

ح مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية . ١٤٤٣ هـ

فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية اثناء النشر

العثيمين، محمد بن صالح

فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ج ١٠/ محمد بن صالح المثيمين

- عنيزة، ١٤٤٣هـ

۱۰۶۰ ص : ۱۷×۲۷ سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ ۷۰)

ردمک: ۲-۲۱-۸۳۰ -۲۰۳ - ۹۷۸

أ - العنوان

٢ - الحديث - أحكام

١ - الحديث - شرح

1887/1-447

ديوي ۲۳۷.۳

رقم الإيداع: ٢-٩٠١ / ١٤٤٣/ ردمك: ٢-٢١-٢٠٠٨ -٣٠٠٣ - ٩٧٨

حقوق الطبع محفوظة

لِوَسَيسَةِ ٱلشَّيْخِ مُحُمَّدِ بِنِصَالِحِ الْمُثْمَيْنَ الْحَيْرَية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

الطبعة السابعة

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّسِ قِ الشِّيخِ مُجِمَّدِ بْنِصَالِحِ الْعُثِيمِزَ الْجُيْرِيةِ

الملكة العربية السعودية

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ س . ب : ١٩٢٩

هاتف: ١٦/٣٦٤٢١٠٧ - ناسوخ : ١٦/٣٦٤٢٠٠٩

جــــوال: ٥٥٠٠٢٣٢٦٠٠ - جـــوال المبيعات: ٥٥٠٠٧٣٣٧٦٦

www.binothalmeen.net info@binothalmeen.com

الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية

دارالدُرَّة الدولية للطباعة والتوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النهاس - مدينة نصر - العي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و هاکس : ۲۲۷۲۰۵۵۲ محمول : ۱۰۱۰۵۵۷۰۶۶



<u>,</u>

سأسلَة مُولِّفات نَضيلَة الشِيخ (٧٠)

# فَحْ كَالْ الْأُولِ الْمُولِي الْمُل

لفَضيلة الشَّيِّ العَلَامَة مِحَدَّ بَن صَالِح العَثيمين مِحَدَّ بَن صَالِح العثيمين عَمَر بَن صَالِح العثيمين عَمَر اللهُ ولوالدَيْه وللمُسَلِمين

الجُحُلَّدُ الأَوَّلُ

مِن إِصْدَالِت مُوسِّسة النَّبِخِ مُحَدِثِنِ صَالِحِ العثيمِيْنِ الخيرِّيةِ

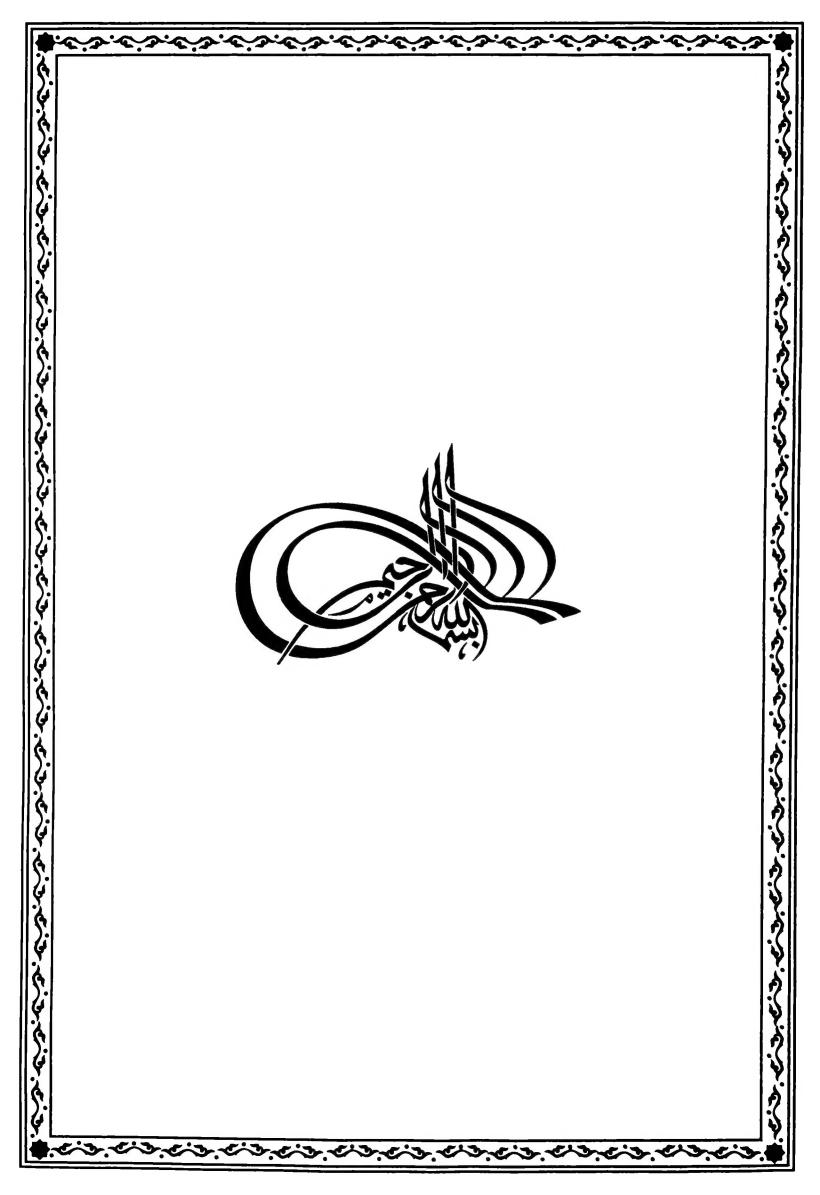

# بِن إِللّهِ الرَّمْ إِلرَّهِ عَلِي اللّهِ الرَّمْ الرَّهِ عَلِي الرَّهِ عَلِي الرَّهِ عَلِي الرَّهِ الرَّهِ عَلِي الرَّهِ عَلِي الرَّهِ عَلِي الرَّهِ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلِي الرَّهِ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلِي الرَّهِ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

### المقدمـُــة

### ......

إنَّ الحمدَ للهِ، نَحمدُهُ ونستعينُهُ ونستغفِرُهُ، ونعوذُ باللهِ من شُرورِ أنفُسِنا وسيِّئاتِ أعمالِنا، مَن يَهدِهِ اللهُ فلا مُضلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، صلَّى الله عليه وعلى آلِه وأصحابِهِ، ومَن تَبِعَهم بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّينِ وسلَّمَ تسليمًا كثيرًا.

### أما بعد:

فقدِ اعتَنَى علماءُ الإسلامِ -رحَهُمُ اللهُ تَعالَى- بسُنةِ النَّبِيِّ ﷺ، روايةً ودرايةً وحفظًا وشرحًا لألفاظِها وتوضيحًا لمعانِيها، واستنباطًا للأحكامِ والفوائدِ مِنها، ومِن هؤلاءِ العُلماءِ صاحبُ الفضيلةِ شيخُنا العلامةُ والدُنا مُحمدُ بنُ صالحِ العُثيمين رَحَمُهُ اللهُ، الَّذي كانَ له عنايةٌ كبيرةٌ بالسُّنةِ النَّبويَّةِ، فقدْ عقدَ دُروسًا عِلميَّةً مُتعددةً لشرحِها، مُعتمدًا في ذلكَ على الأدلَّةِ والنُّصوصِ منَ الكتابِ والسُّنةِ، فاحتوَتْ شُروحاتُه على عِلمٍ غَزيرٍ، وفِقهٍ واسعٍ، وقواعدَ جامعةٍ، ومَنهجٍ متميِّز في استنباطِ الأحكامِ والفوائدِ معَ سهولةٍ في الأسلوبِ وبُعدٍ عنِ التكلُّفِ.

وكانَ مِن دُروسِهِ في هذا المجالِ شُروحاتُهُ لكِتابِ (بُلُوغ المَرَامِ مِن أَدِلَّةِ الأَحْكام) لمُؤلِّفِه الحافظِ أحمدَ بنِ عليِّ بنِ حَجَرٍ العَسقلانِيِّ المُتوفَّى عامَ (٨٥٢هـ)،

تَغَمَّدَهُ اللهُ بَوَاسِع رَحْمَتِه ورِضوانِه وأَسْكنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِه (۱)، وذلكَ خلالَ فتراتٍ طويلةٍ مِن جُلوسِه للتَّدريسِ في جامعِه بعنيزة، وهذا بيائها:

١ - شَرَحٌ مُطوَّل بعدَ صلاةِ المغربِ بدأً به عامَ (١٤٠٠هـ)، وانتهى مِنه في عامِ (١٤١٠هـ).

٢- ثُم أعادَ شرحَ الكتابِ مرةً أُخرَى وبداً بهِ ليلةَ الاثنينِ (١١/ ٥/ ١٤١ه)،
 وانتهى إلى حديثِ عبدِالله بنِ مسعودٍ رَضَيَالِلهُ عَنهُ في التشهُّدِ مِن بابِ صِفةِ الصَّلاةِ،
 في ليلة الثلاثاءِ (٥/ ٢/ ١٤٢١هـ).

٣- تعليقٌ مُختصرٌ يُلقيهِ على جماعةِ المسجدِ، وبدايتُهُ عامَ (١٤٠١هـ) في جامِعِ أمير المؤمنين عُمرَ بنِ الخطَّاب رَضَايَتَهُ عَنْهُ بحَيِّ الضّلِيعَة في عنيزةَ بينَ الأذانِ والإقامةِ لصلاةِ العشاءِ.

٤ - تعليق مُختصر يُلقيهِ على جماعةِ المسجدِ، وبدايتُهُ عامَ (١٤١٧هـ) في جامعِه
 بعنيزةَ، بعدَ صلاةِ العصرِ مباشرةً (٢).

ولما صدرَتْ بداياتُ هذِه الشُّروحاتِ عامَ (١٤١٦هـ) بعنوانِ: «فَتح ذِي الجَلالِ والإكرامِ بشرحِ بُلوغِ المرامِ»، رأَى فضيلةُ شيخِنا رحمه الله تعالى أن يُراجِعَه،

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في: رفع الإصر عن قضاة مصر، لابن حجر (١/ ٨٥)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، لابن تغري بردي (١٥/ ٣٨٢)، الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، للسخاوي، الأعلام للزركلي (١/ ١٧٨).

 <sup>(</sup>۲) وقد رغِب بعض القراء الكرام في إخراج التعليقين الأخيرين في هيئتها المختصرة، ثم تحقق هذا
 وصدر عام (۱٤٣٩هـ)، بعنوان: (الشرح المختصر على بلوغ المرام)، من إصدارات مؤسسة
 الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية، برقم (۱۷۹)، في ثلاثة مجلدات.

وشَرَعَ في ذلك حتَّى بلغَ الحديثَ رقمَ (١٠٢)، مِن كتابِ الطَّهارة، وقَد أُدخِلَت جميع تعديلاتِه الَّتي كتبَها بخطِّه -رحمه الله تعالى- في هَذه الطبعةِ.

وَسَعْيًا لِتَعْمِيمِ النَّفْعِ بَهَذِهِ الشُّروحات، وإنفاذًا للقَواعد والضَّوابط والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها فضيلةُ شيخِنا رحمه الله تعالى لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ؛ باشَر القِسمُ العِلميُّ بالمؤسَّسة فِي هذِهِ الطَّبعةِ مراجعةَ الكتابِ، والاستِفادةَ مِن مُلاحظاتِ القُرَّاءِ الكِرامِ على الإصدارِ الأوَّلِ للكِتابِ، ثم تَجْهيزَه للطِّباعةِ وتقديمَهُ للنَّشرِ.

نَسْأَلُ اللهَ تعالَى أَنْ يَجْعلَ هَذَا الْعَمَلَ خَالِصًا لِوَجْهِهُ الْكَرِيمِ؛ نَافِعًا لَعِبَادِه، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا عَنِ الْإسلامِ والْمُسلمِينَ خَيْرَ الْجَزَاء، ويُضَاعِفَ لَهُ المثُّوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ.

وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَك على عَبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّن، وإِمامِ المُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةِ ١٩ رمَضَان ١٤٤٣ه

# نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ نُبْذَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَةٍ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِين

¥371-1731 **△** 

----

### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيُهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمِيم.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظات القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

### نَشْأَتُهُ العلْميَّة :

أَلْحَقَهُ وَالدُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَرِيمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةٍ أُمِّه معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عَبْد الرَّحْن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنُّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِحِ الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بمَدْرسة معلِّم القُرآنِ الشَّيْخ عليِّ بنِ عَبْدالله الشَّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكَريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبِ وليَّا يتجاوز الرَّابِعةَ عَشْرَةَ مِن عُمُرِه بَعْدُ.

وبتَوْجيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ

فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ (') -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - يُدرِّس العُلوم الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَة، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ مِن طَلَبته الكِبار (۲) لِعُلوم الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ لِتَدريسِ المُبتدِئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو - ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحمن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، فدرَس عليه فِي التَّفسِير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوحِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظ مُخْتَصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصِرِ السّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-

### (٢) هما الشَّيْخان:

١ - الشَّيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع.

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمةً طويلةً، حتى صار أكبر تلامذته، وتولى القضاء بعنيزة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٨٧هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قـرون للبسَّام (٦/ ٧٨)، روضة الناظرين للقاضي (٢/ ٢٩١).

٢- الشَّيخ على بن حمَّد الصالحي.

لها رأى شيخه عبد الرحمن السعدي منه المثابرة في التحصيل، أمره أن يجلس لتدريس الصغار من الطلبة، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٥/ ١٨٠).

<sup>(</sup>١) ترجم له الكثيرون، وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق والعناية البالغة بالتدريس والتأليف، فألّف في التوحيد، والتفسير، والفقه، والحديث، والأصول، والآداب، وغيرها، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٧٦هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/٢١٨–٢٧٣)، روضة الناظرين للقاضي (١/٢١٩).

هُو شيخَه الأوَّل؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عودانَ (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - قاضيًا فِي عُنيْزَةَ قرَأَ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَفِيفِي (١) -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي النَّحو والبَلاغَة أثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

ولمَّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق فاستَأْذَنَ شيخَه اللهُ تَعَالَى-، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَيْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنَ اللَّتَيْنَ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ - بالعُلمِ السَّيْخُ مُحَمَّدُ بالعُلماءِ الَّذِينَ كَانُوا يُدرِّسُونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفَسِّرُ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ العُلماءِ النَّيْفِ الشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)، والشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ (٥)،

(١) توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٤ هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ١٣٠)، روضة الناظرين للقاضي (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) ولد في مصر، وتلقى تعليمه في الجامع الأزهر، وقدم إلى المملكة عام (١٣٦٨هـ)، ودرَّس في مناطق شتَّى من المملكة، ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٤١٥هـ). انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>٤) نشأ وتعلَّم في شنقِيط من بلاد موريتانيا، ثم قدم إلى المملكة للحج عام (١٣٦٧هـ)، وتولى التدريس في المعهد العلمي بالرياض، ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية، واختير عضوًا بهيئة كبار العلماء، توفي –رحمه الله تعالى– عام (١٣٩٣هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٦/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) نشأ في الرَّسِّ إحدى محافظات القصيم، ثم انتقل إلى الرياض، ودرَّس بالمعهد العلمي، وتوجه

المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإِفْرِيقِيُّ (١) -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

وفي أثناء ذلك اتصل بسماحة الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازِ (۱) حَرَّهَهُ اللهُ تَعَالَى-، فقرأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّة ؛ وانتفع به في عِلم الحَدِيث، والنَّظر في آراء فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّأْثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عَادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ)، وصارَ يَـدُرُسُ على شَيْخِهِ العلَّمةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بنِ ناصرِ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، التَّع فَراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بالرِّياض، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة، توفي -رحمه الله تعالى-عام (١٤٠٨هـ).

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبسَّام (٣/ ٥٣١).

<sup>(</sup>١) نشأ في بلاد مالي بأفريقيا، ثم قدم للحج، وجاور بمكة والمدينة، وطلب العلم على علماء المسجد النبوي، ودرَس بدار الحديث بالمدينة النبوية، وعُين مُدرِّسًا بها، توفي -رحمه الله تعالى- عام (١٣٧٧هـ).

 <sup>(</sup>۲) ترجم له الكثيرون، وأفردوا ترجمته في مؤلفات عديدة، تولى قضاء الحَرَّج، ثم انتقل إلى الرياض
للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعة، إلى أن عُين نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة
النبوية، ثم رئيسًا لها، ثم مفتيًا عامًّا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، توفي
-رحمه الله تعالى- عام (١٤٢٠هـ).

انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (٣/ ١٤٤).

## تَدْريسُهُ

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ ناصِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- النَّجَابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ على التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةً.

وليَّا تَخرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦هـ) تُوفِي شَيْخُهُ العلّامةُ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ اللهُ تَعَالَى - فَتَولِّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أَسَسَها شيخُه - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عامَ (١٣٥٩هـ).

وَلِيًّا كَثُرَ الطَّلِبَةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بِدَأ فَضِيلتُه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىيُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ
وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةً
جادَّةً بَهَدَفِ التَّحصيلِ العِلمِيِّ، ولَيسَ لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ على ذَلكَ -إمامًا
وخَطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلى عامِ (١٣٩٨ه) عندَما انتقَلَ إلى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ عندَما انتقَلَ إلى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ المِامِ مُحَمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ -.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عامِ (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أُسئِلتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

# آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ الْمُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولقدِ اهتمَّ بالتَّألِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والحُطَبِ واللِّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ مُخاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّةَ؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزَةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرَةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنْظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرِها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِينِ الحَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِينِ الحَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ تعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وَشَرَفِ اللهِ تَعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وَشَرَفِ اللهِ تَعالى وتَوْفِيقِه- بوَاجِبِ وَشَرَفِ اللهُ وَلَيَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةِ آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً على تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَـهُ مَوقِعٌ خاصٌّ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ (١)، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيمِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

### أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخَطابَةِ والإِفْتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله -سبحانه وتَعَالَى- كانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَفَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ الشُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨ ١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي مَجْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيمِ، ورَئِيسًا لقِسْمِ العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ المُقَرَّرَةِ فِيهَا.
- عُضوًا فِي لَجْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢هـ) حتَّى وفاته -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر، ويُفْتِي فِي اللهُ تَعَالَى والأَحكامِ الشَّرعيَّة.

- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ (١٤٠٥هـ)
   حتَّى وفاتِه.
- أَلقَى مُحَاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ الشَّعوديَّةِ على فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ
   مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحَاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ على تَجَمَّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُختلفةٍ مِنَ العالَم.
- مِن عُلماءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ على أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ عن الأَحكامِ والمسائِل؛ عَقِيدةً وشَريعةً وسُلوكًا، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ) مِن إذاعةِ القرآنِ الكريمِ في المملكةِ العَربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ على أُسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنَويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَمَراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ الكثيرةِ المتنوِّعةِ، والاهتامِ بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ومَجَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاصِ.

# مَكَانَتُهُ العِلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ - بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغُوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِهَا تَحَلَّى بِهِ مِن صِفاتِ العُلَهَ الجَليلةِ، وأخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْمِمْ، واطْمَأْتُوا لِإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِك فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْهَا لَجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمُنْحِهِ الجَائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلَقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ،
   وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَّتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِيًا: انتِفاعُ الكَثيرِينَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِيسًا وإِفتاءً وتَأْلِيفًا.
  - ثالِثًا: إلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتّباعُه أُسلوبًا مُتميِّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثَلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

### عَقبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وتَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

### وَهَاتُهُ:

تُوُفِّيَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- فِي مَدِينَةِ جَدَّةَ، قبيلَ مغربِ يومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه مِنَ الغَدِ فِي المسجِدِ الحَرَام بَعْدَ صَلاةِ العَصْرِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثِّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَقبرةِ العَدْلِ بِمَكَّةَ المُكَرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلامِ والمُسلِمِينَ خَيْرَ الجَزَاءِ.

القِسْمُ العِلْمِيُّ وَالْعَلْمِيُّ الْعَلْمِيُّ وَالْعَثَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ الْعُثَيْمِينَ الْخَيْرِيَّةِ



الحَمدُ للهِ، وصلَّى اللهُ وسلَّمَ على نبيِّنا محمدٍ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تبِعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّينِ، أمَّا بعدُ:

فهذه الليلةُ هيَ ليلةُ الاثنيْن الحادِيَ عشرَ مِن شهرِ جُمادَى الأُولَى عامَ سبعةَ عشرَ وأربعِائةٍ وألفٍ منَ الهجرةِ، وبها نَفتتحُ دراستَنا لـ(بُلُوغِ المَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ)، ونَسألُ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَن يُبلِّغَنا جميعًا المرامَ في الدُّنيا والآخِرةِ (۱).

اعلَمْ أَوَّلا: أَنَّ أَصلَ أَدِلَةِ الأَحكامِ الَّتِي تَعبَّدُنا اللهُ بِهَا شَيْئَانِ: الكتابُ والسَّنةُ وما صحَّ عنِ النبيِّ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منَ السُّنةِ فله حُكمُ الكتابِ تمامًا؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيهِ حَذَّرَ مَنْ يعملُ بالقرآنِ ولا يعملُ بالسُّنةِ بقولِه: «لَا أُلفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِعًا على حَذَّرَ مَنْ يعملُ بالقرآنِ ولا يعملُ بالسُّنةِ بقولِه: «لَا أُلفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِعًا على أَريكتِه، يَأْتِيهِ الأَمرُ مِن أَمرِي مِمَّا أَمَرْتُ به أَوْ نَهَيْتُ عَنْه، فيقولُ: لا أَدرِي، ما وجَدْنا في كتابِ اللهِ اتَّبَعْناهُ (٢)، وهذا تحذيرٌ منَ النبيِّ عَلَيْهُ لَمِن يَأْخِذُ بها في القرآنِ، ولا يأخذُ بها في السَّنةِ.

 <sup>(</sup>١) هذه مقدمة فضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى في آخر مرّة شرح فيها كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ ليُعلم أن هذا الشرح كان دروسًا يلقيها فضيلته على طلابه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (٢٦٠٥)، والترمذي: كتاب العلم، باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبي ﷺ، رقم (٢٦٦٣)، وابن ماجه: المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ﷺ، رقم (١٣)، والحاكم (١/ ١٠٨)، من حديث أبي رافع رضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

فالأصلانِ اللَّذانِ تَنبَني عليهِما الأحكامُ الَّتي تَعبَّدَنا اللهُ بها هُما:

الكِتابُ والسُّنةُ، أمَّا الإجماعُ فإنَّه دليلٌ مستندٌ على الكِتابِ والسُّنةِ، ولولا الكِتابُ والسُّنةِ. كذلِكَ القياسُ الكِتابُ والسُّنةُ ما كانَ الإجماعُ دليلًا، إذًا فهوَ ثابتٌ بالكتابِ والسُّنةِ. كذلِكَ القياسُ ثابتٌ بالكتابِ والسُّنةِ، ولولا الكتابُ والسُّنةُ ما صارَ القياسُ دليلًا، وحينَئِذِ تنحصرُ الأدلَّةُ الَّتي تَثبتُ بها الأحكامُ بالكتابِ والسُّنةِ.

بعدَ هذا نَقولُ: الكتابُ العزيزُ لا يحتاجُ إلى نظرٍ في إثباتِه؛ لأنَّه ثابتٌ بطريقِ التواترِ المفيدِ للعلمِ القَطعيِّ الَّذي لا يَعتَريه الشكُّ ولا التردُّدُ؛ لأنَّ الأُمةَ نقَلَتْه قرنًا عَن كبيرٍ، ولم يَختلِفْ فيه أحدٌ.

ولِهذا قالَ أهلُ العِلم: مَن أنكرَ حرفًا واحدًا مِن كتابِ اللهِ عَزَّوَجَلَ مِمَّا لَم يكُنْ قِراءً؛ فإنَّه كالَّذي أنكرَ القُرآنَ كلَّه فيكونُ كافرًا؛ إذًا: الناظرُ في الكتابِ العزيزِ لا يحتاجُ إلى النظرِ في تُبوتِه؛ لأنَّه ثابتٌ بالتواترِ القَطعيِّ الَّذي لا يَعتريهِ الشكُّ، لكِنَّه يحتاجُ إلى النظرِ في دَلالتِه على الحُكمِ، وهذا هوَ الَّذي يَختلفُ فيه الناسُ اختِلافًا عظيمًا وكثيرًا، فربَهًا يَستنبطُ بعضُ الناسِ مِنَ الآيةِ الواحِدةِ أكثرَ مِن حُكمٍ، بل عشراتِ الأحكامِ، وآخرُ لا يَستنبطُ مِنها إلَّا قليلًا، أو لا يَستنبطُ منها شيئًا؛ ولِهذا لمَا سألَ أبو جُحَيْفَةَ عليَّ بنَ أبي طالبِ رَخِوَلِيَهُ عَنْهُ: «هَلْ عندَكم شيءٌ منَ الوَحيِ غيرَ القُرآنِ؟» يَعني: عِمَّا يقالُ: إنَّه أَوْصى أن تَكونَ الخلافةُ لعَليِّ بنِ أبي طالبٍ، وما أَشبَهَ القُرآنِ؟» يَعني: عِمَّا يقالُ: إنَّه أَوْصى أن تَكونَ الخلافةُ لعَليِّ بنِ أبي طالبٍ، وما أَشبَهَ ذلكَ عِمَا المَتناءُ مُنقطعٌ - يُعطيهِ اللهُ تعالى رجُلًا في التُهَ تعالى رجُلًا في القُرآنِ، وما في هَذه الصَّحيفةِ؟ قالَ: العَقلُ، وفِكاكُ القُرآنِ، وما في هَذه الصَّحيفةِ؟ قالَ: العَقلُ، وفِكاكُ

الأسيرِ، وأنْ لا يُقتلَ مُسلمٌ بكافِرٍ »(١).

الشاهدُ قولُه: «إلَّا فَهمًا»؛ فإنَّ الناسَ يَختلِفون في فَهْمِ كتابِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ اختلافًا عظيمًا.

ولا يَخفَى علينا أنَّ أصولَ التفسيرِ وقواعِدَه تدلُّ على أنَّ أولَ ما يُفسَّرُ به القرآنُ هو القرآنُ الكريمُ؛ لأنَّ الكلامَ كلامُ اللهِ، واللهُ تعالى أعلمُ بمُرادِه في كلامِه، ثم بالشَّنةِ، ثُم بأقوالِ الصحابةِ، ولا سِيَّا الفُقهاءُ مِنهم، ثم بأقوالِ التابِعينَ الَّذينَ أَخَذوا التفسيرَ عنِ الصحابةِ.

أَمَّا السُّنةُ: فيَحتاجُ الناظرُ فيها لإثباتِ الحُكمِ إلى أمرَيْن:

الأمرُ الأوَّلُ: ثُبُوتُها عنِ النبيِّ عَلِيَّةٍ.

الأمرُ الثاني: دَلاَلتُها على الحُكم.

فيَشتركُ القرآنُ والسُّنةُ في هذا الأخيرِ، وهوَ: «الدَّلالةُ على الحُكمِ»، وتنفردُ السُّنةُ بالنظرِ في ثبوتِها عنِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ لأنَّ ما يُنسبُ إلى الرسولِ عَلَيْهُ فيهِ الصحيحُ، وفيه الضّعيفُ، وفيه الموضوعُ المكذوبُ على رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ؛ لِهذا احتاجَ الناسُ إلى أن يَعرِفوا كيفَ صحَّتِ النِّسبةُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ؟ فألَّفوا في ذلكَ الكُتبَ الحديثيَّةَ العَظيمةَ، ثُم ألَّفوا أيضًا كتبَ الرِّجالِ وبيانِ أحوالِهم، ثُم ألَّفوا أيضًا كتبَ الرِّجالِ ومَفيَاتِهم؛ لأنَّ الناظرَ في ذلكَ يحتاجُ الله عَلى معرفةِ الرجالِ بأحوالِهم، هل هُم عدولٌ أو غيرُ عدولٍ؟ هل هُم حُفَّاظٌ أو غيرُ اللهِ عَيلُ عدولٍ؟ هل هُم حُفَّاظٌ أو غيرُ عدولٍ؟ هل هُم حُفَّاظٌ أو غيرُ عدولٍ؟ هل هُم حُفَّاظٌ أو غيرُ عدولٍ؟ هل هُم حُفَّاظٌ أو غيرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب كتابة العلم، رقم (۱۱۱)، ومسلم: كتاب الحج، باب فضل المدينة، رقم (۱۳۷۰)، من حديث علي بن أبي طالب رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

حُفَّاظٍ؟ ثُم يحتاجُ إلى تاريخِ حياتِهم ووفاتِهم مِن أجلِ أن يَسلَمَ مِن أن يَحكمَ على السنَدِ بأنَّه مُتصلٌ وهو مُنقطعٌ؛ لأنَّه إذا تقدَّمَ موتُ الشيخِ ونَسَبَ أحدٌ إليه روايةً وهو لم يُدرِكُ وقتَه، علِمْنا بأنَّ هذه الروايةَ مُنقطعةٌ.

إذًا لا بُدَّ مِن تَعَبِ في إثباتِ ما يُنسبُ إلى رسولِ اللهِ ﷺ؛ ومِن ثُمَّ احتَجْنا إلى مُصطلحِ الحديثِ وقواعدِه، وإلى مُراجعةِ كتبِ العُلماءِ فيها يتعلقُ بالمصطلح، وهوَ بابٌ واسعٌ متعِبٌ، ولقَدْ كانَ الناسُ في برهةٍ منَ الزمنِ طَويلةٍ لا يَعتنونَ بهذا كثيرًا؛ لأنَّهُمُ انهَمَكوا في تحريرِ المذاهِبِ وتَنقيحِها والتفريع علَيْها، لكِنْ في الآونةِ الأخيرةِ -والحمدُ للهِ- بداً الناسُ يَهتمُّون بعِلمِ الحديثِ، والنظرِ في سنَدِ الحديثِ ومَتنِه، والنظرِ في سنَدِ الحديثِ ومَتنِه، والنظرِ في كلامِ أهلِ العِلمِ فيه، فأصبحَ هُناكَ اهتهامٌ كبيرٌ في طلبِ علمِ الحديثِ، وهو أمرٌ لا بُدَّ مِنه.

ثُم إِنَّ العُلمَاءَ رَحَهُمُ اللَّهُ أَلَّفُوا فِي الحديثِ على جهاتٍ شتَّى: مِنهُم: مَن أَلَّفَ على المسانيدِ، إلى آخِرِ ما هوَ معروفٌ في علم المصطلحِ، على الأبوابِ، ومِنهم: مَن أَلَّفَ على المسانيدِ، إلى آخِرِ ما هوَ معروفٌ في علم المصطلحِ، ومِمَّن أَلَّفَ على الأبوابِ في أحاديثِ الأحكامِ حافظُ مِصرَ في عهدِه (أحمدُ بنُ عَليِّ ابنِ حجرٍ العَسقَلانيُّ) (١) رَحَمَهُ اللَّهُ، أَلَّفَ هذا الكتابَ المبارَكَ: (بُلوغ المَرامِ مِن أَدِلَّةِ ابنِ حجرٍ العَسقَلانيُّ) (١)

<sup>(</sup>۱) وهو الإمام، الحافظ، قاضي القضاة، شهاب الدين، أبو الفضل، أحمد بن علي بن محمد بن محمد ابن محمد ابن علي بن محمود بن أحمد بن حجر بن أحمد الكناني العسقلاني، ولد في الثامن عشر من شعبان سنة (۷۷۳هـ) بمصر، وطلب العلم، وبرع فيه، وتصدى للتدريس والقضاء وله شعر جيد، ومصنفات عديدة، توفي ليلة السبت، ثامن عشر ذي الحجة، سنة (۸۵۲هـ).

انظر ترجمته في: الضوء اللامع (٢/ ٣٦- ٤٠)، القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية (٢/ ٤٥٤ - ٧٥٤)، شذرات الذهب (٩/ ٣٩٥ - ٣٩٩)، البدر الطالع (١/ ٨٧ - ٩٢)، الأعلام (١/ ١٧٨)، معجم المؤلفين (٢/ ٢٠ - ٢٢).

الأحكام)، وهو كتابٌ مُحتصرٌ؛ لكِنّه مُفيدٌ فائدةً عَظيمةً، فإذا وفَّقَ اللهُ تعالى مَن يَشرَحُه شرحًا وافيًا بحيثُ يَتكلمُ على الحديثِ الَّذي يحتاجُ إلى الكلامِ على سندِه و ثبوتِه، ويتكلمُ أيضًا على مُفرداتِه مِن حيثُ المَعنَى اللَّغويِّ والشَّرعيِّ، ثُم يَتكلَّمُ على شرحِ الحديثِ مبينًا أسبابَه والمناسبة الَّتي تحدَّثَ بِها النبيُّ ﷺ في هذا الحديثِ، وكذلكِ مُبينًا الفوائد، ولو وفِّق هذا الكتابُ بمِثلِ هذا الشَّرحِ، لكانَ أسفارًا عديدةً، ولحَصَلَ المُوائدةُ كثيرةٌ، لكِنِ الناسُ يَعلبُ علَيْهم حبُّ الاختِصارِ خوفًا منَ الملَلِ مِن وَجهٍ، واجتنابًا للمشَقَّةِ والكُلفةِ، نَسألُ اللهَ أن يُثيبَ مُؤلِّفَه خيرًا، وأن ينفعنا به.



# مِنْ مِلْكُوالرِّحِكِمِ اللَّهُ الرِّحْمُ الرِّالرِّحِكِمِ اللَّهُ الرِّحْمُ الرِّالرِحِكِمِ اللَّهُ الرِّحْمُ الرِّالرِحِكِمِ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالرِحِكِمِ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالرِحِكِمِ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالرِحِكِمِ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالرَحِيمَ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالِحِيمَ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالرِحِيمَ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالِحِيمَ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّالِحِيمَ اللَّهُ الرَّحْمُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِمُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِمُ اللَّهُ

الحَمْدُ للهِ عَلَى نِعَمِهِ الظَاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، قَدِيمًا وَحَدِيثًا، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، الَّذِينَ سَارُوا فِي نُصْرَةِ دِينِهِ سَيْرًا حَثِيثًا، وَعَلَى أَتْبَاعِهِمُ الَّذِينَ وَرَثَةُ الأَنْبِياءِ، أَكْرِمْ بِهِمْ وَارِثًا وَمَوْرُوثًا!

أَمَّا بَعْدُ؛ فَهَذَا مُحْتَصَرٌ يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ الحَدِيثِيَّةِ لِلْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، حَرَّرْتُهُ تَحْرِيرًا بَالِغًا؛ لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ بَيْنَ أَقْرَانِهِ نَابِغًا، وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ الْمُبْتَدِي، وَلَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الرَّاغِبُ المُنْتَهِي.

وَقَدْ بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَةِ لِإِرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ. فَالمَرَادُ بِالسَّبْعَةِ: أَحْمَدُ وَالبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ

وَبِالسِّنَّةِ مَنْ عَدَا أَحْمَدَ.

وَبِالْخُمْسَةِ مَنْ عَدَا البُخَارِيُّ وَمُسْلِمًا.

وَبِالأَرْبَعَةِ مَنْ عَدَا الثَّلَاثَةَ الأُولَ.

وَبِالثَّلَاثَةِ مَنْ عَدَاهُمْ وَالأَخِيرَ.

وبالمَّنْفَقِ: البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَقَدْ لَا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا، وَمَا عَدَا ذَلكَ فَهُوَ مُبَيَّنٌ. وَسَمَّيْتُهُ (بُلُوغ المَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ) وَاللهَ أَسْأَلُ أَنْ لَا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالًا، وَأَنْ يَرْزُقَنَا العَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ.

## الشَّرْحُ

يقولُ المؤلفُ رَحَمُهُ اللهُ عَلَى نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا» ابتداً الكِتابِ بـ (الحمدُ للهِ) اقتداءً بكتابِ اللهِ عَنَّقِجَلَ، فإنَّ القرآنَ الكريمَ أولُه فاتحةُ الكتابِ، وهي كما تَعلمون مَبدوءةٌ بالحمدِ للهِ، مع أنَّ فاتحة الكِتابِ ليسَت هي أوَّل ما نزَل كما هو معلومٌ؛ لكنَّها أولُ ما وقَعَ في ترتيبِ المصحفِ باتِّفاقِ الصحابةِ رَضَيَالِلَهُ عَنْ ثَوْ للهِ ربِّ الحمدُ للهِ ربِّ العلماءُ رَحَمُهُ اللهُ مِن بعدِ ذلكَ يَبدَؤون كتُبهم بـ (الحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ)؛ اقتداءً بعملِ الصحابةِ رَضَيَالِلَهُ عَنْ عَنْ وَتابِ اللهِ عَنَّقَجَلَ. هذا مِن وَجهِ.

ومِن وجهِ آخرَ: أنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يعلِّمُ أصحابَه خُطبةَ الحاجةِ الَّتي يَخطُبونَها في مُقدِّمةِ كلِّ حاجةٍ، وهي مَبدوءةٌ بـ(الحمدُ للهِ)(١).

ثالثًا: أنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يَبدأُ خُطبَه بالحمدِ والثناءِ (٢)؛ فلِذلكَ ابتدأَ العُلماءُ رَحَهُمُ اللهُ كتُبَهم بذلكَ.

يقولُ: «الحَمْدُ للهِ عَلَى نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ والبَاطِنَةِ» (أل) في قولِه: «الحمدُ للهِ» يقولُ العلماءُ: إنَّ (أل) هُنا للاستِغراقِ، و(أل) الَّتي للاستِغراقِ علامتُها أن يَحلَّ عَلَى العلماءُ: إنَّ (أل) هُنا للاستِغراقِ، و(أل) الَّتي للاستِغراقِ علامتُها أن يَحلَّ عَلَى العلماءُ: علَّه اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَنَى «الحمدُ للهِ»: كلُّ حمدٍ للهِ والحمدُ: محلَّها (كلّ) بتَشديدِ اللهم وعليهِ فيكونُ معنَى «الحمدُ للهِ»: كلُّ حمدٍ لله والحمدُ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۲)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في خطبة النكاح، رقم (۲۱۱۸)، والترمذي: كتاب النكاح، رقم (۱۱۰۵)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب كيفية الخطبة، رقم (۱۱۰۵)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم (۱۸۹۲)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٦٨)، من حديث ابن عباس رَضِيًا لِللهُ عَنْهُما.

هو وصفُ المحمودِ بالكمالِ، معَ المَحبةِ والتعظيم؛ فخرَجَ بقَولِنا: «معَ المحبةِ والتَّعظيمِ» المدحُ؛ لأنَّ المدحَ وصفٌ للمَمدوحِ بالكمالِ؛ لكِنَّه ليسَ مَقرونًا بالمحبةِ والتَّعظيمِ، ثُم اللهُ تعالى يُحْمَدُ على كمالِ صفاتِه، ويُحمدُ على كمالِ إنعامِه؛ قالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ مَن اللهُ عَرَّا اللهُ الكاملةِ، وكذلكَ أيضًا وَلَيُ مِن اللهُ عَرَّا الكاملةِ، وكذلكَ أيضًا يُحمدُ اللهُ تَعالى على إنعامِه، ومِن ذلِكَ قولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عنِ العَبدِ أَنْ يَثْرَبَ الشَّرْبَةَ فيَحمَدُه علَيْها» (١).

فالمؤلفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ هُنا حِمِدَ اللهَ على إنعامِه.

وقولُه: «للهِ» اللامُ تَحتملُ مَعنيَيْن: المعنَى الأوَّلُ: الاختصاصُ، والمعنَى الثاني: الاستِحقاقُ.

أَمَّا المعنَى الأَوَّلُ: فإنَّ المُختصَّ بالحمدِ الكاملِ مِن جميعِ الوُجوهِ هوَ اللهُ عَزَّوَجَلَ، ويُجلَّ ويُحمدُ على ويُحمدُ على ويُحمدُ غيرُ اللهِ لكِنْ حمدًا مقيدًا، وليسَ على كلِّ حالٍ، أمَّا الربُّ عَزَّوَجَلَّ فيُحمدُ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه كاملُ الصفاتِ والإنعامِ.

والمَعنَى الثاني: الاستِحقاقُ: يَعني أنَّ تخصيصَنا الربَّ عَزَّوَجَلَّ بكاملِ الحمدِ؛ لأَنَّه مُستحقُّ له، وهو أهلُ له سُبْحَانهُ وَتَعَالَى.

أمَّا لَفْظ الجَلَالة (اللهُ) فيُقالُ: إنَّ أصلَها (إلهُ) يَعني (اللهُ: الإلهُ) ولكِنْ لكثرةِ الاستِعمالِ حُذِفَت الهمزةُ تخفيفًا، وذكروا لذلكَ مثالًا آخرَ، وهيَ (الناسُ)، وأصلُها:

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب، رقم (۲۷۳٤)، من حديث أنس رَفِحَالِلَهُءَنْهُ.

(الإناسُ)؛ ولكِنْ حُذِفَت الهمزةُ تَخفيفًا لكثرةِ الاستِعمالِ، وعلى هذا: فإذا كانَتِ (اللهُ) بمَعنى (الإلهِ) أصلًا؛ فإنَّها فِعَالٌ بمَعنى مفعولٍ، فإلهٌ بمَعنى مألوهٍ، أي: معبودٍ محبوبٍ معظَّمٍ، وليسَتْ (إلهُ) بمَعنى (آلِهٍ)؛ كما زعَمَ ذلكَ المتكلِّمون؛ لأنَّهم يُفسِّرون الإلهَ بأنَّه القادرُ على الاختراعِ، وهذا خطأٌ عظيمٌ، ولكِنْ معنى الإلهِ: المعبودُ حقًّا.

وقولُه: «عَلَى نِعَمِهِ الظَّاهِرَةِ» (نِعَم) هذه مُفرد مُضاف؛ فيَشملُ جميعَ نعمِه؛ الدِّينيةِ والدُّنيويةِ، الظاهرةِ والباطِنةِ؛ الظاهِرةُ: ما يظهرُ للناسِ، والباطنةُ: ما يَخفَى على الناسِ، والنعمُ: هي العَطايا الَّتي يَمُنُّ بها الربُّ عَرَّوَجَلَّ على عبادِه؛ قالَ تَعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ ٱللّهَ سَخَرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهِرةً وَبَاطِنَةً ﴾ [لقان: ٢٠].

والنعمُ الظاهرةُ والباطنةُ تَكونُ حِسِّيةً ومَعنويةً:

فالنعمُ الحِسيةُ: ما يكونُ ظاهرًا محسوسًا؛ كالطعامِ، والشَّرابِ، واللباسِ، والسَّرابِ، واللباسِ، والسكنِ، والنكاحِ، وغيرِ ذلكَ، وهَذه تكونُ ظاهرةً تَبدو للناسِ، وتَكونُ باطنةً لا يشعرُ بها إلَّا صاحبُها؛ كالصحةِ والقوةِ.

وأمَّا النعمُ المعنويَّةُ: فهيَ أيضًا ظاهرةٌ وباطِنةٌ، ظاهرةٌ: كالعِلمِ النافعِ الّذي يَنشرُه صاحبُه بينَ الناسِ ويَكونُ إمامًا للناسِ في التَّعليمِ والفَتوى وغيرِ ذلك، ونِعمٌ باطنةٌ: كصلاحِ القَلبِ وإنابتِه إلى اللهِ وخوفِه ورجائِه، وغيرِ ذلكَ.

وقولُه: «قَدِيمًا» أي: سابقًا، «وَحَدِيِثًا» أي: لاحقًا، وفي قولِه: «حديثًا» براعةُ استِهلالٍ وهيَ مَعروفةٌ في عِلمِ البديع، وبَراعةُ الاستِهلالِ: أن يَأْتِيَ المُتَكلِّمُ في أولِ

الكَلامِ بِهَا يَدُلُّ على موضوعِ كلامِه بغَيرِ تَصريحٍ؛ ولهذا تُسمَّى بَراعةً، أي: فِطنةً وذَكاءً، فبراعة الاستهلالِ هُنا أنَّ هذا الكتابَ في الحَديثِ.

قولُه: «وَالصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ» الصَّلاةُ والسَّلامُ على نبيِّه: هَذه جملةٌ خبريةٌ؛ لكِنْ مَعناها الدعاءُ، كأنَّك تقول: «اللَّهُمَّ صلِّ وسلِّمْ».

وأحسَنُ ما قيلَ في الصَّلاةِ على الرسولِ ما قالَهُ أبو العاليةِ الرياحيُّ (١) رَحِمَهُ اللهُ الْأَعْلى (٢). أي: عندَ الملائِكةِ، يَعني: ذِكرَ اللهِ تعالى عبدَه بالذِّكْرى الحسنةِ عندَ الملائكةِ؛ هذا ما اختارَه كثيرٌ منَ العُلماءِ، ولا سِيَّما المتأخّرين بالذِّكْرى الحسنةِ عندَ الملائكةِ؛ هذا ما اختارَه كثيرٌ منَ العُلماءِ، ولا سِيَّما المتأخّرين مِنهم، لكِنْ في النفسِ مِن هذا شيءٌ، وهوَ أنَّ أبا العالِيةِ رَحِمَهُ اللهُ مِن التابِعينَ، ومثلُ هذا لا يُقالُ بالرأي؛ لأنَّ مَنْ يقولُ: إنَّ اللهَ يُثني عليهِ. فيَحتاجُ إلى دليلٍ منَ السُّنةِ يَتبيَّنُ به الأمرُ ويتضحُ.

وفسَّرَه بعضُهم فقالَ: إنَّ الصَّلاةَ منَ اللهِ، تَعني: الرحمة؛ وهذا ليسَ بصَحيحِ أيضًا؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الكِتابِ العَزيزِ: ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ أيضًا؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ في الكِتابِ العَزيزِ: ﴿ أُولَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة:١٥٧]، والعطفُ يَقتضي المُغايرة، وأنَّ الرحمةُ غيرُ الصلواتِ، وأيضًا: الرحمةُ

<sup>(</sup>۱) أبو العالية: رُفيع بن مهران الرياحي، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، كان مولى لامرأة من بني رياح بن يربوع، ثم من بني تميم، أدرك زمان النبي ﷺ وهو شاب، وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق، مات سنة (۹۰)، وقيل: (۹۳)، رحمه الله تعالى.

الطبقات الكبرى لابن سعد (١١٢/٧)، تهذيب الكهال (٩/٢١٤)، سير أعلام النبلاء (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٦/ ١٢٠): كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْهِكَتَهُ. يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ﴾، معلقا، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره، كما ذكره الحافظ في الفتح (٨/ ٥٣٣).

يُدْعَى بها لكلِّ واحدٍ، كلُّ إنسانٍ تقولُ: «اللهُمَّ ارحَمْه»؛ لكنَّ الصَّلاةَ لا يُدعَى بها لكلِّ أحدٍ، بَلْ فيها خلافٌ وتفصيلٌ عندَ العلماءِ.

إذًا: فالصَّلاةُ لا نستطيعُ أن نَجزمَ بأنَّها ثناءُ اللهِ على عبدِه في المَلأ الأعلَى، ولا نقولُ: إنَّها الرحمةُ؛ لفسادِ هذا المعنَى.

بل نَقولُ: الصَّلاةُ هي رحمةٌ خاصَّةٌ فوقَ الرحمةِ الَّتي تَكونُ لكلِّ أحدٍ، ولا نَدرِي ما هي، وحينئذِ نَسْلَمُ منَ الشُّبهةِ؛ لكِنِ القولُ بأنَّها ثَناءُ اللهِ على عبدِه في الملاَّ الأَعلى اختارَهُ كثيرٌ منَ المُحقِّقينَ، رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

أمَّا «السَّلامُ»: فهوَ السلامةُ مِن كلِّ آفةٍ، والرسولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بعدَ موتِه سالِمٌ، وأمَّا في حياتِه فمعرَّضُ للأَمراضِ وللأذَى، معرَّضُ لكلِّ ما يتعرَّضُ له البشرُ، لكِنْ بعدَ موتِه هو سالِمٌ مِن هذا.

إذًا في فائدةُ الدُّعاءِ له بالسَّلامةِ؟

نقول: وراءَ الموتِ أهوالُ يومِ القيامةِ؛ ولِهذا كانَ دعاءُ الرسلِ يومَ القيامةِ عندَ الصِّراطِ: «اللهُمَّ سلِّمْ سلِّمْ» (١) ثُم إنَّه ﷺ بموتِه سالِمٌ مِمَّا يعرضُ منَ الآفاتِ الجُسَديةِ للأحياءِ، لكِنْ يُمكنُ أن يُسلَّطَ عليه مَنْ يريدُ أَخْذَ جسمِه، وقَدْ وقعَ هذا، لكِن اللهُ حماهُ:

فإنَّه نزلَ المدينةَ غَريبانِ يُريدانِ أن يَأْخُذا جسدَه الشريفَ ﷺ، فنزَلا في المسجدِ، وصارا يَحفرانِ خندقًا مِن بعيدٍ مِن أجلِ أن يَصِلا إلى الجسدِ الشريفِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب فضل السجود، رقم (٨٠٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية، رقم (١٨٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

فقيَّضَ اللهُ عَزَّفَجَلَّ أحدَ الولاةِ في ذلكَ الوقتِ رأى رُؤيا: أنَّ الرسولَ ﷺ يقولُ: أنقِذني منَ الأَشقَرَيْن.

والظاهرُ -واللهُ أعلمُ - أنَّ صورتَها كُشِفَتْ لهذا الرائِي، فقدِمَ المدينةَ فزعًا، وأقامَ مَأْدبةً عظيمةً، ودعا كلَّ أهلِ المدينةِ مرَّتين أو ثلاثًا، ولم يرَ الرجُلينِ اللَّذينِ وُصِفا له، فسألَ قالَ: أينَ أهلُ المدينةِ؟ قالوا: كلُّهم جاؤُوا ليسَ فيه أحدٌ إلَّا رجُلانِ اثنانِ في المسجدِ جاءا ومِن حينِ بجَيئِهما وهُما مُعتكِفانِ في المسجدِ، فدعا بهما، فإذا هُما الرجُلانِ اللَّذانِ نُبَّةَ عليهما في المنامِ -سبحانَ اللهِ - حمايةً للجسدِ الشريفِ منَ العبثِ، واطلَّعَ على ما صنعا، ثُم أمرَ بهما فقُتِلا، ثُم أمرَ بأن يُحفرَ إلى الجبلِ مِن حولِ القبرِ الشريفِ حفرةً وصبَّها بالرصاصِ والنُّحاسِ حتَّى لا يستطيعَ أحدٌ أن يصلَ الله جسدِ النبيِّ ﷺ (۱).

وهذا مِن حمايةِ اللهِ، وإذا كانَ اللهُ حمَى أجسادَ الأنبياءِ أن تَأْكلَها الأرضُ المسلَّطةُ على كلِّ جسدٍ، فهُوَ سُبْحَانَهُوتَعَالَىٰ يَحمي الجسدَ الشريفَ منَ شياطينِ الإنسِ.

قولُه: «عَلَى نَبِيِّهِ وَرَسُولِهِ» هذا مِن بابِ عطفِ الصِّفاتِ المتغايِرةِ، وبدَأَ بوصفِ النبوةِ؛ لأنَّه سابقٌ على وصفِ الرِّسالةِ، فالرسولُ ﷺ نُبِّئَ أُوَّلًا، ثُم أُرسلَ ثانيًا، (نبِّئَ) بأولِ سُورةِ «اقرَأْ»، وأُرسلَ بأولِ سورةِ «المَدَّثِّر»؛ فلهذا عطفَ المؤلِّفُ رَحَمَدُ اللَّهُ وصفَ الرسالةِ على وصفِ النبوةِ.

فَمَن هُوَ النبيُّ؟ يُقالُ: (النَّبِيءُ). ويُقالُ: (النبيُّ). فـ(النبيءُ) بالهمزةِ، منَ النَّبأ، أي: الخبرِ، وهل هو فَعيلٌ بمعنَى فاعلِ، أو فعيلٌ بمعنَى مَفعولٌ؟ هو فَعيلٌ بمعنَى

<sup>(</sup>١) ذكرها السمهودي في وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى (٢/ ١٨٥ - ١٨٦).

فاعلٍ؛ لأنَّه مُنبِئٌ عنِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وبمعنَى مفعولٍ؛ لأنه مُنبًّأ.

أمَّا على قراءةِ التسهيلِ: (النَّبيُّ) بالياءِ، فهوَ إمَّا مشتقٌّ منَ النبَأ وحُذِفَت الهمزةُ تَخفيفًا، وإمَّا منَ النَّبُوة، وهي الشيءُ المرتفعُ المهمزةُ تَخفيفًا، وإمَّا منَ النَّبُوة، وهي الشيءُ المرتفعُ لرِفعةِ مقامِ النبيِّ عَلَيْتِ بها حَباهُ اللهُ به مِن الوَحي.

فإذا قالَ قائلٌ: ألا يُمكنُ أن يكونَ مِن هَذا وهَذا؟

قُلنا: بلى؛ لأنَّ لدَيْنا قاعدةً يَنبغي لطالبِ العِلمِ أن يَعلمَها، وهيَ: «كلُّ لفظِ يحتملُ مَعنيَيْن على السواءِ -يَعني: في الدلالةِ عليْها- ولا منافاةَ بينَها، فإنَّه يحملُ عليها جميعًا؛ لأنَّ تعدُّدَ المعاني واتحادَ اللفظِ كثيرٌ في اللغةِ العرَبيةِ».

قولُه: «وَرَسُولِهِ» أي: مُرسَلِه إلى الثقَلينِ: الإنسِ والجنِّ؛ فالنبيُّ ﷺ أرسلَه اللهُ إلى الثقَلينِ: الإنسِ والجنِّ عَالِينَ عَلَيْهُ أَلِى اللهُ إلى الإنسِ والجنِّ منذُ بُعِثَ إلى يومِ القيامةِ، ولا يَخفَى علينا ما في الإضافةِ إلى ضميرِ اللهِ عَزَقَجَلَّ في قولِه: «نَبيِّه ورَسولِه» منَ التَّشريفِ والتَّكريم.

قولُه: «مُحمَّدٍ» عطفُ بيانٍ؛ لأنَّ البدلَ غالبًا يُساوي المبدلَ مِنه في الدَّلالةِ، وعطفُ البيانِ يَزيدُ بيانَ المعنى، وهُنا زادَ بَيانَ معنًى، وهوَ أنَّه دلَّ على الاسمِ العلمِ لرسولِ اللهِ عَلَيْةٍ «مُحمَّدٍ»، وهوَ اسمُ مفعولٍ؛ لأنَّه عَلَيْةٍ قد حَده ربُّه سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وحِده الأوَّلونَ والآخِرون، وسيَظهرُ الحمدُ الكاملُ يومَ القيامةِ، كما قالَ اللهُ عَنَّهَ بَلَّ (عَسَى النَّولونَ والآخِرون، وسيَظهرُ الحمدُ الكاملُ يومَ القيامةِ، كما قالَ اللهُ عَنَّهُ بَلَّ : ﴿عَسَى النَّ بَنُ ثَابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (۱):

وشَتَّ لَه مِنِ اسمِهِ لِيُجِلَّهُ فَدُو العَرْشِ مَحمودٌ وهذا محمَّدُ

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ (ص:٥٤).

اسمُ (مُحمَّد): هو أشهرُ أسمائِه، وقد ورَدَ في القرآنِ أربَعَ مرَّاتٍ، وورَدَ ذِكرُ (أَحَمَدَ) مرةً واحدةً على لِسانِ عِيسى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ.

فَمَا هِيَ الْحِكُمَةُ أَنَّ اللهَ أَلْهَمَ عَيْسَى عَلَيْهِٱلسَّلَامُ أَن يقولَ «أَحَمَد» دونَ أَن يَقُولَ «مُحُمَّد»؟

الحِكمةُ: أنَّ (أحمد) اسمُ تَفضيلٍ، وهوَ اسمُ تفضيلٍ مطلَقٍ، يَعني: لم يُذكَرْ فيه المفضَّلُ علَيْه؛ فيكونُ أحمدَ الخلقِ على الإطلاقِ، وهَلْ هوَ منِ اسمِ الفاعلِ أو اسمِ المفعولِ أو هُما؟، هلِ المعنَى أحمدُ، يَعني: أنَّه أحمدُ الناسِ للهِ؟ أو المعنَى (أحمدُ) أي: أنَّه أحمدُ مِن يَحمَدُه الناسُ؟ كِلاهما لا شكَّ، وإنَّما جاءَ بصيغةِ (أحمد)؛ إقامةً للحُجةِ على بني إسرائيلَ أنَّ محمدًا أفضلُ الخلقِ؛ لأنَّ عيسَى عَليَهِ السَّلَامُ سَمَّاهُ أحمدَ.

قولُه: «وَآلِهِ وَصَحْبِهِ» هذا من بابِ عطفِ العامِّ على الخاصِّ؛ لأنَّه جاءَ بعدَ قولِه: «وعلى أَثباعِهِ» فهوَ من بابِ عطفِ العامِّ على الخاصِّ، فمَنْ هُم آلُه؟ مِنَ المَعلومِ: أنَّه لا يصحُّ أن نقولَ: إنَّ آلَه قرابتُه؛ لأنَّنا لو قُلنا: إنَّ آلَه قرابتُه. شمِلَ ذلكَ أبا لهبٍ وغيرَه مِن كفارِ قرابةِ الرسولِ ﷺ، وهذا غيرُ المرادِ، ونحنُ لا نُصلِّ على آلِ الرسولِ الَّذينَ ليسوا بمُؤمِنين، إذًا نقولُ: آلهُ هُم المُؤمِنون مِن قرابتِه، وجذا عَيراضُ الشاعرِ في قولِه (۱):

آلُ النّب يُ هُمُ أُتب اعُ مِلّتِ مِنَ الأَعاجِمِ والسُّودانِ والعَرَبِ النَّاسِيِّ هُمَ السُّودانِ والعَرَبِ للسَّولَ السَّودانِ والعَرَبِ للسَّولَ السَّودانِ والعَرَبِ للسَّرِ السَّودانِ والعَرَبِ مَنْ الأَعالِي السَّالِ على الطاغِي أَبِي لَسَهَبِ لَسَوْلَ على الطاغِي أَبِي لَسَهَبِ

<sup>(</sup>١) ديوان الهبل (ص:٤٨١).

قولُه: «وَصَحْبِهِ» أحسنُ ما نقولُ فيهم ما قالَه أهلُ المصطلَحِ: إنَّهم كلُّ مَنِ اجتمَع بالنبيِّ ﷺ مؤمِنًا بهِ، وماتَ على ذلِكَ.

وهذا مِنْ خصائِصِ الرسولِ ﷺ: أنَّ الإنسانَ لوِ اجتمعَ بِه لحظةً واحدةً مؤمِنًا به؛ فهوَ مِن أصحابِه، ولا شكَّ أنَّ الصحابة يَختلِفون اختلافًا كبيرًا في الصَّحبةِ والإيهانِ والتقوى والعملِ وغيرِ ذلكَ. وأمَّا غيرُ الرسولِ ﷺ، فلا بُدَّ للصَّحبةِ مِن طولِ زمانٍ.

و(آلُ الرسولِ) الذينَ جاؤُوا مِن بعدِه: هُم آلُه وليسَ بصحبٍ، لكِنْ آلُه الَّذينَ كانوا في حياتِه مِن صحبِه؛ ولِهذا قُلنا «صَحْب» مِن بابِ عطفِ العامِّ على الخاصِّ. هذا إذا لَمْ تَرِدْ (آل) وحدَها؛ فإن ورَدَت (آل) وحدَها، فهي قَطعًا أتباعُه على دِينِه، مثلُ قولِه ﷺ حينَ علَّمَهمُ الصَّلاةَ عليهِ، قالَ لَهم: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وعَلى آلِ مُحمَّدٍ»، هذا المرادُ به جميعُ الأتباع.

قولُه: «الَّذِينَ سَارُوا في نُصْرَةِ دِينِهِ سَيْرًا حَثيثًا»:

أصحابُ الرسولِ يَجبُ على الأمةِ مِن بعدِهم أن يَشكُروهم؛ لأنهم ساروا في نُصرةِ دِينِه سيرًا حثيثًا، لم يكُنْ أحدٌ مثلَهم أبدًا في سيرِ النُّصرةِ؛ وذلكَ لأنهم جاهَدوا في اللهِ، وهاجَروا في سبيلِ اللهِ، وقاتلوا وقُتِلُوا، وأُخْرِجوا من دِيارِهم وأموالِهم، والتاريخُ شاهدٌ بذلكَ، لم يُوجَدْ أحدٌ مثلُهم مِن بعدِهم أبدًا؛ ولِهذا قال: «صاروا في نُصرةِ دِينِه سيرًا حثيثًا» أي: سَريعًا غيرَ مُتوانٍ، وبالرُّجوعِ إلى سيرتِهم وتاريخِهم يُعرفُ ذلك.

قولُه: «وَعَلَى اتْبَاعِهِم» أَتباعُ كلِّ مَن سبق؛ فيَدخلُ في ذلكَ أَتباعُ الرسولِ وأَتباعُ الصحبِ.

قولُه: «الَّذِينَ وَرِثُوا عِلْمَهُم» نعَمْ، مَنْ بعدَهم ورِثَ علمَهم، فلمَنِ الفضلُ؟ للأوَّلِ؛ لأَنَّه هو الَّذي أُعطى مَنْ بعدَه العلمَ تامًّا ناضِجًا، فالأولُ مورِّثٌ، والثاني وارثٌ.

قولُه: «وَالعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ» هكذا قالَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ العُلماءُ ورثةُ الأَنبياءِ »(١)؛ لكِنِهم قد يَنتَفِعون بهذا الإرثِ، وقَدْ لا يَنتَفِعون به؛ لأنَّ الأنبياءَ ما ورَّثُوا درهَمًا ولا دينارًا، وإنَّما ورَّثُوا العلمَ، فمَن أَخَذَه أَخذَ بحظٍ وافرٍ؛ فالعلمُ إذًا هوَ التَّرِكةُ الَّتي خلَّفَها الأنبياءُ.

وأعتقِدُ أنّه لا يوجدُ أحدُ أغنمُ مِن أهلِ العِلمِ؛ لأنّ غيرَ أهلِ العِلمِ إنّها يَرِثون مالًا يزولُ، وأمّا أهلُ العِلمِ فيَرِثون شرائعَ الأنبياءِ عليهم الصّلاة والسلام، ولكِنْ يُلاحظُ أنَّ المرادَ بهؤلاءِ الّذينَ لَهم هذا الحظُّ العظيمُ همُ الّذينَ عمِلوا بعِلمِهم، وإلّا فقدْ يكونُ عليهم وبالًا؛ لأنّ النبي ﷺ يقولُ: «القُرآنُ حُجةٌ لكَ أو علَيْكَ»(٢)، ليسَ فيه وَسطيةٌ، يَعني: كلُّ إنسانٍ يُؤتيهِ اللهُ عِلمًا قليلًا أو كثيرًا، فهوَ لا يَخلو مِن أحدِ أمرَيْن: إمّا أن يَكونَ حُجةً له أو حُجةً عليه، بمَعنى أنّه ليسَ فيه وسطٌ إن عمِلَ به وأخلصَ للهِ عَرَّفَهَلَ صارَ له، وإلّا فهوَ عليهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٩٦)، وأبو داود: كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم، رقم (٣٦٤١)، وابن ماجه: والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، رقم (٢٦٨٢)، وابن ماجه: المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، رقم (٢٢٣)، من حديث أبي الدرداء رضحًاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣) مطولًا، من حديث أبي مالك الأشعري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

ف «ورَثْةُ الأَنبياءِ» أتباعُهم، وهمُ العُلماءُ المُوصوفونَ بالعِلمِ الصحيحِ النَّقيِّ، العُلماءُ العامِلون بعِلمِهم، العلماءُ الناشِرون لشَريعةِ اللهِ، العُلماءُ الداعونَ لدينِ اللهِ، العُلماءُ الداعونَ لدينِ اللهِ، العُلماءُ المُجاهِدون في سَبيلِ اللهِ؛ لأنَّه لا بُدَّ أن يَكونَ الوارثُ مُمَاثِلًا للموروثِ وإلَّا لنقصَ، فليسَ كلُّ عالمِ وارثًا للنبيِّ عَلَيْهِ، لكِنْ له مِن إرثِ النَّبيِّ نصيبٌ.

فمثلًا: إذا كانَ عندَه علمٌ وعندَه تقصيرٌ في العِبادةِ، أو عِندَه علمٌ وعندَه تقصيرٌ في نشرِ العِلمِ، أو عِندَه عِلمٌ وعندَه تقصيرٌ في الدعوةِ إلى اللهِ، أو عِندَه علمٌ وعندَه تقصيرٌ في الجهادِ، نقولُ: فلَهُ مِن إرثِهِم نصيبٌ، والوراثةُ لا تتحقَّقُ إلَّا بإرثِ جميع الموروثِ، فمثلًا: ابنٌ وأمٌّ: للأمِّ السدسُ، فهي وارثةٌ لبعضِ مالِه، كذلكَ إرثُ الأنبياءِ: إذا لم يكن على شكلِ ما جاءَت به الأنبياءُ، فإنَّ الإرثَ يكونُ ناقصًا بحسبِ ما نقصَ من الإرثِ.

والحاصل: أنَّ أتباعَ النبيِّ ﷺ وأصحابَه الَّذينَ ورِثوا علمَه همُ الَّذينَ جَمَعوا بينَ العِلمِ والعملِ والدَّعوةِ، والعملُ يَشملُ: العقيدةَ والقولَ والفعلَ، وهَذِه الأُمورِ مُهمةٌ جدَّا، أهمُّ مِن شرحِ حديثٍ في فقهِ مَسألةٍ.

قولُه: «أَكْرِمْ بِهِمْ وارثًا وموروثًا» هذه صِيغةُ تَعجبٍ، يَعني: أكرِمْ بهم بمَعنى: ما أكرمَهُم وارثًا وموروثًا، لكنِ التعجُّبُ يَكونُ بـ(ما أَفعلَه) ويكونُ بـ(أَفعِـلْ بِه).

وقولُه: «أَكْرِمْ بهِم وارثًا وموروثًا» يقولونَ: إنَّ «أكرِمْ» تخالفُ الصيغةَ العاديةَ بكونِها على صيغةِ (أفعِلْ) وكونِ فاعلِها ظاهرًا؛ لأنَّ «بهِم»: الهاءُ هيَ الفاعلُ في الحقيقةِ وإن كان جارًّا ومجرورًا.

وقولُه: «وارثًا» وارثًا: إمَّا أن تَكونَ حالًا في الضميرِ في «بِهِم»؛ لأنَّها اسمٌ مشتَقَّ، ويُمكنُ أن تَكونَ تمييزًا؛ على حدِّ قولِهم: «للهِ درُّه فارسًا»؛ حيثُ جعلَه تمييزًا معَ أنَّه مشتقٌ.

والمعنى: أنَّ كرمَهم عظيمٌ؛ فما أكرمَ الوارثَ وهمُ العلماءُ! وما أكرمَ الموروث وهمُ الأنبياءُ! وفي هَذا مِنَ الحثِّ على العِلمِ -والمرادُ العلمُ الَّذي خلَّفه الأنبياءُ- ما هو ظاهرٌ، أمَّا العلمُ الَّذي يحصلُ بالتجاربِ، ويحصلُ بالتقدُّمِ الصِّناعيِّ: فهذا ليسَ محمودًا، ولا مذمومًا، إن نفَعَ في الآخرةِ فهوَ محمودٌ؛ وإلَّا فليسَ بمَحمودٍ، لكنِ العلمُ الَّذي خلَّفه الأنبياءُ عليهم الصَّلاةُ والسلامُ محمودٌ بكلِّ حالٍ، وهو قد ينفعُه وقد لا يَنفعُه، نَسألُ اللهَ السلامة.

قولُه: «أَمَّا بَعْدُ» كلمةُ (أمَّا بَعْدُ) يُؤتَى بها للانتقالِ منَ الخُطبةِ إلى الموضوعِ. وقالَ بعضُ المصنفين: «إنَّها كلمةٌ يُؤتَى بها للانتقالِ مِن أسلوبٍ إلى آخرَ»، لكِنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّه لو كانَ كذلكَ لوجبَ أن تَأْتِيَ (أَمَّا بعدُ) كلَّما تغيَّرَ الأسلوبُ، ولكِنَّها كلمةٌ يُؤتَى بها للانتقالِ منَ المقدِّمةِ إلى الموضوعِ، وليسَ مِن أُسلوبٍ إلى آخرَ.

وإعرابُها: أمَّا: نائبةٌ عنِ اسمِ شرطٍ وفعلِ شرطٍ، أي: عن أداةٍ شرطيةٍ وفعلِ شرطٍ، والتقديرُ: مهما يَكُن مِن شيءٍ.

و (الفاءُ) في قولِه: «فهذا» واقعةٌ في جوابِ الشرطِ المقدَّرِ.

وقولُه: «بعدُ»: ظرفٌ مبنيٌّ على الضمِّ في مَحَلِّ نصبٍ، وإنَّما بُنيَ؛ لأَنَّه حُذفَ المضافُ إليه، ونُوِيَ مَعناه، و(بعدُ) و(قبلُ) وما أشبَهَهما: إذا حُذفَ المضافُ إليه

ونُوِيَ معناهُ، فهما مَبنيَّانِ على الضمِّ.

قولُه: «فَهَذَا مُخْتَصَرٌ» المشارُ إليهِ يكونُ محسوسًا، ويكونُ مقدَّرًا في الذهنِ، فَهَلْ هنا المشارُ إليه محسوسٌ أو مقدَّرٌ في الذهنِ؟

الجوابُ: إن كانَ الكتابُ قد أُلِّفَ قبلَ هذِه الإشارةِ فهوَ إشارةٌ لها حضَرَ بينَ يدَيْه، وإن كانَ لم يُؤلَّف وهو الغالبُ، فهو إشارةٌ إلى ما قامَ في ذِهنِ المؤلِّف، يَعني ما تصوَّرَه في ذهنِه.

وقولُه: «مُخْتَصَرٌ » المختصرُ: هوَ الَّذي قلَّ لفظُه وكثُرَ معناهُ.

قولُه: «يَشْتَمِلُ عَلَى أُصُولِ الأَدِلَّةِ» أَفادَنا المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّه لم يَستوعِبُ جميعَ الأدلةِ الحَديثيةِ، وإنَّما انتخبَ الأصولَ فقط، يَعني: الَّتي تدلُّ على ما يكثرُ وقوعُه منَ الناسِ في عباداتِهم.

وقولُه: «الحَدِيثِيَّةِ» نسبةً للحديثِ؛ احترازًا منَ الأدلةِ القرآنيةِ؛ لأنَّ هذا الكتابَ لم يَذكُرْ فيه المؤلفُ شيئًا منَ الأدلَّةِ القُرآنيةِ، فمثَلًا صحيح البُخاريِّ: يذكرُ فيه المخاريُّ شيئًا منَ الأدلةِ القُرآنيةِ؛ وكذلكَ الأدلةُ الحديثيةُ، أمَّا مسلمٌ: فلا يذكرُ شيئًا منَ الأدلَّةِ القُرآنيةِ.

قولُه: «للأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ» الأحكامُ جَمعُ حُكْمٍ، والحكمُ هوَ: إثباتُ شيءٍ لشيءٍ نفيًا أو إيجابًا، فإذا قُلْنا مثلًا: لا يحلُّ أكلُ الميتةِ، فهذا إثباتُ حكمٍ نفيًا، وإذا قُلْنا: أحلَّ اللهُ البيعَ، فهذا حُكمٌ إيجابيُّ.

وقولُه: «الشَّرْعِيَّةِ» خرجَ به الأحكامُ: العاديةُ، والعقليةُ، وبقِيَت الشَّرعيةُ،

والأحكامُ الشَّرعيةُ -وهي المتلقَّاةُ منَ الشرعِ-: الكتابِ، والسُّنةِ، والإِجماعِ، والقياسِ. والأحكامُ هي: الحلال، والحرامُ، والوجوبُ، والاستحبابُ، والكراهةُ، هذِه مَأخوذةٌ منَ الشرعِ.

والأدِلةُ العقليةُ: هي المُتلقَّاةُ منَ العقلِ، مِثل: كونِ الجزءِ أقلَّ منَ الكلِّ، والكلِّ أكبرَ، فالعَقليةُ: ما دلَّ عليه العقلُ، عندَما تقولُ: كلُّ أثرٍ لا بدَّ له من مؤثرٍ. فهذا الححمُ عَقليُّ؛ ولهذا قيلَ لأَعرابيِّ: بها عرَفْت ربَّك؟ فقالَ: البعرةُ تدلُّ على البعيرِ، والأثرُ يدلُّ على المسيرِ، فسهاءٌ ذاتُ أبراجٍ، وأرضٌ ذاتُ فِجَاجٍ، وبحارٌ ذاتُ أمواجٍ، ألا تُدلُّ على السميعِ البصيرِ؟!(١) فهذا أعرابيُّ استدلَّ بالعقلِ على إثباتِ الخالقِ عَرَّفَجَلَ

والأدلةُ العاديةُ: هي المتلقَّاةُ منَ التجاربِ؛ مثل أن يَقولَ: «السكنجبينُ مسهِّلُ للبطنِ» أو ما أَشبَهه، هذا من العادةِ، يَعني: اعتادَ الناسُ أنَّهم إذا تناوَلوا هذا الشيءَ سهلَتْ بطونُهم أو تَسهَّلت، ومثلُ ما يعرفُ أنَّه في اللَّيالي الباردةِ ينزلُ الطلُّ إذا كانتْ صحوًا، كذلكَ أيضًا ما يترتَّبُ على الصنائعِ وغيرِها، فهذا حكمٌ عاديٌّ، ومنها الأحكامُ الطبيعيةُ الَّتي تحصلُ بالازدواجِ والانفرادِ وما أشبَهَ ذلكَ.

والأدلةُ الشَّرعيةُ: إمَّا علميةٌ أو عَمليةٌ؛ فما كانَ أساسُه الاعتقادَ، فهوَ علميٌّ، وما كانَ أساسُه العملَ قولًا أو فعلًا، فهوَ عمليٌّ.

قولُه: «حَرَّرْتُهُ» أي: نفَيْت عَنه كلِّ تعقيدٍ؛ لأنَّه مِن تحريرِ الشيءِ، أي: تخليصِه، فالمؤلفُ رَحِمَهُ اللهُ خلَّصَه تَخليصًا بالغًا مِن أُمهاتِ الكتبِ وأصولِ الحديثِ، وحرَّرَه

<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير (١/ ٢٦٦)، وابن كثير في تفسيره (١/ ١٩٧).

أيضًا بطريقةٍ أُخرى، وهوَ أنَّه رَحْمَهُ اللَّهُ لا يُثبتُ منَ الحديثِ إلَّا ما يناسبُ البابَ، وهذا مِن جملةِ التحريرِ «تَحريرًا بالغًا» حسبَ قدرتِه رَحْمَهُ اللَّهُ.

قولُه: «لِيَصِيرَ مَنْ يَحْفَظُهُ» أشارَ المؤلِّفُ بهذه الكلمةِ إلى أنَّه يَنبغي للطالبِ أن يحفَظَ هذا الكتاب، وفيه إشارةٌ إلى أنَّ المؤلِّفَ يَوَدُّ ذلكَ؛ لأنَّه مختصرٌ يشتملُ على أصولِ الأدلةِ الحديثيةِ مبينًا فيه أحكامَ ودرجاتِ الأحاديثِ.

وقولُه: «مِنْ بَيْنِ أَقْرَانِهِ»: جمعُ قِرْن، وهو الزَّميلُ.

وقولُه: «نابِغًا» أي: ذا نبوغٍ وعلوِّ وارتفاعٍ على غيرِه، والإنسانُ لا شكَّ أنَّه إذا حفِظَ هذا المتنَ، فإنَّه سوفَ يَستغني عَن كثيرٍ منَ الأدلةِ؛ لأنَّه مُستوعبٌ لغالبِ الأدلةِ التَّتَى يَعتاجُ الناسُ إليها، لكِنَّه يحتاجُ إلى تعاهُدٍ؛ لأنَّه رَحِمَهُ اللَّهُ يذكرُ التخريجَ الأدلةِ الَّتِي يَعتاجُ الناسُ إليها، لكِنَّه يحتاجُ إلى تعاهُدٍ؛ لأنَّه رَحِمَهُ اللَّهُ يذكرُ التخريجَ أحيانًا بكلهاتٍ مُطولةٍ يحتاجُ الإنسانُ إلى أن يَتعاهَدَها وإلَّا نسِيَها.

وقولُه: «وَيَسْتَعِينَ بِهِ الطَّالِبُ المُبْتَدِي» يَستعينَ به، أي: يَجعَلَه عونًا له، أي: الطالبُ للعِلم المبتدِئ.

وقولُه: «وَلَا يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ الرَّاغِبُ المُنْتَهِي» إذًا يحتاجُ الناسُ إليه، سواءٌ كانوا مُبتدِئِين أو مُنتَهِين، أمَّا الطالبُ المُبتدئُ: فإنَّه يَستعينُ به، وأمَّا المُنتهي: فإنَّه يرجعُ إليهِ؛ لأنَّه مَرجعٌ، ولا سِيَّا أنَّ المؤلف رَحمَهُ اللهُ يذكرُ درجةَ الحديثِ: فيقولُ: ضعيفٌ، أو حسنٌ، أو صحيحٌ، وما أشبَهَ ذلكَ، عدا ما رواهُ البخاريُّ ومسلمٌ.

وقولُه: «وَقَد بَيَّنْتُ عَقِبَ كُلِّ حَدِيثٍ مَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الأَئِمَّةِ، لإرَادَةِ نُصْحِ الأُمَّةِ» كلَّا ذكرَ حديثًا ذكرَ مَنْ أخرَجَه.

«مِنَ الأَثِمَّةِ» أي: مِن أَئمةِ الحديثِ؛ كالإمامِ أحمدَ والبخاريِّ ومسلمٍ ومَن أشبَهَهم.

«لإرَادَةِ نُصْحِ الْأُمَّةِ» يَعني: قاصدًا بذلكَ النَّصيحة، وذلكَ أنَّ الإنسانَ إذا ذكرَ الحديثَ ولم يَذكُرْ مَن رواهُ، فقَدْ يظنُّ السامعُ أنَّه حديثٌ صحيحٌ لا سيَّا إذا قالَه على وجهِ الاستِدلالِ، لكِنْ إذا ذكرَ مَنْ خَرَّجَه، فهذا هو تمامُ النصحِ إلَّا أنَّه يحتاجُ أيضًا إلى شيءِ آخرَ، والمؤلِّفُ رَحَمُهُ اللّهُ سَلكه، وهوَ أن يُصححَ الحديثَ حتَّى لو ذكرَ مَنْ خَرَّجَه، إذا كانَ مَنْ خَرَّجَه لا يلتزمُ إخراجُه الصحيح؛ ولِهذا كانَ النقصُ الَّذي في تفسيرِ ابنِ جريرٍ رَحَمَهُ اللّهُ معَ أنَّه مُستوعبٌ لجميعِ الأقاويلِ والآثارِ في التّفسيرِ ابنِ جريرٍ رَحَمَهُ اللّهُ معَ أنَّه مُستوعبٌ لجميعِ الأقاويلِ والآثارِ في التّفسيرِ الأرْو في تفسيرِ الأرْو في تفسيرِ الأرْو في تفسيرِ الآيةِ.

فإذًا لا يَكفي أن نَقـولَ: رواهُ فـلانٌ؛ إذا كانَ فـلانٌ ممَّن لم يَلتزِمْ بإخراجِ الصحيح.

ولكِنِ المؤلفُ رَحَمُ اللهُ أحيانًا يذكرُ أنَّ سندَه صحيحٌ أو قويٌّ أو ضعيفٌ.
وقولُه: «فَالْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ» يَعني: إذا قُلت: أخرَجَه السبعةُ «أَحْمَدُ، وَالبُخارِيُّ، وَمُسْلِمٌ، وأَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذيُّ، وَالنِّسائِيُّ، وَابْنُ ماجَهُ»؛ هذا إذا قالَ: السَّبعةُ، ولا يَذكرُ غيرَهم، واعلَمْ أنَّ مِن عيبِ التخريجِ أن يذكرَ الإنسانُ الأدنى مَرتبةً معَ الله رواهُ مَنْ هو أعلَى مِنْه مرتبةً، يَعني مثلًا يقولُ: رواهُ أبو داودَ، والحديثُ قد رَواهُ البخاريُّ معَ أبي داودَ، فهذا من العيبِ عندَ المحدِّثين؛ لأنَّك إذا أهمَلْتَ الأقوَى، أوهنْتَ الحديثُ وصارَ ضعيفًا في نظرِ القارئِ أو في نظرِ السامع، فإذا كانَ الحديثُ أو في نظرِ السامع، فإذا كانَ الحديثُ

مثلًا رواهُ أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ وأبو داودَ والترمذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ، إمَّا أن تقولَ: أخرَجَه السبعةُ، وإمَّا أن تقولَ: أخرجَه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما مِن أئمةِ الحديثِ.

وقدَّمَ المؤلِّفُ الإمامَ أحمد؛ لأنَّه متقدِّمٌ، ولأنَّه إمامٌ، أمَّا البخاريُّ ومسلمٌ وأبو دوادَ والترمِذيُّ والنسائيُّ وابنُ ماجَهْ، فليسَ لَهم أتباعٌ وإن كانَ بعضُ المعاصِرين الآنَ يُغالي في هذا اللقبِ، تجدُه يقولُ: رواهُ الإمامُ البخاريُّ. ولا شكَّ أنَّه إمامٌ في هذا الشأنِ، لكِنِ المعروفُ أنَّ الإمامَ عندَ الإطلاقِ هوَ الَّذي له أتباعٌ مثلُ: الإمامِ أحمدَ، والإمامِ الشافعيِّ، والإمامِ أبي حَنيفةَ، والإمامِ مالِكِ، وداودَ مثلُ: الإمامِ أحمدَ، والإمامِ الشافعيِّ، والإمامِ أبي حَنيفةَ، والإمامِ مالِكِ، وداودَ الظاهريِّ، وغيرهم؛ فهذا منَ الغلوِّ الَّذي صارَ ينقلُه بعضُ الناسِ، ولم أرَ أحدًا مِن أهلِ العلمِ السابِقين يقولُ: رواهُ الإمامُ البخاريُّ، أو الإمامُ مسلمٌ، إلَّا أنَّ النوويَّ رَواهُ الإمامانِ: البُخاريُّ ومسلمٌ، ألَّا أنَّ النوويةِ يقولُ: رَواهُ الإمامانِ: البُخاريُّ ومسلمٌ، أحيانًا، لكِنْ لا يقولُ ذلكَ لغيرِهما.

ولكِنْ إذا قيلَ مثلًا: أئمةُ الحديثِ. فهذا لا بأسَ به؛ لأنَّها قُيِّدَت ولم تُطلَق، وفرقٌ بينَ الإطلاقِ والتقييدِ، انظُرْ إلى قولِ إبراهيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ في الأصنامِ: ﴿ قَالَ بَلْ فَعَكَلُهُ، كَيْمِهُمْ ﴾ [الأنبياء:٦٣]، فأضافَ ولم يَقُلِ: الكبيرُ. وانظُرْ إلى كِتابةِ النبيِّ عَلَيْهِ إلى هرقلَ، قالَ: «مِن مُحمَّدٍ رسولِ اللهِ، إلى هِرقلَ عَظيمِ الرومِ» (١)؛ ولم يقُلِ: العظيمِ. فالمقيَّدُ يفيدُ مَعنَى غيرَ المطلقِ؛ ولِهذا يجوزُ أن يقالَ: قاضِي قضاةِ فلم يقُلِ: العظيمِ. فالمقيَّدُ يفيدُ مَعنَى غيرَ المطلقِ؛ ولِهذا يجوزُ أن يقالَ: قاضِي قضاةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِلَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآمِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ﴾، رقم (٤٥٥٣)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم (١٧٧٣)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّكُ عَنْهُا.

البلدِ الفُلانِيِّ، لكِنْ لا يجوزُ أن يُقالَ: قاضِي القضاةِ؛ فالإطلاقُ والتقييدُ بينَهما فرقٌ في الدَّلالةِ والحكم.

ولو أرادَ المؤلِّفُ أن يرتبها باعتبارِ الصحةِ، لبداً بالبخاريِّ؛ لأنَّه أصحُّ الكُتبِ في الحديثِ، ويكيه مسلمٌ، وإن كانَ مُسلمٌ من حيثُ سياقُ الحديثِ والترتيبُ وجمعُ الطرقِ في مكانٍ واحدٍ أحسَنَ مِن البخاريِّ؛ ولهذا تَجدُ مسلمًا -رَحمهُ الله تعالى- إذا أوردَ الحديثَ، يذكرُ طرقَه جميعًا إمَّا بتحويلِ السندِ، وهوَ أنَّه إذا ذكرَ السندَ، والله وحدَّثنا فلانٌ قبلَ أن يذكرَ متنَ الحديثِ، وهذا قليلٌ في البخاريِّ، وإمَّا أن يذكرَ متن الحديثِ، يقولُ: وحدَّثنيه أو حدَّثنيه أو حدَّثنيه فلانٌ... إلخ.

وقولُه: «وَبِالسِّتَّةِ: مَنْ عَدَا أَحْمَدَ»؛ فيكونُ البُخاريُّ، ومسلمٌ، وأبو داودَ، والترمِذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَهْ.

وقولُه: «وَبِالْخَمْسَةِ: مَنْ عَدَا البُخَارِيَّ وَمُسْلِمًا»؛ فيكونُ المرادُ: أحمدَ، وأبا داودَ، والترمذيَّ، والنسائيَّ، وابنَ ماجَهْ.

وقولُه: «وَقَدْ أَقُولُ: الأَرْبَعَةُ وأَحْمَدُ» يعني: بدلَ الخمسةِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الخطبة كانَت مُتأخِّرةً، ولم يبيِّنِ المؤلفُ لماذا كانَ يقولُ هذا، والظاهرُ أنَّه يقولُ ذلك تفنَّنًا في العبارةِ، وقد يكونُ اطَّلعَ على أنَّ الَّذي رواهُ همُ الأربعةُ، ثُم بعدَ ذلك اطَّلعَ أنَّ اللّهِ اللهِ المَّامَ أحمدَ رواه أيضًا فأضافَه.

وقولُه: «وَبِالأَرْبَعَةِ: مَنْ عَدَا الثَّلاثةَ الأُولَ» وهُم أحمدُ والبخاريُّ ومسلمٌ، فالمرادُ: أبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَهْ.

وقولُه: «وَبِالثَّلاثَةِ: مَنْ عَداهُم وَعَدا الأَخِيرَ» والأخيرُ: هو ابنُ ماجَهْ، فيكونُ - إذا قالَ: أخرجَه الثلاثةُ -: أبو داودَ، والتِّرمذيُّ، والنسائيُّ.

وقولُه: «وَبِالْمَتَّفِقِ عَلَيْهِ: البخاريُّ ومُسْلِمٌ» وهذا الَّذي اصطُلِحَ عليه في المَّقْقِ علَيْه هو الَّذي علَيْه عامةُ الناسِ الآنَ، يعني: عامَّةُ الكتبِ المؤلَّفةِ إذا قالوا: مُتفقٌ عليه؛ فالمرادُ أخرَجَه البخاريُّ ومسلمٌ؛ لكنَّ مَجْدَ الدينِ عبدَ السلامِ ابنَ تَيميةَ رَحِمَهُ اللهُ جَدَّ شيخِ الإسلامِ في (المُنتقَى) إذا قالَ: مُتفقٌ علَيْه؛ فالمرادُ أحمدُ، والبخاريُّ، ومسلمٌ، وهذا اصطلاحٌ خاصُّ بِه.

وقولُه: «وَقَدْ لا أَذْكُرُ مَعَهُمَا غَيْرَهُمَا» أي: معَ البخاريِّ ومسلم؛ وذلكَ لأنَّ العلماءَ تَلقَّوْا ذلكَ بالقبولِ، وإذا كانَ العلماءُ قد تلقَّوْا ذلكَ بالقبولِ، فإضافةُ شيءٍ آخرَ إليهما من بابِ النفلِ فقَطْ.

وقولُه: «وَمَا عَدَا ذَلِكَ» يَعني: ما عدا هؤلاءِ السبعة، «فَهُوَ مُبَيَّنُ» مثلُ ابنِ خُزيمة، مالكِ، البيهقيِّ، الطبرانيِّ، وما أشبَهَ ذلك يكونُ قد بيَّنَه المؤلِّف، وسيتبيَّنُ لكُم إِنْ شاءَ اللهُ تعالى فيها يَأْتي.

وقولُه: «وَسَمَّيْتُهُ: بُلُوغ المَرَامِ مِنْ أَدِلَّةِ الأَحْكَامِ» نقولُ: بلوغُ أو بلوغَ؟ إنْ قُلْنا: بلوغُ المرامِ مِن أَدلَّةِ الأحكامِ، فإنَّ «بلوغُ» خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، والتقديرُ: هذا بلوغُ المرامِ؛ وعلَيْه فتكونُ الجملةُ هي المفعولَ الثاني لـ «سمَّيْته»؛ على سبيل الحكايةِ.

وإنْ قُلنا: سمَّيْته بُلوغَ المرامِ؛ كما تَقولُ: سميتُ ابني عبدَ اللهِ؛ فإنَّ «بلوغَ» تكونُ هيَ المفعولَ الثاني، ولا حاجةَ إلى التقديرِ.

وقولُه: «المرامِ» يَعني: المطلَبِ، أي: أنَّ الإنسانَ يَبلغُ مطلبَه مِن أدلَّةِ الأحكامِ بهذا الكتاب.

وهَذا الكتابُ مُسمًاه كاسمِه (بُلوغُ المرامِ) أي: أنَّ مَنْ قرأَهُ أو حفِظَه، بلغ مرامَه؛ لأنَّه جمعَ فيه ما يَحتاجُ إليهِ الطالبُ مِن أحاديثِ الأحكامِ مقرونةً ببيانِ درجةِ الحديثِ، وهذا أمرٌ يهمُّ الطالب؛ لأنَّه إذا لم يعرِفْ درجةَ الحديثِ، فإنَّه لا يُمكنُ أن يَبنيَ عليه أحكامًا شرعيةً، وقد كثر تداوُلُ الناسِ لهذا الكتابِ، وهوَ جديرٌ بذلكَ، وجديرٌ بالعنايةِ، وجديرٌ بالدراسةِ منَ الناحيةِ الحديثيَّةِ، ومنَ الناحيةِ المفتهيةِ.

وقولُه: «وَاللهُ أَسْأَلُ أَنْ لا يَجْعَلَ مَا عَلِمْنَا عَلَيْنَا وَبَالًا»: «الله» بالنصبِ على أنّه معمولُ لـ«أسألُ» مقدَّمٌ، وتقديمُ المعمولِ يفيدُ الحصرَ، أي: لا أسألُ إلّا الله، «أنّ لا يجعلَ ما عَلِمْنا علَيْنا وبالًا» وذلكَ بأن نَعملَ به؛ لأنّ ما عَلِمْنا إمّا أن يَكونَ حجةً لكَ حجةً لنا، وإمّا أن يَكونَ حجةً عليْنا؛ لقولِ الرّسولِ ﷺ: «القُرآنُ حُجةٌ لكَ أو عليْكَ» (أ): فإن عمِلْت به فهوَ لكَ، وإن لم تَعمَلُ به فهوَ عليكَ، وهو وَبالٌ، أي: إثمٌ وعُقوبةٌ.

وهذا سؤالٌ عظيمٌ جدًّا، ومتَى يكونُ وبالًا؟ إذا لم يعمَلْ به الإنسانُ؛ لأنَّه يحملُ السلاحَ بيدِه على نفسِه، وأيُّ وبالٍ أشدُّ مِن رجلٍ يعرفُ أنَّ هذا هوَ الحقُّ لكِنَّه يعدلُ عنه؟! فلا يجوزُ لإنسانٍ أن يَتعلَّمَ العلمَ الشرعيَّ ثُم يترُكُه لأيِّ أحدٍ منَ لكِنَّه يعدلُ عنه؟! فلا يجوزُ لإنسانٍ أن يَتعلَّمَ العلمَ الشرعيَّ ثُم يترُكُه لأيِّ أحدٍ منَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣) مطولًا، من حديث أبي مالك الأشعري رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.

الناس، لا لقولِ عالم متبوع، ولا لقولِ أحدٍ يَخشاهُ ويخافُه، لكِنْ يجبُ علَيْنا أن لا نتسرَّعَ في الحُكمِ حتَّى نبحثَ عنِ الشيءِ مِن جميعِ جوانبِه، قد يَبدو للإنسانِ مثلًا لأوَّلِ وَهلةٍ أنَّ هذا النصَّ مِن قرآنٍ أو سُنةٍ يدُلُّ على كذا، ولكنَّه عندَ التأملِ يَتبيَّنُ له أنَّ الأمرَ بخلافِه، وقد يكونُ هذا الحديثُ دالًّا على معنَّى، وهناكَ أحاديثُ أخرَى تدُلُّ على خلافِه، وورَدَ هذا الأخيرُ أضعفَ منَ الأولِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ المعارضِ، وقد أحسَنَ مَنِ انتَهَى إلى ما سمِعَ.

وأكثرُ ما يحصلُ الخطأُ: إمَّا مِن قُصورٍ في العلم، أو مِن سوءِ الفَهم، وكلّم كانَ الشيءُ أخطرَ، فإنّه يجبُ أن يُتريّثَ فيه أكثرَ، وكلّ ما كانَ الناسُ أو الجمهورُ عليه فإنه يجبُ أن يُتريّثَ فيه، فلا يُؤخذُ بالأقوالِ الشاذَّةِ، وإذا كانَ أكثرُ الناسِ عليه فإنه يجبُ أن يُترَيَّثَ فيه، فلا يُؤخذُ بالأقوالِ الشاذَّةِ، وإذا كانَ أكثرُ الناسِ على قولٍ مثلًا، وأنتَ تَرى أنَّ خلافَه هوَ الأصحُّ، فلا تَستعجِلْ؛ لأنَّ كونَ أكثرِ الأئِمةِ بخلافِ ما فهِمتَ يدلُّ على أنَّ وراءَ فهمِك شيئًا؛ لِهذا كلَّما قويَ الخلافُ في مسألةٍ منَ المسائلِ، أو كانَ أكثرُ أهلِ العلمِ عليه، فلا تعدِلْ عَنه إلَّا بعدَ التريُّثِ الشديدِ، ولِهذا أمثلةُ:

مِن أشهرِها: مَسألةُ المُتعةِ في الحجِّ: هلِ المُتعةُ واجبةٌ لَمِن لم يَسُقِ الهدي، أو أنَّها مُستحبةٌ لغيرِ الصحابةِ؟ أمَّا الصحابةُ: فالظاهرُ أنَّها واجبةٌ عليْهم، وقالَ بعضُهم بوجوبِها على غيرِ الصحابةِ، والراجحُ: أنَّها سُنةٌ، وإن كانَ الرسولُ عَلَيْهٍ قَدْ أمرَ بها وشدَّدَ وغضِبَ ليًّا تخلَّفَ الصحابةُ(١)، كيفَ نَذهبُ إلى القولِ بالوجوبِ الّذي لم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشركة، باب الاشتراك في الهدي والبدن، رقم (٢٥٠٥)، من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس رَضِحَالِلَهُعَنْهُمْر.

يذهَبْ إليه إلَّا رجلٌ أو رجُلان منَ الصحابةِ، ونَترُكُ قولًا ذهبَ إليه أبو بكرٍ وعمرُ (١)... إلخ؟.

فمثلُ هَوْلاءِ الخُلفاءِ الأجلَّاءِ الراشِدينِ: لا يُمكنُ أن يُحْرَمُوا الحقَّ ويكونَ معَ واحدٍ أو اثنيْن، ونحنُ نقولُ: إنَّ قولَهم ليسَ مقدَّمًا على قولِ الرسولِ عَلَيْهِ، كلا بل قولُ الرسولِ عَلَيْهُ أحقُّ وأوجبُ أن يُتَبعَ، لكِنْ لعلَّهم فهموا منَ الرسولِ عَلَيْهُ ما لم نفهمه منه؛ ولهذا كانَ القولُ الراجحُ ما اختارَه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللهُ: إنَّه إنَّه إنَّه إنَّه إنها يجبُ على الصحابةِ فقط (٢)؛ لأنهم همُ الواجهةُ الَّذينَ لا يُمكنُ أن يَترُكوا ما أمرَ به النبيُّ عَلَيْهُ، إذْ إنهم لو تركوا ذلِكَ، لا نفتَحَ البابُ، بابُ العِصيانِ منَ الناسِ اللّذينَ دونهم.

وقولُه: «وَأَنْ يَرْزُقَنَا الْعَمَلَ بِمَا يُرْضِيهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَا» الرزقُ: هو العطاءُ «العملُ بِمَا يُرْضِيهِ» أي: مِن قولٍ وعلمٍ وعَقيدةٍ، فاللهُ تعالى يَرضَى لعبادِه أن يَقوموا بطاعتِه ظاهرًا وباطنًا، وأن يَقبَلُوا شَريعتَه قبولًا تامًّا، ويُنفِّذُوها تنفيذًا كاملًا.

----

<sup>(</sup>١) قول عمر؛ أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أهل في زمن النبي ﷺ كإهلال النبي ﷺ، رقم (١٥٥٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام، رقم (١٢٢١)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِحًا لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲٦/ ۵۲).

## كِتَابُ الطُّهَارَةِ

قوله: «كِتَابُ الطَّهَارَةِ» الطهارةُ نَوعانِ:

النوعُ الأوَّلُ: طهارةٌ مَعنويةٌ، والنوعُ الثاني: طهارةٌ حِسيةٌ.

الطهارةُ المَعنويةُ: هي الطّهارةُ منَ الشِّركِ ومِن كلِّ خُلقٍ رَذيلٍ؛ بحيثُ لا يكونُ الإنسانُ مُشركًا باللهِ، وليسَ عِندَه غِلُّ ولا حقدٌ على المسلِمين؛ فيكونُ قلبُه طاهِرًا نظيفًا؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ [المائدة: ١٤]، وهذه هي النَّجاسةُ المَعنويةُ، وقالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلمُثَرِكُونَ نَجَسُّ ﴾ [التوبة: ٢٨]، وهذه هي النَّجاسةُ المَعنويةُ، يُقابِلُها الطهارةُ المعنويَّةُ؛ كقولِه ﷺ لأبي هُريرةَ: ﴿إِنَّ المؤمِنَ لا يَنْجُسُ ﴾ (أ)، وكقولِه في حديثِ عمرو بنِ حَزمٍ: ﴿لا يَمَسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ﴾ يَعني: إلَّا مؤمنٌ، على أحدِ القولَيْن؛ لأنَّ المؤمنَ طاهرٌ.

والطهارةُ الحِسِّةُ: هي الطهارةُ منَ الأحداثِ والأنجاسِ؛ فالطهارةُ منَ الأحداث: هي الطهارةُ منَ الحدثِ الأصغرِ والحدثِ الأكبرِ؛ فالَّذي عليهِ حدثُ للأحداث: هي الطهارةُ منَ الحدثِ الأصغرِ والحدثِ الأكبرِ؛ فالَّذي عليهِ حدثُ ليسَ يطهرُ محلَّ الحدثِ، لكِنْ يُطهِّرُ أعضاءً لم يصِبْها الحدثُ، وقد يكونُ الحدثُ ليسَ يطهرُ محلَّ الحدثِ، فإنَّه ليسَ هناكَ شيءٌ يجبُ غسلُه، لا تلوَّثَ فيه كما لو نامَ الإنسانُ أو أحدَثَ بريحٍ، فإنَّه ليسَ هناكَ شيءٌ يجبُ غسلُه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (٢٨٥)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/١٩٩، رقم ١)، وأبو داود في المراسيل رقم (٩٤)، والدارمي في سننه رقم (٢٣١٢)، والدارقطني (١/ ١٢٢).

لكِنْ يَجِبُ الوضوءُ مِنه؛ فهَذه طهارةٌ مِن حدثٍ، وليسَتْ طهارةً من نجسٍ.

أمَّا الطهارةُ منَ النَّجاسةِ: فمِثلُ أن يَغسلَ الإنسانُ ما تلوَّثَ مِن بدنِه أو ثوبِه بنجاسةٍ؛ كما لو أصابَ بدنَه بولٌ، أو أصابَه غائطٌ، أو ما أشبهَ ذلك، فهذا أيضًا تسمَّى طهارةً منَ النَّجاسةِ.

والفَرقُ بينَها وبينَ طهارةِ الحدَثِ: أنَّ طهارةَ الأحداثِ مِن بابِ فعلِ المأمورِ؛ ولِهذا لا بُدَّ فيها من نيةٍ على أصحِّ أقوالِ أهلِ العِلمِ؛ خلافًا لأبي حَنيفة (١)، فينوي الإنسانُ مثلًا الوضوءَ منَ الحدثِ، ويَنوي الغُسلَ مِنه، وهكذا.

وأمّا الطهارةُ مِنَ النّجاسةِ: فلا يُشترطُ فيها النيةُ؛ ولِهذا لو أنَّ إنسانًا غَسَلَ ثُوبَه منَ الوسخِ، وفيه نَجاسةٌ، ولم يَنوِ غسلَه منَ النّجاسةِ، طهرَ الثوبُ بذلكَ، وكذلكَ لو أنَّ المطرَ أصابَ الثوبَ حتّى نظفَ منَ النّجاسةِ، فهوَ طاهرٌ، ولَوْ أزيلَت بالبنزينِ أو غيرِه ممّا يُزيلُها طهرَت منَ النّجاسةِ؛ لأنَّ النّجاسةَ عينٌ قذرةٌ متى زالَت زالَ حُكمُها؛ لأنَّ الحُكمَ يَدورُ معَ عِلتِه وُجودًا وعدمًا.

وكلامُ الفُقهاءِ رَحَهُمُ اللهُ على الطهارةِ الجِسيةِ، أمَّا كلامُ الذينَ يَتكلَّمون في التوحيدِ والعقائدِ، فالطهارةُ عندَهم هي الطَّهارةُ المعنويَّةُ، وهي الأصلُ، وهي طهارةُ القلبِ منَ الشِّركِ والشكِّ والنِّفاقِ، والغِلِّ والحقدِ والحسدِ، وغيرِ ذلكَ منَ الصفاتِ الذميمةِ؛ فيكونُ قلبُه طاهرًا نظيفًا، وهذِه أهمُّ منَ الطَّهارةِ الجِسيةِ، لكِنْ معَ ذلكَ: الإنسانُ مُحتاجٌ إلى الطهارتَيْن جميعًا، وكلُّ ذلكَ داخلٌ في كتابِ الطهارةِ.

وبدَأَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بكتابِ الطهارةِ كغيرِه منَ الفقهاءِ والمحدِّثينَ الَّذينَ

<sup>(</sup>١) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (١/ ١٣٤)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٧٢).

يرتِّبون كتبَهم على أبوابِ الفِقهِ، وذلكَ لعِدةِ أسبابٍ مِنها:

أولًا: أنَّ الطهارة مِنْ آكِدِ شُروطِ الصَّلاةِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦]، ولقولِ النبيِّ عَلِيَةٍ: «لا يَقبَلُ اللهُ صلاة أَحَدِكُم إذا أحدَثَ حتَّى يَتُوضًاً »(١).

الثاني: أنَّ الطهارةَ تَخليةٌ؛ لأنَّها تنظيفٌ للمكانِ؛ فهيَ تَخليةٌ، والتخليةُ كها يقالُ قبلَ التحليةِ، النَّسِ البيتَ أولًا ثُم افرِشْه ثانيًا، نظِّفِ الأوانيَ عنِ الأذَى أولًا ثُم اغسِلْها ثانيًا؛ فلذلِكَ بدَؤُوا بكتابِ الطهارةِ.

الثالثُ: أنَّ الطهارةَ هيَ أكثرُ شروطِ الصَّلاةِ تفصيلًا وتفريعًا، فناسَبَ أن يبدأ بها.

الرابعُ: أنَّهم يَبدَؤون بالطهارةِ لأجلِ تَطهيرِ إرادةِ الإنسانِ؛ بحيثُ لا يريدُ بطلبِ العِلمِ إلّا وجهَ اللهِ والدارَ الآخرةَ؛ لأنَّ الذينَ يَطلُبون العلمَ تَتنوعُ مقاصِدُهم، فمِن يقصدُ الآخرة، فالّذينَ يُريدونَ أن يَصرِ فوا فمِنهم مَن يقصدُ الدُّنيا، ومِنهُم مَن يقصدُ الآخرة، فالَّذينَ يُريدونَ أن يَصرِ فوا وجوهَ الناسِ إليهم، أو يُريدون بطَلَبِهم العلمَ أن يَنالوا رِئاسةً أو مَرتبةً أو ما أَشبَهَ ذلك من أمورِ الدُّنيا، هؤلاءِ لم يَطلُبوا العلمَ اللهِ، بَلْ هُم آثِمون؛ ولِهذا جاءَ في الحَديثِ: «مَنْ تعلَّمَ عِلمًا عِمَّا يُبتَعَى بِه وجهُ اللهِ، لا يَتعَلَّمُه إلَّا ليُصيبَ بِه عرَضًا منَ الدُّنيا، لم يَجِدْ عرفَ الجَنةِ يومَ القيامةِ» يَعني: ريحَها اللهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلاة رقم (٦٩٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٣٨)، وأبو داود: كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله تعالى، رقم (٣٦٦٤) وابن ماجه: المقدمة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، رقم (٢٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضَّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

ولهذا فإنِّي أُدعو طلاب العِلمِ ونَفسي: إلى إخلاصِ القَصْدِ والنيةِ في كلِّ العباداتِ لا سيَّما في طلبِ العِلمِ؛ لأنَّه مِن أفضلِ القُرباتِ؛ كما قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ حينَما سُئلَ عَن أفضلِ الأعمالِ قالَ: «العِلْمُ لا يَعْدِلُهُ شيءٌ لمن صَحَّتْ نيَّتُهُ. قيلَ: بأيِّ شيءٍ تَصِحُّ النَّيَّةُ يا أبا عبدِ اللهِ؟ قال: يَنْوِي رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ غَيْرِهِ اللهِ؟ قال: يَنْوِي رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ غَيْرِهِ اللهِ؟ قال: يَنْوِي رَفْعَ الجَهْلِ عَنْ نَفْسِهِ وعَنْ غَيْرِهِ اللهِ؟

وقَدْ يُقالُ أيضًا: إِنَّ طالبَ العلمِ لو نوَى بطلبِه حِفْظَ الشَّريعةِ، فإنَّ هذه نيةٌ صالحةٌ؛ لأنَّ حفظها مِن أهمِّ المهمَّاتِ، وكذلكَ لو نَوى بِطَلَبِ العلمِ أن يَعبدَ اللهَ على بَصيرةٍ؛ كما قالَ تَعالى: ﴿هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر:٩]، فالَّذي يَعبدُ الله على بَصيرةٍ يجدُ لعِبادتِه لذةً وحلاوةً عَظيمةً، بخِلافِ مَن يَعبدُ الله على غيرِ علمٍ ولا بَصيرةٍ.

وقد يُضافُ قصدٌ رابعٌ أيضًا، وهو الدعوةُ إلى اللهِ؛ لأنَّ الدعوةَ إلى اللهِ لا بُدَّ ان تَكونَ مَبنيةً على عِلم، فمَن يَدعو إلى اللهِ على جَهلٍ فإنَّ ضرَرَه أكثرُ مِن نفعِه، وقد يكونُ هذا القصدُ داخلًا في نِيةِ رفع الجَهلِ عنِ الناسِ، ولكِنْ لأهميةِ الدعوةِ أفردُتُهَا؛ قَالَ تعالى: ﴿ قُلْ هَانِهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٢/ ٣٣٩).

# نابالبّاهٔ

قولُه: «بَابُ الْمِيَاهِ» جُمِعَت باعتبارِ مصادرِها؛ لأنَّ المياهَ: إمَّا مياهُ بحارٍ، أو غمامٍ، أو آبارٍ؛ فمياهُ الأمطارِ: هي الَّتي تَأْتي منَ الغمامِ؛ كالأوديةِ والغدرانِ وما أشبَهَ ذلك، ومياهُ البحارِ مَعروفةٌ، وكذلكَ مياهُ الآبارِ والأنهارِ؛ فلِهذا جمعَها المؤلِّفُ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ الماءَ جنسٌ واحدٌ لا يجمعُ.

والماءُ: هو ذلكَ الجَوهرُ السائلُ، وهوَ مِن أسهلِ الأمورِ تناولًا ومِن أغلاها عندَ الحاجةِ إليه يُساوي مئاتِ عندَ الحاجةِ إليه، رُبَّما يَكونُ (الفنجان) الواحدُ عندَ الحاجةِ إليه يُساوي مئاتِ الدراهِمِ؛ إذًا هوَ غالٍ رخيصٌ؛ ولِهذا قالَ العلماءُ: لو أنَّ إنسانًا أتلفَ قربةً منَ الماءِ في مَفازةٍ قيمتُها هناكَ خَمْسُمِئةِ درهم، وقيمتُها في البلدِ درهمانِ، فهل تُضمنُ بخمسُمِئةِ درهم أو بدِرهميْن؟ يُضمنُ بالأولِ؛ لأنَّها غاليةٌ في مكانها.

ولا سَبيلَ إلى الطهارةِ منَ الحدثِ إلَّا بالماءِ وضوءًا أو غُسلًا معَ وجودِه؛ لأنَّ اللهَ عَزَقَجَلَّ ليًّا ذكرَ الوضوءَ والغسلَ قالَ: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً ﴾ [النساء: ٤٣]، فجعَلَ ما يطهرُ به الماءً.

وأمَّا الطهارةُ منَ النَّجاسةِ فتكونُ بالماءِ وغيرِه، فكلُّ ما يُزيلُ النَّجاسةَ فإنَّه مطهرٌ، سواءٌ كانَ ماءً أو بنزينًا، أو أيَّ مادةٍ أُخرى تزولُ بِها النَّجاسةُ.

وللماءِ الطهورِ قاعدةٌ وهيَ: أنَّ كلَّ ماءٍ نزلَ منَ السَّماءِ، أو نبَعَ منَ الأرضِ فإنَّه طهورٌ مطهرٌ؛ فمياهُ السيولِ، سواءٌ كانت أوديةٌ تَمشي، أم غدرانًا راكدةً، أم نقعًا

في السباخِ، أم غيرَ ذلكَ -كلُّها طهورٌ-، طالَ عليها الزمنُ أم قصرَ، فللإنسانِ أن يَتوضَّأُ منها ويغتسلَ منَ الجنابةِ ولا يسألَ عنها، وكذلكَ مِياهُ البحارِ.

#### -----

١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي البَحْرِ: «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْنَتُهُ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتَّرْمِذِيُّ (١).
 وَالتِّرْمِذِيُّ (١).

#### الشَّرْحُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر، رقم (۸۳)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، رقم (۲۹)، وقال: حسن صحيح، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ماء البحر، رقم (۵۹) وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بهاء البحر، رقم (۳۸۱)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (۲۲۱)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۱۱). وصححه أيضًا: البخاري، وابن منده، وابن المنذر، والبغوي، وابن عبد البر، وغيرهم. انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر (۱/۸).

رَضَائِلَةُ عَنْهُ أَو أَبُو بَكْرٍ رَضَائِلَةُ عَنْهُ؟ نقولُ: أمَّا بالنسبةِ للتَّلقِّي عنِ الرسولِ عَلَيْلَةُ فأَبُو بَكْرٍ رَضَائِلَةُ عَنْهُ أَكْثُرُ تَلقِّيا، لا شكَّ عندَنا في هذا، وأمَّا بالنسبةِ لكثرةِ نقلِ الحديثِ عنِ النبيِّ عَلَيْلَةٍ فأبو هُريرةَ رَضَائِلَةُ عَنْهُ.

قولُه: «قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ المؤلفُ رَحَمُهُ اللهُ في هذا الحديثِ يقولُ: «صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم» وهذا هو المشهورُ عندَ العلماءِ في نقلِهم للأحاديثِ، ولكِنْ لو قالَ قائلٌ: لماذا لا نقولُ: «وآلِهِ»؟ نقولُ: لأنَّ الرسولَ عَلَيْ ليَّا قيلَ لَه: كيفَ نُصلِّي عليكَ؟ قالَ: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» (١) فنأتي بكلِمة (عَلى) لنفرِّقَ بينَ هذا وبينَ صلاةِ الرافِضةِ؛ لأنَّ الرافِضةَ يقولُون: «اللهُمَّ صلِّ على مُحمدٍ وآلِه» بدونِ ذِكرِ (على) فإذا أتينا بها حصلت مُوافقةُ الحديثِ، وحصلت بذلكَ عُلهةُ الرافضةِ في صِيغةِ الصَّلاةِ، وإن لم تُذكَرُ فهذا شيءٌ لا يُنكرُ، مشَى عليه العلماءُ، وفيه خيرٌ إن شاءَ اللهُ.

قولُه: «فِي البَحْرِ» هذا مِن كلامِ ابنِ حجرٍ رَحْمَهُ الله، ليسَ مِن كلامِ أبي هُريرة، ولا مِن كلامِ النبيِّ عَلَيْهِ، لكِنِ المؤلفُ رَحْمَهُ اللهُ جعلَ هذا الكتابَ مُختصرًا فقالَ: «في البَحرِ». ومياهُ البحارِ تُمثُلُ ثلاثة أرباعِ الكرةِ الأرضيةِ تقريبًا، وقد جعلَها الله عَزَّوجَلَّ مالحة تقبلُ كلَّ شيءٍ، ويذوبُ فيها كلُّ شيءٍ؛ لأنها لو كانت عذبة لفسدت بها يموتُ فيها مِن حِيتانِ وأسهاكِ، وما يُلقَى فيها منَ الأنتانِ وغيرِ ذلكِ، ولغيَّرَت الريحَ والجوَّ، ولهلكَ الناسُ، فليًا كانت بهذِه الحالةِ مالحة أشكلَ على بعضِ الصحابةِ الَّذينَ ركِبوا البحرَ؛ فقدْ وردَ في سببِ الحديثِ: أنَّ رجلًا سألَ النبيُّ عَلَيْهِ فقالَ: إنَّا نَركبُ البحرَ البحرَ؛ فقدْ وردَ في سببِ الحديثِ: أنَّ رجلًا سألَ النبيُّ عَلَيْهِ فقالَ: إنَّا نَركبُ البحرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، رقم (٣٣٧٠)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ﷺ بعد التشهد، رقم (٢٠١)، من حديث كعب بن عجرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

ونحملُ معنا القليلَ منَ الماء، فإنْ تَوضَّأنا به عطِشْنا، أفنتوضَّأ مِن ماءِ البحرِ؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: «هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» لم يقُلْ: نعَمْ. بل قال: «هُو الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» مع أنَّ الرسولَ ﷺ إذا سُئلَ مثلَ هذا السؤالِ قالَ: نعم؛ سألَه رجلُ: أنتوضَّأُ مِن لحومِ الإبلِ؟ قالَ: «نعَمْ» لكِنَّه هنا عدلَ عَن كلِمةِ (نعَمْ) إلى قولِه: «الطَّهُورُ مَاؤُهُ»؛ ليكونَ ذلكَ أشملَ وأعمَّ، فيتطهرُ به ولا يتطهرُ مِنه، بمعنى أنَّه إذا أصابَ الثوبَ أو البدنَ فإنَّه لا يجبُ غسلُه مِنه؛ لأنَّه طهورٌ وأيضًا يُتطهرُ به منَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ والنَّجاسةِ، وهذا مِن حُسنِ جوابِ الرسولِ ﷺ، فكلِمةُ (الطَّهورُ ماؤُهُ» أكانَ المعنى: تَوضَّؤوا به. «الطَّهورُ ماؤُهُ» أعمُّ مِن كلِمةِ (نعَمْ)؛ لأنَّه لو قال: «نعَمْ» لكانَ المعنى: تَوضَّؤوا به.

وأيضًا زادَهُم على ذلكَ فقالَ: «الحِلَّ مَيْتَتُهُ» الحِلُّ مَيْتَتُه، يعني: الحلالُ مَيْتَتُه، وأيضًا زادَهُم على ذلكَ فقالَ: «الحِلُّ مَيْتَتُهُ» الحِلَّ مَيْتَتُه، يعني: الحلالُ مَيْتَتُه، والمرادُ بمَيتَتِه: مَيتَةُ ما لا يعيشُ إلَّا في البَحرِ، وليسَ المرادُ ما ماتَ في البَحرِ، ولهذا لو سقَطَت شاةٌ في البحرِ وماتَت فهيَ حرامٌ.

هكذا كانَ جوابُ النبيِّ ﷺ، وكلِمةُ: «الطَّهورُ» بفتحِ الطاءِ وهيَ اسمٌ لِها يُتطهرُ به؛ كـ: (السَّحورِ) اسمٌ لها يُتسحرُ به، و(الوَجورُ) اسمٌ لها يُوجرُ به المريضُ، وهلُمَّ جرَّا.

أمَّا «الطُّهورُ» بضمِّ الطاءِ فهو مَصدرٌ، أو اسمُ مصدرٍ، وهو عبارةٌ عن الفعلِ؛ فمثلًا إذا قربَ الإنسانُ ماءً يَتوضَّأُ به، فالماءُ يسمَّى (طَهورًا) أو يسمَّى (وَضوءًا)، ونفسُ الفعلِ يُسمَّى: (طُهورًا) أو (وُضوءًا) فالفرقُ إذًا بينَ فتحِ أولِه وضمِّه: إنْ أريدَ الفعلُ فهوَ مضمومٌ، وإن أريدَ ما يُتطهرُ به فهوَ بالفَتحِ، ونظيرُه (السَّحورُ) اسمٌ للمَّ للمَّ للمَّ يؤكلُ في السحَرِ، و(السُّحورُ) اسمٌ للأكلِ.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

1- حِرصُ الصحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ على تَلقِّي العلم؛ ويظهرُ ذلك بمعرفةِ سببِ الحديثِ؛ وهو سُؤالُهم النبيَّ عَلَيْهُ، والصحابةُ رَضَالِتَهُ عَنْهُ لا شكَّ أنَّهم أحرصُ الناسِ على العِلم؛ ولِهذا كلَّما ورَدَ عليكَ منَ الأشياءِ الَّتي لم يَسال عنها الصحابةُ وهي على العِلم؛ ولِهذا كلَّما ورَدَ عليكَ منَ الأشياءِ الَّتي لم يَسال عنها الصحابةُ وهي عمَّا ينقدحُ في الذهنِ، فاعلَمْ أنَّ سُؤالك عَنها بِدعةٌ، كما قال العلماءُ رَحَهُمُ اللهُ فيمَن سألوا عن كيفيةِ صفاتِ اللهِ، فقالوا: إنَّ هَذا السؤالَ بدعةٌ؛ لأنَّ الصحابةَ لم يَسألوا عنه.

٧- أنَّ ماءَ البحرِ طهورٌ بدونِ استِثناءٍ، إلَّا ما يقيِّدُه في الأحاديثِ الآتيةِ؛ يَعني إلَّا إذا تغيَّرُ بنَجاسةٍ، حتَّى لو فُرِضَ أنَّه قد طَفا على سطحِه شيءٌ منَ الأذَى أو مِنَ الدُّهنِ أو منَ البنزينِ، أو ما أشبَهَ ذلكَ فإنَّه طهورٌ؛ لأنَّ هذا لا يغيِّرُه، ونأخذُ مِن هذا قاعدةً؛ وهي: أنَّ مياهَ البِحارِ طهورٌ يَجوزُ التطهُّرُ مِنها منَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ والنَّجاسةِ بدونِ استِثناءٍ.

٣- حسنُ تَعليمِ الرسولِ عَلَيْهِ وإجابتِه؛ حيثُ يعمدُ إلى الأشياءِ الجامعةِ العامةِ، وقد أُعطِيَ عَلَيْهِ جوامعَ الكلمِ، واختُصِرَ له الكلامُ اختصارًا؛ وجهُ ذلك أنّه قال: «الطّهور ماؤُهُ».

٤ - جوازُ زيادةِ الجوابِ على السؤالِ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك؛ ووجهُه: أنَّ الرسولَ على سؤالِ السائِلينَ ببيانِ حُكمِ مَيتةِ البحرِ، فقالَ: «الحِلُّ مَيتَتُه» الرسولَ على سؤالِ السائِلينَ ببيانِ حُكمِ مَيتةِ البحرِ، فقالَ: «الحِلُّ مَيتَتُه» لماذا؟ لأنَّ هؤلاءِ إذا كانَ أشكلَ عليهم الوضوءُ مِن ماءِ البحرِ، فالظاهرُ أنَّه سيشكلُ عليهم، عليهم ميتةُ البحرِ، فيها إذا وجَدوا سمكًا طافيًا على الماءِ ميتًا، فسوفَ يُشكلُ عليهم،

وهذا مِن بابِ أَوْلى؛ فلِهذا أعلَمهم النبيُّ ﷺ بحكم مَيتَةِ البحرِ معَ أُنَّهم لم يَسألوا عنها. وهذه هي طريقةُ القُرآنِ؛ قالَ تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم عنها. وهذه هي طريقةُ القُرآنِ؛ قالَ تعالى: ﴿ يَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقْتُم مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَأَلْأَقْرَبِينَ وَأَلْمَتَكِينِ وَأَنِّنِ السَّبِيلِ ﴾ [البقرة: ٢١٥]، فهم سألوا: ماذَا يُنفِقون؟ فبيَّنَ اللهُ لهم فيها يُنفِقون، وعلى مَنْ يُنفِقون، معَ أُنَهم لم يَسألوا على مَن يُنفِقون؟ لكِنْ عندَما كانَ الإنسانُ المنفقُ مُحتاجًا إلى معرفةِ مَن يُنفقُ عليه بيّنَه اللهُ عَنْ فَيَعَوَن ؟

وهذِه الطريقةُ يَستعمِلُها أيضًا بعضُ أهلِ العلمِ؛ مثلُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ -رَحمهُ اللهُ تَعالى-، وفي أحيانٍ كثيرةٍ إذا تكلَّمَ عن مَسألةٍ فإنَّه يَستطرهُ فيَذكرُها ويذكرُ ما يُشبهُ حكمَها منَ المسائِلِ الأُخرى، ومنَ المستغربِ أنَّ بعضَ الناسِ قد عابَه في هذا الأمرِ وقالوا: إنَّ شيخَ الإسلامِ يَتكلَّمُ في أمرٍ لا يحتاجُ إليه، فإذا تكلَّمَ في المَسألةِ أَتَى بمسائلَ كثيرةٍ تُشابِهُها، ولكِنْ يُرَدُّ عليهم بأنَّ طريقةَ القرآنِ والسُّنةِ: يُذكرُ في الجوابِ ما يَحتاجُ إليه السائلُ وإن لم يَسال عنه.

٥ - وفيهِ أنَّ الماءَ إذا تغيَّرَ بمكثِه فإنَّه لا يضرُّ؛ كهاءِ الغَديرِ يكونُ أحيانًا قد تغيرَ مع طولِ المكثِ ويَكونُ آجِنًا، والآجنُ: هو الصَّارِي الَّذي له رائِحةٌ منكرةٌ، وهذا لم يَتغيَّرُ بشيءٍ حدثَ فيه، لكِنْ تغيَّرَ بمكثِه، وما تغيَّرَ بمُكثِه فإنَّه لا يضُرُّه ويبقى على طَهارتِه.

٧- أنَّ جميعَ الأسهاكِ والجِيتانِ حلالٌ؛ لعُمومِ قولِه: «مَيتَتُه» و(مَيتة) هُنا مفردٌ مضافٌ فيعُمُّ؛ فكلُّ ما في البحرِ من أسهاكِ وحِيتانِ حلالٌ طاهرٌ، وعلِمْنا أنَّه طاهرٌ مِن كونِه حلالًا؛ لأنَّ لدَيْنا قاعدةً مُفيدةً وهيَ: «كلُّ حلالٍ فهوَ طاهرٌ، وليسَ كلُّ حامِلًا فهوَ طاهرٌ، وليسَ كلُّ حامِ نجسًا».

قولُنا: «كلَّ حَلالٍ طَاهِرٌ» واضحٌ. وقولُنا: «وليسَ كلُّ طاهِرٍ حَلالًا» مثل الأشياءِ الضارةِ؛ كالسَّمِّ والدخانِ والحشيشةِ وما أشبَهَ ذلك، فهذه طاهرةٌ وهيَ حرامٌ، على خلافٍ في مسألةِ الحَشيشةِ والخمرِ، لكِنِ القولُ الراجحُ: إنَّها طاهرةٌ.

وقولُنا: «كلُّ نجسٍ حرامٌ» الدليلُ قولُه تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَحُرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَكُل طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَرَجُسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فعلَّلَ اللهُ تعالى التحريمَ بالنَّجاسةِ؛ فدلَّ ذلكَ على أنَّ كلَّ نجسٍ فهوَ حرامٌ، هذا مِن جِهةِ الدليلِ الأثريِّ.

والدليلُ النظريُّ: إذا كانَ يجبُ علَيْنا أن نُزيلَ أثرَ هذا الشيءِ مِن ظواهِرِنا فكيفَ نُدخلُه إلى بواطِنِنا؟!

وقولُنا: «ليسَ كلُّ حَرامٍ نَجِسًا» هذا صَحيحٌ؛ كالدُّخَانِ والسُّمِّ وشِبْهِهِ؛ فإنَّهُ حَرامٌ وليسَ بنجس.

إذًا نَستفيدُ مِن هذا الحديثِ: أنَّ جميعَ مَيتاتِ البحرِ حَلالٌ، وجميعُ حيتانِه وأسهاكِه حلالٌ حيُّها وميتُها، ولا يُستثنَى مِن ذلكَ شيءٌ، وهذا هوَ القولُ الراجحُ خلافًا لَمِن قالَ: إنَّه يُستَثنى الضفدعُ والتمساحُ والحَيةُ، هَذا عَلَى القَوْل بِأنَّها حَيَواناتٌ مَحْ نَةٌ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَا تَقُولُونَ فَيَمَا إِذَا كَانَ مِن جِنسِ السَّبَاعِ مَنَ الجِيتَانِ، أَحَلالُ هُوَ أَم لا؟.

الجوابُ: حلالٌ، يوجدُ حيواناتٌ مِن أسهاكٍ وحِيتانٍ في البحرِ تَعْدو على الإنسانِ وتَأْكلُه كها يَعدو السَّبُعُ في البرِّ على الإنسانِ ويأكلُه، فهل هذه حَرامٌ؟ الجوابُ: لا، حتَّى لو كانَت على صُورةِ حيةٍ، أو على صورةِ إنسانٍ، أو على صورةِ كلبٍ؛ فإنَّها حلالٌ؛ لعُمومِ الأدِلةِ، وليسَتْ نَجسةً ولو ماتَت.

٨- وفي الحديثِ تخصيصُ قولِه تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾ فإنَّ الآيةَ الكَريمة تعمُّ مَيتاتِ البرِّ والبحرِ، على أنَّه جاءَ في القرآنِ ما يَدُلُّ على حلِّ مَيتةِ البحرِ أيضًا؛ وذلك في قولِه تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة: ٩٦]، قال ابنُ عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُا في تَفسيرِ قولِه: ﴿ وَطَعَامُهُ, ﴾: إنَّه ما وُجدَ ميتًا (١). فخصصَ عمومَ الآيةِ السابقةِ بهذهِ الآيةِ والحديثِ.

٩- ويُستفادُ منَ الحديثِ: أنَّ الماءَ إذا تغيَّر بسمَكِ ماتَ فيهِ فإنَّه يَكُونُ طهورًا؛ لأنَّه تَغيَّر بشيءٍ طاهرٍ حلالٍ فلا يضرُّ.

قولُه: «أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ» الأربعةُ هُم: أبو داودَ، والتِّرمِذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَهْ.

قولُه: «وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ» وكذلِكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ﴾، (٧/ ٨٩)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٠١٢٥)، وابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٧٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٥٥).

أخرجَه أئمةٌ ثلاثةٌ وهُم: مالك، والشافعي، وأحمدُ(١).

وقولُه: «وَاللَّفْظُ لَهُ» اعلَمْ أنَّ العلماء رَحِمَهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَنقُلُونَ مِنَ الأصولِ، كصاحِبِ (البلوغِ) وغيرِه، قد يَختارون أحدَ الألفاظِ ولو كانَ دونَ غيرِه رُتبةً في الصحةِ؛ لأنَّه أشملُ وأوسعُ، فيَختارونَ هذا اللفظَ وإن رَوَى غيرَه مَنْ هوَ أشدُّ تحرِّيًا مِنه للصحيحِ لكنَّه يكونُ بلفظٍ مُختصرٍ أو بِسياقٍ ليسَ بجيدٍ أو ما أشبَهَ ذلك، المهمُّ أنَّهم قد يَختارون لفظَ المخرِّجِ وإن كانَ أقلَّ رُتبةً منَ الآخرِ؛ لحُسنِ سياقِ اللفظِ.

وقولُه: «صَحَّحَهُ» أي: حكم بصحتِه، واعلَمْ أنَّ الحديث الصحيحَ عندَ العلماءِ هوَ ما اجتمعَ فيه خمسةُ شُروطٍ:

الأولُ: أن يكونَ الراوي لَه عدلًا.

والثاني: أن يكون تامَّ الضبطِ.

والثالث: أن يكونَ السندُ متَّصلًا.

والرابعُ: أن يكونَ سالهًا منَ الشُّذوذِ.

والخامسُ: أن يكونَ سالمًا منَ العِلةِ القادحةِ.

هذا هوَ الصحيح، فإنِ اختلَّ شرطُ تمامِ الضبطِ؛ بأن يكونَ أحدُ الرواةِ عندَه خفةٌ في الضبطِ؛ انتقَلَ الحديثُ منَ الصِّحةِ إلى الحُسنِ وصارَ حسنًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ۲۲، رقم ۱۲)، والشافعي في الأم (۲/ ٥- ٦)، وأحمد (٣٦١/٣) -رحمهم الله تعالى-.

وإنِ اختلَّتِ العدالةُ فهوَ ضعيفٌ، وإنِ اختلَّ الضبطُ كلُّه فهوَ ضعيفٌ، وإنِ اختلَّ اتِّصالُ السندِ فهوَ ضعيفٌ، وإنِ اختلَّتِ السلامةُ منَ الشذوذِ فهو ضَعيفٌ، وإنِ اختلَّتِ السلامةُ منَ العِلةِ القادحةِ فهوَ ضَعيفٌ، حتَّى لو فُرِضَ أنَّ الحديثَ رُوِيَ في كتابٍ يعتبرُ منَ الكتبِ الصحيحةِ؛ ومِن ذلكَ مثلًا ما رواهُ مسلمٌ في صفةِ صلاةِ الكسوفِ: أنَّ الرسولَ عَلَى ثلاثَ رُكوعاتٍ في كلِّ ركعةٍ (۱). فهذا وإنْ كانَ في (صَحيح مسلم) فإنَّه شاذٌ؛ لعدولِ البخاريِّ عنه، واتفاقِ البُخاريِّ ومسلمِ على أنَّ في كلِّ ركعةٍ رُكوعَيْن (۱)، وقد أجمعَ المؤرِّخون على أنَّ النبيَّ عَلَى المكوعَيْن في كلِّ معلمً صلاةَ الكسوفِ إلَّا مرةً واحِدةً، وعلى هذا فيحكمُ على ما سِوى الركوعَيْن في كلِّ ركعةٍ بأنَّه شاذٌ.

ومِن ذلكَ أيضًا ما رواهُ مسلمٌ في حديثِ المعراجِ عَن شَريكٍ<sup>(٢)</sup> وقدَّمَ فيه وأخَّرَ، فيعتبرُ هذا المخالفُ لها اتَّفقَ عليه البخاريُّ ومسلمٌ يُعتبرُ شاذًّا.

ومن ذلكَ على القولِ الراجحِ: «أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إَنْ صَدَقَ» (أَ)؛ فإنَّ قولَه: «وأبيهِ» لم تَرِدْ في (البخاريِّ) إنَّما ورَدَت في إحدى رواياتِ مسلمٍ، وعلى هذا فتكونُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (۲/۹۰۱)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (١٠٤١)، من حديث عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ﷺ إلى السهاوات، رقم (٢٦٢/٢٦٢)، من طريق شريك بن عبد الله، عن أنس رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام، رقم (١١/ ٩)، من حديث طلحة بن عبيد الله رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

شاذةً، والشذوذُ في الحقيقةِ وإن كانَ مُحرَّجًا في كتابٍ صحيحٍ، فإنَّ الوهمَ واردٌ على كلِّ إنسانٍ.

ولا بُدَّ أيضًا أن يسلمَ منَ العلةِ القادِحةِ؛ وهي الَّتي تقدحُ في أصلِ الحديثِ أو في سندِ الحديثِ، وأمَّا غيرُ القادِحةِ فإنَّها لا تضرُّ. فمِن غيرِ القادحةِ: اختلافُ الرواةِ في مِقدارِ ثمنِ جملِ جابرٍ رَضَّالِللهُ عَنْهُا (۱)، واختِلافُهم في مِقدارِ ثمنِ القِلادةِ الَّتي الرواةِ في مِقدارِ ثمنِ عبيدٍ (۲)، هل هو اثنا عشرَ دينارًا أو أقلُّ أو أكثرُ، هذا لا يضرُّ؛ لأنَّه علةٌ غيرُ قادحةٍ.

٢- وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أَخْرَجَهُ الثَّلَاتَةُ وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ ").

#### الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «إنَّ المَاءَ» أي: جنسُ الماءِ، فـ(أل) هُنا للجنسِ؛ فيشملُ كلَّ أنواعِ المياهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب شراء الدواب والحمر، رقم (۲۰۹۷)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (۷۱۵/ ۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع القلادة فيها خرز وذهب، رقم (١٥٩١)، أبو داود: كتاب البيوع، باب في حلية السيف تباع بالدراهم، رقم (٣٣٥١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم (٦٦)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء، رقم (٦٦) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي: كتاب المياه، باب ذكر بئر بضاعة، رقم (٣٢٦).

وتصحيح أحمد نقله الخلال كما في المغني لابن قدامة (١/ ٤٠).

قولُه ﷺ: «طَهُورٌ» أي: مطهِّرٌ؛ لأنَّنا قُلنا: الطَّهورُ ما يُتطهرُ به.

قولُه ﷺ: «لا يُنجّسُهُ شَيْءٌ» كلمةُ (شيءٌ) نكرةٌ في سياقِ النفي فتَعمُّ كلَّ شيءٍ يقعُ في الماء، فإنَّه لا يُنجسُه. ومن المعلومِ أنَّ هذا العمومَ غيرُ مرادٍ بلا شكّ؛ لأنّه لو وقعَ في الماءِ نَجاسةٌ فغيَّرَتُه فإنّه يكونُ نجسًا بالإجماع؛ وعلى هذا فيكونُ هذا العمومُ مُخصوصًا بها تغيَّرَ بالنّجاسةِ فإنّه يكونُ نجسًا بالإجماع؛ ولِهذا قالَ النبيُّ العمومُ مُخصوصًا بها تغيَّر بالنّجاسةِ فإنّه يكونُ نجسًا بالإجماع؛ ولِهذا قالَ النبيُّ في السمنِ تقعُ فيه الفأرةُ قالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا»(١)؛ لأنّها هي وما حولَها ستكونُ نجسةً؛ يعني: إذا ماتَت أَنتَنتْ رائحتُها وأنتنَ معها السمنُ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الماءَ طَهورٌ مطهِّرٌ مِن كلِّ نجاسةٍ، سواءٌ كانَت نَجاسةً مغلَّظةً كنجاسةٍ الكلبِ، أو مُخفَّفةً كنجاسةِ الصبيِّ الَّذي لم يَأْكلِ الطعامَ أو بينَ ذلك، وسواءٌ كانَت طهارة حدثٍ أو طهارة خبثٍ، فالماءُ يُطهِّرُها.

٢- أنَّ الأصلَ في الماءِ الطهارةُ؛ لقولِه ﷺ: «إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ» وعلى هذا فإذا شكَكْنا في ماءِ هل هوَ طهورٌ أم نجسٌ؟ فهوَ طهورٌ.

٣- أنَّ الماءَ إذا تغيَّرَ بطاهـرٍ فهـو طَهـوٌر؛ لقـولِه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

٤ - طَهوريةُ الماءِ إذا غمسَ الإنسانُ يدَه فيه بعدَ قيامِه مِن نومِ الليلِ، معَ أنَّ الرسولَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ القائمَ مِن نومِ الليلِ أن «يَغمِسَ يدَه في الإناءِ حتَّى يَغسِلَها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم (٢٣٥)، من حديث ميمونة رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهَا.

ثَلاثًا»(١) لكِنْ لم يقُلْ: إنَّ الماءَ ينجسُ. وإنَّما نَهى عنِ الغمسِ فقَطْ. وإذا لم يقُلْ: إنَّه ينجسُ. دخلَ في عمومِ هذا الحديثِ؛ فيكونُ طهورًا باقيًا على طهوريتِه.

٥- جوازُ تخصيصِ السُّنةِ بالإجماعِ؛ فقولُه ﷺ: «لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» مخصوصٌ بالإجماعِ على أنَّ الماءَ إذا تغيَّرَ بالنَّجاسةِ فإنَّه يكونُ نجسًا، ولكِنْ هذا القولُ قد يُعارَضُ؛ أي: يُمنعُ كونُ التخصيصِ ثابتًا بالإجماعِ فقط؛ لأنَّ هناكَ نصوصًا تومِئُ إلى أنَّ ما تغيَّرَ بالنَّجاسةِ فهوَ نجسٌ؛ كما سنَذكرُ إن شاءَ اللهُ فيما بعدُ.

٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ﷺ: ﴿إِنَّ المَاءَ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ ﴾ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهُ وَضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ (٢).

٤ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ: «المَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ»(٣).

#### الشَّرْحُ

قُولُه ﷺ: ﴿إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ... ﴾ إذا قارنْتَ بينَه وبينَ الحديثِ الأولِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِّاَلِنَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الحياض، رقم (٥٢١).

وضعفه أبو حاتم، قال: «يوصله رشدين بن سعد؛ يقول: عن أبي أمامة، عن النبي عَلَيْق، ورشدين ليس بقوي، والصحيح مرسل».

انظر: علل الحديث لابن أبي حاتم (١/ ٥٤٧ - ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٥٩ - ٢٦٠)، من حديث أبي أمامة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

حيثُ قالَ: «إِنَّه طَهُورٌ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» فيكونُ معنَى «لا يُنجِّسُه شيءٌ» هُنا هو معنَى «إنَّ الماءَ طهورٌ لا ينجِّسُه شيءٌ»؛ لأنَّه إذا كانَ لا ينجِّسُه شيءٌ فهوَ طهورٌ، ليسَ عندَنا إلَّا طهورٌ ونجسٌ كما سيَتبيَّنُ مِن هذا الحديثِ.

قولُه: «إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيجِهِ وَطَعْمِهِ، وَلَوْنِهِ» أي: تغيّر؛ بأن غلبَت رائحةُ النَّجاسةِ وظهَرَت منَ الماءِ، ولكِنْ هَلْ يُشترطُ أن تكونَ هذه الغلبةُ ظاهرةً لكلِّ أحدٍ، أو يَكفي إذا ظهرَت ولو لبعضِ الناسِ إذا كانَ غيرَ مُوسوسٍ؟ الظاهرُ الثانِي، إذا ظهرَت ولو لبعضِ الناسِ بشرطِ ألَّا يكونَ مُوسوسًا؛ لأنَّ المُوسوسَ يتوهَّمُ ما لم يتغيَّر متغيرًا، لكِنْ إذا ظهرَت ولو لبعضِ الناسِ ثبتَ الحكمُ. كما أنَّ يتوهَّمُ ما لم يتغيَّر متغيرًا، لكِنْ إذا ظهرَت ولو لبعضِ الناسِ ثبت الحكمُ. كما أنَّ الناسَ إذا رأَى واحدٌ مِنهم الهلالَ في رمَضانَ ثبتَ الحكمُ، كذلكَ هذا، إذا وجَدْنا النَّن أَحَدُهما شمُّه ضعيفٌ، والآخرُ شمُّه قويٌّ، فقالَ الثاني: إنَّ الماءَ تغيَّر برائحةِ النَّجاسةِ؛ كفَى.

وقولُه ﷺ: «وَطَعْمِهِ» يختلفُ الناسُ في المذاقِ اختلافًا عظيمًا، منَ الناسِ مَن يَكُونُ مذاقُه هو دقيقٌ في مذاقِه، لو يَتغيرُ الشيءُ أدنَى تَغيُّرٍ علمَ به، ومنَ الناسِ مَن يَكُونُ مذاقُه ضعيفًا لا يميزُ ولا يفرِّقُ إلَّا إذا كانَ التغيرُ قويًّا، فالعبرةُ بأوساطِ الناسِ، أو بأقوَى الناسِ ذَوقًا إذا لم يكُنْ مُوسوسًا.

قولُه ﷺ: «وَلَوْنِهِ» إدراكُ اللونِ يَختلِفُ الناسُ فيه أيضًا؛ منَ الناسِ مَن تَمييزُه بِينَ الألوانِ قويٌّ، فإذا أثبَتَ أحدُهم أنَّه تَغيرَ -بشرطِ ألَّا يَكونَ ذا وَسواسٍ فإنَّه يجكمُ به.

وهَذا الحديثُ ظاهرُه أنَّه لا بُدَّ أن يَتغيَّرَ الماءُ بالأوصافِ الثلاثةِ مُجتمعةً؛

وهيَ: الريحُ، واللونُ، والطعمُ، فهل هذا مُرادٌ؟

الجوابُ: لا، غيرُ مرادٍ؛ لقولِ المؤلفِ: "وَلِلْبَيْهَقِيِّ: المَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رَجُهُ، أَوْ طَعْمُهُ، أَوْ لَوْنُهُ؛ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ » فبيَّنَ في هذه الروايةِ أَنَّه إذا تغيَّرَ أحدُ الأوصافِ ثبتَ الحكمُ، ودليلُ ذلكَ: تعبيرُه بـ (أو). و(أوْ) هُنا للتنويعِ بخِلافِها في روايةِ ابنِ ماجَهُ؛ فإنَّه ذكرَه بالواوِ الدالةِ على الجمع، وعلى هذا فنقيِّدُ روايةَ ابنِ ماجَهُ بروايةِ البيهقيِّ، ونقولُ: إذا تغيَّرَ أحدُ أوصافِه بالنَّجاسةِ حُكِمَ بنجاستِه.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الأصلَ في الماءِ الطهارةُ، وأنَّه لا يحكمُ بنَجاستِه إلَّا بالتغيُّرِ.

٢- تَقييدُ حَديثِ أبي سَعيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ السابقِ؛ لأنَّ حَديثَ أبي سَعيدٍ مُطلقٌ،
 وهذا مُقيدٌ بها إذا تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه.

٣- أنَّ الأدلة مِنَ الكتابِ والسُّنةِ يحملُ بعضُها على بعضٍ؛ لأنَّما خرَجَت مِن مشكاةٍ واحدةٍ، ولا يمكنُ أن نَجعلَها مُتفرقةً مُتوزعةً، فنكونُ مَّن جعَلوا القرآنِ عِضين، بَلْ نقولُ: القرآنُ يقيِّدُ بعضُه بعضًا، ويخصِّصُ بعضُه بعضًا، وكذلكَ السُّنةُ، وهذا أمرٌ مُتفقٌ عليه، لكِنْ قد يَختلفُ العلماءُ في بعضِ الأشياءِ لسببٍ منَ الأسبابِ، وإلَّا فإنَّ العُلماءَ عُجمِعون على أنَّ الشريعة واحدةُ، وما أُطلِقَ مِنها في موضعٍ وقُيِّدَ في موضع وجَبَ اعتبارُه مقيدًا.

٤- أنَّ الماءَ إذا تغيَّرَ طعمُه أو لونُه أو ريحُه، تغيُّرًا ظاهرًا بيِّنًا، انتقلَ مِنَ الطهورِ إلى النَّجاسةِ.

٥- أنَّ الماءَ ينقسمُ إلى قِسمَيْن فقط: طهورٍ، ونجسٍ، وليسَ ثمَّة قسمٌ ثالثُ يسمَّى طاهِرًا، خلافًا لها عليهِ كثيرٌ منَ الفقهاءِ مِن أنَّ الماءَ إمَّا: طهورٌ، أو طاهرٌ، أو نجسٌ؛ فإنْ كانَ طاهرًا بنفسِه مطهرًا لغيرِه فهوَ طهورٌ، وإن كانَ نجِسًا بنفسِه منجسًا لغيرِه فهوَ نجسٌ، وإنْ كانَ طاهرًا بنفسِه ولكنَّه لا يطهرُ فإنَّه يكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ.

هذا التقسيمُ أمرٌ مهمٌ ، لو كانَ مِن شريعةِ اللهِ لكانَ مبيّنًا في كتابِ اللهِ أو في سُنةِ رسولِه ﷺ ؛ لأنَّ هذا يترتَّبُ عليهِ أمورٌ عظيمةٌ ، يترتَّبُ عليهِ فعلُ الصَّلاةِ الَّتي هيَ مِن أعظمِ الأشياءِ ، ولو كانَ هذا مِن شَريعةِ اللهِ لبيَّنَه اللهُ ورسولُه بيانًا كافيًا ، بل قولُه: "إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ » يفيدُ أنَّه ليسَ هُناكَ قسمٌ يسمَّى الطاهرَ ، وهذا -الَّذي دلَّت عليهِ الأحاديثُ- هو الَّذي اختارَه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية وهذا -الَّذي دلَّت عليهِ الأحاديثُ- هو الَّذي اختارَه شيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية وَمَهُ اللهُ وقالَ: إنَّ المَاءَ إمَّا طهورٌ وإمَّا نجسٌ ، وليسَ ثمةَ قسمٌ ثالثُ (١) .

نَاخِذُ مِمَّا سَبَقَ قواعدَ نُلخِّصُها فيها يَلي:

القاعدةُ الأُولى: أنَّ الماءَ يَنقسمُ إلى قِسمَيْن لا ثالثَ لَهما.

القاعدةُ الثانيةُ: أنَّ الماءَ لا يَنجسُ إلَّا بالتغيُّرِ؛ لقولِه صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يُنجِّسُه شيءٌ إلَّا ما غلبَ على رِيجِه وطَعمِه ولونِه» وروايةُ البيهقيِّ بالتَّنويعِ: «ريجِه أو طَعمِه أو لونِه». فإذا وقَعَت فيهِ نجاسةٌ ولم تُغيِّرُه، فبِناءً على هذه القاعدةِ المَبنيةِ على الحديثِ يكونُ طهورًا قَلَ أو كثرَ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر الفتاوى المصرية (ص:۱۳)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (۵/ ۲۹۷).

القاعدةُ الثالِثةُ: أنَّه إذا تغيرَ أحدُ أوصافِه: الطعمُ أو اللونُ أو الريحُ بالنَّجاسةِ، صارَ نجسًا؛ لقولِه ﷺ: «إلَّا إن تَغيَّرَ طعمُه أو لونُه أو ريحُه».

القاعدةُ الرابعةُ: أنَّ النَّجاسةَ الَّتي تؤثِّرُ في الماءِ هيَ الَّتي تحدثُ فيه، وعلى هذا فلَوْ تغيَّرُ ريحُ الماءِ بمَيتةٍ حولَه فإنَّ الماءَ يكونُ طهورًا؛ لأنَّ حديثَ البَيهقيِّ: «بنَجاسةٍ تَحَدثُ فيه» وما كانَتِ النَّجاسةُ خارجَ الماءِ فإنَّها ليسَت حادثةً فيه، وقد حكى بعضُهم إجماعَ العلماءِ على ذلِكَ؛ أي: على أنَّ الماءَ إذا تغيَّرُ بالمجاورةِ مِن غيرِ أن تحدثَ النَّجاسةُ فيه فإنَّه يكونُ طهورًا.

القاعدةُ الخامِسةُ: أنَّ الأصلَ في الماءِ الطهارةُ؛ لقولِه ﷺ: «تَحَدُّتُ فيه» والحادثُ ليسَ قديبًا، بل هو مُتأخِّرٌ، وعلى هذا فإذا وجَدْت ماءً وشككْت هل هو طهورٌ ليسَ قديبًا، بل هو مُتأخِّرٌ، وعلى هذا فإذا وجَدْت ماءً وشككْت هل هو طهورٌ أو نجسٌ؟ فهو طهورٌ؛ لأنَّه لا يمكنُ أن يَنتقلَ منَ الطهوريةِ إلَّا بنجاسةٍ تحدثُ فيه، والحدثُ يكونُ متأخرًا عنِ القديم.

فإِنْ قالَ قائلٌ: بهاذا نطهرُ الماءَ إذا كان نجسًا؟

قُلنا: يطهرُ بأيِّ مزيلِ للنجاسةِ؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ معَ عليه وجودًا وعدمًا، فما دامَ الشارعُ قد علَّقَ نجاسةَ الماءِ بتغيُّرِ الطعمِ أو اللونِ أو الريحِ؛ فإنَّه متَى زالَ ذلكَ صارَ طهورًا بأيِّ سببٍ؛ فمثلًا: لو أنَّنا أضَفْنا إلى هذا الماءِ موادَّ كيهاويةً حتَّى ذلكَ صارَ النَّجاسةُ، لا طعمَ ولا لونَ ولا ريحَ، فإنَّه يكونُ طهورًا يجوزُ الوضوءُ به، ويجوزُ سَقيُه النخلَ والزرعَ، ويجوزُ شربُه إذا لم يكُنْ على الإنسانِ ضررٌ في ذلكَ؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ معَ عليه وُجودًا وعدمًا.

وكذلكَ لو زالَتِ النَّجاسةُ بنفسِها معَ الرياحِ والشمسِ بدونِ أيِّ عملٍ

يكونُ أيضًا طهورًا؛ لزوالِ علةِ النَّجاسةِ.

كذلك أيضًا لو كانتِ النَّجاسةُ نَرى أَثَرَها في جانبٍ، لكِنْ بقيةُ الجوانبِ لم تتغيَّر، ثُم أَخَذْناها وما حولَها عِمَّا تغيَّر؛ بقِيَ الباقي طَهورًا، وهذا يكونُ إذا كانَ الماءُ خاثرًا بعضَ الشيءِ، لا طبيعيًّا؛ لأنَّ النَّجاسةَ لَن تَمَتدَّ في مثلِ هذه الحالِ؛ ويدُلُّ لهذا أنَّ النبيَّ ﷺ مُثلَ عنِ الفَارةِ تَموتُ في السَّمنِ، فقالَ: «أَلقُوهَا؛ وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ، وَكُلُوا سَمْنكُم» (١) والحديثُ الذي فيهِ التفصيلُ: «إِنْ كَانَ مَائِعًا فَلا فَطْرَحُوهُ، وإنْ كَانَ جَامدًا فَالْقُوهَا وَمَا حَوْلَها» (٢)؛ حديثُ لا يصحُّ، فالَّذي في الصحيحِ هوَ أنَّه قالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَها وَكُلُوا سَمْنكُمْ» ثُم إِنَّ الغالبَ في السمنِ الصحيحِ هوَ أنَّه قالَ: «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَها وَكُلُوا سَمْنكُمْ» ثُم إِنَّ الغالبَ في السمنِ في الحجازِ أنَّه لا يكونُ جامدًا؛ لأنَّ الحجازَ منطقةٌ حارةٌ.

إذًا القاعدةُ في تطهيرِ ما تَنجَّسَ: «أنَّه متَى زالَتِ النَّجاسةُ بأيِّ مزيلٍ، أو زالَتْ بنفسِها، فإنَّه يكونُ طهورًا يطهرُ منَ الأحداثِ والأنجاسِ».

أمَّا مسألةُ شُرب الماء: إذا كانَت طهوريتُه بالمعالجةِ بالكِيهاوياتِ؛ فهذا يَرجعُ إلى نظرِ الأطباءِ، إذا قالوا: إنَّه لا يضرُّ، فليشرَبُ؛ لأنَّه زالَت نَجاستُه.

.....

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم (٢٣٥)، من حديث ميمونة رَفِحَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٦٥)، وأبو داود: كتاب الأطعمة، باب في الفأرة تقع في السمن، رقم (٣٨٤٢)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

٥- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضَالِكَاعَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَتَنْنِ لَمْ يَعْمِلِ الْحَبَثَ» وَفِي لَفْظٍ: «لَمْ يَنْجُسْ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَابْنُ حِبَّانَ (۱).

#### الشَّرْحُ

قولُه ﷺ (إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَتَيْنِ» القُلتانِ: تَثنيةُ قُلَّةٍ، والقُلةُ: ثُحملُ على ما ذكرَه الرسولُ ﷺ في حديثِ المعراجِ حيثُ قالَ: «فإذَا نَبقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذانِ الفِيلَةِ» (٢) وهي تُشبهُ ما يُسمَّى عندَنا بـ (الجابيةِ) يُوضعُ فيها الماءُ، وكانوا يُبرِّدون الماءَ جذهِ (الجابية) وهي شيءٌ يشبهُ البِرميلَ المصنوعَ منَ الطوبِ يبرِّدُ الماءَ.

إذًا: القُلتانِ تَثنيةُ قلةٍ، والمرادُ بها قلةٌ مِن قلالِ هجَرَ، وذكرَ العُلماءُ أنَّ القُلةَ تَسَعُ قِربتَيْن و (شيئًا)، وقالوا: (الشيء) يُحملُ على النصفِ؛ لأنَّه لم يُبيَّنْ فيُحملُ على النصفِ؛ لأنَّه لم يُبيَّنْ فيُحملُ على المُناصفةِ، كما لو قلتَ لاثنيْن: هذا الطعامُ بينكما. يكونُ بينَهما مناصفةً؛ فإذا لم يتبيَّنِ القسطُ فإنَّه يُحملُ على المناصفةِ.

وإذا كانَت تَسَعُ قِربتَيْن وشيئًا وجعَلْنا الشيءَ بمَعنى النصفِ، فتكونُ القُلَّتان: خمسَ قِرَب مُتوسطةٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۷، ۳۸)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء، رقم (٦٣ – ٦٥)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب منه آخر، رقم (٦٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب التوقيت في الماء، رقم (٥٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب مقدار الماء الذي لا ينجس، رقم (١٧٥)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٩٢)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٢٤٩)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج، رقم (٣٨٨٧)، من حديث مالك بن صعصعة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

وقولُه ﷺ: «لَمْ يَحْمِلِ الْحَبَثَ» يعني: لم يَتبيَّنْ فيه أثرُه، ويفسرُه اللفظُ الثاني: «لَمْ يَنجُسْ» يَعني إذا بلغ هذا المقدارَ فإنَّه وإن سقَطَت النَّجاسةُ فيه لم يَنجُسْ؛ لأنَّه بلغ حدًّا كبيرًا لا تؤثّرُ فيه النَّجاسةُ.

وهذا الحديثُ اختلَفَ العُلماءُ في مَتنِه وفي سندِه، وقد ذَكَرَ ابنُ القيمِ رَحَهُ اللهُ في: (تَهذيب السُّننِ) كلامًا طويلًا حولَ هذا الحديثِ<sup>(۱)</sup>، وفيه فوائدُ عظيمةٌ حديثيةٌ لا تَجدُها في غيرِه، فمَن أرادَ أن يُراجعَها ففيها فائدةٌ كبيرةٌ، وذكرَ تَضعيفَ هذا الحديثِ مِن ستةَ عشرَ وجهًا، وابنُ القيمِ رَحَهُ اللهُ إذا تكلَّمَ في المسألةِ نَفسُه طويلٌ. فهذا الحديثُ ضعيفٌ وإن صحَّحه مَنْ صحَّحه من الأئمةِ، لكنِ الكلامُ على الواقعِ، فلنَنظُرِ الآنَ:

أوَّلًا: إذا كانَ الماءُ قُلتَيْن لم يَحمِلِ الخبثَ، يَعني: لم يَنجُسْ، فهل هذا على عمومِه؟ لا شكَّ أنَّه ليسَ على عمومِه بالإجماع؛ لأنَّنا لو أخَذْنا بعمومِه لكانَ ظاهرُه أنَّه لا ينجسُ سواءٌ تغيَّرُ أم لم يَتغيَّرُ، وهذا خلافُ الإجماع؛ فإنَّ العلماءَ مُجمِعون على أنَّ الماءَ إذا تغيرَ بالنَّجاسةِ فهوَ نجسٌ، وعلى هذا فلا يصحُّ الأخذُ بعمومِه.

ثانيًا: الحديثُ له مفهومٌ وهو: إذا لم يَبلُغْ قُلتَيْن صارَ نجسًا، وظاهرُ هذا المفهومِ: أنَّه سواءٌ تغيَّرُ أم لم يتغيَّرُ، وحينئذٍ يكونُ مخالفًا لحديثِ أبي أُمامةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ السابقِ الدالِّ على أنَّه لا ينجسُ الماءُ إلَّا بالتغيرِ. ودلالةُ حديثِ أبي أُمامةَ على أنَّ الماءَ لا ينجسُ الماءُ إلَّا بالتغيرِ. ودلالةُ حديثِ أبي عُمرَ رَضَالِلَهُ عَلَى أنَّ الماءَ لا ينجسُ إلَّا بالتغيرِ دلالةُ منطوقٍ، ودلالةُ حديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا هذا دلالةُ اللهَ لا ينجسُ إلَّا بالتغيرُ دلالةُ منطوقٍ، ودلالةُ حديثِ ابنِ عُمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا هذا دلالةً

<sup>(</sup>١) تهذيب السنن [المطبوع مع مختصر السنن للمنذري] (١/ ٥٦) وما بعدها.

مفهوم، والعلماءُ يَقولونَ: إذا تعارَضَتِ الدَّلالتانِ المنطوقيةُ والمفهوميةُ فإنَّه يُقدَّمُ المنطوقُ، على أنَّ المفهومَ يَكفي في العملِ به صورةٌ واحدةٌ، إذا صدقَ المفهومُ بصورةٍ واحدةٍ كفَى؛ فمثلًا نقولُ: مفهومُه إذا لم يبلُغْ قُلتَيْن صار نجسًا، فنقولُ: هذا يعمُّ ما تغيرَ وما لم يتغيَّر، ويَكفي أن نقولَ: إنَّه محمولٌ على المتغيِّر، وحينئذِ نكونُ قد علِمْنا بالمفهوم، والمفهومُ كما قالَ أهلُ الأصولِ يَكفي في العملِ به صورةٌ واحدةٌ.

على كلِّ حالٍ: ما دامَ الحديثُ ضعيفًا وعندَنا حديثُ سابقٌ يؤيدُه الدليلُ النظريُّ فإنَّ غيرَتْه فهو نجسٌ مُطلقًا، وإن لم تُغيِّرْه فهو طهورٌ، وإذا لم يبلُغْ قُلتَيْن فالحكمُ كذلكَ: إذا حدَثَت فيه نجاسةٌ إن غيَّرَتْه فهو نجسٌ، وإن لم تُغيِّره فهو طهورٌ. ولكِنْ لا شكَّ أنَّه كلَّما قلَّ الماءُ وكبرَتِ النَّجاسةُ كانَ تغيُّرُ الماءِ بها أقرب، وحينئذٍ لا بُدَّ أن نَسلكَ سبيلَ الاحتياطِ؛ لأنَّه لو نزلَ نقطةٌ صغيرةٌ بقدرِ عينِ الجرادةِ في ماءِ يبلغُ قربةً كاملةً فهذا لا يغيِّرُ ولا يُؤثرُ، فعلى مُقتضى هذا الحديثِ إذا أخذنا بعمومِ هذا المفهومِ يكونُ نَجسًا، ولكِنَّه في الواقعِ لا يكونُ نجسًا، ولو سقَطَت نَجاسةٌ كبيرةٌ فيها دونَ ذلكَ لكانَ تغيُّرُ الماءِ بها قويًّا.

فأنتَ أيُّما المسلمُ احتَطْ لنفسِك، الَّذي يغلبُ على ظنِّك أنَّ النَّجاسةَ تؤثرُ فيه احتَطْ فيه، لا تَستعمِلْه إلَّا لحاجةٍ، وأمَّا الَّذي يغلبُ على ظنِّك أنَّ النَّجاسةَ لم تُؤثرُ فيه فلا يَمنَّك أن يَكونَ قليلًا أو كثيرًا. هذا هوَ الَّذي تدلُّ عليهِ الأدلةُ والقواعدُ العامةُ في الشَّريعةِ، ولا يكلفُ اللهُ نفسًا إلَّا وسعَها.

٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي اللّاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).
 المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ» (لا) ناهيةٌ والدليلُ على أنَّها ناهيةٌ جزمُ الفعلِ بها؛ لأنَّ (لا) الناهيةَ تعملُ الجزمَ فيها تدخلُ عليهِ مِن أفعالٍ، وهيَ لا تدخلُ إلّا على الفعلِ المضارعِ، فهيَ مِن علاماتِ المضارعِ، وكذلكَ (لم) لا تدخلُ إلّا على المضارعِ، فاذا وجدْتَ كلمةً دخلَت عليها (لم) فهيَ فعلٌ مضارعٌ.

قولُه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَحَدُكُمْ» هذا خطابٌ للرجالِ، واعلَمْ أنَّ أكثرَ خطابِ القرآنِ والسُّنةِ موجهٌ للرجالِ؛ لأنَّ الرجالَ هُم وعاةُ العلمِ وهُم رعاةُ الأمةِ؛ فلِهذا تجدُ أكثرَ الخطاباتِ في القرآنِ والسُّنةِ موجهةٌ إلى الرجالِ، وتدخلُ النساءُ تبعًا للرجالِ.

وقولُه ﷺ: «في الماءِ الدَّائِمِ» أي: الَّذي لا يَجري؛ لأنَّه ساكنٌ لا يتحرَّكُ فهوَ دائمٌ.

وقولُه ﷺ: "وَهُوَ جُنُبٌ" الجملةُ هذِه في موضعِ نصبِ على الحالِ مِن أحدِكم، أي: مِن فاعلِ "يَغتسِلُ"؛ يَعني: والحالُ أنَّه جنبٌ؛ لأنَّ الجنبَ وإن كانَ طاهرَ البدنِ لكِنْ قد يَكُونُ هناكَ إفرازاتٌ خفيفةٌ بسببِ الجنابةِ لا نَدري ما هيَ، فتؤثّرُ في الماء، توسخُه وتقذرُه، فلهذا نُهِيَ الجنبُ أن يغتسلَ منَ الماءِ الدائم.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، رقم (٢٨٣).

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- رِعايةُ الشَّريعةِ للصحةِ؛ لأنَّ كونَ الإنسانِ يغتسلُ وهو جُنبٌ في ماءٍ
 راكدٍ لا يدخلُ عليه شيءٌ، ولا يخرجُ مِنه شيءٌ، لا شكَّ أنَّه سيُلوثُه وسيكونُ علةً
 له ولغَيْرِه.

٢- شُمولُ الشَّريعةِ الَّتي جاء بها محمدٌ عَلَيْهِ فهي شاملةٌ لمصالحِ الناسِ في المعادِ والمعاشِ، خلافًا لَمِن قالَ: إنَّ الشريعة هي تنظيمُ العبادةِ فيها بينَ الإنسانِ وربه، والمباقي مَوكولٌ إلى الناسِ. هذا غيرُ صَحيحٍ، وهذا يُخشَى أن يكونَ من بابِ الكفرِ ببعضِ الشَّريعةِ والإيهانِ ببعضِها، فالشريعةُ شاملةٌ لكنِ الناسُ يختلِفون في العلمِ والفهم، قد يقصرُ علمُ الإنسانِ عنِ الإحاطةِ بالشَّريعةِ وهذا كثيرٌ، قد يقصرُ فهمُه عمَّا أحاطَ بِه منَ الشَّريعةِ فيظُنُ أنَّ الشريعة مقصِّرةٌ أو قاصرةٌ في هذا البابِ.

٣- تحريمُ أو كراهةُ اغتِسالِ الإنسانِ في الماءِ الدائمِ وهو جُنبٌ، ويؤخذُ منَ النهيِ، وقدِ اختلفَ الأصوليُّونَ في النهيِ: هل هوَ للكراهةِ أو للتحريمِ أو يفرقُ بينَ ما كانَ مَبناهُ العبادةِ وما كانَ مَبناهُ الأدبَ والنظافة؛ فالأولُ: يكونُ النهيُ فيه للتحريم، والثاني: للكراهةِ.

قالوا: إنَّما كانَ النهيُ فيما كانَ مَبناهُ العبادةَ للتحريمِ؛ لأنَّ الإنسانَ إنَّما خُلقَ للعبادةِ، فلا بُدَّ أن يُحققَها؛ فِعْلًا للمأمورِ وتركًا للمحظورِ، أمَّا الآدابُ وما يعودُ للعبادةِ، فلا بُدَّ أن يُحققَها؛ فيعُدلُ على الكراهةِ.

والمتأمِّلُ للأحاديثِ الَّتي وردَ فيها النهيُ يَرى أنَّ هذا القولَ أقربُ ما يكونُ؛ لأنَّه يمرُّ بكَ أحاديثُ فيها نهيٌّ ولم تكُنْ للتحريم، ولا يُمكنُ أن تَقولَ: إنَّا للتحريم، ويمرُّ بكَ أحاديثُ تَقولُ: إنَّما للتحريمِ، فإذا وُجِدَ نهيٌ مطلقٌ غيرُ مقرونٍ بها يدلُّ على أنَّه للتحريم؛ فأقربُ الأقوالِ في ذلكَ الوسطُ: أنَّ ما كانَ شأنُه شأنَ العبادةِ فهوَ للتحريم، وما كانَ للنظافةِ والآدابِ وما أشبَهَ ذلكَ فهوَ للكراهةِ.

٤- جوازُ الاغتسالِ في الماءِ غيرِ الدائم، والماءُ غيرُ الدائمِ يَنقسمُ إلى قِسمَيْن:

قسم يجري دائمًا كالأنهار والسَّواقِي الَّتي تَجري، هذه يَتطهرُ منها الإنسانُ، ولا إشكالَ في ذلكَ سواءٌ جنبًا أو غيرَ جنبٍ، فينوي الاغتسالَ ويغتسلُ، ينغمسُ فيها، ولكِنْ لا شكَّ أنَّ الَّذي يَجري سوفَ يَتجددُ الماءُ على البدنِ، فهلْ نَقولُ: كلُّ جريةٍ تجزئُ عن غَسلةٍ؛ ولِهذا قالَ جريةٍ تجزئُ عن غَسلةٍ؛ ولِهذا قالَ الموفقُ رَحَمُ اللهُ في (المُغني): "إنَّ الرجلَ إذا حرَّكَ يدَه في الماءِ ثلاثَ مراتٍ فقَدْ غسلَها ثلاثًا»(١)؛ لأنَّ الماءَ يتجددُ بالحركةِ، فكذلكَ أيضًا إذا كانَ الماءُ يَجري، فكلُّ جريةٍ تغمرُ البدنَ تعتبرُ غسلةً.

والقسمُ الثاني منَ الماءِ: غيرِ الدائمِ الراكدُ الَّذي سوفَ يفتحُ له بعدَ ساعةٍ أو ساعتَيْن ويَمشي ويخلفُه آخرُ، كما يوجدُ هذا في بركِ البَساتَيْن تكونُ مملوءةً لكِنْ سوفَ يفتحُها مَن يَنوي توزيعَ الماءِ ويوزعُها على البستانِ، ويَأْتِي ماءٌ جديدٌ، هل نجعلُ هذا منَ الدائمِ أو منَ الجارِي؟ هذا لا شكَّ أنَّه منَ الجارِي؛ لأنَّ هذا الماءَ سوفَ يذهبُ.

إذًا ما الماءُ الدائمُ؟ الماءُ الدائمُ ما يَكُونُ في الغدرانِ وهيَ مُستنقَعاتُ الأمطارِ،

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٧٩).

هذِه دائمةٌ؛ لأنَّ المطرَ قد يَنزلُ وقد لا ينزلُ، وقد يَبقَى الغديرُ دائمًا على هذا الوضع، فهذا هوَ الَّذي ينطبِقُ عليهِ الحديثُ.

٥- أنّه يجوزُ الاغتسالُ في الماءِ الدائمِ عَن غيرِ جنابةٍ كما لوِ اغتسلَ للتنظيفِ، أو اغتسلَ غسلًا مستحبًّا كما لو أفاقَ مِن إغماءٍ واغتسلَ، فهذا مستحبًّا، فهلْ نقولُ بهذا المفهوم، أو نقولُ: المفهومُ فيه تفصيلٌ؟ نقولُ: المفهومُ فيهِ تفصيلٌ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا اغتسلَ في الماءِ الدائمِ مِن غيرِ جنابةٍ قد يَكونُ جسدُه ملوثًا بأذًى كثيرٍ يؤذِي الناسَ برائحتِه وإن لم يَنغمِسْ في الماءِ، فهنا نقولُ: إنّه يُنهى عن أن يَغتسلَ في الماءِ الدائمِ، لكِنْ هل نَأخذُ هذا منَ الحديثِ أو منَ القواعدِ العامةِ؟

الجوابُ: منَ القواعدِ العامةِ؛ لأنَّ الإنسانَ لا يجوزُ أن يُؤذيَ المسلِمينَ، وهذا يُؤذيهم، فإذا كانَ في الإنسانِ وسخٌ كثيرٌ يتغيَّرُ به الماءُ حتَّى يطفوَ على سطحِ الماءِ ما يكونُ كالدهنِ منَ الأذى الَّذي في الجلدِ؛ فهذا لا شكَّ أن يُنهَى عنه مِن أجلِ أنَّه يقذرُه، ويكونُ هذا داخلًا في القواعدِ العامةِ.

أمَّا لو كانَ البدنُ نظيفًا واغتسلَ فيهِ مِن غيرِ جَنابةٍ، فالحديثُ يدلُّ على الجوازِ.

٦- الجُنبُ: هو مَن لزمَه الغسلُ عَن جماعٍ أو إنزالٍ، وقد كانَ كثيرٌ منَ الناسِ ولا سيّما الشابُ الَّذي تزوجَ أخيرًا يظنُّ أنه لا غسلَ بالجماعِ المجردِ، وهذا خطأً ويَنبغي لطلبةِ العِلمِ أن يَنشُروا بينَ الناسِ أنَّ الجماعَ يوجبُ الغسلَ وإن لم يَحصُلْ إنزالٌ؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يسألُ أنَّ له شهرًا أو شهرَيْن أو أكثرَ لا يَغتسلُ منَ الجَنابةِ إلاّ إذا كانَ هناكَ إنزالٌ، وهذا خطأً.

لماذا أتى المؤلفُ بهذا الحديثِ في هذا البابِ؟ إشارةً إلى قولِ بعضِ العلماءِ وَحَهُمُ اللهُ: إنَّه إذا اغتسلَ في الماءِ الدائمِ وهوَ جُنبٌ فإنَّه يكونُ نجسًا، وبعضُهم يقولُ: إنَّه يكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ، ونحنُ نقولُ: الحديثُ لا يدلُّ على هذا ولا على هذا، أمَّا الأولُ: فها أبعدَ دلالته عليه! كيفَ يكونُ نجسًا وبدنُ الجنبِ طاهرٌ؟ إنَّ أبا هُريرةَ كانَ معَ النبيِّ عَيْقٍ في بعضِ الطريقِ فانخنسَ -يَعني: انسلَّ بخفيةٍ واغتسلَ ثُم حضَرَ، فقالَ له الرسولُ عَيْقٍ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قالَ: كنتُ جنبًا فكرِهْت أن أُجالسَك على غيرِ طهارةٍ. فقالَ: «سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّ المُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (١) فقالَ: «إنَّ المُؤْمِنَ لا يُجُلُسُ الشرفاءَ فقالَ: «إنَّ المُؤْمِنَ اللهُ ال

أمَّا القولُ بأنَّه يكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ فكذلكَ غيرُ مسلَّمٍ؛ لأمرَيْن: أولًا: أنَّنا لا نسلِّمُ وجودَ قسمٍ منَ الماءِ يُسمَّى طاهرًا؛ لأنَّه ليسَ فيه دليلٌ.

وثانيًا: لو سلَّمْنا هذا أو كانَ هناكَ دليلٌ عليه، فإنَّ هذا الحديثَ لا يدُلُّ عليه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَتعرَّضْ لحكمِ الماءِ إطلاقًا، وإنَّما وجَّهَ الخطابَ لَمِنِ اغتسلَ، أمَّا الماءُ فلم يَتعرَّضْ له.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، رقم (٢٨٣)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (٣٧١).

وَلِلْبُخَارِيِّ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي النَّاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»(١).

## الشَّرْحُ

قولُه: «لَا يَبُولَنَّ» (لا) ناهيةٌ، و«يَبولُ» فعلٌ مضارعٌ بَجزومٌ بـ (لا) الناهيةِ، وفُتِحَ لاتِّصالِه بنونِ التوكيدِ لفظًا وتقديرًا صارَ مبنيًّا على الفتحِ، أمَّا إذا اتصلَ بها لفظًا لا تقديرًا فإنَّه يكونُ غيرَ مبنيًّ؛ مثل قولِه مبنيًّا على الفتحِ، أمَّا إذا اتصلَ بها لفظًا لا تقديرًا فإنَّه يكونُ غيرَ مبنيًّ؛ مثل قولِه تعالى: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللهَ ﴾ [الزخرف:١٨٧]، ولم يقُلْ: «ليقولَنَّ»؛ لأنَّ النونَ قد فُصلَ بينَها وبينَ الفعلِ بفَواصلَ لكِنْ حُذِفَت لأسبابٍ تَصريفيةٍ.

وقولُه: ﴿فِي المَاءِ الدَّائِمِ » فسَّرَها بقولِه: «الَّذِي لا يَجْرِي »، وقولِه: ﴿ثُم يَغْتَسِلُ فَيهِ » ذَكرَ المُحدِّثُونَ أَنَّ هذه الجملةَ الأخيرةَ رُوِيَت على ثلاثةِ أوجهٍ: على الرفع، والجزم:

فعلَى روايةِ الجزمِ نَقرؤُها هكذا: «ثُمَّ يَغْتَسِلْ فيهِ» وتكونُ معطوفةً على «يَبُولَنَّ»، لكِنَّها جُزِمَت؛ لأنَّه لم يتَّصِلْ بها نونُ التوكيدِ، ويكونُ معنَى الحديثِ: لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدائمِ الَّذي لا يَجري، ولا يغتسِلْ فيه؛ فيكونُ هذا الحديثُ مشتمِلًا على مَسأَلتينِ كلُّ واحدةٍ مُستقِلَّةٌ عنِ الأَخرَى:

الأُولى: النهيُ عنِ البولِ في الماءِ الدائمِ.

الثانيةُ: النهيُّ عنِ الاغتِسالِ في الماءِ الدائمِ الَّذي لا يَجري.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، رقم (٢٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

وعلى رِوايةِ النصبِ تكونُ (ثُم) هُنا ملحقةً بواوِ المعيةِ، وواوُ المعيةِ بعدَ النهيِ يكونُ الفعلُ بعدَها منصوبًا، تقولُ: لا تأكلِ السمكَ وتشربَ اللبنَ؛ أي: مع شربِ اللبنِ، حمَلوا (ثُم) هُنا في العملِ على الواوِ فقالوا: لا يَبولَنَّ ثُم يغتسلَ، وعلى هذا فيكونُ المعنى: لا يَجمَع بينَ البولِ والاغتسالِ.

وعلى رِوايةِ الرفعِ يكونُ النهيُ في مسألةٍ واحدةٍ وهيَ: البول، ويكونُ «يَغتسلُ» مستأنفةً غيرَ معطوفةٍ على «يَبولَنَّ» بـ: (ثُم) أي: ثُم هوَ يغتسلُ فيه. والمعنى: أنَّه مِن أقبحِ الأشياءِ أنَّ شخصًا يبولُ في ماءٍ ثُم يذهبُ يغتسلُ مِنه، هذا منافٍ للفطرةِ؛ لأنَّ المفروضَ أنَّ الماءَ إمَّا أن يَتنجَّسَ بالبولِ أو تَتقزَّزَ منه النفسُ، فكيفَ تَبولُ في ماءٍ ثُم تذهبُ تتطهرُ به؟!

ونظيرُه أنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يَجلدَ الرجلُ امرأته جلدَ العبدِ ثُم يُضاجِعها (۱) المعنى: ثُم هو يُضاجِعُها؛ لأنَّ هذا منافٍ للفطرةِ والنفوسِ، كيفَ في الصباحِ تجلدُها جلدَ العبدِ وفي آخرِ الليلِ تُضاجعُها لتستمتِعَ بها؟! هذا تَأْباهُ النفوسُ في الواقع.

وعلى هَذَا كَأَنَّه يَقُولُ: لا يبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائمِ ثُم بعدَ ذلكَ يَحتاجُ فيغتسلُ فيه، وهذا مِمَّا تَأْبَاهُ النفوسُ وتنفرُ مِنه.

على كلِّ حالٍ، لنَجعلَها على روايةِ الجزمِ: «ثُمَّ يَغْتَسِلْ فيهِ» فيكونُ هذا الحديثُ تضمَّنَ النهي عن مَسألتَيْن:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، رقم (۵۲۰۶)، ومسلم: كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون، رقم (۲۸۵۵)، من حديث عبد الله بن زمعة رَضِحَالِلَهُعَنْهُ.

الأُولى: البولُ في الماءِ الَّذي لا يَجري؛ لأنَّه إذا بالَ فيه استقْذَرَتْه النفوسُ، وربَّما معَ كثرةِ البولِ وقلةِ الماءِ يَتغيَّرُ الماءُ بالنَّجاسةِ فيفسدُ.

الثانية: الاغتسالُ في الماءِ الدائمِ، وظاهـرُه أنَّه لا يغتسـلُ فيهِ لا مِن جَنابـةٍ ولا للنظافةِ، بلِ النهيُ عامٌ، لكِنْ سيَأتي في بعضِ ألفاظِ الحديثِ التقييدُ بالجنابةِ؛ ليوافقَ حديثَ أبي هُريرةَ الّذي رواهُ مسلمٌ.

وهل يقيدُ بالغسلِ منَ الجنابةِ، أو يؤخذُ على إطلاقِه؟

نَقول: يؤخذُ على إطلاقِه؛ لأنَّنا إذا أَخَذْناه على إطلاقِه شمِلَ الغسلَ منَ الجنابةِ والغسلَ للتبرُّدِ ونحوِه.

قولُه: «وَلِمُسْلِمٍ»: «مِنْهُ» أي: «ثُم يَغتسلُ مِنْه»، والفرقُ بينَ (مِنه) و(فِيه) أنَّ (فيهِ) أنَّ (فيهِ) تدلُّ على الاغترافِ، وبينَهما فرقٌ.

قولُه: «وَلأَبِي دَاوُدَ»: «وَلا يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الجَنَابةِ» (١) هذه الروايةُ موافِقةٌ لروايةِ البُخاريِّ إلَّا أنَّهَا مُقيِّدةٌ لها؛ حيثُ قالَ: «يغتِسلُ فيهِ منَ الجنابةِ»، وعَلى هذا القيدِ يكونُ مُوافقًا للفظِ مسلمِ الَّذي جعلَه المؤلفُ أصلًا؛ وهو قولُه ﷺ: «لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبُ».

#### من فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الشريعة الإسلامية جاءت بالنظافة والبعد عن الأوساخ والأقذار؛
 وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد سواءٌ كانَ هذا الاغتسالُ يؤثّرُ على الماء

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد، رقم (٧٠).

أو لا؛ لأنَّه إن لم يُؤثِّر في أولِ مرةٍ أثَّرَ في المرةِ الثانيةِ أو الثالثةِ أو الرابعةِ، والشريعةُ الإسلاميةُ كلُّها نظافةٌ، وكلُّها طهارةٌ.

٢- أنّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يَغتسلَ في الماءِ الدائم وهوَ جُنبٌ؛ بناءً على أنّ الأصلَ في النهي التحريمُ، وإذا اغتسلَ في الماءِ الدائمِ وهوَ جُنبٌ فهلْ تَرتفعُ جنابتُه؟ إذا أخَذنا بالقاعدةِ المَعروفةِ أن «ما نُمِي عَنْه لذاتِهِ فإنّه لا يَصِحُ» وهُنا وقعَ النهيُ عنِ الغُسلِ لذاتِه «لا يَغتسلُ في الماءِ الدائمِ وهوَ جنبٌ» وعليهِ فإذا اغتسلَ في الماءِ وهوَ جنبٌ» وعليهِ فإذا اغتسلَ في الماءِ وهوَ جُنبٌ فإنّه لا يصحُّ اغتِسالُه، وهو ظاهرٌ جِدًّا على قولِ مَن يَرى أنّ الماءَ المستعملَ يكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ، ومنَ العلماءِ مَن يقولُ: إنّ النهي هُنا للكراهةِ، وعلى هذا القولِ لو اغتسلَ لارتفعَ حدَثُه؛ لأنّه لم يَفعَلْ مُحرَّمًا، وإنّما فعلَ مكروهًا، والمكروهُ كراهةَ التنزيهِ ليسَ فيه إثمٌ.

٣- جوازُ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ للتبرُّدِ والتنظفِ؛ ودليلُه قولُه: «وهُوَ جنُبُّ»، ولكِنْ قد يعارضُه معارضٌ ويقولُ: إنَّه قيدُ الجنابةِ؛ لأنَّ الإنسانَ يكونُ في حاجةٍ إلى الاغتسالِ، فإذا نُهيَ عنِ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ معَ الحاجةِ؛ فالنَّهيُ عنه بدونِ حاجةٍ مِن بابِ أولى.

وعلى هذا فنقولُ: إنَّ هذا القيدَ وإن دلَّ بمَفهومِه على جوازِ الاغتِسالِ بغيرِ جَنابَةٍ، لكِنْ يقالُ: إنَّ الاغتِسالَ لغيرِ الجنابةِ مِن بابِ أَوْلى، ويؤيدُ هذا القولَ العمومُ في روايةِ البُخاريِّ: «ثُم يَغتَسِلُ فيهِ»، وهذا هوَ الأقربُ أن يُنهَى الجنبُ وغيرُ الجنبِ عنِ الاغتِسالِ في الماءِ الدائم.

٤ - أنَّه لوِ اغتسلَ في الماءِ الجارِي لجَنابةٍ أو غيرِ جَنابةٍ فإنَّه جائزٌ ولا نَهيَ فيه؛

لأنَّ هذا القيدَ «الدائمَ» وصفٌ مناسبٌ للنهي، وإذا كان وصفًا مناسبًا للنهي صارَ وصفًا للنها للنهي صارَ وصفًا لا بُدَّ منَ العملِ به، فيُقالُ: إذا اغتسلَ منَ الجنابةِ أو غيرِ الجنابةِ مِن ماءِ جارٍ فلا بأسَ.

٥- وأمَّا رِوايةُ البُخاريِّ ففيها دليلٌ على تَحريمِ البولِ في الماءِ الدائمِ الَّذي لا يَجرِي، ويُفهَمُ منها جوازُ البولِ في الماءِ الَّذي يَجري؛ لأنَّ تقييدَه بالدائمِ يدلُّ على أنَّ غيرَ الدائمِ لا بأسَ به، لكِنْ بشرطِ ألَّا يفسدَه على غيرِه أو يقذرَه عليهِ، فإن كانَ هذا الماءُ الَّذي يَجري يمرُّ على أناسٍ يَتوضَّؤون أو ما أشبة ذلك؛ فهنا لا يحلُّ له أن يفعلَ، لا لأنَّه يَشملُه النهيُ، ولكِنْ مِن أجلِ الإيذاءِ للمُسلِمين، وأذيةِ المُسلِمين لا تجوزُ.

7- يقولُ داودُ الظاهريُّ -رَحمهُ اللهُ تعَالى-: إنَّه يجوزُ الغائطُ في الماءِ الدائمِ الَّذي لا يَجري (١). وهذا مِن أقبحِ ما يُنتقدُ عليهِ في ظاهريّتِه، يَعني: البولُ الَّذي رُبها يختلطُ بالماءِ ويضمحلُّ لا يجوزُ، وهذا الغائطُ يجوزُ، لكِنْ له أن يَدفعَه فيقولُ: الغائطُ مشاهدٌ ويمكنُ التحرزُ مِنه، لكنِ البولُ يختلطُ بالماءِ ولا يمكنُ التحرزُ مِنه، لكنِ الناسُ.

فالصوابُ: تحريمُ هذا وهذا، وعليهِ جمهورُ الأمةِ، لكِنْ ذكَرْناه مِن أجلِ الاطلاعِ فقَطْ، وأنَّ الجامِدين على الظاهرِ أحيانًا يَأتون بالعجبِ العُجابِ كقولِهم: يجوزُ أن يضحَّى بالجذع منَ الضأنِ، ولا يجوزُ أن يضحَّى بالثَّنيةِ، والجذعُ هوَ الصغيرُ

<sup>(</sup>١) انظر: المجموع للنووي (١/ ١١٩).

والثنيةُ أكبرُ منه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ قالَ: «لَا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً إلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَالثنيةُ أكبرُ منه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ قالَ هذا على فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ (١) فأيُّها أَوْلى؟ الثنيةُ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ قالَ هذا على سبيلِ النزولِ.

ومثلُ ذلك أيضًا قولُهم: لو أنَّ رجلًا استأذنَ ابنتَه البكرَ وقالَ: خطَبَكِ فلانٌ وهو رجلٌ طيبٌ مستقيمٌ ذو مالٍ وجاهٍ. فقالَت: زوِّجْني إيَّاه. فإنَّه لا يحلُّ أن يزوجَها. ولو قالَ لها: خطبَكِ رجلٌ ذو خلقٍ ودِينٍ ومالٍ وعلمٍ وجاهٍ. فسكتَت، فإنَّه يُزوِّجُها. الأُولى لا يزوِّجُها؛ لأنَّها ما سكتَت (٢)، والرسولُ عَلَيْ قالَ في البكرِ: «إِذْنُهَا يُزوِّجُها. الأُولى لا يزوِّجُها؛ لأنَّها ما سكتَت (٢)، والرسولُ عَلَيْ قالَ في البكرِ: «إِذْنُهَا أَنْ تَسْكُتَ» (٢)؛ فمثلُ هذا الجمودِ على الظاهريةِ لا شكَّ أنَّه خطأٌ فادحٌ، لكِنْ أَنْ تَسْكُتَ اللهُ رُبها يأتي بعضُ الناسِ ليسَ بمِثلِ هذا القبحِ لكِنْ أقلَ، فيأخذُ بالظاهرِ ولا يلتفتُ إلى القواعدِ العامةِ في الشَّريعةِ.

وقَدْ ذكرَ ابنُ القيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ في (أعلام المُوقِّعين) أنَّ مَذهبَ الظاهِريةِ خيرٌ من مذهبِ أهلِ التأويلِ المولَعينَ بالمعانِي (١)؛ وذلكَ لأنَّ أهلَ التأويلِ يَردُّون النصوصَ بأقيسةٍ فاسدةٍ، فمثلًا يقولونَ: يَجوزُ أن تُزوِّجَ المرأةُ نفسَها بغيرِ وليٍّ، كما يجوزُ أن تبيعَ مالَها بغيرِ وليٍّ، وهذا مُصادمةٌ صريحةٌ للنصِّ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «لَا نِكَاحَ تبيعَ مالَها بغيرِ وليٍّ، وهذا مُصادمةٌ صريحةٌ للنصِّ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «لَا نِكَاحَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي، باب سنة الأضحية، رقم (١٩٦٣)، من حديث جابر بن عبدالله رَضَالِيَتُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المحلى (٩/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، رقم (٣)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، رقم (١٤١٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١١٥).

إِلَّا بِوَلِيِّ» (١) وتعبيراتُ القرآنِ الكريمِ تدُلُّ على ذلك؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلَا تَعَضُلُوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وقالَ: ﴿وَلَا تَعَضُلُوهُنَ لَسْنا لَاللهِ وَقَالَ: ﴿وَأَنكِمُوا ٱلْأَيْمَى مِنكُرُ ﴾ [النور: ٣٢]، وما أشبَهَ ذلك، لكِنْ لَسْنا نريدُ أن نُبيِّنَ أمثلةً مِن أجلِ أن يَعرفَ الإنسانُ كيفَ يسيرُ في استعمالِ الأدلةِ منَ الكتابِ والسُّنةِ.

٧- النهي عن الاغتسال في الماء الدائم مُطلقًا، سواءٌ للجنابة أو لغيرِها؛
 لقولِه: «ثُم يَغتسِلُ فيهِ».

٨- النهيُ عنِ البولِ في الماءِ الدائمِ ثُم الاغتسالِ مِنه؛ لأنه منِ بابِ أوْلى، إذا نُهي عنِ البولِ وحدَه والاغتسالِ وحدَه؛ فالنهي عنِ الجمعِ بينَهما مِن بابِ أوْلى، ثُم إنَّ ظاهرَ تعبيرِ الحديثِ إذا تأمَّلته وجَدْته إنَّما يتعلَّقُ بهذه الصورةِ فقَطْ، وهيَ البولُ ثُم الاغتسالُ، هذا هوَ مُقتضَى سياقِ اللفظِ.

٩- أنَّه لا يجوزُ أن يبولَ في الماءِ ثُم يَغتسلَ مِنه، هذا بناءً على روايةِ مسلمٍ،
 وتقدَّمُ ذكرُ الفرقِ بينَ (فيهِ) و (مِنْه).

١٠ قالَ أهلُ الظاهرِ: يجوزُ للإنسانِ أن يَبولَ في إناءٍ ثُم يصبَّه في الماءِ الَّذي لا يَجري؛ قالوا: لأنَّه لا يَتناولُه النهيُ (١). وليسَ معنَى ذلكَ أنَّه جائزٌ عندَهم، لكِنْ يَقولونَ: لا يتناولُه النهيُ يَعني بِصِيغتِه؛ فلذلكَ نقولُ: الصوابُ أنَّه لا فرقَ بينَ أن يبولَ فيه مُباشرةً أو بإناءٍ ثُم يصبَّه فيه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/٨١٤)، وأبو داود: كتاب النكاح، باب في الولي، رقم (٢٠٨٥)، والترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، رقم (١١٠١)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، رقم (١٨٨١)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ. (٢) المحلى (١/ ١٣٥ – ١٣٦)، وانظر إعلام الموقعين لابن القيم (٢/ ٣٩٢).

١١ - في رِوايةِ أبي داود: أنَّه لا يغتسلُ في الماءِ الدائمِ منَ الجنابةِ، وظاهرُه أنَّه إذا بالَ في الماءِ يَعني: الجمعَ بينَهما، لكِنْ روايةُ مسلمِ السابقةُ الَّتي جعلَها المؤلِّفُ أصلًا في الحديثِ تدُنُّ على أنَّه لا يجوزُ الاغتسالُ فيهِ منَ الجَنابةِ وهو دائمٌ.

# وخلاصةُ هذا الحديثِ وألفاظِه:

أُوَّلًا: أَنَّ الإنسانَ لا يبولُ في الماءِ الدائمِ الَّذي لا يَجري مطلَقًا، إلَّا أَنَّنا استثنيَّنا الأنهارَ والأوديةَ الكبارَ وما أَشبهَ ذلكَ، فإنَّ هذا جائزٌ بالاتِّفاقِ.

واستَثْنينا أيضًا منَ الماءِ الدائمِ البحارَ أو البُحيراتِ الشيءَ الكبيرَ الَّذي لا يؤثِّرُ فيه البولُ شيئًا، قالَ العُلماءُ: هذا لا بأسَ بِه؛ لأنَّ خطابَ النبيِّ ﷺ إنَّما ينصرفُ إلى الشيءِ المَعهودِ، وليسَ في المَدينةِ بحارٌ ولا أنهارٌ.

ثانيًا: أنَّه لا يبولُ فيه ويَغتسلُ مِنه؛ لأنَّ ذلكَ مُستقذرٌ ومُستقبحٌ عرفًا وفطرةً؛ لقولِه: «لا يَبولَنَّ... ثُم يَغتسِل».

ثَالثًا: أنَّه لا فرقَ بينَ الاغتسالِ فيه والاغتِسالِ مِنه؛ لأنَّ الألفاظَ تدلُّ على ذلك، وحتَّى لو فُرضَ أنَّه لم يرِدْ لفظُ «مِنه» نقولُ: إذا نُهيَ عنِ الاغتِسالِ فيه، فالاغتِسالُ مِنه بمَعناه، ولو نُهيَ عنِ الاغتِسالِ مِنه فالاغتِسالُ فيه بمَعناه.

····

٧- وَعَنْ رَجُلٍ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ المَرْأَةِ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ.

## الشَّرحُ

قولُه: «نَهَى» النهيُ هو: طَلَبُ الكفِّ على وجهِ الاستِعلاءِ بصيغةٍ مَخصوصةٍ. فقولُنا: «طلَب» خرجَ به الخبَرُ، والخبرُ ليسَ طلبًا، اللهُمَّ إلَّا أن يَكونَ بمَعناه بدليلِ آخرَ.

وقولُنا: «طلَبُ الكفِّ» خرجَ بهِ الأمرُ؛ لأنَّ الأمرَ طلبُ الفعلِ لا طلبُ الكفِّ.

وقولُنا: «على وَجهِ الاستِعلاءِ» خرجَ به الدعاءُ والالتهاسُ؛ فقولُ الإنسانِ: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا ﴾ لا يمكنُ أن نقولَ: إنّه نهيٌ؛ لأنّ القائلَ: ﴿رَبَّنَا لَا تُوَاخِذْنَا ﴾ همْلُ قالَه على وجهِ الاستِذلالِ والاستِعطافِ. همْلُ قالَه على وجهِ الاستِذلالِ والاستِعطافِ. وخرجَ به أيضًا الالتهاسُ، وهوَ أن يقولَ الإنسانُ لزميلِه أو مَن كانَ في درجتِه أو قريبٍ منه: لا تفعلْ. مثلًا: رأيتَ إنسانًا يعبثُ فقلتَ له: يا أخي، لا تَعبَثْ، وعبتُه قليلٌ وأنتَ ليسَ لكَ سُلطةٌ عليهِ، فإنّه لا يَلبثُ إذا قلتَ له: لا تعبَثْ، وعبتُه قليلٌ إلّا أن يزيدَ؛ لأنّك ليسَ لكَ سُلطةٌ عليه، لكِنْ تقولُ: لا تعبَث. التِهاسًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳٦٩/٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك [الوضوء بفضل وضوء المرأة]، رقم (۸۱)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب، رقم (۲۳۸).

وقولُنا: «بصِيغةٍ مُحصوصةٍ»: فها هذه الصيغةُ؟ صيغةُ النهيِ واحدةٌ؛ وهيَ المضارعُ المقرونُ بـ(لإ) الناهية؛ فتقولُ: «لا تَفعَلْ» هذا نهيٌّ. أمَّا ما دلَّ على الكفّ بصِيغةِ الأمرِ فهوَ أمرٌ؛ كقولِه تعالى: ﴿ فَ اَجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَاجْتَكِنِبُوا الرِّجْسَ مَنَ الأَوْثانِ، فَوْلَكَ الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]. لا شكَّ أنَّ هذا نهيٌ عَن أن نُهارسَ الرجسَ منَ الأوثانِ، لكنَّه لا يُسمَّى نهيًا اصطلاحًا؛ لأنَّه بغير صِيغةِ النهيِ، بل هوَ أمرٌ ﴿ اَجْتَنَبُوا ﴾ طلبُ لكفً على وجهِ كفً على وجهِ الاستِعلاءِ وهذا هوَ الأمرُ؛ إذًا النهيُ هو: طلبُ الكف على وجهِ الاستِعلاءِ وهذا هوَ الأَمرُ؛ إذًا النهيُ هو: طلبُ الكف على وجهِ الاستِعلاءِ بصيغةٍ مخصوصةٍ، واللفظُ هو «لا تفعَلْ».

فإذا قالَ الصحابيُّ: «نَهَى رسولُ اللهِ» هَلْ نجعلُه كالصيغةِ الصريحةِ، أو نقولُ: هذا في حكم الصيغةِ الصريحةِ؟ الثاني؛ لأنَّ كلمةَ «نَهَى» ليسَتْ ككلِمةِ «لا تفعلْ»، قد يَفهمُ الإنسانُ مِن شخصٍ تكلمَ معه بكلامٍ أنَّه نَهَى وهوَ لم يَنه، لكِنْ لثقتِنا بالصحابةِ وثقتِنا بمعرفتِهم لخطابِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بقرائنِ اللفظِ وقرائنِ الحالِ، يَجعلُنا نجزمُ بأنَّ النهي وإن ورَدَ بلفظِ «نَهَى» أو «كانَ يَنهَى» - فهو مثلُ النهي الصريح.

فإذا قالَ قائلٌ: قد يُفهمُ ما ليسَ بنهي نهيًا.

قُلنا: هذا بالنسبةِ للصحابةِ مُمتنعٌ وغيرُ واردٍ؛ لأنَّ الصحابةَ أعلمُ الناسِ بصيغِ النهيِ، وأعلمُ الناسِ بمُرادِ الرسولِ ﷺ، ولا يُمكنُ لأمانتِهم أن يُطلِقوا هذا اللفظَ مِن غيرِ أن يَفهَموا أنَّ النهيَ صريحٌ.

فإذا قالَ قائلٌ: إذا قُلتُم هذا، فلماذا لم يَسوقوا لفظَ الرسولِ ﷺ وهوَ «لَا يَغتَسِلِ الرجُلُ بفَضلِ المرأةِ»؟!

نَقُولُ: رُبِهَا يَكُونُ طَرَأً عَلَيْهِم نِسِيانٌ؛ نَسُوا اللفظَ فَرَوَوْه بِالمَعنَى، وهذا جوابٌ واضحٌ جدًّا. وإلَّا قد يَقُولُ قائلٌ: لماذا عبَّروا بـ «نَهَى» أو عبَّروا في الأمرِ بالأمرِ، ولم يَأْتُوا بالصيغةِ المُعينةِ؟ نقولُ: رُبِهَا يَنسَى الإنسانُ ويعبِّرُ بها كانَ يعلمُه علمَ اليَقينِ.

قولُه: «صحِبَ النبيَّ عَلَيْهِ الصحبةُ بالنسبةِ للرسولِ عَلَيْهِ خاصةً يُكتفَى فيها بساعةٍ واحدةٍ وأقلَّ مِن ساعةٍ؛ ولِهذا قالوا: الصحابيُّ هو مَنِ اجتمعَ بالنبيِّ عَلَيْهُ مؤمِنًا به ولو لحظةً وماتَ على ذلكَ، ولو لم يَعلَمْ به الرسولُ؛ كما لو كانَ في جمع كبير، لكِنْ رأى الرسولَ فهوَ صَحابيُّ، ولو لم يرَ الرسولَ لكِنِ اجتمعَ بِه؛ مثل أن يَكُونَ أعمَى أو في مكانٍ بعيدٍ لا يشاهدُه لكِنَّه في الجمعِ الَّذي فيهِ الرسولُ عَيَالِهُ.

وقولُنا: «مَنِ اجتمعَ بالنّبيِّ ﷺ يَقتضي أن يكونَ اجتهاعُه به بعدَ أن كانَ نبيًّا، فلوِ اجتمعَ به قبلَ النبوةِ ثُم لم يَرَهُ بعدَ ذلكَ وآمنَ به بعدَ أن سمعَ بخبرِه، لكنَّه بعدَ إيهانِه بِه بعدَ النبوةِ لم يَجتمِعْ به؛ فهذا لا يكونُ صحابيًّا؛ لأنّنا نقولُ: مَنِ اجتمعَ بالنبيِّ في وصفِ كونِه نبيًّا وماتَ على ذلكَ، فهوَ صحابيًّا.

لوِ ارتَدَّ بعدَ موتِ النبيِّ عَلَيْهِ أو في أثناءِ حياتِه ثُم عادَ إلى الإسلامِ فصُحبتُه باقيةٌ على الأرجح؛ لأنَّ الله تعالى لم يَذكُرْ أنَّ الردةَ تُحبطُ الأعمالَ إلَّا إذا ماتَ الإنسانُ علَيْها؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرُ فَالْإِنسانُ عَلَيْها؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرُ فَالْإِنسانُ عَلَيْها؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، فَيَمُتُ وَهُو كَافِرُ فَالْإِنسانُ عَلَيْها؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ إِنّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

قولُه: «أَنْ تَغتسِلَ المرأةُ بِفَضلِ الرجُلِ» يَعني: إذا اغتسلَ الرجلُ مِن إناءٍ ثُم فارقَ المكانَ، فجاءَتِ المرأةُ لتغتسلَ مِنه، فهذا موردُ النهيِ؛ لأنَّها الآنَ يصدقُ علَيْهَا أَنَّهَا اغتسَلَت بفضلِ الرجلِ، وكذلكَ العكسُ؛ أن يغتسلَ الرجلُ بفَضلِ المراقِ: تغتسلُ المراقُ بالماءِ ويفضلُ بعدَها بقيةٌ، فيَأْتِ بعدَها الرجلُ ويغتسلُ بهذِه البقيةِ، فهَذا أيضًا موردُ النهي.

ثُم بعدَ هذا النهي أرشدَ النبيُّ ﷺ إلى أمرٍ خيرٍ مِنه؛ فقالَ: «ولْيَغْتَرِفا جَمِيعًا» قولُه: «وَلْيَغْتَرِفا جَمِيعًا» بسكون اللام؛ لأنَّ اللامَ لامُ الأمرِ، والضميرُ في (يَغْتَرِفا) يرجعُ إلى المرأةِ والرجلِ، ومنَ المعلومِ أنَّه لا يرادُ بِه كلُّ امرأةٍ ورجلٍ، وإنَّما يرادُ به المرأةُ الّذي هي الزوجةُ والرجلُ الَّذي هو الزوجُ.

ويَنبغي أن نقِفَ عندَ قولِه: «ولْيَغتَرِفا» حتَّى نبيِّنَ مسائلَ حولَ هذه اللامِ وأختِها الَّتي هيَ لامُ التعليلِ؛ لأنَّ كثيرًا منَ الناسِ يُخطئُ فيها في القرآنِ الكريمِ:

مثلًا: (لامُ الأمرِ) إذا أتتْ بعدَ حرفِ العطفِ (الواوِ) أو (الفاءِ) أو (ثُم) فإنهَا تقعُ ساكنةً، لا تُكسرُ؛ ومثالُ ذلكَ: قولُ اللهِ تَعالى: ﴿ ثُمَّ لَيقضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيكُوفُواْ بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، فقولُه: ﴿ ثُمَّ لَيقضُواْ تَفَثَهُمْ وَلَيكُوفُواْ بِالبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩]، فقولُه: ﴿ ثُمَّ لَيقضُواْ تَفَثَهُمْ ﴾ اللامُ ساكنةٌ، ﴿ وَلَيكَوفُواْ بِاللامُ ساكنةٌ، ﴿ وَلَيكَوفُواْ بَلامُ ساكنةٌ، ﴿ وَلَيكَوفُواْ بَاللامُ ساكنةٌ، ﴿ وَلَيكَوفُواْ ﴾ اللامُ ساكنةٌ، ومثالُها بعدَ الفاءِ قولُه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالْاَحْ وَلُهُ تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُ أَن لَن يَنصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنيَا وَالْاَحْ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا بَدَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا بَدَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا بَدَوْ اللهُ وَلَا بَدَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا بَدَوْ اللهُ اللهُ وَلَا بَدَ الفاءِ ساكنةً ولا بدّ.

وأمَّا (لامُ التعليلِ) فتكونُ مَكسورةً بكلِّ حالٍ؛ كما في قولِه تَعالى: ﴿ لِيَكْفُرُواْ اللهُ وَاللهُ اللهُ التعليلِ) فتكونُ مَكسورةً بكلِّ حالٍ؛ كما في قولِه تَعالى: ﴿ لِيَكْفُرُواْ ﴾ و ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾ فمَن قرأها بسكونِ اللامِ «ولْيَتَمَنَّعُواً» فقَدْ أخطأً؛ لأنَّها تُغيِّرُ المعنى وكذلكَ قولُه تعالى: ﴿ هَذَا

بَكَةٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَكَرَ ﴾ [ابراهيم: ٢٥]، فمَن قرأها (وَلْيَذَكَرَ) فمَن قرأها بسكونِ اللامِ فقد أخطاً خطاً عظيمًا، وَلَحَنَ لحنًا يستحيلُ به المعنى؛ لأنَّ كثيرًا من الَّذينَ يَقرؤُون القرآنَ تسمعُهم وهم جهابذةٌ ليسَ عندَهم جهلٌ، لكِنْ تَفوتُهم مثلُ هذه المسائلُ، أو أنهم يكسِرونها لكِنْ معَ الإدراجِ يُظنُّ أَبَهم يُسكِّنونها، إنَّما لا بدَّ أن يكونَ الكسرُ بيِّنًا، فمَن يقرَأُ: ( هَذَا بَلَكُمُ لِلنَّاسِ وَلْيُنذَرُوا فِي أَي اللهمِ فهذه القراءةُ خطأٌ، وإنَّما تقرأُ: ﴿ وَلِيُنذَرُوا ﴾ بكسرِ اللامِ، ولِينَذَرُوا اللهمِ فهذه القراءةُ خطأٌ، وإنَّما تقرأُ: ﴿ وَلِيننذَرُوا ﴾ بكسرِ اللامِ، ولينَذَرُوا اللهم مَكسورةٌ، ﴿ وَلِينَذَرُوا اللهمَ اللهم مَكسورةٌ، ﴿ وَلِينَذَرُوا الْمَالِبُ ﴾ .

#### من فوائِدِ هذا الحديثِ:

1 - توجيه من النبي على وأدب رفيع وهو أنَّ الرجل مع زوجتِه إذا وجب عليها الغُسل، فلا يَنبغي أن يَذهب الرجل يغتسل وحده، ثُم تأتي بعده المرأة أو المرأة ثُم يأتي بعدها الرجل مِن نفسِ الماء، بلِ الأفضل أن «يَغترِفا جميعًا»، وهذا المرأة ثُم يأتي بعدها الرجل مِن نفسِ الماء، بلِ الأفضل أن «يَغترِفا جميعًا»، وهذا الله أن يأدي أرشد إليه الرسول على هو الذي كانَ يفعلُه؛ فقد كانَ عَينه الصَلاة والسَلامُ هو وعائشة وَخَالِسُهُ عَنه الله يغتسِلان مِن إناء واحدٍ تختلف فيه أيدِيها حتَّى إنها تقول: «دَعْ لِي» (١) إذا سبقها.

وهذا يَقتَضي أنَّها إلى جنبِ زوجِها تغتسل؛ فصارَ في هذا سُنةٌ قوليةٌ وسنةٌ فعليةٌ. وفيه أيضًا من الأُلفةِ والاقتصادِ في الماءِ ما هوَ معلومٌ؛ لأنَّ الرجلَ إذا كانَ قد رفعَ الكُلفةَ بينَه وبينَ أهلِه، فإنَّ هذا يوجبُ زيادةَ الثقةِ وزيادةَ المودةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب تخليل الشعر، رقم (٢٧٣)، ومسلم: كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم (٣٢١)، من حديث عائشة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهَا.

٢- إرشادُ النبيِّ عَلَيْ إلى ما هو مصلحة للأمةِ حتَّى في الأمورِ الَّتي قد يُستحيَى
 مِن ذِكرِها؛ لأنَّ هذا قد يَستَحْيي بعضُ الناسِ من ذِكرِه.

٣- أنَّه يجوزُ للرجلِ أن يَنظرَ إلى أهلِه وليسَ بينَه وبينَ أهلِه عورةٌ؛ يَعني يَجوزُ أن يَغتسلَ وهو عارٍ وأن تَغتسلَ وهي عارِيةٌ، ولا بأسَ بذلكَ. وأمَّا الحديثُ الَّذي يُروى عن عائِشةَ أنَّها قالَتْ: «ما رأيتُه مِن رسولِ اللهِ ﷺ -تَعني: الفَرجَ-ولا رآهُ مِنِي» (١) فهذا ليسَ بصَحيحٍ؛ إذًا يؤخذُ مِن ذلكَ جوازُ تعرِّي الرجلِ أمامَ زوجتِه والمرأةِ أمامَ زوجِها.

٤ - أنَّه يَنبغي للزوج أن يَفعلَ كلَّ ما يَكونُ فيه الألفةُ بينَه وبينَ زوجتِه ورفعُ الكلفةِ؛ فإنَّ هذه الصورةَ الَّتي ذكرَها الرسولُ ﷺ وأرشدَ إليها لا شكَّ أنَّ فيها الألفة ورفعَ الكلفةِ.

مسألةٌ: يَرى بعضُ أهلِ العلمِ أنَّ الرجلَ لوِ اغتسلَ بفَضلِ المرأةِ فإنَّه لا يرتفعُ حدثُه، لكِنَّهم اشتَرَطوا شُروطًا منها: أن تَكونَ خاليةً به، وأن يَكونَ قليلًا، وأن يَكونَ خُلوُها به عَن حدثٍ لا عَن نَجاسةٍ، وذكروا أشياءَ، لكِنِ الشأنُ كلُّ الشأنِ أنَّهم يَقولونَ: إنَّ الرجلَ لو تطهَّرَ به لم يرتفِعْ حدثُه، فإن لم يجِدْ غيرَه تطهَّرَ به وتيمَّمَ، وهذا القولُ لا أساسَ له منَ الصِّحةِ:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو الشيخ في (أخلاق النبي ﷺ وآدابه)، باب صفة النبي –صلى الله عليه وعلى آله وسلم– عند غشيان أهله، رقم (٧٤٠)، وفي سنده محمد بن القاسم الأسدي، وهو كذاب، التقريب رقم (٦٢٢٩).

وأخرجه بنحوه أحمد (٦/٦٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي أن يرى عورة أخيه، رقم (٦٦٢)، ولا يصح، كما في (مصباح الزجاجة) (١/ ٨٥) رقم (٢٥٢).

أولًا: لأنَّ الرسولَ ﷺ بيَّنَ أنَّ هذا النهيَ ليسَ نَهيَ تَحريمٍ، ولكِنَّه نهيُ تأديبٍ؛ لقولِه: «ولْيَغترِفا جميعًا».

ثانيًا: أنَّه لو فرضَ أنَّه نهيُ تحريمٍ، فليسَ في ذلكَ إشارةٌ إلى أنَّه لو فعلَ لم يَرتفِعْ حدثُه.

وقد يَقولُ قائلٌ: إنَّه لو فعلَ لم يرتفِعْ حدثُه؛ لأنَّه فعلَ ما لم يُؤمَرْ به، فعمِلَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُ اللهِ ورسولِه، فيكونُ مردودًا.

نقول: لو سلَّمْنا هذا جدلًا، فلهاذا يفرَّقُ بينَ الرجلِ والمرأةِ؟ لماذا لا يُقالُ: إذا اغتسلَ الرجلُ بالماءِ خاليًا بِه فإنَّ المرأةَ لا تَغتسلُ به؟ أليسَ هذا هوَ مُقتضى العدلِ في حديثٍ واحدٍ، والنهيُ واحدٌ؟! فنقولُ في جانبٍ منه: إنَّ الطهارةَ غيرُ صحيحةٍ. وفي جانبٍ آخرَ نقولُ: إنَّ الطهارةَ صحيحةٌ؟! هذا تحكُّمٌ واضحٌ، وإن كُنَّا نشهدُ أنَّ هؤلاءِ العلهاءَ الَّذين ذهبوا هذا المذهبَ إنَّها أرادوا الحقّ، لكِنْ نشهدُ أنَّ هذا ليسَ بسليم؛ القولُ غيرُ صحيحٍ، والمسلكُ غيرُ سليم، كيفَ تحتجُ بحديثِ واحدٍ على مَسألتين دلَّ عليها الحديث، وتُفرِّقُ أنتَ بينَها؟! هذا عَجيبٌ!.

على كلِّ حالٍ، نقولُ: إنَّ هذا النهيَ مِن بابِ التوجيهِ والإرشادِ، وليسَ من بابِ التوجيهِ والإرشادِ، وليسَ من بابِ التحريمِ؛ لأنَّه أرشدَ إلى صفةٍ أحسنَ مِن هذه الصفةِ؛ وهيَ «أَنْ يَغتَرِفا جَميعًا».

٨- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَ «أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّالِيٍّ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةً
 رَضَالِلَهُ عَنْهَا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

<sup>.....</sup> 

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم (٣٢٣).

## الشَّرْحُ

هذا ضدُّ ما اختارَه العلماءُ الَّذينَ أشَرْنا إلى قولِهم؛ العلماءُ يَقولونَ: لا تَغتسِلُ المرأةُ بفضلِ الرجلِ بناءً على الحديثِ الَّذي رواهُ الصحابيُّ، ولا يغتسلُ الرجلُ بفضلِ المرأةِ، ثُم يَأْتِي الحديثُ الَّذي في (صحيح مُسلمٍ) يدلُّ على أنَّ الرجلَ يغتسلُ بفضلِ المرأةِ، فكانَ الأولى إذا أردْنا أن نُفرِّقَ في الحديثِ أن نقولَ: لا تغتسلُ المرأةُ بفضلِ الرجلِ؛ لأنَّ النهي عنِ اغتسالِ المرأةِ بفضلِ الرجلِ ليسَ فيه مُخصصٌ، وللرجلِ أن يَغتسلَ بفَضلِ المرابِ في على كلِّ حالٍ، والقولُ الراجحُ واضحٌ وليسَ فيه إشكالُ على هذا.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

الإشارة إلى تعدُّدِ زوجاتِ الرسولِ ﷺ، وهلِ النبيُ ﷺ حينَ تعدَّدَت زوجاتُه أرادَ المتعة والتلذُّذَ بالنساءِ وقضاءَ الوطرِ، أو أنَّ له أغراضًا عاليةً فوقَ ذلك؟ الثاني بلا شكِّ؛ ولهذا كانَت زَوجاتُه كلُّهنَّ ثيباتٍ، وليسَ مِنهن بِكرٌ إلَّا عائشة رَخِيلَيْهَ عَنْهَنَ، ولو كان رجُلًا شهوانيًّا كها قالَه أعداءُ المسلِمين لكانَ يَنتقي ما يشاءُ منَ الأبكارِ؛ لأنَّه لو طلبَ مِن أصحابِه أن يَتزوَّجَ مَن شاءَ ما مُنِعَ مِن ذلك، لكِنَّه ﷺ أرادَ أن يَكونَ له في كلِّ قبيلةٍ مِن قبائلِ العربِ صلةٌ.

٢- أنَّ هَوْلاءِ الزوجاتِ اللَّاتِي لهُنَّ أقاربُ يُخبِرْن أقارِبَهن عمَّا كانَ الرسولُ يعملُه في بيتِه منَ الأُمورِ الَّتي لا يطَّلعُ علَيْها إلَّا النساءُ، فابنُ عباسٍ رَضَالِللُهُ عَنْهَا مَنِ اللَّمورِ الَّتي لا يطَّلعُ علَيْها إلَّا النساءُ، فابنُ عباسٍ رَضَالِللُهُ عَنْهَا مَنِ اللَّمورِ الَّتي اللَّه على أنَّ الرسولَ كانَ يغتسلُ بفضلِ مَيمونةَ رَضَالِللهُ عَنْهَا ؟! ميمونةُ الَّتي الله على أنَّ الرسولَ كانَ يغتسلُ بفضلِ مَيمونةَ رَضَالِللهُ عَنْهَا ؟! ميمونةُ الَّتي هي خالتُه، ففي هذا بيانٌ لفائدةِ تعدُّدِ زوجاتِ النبيِّ ﷺ أنَّهنَّ يَحَمِلْن منَ العِلمِ إلى هي خالتُه، ففي هذا بيانٌ لفائدةِ تعدُّدِ زوجاتِ النبيِّ ﷺ

الأمةِ أكثرَ فأكثرَ متَى كثُرَ تَعدُّدُهن.

٣- جوازُ الإفضاءِ بها يُستحيَى منهُ عادةً من أجلِ نشرِ العلم؛ لأنَّ مَيمونةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا أَفضَتْ إلى ابنِ عباسِ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا بهذا الشيءِ الَّذي قد يُستحْيَى منه.

٤ - أنَّ مثلَ هذا لا يدخلُ في النهي عَن إفشاءِ السرِّ الَّذي يكونُ بينَ الزوجَيْن؛
 لأنَّ هذا لا علاقة له بالمعاشرةِ، إنَّما هو بيانُ حكمٍ شرعيًّ تَنتفعُ به الأمةُ؛ وهو أنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يَغتسلُ بفَضلِ مَيمونةً.

٥- تواضعُ النبيِّ عَلَيْهِ حيثُ كان يغتسلُ بفَضلِ زوجتِه، ولو كانَ منَ الكُبراءِ المُستكبِرين لقالَ للزوجةِ: لا تَقرَبي الماءَ حتَّى أغتسلَ أنا. لكِنَّه عَلَيْهُ سيدُ المتواضِعينَ وخيرُ الناسِ لأهلِه، كما قالَ عَلَيْهُ: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي»(١).

··· @ ···

9- وَلِأَصْحَابِ (السُّنَنِ): اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي جَفْنَةٍ، فَجَاءَ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا، فَقَالَتْ: إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا، فَقَالَ: «إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ» وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب، باب في فضل أزواج النبي ﷺ، رقم (٣٨٩٥)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، رقم (١٩٧٧)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب رقم (٦٨)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (٦٥)، والنسائي: كتاب المياه، رقم (٣٢٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة بفضل وضوء المرأة، رقم (٣٧٠)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٧٠).

#### . الشَّرْحُ

قولُه: «ولِأَصحابِ السُّننِ» أي: أصحابِ السننِ الأربعِ: أبو داودَ، والتِّرمذيّ، والنسائيّ، وابنِ ماجَهْ. لكِنْ هل إذا جاءَتْ مثلُ هذه العبارةِ أن يكونَ معناها أنَّ أصحابَ السُّننِ اتَّفَقوا عليهِ؟ هذا يَحتاجُ إلى تتبُّع؛ لأنَّهم أحيانًا يقولونَ: و «في السُّننِ» أو «ولاً صحابِ السُّننِ» أو «روَى أهلُ السُّننِ» ويكونُ الراوي واحدًا مِن هؤلاءِ الأربعةِ، ويكونُ المعنى المجموعَ لا الجميعَ، وعلى هذا فنقولُ: هذا الحديثُ في السُّننِ، لكِنْ لو سالنا: هل كلُّ واحدٍ مِن أصحابِ السُّننِ رواهُ؟ نقولُ: هذا يحتاجُ إلى مراجعةِ.

«اغتَسَلَ بعضُ أزواجِ النَّبِيِّ» هذا يرِدُ كثيرًا في الأحاديثِ، يَأْتِي الحديثُ مبهاً لصاحبِ القصةِ، فهَلْ هذا يضرُّ في الحُكمِ؟ الجوابُ: لا؛ بمعنى أنَّه سواءٌ كانَ البعضُ عائِشةَ أو ميمونةَ أو أمَّ سلَمةَ أو زينبَ أو غيرَ هن، هذا لا يضرُّ إذا أُبهِمَ، حتَّى لو فُرضَ أنَّنا لو تتبَعْنا الرواياتِ ولم نعرِفْ هذا فلا يضرُّ؛ لأنَّه لا يؤثِّرُ في الحكمِ شيئًا، ولكِنْ عِندي في الحاشيةِ يقولُ: «هي مَيمونةُ رَضَالِلَهُ عَنهَا كما أخرجَه الدار قطنيُّ (١) وغيرُه » ولا يبعدُ أنَّها ميمونةُ؛ لأنَّ الحديثَ معطوفٌ على الحديثِ الَّذي قبلَه.

وقولُه: «في جفنةٍ» والجفنةُ: إناءٌ، لكِنَّه يكونُ واسعًا، وجمعُها: جفانٌ، وفي القرآنِ الكريم: ﴿وَجِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَاتٍ ﴾ [سبأ:١٣].

والجفانُ: هي عِبارةٌ عن أوانٍ يوضعُ فيها الطعامُ. والقدورُ: يطبخُ فيها، جفانُ سُليهانَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ كالجوابِي، والجوابِي: جمعُ جابيةٍ؛ وهيَ البِرْكَةُ؛ يَعني

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ٥٢).

أَنَّهَا كَبِيرَةٌ، ﴿وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ﴾ يَعني أنَّها لا تنقلُ؛ وذلكَ لكبرِها وعظمِها؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ملِكُ يأتيهِ الناسُ مِن كلِّ مكانٍ؛ لأنَّه جامعٌ بينَ الملكِ والنبوةِ.

«فجاءَ لِيَغتَسِلَ مِنها» أي: مِن هذِه الجفنةِ بعدَ اغتسالِ الزوجةِ، فقالَتْ: «إِنَّ الماءَ لا يَجنِبُ» صلواتُ اللهِ كنتُ جُنبًا» يعني: اغتَسَلْتُ منها وأنا جنبٌ. فقالَ: «إنَّ الماءَ لا يجنِبُ» صلواتُ اللهِ وسلامُه علَيْه؛ يعني: كأنَّه يقولُ: وإن كنتِ جنبًا فإنَّ الماءَ لا يتأثرُ، الماءُ لا يُجنبُ، وهذا كما قالَت عائِشةُ لمَّا طلبَ مِنها الحُمْرةُ وهيَ في المسجدِ، فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنِّ كنتُ حائضًا! قالَ: «إنَّ حَيضَتَكِ ليسَتْ في يَدِكِ» (۱) يَعني: أنَّ الحيضَ لا يؤثرُ في مثلِ هذا، كذلكَ أيضًا الجنابةُ لا تؤثرُ في مثلِ هذا الماءِ.

#### مِن فوائِدِ الحديثِ:

١ – ما سبقَ مِن أنَّ الماءَ لا يتأثَّرُ ولا ينتقلُ منَ الطهوريةِ إلى الطهارةِ إذا اغتسلَ منهُ الجنب، ومنَ المعلومِ أنَّ الجنبَ سوفَ يغمسُ يدَه في الإناءِ، لكِنْ إذا استيقظَ الإنسانُ مِن نومِه فلا يغمِسْ يدَه في الإناءِ حتَّى يغسلَها ثلاثًا.

٢- الاقتصارُ على ذِكرِ العلةِ دونَ الفعلِ؛ لأنّها رَضَالِلُهُ عَنْهَا تقولُ: "إنِّي كُنتُ جُنبًا» وتقديرُ الكلامِ: إنِّي اغتَسَلْت به وأنا جنبٌ، لكِنَّها ذكرَت الوصفَ الَّذي قد يكونُ مؤثرًا وهو الجنابةُ، وهذا قد يشعرُ بأنَّهم لا يرَوْن في الخلوةِ به شيئًا، وإنَّها العلةُ هي الجنابةُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (۲۹۸)، من حديث عائشة رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا.

٣- وفيهِ أيضًا ما سبَقَ ذكرُه مِن جوازِ اغتسالِ الرجلِ بفضلِ طَهُورِ المرأةِ.

3- اغتسالُ الجنبِ من الماءِ القليلِ لا يَنقلُه عنِ الطهوريةِ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْهُ إِنَّمَا جَاءَ يَغتسلُ منه ليتطهرَ به، فلا يَنقلُه من الطهوريةِ، والمعروفُ أنَّ الجنبَ إذا غمسَ يدَه ليغتسلَ وهو يَنوي رفعَ الجنابةِ أنه يَنتقلُ الماءُ منَ الطهوريةِ إلى أن يَكونَ طاهرًا. وسبَقَ قولُ الَّذينَ قالوا: إنَّ المرأةَ إذا خلَتْ بالماءِ لتتطهَّرَ به فإنَّه لا يرفعُ حدثَ الرجلِ، وقالوا: إذا لم يجِدْ غيرَه استعملَه ثُم تيمَّمَ، فعلى رأيهم رَحَهُهُ اللهُ يلزمُه أن يَتطهرَ مرتَينِ: مرةً بالماءِ، ومرةً بالترابِ، وهذا لا نَظيرَ له، ولم يوجِبِ اللهُ عبادةً مرَّتَيْن أبدًا، الإنسانُ إذا فعلَ العبادةَ حسبَ ما أمرَ فإنَّه لا يجبُ عليهِ إعادتُها؛ لأنَّه امتثلَ أمرَ اللهِ أمرَ اللهِ أَنْ المِ اللهُ أَنْ المِ اللهُ أَنْ المِ اللهِ أَنْ المِ اللهُ أَنْ المِ اللهِ أَنْ المِ اللهِ أَنْ المَ اللهُ أَنْ المَ اللهُ أَنْ المِ اللهِ أَنْ المِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٥- حسنُ تعليمِ الرسولِ عَلَيْ عيثُ إِنَّه بَيَّنَ الحَكمَ ببيانِ العلةِ وَقالَ: "إِنَّ المَاءَ لا يُجنبُ المَاءَ لا يُجنبُ ومنَ المعلومِ أَنَّ الرسولَ عَلَيْ وغيرَ الرسولِ يعلمُ أَنَّ المَاءَ لا يُجنبُ حقيقةً ، لكِنْ أرادَ أَن يقابِلَها بمِثلِ لفظِها وففيهِ دليلٌ أيضًا على فائدةٍ أُخرى وهي خاطبةُ الإنسانِ بمِثلِ ما خاطبَ به ، وهذا يُسمِّيه أهلُ البلاغةِ : (المُقابَلة) ، فهنا الرسولُ عَلَيْ قالَ: "إِنَّ المَاءَ لا يُجنبُ "كلُنا يعلَمُ أَنَّ المَاءَ لا يُجنبُ ، ولكِنْ ما أرادَ الرسولُ رفعَ الجنابةِ عنِ المَاء و لأنَّ هذا معلومٌ ، وإنَّ الرادَ أن يُخاطبَ المرأة بمثلِ ما خاطبَتْ به وحيثُ قالَت : "إِنِّ كُنتُ جُنبًا".

<sup>(</sup>١) وانظر: «الشرح الممتع » (١/ ٥١).

٠١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَفِي إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولَاهُنَّ بِالتَّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَلِي لَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ بِالتَّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ لَاهُ وَلَاهُنَّ بِالتَّرَابِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١)، وَلِلتِّرْمِذِيِّ: «أُخْرَاهُنَّ، أَوْ أُولَاهُنَّ» (٣).

## الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «طُهُور» بضمِّ الطاءِ؛ أي: تطهيرٌ، واعلَمْ أن (فَعول) و(فُعول) ترِدُ كثيرًا في مثلِ هذه العبارةِ؛ مثل: (سَحور) و(سُحور)، و(وَجور) و(وُجور). يقولُ العلماءُ: المفتوحةُ اسمٌ لِما يحصلُ بهِ الشيءُ، والمضمومةُ هي نفسُ فعلِ الشيءِ؛ وعلى هذا ف(الطَّهورُ) هو الماءُ الَّذي يُتَطهرُ به، و(الطُّهُور) هي الطهارةُ نفسُها. و(السَّحُور) هو ما يُتَسَحَّر به مِن تمرٍ أو غيرِه، و(الشُّحُور) هو أكلُ ذلكَ السَّحورِ.

وقولُه ﷺ: «إنَاءِ أَحَدِكُمْ» الإناءُ: هو الوعاءُ الَّذي يستعملُ في أكلٍ أو شربٍ أو غيرِه.

وقوُله عَلَيْهُ: «إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ» «ولَغَ» الولوغُ هو: الشربُ بأطرافِ اللسانِ، والكلبُ والهرُّ يَشربانِ بألسنتِهما؛ أي: أنَّه يُدلِّي لسانَه في الماء ثُم يرفعُه كأنَّما يلحسُ الماءَ لَحسًا.

وقولُه على: «إِنَاءِ أَحَدِكُمْ» هذا للبيانِ، وليسَتِ الإضافةُ للتخصيصِ؛ يَعني أنَّه لو شرِبَ في إِناءٍ آخرَ لغيرِه فالحكمُ واحدٌ، لكِنْ هذا مِن بابِ البيانِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩/ ٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب، رقم (٩١).

وقولُه ﷺ: «أَنْ يَغْسِلَهُ» «أَنْ» مَصدريةٌ لدخولِها على الفعلِ، والحرفُ المصدَريُّ إذا دخلَ على الفعلِ، فإنَّه يؤولُ هو والفعلُ بالمصدرِ؛ فعلى هذا يكونُ المعنى: غسلَه سبعَ مراتٍ، فما إعرابُها حينئذٍ؟ خبرٌ لـ «طهور»، (أَنِ) المصدريةُ الداخلةُ على الفعلِ تارةً تكونُ مبتدأً، وتارةً تكونُ خبرًا؛ ففي قولِه تعالى: ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة:١٨٤]، هي مُبتدأً، وفي هذا الحديثِ هي خبرٌ.

وقولُه ﷺ: «أُولاهُنَّ بِالتُّرَابِ» يَعني: أُولى هذه السبعِ بالترابِ، ولكِنْ كيفَ يكونُ أولاهُنَّ بالترابِ؟ لكَ الخيارُ بينَ ثلاثِ أمورٍ:

١ - أن تَغسلَه أولًا بالماء، ثُم تَذرَّ الترابَ عليه.

٢- أَنْ تَذَرَّ الترابَ عليهِ ثُم تصبَّ عليهِ الماءَ.

٣- أن تَخلطَ الترابَ بالماءِ ثُم تصبَّه على الإناءِ، يَعني: تَمزج الماءَ بالترابِ.

المهمُّ أنَّ الأُولَى هيَ الَّتِي يكونُ معها الترابُ.

وقولُه: «أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ» الواقعُ أنَّه أخرجَه البخاريُّ ومسلمٌ وغيرُهما أيضًا، لكِنْ أحيانًا يقولُ العلماءُ: «أخرَجَه مسلمٌ» معَ أنَّه للجماعةِ كلِّهم؛ لأنَّ هذا لفظُه.

و «في لفظٍ لَه» أي: لمسلم: «فَلْيُرِقْهُ» يعني: قبلَ أن يَغسلَه، ثُم يغسِلُه، وهَذه اللفظةُ قالَ الحافظُ: إنّها لم تصحَّ عنِ النبيِّ عَلَيْ ولكِنَّها وإن لم تصحَّ لفظًا فهي صحيحةٌ معنى؛ لأنَّ هذا الإناءَ الَّذي ولغَ فيه الكلبُ لا يمكنُ أن نَغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالترابِ إلَّا بإراقتِه غالبًا، لا نقولُ: صبَّ الماءَ واشرَبْه ثُم اغسلِ الإناءَ؛ لأنَّ هذا بعيدٌ مِن مرادِ الشرع، فهي وإن لم تصِحَّ سندًا فهي صحيحةٌ معنى.

وللتِّرمذيِّ: «أُخرَاهُنَّ أَوْ أُولاهُنَّ» أَتَى المؤلفُ هُنا بلفظِ التِّرمذيِّ؛ لأَنَّه يريدُ أَن يَجعلَ (أو) هُنا للتخييرِ، معَ أَنَّه يمكنُ أن يُقالَ: إنَّما للشَّكِّ، وإذا كانت للشكِّ فإنَّ لفظَ مسلم ليسَ فيه شكُّ، فيحملُ المشكوكُ فيه على ما لا شكَّ فيه؛ وحينتَذِ تكونُ الغسلةُ الَّتي فيها الترابُ هيَ الأُولى.

ولكِنْ إذا قالَ قائلٌ: إذا أمكنَ الحملُ على التخييرِ أو التنويعِ؛ فإنَّه أُولى مِن حملِه على الشكِّ؛ لأنَّ حملَه على الشكِّ قدحٌ في حفظِ الراوي، فلهاذا لا نجعلُها للتخيير؟

فنقول: هذا حقٌّ؛ أنَّه إذا دارَ الأمرُ بينَ أن تكونَ (أو) للتنويعِ أو للتَّخيرِ أو للشكِّ، فالأَوْلى حملُها على التنويعِ أو التخييرِ، وذلكَ حسبَ السياقِ والقَرينةِ، وهذه قاعدةٌ مُفيدةٌ؛ لكِنْ لماذا كانَ هذا أَوْلى؟ لأنَّ حملَها على الشكِّ طعنٌ في حفظِ الراوِي، والأصلُ عدمُ الطعنِ، لكِنْ إذا وجَدْنا روايةً في نفسِ الحديثِ، فهنا نحملُها على الشكِّ؛ لأنَّ الروايةَ الَّتي لا شكَّ فيها تعتبرُ مِن قَبيلِ المحكمِ، والَّتي فيها الشكُّ مِن قَبيلِ المحكمِ، والَّتي فيها الشكُّ مِن قَبيلِ المحكمِ، والَّتي فيها الشكُّ مِن قَبيلِ المحكمِ، والتي فيها الشكُّ مِن قَبيلِ المحكمِ، والتي فيها الشكُّ مِن قَبيلِ المحكمِ، والقاعدةُ الشَّرعيةُ فيها إذا كانَ مُحكمٌ ومتشابِهُ: أن نحملَ المتشابِهَ على المحكمِ، حتَّى يَكونَ الجميعُ محكمًا.

إذًا نقولُ: هذه الروايةُ الَّتي جاءَ بها المؤلِّفُ -والظاهرُ أنَّه أتى بها مِن أجلِ أن يُبيِّنَ أنَّ الإنسانَ مخيرٌ بينَ أن يكونَ الترابُ في أولِ غَسلةٍ أو في آخرِها - لا نوافقُ المؤلِّفَ على مرادِه هذا، إذا كانَ هذا مرادَه، بل نَقولُ: هي للشك، ويحملُ ما فيهِ شكٌّ على ما لا شكَّ فيه؛ وهي أنَّ الغسلَ بالتُّرابِ يكونُ في الأُولى. وهذا كما أنَّه أصحُّ روايةً فهوَ أيضًا أصحُّ مِن حيثُ المعنى؛ لأنَّ كونَ الترابِ في الأُولى يخفِّفُ النَّجاسةَ روايةً فهوَ أيضًا أصحُّ مِن حيثُ المعنى؛ لأنَّ كونَ الترابِ في الأُولى يخفِّفُ النَّجاسةَ

فيها بقِيَ منَ الغَسلاتِ؛ إذ إنَّ ما بعدَ الأُولى لا يحتاجُ إلى ترابٍ، وهذا لا شكَّ أنَّه يُخففُ، لكِن لو جعَلْناها في الأخيرةِ بقِيَت الغسلاتُ الستُّ الَّتي قبلَها كلُّها تَحتاجُ إلى ترابِ. ترابِ.

وأضربُ لكم مثلًا يبيِّنُ الموضوعَ: إذا جعَلْنا الترابَ في الأُولى ثُم غسَلْناه الثانيةِ، وانسابَ شيءٌ منَ الماءِ على ثوبِ إنسانٍ أو على إناءِ إنسانٍ، فكيفَ يغسلُه؟ يغسلُه ستَّ مراتٍ بدونِ ترابٍ؛ لأنَّ الترابَ قدِ استعملَ في الأُولى، لكِنْ لو جعلَ الترابَ في الأخيرةِ وانسابَ الماءُ في الثانيةِ على شيءٍ، فإنَّه يغسلُه ستَّا إحداها بالترابِ؛ لأنَّ الترابَ لم يُستعمَلُ في الغسلةِ الأُولى، فصارَ كونُ الترابِ في الأُولى أصحَّ أثرًا وأصحَّ نظرًا؛ وعلى هذا فيكونُ هوَ المعتمدَ.

وهُنا نَسأَلُ: لماذا أَتَى المؤلفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بهذا الحديثِ في بابِ المياهِ، معَ أنَّ الأنسبَ أن يَكونَ في بابِ إزالةِ النَّجاسةِ وبيانِها؟

يقالُ: إنَّمَا أَتَى بهِ ليبيِّنَ أَنَّ المَاءَ القليلَ إذا ولغَ فيه الكلبُ فإنَّه يجبُ اجتنابُه، ويكونُ نجسًا حتَّى وإن لم يَتغيَّر؛ لأنَّه إذا كانَ يجبُ تطهيرُ الإناءِ الَّذي تلوَّثَ بهذا المَاءِ الَّذي ولغَ فيهِ الكلبُ، فنَجاسةُ الماءِ من بابِ أَوْلى، فلهذا جاءَ به المؤلفُ رَحِمَهُ اللّهُ في هذا البابِ.

## من فَوائِدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ الكلبَ نجسٌ؛ ووجهُ ذلكَ: أنَّ الرسولَ ﷺ أخبرَ بأنَّه لا بُدَّ مِن تطهيرِ ما أصابَه؛ فقالَ: طهورُه أن يغسِلَه. وهذا القولُ يكادُ يكونُ كالإجماعِ، ويتفرعُ مِنه الردُّ على مَن قالَ بطَهارةِ الكلبِ؛ لأنَّ الحديثَ صَريحٌ في الردِّ عليه.

٢- أنّه يجبُ إذا صادَ الكلبُ صيدًا أن يغسلَ ما أصابَ فمُه سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ؛ لأنّ هذا مِن جنسِ الولوغِ، بَلْ ربّها يكونُ أشدَّ تلوثًا عِمَّا إذا شربَ من الماءِ، لأنّه سيأتي بالطيرِ مُحسكًا بأنيابِه على هذا الطيرِ، وربّها يتفاعلُ الريقُ معَ شدِّه على هذا اللحمِ ويَختلطُ باللحمِ اختلاطًا بالغًا، فيكونُ مثلَ الولوغ أو أشدَّ.

فهَلْ هذا التقريرُ مناسبٌ للحالِ الَّتي كانَ عليها في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ وكانوا يَصيدون بالكلابِ، ولم يُنقَلْ حرفٌ واحدٌ أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ أمرَ بأن يُغسلَ ما أصابَ فمُ الكلبِ؟ الجواب: لا، ومِن ثَم اختلفَ العُلماءُ في هذه المسألةِ؛ فمِنَ العلماءِ مَن قالَ: إنَّه يجبُ أن يُغسلَ الصيدُ فيما أصابَ فمُ الكلبِ؛ لأنَّ هذا مثلُ الولوغِ أو أشدُّ، ويغسلُ سبعَ مرَّاتٍ إحداها بالترابِ، ومعلومٌ أنَّ الترابَ يُلوثُ اللحمَ وربَّما يفسدُه، فيكونُ في ذلكَ إفسادٌ للمالِ، لكِنْ يقولونَ: الفاسدُ شيءٌ يسيرٌ يقشطُ بالمُديةِ ويَنتهي، فيكونُ لنا تَخَلُّصٌ من هذا -أي: مِن غسلِه بالترابِ - بأن نَغسلَه بالصابونِ؛ لأنَّ العلماءَ يقولونَ: إذا تعذَّرَ استِعالُ الترابِ؛ فإنَّه يحلُّ محلَّه الصابونُ ونحوُه عِمَّا يكونُ تنظيفُه قويًّا.

والقولُ الثاني في المسألةِ: أنَّه لا يجبُ؛ وذلكَ لأنَّ الناسَ كانوا يَصيدون بكلابِهِم في عهدِ الرسولِ عَلَيْ ويَسألون الرسولَ عَلَيْ عَن حُكمِ ما صادَه الكلبُ ويخبرُهم بالحكمِ، ولا يُشيرُ لا مِن قَريبٍ ولا مِن بَعيدِ إلى وجوبِ غسلِ ما أصابَ فمُه؛ وهذا يدلُّ على أنَّه معفوٌّ عنه، ولا تعجَبْ أنَّ الله تعالى يرفعُ الضررَ والحرجَ عنِ الأمةِ بحيثُ يزولُ أثرُ النَّجاسةِ بالكُلّيةِ، أرَأَيْت لو اضطرَّ الإنسانُ إلى ميتةٍ وأكلَ منها فهل تَضرُّه؟ لا، لكِنْ لو كانَ غيرَ مُضطرٌ تضرُّه، فاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالى يجعلُ الضررَ

والمنفعة ويدفعُ الضررَ بأمرِه، فإذا تبيَّنَ أنَّ الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ كانوا يَصطادون بكلابِم ويَسألونَ الرسولَ عنِ الأحكام، ولم يُبيِّنْ لهم لا بحرفٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ أنَّه يجبُ عليْهم الغسلُ؛ دلَّ ذلك على عدمِ الوجوبِ؛ فيكونُ هذا معفوًّا عَنه، وهذا القولُ هوَ الراجحُ، وهوَ الَّذي اختارَه شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ، رَحَمَهُ اللَّهُ (١).

٣- أنَّ الكلبَ لو بالَ على شيءٍ فإنَّه يغسلُ سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ؛ يعني لو بالَ في الإناءِ وجبَ أن يُراقَ بولُه ويغسلَ الإناءُ سبَع مراتٍ إحداها بالترابِ؛ ووجهُ ذلكَ: أنَّه إذا كانَ الريقُ -وهو أطهرُ منَ البولِ- يجبُ غسلُ الإناءِ بعدَه سبعَ مرَّاتٍ إحداها بالترابِ؛ فالبولُ مِن بابِ أولى، والعذرةُ مِن بابِ أولى أيضًا، وهذا هوَ الذي عليهِ الجمهورُ، وقالوا: إنَّ جميعَ نَجاسةِ الكلبِ لا بدَّ أن تُغسلَ سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ.

وقالَتِ الظاهِريةُ (٢): إنَّه لا يجبُ التسبيعُ في الغسلِ واستِعمالُ الترابِ إلَّا في الولوغِ فقَطْ، أمَّا البولُ والعذرةُ فإنَّهما كسائرِ النجاساتِ، وهذا ظاهرٌ على مَذهبِهم وطريقتِهم؛ لأنَّهم يَمنعون القياسَ.

وقالَ قومٌ مِن أهلِ القياسِ: إنَّ هذا الحُكمَ في الولوغِ فقَطْ، والبولُ والعذرةُ كسائرِ النجاساتِ؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّ الكلابَ تقبِلُ وتُدبرُ وتَبولُ في مسجدِ الرسولِ عَلَيْ النجاساتِ؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّ الكلابَ تَبولُ في أمكِنةِ الناسِ ومجالسِهِم ولم يُنبِّهُ على ذلك، ثُم علَّلوا أيضًا تعليلًا طبيًّا، وقالوا: إنَّ ريقَ الكلبِ فيه خصيصةٌ لا توجدُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) المحلى (١/ ١٠٩).

في بولِه ورَوثِه؛ وهي عبارةٌ عَن فيروسٍ يعرفُه أهلُ الطبّ؛ وهو عبارةٌ عَن دودةٍ شَريطيةٍ تكونُ في ريقِه وتعلقُ في الإناء، ثُم إذا استعملَ الإناءَ بعدَ ذلكَ وقَدْ تَلوَّثَ بَهذا وأكلَ الإنسانُ مِن هذا الإناءِ أو شرب، فإنَّ هذِه الدودةَ الشَّريطيةَ تَعلقُ بالمعدةِ وتخرقُها، ولا يُزيلُها إلَّا الترابُ!.

والمسألةُ عِندي: أنّها مُتأرجحةٌ: إن نظَرْنا إلى رأي الجُمهورِ وفي قبحِ البولِ والعَذرةِ وهو أكثرُ منَ الريقِ، قُلنا: القولُ ما قالَ الجمهورُ، وإذا نظرْنا إلى أنَّ الأبوالَ والأرواثَ منَ الكلابِ في عهدِ الرسولِ عَلَيْ كثيرةٌ، ومعَ ذلكَ لم يَأْمُرْ بغسلِها سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ؛ رجَّحْنا قولَ مَن يقتصرُ على الريقِ، فإذا قُلنا: تعادَلَتِ الأدلةُ عندَ الإنسانِ فيا هوَ الأحوطُ؟ التعارضُ هُنا مِن كلِّ وجهٍ، ولكِنْ إذا غسلتها سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ منَ البولِ والعذرةِ لم يقُلْ لكَ أحدٌ: إنَّ المكانَ بقِيَ نجسًا. لكِنْ لو لم تغسِلْ لقالَ لكَ أكثرُ العلهاءِ: إنَّ المكانَ صار نجسًا.

٤- أنَّه لا بدَّ مِنِ استعمالِ الترابِ في تَطهيرِ نجاسةِ الكلبِ. وهَلْ يُجزئُ غيرُ الترابِ عنهُ؟ هذا فيه خلافٌ أيضًا:

يَرى بعضُ أهلِ العِلمِ: أنَّ غيرَ الترابِ لا يُقامُ مَقامَ الترابِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرابِ» فعيَّنَ الترابَ؛ ولأنَّ الترابَ أحدُ الطَّهورَيْن، والطَّهورُ الثاني هو الماءُ، فإذا كانَ أحدَ الطَّهورَيْن وعيَّنَه الرسولُ ﷺ فلا بدَّ مِن تعيُّنِه.

ويَرى آخَرون: أنَّ غيرَ الترابِ يَقُومُ مقامَه إذا كان مِثلَه في التنظيفِ أو أشدَّ، وأنتُم تَعلَمون أنَّ الموادَ الكيماويةَ أشدُّ منَ الترابِ في التنظيفِ؛ فتَقومُ مَقامَ الترابِ؛ وعلَّمون أنَّ الموادَ الكيماوية أشدُّ منَ الترابِ في التنظيفِ؛ فتَقومُ مَقامَ الترابِ؛ وعلَّموا قولَهم هذا بأنَّ المقصودَ مِن إزالةِ النَّجاسةِ هوَ زوالُ عينِها وأثرِها، فإذا زالَتْ

عينُها وأثرُها بأيِّ مُزيلٍ؛ حصلَ المقصودُ.

وأجابوا عنِ الأوَّلِ: بأنَّ النبيَّ عَيَّكِ عَيْنَ التراب؛ لأنَّه أيسَرُ ما يكونُ على الناسِ، والرسولُ عَلَيْكِ قد يُعيِّنُ الشيءَ ليُسرِه وسُهولتِه لا لذاتِه وعينِه؛ فالترابُ مِمَّا يضربُ المثلُ برخصِه، فيُقالُ: أرخصُ منَ الترابِ؛ ولهذا قالَ الشاعرُ (۱):

وَلَوْ سُئِلَ النَّاسُ التُّرَابَ لأَوْشَكُوا إِذَا قِيلَ هَاتُوا أَنْ يَمَلُّوا وَيَمْنَعُوا

ومعلومٌ أنَّ الترابَ في عهدِ الصحابةِ مِن أيسرِ ما يكونُ، فعيَّنَ الترابَ؛ لأنَّه أيسرُ ما يكونُ، لا لأنَّه مقصودٌ بذاتِه، كما أمرَ بأن يُصبَّ على بولِ الأعرابيِّ ماءٌ معَ أيسرُ ما يكونُ، لا لأنَّه مقصودٌ بذاتِه، كما أمرَ بأن يُصبَّ على بولِ الأعرابيِّ ماءٌ معَ أنَّه يمكنُ -إذا بقِيَ أسبوعًا أو شبَهَ ذلك- أن يزولَ أثرُ البولِ وتطهرَ الأرضُ، لكِنَّه أمرَ أن يُصبَّ عليه الماءُ؛ لأنَّه أسرعُ في التطهيرِ.

وأمَّا قولُهم: "إِنَّه أَحَدُ الطَّهورَيْنِ" فنقولُ: نعَمْ هوَ أحدُ الطَّهورَيْن، لكِنْ طهارةُ التيشُمِ لا يُرادُ مِنها التنظيف، إنَّما يُرادُ بها التعبدُ للهِ عَنَّوَجَلَّ، ولَمَّا كانَ الإنسانُ يَتعبَّدُ لربِّه عَنَّوَجَلَّ بأَنْ يُعفِّرَ أشرفَ ما عندَه منَ الأعضاءِ بالترابِ، صارَتْ هذه الطهارةُ الباطِنةُ تَسري على الطهارةِ الجِسيةِ الظاهِرةِ، وإلَّا فمِنَ المعلومِ أنَّ التيمُّمَ بالترابِ لا ينظفُ ولا يزيلُ شيئًا.

وإزالةُ النَّجاسةِ هَلْ هي عبادةٌ أو غيرُ عبادةٍ؟

الجواب: ليسَت عِبادةً؛ ولذلكَ لا يُشترطُ لها نِيةٌ، ويَزولُ حكمُها لو أزالَها غيرُ مكلفٍ، ويَزولُ حكمُها لو زالَت بالمطرِ ونحوِه؛ وعليهِ فنقولُ: إذا وجدَ ما يقومُ مقامَ الترابِ منَ الأشياءِ المُنظفةِ جيدًا فإنها تَقومُ مقامَ الترابِ.

<sup>(</sup>١) ذكره ثعلب في مجالسه (ص:٣٦٥) نقلا عن ابن الأعرابي، وانظر أمالي الزجاجي (ص:١٩٧).

ولكِنْ لو قالَ قائلٌ: لماذا لا نَتبعُ النصَّ وذلك لا يضُرُّنا؟

نقول: نعَمْ، حقيقةً أنَّ الأُولَى الأخذُ بالنصِّ، سواءٌ قُلنا: إنَّ غيرَه يُجزئُ أو لا يجزئُ؛ لأَنَك إذا جعَلْت الترابَ في إزالةِ نَجاسةِ الكلبِ فقَدْ طهرَ المحلُّ بالنصِّ والإجماع، لكِنْ إذا استَعمَلت غيرَه عِمَّا هوَ مثلُه أو أنظفُ صارَ في ذلكَ خلافٌ، وكلَّما تَجنَّبْنا الخلافَ معَ تساوِي الدليليْن فهو أَوْلى، لكِنْ لاحِظوا الكلمةَ الَّتي قُلت: «معَ تساوِي الدليليْن فهو أَوْلى، لكِنْ لاحِظوا الكلمةَ الَّتي قُلت: «معَ تساوِي الدليليْن» أمَّا إذا ترجَّحَ أحدُ القولَيْن فلا عِبرةَ بالخلافِ.

٥- أنّه لو وقَعَت نَجاسةُ الكلبِ على غيرِ الأواني فإنّها تُغسلُ سبعَ مراتٍ؛
 يعني: مثلًا لو أنّ الكلبَ جعلَ يَلحسُ ثوبَك أو يَلحسُ ساقَك، فإنّها تُغسلُ سبعَ
 مراتٍ أُولاهُن بالتُّرابِ، إلّا ما يضرُّه الترابُ فإنّه يُستعملُ غيرُ الترابِ؛ لأنّه لا فرقَ بينَ الإناءِ وغيرِه.

وهَلْ يُستثنَى مِن ذلكَ كلبُ الصيدِ والماشيةِ والحرثِ؟ نقولُ: ذهَبَ بعضُ العلماءِ إلى استِثناءِ ذلكَ وقالوا: المرادُ بالكلبِ الكلبُ السبوعيُّ غيرُ الأليفِ، وأمَّا الأليفُ فلا يَجِبُ في غسلِه التسبيعُ أو استعمالُ الترابِ، لكِنْ هذا القولُ ضعيفٌ؛ لأنَّ اختلاطَ الكلابِ بالناسِ إذا كانَت مُعلَّمةً أكثرُ مِن اختلاطِها إذا كانَت غيرَ معلَّمةٍ، فكيفَ نَحملُ كلامَ الرسولِ عَلَيْ على الشيءِ القليلِ ونَدعُ الشيءَ الكثيرَ؟! هذا بَعيدٌ.

إذًا القولُ بأنَّ هذا الحديثَ في الكِلابِ الَّتي لا يجوزُ اقتِناؤُها قولُ ضعيفٌ، والَّذي يُضعفُه أنَّ اختلاطَ غيرِ المباحةِ معَ الناسِ قليل، فلا يمكنُ أن يُحملَ كلامُ الرسولِ ﷺ على الشيءِ القليلِ ويتركَ الشيءُ الكثيرُ.

ونظيرُ هذا قولُ الرسولِ ﷺ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامٌ عَنْهُ وَلِيَّهُ» (۱) حمله بعضُ العُلماءِ على أنَّ المرادَ بذلكَ النذرُ؛ يَعني: مَن ماتَ وعلَيْه صيامُ نذرِ صامَ عنه وليَّه، ومَن ماتَ وعليهِ صيامُ رمضانَ فإنَّ وليَّه لا يصومُ عنه، فإنَّنا نقولُ: إنَّ هذا الحملَ ضعيفٌ؛ لأنَّه كيفَ يحملُ كلامُ الرسولِ ﷺ على شيءٍ نادرٍ، لو سألنا سائلٌ: أيُّها أكثرُ أن يَموتَ الإنسانُ وعليهِ أيامٌ مِن رمضانَ أو أن يَموتَ وعليه نذرٌ؟ الأولُ؛ لأنَّ الأولَ يمكنُ أن يردَّ على أي شخصٍ، لكِنِ الثاني يردُ على مَن نذرَ، وما أقلَّ النذرَ بالنسبةِ لصيام فرضِ رمضانَ!.

على كلِّ حالٍ، الَّذي يَظهرُ: العمومُ، وأنَّ هذا عامٌٌ في الكلابِ الْمُباحةِ والكلابِ غيرِ المباحةِ.

٧- أنَّه يعمُّ الصغيرَ والكبيرَ، والأسودَ والأحمرَ والأبيضَ؛ لعُمومِ قولِه: «الكلب» ولا يُقالُ كلمةُ: (الكلب) الَّتي ظاهرُها العمومُ مُقيدةٌ بالكلبِ الأسودِ؛ كما قالَ النبيُّ عَلَيْهُ في قطعِ الصَّلاةِ: إنَّه «يَقْطَعُهَا الكَلْبُ الأَسْوَدُ» (٢)؛ وذلكَ لاختِلافِ الحُكميْن؛ لأنَّ هذا في محلِّ وهذا في محلِّ، فلا يُمكنُ أن يُحملَ المطلقُ هُنا عَلى المقيدِ هناكَ.

٨- نَجاسةُ الكلبِ مُغلَّظةٌ، وكونُها بسبع دونَ خمسٍ أو ثلاثٍ أو تسع هذا
 تعبدٌ؛ يَعني: يَرى كثيرٌ منَ الفقهاءِ أنَّ تعدادَ تطهيرِ ما ولغَ فيه الكلبُ تعبُّديُّ أصلًا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، رقم (۱۹۰۲)، ومسلم: كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، رقم (۱۱٤۷)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم (٥١٠)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِحَاللَّهُ عَنْهُ.

ومَن رأَى أنَّ العلة هو ما يحصلُ من التلوثِ بريقِه ويَبقى عندَه التعبُّديُّ في تعيينِ السبعِ وأن تَكونَ إحداها بالترابِ، فهلِ النجاساتُ الأُخرى مِن حيوانٍ أخبثَ منَ الكلبِ يكونُ حكمُها حكمَه؟ لا، وبذلكَ يَتبيَّنُ ضعفُ مَن قاسَ الخِنزيرَ على الكلبِ في أنَّ نجاستَه تغسلُ سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ؛ لأنَّ بعضَ أهلِ العلم وَهَهُمُاللَّهُ في أنَّ نجاسةُ الجِنزيرِ. معروفٌ بأنَّه يأكلُ العَذرة؛ أي: النَّجاسة، وهو أيضًا ديوثٌ، ومِن أبلغِ الحيواناتِ دياثةً، ما يُبالي أنَّ أحدًا منَ الخنازيرِ يَنزو على أنثاهُ ولا يهتمُّ بذلك، فيقولونَ: ما دامَ أخبثَ من الكلبِ فيجبُ أن تَلحقَ نجاستُه بنجاسةِ الكلبِ، فهَلْ هذا القياسُ صحيحٌ؟

الجواب: لا، خُصوصًا إذا قُلنا: إنَّ نَجاسةَ الكلبِ يجبُ غسلُها سبعَ مراتٍ تعبدًا؛ بهذا نعرفُ أنَّ النجاساتِ مِنها مُغلظٌ ومنها مُخفَّفٌ، وهو كذلكَ.

وإتمامًا للفائدةِ نَقولُ: النجاساتُ ثلاثةُ أقسامٍ: قسمٌ مغلظٌ؛ وهو نجاسةُ الكلبِ. وقسمٌ مخفَّفٌ؛ وهو نوعانِ:

النوعُ الأولُ: بولُ الذكرِ الصغيرِ الَّذي لم يأكلِ الطعامَ؛ أي: ما يَزالُ يتغذَّى باللبنِ.

والثاني: المَذيُ؛ وهو الَّذي يَخرجُ منَ الإنسانِ عقبَ الشهوةِ، فلا هوَ بولٌ ولا هو مَنيٌّ، هو في مَنزلةٍ بينَ مَنزلتيْن؛ أي: بينَ البولِ وبينَ المَنيِّ؛ لأنَّ المَنيَّ طاهرٌ؛ وذلكَ لأنَّ قوةَ الشهوةِ أنضجَتْه وأزالَت ما فيهِ منَ الأذى حتَّى صارَ طاهرًا، والبولُ خفيفٌ، والمَذيُ بينَها؛ فلِذلكَ صارَت نجاستُه مُخففةً؛ يعني: أنَّه يَكفي فيه النضحُ؛ أي المَذيُ بينَها؛ ويَكفي أن تَأْتيَ بالإبريقِ وتصبَّ منه على المكانِ النجسِ، ولا يحتاجُ إلى عصرِ ولا فركٍ، هذه نجاسةٌ مُخففةٌ.

والثالثة: مُتوسطةٌ بينَ ذلك؛ وهي باقي النَّجاساتِ، حتَّى نجاسةُ الخِنزيرِ.

9 - أنَّ الغسلَ لا بُدَّ أن يَكونَ مِن مالكِ الإناءِ الَّذي ولغَ فيه الكلبُ، نقولُ هذا في الغالبِ، ولدَيْنا قاعدةٌ عندَ العلماءِ الأُصوليِّين يقولونَ: «القيدُ الأغلبيُّ لا مفهومَ له»، وهذه قاعدةٌ تَنفعُك في مواطنَ كثيرةٍ؛ وبناءً على ذلك لو رأَيْت كلبًا ولغَ في إناءِ جارِك وخشِيتَ أنَّ الجارَياتي ويَشربُ من هذا الإناءِ وهوَ لا يَدري، فقُمتَ وغسَلتَه سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ، فهُنا يَكفي ولو كانَ الإناءُ لغيرِك؛ لأنَّه قيدٌ أغلبيُّ.

• ١ - أنَّ الكلبَ مُحرمُ الأكلِ؛ للقاعدةِ: «كلُّ نَجسٍ حرامٌ، وليسَ كلُّ حرامٍ نَجِسًا» إذًا نقولُ: هو حرامٌ، خِلافًا لَمن قالَ منَ العلماءِ: إنَّه مَكروهٌ؛ لأنَّ الأصلَ الحلُّ. وغفلَ عَن أنَّ النبيَّ ﷺ مَى عَن «كلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ»<sup>(۱)</sup> فإنَّ الكلبَ بلا شكِّ له نابٌ يفترسُ بِه، أليسَ يصيدُ الصيدَ؟ بلى، إذًا هو داخلُ في الحديثِ. ثُم هذا الحديثُ الَّذي معنا أيضًا يدلُّ على أنَّه حرامٌ؛ لأنَّه إذا كانَ يجبُ علَيْنا أن نَتوقَى من ولوغِه فكيفَ نُدخلُ لحمَه في أفواهِنا؟!

فإذا اضطُرَّ الإنسانُ إلى ذلكَ فإنَّه يأكلُه. وإذا أكلَه فهَلْ يجبُ عليه أن يَعسلَ فَمه سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ؟ أو نقولُ: لمَّا أباحَه اللهُ ارتَفَعت النَّجاسةُ عنه؛ كالحميرِ حينَ كانت مُباحةً لم تكُنْ نجسةً، ولمَّا حرِّمَت صارَت نَجسةً؟ أو نقولُ: إنَّه يجوزُ أن يَتبعضَ الحكمُ؛ فيقالُ: مِن أجلِ الضرورةِ أبيحَ، لكِنِ النَّجاسةُ باقيةٌ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (۵۳۰)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (۱۹۳۲)، من حديث أبي ثعلبة الخشني رَضِّالِيَّةُ عَنْهُ.

فلا بُدَّ أن تغسلَ فمَك سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ. ويُشكِلُ على هذا شيءٌ آخرُ؟ هل يَغسلُ بطنَه سبعَ مراتٍ إحداها بالترابِ؟

الظاهرُ لي -واللهُ أعلمُ- نظرًا للعللِ الشَّرعيةِ: أنَّه إذا حلَّ أكلُه ارتفَعَت نجاستُه، هذا هو الظاهرُ ومِن بابِ أَوْلى، كما قُلنا في الصيدِ: إنَّ اللهَ لَمَّا أباحَ صيدَه ارتَفَعت النَّجاسةُ وعُفيَ عنِ النَّجاسةِ فيه، هذا هوَ الأقربُ.

١١ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ - فِي الهِرَّةِ -: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

# الشَّرْحُ

هذا الحديثُ له سببٌ؛ يَعني: سياقُه له سببٌ، وليسَ صدورُه منَ الرسولِ ﷺ له سببٌ، وليسَ صدورُه منَ الرسولِ ﷺ له سببٌ؛ لأنّه يُفرقُ بينَ كونِ الراوي ساقَ الحديثَ لسبب، وبينَ كونِ الرسولِ ﷺ قالَه لسببٍ.

وسببُ سياقِ أبي قتادةَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ لِهذا الحديثِ هوَ أَنَّه دخلَ على أهلِه، فسكَبَت لهُ امرأتُه وضوءًا يتوضَّأُ به، فجاءَت هِرةٌ فأصغَى لها الإناءَ، وجعَلَت تشربُ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۷۵)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (۹۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (۹۲)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم (۳۲۷)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱۰٤).

هذا الماءِ الَّذي يريدُ أن يَتوضَّأَ به فنظَرَت إليهِ امرأَتُه، فكأنَّه رأَى أنَّها استنكَرَت هذا أو استغرَبَتُه، فحدَّتُها بهذا الحديثِ؛ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ في الهِرةِ: "إنَّهَا ليسَتْ بنَجسِ» فهذا هو سببُ سياقِ هذا الحديثِ منَ الراوِي.

«الهِرَّةُ» معروفةٌ، ولها أسماءٌ كثيرةٌ، فهي مِن أكثرِ الحيواناتِ أسماءً؛ لأنَّم مُتداولةٌ عندَ الناسِ، وكلُّ ما تداولَه الناسُ كثرَت أسماؤُه؛ لأنَّ كلَّ أناسٍ يسمُّونَه باسمٍ؛ ولِهذا مِن أكثرِ ما يكونُ أسماءً: الأسدُ، والهرُّ، فالهرةُ مِن أسمائِها: (هِرةٌ) كما في الحديثِ، وتُسمَّى أيضًا (قطة) وتُسمَّى: (سِنَّور) وتُسمَّى: (بَس) بفتحِ الباءِ؛ قال في (القاموس): إنَّ العامةَ تكسرُه، وإلَّا فهو (بَس) بالفتحِ (۱۱). ولها أسماءٌ كثيرةٌ، يمكنُ مَن راجعَ كتابَ (الحيوان) للدِّميريِّ (۱۲) أو غيرَه أن ينظرَ أسماءَها، لكِنْ هذا العلمُ ليسَ بذاك المهمِّ.

فالهِرةُ: هي هذه المتداولةُ المعروفةُ بينَ الناسِ، وهي في الواقعِ منَ السباعِ؛ لأنهَا تفرسُ بنابِها، وكانَتِ الهرةُ فيها سبقَ في بلادِنا هذهِ تأكلُ الدجاجَ أكلًا عظيهًا، تقفزُ عليها وهي مُعلقةٌ في مسراها وتنزلُ بها على الأرضِ وتأكلُها، أمَّا الآنَ -فسُبحانَ اللهِ- صارَت تأكلُ معَها في الإناءِ ولا تتعرضُ لها بشيءٍ أبدًا، وقيلَ: إنَّ هذا مِن أجلِ أنَّ الهرةَ ارتفعَ نظرُها وصارَت لا تُريدُ الدجاجَ لكنَّها تأكلُ الحهام، فاللهُ أعلمُ. على كلِّ حالِ هداها اللهُ وسخَّرَها لَنا الآنَ، فهي في الحقيقةِ عِمَّا يألفُ البيوتَ.

قولُه عَلَيْهِ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ " يعني: أنَّها طاهرةٌ؛ لأنَّ نفيَ الضدِّ إثباتٌ لضدِّه،

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) حياة الحيوان الكبرى للدميري (٢/ ٤٨، ٣٤١، ٥٢٠).

فإذا نفَى أن تَكونَ «نجسًا» صارَت طاهِرةً. و(نجِس) هُنا صفةٌ مشبهةٌ كـ(بطَل) وصفٌ للشجاع، كذلكَ: «نجِس» وصفٌ لها هو نجِسٌ بذاتِه منجِّسٌ لغيرِه، لكِنِ الرسولُ عَنَيْ يَقُولُ: «إِنَّهَا ليسَتْ بنَجِسٍ». ثُم إنَّ النبيَّ عَنَيْ مِن عادتِه وحكمتِه وبلاغتِه في التعليم أنّه إذا ذكرَ الحكمَ ذكرَ علّته، لا سيّها إذا كانَ الحكمُ يحتاجُ إلى علةٍ؛ من أجلِ أن يَطمئنَ الإنسانُ إلى هذا الحكم؛ فقالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بنَجِسٍ» عليّ؛ من أجلِ أن يَطمئنَ الإنسانُ إلى هذا الحكم؛ فقالَ: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بنَجِسٍ» وعلّلَ ذلك، لم يقُلْ: إنّها حلالٌ. وإنَّها قالَ عَنِيْ: «إِنَّها هيَ مِنَ الطَّوَّافينَ علَيْكُم» لم يقُلْ: إمّها حلالٌ. وإنَّها قالَ عَنِيْ: «إِنَّها هيَ مِنَ الطَّوَّافينَ علَيْكُم بَعْضُ أعلَى بَعْضِ ﴾ [النور:٨٥]، فهيَ منَ الطوَّافين، وإنَّها قُلنا ذلك؛ لأنَّ المؤنثَ لا يُجمعُ مذكرٍ، ومعلومٌ أنَّ الهرةَ مؤنثةٌ. والطَّوَّافُ: هو كثيرُ ذلك؛ لأنَّ المؤنثَ لا يُجمعُ مذكرٍ، ومعلومٌ أنَّ الهرةَ مؤنثةٌ. والطَّوَّافُ: هو كثيرُ التردُّدِ على الشيءِ، فهذه العلةُ الَّتي عللَ بها النبيُّ عَنِي كونَ الهرةِ ليسَت بنَجسٍ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّه يَنبغي للإنسانِ إذا رأَى الشخصَ مُستغربًا لحالٍ منَ الأحوالِ أن يُزيلَ عَنه هذا الاستغراب؛ وجهُه: أنَّ أبا قتادة رَضَيَلتَهُ عَنهُ حدَّثَ بهذا الحديثِ ليزولَ استغرابُ زوجتِه، وهذا أمرٌ يعتبرُ مِن محاسنِ الأخلاقِ؛ أنَّ الإنسانَ يصنعُ معَ أخيه ما يجبُ أن يطلعَ عليه وإن لم يَساله، وهذا مِن هَديِ الرسولِ عَنْهِ، ففي قصةِ إسلامِ سلمانَ الفارسيِّ رَضَيْلَهُ عَنهُ أنَّه قعَدَ خلفَ النبيِّ عَنْهُ لينظرَ إلى خاتَم النبوةِ؛ وهوَ عبارةٌ عن عَلامةٍ تدلُّ على أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ وخاتمُ الأنبياءِ، وقد ذُكرَ لسلمانَ رَضَيَلتَهُ عَنهُ حسبَ ما طالَتْ به الدُّنيا أنَّ مِن علاماتِ النبيِّ الأميِّ «خاتَمُ النبوةِ بينَ كتفَيْه»، فكانَ حسبَ ما طالَتْ به الدُّنيا أنَّ مِن علاماتِ النبيِّ الأميِّ «خاتَمُ النبوةِ بينَ كتفَيْه»، فكانَ النبيُّ عَنْهُ جالسًا ورأَى هذا الرجلَ وراءَه، وكأنَّه يتطلعُ إلى شيءٍ، فنزَّلَ الرداءَ بدونِ

أن يَسأَلُه سلمانُ تنزيلَه مِن أجلِ أن يطَّلعَ عليهِ (١)، فمِن محاسنِ الأخلاقِ: أنَّك إذا رأَيْت أخاك يحبُّ أن يطَّلعَ على شيءٍ وليسَ في اطلاعِه عليهِ مضرةٌ عليكَ؛ فإنَّه يَنبغي أن تُدخلَ عليهِ السرورَ بإطلاعِه على ما يحبُّ الاطلاعَ عليه.

٢- أنَّ الهرة طاهرة مع أنَّها محرمة الأكلِ، وكلُّ محرم الأكلِ فإنَّه نجسٌ؛ لأنَّ الأصلَ: «أنَّ جميعَ محرم الأكلِ منَ الحيوانِ نجسٌ» ولكِنْ هناكَ أشياءُ تزولُ نجاستُها للسببِ منَ الأسبابِ؛ الهرة الأصلُ فيها أنَّها نجِسةٌ؛ لأنَّها محرمة الأكلِ، لكِنْ علَّلَ السببِ منَ الأسبابِ؛ الهرة الأصلُ فيها أنَّها نجِسةٌ؛ لأنَّها محرمة الأكلِ، لكِنْ علَّلَ الرسولُ عَلَيْهِ طهارتَها بعلةٍ لا توجدُ في غيرِها، إذًا فمِن فوائدِ الحديثِ: أنَّ محرَّمَ الأكلِ نجسٌ، إلَّا أنَّ الرسولَ صَالَّللَهُ عَلَيْهِ وَسَالَة أخرجَ الهرة عنِ النَّجاسةِ لسبب لا يوجدُ في غيرِها.

٣- أنَّ الهرةَ ليسَتْ نجسةً، فهَلْ هذا على عمومِه؟ الجوابُ: لا، هيَ ليسَت نجسةً في: ريقِها، وفيها يخرجُ مِن أنفِها، وفي عرقِها، وفي سُؤرِها؛ أي: بَقيةِ طعامِها وشرابِها. أمَّا في بولِها فنجِسةٌ، وفي روثِها نَجسةٌ، وفي دمِها نجسةٌ؛ لأنَّ هذهِ الأشياءَ كلَّها مِن مُحرمِ الأكلِ نجسةٌ، فكلُّ ما يخرجُ مِن جوفِ محرمِ الأكلِ فإنَّه نجسٌ؛ كالبولِ والعَذرةِ والدم والقَيءِ وما أشبهه.

٤- أنَّ الهرةَ لو شرِبَت منَ الماءِ -وهذا وجهُ سياقِ الحديثِ في هذا البابِ-فإنَّ الماءَ لا يَنجسُ، قليلًا كانَ أو كثيرًا؛ لأنَّ الإناءَ الَّذي كانَ يتوضَّأُ بهِ أبو قتادةَ قليلٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤٤١ – ٤٤٣)، من حديث سلمان الفارسي رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ، وانظر سيرة ابن هشام (١/ ٢٢٠).

٥- أنّه لا فرق بين أن تكون هذه الهرةُ أكلَت شيئًا نجِسًا أم لم تأكُل؛ لإطلاقِ الحديثِ؛ فلا يقالُ مثلًا: لو رآها تأكلُ فأرةً ثُم شرِبَت من الماء صار الماء نجِسًا، نقولُ: الحديثُ عامٌ «إنّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» سواءٌ أكلَت ما هو نجسٌ عن قربٍ أو عن بُعدٍ، نعَمْ لو رأيتَ أثرَ الدمِ الّذي في شفتَيْها في هذا الماء فيكونُ نجسًا، لكِنْ إذا لم ترَ شيئًا فهي طاهرةٌ.

٦- أنَّ المشقة تجلبُ التيسير؛ وجهه: أنَّ الله تعالى رفع النَّجاسة عنها لمشقَّةِ التحرُّزِ منها: حيثُ (إِنَّهَا مِنَ الطوَّافينَ) ولو كانَتْ نجسةً وهي في البيتِ تشربُ من الإناءِ أو من اللبنِ أو تَأكلُ من الطعام، لكانَ في ذلكَ مشقةٌ.

٧- أنَّ النجاساتِ الَّتي يشقُّ التحرُّزُ مِنها معفوُّ عَنها، وذكرَ العلماءُ مِن ذلكَ: يسيرَ الدمِ النجسِ غيرِ الخارجِ منَ السَّبيلينِ، وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ اللَّهُ: جميعُ النجاساتِ يُعفَى عَن يسيرِها معَ مشقةِ التحرُّزِ مِنها (۱). وما قالَه رَحْمَهُ اللَّهُ يَنطبقُ على القاعدةِ.

فعلى هذا: الَّذينَ يَستخدِمون الحميرَ -ومنَ المعروفِ أنَّ الحمارَ يَبولُ ويَروثُأحيانًا يقفُ وهو على ظهرِه الحِمْلُ ويبولُ على أرضٍ صلبةٍ، فسيصيبُ صاحبَه
الرشاشُ، يقولُ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: إنَّ مثلَ هذا يُعفى عَنه لمشقَّةِ التحرزِ مِنه،
وأُخذَ هذا القولَ مِن هذا التعليلِ: «إِنَّها مِنَ الطَّوَّافِينَ علَيْكُم».

٨- أنَّ الفأرة طاهرةٌ؛ والدليلُ: أنَّها داخلةٌ في قولِه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالًمَ: «إِنَّها مِنَ

 <sup>(</sup>۱) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (۳۱۳- ۳۱۳)، ومجموع الفتاوى
 (۱۳/۲۱).

الطَّوَّافِينَ علَيْكُم» فهي طوافةٌ علَيْنا.

فإذا قالَ قائلٌ: أليسَ النبيُّ عَلَيْهُ قالَ في الفأرةِ تَمُوتُ في السمنِ: «أَلقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا»(١)؟

الجوابُ: بَلَى، هو قالَ هكذا، لكِن هذهِ ميتةٌ، والفأرةُ إذا ماتَت تكونُ نجسةً، والهرةُ إذا ماتَت تكونُ نجسةً، والهرةُ أيضًا إذا ماتَت تكونُ نجسةً؛ وذلكَ لأنَّ العلةَ الَّتي مِن أجلِها خُفِّفَت زالَتِ الآنَ؛ لأنَّها الآنَ ماتت فلا تكونُ طوَّافةً.

9- أنّه لو شرِبَ حيوانٌ محرمٌ الأكلَ وهو دونَ الهرةِ لكنّه لا يُرى إلّا نادرًا فإنّ الماءَ يكونُ نجِسًا، هذا هوَ الصحيحُ، وما ذكرَه بعضُ العلماءِ مِن أنّ مناطَ الحُكمِ هو حجمُ الحيوانِ دونَ مشقّةِ التحرُّزِ مِنه فهوَ ضعيفٌ؛ لأنّ بعضَ العلماءِ رَحْهَمُ الله على مناطَ الحُكمِ الجَرْمَ، وقالَ: الهرةُ وما دونَها في الخلقةِ طاهرٌ، وهذا لا يدلُّ عليهِ الحديثُ؛ الحديثُ يدلُّ على أنّ العلةَ هي مشقةُ التحرزِ.

فإِنْ قَالَ قَائلُ: ينتقضُ ذلكَ عليكم بالكلبِ؛ كلبِ الصيدِ، كلبِ الحرثِ، كلبِ الماشيةِ؛ فإنَّه طوَّافٌ علَيْنا والتحرزُ مِنه شاقٌ، وقد ثبَتَ أنَّ نجاستَه مُغلظةٌ أيضًا.

يقال: إنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ فيها عمومٌ وخصوصٌ، والخاصُّ يَقضي على العامِّ، فيقالُ: إنَّ الكلبُ مستثنَّى بدلالةِ الحديثِ، ونحنُ ليسَ لَنا أن نَحكمَ بالقياسِ على النصِّ، وإنَّما نحكمُ بالنصِّ على القياسِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، رقم (٢٣٥)، من حديث ميمونة رَضِّالِلَيُّهُ عَنْهَا.

• ١- رحةُ اللهِ عَنَّكِمُلَ بالخلقِ؛ حيثُ خفَّفَ عنهم ما يشقُّ عليهمُ اجتنابُه؛ لقولِه عَلَيْ الْمُسَتْ بنَجِسٍ إِنَّهَا مِنَ الطوَّافِينَ » وهذه قاعدةٌ مطَّردةٌ. فهذِه الشريعةُ الإسلاميةُ مَبنيةٌ على الرحمةِ، على التيسيرِ، حَنيفيةٌ سمحةٌ، ليسَ فيها تعقيدٌ إطلاقًا، وهذه خُذوها قاعدةً مِن كلامِ اللهِ وكلامِ الرسولِ عَلَيْ اللهِ فقدُ قالَ تعالى: ﴿وَمَا فَهُو يَكُمُ اللهُ مَن كَلامُ اللهِ فقدُ قالَ تعالى: ﴿وَمَا فَيُرِيدُ اللهِ يَكُمُ اللهُ مَاللهُ وَاللهِ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا عَلَى اللهِ وَكَالَ اللهِ وَكَالَ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهِ وَكَاللهِ وَمَا اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ عَلَيْ اللهِ وَمَا اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهِ وَقَالَ اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ اللهِ وَا اللهِ وَا اللهِ وَمَا اللهُ اللهِ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ وَا وَلا تُعَمِّرُوا وَلا تُنَقِّرُوا، فَإِنَّا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ اللهُ اللهُ وَا مَا اللهُ وَا وَلا تُنَقِّرُوا، فَإِنَّا بُعِثْتُمْ مُيسِّرِينَ وَلَمْ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ثُم إِنَّ الإِنسانَ أحيانًا تأخذُه الغيرةُ إِذَا رأَى المعاصيَ والمنكراتِ فيَغضبُ ويشتدُّ، نقولُ: جزاكَ اللهُ خيرًا، الغيرةُ لا شكَّ أنَّها مطلوبةٌ، ومَن لا غيرةَ عندَه فقلبُه ميتٌ، لكِنْ هل أنتَ إذا غِرْت تريدُ أن تطفِئ نارَ الغيرةِ بها يصدرُ منكَ مِن قولٍ جافً أو فعلٍ نكدٍ، أو تريدُ أن تصلحَ الخلقَ؟

الجوابُ: الثاني هوَ الَّذي يجبُ أن يكونَ، وإذا كانَ المقصودُ الإصلاحَ فيجبُ أن أسلكَ أقربَ طريقٍ إلى الإصلاحِ؛ أنا عندَما أرَى رجلًا عاصيًا لا شكَّ أنِّي أكرهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الدين يسر، رقم (٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي عَلَى يَتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، رقم (٦٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (١٧٣٤)، من حديث أنس دون قوله: «فإنها بعثتم ميسرين...» وهذه الزيادة أخرجها البخاري: كتاب الوضوء، باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

المعصية لذاتِها، وأكرهُ المعصية لهذا الشخصِ أيضًا، لكِنْ كيفَ نعالجُ هذا؟ هلِ الإنسانُ إذا وجدَ شخصًا فيهِ جروحٌ وورمٌ، هل يَأْتِي بالسكينِ السيئةِ ويشقُّه ويدعُه يُهريقُ دمًا، أو أنَّه يَأْتِي بألطفِ ما يَكونُ مِمَّا تحصلُ به العمليةُ وينظفُه؟

الجواب: الثاني، لا شكّ في هذا، والأدواءُ المعنويَّةُ كالأدواءِ الحِسيةِ، فيجبُ علَيْنا -ولا سيَّا في هذا العصرِ الَّذي كثرَت فيه المعاصي- أن نستعملَ أرفقَ ما يكونُ بقدرِ ما نستطيعُ، الإنسانُ صحيحٌ أنَّه بشرٌ قد يثورُ ويغضبُ ويتألَّمُ، لكِنْ يجبُ أن يُوطِّنَ نفسَه بأنَّه يُريدُ إصلاحَ الغيرِ.

إذًا نَقُولُ: هذا الدِّينُ -والحمدُ للهِ- يسرٌ مِن جميعِ جوانبِه، والمقصودُ إصلاحُ الخلقِ بأيِّ وسيلةٍ، وهذا التشريعُ في الهرةِ يدُلُّ على ذلكَ.

هناك مَثلًا أشياءُ تعتادُ المنازلَ ويكثرُ ترددُها من طيورٍ محرمةٍ مثلًا، هذهِ الطيورُ المحرمةُ الَّتي يكثرُ وجودُها في البيوتِ حكمُها حكمُ الهرةِ، أمَّا إذا كانَت لا تأتي إلَّا نادرًا وليسَت منَ الطوَّافينَ فكما قُلنا: «كلُّ محرمِ الأكلِ فهو نجِسٌ» إلَّا أنَّه يُستثنَى شيءٌ واحدٌ وهو ما ليسَ له دمٌ منَ الحشراتِ، فهذا ليسَ بنجسٍ، هذا طاهرٌ حيًّا وميتًا.

··· @ ···

١٧ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى بَوْلَهُ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِذَنُوبٍ مِنْ مَاءٍ، فَأَهْرِيقَ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

# الشَّرْحُ

هذا الحديثُ فردٌ مِن أفرادِ القاعدةِ الَّتي ذكَرْناها وهيَ: «التيسيرُ واستعمالُ اللينِ».

قولُه: «جَاءَ أَعْرَابِيُّ» والأعرابيُّ: هو ساكنُ الباديةِ. والغالبُ على سكانِ الباديةِ الجهلُ، لكِنَّهم الآنَ -والحمدُ للهِ- عندَهم عِلمٌ كثيرٌ بواسطةِ الإذاعاتِ، يَسمَعون الإذاعاتِ ويَفهمون المعاني، وصارَ عندَهم وعيٌ كبيرٌ، وهذا بخِلافِ السابِقين فإنهم كانوا لا يَتَصلون بالناسِ، ولا سيَّا النساءُ مِنهم والصغارُ، والكبيرُ الَّذي يَأتي إلى البلادِ تجدُه يَأتي ليبيعَ سلعتَه وينصرفُ.

هذا الأعرابيُّ ساكنُ الباديةِ دخلَ المسجد، ومسجدُ النبيِّ عَلِيْهُ بعضُه مسقوفٌ وأكثرُه مكشوفٌ، فهو برحٌ، حتَّى إنَّه تضربُ فيه الخيامُ، الرجلُ دخلَ المسجد فانْحازَ إلى طائفةٍ مِنه -أي: إلى جانبِ المسجدِ - فجعلَ يَبولُ قياسًا على الفلاةِ؛ فهوَ في الفلاةِ متَى احتاجَ جلسَ وقضَى حاجتَه، فجلسَ في المسجدِ يبولُ، والصحابةُ رَضَالِلُهُ عَنْهُ رأوا هذا منكرًا عظيمًا وهو مُنكرٌ ولا شكَّ، صاحوا بهِ وزجَروه، كيفَ يفعلُ مثلَ هذا المنكرِ؟! ولكِنِ النبيُّ عَلَيْهُ الَّذي أُوتِيَ الرحمةَ والحِكمة نهاهُم؛ أي: يفعلُ مثلَ هذا المنكرِ؟! ولكِنِ النبيُّ عَلَيْهُ الَّذي أُوتِيَ الرحمةَ والحِكمة نهاهُم؛ أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (۲۲۱)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (۲۸٤).

أمرَهم أن يكفُّوا عن ذلك؛ لأنَّ النهي: هو طلبُ الكفِّ على وجهِ الاستِعلاءِ بصيغةٍ خصوصةٍ؛ قالَ: «لا تُزرِموهُ» أي: لا تقطعوا عليهِ بوله، دعوهُ يبولُ؛ لأنَّ قطعَ البولِ ليسَ بالأمرِ الهيِّنِ، فنهاهُمُ النبيُّ عَلِيْهِ، فلمَّا قضَى بولَه دعاهُ النبيُّ عَلِيْهُ وأمرَ أن يُراقَ على البولِ ذنوبٌ من ماءٍ من أجلِ أن يَطْهُرَ المحلُّ.

بقِيَ علينا قضيةُ الأعرابيِّ، دعاهُ النبيُّ ﷺ ولم يوبِّخْه ولم يَكفهرَّ في وجهِه، بل قالَ لهُ: «إنَّ هذِه المساجِدَ لا تَصلُحُ لشيءٍ مِنَ هذا البَولِ ولا القذرِ» ثُم بيَّنَ له للذا بُنِيَت: «إنَّها هِيَ لذِكرِ اللهِ والصَّلاةِ وقِراءةِ القرآنِ»(١) أو كها قالَ.

الأعرابيُّ اطمأنَّ وانشرحَ صدرُه، والصحابةُ رَضَالِلهُ عَنْهُمْ زَجَرُوهُ، والنبيُّ عَلَيْهُ كَلَّمَه بكلامٍ معقولٍ يُفْهَم ويطمئنُّ إليهِ: «المساجدُ لا تصلُحُ لشيءٍ مِن هذا البَولِ ولا القذرِ، إِنَّها هيَ لذِكرِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، والصَّلاةِ، وقِراءةِ القرآنِ» أو كها قال. الأعرابيُّ انشرَحَ صدرُه، فقال: «اللهُمَّ ارحَمْني ومُحمدًا ولا ترحَمْ معنا أحدًا» (٢) على فِطرتِه؛ لأنَّ محمدًا عَلَيْهُ لم يَزجُرُه ولم يوبِّخُه، بل كلَّمَه بكلامِ رقيقٍ معقولٍ مفهومٍ.

فقولُه: «لا ترحَمْ معنا أحدًا» الظاهرُ أنَّه أولَ ما يشيرُ إلى الصحابةِ؛ لأنَّ الصحابة والصحابة الصحابة ومع ذلك لم يُنكِرْ عليهِ الرسولُ ﷺ؛ لأنَّه يعرفُ أنَّ هذا ما صدرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد، رقم (٢٨٥)، من حديث أنس رَضِيَالِنَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٩)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الأرض يصيبها البول، رقم (٣٨٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في البول يصيب الأرض، رقم (١٤٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وأخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (٦٠١٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ، دون ذكر أنه هو الذي بال في المسجد.

عَن بُغضٍ ولا عَن كراهةٍ، لكِنْ أناسٌ زجَروه وأرادوا أن يَقومَ من بولِه فيتضررَ فقالَ هكَذا عَنْهم.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

الخواب الأعراب وأنهم أهل الجهل؛ وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم في آخِر التوبة: ﴿ الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفْرًا وَيْفَاقًا وَأَجَدُ أَلَا يَمْ لَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِةٍ. وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمٌ ﴿ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُرُ اللهَ وَاللهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴾ [التوبة: ٩٧- ٩٨]، هذان قسمان: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتِ عِندَ اللهِ وَصَلوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلا إِنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٩]، لكِن الغالبُ على الأعرابِ هو الله وَصَلوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلا إِنهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: ٩٩]، لكِن الغالبُ على الأعرابِ هو الجهلُ، ومِن ثَمَّ نَرى أَنَّه منَ الحاجةِ الشديدةِ أَنَّ طلبةَ العلم يجوبون الفيافي مِن أجلِ أن يُذكِّروا هؤلاءِ الأعرابُ ويبصروهُم، لا سيّما إذا كانَ طالبُ العلم معروفًا عندَهم، ويَقبلونَ قولَه.

٢- أنَّه يجبُ تطهيرُ أرضِ المسجدِ؛ لأنَّ النبيّ عَلَيْةِ أمرَ أن يُراقَ عليهِ ذنوبٌ مِن ماءٍ.

٣- تحريمُ البولِ في المسجدِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ لم يُنكِرُ إنكارَ الصحابةِ على الأعرابيِّ وإنَّما قالَ: «لا تُزرِموهُ».

٤- وجوبُ المبادرةِ بإنكارِ المنكرِ؛ لأنَّ الصحابةَ بادَروا بإنكارِ المنكرِ، لكِنْ نقولُ في هذه المسألةِ ما لم يَكُنْ تأخيرُه أصلحَ، فإنْ كانَ تأخيرُه أصلحَ كان أولى، فهذا الأعرابيُّ بقِيَ يبولُ في المسجدِ لأنَّه أصلحُ، وبناءً على ذلكَ لو أنَّنا رأيْنا شخصًا

عندَ قبرِ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يدعو النبيَّ: يا محمدُ، يا محمدُ ارزُقْني، افعلْ وافعَلْ. هل نَصيحُ به؟

الجواب: لا، بل نَدعُه وإذا انتهى أمسَكْناه وقُلنا: يا أخي -وأقول: يا أخي؛ لأنّه لم يَكفُرْ بل هو جاهلٌ، وإلّا لا أقول: يا أخي وهو مشركٌ - هذا لا يصلح، دعاءُ غير الله غلطٌ، ولا نقول: شركٌ، حتّى يطمئنَّ أكثرَ، أرأيْت، هلِ الرسولُ يقدرُ على أن يجيبَك أو اللهُ هوَ الَّذي يقدرُ؟ هو سيقولُ: اللهُ، إذا كان يقولُ: اللهُ نقولُ له: إذَا ادعُ اللهَ وحدَه، لا تدعُ الرسولَ عَلَيْ، ادعُ اللهَ فهوَ خيرٌ لكَ مِن دعاءِ الرسولِ عَلَيْهُ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ لا يملكُ لنا ضرًّا ولا رشدًا، ولا يعلمُ الغيبَ، ولا يقولُ: إنِّ لأنَّ الرسولَ عَلَيْهُ لا يملكُ لنا ضرًّا ولا رشدًا، ولا يعلمُ الغيبَ، ولا يقولُ: إنِّ ملكُ، فادعُ اللهَ وحدَه، وحينَاذٍ إذا اطمأنَّ واستَراحَ، نبيِّنُ له أنَّ هذا شِركٌ، وأنّه لو ماتَ على ذلكَ لكانَ مِن أهل النارِ.

٥- حُسنُ رعايةِ النبيِّ عَلَيْ للأُمةِ، وذلكَ أنَّه نهى الصحابة أن يَزجُروا الأعرابيَّ؛ لِما يترتبُ على قيامِه مِن بولِه منَ المضارِّ؛ فمِنَ المضارِّ: أنَّهم يَقطَعون عليه بولَه، وقطعُ البولِ معَ استعدادِه للخروجِ ضررٌ يضرُّ المثانةَ ويضرُّ بجَاريَ البولِ، وأيضًا لو قامَ فهوَ بينَ أمرَيْن: إمَّا أن يَبقَى مكشوفَ العورةِ وحينَئذِ تنكشفُ عورتُه أمامَ الناسِ، وإمَّا أن يَسترَها وحينئذِ يَتلوثُ ثوبُه أو إزارُه أو ما أشبَهَ ذلك، وإن بقِيَ أيضًا رافعًا الثوبَ والبولَ ينزلُ فإنَّه تَتنجَسُ بذلكَ مساحةٌ أكبرُ.

٦- أنَّ الأرضَ لا تطهرُ إلَّا بالماء؛ يعنِي فلا تطهرُ بالشمسِ والريحِ؛ ووجهُ ذلكَ: أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أن يُراقَ على بولِه «ذَنوبٌ مِن ماءٍ». وقالَ بعضُ أهلِ العِلمِ:
 إنَّ الأرضَ تطهرُ بالشمسِ والريحِ، وأجابوا عنِ الحديثِ بأنَّ النبيَّ ﷺ أرادَ المبادرةَ

بالتطهيرِ؛ لأنَّه لو تركَها حتَّى تطهرَ بالشمسِ والريحِ قد تَبقَى يومَيْن أو ثلاثةً أو أكثرَ، وإزالةُ النَّجاسةِ منَ المسجدِ واجبةٌ على الفورِ، وهذا لا يحصلُ إلَّا بالماءِ.

٧- أنَّ تَطهيرَ المساجدِ منَ النَّجاسةِ فرضُ كفايةٍ؛ ووجهُه: أنَّ الرسولَ ﷺ أمرَهم ولم يُشارِكْ، ولو كانَ فرضَ عينٍ لكانَ هو أولَ الفاعِلين له، لكِنَّه فرضُ كفايةٍ؛ وعلى هذا فمَن رأى نجاسةً في مسجدٍ وجبَ عليه أن يُزيلَها، فإِنْ لم يَتمكَّنْ وجبَ عليه أن يخبرَ المسؤولَ عَن تطهيرِ المسجدِ وتنظيفِه.

٨- الأخذُ بالقاعِدةِ المشهورةِ المَعروفةِ أنَّه (إذا لم يمكِنْ إزالةُ المنكرِ إلَّا بما هو أنكرُ فإنَّنا لا نُنكرُ)؛ لأنَّ ارتكابَ أخفِّ المُنكرين أَوْلى منِ ارتكابِ أعظم المُنكرين، وهذا واضحٌ؛ لأنَّه إذا كانَ ينتقلُ إلى منكرٍ أعظمَ معناهُ أنَّه جاءَ بالمنكرِ الأولِ وزيادةٍ، وهذا لا شكَّ أنَّه زيادةٌ في المعصيةِ والنكارةِ.

٩- لأنَّه يَنبغي لَمِن أنكرَ المنكرَ أن يُبيِّنَ السببَ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ لمَّا بَيَّنَ للأعرابيِّ أنَّ هذه المساجدَ لا يصلحُ فيها شيءٌ منَ الأَذى والقذرِ، بَيَّنَ لماذا بُنِيَت؟ والأعرابيُّ لا يَدرِي، جاءَ إلى برحةٍ واسعةٍ يحسبُها كسائرِ المحلاتِ الواسعةِ.

١٠ - أنَّه يجبُ على الإنسانِ أن يُنزلَ كلُّ إنسانٍ مَنزلتَه، لو أنَّ الَّذي حصلَ منهُ البولُ في المسجدِ كان رجلًا مِن أهـل المدينةِ ممَّن يَعرفون الأحكامَ الشَّرعيةَ، ما نعاملُه هذهِ المعاملة، لكِنْ عامَلْنا هذا الأعرابيُّ بهذهِ المعاملةِ؛ لأنَّ الغالبَ عليهم الجهل؛ وعلى هذا فيكونُ منَ القواعدِ الشَّرعيةِ أنَّ الإنسانَ يُنزلُ الناسَ منازِلَهم.

وهل يُؤخذُ مِن هذا الحديثِ نجاسةُ البولِ؟

الجواب: نعَمْ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ أمرَ بتطهيرِ الأرضِ منه، وعلى هذا فالَّذي

يخرجُ مِن الإنسانِ مِن بولِ أو غائطٍ يكونُ نَجسًا، أمَّا العرقُ والريقُ والقيءُ والدمُ وما أشبَهَ ذلكَ فمحلُ خلافٍ بينَ العلماءِ، ولكِنِ الَّذي يتبيَّنُ أنَّه ليسَ بنجسٍ؛ لأنّه ليسَ في الكتابِ والسُّنةِ ما يَدلُّ على نجاستِه، والأصلُ الطهارةُ، وقد قالَ النبيُّ عَلَيْهُ: (إِنَّ المُؤمِنَ لا يَنجُسُ (())، والإنسانُ إذا قُطعَ مِنه عضوٌّ كيدِه أو رِجلِه؛ فإنَّ هذا العضوَ المقطوعَ طاهرٌ معَ أنَّه مُشتملٌ على الدمِ؛ فالدمُ الذي يخلفُه غيرُه مِن بابِ العضوَ المقطوعَ طاهرٌ معَ أنَّه مُشتملٌ على الدمِ؛ فالدمُ الذي يخلفُه غيرُه مِن بابِ أولى، لكِنْ جمهورُ العلماءِ على نجاسةِ دمِ الإنسانِ إلّا أنَّه يُعفى عن يسيرِه، فمَن احتاطَ لدِينِه وقالَ: إنَّ غسلَه أحوطُ فلا حرجَ عليه.

١٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُحِلَّتُ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ؛ فَأَمَّا المَيْتَتَانِ: فَالْحَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانُ: فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهُ، وَفِيهِ ضَعْفٌ (٢).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَانِ» إذا قالَ النبيُّ ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا» أو «نُهينا عَن كذا» أو «أُمِرءنا بكذا» فالفاعل: اللهُ عَنَّوَجَلَّ، فيكونُ: «أُحلَّتْ لَنَا» أي: أَحَلَّ اللهُ لَنَا. وإذا قالَ الصحابةُ: «أُحِلَّت لَنَا» أو «نُهينا عَن كذا» أو «أُمِرْنا بكذا» فالمرادُ: النبيُّ وإذا قالَ الصحابةُ: «أُحِلَّت لَنَا» أو «نُهينا عَن كذا» أو «أُمِرْنا بكذا» فالمرادُ: النبيُّ وإذا قالَ التابعيُّ: «أُحلَّتُ لَنَا» أو (مَرفوعًا حُكمًا). وإذا قالَ التابعيُّ: «أُحلَّتُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (۲۸۵)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (۳۷۱)، من حديث أبي هريرة رضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٩٧)، وابن ماجه: كتاب الأطعمة، باب الكبد والطحال، رقم (١٤ ٣٣).

لَنا» أو «أُمِرْنا» أو «نُهينا» أو ما أشبه ذلك، فهلْ هو مَرفوعٌ مرسلٌ؟ أو هو موقوفٌ متَّصلٌ؟ في هذا خلافٌ بينَ علماءِ الحديثِ؛ فمِنهم مَن يَقولُ: إنَّه منَ المَوقوفِ المَتَّصلِ؛ لأنَّ التابعيَّ يَروِي عنِ الصحابةِ مُباشرةً، ومِنهم مَن قالَ: إنَّه مرفوعٌ مرسلٌ؛ لأنَّه حذفَ منه الصحابيُّ.

قولُه ﷺ : ﴿ أُجِلَّتُ لَنَا مَيْتَنَانِ وَدَمَانِ ﴾ هذا كالاستثناءِ مِن قولِه تعالى: ﴿ حُرِمَتَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣] ، ومعلومٌ أنَّ الميتة والدم نَجسانِ؛ لأنَّها حرامٌ ، وقَدْ ذَكُرْنا: أنَّ كلَّ حيوانٍ محرمٍ فهو نجسٌ ؛ والدليلُ قولُه تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ ذَكْرُنا: أنَّ كلَّ حيوانٍ محرمٍ فهو نجسٌ ؛ والدليلُ قولُه تعالى: ﴿ قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَّا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ ﴾ يعني إلَّا أَنْ يكونَ المطعومُ ﴿ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ وِجْشُ ﴾ [الانعام: ١٤٥] ، فالضميرُ في قولِه تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ وَجِشُ فَو المُعومُ اللّذي وجدَه محرمًا ؛ وهو الميتةُ والدمُ ولحَمُ الجنزيرِ ؛ أي: فإنَّ هذا المطعومُ رجسٌ ، وليسَ عائدًا على ﴿ خَرِمًا الجنزيرِ ﴾ فقولُه: ﴿ فَإِنَهُ مُ اللّذي وجدَه الرسولُ ﷺ محرَّمًا. فقولُه: ﴿ فَإِنَّهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُستثنَى مِنها شيءٌ في مسألةِ النَّجاسةِ .

قولُه ﷺ: «فَأَمَّا المَيتَتَانِ: فَالجَرَادُ وَالحُوتُ» (الجرادُ) معروفٌ، و(الحوتُ) يشملُ كلَّ ما في البحرِ مِن حيوانٍ فهوَ حوتٌ ومَيتتُه حلالٌ؛ ميتةُ البحرِ حلالٌ مُستثناةٌ منَ الميتةِ.

قولُه ﷺ: «وأُمَّا الدَّمَانِ: فَالكَبِدُ والطِّحالُ» (الكبدُ) مَعروفةٌ، و(الطِّحالُ) قِطعةٌ تُشبهُ الكبدَ مِن بعضِ الوجوهِ لاصِقةٌ في المعدةِ، هذه أيضًا حلالٌ معَ أنَّها دمٌ.

أَتَى المؤلفُ رَحِمَهُ أَللَهُ بهذا الحديثِ في كتابِ الطهارةِ، وكانَ المتبادرُ إلى الذهنِ أَنَى المؤلفُ رَحِمَهُ أَللَهُ بهذا الحديثِ في كتابِ الطهارةِ، وكانَ المذكورُ أَن يَذكرَه في كتابِ الأطعمةِ، لكِنَّه ذكرَه هُنا؛ لأنَّ المحرَّمَ نجسٌ، وليَّا كانَ المذكورُ في هذا الحديثِ حلالًا كانَ طاهرًا.

والحديثُ يقولُ المؤلفُ: إنَّ فيه ضعفًا. لكِنْ قد صحَّحَه جماعةٌ منَ الحفاظِ موقوفًا على ابنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، فيكونُ مِن قولِ ابنِ عمرَ، ولكِنْ نَقولُ: إنَّ قولَ ابنِ عُمرَ: «أُحِلَت لَنا مَيْتَتانِ ودَمانِ» في حُكمِ المرفوعِ؛ لأنَّه يَتكلمُ عن حُكمٍ شَرعيً، ولا يمكنُ أن يَأْتيَ به مِن عِندِه؛ لأنَّه لا مجَالَ للاجتِهادِ فيه؛ وعلى هذا فيكونُ إن لم يصحَّ مرفوعًا صريحًا فهو مَرفوعٌ حُكمًا.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ لا يملكُ أن يُحللَ أو يحرمَ إلَّا بإذنِ الله؛ ولِهذا لمَّا بَى النبيُّ عن قُربانِ المسجدِ لَن أكلَ بصلًا أو ثُومًا في يومِ خيبرَ قالَ الناسُ: حُرِّمَت حُرِّمَت. فقالَ النبيُّ عَلَيْ: "إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ "(۱)؛ يَعني: ليسَ إليَّ التحريمُ، بلِ التحريمُ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ، فإذا أحلَّ الرسولُ شيئًا أو حرَّمَ شيئًا علِمْنا أنَّ اللهَ قد أذِنَ له، وليسَ المعنَى: أنَّه إذا أحلَّ شيئًا أو حرمَ شيئًا نقولُ له: أينَ الدليلُ أنَّ اللهَ حَرَّمَه؟ كفَى بقولِ الرسولِ عَلَيْهُ دليلًا، لكِنْ نَعلمُ أنَّ الرسولَ ما أحلَّه ولا حرَّمَه إلا بإذنِ اللهِ. قالَ لَهم: "إنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِجَهَا» إلاّ بإذنِ اللهِ. قالَ لَهم: "إنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِجَهَا» فدلً هذا على أنَّ مُحمدًا رسولُ اللهِ لا يملكُ أن يُحرمَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب نهي من أكل ثومًا أو بصلا...، رقم (٥٦٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّعَالِلَّهُ عَنْهُ.

ثُم إِنَّ فِي القرآنِ ما يدلُّ على هَذا: ﴿ وَلَوْ نَقَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ اللَّهُ الْخَذْنَا مِنْهُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْهُ حَجِزِينَ ﴾ [الحاقة:٤٤-٤٤]، إذًا الرسولُ ﷺ معصومٌ مِن أن يَتقوَّلَ على اللهِ، فإذا لم يَأذَنْ له اللهُ في تحليلِ شيءٍ أو تحريمِه فلَنْ يُحلِّلَه ولن يُحرِّمَه.

٢ - حُسنُ تعليمِ الرسولِ ﷺ في إلقائِه الخطاب، وذلكَ بالإجمالِ ثُم التفصيلِ: «مَيْتَتَانِ ودَمانِ» عندَما يردُ على سمعِ المخاطبِ مثلُ هذا تجدُه يتشوَّفُ: ما هاتانِ المَيتَتانِ وهذانِ الدَّمانِ؟ وهذا لا شكَ أنَّه مِن حُسنِ التعليم؛ أن يَأْتِي الإنسانُ بالشيءِ مُجملًا ثُم يُفصِّلَه، وقد وصفَ اللهُ آياتِ القرآنِ بذلِك، قالَ: ﴿ كِنَابُ أُخْكِمَتُ اللهُ أَيَاتِ القرآنِ بذلِك، قالَ: ﴿ كِنَابُ أُخْكِمَتُ اللهُ أَيَاتِ القرآنِ بذلِك، قالَ: ﴿ لَا شَكَ أَنُه مِن أساليبِ البلاغةِ البالغةِ.

٣- أنَّ الجرادَ مَيتتُه حلالٌ، وهذا إذا صارَ بفِعلِ آدَميًّ فلا شكَّ في ذلكَ، كما لو شوَى الجرادةَ أو وضعَها في الماءِ المغليِّ الَّذي يَغلِي منَ النارِ، فهذا واضحُ أنَّه حلالٌ؛ لأنَّه مِن فعلِ العبدِ، لكِنْ لو وجَدْنا جرادًا ميتًا على ظهرِ الأرضِ أحلالٌ هو أم لا؟ الجواب: نعم هو حلالٌ، إلَّا إذا علِمْنا أنَّه ماتَ بسَمِّ؛ يَعني أن يَكونَ رُشَت عليه مبيداتٌ وماتَ، فهنا نقولُ: لا تَأْكُلُه؛ لأنَّ في ذلك ضررًا، والدينُ الإسلاميُّ قاعدتُه: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(۱).

فإذا قالَ قائلٌ: ما الحكمةُ أنَّ مَيتتُه تحلُّ وهو حيوانٌ بريٌّ يعيشُ في البرِّ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٢٧)، وابن ماجه: كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، رقم (٢٣٤٠)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ. وأخرجه أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه رقم (٢٣٤١)، من حديث ابن عباس رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا.

قالَ العلماءُ: الحكمةُ في ذلكَ: أنّه ليسَ له دمٌ، وأصلُ خُبثِ الميتةِ احتِقانُ الدمِ فيها؛ ولذلكَ إذا أُنهرَ الدمُ وماتَت صارَت حلالًا، والجرادُ ليسَ فيه دمٌ؛ فلذلكَ صارَتْ مَيتتُه حلالًا، إذا كانَ الحيوانُ مِمّا يَحرمُ أكلُه لخُبثِه وليسَ له دمٌ صارَ طاهرًا معَ أنّه ميتةٌ، وقصةُ الذبابِ مَعروفةٌ، فالرسولُ عَلَيْ أمرَ «أنّه إذا وَقَعَ الذّبابُ في شَرابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ» (١) وهو سوفُ يموتُ إذا كانَ الشرابُ حارًا.

على كلِّ حالٍ: الحكمةُ في أنَّ مَيتةَ الجرادِ حلالٌ هيَ: أنَّه ليسَ له دمٌ. والعلةُ في تحريمِ الميتةِ هوَ احتقانُ الدمِ فيها؛ ولذلِكَ إذا أُنْهِرَ هذا الدمُ؛ صارَتْ حلالًا.

٤- أنَّ جميعَ حَيواناتِ البحرِ حلال، سواءٌ كانَ على صورةِ آدميٍّ أو صورةِ سبعٍ، أو صورةٍ ثُعبانٍ، أو صورةِ كلبٍ؛ لعُمومِ قولِه تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, ﴾ [المائدة: ٩٦].

ووجهُ ذلكَ: أنَّ كلِمةَ (صيدٍ) مُفردٌ مضافٌ، والمفردُ المضافُ يعمُّ، وهَذه قاعدةٌ مفيدةٌ في عِلمِ الأصولِ؛ «أنَّ المفردَ المضافَ يكونُ عامًّا»، فمثلًا قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَادَ صُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ ﴾ [آل عمرن:١٠٣] أي: جميعَ النعَمِ، وليسَتْ نِعمةً واحدةً، وكذلكَ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لَا تَحُصُوهَا ﴾ [النحل:١٨]؛ أي: كلَّ النعم.

ولِهذا قالَ العلماءُ: لو قالَ الرجلُ: «امرَأَتي طالِقٌ» ولَه أربعُ نِسوةٍ، فإنَّ النساءَ الأربعَ يطلقنَ. ولو قالَ: «عَبدي حرُّ» وله أكثرُ مِن عبدٍ، عتقَ كلُّ العبيدِ، ما لم يَنوِ الواحدَ. إذًا جميعُ حيتانِ البحرِ حلالٌ؛ حيُّها وميتُها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (۳۳۲۰)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

والدليلُ مِن غيرِ هذا الحديثِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ ﴾ [المائدة: ٩٦]، قالَ ابنُ عباسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا وناهيكَ به علمًا في التفسيرِ – قالَ: صيدُه: ما أخذَ حيًّا، وطعامُه ما أُخذَ ميتًا (١).

وإنَّما قالَ ذلكَ لأنَّه لو كانَ المرادُ بطعامِ البحرِ الطعامَ الّذي هو ثمارُ الأشجارِ في البحرِ المعارِ عكن لتَخصيصِ البحرِ فائدةٌ؛ لأنَّ ثمارَ الأشجارِ حلالٌ في البرّ وفي البحرِ؛ إذًا فالمرادُ بطعامِه ما ذكرَهُ ابنُ عباسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُمَا، وهو ما أُخذَ منَ الجِيتانِ ميتًا.

٥- حِلَّ الكبدِ ولو كانَتْ تقطرُ دمًا، لكِنْ بشرطِ أَن تَكونَ من مُذكَّاةٍ، معَ أَنَّهَا دمٌ.

فإن قَال قَائِل: ماذا نقولُ في دم القلبِ بعدَ الذبحِ؟ ومنَ المعلومِ أنَّ القلبَ يَتحجَّرُ فيه الدمُ بعدَ الذبحِ؛ ولهذا إذا شقَّه الإنسانُ وجدَ فيه دمًا -أهو نجسٌ أم طاهرٌ؟

الجواب: هوَ طاهرٌ، فَيكون حلالًا.

فإذا قالَ قائلٌ: لماذا لم يُذكِّر في الحديثِ؟

نَقُولُ: لأنَّ دَمَ القلبِ خَفيُّ وليسَ ظاهرًا كالكبدِ والطحالِ، هو خفيُّ كالدمِ الَّذي في العروقِ؛ ولهذا لدَيْنا ضابطٌ وهوَ: «جميعُ الدمِ الَّذي يكونُ بعدَ الذكاةِ حلالٌ طاهرٌ» ولو كانَ أحمرَ ولو تغيَّرَ به القدرُ؛ لأنَّه ليَّا تَمَّتِ الذكاةُ صارَت جميعُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الذبائح والصيد، باب قوله تعالى: ﴿أُمِلَ لَكُمْ صَنَيْدُ ٱلْبَحْرِ
وَطَمَامُهُۥ﴾ (٧/ ٨٩)، ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (٢٠١٢٥)، وابن جرير الطبري في
تفسيره (٨/ ٧٢٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٢٥٥).

البهيمةِ حلالًا طيبةً؛ إذًا الدمُ الَّذي يَبقى في اللحمِ والعروقِ وفي جوفِ القلبِ حكمُه: طاهرٌ حلالٌ.

٦- أنَّ الأصلَ في الميتاتِ التحريمُ؛ والدليلُ قولُه ﷺ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ»
 يَعني: وغيرُ هذا حرامٌ، وهذا يُؤخذُ منَ المفهوم؛ يَعني: وحُرِّمَ علَيْنا ما سِواهُما.

وكذلك نقول في الدم: الأصلُ فيهِ أنّه حرامٌ، ويكونُ نجسًا، وذلكَ على القاعدةِ: «كلُّ ما حرمَ منَ الحيوانِ فهوَ نجسٌ» وكانَ الرجلُ في الجاهِليةِ إذا نفِدَ طعامُه شقَّ عرقَ ناقتِه ثُم مصَّه، ومعلومٌ أنَّ الدمَ يُغذي لا شكَّ، فحرمَ اللهُ ذلك إلاّ بعدَ الذكاةِ.

## .....

الله عَلَيْهُ: ﴿إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

## الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: "إذا وقعَ الذبابُ في شَرابِ أَحَدِكُم فَلْيَغْمِسُه" (الذبابُ) طائرٌ معروفٌ، وهوَ مِن أوهنِ الحَيواناتِ؛ ولِهذا ضرَبَه اللهُ تعالى مثلًا في التحدِّي؛ فقالَ اللهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾ [الحج: ٢٧]-استمِعْ لهذا المثلِ من اللهِ عَنَهَجَلَ، الربُّ عَنَهَجَلَّ يستنصِتُك وهو فوقَ سمَواتِه يقولُ: ﴿ضُرِبَ مَثَلٌ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (۳۸٤٤).

فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ ﴾ نقولُ: سمعًا وطاعةً، نستمعُ- ثُم قالَ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْـتَمَعُواْ لَهُۥ﴾ الذبابُ مِن أوهنِ ما يكونُ منَ الحَيوانِ، لا يمكنُ أن يَخلُقوا ذبابًا ولوِ اجتَمَعوا له؛ ولِهذا تجدُ الذبابَ ليسَ له بيتٌ وليسَ له قرارٌ، أي: مَكانٌ يكونُ فيه ينزلُ فيهِ، فهوَ مِن أضعفِ الحَيواناتِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ يعني: لو اجتَمَعوا كلُّهم ما استَطاعوا أن يَخلُقوا ذُبابةً، وانظُرْ هذا التحدِّيَ القدريَّ معَ التحدِّي الشرعيِّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ قُل لَّهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ [الإسراء:٨٨]، فتحدَّى اللهُ الخلقَ أن يَأْتُوا بِمِثْلِ آيَاتِهِ الشَّرَعَيَةِ أُو بِمِثْلِ آيَاتِهِ الكَونيةِ؛ بِمِثْلِ آياتِه الشَّرعيةِ في قولِه: ﴿لَهِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِۦ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾ والكونيةِ في قولِه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغَلُّقُواْ ذُكِابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُواْ لَهُ ﴿ ﴾.

هذا الذبابُ الطائرُ المعروفُ الكثيرُ المتكاثرُ في بعضِ الأزمنةِ أو في بعضِ الأمنةِ أو في بعضِ الأمكنةِ، يقولُ الرسولُ عَلَيْهِ: «إِذَا وَقَعَ في شَرابِ أَحَدِكُم» (الشرابُ) هُنا لفظٌ عامٌّ؛ لأنَّه مُفردٌ مُضافٌ فيفيدُ العُمومَ؛ أيَّ شرابِ: ماءٍ، لبنٍ، مرقٍ، أيَّ شيءٍ كانَ.

يقولُ الرسولُ عَلَيْ: «فلْيَغْمِسْه ثُمَّ لْيَنزِعْه» لَمَّا قالَ: «فلْيَغْمِسْه» علِمْنا أَنَّه لا بدَّ أَن يَكُونَ شرابًا مائعًا؛ لأنَّ غيرَ المائعِ لا يمكنُ غَمسُه. فمثلًا العسلُ شرابٌ، هل يغمسُ فيه؟ الجواب: لا، لا يمكنُ أن يغمسَ فيه، اللهُمَّ إلَّا إن جعَلْت معَه ماءً أو لبنًا فيمكنُ، على كلِّ حالٍ: الحديثُ يدلُّ على أنَّ المرادَ الشرابَ الَّذي يُمكنُ غَمسُ اللهُ، اللهُ.

قوله ﷺ: «ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ» يَعنى: يُخرِجُه منَ الشرابِ؛ لئلَّا يدخلَ معَ الشرابِ إلى جوفِه مِن غيرِ أن يَشعرَ به الإنسانُ لصغرِه.

وقوله ﷺ: «فإِنَّ في أَحَدِ جناحَيْه داءً، وفي الآخَرِ شِفاءً» سبحانَ اللهِ! الرسولُ وَقُوله ﷺ: «فإِنَّ في كليةِ طبِّ، لكنَّه يأتِيه الوحيُ، وإلَّا فمَن يَدري في ذلكَ الوقتِ أنَّ في أحدِ جَناحَيْه داءً وفي الآخرِ شفاءً؟! ليسَ هُناكَ تحليلاتُ، ولا هُناكَ طِبُّ راقٍ، لكِنَّه الوحيُ مِن عندِ اللهِ عَرَّهَجَلَّ.

«داءً» يَعني: مرضًا، «وفي الآخرِ شفاءً»؛ أي: مِن هذا المرضِ، أو العمومِ؟ يحتملُ أنَّ المرادَ «شِفاء» أي: مِن ذلكَ المرضِ الَّذي في الجناحِ الآخرِ، ويحتملُ أن يكونَ المرادُ الشفاءَ عمومًا؛ وحينئذٍ إذا قُلنا بالعمومِ فهل يَشملُ كلَّ مرضٍ؟ يقالُ في ذلكَ كما قالَ النبيُّ عَلَيْ في الكَمأةِ: «إنَّهَا مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» (١)، فليسَ شفاءً للعينِ مِن كلِّ داءٍ يُصيبُها، ولكنَّه لنوعٍ مِن أنواعِ الأدواءِ.

«أَخرَجَه البخاريُّ وأبو داودَ» ظاهرُ كلامِ المؤلفِ أنَّه لم يخرِجُه غيرُ البخاريِّ وأبي داودَ، فلو قالَ قائلٌ: أينَ بقيةُ الأئمةِ؟ لماذا لم يُخرِجوه؟ فيُقالُ: هلِ الأئِمَةُ كلَّهم إذا رَوَوْا عن أناسٍ، يتَّفقون في الروايةِ عنهم؟ لا، ربَّما لا يَرَوْنهم ولا يُدرِكونهم كما أنَّنا ترِدُ علينا أحاديثُ كثيرةٌ ليسَ فيها ذِكرُ أبي بكرٍ وعُمرَ رَضِّالِللهُ عَنْهُا، ونحنُ إن لم نَعلَمْ فإنَّه يغلبُ على ظنِّنا أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ قد سمِعاها لكِنْ لم يَرُوياها، فلا يلزمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالى: ﴿ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا ﴾، رقم (٤٤٧٨)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب فضل الكمأة ومداواة العين بها، رقم (٢٠٤٩)، من حديث سعيد بن زيد رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

مِن كونِ بَقيةِ الأئمةِ لم يَرْوُوه أن يكونَ مِن أفرادِ البخاريِّ الضعيفةِ مثلًا، وليسَ ضعيفًا، بل هو صحيحٌ، والطبُّ الحديثُ يشهدُ له.

"وزاد" أي: أبو داود: "وإنَّه يَتَقي بَجَناحِه الَّذي فيهِ الداءُ" "يَتَقي" يعني: إذا خافَ على نَفسِه وأهوى ليسقط في هذا الشرابِ، فإنَّه يقدمُ الجناحَ الَّذي فيه الداءُ يَتَقي به، وهذا إمَّا إلهامٌ منَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، وإمَّا أن يَكونَ هذا الجناحُ يختصُّ بخِصيصةٍ ليسَت في الجناحِ الآخرِ يَعرفُها الذباب، على كلِّ حالٍ نحنُ نقولُ: آمَنَّا وصدَّقْنا أنَّه يتَقي بجناحِه الَّذي فيهِ الداءُ، واللهُ أعلمُ لماذا يَتقي بِه.

على كلِّ حالٍ: أنا قرأت في عدة صحفٍ ومجلاتٍ أَثبَتوا أنَّ فيه (الحمى التيفوئيدية)، وأنَّه إذا غمسَه فإنَّه في الجناحِ الآخرِ بإذنِ اللهِ ما يضادُّها، ونحنُ في الحقيقةِ إنَّما نستشهدُ بأقوالِ الأطبَّاءِ أو الفلكيِّين على ما دلَّ عليهِ الكتابُ والسُّنةُ، ليسَ مِن أجلِ أنَّنا لا نقبلُ إلَّا إذا شهدوا، أبدًا نحنُ نقبلُ وإن لم يَشهدوا، بل لو شهدوا بخِلافِه وهو قَدْ صحَّ ثبوتًا ودلالةً فإنَّنا لا نَعباً بهم، لكنَّنا نستفيدُ مِن ذلكَ فائِدتَيْن:

الأُولى: زيادةُ الطمأنينةِ.

الثانيةُ: مُحَاجَّةُ أُولئكَ الَّذينَ يَقدَحون في الشَّريعةِ فيها لا تَقبلُه عقولُهم القاصرة، فنقولُ: شهدَ عُلهاءُ الفلكِ بِهذا، أو شهدَ علهاءُ الطبِّ بهذا، فنستفيدُ، يعني نحنُ لا نَقولُ: نُلغي كلَّ ما يقولُه الناسُ في مسألةِ الطبِّ والفلكِ والأجرامِ السهاويةِ، ولكِننا لا نقبلُ كلَّ ما يقولونَ؛ إذا كانَ الَّذي يَقولونَ يُخالفُ الكتابَ والشُّنةَ الثابِتَين دلالةً وروايةً، فإنَّنا لا نقبلُ كلامَهم، نأخذُ بها جاءَ به الكتابُ والسُّنةُ ونقولُ: إنَّ

كلامَكم الآنَ الَّذي يضادُّ الكتابَ والسُّنةَ سوفَ يَأْتِي الزمنُ الَّذي يشهدُ فيه الناسُ ببُطلانِه وصحةِ ما جاءَ في الكتابِ والسُّنةِ.

فإن قِيل: لماذا أتَى المؤلِّفُ بهذا الحديثِ في بابِ المياهِ؟

الجوابُ: أَتَى بِه ليُفيدَ أَنَّه إذا وقعَ في الماءِ القليلِ شَيءٌ مثلُ الذبابِ فهاتَ، فإنَّ الماءَ لا يَنجسُ بذلكَ.

# مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - شمولُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ في بيانِ أمراضِ الأبدانِ وبيانِ أمراضِ القُلوبِ؛
 ولِهذا ما مِن شيءٍ يحتاجُ الناسُ إلَيْه حتَّى في أبدانِهم إلَّا بيَّنَه اللهُ ورسولُه، وهذه قاعدةٌ
 عامةٌ لا يشِذُ مِنها شيءٌ.

أمَّا أمراضِ القُلوبِ والعباداتِ فهَذا أمرٌ معروفٌ، وكذلِكَ أيضًا أمراضُ الأَبدانِ، في الكتابِ والسُّنةِ أصولٌ يُستفادُ منها في الطبِّ.

٢- أنَّ الذَّبابَ ليسَ بنجسٍ لا حيًّا ولا ميتًا؛ وتؤخذُ مِن قولِه ﷺ: "إِذَا وقَعَ الذَبابُ في شَرابِ أَحَدِكُم فلْيَغمِسْه"، ولو كانَ نجسًا لأرَقْنا الماءَ؛ لأنَّ الماءَ القليلَ سوفَ يتأثَّرُ بمِثلِ الذبابِ ولا سيَّما إذا وقعَ فيه ذبابٌ كثيرٌ.

٣- أنَّ الذبابَ إذا وقع في الطعامِ الجامدِ فإنَّه لا يغمسُ؛ وهذا يؤخذُ مِن المفهومِ. هذا مِن جهةِ الدلالةِ الشَّرعيةِ، أمَّا مِن جهةِ الدلالةِ العَقليةِ: فإنَّك لو غمستَه في طعامِ فإنَّه سوفَ يَتفتَّتُ في هذا الطعامِ، ولا يزيدُ الطينَ إلَّا بلةً، ويكرهُ الطعامَ حينئذِ للإنسانِ.

٤- إذا كانَ الذبابُ طاهرًا حيًّا وميتًا، فهل يُقاسُ على الذبابِ غيرُه؟

الجواب: العلماءُ رَحَهُمُ اللهُ قالوا: نعَمْ، يُقاسُ على كلِّ شيءٍ ليسَ لهُ دمٌ يَسيلُ، فإنَّه طاهرٌ حيًّا وميتًا، فمثلًا الجُعْلانُ طاهرٌ، لو وقعَ الجُعُلُ في الماءِ وماتَ فالماءُ طاهرٌ ولا ينجسُ. والعقربُ طاهرةٌ؛ لأنَّه ليسَ لها دمٌ، فإذا وقَعَت في ماءٍ ولو تَغيَّرُ الماءُ فهوَ طاهرٌ؛ لأنَّها لا تَنجسُ بالموتِ. الوزغُ: قالَ فقهاؤُنا رَحَهُمُ اللَّهُ: للوَزغِ نفسٌ سائلةٌ؛ نصَّ عليهِ الإمامُ أحمدُ (۱)؛ يعني: له دمٌ يَسيلُ؛ إذًا الوزغُ لا يدخلُ في هذا البابِ؛ لأنَّ له نفسًا سائلةً.

٥- بيانُ قُدرةِ اللهِ عَنَّقَجَلَ وأنَّه قادرٌ على كلِّ شيءٍ؛ فالذبابُ كها هو مَعلومٌ دويبَّة هشَّةٌ ضَعيفةٌ مَهينةٌ، وقد جمعَ اللهُ فيها بينَ شيئينِ مُتضادَّيْن؛ وهُما: الداءُ والشفاءُ؛ وهذا يدلُّ على كهالِ قُدرةِ اللهِ عَنَّقَجَلَ، نحنُ نَعرفُ أنَّ اللهَ عَنَّقَجَلَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ فيها إذا خلقَ في هذا مصلحةً وفي هذا مضرةً في ذاتَيْن مُنفصِلتَيْن، لكِنْ في ذاتٍ واحدةٍ فيها مضرةٌ ومَنفعةٌ فالقدرةُ أعجبُ!.

ويُؤخذُ مِن هذا أيضًا: أنَّ اللهَ تعالى قد يَحكمُ في الشيءِ بحلِّ وحُرمةٍ في جسدٍ واحدٍ، يكونُ بعضُه حلالًا وبعضُه حرامًا، فهَلْ هذا ممكنٌ؟

أمَّا في الشَّريعةِ الإسلاميةِ فلا، ليسَ في الشَّريعةِ الإسلاميةِ حَيوانٌ بعضُه حلالٌ وبعضُه حرامٌ.

وأمَّا في الشَّريعةِ اليَهوديةِ فنعَمْ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ يقولُ العلماءُ: كلُّ حَرَّمَنَا كُلَّ ذِى ظُفُرٍ ﴾ يقولُ العلماءُ: كلُّ

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ٣٤٢)، والإنصاف (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤)، وكشاف القناع (١/ ١٩٤).

ما أرجلُه غيرُ مشقوقةٍ فهوَ مِن ذواتِ الظفرِ؛ مثلُ الإبلِ: ﴿وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْفَنَهِ مَرَّمَنَا عَلَيْهِم شُحُومَهُمَا ﴾ اللحومُ حلالٌ، والشحومُ حرامٌ ﴿إِلَّا مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا ﴾ يعني: ما على الظهرِ من الشحمِ فهوَ حلالٌ؛ وذلكَ -واللهُ أعلمُ - لمشقةِ تَخليصِه من اللحمِ، ﴿أَوِ ٱلْحَوَابَ ﴾ يعني: ما حملتُه الحوايا وهي الأمعاءُ المُلتويةُ ﴿أَوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ﴾ وذلكَ واللهُ أعلمُ لمشقةِ التَّخليصِ أيضًا، فمثلًا: الأليةُ حرامٌ على اليهودِ، واللحمُ حلالٌ، والشحمُ المستثنى حلالٌ؛ فهذا حَيوانٌ واحدٌ صارَ بعضُه حلالًا وبعضُه حرامًا.

والذبابُ حيوانٌ واحدٌ بعضُه مرضٌ وبعضُه شفاءٌ، وعلى رأي بعضِ العلماءِ مِن علماءِ المسلمين هُناكَ حيوانٌ بعضُه له حُكمٌ وبعضُه له حكمٌ وهو: الإبِلُ؛ فإنَّ بعضَ العلماءِ يقولُ: الإبلُ شحمُها لا ينقضُ الوضوءَ، ولحمُها ينقضُ الوضوءَ. لكِنْ هذا غيرُ صحيحٍ، فليسَ في الشَّريعةِ الإسلاميةِ حَيوانٌ يكونُ بعضُه حلالًا وبعضُه حرامًا، أو بعضُه له حكمُ الطهارةِ، وبعضُه له حكمُ النَّجاسةِ، أو حكمٌ ناقضٌ وبعضُه ليسَ له ذلكَ.

7- أنَّ الماءَ لو تغيَّر بطعمِ الذبابِ المغموسِ فيه لم يَنجُسُ؛ يؤخذُ مِن قولِه عَلَيْ اللهُ ال

٧- أنَّ الذبابَ حرامٌ؛ لقولِه ﷺ: «ثُمَّ لْيَنزِعْه»؛ لئلَّا يدخلَ في الشرابِ، فهَلْ يُقاسُ على الذبابِ ما كانَ مثلُه مِمَّا تَستخبثُه النفوسُ؟

الجواب: يَرى بعضُ العُلماءِ أَنَّه يقاسُ عليهِ ما كانَ مثلُه ممَّا تستخبثُه النفوسُ، والمرادُ بالنفوسِ: النفوسُ المستقيمةُ، وليسَ كلَّ نفسٍ؛ لأنَّ منَ الناسِ مَن لا يَعافُ شيئًا، كلُّ الأشياءِ لا يَعافُها، ومنَ الناسِ مَن يَعافُ شيئًا طيبًا حلالًا، ومنَ الناسِ مَن إذا أكلَ الجرادةَ خرَجَت روحُه معَه تقريبًا.

ومِن ذلكَ: أهدَيْنا أحدَ إخوانِنا جرادًا مِن أحسنِ وألذِّ ما يكونُ، فلمَّا أكلَ واحدةً قالَ: كأنِّ رأَيْت الموتَ أمامَ عَيني، وردَّ عليَّ ما أهدَيْته إليهِ؛ لأنَّه يقولُ: ما أكلته مِن قبلُ، وعجَزْت أن أهضمَه. معَ أنَّه طيبٌ مِن أطيبِ الطيباتِ!.

٨- ظاهرُ الأمرِ في قولِه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَلْيَغْمِسُه» للإرشادِ؛ لأنَّ الرسولَ وَاللَّهُ أَرادَ أَن يُبيِّنَ أَنَّ هذا الشيءَ الضارَّ يقابلُ بهذا الشيءِ المضادِّ؛ فالأمرُ دائرٌ بينَ الاستحبابِ والإرشادِ. ولَوْ أرادَ أَن يُريقَه مِن غيرِ أَن يَغمسَه نَنهاهُ عَن هذا الشيء؛ لأنَّه إذا وقع الذبابُ في الإناءِ فقد وُجِدَ الداءُ، ولا يزولُ هذا الداءُ إلَّا بغمسِ الذباب.

9- في قولِه ﷺ: «فلْيَغمِسْه ثُمَّ ليَنزِعْه» بحثُ لغويٌّ في سُكونِ اللامِ معَ أنَّ لامَ الأمرِ مَكسورةٌ: ﴿لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ﴾ لكِنْ سكَنَت هُنا لمجيئها بعدَ الفاءِ، فلامُ الأمرِ إذا جاءَتْ بعدَ (الفاءِ) أو (الواوِ) أو (ثُم) تكونُ ساكنةً، بخِلافِ (لام التعليلِ) فهي مَكسورةٌ على كلِّ حالٍ.

تتمةٌ: إذا غُمسَ الذبابُ ونُزعَ هل يُشربُ الشرابُ أو يُتركُ؟

الجواب: يُشربُ؛ لأنَّنا الآنَ أَمِنَّا منَ الداءِ، لكِنْ إذا قُدِّرَ أَنَّ الإنسانَ لم يستطِعْ شُربَه لكراهتِه له، فإنَّه لا يُلْزَمُ بِشُرْبِه؛ لأنَّ الرسولَ صَلَّاتَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كرهَ الشيءَ

المباحَ ولم يَأْكُلُ مِنه. مثل الضبِّ؛ وعلَّلَ ذلكَ حينَ تركَـه فقالَ: «إِنَّـهُ لَمْ يَكُـنْ بأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ»(١).

وإذا وقع الذبابُ في الشرابِ ثُم غمستُه ثُم نزَعْته هل يَلزمُني إذا جاءَ أحدٌ يشربُ مِنه أن أُخبرَه أَنَّه وقع فيه ذبابٌ؟ لا يلزمُ؛ لأنَّه ليسَ فيه محذورٌ، ورُبها لو أخبرَه يكونُ منَ الناسِ الَّذينَ يَكرهون ولا يَشربُه، فإذا لم يكُنْ فيه محذورٌ شرعيٌّ ولا ضررٌ بدَنيٌّ فلا يجبُ أن أُخبرَه بذلكَ؛ لأنَّه مباحٌ.

٥١ - وَعَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ رَضَيْلِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِي حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَاللَّفْظُ لَهُ (٢).

# الشَّرْحُ

مناسبةُ هذا الحديثِ لكِتابِ الطهارةِ أنَّه إذا كانَ هذا المقطوعُ مِمَّا مَيتتُه نَجسةٌ ثُم تغيَّرَ به الماءُ، صارَ الماءُ نجسًا.

قولُه ﷺ: «ما قُطِعَ» يحتملُ أن تكونَ (ما) اسمَ شرطٍ، ويحتملُ أن تكونَ اسمًا موصولًا، فإن كانتِ اسمَ شرطٍ فقولُه: «فهُوَ ميتٌ» جوابُ الشرطِ، واقترنَ بالفاءِ؛ لأنَّ جملةَ الجوابِ إذا لم تَصلُحْ أن تَكونَ فعلَ شرطٍ فإنَّه يَجبُ أن تَقترنَ بالفاءِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب ما كان النبي ﷺ لا يأكل، رقم (٥٣٩١)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب إباحة الضب، رقم (١٩٤٦)، من حديث خالد بن الوليد رَضَّالِلَهُ عَنْهُ. (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢١٨)، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، رقم (٢٨٥٨)،

والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، رقم (١٤٨٠).

وفي ذلكَ يَقولُ ابنُ مالكِ(١):

وَاقْرِنْ بِفَا حَتْمًا جَوَابًا لَوْ جُعِلْ شَرطًا لِـ (إِنْ) أَوْ غَيْرِهَا لَـ مْ يَنْجَعِلْ

وقد نُظِمَت هذه ببيتٍ معروفٍ مَشهورٍ وهوَ:

إِسْمِيَّةٌ طَلَبِيَّةٌ وَبِجَامِدٍ وَبِهَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَنْفِيسِ (٢) وَلِمَا وَقَدْ وَبِلَنْ وَبِالتَنْفِيسِ (٢) والجملةُ الَّتِي معَنا: اسميةٌ.

وإذا جعَلْناها اسمًا موصولًا وقُلْنا: المعنى «الَّذي قطعَ منَ البَهيمةِ وهي حية فهوَ ميتٌ». فلماذا اقترَنَ الخبرُ بالفاءِ؟ يَقولونَ: لأنَّ المبتدَأَ لمَّا كانَ اسمًا موصولًا مُفيدًا للعمومِ صارَ مشبهًا للشرطِ في إفادتِه للعُمومِ والإبهامِ؛ فاقتَرَنَ الخبرُ بالفاءِ.

فقولُه ﷺ: «ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ» المَعنى: أنَّ كلَّ الحيواناتِ بَهيمةٌ؛ وذلكَ لأنَّ البهيمةَ مَأْخُوذَةٌ منَ الإِبهامِ؛ أي: لا يُعرفُ ما تَقولُ، حتَّى وإن كانَ بعضُ الحيواناتِ لها أصواتٌ مُعينةٌ يعرفُ الإنسانُ بها ما تريدُ، فإنَّ بعضَ الحيواناتِ -كالهرِّ - مثلًا تعرفُه إذا نادَى أو لادَه الصغارَ، وكذلكَ الدِّيكُ إذا نادَى الدجاجَ له صوتٌ معينٌ، لكِنَّه لا ينطقُ ولا يُعْرِبُ؛ فلِهذا سُمِّيت جميعُ الحيواناتِ ما عدا الإنسانَ (بهائمَ).

فقولُه عَلَيْةِ: «وهِيَ حيةٌ» هذه الجملةُ حالٌ منَ «البهيمةِ».

وقولُه ﷺ: «فهُوَ ميتٌ» أي: كمَيتةِ البَهيمةِ، وأخذَ العلماءُ مِن هذهِ قاعدةً فقالوا: «ما أُبينَ مِن حَيِّ فهوَ كمَيتتِه» فما أُبينَ منَ الحيوانِ الَّذي إذا ماتَ صارَ

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص:٥٨).

 <sup>(</sup>٢) البيت غير منسوب في تبيين الحقائق للزيلعي (٢/ ٢٣٤)، وفتح القدير لابن الهمام (٤/ ١٢٢)،
 وانظر النحو الوافي (٤/ ٤٣٣).

نجسًا فهو نجسٌ، وما أُبينَ منَ الحيوانِ الَّذي إذا ماتَ فهوَ حلالٌ طاهرٌ، فهوَ طاهرٌ، فهوَ طاهرٌ، فهوَ طاهرٌ، وما أُبينَ مِن الحيوانِ الَّذي إذا ماتَ فهوَ طاهرٌ غيرُ حلالٍ، فهوَ طاهرٌ وغيرُ حلالٍ، مثلُ مثلُ ما أُبينَ مِن الآدَميِّ: الآدَميُّ مَيتتُه طاهرةٌ؛ فها أبينَ مِنه فهوَ طاهرٌ؛ مثلُ قَلفةِ الجِتانِ، ويدِ السارقِ، ويدِ ورجلِ قاطعِ الطريقِ. فالقاعدةُ إذًا: «أَنَّ كلَّ ما أُبينَ مِن حَيوانٍ فلَه حُكمُ مَيتةِ هذا الحيوانِ حِلَّ وطُهْرًا وحرمةً ونجاسةً».

فمثلًا: ما قُطعَ منَ الشاةِ وهي حيةٌ فهوَ كمَيتتِها؛ نجسٌ حرامٌ. وما قُطعَ منَ الحوتِ فهوَ طاهرٌ حلالٌ؛ لأنَّ الحوتَ ميتتُه طاهرةٌ. وما قطعَ منَ الجرادةِ فهوَ حَلالٌ طاهرٌ؛ لأنَّ مَيتتَها حلالٌ طاهرةٌ.

وما قُطعَ منَ الآدميِّ فهوَ طاهرٌ وليسَ بحَلالٍ؛ لأنَّ مَيتةَ الآدميِّ طاهرةٌ وليسَتْ بحلالٍ.

أمَّا لوِ اضطُّرَّ إنسانٌ إلى أكلِ لحم إنسانٍ ميتٍ، فمنَ العُلماءِ مَن قالَ: إذا اضطُّرَّ الحيُّ إلى أكلِ الميتِ فلَه أن يَأْكلَه؛ لأنَّ حُرمةَ الحيِّ أعظمُ مِن حُرمةِ الميتِ. ومِنهم مَن يَقولُ: لا يأكلُه؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ ككَسْرِهِ حَيًّا»(١)، فلَه حُرمةٌ، حتَّى لو ماتَ الحيُّ فإنَّه يَموتُ ولا يَأْكلُه.

سببُ الحديثِ: أنَّ النبيَّ ﷺ لَمَّا قدمَ المدينةَ وجدَهم يَجُبُّونَ أسنمةَ الإبلِ وألايا الضافِ يَتَّخِذونها وَدَكًا، فيبينونها منها وهيَ حيةٌ، فقالَ هذا الحديثَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٥٨)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الحفار يجد العظم، رقم (٣٢٠٧)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب النهي عن كسر عظام الميت، رقم (١٦١٦)، من حديث عائشة رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا.

ومعرفةُ سببِ الحديثِ أو الآيةِ يعينُ على فَهمِ النصِّ؛ ومِن ذلكَ قولُ اللهِ تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَفَ بِهِمَا ﴾ [البقرة:١٥٨]، لو نظرْنا إلى ظاهرِ اللفظِ لكانَت هذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ الطوافَ بينَ الصفا والمروةِ مِنَ القِسمِ الجائزِ، وأنَّه لا إثمَ في تركِه، لكِنْ إذا عرَفْنا الطوافَ بينَ الصفا والمروةِ مِنَ القِسمِ الجائزِ، وأنَّه لا إثمَ في تركِه، لكِنْ إذا عرَفْنا السببَ وأنَّهم كانوا يَتخوَّفون منَ الطوافِ بينَها، علِمْنا أنَّ ذلكَ لا يدلُّ على الإباحةِ، بل يدلُّ على نفي الجُناحِ الَّذي كانوا يَتوهَّمونه؛ فمعرفةُ السببِ لها أهميةٌ بالنِّسبةِ لمِعرفةِ المعنَى.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنّه يجبُ على العالِم إذا اقتَضَتِ الحالُ أن يَذكرَ الحكمَ الشرعيَّ لوقوعِ الناسِ في مُخالفتِه، فإنّه يجبُ عليهِ أن يُبيّنَه؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ بَيَّنَ هذا حينَها رأى الناسَ يَجُبُّون الأَسنمةَ والأَلايا.

٢- أنَّ ما قُطعَ منَ البهيمةِ وهي حيةٌ فهو كميتتِها؛ لقولِه ﷺ: «فهو مَيتٌ»
 وهُنا نسألُ: هل يَجوزُ أن يُقطعَ شيءٌ منَ البَهيمةِ أو لا؟

نقولُ: أمَّا إذا كان عبثًا ولمجرَّدِ الإيلامِ أو الانتقامِ، فإنَّ هذا حرامٌ ولا يجوزُ، مثالُه: رجلٌ عندَه (مَعزُ) آذَتْه بصوتِها في نومِه، فنزلَ إليها وقطعَ لسانها، فهذا حرامٌ؛ لأنَّ هذا انتقامٌ، وهيَ بَهيمةٌ غيرُ مكلَّفةٍ. كذلكَ لو كانَ عبثًا فإنَّه لا يجوزُ. لكِنْ لو كانَ عبثًا فإنَّه لا يجوزُ لكِنْ لو كانَ لمصلحةِ البهيمةِ أو لمصلحةِ مالكِ البَهيمةِ، فهَلْ يجوزُ ذلكَ أو لا؟ الظاهرُ: الجوازُ، لكِنْ يجبُ أن يتَّبعَ أقربَ الطرقِ إلى عدمِ الإيلامِ.

مثالُ ذلكَ: الخِصاءُ؛ فإنَّه لمصلحةِ البهيمةِ ولمصلحةِ المالكِ أيضًا؛ لأنَّه إذا

خُصِيَ الفحلُ صارَ أطيبَ للحمِه؛ وقد ضحَّى النبيُّ ﷺ بكَبشَيْن مَوْجُوءَيْنِ؛ أي: فَحَصيَّيْن، فهذا لمصلحةِ البهيمةِ، وهوَ بالتالي أيضًا لمصلحةِ المالكِ. لكِنْ يجبُ أن يَضعَل أقربَ الطرقِ إلى عدمِ الإيلامِ كأنْ يضعَ لها (البنجَ) حتَّى لا تتألَّمَ.

فإن قال قائلٌ: ما دليلُكم على أنَّه يجوزُ أن يُؤلمَ البهيمةَ لمصلحتِه؟

قُلْنا: الوسمُ؛ كانَ الرسولُ ﷺ «يَسِمُ إِبِلَ الصَّدَقَةِ» (ا) والوسمُ إحراقُ بالنارِ، ومؤلمٌ للحيوانِ، ولكِنْ ذلكَ لمصلحةِ المالكِ؛ لأنَّ الوسمَ علامةٌ؛ فدلَّ ذلكَ على الجوازِ.

فإِنْ قال قائلٌ: قطعُ الآذانِ يشبهُ فعلَ الجاهليةِ الَّذين يَبحرون البحائرَ، ويُسيِّبون السوائب؟

فالجَوابُ: أنَّه قد يُشبهُ صورةً، لكِنْ ما الحاملُ للجاهلِيِّين على أن يَفعلوا؟ الحاملُ: العلامةُ على أنَّ هذا حرامٌ؛ لأنَّهم عندَهم قواعدُ؛ مِن ذلكَ مثلًا: إذا بلَغَت الشاةُ أو البعيرُ حَرُمَ أن تُركبَ أو تُحلب، ووجبَ أن تُسيَّب، ثُم يَقُصُّون مِن آذانِها ما يكونُ علامةً على ذلكَ، لكِنْ هؤلاءِ الَّذين يَقُصُّون لا يُريدون أن يُحرِّموها، بل يُريدون بذلكَ زيادةَ الثمنِ والانتفاعَ بارتفاعِ القيمةِ.

٣- حرصُ النبيِّ ﷺ على البلاغِ وهدايةِ الخلقِ؛ لأنَّه بادرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِن حينِ أَن علِمَ بذلكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب وسم الإمام إبل الصدقة، رقم (۱۵۰۲)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب جواز وسم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه، رقم (۱۱۲/۲۱۱)، من حديث أنس رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ.

٤ - استَثنى بعضُ العلماءِ رَحِمَهُ واللهُ شيئين؛ قالوا فيهما بالجوازِ:
 الأوَّل: المسكُ وفأرتُه.

والثاني: الطريدةُ.

أمَّا الأولُ -وهوَ المسكُ وفأرتُه- فقالوا: يوجدُ غزالٌ يُسمَّى غزالَ المسكِ معروفٌ، يُستَخرجُ المسكُ مِن دمِه، وفي ذلكَ يقولُ المتنبِّي في مَمدوحِه (١):

فَإِنْ تَفُتِ الْأَنَامَ وَأَنْتَ مِنْهُمْ فَإِنَّ الْمِسْكَ بَعْضُ دَمِ الغَزَالِ

هذه استَثناها بعضُ العلماءِ، وقالوا: إنَّه ما زالَ المسلِمون يَتطيَّبون بالمسكِ وهو مُستخرجٌ من دم الغزالِ.

أمَّا الطريدةُ: فذكرَها الإمامُ أحمدُ رَحَمُهُ اللَّهُ (٢) وأنَّ الصحابةَ فعَلوها، وهيَ أن يطردَ القومُ الظبيَّ ثُم يُدركوه جميعًا ثُم يقطعوه، هذا يقطعُ الرِّجلَ، وهذا يقطعُ الرقبة، وهذا يقطعُ اليدَ، ويموتُ ميتةً واحدةً، ولم يَستدلَّ أحمدُ رَحَمُهُ اللَّهُ بحديثٍ، لكنَّه استدلَّ بفعلِ الصحابةِ، ولكِنْ هذا أيضًا لا يُستَبعدُ أن يُطَبَّقَ على الحديثِ؛ لأنَّ هذا صيدٌ، والصيدُ يحلُّ بِجَرحِه في أيِّ موضع كانَ مِن بدنِه، فهؤلاءِ جرَحوه جميعًا، ثُم صار هذا الجرحُ كأنَّه صيدٌ رُميَ بسهمٍ، ولم يَستثنِ العلاءُ عِمَّا أبينَ منَ الحيِّ أنّه يكونُ طاهرًا إلَّا هاتَيْن المسألتَيْن.

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي (ص:٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) المغني (١٣/ ٢٨٠)، والفروع (١٠/ ٤٢٧)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٢).



١٦ – عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ اليَهَانِ رَضَالِلُهُ عَنْكَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه: «بابُ الآنِيةِ» جَمعُ إناءٍ، والإناءُ هوَ الوعاءُ. والعلماءُ رَحَهُمُ اللّهُ ذكروا الآنيةَ في كتابِ الطهارةِ دونَ أن يَذكُروها في كتابِ الأطعمةِ، معَ أنَّ الأطعمةَ والأشربةَ إنَّما تُقَدَّمُ في الأواني، لكِنْ يَنبغي أن يُذكرَ الشيءُ عندَ أولِ مناسبةٍ له، وأولُ مُناسبةٍ للأواني هي بابُ المياهِ؛ لأنَّ الماءَ جوهرُ سيَّالُ، لا يُمكنُ الإحاطةُ به إلَّا بإناءٍ؛ فلذلكَ ذكروا (باب الآنيةِ) بعدَ ذِكرِ (باب الطهارةِ). هذا هو السببُ، وإلَّا فلها صلةٌ قويةٌ بكتابِ الأطعمةِ وكتابِ الأشربةِ.

والأصلُ في الأواني: الحِلُّ؛ أيُّ إناءِ تشربُ به. وأيُّ إناءِ تأكلُ فيه، فالأصلُ فيه الحُلُّ، إلَّا ما دلَّ الدليلُ على تَحريمِه فإنَّه حرامٌ؛ ولهذا لو أنَّ إنسانًا شربَ في إناءِ مِن خزفٍ وقالَ له قائلٌ: هذا حرامٌ. فإنَّنا نقولُ له: عليكَ بالدَّليلِ. فإذا قالَ هوَ: أينَ الدليلُ على أنَّ الشُّربَ في الخزفِ حلالٌ، قُلنا: الدليلُ عدمُ الدليلِ على التحريم!.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، رقم (٥٤٢٦)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٦٧).

مثلًا: لو أنَّ رجلًا أكلَ أو شربَ في إناءٍ منَ أَلماس، ومَعلومٌ أنَّ الألماسَ غالٍ جدًّا، فقالَ له قائلٌ: هذا حرامٌ. فإنَّنا نقولُ له: هذا حلالٌ، الأصلُ الحلُّ إلَّا ما قامَ عليه الدليلُ.

ومِمَّا قامَ علَيْه الدليلُ أن يَأْكُلَ الإنسانُ بجزءٍ منَ الآدَميِّ، مثل أن يَجدَ جُمجمةً رأسٍ لآدَميٍّ فَحَترمٌ، وإن كانَ طاهرًا لكِنَّه وأسٍ لآدَميٍّ فَحَترمٌ، وإن كانَ طاهرًا لكِنَّه مُحترمٌ، فلا يجوزُ اتخاذُ عضوٍ مِن أعضاءِ الآدَميِّ آنيةً؛ لاحترامِه.

ومِن ذلك أيضًا: أواني الذهبِ والفضة؛ فإنّه يحرمُ استِعمالُها في الأكلِ والشربِ؛ والدليلُ: حديثُ حذيفة بنِ اليهانِ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ، وهو صاحبُ سِرِّ النبيِّ عَلَيْلِيْهُ؛ أَسَرَّ إليهِ ببعضِ أسهاءِ المنافِقين (١).

يقولُ حُذيفةُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ».

قولُه ﷺ: «لا تَشْرَبوا» (لا) ناهيةٌ، والدليلُ على أنَّها ناهيةٌ وليسَت نافيةً حذفُ النونِ الَّذي هوَ علامةٌ للجزم، والجازِمةُ هيَ الناهيةُ.

وقولُه ﷺ: «فِي آنِيةِ الذهبِ والفِضةِ» أي: أوعيتِهما.

وقولُه ﷺ: «ولا تَأْكُلُوا في صِحافِهِما» أي: صحافِ الذهبِ والفضةِ.

ثُم إِنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كعادتِه غالبًا بَيَّنَ الحكمةَ فقالَ عَلَيْهِ: «فإنَّما لَهُم في الدُّنيا ولكُمْ في الآنيا ولكُمْ في الآنيا لا يبلغُ بكمُ الترفُ إلى أن

<sup>(</sup>١) الاستيعاب لابن عبد البر (١/ ٣٣٥).

تَأْكُلُوا وتَشَرَبُوا فِي آنيةِ الذهبِ والفضةِ؛ لأنَّ هذا يَتمتعُ بِه الكفارُ الَّذينَ يَتمتَّعُون فِي هذِه الدُّنيا كما تَتمتعُ الأنعامُ ﴿ وَالنَّارُ مَثْوَى لَمَنَ ﴾ [محمد:١٦]، أمَّا أنتُم فأجِّلُوا المسألة، أجِّلُوها إلى أن تَأْكُلُوا وتَشربُوا فيها أبدَ الآبِدين؛ وذلكَ في الآخرةِ إذا دخلَ المؤمِنون الجنة -جعَلَنا اللهُ وإيَّاكم مِنْهم - فإنهم يَأْكُلُون في صحافِ الذهبِ والفِضةِ، ويَشرَبُون أيضًا في أُوانيها؛ قالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ وجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبِ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا ﴾ (١)، فهذا الأكلُ والشربُ بهذه الأواني الثَّمينةِ لا يكونُ للمؤمنِ.

هذا هو التعليلُ المنطبقُ المطَّرِدُ، وأمَّا تعليلُ بعضِ العلماءِ بأنَّ هذا: يوجبُ تضييقَ النَّقدينِ على الناسِ؛ لأنَّ النقدَيْن منَ الذهبِ والفضةِ؛ منَ الذهبِ يُسمَّى دينارًا، ومنَ الفضةِ يُسمَّى درهمًا؛ قالوا: لو أَنَّها جُعِلَت أوانيَ لضاقَتِ النقودُ على الناس.

وبعضُهم يقولُ: لأنَّنا لوِ استَعمَلْنا هذه الأوانيَ لانكَسَرت قلوبُ الفقراءِ. وهذا أيضًا تعليلٌ عليلٌ، وسنُبيِّنُ ذلك إن شاءَ اللهُ.

ومِنهم مَن قالَ: إنَّ فيهِ خيلاءَ وسرفًا، وهذا أيضًا منتقدٌّ.

أمَّا الأولُ -وهو التَّضيِيقُ- فيقالُ: يَلزمُ على هذه العلةِ أَن نَمنعَ لباسَ الذهبِ والفضةِ على الرجالِ والنساءِ؛ لأنَّ ذلكَ يضيِّقُ النقدَيْن على الناسِ ولا سيَّما في بلادٍ ضعيفةِ الاقتصادِ، ومَعلومٌ أنَّ الذهبَ حلالُ للنساءِ، وأنَّ الفِضةَ حلالُ للرجالِ!.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب قوله: ﴿وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ ﴾، رقم (٤٨٧٨)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة، رقم (١٨٠)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضِحَالِلَلَهُ عَنْهُ.

والَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ فِي ذَلَكَ كَسَرًا لقلُوبِ الفقراءِ، نَقُولُ: إِذَا حَرِّمْ كُلَّ مَا ينكسرُ به قلبُ الفقيرِ؛ إذا رأَيْت سيارةً فخمة يركبُها غنيٌّ، أو أميرٌ، أو وزيرٌ، قُلْ: هذه حرامٌ؛ لأنَّ الفقيرَ يقولُ: لماذا هذا يركبُ سيارةً فخمةً طيبةً، وأنا ليسَ عِندي إلَّا سيارةٌ رديئةٌ متكسرةٌ، فهو ينكسرُ قلبُه ولا شكَّ، إذًا حَرِّمْ على هؤلاءِ ركوبَ ذلكَ. وكذلكَ البيوتُ: رجلٌ مثلًا بيتُه مِن أعشاشٍ، والثاني له قصورٌ فخمةٌ مشيدةٌ. وأيضًا اللباسُ: مثلًا رجلٌ فقيرٌ لباسُه مرقعٌ، وآخرُ لباسُه من أفخرِ اللباسِ المباحِ، نقولُ أيضًا: حرِّمُه؛ لأنَّ هذا ينكسرُ به قلبُ الفقيرِ. ولا تَقولُون بهِ (١).

أمَّا السرفُ والخيلاءُ: فقَدْ يكونُ في أواني غيرِ الذهبِ والفِضةِ أشدَّ فالأواني من الماسِ والجواهرِ النفيسةِ الَّتي هي أغلى منَ الذهبِ والفضةِ أشدُّ خيلاءً، وأشدُّ إسرافًا، ومع ذلكَ لا تُحرِّمها لذاتِها، والذهبُ والفضةُ مُحرَّمان لذاتيهما حتَّى وإن كانَ فنجانًا، وهذا الرجلُ عندَه ملايينُ الملايينِ، لا يعدُّ سرفًا ولا يهتمُّ بها، فإنَّه يقولُ: هذا حرامٌ.

إذًا العلةُ الَّتي ذكرَها النبيُّ ﷺ هيَ العِلةُ المطَّردةُ الَّتي لا تَنتقضُ؛ مَن يَستطيعُ أَن يقولُ: أن يقولَ: إنَّ الذهبَ والفضةَ للكفارِ في الآخرةِ؟ لا أحدَ يَستطيعُ، أمَّا في الدُّنيا فيقولُ: «إنَّها لَهُم في الدُّنيا ولكُمْ في الآخِرةِ» هذه هي العِلةُ الحكميةُ.

سببُ تَحديثِ حُذيفةً رَضَالِيَّهُ عَنْهُ بهذا الحديثِ:

كَانَ حَذَيفَةُ رَضَىٰلَهُ عَنْهُ فِي بيتِه أو في قصرِه، فدعا بهاءٍ، فجاءَ الدهقانُ إليهِ بهاءٍ في إناءٍ من فِضةٍ، فأخذَ الإناءَ ورمَى الدهقانَ به، وقالَ لِمَن عندَه: إنّي أُخبرُكم أنّي قد

<sup>(</sup>١) أي: الخصم لا يقول بتحريم هذه الأشياء؛ فلزمته الحجة!.

نهيتُه أن يَسقيني فيه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «لا تَشرَبوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفِضةِ، ولا تَأكُلوا في صحافِهِما». وانتبِهوا لقولِه: «إنِّي نهيئته أن يَسقِيني فيه»؛ لأنَّه سيترتبُ عليه مسألةٌ ستَأْتي إن شاءَ اللهُ، المهمُّ أنَّ حُذيفة رَضَاللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَ بهذا الحديثِ لهذا السبب، وربَّما حَدَّثَ به في مكانٍ آخرَ، لا أدرِي، لكِنْ هذا الَّذي جاءَ في (صحيح مُسلمٍ)(١).

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- تحريمُ آنيةِ الذهبِ والفِضةِ؛ لأنَّ الأصلَ في النهيِ التَّحريمُ؛ ولأنَّ في الحديثِ إشارةً إلى أنَّ مَن أكلَ أو شربَ فيهِما فإنَّه حريُّ أن يُحْرَمَهُمَا في الآخرةِ؛ لأنَّ اللهَ لم يُبحْ ذلكَ لنا إلَّا في الآخرةِ.

٢- أنّه لا فرق بين الآنية الكبيرة أو الصغيرة، أو الأكل الكثير أو الشرب اليسير، حتّى لو جرعة من الماء في ملعقة فهي حرامٌ، وكذلك أيضًا لو كانت لقمة واحدة في ملعقة فهي حرامٌ؛ لأنّ النبيّ عَلَيْهِ قال: «مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» (٢)، إذًا نتجنبُ الأكل كلّه والشرب كلّه؛ فلا نأكل في آنيةٍ من الذهبِ أو الفضة، لا كبيرة ولا صغيرةٍ.

٣- حسنُ تعليمِ الرسولِ ﷺ؛ وذلكَ بذِكرِ العلةِ عندَ ذكرِ الحُكْمِ؛ لأنَّ ذكرَ العِلةِ عندَ ذكرِ الحُكْمِ؛ لأنَّ ذكرَ العِلةِ يوجبُ الطُّمأنينةَ واستِقرارَ القلبِ، وكذلكَ يُبيِّنُ سموَّ الشَّريعةِ، وأنَّه ليسَ فيها

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم (۲۰۲۷) ٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، رقم (٧٢٨٨)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَلُهُ عَنْهُ.

حُكمٌ إِلَّا وهوَ مَقرونٌ بحِكمةٍ، وهذا مِن أحسنِ التعليمِ وأبينِ البيانِ.

٤- جوازُ استِعهالِ آنيةِ الذهبِ والفضةِ في غيرِ الأكلِ والشربِ؛ لأنَّ النهيَ إنَّها هوَ عنِ الأكلِ والشربِ فقط، فلوِ استعملَ الإنسانُ آنيةَ الذهبِ والفضةِ في أدويةٍ يخزئها، أو في دراهم، أو في حاجةٍ منَ الحاجاتِ غيرِ الأكلِ والشربِ -فإنَّه لا بأسَ به؛ وذلكَ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ أفصحُ الخلقِ، وأنصحُ الخلقِ، وأعلمُ الخلقِ، ولو كانَ استعمالُ الذهبِ والفضةِ في غيرِ الأكلِ والشربِ حَرامًا لبينَه الرسولُ عَلَيْ الله ولا كانَ استعمالُ الذهبِ والفضةِ في غيرِ الأكلِ والشربِ حَرامًا لبينَه الرسولُ عَلَيْ أَخْبِرُكُمْ بيانًا واضحًا حتَّى لا يَبقَى إشكالُ، ثُم إنَّ قولَ حُذيفةَ رَصَيَلِهَاعَنهُ: « إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لا يَسْقِينِي فِيهِ » يدلُّ على أنَّ حُذيفة كانت عنده هذهِ الآنيةُ، لكِنَّه لا يستعملُها في أكلٍ أو شربٍ، وهذا واضحٌ، ولا يَنبغي لَنا إطلاقًا إذا ذكرَ الشارعُ لا يستعملُها في أكلٍ أو شربٍ، وهذا واضحٌ، ولا يَنبغي لَنا إطلاقًا إذا ذكرَ الشارعُ ومعلومٌ أَنَّنا ضيَّقْنا ما وَسَّعَه الشارعُ، ومعلومٌ أَنَّنا ضيَّعْنا ما وَسَّعَه الشارعُ، ومعلومٌ أَنَّنا نتعبدُ بها دلَّ عليهِ الكتابُ والسُّنةُ، لا نَحْجُرُ على عبادِ اللهِ.

وهُنا ثلاثةُ أمورٍ: اتخاذُ، واستعمالُ في غيرِ الأكلِ والشربِ، واستِعمالُ في الأكلِ والشربِ. الأكلِ والشربِ.

الاستعمالُ في الأكلِ والشُّربِ حرامٌ لا إشكالَ فيه، بل ظاهرُ النصِّ أنَّه مِن كبائرِ الذنوبِ.

والاتخاذُ: الخلافُ فيه معروفٌ؛ بمَعنى أن يَتخذَه الإنسانُ إمَّا لزِينةٍ أو لسببٍ منَ الأسبابِ لكِنْ لا يَستعمِلُها.

والاستعمالُ في غيرِ الأكلِ والشربِ: حكَى بعضُ الناسِ أنَّ العلماءَ أجمعوا على التحريمِ، ولكِنْ هذا ليسَ بصَحيحِ، ليسَ هناكَ إجماعٌ، وقد أَنكرَ الشوكانيُّ رَحْمَهُ أُلِلَهُ فِي (نيل الأَوْطار) هذا إنكارًا عظيمًا، وقالَ: إنَّ السُّنةَ تدلُّ على أنَّ المحرمَ هُوَ الأكلُ والشربُ فقط، والقياسُ مَمنوعٌ ولا يصحُّ (۱)، وما ذهب إليه الشوكانيُّ رَحْمَهُ أُللَهُ هُوَ الَّذِي تدلُّ عليه الأدلةُ، وأنَّ المحرَّمَ هوَ: استِعمالُها في الأكلِ والشربِ، وسيأتِي في حديثِ أم سلَمةَ «النهيُ عنِ الشربِ في إناءِ الفضةِ»(١) وأنَّها رَضَالِلَهُ عَنهَا المُخذَت جُلجلًا من فضة (۱).

٥- استدلَّ بهذا الحديثِ مَن قالَ: إنَّ الكفارَ لا يُخاطَبون بفُروعِ الإسلامِ، ولا يُعاقَبون عليها؛ لقولِه: «فإِنَّها لَهُم في الدُّنْيا» واللامُ للإباحةِ، وإن شِئْت فقُلْ: للاختصاص. وهذا أحدُ الأقوالِ في المسألةِ.

وذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّهم مُحاطَبون بفروعِ الإسلامِ، كما أنَّهُم يُحاطَبون بأصلِ الإسلامِ؛ واستدَلُّوا بقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِلَّا آصَحَبَ ٱلْمِينِ ﴿ وَ جَنَّتِ يَسَاءَلُونَ ﴿ وَاستَدَلُّوا بقولِ اللهِ تعالى: ﴿إِلَّا آصَحَبَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَا نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ عَنِ ٱلْمُحَلِينَ ﴿ وَلَا نَكُ نُطُعِمُ ٱلْمِسْكِينَ وَكُنَّ الْمُكَنِّينَ ﴿ وَالْمُعَمِّ اللهِ اللهِ وَحَمُّ الدلالةِ وَكُنَّا نَكُونُ مَعَ ٱلْخَابِينِ وَلَا أَنَهم عُذَبوا على هذهِ الأعمالِ لم يكن لذِكرِها فائدةً. ومِن جُملةِ ما ذكروا: أنَّهم لا يُطعِمون الطعامَ، وإطعامُ الطعامِ أعلاهُ الزكاةُ، وتاركُها لا يكفرُ؛ فدلَّ هذا على أنَّهم مُخاطَبون بفروعِ الإسلامِ، هذا من جِهةِ الأثرِ.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم (٥٦٣٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب، رقم (٢٠٦٥)، وسيأتي برقم (١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه إسحاق بن راهويه في المسند رقم (١٩٥٨)، وأخرجه البخاري: كتاب اللباس، بابما يذكر في الشيب، رقم (٥٨٩٦)، دون التصريح أنه من فضة.

أمَّا مِن جهةِ النظرِ: إذا قيلَ: إذا كانَ المسلمُ يُعاقَبُ على تركِ هذه الأشياءِ ويُخَاطبُ بها، فالكافرُ من بابِ أَوْلى، وهذا هوَ الراجحُ.

والجوابُ عَن حَديثِ حُديفة رَخَالِلهُ عَنهُ: أَنَّ النبيَّ عَلِيْ أَخبرَ عَن واقع، والإخبارُ عَنِ الواقعِ لا يدُلُّ على جوازِه؛ كقولِ النبيِّ عَلِيْ: «لَتَتَبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْر، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ الوا: يا رسولَ الله بِشِبْر، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكْتُمُوهُ الوا: يا رسولَ الله اللهودُ والنَّصارى؟ قالَ: «فَمَنْ؟!» (١) فأخبرَ بأنَّنا سنركبُ ذلك، وأكَّد ذلك، ومع هذا فإنَّه لا يجوزُ بالإجماعِ. كذلكَ أخبرَ أنَّ الظعينة وهي المرأةُ - تسيرُ مِن كذا إلى كذا لا تَخشَى إلَّا الله (١)، وهذا المرادُ به استِتبابُ الأمنِ، وليسَ المرادُ أنَّ ذلكَ جائزٌ. فالإخبارُ عنِ الواقعِ كونًا وقدرًا لا يدلُّ على جوازِه شرعًا؛ فهي لهم في الدُّنيا فألإخبارُ عنِ الواقعِ كونًا وقدرًا لا يدلُّ على جوازِه شرعًا؛ فهي لهم في الدُّنيا فألاً حبارُ عن الواقعِ كونًا وقدرًا لا يدلُّ على جوازِه شرعًا؛ فهي لهم في الدُّنيا فألمَّ ميستعمِلونها ولا يُبالون، ولكِنْ هذا ليسَ إقرارًا لهُم عليها.

فَإِنْ قَالَ قَائَلٌ: إِذَنْ إِذَا رأَيْنَا كَافَرًا يَشْرَبُ فِي آنِيةِ الذَّهَبِ وَالْفَضَةِ عَلَى هَذَا التقديرِ، يجبُ أَن نُنكرَ عليه!.

قُلنا: لا يجبُ؛ لأنَّ الواجبَ في دعوةِ الكافرِ أن نَبداً بالأهمِّ فالأهمِّ؛ ولهذا لمَّا بعثَ النبيُّ ﷺ معاذًا إلى اليمنِ أمَرَه أن يَكونَ أولُ ما يَدعوهُم إليه شهادةً أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، ثُم إنْ أجابوا أَخبَرَهم بفرضِ الصَّلاةِ، ثُم إن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم (٣٤٥٦)، ومسلم: كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، رقم (٢٦٦٩)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٩٥)، من حديث عدي بن حاتم رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ، بلفظ: «لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله».

أجابوا أخبَرَهم بفرضِ الزكاةِ (١)؛ فدلَّ هذا على أنَّنا نَامرُهم أولًا أن يُسلِموا. نعَمْ.. يجبُ علَيْنا أن نُنكرَ علَيْهم ما يُعلنونَه مِن شعائرِ كفرِهم في بلادِ الإسلامِ؛ كشُربِ الخمرِ مثلًا أو ما أشبَهَ ذلك، فإنَّنا نَمنَعُهم مِن هذا؛ لأنَّ هذا محرمٌ عندَنا، ولا يجوزُ لهم إلَّا أن يَخضَعوا لأحكامِ الإسلامِ حتَّى يكونَ الإسلامُ هوَ الأعلى.

7- أنَّ الإنسانَ لا يَنبغي له أن يَأْسَى على ما فاتَه مِن أَمرِ الدُّنيا منَ التَّنعمِ فيها؛ لأنَّ المؤمنَ له الآخرةُ، وقَدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٧]، وهذا عامٌّ، وقالَ لنبيِّه محمدٍ ﷺ: ﴿ وَلَلاَخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ ٱلْأُولَى ﴾ [الضحى:٤].

٧- إثباتُ الآخرةِ وما فيها منَ النَّعيمِ؛ لقولِه ﷺ: «ولَكُمْ في الآخِرةِ».

٨- أنّه ينبغي أن يُسلّى الإنسانُ عمّا فاتَه مِن نَعيم الدُّنْيا؛ ووجهُ ذلكَ: أنَّ الرسولَ ﷺ لمّا نَهى عنِ الشربِ والأكلِ في أواني الذهبِ والفِضةِ سلّى المؤمِنين، يعني: ذكرَ لهم ما يَتسلّوْن به وهو أنّها لَنا في الآخرةِ، والآخرةُ ليسَت ببَعيدةٍ.

٩- أنَّه يَنبغي للإنسانِ -إن لم نقُلْ: يجبُ على الإنسانِ- أن يَدفعَ عَن نفسِه ما يُخافُ منَ التُّهمةِ.

وأُخِذت من قولِ حُذيفةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَلَا إِنِّي أُخبِرُكُم أَنِّي قَدْ نَهِيتُه»؛ لئلَّا يُتَّهَمَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ ولهذا أصلُ في السُّنةِ وهو ما يُروى عنِ النبيِّ عَلَيْكِ أَنَّهُ قَالَ: «رَحِمَ اللهُ امْرَأً كَفَ الغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي ﷺ أمته إلى توحيد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى، رقم (١٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّكَ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) ذكره العجلوني في كشف الخفاء رقم (١٣٦٧)، ولم يعزه.

ولَه أصلٌ مِن فعلِ الرسولِ؛ حيثُ كانَ قد قامَ معَ زوجِه صفيةَ بنتِ حُييٌّ وَعَدِ انصرَفَت منه، وهي قد حضَرَت في الليلِ وهوَ مُعتكفٌ في المسجدِ، فأبصَرَه رجلانِ من الأنصارِ، فأسرَعا خجلًا من النبيِّ عَلَيْ واستحياءً مِنه؛ لأنَّ مثلَ هذا الأمرِ إذا كانَ مِن مُعظَّم لدَى الإنسانِ فإنَّه يخجلُ، أنتَ الآنَ لو تَمشِي في السوقِ وتجدُ شخصًا تُعظِّمُه وتجلُّه وتكرمُه، معَ امرأتِه ألا تخجلُ؟ بَلى، تَخجلُ وتسرعُ، فالصحابيَّانِ أسرعا حجلًا ولا شكَّ، لكِنِ الرسولُ عَلَيْ خافَ أن يَقذفَ الشيطانُ في فلوجِها شرَّا فقالَ: «صَفِيَّةُ بِنْتُ حُييٍّ» ولهذا تعجَّبا وَاللَّهُ وقالا: يا رَسولَ اللهِ، مُسجانَ اللهِ! فقالَ: «إنَّ الشَيْطانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ، وَإنِّي خَشِيتُ أَنْ

المهمُّ: أنَّه يَنبَغي للإنسانِ أن يَدفعَ التُّهمةَ عَن نَفسِه، وهَلْ له أن يَحلفَ على ذلكَ دونَ أن يُستحلفَ إذا كانَ ذلكَ دونَ أن يُستحلفَ إذا كانَ صاحبُه لا يَقتنعُ إلَّا بمثلِ ذلكَ، فلو أنَّ رجلًا أحسَسْت أنَّه يظنُّ أنَّك قد نَمَمْت به إلى أحدٍ منَ الناسِ، وتحسُّ بذلكَ مِن تصرُّ فِه معَك أو مِن صَفحاتِ وجهِه، أو ما أشبَه ذلكَ، فقلت له: إنَّ بعضَ الناسِ يظنُّ أنَّني فعَلْت ولكِنني لم أفعَل وأقسَمْت على ذلكَ فلا بأسَ؛ لأنَّ الشيطانَ يَجري مِنِ ابنِ آدمَ مَجرى الدم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٨١) ومسلم: كتاب السلام، باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة، رقم (٢١٧٥)، من حديث صفية رَضِّاَلِيَّهُ عَنْهَا.

١٧ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرُّجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «الَّذي يَشْرَبُ» مُبتدَأُ، وخبرُه جملةُ: «إنَّمَا يُجرِجِرُ في بَطنِه نارَ جَهنَّمَ» أخبَرَ النبيُّ ﷺ: «الَّذي الصيغةِ المركَّبةِ مِن مُبتدأ وخبَرِ -وهي جُملةٌ اسميةٌ - أنَّ الَّذي يشربُ في إناءِ الفِضةِ له هذا الوعيدُ: «يُجرجِرُ في بَطْنِه نارَ جَهَنَّمَ».

والجرجرةُ: هي صوتُ الماءِ إذا سلكَ مَسلكَه، سواءٌ كانَ في المريءِ أو كانَ في المريءِ أو كانَ في الأَمعاءِ؛ كما يدلُّ عليهِ قولُه: «في بَطنِه» ولم يَقُلْ: في حلقِه، والماءُ مَعروفٌ أنَّه يتخللُ في البطنِ معَ الأَمعاءِ، فالجَرَجرةُ هيَ الصوتُ.

وقولُه ﷺ: «نارَ جَهَنَّمَ» هل هذا البَيانُ للعملِ أو للجَزاء؟ للجزاء؛ لأنَّ العملَ قد يكونُ ماءً باردًا، لكِنْ هذا هوَ الجزاءُ، وهذا نظيرُ قولِه تَعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ وَ بُطُونِهِمَ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء:١٠]، هذا بيانٌ للجزاء، وأطلق الجزاءَ على الفعلِ؛ لأنَّه بسببِه.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - فيهِ دليلٌ على أنَّ الشُّربَ في إناءِ الفضةِ مِن كبائِرِ الذنوبِ؛ حيثُ رُتِّبَ عليهِ وعيدٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأشربة، باب آنية الفضة، رقم (٥٦٣٤)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره، رقم (٢٠٦٥).

و تختلفُ الكبائرُ عنِ الصغائرِ بأنّها لا تُكفّرُها العباداتُ كالصّلاةِ والصومِ وما أَشبَهَ ذلك، بل لا بُدَّ لها مِن توبةٍ خاصةٍ، وأيضًا الكبيرةُ يخرجُ الإنسانُ بها مِن العدالةِ بمُجردِ فعلِها؛ فيكونُ مَردودُ الشهادةِ غيرَ نافذِ الولايةِ حتَّى يتوب، ومِن العدالةِ بمُجردِ فعلِها؛ فيكونُ مَردودُ الشهادةِ غيرَ نافذِ الولايةِ حتَّى يتوب، ومِن الأُمَّة مَن قالَ: إنَّ فاعلَ الكبيرةِ كافرٌ وإن كانَ القولُ ضعيفًا، لكِنْ لم يقُلْ أحدٌ منَ الأُمَّة فيها أعلمُ: إنَّ فاعلَ الصغيرةِ يكونُ كافرًا؛ إذًا الكبيرةُ أعظمُ. وهلِ الكبائرُ الأُمَّة فيها أعلمُ: إنَّ فاعلَ الصغيرةِ يكونُ كافرًا؛ إذًا الكبيرةُ أعظمُ. وهلِ الكبائرُ تختلفُ؟ نعَمْ؛ لِجديثِ أبي بَكْرةَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «أَلَا أُنْبَنَّكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ» (١) فهيَ تختلفُ؟

٢- أنَّ الأكلَ في آنية الفضة مِن كبائرِ الذنوبِ، ونقولُ: إذا حَرُمَ الشربُ هل يحرمُ الأكلُ؟ نعَمْ، إلحاقُ الأكلِ بالشربِ في التحريمِ ليسَ عندَنا فيه شكَّ، لكِنِ الجزاءُ هل يَكونُ فيه القياسُ، ونقولُ: إنَّه إذا جُوزيَ الشاربُ بآنيةِ الفضةِ بهذا الجزاءِ لزِمَ أن يُجازَى به الأكلُ في آنيةِ الفضةِ. أو نقولُ: إنَّ الجزاءَ قد لا يَكونُ على حسبِ الأعهالِ ظاهرًا؛ لأنَّ هُناكَ أعْهالًا ظاهرُها أنَّها لا تَبْلُغُ هذا المبلغ في العُقوبةِ ولكِنْ يُعاقبُ عليها كثيرًا، وهناكَ أعْهالٌ ظاهرُها أنَّها لا تَبْلُغُ هذا المبلغ في الثَّوابِ عليها ويكونُ عليها ثوابٌ كبيرٌ، بمعنى أنَّ الجزاءَ لا يلزمُ أن يكونَ مطابقًا عليها ويكونُ عليها ثوابٌ كبيرٌ، بمعنى أنَّ الجزاءَ لا يلزمُ أن يكونَ مطابقًا للحكم، هذا لا شكَّ أنَّه أسلمَ للإنسانِ أن يقولَ: إنَّ الأكلَ في آنيةِ الفضةِ محرمٌ قياسًا على الشربِ، وهذا حُكمٌ شرعيٌّ، أمَّا الحكمُ الجزائيُّ؛ وهو أنَّ الذي يأكلُ في قياسًا على الشربِ، وهذا حُكمٌ شرعيٌّ، أمَّا الحكمُ الجزائيُّ؛ وهو أنَّ الذي يأكلُ في آنيةِ الفضةِ يبتلعُ نارَ جهنَّمَ، فهذا يحتاجُ إلى توقيفٍ، والسلامةُ أسلمُ، يكفي المؤمنَ أن يقولَ: إنَّه عرَّمٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، رقم (۲٦٥٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها، رقم (۸۷).

٣- ما ذكر ناه سابقًا أنّه يدلُّ على جوازِ استعمالِ الفِضةِ في غيرِ الشربِ والأكلِ؛ ويدلُّ لهذا أنَّ أُمَّ سلمة رَعَيَلَهُ عَنهَ نفسَها كانَ عندَها شعراتٌ مِن شعرِ النبيِّ عَلَيْ في جُلجلٍ مِن فضةٍ. والجُلجلُ أصلُه الجرسُ؛ لأنّه يَتجلجلُ، لكنّه يُطلقُ على إناءِ صغيرٍ مثلِ الجرسِ، وهو مَوجودٌ الآنَ، ويوضعُ فيه الكحلُ، ويشبهُ الجرسَ مِن بعضِ الوجوهِ. فكانَ عندَ أُمِّ سلَمةَ جلجلٌ مِن فِضةٍ، فيه شعراتٌ مِن شعرِ النبيِّ عَلَيْ يُستشفَى بها للمرضَى، فإذا مرضَ أحدٌ أرسلوا إلى أُمِّ سلَمةَ رَحَوَلِيَهُ عَنها بهاءِ فصبَّتُه في هذا الجلجلِ الذي فيه الشعراتُ، ثُم حرَّكتُه، ثُم أعطَتُه أهلَ المريضِ، فيُشفَى بإذنِ السولِ عَلَيْ وهذا خاصٌّ به.

كما كانَت أسماءُ بنتُ أبي بكرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا عندَها جُبةٌ للنبيِّ عَلَيْهِ مكفوفةٌ بالحريرِ والديباجِ، وكانَتِ الجبةُ قبلَ ذلكَ عندَ عائِشةَ، فلمَّا تُوفِيَت عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَخذَتُها أَخذَتُها أَسماءُ، وكانوا يَستَشْفون بها للمرضَى (٢)؛ لأنَّها مِن آثارِ الرسولِ عَلَيْهِ.

وللمُناسبةِ: أَرسلَت أسماءُ إلى ابنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ تقولُ له: إنَّه بلَغني أنَّك تُحرِّمُ مِيثرةَ الأرجُوانِ، وأنَّك تحرِّمُ صومَ العَلَمَ في الثوبِ - يَعني: عَلَمَ الحريرِ - وأنَّك تحرِّمُ مِيثرةَ الأرجُوانِ، وأنَّك تحرِّمُ صومَ شهرِ رجبٍ كلِّه، كلُّ هذا بلغَ أسماءَ أنَّ ابنَ عُمرَ يُحرِّمُه، وهذا شاهدٌ لِما يَفعلُه الناسُ اليومَ: أنَّه كلَّم علاً جازَ لهم حُكمُ مَسألةٍ منَ المسائلِ يَنسبونَها إلى شيخٍ مِن المشايخِ من المسائلِ يَنسبونَها إلى شيخٍ مِن المشايخِ من أجلِ أن تُقبلَ، وهُم كاذِبون على المشايخِ، المهِمُّ أنَّها قالَت: إنَّه بلَغني أنَّك تحرِّمُ هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب ما يذكر في الشيب، رقم (٥٨٩٦)، دون التصريح أنه من فضة.

الأشياءَ الثلاثة: العلَمُ في الثوبِ -يعني: علمَ الحريرِ- والثاني: مِيثَرةُ الأُرْجُوانِ، والأرجوانُ لونٌ أحمرُ قانٍ، والميثرةُ: وطاءٌ يُربطُ على ظهرِ الحمارِ مِن أجلِ أن يَكونَ ألينَ للراكبِ. والثالثُ: تحريمُ صومِ رجبٍ. أَرسَلَت إليه مو لاها فسألَ ابنَ عمرَ، قالَ له: إنَّ أسهاءَ تَقولُ: بلَغني عنكَ كذا وكذا.

قال: أمَّا ما ذكرَتْ عن صومِ رجبٍ فكيفَ بمَن يَصومُ الدهرَ كلَّه؟! يَعني أَصومُ الدهرَ كلَّه؟! يَعني أنِّي أصومُ الدهرَ كلَّه فكيفَ أُحرِّمُ شهرَ رجبٍ؟! إذًا صارَ القولُ بأنَّه يحرِّمُه كذبًا.

وأمَّا ما ذكَرَتْ من العلم فإنِّي سمعتُ عمرَ بنَ الخطابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يقولُ: سمِعتُ النبيَّ ﷺ يقولُ: «إنَّمَا يَلْبَسُ الحَرير في الدُّنيا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ»، وإنِّي خِفْتُ أن يكونَ العَلَمُ مِن ذلك. فإذًا تَركه احتياطًا وورعًا ولم يُحرِّمْه.

وأمَّا ما ذكرَتْ من مِيثرةِ الأرجوانِ فهذِه ميثرةُ عبدِ اللهِ فإذا هيَ أُرجوان (١١). فيكونُ قد أحلَها.

فانظُرْ إلى السلفِ الصالحِ كيفَ يتأدبُ بعضُهم معَ بعضٍ، وإذا نقلَ إليه عَن شخصٍ ما لم يَقُلُه، فلا يذهبُ ينشرُه بينَ الناسِ، لا، بل أرسَلَتْ إليهِ تسألُه وتُبيِّنُ أنَّ ما نُسِبَ إليهِ ليسَ بصحيحٍ، هذه اللطيفةُ لعلَها تكونُ أكثرَ فائدةً مِن كثيرٍ من دروسنا.

٤- أنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ العملِ؛ لأنَّ عذابَه مثلُ عملِه، فهوَ يجرجرُ نارَ جهنَّمَ
 كما جرجرَ هذا الماءَ الذي شرِبَه من إناءِ الفِضةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم (۱۰/۲۰۲۹).

١٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). وَعِنْدَ الأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ» (٢) يَعْنِي: فَقَدْ طَهُرَ.

١٩ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِبَاغُ جُلُودِ اللهِ عَلَيْكِ : «دِبَاغُ جُلُودِ اللهِ عَلَيْكِ : «دِبَاغُ جُلُودِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : «دِبَاغُ جُلُودِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ : «دِبَاغُ جُلُودِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ اللهِي عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ الللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُواللّهِ

٢٠ وَعَنْ مَيْمُونَةً رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِشَاةٍ يَجُرُّ ونَهَا قَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِلَا اللَّهُ وَالْقَرَظُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (٤).
 إِهَا بَهَا!» فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ!، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا المَاءُ وَالْقَرَظُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ (٤).

#### الشَّرْحُ

هذه أحاديثُ في حكمِ الجلودِ الَّتي تَكُونُ مِن مَيتةٍ؛ هل تطهرُ بالدباغِ أو لا تطهرُ؟ وأتى بها المؤلفُ في هذا البابِ؛ لأنَّ الجلودَ تُتخَذُ أوعيةً للهاءِ والسمنِ وغيرِ ذلكَ.

الأولُ: قالَ النبيُّ ﷺ: «إِذا دُبغَ الإِهابُ فقدْ طَهُرَ». الإهابُ: هوَ الجلدُ ما لم يُدبَغُ؛ يَعني: الجلدُ إذا دُبغَ فقَطْ طهُرَ، وهُنا لا شكَّ أنَّه يَعني به الجلدَ النجسَ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم (٣٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم (٢١٢٣)، والترمذي: كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم (١٧٢٨)، والنسائي: كتاب الفرعة والعتيرة، باب باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم (١٧٢٨)، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة، رقم (٣٦٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم (١٢٩٠)، من حديث عائشة رَضَّالِلَّهُعَنْهَا. وأما حديث سلمة بن المحبق رَضَّالِلَّهُعَنْهُ فأخرجه ابن حبان في صحيحه، رقم (٤٥٢٢)، بلفظ: «زكاة الأديم دباغه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمّد (٦/ ٣٣٤)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم (٤١٢٦)، والنسائي: كتاب الفرعة والعتيرة، باب ما يدبغ به جلود الميتة، رقم (٤٢٤٨).

قولَه عَلَيْ الدبغ نجسًا، إذًا الدبغ يدلُّ على أنَّه كانَ قبلَ الدبغ نجسًا، إذَا الرسولُ عَلَيْ يَتَحدثُ عنِ الجلودِ النجسةِ إذا دُبِغَت هل تَطهرُ أو لا؟ والحديثُ يدلُّ على أنَّا تطهرُ ، والإهابُ هُنا اسمُ جنسٍ علَّى بـ(أل) فيكونُ للعمومِ، ويؤيدُ العمومَ اللفظُ الَّذي ذكرَه عندَ الأربعةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ»، ووجهُ أنَّه يُؤيدُ العمومَ أنَّ اللّذي ذكرَه عندَ الأربعةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ»، ووجهُ أنَّه يُؤيدُ العمومَ أنَّ اللّذي أداةُ شرطٍ، والنكرةُ في سياقِ الشرطِ تفيدُ العموم؛ إذًا أيُّ إهابِ دبغَ فقدْ طهرَ. وكذلكَ أيضًا: «دِباغُ جلودِ المَيتةِ طُهورُها» يَدُلُّ على أنَّ الميتةَ إذا أُخِذَت جلودُها ودُبغَت فإنَّا تَطهرُ.

وكذلكَ أيضًا حديثُ مَيمونة؛ أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بشاةٍ يَجُرُّونَهَا فقالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا» فقالوا: إنَّها مَيتةٌ! قال: «يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ». والقرَظُ: حبُّ يَنبتُ في الأَثْلِ ونحوِه يدبغُ به، قالَ: «يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ» وهذا يَعرفُه الدبَّاغونَ.

إذا نظرُنا إلى الحديثَيْن الأوَّلَيْن قُلْنا: إنَّ الحديثَ عامٌّ، وإنَّ أيَّ إهابٍ نجسٍ يدبغُ فإنَّه يطهرُ، سواءٌ كانَ هذا الإهابُ عِمَّا يؤكلُ لحمُه -وكانَ سببُ نجاستِه أنَّ البهيمةَ ماتَتْ- أو عِمَّا لا يُؤكلُ. وإذا نظرُنا إلى حديثِ ميمونةَ وجَدْنا أنَّ الحديث فيما يُؤكلُ لحمُه، ولكِنْ هُنا نقولُ: إنَّنا نربطُ العمومَ بالسببِ؟ أو نَقولُ: إنَّ ذكرَ فردٍ مِن أفرادِ العمومِ لا يَقتضي التخصيصَ؟ هذا محلُّ خلافٍ بينَ العلماءِ:

مِنهم مَن يقولُ: كلَّ جلدٍ دبغَ فإنَّه يكونُ طاهرًا، سواءٌ كانَ مِمَّا يؤكلُ لحمُه أو ممَّا لا يؤكلُ، وبناءً على هذا القولِ لو دُبغَ جلدُ الكلبِ صارَ طاهرًا، وجلدُ الذئبِ صارَ طاهرًا، وجلدُ الذئبِ صارَ طاهرًا، وجلدُ الأعبانِ صارَ طاهرًا؛ فكلُّ جلدٍ يدبغُ يكونُ طاهرًا. وبهذا أخذَ كثيرٌ منَ العلهاءِ ومِنهمُ الظاهريةُ، قالوا: كلُّ جلدٍ يدبغُ

فإنَّه يكونُ طاهرًا، وهذا القولُ فيه نوعُ سَعةٍ للناسِ باعتبارِ أنَّه يوجدُ الآنَ خِفافٌ كثيرةٌ مِن جلودِ الثعابينِ أو غيرِها مِمَّا يحرمُ أكلُه.

والقولُ الثاني: إنَّ الجلدَ لا يطهرُ بالدباغِ مُطلقًا حتَّى وإن كانَ جلدَ ما يؤكلُ، وهو مقابلُ الأوَّلِ؛ واستدَلُّوا بحديثِ ضعيفٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ كتبَ قبلَ أن يَموتَ بشهرٍ: «أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ (())، لكِنِ الحديثُ ضعيفٌ، ولا يدلُّ على النسخِ، ولكِنْ هؤلاءِ قالوا: إنَّه إذا دبغَ خفَّت نجاستُه، فيجوزُ استِعمالُه في اليابسِ دونَ الرَّطبِ؛ يَعني: يجوزُ أن تجعلَه وعاءً للحبوبِ، وعاءً للأشياءِ اليابسةِ كالدراهمِ والثيابِ وما أشبَهَها، أمَّا الرطبُ فلا؛ لأنَّه -على رأي هؤلاءِ لا يطهرُ بالدباغ، وهو نجسٌ، والنجسُ إذا لقِيَ شيئًا رطبًا نَجَسَه.

والقولُ الثالثُ: إنَّه يفرقُ بينَ جلودِ البهيمةِ الَّتي تباحُ بالذكاةِ، وجلودِ البهيمةِ الَّتي تباحُ بالذكاةِ، وجلودُ البهيمةِ الَّتي لا تباحُ بالذَّكاةِ تطهرُ بالدباغِ، وجلودُ البهيمةِ الَّتي لا تباحُ بالذَّكاةِ تطهرُ بالدباغِ، وجلودُ البهيمةِ الَّتي لا تحلُّ بالذَّكاةِ لا تطهرُ بالدباغ.

مثالُ الأولِ: جلدُ الشاةِ، لو أنَّ شاةً ماتَت وسلَخوا جلدَها ودبَغوه، صارَ الجلدُ طاهرًا، ويُستعملُ في اليابسِ والرطبِ؛ في الماءِ واللبنِ وكلِّ شيءٍ.

ومثالُ الثاني: لو أنَّ ذئبًا قُتلَ وأُخذَ جلدُه ودُبغَ فإنَّه لا يطهرُ ويكونُ نجسًا؛ وعلَّلوا ذلكَ بأنَّه إذا كانتِ الذكاةُ لا يُحِلُّ هذا الذئبَ ولا تطهِّرُه؛ فالدباغُ مِن بابِ أَوْلى لا يطهِّرُ جلدَه بخلافِ الشاةِ ونحوِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۶/ ۳۱۰)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب من روى ألا ينتفع بإهاب الميتة، رقم (۲۱۲۸)، من حديث عبد الله بن عكيم.

وخلاصةُ هذا القولِ: أنَّه إذا دُبغَ جلدُ الميتةِ الَّتي تحلُّ بالذكاةِ فإنَّه يطهرُ، وإذا دُبغَ جلدُ الميتةِ الَّتي تحلُّ بالذكاةِ فإنَّه يَبقَى على نجاستِه، لكِنْ يُستعملُ في اليابسِ؛ لأنَّه إذا استعملَ في اليابسِ؛ فإنَّ نجاستَه لا تَتعدَّى، وألفاظُ الحديثِ كما رأيتُم.

ولكِنْ قُلنا: هَلْ نحملُ «أَيُّما إِهابٍ دُبغَ» أو «إِذا دُبغَ الإِهابُ» على سببِ الحديثِ الخاصِّ ونقولُ: إنَّ قولَه: «الإِهاب» يَعني: إهابَ الشاةِ ونحوِها؛ لأنَّه قالَ ذلكَ حينَ مرَّ بالشاةِ الَّتي يَجرُّونها؟

ونظيرُ ذلكَ أنَّ الرسولَ ﷺ رأَى زحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه وهو مسافرٌ في رمَضانَ، فقالَ: «مَا هَذَا؟» قالوا: صائمٌ. قالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَرِ»(۱). فالحديثُ الآنَ عامٌّ والسببُ خاصٌّ؛ فهل نقولُ: إنَّه يختصُّ بمَن كانَتْ هذه حالَه، أو هو عامٌّ؟

الجوابُ: أنَّه يختصُّ بمَن كانَت هذه حالَه؛ أي: بمَن إذا صامَ شقَّ عليه مَشقةً شديدةً كهذا الرجلِ؛ فيكونُ صومُه مِن غيرِ البرِ.

كذلكَ هُنا لمَّا رأَى الشاةَ قالَ: «إِذَا دُبِغَ الإِهابُ» -يَعني: إهابَ الشاةِ ونحوِها- «فقَدْ طَهُرَ»، وحينَئذٍ يكونُ عامًّا في مثلِ الحالِ الَّتي رآها الرسولُ ﷺ؛ أي: عامًّا بالنِّسبةِ للشاةِ وما يُؤكلُ؛ لأنَّه إنَّما قالَ ذلكَ حينها رأَى هذهِ الشاةَ الَّتي ثُجُرُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (۱۹٤٦)، ومسلم: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر، رقم (۱۱۱۵)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلُهُ عَنْهُا.

## مِن فوائِدِ حديثِ (إِذا دُبغَ الإِهابُ فقد طهرَ »:

١- أنَّ دبغَ الجلدِ يُطهِّرُه؛ لقولِه ﷺ: «إذا دُبغَ الإِهابُ فقد طهرَ»، ولكِنْ يشترطُ في الدباغِ أن يَكونَ مزيلًا للنتنِ والرائحةِ الكريهةِ، أمَّا إذا لم يكُنْ كذلِكَ فإنَّه لا يؤثِّرُ شيئًا.

٢- ظاهرُ هذا الحديثِ: أنَّ أيَّ إهابٍ دُبغَ فقدْ طهرَ، حتَّى لو كانَ إهابَ كلبٍ، ولكِنِ الراجحُ أنَّ هذا العمومَ يكونُ عمومًا معنويًّا على حسبِ الوصفِ الَّذي ورَدَ عليهِ، فلا يختصُّ بذلكَ الجِلدِ -أي: جِلدِ تلكَ الشاةِ المُعينةِ -فالعُمومُ الذي عمومٌ في كلِّ جِنسٍ، وعُمومٌ في جِنسٍ مُقيدٍ بصِفةٍ، فهنا في قولِه ﷺ: "إذا دُبغَ الإهابُ" ما دُمْنا قد عرَفْنا أنَّ سبَبَ ذلكَ أنَّ الرسولَ ﷺ مرَّ بشاةٍ يَجرُّ ونها، فمعلومٌ أنَّ الشاةَ عِمَّا تُحلُّه الذكاةُ، فيكونُ المرادُ: إذا دبغَ الإهابُ الَّذي مِن جنسِ هذهِ الشاةِ فقَدْ طهرَ.

فإذا قالَ قائلٌ: كيفَ تُخصِّصون الجنسَ أو النوع، واللفظُ عامٌّ؟

قُلنا: نظيرُه أنَّ الرسولَ عَلَيْ رأَى رجُلًا قد ظُلِّلَ عليهِ وزحامًا حولَه، وكانَ في سفَرٍ فقالَ: «مَا هَذَا؟» قالوا: صائمٌ. قالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ في السَّفرِ» أي: ليسَ منَ البرِّ الصيامُ في السفرِ فيمَنْ كانَ حالُه كهذا الرجلِ؛ بدليلِ أنَّ الرسولَ عَلَيْ كان يَصومُ في السفرِ حتَّى قالَ أبو الدرداء رَضَ لَيُهُ عَنهُ: كُنَّا مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْ في رمضانَ في يومٍ شديدِ الحرِّ، وأكثرُنا ظِلَّا صاحبُ الكساءِ، ومِنَّا مَن يَتَّقي الشمسَ بيدِه، وما فينا صائمٌ إلَّا رسولُ اللهِ عَلَيْ ، وعبدُ الله بنُ رواحةً (١). ومعلومٌ أنَّ الرسولَ عَلَيْ وما فينا صائمٌ إلَّا رسولُ اللهِ عَلَيْ ، وعبدُ الله بنُ رواحةً (١). ومعلومٌ أنَّ الرسولَ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، رقم (١٩٤٥)،

لا يدعُ البرَّ ولا يفعلُ ما ليسَ ببِرٍّ.

وعلى هذا فيتعيَّنُ أن يكونَ هذا العمومُ عامًّا في جنسِ مَنْ هذهِ حالُه، وهذا لا يُنافي قولَ العُلهاءِ: «العِبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخُصوصِ السببِ»؛ لأنَّنا الآنَ لم نُخصِّصْه بالسبب، ولو خصَّصْناه بالسببِ لقُلنا: ليسَ منَ البرِّ صيامُ هذا الرجلِ فقطْ. لكِنَّنا عمَّمْناه في جنسِه، وهذا هو مَعنى قولِنا: العِبرةُ بعمومِ اللفظِ لا بخُصوصِ السببِ.

فعَلَى هذا يَكُونُ قُولُه ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الإِهابُ» أي: إهابُ هذا الجنسِ يَعني: الغنَم، والغنمُ مِمَّا تُحُلُّه الذكاةُ.

٣- ومِن فوائدِ الحديثِ بلفظِ الأربعةِ أصحابِ (السُّننِ): "أَيُّهَا إهابِ" الإشارةُ إلى أنَّ (أل) في قولِه: "الإهاب" في اللفظِ الأولِ للعموم، حتَّى لا يقولَ قائلٌ: إنَّ (أل) للعهدِ؛ يَعني إذا دُبغَ إهابُكم هذا، وحينئذٍ نَستفيدُ مِن هذا اللفظِ ما استَفَدْناه أولًا: أنَّ الإهابَ -أيَّ إهابِ كانَ- مِن هذا الجنسِ فإنَّه يطهرُ بالدباغ.

الإشارة إلى أنَّ النَّجاسة يرادُ إزالتُها بأيِّ مزيلٍ؛ ولذلكَ لم يَجعَلِ النبيُّ اداةً للتطهيرِ في جلدِ الميتةِ إلَّا الدباغ، فلو أنَّك غسَلْته بهاءِ البحرِ لم يطهُرْ حتَّى يدبغ؛ لأنَّ النَّجاسة لا تزولُ إلَّا بهذا، فَعُلِمَ مِن ذلكَ أنَّ المقصودَ بالتطهيرِ من يدبغ؛ لأنَّ النَّجاسة لا تزولُ إلَّا بهذا، فَعُلِمَ مِن ذلكَ أنَّ المقصودَ بالتطهيرِ من النجاساتِ هو إزالتُها بأيِّ سبب.

<sup>==</sup> ومسلم: كتاب الصيام، باب التخيير في الصوم والفطر في السفر، رقم (١١٢٢)، من حديث أبي الدرداء رضوَلِيَلْهُ عَنْد.

ويَتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: ما يُوجدُ الآنَ مِن غسيلِ الثيابِ بالأَبخرةِ، الآنَ يوجدُ ثيابٌ تغسلُ بالبخارِ كثيابِ الصوفِ مثلًا، فإذا غسَلَها بالبخارِ وزالَت النَّجاسةُ فإنَّا تطهرُ، وهذا هوَ ما دلَّت عليهِ السُّنةُ، كما أنَّه أيضًا ما دلَّ عليه النظرُ؛ حيثُ إنَّ النَّجاسةَ عينٌ خَبيثةٌ متَى وُجِدَت فحُكمُها باقٍ، ومتَى زالَتْ فحُكمُها زائلٌ.

ومِن فوائدِ حديثِ: «دِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُهَا»:

١ - أنَّ جلودَ الميتةِ دباغُها تطهيرٌ لها.

ومِن فوائدِ حديثِ مَيمونةً رَضِّالِلَّهُ عَنْهَا:

١ - حِرْصُ النبيِّ عَلَيْ على حِفظِ الماليةِ، وعدمِ إضاعةِ الأموالِ؛ حيثُ عرضَ
 عليهِم أن يَدبُغوا جلدَ هذهِ الميتةِ حتَّى يَنتفِعوا بها؛ ولذا قالَ: «لَوْ أَخَذْتُم إهابَها».

٢- حُسنُ دعوةِ النبيِّ ﷺ؛ حيثُ لم يُباشِرْ أمرَهم بأخذِه؛ لأنَّه يعلمُ أنَّهم إنَّم تركوا ذلكَ استِقْذارًا لها، فلهُم نوعٌ منَ العُذرِ؛ ولهذا عرضَ علَيْهمُ المسألة عرضًا قالَ: «لَوْ أَخَذْتُم إِهابَها».

٣- أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ كَانَ لا يعلمُ الغيبَ، ولننظُرْ لقَولِهم: «إِنَّهَا مَيتَةٌ» فهَلْ يصحُّ أَن نَأْخَذَ هذه العلةَ منَ الحديثِ؛ لأنَّ الصحابةَ أَخبَروه؟ في هذا نظرٌ، لكِنْ فيه دليلٌ على جوازِ مجادلةِ العالِمِ الَّذي يُخشى أن يكونَ خَفِيَ عليه بعضُ الشيءِ وتنبيهُه، ولا يُعَدُّ هذا سوءَ أدبِ مِنَّ ناقشَه؛ والدليلُ على هذا قولُهم: «إِنَّهَا مَيْتَةٌ» ليَّا قالَ: «لَوْ أَخَذْتُم إِهابَها» وهذا عَرْضٌ مِنه عَلَيْهُ أن يَأْخُذُوه. قالوا: «إِنَّهَا مَيْتَةٌ» فكيفَ نأخُذُوه. قالوا: «إنَّهَا مَيْتَةٌ» فكيفَ نأخُذُها؟

٤- أنَّ دباغَ جلدِ الميتةِ يطهرُ بالماءِ والقرَظِ؛ لقولِه ﷺ: «يُطهِّرُها الماءُ والقرَظُ»
 ويتفرعُ عَن ذلكَ: أنَّه يجوزُ استعمالُه في اليابساتِ والمائعاتِ وفي الألبانِ وفي المرقِ وفي كلِّ شيءٍ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: هَلْ يجبُ عليَّ إذا أتيتُ باللبنِ مِن سقاءِ جلدِ ميتةٍ مدبوغٍ، أن أُخبِرَ مَنْ أَسقِيه أو لا يجبُ؟

الجواب: لا يجبُ. وحتَّى لو علِمتَ أنَّه إذا علمَ بذلكَ لم يشرَبْ؟ الظاهرُ: أنَّه لا يجبُ أيضًا؛ لأنَّ ذلكَ لا يضُرُّه؛ لأنَّك لم تُخفِ عليه شيئًا يكونُ ضارًّا له. ونظيرُه ما مرَّ علَيْنا في مسألةِ الذبابِ لو سقَطَ الذبابُ في الشرابِ وغمستَه وأخرجتَه ثُم قدَّمْتَه لإنسانٍ يشربُه، وتعرفُ أنَّ هذا الإنسانَ لو علمَ بأنَّه سقطَ فيه الذبابُ لم يشرَبْه، فهلْ يجبُ أن تُخبرَه؟ لا يجبُ، ما دامَ الشيءُ لا يضرُّ فإنَّه لا يجبُ؛ لأنَّ هذا إنَّما يَستقذِرُه لو علمَ به، وإنْ لم يعلَمْ فالأمرُ طبيعيُّ.

٢١- وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَهَ الْحُشَنِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ قَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

#### الشَّرحُ

قولُ أَبِي ثَعلبةَ -رضي الله تعالى عنه-: «إِنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كِتابٍ» يَعني بهِمُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، رقم (۵٤۷۸)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (۱۹۳۰).

اليهودَ أو النَّصارى، لكِنِ الظاهرُ أنَّ مرادَه النصارَى؛ لأنَّهم كانوا -فيها أظنُّ- في أطرافِ الشامِ.

وقولُه: «أَفنَأكُلُ في آنِيَتِهِم؟» الإتيانُ بالهمزةِ وبعدَها عاطفٌ وبعدَها معطوفٌ، عِمَّا يرِدُ كثيرًا في القرآنِ الكريمِ، فكيفَ يكونُ التقديرُ؟ لعلماءِ النحوِ في ذلكَ وَجهانِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّهم يَقُولُون: إنَّ «أَفْنَأْكُلُ» معطوفةٌ على ما سبَقَ، وأنَّ الأصلَ «فأَنَأْكُلُ» الأصلُ أنَّ الفاءَ قبلَ الهمزةِ، عَطَفَت جملةً إنشائيةً على جملةٍ خبريةٍ، وهذا لا مانعَ مِنه. لكِنْ قُدِّمَت الهمزةُ لأنَّ لها الصَّدَارةَ.

الوجهُ الثاني: يَقولون: إنَّ الهمزة داخلةٌ على محذوفٍ يُقدَّرُ بها يناسبُ السياق، وهذا القولُ أقعدُ منَ الأولِ؛ أي: أقربُ للقواعِدِ منَ الأوّلِ، لكِنْ فيه صعوبةٌ، ووجهُ الصعوبةِ: أنَّ الإنسانَ قَدْ يُشكلُ عليهِ المُقدَّرُ فيقولُ: ماذا أقدرُ؟ أحيانًا يَستَعصى عليكَ أن تُقدِّرَ شيئًا معينًا، وحينئذٍ تَلجأُ إلى القولِ الأولِ، وعلى هذا فنقولُ: إن أمكنك أن تُقدِّرَ شيئًا محذوفًا بعدَ الهمزةِ عُطِفَ عليهِ ما بعدَ العاطفِ فهذا أولى، وإذا لم يُمكِنْك فعلَيْك بالقولِ الثاني الَّذي سُقناهُ أوَّلاً؛ لأنَّ الإنسانَ فهذا أولى، وإذا لم يُمكِنْك فعلَيْك بالقولِ الثاني الَّذي سُقناهُ أوَّلاً؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لم يَجِدِ الماءَ فإذا استَعْصى عليكَ أن تُقدِّرَ شيئًا مُناسبًا فقُلِ: الهمزةُ كان مكانُها بعدَ الفاءِ، والفاءُ هي الَّتي عطَفَت الجملة، وليسَ فيهِ إلَّا عطفُ جملةٍ إنشائيةٍ على جملةٍ خبريةٍ.

ولكِنْ هُنا ماذا نُقدِّرُ إذا أَخَذْنا بالقولِ الثاني؟ أقربُ شيءٍ أن نَقولَ: أَنْخالِطُهم فنَاكلُ في آنيتِهِم، أو: أَنستعيرُ مِنهم فنَاكلُ في آنيتِهِم. أو ما أَشبَهَ ذلكَ. وقولُه: «آنيتهم» الآنِيةُ جمعُ إناءٍ وهو الوعاءُ.

فقالَ النبيُّ عَلَيْةِ: «لَا تَأْكُلُوا فيها إلَّا أَلَّا تَجدوا غيرَها، فاغْسِلُوها وكُلُوا فيها» فاشترَطَ النبيُّ عَلِيْةِ شرطَيْن:

الشرطُ الأولُ: ألَّا نجدَ غيرَها. والشرطُ الثاني: أن نَغسلَها.

ومعلومٌ أنّنا لو غسَلْناها مع وجودِ غيرها جازَ لَنا أن نَأكُلُ فيها؛ لأنّها أصبَحَت طاهرة، وقد ذكرَ بعضُ العلماءِ رَحَهُ هُواللّهُ أنَّ سببَ ذلكَ: أنّهم كانوا يطبُخون في آنيتِهم الجنزير، ويَشرَبون فيها الخمور، والجنزيرُ معلومٌ أنّه نجسٌ، والحمرُ على رأي هؤلاءِ نجسٌ، ولكِن هذا لم يَثبُتْ مِن حيثُ الأثرُ، ثُم إنّه لو ثبَتَ -وأنّهم كانوا يأكُلون نجسٌ، وكانوا يَشرَبون الحمرَ- وغسَلْناها فهلْ يُشترطُ ألّا نجدَ غيرَها فنستعملها أو لا يشترطُ؟ لا يشترطُ. ولِهذا سننبين -إن شاءَ اللهُ- التعليلَ الصحيحَ في هذه المسألةِ بعدَ الكلامِ على الفوائدِ.

#### مِن فوائدٍ هذا الحديثِ:

١- جوازُ مُساكنةِ أهلِ الكتابِ؛ لقولِه: «إِنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كِتابٍ» ولكِنْ هل هذا على إطلاقِه؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّه قد دلَّتِ النصوصُ على وجوبِ الهجرةِ على من لا يَستَطيعُ إظهارَ دِينِه، وظاهرُ الحديثِ أنَّ أبا ثَعلبةَ رَضَيَاللَّهُ عَنهُ يَستطيعُ أن يُظهرَ دِينه ويتميزُ المسلِمون عنِ الكافِرين، لكِنْ لو لم يَتميَّزوا ولو لم يُظهِرْ دِينه حُرُم عليهِ؛ كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّهُمُ ٱلمَلَيْكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنهُمُ قَالُوا كُنهُمْ عَليهِ؛ كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلنِّينَ تَوفَّهُمُ ٱلمَلَيْكَةُ ظَالِمِي آنفُسِمِمْ قَالُوا فِيمَ كُنهُمْ قَالُوا كُنهُمْ كُنهُمْ وَسَعَةَ فَلْهَاجِرُوا فِيها فَأُولَيْكَ مَاوَنهُمْ جَهَنَمُ كُنا مُسْتَضَعْفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوا المَم تَكُن أَرْضُ ٱللّهِ وَسِعَةَ فَلْهَاجِرُوا فِيها فَأُولَئِكَ مَاوَنهُمْ جَهَنّمُ وَسَاءَتَ مَصِيرًا ﴿إِنَّ ٱلمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ [النساء: ٩٧-٩٨]، إذًا نقولُ: في هذا الحديثِ دليلُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللّهُ إِلّا ٱلمُسْتَضْعَفِينَ ﴾ [النساء: ٩٧-٩٨]، إذًا نقولُ: في هذا الحديثِ دليلُ

على جوازِ مُساكنةِ أهلِ الكتابِ في أرضِهم، لكِنَّه مَشروطٌ بأن يكونَ قادرًا على إقامةِ دِينِه وإلَّا وجَبَت عليه الهجرةُ.

٢-حرصُ الصحابةِ رَضَالِللهُ عَنْهُ على السؤالِ، وقوةُ ورعِهم حتَّى إنَّهم سألوا عن هذِه المسألةِ الخَفيفةِ، وهكذا يَنبغي للإنسانِ أن يَسألَ عَن كلِّ ما يُشكلُ عليهِ، وأمَّا كونُه يسكتُ ويقولُ: إن كانَ حرامًا فاللهُ غفورٌ رحيمٌ، أو يَتلو هذه الآيةَ ويقولُ: ﴿لاَ تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاتَهُ إِن تُبَدَ لَكُمُ تَسُؤْكُم ﴾ [المائدة: ١٠١]، فهذا حرامٌ ولا يجوزُ.

٣- أنّه لا يجوزُ استِعمالُ أواني الكفارِ إلّا بالشَّرطَيْن، ولو أخَذْنا بظاهرِ الحديثِ لقالَ قائلٌ: إنّهم لو دعَوْك فلا تأكُلْ في آنيتِهم، ولكِنْ هذا الظاهرُ غيرُ مرادٍ بلا شكّ؛ لأنّ النبيَّ صَلَّالِتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكلَ في آنيتِهم؛ فقَدْ دعاهُ غلامٌ يَهوديُّ إلى خبزِ شَعيرٍ وإهالةٍ سنخةٍ، فأكلَ أن المعنى: أفناكلُ في آنيتِهم إذا استَعَرْناها مِنهم لَا إذا دعَوْنا إلى الأكل.

٤- حِرْصُ النبيِّ ﷺ على مباعدةِ المسلمِ لغيرِ المسلمِ؛ يَعني أنَّه نَهى أن نَاكلَ في آنيتِهم إلَّا إذا لم نجِدْ غيرَها، وأيضًا نَعسلُها خوفًا من أن نَتلاصقَ بهِم ونَتعاورَ الأواني، يأتونَ إلينا يَستَعيرون ونأخذُ منهم؛ لأنَّه كلَّما بَعُدَ الإنسانُ عنهم فهوَ خيرٌ له بلا شك.

هذانِ القيدانِ يُوجِبان للإنسانِ ألَّا يستعملَ أوانيَ غيرِ المسلمِ؛ لأَنَّه قلَّ مَنْ لا يجدُ إناءً؛ يَعني: صاحبَ بيتٍ هل يُمكنُ ألَّا يكونَ عندَه أوانٍ؟ هذا قليلٌ ونادرٌ جدَّا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢١١)، من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

ثُم إذا لم يكُنْ عندَه شيءٌ، واستعارَ من أهلِ الكتابِ، ولو كانَ يَرى أثرَ غسلِها بالماءِ نَقولُ: لا تأكُلْ فيها حتَّى تَغسلَها، ولو كانَ الماءُ فيها الآنَ، يَعني هيَ مغسولةٌ الآنَ، فلا تأكُلْ حتَّى تغسلَها؛ إذًا هذا فيه نوعٌ منَ التَّضييقِ في استِعمالِ أواني الكفارِ.

إذا كانَ عِندي أوانٍ لكنّها لا تليقُ بالضيوفِ الّذينَ نزَلوا عليّ؛ يَعني مثلًا تكونُ أوانٍ قديمةٌ أو صغيرةٌ أو متكسرةٌ، وعندَ رجلٍ كافرٍ أوانٍ تليقُ بهم، هل في هذه الحالِ يجوزُ أن آخذَ أوانيَه على ظاهرِ الحديثِ؟ نَقولُ كما قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لا تَأْكُلُوا فيها إلّا ألّا تَجِدواً» فأنا الآنَ واجدٌ، أقدمُ للضيفِ وأقولُ: يا إخواني، اعذروني، ليسَ عِندي غيرُ هذه الأواني. فالظاهرُ أنّه إذا خلصَ بمَعذرةٍ عن الضيفِ في مثلِ هذا فإنّه يُعتبرُ واجدًا غيرَها، أمّا إذا لم يُمكِنْ فلكلِّ مَقام مقالُ.

وإذا رأينا ما عليه الناسُ اليومَ مِن مُخالطةِ الكفارِ، والأكلِ في أوانِيهم، وإعطاءِ الأواني لَهم، وجلبِ المودةِ مِنهم، نأسفُ أسفًا كثيرًا؛ ولِهذا نجدُ هؤلاءِ الّذينَ يُخالِطونهمُ المخالطة التامة ربَّما يُحِبُّون الواحدَ مِنهم أكثرَ مِمَّا يُحبون المسلمَ! وهذه مَسألةٌ خطيرةٌ جدًّا؛ ولذلكَ يجبُ أن نُباينهم، وأن نبتعدَ عَنهم، وأن نُعطيهم حقَّهم الله وإذا كانوا أقاربَ نُعطيهم حقَّ الجيرةِ، وإذا كانوا أقاربَ نُعطيهم حقَّ الجيرةِ، وإذا كانوا أقاربَ نُعطيهم حقَّ القرابةِ، وإذا كانوا مُحتاجين نساعدُهم إذا كانوا لا يُقاتلونَنا في الدِّينِ، ولا يُحرجوننا مِن بيوتِنا.

مناسبةُ الحديثِ لبابِ الآنيةِ واضحةٌ؛ فإنَّ آنيةَ الكفارِ وإن كانَ الأصلُ فيها أنَّها حلالٌ، لكِنْ ليَّا كانت لهم صارت حرامًا إلَّا إذا لم نجِدْ غيرَها، فإنَّنا نغسلُها ونأكلُ فيها. وإذا كانوا يُؤجِّرون الأواني؛ يَعني ليسَتْ بعاريةٍ حتَّى يكونَ لهم منَّةُ علينا، لكِنْ يُؤجِّرونها؛ إنسانٌ مثلًا صاحبُ متجرٍ كبيرٍ مَن جاءَه يستأجرُ مِنه أعطاهُ، هل يدخلُ في الحديثِ؟ أو نقولُ في هذا الحديثِ: لا مِنةَ، وكفَى طردًا عن مُخالطتِه الأُجْرة الَّتي يقبِضُها؟ عندي في هذا توقُّفٌ؛ لأنَّك إذا نظرْت أنَّه لا مِنَّة له عليْك، وأنَّ الأجرة الَّتي سوف تُسلمُها قد تكونُ مانعًا منِ استعمالِ أوانِيهم، نقولُ هنا: لا بأسَ أن تَستأجرَ مِنهم.

وإذا قالَ قائلٌ: لو أعاروكَ سيارةً، وليسَت أوانيَ، هل نَقولُ: لا تَقبَلْ إلّا إذا لم تَجِدْ غيرَها؟ الظاهرُ: لا، إلّا إذا علِمْنا أنّهم سيَمُنُّون علينا أو يَستذِلُّوننا بذلك، فلا يجوزُ أن نَقبلَ؛ لأنّنا نحنُ أعزاءُ بدينِنا فلا نقبلُ الدَّنيَّة، ونحنُ -والحمدُ للهِ-قادِرون على ألّا يَلحقَنا منهم مِنَّةٌ.

#### ••• @ •••

٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ<sup>(١)</sup>.

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ أخرجَه البخاريُّ رَحْمَهُ اللَّهُ في (صحيحه) مُطولًا، ونصُّ الحديثِ: عن عِمْرانَ بنِ حُصَيْنِ رَضَاٰلِلَهُ عَنْهُ قال: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْلَةٌ وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد والطيب وضوء المسلم، رقم (٣٤٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٢).

فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظْنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ، ثُمَّ فُلَانٌ، يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ، فَنَسِيَ عَوْفٌ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ؛ فُمَّ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، لِأَنَّا لَا نَدْرِي مَا يَحْدُثُ لَهُ فِي نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَكَانَ رَجُلًا جَلِيدًا، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَهَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَكَانَ رَجُلًا عَلَيْكُ بِيكِهُ النَّيْ عَلَى السَّيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: «لَا يَضِيرُ، الْ يَعْفِيرُ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: فَلَا فَكُنْ مَعْ الْقَوْمِ؟ وَيَرْفَعُ مَوْتِهُ بِالنَّعُلِي بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُو بِرَجُلِ مُعْتَزِلِ فَتَوْضَأً، وَنُودِيَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُولُا أَنْ تُصَلِّي مَعَ القَوْمِ؟ وَلَا مَاءَ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكُفِيكَ».

إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلْأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا.

فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «اجْمَعُوا لَهَا»، فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَامًا، فَجَعَلُوهَا فِي ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا النَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: «تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَا يُكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانًا»، بَيْنَ يَدَيْهَا، قَالَ لَهَا: «تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَا يُكِ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانًا»، فَأَتَتْ أَهْلَهَا وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، قَالُوا: مَا حَبَسَكِ يَا فُلاَنَةُ؟ قَالَتِ: العَجَبُ، لَقِينِي رَجُلانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئِ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ رَجُلانِ فَذَهَبَا بِي إِلَى هَذَا الَّذِي يُقَالُ لَهُ الصَّابِئِ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَأَسْحَرُ اللهَ عَنْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَوَاللهِ إِنَّهُ لَا السَّمَاءِ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ، وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَوَاللهِ إِنَّ لَكُمْ وَهَالَتْ يُومَا لِقَوْمِهَا إِلَى السَّمَاء وَالْأَرْضَ، أَوْ إِلَّهُ لَرَسُولُ اللهِ حَقًّا، فَكَانَ المُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ المُشْرِكِينَ وَلَا يُصِيمُونَ الصَّرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ هُ فَقَالَتْ يَوْمًا لِقَوْمِهَا: مَا لَعُومُ هَا لَكُمْ فِي الإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَذَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ؟ فَأَطَاعُوهَا، فَذَخَلُوا فِي الإِسْلَامِ.

قالَ البخاري -رحمه الله تعالى-: صبَأَ: خرجَ من دِينٍ إلى غيرِه. وقالَ أبو العاليةِ: (الصابِئينَ) فرقةٌ مِن أهلِ الكتابِ يَقرؤُون الزَّبورَ<sup>(١)</sup>.

قولُه: «تَوضَّؤُوا مِن مزادةِ امرأةٍ مُشركةٍ» المزادةُ: عبارةٌ عن: قِربَتَيْن بينَها سَطيحةٌ، ومعلومٌ أنَّ القِرَبَ مأخوذةٌ مِن ذبائحِ المُشرِكين، وذبائحُ المُشرِكين مَيتةٌ؛ لأَنَّه لا يحلُّ من ذبائحِ غيرِ المسلِمين إلَّا ذبائحُ أهلِ الكتابِ، وإذا كانَت مَيتةً فهي نجسةٌ، وإذا كانَ الرسولُ عَلَيْ وأصحابُه تَوضَّؤُوا مِن هاتَيْن المَزادَتَين وهُما جلودُ مَيتةٍ؛ لأنَّ الَّذي ذكَّاها الكفارُ؛ فدلَّ ذلكَ على أن جِلدَ الميتةِ يطهرُ بالدباغ، ولولا ذلكَ

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد والطيب وضوء المسلم، رقم (٣٤٤).

لكانَ الماءُ نجسًا وما جازَ الوضوءُ به، ومِن أجلِ ذلكَ ساقَ المؤلِّفُ هذا الحديثَ في بابِ الآنيةِ.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - جوازُ استِنْزالِ صاحبِ الماءِ عندَ الضرورةِ؛ لأنَّ الصحابةَ أَتُوا بها للرسولِ
 عَلَيْهِ استَنزَلوها عنِ البعيرِ، فنزَلَت وتصرَّ فوا في مائِها.

٢ - آيةٌ مِن آياتِ الرسولِ ﷺ وذلكَ ببَركةِ هذا الماءِ.

٣- أنَّه يَنبغي لَمِن صُنعَ إليه معروفٌ أن يُكافِئ صاحِبَه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كافاً
 هذه المرأة بأنْ أعطاها طعامًا.

٤ - طهارةُ جلدِ الميتةِ إذا دُبغَ، وهذا هو الشاهدُ مِن هذا الحديثِ، وهو اللّذي ساقَه المؤلفُ رَحمَهُ اللّهُ من أجلِه.

٥- جوازُ مُكافأةِ الكافرِ؛ إذا أُهدَى إليكَ شيئًا أو صنَعَ إليك معروفًا، فإنَّك تُكافِئُه، وهذا لا شكَّ أنَّه مِن محاسنِ الدينِ الإسلاميِّ، نحنُ نبغضُ المُشرِكين وكلَّ كافرٍ، لكِنْ إذا صنَعوا إلينا معروفًا فعلَيْنا أن نُكافئهم؛ لأنَّ أخلاقَ الإسلامِ أعلى وأسمَى مِن ألَّا يُكافأ صاحبُ المعروفِ، وعلى هذا فمَن صنَعَ إلينا مَعروفًا من دولِ الكفرِ مثلًا فإنَّنا نُكافئهم على مَعروفِهم، لكِنْ بها لا يكونُ بيعًا لدِيننا من أجلِهم، الكفرِ مثلًا فإنَّنا لأ يُكافئهم على مَعروفِهم، لكِنْ بها لا يكونُ بيعًا لدِيننا من أجلِهم، بمَعنى أن نَسلمَ مِن أن يَضرَّ ديننا شيءٌ مِن أعالِهم، ولكنَّنا لا نَتركُ المِنةَ لهم علَيْنا، بمُعنى أن نَسلمَ مِن أن يَضرَّ ديننا شيءٌ مِن أعالِهم، ولكنَّنا لا نَتركُ المِنةَ لهم علَيْنا، بمُعنى أن نَسلمَ مِن أن يَضرَّ ديننا شيءٌ مِن أعالِهم، ولكنَّنا لا نَتركُ المِنةَ لهم علَيْنا،

٦- جوازُ مُحاطبةِ المرأةِ الأجنبيةِ، ولكِنْ بشرطِ أمنِ الفِتنةِ وبشرطِ الحاجةِ إلى خاطبتِها، إلّا مَن جرَتِ العادةُ بمُخاطبتِه مِن غيرِ المحارمِ فلا بأسَ، فقَدْ جرَتِ العادةُ

مثلًا أنَّ الرجلَ يخاطبُ زوجةَ أخيهِ ويُسلِّمُ عليها إذا دخلَ وهيَ في البيتِ، وهي أيضًا تُسلِّمُ عليه، ولا يَرى الناسُ في ذلكَ بأسًا.

٧- عدمُ جوازِ سفرِ المرأةِ المسلمةِ وحدَها، ولكِنْ يقالُ: سفرُ المرأةِ هذِه ليسَ فيه دليلٌ؛ لأنهَا كانت مُشركةً، والمرأةُ المشركةُ لا تُلزمُ بأحكامِ الإسلامِ إلّا إذا أسلَمَت، على أنَّ فيه احتمالًا قويًّا جدًّا أنَّ هذا قبلَ الأمرِ باتِّخاذِ المَحرَمِ في السفرِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ إنَّما خطبَ ومنعَ المرأةَ منَ السفرِ بلا مَحرَمِ عندَ حَجةِ الوداعِ.

فعلى كلِّ حالٍ: الجوابُ الأولُ مؤكَّدٌ، والجوابُ الثاني فيه احتمالٌ؛ لأنَّنا لا نعلمُ التاريخَ بالضبطِ، لكِنِ الأولُ لا إشكالَ فيهِ، وهوَ أنَّ الكافرَ لا يُلزمُ بأحكامِ الإسلامِ إلَّا بعدَ أن يُسلمَ.

#### ··· @ ···

٢٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ: أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلَيْ الْكَسَرَ، فَاتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَةٍ » أَخْرَجَهُ البُخَارِيُ (۱).

#### الشَّرْحُ

«القَدَح» هو الإناءُ الَّذي يُشربُ فيه. وقولُه: «انْكَسَرَ» يُحتملُ أنَّه انكسَرَ فِرقتَيْن، ويحتملُ أنَّه «انْكَسَرَ» أي: انشَقَّ. «فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعبِ» يَعني: المكانَ المُنكسرَ «سِلسلةً مِن فِضةٍ» والسلسلةُ ما تُربطُ بها الأشياءُ بعضُها إلى بعضٍ «مِن فِضةٍ» يَعني: كالأسلاكِ منَ الفضةِ، وذلكَ مِن أجلِ أن يَلتئمَ القدَحُ ويكونَ صالحًا للاستعمالِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصاه وسيفه، رقم (۳۱۰۹).

في هذا الحديثِ مُناسبةٌ لبابِ الآنيةِ، ولكِنْ ليتَ المُؤلفَ جعَلَه بعدَ حديثِ أُم سلَمةَ، ولم يفصِلْ بينَهما؛ لأنَّ هذا يَتعلَّقُ بالإناءِ الَّذي فيهِ شيءٌ منَ الفِضةِ.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - حِرْصُ النبيِّ عَلِي عِلى حِفظِ ماليةِ الشيءِ ما دامَ يُمكنُ حِفظُها؛ ووَجهُ ذلكَ: أنَّه ليَّا انكسَرَ قدَحُه لم يَرْم به، بل أصلَحَه واستعملَه.

٢- أنَّ هذا يعتبرُ ركنًا من أركانِ الاقتصادِ، وهو ألَّا يضيِّعَ الإنسانُ شيئًا مِن مالِه يمكنُه أن يَنتفعَ به؛ ولهذا نَهَى النبيُّ عَلَيْهُ عن إضاعةِ المالِ<sup>(١)</sup>. والمالُ جعَلَه اللهُ تعالى قيامًا للناسِ تقومُ به مصالحُ دِينِهم ودنياهُم، فلا بُدَّ مِن أن يُحافظَ الإنسانُ على مالِه؛ لأنَّه مسؤولُ عنه، ولأنَّ بهِ قيامَ دينِه ودنياهُ؛ كما قالَ تعالى: ﴿ وَلَا تُؤتُوا النساء:٥].
 الشَّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَاللَهُ لَكُرُ قِينَمًا ﴾ [النساء:٥].

٣- تواضعُ النبيِّ ﷺ؛ حيثُ كانَ يشربُ في الأواني ولو كانَ فيها كسرٌ قد أُصلِحَ.

٤- أنّه تجوزُ السلسلةُ مِنَ الفضةِ تُربطُ بها الأوانِي، ولا يُعدُّ ذلكَ منَ الشُّربِ في آنيةِ الفضةِ؛ لأنَّ العبرةَ بأصلِ الإناءِ، وهل يَلحقُ بذلكَ العُروةُ أو لا؟، يَعني مثلًا: لو أنَّ هذا الإناءَ احتاجَ إلى عُروةٍ من فِضةٍ فهل يَجوزُ أو لا يجوزُ؟ نقولُ: أمَّا إذِ احتِيجَ إليها فنعَمْ، وأمَّا إذا لم يُحتَجْ إليها فلا، وذلكَ أنَّه لا يتمُّ القياسُ على هذِه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض، باب ما ينهى عن إضاعة المال، رقم (۲٤٠٨)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل، رقم (٥٩٣)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِيَاللَيْهُ عَنْهُ.

المسألةِ إلَّا إذا دعَتِ الحاجةُ؛ لأنَّ النبيِّ ﷺ إنَّما اتخذَ السِّلسلةَ لحاجتِه إليها، ولم يتَّخِذْها زينةً.

٥- جوازُ مُباشرةِ الفضةِ الَّتي رُبِطَ بها الإناءُ عندَ الشربِ وعندَ الأكلِ؛ ووجهُ ذلكَ: أَنَّ أَنَسًا رَضَيُلِكُ عَنهُ لَم يذكُرْ أَنَّ الرسولَ ﷺ كَانَ يَتوقَّى مُباشرةَ هذهِ السلسلةِ؛ قلتُ ذلكَ لأنَّ بعضَ العلماءِ رَحَهُ واللهُ يَقولُونَ: يُكرهُ أَن يُباشِرَ هذه السلسلةِ منَ الفِضةِ؛ لأنَّه إذا باشرَها صارَ مباشرًا للفضةِ، فنقولُ:

أولًا: لا دليلَ على هذا، بل ظاهرُ الدليلِ أنَّه لا بأسَ؛ لأنَّه لم يُنقَلُ عن الرسولِ عَلَيْهِ أَنَّه كانَ يتوقَّاها.

ثانيًا: أنَّ الشيءَ إذا أُذِنَ فيه كانَ مباحًا، فها دام الشرعُ قد أذِنَ بهِ فإنَّه يكونُ مباحًا.

فمثلًا: إذا كانَ الإناءُ مربعًا عندَ بعضِ الفقهاءِ يقولُ: لا تشرَبْ مِن الربعةِ الَّتي فيها شريطُ الفضة؛ لأنَّك تُباشرُها، فيُكرهُ أن تُباشرَ الفضة، والصوابُ خلافُ ذلك، وأنَّه لا بأسَ أن يُباشرَها.

وهَلْ يُقاسُ على شريطِ الفضةِ شريطُ الذهبِ؟ بمَعنى أنَّه لوِ انكَسَرَ قدحُ الإنسانِ هل يَجوزُ أن يربطَه بشريطٍ منَ الذهبِ؟

الجوابُ: لا يصحُّ؛ لأنَّ الأصلَ منعُ استعمالِ الذهبِ والفِضةِ في الأكلِ والشربِ، وإذا كانَ هذا هو الأصلَ فإنَّنا لا نخرجُ عنِ الأصلِ إلَّا بقَدْرِ ما جاءَتْ به السُّنةُ، والسُّنةُ جاءَت بالفضةِ دونَ الذهبِ. هذا مِن وجهٍ.

ومِن وجهٍ آخرَ: أنَّ الذهبَ أعلى منَ الفِضةِ عندَ جميعِ الناسِ، فلا يُمكنُ أن يُلحقَ الأَعلى بالأَدْنى، ولو كانَ ذلك واردًا في الذهبِ لقِسْنا عليه الفضة، أمَّا العكسُ فلا؛ لأنَّ الذهبَ أعلى منَ الفضةِ فلا يُقاسُ عليها.



# بابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وبِيَانِهَا

هذا الترتيبُ ترتيبُ المؤلفِ رَحْمَهُ اللّهُ، وكثيرٌ منَ العلماءِ رتَّبَ هذا الترتيب؛ أي: أنَّه لمَّا ذكرَ الماءَ ومتَى يَتنجسُ ذكرَ بهاذا يطهرُ، ونحنُ نقولُ: الماءُ إذا تنجَّسَ فإنَّه يطهرُ بعِدةِ أشياءَ:

أولًا: إذا زالَ تَغيُّرُه فإنّه يطهرُ، وذكرْنا فيها سبقَ أنّه لـو تَغيَّرُ لونُه أو طَعمُه أو ريحُه بنَجاسةٍ صارَ نجسًا، فإذا زالَ هذا التَّغيُّرُ مِن طعمِه ولونِه وريجِه صارَ طهورًا، سواءٌ زالَ بفِعلِ آدميٍّ أو بطولِ مُكثِه أو بأيِّ سببٍ منَ الأسبابِ؛ متى زالَ تغيُّرُ الماءِ النجسِ قليلًا كانَ أو كثيرًا صارَ طهورًا؛ والدليلُ أنَّ النبيَّ عَيِّهُ قسَّمَ الماءَ إلى قسمَيْن: طهورٍ، ونجسٍ، فها تغيَّرُ بالنَّجاسةِ فهوَ نجسٌ، وما لم يتغيَّرُ بها فهو طهورٌ، فنقولُ: الحُكمُ يدورُ معَ علتِه وجودًا وعدمًا؛ فها دامَ التغيرُ باقيًا فهو نجسٌ، فإذا زالَ طهرَ.

ثانيًا: يَطهرُ بإضافةِ شيءٍ منَ الماءِ إليه حتَّى تَزولَ نجاستُه.

ثالثًا: إذا قدَّرْنا أنَّ الماءَ كثيرٌ ونُزحَ منه الجانبُ المتغيِّرُ منه، وبقِيَ الجانبُ الَّذي لم يَتغيَّرُ، فإنه يطهرُ.

فهذهِ ثلاثُ وسائلَ لتَطهيرِ الماءِ.

أمَّا غيرُ الماءِ فسيَأْتِي إِن شَاءَ اللهُ. وسبقَ تطهيرُ الأرضِ بأن يُصبَّ ماءٌ على محلِّ النَّجاسةِ، وإذا كانتِ النَّجاسةُ جِرْمًا أُزيلَ الجِرمُ أولًا ثُم صُبَّ الماءُ على أثرِ الجِرمِ؛ يَعني لنفرِضْ أَنَّ النَّجاسةَ الَّتي وقَعَت على الأرضِ غائطٌ، فإنَّنا نزيلُ الغائطَ أولًا ثُم نصبُّ الماءَ على أثرِه، وإذا كانَ دمًا جافًا، فإنَّنا نُزيلُ الدمَ أولًا ثُم نصبُّ على أثرِه ما يُزيلُ أثرَه.

# وهنا مسألة: هَل يُشترطُ لإزالةِ النَّجاسةِ النيةُ؟

الجواب: لا، لا يُشترطُّ؛ لأنَّهَا ليسَتْ عبادةً مأمورًا بها، بل هي قذَرُ أُمرَ بإزالتِه، فإذا زالَتْ طهرَ المكانُ. فلو قُدِّرَ أن إنسانًا أصابَت ثوبَه نَجاسةٌ وهو معلَّقُ في السطح، فنزلَ المطرُ وأزالَ النَّجاسةَ وهو لم يَعرِفْ فإنَّه يطهرُ، أو سقطَ الثوبُ في بِركةِ ماءٍ وزالَتِ النَّجاسةُ، فإنَّ الثوبَ يطهرُ ولو بلا نيةٍ.

واعلَمْ أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطهارةُ حتَّى يقومَ دليلٌ على نجاستِها، كما أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الحِلُّ حتَّى يقومَ دليلٌ على تَحريمِها. فإذا تنازعَ رجلانِ أحدُهما الأصلَ في الأشياءِ الحِلُّ حتَّى يقومَ دليلٌ على تَحريمِها. فإذا تنازعَ رجلانِ أحدُهما يقولُ: هذا نجسٌ. والآخرُ يقولُ: هذا طاهرٌ. قُلنا: القولُ قولُ مَن قالَ: إنَّه طاهرٌ حتَّى يَأْتِي مَنْ يقولُ: إنَّه نجسٌ. بدليلٍ مِن كتابِ اللهِ أو سُنةِ رسولِه ﷺ أو مِن إجماعِ أهلِ العلم.

وكذلكَ إذا تَنازعَ رجُلانِ في شيءٍ أحدُهما يقولُ: هذا حلالٌ. والآخرُ يقولُ: هذا حلالٌ. والآخرُ يقولُ: هذا حرامٌ. مِمَّا يؤكلُ، فالقولُ قولُ مَن قالَ: إنَّه حلالٌ حتَّى يَأْتِيَ مَن قالَ: إنَّه حرامٌ. بدليلٍ منَ الكتابِ أو السُّنةِ أو إجماعِ أهلِ العلمِ.

ودليلُ هاتَيْن القاعِدَتَيْن قولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، وإذا كان مخلوقًا لَنا فهوَ حلالٌ لَنا وليسَ بنجسٍ، وهذا أصلُ نافعٌ. وهل يَلزمُ مِن كونِ الشيءِ مُحرَّمًا أن يكونَ نجسًا؟ لا، لا يلزمُ؛ هَذه قاعدةٌ ثانيةٌ.

وهل يَلزمُ مِن كونِ الشيءِ نجسًا أن يكونَ محرمًا؟ نعَمْ يَلزمُ. وهذه قاعدةٌ ثالثةٌ.

وهذا البابُ -بابُ إزالةِ النَّجاسةِ وبيانِها -يشتملُ على شيئين:

الأولُ: إزالةُ النَّجاسةِ: أي كيفَ تُزالُ إذا أصابتِ الثوبَ أو البدَنَ أو البقعةَ أو الآنِيةَ أو ما أَشبَهَ ذلك؟.

والثاني: بيائها، وكانَ المتبادرُ أن يبدأَ أولًا ببيانِ النَّجاسةِ ثُم بكيفيةِ إزالتِها، لكِنَّهم يقولونَ: إنَّ الواوَ لا تستلزمُ التَّرتيب، ولا تُنافيهِ. وهذا القولُ على إطلاقِه فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لمَّا أقبلَ على الصَّفا قراً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لمَّا أقبلَ على الصَّفا قراً: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ [البقرة: ١٥٨]، ثُم قالَ: ﴿أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ الله بِهِ ﴾ (١)، لكِنْ كلامُ المؤلفِ رَحَمَهُ اللهُ تَرجمةُ للبابِ فقطْ، معَ أنَّه بدأً بحديثِ السُّؤالِ عَنِ الخَمْرِ التِي تُتَّخذُ خَلًا، كما في الحَدِيثِ التَّالِي.

٢٤ - عَنْ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًا؟ قَالَ:
 «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، والترمِذِيُّ وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ (٢).

#### الشَّرْحُ

قولُه: «سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ السائلُ هَهُنا مبهمٌ لم يُسمَّ، وهل نحنُ مُلزَمون بمَعرفتِه؟ لا؛ لأنَّ المقصودَ معرفةُ الحُكمِ الشرعيِّ في هذهِ القَضيةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّاللَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، رقم (۱۹۸۳)، والترمذي: كتاب البيوع، باب النهي أن يتخذ الخمر خلًا، رقم (۱۲۹٤).

قولُه: «الخَمْر» هو كلُّ ما خامرَ العقلَ، كما أَعلنَه أميرُ المؤمِنين عمرُ بنُ الخطابِ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ؛ حيثُ قالَ: الخمرُ: ما خامرَ العقلَ؛ أي: غطَّاه.

وكيفَ يخامرُ العقلَ؟ أي: ما أُسكرَ على وجهِ اللَّذةِ والطربِ، مِن أيِّ شيءٍ كانَ، سواءٌ كانَ مِن العِنبِ، أو منَ التمرِ، أو مِن البُرِّ، أو منَ الشعيرِ أو غيرِها منَ الحبوبِ، كلُّ مسكرٍ فهوَ خمرٌ، ولا يَتحدَّدُ بشيءٍ معينٍ.

والإسكارُ هو تغطيةُ العقلِ على وجهِ اللَّذةِ والطربِ والنشوةِ، ليسَ على وجهِ التعطلِ؛ لأنَّ العقلَ قد يُغطَّى بتعطلِ أدواتِه، وقد يُغطَّى بهذه النشوةِ والفرحِ العظيمِ والخيلاءِ واللذةِ الَّتي عجزَ أن يَملكَ عقلَه بسببِها؛ ولِهذا لا نقولُ: إنَّ البنجَ خمرٌ؛ لأَنَّه يُغطِّي العقلَ. لكِنْ لا على وجهِ اللذةِ والطربِ. أمَّا الخمرُ فإنَّه على وجهِ اللذةِ والطربِ؛ تجدُ الإنسانَ مثلَ المجنونِ، بل هو مَجنونٌ. ولا يَخفَى على كثيرٍ مِنكم ما يَحصلُ للسُّكارَى منَ الهذيانِ واللغطِ والكلماتِ الَّتي لو قالَها في صحوِه لكانَ كافرًا.

إذًا ضابطُ الخمرِ هوَ: كلُّ ما أسكرَ. وضابطُ الإسكارِ: تَغطيةُ العقلِ على سَبيلِ اللَّذةِ والطربِ.

والخمرُ محرمٌ بالكتابِ والسُّنةِ وإجماعِ المسلمينَ، وتَحريمُه مِمَّا يعلمُ بالضرورةِ من دِينِ الإسلامِ؛ ولهذا قالَ العُلماءُ رَحَهُ اللَّهُ: «مَن أَنكرَ تَحريمَه وقد عاشَ بينَ المسلمين فإنَّه مُرتدُّ» أي: مُرتدُّ عَن دينِ الإسلامِ؛ لأنَّه أنكرَ ما عُلمَ منَ الدينِ بالضَّرورةِ فإنَّه يكونُ مرتدًّا، كما لو أنكرَ تحريمَ الزِّنا، أو وجوبَ الصلواتِ الخمسِ، أو ما أشبهَ ذلك.

وكذلكَ أيضًا النظرُ والعقلُ يَقتضي أن يَكونَ مُحَرَّمًا؛ لأنَّه يُلحِقُ صاحبَه بالمجانينِ -والعياذُ باللهِ!- ولهذا يطلِّقُ نساءَه، ورُبَّها يقتلُ أولادَه، ورُبها يَفعلُ الفاحِشةَ في محارمِه. وقد قرَأْت قبلَ سنَواتٍ كثيرةٍ في مَجلةٍ -لا أحبُّ أن أَذكرَ مِن أينَ هيَ صادرةٌ - أنَّ شابًّا دخلَ على أمِّه في الساعةِ الواحدةِ ليلًا؛ أي: بعدَ مُنتصفِ الليل، وراوَدَها عن نفسِها يُريدُ أن يفعلَ بها الفاحشة -والعياذُ باللهِ! - فأبَتْ عليه، فَأَخَذَ السِّكِينَ وهدَّدَ وقالَ: إن لم تُمكِّنيني مِن نفسِك فإنِّي أَقتلُ نَفسي. فأدرَكَتْها الشفقةُ فمكَّنتُه من نفسِها -والعياذُ باللهِ!- فزنَى بِها، وليَّا أصبحَ كأنَّ ضميرَه أَشْعَرَه بِذَلْكَ فَجَاءَ إِلَى أُمِّه، فقالَ لها: يَا أُمِّي أَفَعَلْت كذا وكذا؟ قالَتْ: لا -خوفًا عليهِ- فأقسمَ علَيْها إلَّا أن تُخبرَه، فأخبَرَتْه، ثُم إنَّه انطلقَ مِن عندِها وأخذَ (تنكةً) منَ الجازِ ودخلَ الحمامَ وصبَّها عليهِ وأحرقَ نفسَه -والعياذُ باللهِ!- فانظُرْ شَرِبَ الخمرَ، وزَني بالأمِّ، وفي النهايةِ قتلَ نفسَه؛ ولِهذا جاءَ في الحديثِ تَسميتُها (بأمِّ الخبائثِ)<sup>(۱)</sup> و(مِفتاح كلِّ شرِّ)<sup>(۲)</sup>.

فالعقلُ يؤيدُ الشرعَ في تحريمِ الخمرِ، ولكِنِ الناسُ قدِ اعتادوها قبلَ تحريمِها بإحلالِ اللهِ لها؛ حيثُ قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَغْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا ﴾ أي: مُتعة بالسُّكرِ ﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ [النحل: ٢٧]. ببيعِه وشرائِه ونقلِه وما أشبَهَ ذلك؛ وهذا يدلُّ على أنَّه كانَ حلالًا بالنصِّ، وهذهِ هي المرحلةُ الأولى في الخمرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم (٣٦٦٧)، والدارقطني في السنن (٤/ ٢٤٧)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُءَنْهُمَا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأشربة، باب الخمر مفتاح كل شر، رقم (۳۳۷۱)، من حديث أبي
 الدرداء رَضِوَالِيلَةُ عَنْهُ.

ثُم إِنَّ اللهَ تعالى عرَّضَ بالمنعِ مِنه فقالَ: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ اللهُ عَنِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا آحَبُرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ [البقرة:٢١٩]، لمَّا قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَاكَ هذا، فإنَّ العاقلَ سوفَ يَتجنَّبُهما ما دامَ إثمُهما أكبرَ من نفعِهما؛ فالعاقلُ لا يرتكبُ الإثمَ الأكبرَ مِن أجلِ منفعةٍ أقلَّ، وهذِه هيَ المرحلةُ الثانيةُ.

أمَّا المرحلةُ الثالثةُ: فهوَ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَرَبُواْ الصَّكَلُوةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَتَى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣]، (حتَّى) هُنا يُحتملُ أن تكونَ تعليليةً، ويُحتملُ أن تكونَ غائيةً؛ والمعنى: لا تَقرَبوها حتَّى تَصْحُوا، هذا إذا كانت غائيةً. أو المعنى: إنَّما نَهيناكُم عَن ذلكَ لتَعلَموا ما تقولونَ في صلاتِكم، وهذا إذا كانت تعليليةً؛ فهي صالحةٌ لهذا وهذا.

إذا امتثلَ المسلِمون هذا فإنَّهم سوفَ يَمضي وقتٌ كبيرٌ مِن أوقاتِهم لا يَشرَبون الخمرَ، فأوقاتُ الصلواتُ خمسةٌ، ويحتاجُ أن يُمسكَ عنِ الخمرِ قبلَ دخولِ الوقتِ بمُدةٍ يمكنُه فيها أن يَصْحوَ.

وأمّّا المرحلةُ الرابِعةُ: فهي في سورةِ المائدةِ، وهي مِن آخرِ ما نزلَ، وليسَ فيها شيءٌ منسوخٌ إطلاقًا؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ شيءٌ منسوخٌ إطلاقًا؛ قالَ اللهُ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَالظَّرُ اللهُ التعليلِ: ليّا أمرَ باجتنابِه بيّنَ ما يترتبُ عليه وهو الفلاحُ، والفلاحُ كلِمةٌ جامِعةٌ لحصولِ المطلوبِ أمرَ باجتنابِه بيّنَ ما يترتبُ عليه وهو الفلاحُ، والفلاحُ كلِمةٌ جامِعةٌ لحصولِ المطلوبِ وزوالِ المكروهِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَرَوالِ المُكروهِ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشّيطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَنِ ٱلصَّلَوَةُ فَهَلْ أَنهُمْ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، فقالَ الصحابةُ في هذا ويَصَابَ أَنهُ مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١]، فقالَ الصحابةُ في هذا الاستفهام: انتَهَيْنا. هذا إذا جعَلْنا ﴿فَهَلْ أَنهُمْ مُنتَهُونَ ﴾ استفهامًا. أمّّا إذا جعَلْناها

استفهامًا بمعنَى الأمرِ، فالمعنَى: فانتهوا؛ كقولِه تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَنْهُكُمْ إِلَنْهُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [الأنبياء:١٠٨]، أي: فأسلِموا له.

على كلِّ حالٍ الخمرُ مُحَرَّمةٌ بالإجماع.

قولُه: «تُتَخذُ خلَّا» الخلُّ هو الماءُ يمزجُ فيه شيءٌ من التمرِ أو العِنبِ أو ما أشبهَ ذلكَ ممَّا يُحليه ويجعلَه صالحًا لأَنْ يكونَ إدامًا. ومعنَى «تُتخذُ خلَّا» أي: تُعالجُ حتَّى تنقلبَ خلَّا بعدَ أن كانت خمرًا. أيجوزُ ذلكَ أم لا؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: «لَا». لا يصتُّ؛ وذلكَ لأنَّ الخمرَ تجبُ إراقتُها، ولا يجوزُ اتخاذُها.

وإذا كانَ الرسولُ ﷺ منعَ منِ اتخاذِها لتكونَ خلَّا أو مِن تَخليلِها، فاتخاذُها مِن أَجلِ أَن يَشربَها مرةً أخرى من بابِ أَوْلى ولا إشكالَ في ذلكَ.

وعلامةُ الخمرِ أنَّها إذا وصَلَت إلى حدٍّ معيَّنٍ بدأَت تَرتفعُ، ويكونُ لها زبَدٌ حتَّى إنَّه ربها يَكونُ نصفَ الإناءِ أو إلى قربِ ملءِ الإناءِ.

والخمرُ يمكنُ أن تَتخلَّلَ إمَّا بمعالجةٍ وإمَّا بنفسِها:

فإِنْ تخلَّلَت بنفسِها فهيَ طاهرةٌ حلالٌ، على قولِ جمهورِ أهلِ العلمِ، وحكاهُ بعضُهم إجماعًا، حتَّى عندَ القائِلين بأنَّ النَّجاسةَ لا تطهرُ بالاستِحالةِ يَرون أنَّ الخمرَ إذا تخلَّلت بنفسِها فإنَّما تكونُ طاهِرةً.

أمَّا إِن خُلِّلَت بعلاجٍ من فعلِ الآدَميِّ فهُنا أقسامٌ:

أُولًا: أَن يَكُونَ المُخلِّلُ لها خلَّلًا، بحيثُ لو لم يفعَلْ لتضرَّرَ؛ فبعضُ العلماءِ يَرى أَنَّ ذلكَ جائزٌ. ثانيًا: أن يَكُونَ المُخلِّلُ لها مُمَّن يَرى حلَّها في دِينِه؛ كنصرانيٍّ أو يَهوديٍّ يخللُ خمرًا فهذا جائزٌ. يَعني: يجوزُ للمسلمِ أن يَشربَها خلَّا؛ لأنَّ الفعلَ مأذونٌ فيه بحسبِ الشَّريعةِ عندَ المخللِ؛ حيثُ إنَّها وصلَت إلى المسلمِ وهيَ خلُّ حلالٌ فلا تحرمُ.

ثالثًا: إذا خلَّلَها مَن لا يحلُّ له تخليلُها؛ وهو المسلمُ، قُلنا: إن كانَ قبلَ أن تتخمَّرَ فلا بأسَ، وإن كانَ بعدَه فهيَ حرامٌ.

على أنّي رأيْت بعض العلماء -لكِنْ لم يُذكرِ اسمُهم - يَقولونَ: إنّه إذا خلّلَها مسلمٌ فهي حلالٌ طاهرةٌ، ويكونُ المحرَّمُ فعلَه. أمّا هي بذاتِها وحقيقتِها الآنَ فهي طاهرةٌ.

لكِنْ هذا فيه نظرٌ معَ صحةِ الحديثِ:

# وفي هَذا الحديثِ فوائدُ:

١- تحريمُ الخمرِ؛ لأنَّ المنعَ مِن اتِّخاذِها خلَّا يدلُّ على تحريمِها مِن بابِ أولى.
 وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليهِ بدَلالةِ الكتابِ والشَّنةِ، وقد أجمعَ المسلِمونَ على تَحريمِها.
 وقالَ العلماءُ: مَن أنكرَ تحريمَها وهو قد عاشَ في بلادِ المسلمينَ فهوَ كافرٌ مرتدُّ يستتابُ، فإنْ تابَ وأقرَّ بالتحريمِ فذاكَ، وإلَّا وجبَ قتلُه مرتدًّا.

٢- سدُّ الذرائع؛ ووجهُه: أنَّ النبيَّ ﷺ منعَ منِ اتخاذِ الخمرِ؛ لئلَّا يَستبقيَها،
 ورُبها سوَّلَت له نفسُه أن يشربَها.

٣- أنَّ حرفَ الجوابِ يقومُ مقامَ الجملةِ؛ لقولِه: «لَا» وهذا مطردٌ حتَّى في العقودِ. فلو قيلَ لرجلٍ بيعَ عليه بيعُه: أقبِلْت البيعَ؟ قال: نعَمْ. فهنا انعقَدَ البيعُ.

ولو قالَ وليُّ الزوجةِ: زوَّجْتُك ابنتي. فقيلَ للزوجِ: أقبِلْت؟ قالَ: نعَمْ. فهوَ يُجزئُ وينعقدُ النكاحُ. ولو قيلَ له: أطلَّقْت امرأتَك؟ قال: نعَمْ. فإنَّها تطلقُ. وهلُمَّ جرِّا.

المهمُ أنَّ حرفَ الجوابِ يُغني عنِ الجملةِ، سواءٌ بالنفيِ مثل (لا)، أو بالإيجابِ مِثل (نعَمْ) أو (بَلي).

والمؤلفُ رَحِمَهُ اللهُ ساقَ هذا الحديثَ في هذا البابِ استِدلالًا به على نجاسةِ الخمرِ، وأنّه لا يجوزُ أن تخللَ بعدَ تخمرِها، وأنّه لو خُلّلت بعدَ تخمرِها فهي باقيةٌ على نجاستِها، وهذه المسألةُ اختلفَ فيها أهلُ العلمِ، أكثرُ أهلِ العلمِ -ومِنهم الأئمةُ الأربعةُ - على أنّ الخمرَ نجسٌ (١)؛ إذا أصابَ البدنَ أو الثوبَ أو الإناءَ وجبَ غسلُه؛ لأنّه نجسٌ.

وذهبَ قِلةٌ مِن أهلِ العِلمِ إلى أنَّ الخمرَ طاهرٌ طهارةً عَينيةً لا طهارةً مَعنويةً، وقالَ: إنَّ مَنِ ادَّعي أنَّه نجسٌ نجاسةً عينيةً فعليهِ الدليلُ؛ لأنَّ الأصلَ الطهارةُ.

واستدلَّ الجمهورُ على نجاسةِ الخمرِ بقولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَالْأَنْكُمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]، والرجسُ: النجسُ؛ لقولِه تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، أي: نجسٌ.

وأَتَى ابنُ مسعودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ إِلَى النبيِّ ﷺ بحجَرَيْن ورَوثةٍ ليَستجمرَ بهِنَّ،

<sup>(</sup>۱) انظر: المبسوط للسرخسي (۲۶/۳)، والنوادر والزيادات (۱/۲۱۰)، والمجموع للنووي (۲/۳۲)، والمغنی (۱۲/۱۲).

فأخذَ الحجَرَيْن وألقَى الرَّوثة، وقالَ: «إنَّها رِجسٌ» أو «رِكْسٌ»(١) أي: فلا تطهِّرُ؛ لأنَّها نجسةٌ.

وأجابَ الَّذينَ يَرونَ طهارةَ الخمرِ طهارةً عَينيةً دونَ المعنويَّةِ على هذا الدليلِ: بأنَّ المقصودَ بهذهِ الآيةِ النَّجاسةُ المعنويَّةُ دونَ النَّجاسةِ الجِسيةِ؛ دليلُ ذلكَ أنَّ اللهَ عَنَقِجَلَّ قيدَ هذا الرجسَ بقولِه: ﴿رِجْسُ مِمَلِ مَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ فهوَ رجسٌ عمَليٌّ معنويٌّ، وليسَ رِجسًا عينيًّا حسيًّا.

إذًا فالرجسُ هُنا معنويٌّ وليسَ حسيًّا؛ قالوا: والدليلُ على ذلكَ: أنَّ اللهَ قرنَه بها ليسَ نجسةً بها ليسَ نجسةً وهو الميسرُ والأنصابُ والأزلامُ، فإنَّ هذِه ليسَتْ نجسة نجاسةً حِسيةً، فالأنصاب تلمسُ ولا تنجِّسُ، والميسرُ وهو المغالباتُ والمراهناتُ كذلكَ ليسَت بنَجسةٍ، وكذلكَ الأزلامُ الَّتي يَستقسِمُ بها أهلُ الجاهليةِ ليسَت بنَجسةٍ نجاسةً حِسيةً.

قالوا أيضًا: ولدَيْنا دليلٌ موجبٌ؛ وهو أنَّ الخمرَ ليَّا حُرِّمت خرجَ الناسُ بها فأراقوها في سِككِ المدينةِ (١) - يَعني: طرقَ المدينةِ - والشيءُ النجسُ لا يجوزُ إراقتُه في الأسواقِ، بل قالَ الرسولُ عَلَيْهُ: «اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثَ: البَرازَ في المواردِ، وقارِعةِ الطَّريقِ، والظِّلِّ (٣). وقالَ عَلَيْهُ: «اتَّقوا اللَّعانَيْنِ» قالوا: وما اللَّعانانِ يا رسولَ اللهِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (۱۵٦)، من حديث عبد الله بن مسعود رضيًا لله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق، رقم (٢٤٦٤)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (١٩٨٠)، من حديث أنس رَضِكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي النبي ﷺ عن البول فيها، رقم (٢٦)،

قال: «الَّذي يَتخلَّى في طريقِ الناسِ وفي ظِلِّهم» (١)، فلا يجوزُ أن تُراقَ الأشياءُ النجسةُ في طرقِ المُسلمينَ أبدًا، فلو كانَتِ الخمرُ نجسةً ما أراقها الصحابةُ في الأسواقِ، ثُم لو كانَت نجِسةً لغسَلوا الأواني بعدَها كما غسَلوا الأواني بعد لحومِ الحميرِ حينَ حُرِّمَت.

ثُم إِنَّه ثَبَتَ فِي (صحيح مسلم) أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى النبيِّ عَلَيْهِ براويةٍ من خمرٍ والراويةُ وعاءٌ مِن جلدٍ يُخرِزُ ويحملُ به الماءُ – فقالَ له النبيُّ عَلَيْهِ: «هل عَلِمْت أَنَّ اللهَ قَدْ حرَّمَها؟» فأمسكَ عن هديتِه، ثُم سارَّه رجلٌ آخرُ، فقالَ له الرسولُ عَلَيْهِ: «بِمَ سارَرْتَهُ؟» فقالَ : أمَرْتُه ببيعِها، فقال: «إِنَّ الَّذي حرَّمَ شُربَها حرَّمَ بَيْعَها»، فقامَ الرجلُ ففتحَ فمَ الراويةِ، ثُم أراقَ الخمرَ بحضرةِ النبيِّ عَلَيْهِ.

الرجلُ ففتحَ فمَ الراويةِ، ثُم أراقَ الخمرَ بحضرةِ النبيِّ عَلَيْهِ.

الرجلُ ففتحَ فمَ الراويةِ، ثُم أراقَ الخمرَ بحضرةِ النبيِّ عَلَيْهِ.

ولم يقُلْ له الرسولُ عَلَيْهِ: اغسِلْ راويتَك. والمقامُ يحتاجُ إلى بيانٍ؛ فعلِمَ بهذا أنَّ الخمرَ ليسَ نجسًا نجاسةً حِسيةً، لكِنَّه نجسٌ نجاسةً مَعنويةً، ومِفتاحُ كلِّ شرِّ، وهو أُمُّ الخبائثِ، ولِهذا يجبُ على ولاةِ أمورِ المُسلمينَ في كلِّ بقاعِ الدُّنيا محاربةُ هذا الشرابِ الخطيرِ، وكمْ مِن حُرماتٍ انتُهِكَت به.

وقد روَى أبو داودَ وغيرُه في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ قَالَ في شاربِ الخمرِ: «إِذَا شرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُم إِذَا شرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمُ

<sup>=</sup> وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق، رقم (٣٢٨)، من حديث معاذ رَضِيًا لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (١٥٧٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِلَهُءَنْهَا.

إذا شرِبَ فاجلِدوهُ، ثُم إذا شرِبَ فاقْتُلوهُ»(١)، فأمرَ بقتلِه في الرابعةِ.

قالَ ابنُ حزمٍ وَحَمَهُ اللّهُ: وهذا فرضٌ على الإمامِ أنّه إذا جلدَ شاربَ الخمرِ ثلاثَ مراتٍ ثُم شربَ فإنّه يقتلُ في الرابعة (٢). وقالَ أكثرُ أهلِ العلمِ: إنَّ هذا الحديث منسوخٌ. وقالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللّهُ: بل يَجبُ قتلُ شاربِ الخمرِ في الرابعةِ إذا لم يَنتهِ الناسُ بدونِه (٢). فجمعَ رَحَمَهُ اللّهُ بينَ القولينِ؛ بينَ قولِ مَن يقولُ: إنَّه منسوخٌ. وبينَ قولِ مَن يقولُ: إنَّه منسوخٌ. وبينَ قولِ مَن يقولُ: إنَّه مُحكمٌ. وقالَ: إنَّ الناسَ إذا لم يَنتَهوا إلَّا بذلكَ وجبَ أن يُقتلَ، وهذا الَّذي قالَه شيخُ الإسلامِ قويٌّ جدًّا، وهذا أدنَى ما يقالُ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرو.

فإذا شرِبَ الخمرَ وجُلدَ ثلاثَ مراتٍ ولم يَنتهِ قُتلَ؛ لأنَّه جُرثومةٌ فاسدةٌ، فالقتلُ خيرٌ له؛ لأنَّه سيَسلَمُ هُو مِن هذهِ المعصيةِ، ثُم يكونُ ذلكَ أسلمَ لعائلتِه أيضًا؛ لأنَّ عائلتَه إذا رأَوْه يشربُ الخمرَ باستمرارِ شرِبوا مثلَه، وهانَ عليهِم شربُ الخمرِ؛ فكانَ قتلُه أسلمَ لعائلتِه.

وفي هَذا الحديثِ سئلَ الرسولُ ﷺ عن الخمرِ تتخذُ خلَّا فمنَعَ مِن ذلكَ، فما هوَ الحكمُ في الخلِّ الموجودِ في السوقِ الآنَ؟

أخرجه أحمد (٢/ ١٩١).

وأخرجه أحمد (٢/ ٢٨٠)، وأبو داود: كتاب الحدود، باب إذا تتابع في شرب الخمر، رقم (٤٤٨٤)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، رقم (٥٦٦٢)، وابن ماجه: كتاب الحدود، باب من شرب الخمر مرارًا، رقم (٢٥٧٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى (١١/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٤/ ٢١٧)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٥٣٠).

الجواب: إن كانَ هذا الخلُّ قد حصلَ بعدَ التخمرِ فلا يجوزُ، أمَّا إذا كانَ قبلَ التخمُّرِ أَضيفَت إليهِ أجزاءٌ أو موادُّ كِيهاويةٌ منعَتْه منَ التخمُّرِ، فهذا لا بأسَ به ولو سُمِّيَ خلَّا.

٢٥ - وَعَنْهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «لَكُمّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ النبيُّ صَالَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَبَا طَلْحَةً،
 فَنَادَى: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>.

## الشَّرْحُ

قولُه: «ليًا كانَ يومُ خيبرَ» إعرابُ «يومُ» بالضمِّ، فإذا قالَ قائلُ: كيفَ تكونُ مضمومةً وهي ظرفُ زمانٍ؟ قُلنا: ظرفُ الزمانِ لا يكونُ مَنصوبًا على الظرفيةِ الله إذا كان ظرفًا لشيءٍ، أمَّا إذا كانَ مَفعولًا لشيءٍ، أو في محلِّ المبتدَأ، أو في محلِّ الجرِّ، أو ما أشبَهَ ذلكَ، فإنَّه يكونُ على حسبِ العواملِ؛ فقولُه تعالى: ﴿وَاَخْشَوْا الْجِرِّ، أو ما أشبَهَ ذلكَ، فإنَّه يكونُ على حسبِ العواملِ؛ فقولُه تعالى: ﴿وَاَخْشَوْا يَوْمَا ﴾ [لقان:٣٣]، هذه لا نقولُ: إنَّها ظرفٌ. ولكِنْ نقولُ: إنَّها مفعولٌ به، وقولُه: ﴿وَلِكَ يُومًا عِندَ رَبِكَ ﴾ [الحج:٤٧]، نقولُ: إنَّها اسمُ (إنَّ) وقولُه: ﴿يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ الآياتِ، مَائِكَ وَلَا اللهُ عَلَى الله اللهُ الله عَلَى الله الله الله الله على الظرفيةِ إلَّا إذا كان ظرفًا لشيءٍ، وأمَّا مجرَّدُ اسمِ الزمانِ أو المكانِ الَّذي ليسَ ظرفًا فإنَّه يكونُ على حسبِ العواملِ، وعلى هذا فقولُه: «ليًا كانَ أو المكانِ الَّذي ليسَ ظرفًا فإنَّه يكونُ على حسبِ العواملِ، وعلى هذا فقولُه: «ليًا كانَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم (٥٢٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠).

يومُ خيبرَ » تكونُ مَضمومةً على أنَّها فاعلٌ، وليسَتِ اسمًا لـ(كان)؛ لأنَّ (كان) هنا تامةٌ، ليسَتْ ناقصةً.

قولُه: «خَيبرُ» اسمٌ لحُصونٍ ومزارعَ لليهودِ، تبعدُ عنِ المدينةِ نحوَ مئةِ ميل مِن ناحيةِ الشهالِ الغَربيِّ، وهيَ مَعروفةٌ. وكانَ ذلكَ اليومُ في أولِ السَّنةِ السابعةِ منَ الهجرةِ -أواخرِ محرَّمِ وأوائلِ صفَرٍ - وسببُها أنَّ اليهودَ الَّذينَ تَجمَّعوا مِن بني قُريظةَ عامَ الأحزابِ وأُجلاهُمُ النبيُّ ﷺ ومعَهُم غيرُهم مِن بَني النضيرِ صاروا في خيبر، وصاروا يُؤلِّبون الأعرابَ وغيرَهم على النبيِّ ﷺ، فخرجَ إليهم وغزاهُم، وقد وعَدَه اللهُ خيبرَ حينَ عودتِه مِن غزوةِ الحُديبيةِ، وحصلَ ذلكَ –ولله الحمدُ– فإنَّه فتَحَها عنوةً؛ وذلكَ أنَّه لمَّا حاصرَهُم طلَبوا منهُ الصلحَ فصالحَهم، ومِن جُملةِ الصلح أنَّهُم لا يَكتُمون شيئًا، ولكنَّهم كتَموا شيئًا وهو جلدُ ثورٍ فيهِ ذهبٌ وحليٌّ لحُييِّ بنِ أخطبَ، فلمَّا كتَموا صاروا ناقِضينَ للعهدِ، ففتحَ النبيُّ عَيَالِيُّهُ تلكَ الحُصونَ، إلَّا أنَّهم طلَبوا منَ النبيِّ عَلَيْ أَن يَبقَوْا فيها -يَعني: بعضَهم الَّذي بقِيَ منهم، وإلَّا فبعضُهم فرَّ وهرب- وذلكَ ليَكْفُوا الصحابةَ رَضَالِيُّكُءَنْهُمُ المؤونةَ والزرعَ ولهُم نصفُ ما يخرجُ، فأجابَهُمُ النبيُّ ﷺ إلى ذلكَ وبقُوا فيها يحرُثون ويَزرَعون ولهم نصفُ ما يخرجُ مِن ثمرٍ أو زرع، حتَّى أجلاهُم عمرُ رَضَالِيَّهُ عَنهُ في العامِ العِشرينَ منَ الهِجرةِ؛ لأنَّهم اعتَدَوْا على عبدِ اللهِ بنِ عمرَ وغيرِه، معَ استغناءِ المسلِمين عَنْهم أيضًا (١).

قُولُه رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: «أَمَرَ أَبا طلحةً» وأبو طلحةَ صلتُه بأنسٍ أنَّه زوجُ أمِّه أمِّ سُليمٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>۱) سیرة ابن هشام (۲/ ۳۲۸ – ۳۵۷).

وقولُه: «أَمَرَ أَبِا طَلِحةً فنادَى» أي: قال بأعلى صوتِه؛ لأنَّ النداءَ هوَ: الكلامُ بصوتٍ مُنخفضٍ، واقرَأْ قولَ اللهِ تعالى: بصوتٍ مُنخفضٍ، واقرَأْ قولَ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ ِ الطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَبْنَهُ نِجَيًا ﴾ [مريم: ٥٦]، فالمناجاةُ عَن قربٍ، والمناداةُ عَن بعدٍ.

وقولُه: «فنادَى: إِنَّ اللهَ ورَسولَه يَنهيانِكُم» والخطابُ للصحابةِ الَّذينَ أَوْقدوا النيرانَ على لُحُومِ الحُمرِ، حيثُ غنِمَ الناسُ مُحرًا كثيرةً، وجعَلوا يَذبَحونها ويَطبُخونها، فحرَّمَها اللهُ عَنَّوَجَلَّ في تلكَ الساعةِ قبلَ أن تُطبخ في القدورِ، فهذا هو الوقتُ الَّذي حُرِّمت فيه الحُمرُ وكانَت قبلُ حلالًا.

قولُه: «عَن لُحومِ الْحُمُرِ» وهي جمعُ حِمارٍ، واحذَرْ أن تُسكِّنَ الميمَ في هذا، أو أن تُسكِّنَ الميمَ في هذا، أو أن تُضمَّ الميمَ في قولِه: «من مُحْرِ النَّعمِ» (١) فتغلط غلطًا فاحشًا؛ لأنَّك إذا قُلتَ: «لحومِ الحُمْرِ الأَهليةِ» لاختلفَ المعنى؛ لأنَّ (مُحْرًا)-بالسكونِ- جمعُ أحمرَ أو حمراءً، وإذا قلتَ: «خيرٌ لكَ من مُحُرِ النَّعمِ» وضمَمْت الميمَ، أخطأت خطأ عظيمًا؛ لأنَّ (مُحُرًا) جمعُ (حمارٍ). إذًا «الحُمُر الأَهلية» يَعني: المُستأنسةَ الَّتي يركبُها الناسُ ويستعمِلونها في حاجاتِهم، وضدُّها الحُمُرُ الوحشيةُ، فإنَّها ليسَت حرامًا.

قولُه: «فإنّها» يحتملُ أن يَعودَ الضميرُ إلى الحمرِ، ويُحتملُ أن يعودَ إلى لحومِها، فإذا عادَ على الحُمرِ صارَ ريقُها وعرقُها ودمعُ عينيّها وما يخرجُ من أنفِها كلَّ ذلك نجِسًا، وإذا قُلنا: إنَّه يعودُ على اللحومِ صارَتِ اللحومُ فقَطْ نجسةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي رَبِيَا الناس إلى الإسلام، رقم (٢٩٤٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل على بن أبي طالب رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٢٤٠٦)، من حديث سهل بن سعد رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وإنَّما أمرَ النبيُّ ﷺ أبا طلحةً؛ لأنَّ أبا طلحةً كانَ رفيعَ الصوتِ، ومثلُ هذِه المسائلِ العامةِ الَّتي يطلبُ فيها شيوعُ الخبَرِ يَنبغي أن يَقومَ بها مَن كانَ أعلى صوتًا وأندَى صوتًا.

وأتَى المؤلفُ بهذا الحديثِ في بابِ إزالةِ النَّجاسةِ معَ أنَّ له صِلةً كبيرةً بكتابِ الأَطعمةِ؛ لقولِه: «فإنَّها رِجسٌ»؛ لأنَّ «رِجسٌ» بمَعنى «نجسٍ».

# مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - فيه دليلٌ على تَحريم لحوم الحمر الأهلية وهذا يؤخذُ مِن قولِه: «يَنهيانِكُم»
 ومِن قولِه: «فإنها رِجسٌ»، والأصلُ في النهي التحريم، والأصلُ في النجسِ وجوبُ الاجتناب.

٢- أنَّه يَنبغي إعلانُ الأحكامِ الشَّرعيةِ بأقوى ما يحصلُ به الإعلانُ؛ ووجهه:
 أنَّ النبيّ ﷺ أمرَ أبا طَلحة رَضَالِسَهُ عَنهُ لارتفاعِ صوتِه بإعلانِ هذا الحُكمِ الشرعيِّ.

٣- جوازُ التوكيلِ في إبلاغِ العِلمِ والشَّريعةِ؛ يؤخذُ مِن أمرِه ﷺ أَبا طلحةَ وَخَوْلِيَكُ عَنْهُ أَن يُنادي، ولكِنْ يشترطُ أَن يكونَ هذا الوكيلُ موثوقًا به، أمَّا غيرُ الثقةِ فلا يجوزُ.

٤- جوازُ اتّخاذِ المترجِم؛ فإنّه يجوزُ للعالِم الّذي يُريدُ التحدثَ معَ قـوم لا يعرِفون لُغتَه أن يَتَخذَ مترجِمًا يبلّغُ عنه، بشرطِ أن يَكونَ أمينًا عارفًا للُّغتَيْنِ حتّى لا يخطئ.

٥- أنَّ استعمالَ مكبرِ الصوتِ في إبلاغِ الخطبةِ للمُصلِّين، واستعمالَ الإذاعةِ وهي أوسعُ وأشدُّ انتشارًا، منَ الأمورِ الَّتي جاءَتْ بمِثلِها السُّنةُ، فيكونُ في ذلكَ

ردٌّ على مَن أنكرَ هَذا وقالَ: هَذا بِدعةٌ؛ لأنَّه لم يَكُنْ معروفًا في عهدِ النبيِّ ﷺ.

7 - جوازُ الجمع بينَ اسمِ اللهِ واسمِ الرسولِ عَلَيْ بالواوِ في الأحكامِ الشَّرعيةِ؛ لقولِه: "إنَّ اللهَ ورَسولَه يَنهيانِكُم» ولم يقُلْ: "ثُم رسولَه»؛ ووجهُ ذلك: أنَّ نهيَ الرسولِ عَلَيْ معَ نهي اللهِ؛ كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ اللهَ وَرَسُولَهُ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٣٦]، وقالَ تعالى: ﴿مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ ﴾ [النساء: ٨٠]، وليًا كانَ الحكمُ الصادرُ منَ اللهِ، صحَّ أن يُجمعَ اسمُ الرسولِ عَلَيْ بالواوِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلُ: أَينَ نَهِيُ اللهِ عَن ذلكَ وقد قَالَ اللهُ لنَبيّه: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِي اللهِ عَن ذلكَ وقد قَالَ اللهُ لنَبيّه: ﴿ قُل لَا آجِدُ فِي مَآ أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوعًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، فالمحرماتُ ثلاثةٌ، والحُمُرُ ليسَتْ منها؛ فأينَ نَهي اللهِ؟

فَالجَوابُ: هذه الآيةُ في سُورةِ الأنعامِ، وسُورةُ الأنعامِ مكيةٌ، والحديثُ في خيبرَ بعدَ الهجرةِ، والآيةُ ليسَ فيها: لَنْ أَجدَ فيها أوحيَ إليَّ محرمًا. ولو كانَ لفظُ الآيةِ للنَنْ أَجدَ» لكانَ هذا الحديثُ معارِضًا لها، لكِنِ الآيةُ: ﴿لَا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى ﴾ ولم يقُلْ: ﴿فيها يُوحَى إِليَّ » فالآيةُ نزَلَت في مكةَ وفي أيَّامِ نزولِها لم يكُنْ محرَّمًا إلَّا هذهِ يقُلْ: ﴿فيها يُوحَى إِليَّ » فالآيةُ نزَلَت في مكةَ وفي أيَّامِ نزولِها لم يكُنْ محرَّمًا إلَّا هذهِ الأنواعُ الثلاثةُ، ولا معارضةَ بينَها وبينَ الحديثِ إطلاقًا، ولا بينَها وبينَ نهي النبيِّ عَيْ النبيِّ عَنْ «كلِّ ذِي نابٍ منَ السِّباعِ، وكلِّ ذِي مخلَبٍ منَ الطيرِ» (١) فالآيةُ واضحةٌ وبأدنَى عَلْ يدلُّ ذلك أنَّه لا حاجةَ إلى الإتيانِ بها في معارضةِ هذا الحديثِ وأمثالِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، رقم (١٩٣٤)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فإذا قالَ قائلٌ: سلَّمْنا بذلكَ وأنَّه لا معارضةَ بينَ الآيةِ وبينَ الحديثِ، لكِنْ أَينَ نهيُ اللهِ للرسولِ ﷺ؟

نقول: الَّذي أخبَرَنا بأنَّ اللهَ نَهى هوَ الرسولُ ﷺ فيجبُ علَيْنا أن نؤمنَ بذلك، وأن نقولَ: إنَّ اللهَ نَهى عن لحومِ الحمرِ الأهليةِ. أمَّا في أيِّ نص كانَ ذلك، فإنَّه يَكفي أن يَكونَ الراوي لنا رَسولَ اللهِ ﷺ، ولا حاجة أن نَتنطَّعَ ونقولَ: أينَ الوحيُ وما أشبَهَ ذلك؟.

فإِنْ قَالَ قَاتُلُ: مَا الْجَمْعُ بِينَ هَذَا الْجَدِيثِ: «إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيانِكُمْ عَن لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهليةِ» وبينَ ذمِّ النبيِّ عَلَيْ للخطيبِ الَّذي قالَ: «مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، ومَن يَعْصِهما فقد غوى» (١)، وهُنا: «يَنْهَيانِكُم» فجمَعَهما في ضميرٍ واحدٍ، فهُنا قالَ النبيُّ عَلَيْهُ فيها أمرَ بِه أبا طلحةً: «يَنهيانِكم» وقالَ للخطيبِ: «بِئسَ خطيبُ القوم أنتَ» فها الجوابُ؟

نقولُ: الجوابُ مِن وجوهٍ:

الأولُ: أنَّ هناك فرقًا بينَ الصِّيغتَيْن: صيغةِ الحديثِ، وصيغةِ الخَطيبِ، صيغةُ الحديثِ: «يَنهَيانِكم» خبرٌ لمبتدأ مِنِ اثنينِ: مَعطوفٍ ومعطوفٍ عليه، وإذا كانَ خبرًا عنِ اثنيْن أحدُهما معطوفٌ والثاني معطوفٌ عليهِ صارَ كأنَّه مركَّبٌ من اثنينِ.

أُمَّا الخطيبُ فيقولُ: «مَن يُطِعِ اللهِ ورسولَه فقَدْ رشَدَ، ومَن يَعصِهما فقَدْ غوَى» هذه جملةٌ مُستقلةٌ وليسَت خبرًا عنِ الجملةِ الأُولى، ولا جوابًا لشرطٍ بل مُستقلةٌ، وإذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة، رقم (٨٧٠)، من حديث عدي بن حاتم رَضِّعَالِيْفَعَنْهُ.

كَانَت مُستقلةً فيجبُ أن يَستقلَّ لفظُ الاثنَيْن كلُّ واحدٍ على انفرادٍ فيقولُ: «ومَن يَعصِ اللهَ ورسولَه فقَدْ غوَى» فالفرقُ ظاهرٌ بينَ الصيغتَيْن.

الثاني: أنَّ مقامَ الخُطبةِ يَنبغي أن يكونَ بالتفصيلِ والبسطِ، والاختِصارُ الشديدُ يُنافي البيانَ في الخُطبةِ، وأمَّا هذا فهوَ بيانُ حُكمٍ وليسَ بخُطبةٍ، وبيانُ الحُكمِ قد يَكونُ منَ الفصاحةِ أن يُختصرَ فيه.

الثالث: أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ يبعدُ في حقِّه وفي نطقِه أن يَجعلَ اللهَ شريكًا، وأمَّا المخلوقُ فإذا جمعَ اسمَ اللهِ واسمَ غيرِه بالواوِ فقَدْ يعتقدُ أنَّهما سواءٌ، لكِنْ هذا الجوابُ ضعيفٌ؛ لأنَّ الخطيبَ جمعَ بينَهما بالواوِ، فهذا لا يعوَّلُ عليه.

الرابع: أنَّه قيلَ: إنَّ الخطيبَ يَنبغي أن تَكونَ خطبتُه واضحةً، فإذا قال: «مَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقَدْ رشدَ، ومَن يَعصِهما فقَدْ غوَى» قد يَتوهَّمُ السامعُ أنَّ الغيَّ لا يكونُ إلَّا بمَعصيةِ اللهِ ورسولِه، أي: إلَّا فيها وردَ فيه نهيٌ في الكِتابِ والسُّنةِ، وهذا غلطٌ، لكِنْ عِندي أنَّ أقربَ الأجوبةِ هوَ الأولُ وهو: اختلافُ الصيغتينِ، ويليهِ الثاني: أنَّ مقامَ الخطبةِ يَنبغي فيه البسطُ.

٧- أنَّ الأصلَ في النهي التحريمُ؛ لقولِه: «يَنهيانِكُم» ثُم عللَ بأنَّها رجسٌ، والرجسُ محرَّمٌ.

٨- أنَّ اللحمَ إذا أطلقَ يشملُ جميعَ أجزاءِ البدنِ؛ لأنَّ الحَميرَ حرامٌ بالإِجماعِ،
 سواءٌ كان لحيًا -أي: هبرًا- أو كبدًا، أو كرشًا، أو أمعاءً، كلُّها تُسمَّى لحيًا في الشرعِ.

٩ جوازُ لحومِ الحُمُرِ الوَحشيةِ؛ ويؤخذُ منَ القيدِ في قولِه: «الأهليةِ» وهَلِ
 التحريمُ مِن أجلِ أنَّ الناسَ مُحتاجونَ إلى ظهورِها يَركبونَها ويَحمِلون عليها، فإذا

أُبيحَت ضاقَتْ على الناسِ؟ أو أنَّ التحريمَ مِن أجلِ أنَّها خبيثةٌ؟ الثاني؛ لأنَّ النبيَّ وَلَكُثُرُ وَلَى مُنتقضةٌ، فالناسُ إلى ظهورِ الإبلِ أحوجُ وأكثرُ عاجةً، ومع ذلك فالإبلُ مُباحةٌ، كما أنَّ الناسَ إلى البقرِ في الحرثِ أشدُّ حاجةً من الحيمُر، ومع ذلك فهي مباحةٌ، فالصوابُ ما عللَ بهِ الرسولُ عَلَيْهِ. وأمَّا الخوفُ أن نُضيقَ على الناسِ ظهورَهم، فهذا غيرُ صحيح.

١٠- أنَّ كلَّ رجس حرامٌ؛ لأنَّ كلَّ نجسٍ فهوَ رجسٌ، إذًا كلُّ رجسٍ حرامٌ، وهذا كالآيةِ الكريمةِ: ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن كُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الأنعام:١٤٥]، إذًا نأخذُ مِن هذا أنَّ كلَّ نجسٍ فهوَ حرامٌ، لكِنْ ليسَ كلُّ حرامٍ نجسًا، فالسَّمُّ حرامٌ وليسَ بنجسٍ، والخمرُ حرامٌ وليسَت بنجسةٍ على القولِ الراجح.

١١- أنَّ جميعَ أجزاءِ الحُمرِ نجسةٌ؛ بولُها وروثُها وريقُها وعرقُها وما يخرجُ من جسَدِها من صديدٍ أو غيرِه؛ لعُمومِ قولِه: «فإنَّها رِجسٌ» وهذا هوَ المشهورُ من مذهبِ الحنابلةِ (١)، حتَّى لو شرِبَ الحمارُ مِن ماءٍ وهوَ قليلٌ صارَ الماءُ نجسًا وإن لم يتعيَّر، ولكِن يُعارضُ هذا -أي: القولَ بأنَّ كلَّ ما يتصلُ بالحَميرِ فإنَّه نجسٌ - أنَّ النبيَّ عَلَيْ قالَ في الهرةِ: «إِنَّها ليسَتْ بنجسٍ» (٢) وعللَ بأنَّها منَ الطوافينَ، ومعلومٌ النبيَّ عَلَيْ قالَ في الهرةِ: «إِنَّها ليسَتْ بنجسٍ» (٢) وعللَ بأنَّها منَ الطوافينَ، ومعلومٌ

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني (۲/۱۲)، والفروع (۲/۱۱)، والإنصاف (۲/۱۳)، وكشاف القناع (۱/۱۹). (۱/۱۹).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٧٥)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، رقم (٩٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، رقم (٦٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، رقم (٣٦٧)، من حديث أبي قتادة رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

أنَّ تطوافَ الحَميرِ على الناسِ أكثرُ مِن تطوافِ الهِرةِ، والعلةُ ثابِتةٌ في الهِرةِ ومُوجبةٌ للتطهيرِ، فكذلِكَ العلةُ في الحُمرِ، وهذا القولُ هوَ الصحيحُ.

ويدُلُّ لهذا أنَّ النبيَّ ﷺ وأصحابَه كانوا يَركَبون الحمير، وراكبُ الحمارِ لا يَخلو من بللٍ إمَّا عرقٍ منه أو مِن الحِمارِ أو إصابةِ ماءِ السماءِ أو غيرِ ذلك، ثُم الحُمُرُ تشربُ وتَنفضُ رأسَها بعدَ الشربِ، ويَتطايرُ الماءُ على مَن حولَها وهذا لا شكَّ أنَّ فيه مَشقةً لا سيَّا على مَن يُمارسُها كثيرًا، والدينُ لا يأتي بالمشقةِ، إنَّما هو رفعٌ للحرَجِ والمشقَّةِ.

وهذا القولُ هو القولُ الراجحُ: إنَّ ريقَها وما يخرجُ مِن أَنفِها، وما يخرجُ من علَيْنا، وقد قالَ عينِها مِن دمع، وعرقِها، كلَّه طاهرٌ؛ لأنَّ هذه الحمرَ منَ الطوَّافينَ علَيْنا، وقد قالَ النبيُّ ﷺ في الهرةِ: «إِنَّها مِنَ الطوَّافينَ علَيْكُم».

17 - اقتصرَ المؤلفُ رَحَمُهُ اللهُ على هذا القدرِ منَ الحديثِ، ولم يَذكُرْ أنّهم كانوا يَطبُخونها، وأنّ القدورَ تغلي بها، وأنّ الرسولَ عَلَيْ أمرَ أن تُكفأ القدورُ، وأمرَ أن تُكسرَ، ولكِنّهم طلبوا مِنه أن تُغسلَ فقالَ: «أَوِ اغسِلوها»، بقيةُ هذا الحديثِ يدلُّ على أنّ الاستِمرارَ فيها ثبتَ تحريمُه محرمٌ، حتَّى وإن كان مباحًا في أولِ الأمرِ، إذا ثبتَ التَّحريمُ حرمُ الاستِمرارُ، ومعلومٌ الآنَ -يَعنِي بعدَ وَفاتِه عَلَيْ - أنّه ليسَ هُناكَ شيءٌ، يكونُ أولُه حلالًا ثُم يكونُ حرامًا، لكِنْ يَنبني على هذا فيها لو علِمَ الإنسانُ بتحريم شيء أثناءَ ملابستِه له، فهَلْ يجبُ عليه التخلِّي فورًا؟

الجوابُ: نعَمْ، يعني: لو أنَّ إنسانًا لبسَ حريرًا يظنُّ أنَّ لبسَ الحريرِ حلال، ثُم قيلَ له: إنَّ لبسَ الحريرِ حرامٌ؛ فيجبُ عليهِ في الحالِ أن يَخلعَه، لكِنْ يَخلعُه إذا كانَ لدَيْه ثوبٌ يسترُ به عورتَه، وإلَّا انتظرَ حتَّى يجدَ ثوبًا.

وكذلك لو قبلَ له: إنَّ هذا الشرابَ الَّذي تَشربُه الآنَ حرامٌ، مِثل ما يوجدُ في بعضِ المَشروباتِ يظنُّ أنَّها حلالٌ وهي حرامٌ، وهَذا في غيرِ بلادِنا، بلادُنا -وللهِ الحمدُ- لا يَرِدُ عليها إلَّا شيءٌ مُحتبرٌ.

17 - حسنُ تعليمِ النبيِّ عَلِيمُ عينُ إِنَّه إِذَا ذكرَ الحكمَ ذكرَ التعليلَ، وهذا مِن حُسنِ التعليمِ؛ ولِهذا يَنبغي للمعلمِ في الفصلِ وغيرِه إذا ذكرَ الأحكامَ للناسِ أن يُقرنَها بالدليلِ، سواءٌ كان نصًّا أو علةً؛ لأجلِ أنَّ النفسَ تَقبلُها وتطمئنُ إليها.

وفي قرنِ العِلةِ بالحكم عدةُ فوائدَ مِنها:

١ - اطمِئنانُ النفسِ إلى الحكم.

٢- بيانُ سموِّ الشَّريعةِ وأنَّها لا تأمرُ ولا تَنهَى إلَّا لحكمةٍ.

٣- إمكانُ القياسِ على هذا الحكمِ.

١٤ - بيانُ حِكمةِ الشرعِ من هذا التعليلِ، وأنَّه لا يحرِّمُ شيئًا إلَّا لعلةٍ؛ وهوَ خبثُه إمَّا خبثًا ذاتيًا وحسيًّا أو معنويًّا. ولا يلزمُ أن نعلمَ بهذِه العللِ، وجهلُنا بعلةِ الحُكمِ لا يَنفي وجودَها، ولكِنْ هذا مِن قصورِ فهمِنا وقصورِ علمِنا أيضًا، لا قصورِ الحكم.

مَسْأَلَةٌ: هل يَجوزُ استِعمالُ لبنِ الجِمارةِ في عِلاج الأمراضِ؟

الجوابُ: لا يجوزُ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يَجعلِ الشفاءَ في المحرمِ. فإذا حصلَ أنَّ مذا مريضًا تناولَ محرمًا فشُفيَ، فإنَّ هذا يكونُ بأن يُصادفَ أنَّ القضاءَ والقدرَ أنَّ هذا المريضَ يبرَأُ بدونِ أن يكونَ هذا الشيءُ المحرمُ مثلًا هو السبب، كما يوجدُ أناسُّ يَدْعون أصنامًا ونحوَها ثُم يحصلُ لَهم ما يُريدونَ؛ فلا يلزمُ -بل لا يمكنُ- أنَّ يَدْعون أصنامًا ونحوَها ثُم يحصلُ لَهم ما يُريدونَ؛ فلا يلزمُ -بل لا يمكنُ- أنَّ

السببَ الَّذي حصلَ به البُرءُ هو هذا السببُ المحرمُ؛ لأنَّ البُرءَ له أسبابٌ كثيرةٌ، منها: مَشيئةُ اللهِ، ومِنها أنَّ الداءَ يَنتهي إلى أجلِه ويزولُ.

٢٦ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا النبيُ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَيَّ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه: «خطبَنا» الخُطبةُ هي: التذكيرُ بالأحكامِ الشَّرعيةِ، وغالبًا ما تَكونُ بانفِعالٍ وتأثيرٍ، وقَدْ لا تَكونُ كذلك.

وقولُه: «بمنًى» كانَ ذلكَ يومَ العيدِ، وقد خطَبَ النبيُّ ﷺ يومَ العيدِ ويومَ الثانيَ عشرَ، يومَ العيدِ خطبَهم ليُعلِّمهم كيفَ يَرمونَ الجمراتِ، وكيفَ يَطوفون، وكيفَ يطوفون، وكيفَ يسعَوْن، وفي اليوم الثانيَ عشرَ علَّمَهم ماذا يَصنَعون إذا أرادوا أن يَتعجَّلوا؛ لأنَّه في اليوم الثانيَ عشرَ ينتهي الحجُّ لمَنْ أرادَ أن يتعجَّل.

وكانَ مِن عادةِ النبيِّ عَلَيْ أَن يُخطُبُ الناسَ إِمَّا خطبةً راتبةً وإِمَّا خطبةً عارضةً والخُطبُ الراتبةُ: كخُطبِ الجمعةِ، والعيدينِ، والاستِسقاءِ، واختلف العلماءُ في خُطبةِ صلاةِ الكسوفِ، والصوابُ: أنَّها خطبةٌ راتبةٌ، وأنَّه يُسنُّ عقبَ كلِّ صلاةِ كسوفِ خطبةٌ. وتكونُ أحيانًا خطبةً عارضةً إذا وجدَ ما يَستدعي أن يتكلَّمَ ويخطبَ الناسَ خطبةٌ كما في قِصةِ بَريرةَ الَّتي اشتَرَتُها عائشةُ رَضَالِيَّهُ عَنها واشترَطَ أهلُها أن يكونَ الولاءُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۸٦/٤)، والترمذي: كتاب الوصايا، باب ما جاء لا وصية لوارث، رقم (۲۱۲۱)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

لهم، فقالَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذيها واشتَرِطي لَهُمُ الولاءَ» ثُم خطبَ الناسَ وقالَ: «ما بالُ أَقُوامٍ يَشتَرِطون شُروطًا ليسَتْ في كِتابِ اللهِ، كلُّ شَرطٍ ليسَ في كِتابِ اللهِ فهُوَ باطلٌ، وإِنْ كانَ مِئةَ شرطٍ، قضاءُ اللهِ أحقُّ، وشَرطُ اللهِ أوثَقُ، وإنَّمَا الولاءُ لَمِن أَعتقَ» (١).

وفي الحجِّ خطبَ في عرفة وفي منّى، فهلْ هذهِ الخطبةُ راتبةٌ أو عارِضةٌ؟ فيه احتِالُ أن تكونَ راتبةً أو عارضةً، لكِنْ ليسَت هي خُطبةَ الجمعةِ وإن كانَ ذلكَ اليومُ هو يومَ الجمعةِ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ خطبَ قبلَ الأذانِ؛ ولأنَّه خطبَ خُطبةً واحدةً ولو كانَتِ الجُمعة لكانَت خُطبتيْن؛ ولأنَّ حديثَ جابرٍ يقولُ: «ثُم أقامَ فصلًى الظُّهرَ، ثُم أقامَ فصلًى العَصرَ» (١)، فصرحَ بأنَّه الظُّهرُ وليسَتِ الجُمعة، وأيضًا لو كانَتِ الجُمعة ما جمع إليها العصرَ؛ لأنَّ العصرَ لا تُجمعُ إلى الجمعةِ، فالمهمُّ أنَّ هناك قرائنَ كثيرةً تدلُّ على أنَّ خُطبةَ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يومَ عرفةَ ليسَتْ خُطبةَ هناك قرائنَ كثيرةً تدلُّ على أنَّ خُطبةَ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يومَ عرفةَ ليسَتْ خُطبة

وقولُه: «بمِنًى» ومِنًى اسمٌ لمكانٍ معلوم، حدودُه ما بينَ جَمرةِ العَقبةِ ووادي مُحسِّرٍ، وهُما ليسَ مِن منَى، وواجهةُ الجبالِ الَّتي إلى منَى تُعتبرُ مِن منَى، أمَّا قِممُ الجبالِ الَّتي إلى منَى تُعتبرُ مِن منَى، أمَّا قِممُ الجبالِ فلا تُعتبرُ منها، وهي مقرُّ الحُجاجِ، قالوا: وسُمِّيَت منَى لكثرةِ ما يُمنَى فيها منَ الدماءِ؛ أي: ما يُراقُ فيها منَ الدماءِ.

وقولُه: «وهو على راحلتِه» الجملةُ حاليةٌ مِن فاعلِ «خطَبَ» أي: والحالُ أنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضَاَلِلَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨).

على راحلتِه، وهي بَعيرُه، وكانتِ البعيرُ الَّتي حجَّ عليها تُلقَّبُ (بالقصواءِ)(۱) والبَعيرُ الَّتي كانَ عليْها في عُمرةِ الحُديبيةِ تُلقَّبُ (بالعضباءِ)(۲) وكانَ مِن هدي الرسولِ ﷺ أنَّه يُسمِّي ما عِندَه من الدوابِّ أو البهائم، وكذلكَ ما عِندَه من السلاح، السيفُ الفُلانيُّ، السهمُ الفلانيُّ، وما أشبه ذلكَ، وهذه سُنةٌ فيها فائدةٌ وهي: حتَّى لا يحصلَ اشتِباهٌ بها لو قالَ لغُلامِه مثلًا: أعطِني الناقة. فلو كانَ عندَه عِدةُ نوقٍ فإنَّه يعتاجُ أن يَستفهِمَ: أيُّ النوقِ؟ أمَّا إذا قالَ: أعطِني العضباءَ، أو أعطِني القصواءَ. انتَهى الإشكالُ، وتبيَّنَ كلُّ شيءٍ؛ فيكونُ مِن هديِ الرسولِ ﷺ أنَّه يُسمي مَواشِيه وكذلكَ سيفَه.

فنحنُ مثلًا نُسمِّي سيارتَنا، هذا إذا كانت مِن جنسٍ واحدٍ فيبيِّنُها باسمِها، أمَّا إذا كانَت مُختلفةَ الأسهاءِ فلا يحتاجُ.

قولُه: «ولُعابُها يَسيلُ على كتِفيَّ» الواوُ هنا يجوزُ أن تكونَ استِئنافيةً، ويجوزُ أن تكونَ استِئنافيةً، ويجوزُ أن تكونَ حاليةً؛ أي: حالٌ منَ الراحلةِ؛ يعني: والحالُ أنَّ لُعابَها يسيلُ على كتفيّ، واللعابُ ما يخرجُ منَ الريقِ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- حِرصُ النبيِّ عَلَيْ على تَبليغِ الأحكامِ بالخُطبةِ وغيرِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (۱۲۱۸)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري: كتاب الجهاد والسير، باب ناقة النبي ﷺ، رقم (٢٨٧١)، من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ: «كانت ناقة النبي ﷺ يقال لها العضباء».

٢- أنّه يَنبغي لأميرِ الحاجِّ والمسؤولِ عنِ الحاجِّ أن يخطبَ الناسَ في منّى؟ ليُعلِّمَهم ما يتعلقُ بالمناسكِ، فإن لم يَتيسَّرْ ذلكَ بالنسبةِ لأَميرِ الحاجِّ فنُوابُه، وعلى هذا فرِجالُ التوعيةِ في الحجِّ يَنبغي لهُم في ذلكَ اليومِ أن يَخطُبوا، وأن يُبيِّنوا للناسِ أحكامَ المناسكِ الّتي تُفعلُ في ذلكَ اليومِ.

٣- أنَّه يَنبغي أن يَكونَ الخطيبُ مُرتفعًا؛ لفائدَتَيْن:

الأُولى: لأنَّ ذلكَ أظهرُ لصوتِه وأبلغُ في السيطرةِ على السامِعينَ، والسيطرةُ لها دورٌ كبيرٌ في إصغاءِ الناسِ إليهِ.

الثانيةُ: لأجلِ مَن أرادَ أن يَسألَ سألَه بسهولةٍ. وما مِن شكِّ في أنَّك إذا كنتَ تخاطبُ رجُلًا تشاهدُه كانَ أبلغَ في الإفهامِ وأيسرَ في المحاورةِ عِمَّا لو كنتَ تسمعُ صوتَه ولا تَراهُ.

٤- جوازُ الخطبةِ على الراحلةِ، وأنَّ ذلكَ لا يعدُّ تَعذيبًا لها؛ لأنَّ الراحِلةَ مرتحلةٌ سواءٌ للخطبةِ أو لغيرِ الخطبةِ، ليسَ فيه شيءٌ منَ المشقةِ، اللهُمَّ إلَّا إيقافُها وحبسُها واقفةً حتَّى تَنتهيَ الخُطبةُ، لكِنْ هذا لا يَشقُّ علَيْها في الغالبِ.

٥- تَواضعُ النبيِّ عَلَيْهِ حيثُ لم يَطلُبْ مِنبرًا عاليًا أو ما أَشبَهَ ذلكَ يَخطبُ عليهِ، وإنَّما خطبَ على الراحلةِ.

٦- طهارة لُعابِ البَعيرِ، وهَذا هوَ الشاهدُ، شاهدُ الحديثِ في هَذا البابِ، لكِنْ قد يَقولُ قائلٌ: مَن قالَ: إنَّ الرسولَ عَيْكِ يعلمُ أنَّ اللَّعابَ يَسيلُ على كتفِه؟ والجوابُ مِن وَجهَيْن:

الأولُ: أنَّ النبيَّ في هذه الحالِ يُشاهدُه.

الثاني: لو سلَّمْنا أنَّ النبيَّ لم يُشاهِدُه، وعلى هذا فإنَّه لا يكونُ فيهِ إقرارٌ منَ النبيِّ ﷺ، والحُجةُ إمَّا بقولِ الرسولِ أو فِعلِه أو إقرارِه، فعِندَنا دليلٌ آخرُ وهو إِقْرَارُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ؛ لأنَّ إِقْرَارَ اللهِ حُجةٌ؛ ولهذا كانَ الصحابةُ يَحتجُّون على جوازِ الأمرِ بإقرارِ اللهِ له، فقالَ جابرٌ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: كُنا نَعزلُ والقرآنُ يَنزلُ (١). وكذلكَ أفعالُ الْمُنافِقين الَّتِي يُخفُونَهَا وهيَ منكرٌ لم يُقرَّها اللهُ بل بيَّنَها؛ فدلُّ ذلكَ على أنَّ الأمرَ إذا خفِيَ عن رسولِ اللهِ عَلَيْ والصحابةِ وكانَ لا يسوغُ في دِينِ اللهِ، فإنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُبينُه؛ كما في قولِه تعالى: ﴿ يَسَـٰتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسۡتَخۡفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُجِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨]، فما وقعَ على عهدِ النبيِّ عَلَيْةِ فهوَ حُجةٌ مطلَقًا، سواءٌ علِمْنا أنَّ النبيُّ عَلَيْةِ علمَ به وأقرَّه أم لم نعلَمْ. وبهذا نَستفيدُ فوائدَ كثيرةً ونرُدُّ أشياءَ كثيرةً، مِن بينِها قصةُ معاذ؛ حيثُ كانَ يُصلِّي معَ النبيِّ ﷺ العشاءَ ثُم يصلِّي بقومِه؛ (٢) وأنَّ هذا دليلٌ على جوازِ ائتِهام المفترضِ بالمُنتفِّلِ، فإنَّ بعضَ الناسِ قالوا: إنَّ الرسولَ ﷺ ما علمَ. فنَقولُ: إذا لم يعلَم الرسولُ فقَدْ علمَ اللهُ، ولو كانَ مُنكرًا لبيَّنَه اللهُ عَنَّوَجَلً. فهذهِ المسألةُ لها أمثلةٌ كثيرةٌ، وهيَ تَنفعُ طالبَ العلم نَفعًا كبيرًا؛ لأنَّها قاعدةٌ واضِحةٌ.

ومناسبةُ الحَديثِ للبابِ: أنَّ لُعابَ الإبلِ طاهرٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب العزل، رقم (٥٢٠٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم (١٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا طوَّل الإمام وكان للرجل حاجة، رقم (٧٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّالَلْهُعَنْهُمَا.

إذا قالَ قائلٌ: عَمرُو بنُ خارِجةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ قالَ: لُعابُها يسيلُ على كَتِفِه. وهو رُبها غسلَه؟

فنقولُ: إنَّما ساقَ الحديثَ ليُبيِّنَ طهارةَ لُعابِ الإبلِ، ولو كانَ نجسًا لقالَ: غَسلَه؛ حتَّى لا يلبسَ على الأُمةِ؛ لأنَّه لو فرضَ أنَّه يجبُ غسلُه وأنَّه غسَلَه، لكانَ سياقُه للحديثِ على هذا الوجهِ كتمًا للعلم.

ونأخذُ مِن هذا قاعدةً وهي: أنَّ البقرَ والغنمَ مثلُ ذلك؛ لأنَّ كلَّ ما كانَ مباحَ الأكلِ ففَضلاتُه طاهرةٌ، حتَّى بولُه ورَوثُه. لكِنْ ما الجوابُ عَن قولِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ مرَّ بالقبرَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعذَّبانِ قالَ: «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مَنَ البَوْلِ» (أَ ورأل) عامةٌ؛ كقولِه تَعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ من البَوْلِ» (أ) و (أل) عامةٌ؛ كقولِه تَعالى: ﴿وَٱلْعَصْرِ اللَّ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ [العصر:١-٢].

نقولُ: أخذَ بظاهرِه بعضُ العُلماءِ وقالَ: إنَّ بولَ الحيواناتِ ولو كانَت تُؤكلُ نجسٌ. لكِنَّه ليسَ بصحيحٍ؛ لأنَّ هذا الحديثَ نفسَه جاءَ في روايةٍ أخرَى للبخاريِّ: «أمَّا أَحَدُهما فكانَ لا يَستبرئُ مِن بَولِه»(٢) وعلى هذا فتكونُ: (أل) في قولِه: مِن (البولِ) ليسَتْ للعموم، بل للعهدِ؛ أي: للبولِ الَّذي هو بولُه، وعلى هذا يزولُ الإشكالُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقم (۲۱۸)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (۲۹۲)، من حديث ابن عباس رَجَوَالِللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢/ ١١١)، من حديث ابن عباس رضَالِيَّهُ عَنْهُا.

ويدلُّ على أنَّ بولَ ما يؤكلُ لحمُه طاهرٌ أنَّ الرسولَ ﷺ أذِنَ في الصَّلاةِ بمرابضِ الغنمِ (۱)، ومَرابضُها لا تَخلو من بولِها وروثِها.

أمَّا النهيُّ عنِ الصَّلاةِ في أعطانِ الإبلِ فليسَ من أجلِ النَّجاسةِ؛ بدَليلِ أنَّه يَجوزُ أن يُصلِّي إذا وجدَ مبركَ بعيرٍ واحدٍ؛ ولأنَّ النبيَّ عَلَيْ أذِنَ للعُرنِيِّين أن يَلحَقوا بإبلِ الصَدَقةِ ويَشرَبوا من أبوالِها وألبانِها ")، ولم يَأمُرُهم بالتطهرِ منها. والحِكمةُ مِن النهيِ عنِ الصَّلاةِ في أعطانِ الإبلِ أنَّها في الغالبِ تَكونُ مَصحوبةً بالشياطينِ، وقيلَ: إنَّ النهي تعبُّديُّ، وهو المشهورُ مِن مذهبِ الإمامِ أحمدَ رَحَمَهُ اللَّهُ (").

وعلى هذا فنقولُ: كلُّ حيوانٍ حلالٍ فإنَّ جميعَ ما يخرجُ مِنه يكونُ طاهرًا، ما عدا الدمَ المسفوحَ؛ فإنَّ الدمَ المسفوحَ رجسٌ بنصِّ القرآنِ، لكِنْ غيرُ ذلكَ طاهرٌ.

### \*. @ . \*

٧٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الشَّالِ فِيهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها، رقم (٢٣٣)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم (١٦٧١)، من حديث أنس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الفروع (٢/ ١٠٦)، والإنصاف (٣/ ٣٠١)، وكشاف القناع (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، رقم (٢٣٠)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم (٢٨٩).

٢٨ - وَلِمُسْلِمٍ: لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ (١).
 وَفِي لَفْظٍ لَهُ: لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ (١).

# الشَّرْحُ

هذا الحديثُ فيه بيانُ حكمِ المَنيِّ، والمنيُّ هوَ: الماءُ الدافقُ الغليظُ الأبيضُ الَّذي يَخرِجُ منَ الإنسانِ بشَهوةٍ، فلا بُدَّ أن يَكونَ دافقًا حتَّى يصدقَ عليه أنَّه منيُّ صحةٍ وليسَ منيَّ مرضٍ؛ لأنَّ المنيَّ قد يَخرِجُ مِن مرضٍ، لكِنِ الكلامُ على المنيِّ الَّذي يخرجُ من الصحةِ، وهذا لا يكونُ إلَّا دافقًا؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَلْمَنْظُ لِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ يَحرِجُ من الصحةِ، وهذا لا يكونُ إلَّا دافقًا؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَلْمَنْظُ لِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ الطارق:٥-٦].

تقولُ عائشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الثَّوْبِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الغَسْلِ فِيهِ». يَعني أَنَّه يُصلِّي فيه - عَلَيْهِ - وهو لا يزالُ رَطبًا لم يَبَسْ من غَسلِه.

وذِكرُ المنيِّ قد يُوجبُ لَنا أن نَذكرَ ما يَخرجُ منَ الذكرِ، والَّذي يخرجُ منَ الذكرِ، والَّذي يخرجُ منَ الذكرِ ثلاثةُ أنواعِ:

المنيُّ، والمذيُ، والبولُ، وأمَّا الوديُ الَّذي عدَّه بعضُ العُلماءِ رابعًا فهوَ في الحقيقةِ منَ البولِ؛ لأنَّه بَقيتُه. كلُّها مُحتلفةٌ إلَّا الوَديَ معَ البولِ.

والمنيُّ: طاهرٌ موجبٌ للغُسلِ، يخرجُ عندَ اشتدادِ الشهوةِ دفقًا؛ ولِهذا كانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم (٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم (٢٩٠).

أقلَّ خبثًا منَ المذي وأسرعَ خروجًا؛ لأنَّ شدةَ الشهوةِ خفَّفَت خبثَه، بل رفعَتْه على القولِ الراجح.

وهو يوجبُ الغُسلَ؛ لأنَّ البدنَ يَنحل بِه فهوَ يخرجُ بإذنِ اللهِ مِن جميعِ أجزاءِ اللهِ مِن جميعِ أجزاءِ البدنِ، فأدقُّ الشعيراتِ في البدنِ تأخذُ نصيبَها؛ ولهذا كانَ الَّذي يُسمُّونه بالحيوانِ المنويِّ هوَ في الحقيقةِ عبارةٌ عَن صورةٍ مُصغرةٍ جدًّا للجسمِ.

والمذي: بينَ الطهارةِ والنَّجاسةِ، ليسَ منَ النجاساتِ الثقيلةِ، ولا من الطاهراتِ، وهوَ أيضًا سببُه الشهوةُ، لكِنَّه ليًّا كانَ لا يخرجُ حينَ اشتدادِها وقوتِها وإنها يخرجُ إذا فترَت وعندَ التذكُّرِ أو رُؤيةِ المرأةِ أو ما أشبهَ ذلك، ويخرجُ بدونِ أن يُحِسَّ به الإنسانُ، ولا يَدري عنه إلَّا برُطوبتِه، فهذا بينَ بينٍ، جعلَه الشارعُ بينَ المنيِّ وبينَ البولِ، فهوَ يوجبُ غَسلِ الذكرِ والأنثيَيْن وإن لم يُصِبْها، ويوجبُ أيضًا أن ينضحَ ما أصابَه نضحًا بحيثُ يغمرُ بالماءِ دونَ أن يَتقاطرَ مِنه، ودونَ أن يُعصرَ ويُفرَكَ.

قالَ العلماءُ: مِن فوائدِ غَسلِ الذكرِ والأُنثيَّن في المذي زيادةً على كونِه عبادةً وشرعًا، أنَّه يُوجبُ زوالَ المذي الَّذي يُؤذي الإنسانَ ويُقلقُه؛ لأنَّ الَّذي يصابُ بهذا الأمرِ يَتأذَى كلَّما أحسَ بالشَّهوةِ خرجَ المذيُ منه.

والبولُ والوديُ حُكمُهما واحدٌ، كلاهُما نجِسٌ، وكلاهُما يغسلُ غسلًا تامَّا بحيثُ يصبُّ عليهِ الماءُ حتَّى يَتقاطرَ ويُفركَ ويعصرَ.

وسببُ البولِ احتياجُ الإنسانِ إلى استفراغِ فضلاتِ الماءِ النازلةِ في المثانةِ، وقد جعلَ اللهُ سُبْحَانَهُوَتَعَالَ بحكمتِه لِهذا الماءِ محلًا يتجمعُ فيه وصمامًا يحبسُه وينفتحُ إذا أرَدْت بنِعمةِ الله عَرَّهَ عَلَى، وليسَ لَنا أن نَتدخلَ في هذا؛ لأَنَّنا قليلو العِلمِ به، وهو فوقَ علومِنا وعلومِ غيرِنا أيضًا.

تقول رَضَالِلُهُ عَنَهَا: «ثُم يخرجُ إلى الصَّلاةِ في ذلِكَ الثوبِ أي: الثوبِ الَّذي فيه المنيُّ وغسَلَه مِنه «وأَنا أنظرُ» يُحتملُ أن تَكونَ الجملةُ حاليةً؛ يعني: خرجَ وأنا أنظرُ إليه أتبعُه بصَري، ويحتملُ أنها استِئنافيةٌ؛ أي: أنَّه يخرجُ خروجًا غير مقيَّدٍ بكوني أنظرُ إليه حينَ خروجِه أو قبلَ خروجِه، وعلى هذا فالحكمُ اللهُ يُختلفُ.
لا يُختلفُ.

وعَنها رَضَالِلُهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْسِلُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ، وَأَثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ (١)؛ وليسَ بينَ لفظي الحديثَيْن فرقٌ في المعنَى؛ ففي الأولِ تُخبرُ عائِشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا عنِ النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه يَعْسَلُ المنيَّ، وفي الثاني تُخبرُ أنها هي تَعْسَلُ المنيَّ، وفي الثاني تُخبرُ أنها هي تَعْسَلُه.

والجمعُ بينَ الروايتَيْن: أنَّه ﷺ يَغسلُه هو أحيانًا، وتَغسلُه هي أحيانًا أُخرى، أو أنَّها كانَت تَغسلُه بأمرِه، والغاسلُ بأمرِ الشخصِ يصحُّ أن يَنسبَ فعلَه إلى الشخصِ الآمرِ؛ مِثلُ أن تقولَ: بَنى الأميرُ البيتَ. يَعني أمرَ بذلكَ وإن لم يُباشِرِ البناءَ بنفسِه.

وفي رواية لِسلم: «لقَدْ كنتُ أَفرُكُه» والفركُ هـو الدلكُ إمَّا بالأصابعِ أو بالراحةِ، أو ما أَشبَهَ ذلك. وقولُها: «فركًا» مِن بابِ التوكيدِ، فهوَ مصدرٌ مؤكدٌ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل المني وفركه، رقم (۲۳۰)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم المني، رقم (۲۸۹).

والمصدرُ المؤكدُ قالَ العلماءُ: إِنَّ فائدتَه نَفيُ احتمالِ المجازِ معَ التوكيدِ؛ فقولُه تعالى: ﴿وَكُلَّمَ اللّهُ مُوسَىٰ تَكِيلِمًا ﴾ [النساء:١٦٤]، فـ(تكليمًا) هذه مصدرٌ مؤكدٌ، وفائدتُه نفيُ احتمالِ المجازِ؛ يَعني: على القولِ بأنَّ المجازَ واقعٌ في القرآنِ، والصوابُ أنَّه ليسَ بواقع.

وقولُها رَضَالِللَهُ عَنْهَا: «فَيُصلِّي فيهِ» يَعني: مِن غيرِ غسلٍ، بَلْ بالفركِ، وفي لفظٍ: «لقَدْ كنتُ أحكُّه يابِسًا بظُفري مِن ثَوبِه» وهذه طريقةٌ أُخرى، فبدلَ الفركِ تحكُّه بظفرِها، وهذا فيها إذا بقِيَ له جِرمٌ، تحكُّه بظفرِها حتَّى تزولَ عينُه لئلًا يُرى، ومثلُ هذا قد يكونُ فيه شيءٌ منَ الحياءِ والخجلِ إذا رُئِيَ أثرُ المنيِّ على ثوبِ الإنسانِ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- جوازُ التصريحِ بها يُستحيَى مِن ذكرِه عندَ الحاجةِ إليه؛ لقولِها: «يَغسلُ المنيَّ».

فإِنْ قَالَ قَائَلُ: كَيْفَ صَرَّحَت بذلكَ وهو مِمَّا يُستحيَى مِنه غالبًا، ومِمَّا يتعلقُ بالاستمتاع بالنساء، وعليُّ رَضَاٰيلَهُ عَنْهُ استحيَى أَن يَسأَلَ النبيَّ عَلَيْهُ عَنِ المَذي (١) حيثُ إنَّه يتعلقُ بالشهوة؛ لأنَّه كانَ زوجَ ابنتِه؟

فالجوابُ عَن ذلك أن يُقالَ: إنَّ الناسَ يختلِفون في الحياءِ، فعليُّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ معذورٌ مع أَنَّه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لم يهملِ الأمر؛ حيثُ إنَّه وَكَّلَ مَن يسألُ عنه، وعائشةُ رَضَّالِلَهُ عَنْهَا معذورةٌ أيضًا؛ لأنَّها تريدُ أن تُبيِّنَ حُكمًا شرعيًّا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم (۱۷۸)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (۳۰۳)، من حديث علي رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

٢- أنَّه يَنبغي إزالةُ أثرِ المنيِّ، سواءٌ قُلنا بطَهارتِه أو بنَجاستِه.

٣- أنَّ المنيَّ ليسَ بنجسٍ؛ لأنَّ النبيُّ عَلَيْ لِلهِ يَأْمُرْ بغَسله.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: ولكنَّه غسلَه؟

فالجوابُ: أنَّ فعلَ الرسولِ ﷺ المجردَ لا يدلُّ على الوجوبِ، والوجوبُ يكونُ بالأمرِ، وقالَ بعضُهم: إنَّ الفعلَ الدائمَ المستمرَّ يدلُّ على الوجوبِ وإن لم يأمُرْ به، وهذا ليسَ منَ الشيءِ المستمرِّ؛ لأنَّه أحيانًا إذا يبسَ يفركُه.

٤- أنّه يمكنُ أن يُقاسَ على المنيِّ كلُّ ما يُستحيَى مِن رؤيتِه، فإنّه يَنبغي للإنسانِ أن يُزيلَه عَن ثوبِه، فلو كانَ فيهِ أثرُ دم وإن قُلنا بالطهارةِ، أو كانَ فيهِ أثرُ خاطٍ -أي: في الثوبِ- فإنّه يَنبغي للإنسانِ أن يُزيلَه؛ لأنَّ هَذا عِمَّا يُستحيَى منه، وتتقززُ النفوسُ مِنه، وبالتالي يكونُ نفسُ الَّذي اتصفَ به مكروهًا في طبائع الناسِ، فإنّه وإن كانَ غيرَ مَكروهٍ شرعًا، لكنِ الناسُ لا يُحبُّون أن يَرَوْا هذا الأذَى على غيرِهم.

ومِن فوائدِ هذا الحديثِ بلفظِ مسلمٍ:

٥- أنَّ مِن العِشرةِ بالمعروفِ أن تَخدمَ المرأةُ زوجَها؛ لقولِها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «لقَدْ كُنتُ أفرُكُه».

فإن قالَ قائلٌ: وهل خِدمةُ الزوجةِ زوجَها أمرٌ واجبٌ عليها؟

فالجوابُ: أنَّ اللهَ تعالى حكمَ في هذا حُكمًا عدلًا فقالَ: ﴿ وَعَاشِرُوهُ مَنَ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ فإذا كان المعروفُ عندَ الناسِ أنَّ المرأةَ تخدمُ زوجَها؛ وجبَ عليها أن تقومَ بخِدمتِه،

وإذا كانَ مَنَ المعروفِ أَنَّ الزوجة لا تخدمُ الزوجَ، وأنَّها تَستخدمُ الخادمَ لم يجِبْ عليْها أن تخدمَ الزوجَ، وإذا كانَ منَ المعروفِ أن تخدمَه في شيءٍ دونَ شيءٍ فعلى حسبِ العرفِ، ما جرَتِ العادةُ أن تَخدمَه فيه وجبَ عليْها أن تَخدمَه فيه، وما لم تجرِ العادةُ فيه لم يجِبْ عليْها. كلَّ هذا مأخوذٌ مِن كلمتَيْن: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللّمَعُرُوفِ ﴾ تجرِ العادةُ فيه لم يجِبْ عليْها. كلَّ هذا مأخوذٌ مِن كلمتَيْن: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِاللّمَعُرُوفِ ﴾ والمعروفُ مِن هدي السلفِ الصالحِ أنَّ الرجلَ يستخدمُ زوجتَه في غسلِ ثيابِه وطبخِ طعامِه وفي تنظيفِ بيتِه، بل وفي العملِ في حراثتِه، حتَّى كانَت أسهاءُ زوجةُ الزبيرِ رَبِحَالِيَهُ عَمْلُ النوى منَ المدينةِ إلى بُستانِه خارجَها(۱)، خلافًا لعادةِ الغربيِّين الزبيرِ رَبِحَالِيَهُمْ حيثُ يُقدِّسون المرأةَ ويَخدمونها ولا تَخدمُهم.

وهذا لا شكَّ أنَّه مِن قلبِ الحقائقِ، ومِن التأثُّرِ بطبائعِ الغيرِ، والعاداتُ والتقاليدُ وإن لم تكُنْ في الدينِ لكِنْ لها أثرٌ عظيمٌ في الدينِ؛ ولهذا قالَ عَلَيْهِ: «مَن تَشَبَّه بقَومٍ فهوَ مِنهُم» (٢) حتَّى لو تَشبَّه بهم في العاداتِ والأمورِ التقليديةِ المحضةِ؛ وهذا الَّذي جعلَ أهلَ العِلم يَنهَوْن عنِ التشبهِ بالكفارِ.

٧- جوازُ الاقتصارِ على فركِ المنيِّ إذا كان يابسًا، وأنَّه لا يجبُ غَسلُهُ، ولكِنْ
 بعضُ الأشخاصِ يكونُ لمنيِّهم أثرٌ وإن فركوه، فهَلْ نقولُ: يغسلُ الأثرَ؟
 الجوابُ: نعَمْ، اغسِلْه؛ لئلَّا يَتقزَّزَ الناسُ مِن رؤيتِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب ما كان النبي ﷺ يعطي المؤلفة قلوبهم، رقم (۳۱۵۱)، من حديث (۳۱۵۱)، ومسلم: كتاب السلام، باب جواز إرداف المرأة الأجنبية، رقم (۲۱۸۲)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَضَالِللهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب لبس الشهرة، رقم (٤٠٣١)، من حديث ابن عمر رَضِّاً لِللهُ عَنْهُمَا.

٨- أنّه كالصريح في طهارةِ المنيّ؛ لأنّ النجسَ ولا سيّما ما كانَ له جِرمٌ،
 لا يكفِي فيه الفركُ؛ إذ إنّ الثوبَ يتشربُ النّجاسةَ، فالفركُ لا يمكنُ أن يُزيلَ عينَ النّجاسةِ؛ وهذا يدلُّ على أنّ المنيّ طاهرٌ، وهو كذلك.

بقِيَ أَنْ يَقَالَ: إذا كانتِ النَّجاسةُ الَّتي لها جِرمٌ على شيءٍ صقيلٍ -يعني: الشيءَ الأملسَ كالمرآةِ -فهل يُجزئُ فيها الفركُ إذا أزالَها بالكُليةِ؟ الصوابُ: أنَّه يجزئُ؛ لأنَّ القولَ الراجحَ: إنَّ النَّجاسةَ متى زالَت بأيِّ مزيلِ طهرَ المحلُّ.

9- زهدُ النبيِّ عَلَيْهِ فِي الدُّنيا؛ حيثُ كانَ ثُوبُه الَّذي يُصيبُه المنيُّ يغسلُه ويصلِّي فيه، بمَعنى أنَّه لا يحتاجُ إلى ثوبٍ للصلاةِ، وثوبٍ للنومِ، وآخرَ للبيتِ، وما أشبهَ ذلكَ.

فهل يقال: إنَّه لمَّا أنعمَ اللهُ علَيْنا بالمالِ يَنبغي أن نَعودَ إلى ذلكَ، وأن نَجعلَ ثوبَ النوم هو ثوبَ الصَّلاةِ؟

الجوابُ: لا، ليسَ كذلكَ، إذا وسَّعَ اللهُ علَيْنا فإنَّ اللهَ تعالى يحبُّ أن يَرى أثرَ نعمتِه على عبدِه.

فإن قالَ قائلٌ: هَلْ هذا المنيُّ الَّذي تَفركُه عائشةُ رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا مِن ثوبِ الرسولِ عَلَيْهُ عَنْهُ المنعُ الحَدِيمُ أو عَن جماعٍ؟

فالجوابُ: أنَّه عَن جماعٍ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يحتلمُ؛ إذ مِن خصائِصِه عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَةُ أَنَّه لا يحتلمُ، كما ذكرَ ذلكَ أهلُ العلم.

## ومِن فوائدِ اللفظِ الثاني لمسلم:

• ١ - جوازُ تأكيدِ الشيءِ بأيِّ مؤكدٍ، وذلكَ مِن قولِها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كنتُ أحكُه يابِسًا بظُفري» والتوكيدُ هُنا في قولِها: «بظُفري» وفي قولِها: «يابسًا»؛ لأنَّه لا يمكنُ الحكُّ إلَّا إذا كانَ يابسًا، والحكُّ أيضًا لا يكونُ إلَّا بالظفرِ.

11 - أنَّ الشيءَ في معدنِه لا يحكمُ بأنَّه نجسٌ، فالدمُ في مكانِه، والبولُ في مكانِه، والبولُ في مكانِه ليسَ بنجسٍ. ولِهذا يجوزُ للإنسانِ أن يَجملَ إنسانًا وهو يصليّ ولو كانَ المحمولُ حاقنًا، فنحنُ نجزمُ أنَّ مَثانتَه مَليئةٌ بالبولِ، لكِنْ لو حملَ المصلّي قارورةً فيها بولٌ لكانَت صلاتُه باطِلةً.

٢٩ - وَعَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١). الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ الْخُرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١). الشَّرْحُ الطَّرْحُ

قوله: «أبو السَّمحِ» هو أحدُ خدَمِ الرسولِ عَلَيْ روى عَنه هذا الحديث. قولُه: «يُغسلُ مِن بولِ الجاريةِ» أي: الأُنثى الصغيرة. «ويُرشُّ مِن بولِ الخلامِ» أي: الأُنثى الصغيرة. «ويُرشُّ مِن بولِ الغلامِ» أي: الذكرِ الصغير. «يُغسلُ» «ويُرشُّ» يعني: البولَ؛ يَعني: إذا أصابَ الإنسانَ بولُ جاريةٍ فإنَّه يُغسلُ كما تُغسلُ سائرُ الأبوالِ، وإذا أصابَه بولُ غلامٍ فإنَّه يُرشُّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب بول الصبي يصيب الثوب، رقم (٣٧٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب بول الجارية، رقم (٣٠٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في بول الصبي، رقم (٥٢٦)، والحاكم (١/ ١٦٦).

والمرادُ بالرشِّ هُنا النضحُ، بحيثُ يصبُّ عليه الماءُ وإن لم يَتقاطَرْ، بل يَكفي فيه أَدنى شيءٍ.

سببُ هذا الحديثِ: أنَّ أبا السمحِ رَضَالِلَهُ عَنهُ كَانَ يَحْدَمُ النبيَّ عَلَيْهُ، فأَتاه بالحَسنِ أو الحُسينِ فبالَ على صَدرِه، فأرادَ أن يَعْسلَه أبو السمح، فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ هذا الحديث؛ فيكونُ هذا الحديثُ له سببٌ، والعبرةُ -كها قالَ العلهاءُ- بعُمومِ اللفظِ لا بخصوصِ السبب، وعلى هذا فيكونُ عامًا.

فإن قالَ قائلٌ: ما الضابطُ في ما يُغسلُ وما يُرشُّ من بولِ الغلام؟

الجواب: الضابطُ ما ثبَتَ في (الصحيحَيْنِ) أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَيَ بصَبيً لم يأكُلِ الطعامَ فبالَ في حَجرِه، فأمرَ النبيُّ عَلِيْهُ بهاءٍ فنضحَه (۱).

فيكونُ الضابطُ في هذا: ألّا يأكلَ الطعامَ، فإن أكلَ الطعامَ غُسلَ بولُه، وليسَ المرادُ ألّا يطعمَ شيئًا؛ لأنَّ هذا لو قُلنا به لكانَ الصبيُّ في أيامِه الأُولى يمكنُ أن يَمضغَ شيئًا، لكنِ المرادُ أن يكونَ الطعامُ بدلًا عنِ اللبنِ أو الأكثرِ، أي: يَتغذَّى بالطعامِ أكثرَ عِنَّا يَتغذَّى باللبنِ، أمَّا إذا كانَ اللبنُ هوَ غذاءَه فالأمرُ واضحٌ، وأمَّا إذا كانَ الطعامُ هوَ أكثرَ غذائِه فنقولُ: يغلبُ حكمُ الأكثرِ؛ بناءً على ما ذكرَه العلماءُ وَمَهُ اللهُ مِن تَعليبِ الأكثرِ على الأقلِّ في كثيرٍ منَ المسائلِ؛ فمثلًا: الحيضُ إذا زادَ على خمسةَ عشرَ يومًا صارَ هذا الدمُ استحاضةً وليسَ حيضًا، تَعليبًا للأكثرِ. والجلرَّالةُ التي تأكلُ العذرةَ قالَ العلماءُ: إنَّها تكونُ جلَّالةً إذا كانَ أكثرُ علفِها والجلرَّالةُ التي تأكلُ العذرةَ قالَ العلماءُ: إنَّها تكونُ جلَّالةً إذا كانَ أكثرُ علفِها

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب بول الصبيان، رقم (۲۲۳)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم بول الطفل الرضيع، رقم (۲۸۷)، من حديث أم قيس بنت محصن رَضَيَالِيَّكَءَنهَا.

النَّجاسةَ، فاعتبَروا الأكثرَ. فكذلكَ هذا الصبيُّ إذا كان أكثرُ غذائِه الطعامَ حكَمْنا بأنَّه يأكلُ الطعامَ، وإن شرِبَ لبنًا مرةً أو مرَّتَيْن في اليومِ فلا يُؤثِّرُ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنّه دليلٌ على التفريقِ بينَ الأُنثى والذكرِ، والفروقُ بينَ الأُنثى والذكرِ قدرًا وشَرعًا كثيرةٌ، فهنا الفرقُ بينَ بولِ الذكرِ الصغيرِ وبولِ الأُنثى الصغيرةِ: بولُ الأُنثى يُغسلُ كما تُغسلُ سائرُ الأبوالِ، وبولُ الذكرِ يُرشُّ، والرشُّ هُنا بمَعنى النضحِ؛ أي: يُصبُّ عليه الماءُ حتَّى يعُمَّه سواءٌ تقاطرَ أم لم يَتقاطَرْ، ولا يَحتاجُ إلى عصرٍ ولا إلى فركٍ.

# فإن قالَ قائلٌ: ما الفرقُ بينَهما؟

فالجواب: الفرقُ بينَها هو حكمُ اللهِ ورسولِه، فمتى حكمَ اللهُ ورسولُه بشيءٍ وفرقَ بينَ شيئيْن مُتقاربَيْن فالعلةُ هي حُكمُ اللهِ ورسولِه، وهذهِ العلةُ مُقنعةٌ لكلِّ مؤمنٍ، ولا يحتاجُ بعدَها إلى نقاشٍ؛ لأنَّه يؤمنُ بأنَّ حُكمَ اللهِ مَبنيٌّ على الحِكمةِ، وإذا كُنا مُؤمِنين بأنَّ حكمَ اللهِ مَبنيٌّ على الحكمةِ علِمنا أنَّه لا بدَّ أن يكونَ هناكَ حكمةٌ أوجَبَت التفريقَ في الحكم، وحيئِذٍ نقتنعُ، ولا يَخفَى على كثيرٍ مِن طَلبة العلم أنَّ امرأةً سألَت عائِشةَ رَعَوَليَّهُ عَنهَ: ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تَقضي الصَّلاة؟ فقالَت: «كانَ يُصيبُنا ذلكَ فنُؤمرُ بقضاءِ الصومِ، ولا نُؤمرُ بقضاءِ الصَّلاةِ»(١)، وجعلَت ذلكَ هوَ الحكمة، وهو كذلكَ، لكِنْ بعضُ العلماءِ رَحَهُ مُراللهُ التمسَ لذلكَ وجعَلَت ذلكَ هوَ الحكمة، وهو كذلكَ، لكِنْ بعضُ العلماءِ رَحَهُ مُراللهُ التمسَ لذلكَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥)، من حديث عائشة رَضِوَّالِلَّهُ عَنْهَا.

عِلةً، وبعضُ العلماءِ قالَ: لا نعلمُ، فهوَ أمرٌ تَعبُّدي جاءَت به السُّنةُ، فعلَيْنا ألَّا نَسألَ، بل نُطبِّقُ.

ومنَ الفروقِ الَّتِي ذُكِرَت لحكمةِ التفريقِ بينَ بولِ الذكرِ وبولِ الأُنثى:

أولًا: أنَّ الغذاءَ الَّذي هوَ اللبَنُ لطيفٌ خفيفٌ ليسَ له ثِقلٌ كالطعام، يَعني ليسَ له جِرمٌ يَبقى، بل هوَ خفيفٌ تشربُه المعدةُ والعروقُ، ويخرجُ مِنه الشيءُ خفيفًا، وبناءً على ذلكَ يَتلاقى هذا معَ حرارةِ الذكورةِ وقوةِ إنضاجِ الذكرِ للطعامِ، فمعَ هذهِ القوةِ وخفةِ الغذاءِ يكونُ البولُ خفيفَ النَّجاسةِ؛ ولهذا يوجدُ فرقٌ بينَه وبينَ بولِ الجاريةِ في الرائحةِ؛ مِمَّا يدلُّ على صحةِ هذا التعليلِ، وأنَّ الجبثَ الَّذي يكونُ في بولِ الأنثى.

وثانيًا: قالوا: بولُ الذكرِ يخرجُ مِن ثُقبٍ في أُنبوبةٍ، وهذا يَقتضي أن يَنتشرَ ويتسعَ فيها يصيبُ، وإذا انتشرَ واتسعَ صارَ التحرزُ مِنه شديدًا، بخلافِ بولِ الجاريةِ فإنَّه يخرجُ ثرثرةً بدونِ أن يَكونَ له بروزٌ، فيَكونُ ما يصيبُ الثوبَ منه أو البدنَ قليلًا.

ثالثًا: يَقولونَ: إنَّ الذكرَ مرغوبٌ عندَ أُمِّه فتحملُه كثيرًا بخلافِ الجارية؛ الغالبُ أنَّ الجارية مِسكينةٌ تكونُ في زاويةٍ منَ الحُجرةِ ولا يَهتمُّون بها كثيرًا، بخلافِ الذكرِ، والأمُّ إن كانَت تَهتمُّ بالذكرِ كثيرًا فسوفَ تحملُه كثيرًا، ويشقُّ التحرزُ مِن بولِه، بخلافِ الجاريةِ. وهذه العِلةُ غيرُ صحيحةٍ؛ لأنَّنا نجدُ كثيرًا منَ الناسِ –ولا سيَّما في زمنِ الصغرِ – يَرقُّون للبناتِ أكثرَ عِمَّا يَرقُّون للبنينَ، وهذا شيءٌ عجرَّبٌ، ويكونُ حملُهم للجاريةِ أكثرَ.

على كلِّ حالٍ: أقربُ شيء العلةُ الأُولى المُقنعةُ لكلِّ مؤمنٍ؛ وهيَ: أنَّ هذا حكمُ اللهِ ورسولِه، ولا بدَّ أن يَكونَ هناكَ حِكمةٌ لكنَّنا لا يمكنُ أن نُحيطَ بكلِّ حكم اللهِ عَرَّفَ أَن نُحيطُ الثانيةُ وهي ما ذكرْنا مِن لطافةِ الغذاءِ وحرارةِ البدنِ، فيَجتمعُ هذا وهذا، ويكونُ خفيفًا بدليلِ الفرقِ في الرائحةِ.

٢- أنَّ بولَ الغلامِ الصغيرِ وبولَ الجاريةِ الصغيرةِ نجسٌ؛ لأنَّ كلَّا مِنها أمرَ بالتطهرِ مِنه، لكِنْ بولُ الجاريةِ يطهرُه الغَسلُ، وبولُ الغلامِ ما لم يَطعَمْ يطهرُه النضحُ أو الرشُّ.

٣- أنَّنا فهِمْنا بذلكَ حكمةَ الشَّريعةِ وتفريقَها في الأمورِ على حسبِ ما تقتَضيه الحال، سواءٌ قُلنا: إنَّ هذا الحكمَ تعبُّديُّ أو إنَّه معللٌ؛ لأنَّنا نعلمُ أنَّه لا يمكنُ التفريقُ إلاّ إذا كانَ هناكَ عِلةٌ مؤثرةٌ.

٤- أنَّ العَذرةَ منَ الغلامِ ومِن الجاريةِ على حدٍّ سواءٍ؛ لأنَّ التفريقَ إنَّما كانَ في البولِ فقَطْ؛ فتبقَى العذرةُ على ما هي عليهِ.

٥- أنَّه إذا كبرَ الغلامُ ووصلَ إلى حدِّ يَتغذَّى فيهِ بالطعامِ، أو يكونُ غذاؤُه
 بالطعامِ أكثرَ؛ فإنَّ حكمَه كالبالغِ، يَعني: لا بدَّ مِن غَسلِ بولِه.

7 - جوازُ التصريحِ بذِكرِ البولِ لقولِه: «مِن بولِ الجاريةِ» و «يُرشُّ مِن بولِ الخُلامِ» وكثيرٌ منَ الناسِ إذا أرادَ أن يُعبرَ عنِ البولِ قالَ: أريدُ أن أقضيَ الحاجة، لا بأسَ، أو أطيرَ الماءَ أو الشرابَ. يقولُ ابنُ مفلح رَحِمَهُ ٱللَّهُ في (الفروع) - وهو مِن أكبرِ تلاميذِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وأعلمِهم بفِقهياتِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ، وأعلمِهم بفِقهياتِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ يرجعُ إليهِ في فِقهياتِ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ ، حتَّى كانَ ابنُ القيمِ رَحَمَهُ ٱللَّهُ يرجعُ إليهِ في فِقهياتِ شيخِ الإسلامِ -

يقولُ: «الأُولى أن يَقولَ: أَبولُ. ولا يقولَ: أريقُ الماءَ» (١)؛ لأنَّ هذا غلطُ؛ لأنَّ البولَ هل هوَ ماءٌ؟ لا، فكيفَ تقولُ: أريقُ الماءَ، أريقُ الماءَ إذا كانَ ماءً يشربُ وفي إناءٍ، لكِنِ الآنَ هذا نجسٌ فقُلْ: أبولُ. كما قالَ النبيُّ عَيَالِهُ: «يُغسلُ مِن بولِ الجاريةِ، ويُرشُّ مِن بولِ الجاريةِ، ويُرشُّ مِن بولِ الجاريةِ، ويُرشُّ مِن بولِ العلام».

### \*.00.\*\*

٣٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْهِ قَالَ فِي دَمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ: «تَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقُرُصُهُ بِالمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (٢).

## الشَّرْحُ

قولُه: «عَن أسماءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا» نقولُ: «عَنهما»؛ لأنَّ الصحابيَّ إذا كانَ أبوهُ مُسلمًا نقولُ: «عَنهما».

قولُها: «إنَّ النبيَّ عَلَيْ قَالَ فِي دَمِ الحَيضِ» والحيضُ هوَ: دَمُ طبيعةٍ وجِبلةٍ يُرخيهِ الرحمُ إذا بلغَتِ المرأةُ سنَّ المحيضِ واستعدَّت للحَملِ، وهو أمرٌ طَبيعيُّ، يَعني: ليسَ أمرًا حادثًا على النساء؛ بدليلِ قولِ النبيِّ عَلَيْ لعائشةَ رَضَالِيَهُ عَنهَا حينَ وجَدَها تَبكي منَ الحيضِ: «هَذَا شيءٌ كتبَه اللهُ عَلى بَناتِ آدمَ منذُ خُلِقْن» (٣).

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب كيف كان بدء الحيض، رقم (٢٩٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)، من حديث عائشة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهَا.

قولُه: «تَحُتُّه» يعني: تَحتُّ الدمَ، «ثُم تَقرصُه» والقرصُ هوَ: الدَّلْكُ بأطرافِ الأصابع، سواءٌ كان بهاءٍ أو ببللِ ريقِها أو ما أَشبَهَ ذلك.

قولُه: «ثُم تَنضحُه» يعني: تصبُّ عليهِ الماءَ؛ فهذه ثلاثُ مراتبَ:

الأُولى: الحتُّ وتحتاجُ إليه إذا يبسَ دمُ الحيضِ.

والثانيةُ: قرصُه بالماءِ؛ يَعني: دَلْكَه بين الأُصبُعين.

والثالثةُ: النضحُ، والمرادُ بالنضحِ هُنا الغسلُ.

قولُه: «ثُم تُصلِّي فيهِ» هذا -واللهُ أعلمُ- كأنَّ النبيَّ ﷺ استُفتِيَ في المرأةِ يصيبُ ثوبَها الحيضُ أتُصلِّي فيه أو لا؟ فقالَ هذا الحديثَ.

# مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ دمَ الحيضِ نجسٌ؛ لأنَّه لمَّا ذكرَ تطهيرَه بهذهِ المراتبِ قالَ: «ثُم تُصلِّي فيهِ»؛ فدلَّ هذا على أنَّه لا بدَّ مِن إزالتِه قبلَ الصَّلاةِ؛ مِمَّا يدلُّ على أنَّه نجسٌ.

٢- أنّه لا يُعفَى عَن يَسيرِه؛ لقولِه: «ثُم تَقرُصُه بالماءِ» وهذا لا يكونُ غالبًا إلّا في الشيءِ القليلِ، أمّا في الشيءِ الكثيرِ فلا بُدَّ مِن طحنِه براحةِ اليدِ كلِّها، لكِنِ الشيءِ القليلِ، أمّا في الشيءِ الكثيرِ فلا بُدَّ مِن طحنِه براحةِ اليدِ كلِّها، لكِنِ القليلُ هوَ الَّذي يكونُ بالقرصِ، فيكونُ في هذا دليلٌ على أنَّ دمَ الحيضِ لا يُعفَى عَن يسيرِه.
 عَن يسيرِه.

وأمَّا بَقيةُ الدماءِ فالقولُ الراجحُ فيها: أنَّها ليسَتْ بنَجسةٍ؛ أي: الدماءُ الخارجةُ من الإنسانِ ليسَت بنَجسةٍ؛ لأنَّني إلى ساعَتي هذه ما وجَدْت دليلًا يدلُّ على النَّجاسةِ، وقد تقرَّرَ أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطهارةُ إلَّا بدليلٍ، وذكرْنا في حديثِ:

«ما قُطِعَ منَ البَهيمةِ وهي حَيةٌ فهو مَيتةٌ» (١) ذكرْنا أنَّ القاعدة تَقتضي ألَّا يكونَ نجسًا؛ لأنَّ مَيتة الآدَميِّ طاهِرةٌ، فها انفصَلَ منه في حياتِه يكونُ طاهرًا، كها لو قطعنا يدًا مِن يديه أو رجلًا من رِجليه فهي طاهرةٌ، وإذا قُلنا بالنَّجاسةِ وهو قولُ جمهورِ العلهاءِ، يقولون: إنَّه يُعفَى عَن يَسيرِه، فها هو اليسيرُ؟! هلِ اليسيرُ ما استَسهلَه كلُّ إنسانِ بحسبِه، أو اليسيرُ ما استَسهلَه كلُّ إنسانِ بحسبِه، أو اليسيرُ ما استَسهلَه عامةُ الناسِ؟ في هذا قولانِ للفُقهاءِ:

القولُ الأوَّلُ: إنَّ اليسيرَ ما استسهلَه كلُّ إنسانٍ بحسبِ حالِه.

والقولُ الثاني: إنَّ العِبرةَ بعامةِ الناسِ ومُتوسِّطي الناسِ؛ فها رأَوْه يَسيرًا فهوَ يسيرً، وما رأَوْه كثيرًا فهوَ كثيرٌ.

القولُ الأولُ له وجهةُ نظرٍ، وعلَيْه مُؤاخذةٌ، وجهةُ النظرِ: أنَّ الإنسانَ إذا رأى أنَّ هذا الدمَ الَّذي أصابَه يسيرُ اطمأنَ وصلَّى بطُمأنينةٍ، ولم يحصُلْ منه قلقٌ، ولا يَرى أنَّه قصرَ في شيءٍ فيُقالُ: أنتَ وربُّك. لكِنْ فيه مُؤاخذةٌ وهي: أنَّ الناسَ يَختلِفون؛ فمِنَ الناسِ مَن هوَ مُوسوسٌ، النقطةُ الَّتي هيَ كعينِ الجرادةِ يَرى أنَّهَا كثيرةٌ، ومنَ الناسِ مَن يكونُ متهاونًا يَرى النقطةَ الَّتي هيَ أكبرُ منَ العُصفورِ قليلةً، وحينئذِ يختلفُ الناسُ في هذا التقديرِ؛ فيكونُ الرجوعُ لأوساطِ الناسِ هوَ القولَ المتوسطَ. ولِهذا شواهدُ في الشَّريعةِ؛ مِثل اللُّقطةِ إذا كانَت قليلةً فإنَّ الإنسانَ يَملكُها بمُجرَّدِ لقيها إذا لم يعرِفْ صاحبَها، فالرجوعُ إلى أوساطِ الناسِ أمرٌ معتبرٌ شرعًا، فيُرجَعُ في القليلِ والكثيرِ إلى أوساطِ الناسِ المرَّ معتبرٌ شرعًا، فيُرجَعُ في القليلِ والكثيرِ إلى أوساطِ الناسِ، لا نَأخذُ برأي المتهاونِ ولا برأي الموسوسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٩/ ٢١٨)، وأبو داود: كتاب الصيد، باب في صيد قطع منه قطعة، رقم (٢٨٥٨)، والترمذي: كتاب الأطعمة، باب ما قطع من الحي فهو ميت، رقم (١٤٨٠)، من حديث أبي واقد الليثي رَخِالِيَّكَءَنَدُ.

هذا بالنسبةِ لدمِ غيرِ الحيضِ، أمَّا الحيضُ فالحديثُ يدلُّ على أنَّ قليلَه وكثيرَه نجسٌ، وليسَ لَنا خروجٌ عمَّا تَقتَضيه السُّنةُ.

بقِيَ لَنا القولُ في دم الاستحاضةِ: هل هوَ نَجسٌ أو كسائرِ الدِّماءِ؟

نقول: الأقربُ أنَّه نجسٌ؛ لأنَّه خارجٌ مِن سبيلٍ، وقد يَقولُ قائلٌ: إنَّه ليسَ بنجسٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ وصَفَه بأنَّه «دمُ عرقٍ»، ودمُ العروقِ إمَّا نجسٌ يُعفَى عَن يَسيرِه، وإمَّا طاهرٌ، وهذا دمُ عرقٍ فلا يَكونُ نجسًا.

ثانيًا: أنَّ القولَ الراجعَ: إنَّ المستحاضة يجوزُ لزوجِها أن يَطأها، وإباحةُ الوطءِ له تَقتضي أن يُلامسَ النَّجاسةَ ولا بدَّ؛ وهذا يرجحُ أنَّه طاهرٌ. والَّذي يرجحُ أنَّه نجسٌ يقولُ: إنَّه خارجٌ منَ السبيلِ، وليسَ دمَ عرقٍ طاهرٍ حتَّى نقولَ: إنَّه كسائرِ الدماءِ، وأمَّا كونُ الزوجِ يُباحُ له أن يَطأها فالمسألةُ فيها خلافٌ، فمِنَ العلماءِ مَن يقولُ: لا يجوزُ أن يَطأها إلَّا إذا خافَ العنتَ، وحينئذِ يكونُ وطؤُها هُنا ضرورةً، وسوفَ يغسلُ ما أصابَه منها. ومِنهم مَن يقولُ: بالجوازِ مطلقًا. وهوَ الراجحُ، لكِنْ هذا لحاجةٍ، كما أنَّ الإنسانَ يغسلُ النَّجاسةَ لحاجةٍ ويمسُّها بيدِه فهذا كذلكَ، فهوَ يريدُ أن يَستمتعَ بزوجتِه الاستمتاعَ الَّذي أباحَه اللهُ.

والأقربُ عِندي: أنَّ دمَ الاستحاضةِ كدمِ الحيضِ، يَعني أنَّه يجبُ التحرُّزُ مِنه، لكِنْ أبيحَ وطءُ الزوجِ للحاجةِ، وأمَّا ما يصيبُ الثوبَ مِنه فلا بُدَّ مِن غَسلِه قليلًا كانَ أو كثيرًا.

٣- بيانُ أنَّ الصحابةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ عندَهم بساطةٌ في الأمورِ؛ إذ إنَّ المرأةَ تُصلِّي في الثوبِ الَّذي يُجامعُ فيه، كما مرَّ علَيْنا

في فعلِ الرسولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وهذا يدلُّ على بساطتِهم وسُه ولةِ أمرِهم، وأنهم لا يَتكلَّفون، الآنَ بعضُ نسائِنا لها ثوبٌ للصلاةِ، وثوبٌ لحملِ الأولادِ، وثوبٌ للبذلةِ، وثوبٌ للزينةِ، والرفوفُ مملوءةٌ بالثيابِ، وغالبُها أيضًا في العهدِ الحديثِ مَروكٌ مَهجورٌ ولأنَّه خرَجَت (موضةٌ) جديدةٌ ولا بدَّ منَ التغيير، حتَّى ولو كانَ الثوبُ مِن أحسنِ الثيابِ يقولونَ: لا نَلبسُه، وهذا خطأٌ، لكِنْ نَقولُ: «لا وَكسَ ولا شططَهُ»، الصحابةُ رُبها يُعذرون بهذا ولَوْ على هذا الوجهِ، لكِنْ ليَّا أنعمَ اللهُ علَيْنا فكانوا في حاجةٍ إلى أن يَستعمِلوا هذا ولَوْ على هذا الوجهِ، لكِنْ ليَّا أنعمَ اللهُ علَيْنا فلا بأسَ أن تَتخذَ المرأةُ ثوبًا للصلاةِ، وثوبًا للبيتِ والأولادِ، ولا نقولُ: إنَّ هذا مِن بابِ الإسرافِ.

٤- أنَّه يجبُ إزالةُ عينِ النَّجاسةِ قبلَ أن تُغسلَ؛ لقولِه: «تَحُتُه»؛ لأنَّك لو صبَبْت الماءَ علَيْها لغَسلِها قبلَ أن تَحُتَّها ازدادَتِ النَّجاسةُ اتساعًا وصارَتْ كثيرةً؛ فلذلكَ نقولُ: لا بدَّ منَ الحتّ أولًا، ويقاسُ عليها مثلُها في النَّجاسةِ؛ العَذرةُ مثلًا لا بدّ أن تَحُتَّها أولًا ثُم تغسلَ المكانَ.

وفي هَذا ردُّ لها اشتهرَ عَن بعضِ الناسِ أنَّ دمَ الحيضِ لا يَتجمدُ، وأنَّ دمَ الاستِحاضةِ يَتجمدُ، وعلَّلوا ذلكَ بأنَّ دمَ الحيضِ انفجارُ البُييْضات في الرحمِ، ثُم يتسربُ الدمُ فتكونُ قد تجمَّدَت أولًا، فإذا خرَجَت فإنَّا لا تَتجمدُ، لكِنْ ظاهرُ قولِه: «تَحُتُّه» يدلُّ على أنَّه يَتجمدُ، وكنت مُقتنعًا مِن قبلُ بأنَّ هذا هوَ الفرقُ بينَ دمِ الاستِحاضةِ ودمِ الحيضِ معَ الفروقِ الَّتي ذكرَها الفُقهاءُ، لكِنْ هذا الحديثُ يَمنعُ الاقتِناعَ بهذا الرأي.

ولكِنْ قالَ لِي أحدُ الحاضِرين مِمَّن هوَ عالمٌ بالطبِّ: ليسَ المرادُ أنَّه يتجمدُ لكِنْ يكونُ له بَقيةٌ؛ بمَعنى أنَّه ليسَ كالماءِ إذا يَبسَ ليسَ له أثرٌ، بل لَهُ أثرٌ يمكنُ أن يحتَّ. وعَلى هذا فلا يكونُ في الحديثِ معارضةٌ له -أي: للتجمُّدِ- لأنَّ ما كانَ كذلكَ يُمكنُ أن يحتَّ.

٥- التدرجُ في إزالةِ النَّجاسةِ؛ لقولِه صَلَّائلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَتُّه، ثُم تَقرُصُه بالماءِ، ثُم تَنضحُه».

٦- جوازُ صلاةِ المرأةِ في ثِيابِ حَيضِها إذا طهَّرَتْها.

٧- أنّه عندَ إزالةِ النّجاسةِ يَنبغي ألّا يُكثرَ صبّ الماء؛ لأنّه إذا أكثرَ الصبّ والنّجاسةُ باقيةٌ بعينِها رُبّها يرجعُ عليه الماءُ، ثُم يلوثُه، لكِنْ يَأْتِي بغسلِه شيئًا فشيئًا مِن أجلِ ألّا يصبّ عليه الماءَ الكثيرَ إلّا بعدَ أن تَزولَ عينُ النّجاسةِ، ولا يَبقى إلّا الأثرُ الّذي لا يزيلُه إلّا الماءُ.

٨- أنَّ النَّجاسة لا تُزالُ إلَّا بالماء؛ لقولِهِ عَلَيْهِ: «ثُم تَقرُصُه بالماء». وهذا ما عليه أكثرُ العلماء، ولكِنِ القولُ الراجحُ: إنَّ النَّجاسة تُزالُ بكلِّ ما يُزيلُها مِن ماء، أو حكِّ، أو دَلْكِ، أو غيرِ ذلكَ، لكِنْ ورَدَت الأحاديثُ بذِكرِ الماء؛ لأنَّ الماءَ في ذلكَ الوقتِ هوَ أيسرُ ما يمكنُ أن تُزالَ بهِ النَّجاسةُ.

9- أنَّ إِزالةَ النَّجاسةِ مِنَ الثوبِ الَّذي يُصلَّى فيهِ شرطٌ لصحةِ الصَّلاةِ؛ لقولِهِ عَلَيْ: «ثُم تُصلِّي فيهِ» فإنَّ ظاهرَه أنَّها لا يمكنُ أن تُصلِّيَ فيه حتَّى تفعلَ ما ذكرَه النبيُّ عَلِيْةٍ.

• ١ - أنَّ النضحَ يُطلقُ على الغسلِ؛ لقولِهِ ﷺ: «ثُم تَنضَحُه» والمرادُ بالنضحِ هنا: الغسلُ، إلَّا أن يُقالَ: إنَّ حَتَّه ثُم قرصَه بالماءِ يُخففُ النَّجاسةَ حتَّى يمكنَ أن تزولَ بالنضح.

٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ اللَّهُ؟ قَالَ: «يَكْفِيكِ المَاءُ، وَلَا يَضُرُّ كِ أَثْرُهُ» أَخْرَجَهُ التّرْمِذِيُّ، وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِللَهُ عَنهُ: «قالَتْ خَولَةُ»: هي بِنتُ يسارٍ. تقولُ: «يا رَسولَ اللهِ فإنْ لم يذهبِ الدمُ»؟ تُريدُ: لونَه؛ يَعني بعدَ أن تَحَيَّه، ثُم تقرصَه، ثُم تنضحَه، لم يَزُلِ الدمُ، فقالَ: «يَكفيكِ الماءُ» بمعنى أنَّ الماءَ يُزيلُ النَّجاسةَ «وَلا يَضُرُّك أثرُه» والأثرُ هُنا: هوَ اللونُ، أمَّا إذا بقِيَ شيءٌ مِن جِرمِه فإنَّه لا يَكفي، وكذلكَ الريحُ مثل اللونِ، إذا صعبَ إزالتُه فإنَّه لا يضرُّ.

يُستفادُ مِن هَذا الحديثِ:

أَنَّه إذا بقِيَ لونُ الدمِ فإنَّه لا يضُرُّ؛ لأنَّ العِبرةَ بزوالِ عينِ النَّجاسةِ، أمَّا لونُها فلا يضرُّ.

وبهذا يتمُّ ما أورَدَه المؤلفُ رَحْمَهُ اللَّهُ منَ الأحاديثِ في بابِ: (إزالة النَّجاسةِ وبَيانها) فلنَرجِعْ إلى تحريرِ ذلكَ وتلخيصِه:

<sup>(</sup>١) لم أجده في سنن الترمذي، وأخرجه أحمد (٣٦٤/٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها، رقم (٣٦٥).

أوَّلًا: إزالةُ النَّجاسةِ على القولِ الراجحِ تحصلُ بأيِّ مُزيلٍ وبأيِّ عددٍ، فلا يشترطُ فيها يزيلُها نوعٌ معينٌ، ولا يشترطُ فيه عددٌ معينٌ، بل قد تَزولُ بأولِ مرةٍ أو ثاني مرةٍ، أو لا تَزولُ إلَّا بعدَ عِشرينَ مرةً، المهمُّ أنَّ النَّجاسةَ عينٌ قذِرةٌ لا يطهرُ المحلُّ إلَّا بزوالِها.

ثانيًا: أنَّ إِزالةَ النَّجاسةِ هل تَتحقَّقُ بغيرِ الماءِ أو لا بُدَّ منَ الماءِ؟ في ذلكَ خلافٌ بينَ العلماءِ، وأكثرُ العلماءِ على أنَّه لا تَتحققُ إِزالةُ النَّجاسةِ إلَّا بالماءِ، إلَّا ما استُثنيَ، كالاستجهارِ، فإنَّ النَّجاسةَ تزولُ بالاستِجهارِ.

ومنَ العُلماءِ مَن يقولُ: إنَّ النَّجاسةَ لا تزولُ بالاستِجارِ، وإنَّما يزولُ حكمُها، وإنَّ الاستجارَ هذا مُبيحٌ وليسَ بمطهرٍ، وهذا هو المشهورُ عندَ فُقهاءِ الحنابلةِ رَحَهُ رُللَهُ اللهُ ويَنبني على ذلكَ: أنَّه لوِ استجمَرَ ثُم مسَّ ثوبُه وهوَ رطبٌ محلَّ الاستجارِ؛ فإنَّ الثوبَ ينجسُ؛ لأنَّ النَّجاسةَ لم تزُلُ بالاستِجارِ. وكذلكَ يقولون: لوِ احتلمَ الإنسانُ وهوَ مُستجمِرٌ فإنَّ ما يَبرزُ منَ الماءِ يُلاقي مكانًا نجسًا فينجسُ، ويكونُ الماءُ الذي خرجَ بالاحتِلامِ مُتنجسًا وليسَ بنجسٍ، لكنِ القولُ الراجحُ: إنَّ الاستجهارَ مطهِّرٌ؛ لحديثِ ابنِ مسعودِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: "إِنَّهَا» -أي: الروثَ والعظمَ - "لا يُطهِّران» فدلً ذلكَ على أنَّ الاستِجهارَ مُطهِّرٌ وهو كذلكَ.

وكذلكَ ورَدَت السُّنةُ بأنَّ الحذاءَ تطهرُ بالدلكِ بالترابِ(٢)، وأنَّ أسفلَ ثوبِ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٢١٨)، وكشاف القناع (١/ ٢٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب النعل، رقم (۳۸٥)، من حديث أبي هريرة رَضِحُالِلَيْهُ عَنْهُ: «إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى، فإن التراب له طهور».

المرأةِ إذا مرَّ بالنَّجاسةِ فإنَّه يطهرُ بها يمُرُّ به مِن بعدِ النَّجاسةِ منَ التُّرابِ الطاهرِ<sup>(۱)</sup>، وهذه الشواهدُ تدُلُّ على أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ تحصلُ بأيِّ مزيلٍ، وهَذا هوَ الحَقُّ.

وقسمَ العلماءُ النَّجاسةَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: نجاسةٍ مغلظةٍ، ونجاسةٍ مُخففةٍ، ونجاسةٍ مُتوسِّطةٍ:

فالمغلظة: هي نجاسةُ الكلبِ إذا ولَغَ في الإناءِ، فلا بُدَّ مِن سبعِ غسلاتٍ إحداها بالتُّرابِ، وهل يُقاسُ على الكلبِ الجِنزيرُ؛ لأنَّه أخبثُ؟

قالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّه يقاسُ، والصحيحُ أنَّه لا يقاسُ على وُلوغِه ما خرجَ منهُ مِن فضلاتٍ كالعذرةِ والبولِ والدمِ أو لا؟ فيهِ خلافٌ أيضًا؛ منَ العلماءِ مَن ألحقَه بالولوغِ، ومِنهم مَن قالَ: حكمُه كسائرِ النجاساتِ، لكِنِ الأحوطُ بلا شكَّ أن يلحقَ بوُلوغِه، وألَّا يُحكمَ بطهارتِه إلَّا بسبعِ غسلاتٍ إحداها بالترابِ.

والنّجاسةُ المُخففةُ: هي نجاسةُ بولِ الغلامِ الّذي لم يَأْكلِ الطعامَ؛ يَعني: لم يُفطَمْ بعدُ، فهذهِ مُحففةٌ ويَكفي فيها النضحُ وصبُّ الماءِ عليها وإن لم يَتقاطَرْ منها، وإن لم يُدلَكْ وإن لم يُغسَلْ. وكذلكَ على القولِ الراجحِ: المَذيُ، يَكفي فيه النضحُ كبولِ الصغيرِ؛ لأنَّ المذي طبيعتُه بينَ المنيِّ وبينَ البولِ، فأُعطيَ حكمًا بين حُكمَنْ.

أَمَّا النَّجاسةُ المتوسطةُ: فهيَ ما سِوى ذلكَ، فإذا عرَفْت المغلظَ والمخففَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢٩٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، رقم (٣٨٣)، وابن ماجه: كتاب والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من الموطأ، رقم (١٤٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الأرض يطهر بعضها بعضا، رقم (٥٣١)، من حديث أم سلمة رَضِحَالِللهُ عَنهَا.

وقُلت: ما بينَ ذلكَ، فهوَ المتوسطُ؛ فهذا يشملُ جميعَ النجاساتِ، فكيفَ تطهرُ؟ المشهورُ مِن مذهبِ الحنابلةِ رَحَهُ اللهُ أنَّه لا بدَّ مِن سبعِ غسلاتٍ لكِنْ بدونِ ترابِ (۱). والصحيحُ: أنَّه لا يُشترطُ سبعُ غسلاتٍ، وأنَّه متى زالَت عينُ النَّجاسةِ فإنَّها تطهرُ، سواءٌ بثلاثٍ أو بخمسٍ أو بسبعٍ أو بيسعٍ أو بعشرٍ أو ما أشبة ذلك، المهمُّ أنَّ المقصودَ هوَ إزالةُ عينِ النَّجاسةِ، هذا هوَ القولُ الراجحُ، ويدلُّ على ذلكَ ما ذكره المؤلفُ في دمِ الحيضِ، لم يُحدِّدِ النبيُّ عَيْ عددًا معينًا، وإنَّها ذكرَ صفةً معينةً يزولُ بها الدمُ.

## فها النَّجاساتُ؟

بعضُ العُلماءِ حدَّها وقالَ: «كلَّ عَينٍ حرُمَ تَناوُلُها، لا لِحُرمتِها، ولا لاستِقْذارها، ولا للستِقْذارها، ولا لضررٍ مِنها في بدنٍ أو عقلٍ» وهذا التعريفُ طويلٌ جدَّا، وقد لا يكونُ مانعًا ولا جامعًا لكنَّنا سُقناهُ على حسبِ ما ذكرَه بعضُ الفقهاءِ.

ولكِنْ يقالُ: الأحسنُ ألَّا نحدَّها؛ لأنَّه قد يَرِدُ علَيْنا أشياءُ تنقضُ هذا التعريفَ بل نعدُّها، والأصلُ فيها عَداها الطهارةُ، فنبدأُ أولًا بها أشارَ إليه المؤلفُ وهوَ:

الخمرُ: فالخمرُ -على ما عليهِ جمهورُ العلماءِ - نجسةٌ، قليلُها وكثيرُها، ولا يُعفَى عَن شيءٍ مِنها، والمناقشةُ في ذلكَ وفي أدلتِه سبَقَت، ولا حاجةَ إلى إعادتِها، وبيَّنَا أنَّ الراجحَ أنَّها ليسَت بنَجسةٍ نجاسةً حِسيةً، ولكِنَّها نجسةٌ نجاسةً معنويةً، وذكرُنا أنَّ الدليلَ على ذلكَ نوعانِ: سَلبيٌّ وإيجابيٌّ:

فالدَّليلُ السلبيُّ هوَ: عدمُ الدليلِ؛ فليسَ هناكَ دليلٌ يدلُّ على نجاستِها.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٢)، وكشاف القناع (١/ ١٨٢).

والإيجابيُّ: أنَّ هناكَ أدلةً تدلُّ على طهارتِها فعلًا؛ كعدمِ أمرِ النبيِّ عَلَيْ بغَسلِ الأَواني حين حُرِّمَتِ الحُمُّرُ، معَ أنَّه أمرَ بغسلِها حينَ حُرِّمَت الحُمُّرُ الأهليةُ (۱)، وكذلكَ أيضًا الصحابةُ أراقوها بالأسواقِ (۱) ولو كانَتْ نجسةً ما أراقوها بالأسواقِ. وكذلكَ صاحبُ راويةِ الخمرِ الَّتي أَهداها إلى النبيِّ صَاَلَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لم يَأْمُوْه النبيُّ عَلَيْهِ

الصّنفُ الثاني: لحومُ الحُمرِ الأهليةِ كها جاءَ في حديثِ أنسٍ رَضَالِكُ عَنهُ وريقُه، وعلى هذا فنقول: كلَّ حيوانٍ محرمِ الأكلِ فهوَ نجسٌ: بولُه، وروثُه، وعرقُه، ومنيَّه، وريقُه، وكلُّ ما ينفصلُ مِنه. ويُستثنَى مِن ذلكَ الآدَميُّ، ويُستثنَى أيضًا ما لا يُمكنُ التحرُّزُ مِنه كالهرةِ، ومن العلهاءِ مَن يقولُ: نَستثنِي الهرةَ وما دونها في الخلقةِ، والصوابُ: أنّنا نَستثنِي ما يشقُّ التحرزُ مِنه كالهرةِ، وكذلكَ على القولِ الصحيحِ البغل، وكذلكَ الحارُ؛ لأنّ الناسَ يَحتاجونَ ركوبَها واستعالَها، ويشقُّ التحرزُ مِنها.

ويُستثنَى مِن ذلكَ أيضًا: كلُّ ما لا نفسَ له سائِلةٌ؛ أي: ما ليسَ له دمٌ يَسيل، فإنَّه طاهرٌ؛ كالعقربِ، والجعلِ، والخنفساءِ، وما أَشبَهَها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، رقم (۲٤۷۷)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، رقم (١٨٠٢)، من حديث سلمة بن الأكوع رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب صب الخمر في الطريق، رقم (٢٤٦٤)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر، رقم (١٩٨٠)، من حديث أنس رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (١٥٧٩)، من حديث ابن عباس ريخانينيءناها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (١٩٩)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠).

الصنفُ الثالثُ: الميتاتُ: كلُّ مَيتةٍ فهيَ نجسةٌ، ويُستثنَى مِن ذلكَ: مَيتةُ البحرِ؛ لأنَّها حلالٌ، ويلزمُ منَ الحلِّ أن تَكونَ طاهرةً.

ويُستثنَى مِن ذلكَ: مَيتةُ الآدَميِّ؛ فإنَّها طاهرةٌ؛ لأنَّ المؤمنَ لا يَنجسُ حيًّا ولا ميتًا.

ويُستثنَى مِن ذلك: مَيتةُ ما ليسَ له نفسٌ سائلةٌ؛ كالذبابِ والبعوضِ والعقربِ وما أشبَهَ ذلك، هذه أيضًا ميتتُها طاهرةٌ، ودليلُها حديثُ الذبابِ؛ أنَّ الرسولَ ﷺ أمرَ إذا وقعَ في الشرابِ أن يُغمسَ (١)؛ وهذا يلزمُ مِنه موتُه إذا كانَ الشرابُ حارًّا أو دهنًا ونحوَه.

الصنفُ الرابعُ: بولُ ما لا يؤكلُ لحمُه وروثُه، مثلُ بولِ الحمارِ وروثِه، وبولِ السخلِ وروثِه، وبولِ البغلِ وروثِه، وأبوالِ السباعِ وأرواثِها، كلُّ هَذه نَجسةٌ، ولا يُستثنَى مِن هذا ما يشقُّ التحرُّزُ منه، وعلى هذا فأبوالُ السَّنانيرِ وأرواثُها نَجسةٌ.

واستثنى بعضُ العلماء: ما لا يُمكنُ التحرزُ مِنه وما كانَ يَسيرًا، كقَيءِ الذبابِ على وما يخرجُ منه؛ لأنَّ هذا يشقُّ التحرزُ مِنه، فمَنِ الَّذي يسلمُ مِن وُقوعِ الذبابِ على ثَوبِه ثُم يقيءُ، أو على الكتابِ أو ما أَشبَهَ ذلكَ. وألحقَ به بعضُ العلماء بعرَ الفأرِ وبولَه؛ لأنَّ هذا يشقُّ التحرزُ مِنه. ولكِنِ الَّذي يظهرُ أَنَّه نجسٌ، ويمكنُ أن يقالَ في الذبابِ ونحوِه: إنَّه لكثرةِ ورودِه على الإنسانِ وتَردُّدِه عليه، يُعفى عمَّا يخرجُ مِنه، على النبابِ ونحوِه: إنَّه لكثرةِ ورودِه على الإنسانِ وتَردُّدِه عليه، يُعفى عمَّا يخرجُ مِنه، على النبابِ أيضًا إذا كانت مَيتتُه طاهرةً وليسَ له نفسٌ سائلةً، فهذا أيضًا ممَّا يرجحُ القولَ بأنَّ ما يخرجُ مِنه طاهرةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (٣٣٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّهُءَنْهُ.

عرَقُ الحيوانِ: الحيوانُ المحرَّمُ الأكلِ عرقُه نجسٌ، وما يخرجُ مِن أَنفِه أو فمِه نجسٌ، إلَّا ما يشقُّ التحرزُ مِنه كالهرةِ، وعلى القولِ الصحيحِ: الحمارُ والبغل، وما يشقُّ التحرزُ مِنه الفضلاتِ -أعني: الريقَ والعرقَ والمخاطَ- طاهرةٌ.

وما يَخرِجُ مِنَ الإنسانِ يدخلُ في ما لا يُؤكلُ، فبولُه وغائطُه نجسٌ، ومَنيَّه على القولِ الراجحِ: طاهرٌ، وإن كانَ بعضُ العلماءِ قالَ: إنَّه نجسٌ؛ لأنَّه منَ الفَضلاتِ، لكِنِ الصوابُ أنَّه طاهرٌ.

واستَثنَى بعضُ العلماءِ رَحَهُمُ اللهُ مِن ذلكَ: ما يَخرِجُ منَ النبيِّ عَلَيْهُ مِن بولٍ أو غائطٍ، وقالَ: إنَّ بولَ النبيِّ عَلَيْهُ وغائطَه ليسَ بنجسٍ، ولكِنْ هذا ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّ هذه مِن الطبائعِ البشريةِ، وقد قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: "إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثلُكُمٍ "()، ثُم إنَّ الرسولَ عَلَيْهُ يَستنجي ويَستجمرُ، وقالَ لابنِ مسعودٍ ليَّا أَتَى بالعظمِ والروثِ قالَ: "إنَّهُم لا يُطهِّرانِ "() وهذا يدلُّ على أنَّ بولَه وغائطَه عَلَيْهُ كغيرِه منَ الناسِ، وهذا هوَ الصوابُ. أمَّا عرقُه فهوَ طاهرٌ، وعرقُ غيرِه منَ البشرِ طاهرٌ أيضًا، لكِنْ يختصُّ عرقُه بأنَّه يجوزُ التبرُّكُ به، أمَّا عرقُ غيرِه منَ البشرِ وريقُه فإنَّه لا يجوزُ التبرُّكُ به، أمَّا عرقُ غيرِه منَ البشرِ وريقُه فإنَّه لا يجوزُ التبرُّكُ به؛ لأنَّ ذلكَ لم يَرِدْ، والتبرُّكُ بالشيءِ وإثباتُ أنَّ فيهِ بركةً يحتاجُ إلى دليلٍ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة، رقم (٢٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، رقم (٥٧٢)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَاً لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١/٥٦)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

# بَابُ الوضوءِ

يقال: «الوَضوءُ» و «الوُضوءُ»، فالوَضوءُ -بالفتح-: الماءُ الَّذي يُتوَضَّأُ به، والوُضوءُ -بالفتح-: الماءُ الَّذي يُتوَضَّأُ به، والوُضوءُ -بالضمِّ-: التَّوضُّؤُ، يَعني الفعل، وله أَمثلةٌ كـ: طَهورٍ، وطُهورٍ، وسَحورٍ، وسُحورٍ، وسُحورٍ، ووجورٍ، وله أمثلةٌ كثيرةٌ في اللغةِ العربيةِ على هذا المنوالِ.

والوضوءُ: مُشتقٌ في اللغةِ منَ الوضاءةِ، وهو الحُسنُ والجمالُ والنَّظافةُ من الأقذارِ والمؤذياتِ.

وأمَّا في الشرعِ: فهـوَ التعبُّدُ للهِ عَرَّقَجَلَّ بتطهـيرِ الأعضاءِ الأربعةِ على صِفـةٍ مَحصوصةٍ.

فقولُنا: «الأعضاء» الأعضاءُ: مَعروفةٌ، و(أل) فيها للعهدِ الذِّهنيِّ.

وإنَّما قُلنا: «التعبد للهِ»؛ لأنَّنا نُريدُ أن نُعَرِّفَ عملًا تعبديًّا، فلا بُدَّ أن نَقولَ: عبادةٌ. كذلك في الصّلاةِ نقولُ: «التعبُّدُ للهِ» وهكذا نقولُ في الزكاةِ، والصيامِ، والحجِّ. ولم يُجمِعِ العلماءُ على وجوبِ الوضوءِ إلّا للصلاةِ فقط، وأمَّا الوضوءُ لسّ المصحفِ وللطوافِ ففيهِ خلافٌ بينَ أكثرِ أهلِ العلمِ.

والوُضوءُ مِن أفضلِ الأعمالِ، ولهُ فوائدُ كثيرةٌ منها:

١- أنَّه إذا كانَ في أيامِ الشتاءِ والبَردِ مِمَّا يَمحو اللهُ به الخطايا ويَرفعُ به الدرجاتِ؛ كما في الحديثِ: «إسباغُ الوضوءِ على المكارهِ، وكثرةُ الخُطَا إلى المساجدِ،

وانتِظارُ الصَّلاةِ بعدَ الصَّلاةِ»(١).

٢- أنَّه كلَّما طهرَ الإنسانُ عضوًا منَ الأعضاءِ تطهرَ هذا العضوُ منَ النَّجاسةِ المعنويّةِ وهيَ: الآثامُ، فيخرجُ إثمُ كلِّ عضوٍ مِن هذه الأعضاءِ عندَ آخرِ قطرةٍ مِن القطراتِ.

٣- أنَّه اقتداءٌ وأسوةٌ برسولِ اللهِ ﷺ.

٤- أنَّه امتثالٌ لأمرِ اللهِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيَّدِيكُمْ ﴾ [المائدة: ٦].

٥- ومِن فضائلِ الوُضوءِ، وهو خاصٌّ بهذهِ الأمةِ: «أنَّهم يُدْعَوْن يومَ القيامةِ غرَّا مُحجَّلينَ مِن أثرِ الوُضوءِ» (٢).

7- أنَّ الجِليةَ في الجنةِ -نَسألُ اللهَ أن يَجعلنا وإيَّاكم مِن أهلِها- تبلغُ حيثُ يبلغُ الوضوءُ (٢)؛ كما قالَ تعالى: ﴿ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَّلُوًا ﴾ [فاطر:٣٣]، ﴿ وَحُلُّواً أَسَاوِرَ مِن ذَهبٍ، ولؤلؤٍ، وفضةٍ، وهذِه إذا اجتمعت يكونُ لها منظرٌ يسُرُّ الناظِرين.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره، رقم (٢٥١)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِنَهُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، رقم (١٣٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم (٢٤٦)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، رقم (٢٥٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

المهمُّ أنَّ للوضوءِ فوائدَ كثيرةً؛ ولذلكَ كانَ القولُ الراجحُ مِن أقوالِ العلماءِ: إنَّه عبادةٌ، وإنَّه تجبُ النيةُ فيه، كإزالةِ النَّجاسةِ، ومعلومٌ أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ لا يُشترطُ فيها النيةُ، فلو أنَّ الإنسانَ نشرَ ثوبَه النجسَ ونزلَ المطرُ وطهَّرَه، صار طاهرًا وإن لم يَنوِ، لكِنِ الوضوءُ لا يكونُ صحيحًا إلَّا بنيةٍ؛ لأنَّه عبادةٌ.

والوضوءُ له سُننٌ، وله فرائضُ وواجباتٌ، فمِن سُنتِه: السواكُ، ودليلُه الحديثُ الآتِي وهوَ:

٣٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى أَنْهُ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشْقَ عَلَى اللهِ عَلَى أَمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ (۱/ ٦٦، رقم ۱۱٤)، وأحمد (۲/ ٤٦٠)، والنسائي في الكبرى رقم (۳۰۳۱)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (۱٤٠)، وعلقه البخاري: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (۳/ ۳۱)، ورواية مالك موقوفة على أبي هريرة رَضِّ لَيْلَةُ عَنْهُ.

والراجح هي الرواية المرفوعة، قال ابن عبد البر في التمهيد (٧/ ١٩٤) عن الرواية الموقوفة: «هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجه، ولم يدل عليه اللفظ».

وقال ابن الملقن في البدر المنير (١/ ٧٢٠): «قال الشيخ تقي الدين ابن الصلاح في كلامه على المهذب: أسانيده صحيحة».

وأصل الحديث متفق عليه من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: «مع -عند- كل صلاة»، أخرجه البخاري: كتاب الطهارة، باب السواك يوم الجمعة، رقم (٨٨٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٢).

## الشُّرحُ

قولُه ﷺ: «لولا» هذه حرفُ امتِناعِ لوجودٍ، وعندَنا ثلاثُ أدواتِ اقتسمَتِ الامتناعَ والوجودَ؛ وهيَ: (ليًا) و(لَوْ) و(لولا).

(لمَّا) حرفُ وجودٍ لوجودٍ، و(لَوْ) حرفُ امتناعِ لامتناعِ، و(لولا) حرفُ امتناعِ للمتناعِ لوجودٍ؛ مثالُه في (لمَّا) تقولُ: لمَّا زارَني أكرمتُه، هُنا حصلَ الإكرامُ لحصولِ الزيارةِ. ومِثالُ (لَوْ) تقولُ: لو زارَني لأكرمتُه، فهُنا: امتنعَ الإكرامُ لامتناعِ الزيارةِ. ومِثالُ (لولا) كما في الحديثِ: «لَوْلا أن أشُقَ على أُمَّتي لأَمرتُهم» فهُنا: امتنعَ الأمرُ لوجودِ المشقةِ.

وقولُه ﷺ: «لَوْلا أَنْ أَشقَّ» المشقَّةُ هيَ التعبُ والإجهادُ.

وقولُه ﷺ : «عَلَى أُمَّتَي» الأمةُ بمَعنى الجماعةِ والطائِفةِ. وأمتُه ﷺ قسَّمَها أهلُ العِلمِ إلى قِسمينِ: أمةِ الدعوةِ، وأمةِ الإجابةِ. فكلُّ مَن كانَ موجودًا بعدَ بعثتِه عَلَى العِلمِ إلى قِسمينِ: أمةِ الدعوةِ إلى يومِ القيامةِ، وواجبٌ عليه قبولُها. وأمةُ الإجابةِ همُ اللّذينَ استَجابوا للرسولِ ﷺ، والمرادُ بالأُمةِ هُنا أمةُ الإجابةِ؛ لأنَّ أُمةَ الدعوةِ؛ أي: الأمةُ المدعوُّون لا يُخاطبون بالسواكِ وإنَّما يُخاطبون بالإسلام أولًا.

وقولُه ﷺ: «لأَمرتُهم» أي: أمرَ إلزام، وحمَلْناه على أمرِ الإلزام؛ لأنَّ أمرَ غيرِ الإلزامِ لا مشقةَ فيهِ؛ حيثُ إنَّه يجوزُ للإنسانِ تركُه، وما دام يجوزُ تركُه فلا مشقةَ فيهِ، وعلى هذا فيكونُ مرادُه: لأمَرْتُهم أمرَ إلزامِ.

وقولُه ﷺ: «بالسواكِ» السواكُ يُطلقُ على الآلةِ الَّتي يتسوكُ بها، وعلى الفعلِ فتقولُ: تَسوَّكَ الرجلُ سِواكًا بالغَ فيهِ. هذا الفعل، وعلى هذا يكونُ (سِواك) اسمُ

مصدرٍ وليسَ مصدرًا؛ لأنّه لم يطابِقِ الفعلَ في حروفِه. ومِن ذلك أيضًا قولُ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ: "السّواكُ مَطهرةٌ للفَمِ مَرضاةٌ للربّ "() يَعني: التسوكَ وليسَ العود، ومِنِ استعالِه بمَعنى الآلةِ الَّتي يتسوَّكُ بها أن تقولَ: أَعطيتُ فلانًا سواكًا؛ يَعني: ما يتسوَّكُ به، وليسَ المرادُ أنَّكَ أَعْطَيْتَهُ فِعْلاً، إنَّما أعطيتَه ما يتسوَّكُ به، فصارَ السواكُ يُطلقُ على الآلةِ الَّتي يتسوكُ بها وعلى نفسِ الفعلِ، فما المرادُ بهِ في الحديثِ: "لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ "؟ الفعلُ وليسَ الآلةَ؛ لأنَّه ليسَ منَ المعقولِ أن يَكونَ المرادُ أن يحملَ الواحدُ مِنهم آلةً يتسوَّكُ بها؛ بلِ المرادُ بالسواكِ هُنا الفعلُ؛ "لأَمَرْتُهم بالسِّواكِ"

قولُه ﷺ: «معَ كلِّ وُضوءٍ»: يشملُ الوضوءَ الواجبَ والمَسنونَ. ولم يُبيِّنِ النبيُّ ﷺ أينَ يكونَ موضعُ السواكِ مِنَ الوضوءِ، هل هوَ قبلَ الشروعِ فيه أو اثناءَه أو بعدَه؟ الحديثُ مطلقٌ ولم يُبيِّنْ، لكنِ العلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ اختاروا أن يكونَ التسوُّكُ عندَ المضمضةِ وقالوا: لأنَّ هذا هو محلُّ تنظيفِ الفم، فيكونُ المناسبُ أن يكونَ حالَ المضمضةِ.

يقول: «رَواهُ مالكٌ، وأحمدُ، والنسائيُّ، وصحَّحه ابنُ خُزيمةَ، وذكرَه البخاريُّ تَعليقًا» وقدَّم المؤلفُ مالكًا إمَّا لتقدُّم زمنِه، وإمَّا لأنَّ الموطأَ أصحُّ منَ المسنَدِ، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ إمامةَ الإمامِ أحمدَ أشهرُ مِن إمامةِ الإمامِ مالكِ وغيرِه، فقد أُطلقَ عليهِ إمامُ أهلِ السُّنةِ، وحالُه مَشهورةٌ مَعروفةٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥)، من حديث عائشة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهَا.

وقولُه: «ذكرَه البخاريُّ تعليقًا» والتعليقُ يقولُ عُلماءُ المُصطلحِ: التعليقُ هو: «حَذفُ أوَّلِ السنَدِ» فمثلًا إذا كانَ المخرجُ للحديثِ رواهُ على هذا الترتيبِ: واحدٍ، اثنينِ، ثلاثةٍ، أربعةٍ إلى مُنتهاهُ، فحُذِفَ رقمُ واحدٍ فهوَ معلقٌ، وحُذِفَ واحدٌ واثنانِ فهو معلقٌ، وإذا حُذفَ واحدٌ واثنانِ وثلاثةٌ فهوَ معلقٌ، بل يُطلقُ المعلقُ على حذفِ السندِ كلّه، وحُكمُ المعلقِ: أنَّه ضعيفٌ؛ لعدمِ وجودِ السندِ، وإذا عُدمَ السندُ صارَ الرواةُ جَهولينَ، ولا بُدَّ منَ العلمِ بالرواةِ وأنَّهم أهلٌ للروايةِ إلَّا أنَّهم قالوا: إذا كانَ المخرجُ قدِ التزمَ بتَعليقِ ما هوَ صحيحٌ عندَه بصيغةِ الجزمِ فيحكمُ بصحتِه عندَ المعلقِ فقطْ، يَعني: قد يَكونُ صحيحًا عندَه ولكنَّه ليسَ فيحكمُ بصحتِه عندَ المعلقِ فقطْ، يَعني: قد يَكونُ صحيحًا عندَه ولكنَّه ليسَ بصحيحٍ عندَ غيرِه (١)؛ ولهذا قالَ المؤلفُ: «ذكرَه البخاريُّ تَعليقًا» معَ أنَّه يَكفي أن يقولَ: رواهُ أحدُ ومالكُ والنَّسائيُّ وصحَّحَه ابنُ خُزيمةَ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - شفقة النبي ﷺ، وهذا أمرٌ معلومٌ بالضرورة؛ لأنّه ثابتٌ بالتواتر؛ لقولِه تعالى: ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِينَ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيثَ عَلَيْهِ مَا عَنِتُهُ حَرِيثَ عَلَيْكِمَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيثٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨].

٢- أنَّ النبيَّ ﷺ له أن يَجتهدَ في الأحكام؛ لقولِه: «لَوْلا أَنْ أَشْقَ. لأَمرتُهم» ولم يقُلْ: «لولا أنَّ الله لم يَأْمُرني لأَمرْتُهم» بل قال: «لَوْلا أَنْ أَشُقَ» فالمانعُ له من الأمرِ الملزمِ ليسَ عدمُ أمرِ اللهِ ولكِنِ المَشقةُ؛ إذَنْ للنبيِّ ﷺ أن يَجتهدَ، ثُم إن أقرَّه اللهُ عَنَّهَ عَلَى فَالحَمُ شرعيٌّ بإقرارِ اللهِ، وهذا هوَ الأصلُ، وإن لم يُقرَّهُ اللهُ ارتفعَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى فَا لم يُقرَّهُ اللهُ ارتفعَ

<sup>(</sup>١) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص:٦٩)، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر لابن حجر (ص:١٠٠).

الحُكمُ، فعَفُو النبيِّ عَلَيْ عَنِ المتخلِّفينَ لَم يُقرَّه اللهُ عليه بَلْ قالَ: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَقَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعَلَمُ الْكَذِبِينَ ﴾ [التوبة:٤٣]، وقولُه: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ ﴾ بدأ بالعَفوعيَّا حصلَ قبلَ أن يَذكرَه، وقال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَنَ وقولُه: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ ﴾ بدأ بالعَفوعيَّا حصلَ قبلَ أن يَذكرَه، وقال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَنَ ﴿ وَقُولُه: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنكَ ﴾ بدأ بالعَفوعي حصلَ قبلَ أن يَذكرَه، وقال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَنَ وقويُكُ إللهُ يَعْرَمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُ تَبْنَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ ﴾ [التحريم:١]؛ إذَنْ للنبيِّ عَيْلِيْ أن يَجْتهذَ في الأحكام، ثُم إن أقرَّه اللهُ فهو شرعٌ مِن عندِ اللهِ، وإن لم يُقرَّه اللهُ وهو نادرٌ؛ فإنَّه يَرتفعُ الحُكمُ.

أَخَذُ الفداءِ مِن أَسرى بَدرٍ لم يُقرَّه اللهُ عَنَّوَجَلَّ، بل قالَ: ﴿ لَوَلَا كِنَابُ مِنَ ٱللّهِ سَبَقَ ﴾، في تَتميم الرسالةِ واستمرارِها ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذَتُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٢٨]، وهذه المسألةُ طالَ فيها الجدلُ بينَ العلماءِ، وعِندي أنّه ليسَ فيها -والحمدُ للهِ-إشكالُ، وأنّها واضحةٌ؛ أي: أنّ الرسولَ ﷺ يأمرُ وينهَى سواءٌ كانَ بوَحيٍ منَ اللهِ أو بإقرارٍ.

٣- تأكُّدُ استِعمالِ السواكِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لم يَمنَعُه منَ الإلزام بِه إلَّا المشقةُ.

انَّ الأصلَ في الأمرِ الوجوبُ؛ لقولِه ﷺ: «لَاَمُرْتُهُم» هكذا استدلَّ بعضُ أهلِ العلمِ بذلكَ وقالوا: إنَّ هذا يدلُّ على الأمرِ المطلَقِ يكونُ للوجوبِ، ولكِنْ قد يناقشُ ويقالُ: إنَّ قولَه: «لأَمَرْتُهم» أي: أنَّه أمرُ إلزامٍ وإلَّا فمُطلقُ الأمرِ ثابتٌ، لكِنْ كونُ الأمرِ للوجوبِ أو للاستِحبابِ أو للإرشادِ والتوجيهِ لا يُمكنُ -فيها لكِنْ كونُ الأمرِ للوجوبِ أو للاستِحبابِ أو للإرشادِ والتوجيهِ لا يُمكنُ -فيها تتبعتُه- أن يَنضبطَ بضابطٍ؛ لأنَّ بعضَ الأوامرِ تكونُ للوجوبِ بالاتفاقِ، وبعضُ الأوامرِ تكونُ لغيرِ الوجوبِ بالاتفاقِ، وبعضُ الأوامرِ تكونُ للوجوبِ بالاتفاقِ، ولهذا الأوامرِ تكونُ للوجوبُ الوجوبِ بالاتفاقِ، وبعضُ الأوامرِ تكونُ علَّ نزاعٍ؛ ولِهذا الخافَ فيه العلماءُ فمنهم مَن قال: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ. واستدلَّ لقولِه،

ومِنهم مَن قال: الأصلُ في الأمرِ الاستِحبابُ. واستدلَّ لقولِه، ومِنهم مَن قال: ما كانَ مقصودًا به التعبُّدُ فالأمرُ فيهِ للوجوبِ، وما كانَ مقصودًا به التأدُّبُ مِنه فالأمرُ فيه للاستِحبابِ، وهذا أقربُها مِن حيثُ العمومُ، وإلَّا فقَدْ يكونُ منَ الآدابِ وهو واجبٌ.

فإن قالَ قائلٌ: أنا أريدُ أن أشُقَّ على نفسِي وأتسوَّكَ عندَ كلِّ وضوءٍ. فهَلْ هذا هوَ الأفضلُ، أوِ الأفضلُ أن يَقبلَ رُخصةَ الرسولِ ﷺ؟

الَّذي يظهرُ لي: الثاني، وقد يُقالُ: إن كانَ فيه مشقةٌ بينةٌ؛ فالأفضلُ اتِّباعُ الرخصةِ، وإن لم يكُنْ فيه إلَّا إخراجُ المسواكِ مِن جَيبِك وتدلكُ أسنانَك فافعَلْ؛ لأنَّ هذا في الحقيقةِ ليسَ فيه مشقةٌ.

مسألةٌ (١): هَل تحصلُ فضيلةُ السواكِ بغيرِ العودِ؛ أي: بغيرِ عودِ الأراكِ؟
الجواب: فيه خلافٌ؛ منَ العلماءِ مَن يقولُ: إنَّه لا يحصلُ فضلُ السواكِ إلَّا إذا
تسوَّكَ بالمسواكِ. ومِنهم مَن قالَ: بل يحصلُ له منَ السُّنةِ بقدرِ ما حصلَ له منَ الإِنقاءِ، وأنَّه يُمكنُ أن يُدركَ السُّنةَ إذا تسوَّكَ بأصبعِه أو خِرقةٍ، وهذا أقربُ إلى الصوابِ(١)؛ أي: أن يُقالَ: لا شكَّ أنَّ الأكملَ والأفضلَ أن يكونَ بعودِ الأراكِ أو ما يقومُ مَقامَه، ولكِنْ إذا تسوَّكَ بالإصبعِ أو الخِرقةِ فإنَّه يحصلُ منَ السُّنةِ على قدرِ ما حصلَ له منَ التَّنظيفِ.

مسألةٌ (٢): هل الوضوءُ خاصٌّ بهذه الأُمةِ، أو هوَ للأُممِ كلِّها؟ الجواب: الوضوءُ عامٌّ للأُممِ كلِّها، وليسَ خاصًّا بهذهِ الأمةِ. والشيءُ الخاصُّ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ١٣٧)، والإنصاف (١/ ٢٤٨).

لهذِه الأُمةِ منَ الوضوءِ هوَ: الغُرةُ والتحجيلُ؛ لأنَّهم يُدْعون يومَ القيامةِ غرَّا مُحجَّلين، وهذا هو ظاهرُ السُّنةِ؛ لقولِه ﷺ: «أُعطِيتُ خسًا لَمْ يُعطَهُنَّ أَحَدٌ منَ الأَنبياءِ قَبْلي...» وذكرَ مِنها التيممَ (١)، عندَ عدمِ الماءِ، فيدلُّ ذلكَ على أنَّ غيرَنا يتطهرُ كطهارتِنا إلَّا في التيممِ، وكذلكَ أيضًا قولُه ﷺ: «إنَّ أُمَّتي يُدْعون يومَ القيامةِ غرَّا مُحجَّلينَ مِن أثرِ الوضوءِ»(١)، فالظاهرُ أنَّ التخصيصَ هوَ هذا الثوابُ الَّذي يحصلُ لهذه الأُمةِ.

# مَسألةٌ (٣): ما الأحوالُ الَّتي يسنُّ فيها السواكُ؟

الجواب: الوضوء، وعندَ الصَّلاةِ، وعندَ الاستيقاظِ منَ النومِ، وعندَ دخولِ البيتِ، وعندَ تغيُّرِ رائحةِ الفمِ؛ بدليلِ قولِ النبيِّ ﷺ: «السِّواكُ مَطهرةٌ للفَمِ، مَرضاةٌ للرَّبِّ» (٢)، وذكرَ العُلماءُ استِعمالَ السواكِ عندَ قِراءةِ القرآنِ استِحْسانًا، وقالَ بعضُ العلماءِ: يُستعملُ السواكُ عندَ طولِ السكوتِ (٤)؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ طولَ السكوتِ يَحصلُ فيه تغيُّرُ رائحةِ الفمِ؛ لأنَّه لا يدخلُ الفمَ هواءٌ، ولا يَخرجُ منه هواءٌ، فيكونُ سببًا لتغيُّرِ رائحةِ الفمِ، لكِنْ إذا قُلْنا: عندَ تغيُّرِ رائحةِ الفمِ، كفَى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِيَالِلَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، رقم (١٣٦)، من (١٣٦)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم،
 (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم
 (٥)، من حديث عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) انظر: شرح الزركشي (١/ ١٦٦)، والإنصاف» (١/ ٢٤٥)، وكشاف القناع (١/ ٧٣).

# مَسألةٌ (٤): وهَل يُستثنَى مِن ذلكَ وقتٌ منَ الأوقاتِ؟

الجواب: ذكرَ بعضُ أهلِ العلمِ أنَّه يُكرَهُ التسوُّكُ للصائمِ بعدَ الزوالِ، واحتَجُّوا بحديثٍ صريحٍ.

أمَّا الحديثُ الصريحُ غيرُ الصحيحِ: فحديثُ: «إِذَا صُمْتُم فَاسْتَاكُوا فِي الغداةِ ولا تَستَاكُوا بالعَشيِّ»(١) هذا صريحٌ، لكِنَّه غيرُ صحيحٍ. وأهمُّ شيءٍ في الدليلِ أن يكونَ صحيحًا.

وأمّا الصحيحُ غيرُ الصريحِ: فإنّه قد ثبَتَ عَنه ﷺ أنّه قالَ: «خلوثُ فَمِ الصائِمِ أَطيبُ عِندَ اللهِ مِن رِيحِ المِسكِ» (٢)، وهذا الحديثُ صَحيحٌ لكِنّه غيرُ صريحٍ، ووجهُ ذلكَ أنَّ الخلوف ولو تَسوَّكَ الإنسانُ لا يَزولُ؛ لأنَّ مَعدنَ الخلوفِ هو المعدةُ. ويخرجُ الرائحةُ مِنها ولو تَسوَّكَ الإنسانُ. ثُم هذا الحديثُ ليسَ بظاهرٍ في الله يَنبغي للإنسانِ أن يُبقي هذا الأثرَ، وإنّها مَعناه أنَّ هذا الأثرَ المترتِّبَ على العبادةِ، وإن كانَ مكروهًا عندَ الناسِ، فهوَ مجبوبٌ إلى اللهِ عَنَجَلَ، فلا يَنبغي أن تتركَ عُموماتُ الأدلَّةِ الدالةِ على استِحبابِ السواكِ في كلِّ وقتٍ مِن أجلِ استِنباطٍ غيرِ مسلَّم، فهُم علَّلوا بعِلةٍ عليلةٍ حيثُ قالوا: إنَّ آخرَ النهارِ للصائم، ولا سيَّا معَ مسلَّم، فهُم علَّلوا بعِلةٍ عليلةٍ حيثُ قالوا: إنَّ آخرَ النهارِ للصائم، ولا سيَّا معَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في المسند رقم (۲۱۳۷)، والطبراني في المعجم الكبير (٤/ ٧٨، رقم ٣٦٩٦)، والدارقطني في السنن (٢/ ٢٠٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٢٧٤)، من حديث علي ريخانيفهند.

وإسناده ضعيف، وقد ضعفه البيهقي، وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير (١٠٢/١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب فضل الصوم، رقم (١٨٩٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب فضل الصيام، رقم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة رَضِحَٱلِلَّهُ٤٠٤.

طولِ النهارِ يفوحُ مِن معدتِه رائحةٌ كريهةٌ، وهذه الرائحةُ الكريهةُ تُسمَّى: (خلوف فَمِ الصائِمِ) وهي محبوبةٌ عندَ اللهِ عَرَّفَجَلَّ، وهي عندَ اللهِ أطيبُ مِن ريحِ المسكِ، قالوا: وإذا كانَ كذلكَ فلا يَنبغي السعيُ في إزالتِها؛ لأنَّها أطيبُ عندَ اللهِ مِن ريحِ المسكِ، وقِياسًا على دمِ الشهيدِ إذا قتلَ في سبيلِ اللهِ فإنَّه لا يُسنُّ غسلُه، بل لا يَجوزُ غسلُه على القولِ الراجحِ؛ لأنَّ هذا الدمَ ناشئُ مِن طاعةِ اللهِ عَرَقَجَلً؛ أي: من الجهادِ في سبيلِ اللهِ ، فيُقاسُ عليهِ خلوفُ فمِ الصائم.

ولكنّنا نَردُّ هذا بعمومِ الأدلةِ الدالةِ على التسوُّكِ مُطلقًا مِن غيرِ قيدٍ، قالَ عامرُ بنُ رَبيعةَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ ما لا أُحصِي يتسوَّكُ وهو صائمٌ» ذكرَه البخاريُّ تعليقًا<sup>(۱)</sup>، وهذا الأثرُ ليسَ بضَروريٍّ أن نحتاجَ إليهِ في الإثباتِ؛ لأنَّ لدَيْنا العموماتِ؛ كقولِه: «معَ كلِّ وُضوءٍ» فهذا عامُّ يشملُ وضوءَ الصائمِ بعدَ الزوالِ، كما يَشملُ وضوءَ عيرِه. فالصوابُ: أنَّه يُسنُ للصائمِ أن يَتسوَّكَ كما يسنُّ لغيرِه في كلِّ وقتٍ.

مسألةٌ (٥): وهَلْ يُستثنَى مِن ذلكَ أن يَكونَ الإنسانُ بحضرةِ الناسِ؟

الجواب: لا يُستثنَى، بل يُسنُّ أن يَتسوَّكَ ولو بحضرةِ الناسِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ تسوَّكَ أمامَ رعيَّتِه، فكانَ يتسوَّكُ أمامَ أصحابِه، ولو كانَ هذا مَكروهًا ما فعلَهُ النبيُّ ﷺ، ولو كانَ مِن خصائِصِه لبيَّنَ أنَّه مِن خصائِصِه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة التمريض: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (۳/ ۳۱). ووصله أحمد (٣/ ٤٤٥)، وأبو داود: كتاب الصوم، باب السواك للصائم، رقم (٣٦٤)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في السواك للصائم، رقم (٧٢٥).

ومداره على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف، كما في التقريب رقم (٣٠٦٥)، وقد ساق ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٨٩) هذا الحديث في ترجمته مستنكرًا له.

لكِنْ إذا كان يَشغلُ الإنسانَ عنِ استهاعِ شيءٍ مأمورٍ باستِهاعِه فلا يفعَل، فلو أنَّ الإنسانَ أخذَ يتسوَّكُ والإمامُ يخطبُ يومَ الجمعةِ، قُلنا: لا تَتسوَّكُ إلَّا إذا أرادَ به خيرًا، مثل أن يُصيبَه النعاسُ فيتسوَّكُ مِن أجلِ أن يَذهبَ عنه النعاسُ، فهذا لا بأسَ بِه، بل قد نَقولُ: إنَّه مشروعٌ؛ لأنَّه يُعينُه على الاستهاع إلى الخطبةِ.

٥- فيه دليلٌ على أنَّ هذه الشريعة هي شريعة اليُسرِ والتسهيلِ، وأنَّه ليسَ فيها مَشقةٌ، وهذه القاعدةُ الأصليةُ الأصيلةُ في الإسلامِ تضمَّنها قولُ اللهِ عَنَّوْجَلَّ: ﴿ وَمَا جَعَلَ ﴿ يُرِيدُ اللهِ عَنَّ وَكَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ [البقرة:١٨٥]، وقولُه: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الجج: ٨٧]؛ ولهذا كانَتْ طريقتُه عَلَيْهُ أنَّه ما خُيِّرَ بينَ أمرَينِ إلَّا اختارَ أيسرَهما ما لم يكُنْ إثمًا.

وبناءً على هذه القاعدة: إذا اختلف العلماء في مسألةٍ فكانَ بعضُهم يَرى الحِلَّ، وبعضُهم يَرى الوجوب، وليسَ وبعضُهم يَرى التحريم، أو بعضُهم يَرى الجوازَ، وبعضُهم يَرى الوجوب، وليسَ هُناكَ دليلٌ يرجِّحُ أحدَ الأمرينِ، فنُرجِّحُ جانبَ الحِلِّ والجوازِ؛ لأنَّه أيسرُ. وإن كانَ بعضُ العلماءِ يقولُ: نَأخذُ بالأشدِّ احتياطًا. فيُقالُ: الاحتياطُ لزومُ قاعدةِ الشرعِ، وليسَ الاحتياطُ إلزامَ الناسِ وتكليفَهم بها لم يَتبيَّنِ الإلزامُ به.

.....

٣٣ – وَعَنْ مُحْرَانَ؛ أَنَّ عُثَهَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَعَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى ثُمَّ عَصْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إِلَى المِرْفَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَضَا نَحْوَ وُضُوبِي هَذَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (۱).

## الشَّرْحُ

قولُه: «مُحمرانُ» هو مولًى لعثمانَ رَضَايَسَهُ عَنْهُ.

وقولُه: «أَنَّ عُمْهِانَ دَعَا بِوَضُوءٍ» عَمَانُ هُو أَحَدُ الخَلْفَاءِ الراشِدين، وهو الثالثُ مِنهم، وأَجْعَ الصحابةُ رَضَالِلَّهُ عَلَى أَنَّه الثالثُ في الخلافةِ، وأَجْعَ على ذلكَ أهلُ الشُّنةِ أيضًا، قالَ الإمامُ أَحمدُ: «مَن طعَنَ في خِلافةِ واحدٍ من هؤلاءِ فهوَ أَضلُّ مِن حمارِ أهلِه» (٢). وقالَ الحسنُ -فيها أظنّ-: «مَن زعَمَ أنَّ عليًّا أُولى بالخِلافةِ مِن عثمانَ فقد أَزرى بالمهاجِرينَ والأنصارِ » (٣) أي: عابَهم وانتقدَهم.

عثمانُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ «دعا بِوَضوءٍ» دعا به؛ أي: طلبَه و «الوَضوءُ» بالفتح: الماءُ الَّذي يُتوضَّأ به «فغَسلَ كفَّيْه ثَلاثَ مرَّاتٍ» والكفُّ مِن مفصلِ الذراعِ إلى رؤوسِ الأصابع

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، رقم (١٦٤)، ومسلم: كتاب
 الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>۲) أخرج عنه ابن الجوزي في المناقب (ص:۲۲۰): «أن من لم يثبت الإمامة لعلي فهو أضل من حمار أهله»، وانظر: مجموع الفتاوى (٣/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٣) ذكره في مجموع الفتاوى (٣/٣٥)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص:٤٩٦)، عن أيوب السختياني.

يَبتدئُ بالكوعِ والكرسوعِ والرسغِ، وسُمِّيَ كفَّا لأنَّ الإنسانَ يكفُّ به عَن نَفسِه. والكوعُ: هوَ العظمُ الَّذي يَلِي الإِبهامَ.

والكُرسوعُ: هوَ العظمُ الَّذي يَلِي الخنصرَ.

والرسغُ: هو ما بينَهما إلى أطرافِ الأصابع.

وقولُه: «غسَلَ كفَيْه ثلاثَ مرَّاتٍ» وهذا الغسلُ تعبُّدٌ بلا شكَّ؛ لأنَّ النبيَّ عَبَّدَ للهِ بِه فهوَ عبادةٌ، لكنَّه ليسَ منَ الأعضاءِ الَّتي يجبُ غَسلُها إلَّا بعدَ غسلِ الوجهِ، فيكونُ تقديمُ غسلِ الكفَّيْن هُنا؛ لأنَّها آلةُ غرفِ الماءِ، فينبغي أن تَكونَ نظيفةً قبلَ أن يشرعَ في غسلِ بَقيةِ الأعضاءِ.

وقولُه: «ثُمَّ مَمضَضَ واستَنْشَقَ واستَنْثَرَ» وليسَ فيه ذكرُ التثليثِ، لكنَّه قَدْ ثبَتَت بهِ السُّنةُ.

«مَّضْمَضَ» المضمضةُ تَحريكُ الماءِ داخلَ الفم.

«واستَنْشَقَ» يَعني: جذبَ الماءَ إلى مَنخِرَيْه.

«واستَنْثَرَ» يَعني: نثرَ الماءَ الَّذي استَنْشَقه، فالمضمضةُ لتطهيرِ الفمِ، وأمَّا الاستِنشاقُ فلِتَطهيرِ الأنفِ، وليسَ في الحديثِ أنَّه أدخلَ أصبُعَه في أنفِه وجعلَ يُنظفُه، وإنَّما فيهِ الاستِنشاقُ والاستِنثارُ فقَطْ.

وقولُه: «ثُم غسَلَ وجهه ثلاثَ مرَّاتٍ» والوجهُ هوَ ما تَحصلُ بِه المواجهة، وحدَّه العلماءُ رحمَهُمُاللَّهُ عرضًا: منَ الأذنِ إلى الأذنِ، وطولًا: مِن منابِتِ شعرِ الرأسِ المعتادِ، وبعضُهم قالَ: مِن مُنحَنَى الجبهةِ، وهذا أضبطُ؛ لأنَّ مَنابتَ الشعرِ تختلفُ،

فبعضُ الناسِ ينحسرُ عنه الشعرُ؛ أي: عَن ناصِيتِه فيكونُ أنزعَ، وبعضُهم يَنزلُ فيكونُ أغمَّ، يَعني إذا نزلَ الشعرُ، فإذا قُلْنا: مُنحَنى الجبهةِ صارَ هذا مُنضبطًا، سواءٌ كانَ عليهِ شعرٌ أم لم يَكُنْ، إلى أسفلِ اللحيةِ.

مَسألة: وهَلْ ما استَرسَلَ منَ اللحيةِ يدخلُ في الوجهِ؟

الجواب: في ذلك خِلافٌ بينَ العلماء، فمِنهم مَن قالَ: إنَّه لا يدخلُ كما لم يدخُلِ المسترسلُ مِن شعرِ الرأسِ في الرأسِ، ومِنهم مَن قالَ: إنَّه يدخلُ؛ لأنَّه ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه كانَ يُخللُ لِجيتَه (۱)، وإن كانَ الحديثُ فيه ما فيه. والوجهُ: هوَ ما تحصلُ به المواجهةُ، وأمَّا الرأسُ: فهوَ منَ الترأسِ، وما نزلَ عَن مَنابتِ شعرِ الرأسِ ليسَ فيه ترأسٌ.

وقولُه: «ثُم غسَلَ يدَه اليُمنى إلى المرفقِ ثَلاثَ مرَّاتٍ» والمرفقُ: ما يَرتفقُ عليه الإنسانُ، وهوَ مفصلُ الربطِ بينَ العضدِ والذراعِ، وتَسميتُه مرفقًا؛ لأنَّ الإنسانَ يرتفقُ عليهِ؛ أي: يَتَكئُ عليهِ.

وقولُه: "إلى المرفقِ" هو كقولِه تعالى: ﴿إلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ فهل (إلى) هُنا للغايةِ، أو لها معنى آخرُ ؟ إن قُلتَ للغايةِ: فإنَّ القاعدة الغالبة في (إلى) أنَّ غايتَها لا تدخل، وعلى هذا فتكونُ المرافقُ غيرَ داخلةٍ، وإن قُلتَ: إنَّها بمعنى (معَ)؛ أي: معَ المرافقِ، فالمرافقُ داخلةٌ، ولكِنْ إثباتُ أنَّها تَأْتي بمَعنى (معَ) يَحتاجُ إلى دليلٍ مِنَ اللَّغةِ العربيةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية، رقم (١٤٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٤٣١)، من حديث أنس رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

قالوا: الدليلُ قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ ﴾؛ أي: معَ أموالِكم، ولكِنْ هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ الفعلَ (تَأْكُلُوا) في الآيةِ ضُمِّنَ معنَى (تَضمُّوا)؛ أي: تَضمُّوا أموالَهم إلى أموالِكم، فلا شاهدَ فيها.

ولكِنْ يقالُ: (إلى) للغايةِ، والغالبُ أنَّ الغايةَ لا تدخلُ في المُغيَّا، لكِنْ إذا وُجدَ دليلٌ يدلُّ على أنَّ الغاية داخلةٌ وجبَ الأخذُ به، وقد ثبَتَ عَن النبيِّ عَلَيْهُ أنَّه كانَ يديرُ الماءَ على مرفقِه، وأنَّه يغسلُه حتَّى يشرعَ في العضدِ، وعلى هذا فيكونُ مَعنى (إلى) للغايةِ، لكِنْ دلَّتِ السُّنةُ على أنَّ الغايةَ هُنا داخلةٌ، والنبيُّ عَلَيْهُ أعلمُ الناسِ بكِتابِ اللهِ ومرادِ اللهِ، فهنا قال: «إلى المرفقِ» ولم يَذكُرِ الابتداء، وسيأتي إن شاءَ اللهُ في الفوائدِ: هلِ الأفضلُ أن تَبدأً بأطرافِ الأصابعِ ماشِيًّا بالماءِ إلى المرفقِ؟ أو لكَ أن تَبدأً بها شِئتَ؛ لأنَّ المحدودَ هنا الغايةُ دونَ البدايةِ؟.

وقولُه: «ثُم اليُسرَى مِثل ذلِكَ» يعني: ثلاثَ مراتٍ «ثُم مسَحَ برأسِه» ولم يذكُرِ التكرارَ، ولم يذكُرِ الأُذنينِ، بل قالَ: «مسَحَ برأسِه» والباءُ هُنا ليسَت للتبعيضِ، كما زعَمَه بعضُهم، ولم تأتِ الباءُ في اللغةِ العربيةِ بمَعنَى التبعيضِ أبدًا، قالَ ابنُ بُرهانٍ: «مَن زعَمَ أنَّ الباءَ تَأْتِي في اللغةِ العربيةِ للتَّبعيضِ فقَدْ جاءَ أهلُ اللغةِ ابنُ بُرهانٍ: «مَن زعَمَ أنَّ الباءَ تَأْتِي في اللغةِ العربيةِ للتَّبعيضِ فقد جاءَ أهلُ اللغةِ بها لا يَعرفونَه»(۱).

لكِنِ الباءُ للإلصاقِ بمَعنى أنَّك تُمرِّ بيدِك على رأسِك ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ والرأسُ حدُّه من الخلفِ الرقبة، وحدُّه من الخلفِ الرقبة، وحدُّه من الخلفِ الرقبة، وحدُّه من الجانِبين: منابتُ الشعرِ، وهي في غالبِ الناسِ مُتساويةٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ١٧٦).

ولم يَذكرِ الأذنينِ فيُقالُ: إنَّ عدمَ الذِّكرِ ليسَ ذِكرًا للعدمِ، فإذا جاءَنا مِن طريقِ آخرَ أنَّ الأذُنينِ تُمسَحان فإنَّه لا معارضة بينه وبينَ هذا الحديثِ؛ لأنَّ الساكتَ لا يُقالُ: إنَّه نافٍ، وهذا هو مَعنى قولِ العُلماءِ: "إنَّ عدمَ الذِّكرَ ليسَ ذِكرًا للعدمِ»؛ لأنَّك لو قُلتَ: إنَّ عدمَ الذِّكرِ ذكرٌ للعدمِ؛ لكانَ هذا الحديثُ يُعارضُ الأحاديثَ الدالة على مَسحِ الأذُنينِ، فإذا قلتَ: ليسَ ذِكرًا للعدمِ. قُلنا: الساكتُ ليسَ بمُتكلمٍ فضلًا عَن أن يَكونَ سُكوتُه معارضًا بالصريح.

وقولُه: «ثُم غسَلَ رِجلَه اليُمنى إلى الكعبَيْن ثلاثَ مرَّاتٍ» والكعبانِ هُما العظهانِ الناتِئانِ في أسفلِ الساقِ، وهُما يَربطانِ بينَ الساقِ وبينَ القدم، ويُقالُ في قولَه: «إلى المَرفقيْنِ». الكعبَيْن» ما يُقالُ في قولِه: «إلى المرفقيْنِ».

وقولُه: «ثُم اليُسرى مِثلَ ذلكَ، ثُم قالَ: رأيتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْ تَوضَّأَ نحوَ وُضوئي هذا» فقولُه: «رَأَيْت» أي: أبصَرْت «رأَيْت النبيَّ عَلَيْ تَوضَّأَ مثلَ وُضوئي هذا» قُلنا: إنَّ (رأَيْت) بمَعنَى (أبصَرْت)، لا بمَعنَى (علِمْت)، وعلى هذا فقولُه: «تَوضَّأَ» الجملةُ حالٌ من النبيِّ، وليسَتْ مَفعولًا ثانيًا؛ لأنَّ (رأَى) البَصْرية لا تنصبُ إلَّا مفعولًا واحدًا.

وليتَ المؤلِّفَ جاءَ بباقي الحديثِ؛ لأنَّه منَ الناحِيةِ المَسلكيةِ مهمٌّ جدًّا، ونصُّه: ثُم قالَ النبيُّ عَلَيْ: «مَنْ تَوضَّأَ نَحوَ وُضوئي هَذا، ثُمَّ صلَّى رَكعَتَيْن لا يُحدثُ فيها نفسَهُ، غفَرَ اللهُ لهُ ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِهِ» وهَذه مُهمةٌ للإنسانِ مِن أجلِ أن يَتعبَّد للهِ بهذِه الصَّلاةِ، لكِنِ المُؤلِّفُ رَحمَهُ اللهُ حريصٌ على الاختِصارِ، لا يذكرُ إلَّا الشاهد، وأحيانًا يذكرُ الشاهدَ ولا يَستفيدُ الإنسانُ مِنه شيئًا كما سيَأتِينا إن شاءَ اللهُ في كتابِ الصَّلاة

لكِنْ هُنا أقولُ: لو أنَّه -غفَرَ اللهُ له- ذكرَ بقيةَ الحديثِ لأفادَ فائدةً كبيرةً، وهيَ أنَّ الإنسانَ كلَّما تَوضَّأَ صلَّى ركعتينِ يَجتهدُ في ألَّا يُوسوسُ فيهما ولا يحدثُ نفسَه، وإذا فعلَ ذلكَ «غفَرَ اللهُ لَه ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِهِ».

## ومِن فوائِدِ هذا الحَديثِ:

1- تواضعُ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ التواضعُ الحِمَّ، ووجهُه: أنَّ عثمانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ خليفةٌ على المسلمين عامةً، الشامِ ومصرَ والعراقِ واليمنِ والجزيرةِ، أمةٌ عظيمةٌ هوَ خليفةٌ على المسلمين عامةً ، الشامِ ومصرَ والعراقِ واليمنِ والجزيرةِ، أمةٌ عظيمةٌ هوَ خليفةٌ عليهم، ومعَ ذلكَ يَدعو بالوَضوءِ ليَتوضَّأَ أمامَ الناسِ حتَّى يُدرِكوا ذلكَ بأعينِهم، وهذا لا شكَّ أنَّه تواضعٌ جمُّ .

٢- أنّه يَنبغي للمعلم أن يَسلكَ الوسائلَ الَّتي تُقرِّبُ المَعنى إلى المتعلم، ووجهُ ذلكَ: أنّه أراهُم إيّاها عمَليًا؛ لأنّ التطبيقَ العمَليَّ فيه معَ العِلمِ الَّذي محلَّه القلبُ أن يَتصوَّرَ الإنسانَ ويَبقى في مخيلتِه هذا الشيءُ المشاهدُ ولا يَنساهُ، وهذا يُسمَّى عندَ المتأخِرينَ وَسيلةَ إيضاحٍ؛ لأنّه أبلغُ منَ القولِ.

ومِن فوائِدِ التطبيقِ العمَليِّ: أنَّه أدقُّ في فَهمِ المعنَى، أرَأَيْت لو قلتُ لك مثلاً: إنَّ الفيلَ حيوانٌ ضخمٌ، له خُرطومٌ قويٌّ، وله آذانٌ طويلةٌ، وله أرجلٌ غليظةٌ، قصيرةٌ بالنسبةِ لحَجمِه. ووصَفتُه لك أدقَّ وصفٍ، فهَلْ تُدركُه كها لو رأَيْتَه؟ لا؛ إذَنْ لو أنِّ وصَفْت الوضوءَ وقلتُ: افعَلْ كذا وافعَلْ كذا وافعَلْ كذا بأدقِّ وصفٍ. ثُم شاهَدْته أنتَ بعمَلي، فأيُّها أشدُّ إدراكًا؟ الثاني أشدُّ.

٣- جوازُ الوضوءِ لقَصدِ التعليمِ، ولكِنْ هل نَقولُ: إنَّ عُثمانَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ قصدَ التعليمَ والعِبادةَ، أو أنَّه تَوضًا بلا قصدٍ؟ الظاهرُ الأولُ، أنَّه قصدَ التعبدَ، لكِنْ قصدَ

أن يكونَ أمامَ الناسِ مِن أجلِ أن يَفهَموا.

ويَنبَني على هذا مسألةٌ مُهمةٌ وهيَ: لو أنَّ إنسانًا أرادَ أن يُعلمَ الأطفالَ الصَّلاةَ وصلَّى صلاةً تامةً مِن أوَّلِها إلى آخِرِها بدونِ قَصدِ النيةِ، لكِنْ ليُعلِّمَهم فقطْ فهَلْ نقولُ: هذا مشروعٌ أو غيرُ مَشروعٌ؟

نقول: أمَّا لو قطعَه وجزَّاًه وقالَ للصبيِّ: ارفَعْ يدَيْك هكذا، ثُم قُلْ: سُبحانَك اللَّهُمَّ وبحَمدِك. ثُم اقرَأ الفاتِحةَ، ثُم إذا قرَأْت الفاتحةَ اقرَأْ سورةً. ويُكلِّمه كلامًا، ثُم اركَعْ وقُلْ هكذا، فهذا لا بأسَ بِه ولا إشكالَ فيه، لكِنْ أن يَجعلَها صلاةَ عبادةٍ، فنقولُ: الأفضلُ أن يَجعلَها عبادةَ تعبُّدٍ، ليَستفيدَ ويُفيدَ.

ويَتفرعُ مِن هذا أيضًا شيءٌ آخرُ: بعضُ الناسِ في مشاهدِ التمثيلياتِ يَجعَلون إنسانًا يُصلِّي على أنهًا تَمثيليةٌ، وهذا حرامٌ عليْهم، لا يَجوزُ أن تُمثّلَ العباداتُ مُشاهدةً للمرحِ وما أَشبَهَ ذلك؛ بل يَجبُ الكفُّ عَن هذا، وكذلِكَ بعضُهم يَأْتي بقرآنٍ وما أشبَهَ ذلك للتمثيلِ والمرحِ، كلُّ هذا لا يجوزُ في مِثلِ هذه الأشياءِ الَّتي هي للمَرحِ والترويح عنِ النفسِ دونَ قصدِ التعليم.

٤- أنّه يُشرعُ غسلُ الكفّيْن ثلاثَ مرّاتٍ قبلَ الوضوءِ، ودليلُه: أنّ عُثمانَ فعلَ ذلكَ وقالَ: «رأَيْت النّبيّ ﷺ تَوضَّأَ نحوَ وُضوئِي هَذا» وهَلْ هذا الغسلُ واجبٌ؟
 لا. ليسَ بواجبٍ، بل هوَ سُنةٌ، والدليلُ على أنّه ليسَ بواجبٍ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ مَا أَنّهُ ليسَ بواجبٍ قولُ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّمُ اللّهِ مَا أَنّهُ لِيسَ بواجبٍ قولُ اللهِ مَا أَنّ غسلَ الكفّينِ قبلَ غسلِ الوجهِ ليسَ بواجبٍ يذكُرْ غسلَ الكفّينِ قبلَ غسلِ الوجهِ ليسَ بواجبٍ يذكُرْ غسلَ الكفّينِ قبلَ غسلِ الوجهِ ليسَ بواجبٍ وإنّها هو سُنةٌ.

والحِكمةُ مِن غسلِهما أنَّهما آلةُ الفعلِ فينبغي تَطهيرُهما قبلَ الفعلِ.

٥- أنّه لا يُشترطُ في الوضوءِ مُقارنةُ الاستِنجاءِ خلافًا للعامةِ الّذينَ يَظنُّون أنّه لا يُمكنُ أن يُتوضًا إلّا بالاستنجاءِ، حتَّى لو كان مُستنجيًا قبلَ ربع ساعةٍ فلا بُدَّ أن يَستنجيَ، وهذا غلطٌ، الاستنجاءُ الغرضُ مِنه تطهيرُ المحلِّ فقَطْ، ولا علاقة لهُ بالوُضوءِ إطلاقًا.

وهَلْ يدلُّ الحديثُ على جوازِ الوضوءِ بدونِ تقدُّمِ الاستِنجاءِ؟ قد يُقالُ ذلكَ؛ لأنَّ الآيةَ الكريمةَ والواصِفين لوُضوءِ النبيِّ ﷺ لم يَتكلَّموا عنِ الاستِنجاءِ؛ لأنَّ الاستِنجاءِ عملُ مُستقلُّ.

وهذه المسألة، أعنِي: هل يصِحُّ الوضوءُ قبلَ أن يَتقدَّمَه استِنجاءٌ أو استِجهارٌ شَرعيٌّ؟ فيها خلافٌ بينَ العلهاءِ، مِنهم مَن قالَ: لا يصحُّ الوضوءُ قبلَ الاستِنجاءِ، فلو أنَّ الإنسانَ لم يَستجمِرِ استِجهارًا شرعيًّا، وإنَّما استجمرَ حتَّى يبسَ المحلُّ وأنقَى المحلَّ بدونِ أن يَعتبرَ ذلكَ بثلاثِ مسحاتٍ، ثُم توضًا، فإنَّ وضوءَه غيرُ صحيحٍ، وإذا كانَ قد صلَّى فصلاتُه غيرُ صَحيحةٍ، وإذا قُلنا: إنَّه يصحُّ، وأنَّه لا علاقة للاستنجاءِ بالوضوء، وهذا هو القولُ الراجحُ (۱۱)؛ قُلنا: إنَّ صَلاتَه صحيحةٌ.

7- تقديمُ المضمضةِ والاستنشاقِ على غَسلِ الوجهِ، وهَلْ هذا واجبٌ؟ الجوابُ: لا، لو غسلَ وجهَه أولًا ثُم تَمضمضَ واستنشقَ واستَنثرَ فلا بأسَ، ولكِنِ الأفضلُ أن يَبدأَ بالمضمضةِ والاستنشاق؛ لأنَّ المضمضة والاستنشاقَ فيهما شيءٌ من البطونِ، يَعني أنَّها باطِنةٌ، فكانَ البدءُ بتَنظيفِها أولى منَ الظاهِرةِ؛ لأنَّ الوجهَ ظاهرٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ١٥٥)، والإنصاف (١/ ٢٣٨).

٧- هَلِ الاستنشاقُ والاستنثارُ والمضمضةُ واجبةٌ أم سُنةٌ؟ فيه خلافٌ. فمَن قالَ: إنَّهَا ليسَتْ بواجِبةٍ قالَ: إنَّهَا لم تُذكرْ في الآيةِ. ومَن قالَ: إنَّهَا واجبةٌ وهوَ الصحيحُ، قالَ: لأنَّ الرسولَ ﷺ داوَمَ علينها وقالَ في حديثِ لَقيطِ بنِ صبرةَ: «بالغ في الاستِنْشاقِ إلَّا أن تكونَ صائِبًا» (١)، ولا يجبُ إخراجُ الماءِ منَ الأنفِ والفمِ، لكِنِ المهمُّ أن يُديرَ الماءَ بفَمِه أدنى إدارةٍ وإخراجُه أولى.

وأمَّا الاستنثارُ فذكرَ فقهاءُ الحنابلةِ أنَّه سُنةٌ (١)، وذهَبَ آخَرون إلى أنَّه واجبُ؛ لأنَّه صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَنشقَ واستَنشرَ. وجاءَ في الصحيح: «إذا استَيْقَظَ أَحَدُكم مِن نُومِه فلْيَستنثِرْ ثلاثًا؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَبيتُ عَلى خَيْشومِه» (٣)، فدلَّ هذا على أنَّه أمرٌ مقصودٌ للشارع.

٨- أنَّ المضمضة والاستنشاق داخِلانِ في غسلِ الوجهِ؛ لأنَّ فعلَ النبيِّ ﷺ عَلَيْتِهُ المُنبِّ اللهِ عَلَى النبيِّ عَلَيْتُ المُحملُ منَ القرآنِ؛ ولأنَّ الفمَ والأنفَ في الوجهِ، فهُما داخِلانِ فيه حقيقة، وداخِلانِ فيه حُكمًا.

وأمَّا مَن قالَ: إنَّ المَضمضةَ والاستِنشاقَ ليسا بواجِبَيْن؛ لأنَّهَمَا لَم يُذكَرا في الآيةِ فالردُّ عليه أن نَقولَ: إنَّ الأنفَ والفمَ منَ الوجهِ حَقيقةً وحُكمًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٨٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: كشاف القناع (١/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٩٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار، رقم (٢٣٨)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

9 - غسلُ الوجهِ بعدَ المضمضةِ والاستنشاقِ؛ لقولِه: «ثُم غسَلَ وجهَه».

فإن قالَ قائلٌ: ذكرْتم أنَّ المضمضةَ والاستِنشاقَ منَ الوجهِ، فكيفَ يصحُّ قولُه: «ثُم غَسَلَ وَجهَهُ»؟.

قُلنا: لا مانعَ أن يُذكرَ العامُّ عطفًا على الخاصِّ، كما تَقولُ: الوجهُ مِنه: اللحيةُ والأنفُ والفمُ والعَنفقةُ والشاربُ، كلُّها وجهٌ. لكِنْ بعضُها يُسمَّى باسمِ خاصِّ.

١٠ التَّثليثُ في غسلِ الوجهِ؛ لقولِه: «ثَلاثُ مرَّاتٍ»، أمَّا المَضمضةُ والاستِنشاقُ فلم يَذكُرْ فيها التَّثليث، لكِنْ سيَأتِينا إن شاءَ اللهُ في الأحاديثِ الأُخرى أنَّ فيها التثليث.

١١ - الترتيبُ بينَ اليدِ اليُمنى واليُسرى، فيبدأُ باليُمنَى؛ لقولِه: «ثُم غسَلَ يدَه اليُمنى، ثُم اليُسرى مِثل ذلكَ».

وهل هَذا الترتيبُ واجبٌ؟

الجوابُ: ليسَ بواجبٍ؛ لأنَّ اليَدينِ تُعتبَران عضوًا واحدًا؛ لقولِه تعالى: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ ولم يقُل: «ويَدَكم اليُمنى، ثُم يَدَكم اليُسرى» ولكِنْ قال: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ وهذه عامةٌ، فهما عضوٌ واحدٌ مِن حيثُ الطهارةِ، وإن كانا مُحتَلِفين في الموضع.

١٢ - مسحُ الرأسِ؛ وأنَّه لا يُغسلُ؛ لقولِه: «ثُم مسَحَ برأسِهِ».

١٣ - وجوبُ استِيعابِ الرأسِ؛ لأنَّ (الباءَ) للإِلصاقِ وللاستيعابِ في قولِه: «برأسِه». فإن قالَ قائلٌ: لو مسَحَه بغيرِ اليدِ بأن كانَ معَه خِرقةٌ ونحوُها فمسحَ بها رأسَه أَيُجزئُ؟

قُلنا: قولُه: «بِرَأْسِه» يَقتضي أنَّه بأي شيءٍ مسَحَه تحصلُ بِه الكفايةُ، وهوَ كذلكَ.

فإن قالَ قائلٌ آخرُ: أَيُجزئُ غسلُه بدلًا عَن مسجِه؟.

قُلنا: هذا محلُّ تَردُّدٍ، قد يَقُولُ قائلُ: إنَّه لا يصحُّ الغسلُ بدلًا عنِ المسحِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى أمرَ بالمسحِ، فإذا غسلَ فقَدْ خالفَ الأمرَ، وقَدْ قالَ النبيُّ ﷺ: «مَن عَمِلَ عَمَلًا ليسَ عَلَيْه أَمْرُنًا فهُو رَدُّ (أ) أي: مَردودٌ عليهِ.

وقد يُقالُ: إنَّه إنَّما فرضَ مسحَ الرأسِ دونَ غسلِه تَخفيفًا على العبادِ لَمِشقةِ غَسلِه، وإذا كانَ تخفيفًا على العبادِ وغسلَ الإنسانُ بدلَ المسحِ فإنَّه يُجزئُه؛ لأنَّنا ما دُمنا علِمْنا العلةَ فإنَّنا نقولُ بالإجزاءِ، ولكِنْ في هذا نظرٌ.

والقولُ بعدمِ إجزاءِ الغَسلِ عنِ المسحِ أقربُ إلى الصوابِ، وبناءً على ذلكَ نقولُ: إذا كنتَ تُريدُ أن تَغسلَ رأسَك ولا بُدَّ فامسحَ يدكَ على الرأسِ حالَ غسلِه، وحينئِذٍ تَكونُ جامِعًا بينَ الغسلِ والمسح، فيُجزئُ.

١٤ حكمةُ الشرع، ورحمةُ الشرع في تشريع العِباداتِ، حيثُ كانت الأعضاءُ التي ليسَ عليها شعرٌ، ولا يَتأذَّى الإنسانُ بالماءِ فيها تغسلُ غَسلًا، وأمَّا الأعضاءُ الأُخرى التي فيها الشعرُ، ويَتأذَّى الإنسانُ بغَسلِها فإنَّا تمسحُ، وإلَّا فإنَّ الغالبَ الأُخرى التي فيها الشعرُ، ويَتأذَّى الإنسانُ بغَسلِها فإنَّا تمسحُ، وإلَّا فإنَّ الغالبَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

أنَّ الشعرَ يكونُ فيه منَ الأوساخِ والقملِ وغيرِها أكثرَ منَ الوجهِ واليدَيْن فيَحتاجُ إلى غسل، لكِنْ نظرًا للمشقةِ صارَ المسحُ كافيًا.

# ومِنَ المشقةِ الَّتي تحصلُ بغَسلِ الشعرِ:

- أنَّه إذا غسلَ فإنَّ الماءَ سوفَ يَبقى في الشعرِ ويَتأذَّى به الإنسانُ، ورُبَّها يمرضُ به في أيام الشتاء.
- أنَّه إذا غسلَ فسوفَ يَتقاطرُ الماءُ إلى بَقيةِ البدنِ، ويُلوِّثُ الثِّيابَ، ويحصلُ في ذلكَ المشقةُ، فمَن ثَمَّ صارَ المسحُ.

فإن قالَ قائلٌ: لماذا وجبَ غَسلُ الشعرِ في الجَنابةِ؟.

فالجواب: أنَّ حدثَ الجنابةِ أعظمُ مِن حدثِ الغائطِ والبولِ؛ ولذلكَ يَجوزُ في حدثِ الغائطِ والبولِ؛ ولذلكَ يَجوزُ في حدثِ البولِ والغائطِ أن تَمسحَ على الخفَّيْن، ولا يَجوزُ أن تَمسحَ عليهما في الجنابةِ لأنها أغلظُ؛ ولهذا مُنعَ الجنبُ مِن قِراءةِ القرآنِ ولم يُمنَعْ مِن حدثِه بغائطٍ ونحوِه، فهوَ أغلظُ، فصارَت طهارتُه أغلظَ.

١٥ - غسلُ الرِّجْلينِ إلى الكعبينِ؛ لقولِه رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: «ثُم غسَلَ رِجلَه اليُمنَى إلى الكَعْبَيْنِ ثلاثَ مرَّاتٍ».

١٦ - الترتيبُ بينَ الرِّجْلِ اليُمنى والرِّجلِ اليُسرى، وهل هذا واجبٌ؟ الجوابُ:
 هذا ليسَ بواجبٍ؛ لأنَّهما -كما قُلنا في اليدَينِ - عضوٌ واحدٌ.

10 – وجوبُ إنهاءِ الغَسل إلى الكَعبَيْن؛ لقولِه: «إلى الكَعبَيْن» والكَعبانُ هُما: العَظهانِ الناتِئانِ في أسفلِ الساقِ، وهُما في مفصلِ القدمِ منَ الساقِ، وهذا هو الَّذي عليهِ عُلماءُ أهلِ السُّنةِ، وهو ظاهرٌ.

وخالفَتِ الرافضةُ في ذلك وقالوا: الكَعبانِ هُما العَظهانِ الناتِئانِ على ظهرِ القدَمِ، ثُم خالَفوا مرَّةً أُخرى وقالوا: إنَّها يجبُ مسحُ الرِّجلِ دونَ غيرِها، وخالَفوا مرةً ثالِثةً فقالوا: لا يجوزُ المسحُ على الخُفَين. فخالَفوا سُنةَ الرسولِ ﷺ في تطهيرِ الرِّجْلِ من ثلاثةِ أوجهِ (۱).

الفائدةُ الأُولى: قـوةُ جانِبِه، وأنَّه لم يقُـلْ هذا مِن كيسِه، بل مُستندُّ إلى سُنةِ الرسولِ ﷺ.

الفائدةُ الثانيةُ: أنَّ المتلقِّيَ لعِلمِه يَستندُ إلى سُنةِ الرسولِ ﷺ فيَتحققُ بذلكَ اتباعُه للرسولِ ﷺ.

الفائدةُ الثالِثةُ: مَحبةُ النبيِّ عَلَيْهُ وتجديدُ ذكرِه في القلبِ؛ لأنَّ الإنسانَ كلَّما فعلَ شيئًا منَ السُّنةِ استحضَرَ في ذلكَ أنَّه يتابعُ رَسولَ اللهِ عَلَيْهُ، فلا شكَّ أنَّ ذكرَ الرسولِ عَلَيْهُ سوفَ يَتجدَّدُ في قلبِه، وسوفَ تَزدادُ محبةُ الرسولِ عَلَيْهُ عندَه.

وهذه مسألةٌ نَقولُها فيمَن يُعلِّمُ الناسَ، وكذلكَ نَقولُها فيمَن يَتعبَّدُ للهِ، إذا تعبَّدت للهِ بطهارةٍ أو صلاةٍ أو غيرِها فاستحضِرْ شيئيْن:

<sup>(</sup>۱) انظر: تفسير القرطبي (٦/ ٩١)، وتفسير ابن كثير (٣/ ٥٨– ٥٩)، وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص:٣٧٩).

- الإخلاصَ للهِ.
- والمتابعة لرسولِ اللهِ ﷺ.

أي: حتَّى تَكونَ مُستحضِرًا للشهادتينِ: شَهادةِ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وأَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ. وهذا الاستحضارُ يَفوتُنا كثيرًا، وإذا استحضرْ ناه أحيانًا وغلَبْنا أنفسنا، نسِينا أحيانًا، لكِنْ يَنبغي للإنسانِ أَن يَستحضِرَ هذا ويستشعرَه حتَّى يكونَ عابدًا تابعًا.

ومِن فوائدِ بَقيةِ الحديثِ الَّتي لم يَذكُرْها المؤلفُ وهيَ قولُه: «ومَن تَوضَّأَ نحوَ وُصِن غَورَ اللهُ لَه ما تَقدَّمَ مِن نحوَ وُضوئي هَذا، ثُم صلَّى رَكعتَيْن لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه؛ غفَرَ اللهُ لَه ما تَقدَّمَ مِن ذنبه».

١٩ - أنَّه يَنبغي لَمَنْ توضَّأَ أَن يُصلِّيَ ركعتين يحرصُ فيهما على ألَّا يَتجولَ قلبُه هُنا وهناكَ؛ لقولِه في الحديثِ: «لا يُحدِّثُ فيهما نفسَه».

٢٠ أنَّ هذا مِن أسبابِ مغفرةِ الذنوبِ؛ لقولِه: «غفَرَ اللهُ لَه ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه».

٢١- إثباتُ الأسبابِ وأنَّ لَها تأثيرًا في مُسبباتِها، وهذا هو الحقُّ أنَّ الأسبابَ
 ثابتةٌ، وأنَّ لها تأثيرًا في مُسبباتِها.

ولكِنْ هَل تَأْثِيرُها تأثيرٌ ذاتيٌّ؛ بمَعنى أنَّها هي الَّتِي أثَّرَت في نفسِها، أو تأثيرُها بها أودعَ الله فيها من القُوى الَّتِي يحصلُ بها التأثيرُ؟ الثاني بلا شكِّ، سواءٌ كانتِ الأسبابُ شَرعيةً أم طبيعيةً أم حِسيةً، وقد أنكرَ قومٌ الأسبابَ، حتَّى قالوا: مَن أثبتَ للحوادثِ أسبابًا فهوَ مُشركٌ؛ لأنَّه جعلَ معَ اللهِ خالِقًا. وقومٌ آخَرونَ على العكسِ

أَثْبَتُوا الأسبابَ وجعَلُوها فاعلةً بنفسِها، وهؤلاءِ همُ الطبائِعيُّون والَّذينَ يَقُولُونَ بوجوبِ الأشياءِ عندَ وجودِ أسبابِها.

والصوابُ: أنَّ الأسبابَ على اسمِها أسبابٌ، وأنَّ الَّذي جعَلَها سببًا هو اللهُ عَزَّفَجَلَّ، وأنَّهَا لا تؤثُّرُ معَ وجودِ الموانع، سواءٌ كانَت أسبابًا شرعيةً أم طَبيعيةً، إذا وُجِدَ مانعٌ فإنَّهَا لا تؤتُّرُ أبدًا، وانظُروا مثلًا إلى أسبابِ الإرثِ وهوَ أقربُ مِثالٍ: وهي ثلاثةً: النسبُ والنكاحُ والولاءُ، إذا وُجِدَت هذه الأسبابُ في شخصٍ استحقُّ الإرثَ، لكِنْ إذا كانَ مخالفًا للميتِ في الدِّينِ فلا يرِثُه لوجودِ المانع، كذلكَ النارُ مُحرقةٌ ولا شكَّ، ويوجدُ طلاءٌ يَطلي به الإنسانُ جسدَه فلا يَحترقُ لوجودِ المانع، لا لعدم قبولِ المحلِّ، المحلُّ قابلٌ للاحتراقِ لكِنْ وُجودُ المانعِ يمنعُ؛ ولهذا لمَّا تناظرَ شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ أللَّهُ معَ شيخ البَطائحيةِ في مسائلِ في الدِّينِ تَحَدَّاهُ هذا الشيخُ وقالَ له: سوفَ نوقدُ نارًا ونَدخلُ فيها فأيُّنا لم يحترِقْ فهو على صوابٍ، ومَنِ احترَقَ فهوَ على خطأً. قالَ له شيخُ الإسلامِ: نعَمْ أَنا سوفَ ألتزِمُ جذا، لكِنْ بشرطِ أَن تَعتسلَ في النهرِ قبلَ أَن تدخُلَ النارَ؛ لأنَّ شيخَ الإسلامِ عرف أنَّ هذا الرجلَ الخبيثَ ادَّهَنَ بطلاءٍ يمنعُ الاحتِراقَ، فإذا اغتسلَ قبلَ أن يدخُلَ النارَ زالَ، ولكِنِ الرجلُ انهزَمَ فأبَى وقالَ: هذا ليسَ مِن شأنِك (١).

فالمهمُّ أنَّ الأسبابَ مُؤثِّرةٌ بها أودعَ اللهُ فيها منَ التأثيرِ؛ ولِهذا إذا وجَدْت الموانعَ لم تُؤثِّر، ولا يَخفَى علينا جميعًا ما وقعَ لإبراهيمَ الخليلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حيثُ أوقدَ له أعداؤُه نارًا عظيمةً جدًّا حتَّى قيلَ: إنَّه حينَها ألقَوْه، ألقَوْه بالمنجنيقِ؛ لأنَّهم

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (١١/ ٤٤٧).

لو قرُبوا منها عجَزوا عن إلقائِه مِن قربٍ؛ لأنَّ حرَّها شديدٌ، لكِنَّه حين أُلقيَ في النارِ كها جاءَ عَنِ ابنِ عباسٍ وَعَلِيَّكُ عَنْهَا قالَ: ﴿ حَسْبُنَا ٱللهُ وَفِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ (١) فصارَ اللهُ حسبَه، قالَ اللهُ تعالى للنارِ: ﴿ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِنْهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] والعجبُ اللهُ حسبَه، قالَ اللهُ تعالى للنارِ: ﴿ كُونِ بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِنْهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩] والعجبُ أني رأيتُ بعضَ العلماءِ قالَ: ﴿ إِنَّ النارَ في تلكَ الساعةِ في جميعِ أقطارِ الدُّنيا صارَتْ بَردًا وسلامًا »، وهذا غلطُ ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ يَنْنَارُ كُونِ ﴾ و (انارُ » وإن كانَت نكرةً ، بردًا وسلامًا »، وهذا غلطُ ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ يَنْنَارُ كُونِ ﴾ فتكونُ هذه النارُ معينةً وليسَتْ جميعَ النارِ ، لو أرادَ ربُّنا عَرَّفَ أَنْ يَجعلَ جميعَ النارِ بردًا وسلامًا على أهلِها لفعلَ ؛ لكنَّه إنَّها أرادَ هذا لتظهرَ المُعجزةُ والآيَّةُ لإبراهيمَ الخليلِ عَيَهِ الصَّلَامُ أَرادَ هذا لتظهرَ المُعجزةُ والآيَّةُ لإبراهيمَ الخليلِ عَيَهِ الصَّلَامُ اللهُ عَلَى الفعلَ ؛ لكنَّه إنَّها أرادَ هذا لتظهرَ المُعجزةُ والآيَّةُ لإبراهيمَ الخليلِ عَيَهِ الصَّلَامُ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

المهِمُّ أنَّنا لا نشُكُّ في أنَّ الأسبابَ ثابتةٌ، ولَوْ أنَّ أحدًا قامَ ينكرُها الآنَ لعدَّه الناسُ منَ المجانينِ؛ لأنَّ الأمرَ ظاهرٌ.

فإن قَال قَائل: ما هوَ السببُ الَّذي ذكَرنا هُنا والَّذي جعَلَنا نُثبتُ الأسبابَ مِن هذا الحديثِ؟

الجوابُ: قولُه في الحَديثِ: «مَن تَوضَّأَ نحوَ وُضوئِي هَذَا، ثُم صلَّى رَكعتَيْن لا يُحدِّثُ فيها نفسَه؛ غُفِرَ لَه ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه» ثُم إنَّ لفظَ الحديثِ: «غُفِرَ له ما تَقدَّمَ هِن ذَنبِه» ثُم إنَّ لفظَ الحديثِ: «غُفِرَ له ما تَقدَّمَ» هل هذا شاملٌ للصغائرِ والكبائرِ؟

نَقُولُ: أُمَّا العمومُ فظاهرُه كذلكَ يَعني أنَّه شاملٌ «غُفِرَ لَهُ ما»، و(ما) اسمٌ مَوصولٌ يُفيدُ العمومَ، لكِنْ كثيرٌ منَ العلماءِ – وأريدُ بذلكَ جمهورَ العلماءِ – قالوا:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾، رقم (٤٥٦٣).

إِنَّ هَذَا الْعَمُومَ مُحْصُوصٌ بِقُولِ النبِيِّ ﷺ: «الصَّلُواتُ الحَمسُ، والجُمعةُ إِلَى الجُمعةِ، ورَمضانُ إلى رمَضانَ، مُكفِّراتُ لِما بينَهنُّ ما لم تُغشَ الكَبائرُ، أو إذا اجتُنِبَتِ الكَبائرِ أو ما اجتُنِبَتِ الكبائرُ (۱) قالوا: وإذا كانَتْ هذهِ الأُمهاتُ العَظيمةُ في أصولِ الشَّريعةِ لا يكفَّرُ بها إلَّا الصغائرُ فيا دونَها مِن بابِ أَوْلى، ورأيُ الجمهورِ مِن حيثُ القياسُ لا شكَّ أنَّه أقربُ للصوابِ، ورأيُ الآخرينَ مِن حيثُ اللفظُ أقربُ إلى الصوابِ، والأنسانُ يقولُ: الحمدُ للهِ أنا أفعلُ هذا الفعلَ وأرجو ثوابَ اللهِ، وأرجو أن يَغفرَ اللهُ لي كلَّ ما تقدمَ من ذنبِ.

٢٢ - هذا الحديثُ فيه ترتيبٌ بينَ الأعضاءِ: بينَ الكفَّيْن، والوجهِ، واليدَيْن، والرأسِ، والرِّجلَيْن، فهل يَجبُ الترتيبُ بينَ هذه الأشياءِ؟ نَقولُ: أمَّا الكفَّانِ فغسلُها سُنةٌ وليسَ بفَرضٍ، إلَّا مَن قامَ مِن نومِ الليلِ فإنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لَا يَغمِسْ يَكُه في الإناءِ حتَّى يَغسِلُها ثلاثًا» (١)، وأمَّا الترتيبُ بينَ اليدينِ والرأسِ والرِّجلَيْن فإنَّه واجبٌ، ومَن نكسَ فإنْ كانَ متلاعِبًا لم يصحَّ تطهيرُ أيِّ عضوٍ مِنه، والتنكيسُ هو: أن يَبدَأُ بالرِّجلين ثُم الرأسِ ثُم اليدينِ ثُم الوجهِ، نَقولُ: لا يَصِحُّ شيءٌ مِنها.

ومَن نكسَ جاهلًا ثُم جاءَه رجلٌ في أثناءِ وضوئِه وقالَ: أخطأتَ. فالَّذي يصحُّ له الوجهُ، ويكملُ غسلَ اليدينِ ومسحَ الرأسِ وغسلَ الرجلينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، رقم (٢٣٣)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترًا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَةُعَنْهُ.

فإذا قالَ قائلٌ: لماذا لا تَحمِلون الترتيبَ هُنا على الاستِحبابِ؟ قُلْنا: لا نَحملُه على الاستحبابِ لسبَبَيْنِ:

والوجهُ الثاني: أنَّ اللهَ تعالى أدخلَ الممسوحَ بينَ المغسولاتِ، والممسوحُ هوَ الرأسُ، والطريقةُ في البلاغةِ أن تُذكرَ الأَشياءُ المتجانسةُ بعضُها إلى بعضٍ، فلمَّا فَرَقَ بينَ المغسولاتِ بإدخالِ عُضوٍ ممسوحٍ عُلمَ أنَّ الترتيبَ واجبٌ، وإلَّا لكانَ مخالفًا لمُقتضَى البلاغةِ، وهذا دليلٌ مِن حيثُ المعنى والسياقُ؛ إذَنِ الترتيبُ واجبٌ في الوُضوءِ.

وفي الغُسلِ: ليسَ بواجبٍ؛ لأنَّ البدنَ كلَّه في الغسلِ عضوٌ واحدٌ؛ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ [المائدة:٦].

بقِيَ شيءٌ آخرُ وهوَ: هلِ الموالاةُ في الوضوءِ واجبةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله ريزيناني غلاماً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، رقم (٢٩٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رضي للله عنها.

الجواب: في هَذا خلافٌ بينَ العُلماءِ، مِنهم مَن قالَ: إنَّهَا واجبةٌ. ومِنهم مَن قالَ: إنَّهَا ليسَتْ بواجِبةٍ (١) ، وإنَّ الإنسانَ لو غسَلَ وجهه في الساعةِ الواحدةِ ثُم يديه في الساعةِ الوابعةِ أَجزأَه يديه في الساعةِ الثانيةِ، ثُم مسحَ رأسَه في الثالثةِ، ثُم غسلَ رِجليه في الرابعةِ أَجزأَه الوضوءُ؛ لأنَّه صحَّ أنَّه غسلَ الأعضاءَ ومسحَ الرأسَ، فيحصلُ بذلكَ المرادُ.

ولكِنِ الصحيحُ: أنَّه لا بُدَّ منَ الموالاةِ، ووجهُ ذلكَ: أنَّ الوضوءَ عبادةٌ واحدةٌ، وإذا كان عبادةً واحدةً وذُكِرَ بهَيئةٍ اجتِهاعيةٍ فإنَّه يجبُ أن يكونَ كها ذكر؛ أيَّ هيئتَه تكونُ اجتهاعيةً، ومعلومٌ أنَّ الإنسانَ لو فرقَ هذه العبادةَ لم تكُنْ على ما وردَ عنِ النبيِّ ﷺ، ومَن عمِلَ عملًا ليسَ عليهِ أمرُ اللهِ ورسولِه فهوَ مَردودٌ عليهِ.

فإذا تبيَّنَ أنَّ الموالاةَ لا بدَّ مِنها فبهاذا تحصلُ الموالاةُ وهَلْ تسقطُ بالعجزِ؟.

العُلماءُ يَقولونَ: الموالاةُ ما عدَّه الناسُ متواليًا عرفًا، ومِنهم مَن حدَّه بألَّا يؤخرَ غسلُ عُضوِ حتَّى ينشفَ الَّذي قبلَه بزمنِ مُعتدلِ لا حارِّ ولا باردٍ (١)؛ لأنَّكم تَعلَمون أنّه إذا كان الجوُّ حارًا فإنَّ الأعضاءَ تنشفُ سريعًا كما لو كانَ هناكَ ريحٌ، وإذا كانَ باردًا فإنَّه يتأخرُ تَنشيفُها لا سيَّما إذا كانَ الجوُّ ملبَّدًا بالضبابِ فإنَّه تتأخرُ كثيرًا، قالوا: فالمعتبرُ الزمنُ المعتدلُ، إذا تعذرً هذا بأن يَكونَ الإنسانُ يتوضَّأُ ثُم انقطعَ الماءُ عَنه في أثناءِ الوضوء، ثُم ذهبَ إلى مكانِ آخرَ لطلبِ الماء، فهلْ نقولُ: إنَّه هُنا تسقطُ الموالاةُ للعُذرِ وأنَّه يكملُ مِن مكانِ آخرَ. أو نقولُ: ابدأُ مِن جديدٍ؟

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص:٥٥)، والمغني (١/ ١٩١)، والإنصاف، (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١/ ١٩٢)، والفروع (١/ ١٨٨)، والإنصاف (١/ ٣٠٥).

الظاهرُ الأوَّلُ؛ لأنَّ هذا الرجلَ اتَّقى اللهَ ما استطاعَ، ولا سيَّما إذا كانَ الماءُ قليلًا بحيثُ لو أَعادَ الوضوءَ مِن جديدٍ بالماءِ الثاني لنقصَ الماءُ علَيْه أو على غيرِه فهُنا نَقولُ: اتَّقِ اللهَ ما استَطَعْت.

وإذا تَوضَّأَ وفي أثناءِ الوضوءِ وجدَ على ثوبِه نجاسةً فجعلَ يَغسلُها حتَّى فاتَتِ الموالاةُ فإنَّه يعيدُ الوضوءَ؛ لأنَّ إزالةَ النَّجاسةِ لا عَلاقةَ لها بالوضوءِ.

مسألة: إذا شرع في الوضوء، وفي أثناءِ الوضوءِ وجدَ على يدِه لطخةً منَ البُويةِ، حاوَلَ أن يُزيلَها بالماءِ مع كرِّها بظُفرِه ولم تَزُل، فذهَبَ يطلبُ مزيلًا لها كـ(البنزينِ) أو (الجازِ) أو (التّنرِ) حتَّى انقطَعتِ الموالاة، فهـل نقـول: إنَّه يَبني على ما مضى، أو يَبتدِئ مِن جديدٍ؟

الجوابُ الأوَّلُ: أن يَبنيَ على ما مضَى، والفرقُ بينَ هذِه وبينَ مسألةِ النَّجاسةِ: أَنَّ هذا يتعلقُ بنفسِ العبادةِ، يَعني: بالوضوءِ نفسِه، وأمَّا في مَسألةِ إزالةِ النَّجاسةِ منَ الثوب فلا يتعلَّقُ بها.

إذا قالَ قائلٌ: إذا كانتِ النَّجاسةُ في الرجلِ مثلًا وشرعَ يُزيلُها حتَّى طالَ الوقتُ أَيُعيدُ الوضوءَ أم يكمِلُ؟.

فيه تفصيلٌ: إذا كانتِ النَّجاسةُ تَمَنعُ وصولَ الماءِ فلا شكَّ أنَّ الموالاةَ لا تنقطعُ؛ لأنَّ هذا اشتغالٌ بإزالةِ ما يمنعُ صحةَ الوضوءِ فهوَ اشتغالٌ بالوضوءِ نفسِه، أمَّا إذا كانت لا تَمَنعُ وصولَ الماءِ فإنَّه يضُرُّه انقطاعُ الوضوءِ؛ وذلكَ بأنَّ الحدثَ يَرتفعُ قبلَ زوالِ حُكمِ الحبثِ، يَعني لو تَوضَّأُ وعليهِ نَجاسةٌ لكنَّها لا تَمَنعُ وصولَ الماءِ صحَّ وضوؤُه ثُم يكملُ، فهذا هو التفصيلُ.

٣٤ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ - قَالَ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ، وَالنِّسَائِيُّ، بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ. بَلْ قَالَ التَّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ أَصَحُ شَيءٍ فِي البَابِ(١).

# الشَّرْحُ

قولُه: «مَسَحَ» يَعني: النبيَّ ﷺ «بِرَأْسِهِ» أي: على رأسِه، لكِنِ (الباءُ) هُنا أَتَت في مكانِ (على) للإشارة إلى أنَّ المسحَ استَوعَبَ الرأسَ، فإنَّ (الباءَ) تُفيدُ الاستِيعابَ كما في قولِه تعالى: ﴿وَلْـيَطَوّفُوا بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِـيقِ ﴾[الحج:٢٩]، والرأسُ هو: مَنابتُ الشعرِ، أمَّا الرقبةُ والجَبهةُ فليسَتْ مِنه.

وقولُه: «واحِدةً» أي: مَسحةً واحدةً، ولا يُعارضُه حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ الَّذي يَأْتِي بعدَه، وإنها خُفِّفَ في تطهيرِ الرأسِ لمشقةِ غَسلِه، فإنَّه لو غسلَ لكانَ في ذلكَ مَشقةٌ على الإنسانِ، ولا سيَّما في أيامِ الشتاءِ إذا جعلَ الماءَ يتسربُ على وجهِه ورقبتِه وثيابِه؛ فلِهذا خففَ فيه -وللهِ الحمدُ- ثُم جعلَ واحدةً؛ لأنَّه يحصلُ بها كمالُ التعبُّدِ، والتكرارُ لا يَليقُ، ويقالُ: كيفَ يَطلبُ التكرارَ في موضعٍ خُفِّفَ أصلُ التطهيرِ فيه؟ لا يَنبغي أن يُكرِّرَ، ولهذا قالَ العلماءُ: إنَّه لا تكرارَ في كلِّ ممسوحٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي ﷺ، رقم (۱۱۵)، والترمذي: كتاب الطهارة، الطهارة، باب ما جاء في وضوء النبي ﷺ كيف كان، رقم (٤٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب غسل الوجه، رقم (٩٢).

وقال الترمذي (١/ ٦٤): «حديث على أحسن شيء في هذا الباب وأصح».

#### مِن فوانِدِ هذا الحديثِ:

١- أنّه لو غسَلَ الرأسَ بدلًا عنِ المسحِ لم يُجزِئ؛ لأنَّ فرضَه المسحُ، وقَدْ قالَ النبيُ ﷺ: «مَن عمِلَ عمَلًا ليسَ علَيْه أَمرُنا فهُوَ رَدُّ»<sup>(۱)</sup>؛ أي: مَردودٌ. وهَذا هوَ الصحيحُ خلافًا لَمِن قالَ بإجزائِه معَ الكراهةِ.

٢- أنَّ الواجبَ في مسح الرأسِ مرةً واحدةً، بل لا يَزيدُ علَيْها.

٣- تَخفيفُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ وسهولتُها ويُسرُها.

#### ----

٣٥- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيدِ بْنِ عَاصِمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ؛ قَالَ: «وَمَسَحَ عَلَيْةٍ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي لَفْظٍ لهما: «بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى المَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ» (٢).

## الشَّرْحُ

قولُه: «فأَقبَلَ بيَدَيْهِ وأَدبَرَ» يَعني أنَّه مسحَ باليَدينِ جَميعًا ولم يَمسَحْ بيدٍ واحدةٍ، أقبلَ وأدبَرَ منَ الخلفِ، واحدةٍ، أقبلَ وأدبَرَ منَ الخلفِ، واحدةٍ، أقبلَ وأدبَرَ منَ الخلفِ، والذلكَ فسَّرَه بقولِه في اللفظِ الآخرِ: «بدأ بمُقدَّم رأسِه حتَّى ذهبَ بِهما إلى قفاهُ، ثُم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله، رقم (١٨٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي ﷺ، رقم (٢٣٥).

ردَّهُما إلى المكانِ الَّذي بدَأَ مِنه »، وهذا لا يُنافي حديثَ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنهُ؛ لأنَّ هذِه المسحة في الكيفيةِ فقط ؛ لأنَّ الرأسَ شعرُه منَ الناصيةِ مُتجه إلى الأمامِ وشَعرُه منَ الخلفِ مُتجه إلى الأمامِ وشَعرُه منَ الخلفِ مُتجه إلى الخلفِ، فإذا مسحَه مِن عِندِ الناصيةِ استقبلَ بطونَ الشعرِ واستقبلَ بالنسبةِ للخَلفِ ظهورَ الشعرِ، ثُم إذا عاد استقبلَ بُطونَ الشعرِ منَ الخلفِ وظهورُ الشعرِ مِن جِهةِ الناصيةِ، هذه هيَ الحِكمةُ بأنَّه يبدأُ بالمقدَّمِ إلى أَنْ يَنتهيَ إلى المؤخرِ ثُم يعودُ (۱).

وَحَدُّ الرأسِ: يقولُ العُلماءُ: إنَّه مِن مَنابِتِ الشعرِ المعتادِ، فلا عبرةَ بالأقرعِ الَّذي نزلَ شعرُه عَن جَبهتِه، ولا بالأنزعِ الَّذي انحسرَ شعرُه وارتفعَ مِن قِبَلِ ناصيتِه، فالعبرةُ بالمعتادِ؛ يَعني: مِن مُنحنَى الجبهةِ إلى مفصلِ الرأسِ منَ الرقبةِ، ومنَ الأذُنِ إلى الأذُنِ، فالَّذي يُحاذِي الأذنَ يُعتبرُ منَ الرأسِ.

مِن فوائِدِ هذا الحديثِ، وبعضُه سبَقَتِ الإشارةُ إلَيْه:

<sup>(</sup>١) وانظر: مجموعة أسئلة تهم الأسرة المسلمة لفضيلة شيخنا الشارح رَحِمَهُٱللَّهُ (ص:٦٠-٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٥).

له حظٌ منَ النظرِ، لكِنْ لو أرادَ الإنسانُ التعمقَّ والتنطُّعَ، فربَّما يُقالُ: إنَّه لا يصحُّ، حتَّى وإن مسحَ بيدِه على رأسِه بعدَ غسلِه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «هلَكَ المُتنطِّعونَ» قالَها ثلاثًا (۱) ، ولإنكارِه على الَّذينَ واصَلوا، مُتشدِّدين في صِيامِهم، فيُمكنُ أن يُقالَ: حتَّى وإن مسحَ على رأسِه معَ الغسلِ فإنَّه لا يُجزئُ؛ لأنَّه مِن بابِ التَّنطُّع، والتَّنطعُ هَلاكُ.

وهاهُنا مَسألةٌ وهيَ: أنَّ بعضَ العُلماءِ يُجُوِّزُ الاقتصارَ على مسحِ الناصيةِ وهيَ مُقدمُ الرأسِ؛ لأنَّ المغيرةَ بنَ شُعبةَ ثبَتَ عنه أنَّه قالَ في صِفةِ وضوءِ النبيِّ ﷺ: «فمسَحَ على ناصِيتِه وعلى العِمامةِ والخُفَّيْن» فأخذوا مِن كلمةِ «عَلى ناصِيتِه» أنَّ هذه مسحةٌ مُنفردةٌ عن مسحِ العهامةِ، ولكِنْ مَن تأمَّلَ هذا الحديثَ والأحاديثَ الأُخرى؛ تبيَّنَ له أنَّه مسحَ على ناصيتِه والعِمامةِ في وضوءٍ واحدٍ جميعًا؛ لأنَّ العهامةَ يظهرُ مقدَّمُ الناصيةِ منها، ومَعلومٌ أنَّ مَن عليهِ عِهامةٌ لا يَلزمُه أن يَنزعَها حتَّى يَمسحَ رأسَه، بل يَمسحُ على ما ظهرَ مِنه وعلى العهامةِ.

#### -----

٣٦- وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍ و رَضَالِلهُ عَنْهُ - فِي صِفَةِ الوُضُوءِ - قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهُ الْمُوضُوءِ - قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهُ الْمُوضُوءِ - قَالَ: «ثُمَّ مَسَحَ عَلَيْهُ الْمُونُ وَمَ الْمُ اللَّهُ اللَّمَّا حَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ بِإِبْهَامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، أَخْرَجَهُ إِبْمُامَيْهِ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، أَخْرَجَهُ أَبُنُ خُزَيْمَةً (٢). أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب العلم، باب هلك المتنطعون، رقم (۲٦۷٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُعَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا، رقم (١٣٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، رقم (١٤٠)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٧٤)، واللفظ لأبي داود.

# الشَّرْحُ

هذا في صفة مسح الأذنين، والأذنانِ تَمسحانِ معَ الرأسِ؛ لأنهما مِنه، كيفيةُ ذلكَ: أن يدخلَ السبَّاحتين في الأذُنين، «والسبَّاحتان» هُما السبَّابتانِ، و«السبَّابتانِ» هُما ما بينَ الإبهامِ والوُسطى، سُمِّيتا بذلك؛ لأنَّ الإنسانَ يشيرُ بهما عندَ التسبيحِ وعندَ السبِّ والشتمِ. قولُه: «إصبعيه» تَثنيةُ «إصبعٍ» وهوَ بثلاثِ حرَكاتٍ على الهمزةِ، والباءُ كذلكَ، فيكونُ فيهِ تسعُ لغاتٍ، و«أُصبوعٌ» لغة عاشِرةٌ، وقد جمعَ هذه اللغاتِ العشرَ القائلُ (۱):

وهَمْ إَنْ مَلْ إِنَّ اللَّهِ وَالْمُ النَّاسَعُ فِي إِصْبِعِ واختِمْ بأُصبوعِ

وقولُه: «في أُذنَيْه» يَعني في ثقبِ الأذنَيْن، واختِيرَتِ السبَّاحةُ لأنَّها هيَ الَّتي يشارُ بها عادةً ويعملُ بها عادةً؛ فلذلِكَ خُصَّت مِن بينِ سائرِ الأصابع، والحِكمةُ من مَسحِ الأذنَيْن: لتَطهيرِهما ظاهرًا وباطنًا؛ لأنَّه جاءَ في الحديثِ أنَّ الخَطايا الَّتي يَعملُها الإنسانُ فإنَّ الله تعالى يَمحوها بالوضوء، وأنَّها تخرجُ في آخرِ قطرةٍ مِن قطراتِ الماءِ(۱)، خطيئةُ الأُذنِ بالاستِهاعِ إلى ما لا يجوزُ، فإذا طهِّرَتا بالوضوءِ صارَ ذلكَ طهارةً حِسِّيةً ومَعنويةً.

قولُه: «ومسَحَ بإِبهامَيْه» الإبهامانِ مَعروفانِ «وظاهِرُهما» يَعني: ظاهرَ الأذُنينِ وهُما الجهةُ الَّتي تَلي الرأسَ، وأمَّا الغضاريفُ فلا يَجبُ مَسحُها، وإنَّما المسحُ خاصُّ بالصماخ وظهورِ الأذُنينِ فقَطْ.

<sup>(</sup>١) البيت للعز القسطلاني، وهو في تاج العروس للزبيدي (٣١/ ٤١)، مادة: نمل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء، رقم (٢٤٤)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَتُهُ عَنْهُ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - مَشروعيةُ مسحِ الأذُنيْنِ، والصحيحُ: أنَّ مَسحَها واجبٌ؛ لأنها منَ الرأسِ.
 ٢ - بيانُ كيفيةِ مسحِ الأذُنينِ وهيَ: أن يُدخلَ الإنسانُ السبَّابتَيْن في صِماخَيْها ويمسحَ بإبهامَيْه ظاهرَهما، ولا يبدأ بواحدةٍ قبلَ الأُخرى، قالَ أهلُ العِلمِ: وكذلكَ مَسحُ الخفَّيْن، لكِنْ إذا أرادَ المسحَ بيدٍ واحدةٍ فيمسحُ اليُمنَى قبلَ اليُسرَى؛ لعُمومِ حَديثِ: «أَلَا فيمِّنوا» (١)، وقولِ عائشةَ رَضَائِلَةُعَنْهَا: «كان يُعجبُه التيمُّنُ» (٢).

٣- أنّه لا يشرعُ تكرارُ مسحِ الأذنين؛ لأنّ الحديث ليسَ فيه التكرارُ، وقَدْ ذكرْنا فيها سبقَ في مسحِ الرأسِ أنّه إنّها يمسحُ مرةً واحدةً، فكذلِكَ الأذنانِ؛ لأنّها ملحقتان بِه، ويشبهُ إلحاقُ الأذنين بالرأسِ إلحاقَ الأنفِ بالجَبهةِ في السجودِ، يعني: فهما ليسا عضوين مُستقلّين، لكِنّهما عُضوانِ تابِعانِ للرأسِ فيجبُ مَسحُهما بمسجه.

٤ - ظاهرُ الحديثِ أنَّه لا يأخذُ ماءً جديدًا لأذُنيْه وهذا هو الصحيحُ. إلَّا إذا يبسَتْ يداهُ؛ لأنَّهما من الرأسِ فطهارتُهما واحدةٌ.

··· @ ···

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من استسقى، رقم (٢٥٧١)، من حديث أنس بن مالك رضيًا لِللهُ عنهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم:كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

٣٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ «استَيْقَظَ» أي: صحا بعدَ النومِ «مِن نَومِه» لم يُقيَّدْ بنومِ ليلٍ ولا بنومِ بهارٍ، وكلِمةُ «نومٍ» مفردٌ مضافٌ فهي عامةٌ؛ لأنَّ المفردَ المضافَ يكونُ للعُمومِ كقولِه تعالى: ﴿أَذَكُرُوا نِعْمَتِي مُفردٌ مضافٌ عَلَيْكُو ﴾ [البقرة:٤٠]، فنِعمَتي مُفردٌ مضافٌ فيعُمُّ كلَّ نِعمةٍ، ولكِنْ قولُه: «فإِنَّ الشَّيْطانَ يَبيتُ» يُفيدُ أنَّ المرادَ بالنومِ هُنا نومَ الليلِ.

وقولُه ﷺ: «فلْيَستنثِرْ ثلاثًا» الاستنثارُ هوَ: إخراجُ الماءِ منَ الأنفِ بعدَ استِنْشاقِه. «ثلاثًا» أي: ثلاثَ مراتٍ، ولم يُبيِّنْ: هَلْ لكلِّ استنثارةٍ غَرفةٌ أو أنَّه يَستنثِرُ بغرفةٍ واحدةٍ؟ والجوابُ: أنَّ هَذا مِمَّا يُتسامحُ فيه، إن شاءَ بغَرفةٍ واحِدةٍ، وإن شاءَ بثلاثٍ غَرفاتٍ.

قولُه ﷺ: «فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِه» (أل) هُنا للجِنسِ وليسَت للعَهدِ، فلا يخصُّ شَيْطانًا مُعينًا، بلِ المرادُ جنسُ الشياطينِ.

وقولُه ﷺ: «يَبيتُ عَلى خَيْشومِه» أي: على أنفِه؛ لأنَّ الحَيْشُومَ يطلقُ على الأنفِ كلَّه، ويُطلقُ على الأنفِ كلَّه، ويُطلقُ على العظامِ الرقيقةِ الَّتي في داخلِ الأنفِ، والبَيتوتةُ لا تَكونُ إلَّا في الليل، وعليْه فيكونُ هذا التعليلُ مُحصِّطًا للعمومِ في قولِه: «مِنْ نَوْمِه».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٩٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار، رقم (٢٣٨).

### مِن فوائدِ هَذا الحَديثِ:

١- أمرُ مَنِ استيقظَ منَ النومِ أن يَستنثرَ ثلاثًا. يُستفادُ مِن قولِه ﷺ: «فلْيَستنثِرْ ثلاثًا» فإذا استيقظَ مِن نَومِ الليلِ فلْيَستنثِرْ ثلاثًا، ولا فرقَ بينَ أن يَكُونَ ذلكَ في الوضوءِ أو قبلَ الوضوءِ، لكِنْ إذا كانَ هناكَ إنسانٌ لَن يَتوضَّأَ إمَّا لمرَضٍ أو لعدَمِ الماءِ ولكِنْ عندَه ماءٌ يَستنثِرُ به فإنَّه يُؤمرُ بالاستنثارِ؛ لأنَّ هذا الاستنثارَ خارجٌ عنِ الوضوءِ وسببُه مَعروفٌ، وهَلْ هذا الأمرُ للوجوبِ، أم لا؟

الجوابُ: الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، لا سيَّما وأنَّ النبيَّ ﷺ علَّلَ ذلكَ بأمرٍ يجبُ التنزُّهُ عَنه، وهو: أثرُ الشيطانِ الَّذي يَبيتُ على الخيشوم.

٢- تَكرارُ التطهيرِ ثلاثًا؛ لقولِه: «فلْيَستنثِرْ ثلاثًا».

فَهَلْ يُؤخذُ مِن هذا أَنَّ إِزالَةَ النَّجاسةِ لا بُدَّ أَن تَكُونَ بثَلاثِ غَسلاتٍ، وأَنَّه لا يَكتفي بالمرةِ الواحدةِ ولو زالَتِ النَّجاسةُ؟.

نَقول: يحتملُ هذا وهذا، يحتملُ أن يُقالَ: إنَّه يُقاسُ عليه بقيةُ النجاساتِ كها ذَهَبَ إليهِ بعضُ الفُقهاءِ، وقالَ: إنَّه يُشترطُ في إزالةِ النَّجاسةِ أن تَكونَ بثلاثِ غَسلاتٍ، والمذهبُ: أنَّه لا بدَّ مِن سبعِ غسلاتٍ (١).

٣- اعتبارُ التثليثِ في كثيرٍ منَ الأحكامِ الشَّرعيةِ، كما في الحديثِ ونظائرِه.

٤- أنَّ اللهَ تعالى قد يُسلِّطُ بعضَ عبادِه على بعضٍ، وهوَ منَ الحِكمِ الَّتي لا نعرفُ لها سببًا؛ إلَّا أنَّ اللهَ له الأمرُ يفعلُ ما يَشاءُ، ولا بـدَّ أنَّ له حِكمةً، لكِنْ لا نعرفُها.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٧٥)، وشرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٢)، وكشاف القناع (١/ ١٨٢).

٥- حسنُ تعليمِ النبيِّ ﷺ؛ حيثُ قرنَ الحكمَ بعِلتِه، وقرنُ الحُكمِ بالعلةِ له فوائدُ مِنها:

أ- طمأنينةُ المكلَّفِ.

ب- كمالُ الشَّريعةِ.

ج- العُمومُ إذا كانَت هذهِ العلةُ مَوجودةً في غيرِ ما نصَّ عليهِ.

د- تَنشيطُ الإنسانِ على العملِ أو نفورُه مِنه، فإن كانَ في خيرٍ فإنّه ينشطُ، وإن كانَ في خيرٍ فإنّه ينشطُ، وإن كانَ في غيرِه فإنّه يهربُ ولا ينشطُ، والَّذي هُنا مِن بابِ الترهيبِ؛ لقولِه: «فإِنَّ الشَّيْطانَ يَبيتُ على خَيْشومِه».

7- ثُبُوتُ نبوَّةِ النبيِّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ علمَه بأنَّ الشيطانَ يَبيتُ على خَيْشومِه لا يُدركُ بالحِسِّ، فإنَّه لوِ اجتمعَ أهلُ الأرضِ كلُّهم على أن يَطَّلِعوا على هذا ما اطَّلَعوا عليه، ولكِسِّ، فإنَّه عَيْدِا للَّهُ عَلَيْهِ اطلعَ على ذلكَ عَن طريقِ الوَحيِ؛ لأنَّه عَلَيْدِالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لا يَعلمُ الغيبَ.

٧- أنَّ ظاهرَه عمومُ الأمرِ بالاستنثارِ في كلِّ نومٍ؛ لقولِه: «مِن نَومِه»، ولكِنِ العلةُ تَقتَضي التخصيصَ حيثُ قالَ: «فإِنَّ الشَّيْطانَ يَبيتُ على خَيْشومِه» فمِنَ العُلماءِ مَن أخذَ بالعمومِ وقالَ: إنَّ تعليلَ بعضِ أفرادِ العامِّ بعلةٍ لا يَقتضي التخصيص، ومنَ العُلماءِ مَن قالَ: بلِ العِلةُ تَخصُّصُ العامِّ. وعلى كلِّ نقولُ: الاحتياطُ أن يَستنثرَ العُلماءِ مَن قالَ: بلِ العِلةُ تَخصُّصُ العامِّ. وعلى كلِّ نقولُ: الاحتياطُ أن يَستنثرَ الإنسانُ ثلاثًا حتَّى في نومِ النهارِ؛ لأنَّ اللفظَ يحتملُه، وعَوْدُ العلةِ على بعضِ أفرادِه لا يَقتضي التخصيص، لا يَقتضي التخصيص، لا يَقتضي التخصيص، ونضر بُ لِهذا مثلًا: حديثَ جابرٍ: «قضَى النبيُّ عَلَيْ بالشَّفعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ، فإذا

وقَعَتِ الحدودُ وصُرفَت الطُّرقُ فلا شُفعةَ »(۱) إذا نظرنا إلى أولِ الحديثِ قضَى النبيُّ بالشفعةِ في كلِّ ما لم يُقسَمْ قُلنا: إنَّ الشُّفعة ثابتةٌ لكلِّ شريكِ باعَ شريكه نصيبه المشتركَ سَواءٌ كانَ منَ الأراضي أو منَ السيَّاراتِ، أو مِنَ المعداتِ أو غيرِها؛ لعمومِ قولِه: «في كلِّ ما لم يُقسَمْ » حتَّى في الثيابِ مثلًا، وإذا نظرنا إلى قولِه: «فإذا وقَعَتِ الحدودُ وصُرِفَتِ الطرقُ » قُلنا: إنَّ هذا يَقتضي أن يَكونَ المرادُ بالعُمومِ في قولِه: «في كلِّ ما لم يُقسَمْ » الأراضي فقط؛ لأنَّها هي الَّتي يقعُ فيها الحدودُ ويصرفُ فيها الطرقُ ؛ ولِهذا اختلفَ العُلماءُ رَحِهُمُ اللَّهُ الْخَوْفِ عندَ العلماءِ أن يَكونَ العلماءِ أن .

ومِن ذلكَ قولُه تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَقَكَ يَرَبَّصَ اِلْنَفُسِهِنَ ثَلَاثَةَ قُرُوّءٍ وَلَا يَحِلُ هَنَ أَن يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي آزَحَامِهِنَ إِن كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ [البقرة:٢٢٨]. وهذه عامةٌ، المُطلقاتُ تشملُ مَن لزوجِها الرجعةُ علَيْها ومَن لا رجعةَ له علَيْها، لكِنْ قولُه: ﴿ وَبُعُولَهُنَ آحَقُ بِرَدِهِنَ فِي ذَلِكَ ﴾ يَقتضي أن يَكُونَ المرادُ بالمطلّقاتِ هُنا الرجعياتِ، والعُلماءُ جمهورُهم على الأولِ (٢)؛ أنَّ جميعَ المطلّقاتِ يلزمُهن أن يَتربَّصْن ثلاثةَ قروءٍ، ولم يَلتفِتوا إلى تخصيصِ الحُكمِ في بعضِ الأفرادِ، ولا شكَّ أنَّ الاحتياطَ الأخذُ بالعموم سواءٌ في هذا أو في هذا.

فائدةٌ: مُناسبةُ الحديثِ للبابِ: أنَّه في روايةِ البخاريِّ قيدَه بالوضوءِ حيثُ قالَ: «إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكُم مِن مَنامِهِ فتَوضَّأَ فلْيَستَنْثِرْ ثلاثًا».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشفعة، باب الشفعة فيها لم يُقسم، رقم (٢٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٧/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٣) انظر: تفسير القرطبي (٣/ ١٢٠).

٣٨ - وَعَنْهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِم (١).

### الشَّرحُ

الجملةُ الأُولى مُطابقةٌ مَّامًا للجُملةِ الأُولى في الحديثِ الَّذي سبق، لكِنْ ما بعدَها يُخالفُه، فإنَّ الحديثَ الأولَ فيه الأمرُ، والحديثُ الثاني فيه النهيُ «فلا يَغمِسْ يدَهُ في الإِناءِ حتَّى يَغسِلَها ثلاثًا» (حتَّى يَغسِلَها» بعدَ النومِ «ثلاثًا» أي: ثلاثَ مرَّاتٍ «فإنَّه» أي: المستيقظ «لا يَدري أينَ باتَتْ يَدُه».

وقولُه ﷺ: «لا يَدرِي» أي: لا يعلمُ «أينَ باتَتْ يَدُه» منَ المعلومِ أنَّ النبيَّ ﷺ لا يريدُ أنَّه لا يعلمُ أباتَتْ معَه في الفراشِ أم باتَتْ في مكانٍ منفصلٍ، لا يُريدُ هذا إطلاقًا «لكِنْ لا يعلمُ أبنَ باتَتْ يدُه» من حيثُ التصرفُ والعملُ، قد تكونُ تحرَّكَت إلى أماكنَ قذرةٍ أو ما أشبَهَ ذلك، هذا قولُ بعضِ العلماءِ؛ ولذا قالوا: إنَّه إذا باتَتِ اليدُ في جرابٍ أو نحوِه عِمَّا يَتيقنُ الإنسانُ أنَّها لم تصِبْ شيئًا نجسًا فإنَّه لا يدخلُ في هذا الحديثِ.

وقيلَ: «لا يَدْرِي أَينَ باتَتْ يَدُه» منَ الناحيةِ الغيبيةِ وهوَ أَنَّه رُبَّما يَكُونُ الشيطانُ قد عبَثَ بيَدِه في مَنامِه كما أَنَّه يَبيتُ على خيشومِه، فرُبَّما يَبيتُ على يدِه ويُلوثُها بأقذارِ وأنجاسِ تُؤثِّرُ على الإنسانِ، وهَذا هوَ الأقربُ (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترًا، رقم (۱۲۲)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، رقم (۲۷۸). والتقييد بـ «ثلاثًا» لمسلم فقط.

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية (٢١/ ١٤- ٥٥).

وذِكْرُ المؤلفِ رَحْمَهُ اللَّهُ لهذا الحديثِ بعدَ حديثِ الاستنثارِ كأنَّه يُشيرُ إلى أنَّ العِلةَ فيهِما واحدةٌ.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ الإنسانَ إذا استَيْقَظَ منَ النومِ فإنَّه لا يَجوزُ أن يَغمسَ يَدَه في الإناءِ
 حتَّى يَغسلَها ثلاثًا للنهي، والأصلُ في النهي التَّحريمُ.

٢- أنّه يَجوزُ أن يَغمسَ بعضَها؛ لقولِه: «فلا يَغمِسُ يدَهُ» والأصلُ فيها أُضيفَ إلى اليدِ أن يكونَ عامًّا لها، واليدُ إذا أُطلِقَت فإنَّها الكفُّ، وإذا قُيِّدت إلى المرفقِ تقيَّدَت به، ويحتملُ أن يقالَ: نَرجعُ إلى القاعدةِ العامةِ أنَّ المنهيَّ عنه يَتناولُ جُزأَه وكلَّه، وأنَّ غمسَ بعضِ اليدِ كغمسِ اليدِ كلِّها، وهذا هوَ الأصحُّ؛ لأنَّ الأصلَ في النهيِ أن يَعُمَّ جميعَ المنهيِّ عنه؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إذا نَهَيْتُكُمْ عَن شَيءٍ فاجتَنبوهُ، وإذا أَمَرْتُكُم بَا مَرْ فَأَتُوا مِنْه ما استَطَعْتُمْ» (١)، وعلى هذا فيكونُ النهيُ شاملًا لغمسِ اليدِ كاملةً أو غمسِ جزءِ منها.

٣- أنّه يجبُ تَطهيرُ ما يشكُّ في كونِه نجسًا؛ لقولِه: «فإِنَّ أَحَدَكُم لا يَدرِي أَينَ باتَتْ يدُه»، وهذا مَبنيُّ على أنَّ التعليلَ هذا يَعني أنَّه رُبها تلوَّثت يدُه بنجاسةٍ وهو لا يَدرِي، لكِنْ هذا القولُ ضعيفٌ؛ ولذلكَ لمَّا كانَ هذا التعليلُ هوَ الَّذي ذهبَ إليهِ بعضُ العلماءِ قالَ آخرون: إنَّ النهيَ هُنا ليسَ للتَّحريم وإنَّما هوَ للكراهةِ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ﷺ، رقم (۷۲۸۸)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ، رقم (۷۲۸۷)، من حديث أبي هريرة رَضَالِللهُ عَنْهُ.

الأشياءَ لا تَنجسُ بمجرَّدِ الظنِّ، ولكنِ الصوابُ أنَّ معنَى قولِه: «لا يَدرِي أينَ باتَتْ يدُه» أنَّه رُبَّما يكونُ الشيطانِ قد عبثَ بها وألقَى فيها الأوساخَ والأقذارَ وهوَ لا يعلمُ.

٤ فيهِ إثباتُ نبوةِ الرسولِ عَلَيْهِ؛ لأنَّ مثلَ هذا لا يعلمُ بالحسِّ، وإنَّما يعلمُ بالوَحي؛ إذ إنَّ هذه حالُ الإنسانِ وهو نائمٌ، ولا يعلمُ أحدٌ ماذا يحدثُ له.

٥- حسنُ تعليمِ النبيِّ عَلَيْهُ؛ لأنَّه ذكرَ الحُكمَ مقرونًا بالعلةِ.

7- سلوكُ جانبِ الاحتياطِ؛ لقولِه: «فإنَّ أَحَدَكُم لا يَدرِي أَينَ باتَتْ يَدُه» بخلافِ الحديثِ الأوَّلِ فإنَّه قالَ: «إِنَّ الشَّيْطانَ يَبيتُ عَلى خَيْشومِهِ» الجزمُ بأنَّ الشيطانَ يَبيتُ على خَيْشومِه، أمَّا هذا فقالَ: «فإنَّه لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُه» ففيه إياءٌ الشيطانَ يَبيتُ على خَيشومِه، أمَّا هذا فقالَ: «فإنَّه لا يَدرِي أينَ باتَتْ يَدُه» ففيه إياءٌ إلى سُلوكِ جانبِ الاحتياطِ، وأنَّ الإِنسانَ يَنبغي له أن يَبتعدَ عمَّا يحتملُ أن يكونَ فيه مضرَّةٌ عليهِ.

مسألةٌ: إذا غمسَ الإنسان يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغسلَها ثلاثًا فهل يَتغيَّرُ الماءُ أو لا يتغيَّرُ، ويأثمُ أو لا يأثمُ؟

إذا قُلْنا: إنَّ النهيَ للتَّحريمِ. فهوَ آثمٌ، وإذا قُلنا: للكراهةِ. فليسَ بآثمٍ، أمَّا المَاءُ فإنَّ النبيَّ عَلَيْ لم يَتعرَّضْ له، والصوابُ أنَّه يَكونُ طَهورًا، وأنَّه لا يتأثَّرُ بنجاسةٍ ولا يتأثرُ بانتِقالٍ مِن طَهـوريةِ إلى طاهرٍ؛ بلِ الأصحُّ أنَّه ليسَ هُناكَ قسمٌ يُسمَّى طاهرًا.

٧- في الحديثِ دليلٌ على شمولِ الشَّريعةِ، وأنَّها كما تَكونُ في العباداتِ العظيمةِ الكبيرةِ الَّتي هي دعائمُ الإسلامِ تكونُ في غيرِها؛ ولِهذا قالَ رجلٌ مشركٌ لسلمانَ

الفارسيِّ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: علَّمَكم نَبيُّكم كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الخِرَاءَةَ. قَالَ: فَقَالَ أَجَلْ... الحديثَ (١).

وقال أبو ذرِّ رَضَالِيَّهُ عَنهُ: «لقَدْ تُوفِيَ رَسولُ اللهِ ﷺ وما طائرٌ يُقلِّبُ جناحَيْه في السماءِ إلَّا ذكرَ لَنا مِنه عِلمًا»(٢).

٣٩ - وَعَنْ لَقِيطِ بْنُ صَبْرَةَ، رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلُ مَنْ الأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٣).

وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ١٥٣)، والطيالسي في مسنده رقم (٤٨١)، وفي إسناده من لم يسمَّ. وأخرجه البزار في مسنده (٩/ ٣٤١، رقم ٣٨٩٧)، وابن حبان في صحيحه رقم (٦٥)، والطبراني في المعجم الكبير (٢/ ١٥٥ رقم ١٦٤٧)، من طريق آخر عن أبي ذر رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ٢٦٤): «ورجال الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عبدالله بن يزيد المقرئ، وهو ثقة».

وأخرجه أحمد (٥/ ١٦٢) بإسناد منقطع، عن أبي ذر رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ، ورجحه الدارقطني في (العلل) (٦/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٢)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم، رقم (٧٨٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب المبالغة في الاستنشاق، رقم (٨٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، رقم (٧٠٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٥٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنثار، رقم (١٤٤).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: ﴿أَسبِغِ الوضوءَ ﴾ يَعني: اشمَلْ به جميعَ الأعضاءِ الَّتِي أَمرَ بتَطهيرِها ﴾ لأنَّ الإسباغَ مَعناهُ: الشّمولُ والعمومُ ، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَأَسَبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ طَهِرَةً وَيَاطِنَهُ ﴾ [لقهان: ٢٠] ، وعلى هذا فهوَ إشارةٌ إلى الكَيْفيةِ لا إلى الكَميةِ ، أي: فلا يدخُلُ فيه تكرارُ غسلِ ما يشرعُ تكرارُ غسلِه ، وإنَّما المرادُ التعميمُ ، فإذا كانَ المرادُ التعميمَ كانَ الأمرُ هُنا للوجوبِ ، وإذا كان يشملُ التعميمَ ويشملُ الكَميةَ صارَ الأمرُ هُنا مشتركًا بينَ الوجوبِ والاستحبابِ.

وقولُه ﷺ: «أَسبِغِ الوضوءَ» الوُضوءُ: هوَ تطهيرُ الأعضاءِ الأَربَعةِ على صِفةٍ خَصوصةٍ.

وقولُه ﷺ: «وخلِّلْ بينَ الأصابع» خلِّلْ بينَها، أي: أدخِلْ أصابِعَك بعضَها بعضٍ، وهل المرادُ أصابعُ اليدينِ أو أصابعُ الرِّجْلَين، أو الجميعُ؟ ظاهرُ الحديثِ الجميعُ، أنَّه يُخلِّلُ أصابعَ اليدينِ ويخلِّلُ أصابعَ الرِّجليْن، لكِنَّه في الرِّجلين أوكدُ؛ لأنَّ تلاصُق الأصابع في الرِّجْلِ أشدُّ مِن تَلاصُقِها في اليدِ.

وقولُه ﷺ: "وبالِغْ في الاستنشاقِ» الاستنشاقُ: هو جَذَبُ الماءِ بِنَفَسِ إلى داخلِ الأنفِ "إِلَّا أَن تَكُونَ صائمًا» يَعني: فلا تُبالِغْ في الاستنشاقِ حذرًا مِن أَن يَنزلَ الماءُ منَ الأنفِ إلى المعدةِ ويَكُونُ هذا سببًا للإفطارِ.

<sup>=</sup> والحديث إسناده صحيح، وقد صححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، والبغوي، وآخرون. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٣٩).

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- وجوبُ الإسباغِ في الوضوءِ، هذا إذا قُلنا: الإسباغُ في معناهُ الشمولُ والتعميمُ، أمَّا إذا قُلنا: أسبِغُه أي: ائتِ بهِ كاملًا، فإنَّه يجبُ فيها فيه التعميمُ ويستحبُّ فيها فيهِ الكَميةُ.
 فيها فيهِ الكَميةُ.

٢- قاعدةٌ شَرعيةٌ وهيَ سدُّ الذرائِعِ الموصلةِ إلى ما يُنهَى عنه.

٣- حِرصُ النبيِّ ﷺ على إكمالِ الوضوءِ، وأنَّه لا يَنبغي التهاونُ به.

٤- أنّه إذا كانَ الإنسانُ مأمورًا بإسباغِ الوضوءِ وهوَ مِن شروطِ الصَّلاةِ فإكمالُ الصَّلاةِ مِن بابِ أَوْلى، يَعني: إذا كُنا مَأمورِين بأن نَحرصَ على شُروطِ الصَّلاةِ ونَعتني بها فالصَّلاةُ مِن بابِ أَوْلى، فيكونُ فيه إشارةٌ إلى وجوبِ الاعتِناءِ بالصَّلاةِ.

٥- الأمرُ بتَخليلِ الأصابع، وهَذا الأمرُ للاستِحبابِ.

فإن قالَ قائلٌ: وهَلْ للتخليلِ صِفةٌ مَشروعةٌ أو هو مُطلقٌ خلِّلْ بأيِّ أصبعٍ شِئت، وعلى أيِّ كيفيةٍ شئت؟

الجوابُ: الثاني، أنَّ الأمرَ واسعٌ، ولكِنْ بهاذا تبدأُ؟ نَقولُ: يبدأُ بالجِنصرِ بالنسبةِ لليُمنى، ثُم البنصرِ، ثُم الوسطى، ثُم السبَّابةِ، ثُم الإبهامِ إلى الخنصرِ.

٦- مَشروعيةُ المبالغةِ في الاستِنشاقِ؛ لقولِه ﷺ: «بالغ في الاسْتِنشاقِ» إلى حدٌ يصلُ إلى احتمالِ نُزولِ الماءِ إلى المعدةِ، ودليلُ أنَّ هذا حدُّ المبالَغةِ هوَ الاستثناءُ في قولِه ﷺ: «إلَّا أن تَكونَ صائِمًا».

٧- أنَّ ما وصلَ إلى المعدةِ منَ الشرابِ عن طريقِ الأنفِ فهوَ كالَّذي يصِلُ إليها عَن طريقِ الفَمِ فيُفطرُ به الصائمُ؛ لأنَّه منفذٌ ويستعملُ عرفًا في إيصالِ الشيءِ إلى المعدةِ مِثل (السعوطِ)، وأمَّا ما وصلَ إليها من غيرِ هَذا الطريقِ مِثل دواءِ العينِ إذا وصلَ إلى الحلقِ فهوَ كالَّذي إذا وصلَ إلى الحلقِ فهوَ كالَّذي وصلَ إلى المعدةِ، فيُفطرُ به الصائمُ؛ لأنَّ الحلقَ جوفٌ.

وخالفَ في ذلكَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللهُ فقال: إنَّه ليسَ في الكتابِ والشُّنةِ دليلٌ على أنَّ مناطَ الحكمِ الوصولُ إلى الحلقِ، وعلى هذا لا يُؤثِّرُ على القولِ الراجحِ، مِثل إنسانٍ تَداوَى بدواءٍ في عَيْنِه فأحسَّ به في حلقِه فإنَّه لا يفطرُ؛ لأنَّ العينَ ليسَتْ منفذًا للأكلِ والشربِ(۱).

٨- أنَّ الصائمَ لا يُسنُّ لهُ المبالغةُ في الاستنشاقِ، سواءٌ كانَ صومُه نفلًا أم
 فرضًا.

٩- الأخذُ بالاحتياطِ؛ لأنَّ المبالغة في الاستنشاقِ للصائمِ رُبها ينزل الماءُ إلى
 بطنِه فيَحتاطُ ولا يبالغُ.

فإِنْ قال قائلٌ: إذا كانَ الإنسانُ يتضرَّرُ في المبالغةِ؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يَتضرَّرون بها، يحصلُ بهذا إمَّا احتِقانٌ في بعضِ أجوافِ الأنفِ أو حَساسيةٌ أو ما أشبهَ ذلك، فإنَّنا نقولُ: يَكفي مِن ذلكَ أن يُدخلَ الماءَ إلى مَنخرَيْه، ولا يؤمرُ بالمُبالغةِ، ودليلُه قِصةُ عمرِو بنِ العاصِ رَضَيَاللَهُ عَنْهُ حين تيمَّمَ وهو جُنبٌ منِ احتلامٍ فصلَّى بأصحابِه في ليلةٍ بارِدةٍ فقالَ له ﷺ: "أَصَلَّيْت بأصحابِك وأنتَ جُنبٌ» فقالَ: يا رَسولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٢٥/ ٢٤٧).

ذَكَرْتُ قُولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، فتَيمَّمْتُ. فضحِكَ النبيُّ عَلَيْتُهِ، وأقرَّهُ على ذلكَ (١).

وهَلْ يُستفادُ مِن هذا أنَّ الاستنشاقَ واجبٌ؟ قد يقولُ قائلٌ: إنَّه يُفيدُ ذلكَ لقولِه ﷺ: «بالِغْ» وصفةُ المبالغةِ لا تَتحقَّقُ إلَّا إذا وجدَ الأصلُ، وقد يُقالُ: إنَّه لا يدُلُّ على الوجوبِ؛ لأنَّ الأمرَ بالصِّفةِ أمرٌ بها إذا وقعَ الفعلُ فيُقالُ: بالِغْ في الاستِنشاقِ إنِ استَنشَقْت، ولكِنْ سبقَ لَنا أنَّ الآيةَ الكريمةَ تدُلُّ على وجوبِ المضمضةِ والاستنشاقِ؛ لأنهما منَ الوجهِ.

• ١ - أنَّ أمرَ النبيِّ عَلَيْهِ لواحدٍ منَ الأمةِ أمرٌ للجميع؛ ولهذا يَستعملُ العُلماءُ وَحَهُمُ اللهُ الاستدلالَ بمِثلِ هذه الأحاديثِ الموجَّهةِ إلى الواحدِ على أنَّما للعمومِ وهوَ كَذلك، فخطابُ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للواحدِ منَ الأمةِ خطابٌ لجميعِ الأمةِ إلى يومَ القيامةِ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: أليسَ النبيُّ عَلَيْ قَدْ قال لأَبِي بُردةَ بنِ نيارٍ في العناقِ: «إِنَّها لَنْ تُجْزِئَ عَن أَحَدٍ بعدَكَ» (٢) وهذا تَخصيصٌ، فها الجوابُ؟

الجوابُ مِن أحدِ وَجهَيْن: إمَّا أَن نَقولَ: إنَّ هذا نصَّ النبيُّ ﷺ على خصوصيتِه وكونُه ينصُّ على خصوصيتِه دليلٌ على أنَّه لو لم يُخصَّصْ بهذا لكانَ الحكمُ عامًّا؛ ولهذا لبَّا قالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَٱمْرَأَةُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۳/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (۳۳٤)، وعلقه البخاري: كتاب التيمم، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، (۱/ ۷۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب الأكل يوم النحر، رقم (٩٥٥)، ومسلم: كتاب الأضاحي، باب وقتها، رقم (١٩٦١)، من حديث البراء بن عازب رَضِّاَلِلَهُعَنَّهُا.

يَسْتَنَكِحُهَا﴾ قالَ: ﴿خَالِصَةُ لَكَ﴾ [الأحزاب:٥٠]، فدلَّ ذلكَ على أنَّ ما لم يخصَّصْ به الرسولُ ﷺ فهوَ عامٌ له وللأُمةِ.

والوجهُ الثاني: أنَّ المرادَ بالبَعديةِ هُنا بَعديةُ الحالِ والصفةِ، أي: لَنْ تَجزِئَ عن أحدِ لم تَصِلْ به الحالُ إلى حالِك الَّتي وصَلْت إليها، وهذا الثاني اختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الْأَنَّهُ يَقُولُ: «الأَحكامُ الشَّرعيةُ تُبنى على الأوصافِ والعِللِ والمعاني وليسَتْ على الأشخاصِ»؛ لأنَّ الناسَ في حُكمِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ واحدٌ، فلا يخصُّ أحدٌ بعَيْنه لأنَّه فلانٌ، بل يُحَصُّ بوصفِه لا بعَيْنه. وما ذهبَ إليه الشيخُ رَحمَهُ اللهِ هو الحقُّ، أنَّ الشرعَ لا يمكنُ أن يُخصِّصَ أحدًا بعَيْنه لأنَّه فلانٌ، بل لا بُدَّ مِن وصفٍ إذا وجدَ في غيرِه ثبَتَ الحُكمُ في حقِّه.

قولُه: «وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي رِوَايَةٍ: «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ».

وعلى هذا فيكونُ في حديثِ لقيطٍ ذكرُ الاستنشاقِ وذكرُ المضمضةِ، والمضمضةِ، والمضمضةُ صرَّحَ النبيُّ عَلَيْهِ بالأمرِ بها «إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضٌ» وهذا أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ، ولأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ داومَ على المضمضةِ والاستنشاقِ.

والمؤلفُ رَحْمَهُ اللَّهُ أَرادَ بسياقِ هذه الأدلةِ -الدالةِ على وُجوبِ المضمضةِ والاستِنشاقِ- التأكيدَ، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ الأنفَ والفمَ داخِلانِ في الوجهِ.

.....

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۱۷/۱۲).

٤٠ وَعَنْ عُثْمَانَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ ﴿ أَنَّ النَّبِي عَلَيْهُ كَانَ بُخَلِّلُ لَحِيتَهُ فِي الوُضُوءِ ﴾ أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه: «لِحْيَتَهُ» اللَّحْيَةُ معروفةٌ، وهي الشعرُ النابتُ على اللحيَيْن والحَدَّين كها ذكرَ ذلكَ صاحبُ (القاموسِ) (٢)، وعلى هذا فالعوارضُ منَ اللحية، ولا غَرابة أن تكونَ اللحيةُ مُشتملةً على اسمٍ يعمُّ أجزاءً لكلِّ واحدٍ مِنها اسمٌ خاصٌّ، كها نقولُ: اليدُ فيها الكفُّ وفيها الأصابعُ وفيها الذراعُ وفيها المرفقُ وفيها العضدُ، كلُّ هذا يشملُه اسمُ يدٍ، وكذلكَ أيضًا اللحيةُ نقولُ: هيَ لكلِّ شعرِ الوجهِ واللحيَيْن، ولا مانعَ مِن أن نقولَ: هذا عارضٌ، وهذا ذقنٌ، وهذا كذا، وهذا كذا. لا مانعَ، وإنَّها أشرتُ إلى هذا لأنَّ بعض الناسِ قال: إنَّ المرادَ باللِّحيةِ الذقنُ فقَطْ دونَ ما نبتَ على اللحييْن ودونَ ما نبتَ على الخدَّيْن؛ لأنَّ ذلكَ له اسمٌ خاصٌّ، فيُقالُ: إنَّه ما نبعَ مِن أن يَكونَ الاسمُ يُطلقُ على شيءٍ له أجزاءٌ لكلِّ واحدٍ مِنها اسمٌ خاصٌّ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل اللحية، رقم (٣١)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٥٢).

وفي إسناده: عامر بن شقيق، وهو لين الحديث، كما في التقريب رقم (٣٠٩٣)، إلا أن الحديث له شواهد متعددة، حسن بها بعض الأئمة، فقد قال البخاري: «أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، فقيل له: إنهم يتكلمون في الحديث؟ فقال: هو حسن». علل الترمذي الكبير رقم (١٩)، وصححه الترمذي، وابن خزيمة، والحاكم، وابن حبان، وابن القطان. انظر: التلخيص الحبير (١٤٨/١).

وضعّفه آخرون، فقد قال أبو حاتم: «لا يثبت عن النبي ﷺ في تخليل اللحية حديث». علل الحديث (١/ ٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط للفيروزآبادي (ص:١٣٣٠).

كما أنَّ الرأسَ يوجدُ فيه ناصيةٌ وفيه مؤخرٌ، وفيه يمينٌ وشمالٌ، وهو يطلقُ عليه السمُ رأسِ.

قولُه: «كَانَ يُخَلِّلُ فِيكَهُ فِي الوُضُوءِ» أي: يُدخلُ الماءَ فيها بينَ الشعرِ مِن أجلِ أن يَصلَ الماءُ إلى جميعِ الشعرِ، وصِفةُ التخليلِ: أن يَأخذَ كفَّا مِن ماءٍ ويَضعَه تحتَ اللِّحيةِ، ثُم يعركَ به اللِّحيةَ والعارِضينِ، وهو سُنَّةٌ وليسَ بواجبٍ، وظاهرُ الحديثِ أنَّ النبيِّ عَلَيْهِ كَانَتْ كَثةً أن النبيِّ عَلَيْهِ كَانَتْ كَثةً عَظيمةً (ا).

# مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - استِحبابُ تَخليلِ اللحيةِ، ولا نقولُ: وجوبُ تخليلِ اللِّحيةِ؛ لأنَّ ذلكَ
 مجردُ فعلِ، والفعلُ لا يدُلُّ بمُجردِه على الوجوبِ.

٢- أنَّه يَنبغي تطهيرُ الشعرِ النابتِ على محلِّ الفرضِ، وأمَّا الشعرُ الَّذي دونَه كالشعرِ الَّذي على الرقبةِ فلا، ولم يذكُرْ شعرَ الحاجبِ وشعرَ الأهدابِ؛ لأنَّ هذِه لا تحتاجُ إلى تخليلٍ، إذ إنَّها قليلةٌ والغالبُ أنَّها تكونُ خَفيفةً.

هذا وقد ذكرَ العلماءُ رَحِمَهُمُ اللّهُ أنَّ الشعرَ النابتَ على الوجهِ ينقسمُ إلى قِسمينِ: خفيفٍ، وكثيفٍ، فالخفيفُ هو الَّذي تُرى مِن ورائِه البشرةُ، والكثيفُ هوَ الَّذي لا تُرى مِن ورائِه الشعرِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ (١) فقالوا: لا تُرى مِن ورائِه البشرةُ، ثُم قسموا تَطهيرَ هذا الشعرِ إلى ثلاثةِ أقسامٍ (١) فقالوا:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۹)، من حديث علي رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ. ومسلم: كتاب الفضائل، باب شيبه ﷺ، رقم (۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۹)، من حديث جابر بن سمرة رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١/ ١٦٤، ٣٠١).

أمَّا في التيمم فلا يجبُ إلَّا مسحُ ظاهرِ الشعرِ، ولا يجبُ أن يوصلَ الإنسانُ الترابَ إلى داخلِ الشعرِ سواءٌ كانَ التيممُ عَن جَنابةٍ أو كانَ عَن حدَثٍ أصغرَ، وأمَّا إذا كانَت طَهارةَ جنابةٍ فإنَّه يجبُ إيصالُ الماءِ إلى الشعرِ ظاهرِه وباطنِه سواءٌ كانَ خفيفًا أم كثيفًا، وهذانِ مُتقابِلان، التيممُ لا يجبُ مطلقًا، والغُسلُ منَ الجنابةِ يجبُ مطلقًا.

وأمَّا في الوضوء: فإِنْ كَانَ الشَّعرُ خَفَيفًا تُرى مِن ورائِه البشرةُ وجبَ إيصالُ الماءِ إليهِ، وإن كَانَ كثيفًا لم يجِبُ إيصالُ الماءِ إلى باطنِ الشَّعرِ واكتفَى بغسلِ ظاهرِه.

ثُم اختلفَ العُلماءُ رَحَهُ مُاللَهُ في المسترسلِ مِن شعرِ اللحيةِ هل يَجبُ غسلُه أو لا يجبُ إلّا ما كانَ على قدرِ اللحيَيْن فقط ؟ والصحيحُ أنَّ غسلَه واجبٌ ؛ لأنَّه داخلٌ في عمومِ الوجهِ، وقَدْ قالَ اللهُ تعالى: ﴿فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ وأنَّ اللِّحيةَ وإن طالتُ يجبُ في الوضوءِ أن يَعسلَها الإنسانُ إمَّا أن يَعسلَ ظاهرَها إن كانَت كَثيفةً، أو ظاهرَها وباطنها إن كانَت خَفيفةً.

٣- في هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّ الرسولَ ﷺ كانَ ذا لحِيةٍ كثيفةٍ وعريضةٍ
 وعظيمةٍ، وهي مِن جمالِ وجهِ الرجلِ، ومِن سُننِ المرسَلين، ومِن سُننِ الفِطرةِ.

ولهذا حذَّرَ النبيُّ عَلِيَهُ مِن حَلقِها أوِ التهاوُنِ بها، فقالَ عَلِيَّةِ: «خالِفوا المُشرِكينَ ولهذا حذَّر النبيُّ عَلِيهُ مِن حَلقِها أوِ التهاوُنِ بها، فقالَ عَلِيَّةِ: «خالِفوا المُشرِكينَ والمجوسِ، وفروا اللَّحَى»(١) فتوفيرُها أي: عدمُ التعرضِ لها مخالفةٌ للمُشركينَ والمجوسِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب تقليم الأظفار، رقم (٥٨٩٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩)، من حديث ابن عمر رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُمَا.

وموافقةٌ لهَدي الأنبياء والمُرسَلين؛ ولهذا يحرمُ حَلقُها أو أَخذُ شيءٍ مِنها؛ لأنَّ هذا مَعصيةٌ ومُخالفةٌ للفِطرةِ ومخالفةٌ للرسولِ ﷺ، ومخالفةٌ لسننِ المرسَلينَ عليهم الصَّلاة والسلام، وفي حلقِها إصرارٌ على المعصيةِ. قالَ العلماءُ رَحَهُ اللهُ: وإذا أصرَّ الإنسانُ على المعصيةِ ولو صَغيرةً كانَ فاسقًا غيرَ عدلٍ، فلا يصحُّ أن يَكونَ إمامًا بالناسِ، ولا يصحُّ أن يكونَ وليًّا على أحدٍ عِنَ لهُ الولايةُ عليه؛ لأنَّ مِن شرطِ الولايةِ العدالة، وحلقُ اللحيةِ يُنافي العدالةَ. وهَذا هوَ المشهورُ مِن مذهبِ الإمامِ أحمدَ رَحَمَهُ اللهُ؛ أنَّ الفاسقَ لا تَصِحُّ ولا يتُه فيها يُشترطُ فيهِ العدالةُ(۱).

واعلَمْ أنَّ حلقَ اللَّحيةِ الَّذي تَهاونَ به بعضُ الناسِ اليوم، وصاروا يُقلِّدون المجوسَ والمُشرِكين، ويخرُجون عن هَديِ سيِّدِ المرسَلينَ وإخوانِه المُرسَلين، أمرُه عظيمٌ، وأنَّ الإنسانَ إذا أصرَّ عليه صارَ كبيرةً في حقّه، وهوَ أعظمُ جرمًا مِن شربِ الدُّحَانِ؛ لأنَّ حلقَ اللحيةِ ورَدَ فيه النصُّ بخُصوصِه؛ ولأنَّ المُسلِمين لو حلقوا لِحُاهم لأصبحَ ظاهرُ المجتمعِ مجتمعًا غيرَ إسلاميِّ؛ لأنَّ حلقَ اللَّحي مِن هَديِ غيرِ المسلِمين، بخِلافِ شُربِ الدخانِ، وعلى هذا لو جاءَ رجُلانِ وأرادَ أحدُهما أن يكونَ إمامًا للآخرِ، أحدُهما يشربُ الدخانَ والآخرُ يحلقُ لجِيتَه، لكانَ الَّذي يمور ألذي يشربُ الدخانَ والآخرُ يملقُ لجِيتَه، لكانَ الَّذي يشربُ الدخانَ أحقَ منَ الَّذي يَحلقُ لجِيتَه بالإِمامةِ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ شاربَ الدخانِ معصيتُه أخفُ مِن حَلقِ اللحيةِ؛ ولأنَّ حالقَ اللحيةِ يَقولُ للناسِ جَميعًا بلسانِ عامِي المرسولِ عَلَيْ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ يقولُ: "وَقُرُوا اللَّحَي» حالِه: اشهَدوا عليَّ انَّني عاصِ للرسولِ عَلَيْ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْ يقولُ: "وَقُرُوا اللَّحَي» وهو يَحلقُها.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٩/ ٣٦٨)، وشرح الزركشي (٢/ ٣٠٥)، والإنصاف (١٦/ ٤٥٤).

وقد قالَ عُلماءُ الحنابلةِ رَحَهُ رَاللهُ: لو أنَّ رجلًا جنَى على شخصٍ جِنايةً أو جَبَت سقوطَ شعرِ لِحِيتِه على وجهٍ لا تَنبُتُ بعدَه؛ فإنَّه يَجبُ عليهِ ديةُ رجل كاملةٌ كما لو قتلَه هو بنفسِه، والديةُ مئةُ بعيرٍ، وهذا هو المشهورُ من المذهبِ(١)، وهذا يدلُّ على أهمية شعرِ اللحيةِ وبقائِه في المُسلِمين، أسألُ الله لي ولإخواني المُسلِمين العِصمة على أهمية شعرِ اللحيةِ وبقائِه في المُسلِمين، أسألُ الله لي ولإخواني المُسلِمين العِصمة عِمَّا يغضبُ وجهه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

٤١ - وعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ زَيْدٍ رَضَالِكُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أُتِي بِثُلُثَيْ مُدِّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ الْحَرَجَه أَحَدُ، وَصَحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمَةً (٢).

## الشَّرحُ

قولُه: «أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدِّ» المدُّ ربعُ الصاعِ، أي: صاعِ النبيِّ عَلَيْهِ، وصاعُ النبيِّ عَلَيْهِ اللَّهُ مِن الأَصوُعِ المعهودةِ عندَنا بالحُمْسِ وزيادةٍ، يَعني: ثمانينَ من مئةٍ وخُسة، ويبلغُ وزنُ صاعِ النبيِّ عَلَيْهِ بالبُرِّ الجيدِ كِيلوين وأربعينَ غِرامًا، والمُدُّ يسعُ (٥١٠) جِرامًا منَ البُرِّ. وقالوا: إنَّه ما يَملأُ الكفَيْن المتوسِّطيْن، ومعلومٌ أنَّ ثلثي المدِّ قليل، ومع ذلكَ كانَ النبيُّ عَلَيْهُ يَتوضَّأُ بثلثي مدِّ، وهذا أقلُّ ما رُوِيَ أنَّه توضَّأَ به، وأكثر ما يَتوضَّأُ بالمدِّ، ويغتسلُ بالصاعِ، وقولُه: «ثُلُثَيْ مُدّ» يَعني: ثلُثَيْن. والنونُ حُذِفَت للإضافةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١٢/ ١١٧)، وكشاف القناع (٦/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١١٨).

قالَ ابنُ مالكِ (١):

نونًا تَلِي الإعرابَ أو تنوينًا عِمَّا تُضيفُ احذِفْ كطورِ سِينا ويقولُ الشاعرُ أيضًا (٢):

كَانَّيَ تَنوينٌ وأنتَ إِضافةٌ فَايْنَ تَراني لا تَحلُّ مَكاني

وقولُه: «فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ» الدَّلكُ هو: مسحُ الشيءِ على وجهِ فيه شدةٌ حتَّى يسبغَ؛ لأنَّ الماءَ قليلٌ.

والذراعُ: هو ما بينَ طرفي المرفقِ إلى طرفِ الإصبعِ الوسطَى.

# مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أَنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لا يُسرفُ في استِعمالِ الماء؛ لأنَّه يَقتصرُ على ثلثي مُدِّ.

فإن قالَ قائلٌ: وهل هذا مُمكنٌ؟

قُلنا: نَعَمْ، هذا ممكنُ إذا كانَ الرسولُ ﷺ فعلَه فهوَ مُمكنُ؛ لأنَّه أُسوتُنا، أمَّا على ما نحنُ عليهِ الآنَ مِن هذه الصنابيرِ فإنَّ الإنسانَ يمكنُ أنَّه يَتوضَّأُ بأكثرَ مِن صاع؛ لأنَّه لا يزالُ الماءُ في الصنبورِ يَمشي ولا يمكنُ أن تَقدرَ قدرَه.

٢- أنَّه لا يَنبغي الإسرافُ في استِعمال الماءِ، وأنَّ الإنسانَ يَقتصرُ على أَدنَى ما

<sup>(</sup>١) ألفية ابن مالك (ص:٣٦).

<sup>(</sup>٢) ذكريات علي طنطاوي (٢/ ٣٤١).

يُمكنُ إسباغُ الوضوءِ به.

٣- استحبابُ دَلْكِ الأعضاءِ؛ لقولِه: «فَجَعَلَ يَدْلُكُ».

الغَسْلُ فَرضٌ والتدلُّكُ سُنةٌ وهُما بمَذهبِ ماليكٍ فَرضانِ

لكِنِ الصحيحُ التَّفصيلُ: إذا كان الماءُ كثيرًا ينتشرُ على الجلدِ بلا إشكالٍ فالدلكُ سُنةٌ، وإن كانَ قليلًا فالدلكُ واجبٌ، إذا نزَّلْنا هذا الحديثَ على ما ذكَرْنا منَ التفصيلِ يكونُ الدلكُ واجبًا.

<sup>(</sup>١) نونية القحطاني (ص:٣٦).

٤٧ - وَعَنْهُ، «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يَأْخُذُ لِأَذْنَيْهِ مَاءً غَيرَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَ أُسِهِ» أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (١).

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظٍ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ»، وَهُوَ المَحْفُوظُ<sup>(۲)</sup>.

# الشَّرْحُ

قولُه: «عَنْهُ» أي: عَن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ.

«أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْ يَأْخُذُ لِأَذْنَيْهِ مَاءً غَيرَ المَاءِ الَّذِي أَخَذَهُ لِرَأْسِهِ والمَاءُ الّذي أخذ لرأسِه ، أخذ لرأسِه ، أخذ لرأشِه ، أخذ لرأشِه ، أخذ لرأشِه ، يقولُ المؤلِّف مُعقبًا على هذه الرواية: أخرجَه البيهقيُّ وهو عِندَ مُسلم مِن هذا الوجهِ بقولُ المؤلِّف مُعقبًا على هذه الرواية: أخرجَه البيهقيُّ وهو عِندَ مُسلم مِن هذا الوجهِ بلفظ: «وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرَ فَضْلِ يَدَيْهِ» وهو المحفوظُ. وعلى هذا تكونُ روايةُ البيهقيِّ شاذةً؛ لأنَّ المخرجَ واحدٌ، وروايةُ مُسلم أقوَى، والمعروفُ في عِلم المصطلحِ الليهقيِّ شاذةً؛ لأنَّ المخرجَ واحدٌ، وروايةُ مُسلم أقوَى، والمعروفُ في عِلم المصطلحِ أنَّه يُقدَّمُ الأقوى عفوظًا والثاني شاذًا؛ ولهذا نقولُ: المخالفةُ بالزيادةِ إن لم تكُنْ مُنافيةً وجاءَتْ مِن ثِقةٍ فهي مَقبولةٌ، كما لو رُوي الحديثُ مستقلًا، وإن جاءَت الزيادةُ مُنافيةً نظرُنا: إن كانت مُنافيةً لَمِن هو أوثقُ معَ الحديثُ مستقلًا، وإن جاءَت الزيادةُ مُنافيةً نظرُنا: إن كانت مُنافيةً لَمِن هو أوثقُ معَ وقاً،

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي عَلَيْ، رقم (٢٣٦).

ولفظ مسلم هو المحفوظ، كما قال ابن حجر رَحِمَهُ الله قال ابن القيم رَحِمَهُ الله شبت أنه أخذ ماء جديدًا، وإنها صحَّ ذلك عن ابن عمر» (زاد المعاد) (١/ ١٨٧).

فعندَنا مَعروفٌ يقابلُ بالمنكرِ، والمحفوظُ يقابلُ بالشاذِّ(١).

أمَّا حُكمُ هذه المسألةِ: فروايةُ البيهقيِّ تدُلُّ على أنَّه يَنبغي للإنسانِ أن يَأخذَ لأَذُنيْه ماءً غيرَ ما مسحَ به رأسَه، ولكِنْ هذا لا يثبتُ عنِ النبيِّ عَلَيْ، ولولا أنَّ الحديثَ أتى مِن وَجهٍ واحدٍ لقُلنا: لعلَّ النبيَّ عَلَيْهِ يفعلُ هذا تارةً وهذا تارةً، أو لعلَّه يأخذُ ماءً لأذنيه إذا نشفَتْ يداهُ وكانَ لا بُدَّ مِن أن يأخذَ ماءً، لكِنْ ما دامَ الوجهُ واحدًا والطريقُ واحدًا، وجاءَت روايةُ مسلمٍ بأنَّه أخذَ ماءً جديدًا للرأسِ دونَ الأذنينِ فإنَّها مُقدَّمةٌ على روايةِ البَيهقيِّ.

أَخذَ الفقهاءُ رَحَهُمُّواللهُ بها دلَّتْ عليهِ رِوايةُ البيهقيِّ وقالوا: يُسَنُّ أَن يَأْخذَ ماءً جديدًا لأذُنيه (١)، ولكِنْ هذا القولُ ضعيفٌ، نعَمْ لو فرضَ أَنَّ اليدَ يبسَت نهائيًّا ولم يكُنْ فيها بللُّ إطلاقًا فحينئذٍ يحتاجُ إلى أَن يَبلَّها بهاءٍ جديدٍ؛ لأنَّه بأيِّ شيءٍ يمسحُها إذا يبسَت! وهذا يُتصوَّرُ فيها إذا كانتِ الريحُ شديدةً وكانَ الشعرُ كثيفًا، وإلَّا فإنَّ الغالبَ أَن يَبقَى البللُ.

# مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّه يمسحُ الأذُّنين بها بقِيَ منَ الرأسِ، هذا على روايةِ مسلمٍ.

٢- أنّه يأخذُ ماءً جديدًا لكلِّ عضوٍ؛ لقولِه: «غَيرِ فَضْلِ يَدَيْهِ» ولكِنْ لو فرضَ أنّه لم يَأخذْ فهَلْ يصحُّ الوضوءُ أو لا؟ يَعني لو أنَّ إنسانًا غسلَ يدَيْه وبقِيَ بهما بللُّ ومسحَ بهما رأسَه فهَلْ يُجزئُ أو لا؟ نقولُ: أمَّا على قولِ مَن يَرى أنَّ الماءَ المستعملَ ومسحَ بهما رأسَه فهَلْ يُجزئُ أو لا؟ نقولُ: أمَّا على قولِ مَن يَرى أنَّ الماءَ المستعملَ

<sup>(</sup>١) انظر: نزهة النظر لابن حجر (ص:٨٤، ٨٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغني (١/ ١٥٠)، والفروع (١/ ١٨١)، والإنصاف (١/ ٢٨٨).

في طهارةٍ واجبةٍ يكونُ طاهرًا غيرَ مطهِّرٍ؛ فإنَّه لا يصحُّ أن يَمسحَ رأسَه بالماءِ الفاضلِ بعدَ غسلِ اليدينِ؛ لأنَّ هذا الفاضلَ مُستعملٌ في طهارةٍ واجبةٍ، فيكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ.

وأمَّا على القولِ الثاني أنَّه ليسَ هُناك قسمٌ طاهرٌ غيرُ مطهِّرٍ، فإنَّه إذا بقِيَ بللُّ يبتُّلُ بهِ الرأسُ فلا حرجَ؛ لأنَّ المقصودَ مسحُ الرأسِ وقد حصَلَ.

#### ----

٤٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ، مِنْ أَثْرِ الوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِسُلِم (۱).

## الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: "إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ " ورَدَ لفظُ (أُمَّة) في القرآنِ على أربعةِ أوجهِ:

الأولُ: بمَعنى المُدةِ منَ الزمنِ؛ كقولِه تعالى: ﴿وَاذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ [يوسف: ٤٥].

الثاني: بمَعنى الإمام؛ كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً ﴾ [النحل: ٢٠].

الثالثُ: بمَعنى الملةِ؛ كقولِه تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا عَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ ﴾ [الزحرف: ٢٢].

الرابعُ: بمَعنى الطائفةِ الَّتي يَجمعُها شيءٌ واحدٌ؛ كقولِه تعالى: ﴿وَإِن مِّنُ أُمَّةٍ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، رقم
 (١٣٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل، رقم (٢٤٦).

والمرادُ بالأُمةِ هُنا أمةُ الإجابةِ؛ لأنَّ الأمةَ يُرادُ بها أُمةُ الدعوةِ يَعني: الأمةَ التي وُجِّهت إليها دعوةُ النبيِّ عَيْقٍ، وهذا يعمُّ جميع الناسِ منذُ بُعثَ الرسولُ عَيْقٍ، وهذا يعمُّ جميع الناسِ منذُ بُعثَ الرسولِ عَيْقٍ، إلى يومِ القِيامةِ، فكلُهم بهذا أُمتُه، وأمةُ الإجابةِ همُ الَّذينَ استَجابوا للرسولِ عَيْقٍ، فأمةُ الإجابةِ: فأمةُ الدعوةِ وجِّهَت إليهِمُ الدعوةُ، فمنهم مَن آمَن ومنهم مَن كفَرَ، وأُمةُ الإجابةِ: همُ الَّذينَ استَجابوا، فكلُّ فَضلٍ وردَ في أُمةِ النبيِّ عَيْقٍ فإنَّه يُحملُ على أمةِ الإجابةِ؛ لأنَّ أُمةَ الكُفرِ ليسَ لها فَضيلةٌ.

يقولُ ﷺ: «يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ» يَعني يومَ يبعثُ الناسِ، وسُمِّيَ يومَ القيامةِ لوجوهِ ثلاثةٍ:

الوجهُ الأولُ: أنَّ الناسَ يَقومون فيه مِن قُبورِهم للهِ عَنَّوَجَلَّ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِ ٱلْعَالِمِينَ ﴾ [المطففين:٦].

الثاني: أنَّه يقامُ فيه العدلُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسَطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ﴾ [الأنبياء:٤٧].

الثالثُ: أنَّه يَقُومُ فيه الأشهادُ؛ كما قالَ تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ [غافر:٥١].

قولُه ﷺ: «يَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ» هذه حالٌ مِن فاعلِ «يَأْتُون»، وهيَ جُعُ (أُغرَّ)، والأُغرُّ: هو الفرسُ الَّذي في وجهِه بياضٌ، وقولُه: «مُحَجَّلِينَ» حالُ أُخرى، لكِنِ التحجيلُ بياضٌ يَكُونُ في الأَيدي والأرجلِ، أي: في أطرافِها.

وقولُه: «مِنْ أَثَرِ» (مِنْ) هُنا للتعليلِ. وقولُه: «أَثَرِ الوُضُوءِ» أي: عاقبتِه.

«الوضوءُ» يجوزُ فيه الوَجهانِ: الوَضُوءُ أي: الماءُ، والوُضُوء أي: الفِعلُ، وكِلاهما صحيحٌ.

وفي لفظِ: «إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يُدْعَوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ» ولا منافاةَ؛ لأنَّهُمْ يُدعَوْن فيأتونَ، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَىۤ إِلَىٰ كِنَبِهَا ﴾ [الجاثية: ٢٨].

وقولُه: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ» وهَل يُمكنُ أَنْ يَستطيعَ؟

يقولُ ابنُ القيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إنَّه لا يُمكنُ إطالةٌ؛ لأنَّ الغرةَ بياضُ الوجهِ، والوجهُ عَدودٌ طولًا وعرضًا فلا يمكنُ أن تَطالَ الغُرةَ، لو أنَّه خرجَ بالغَسلِ عن حدِّ الوجهِ لكانَ خرجَ إلى غيرِ الغرةِ؛ ولِهذا قالَ في النونيةِ (١):

وإطالة الغُرَّاتِ ليسَ بمُمْكِنِ أَيْضًا وهَـذا واضِـحُ التَّبْيانِ فَإِطالَة الغُرَّاتِ ليسَ بمُمْكِنٍ أَيْضًا وهَـذا واضِحُ التَّبْيانِ فَاللهُ تَكَلَّمَ بها لا يُمكنُ؟

الجوابُ: أنَّ هذا مدرجٌ مِن قولِ أَبِي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، ولهذا جاءَت رِوايةٌ أُخرَى لِهذا الحديثِ ليسَ فيها: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ» لكِنْ أدرجَه بعضُ الرواةِ.

وما قالَه ابنُ القيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هذا الحديثِ هو الصوابُ، أنَّه مُدرجٌ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ حدَّدَ غسلَ الوجهِ فقالَ: ﴿فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، ولو أنَّا خرَجْنا عن حدِّ الوجهِ لكنَّا تعدَّيْنا الحدَّ الَّذي حدَّه اللهُ عَرَّفَجَلَ.

<sup>(</sup>١) نونية ابن القيم (ص:٣٣١).

# مِن فوائدٍ هَذا الحديثِ:

١ - أنَّ هَذه الأمةَ أمةَ محمدٍ عَلَيْ تأتي يومَ القيامةِ على هذا الوصفِ وجوهُهم بيضٌ ونورٌ يَتلألأُ، وأيديهِم وأرجلُهم كذلك.

٢- أنَّ هذا النورَ والبياضَ يَختصُّ بأعضاءِ الوضوءِ فقط، أي: الَّتي تُغْسَلُ وهيَ الوجهُ واليدانِ والرِّجلانِ، وأمَّا الرأسُ فمَسكوتُ عَنه؛ لأنَّ الغرةَ لا تَكونُ إلَّا في الوجهِ.
 إلَّا في الوجهِ.

٣- أنَّ الجزاءَ مِن جِنسِ العملِ؛ لأنَّهم لمَّا طهَّروا هذه الأعضاءَ في الوضوءِ امتثالًا لأمرِ اللهِ عَرَّقِجَلَّ وتأسِّيًا برسولِ اللهِ عَلَيْ كانَ جَزاؤُهم مثلَ العملِ؛ ولِهذا يرِدُ في القرآنِ الكريمِ آياتُ كثيرةٌ فيها: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]، وأمثالُ ذلك، القرآنِ الكريمِ آياتُ كثيرةٌ فيها: ﴿جَزَاءٌ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [السجدة:١٧]، وأمثالُ ذلك، إشارةً إلى أنَّ الجزاءَ مِن جنسِ العملِ، وهذا يدلُّ على كمالِ عدلِ اللهِ عَرَّقِجَلَّ، قالَ تعالى: ﴿وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا يَخَافُ ظُلُمًا وَلا هَضَمًا ﴾ [طه:١١٦]، ظلمًا: بزيادةٍ على سيِّئاتِه. وهضمًا: نقصًا مِن حَسناتِه. ولكِنِ اللهُ عَرَّقِجَلَّ بفضلِه ورحمتِه طلمًا: بزيادةٍ على سيِّئاتِه. وهضمًا: نقصًا مِن حَسناتِه. ولكِنِ اللهُ عَرَّقِجَلَّ بفضلِه ورحمتِه جعلَ الجزاءَ في الحسناتِ أكثرَ منَ العمَلِ، فالحسنةُ بعَشرِ أمثالِها إلى سبعِمئةِ ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرةٍ.

٤- فَضيلةُ هذه الأمةِ حيثُ تأتي يومَ القيامةِ على هذا الوَجهِ الَّذي يَشهدُ به الأوَّلون والآخِرون مِن عملٍ مضى في حينٍ منَ الدهرِ، سابقٍ بعيدٍ، فيأتون على هذا الوجهِ -جعَلَنا اللهُ وإيَّاكم مِنهم-؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ: «سِيمَا ليسَتْ لغيْرِكُم...» وذكرَ الحديثَ (۱)، «سِيما» يَعني: علامةً، والحمدُ للهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم (٢٤٧)، من حديث أبي هريرة رضِيَّلِنَهُعنَهُ .

٥- فضيلةُ الوضوءِ؛ حيثُ كانَ جزاؤُه يومَ القيامةِ ظاهرًا بارزًا للخلائقِ،
 ففيهِ الثوابُ العظيمُ الَّذي تشهرُ به هذِه الأمةُ بينَ العالَمِ كلِّه.

٦- فَضيلةُ الصَّلاةِ؛ لأنَّه إذا كانَ هذا الفضلُ في شرطٍ مِن شُروطِها فها بالُك بها؛ ولِهذا قالَ النبيُّ ﷺ: «الصَّلاةُ نُورٌ» (١)، فهي نورٌ للإنسانِ في قلبِه وفي قبرِه وفي يوم القيامةِ.

٧- فيهِ دليلٌ على إثباتِ البعثِ والجزاءِ، وأنَّ الناسَ يَأْتُون أُممًا، قالَ اللهُ عَرَّوَجَلَّ:
 ﴿وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِئْبِهَا ﴾ [الجاثية: ٢٨].

٨- ذهبَ بعضُ العُلماءِ إلى أنّه يَنبغي أن يَزيدَ على محلِّ الفرضِ لتزيدَ الغرةُ والتحجيلُ، وهذا القولُ ليسَ لَه حظُّ منَ النظرِ في هذا الحديثِ؛ لأنَّ النّبيَّ عَلَيْ أخبرَ بأنَّ الناسَ يَأْتُونَ يومَ القيامةِ غرَّا مُحجَّلين مِن أثرِ الوُضوءِ، والوضوءُ مُحدَّدٌ في القرآنِ في قولِه: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ وَأَيْدِيكُمُم إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦] يَعنِي لو أنَّ الإنسانَ زادَ إلى نصفِ العضدِ أو إلى الكتفِ ما كانَ لوُضويْه مَكلُّ، إذ إنَّ الوضوءَ محدَّدٌ بهُ الْمَرَافِقِ ﴾، وفي الرِّجْلين محدَّدٌ بالكعبينِ، فلا نقولُ: تَوضَّأُ إلى الركبةِ؛ لأنَّ الوضوءَ محدَّدٌ، فالحديثُ لا يَقتضي الزيادةَ ولا يدلُّ على فضيلةِ الزيادةِ، وبِهَذا نعرفُ أنَّ قولَه: «فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ...» إلخ مُدرجٌ ولا يستقيمُ، لكِنَّه قد ثبَتَ عن أبي هريرةَ وَخَلَيْتَنَفَذُ: «أَنَّه توضَاً فغسَلَ يدَيْه حتَّى أَشرَعَ في العضدِ، وغسَلَ رِجْليهِ حتَّى أَشرَعَ في العضدِ، وغسَلَ رِجْليهِ حتَّى أَشرَعَ في الساقِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَ عَيْنَ يفعلُ "() وهذا مرفوعٌ، لكِنْ هل إِشراعُه في الساقِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَ عَنْ أَي فعلُ وهذا مرفوعٌ، لكِنْ هل إِشراعُه في الساقِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَ عَنْ اللهِ يَفعلُ "() وهذا مرفوعٌ، لكِنْ هل إِشراعُه في الساقِ، وقال: هكذا رأيتُ النبيَ عَنْ النبيَ يَقعلُ "() وهذا مرفوعٌ، لكِنْ هل إِشراعُه في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، رقم (٢٢٣)، من حديث أبي مالك الأشعري رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم(٢٤٦).

العضدِ إشراعٌ زائدٌ أو على قدرِ ما يَأْتِي به الفرضُ؟ الثاني هو المُتعيِّنُ؛ لأنَّه لا يمكنُ أن يجزمَ بأنَّه غسلَ المرفقَ إلَّا إذا غسلَ بعضَ العضدِ، وكذلكَ في الكَعبينِ لا يُمكنُ أن يَتيقَّنَ أَنَّه غسلَهما إلَّا إذا شرعَ في الساقِ، وهذا الاستِدلالُ يُمكنُ أخذُه مِن قاعدةٍ؛ وهيَ: أَنَّ كُلُّ شيءٍ وُجِدَ سببُه في عهدِ النبيِّ ﷺ ولم يَفعَلُه، ففعلُه غيرُ مشروع؛ لأنَّ فعلَه ﷺ وتركه كلاهُما سُنةٌ، مثلُ السواكِ عندَ دخولِ المسجدِ، قالَ الفقهاءُ: إنَّه سُنةٌ قياسًا على دخولِ البيتِ؛ لأنَّه ثبتَ تَسوُّكُه عَلَيْ عندَ دُخولِه البيتَ (١)، قالوا: فبَيتُ اللهِ أحقُّ بالتعظيم مِن بيتِه، ويُجابُ عَن ذلكَ: بأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يدخلُ المسجدَ ولم يُنقَلْ عنه أنَّه كانَ يَتسوَّكُ إذا دخلَ، وعلى هذا فالقياسُ في مُقابلةِ السُّنةِ، فلا يَكونُ صحيحًا، وما ذكَرْنا هوَ ما اختارَه شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّه لا تُسنُّ الزيادةُ على موضع الفرضِ في الوضوءِ (٢)، وأمَّا قولُه ﷺ: «تَبلغُ الجِليةُ منَ المُؤمِنُ حيثُ يَبلغُ الوضوءُ »(٣)، فهذا جزاؤُه في الجنةِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يُحَكَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾ [الحج: ٢٣]، وقالَ تَعالى: ﴿وَحُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ﴾ [الإنسان:٢١]، فهذه أساورُ مِن ثلاثةِ أصنافٍ يُحلَّى بها أهلُ الجَنةِ: مِن ذهبٍ، ولُؤلوٍ، وفضةٍ، إذا اجتَمَعت يكونُ لها منظرٌ جميلٌ، هذه الحليةُ تبلغُ حيثُ يبلغُ الوضوءُ، وهذا دليلٌ على فضلِ الوضوءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٣)، من حديث عائشة رَضَّاللَّهُ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۱/۲۷۹-۲۸۹)، والاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى]
 (۳۰۳/٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، رقم (٢٥٠)، من حديث أبي هريرة رَخِوَالِنَهُ عَنْهُ.

٤٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ، وَطُهُورِهُ، وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (۱).

# الشَّرحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنَهَا: «يُعْجِبُهُ» أَيْ: يسرُّه: وهـلِ الإعجابُ الَّذي هـوَ السرورُ والاستِحسانُ شَرعيٌّ أو طبَعيٌّ؟ قد يَكونُ شرعيًّا وقد يكونُ طبَعيًّا، فكونُ النبيِّ والاستِحسانُ شَرعيٌّ أو طبَعيٌّ، وكونُه يُعجبُه التيامنُ هذا شَرعيٌّ؛ لأنَّه هَوَ وَيَا لِهُ اللهِ وَقال: «أَلا فيَمِّنُوا، أَلا فَيَمِّنُوا» أَلا فَيَمِّنُوا».

إذَنْ فيُعجبُه يَعني: يسُرُّه ويَستحسنُه، وتارةً يُرادُ بالإعجابِ الإنكارُ كما في قولِه تعالى: ﴿ بَلِ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ [الصافات: ٢١]، فالمقصودُ عجبُ الإنكارِ.

قولُها: «التَّيمُّنُ» يَعني: الأخذَ باليمينِ، ﴿فِي تَنَعُّلِهِ» أي: في لبسِ النعلِ، إذا أرادَ أن يَلِبُسُ النعلِ، إذا أرادَ أن يرجِّلَ شعرَ رأسِه بدأَ النعلِ بدأَ باليمينِ، وكذلِكَ في «تَرَجُّلِهِ» إذا أرادَ أن يرجِّلَ شعرَ رأسِه بدأَ باليمينِ؛ لأنَّه عَلَيْهِ كانَ شعرُه يصلُ أحيانًا إلى فروعِ أُذنيه وأحيانًا إلى منكبيه (١٠)؛ لأنَّ باليَمينِ؛ لأنَّه عَلَيْهِ كانَ شعرُه يصلُ أحيانًا إلى فروعِ أُذنيه وأحيانًا إلى منكبيه (١٠)؛ لأنَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة، باب الحلواء والعسل، رقم (٥٤٣١)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق، رقم (٢١/١٤٧٤)، من حديث عائشة رَضَّالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من استسقى، رقم (٢٥٧١)، من حديث أنس بن مالك رَضِّ اللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب الجعد، رقم (٥٩٠١)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب في صفة النبي ﷺ، رقم (٢٣٣٧)، من حديث البراء رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

اتخاذَ الشعرِ في زمنِه يُعتبرُ رُجولةً، وقوةً ونَشاطًا، وأحيانًا يجعلُ ذوائبَ، كما في حديثِ ابنِ عباسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهَا أنَّه صلَّى معَ النَّبيِّ عَلَيْهِ صلاةَ الليلِ فأخَذَ الرسولُ عَلَيْهِ بذؤابتِه مِن خلفِه (۱).

وأحيانًا لا يَكُونُ له ذوائب، وفي حقّ الرسولِ ﷺ كَانَ يَصلُ إلى شَحمةِ الأذُنينِ وأحيانًا إلى الله الله الله الله ولكنّه كَانَ يَعتني به ويُرجِّلُه، وغالبًا ما تُرجِّلُه زوجاتُه، حتّى إنّه كَانَ في الاعتكافِ يُدخلُ رأسَه إلى عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا في حجرتِها فتُرجِّلُه وهو مُعتكفٌ في المسجدِ (٢).

قولُها: «وَطُهُورِهِ» يَعني: تطهرَّه، كالوضوءِ والغسلِ، إلَّا في العضوِ الواحدِ فإنَّه يبدأُ به جميعًا، كالرأسِ مثلًا فإنَّه لا يبدأُ بصفحتِه اليُمنَى قبلَ اليُسرى.

قولُها: «وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ» أي: ما يُهمُّه مِن أمورِ الدينِ والدنيا يبدَأُ باليمينِ، لكِنْ هذا العمومُ يُستثنَى مِنه أشياءُ كدخولِ الخلاءِ، والخروجِ منَ المسجدِ، وخلعِ الثيابِ، وخلعِ الثيابِ، وخلعِ الخُفَّيْن فيبدَأُ فيها باليسارِ.

# وهاهُنا ثلاثُ حالاتٍ:

١ - ما دلَّتِ السُّنةُ على أنَّه يبدأُ فيه باليمينِ؛ فيُبتدأُ فيه باليمينِ.

٢- ما دلَّتِ السُّنةُ على أنَّه يبدأُ فيه باليسارِ؛ فيبتدأُ فيه باليسارِ.

٣- ما لم يَرِدْ فيه شيءٌ، فيُبتدأُ فيه باليَمينِ؛ لأنَّها الأصلَ في الإكرام؛ ولِهذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب الذوائب، رقم (٩١٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف، باب الحائض ترجّل راس المعتكف، رقم (۲۰۲۸)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله، رقم(۲۹۷).

قالَ العلماءُ عبارةً تُوافقُ هذا التقسيمَ الَّذي ذكرْناه؛ قالوا: «اليُسرَى تقدَّمُ للأذَى، واليُمنَى لِما سِواهُ» يشملُ الطيبَ، وما ليسَ بأذًى ولا طيبٍ، وإليُمنَى لِما سِواهُ» يشملُ الطيبَ، وما ليسَ بأذًى ولا طيبٍ، فإنَّه يُقدَّمُ فيه اليُمنَى؛ لأنَّ اليَمينَ أفضلُ فكانتِ البداءةُ بما أوْلى، ولكِنْ قد يَردُ على هذا التفصيلِ إشكالانِ:

أحدُهما: ما ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه رأَى في المنامِ أنَّ بيدِه سِواكًا فجاءَه رجُلانِ أحدُهما أكبرُ منَ الآخرِ فناولَ السِّواكَ الأصغرَ<sup>(١)</sup>.

فالجوابُ مِن أحدِ وَجْهَيْن:

الأولُ: أنَّ هذا الحديثَ لا يعارضُ التفصيلَ السابقَ؛ لأنَّ أحاديثَ البَداءةِ باليمينِ لم يَرِدْ فيها تخصيصٌ فهيَ مُحكمةٌ، وأمَّا أحاديثُ التَّكبيرِ فإنَّه دخَلَها تخصيصٌ.

والقاعدةُ: «أنَّ العامَّ المحفوظَ الَّذي لم يَدخُله التخصيصُ مقدمٌ على العامِّ الَّذي خُصِّصَ».

ووجهُ ذلكَ: أنَّ بعضَ الأُصوليِّين يَرى أنَّ العامَ الَّذي خُصصَ قد سقَطَ عمومُه؛ لأَنَه لمَّا خُصصَ تَبيَّنَ أنه لا يُرادُ بهِ العمومُ فيسقطُ عمومُه نهائيًّا، والصحيحُ أنَّه لا يَسقطُ عُمومُه بل يَبقى ولكِنَّه يضعفُ؛ إذَنْ أحاديثُ البَدءِ باليمينِ مُقدمةٌ على أحاديثِ التكبير.

الوَجهُ الثاني: أنَّ البَداءةَ باليمينِ فيها إذا كانوا عنِ اليَمينِ والشِّمالِ، أمَّا إذا كانوا أمامَه فإنَّه يبدأُ بالأكبرِ فالأكبرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب دفع السواك إلى الأكبر، رقم (۲٤٦) معلقا، ووصله مسلم: كتاب الرؤيا، باب رؤيا النَّبي ﷺ، رقم (۲۲۷۱)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

والإشكالُ الثاني: ما يُروَى أنَّ النبيَّ ﷺ يُبدَأُ به في شربِ الماءِ أو اللبنِ أو غيرِه ويُقدَّمُ على غيرِه؟

والجوابُ: أنَّنا إذا تأمَّلْنا الأحاديثَ الَّتي يُبدَأُ فيها بالرسولِ عَلَيْكُ وجَدْناها تنقسمُ إلى ثلاثةِ أقسام وهيَ:

الأولُ: إمَّا أَن يَكُونَ الرسولُ عَلَيْهُ هُوَ الَّذي طلبَ الشربَ، ومَعلومٌ أَنَّ الطالبَ له الحقُّ أَن يُقدَّمَ.

الثاني: أن يَكُونَ الرسولُ عَلَيْهُ هُوَ المدعوَّ ومَن معَه يَكُونُونَ تبعًا له، ومِنَ المعلومِ أَنَّ المدعوَّ هُوَ المقصودُ بالإكرام.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

انَّ الرسول عَلَيْ كَانَ يحبُّ التيامنَ في شأنِه كلِّه؛ لأنَّ الإعجابَ هُنا بمَعنى المحبةِ والسرورِ، ونَصَّت عائِشةُ رَضَالَيْكَ عَلَى ثلاثةِ أشياءَ: «التنعُّلِ، والترجُّلِ، والطُّهورِ»، ولكِنْ هذا الحديثُ ليسَ على عُمومِه أنَّه في كلِّ الشُّؤونِ تُقدَّمُ اليمينُ، فقد نهى على السَّؤونِ تُقدَّمُ اليمينُ، فقد نهى على عُمومِه، لكِنْ فقد نهى على عُمومِه، لكِنْ لا مانعَ مِن أن يُقالَ: إنَّ النصوصَ تأتي عامَّةً ولَها ما يُخصِّصُها.

٢- أن يَستحبُّ للإنسانِ إذا أرادَ أن يَلبسَ النعلَ أن يَبدأً باليمينِ، وغيرُ النعلِ

مثلُها، فإذا أرَدْت أن تلبسَ السراويلَ فأدخِلِ الرجلَ اليُمنَى قبلَ اليُسرى، وإذا أرَدْت أن تلبسَ القميصَ فأدخِلِ اليدَ اليُمنَى في كمِّها قبلَ اليُسرى، وعلى هَذا فقِسْ.

مسألة: هل التِّخاذُ الشعرِ سُنةٌ أو ليسَ بسُنةٍ؟

الجواب: ذهب بعضُ أهلِ العِلمِ إلى أنَّه منَ العباداتِ، وقالَ: يَنبغي أن يَتخذَ الإِنسانُ شعرَ الرأسِ؛ وذلكَ لأنَّ الرسولَ ﷺ كانَ يفعلُه. قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللهُ: «هوَ سُنةٌ لو نَقوى عليهِ اتَّخذناه، ولكِنْ له كُلفةٌ ومؤونةٌ (١) كُلفةٌ: بالعملِ، ومؤونةٌ: بشمنِ الدُّهنِ ونحوِه، فالإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللهُ تركَ اتِّخاذَ الشعرِ لِهذا، وإلَّا فهوَ سُنةٌ عندَه.

وقالَ آخَرونَ: بَلْ هُوَ مَنَ العاداتِ وليسَ مَنَ العباداتِ، فإذا كانَ الناسُ يَعتادون التِّاذَ الشعرِ فليَفعَلْ، وإذا كانوا لا يَعتادون ذلكَ فلا يَفعَلْ، وهَذا القولُ هُو الراجحُ. أنَّه مِن العاداتِ كلُبسِ الإزارِ والرداءِ والعهامةِ، ويدلُّ لذلكَ أنَّه لو كانَ الخّاذُه سُنةٌ لأمَرَ بِه النبيُّ عَلَيْ كَما أَمرَ بإعفاءِ اللِّحيةِ (٢)، فلمَّ سكَتَ عنه عُلِمَ أنَّه ليسَ مَنَ العِباداتِ، بل إنَّه عَلَيْ قالَ في رأسِ الصَّبيِّ الَّذي حُلِقَ بعضُ رأسِه وتُركَ بعضُه: «احلِقوهُ كلَّه أو اترُكُوهُ كلَّه» (١)، ولو كانَ اتِّخاذُ الشعرِ عِبادةً لقالَ: اترُكوهُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الوقوف والترجل للخلال (ص:١٨١)، والفروع (١/١٥١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب إعفاء اللحى، رقم (٥٨٩٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، رقم (٢٥٩)، من حديث ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٨٨)، وعنه: أبو داود: كتاب الترجل، باب في الذؤابة، رقم (٤١٩٥)، من حديث ابن عمر رَضَالِللهُعَنْهَا.

قال ابن عبد الهادي: «إسناد صحيح، ورواته كلهم أئمة ثقات». المحرر في الحديث رقم (٣٦).

٣- أنَّ الشرعَ شاملٌ منظِّمٌ للعِباداتِ والعاداتِ، وأنَّ العبدَ الموقَّقُ يمكنُه أن يتعبدَ للهِ في كلِّ شُؤونِه، في أكلِه وشُربِه ولباسِه ودُخولِه وخُروجِه، فتكونُ العادةُ في حَقِّه عبادةً، بعكسِ الغافلِ الَّذي قد تَنقلبُ عبادتُه إلى عادةٍ، فهوَ يُصلِّي عادةً، ويقومُ عادةً وهكَذا، واللهُ هوَ الموفقُ والمُعينُ.

٤- تقديمُ اليمينِ على اليسارِ؛ لقولِها: «يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ». قالَ العلماءُ رَحَهُ والله الله الله الله الله على النبي النبي مواطنِ الأذى والقذرِ فتُقدَّمُ اليُسرى، وأخَذوا هذا الاستثناءَ مِن نَهِ النبي عن الاستِنجاءِ باليمينِ والتمسُّحِ بِها(۱)، وعلى هذا فالقاعدةُ: «أنَّ اليُسرَى تُقدمُ للأذَى، واليُمنَى لِما سِواهُ» والأشياءُ ثلاثةُ أقسامٍ: أذًى، ونزاهةٍ، ولا أذَى لا نزاهة. فتُقدَّمُ اليمينُ في مَوضِعين: النزاهةِ، وفي ما ليسَ بأذًى ولا نزاهةٍ؛ لفضلِها، أمَّا ما فيه أذًى وقذَرٌ فإنَّه تقدمُ له اليُسرى.

# وهُنا مباحثُ:

المبحثُ الأولُ: السواكُ: هل يَبدأُ بيَمينِ فمِه، أو بشِمالِه؟

نقول: يَبدأُ بيَمينِ الفمِ، لدُخولِه في قولِها: «وطُهورِه» أو في قولِها: «وشَأنِه كله». المبحثُ الثاني: هل يُمسكُ السواكَ باليُمني أو اليُسرَى؟.

قالَ بعضُ العُلماءِ: يُمسكُه باليُسرى مُطلَقًا. وقالَ بعضُهم: باليُمنَى مُطلقًا، وفصَّلَ آخرون فمَن قالَ: يُمسكُ باليُسرى قالَ: إنَّ السواكَ آلةُ تنظيفٍ وآلةُ تطهيرٍ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (۱۵۳)، وباب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، رقم (۱۵۴)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (۲۲۷)، من حديث أبي قتادة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

فهي كالحجر يَستجمرُ به الإنسانُ، والحجرُ الَّذي يَستجمر بِه الإنسانُ يأخُذه باليسارِ، فيَستاكُ باليَسارِ، وهذا هوَ المذهبُ عندَ الحنابلةِ (١).

وقالَ بعضُ العُلماء: بلِ باليمينِ؛ لأنَّ السِّواكَ عِبادةٌ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «السِّواكُ مَطهرةٌ للفَّمِ، مَرضاةٌ للرَّبِّ»(٢) فهو عِبادةٌ، ولا يَنبغي للإنسانِ أن يَفعلَ العِبادةَ إلاَّ باليمينِ، لا بآلةِ القذرِ.

وفَصَّلَ آخَرون فقالوا: إن كانَ السِّواكُ لتَطهيرِ الفَمِ فيَأْخذُه باليسارِ، كما لَوْ كانَ بعدَ الأكلِ، أو بعدَ النومِ، أو بعدَ تَغيُّرِ رائِحةِ الفمِ، وإذا كانَ لمجردِ التَّطوعِ فباليَمينِ، كما لو تَوضأَ الإنسانُ واستاكَ ثُم جاءَ إلى الصَّلاةِ فورًا، فهُنا الفمُ لا يحتاجُ إلى تطهيرٍ، لكنَّه يَستاكُ عندَ الصَّلاةِ تَسنَّنًا وتعبدًا للهِ عَرَّفَجَلَّ، فيَأْخذُه باليمينِ.

ولو قِيلَ: إِنَّ الأَمرَ في هذا واسعٌ، وإِنَّ للإنسانِ أَخذَه إِن شَاءَ باليمينِ، وإِن شَاءَ باليسارِ لم يكُنْ بَعيدًا؛ لأنَّ هذِه عللٌ قد لا يَستطيعُ الإنسانُ أَن يَجزمَ ببِناءِ الحُكم علَيْها.

٥- أنّه يَنبغي للإنسانِ أن يَعتنيَ بنفسِه في النظافةِ، وجهُ ذلكَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان يرجِّلُ شعرَه، وهذا لا شكَّ أنَّه تَنظيفٌ له، فيَنبغي للإنسانِ ألَّا يَكُونَ أشعثَ أغبرَ، بل يُصلحُ مِن شعرِه ما استطاعَ إصلاحَه لِما في ذلك منَ النظافةِ والتجملِ؛ واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جميلٌ يُحبُّ الجمال، وأمَّا أن يُبقيَ نفسَه رثًّا كريهَ المنظرِ فهذا ليسَ

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (١/ ١٤٨)، والإنصاف (١/ ١٢٨)، وكشاف القناع (١/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: كتاب الصوم، باب سواك الرطب واليابس للصائم، (٣/ ٣١)، ووصله أحمد (٦/ ٤٧)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الترغيب في السواك، رقم (٥)، من حديث عائشة رَضِيَالِلَهُ عَنْهَا.

منَ الأدبِ الإسلاميِّ، الأدبُ الإسلاميُّ: أن يَكونَ الإنسانُ متجملًا: كما قالَ الصحابةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُمَ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أحدَنا يحبُّ أن يَكونَ ثوبُه حسنًا، ونعلُه حسنًا؟ فقالَ: "إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحبُّ الجَمالَ»(۱).

٦ - جوازُ التنعُّلِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَتنعلُ.

لكِنْ هلِ الأفضلُ التنعُّلُ، أو الاحتفاءُ، أو في ذلكَ تفصيلٌ؟

نقول: أمَّا إذا كانَ الإنسانُ سيَمشي على أرضٍ تضرُّه فلا شكَّ أَنَّ التنعُّلَ أُولى، بل قد يكونُ واجبًا؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: ﴿ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩]، كما لو كانتِ الأرضُ ذاتَ حصًى له أسِنَةٌ، فهُنا لا يجوزُ أن يمشي عليها بلا نعالٍ، مثل أرضِ الحرةِ في المدينةِ هَذه لو مشَى الإنسانُ عليها أمتارًا غيرَ بعيدةٍ تقطَّعَت قدمُه، فهُنا لا يجوزُ للإنسانِ أن يُخاطرَ بنفسِه ويَمشي على هذه الأرضِ التي تضرُّه؛ لأنَّ الإنسانَ مَأمورٌ بحفظِ نفسِه. وأمَّا إذا كانتِ الأرضُ عاديةً فالأفضلُ أن يَحتفي أحيانًا وأن يَنتعلَ أحيانًا، كما جاءِ في الحديثِ الصحيحِ الَّذي رَواهُ أبو داودَ، كانَ النبيُّ عَلَيْهَا وَأَن يَنتعلَ أحيانًا، كما جاءِ في الحديثِ الصحيحِ الَّذي رَواهُ أبو داودَ، كانَ النبيُّ عَلَيْهَا فَ عَن كَثرةِ الإِرْفَاهِ ويأمرُ بالاحتِفاءِ أحيانًا» (٢).

ومِن هُنا نعرفُ أنَّ ما يذهبُ إليه المُترَفون الَّذين يَلبَسون الجواربَ والخُفَّيْن حتَّى في أَحَرِّ الأيامِ صيفًا أنَّه لا داعيَ له، اللهُمَّ إلَّا أن يكونَ في رِجلِه شيءٌ يحبُ أن يَسترَه، أو أنَّ فيها مرضًا لو كشفَها لتأثَّر بالكشفِ فهوَ مَعذورٌ، أمَّا أن يُعَوِّدَ نفسَه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم (۹۱)، من حديث عبد الله بن مسعود رضيًا لله عند.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/۲۲)، وأبو داود: كتاب الترجل، رقم (٤١٦٠)، من حديث فضالة بن عبيد رضِّاللَتْعنٰذ.

إلى هذا الحدِّ فإنَّ رِجلَه ستكونُ أرقَّ مِن يدِه؛ لأنَّها في هذه الحالِ لا تَبدو للشمسِ ولا تَبدو للشمسِ ولا تَبدو للهواءِ، فتكونُ رقيقةً لا يستطيعُ أن يُخرجَها ويَمشيَ عليها.

٧- استحبابُ البَداءةِ باليَمينِ في التطهرِ: (اليَدانِ والرِّجْلان) وقد تَواتَرَت به السُّنةُ، و(الأذُنانِ) هَلْ يَمسحُهما اليُمنَى قبلَ اليُسرَى أو نقولُ هُما جُزءٌ منَ الرأسِ ويَمسحُهما جميعًا مرةً واحدةً؟ الثاني: هوَ الحقُّ، أي: أنَّ الأذُنيْن لا تَرتيبَ بينَهما أي: بينَ اليمينِ واليسارِ، اللهُمَّ إلَّا إذا كانَ لا يَستطيعُ أن يَمسحَهما جميعًا فهنا نقولُ: ابدَأْ باليُمنَى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

الجوابُ: الأوَّلُ، أَنَّه يَبدأُ بالجانبِ الأَيمنِ؛ لقولِ النَّبِيِّ ﷺ لأُمِّ عَطيةَ رَضَالِكُ عَهَا وهي عِنَّن شاركَ في غُسلِ إحدَى بَناتِه قالَ: «ابدَأْنَ بمَيامِنِها ومَواضِعِ الوُضوءِ مِنْها» (۱).

وقيلَ: إنَّه في الغُسلِ لا يُرتِّبُ، بل يَغسلُ الجسمَ جميعًا؛ لأنَّ الجسمَ عضوٌ واحدٌ، والعضوُ الواحدُ ليسَ فيه تَرتيبٌ، ولكنِ الأولُ أُولى، أي: أنَّه يَتيامَنُ حتَّى في الغسلِ.

#### ··· @ ···

٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (٢).

### الشَّرْحُ

قولُه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوضَّأَتُمْ» يَعني: فعَلْتُمُ الوضوءَ ووصَلْتُم إلى غسلِ اليَدينِ، فابدَؤوا باليُمنى، وكذلكَ يُقالُ في الرِّجْلين. والأمرُ هُنا هل هوَ للوُجوبِ اليَدينِ، فابدَؤوا باليُمنى، وكذلكَ يُقالُ في الرِّجْلين. والأمرُ هُنا هل هوَ للوُجوبِ أو للاستِحْبابِ؟ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة:٦]،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (۲/ ٣٥٤)، وأبو داود: كتاب اللباس، باب في الانتعال، رقم (٢١٤١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التيمن في الوضوء، رقم (٢٠٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٧٨)، وإسناده صحيح.

وأخرجه الترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في القميص، رقم (١٧٦٦)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٩٥٩٠)، بلفظ: «كان رسول الله ﷺ إذا لبس قميصا بدأ بميامنه».

ولم يرتّب، وإنّما رتّب بينَ الأعضاءِ دونَ العُضوَيْنِ اللَّذَيْنِ هُمَا في مَقامِ عضوِ واحدٍ. مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

أَنَّ التيامُنَ في الوضوءِ ثابتٌ بالسُّنةِ الفِعليةِ والسُّنةِ القوليةِ، أمَّا ثُبوتُه بالسُّنةِ الفِعليةِ ففي حديثِ عائِشةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا، وأمَّا ثُبوتُه بالسُّنةِ القوليةِ ففي هذا الحديثِ.

٤٦ - وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةٍ رَضَالِكَ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ تَوَضَّأَ، فَمَسَحَ بِنَاصِيتِهِ،
 وَعَلَى الْعِيَامَةِ وَالْخَفَّيْنِ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ تَوضَّأَ» الظاهرُ أنَّ هذا حينَ كانَ معَه في غزوةِ تبوكَ (٢)، فإنَّ الرسول عَلَيْهِ قد خدَمه المغيرةُ بنُ شُعبةَ في تلكَ الغزوةِ.

قولُه: «فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ» الناصيةُ مقدمُ الرأسِ، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿مَا مِن دَابَّةٍ إِلَا هُوَ ءَاخِذُ عِنَاصِيَئِهَا ﴾ [هود:٥٦].

قولُه: «وَعَلَى العِمَامَةِ» هَلْ هذا حِكايةُ فِعلَيْنِ أو حكايةُ فعلِ واحدٍ؟ يعني: هَلْ مسحَ الرَّسولُ ﷺ على الناصيةِ والعِمامةِ في وُضوءِ واحدٍ، أم أنَّه في وضوءٍ مسحَ على الناصيةِ فقَطْ ثُم في وضوءٍ آخرَ مسحَ على العِمامةِ فقَطْ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٤/ ٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٤٤٢١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، رقم (٢٧٤/ ١٠٥)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

قيلَ: إنَّ المسحَ على الناصِيةِ والعمامةِ وقعَ في وُضوءَيْن: واحدٍ مسحَ فيهِ على الناصيةِ فقط، وآخرَ مسحَ فيه على العمامةِ فقط، ولكِنِ الصحيحُ أنَّ المسحَ على الناصيةِ والعمامةِ وقعا في وضوءِ واحدٍ؛ لأنَّ العمامةَ قد يَخرجُ مِن تَحتِها طرفُ الناصيةِ، ورجَّحْنا ذلكَ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ مِن عادتِه أن يَمسحَ على جميع رأسِه، وإذا كانَ عليه العمامةُ يَمسحُ العمامةَ معَ الناصيةِ، ومنَ العُلماءِ مَن رجَّحَ الأولَ وقالَ: إنَّه لا يجبُ استِيعابُ الرأسِ بالمسحِ، بل يَكفي المسحُ على الناصِيةِ لِهذا الحديثِ، وهذا غيرُ صريحٍ في الحديثِ، وعلى هذا يجبُ رَدُّ المتشابِهِ إلى المُحكم، والمُحكمُ هنا مسحُ الرأسِ، والمتشابهُ مسحُ الناصيةِ فقطْ.

وهذه قاعدةٌ مهمةٌ: فعندَما تَرِدُ النصوصُ مِن كتابِ اللهِ تعالى أو سُنةِ رَسولِه وَ اللهِ بعضُها مُحكمٌ بيّنٌ وبعضُها مشتبهٌ، فيجبُ ردُّ المشتبهِ إلى المحكم؛ لأنَّ هذِه هي طريقةُ الراسِخينَ في العلم، كما قالَ تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِينَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِنَبَ مِنهُ ءَاينتُ عُمَّكَ هُنَ أُمُّ ٱلْكِنَبِ وَأُخَرُ مُتَشَئِهِكَ فَأَمَّا ٱلّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْعٌ فَيَكَ وَلَكِنَبَ مِنهُ مَا تَشَبَهَ مِنهُ ٱبْتُغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمُا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّا ٱلله وَالرَّسِخُونَ فِي ٱلْمِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عَلَيْ مَنْ عَندِ رَبِنا ﴾ [آل عمران:٧]، أُمُّ الشيء؛ أي: الَّذي يرجعُ إليهِ الشيءُ.

قَسَّمَ اللهُ القرآنَ إلى مُحكم ومُتشابه، وقسَّمَ الناسَ باعتبارِ المتشابِهِ إلى قِسمَيْن: قسم البَعوا المتشابِهَ وهمُ ﴿ اللَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ ذَيْئٌ ﴾ [آل عمران: ٧]، وقسم لم يَتَبعوه، وإنَّما يَحمِلُون المتشابة على المُحكمَ؛ ليكونَ الجميعُ مُحكمًا وهمُ الراسِخون في العلم.

وحديثُ المغيرةِ رَضَالِلَهُ عَنهُ فيهِ احتمالُ، فليسَ بصريحٍ أنَّه مسحَ الناصيةَ بدونِ أن يَكُونَ عليهِ عِمامةٌ؛ فتَبقى عندَنا الأحاديثُ الأُخرى الدالةُ على أنَّه إذا لم يكُنْ عليهِ عمامةٌ يمسحُ جميعَ رأسِه واضحةً، فهيَ مُحكمةٌ وهذا مُتشابهٌ، والواجبُ أن

نَردَّ المُتشابِهَ إلى المُحكمِ ونَقولُ: مَسْحُ الناصيةِ وحدَها إذا لم يكُنْ على الرَّجُلِ عِمامةٌ فلا يَكفي، وإذا كانَ عليهِ عِمامةٌ فمَسَحَ الناصيةَ مع العمامةِ كفى؛ لأنَّ الناصيةَ تبرزُ والعمامةُ تسترُ بقيةَ الرأسِ، فيمسحُ على ما برزَ مِن رأسِه وعلى عمامتِه أيضًا؛ لأنَّه ساترةٌ لذلك، وهذا هو الأصحُّ، والعمامةُ يأتي أنَّه يجوزُ المسحُ عليها وحدَها - في بابِ المسحِ على الخُفَيْن، وإنها جاءَ المؤلفُ بالحديثِ على الجُفَيْن، وإنها جاءَ المؤلفُ بالحديثِ هُنا لبيانِ كلمةِ «فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيبِهِ، وَعَلَى العِمَامَةِ».

# من فوانِدِ هذا الحديثِ:

١- يُسْرُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ بجوازِ المسحِ على العمامةِ، وبالاقتصارِ على المسحِ
 في طهارةِ الرأسِ؛ لَمشقةِ غَسلِه في كلِّ وضوءٍ.

٢ جوازُ المسح على العمامةِ؛ لقولِه: «وَعَلَى العِمَامَةِ»، وفيها مَباحثُ:

المبحثُ الأولُ: هل يُشترطُ لهذه العمامةِ أن تَكونَ على صفةٍ معينةٍ، أو نَقولُ: كلَّ ما صدَقَ عليه اسمُ العِمامةِ فإنَّه يمسحُ؟ فيه قولانِ:

الأوَّلُ: أنَّه يشترطُ أن تكونَ العهامةُ مُحنكةً أو ذاتَ ذُؤابةٍ، أمَّا كونُها محنكةً فمَعناه: أن يُوضعَ لَفةٌ منها تحتَ الحنكِ حتَّى تَثبتَ، وأمَّا كونُها ذاتَ ذُؤابةٍ: بأن تُرْخَى إحدَى ذؤابتَيْها منَ الخلفِ حتَّى تنسدلَ على الظهرِ.

الثاني: منَ العلماءِ مَن قالَ: إنَّ ذلكَ ليسَ بشرطٍ وهذا هوَ الصحيحُ، وهوَ الختيارُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميةَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١) فكلُّ ما يُطلقُ عليهِ اسمُ عمامةٍ فهوَ داخلٌ في هذا .

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٠٥).

المبحثُ الثاني: هل يُشترطُ أن تكونَ العهامة طاهرةً؟ الجوابُ: نعَمْ، لا شكَّ في هَذا؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ أَتَاهُ جِبريلُ وهوَ يُصلِّي وأخبَرَه أنَّ في نَعلَيْه قذرًا فخلَعَها عَلَيْهِ أَنَاهُ جِبريلُ وهوَ يُصلِّي وأخبَرَه أنَّ في نَعلَيْه قذرًا فخلَعَها عَلَيْهِ أَنَاهُ عِبريلُ وهوَ يُصلِّي وأخبَرَه أنَّ في نَعلَيْه قذرًا فخلَعَها عَلَيْهِ (۱)، فإذا كانَ هذا شرطًا في الحُفَّيْن فالعِهامةُ مِثلُهما أو أَوْلى.

المبحثُ الثالثُ: هل يُشترطُ أن تَكونَ العهامة مباحةً، بحيثُ لا يصتُّ المسحُ على عهامةٍ مَسروقةٍ أو مَقبوضةٍ بعقدٍ فاسدٍ؟. فيه قولانِ:

الأوَّلُ: إنَّه لا بُدَّ أن تَكونَ مُباحةً؛ وذلكَ لأنَّ المسحَ علَيْها رُخصةٌ، والرُّخصةُ لا يَنبغي أن تُستباحَ بالمَعصيةِ.

والقولُ الثاني: إنَّ ذلكَ ليس بشرطٍ، وإنَّه يَجوزُ أن يَمسحَ الإنسانُ على عمامةٍ محرمةٍ، كالمسروقةِ والمقبوضةِ بعقدٍ فاسدٍ والحريرِ على الرجُلِ.

ولكِنْ إذا نظرنا إلى التعليلِ: فقد نرجحُ أنّه لا بدَّ أن تكونَ مُباحةً؛ لأنّنا إذا أذِنّا له أن يَمسحَ على المحرمةِ فهذا إذْنٌ له بإِبْقائِها وألّا يباليَ بها، وإذا قُلنا بالمنع فإنّه سوف يحرصُ على أن يُزيلَها، أو على الأقلِّ ألّا يَمسحَ عليها ويُبقيَها، فالمَسألةُ عِندي فيها تردُّدُ".

المبحثُ الرابعُ: هَلْ يُشترطُ أَن يَلبسَ العمامة على طهارةٍ؟ في هذا قولانِ: القولُ الأولُ: إنَّه يُشترطُ أَن يَلبَسَها على طهارةٍ قياسًا على الخُفَّيْن.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۰)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعل، رقم (٦٥٠)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وقال شيخنا الشارح رَحْمَهُ اللَّهُ في الشرح الممتع (١/ ٢٣٧)، في ذكر ما يشترط للمسح على العيامة: «ويشترط لها ما يشترط للخف: من طهارة العين، وأن تكون مباحة، فلا يجوز المسح على عهامة نجسة فيها صور، أو عهامة حرير».

والقولُ الثاني: لا يُشترطُ الأنَّ الشرطَ لا بُدَّ له مِن دَليل الله على هذا، ولا يصحُّ أن تُقاسَ على الرِّجلين؛ وذلكَ لأنَّ طَهارةَ العضوِ الَّذي عليهِ هذه العهامةُ طهارةٌ مُخففةٌ وهي: المسحُ والمسحُ على العهامةِ مِن جِنسِ المسحِ على الرأسِ، كِلاهُما مسحٌ ، فالطهارةُ لا تُشترطُ ، أمَّا الخفُّ فإنَّ العُضوَ الَّذي عليه الخفُ طهارتُه الغسل ، فهو أشدُّ ، ثُم إنَّ مسحَ الخفِّ ليسَ من جِنسِ غسلِ الرِّجْلِ ، فهو طهارةٌ مِن جنسِ أخرَ ، وهذا القولُ أصحُّ : أنَّه لا يُشترطُ في العهامةِ أن يَلبسَها على طهارةٍ الأَننا إذا تَجاوزنا وقُلنا بجوازِ القياسِ في العباداتِ ، فالقياسُ لا بُدَّ مِنِ اتفاقِ الأصلِ والفرعِ فيه ، وهُنا لم يَتَققِ الأصلُ والفرعُ .

المَبحثُ الخامسُ: هل لها مُدةٌ، أو نَقولُ: ما دامَ الإنسانُ مُعتَّا فلْيَمسَحِ العِمامة، وإذا أَزالَها فلْيَمسَحِ الرأسَ؟ فيهِ قَولانِ:

القولُ الأوَّلُ: إنَّه لا بُدَّ لها مِن مُدةٍ قياسًا على الخُفَّين.

والقولُ الثاني: إنّه لا مُدة لها؛ لعدم الدليلِ على ذلك، ولَوْ كانَتِ المُدةُ مِن شريعةِ اللهِ لبيّنَها النبيُّ ﷺ، وقياسُها على الخُفَّين غيرُ صحيحٍ، وعلى هذا فنقولُ: ما دُمْت لابسًا للعمامةِ فامسَحْ عليها، وإذا خلَعْتها فامسَحْ على الرأسِ وليسَ هُناك توقيتٌ.

المبحثُ السادسُ: هَلْ يَجُوزُ المسحُ علَى العمامةِ في غُسلِ الجنابةِ؟

الجوابُ: لا يجوزُ المسحُ علَيْها في الغُسلِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَ رُوا ﴾ [المائدة:٦]، وليسَ في طهارةِ الحدثِ الأكبرِ شيءٌ مسموحٌ إلَّا ما دعَتْ إليهِ الضرورةُ كالجَبيرةِ، والضرورةُ ليسَتْ داعيةً إلى العمامةِ، فالعِمامةُ لا يَجوزُ المسحُ علَيْها

في الحدثِ الأكبرِ؛ لأنَّ الحدثَ الأكبرَ لا بُدَّ فيه مِن تَطهيرِ جميعِ البدَنِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [المائدة: ٦].

٧٤ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلُهُ عَنْهُا فِي صِفَةِ حَجِّ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ ﷺ:
«ابْدَؤُوا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ، هَكَذَا بِلَفْظِ الأَمْرِ<sup>(۱)</sup> وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ
الْخَبَرِ<sup>(۲)</sup>.

## الشَّرْحُ

جابرٌ هو: ابنُ عبدِ اللهِ بنِ حرامٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا، روَى صِفة حجِّ النبيِّ عَلَيْهِ على وجهٍ موسَّعٍ مجَموعٍ؛ ولهذا يصلحُ أن يكونَ هذا الحديثُ منسكًا، كما فعلَه الشيخُ الألبانيُّ في (صِفة حجِّ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فقد جعلَه هو الأصلَ، وجعلَ يُضيفُ الألبانيُّ في (صِفة حجِّ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فقد جعلَه هو الأصلَ، وجعلَ يُضيفُ إليه الرواياتِ الَّتي ليسَتْ موجودةً فيه، فهوَ بحقِّ منسكُ؛ ولهذا نرى أنَّ ما وُجِدَ من أحاديثَ تُعارضُه فإنَّه يكونُ مقدَّمًا عليها؛ لأنَّه تَابَعَ النبيَّ عَلَيْهِ مِن حينِ أحرمَ إلى أن حَلَّ.

وهذا الحديثُ رواهُ مُسلمٌ بلفظ: «أَبدأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» وهو أنّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ للهُ بِهِ اللهُ بِهِ وهو أنّه عَلَيْهِ الصّحَدَ الأسود، لمّا فرغَ مِن طوافِه، صلّى ركعتَيْن خلف المقام، ثُم مسحَ الركنَ يَعني الحجرَ الأسود، ثُم خرجَ من الباب، بابِ المسجدِ إلى الصّفا، فلمّا دنا مِنه قرأ: ﴿إِنَّ الصّفا وَالْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ اللهِ ﴿ اللهِ وَهُ اللهُ وَالْمَرُولَةُ مِن اللهِ ﴿ اللهِ وَهُ اللهُ وَالْمَرُولَةُ مَن اللهِ اللهِ السّعَابِ المسجدِ إلى الصّفا، فلمّا دنا مِنه قرأ: ﴿إِنَّ الصّفا وَالْمَرُونَةُ مِن شَعَابِرِ اللهِ ﴿ [البقرة: ١٥٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، رقم (٢٩٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

«أَبْدَأُ بِهَا بِدَأَ اللهُ بِه» «أَبِدَأُ» بلفظِ الخبرِ، وإنَّها تلا ﷺ هذه الآية ثُم قالَ: «أَبِدَأُ بِهَا بَدَأَ اللهُ بِه» لُيشعرَ نفسه أنَّه إنَّها طاف بينَ الصّفا والمروةِ، وبَدَأَ بالصّفا امتِثالًا لأمرِ اللهِ تعالى، وهكذا يَنبغي لَنا إذا فعلنا ما أمرَنا الله به أن نستشعرَ حينَ فعلِه أنّنا مُمتِثلون لأمرِ اللهِ عَرَّفِجَلَّ؛ لأنَّ هذا يُعطِي الإنسانَ زِيادة في الإخلاصِ واستِحضارًا للعبادةِ. فعِندَ الوضوءِ تستشعرُ أنّك إذا غسَلْت وجهَك تَمتثلُ قولَ اللهِ تعالى: ﴿فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، وإذا غسَلْت يدَيْك كذلكَ، عندَ الصَّلاةِ تستشعرُ أنَّ اللهُ أمرَكَ بإقامتِها، فعندَ صلاةِ العصرِ مثلًا تستشعرُ أنَّك تُصلِّي الصَّلاةَ الوُسطَى النَّي أمرَ اللهُ تعالى بالمحافظةِ عليْها بخُصوصِها، وهلُمَّ جرَّا، المهمُّ أنَّه يَنبغي لَنا أن نستشعرَ عندَ فعلِ الأوامرِ أنَّنا نَمتثلُ أمرَ اللهِ عَرَقِجَلَّ.

وقولُه ﷺ: «ابْدَؤوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فيه إشارةٌ إلى أنَّ ما بدَأَ اللهُ به فهوَ أهمُّ مِمَّا يَليه، وهو كذلك، ومِن ثَمَّ قالَ العلماءُ رَحْهَهُ اللهُ في آيةِ الصدَقاتِ: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِللهُ بَاللهُ مَا لُوا اللهُ مِن المساكينِ؛ لأنَّ اللهُ بَاللهُ بَاللهُ مَا يُبِدأُ بِاللهُمِّ فَاللهمِّ فَاللهمِّ مَا اللهمِّ مَا اللهمِّ مَا اللهمِّ فَاللهمِّ مَا اللهُ مَا مَا اللهُ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا

وقولُه: «بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»؛ لأنَّ اللهَ قال: ﴿إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ ﴾.

أمَّا لفظُ النَّسائيِّ فقالَ: «ابْدَؤُوا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» بلفظِ الأمرِ، وهَذا -أعني: لفظَ الأمرِ - صريحٌ في أنَّ النبيَّ عَلَيْ وجَّهَ الأمرَ إلى أُمتِه في هذهِ العبادةِ بخصوصِها، أمّا على روايةِ مُسلم: «أبدأُ» فإنّنا في الحقيقةِ مَأمورون بأن نَبدأ بها بداً اللهُ بِه تأسّيًا برسولِ اللهِ عَلَيْهِ؛ لأنَّه وإن كانَ قالَه بلفظِ الخبرِ مُنفذًا لأمرِ اللهِ، لكنّه بالنسبةِ لَنا هوَ في الحقيقةِ أمرٌ؛ لأنَّ اللهَ أمرَنا أن نَتأسّى برسولِ اللهِ عَلَيْهِ، لكِنّه يَكُونُ أمرًا غيرَ مباشرٍ، بل عَن طريقِ التأسيّ.

فإن قالَ قائلٌ: هذا الحديثُ في الحجّ، فلماذا جاءً بِه المؤلِّفُ في كتابِ الوضوءِ؟ الجواب: ليُبيِّنَ أنَّ هذا الحديثَ عامٌّ في أنَّنا مَأمورون أن نَبدأ بها بداً اللهُ بِه، يَتفرعُ على هذا أن نَبدأ بغسلِ الوجهِ، ثُم اليدينِ، ثُم الرأسِ، ثُم الرّجُليْن؛ لأنَّ اللهَ بدأً بذلكَ كذلك.

# مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - تقديمُ ما قدَّمه اللهُ عَنَّاجَلَ، حتَّى في الذِّكرِ، سواءٌ استَدْلَلت بقولِه: «أَبْدَأُ» أو بقولِه: «ابْدَؤُوا».

٢- اعتبارُ العُمومِ دونَ خصوصِ السبب؛ لقولِه: «أَبدَأُ بِهَا بدَأَ اللهُ بِه» وهذا عامٌ، وإن كانَتْ صورةُ المسألةِ الَّتي قالَ فيها الرسولُ ﷺ خاصةً، لكِنِ العِبرةُ بعُمومِ اللفظِ.

٣- العنايةُ بتَدبرِ القرآنِ وتقديمُ ما قدمَ، وتأخيرُ ما أخّرَ، وبذلكَ نَعرفُ أنَّ الله إجرين أفضلُ منَ الأنصارِ؛ لأنَّ الله تعالى قالَ: ﴿وَالسَّنِقُونَ اللهَ قَلْمَهم، اللهاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ ﴾ [التوبة: ١٠٠]، فالمُهاجِرون أفضلُ منَ الأنصارِ ؛ لأنَّ اللهَ قدَّمَهم، ولأنَّ الله النبيَّ عَلَيْهُ وهاجَروا ولأنَّ اللهاجِرين رَضَايَتُهُ عَمُعوا بينَ الهجرةِ والنصرةِ، فهُم نصروا النبيَّ عَلَيْهُ وهاجَروا مِن دِيارِهم إلى رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ.

٤ - وجوبُ التَّرتيبِ بينَ الأعضاء؛ لقولِه ﷺ: «أَبْدَأُ بِهَا بِدَأَ اللهُ بِهِ» أو: «ابْدَوُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فنَغسلُ أوَّلًا الوجه، ثُم اليدَيْن، ثُم نَمسحُ الرأسَ، ثُم نَغسلُ الرِّجُلن.
 الرِّجُلن.

واستنبطَ العلماءُ رَحَهُ مُراللَهُ دليلَ التَّرتيبِ مِن وجهِ آخرَ مِن نفسِ الآيةِ وهو: أنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أدخلَ المسموحَ -وهو الرأسُ- بينَ المغسولاتِ، والقاعدةُ البلاغيةُ تَقتضي أن يُذكرَ الصِّنفُ بعضُه إلى بعضٍ، فالمغسولُ وحدَه، والمسموحُ وحدَه، فلمَّا أدخلَ اللهُ المسموحَ بينَ المغسولاتِ عُلمَ أنَّه لا بُدَّ منَ الترتيب، وبعضُ أهلِ العِلمِ جعَلوا الترتيبَ شَرطًا ولا يسقطُ بالسهوِ، فلو سَها الإنسانُ فإنَّ الواجبَ عليهِ أن يُعيدَ الوضوءَ مرتبًا.

ومِنهم مَن قالَ: إنَّه واجبٌ يَسقطُ بالنِّسيانِ أو بالجهلِ.

ولكِنْ يَنبغي أن يُقالَ: إن أَمكنَ تَدارُكُ الأمرِ وجبَ إعادةُ الوضوءِ مرتَّبًا، كما أمرَ الرسولُ ﷺ الَّذي لا يحسنُ الصَّلاةَ أن يُعيدَها ولم يَأمُرُه بإعادةِ ما سبَقَ.

أمَّا إذا كانَ الأمرُ قد فاتَ وانتَهَى وصلَّى الإنسانُ فإنَّه يَنبغي أن يَتسامحَ فيهِ للجهلِ والنسيانِ.

مَسَأَلَةٌ: إذا تَوضَّأَ الإنسانُ منكِّسًا يَعني أَنَّه بدَأَ أُولًا بغسلِ الرِّجْلين ثُم الرأسِ ثُم اليدَيْن ثُم الوجهِ، فإن كانَ مُتلاعبًا فإنَّه لا يصحُّ وضوؤُه ويُؤدَّبُ على هذا الفعلِ؛ لأنَّه مُتلاعبٌ بآياتِ اللهِ عَزَّهَ عَلَى لو أدَّى الصَّلاةَ فسجدَ ثُم قامَ فركعَ، فلا بُدَّ أَن يُؤدَّب، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا وعكسَ الوضوءَ صحَّ مِنه غسلُ الوجهِ فقط، ثُم يغسلُ ما بعدَه مرتَّبًا.

٤٨ - وَعَنْهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ».
 أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ<sup>(۱)</sup>.

# الشَّرْحُ

قولُه: «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ» يَعني: غسلَ يدَيْه «أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ» المرفقُ: هوَ المَفصلُ بينَ العضدِ والذِّراعِ، وسُمّيَ مرفقًا؛ لأنَّ الإنسانَ يرتفقُ به في الجلوسِ.

هذا الحديثُ أتى به المؤلفُ رَحَمُهُ اللهُ ليستدلَّ به على أنَّه يجبُ غسلُ المرفقِ لقولِه: «أَدَارَ المَاءَ عَلَى مِرْ فَقَيْهِ»، ولكنِ الحديثُ إسنادُه ضعيفٌ كما قالَ المؤلفُ، وليتَ المؤلفَ رَحَمَهُ اللهُ أتى بدلَه بحديثِ أبي هُريرةَ في (صحيح مُسلمٍ): «أنَّه توضَّأ فغسَلَ ذِراعَيْه حتَّى أشرعَ في العضدِ لزِمَ أن يَغسلَ المرفقيْن، ولكنِ حتَّى أشرعَ في العضدِ لزِمَ أن يَغسلَ المرفقيْن، ولكنِ الإنسانُ مَهما كانَ فهوَ قاصرٌ، قد يَفوتُه بعضُ الشيءِ إلَّا أن يُقالَ: إنَّ هذا الحديث كانَ مشهورًا فأرادَ ابنُ حجرٍ رَحَمَهُ اللهُ أن يُبيِّنَ أنَّه حديثٌ ضعيفٌ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الحَديثَ قد يَكُونُ ضعيفَ السندِ صحيحَ المتنِ، وقد يكونُ صحيحَ السندِ ضعيفَ المتنِ، كأنْ يَكُونُ في المتنِ انقِلابٌ أو غيرُه.

٢- وجوبُ غسلِ المرفقِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ يديرُ الماءَ على مرفقيه.

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ٨٣)، وفي إسناده: القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل، قال أبو حاتم: «متروك»، وقال أبو زرعة: «أحاديثه منكرة»، والحديث ضعفه ابن الجوزي، والنووي، وابن الصلاح، وابن حجر، وغيرهم.

انظر: ميزان الاعتدال (٣/ ٣٧٩)، والتلخيص الحبير (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم (٢٤٦).

اَسْمَ اللهِ عَلَيْهِ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَآبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (١).

٠٥ - وَلِلْتَرْمِذِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ (٢).

١٥ - وَأَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ (٢). قَالَ أَحْمَدُ: لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءُ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «لَا وُضُوءَ» (لا) نافية للجنسِ، والنفيُ يدورُ على ثلاثةِ أشياءَ؛

(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، رقم (۱۰۱)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، رقم (۳۹۹).

وإسناده ضعيف؛ فيه يعقوب بن سلمة الليثي؛ مجهول الحال، عن أبيه سلمة الليثي؛ لين الحديث. انظر: التقريب رقم (٢٥١٨، ٢٥١٨).

(٢) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب في التسمية عند الوضوء، رقم (٢٥).

وفي إسناده: أبو ثفال المري؛ ضعيف، وقد اختلف عليه في إسناده، كما في العلل للدارقطني (٤/ ٤٣٣)، وانظر: ميزان الاعتدال (٥٠٨/٤).

وأما ما نقله الترمذي عن البخاري أنه قال: «أحسن شيء في الباب حديث سعيد بن زيد» فلا يلزم من هذه العبارة تصحيح الحديث، ومما يقوي ذلك ما نقله العقيلي في الضعفاء الكبير (١٧٧١) عن البخاري أنه قال: «في حديث أبي ثفال نظر»، ولذا قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإبهام (٣/٣١٣) لما نقل قول البخاري في التاريخ: «قد يُوهم فيه أنه حسن، وليس كذلك، وما هو إلا ضعيف جدًّا، وإنها معنى كلام البخاري: أنه أحسن ما في الباب على علته».

(٣) أخرجه أحمد (٣/ ٤١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التسمية في الوضوء، رقم (٣٩٧).

وفي إسناده: ربيح بن عبدالرحمن؛ منكر الحديث، كما قال البخاري. انظر: ميزان الاعتدال (٢/ ٣٨).

(٤) مسائل الإمام أحمد وابن راهويه (٢/ ٣٨١)، ومسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٣).

إمَّا أَن يكونَ نفيًا لوجودِ الشيءِ، وإمَّا أَن يكونَ نفيًا لصحةِ الشيءِ، وإمَّا أَن يَكونَ نفيًا لكمالِ الشيءِ.

والأصلُ: أن نَفيَ الشيءِ نَفيٌ لوُجودِه، فإن تَعذَّرَ وكانَ موجودًا فهوَ نفيٌ لصحتِه؛ لأنَّ انتِفاءَ صحتِه انتفاءٌ لوُجودِه شرعًا وإن كانَ موجودًا حسَّا، والثالثُ: إذا تَعذَّرَ نفيُ الصحةِ رجَعْنا إلى نفي الكهالِ، وهذا أدنَى شيءٍ.

فمثلًا إذا قالَ قائلٌ: «لا خالقَ إلَّا اللهُ» فهذا نفيٌ للوجودِ؛ أي: لا يُوجدُ أحدٌ خالقٌ إلَّا اللهُ عَنَّهَ عَلَى.

وإذا قيلَ: «لا صَلاةَ بغيرِ وضوءٍ» هذا نفيٌ للصحةِ؛ لأنَّه منَ الممكنِ أن يقومَ قائمٌ فيُصلِّي بغيرِ وضوءٍ، لكنَّه إذا صَلَّى فهذهِ الصَّلاةُ لا وجودَ لها شرعًا، ونفيُ الصحةِ نفيٌ للوُجودِ الشرعيِّ.

وإذا قيلَ: «لاصلاةَ بحضرةِ طَعامٍ» هذا نفيٌ للكَمالِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يُصلِّي بحضرةِ الطعامِ، لكِنْ صلاتُه تصحُّ.

وفي هذا الحديثِ: «لَا وُضُوءَ لَمِنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ» لا يمكنُ حملُه على الوجهِ الأولِ؛ لأنّه قد يَتوضَّأُ ولا يُسمِّي، وإذا حَمْلناه على الثاني: يُمكنُ؛ لأنَّ هذا هو الأصلُ «لا وُضوءَ له» أي أنّه إذا لم يُسمِّ لم يصحَّ وضوؤُه، لكِنْ حملَه أكثرُ العلماءِ على أنَّ المرادَ: لا وُضوءَ كاملًا، والَّذي أوجبَ لهم ذلكَ هو أنَّ الحديثَ بجميع طرقِه فيهِ مقالُ؛ ولهذا قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ ألله إمامُ أهلِ السُّنةِ: «إنَّه لا يثبتُ في هذا البابِ فيهِ مقالُ؛ ولهذا قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ ألله إمامُ أهلِ السُّنةِ: «إنَّه لا يثبتُ في هذا البابِ عني: مسألةَ التسميةِ على الوضوءِ - شيءٌ»؛ ولهذا كانَ جميعُ الواصِفينَ لوضوءِ الرسولِ ﷺ لا يَذكُرون البَسملة، ولو كانت شَرطًا في صِحَتِه لوجبَ أن يَذكُروها؛

لأنَّه لا يُمكنُ أن يَصحَّ بدونِها؛ إذَنِ النَّفيُ هُنا نفيٌ للكهالِ، وليسَ نفيًا للصحةِ، فلو أنَّ إنسانًا توضَّأُ بلا تَسميةٍ عمدًا معَ الذكرِ والعلمِ فإنَّ وضوءَه صحيحٌ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ الوضوءَ لا يصحُّ بدونِ تسميةٍ بناءً على أنَّ النفي نفيٌ للصحةِ، وبهذا أخذَ الفقهاءُ رَحِهُ وُلِلَهُ إلَّا أنَّهُم يَقُولُونَ: إنَّ التسميةَ ليسَت شَرطًا ولا ركنًا، ونحنُ نقولُ لهم: يجبُ أن تَجعَلُوها إمَّا شرطًا وإمَّا ركنًا، لكِنَّهم يَقُولُونَ: إنَّها واجبةٌ تسقطُ بالنسيانِ، وهذا غريبٌ؛ لأنَّنا إذا قُلْنا: إنَّ النفيَ هُنا نفيٌ للصحةِ صارَت التسميةُ ركنًا أو شرطًا فلا تسقطُ بالسهوِ.

٢- أهميةُ التسمية؛ لأنّه يتوقفُ عليْها إمّا صِحةُ الوضوءِ أو كمالُ الوضوءِ، ولا شكّ أنَّ للتسميةِ أهميةً حتَّى جاءَ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ أَنَّه قالَ: «كلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبدَأُ فيهِ باسْمِ اللهِ فهوَ أبتَرُ» (١) وهذا الحديثُ فيه مقالُ، لكِنِ النَّوويُّ صحَّحَه (١).

ويدلكُ على أهمِّيَتِها أنَّك لو ذبَحْت شاةً بدونِ تَسميةٍ بمُديةٍ قويةٍ منهِرةٍ للدمِ صارَت حَرامًا، كالميتةِ حتفَ أنفِها، ولو سَمَّيْت كانت حلالًا.

ويَدلُّكَ لهذا أيضًا: أنَّ الإنسانَ إذا جلسَ على طعامِه وأكلَ بدونِ تَسميةٍ شارَكَه الشيطانُ فيهِ، وإذا سمَّى لم يُشارِكُه الشيطانُ؛ إذَنْ فهيَ حارسٌ منَ الشيطانِ إذا سمَّيْت عندَ الأكلِ أو الشربِ، واختلَفَ العلماءُ رَحَهُمُ اللَّهُ في وجوبِ التسميةِ على الأكلِ والشربِ، فمِنهم مَن قالَ: إنَّهَا سُنةٌ، والصحيحُ الأكلِ والشربِ، فمِنهم مَن قالَ: إنَّهَا سُنةٌ، والصحيحُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٩)، من حديث أبي هريرة رضَّ اللهُ عَنْهُ، بلفظ: «بذكر الله».

<sup>(</sup>٢) انظر: المجموع (١/٧٣).

أنَّها واجبةٌ، وأنَّه يجبُ على الإنسانِ إذا أرادَ الأكلَ أو الشربَ أن يُسمِّيَ (١).

٣- أنَّ مَن لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ على وضوئِه لم يصِحَّ؛ لقولِه: «لا وُضوءَ لَمِن لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ علَيْه»، أو لا يكونُ كاملًا على القولِ بأنَّ النفيَ هُنا نفيٌ للكمالِ، فهَلْ يُقاسُ على الوضوءِ الغُسلُ والتيمُّمُ وإزالةُ النَّجاسةِ؟

أمَّا الغُسلُ فإنَّه رُبِها يقولُ قائلٌ: إنَّه يُقاسُ على الوضوء؛ وذلكَ لأنَّ الغُسلَ متضمِّنٌ للوضوء، وإذا كانَ كذلكَ فالتَّسميةُ فيه كالتسميةِ في الوضوء، على أنَّ الإنسانَ يجدُ ثقلًا في نفسِه بإلحاقِ الغسلِ بالوضوء؛ لأنَّ الأصلَ أن لا قياسَ في العباداتِ؛ أي: أنَّ ما كانَ شرطًا في عبادةٍ فلا يُمكنُ أن نَنقلَه إلى عبادةٍ أُخرى إلَّا بدليل، لكِنِ التسميةُ عَلى كلِّ حالٍ أفضلُ وأَوْلى.

أمّا التيممُ فهَلْ نَقولُ: إذا أرَدْت أن تَتيمّمَ فلا بدّ أن تُسمّيَ كما لو أرَدْت أن تَتوضّاً؟ وهل نَقولُ: إنّه إذا كانَ الوضوءُ لا يصحُّ إلّا بتسميةِ فالتيممُ عنِ الحدثِ الأصغرِ كذلك؟ مَن قالَ بالقياسِ في الأُولى قالَ بالقياسِ في الثانيةِ؛ لأنّ البدَلَ له حكمُ المبدلِ، وقد يَقولُ قائلٌ: لا يُمكنُ أن يُقاسَ هُنا؛ لأنّ طَهارةَ التيممِ تَختلفُ عَن طهارةِ الماءِ اختلافًا كثيرًا؛ إذ إنّها تتعلقُ بعُضوَيْن هُما الوجهُ واليدانِ، وطهارةُ الماءِ تتعلقُ بالربعةِ أعضاءِ في الصُّغرَى، وبالبدنِ كلّه في الكُبرى. فنقولُ: لا يُمكنُ أن نقيسَ التيممَ على الوضوءِ، ثُم إنّ الرسولَ عَلَيْ قالَ لعارِ بنِ ياسرٍ وقَدْ عَلّمهُ التيممَ: "إِنّما كانَ يَكفيكَ أَنْ تَقولَ هكذا» وضرَبَ بيدَيْه إلى الأرضِ .. الحديثَ (٢). التيممَ: "إِنّما كانَ يَكفيكَ أَنْ تَقولَ هكذا» وضرَبَ بيدَيْه إلى الأرضِ .. الحديثَ (٢).

<sup>(</sup>١) انظر: زاد المعاد (٢/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، مسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

ولم يَذكرِ التسمية، والمقامُ مقامُ تعليمٍ وبيانٍ، ولا يمكنُ تَأخيرُ البيانِ عَن وَقتِ الحاجةِ، وهذا القولُ أصحُّ؛ أنَّ التيمم لا تُشترطُ فيه التسميةُ، بل ولا تُسنُّ فيه التسميةُ، اللهُمَّ إلَّا أن يَقولَ قائلُ: إنَّه يَدخلُ في عموم: «كلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبدأُ فيه باسمِ اللهِ فهوَ أبتَرُ» إن قالَ قائلُ جذا فرُبَّها يسوغُ له، وإلَّا فالأصلُ أنَّه لا يشرعُ له التسميةُ.

أمَّا إزالةُ النَّجاسةِ فهَلْ نَقيسُها على الوضوء؟ بمَعنى أنَّك إذا أرَدْتَ أن تُزيلَ النَّجاسةَ مِن ثوبِك فهَلْ يَجبُ أن تَقولَ: بسمِ اللهِ؟ الجوابُ: لا، ولا يجوزُ أن نقيسَها؛ لأنَّ إزالةَ النَّجاسةِ مِن بابِ التركِ، والوضوءُ مِن بابِ الفعلِ، ولا يُمكنُ أن تُقاسَ؛ ولأنَّ إزالةَ النَّجاسةِ لا تَحتاجُ إلى نِيةٍ، يَعني أنَّه لو سقَطَ ثوبُك في الماءِ وفيهِ نَجاسةٌ ثُم زالَتِ النَّجاسةُ بهذا الماءِ فإنَّ الثوبَ يطهرُ فلا تَحتاجُ إلى نِيةٍ؛ إذَنِ الَّذي يُمكننا أن نقولَ: إنَّ النَّذي يُشترَطُ فيه التسميةُ هو الوضوءُ؛ لأنَّه ورَدَ به النصُّ، والباقي بالقياسِ بعضُه قريبٌ وبعضُه غيرُ قريبِ.

٤ - أنَّ التسميةَ في الوضوءِ سُنةٌ، وإنَّما قُلنا ذلك الأمرَيْن:

الأوَّلُ: أنَّ هذا الحديثَ فيه مقالٌ، كما قالَ الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «لا يَثبُتُ في هذا البابِ شيءٌ»، والأصلُ بَراءةُ الذِّمةِ، وأنَّنا لا نُلزمُ عبادَ اللهِ بشيءٍ إلَّا بدليلٍ، أينَ حجتُك عندَ اللهِ إذا توضَّأَ رجلٌ ولم يُسمِّ ثُم قلتَ له: يا فُلانُ أعِدِ الوضوءَ، فَسَدَتْ عبادتُك؟! سوف تُسألُ يومَ القيامةِ: لماذا أَفتَيْت بهذا وأنتَ لا تَعلمُ؟! فلو صحَّ هذا الحديثُ عنِ النبيِّ عَلَيْ صحةً يطمئِنُّ الإنسانُ إلَيْها لقُلْنا: إنَّ التسميةَ فرضوؤُه، وحيثُ إنَّه ضعيفٌ شرطٌ في صحةِ الوضوءِ، وأنَّ مَن تركها لم يَصحَّ وُضوؤُه، وحيثُ إنَّه ضعيفٌ

فنَقولُ: الأفضلُ أن تُسمِّيَ عندَ الوضوءِ، فإِنْ لم تُسمِّ فوُضوؤُك صحيحٌ ولا إثمَ عليكَ.

وقَدْ ذكرَ بعضُ العلماءِ قاعدةً فقالَ: «إذا كانَ الحديثُ ضَعيفًا والشيءُ مطلوبًا فعلُه، فإنَّه يكونُ منَ المُستحبَّاتِ؛ لأنَّ ورودَ الأمرِ به يوجبُ للنفسِ شُبهةً، كذلكَ لا يُمكنُ تأثيمُ الناسِ بتركِه وهو ضعيفٌ – أمَّا إذا كان نهيًا وهو ضَعيفٌ فإنَّه يكونُ مكروهًا لا حرامًا؛ لأنَّ ورودَ النهيِ يوجبُ للإنسانِ شُبهةً في صحتِه وإن كانَ ضعيفًا، وتأثيمُ الناسِ بفِعلِه بدونِ حديثٍ صحيحٍ يَحتجُّ به الإنسانُ عندَ اللهِ عَنَقِجَلَّ لا يجوزُ، فيكونُ مكروهًا «ذكرَ هذِه القاعدةَ ابنُ مفلحٍ تلميذُ شيخِ الإسلامِ ابنِ تَيميةَ في النكتِ على المحرَّر (۱).

الثاني: أنَّ جميعَ الواصفينَ لوضوءِ النبيِّ عَلَيْهِ والَّذينَ علَّموه الناسَ كَعُثَهَانَ وَخَوْلِلَهُ عَنَهُ الناسُ وهو خَليفةٌ بعدَ موتِ الرسولِ وَخَوْلِلَهُ عَنهُ لَا اللهِ عَنْهُ الناسُ وهو خَليفةٌ بعدَ موتِ الرسولِ عَلَيْهُ ولم يذكُرِ التسمية، ولو كانتِ التسميةُ شرطًا أو واجبًا لكانَتْ عِمَّا تتوافرُ الهممُ على نَقلِه، ولنُقِلَ هذا وبُيِّنَ للناسِ بيانًا شافيًا.

وهذا القولُ هوَ اختِيارُ الموفَّقِ رَحْمَهُ اللَّهُ وهو مِن أَكَابِرِ علماءِ الحنابلةِ (٣). مَسَالَةٌ: إذا كَانَ الإنسانُ يَتُوضًا في محلٍ لا يَنبغي فيه التسميةُ كالمراحيضِ

فكيفَ يُسمِّي؟

<sup>(</sup>١) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر (١/ ١١٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء، رقم (١٦٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) المغنى (١/ ١٤٤).

نقولُ: يُسمِّى اللهَ بقلبِه، كما نصَّ الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ ٱللهُ فيمَنْ سمِعَ المؤذِّنَ وهو على حاجتِه، يَبولُ أو يَتغوَّطُ، قال: يُجيبُ بقلبِه ولا يَذكرُ اسمَ اللهِ في هذه الحالِ(١). فهذا نقولُ له: سَمِّ اللهَ بقلبِك وتوضَّأ.

٥ - فضيلةُ ذكرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ باسمِه، وأنَّ له تَأثيرًا في تصحيحِ العِباداتِ.

٧٥ - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقَلِيهُ وَعُلْ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ<sup>(٢)</sup>.

## الشَّرْحُ

قولُه: «يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ» يعني: يأخذُ غرفةً للمَضمضةِ، وغَرفةً للاستِنشاقِ، فإذا كانت ثلاثًا صارتِ الغرفاتُ ستَّا، ثلاثًا للمَضمضةِ، وثلاثًا للاستنشاقِ، لكِنْ هذا الحديثُ يقولُ المؤلفُ: إنَّه ضعيفٌ، إلَّا أنَّ بعضَ الفقهاءِ عَمِلَ به وقالَ: يَجُوزُ أن يَتمضمَضَ ثلاثًا ثُم يَستنشقُ ثلاثًا، فتكونُ الغرفاتُ ستًّا. لكنِ الحديثُ الَّذي يَأْتِ بعدَه أصحُّ مِنه وهوَ:

··· @ ···

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (١/ ١٢٩)، والإنصاف (١/ ١٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق، رقم (١٣٩).
 وفي اسناده: ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف، التقريب رقم (٥٦٨٥). وكذا مصرف والد طلحة، وهو مجهول، التقريب رقم (٦٦٨٥).

قال ابن القيم رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولم يجئ الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة» زاد المعاد (١/ ١٨٥).

٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ -: «ثُمَّ مَّضْمَضَ عَلَيْ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ مِنَ الكَفِّ الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ المَاءَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).

# الشَّرْحُ

ظاهرُ الحديثِ أنّه كفُّ واحدةٌ، يتمضمضُ مِنها ثلاثَ مراتٍ، ويَستنشقُ ثلاثَ مراتٍ، وهَذا يدلُّ على تخفيفِ ماءِ الاستنشاقِ والمضمضة؛ لأنّ كفّا واحدةً يَبقَى الإنسانُ يتمضمضُ مِنها ثلاثَ مراتٍ ويَستنشقُ ثلاثَ مراتٍ، وهوَ بعدَ الاستنشاقِ سوفَ يستنثرُ، واليدُ لا بدّ أن يَتسربَ منها الماءُ مِن بينِ الأصابع، على هذا ستكونُ آخرُ واحدةٍ قليلةً جدًّا؛ ولهذا يكونُ الإتيانُ بهذِه السُّنةِ فيه صعوبةٌ، لكِنْ معَ ذلكَ إذا كانَ اللفظُ مُحتمِلًا لها فلا بُدّ أن نَعملَ بها.

٤٥ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي صِفَةِ الوُضُوءِ -: «ثُمَّ أَدْخَلَ ﷺ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ يُحتملُ أن يكونَ كحديثِ عليٍّ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، ويكونَ قولُه: «يَفْعَلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في صفة وضوء النبي ﷺ، رقم (١١١)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب غسل الوجه، رقم (٩٢).

والحديث إسناده صحيح. وانظر: التلخيص الحبير (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب مسح الرأس مرة، رقم (١٩٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي عليه، رقم (٢٣٥).

ذَلِكَ ثَلَاثًا» يعودُ على المضمضةِ والاستنشاقِ، ويُحتملُ أنَّه يأخذُ كفًّا فيتمضمَضُ به ويستنشقُ، ثُم كفًّا آخرَ؛ لقولِه: «يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا» وهذا هوَ الأقربُ.

وعلى هذا فيكونُ في المضمضةِ والاستنشاقِ ثلاثُ صفاتٍ:

صفةٌ ضعيفةٌ، وصفةٌ لا بأسَ بها، وصفةٌ قويةٌ.

الصفةُ الضعيفةُ: أن يَفصلَ بينَ المضمضةِ والاستنشاقِ.

والَّتي لا بأسَ بِها لكنَّها ليسَتْ بتِلكَ القوةِ: أن تكونَ بكفٍّ واحدةٍ، المضمضةُ والاستِنشاقُ ثلاثًا.

الصفة القوية: أن يَستنشقَ ويَتمضمضَ مِن كفِّ، ثُم يَتمضمضَ ويَستنشقَ من كفِّ، ثُم يَتمضمضَ ويَستنشقَ من كفِّ،

هذه ثلاثُ صفاتٍ، والمشهورُ عندَ الفقهاءِ أنَّها كلَّها جائزةٌ، يَعني: كلَّها سُنةٌ، وعلى هذا يَنبغي لَنا أن نَفعلَ هذا مرةً وهذا مرةً، ولكِنْ لا شكَّ أن أثبتَها وأصحَّها حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ؛ لأنَّه متَّفقٌ عليهِ، والإنسانُ مخيرٌ.

ثُم إِنَّ مِن الناسِ مَن إِذَا جَمَعَ المضمضةَ والاستنشاقَ كلَّ الثلاثِ في كفِّ واحدةٍ لا يَبقَى في كفِّه شيءٌ حينئذٍ تعذَّرَتِ المضمضةُ والاستِنشاقُ، لا يَبقَى في كفِّه شيءٌ حينئذٍ تعذَّرَتِ المضمضةُ والاستِنشاقُ، فنَعودُ إلى الصفةِ الَّتي دلَّ عليها حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ؛ نأخذُ كفَّا للمضمضةِ والاستنشاقِ، وكفَّا أخرى للمرَّةِ الثانيةِ، وكفَّا ثالثةً للمرةِ الثالثةِ.

٥٥ - وَعَنْ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَى النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا، وَفِي قَدَمِهِ مِثْلُ الظُّفْرِ لَمْ يُصِبْهُ المَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «ارْجعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ ...

#### الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «ارْجعُ» يعني: ارجِعُ إلى مكانِ الوضوءِ الَّذي تَوضَّأْت منه.

قولُه ﷺ: «فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ» يَعني: توضَّأُ وضوءًا حسنًا، وهلِ المرادُ به أن يَبتدئ الوضوء مِن جديدٍ أو أن يَغسلَ ما لم يُصِبْه الماءُ؟ يحتملُ هذا وهذا؛ لأنَّ كلًّا مِنها إحسانٌ، سواءٌ ابتَدَأ الوضوء مِن أوَّلِه، أو غسلَ ما لم يُصِبْه من القدَم، ولكِنِ القواعدُ تَقتضي أن يُفَصَّلَ في هذا، فإن كانَ الزمنُ بعيدًا فإحسانُ الوضوءِ أن يُغسلَ ما لم يُصِبْه الماءُ منَ القدَم. يُصِبْه الماءُ منَ القدَم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱٤٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء، رقم (۱۷۳)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب من توضأ فترك موضعًا لم يصبه الماء، رقم (٦٦٥).

والحديث في إسناده ضعف؛ قال أبو داود: «وهذا الحديث ليس بمعروف عن جرير بن حازم، ولم يروه إلا ابن وهب وحده»، فقد تفرد به عبدالله بن وهب، عن جرير بن حازم، عن قتادة. قلت: جرير بن حازم وإن كان ثقة إلا أنه يحدث عن قتادة بأحاديث مناكير، انظر: تهذيب الكمال (٤/ ٥٢٩).

وله شاهد في صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، رقم (٢٤٣)، من حديث عمر رَضِّ لِللهُ عَنهُ: «أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي على فقال: «ارجع فأحسن وضوءك»، فرجع ثم صلى».

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- وجوبُ استِيعابِ الأعضاءِ بالتطهيرِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أَمرَ هذا الرجلَ أَن يرجعَ فيحسنَ الوضوءَ، ويدلُّ لِهذا الحكمِ قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ يرجعَ فيحسنَ الوضوءَ، ويدلُّ لِهذا الحكمِ قولُه تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، فإذا لم يستوعِبِ الوجهَ لم يَمتثِلِ الأمرَ، وكذلكَ يُقالُ في اليدينِ والرأسِ والرجليْن.

٢- وجوبُ إزالةِ ما يَمنعُ وصولَ الماءِ سواءٌ كانَ قليلًا أم كثيرًا حتَّى وإن كانَ مثلَ الظفرِ، وكلمةُ «مِثْلُ الظُفْرِ» يحتملُ أنَّ المرادَ مثلُ قلامةِ الظفرِ أو مثلُ الظفرِ كاملًا، وأيًّا كانَ فإنَّه يدلُّ على أنَّه إذا حالَ بين العضوِ والماءِ مثلُ الظفرِ وجبَ إزالتُه، وإلَّا لم يصدُقْ عليه أنَّه غسلَه، ولكِنْ يَبقى عندَنا مسائلُ:

الأُولى: الخاتمُ إذا كان ضيقًا فإنّه في الغالبِ يَمنعُ وصولَ الماءِ فهل يَجبُ أن يُحرِّكَه حتَّى يَدخلَ الماءُ مِن بينِه وبينِ العضوِ أو لا يجبُ؟ نقولُ: الظاهرُ أنّه يجبُ إذا كان ضيقًا جدًّا بحيثُ يمنعُ وصولَ الماءِ فلا بدَّ أن يُحركه من أجلِ أن يَصلَ الماءُ إلى باطنِه، ويحتملُ ألّا يجبَ، وهذا الاحتمالُ نَأخذُه مِن كونِ الرسولِ عَلَيْ يلبسُ الخاتمُ (١) ولم يَرِدْ عنه أنّه إذا أرادَ الوضوءَ أو الغسلَ نزعَه، وهذا الخاتمُ لا نَدري أهوَ ضيقٌ أو واسعٌ؛ لِهذا نقولُ: يُحتملُ، ولكِنْ يَرِدُ على هذا الأخيرِ - أهوَ ضيقٌ أو واسعٌ؛ لِهذا نقولُ: يُحتملُ، ولكِنْ يَرِدُ على هذا الأخيرِ - أهوَ ضيقٌ أو واسعٌ - أنّه إذا وُجِدَ الاحتمالُ بطلَ الاستدلالُ، فإذا كانَ يحتملُ أنّه ضيّقٌ وكانتِ

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب خواتيم الذهب، رقم (٥٨٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لبس النبي صَلَّاللَّهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ خاتما من ورق، رقم (٢٠٩١)، من حديث ابن عمر رَضَّاللَّهُ عَنْهُا.

القاعدةُ عندَنا أنَّه يجبُ إيصالُ الماءِ إلى محلِّ التطهيرِ فإنَّنا لا نأخذُ بالاحتمالِ الثاني الَّذي يكونُ فيه ضيقًا.

المسألةُ الثانيةُ: إذا كانَ الإنسانُ عليهِ تركيبةُ أسنانٍ، فهَلْ يجبُ عليهِ أن يَخلعَها عندَ المضمضةِ أو يُقالُ: إنَّه لا يَجبُ استيعابُ الفمِ بالمضمضةِ؟

الجوابُ: الأخيرُ؛ لأنَّ الفقهاءَ نصُّوا على أنَّه لا يجبُ استِيعابُ الفمِ بالمضمضةِ، وبناءً على ذلكَ لا يجبُ على الإنسانِ أن يَخلعَ تركيبةَ الأسنانِ، ولا أن يُخلخلَها حتَّى يدخلَ معَها الماءُ.

المسألةُ الثالثةُ: النساءُ يَستعمِلْن الحناءَ على الرؤوسِ، والحِناءُ يتلبدُ على الرأسِ ويمنعُ وصولَ الماءِ فهَلْ يُعْفَى عن ذلكَ، كما عُفيَ عَن مسحِ رأسِ الرجلِ بالعِمامةِ، ومسح رأسِ المرأةِ بالخمارِ على القولِ بذلكَ أو لا؟

الجوابُ: يُعفَى عن ذلكَ، والدليلُ على هذا منَ السُّنةِ أنَّ الرسولَ ﷺ «كانَ في إحرامِه قد لبَّدَ رأسَه بالعسلِ والصمغ » (١) وهذا يَمنعُ مِن مُباشرةِ الشعرِ، فيكونُ هذا له دليلٌ منَ السُّنةِ غير القياسِ على العِمامةِ والخمارِ.

المسألةُ الرابِعةُ: يُوجدُ حُليُّ تربطُه المرأةُ برأسِها له عُرَى، تُدخلُ الشعرَ بهذِه العروةِ من أجلِ أن يَستمسِكَ، تضعُها على رأسِها ثُم تخيطُها بشعرِ الرأسِ بواسِطةِ العُرَى الَّتي فيها، فهَلْ نقولُ: إنَّه يجوزُ أن تمسحَ عليها أو يجبُ أن تخلعَها أو تخلخلَها

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب التلبيد، رقم (٩١٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

حتَّى تُدخِلَ يدَها من تحتِها؟

الجوابُ: يجوزُ المسحُ علَيْها؛ لأنَّها مِن جنسِ الجِنَّاءِ ومِن جنسِ الخمارِ، بل هيَ أشدُّ؛ لأنَّها تخرزُ بنفسِ شعرِ الرأسِ، وما زالَ النساءُ يَستعمِلْنه فيها سبقَ.

المسألةُ الخامِسةُ: هَلْ يُعفَى عنِ الشيءِ اليسيرِ فيمَن يشقُّ عليهمُ التحرُّزُ مِن مانعِ وصولِ الماءِ كأصحابِ «البُوياتِ» الَّذينَ يَستعمِلونها يَصبُغون بها الجدر، لا يَخلو مِن أن يَعلقَ بأيدِيهم شيءٌ من البويةِ، فهَلْ يُعفَى عَن ذلكَ إذا كان يسيرًا؟

الجوابُ: اختارَ شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ أَنّه يُعفَى عن ذلكَ إذا كان يَسيرًا (١)، ووافقه الفقهاءُ رَحَهُ واللهِ في الوسخِ الَّذي يكونُ في الأظفارِ، الأظفارُ الطويلةُ يكونُ تحتها وسخٌ يمنعُ وصولَ الماءِ، فهذا مَعفوٌ عنهُ عندَ الفقهاءِ رَحَهُ واللهُ؛ لأنّ هذا يشقُّ التحرُّزُ مِنه، ولو قُلنا للإنسانِ: لا بُدَّ أن تنقبَ أظافرَك عندَ كلِّ وضوءٍ. لكانَ فيه مشقَّةٌ، وما ذهبَ إليه شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ صحيحٌ، ولكِنْ فيها يشقُّ التحرزُ مِنه، وذلك عندَ أصحابِ (البوياتِ) الَّذينَ يَصبُغون بها الجدارَ، أو غيرَها، فهؤلاءِ لا شكَّ ولو وُضِعَ عليها بنزينٌ، والبنزينُ عادةٌ أخرى تلصقُ بالجلدِ وتَأبَى أن تَخرجَ مِنه حتَّى ولو وُضِعَ عليها بنزينٌ، والبنزينُ عادةً يذيبُ البوياتِ.

على كلِّ حالٍ: نحنُ ذكَرْنا هذا مِن أجلِ أن يُتحرَّزَ منه، وإلَّا فلا شكَّ أنَّه إذا عجزَ الإنسانُ عَنه ولم يُمكِنْ إلَّا بإزالةِ الجلدِ ولا يجبُ إزالةُ الجلدِ، فهذا لا شكَّ أنَّه يُعفَى عنه، ولكِنْ يحرصُ الإنسانُ على ألَّا يَقرَبَه، والحمدُ للهِ الآنَ الوسائلُ المانعةُ

<sup>(</sup>۱) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] (۳۱۳/۵– ۳۱۴)، ومجموع الفتاوى (۲۱۳/۲۱).

بقِيَ أَن نُشيرَ إِلَى ما يُسمَّى عندَ النساءِ بالمانيكيرِ: وهي أصباغٌ توضعُ على الأظافرِ لها قِشرةٌ مَمَنعُ وصولَ الماء، فلا يجوزُ أَن تَستعمِلَه؛ لأَنّه يَمنعُ وُصولَ الماء، الأظافرِ لها قِشرةٌ مَمَنعُ وصولَ الماء، فلا يجوزُ أَن تَستعمِلَه؛ لأَنّه يَمنعُ وُصولَ الماء أَمّا إذا كانَت حائِضًا فلا حرجَ، وقد شاعَ عندَ بعضِ النساءِ أَنَّ المانيكيرَ لها حُكمُ الحُقَّيْن، وأنّها إذا وضَعَتْها على طهارة جازَ لها أن تتوضاً وهي عليها وتَمسحها مدة مسحِ الحُقَيْن، لكِنْ هذا غلطٌ؛ فإنَّ هذا لا يُساوِي هذا أبدًا؛ لأنَّ الحُقَيْن تَدعو الحاجةُ إلى لُبسِها، ثُم إنَّ الحُقيْن يَعُمَّان جميعَ العضوِ، أمَّا هذِه فهي تُعطِّي بعضَ العضوِ، ثُم إنَّ اليدينِ في عهدِ الرسولِ ﷺ كانَت تُستَرُ بالقُفَّازينِ، ومعَ ذلكَ لم العضو، ثُم إنَّ اليدينِ في عهدِ الرسولِ ﷺ كانَت تُستَرُ بالقُفَّازينِ، ومعَ ذلكَ لم يُنقَلُ أَنَّهَا تُمسحُ، ثُم إنَّه في حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ ليَّا توضًا ﷺ وعليهِ جُبةٌ لها أكامٌ فأرادَ أن يُخرجَ يدَه منَ الكمِّ ليغسلَها فلم يَتمكَّنْ، فأخرجَها من تحتُ وغسلَ ذراعيْه (())، ولم يَمسَحْ على الكمَّ ليغسلَها فلم يَتمكَّنْ، فأخرجَها من تحتُ وغسلَ ذراعيْه (())، ولم يَمسَحْ على الكمَّ يُنهُ في

٣- وجوبُ الأمرِ بالمعروفِ، ووجهُه: أنَّ الرسولَ ﷺ أمرَ الرجلَ أن يُحسنَ الوضوء، ولكِنْ إذا قال قائلٌ: هذا فعلٌ، والفعلُ المجرَّدُ عندَ الأصوليِّين لا يَدلُّ على الوجوبِ، فيُقالُ: هذا فعلٌ جرَى امتِثالًا لقولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةً ثَلَا عَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكرِ ﴾ [آل عمران:١٠٤]، وما وقعَ مِن فعل الرسولِ ﷺ امتِثالًا فإنَّ له حُكمَ الأمرِ الَّذي امتثلَه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب من لبس جبة ضيقة الكمين، رقم (۵۷۹۸)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (۲۷٤/۷۷).

إذَنْ نقولُ: يجبُ على المسلم إذا رأى مِن أخيهِ تقصيرًا في واجبٍ أن يُنبِّهه عليهِ، وعلى هذا يجبُ علَيْنا أن ننبّه الصائم إذا رأيناه يُفطرُ قبلَ الغروبِ، وأن نُنبهه إذا رأيناه يأكلُ ناسيًا، وأنَّ هذا مِن بابِ التعاونِ على البِرِّ والتَّقوى، والعامةُ يقولونَ: لا تُنبِّهه؛ لأنَّ هذا رزقٌ ساقَه اللهُ إليهِ، والرسولُ عَلِيْ يقولُ: "إنَّما أطعَمَهُ اللهُ وسَقاهُ" (١). لكِنِ الصوابُ أنَّه يجبُ عليكَ أن تُنبِّهه.

٤- أنَّ تركَ المأمورِ لا يُعذرُ فيه بالجهلِ، بل لا بُدَّ مِن فِعلِه، ووجهُه: أنَّ هذا الرجلَ إمَّا جاهلٌ يحسبُ أنَّ الماءَ قد شمِلَ جميعَ القدَمِ، أو يَحسبُ أنَّه لا يجبُ شمولُ اللهِ على القدمِ، وإمَّا ناسٍ ومعَ ذلكَ لم يَستفسِرِ الرسولُ عَلَيْهُ مِنه، بل أمرَهُ أن يُحسنَ الوضوءَ.

٥- اشتراطُ الموالاةِ، وذلكَ فيها إذا حَمَلْنا قولَه: «أَحْسِنْ» على إعادةِ الوُضوءِ، وقدِ اختَلَفَ العلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ في الموالاةِ هَلْ هيَ شرطٌ في الوضوءِ أم لا؟ والظاهرُ أنّها شرطٌ؛ لأنّ الوضوءَ عبادةٌ واحدةٌ وإذا لم يُوالِ بينَ أجزائِه تفكّكَ.

لو قالَ قائلٌ: لكَ أن تَغسلَ وجهَك الساعة التاسعة صباحًا، ثُم تَغسلَ اليدَيْن الساعة العاشرة، ثُم تمسحَ على رأسِك الساعة الحادية عشرة، ثُم تَغسلَ الرِّجُلين الساعة الثانية عشرة، هل يُقالُ: هذا الرجلُ تَوضَّأً؟ في الحقيقة لم يَتوضَّأ، وإنَّما غسلَ أعضاء، ثُم إنَّ قولَه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّكُوٰةِ فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، عطفٌ عليها، ومن المعلوم أنَّ جوابَ الشرطِ يَلي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا، رقم (۱۹۳۳)، ومسلم: كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر، رقم (۱۱۵۵)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِيَّكُ عَنْهُ.

المشروطَ مُباشرةً؛ بدَليلِ أنَّه يُربطُ بالفاءِ الدالةِ على الترتيبِ والتعقيبِ، فإذا قُلنا: غسلُ الوجهِ يَأْتِي مُباشرةً أيضًا، وهذا استنباطٌ جيِّدٌ بالنِّسبةِ للدلالةِ منَ الآيةِ.

فإذا قالَ قائلٌ: وهَلْ يُشترطُ الترتيبُ بمَعنَى أنَّه إذا كانَ الَّذي لم يُصِبْه الماءُ منَ الأعضاءِ الأُولى فهَلْ يغسلُ ما بعدَه؟

الجوابُ: لا يَسقطُ الترتيبُ، بل يَغسلُه وما بعدَه، ونظيرُ ذلكَ لو أنَّ الإنسانَ نسِيَ الركوعَ، سجدَ مِن قيامٍ ثُم تذكرَ، فهلْ نقولُ: اركَعْ ولا تسجُدْ أو اركَعْ وأتِ بها بعدَه؟ الجوابُ: الثاني؛ لأنَّه لا بُدَّ منَ التَّرتيبِ، لكِنْ بعضُ أهلِ العِلمِ يقولُ: إنَّ الترتيبَ يَسقطُ بالجهلِ والنسيانِ، وبناءً على هذا القولِ لا بأسَ أن يَغسلَ ما لم يغسِلُه منَ الأعضاءِ ويَقتصرَ على ذلكَ. لو وقعَ هذا في غُسْلٍ، يَعني: إنسانٌ بعدَ أنِ المانعَ اغتسلَ منَ الجنابةِ وجدَ عليه ما يَمنعُ وصولَ الماءِ إلى ما تَحتُه فهلْ نقولُ: أزلِ المانعَ واغتسِلْ كاملًا؟ الجوابُ: الأولُ؛ لأنَّ الغسلَ واغسِلْ ما تحتُ أو نقولُ: أزلِ المانعَ واغتسِلْ كاملًا؟ الجوابُ: الأولُ؛ لأنَّ الغسلَ ليسَ فيه ترتيبٌ، الترتيبُ إنَّما هو في الوضوءِ؛ ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمُ ليسَ فيه ترتيبٌ، الترتيبُ إنَّما هو في الوضوءِ؛ ولهذا قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمُ

فإِنْ قال قائلٌ: هلِ الرجلُ رجعَ فأحسَنَ وُضوءَه؟

نقول: لا بُدَّ أنَّه رجعَ، وهذه نبَّهْتُ عليها لأنَّها مُهمةٌ؛ لأنَّ بعضَ الناسِ تَأْتي أُوامرُ ثُم يقول: ما ورَدَ عنِ الصحابةِ؟ فنقول: ليسَ بشرطٍ، نحنُ مُتعبَّدون بها نسمع، وليسَ مِن شرطِ ذلكَ أن نعلمَ أنَّ الصحابةَ عمِلوا به أو لم يَعمَلوا به، فمثلًا، الدعاءُ يومَ الجمعةِ مِن دُخولِ الإمامِ إلى انقِضاءِ الصَّلاةِ وقتُ حريٌّ بالإجابةِ،

فهَلْ يَدعو الإنسانُ بِينَ الخُطبتَيْن؟ أو نقولُ: لا تَدعوا بِينَ الخُطبتَيْن لأنَّ الصحابة سوف ما فعَلوهُ؟ الجوابُ: الأولُ، يَدعو بينَ الخُطبتَيْن؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ الصحابة سوف يَفعَلون ما دُلُّوا عليه منَ الحُقِّ، وكونُه يقالُ: لا بُدَّ أن نَعلمَ أنَّهم عمِلوا، هذا خطأٌ، لكِنْ إذا علِمْنا أنَّهم عمِلوا على خلافِ ما يَقتضيهِ الأمرُ المطلقُ حينَئذِ يكونُ الأمرُ المطلقُ مُقيَّدًا بعمَلِهم، يَعني إذا وردَ الأمرُ ولم نَعلَمْ أنَّ الصحابةَ فعَلوهُ، نقولُ: يَبقَى الأمرُ على ما هوَ عليهِ، لكِنْ إذا علِمْنا أنَّهم فعَلوهُ على وجهِ مُعينٍ تقيَّدَ بهذا الوجهِ المعينِ.

مثالُ ذلكَ: «العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفَّارةٌ لِما بَيْنَهُما»(١) هل نقولُ: اعتمِرْ في الصباحِ والمساءِ لِتُكَفِّرَ ما بينَهما؟

الجواب: لا؛ لأنَّ الصحابة عمِلوا بهذا، لكِنْ لم يَعمَلوا على أنَّهم يُكرِّرون العمرة كلَّ يومٍ أو كلَّ أسبوعٍ، بل نقلَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ اتَّفاقَ السلفِ على كراهةِ الإكثارِ منَ العُمرةِ والموالاةِ بينَها، ذكرَه في (الفتاوَى)(٢) على كلِّ حالٍ هذِه مسائلُ دقيقةٌ في مَسألةِ العملِ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إذا قُلتُم باستِحبابِ الدُّعاءِ بينَ الخُطبتَيْن، أَتَقُولُونَ برفعِ اليدَيْن؟ نَقُولُ: الأصلُ في الدعاءِ أنَّ مِن آدابه رفعَ اليدَيْن، ولا بأسَ أن نَرفعَ الأيدي، ورفعُ اليدينِ في الدعاءِ ينقسمُ إلى أربعةِ أقسامٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العمرة، باب وجوب العمرة وفضلها، رقم (١٧٧٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، رقم (١٣٤٩) من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢٦/ ٤٥).

الأوَّلُ: قسمٌ وردَ الشرعُ بأنَّه لا رفعَ فيه إلَّا في حالاتٍ مُعينةٍ، مثالُه: رفعُ اليدينِ في خُطبةِ الجمعةِ سواءٌ منَ الحَطيبِ، أو منَ المُستمعينَ، هذه بِدعةٌ أَنكرَها الصحابةُ على بِشرِ بنِ مَروانَ، ولكِنْ ثبَتَ عنِ النبيِّ عَيَالِيَّ أَنَّه رفعَ يدَيْه في الدعاءِ في الاستسقاء، والاستِصحاءِ (۱).

الثاني: قسمٌ وردَ الشرعُ بعدمِ الرفعِ فيهِ مُطلَقًا، وذلكَ كالدعاءِ في الصَّلاةِ، في الصَّلاةِ، في الصَّلاةِ، في أثناءِ الصَّلاةِ كانَ النبيُّ ﷺ يَدعو بينَ السَّلاةِ كانَ النبيُّ ﷺ يَدعو بينَ السَّجدتَيْن ويداهُ على فخِذَيْه، ولا يَرفعُهما.

الثالث: قسمٌ مسكوتٌ عنه، وهذا الأصلُ فيه الرفعُ، لكِنْ قد يَتبادرُ للإنسانِ أنّه لم يحصُلِ الرفعُ مثلُ قولِه ﷺ إذا فرغَ مِن دفنِ الميتِ: «استَغفِروا لأَخيكُم واسأَلوا له التَّثبيتَ»(٢)، فإنَّ ظاهرَ الحالِ أنَّهم لا يَرفَعون أيدِيَهم؛ لأنَّ الراويَ لم يقُلْ: «ثُم رفعَ يدَيْه ودعا» مثلًا، ولكِنْ لو رفعَ إنسانٌ يدَيْه وقالَ: هذا هوَ الأصلُ، فلا نَستطيعُ أن نُنكرَ عليه بدونِ دليلِ بَيِّنٍ.

الرَّابِعُ: قسمٌ وردَ الشرعُ برفعِ اليدينِ فيهِ مطلقًا، مثلُ الدعاءِ يومَ عرفة، والدعاءُ بينَ الجمراتِ، والدعاءُ على المروقِ، هذا وردَ الشرعُ بإثباتِ رفعِ اليدينِ في كلِّ دعاءٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، رقم (٩٣٣)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء، باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء، رقم (٨٩٥)، من حديث أنس رضاً للله عنه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت، رقم (٣٢٢١)، من حديث عثمان بن عفان رَضِيَالِيَّكُ عَنْهُ.

٥٦ - وَعَنْهُ رَضَائِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِاللَّهُ، وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَسْةِ أَمْدَادٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>(۱)</sup>.

#### ، ، ا**لشّر**ح

قولُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْعَلَمَاءُ رَحَهُمُ اللهِ فَي أَصُولِ الْفِقهِ أَنَّ (كَانَ يَعْتَسُلُ) (كَانَ يَقْرَأُ) تَدلُّ على الدوامِ غالبًا إذا كَانَ خبرُها فعلًا مضارعًا: (كَانَ يغتسلُ) (كَانَ يقرَأُ) (كَانَ يَفعلُ) لكِنَّه ليسَ دائمًا (٢)، وما وُجدَ مطلقًا من قولِ بعضِ العلماءِ أَنَّ (كَانَ) للدوامِ فمُرادُهمُ: الغالبُ، والدليلُ على هذا الأحاديثُ الواردةُ، تجدُ مثلًا في الحديثِ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يقرَأُ في الجمعةِ: سبِّحْ، والغاشيةَ (٣) وفي حديثٍ آخرَ: «كَانَ يَقرَأُ بي الجمعةِ: سبِّحْ، والغاشيةَ (١) وفي حديثٍ آخرَ: «كَانَ يَقرَأُ بي الجمعةِ، والمُنافِقين (٤) فلو حَلْناها على الدوامِ دائمًا لكانَ هذا تناقضًا، لكنّها في الغالبِ.

قولُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ» وسبَقَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَيَ بثُلُثَيْ مُدِّ فجعلَ يدلكُ ذراعَيْه، وإن كانَ الحديثُ ضعيفًا، و(المدُّ) هو ربعُ الصاعِ، أي: ربعُ صاعِ النبيِّ عَلَيْهٍ، والمصطلحُ علَيْه عندَنا هُنا: أنَّ المدَّ ثلثُ الصاعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، رقم (۲۰۱)، ومسلم: كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، رقم (۳۲۵)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ٢٥٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨)، من حديث النعمان ابن بشير رضيًا لِللهُ عنها.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

وقولُه: «وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ» وهو أربعةُ أمدادٍ، وهو كما تقدَّمَ ينقصُ عَن الصاعِ الموجودِ عندَنا الخمسُ؛ لأنَّه عِشرون مِن مئةٍ وأربعةٍ، ويزيدُ عليه صاعُنا بالربع؛ لأنَّ صاعَه عَيْلِةٍ ثمانونَ وصاعُنا مئةٌ وأربعةٌ.

قولُه: «إِلَى خُسَةِ أَمْدَادٍ» فيكونُ صاعًا ومدًّا، وهذا هوَ الأكثرُ، أي: أنَّ الرسولَ عَيْكِيْ يتوضَّأُ بالمدِّ، ويَغتسلُ بالصاع.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - الاقتصادُ في استِعمالِ الماءِ؛ لأنَّ هذا لا شكَّ أنَّه قليلٌ.

٢- أنّه يَنبغي للإنسانِ أن يَكونَ مُقتصِدًا في العبادةِ، لا يَزيدُ عليها، لا كَميةً ولا كَميةً
 ولا كيفية، وقَدْ قالَ النبيُّ ﷺ في الكَميةِ ليَّا توضَّأُ ثلاثًا: «مَن زادَ عَلى هَذا فقَدْ أَساءَ، وتَعَدَّى، وظلَمَ»<sup>(۱)</sup>.

٣- أنّه يَنبغي أن نَقتدي بالرسولِ عَلَيْ في هذا؛ ولهذا قالَ العلماءُ: «يُسنُّ أن يَتوضَّأَ باللَّه، ويغتسلَ بالصاعِ» إذا كانَ الإنسانُ يَغترفُ مِن إناءٍ، فيُمكنُ أن يَتوضَّأ باللَّه، ويغتسلَ بالصاعِ» إذا كانَ الإنسانُ يَغترفُ مِن إناءٍ، فيمكنُ، ولا يمكنُ بهذا القدرِ، لكِنْ إذا كانَ يُصَبُّ عليهِ منَ المواسيرِ فإنَّ ذلكَ لا يمكنُ، ولا يمكنُ انضباطُه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۸۰)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا، رقم (۱۳۵)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الاعتداء في الوضوء، رقم (۱٤۰)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، رقم (٤٢٢)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ريخيليًّا عنها.

وعند أبي داود زيادة: «أو نقص»، وهي زيادة منكرة، أنكرها الإمام مسلم. انظر: فتح الباري (١/ ٢٣٣).

٧٥ - وَعَنْ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْلَةٍ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ، ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتَّرْمِذِيُّ، وَزَادَ: «اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْتَطَهِّرِينَ»(١).

قولُه ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ» هذه الجملةُ لها نظيرٌ في القرآنِ الكريمِ بمِثلِ هذا التركيبِ وهو قولُه تَعالى: ﴿ فَمَا مِنكُر مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴾ [الحاقة:٤٧].

أَنَّ (ما) نافيةٌ، و(مِنكم) خبَرٌ مُقدَّمٌ، و(مِن أَحَدٍ) مُبتدأٌ مؤخرٌ. لكِنِ المبتدَأُ هُنا اقتَرَنَ بـ: (مِن) الزائدةِ لتوكيدِ العمومِ، وإنَّما قُلنا: لتوكيدِ العمومِ؛ لأنَّ: «أحد» نَكرةٌ جاءَت في سياقِ النفي وهي تُفيدُ العمومَ، يَعني: ما مِن إنسانٍ مِنكم -والخطابُ للصحابة - لكِنْ خطابُ النبيِّ عَلَيْةِ للصحابةِ خِطابٌ لجميعِ الأمةِ.

قولُه ﷺ: «يَتَوضَّأُ» صفةٌ لـ «أَحَدٍ»، «فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ» أي: يُتمُّه كمَّا وكيفًا. قولُه ﷺ: «ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» «ثُم يَقُولُ» أي: إذا انتَهَى منَ الوضوءِ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (أشهدُ) بمَعنى أَنطقُ بلِساني مُعترِفًا به في قلبي كأنَّما أشاهدُه رأيَ العينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، رقم (٢٣٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب فيها يقال بعد الوضوء، رقم (٥٥)، بالزيادة، وقال الترمذي بعد إخراجه: «في إسناده اضطراب» يعني به هذه الزيادة. والصحيح أن الحديث ثابت بزيادته.

وقولُه ﷺ: «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» بعضُ الناسِ ينطقُ بها فيقولُ: «أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» وهذا لحنُ فاحشُ ؛ لأنَّ (أنَّ) المشدَّدةَ لا يَجوزُ أن يَكونَ اسمُها ضميرَ الشأنِ محذوفًا هي (أَنْ) المخففةُ، وعلى الشأنِ محذوفًا هي (أَنْ) المخففةُ، وعلى هَذا فنقولُ: «أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وضميرُ الشأنِ هُنا محذوفٌ هوَ اسمُها، و«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وضميرُ الشأنِ هُنا محذوفٌ هوَ اسمُها، و«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، وضميرُ الشأنِ هُنا محذوفٌ هوَ اسمُها، و«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» الجملةُ خبرُها.

وقولُه ﷺ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»: (إلَه) بمَعنى مألوهُ، والمألوهُ هو المعبودُ تألُّهًا ومحبةً وتَعظيًا، وقولُه: «إلَّا اللهُ» لا يصحُّ أن نُعربَ (اللهُ) خبرَ (لا)؛ لأنَّ لفظَ الجلالةِ (اللهُ) معرفةٌ، بل يَقولُ النَّحويُّون: إنَّه أعرفُ المعارفِ، و(لا) النافيةُ للجِنسِ لا تَعمَلُ إلَّا في النكراتِ، وعلى هذا فلا يصحُّ أن نُعربَ (اللهُ) على أنَّه خبرُها؛ لأنَّ مِن شرطِها أن تَعملَ في النكراتِ.

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ الواقعَ يكذبُه؛ لأنَّه يُوجدُ آلهةٌ سِوى اللهِ.

الوجهُ الثاني: أنَّه إذا قالَ: لا يُوجدُ إلهٌ إلَّا الله، لزِمَ أن تَكونَ هذهِ الآلهةُ هيَ اللهُ، وهذا خطأٌ فاحشُ.

## إِذَنْ ما الَّذي نُقدِّرُ؟

الجوابُ: نُقدِّرُ ما دلَّ عليهِ القرآنُ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو الْحَقُّ وَانَّ وَالْكَ بِأَنَّ اللهَ هُو الْحَقِّ وَانَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ [لقان: ٣٠]، فنُقدِّرُ: (حَقُّ) وهو أحسنُ مِن تقديرِنا (بحَقِّ) لأَنَّك إذا قدَّرْتَها (بحقِّ) لزِمَ أن تكونَ (بحَقِّ) جارًّا ومجرورًا متعلقًا بمحذوفٍ، والتَّقديرُ: «لا إلهَ كائنٌ بحقِّ إلَّا اللهُ» ومتى أمكنَ عدمُ الإضهارِ فهو أولى، لا سِيَها أنَّ عدمَ الإضهارِ فهو أولى، لا سِيَها أنَّ عدمَ الإضهارِ فيه مطابقةٌ للقرآنِ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُو الْحَقُّ وَانَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ ﴾ [لقان: ٣٠]، وعلى هذا نُقدِّرُ: «لا إلهَ حَقُّ إلَّا اللهُ».

### فإذا قالَ قائلٌ: المعنَى غيرُ بيِّنٍ؟

نقولُ: هو بيِّنٌ، مثلُ أن تَقولَ: «لا رجلَ قائمٌ إلَّا زيدٌ» فنَقولُ: (رجُل) اسمُها، و(قائمٌ) خبرُها، وعليهِ فنَقولُ: (الله) لفظُ الجلالةِ يَكونُ بدَلًا منَ الخبرِ المحذوفِ، والبدلُ له حُكمُ المبدلِ، فعلى هذا يكونُ المعنَى: «أنَّه لا يُوجدُ إلهٌ حقُّ إلَّا اللهُ عَنَّقَجَلَ» وهذا هوَ المطلوبُ.

وقولُه: «وَحْدَهُ» توكيدٌ للإثباتِ «لَا شَرِيكَ لَهُ» توكيدٌ للنفي، وَحُقَّ لهذهِ الكلِمةِ بمَعناها العظيمِ أن تُؤكدَ: بأنَّ اللهَ وحده هو الحقُّ «لا شريكَ لَهُ» لا مشارك له في هذهِ الأُلوهيةِ.

قولُه: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» نقولُ في «أَشْهَدُ» كما قُلْنا في «أَشْهَدُ» الأُولى، «أَنَّ محمدًا» (أَنَّ) هُنا بقِيَت على ثِقلِها؛ لأنَّها تصحُّ أَن تَدخلَ على الجملةِ الأُولى، «أَنَّ محمدًا» حمدٌ علمٌ شائعٌ في جنسِ الأعلامِ، فمَن هُو؟ هوَ: محمدُ بنُ عبدِاللهِ اللهاشميُّ القُرشيُّ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ، وإنَّما لم يُقيَّدُ بوصفٍ يُبيِّنُه؛ لأَنَّه قد

ملاً القلوب، العلمُ ليسَ يُعَيِّنُ الشخصَ بنفسِه، لكِنْ يُعَيِّنُ المسمَّى به، وإذا كان المُسمَّى به محمدًا مثلًا عشرةً، صار مُبههًا، لكِنْ ليَّا كانت مَعرفتُه بالقلوبِ حالَّة لا يمكنُ أن يَنصرفَ القلبُ لغيرِه، أغنَى عَن ذِكرِ الصفةِ الكاشِفةِ، وصارَ المرادُ بمُحمدٍ: محمدًا رسولَ اللهِ الهاشميَّ القُرشيَّ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه، وحَقَّقَ لنا ولكُمُ اتِّباعَه ظاهرًا وباطنًا.

قولُه: «عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» هذه عُبوديةٌ مِن أخصِّ أنواعِ العُبوديةِ؛ لأنَّ العُبوديةَ أنواعٌ:

عبودية عامة : وهي التعبّد لله تعالى كونًا، والتعبد لله تعالى كونًا شامل لجميع الخلق، كلَّ الخلق يَتعبدون لله تعالى كونًا، لا يُمكن أن يَخرُجوا عن طاعته أبدًا، حتَّى الكافر هو عبد لله، قال الله تعالى: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَالِي الرَّمَنِ الكَافر هو عبد لله، قال الله تعالى: ﴿ إِن كُلُ مَن فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَا عَالَى الرَّمَنِ الكَافر هو عبد لله على المناف لا يُحمد عليها الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الإنسان الله مسخرٌ.

وعُبوديةٌ خاصةٌ: وهي العبوديةُ بالشرعِ، أي: التعبدُ للهِ تعالى بشَرعِه، هذهِ هي النَّتي يُحمدُ عليها الإنسانُ، وهي مَدارُ الثناءِ، والعبوديةُ للهِ بالشرعِ أقسامٌ بعضُها أخصُّ مِن بعضٍ، فعُبوديةُ الصالحِينَ ليسَت كعُبوديةِ الأولياءِ، عُبوديةُ الأولياءِ أخصُّ، عبوديةُ الأنبياءِ عُبوديةُ الأنبياءِ أخصُّ، عبوديةُ الأنبياءِ أخصُّ، عبوديةُ الأنبياءِ أخصُّ، عبوديةُ الأنبياءِ السَّت كعُبوديةِ الرسلِ أخصُّ؛ لأنَّهم مُحَمَّلُون إبلاغَ الرسالةِ الله عِبادِ اللهِ، وألجهادَ عَلَيْها إذا أُذِنَ لهم بالجهادِ.

مسألة: وصفُ النبيِّ محمدٍ عَلَيْ بالعبوديةِ مِن أيِّ الأنواع؟

الجواب: مِن أخصِّ الأخصِّ، بَلْ هوَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَإِخوانُه مِن أُولِي العَزمِ عبوديتُهم مِن أخصِّ أنواعِ العُبوديةِ؛ ولذلكَ انظُرْ إلى أعمالِه ﷺ: ذِكرٌ، واستغفارٌ، وصلاةٌ، وصدقةٌ، وبذلٌ لا يُوجدُ له نظيرٌ، حتَّى إنَّه ﷺ كانَ يُصلِّي حتَّى تَتفطَّرَ قدماهُ، يُقالُ له في ذلك، فيقولُ: «أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكورًا» (١) هذه هي العُبوديةُ التامَّةُ.

أمًّا الرسالةُ فَحَدِّثِ ولا حرَجَ، يَخرجُ إلى الناسِ في أوطانهم يَدعوهم إلى اللهِ عَرَّفِكَلَ، ويَرجعُ وهُم قد أَدْمَوْا عقبَه ولم يَستجيبوا له، ومع ذلك فإنَّه صابرٌ، كما في خروجِه إلى أهلِ الطائفِ ودعوتِه إيَّاهم، ثُم إهانتِهم لَه حتَّى يَرموهُ بالحجارةِ ويُدموا عقبَه، ثُم يرجعُ، لم يُفِقْ إلَّا في قرنِ الثعالبِ، ويَأتيهِ ملكُ الجبالِ يُقرِثُه السلامَ ويقولُ: عقبَه، ثُم يرجعُ، لم يُفِقْ إلَّا في قرنِ الثعالبِ، ويَأتيهِ ملكُ الجبالِ يُقرِثُه السلامَ ويقولُ: إنَّ اللهَ أَمَره إذا شاءَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ أَن يُطبِقَ عليهم الأخشبَيْن، الآنَ الأمرُ بيدِه بإذنِ اللهِ عَرَّفِجَلَ، لو شاءَ لأمرَ ملكَ الجبالِ أن يُطبِقَ عليهم الأخشبَيْن، لكِنَّه عَلَيْهِ قالَ: «أَسْتأنِي بِمِمْ -أَيْ: أَتأتَى - لعلَّ اللهَ أن يُخرجَ مِن أصلابِهم مَن يَعبدُ اللهَ ولا يُشركُ بِه» (٢) ولقَدْ وقعَ هذا، أَيِّدون أحدًا أصبَرَ من هذا؟ حتَّى الفِطرةُ والطبيعةُ تَقتضي أن يَنتقمُ ولقَدْ وقعَ هذا، أَيِّدون أحدًا أصبَرَ من هذا؟ حتَّى الفِطرةُ والطبيعةُ تَقتضي أن يَنتقمُ الإنسانُ مِن هَوْلاءِ وأَمثالِهم، لكِنَّه عَيَّهِ لا يَنتقمُ لنفسِه أبدًا، إنَّا أمرُه كلُّه لله عَرَقِجَلً؟ إذَنْ فقدِ اتصفَ عَيْ بأكملِ أنواعِ العُبوديةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب قيام النبي ﷺ الليل، رقم (۱۱۳۰)، ومسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة، رقم (۲۸۱۹)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِحًالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السهاء...، رقم (٣٢٣١)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، رقم (١٧٩٥)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

"وَرَسُولُه" يَعني: المرسلَ من قِبَلِ اللهِ عَزَّقِبَلَ، فهوَ رَسولُ اللهِ إلى الإنسِ والجِنّ، اللهِ عَرَقَبَلَ، فهوَ رَسولُ اللهِ إلى الإنسِ والجِنّ، والله على الناسِ، مِن يَهودٍ، ونصارَى، ووثنِيِّين، ومُلحِدينَ، إلى كلّ الخلقِ، فالإنسُ والجنُّ كلُّهم مُكلَّفون بقَبولِ رِسالتِه والشهادةِ له بالرسالةِ، وما أحسنَ كلمةً قالَها الشيخُ محمدُ بنُ عبدِ الوهابِ رَحَمَهُ اللهُ قالَ: "هوَ عبدٌ لا يُعْبَدُ، ورسولٌ لا يُكذَّبُ"، الشيخُ محمدُ بنُ عبد الوهابِ رَحَمَهُ اللهُ قالَ: "هوَ عبدٌ لا يُعْبَدُ، ورسولٌ لا يُكذَّبُ"، هذه جملةٌ جيدةٌ جدَّا، وتَصورُها سهلٌ، وهي جامعةٌ أيضًا، وسيأتِي إن شاءَ اللهُ في بحثِ فوائدِ هذا الحديثِ أنَّ الناسَ صاروا فيه طَرفَيْن ووسطًا: طرفٌ عبدوه، وطرفٌ كذَّبوهُ، والوسطُ مَن عبدوا اللهَ برسالتِه وصدَّقوهُ.

وقولُه: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ» يشيرُ اللهُ عَزَّقِجَلَّ دائمًا إلى هاتينِ الشهادتينِ في القرآنِ الكريمِ في عِدةِ مواضعَ، نَذكرُ مِنها موضِعًا واحدًا ويُقاسُ عليهِ الباقي، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا القَوْلَ أَمْ بَذَكرُ مِنها موضِعًا واحدًا ويُقاسُ عليهِ الباقي، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبَرُوا القَوْلَ أَمْ جَاءَهُمُ مَا لَرَ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ الْأُولِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، هذه تتضمَّنُ الشهادةَ للهِ عَزَقِجَلَ، حيثُ جاءَ قولُه وهو كلامُه بتحقيقِ التوحيدِ، ثُم قالَ: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ ﴾ حيثُ جاءَ قولُه وهو كلامُه بتحقيقِ التوحيدِ، ثُم قالَ: ﴿ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولُهُمْ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، هذه شهادةٌ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وهذا يَأتي في القرآنِ كثيرًا، فإنَّ اللهُ تعالى يذكرُ أولًا ما يَتضمَّنُ التوحيدَ، ثُم ما يَتضمَّنُ الرسالةَ.

وقولُه ﷺ «إِلَّا فُتِحَتْ» منَ المعلومِ أنَّ الجنة ليسَت في الأرضِ، وأنَّ القائلَ لا يُشاهدُها، ولا يشاهدُ أبوابًا، لكِنْ إذا جاءَنا الخبرُ عنِ الصادقِ المصدوقِ فموقفُنا مِنه أن نُصدِّقَ به أكثرَ مِمَّا نُصدقُ ما نُشاهدُه بأعينِنا؛ لأنَّ العينَ قد تُخطئ، وخبرُ النبيِّ عَلِيْ لا يُخطئ، وعلَيْنا أن نُؤمنَ بهذا الأمرِ الغَيبيِّ، وأنَّ الإنسانَ إذا تَطهَّرَ وأسبغَ النبيِّ عَلِيْ لا يُخطئ، وعلَيْنا أن نُؤمنَ بهذا الأمرِ الغَيبيِّ، وأنَّ الإنسانَ إذا تَطهَّرَ وأسبغَ

<sup>(</sup>١) شروط الصلاة وأركانها [المطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب] (٣/ ٤/ ١١).

الوضوءَ وقالَ هذا الذِّكرَ؛ فُتِحَت له أبوابُ الجَنةِ.

فإن قِيل: ماذا يَترتَّبُ على فتحِها؟

نقول: يترتّبُ على فَتجِها له أنَّ اللهَ يُيسِّرُ له جميعَ الأعمالِ الَّتي بها يَدخلُ هذِه الأبواب، وأبوابُ الجنةِ مِنها بابُ للصلاةِ، وبابُ للصيامِ، وبابُ للصدقةِ، وبابُ للحهادِ كما جاءَ في الحديثِ، فيكونُ مَضمونُ هذا أنَّ اللهَ تعالى يُيسِّرُ لِهذا المتوضئِ الذي أكملَ وُضوءَه بالتوحيدِ وهي طَهارةُ القلبِ، الأعمالَ الَّتي يدخلُ بها مِن أبوابِ الجنةِ الثمانيةِ، يَدخلُ مِن أَيِّها شاءَ.

وزادَ التِّرِمِذِيُّ: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ»، «اللهُمَّ يَعني: يا اللهُ، «اجْعَلْنِي» أَيْ: صيِّرني «مِنَ التَّوَّابِينَ» الَّذينَ يُكثِرون التوبة مِن كلِّ ذَنبٍ فعَلوهُ، «وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ» الَّذينَ تَطَهَّروا بأبدانهم وقُلوبهم، وهذا مأخوذُ مِن قولِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ المُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فإذا جعَلَكَ اللهُ مَنَ التوَّابِينَ المُتطهِّرِين فإنَّك تنالُ بذلك مَجة ربِّ العالمَينَ.

#### مِن فوائِدِ الحديثِ:

١- الحتُّ على إسباغ الوُضوء؛ لِما يَترتَّبُ عليه منَ الفَضيلةِ إذا ذُكِرَ الذِّكْرُ الذِّكْرُ بعدَه؛ لقولِه ﷺ: «ما مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ يَتوضَّأُ فيُسبغُ الوضوءَ».

٢- أنَّه لا بدّ -لحصولِ الثوابِ- منَ الإسلامِ، وهذهِ الفائدةُ يُمكنُ أن تُؤخذَ مِن قولِه: «ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ» والخطابُ للمُؤمِنين، غيرُ المؤمِنِ لو توضَّأ أحسَنَ وُضوءٍ فإنَّه لا يَحصلُ له ذلك، بل ولا يُقبلُ مِنه.

٣- حِكمةُ الشَّريعةِ بالتناسبِ في شرائِعِها؛ حيثُ إنَّه لمَّا حصَلَت الطهارةُ الحِسِيةُ الظاهرةُ نُدِبَ إلى الطهارةِ المَعنويةِ، فإنَّ التوحيدَ تَطهيرٌ للقلبِ منَ الشِّركِ، والوضوءُ تَطهيرٌ للأعضاءِ منَ الحدَثِ.

٤ - أنَّه لا بُدَّ منَ النُّطقِ باللِّسانِ فيها يُعتبرُ قولًا؛ لقولِه ﷺ: «ثُم يَقولُ: أَشهَدُ» ولا يَكفِي أَن يَمُرَّ ذلكَ على قلبِه، بل لا بُدَّ منَ النُّطقِ.

٥- إثباتُ توحيدِ الألوهيةِ؛ لقولِه: «أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ» وتَوحيدُ الأُلوهيةِ له اسْمَانِ: توحيدُ الأُلوهيةِ، وهذا باعتبارِ تَعلَّقِه باللهِ عَرَّفَجَلَ، وتَوحيدُ العِبادةِ، وهذا باعتبارِ تَعلَّقِه باللهِ عَرَّفَجَلَ، وتَوحيدُ العِبادةِ، وهذا باعتبارِ تَعلقِه بفعلِ العبدِ.

٦- بُطلانُ جميعِ الآلهة سِوى اللهِ؛ لقولِه: «أَشهدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ».

٧- تَأْكِيدُ الْكَلِمَاتِ اللَّهِمةِ، كَمَا فِي قُولِهِ: «وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَه» فالأشياءُ المهمةُ يَنبغي أن تُؤكَّدَ إمَّا توكيدًا لفظيًّا، وإمَّا توكيدًا معنويًّا. واعلَمْ أنَّ التوكيدَ هُنا ليسَ المرادُ به التوكيدَ الَّذي ذكرَه النَّحويُّون لفظيُّ ومعنويٌّ، والمَعنويُّ له ألفاظُ مَحصوصةٌ مثل: كُل، وجَميع، وما أشبَه ذلكَ، لكِنِ التوكيدُ هُنا توكيدٌ مَعنويٌّ بذِكرِ جُملةٍ تفيدُ معنَى الجملةِ الَّتي سبَقَتْها.

٨- شهادة أنَّ مُحمدًا عبدُ اللهِ ورَسولُه مُقترنةٌ بشَهادةِ التوحيدِ، ووجهُ ذلك:
 أنَّ كلَّ عبادةٍ لا بدَّ فيها مِن إخلاصٍ ومُتابعةٍ، فبِالإخلاصِ تَتحقَّقُ شَهادةُ أَنْ لا إلهَ
 إلَّا اللهُ، وبالمُتابعةِ تَتحقَّقُ شَهادةُ أنَّ مُحمدًا عبدُ اللهِ ورَسولِه.

9- الردُّ على الغلاةِ في النبيِّ عَلَيْهِ؛ لقولِه: «أَنَّ مُحُمَّدًا عبدُه» فليسَ للنَّبيِّ عَلَيْهِ حظٌّ منَ الرُّبوبيةِ، فهوَ عبدٌ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلامُ وليسَ بربِّ. ٠١ - الردُّ على مُنكِري رسالةِ النبيِّ ﷺ، كما في قولِه: «ورَسولُه».

١١- فضيلةُ النبيِّ عَلَيْةِ حيثُ جمعَ بينَ شرفِ العِبادةِ، وشَرفِ الرسالةِ، لقولِه: «عبدُه ورَسولُه».

١٢ - وجوبُ تَصديقِ النبيِّ عَلَيْهِ فيها أَخبَرَ به عنِ اللهِ؛ لكونِه رَسولًا مِن عندِه، واللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَلَوْ لَفَوْلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا لَأَخَذَنَا مِنْهُ بِٱلْبَيِينِ ﴿ فَ ثُمَ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَقَاعَ فَا مِنكُر مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَجْزِينَ ﴾ [الحاقة: ٤٤ - ٤٧]، فكلُّ ما أَخبَرَ به عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنِ اللهِ فإنَّه حتَّى وإن لم تَتعلَّقُ عَنِ اللهِ فإنَّه حتَّى وإن لم تَتعلَّقُ بالشرائع فإنَّه يجبُ تَصديقُه؛ لأنَّه مَعصومٌ منَ الكذبِ.

١٣ - فَضيلةُ هذا الذكرِ عقبَ الوُضوءِ الكاملِ؛ لقولِه: «فيُسبغُ الوضوءَ».

مسألةٌ: ساقَ المؤلفُ رَحِمَهُ أَللَهُ ذِكرًا في أولِ الوضوءِ، وذِكرًا في آخرِ الوضوءِ، اللهِ اللهُ ال

وهَلْ يَلحَقُ به الغسلُ والتَّيممُ؟ يُحتملُ الإلحاقُ وعدمُه؛ لأنَّه لم يُنقَلْ عنِ النبيِّ عَلَيْ اللهِ كَانَ يَقولُ بعدَ الغسلِ والتَّيممِ، لكِنْ يُؤيدَ الإلحاقَ أنَّ كلَّا مِنها طهارةٌ مَشروعةٌ، وأنَّ عدمَ النقلِ ليسَ نقلًا للعدمِ، ويكونُ تَخصيصُ الوضوءِ بالذِّكرِ لأنَّه الغالبُ الكثيرُ.

١٤ - إثباتُ وُجودِ الجنةِ وأنَّ لها أبوابًا؛ لقولِه ﷺ: «إلَّا فُتِحَتْ له أَبوابُ الجَنَّةِ الثَّمانيةُ».

١٥ - أنَّ أبوابَ الجنةِ ثَمَانيةٌ، وقد ثبَتَ بالكِتابِ العزيزِ أنَّ أبوابَ النارِ سَبعةٌ، وهذا عِمَّا يُشيرُ إلى ما ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ: «أَنَّ رَحمةَ اللهِ سبَقَتْ غَضَبَه» (١)؛ ولِهذا كانَت أبوابُ دارِ عقوبتِه.
 أبوابُ دارِ كرامتِه أكثرَ مِن أبوابِ دارِ عقوبتِه.

١٦ - أنَّ مَن قامَ بِهَا ذُكِرَ تَيسَّرَت له أبوابُ الخيرِ؛ لقولِه: «فُتِحَتْ لهُ أبوابُ الجَنَّةِ» يَعني: تُيسَّرُ له الصَّلاةُ، والصدقةُ، والجِهادُ، وكلُّ أبوابِ الخيرِ.

١٧ – الردُّ على الجَبريةِ الَّذينَ يُنكِرون مَشيئةَ العبدِ، مِن قولِه: "يَدخُلُ مِن أَجَدٍ يَتَوَضَّأُ» فأضاف الفعلَ إلى الإنسانِ، وكذلكَ مِن قولِه: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ» فأضاف الفعلَ إلى الإنسان له وهذا هوَ الَّذي تَدلُّ عليه الأدلةُ السَّمعيةُ والعَقليةُ والواقِعيةُ، وأنَّ الإنسانَ لَه مَشيئةٌ وإرادةٌ، لكنَّنا نَعلمُ أنَّ الإنسانَ إذا شاءَ شيئًا وفعلَه فإنَّ اللهَ تعالى قد شاءَه وقدَره ولا شكَ؛ لأنَّه لا يَكونُ في ملكِ اللهِ تعالى ما لا يُريدُ.

## ومِن فَوائِدِ هذا الحديثِ كَما في رِوايةِ التَّرمِذيِّ:

١٨ - أنَّ الإنسانَ إذا فعَلَ ما يَكُونُ سببًا للطهارةِ والتَّوبةِ فإنَّه لا يَعتمدُ على ذلكَ ويُعجبُ بعمَلِه، بَلْ يَسألُ اللهَ القبول؛ لقولِه: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْتَوَلِينَ».
 وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمَطَهِّرِينَ».

١٩ - أنَّ التوبةَ مَنزلةٌ عاليةٌ يَنبغي للمؤمِنِ أن يَسألَ ربَّه إِيَّاها؛ لقولِه: «اللهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِينَ» في التوبةُ؟ التوبةُ بمَعنى الرجوع، وهي الرجوعُ مِن

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله تعالى ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيدُهُ ﴾، رقم (۲۱۹٤) ومسلم: كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه، رقم (۲۷۵۱)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.

مَعصيةِ اللهِ إلى طاعتِه، ولها شروطٌ خمسةٌ:

الأوَّلُ: الإخلاصُ، والثاني: الندمُ على ما فعلَ منَ المعصيةِ، والثالثُ: الإقلاعُ عنها، والرابعُ: العَزمُ على ألَّا يعودَ، والخامسُ: أن تَكونَ في الوقتِ الَّذي تُقبلُ فيه التوبةُ، وذلكَ قبلَ حُضورِ الأجلِ، وقبلَ طُلوعِ الشمسِ مِن مَغربِها، فهَذِه شُروطٌ خمسةٌ لا بُدَّ فيها منَ التَّوبةِ وإلَّا لم تُقبَلُ.

وهَلْ يُشترطُ أَن يَتوبَ منَ الذُّنوبِ الأُخرى؟

الجوابُ: في هذا قولانِ للعُلماءِ.

قالَ بعضُهم: إنّه لا تصحُّ التوبةُ مِن ذنبٍ معَ الإصرارِ على غيرِه، والصوابُ: أنّ التوبةَ مِن ذنبٍ تَصحُّ معَ الإصرارِ على غيرِه. وفَصَّلَ بعضُهم فقالَ: إن كانَ الغيرُ مِن جِنسِ ما تابَ منه فإنها تُقبلُ تَوبتُه، وإن لم يكُنْ مِن جِنسِه فإنها لا تُقبلُ تَوبتُه، والصوابُ: أنَّ التوبة تُقبلُ مُطلقًا. فلو تابَ الإنسانُ -مثلًا- منَ الزِّنا قُبِلَت توبتُه وإن توبتُه وإن كانَ مصِرًّا على النظرِ إلى النساءِ، وإذا تابَ منَ السرقةِ قُبِلَت توبتُه وإن كانَ يأكلُ أموالَ الناسِ بالباطلِ مِن جِهةِ الغشِّ والكذبِ وما أشبَهَ ذلكَ، لكِنِ استِحقاقُ التوبةِ المطلقةِ لا يَكونُ إلَّا بالتوبةِ مِن جَمِع الذنوبِ.

٢٠ - أنَّ التطهُّرَ مَنزلةٌ عالِيةٌ يجدرُ بالمسلمِ أن يَسألَ ربَّه إيَّاها؛ لقولِه ﷺ:
 «وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».

٢١ - الجمعُ بينَ طهارةِ الظاهرِ وطهارةِ الباطنِ؛ طهارةُ الباطنِ في قولِه: «اللَّهُمَّ الْجُعَلْني مِنَ المُتَطَهِرِينَ».
 الجُعَلْني مِنَ التَّوَّابِينَ» وطهارةُ الظاهرِ في قولِه: «وَاجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ».

# بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ بَابُ المَسْحِ عَلَى الخُفَيْنِ

المرادُ بالخُفَّيْن: ما يُلبسُ على الرِّجْلِ من جُلودٍ ونحوِها، وأمَّا ما يُلبسُ علَيْها من قياشٍ ونحوِه فيُسمَّى جوارب، كالشرابِ.

والمسحُ على الخُفَّيْن يَتعلَّقُ بالطهارةِ، وذلكَ في عُضوٍ من أعضائِها وهوَ القدَمانِ، وجوازُه ثابِتٌ بِالكتابِ والسُّنةِ وإجماعِ السلفِ، ولم يُخالِفْ في هذا إلَّا الرافضةُ، لكِنْ قولُهم غيرُ مُعتبرٍ في الإجماعِ والخلافِ.

أمّا وَلالتُه من القرآنِ: ففي قولِه تَبَاكَوَقَعَالَا: ﴿يَتَأَيُّهَا الّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارَجُلَكُمْ إِلَى المَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارَجُلَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَارَجُلَكُمْ إِلَى الْمَكَوْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦]، على قراءة الجرِّ (وَأَرْجُلِكُمْ) وهي قراءة سبعية صحيحة (١)؛ لأنّ الآية على قراءة الجرِّ تَجعلُ قولَه: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ من الممسوحات، وعلى قراءة النصبِ تَجعلُه من المغسولات، فهلِ الإنسانُ مخيَّرٌ بينَ أَن يَمسحَ على القدم البارزة أو يخسلَها؟ السُّنةُ تَأْبى ذلكَ؛ لأنّه لم يَرِدْ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ حرفٌ واحدٌ يُفيدُ بأنّه مسحَ على يخسلَها؟ السُّنةُ تَأْبى ذلكَ؛ لأنّه لم يَرِدْ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ حرفٌ واحدٌ يُفيدُ بقراءَتَيْها على يرجلِه وهي مَشكوفةٌ، وعليهِ فنرجعُ إلى فعلِ الرسولِ عَلَيْهِ في تَنزيلِ الآيةِ بقراءَتَيْها على ما كانَ يَفعلُه عَيَنهِ الصَّلَةُ وَالسَلَمْ، وإذا فعلنا ذلكَ وجَدْنا أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ كانَ يَمسحُ ما كانَ يَفعلُه عَينهِ الخَقَانِ، ويَغسلُهما إذا كانَتا مَكشوفَتيْن.

<sup>(</sup>١) قرأها ابن كثير وحمزة وأبو عمرو بالجر، وقرأها باقي السبعة بالنصب، انظر: السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص:٢٤٢).

وأمَّا السُّنةُ: فهيَ مُتواترةٌ في هَذا؛ قال الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللهُ: «ليسَ في قَلبي منَ المسحِ شيءٌ، فيه أربَعونَ حَديثًا عنِ النبيِّ عَلَيْهُ وأصحابِه»(١)، وأُنشِدَ فيه (٢):

مِسمَّا تَوَاتَرَ حَدِيثُ مَنْ كَذَبُ وَمَنْ بَنَى اللهِ بَيْتَا وَاحْتَسَبْ وَمَنْ بَنَى اللهِ بَيْتَا وَاحْتَسَبْ وَرُوْيَةً أَسَا وَاحْتَسَبُ وَمَسْحُ خُفَّ يْنِ وَهَذِي بَعْضُ وَرُوْيَةً أَلَا الْحَدُونُ وَمَسْحُ خُفَّ يْنِ وَهَذِي بَعْضُ

فَالسُّنَةُ مُتُواترةٌ عنِ النبيِّ ﷺ في جوازِ المسحِ على الخُفَّيْن، وأنَّه مَشروعٌ، وأنَّ الإنسانَ إذا كانَ لابِسًا لهما فمَسْحُهما أفضلُ مِن خلعِهما والغَسلِ.

وأمّا إجماعُ السلفِ: فهوَ معلومٌ، حتّى إنَّ بعضَ العلماءِ جعلَ هذا مِن مَسائلِ العَقيدةِ معَ أنَّ بابَ المسحِ على الحُفَّيْن ليسَ مِن أبوابِ العقائدِ، بل مِن بابِ العملياتِ فهو عمَلٌ، لكِنَّهم ذكروا ذلك؛ لأنَّ الرافضة -وهُم أصحابُ بِدعةٍ وطريقةٍ مَعروفةٍ - يَرونَ أنَّ المسحَ على الحُفَّيْن لا يجوزُ؛ فاحتاجَ هؤلاءِ الأئمةُ أن يُبيِّنوا أنَّ المسحَ على الحُفَّيْن لا يجوزُ؛ فاحتاجَ هؤلاءِ الأئمةُ أن يُبيِّنوا أنَّ المسحَ على الحُفَيْن جائزٌ.

وللمسج على الخُفَّيْن شُروطٌ ستَأتي.

<sup>(</sup>١) الروايتين والوجهين (١/ ٩٨)، والمغني (١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) ذكره الكتاني في نظم المتناثر (ص:١٨)، نقلًا عن الشيخ أبي عبد الله محمد التاودي في حواشيه على الجامع الصحيح.

٥٨ - عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِمَا» فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» مُتَّفَقُ عَلَيْهِ (١). الشَّرْحُ

قولُه: «عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهِ فَتَوَضَّاً» وذلك في غزوة تبوك (٢) حين رجع عَيْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ وكانَ معَه المغيرةُ بنُ شُعبة ينقلُ له الماءَ لوضويْه واستنجائِه «فَتَوَضَّاً» فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ» يَعني: أَهْوَيْت برَأْسِي لأَنزعَ خَفَيْه، وكأنَّه كانَ قائبًا يصبُّ الماءَ على النبيِّ عَلَيْه، فلبًا وصلَ إلى الرِّجْلين أهوَى لنَزعِ الحَفَيْن، فقالَ النبيُ عَلَيْه: «دَعْهُمَا» يَعني: اترُكْها لا تنزِعْها، ثُم علَّل ذلكَ بقولِه الحَفَيْن، فقالَ النبيُ عَلَيْة: «فَإِنِي أَذْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» عندنا ضَميرانِ: «دَعْهُمَا» و«أَدْخَلْتُهُمَا» (الهاءُ) في وَلَا تَنْ عُهمًا وَأَدْخَلْتُهُمَا اللهَ عَني: دعِ الثِّقْيْن وَعْهَا وَأَدْخَلْتُهُمَا المَاء، «فَإِنِي آذُخُلْتُهُمَا» يعني: دعِ الثِّقْيْن وَعْهَا وَأَدْخَلْتُهُمَا» يعني: دعِ التَّفَيْن ولا تَنزعْها، أو «دَعْهُمَا» يعني: دعِ التَّفَيْن ولا تَنزعْها، أو «دَعْهُمَا» يعني: دعِ الرِّجْلين لا تصبَّ عليها الماء، «فَإِنِي آذُخَلْتُهُمَا» ولا تَنزعْها، أو «دَعْهُمَا» يعني: دعِ الرِّجْلين لا تصبَّ عليها الماء، «فَإِنِي آذُخَلْتُهُمَا» ولا تَنزعْها، أو «دَعْهُمَا» يعني: وهذا يؤيدُ أن يَكونَ الضميرُ في «دَعْهُمَا» عائدًا على القدَمين؛ لأنَّ القدمَ هيَ المُدخَلةُ في الحَفِّ، فيكونُ الضميرُ في «دَعْهُمَا» عائدًا على القدَميْن، وهذا يؤيدُ أن يَكونَ الضميرُ في «دَعْهُمَا» عائدًا على القدَميْن، وهذا يؤيدُ أن يَكونَ الضميرُ في «دَعْهُمَا» عائدًا على القدَمَيْن، وهذا يؤيدُ أن يَكونَ الضميرُ في «دَعْهُمَا» عائدًا على القدَمَيْن،

قولُه: «فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» أي: على الخُفَّيْن، وهذا يؤيدُ أن يَكُونَ قولُه: «دَعْهُمَا» يعودُ على الخُفَّيْن، والمسألةُ سواءٌ عادَ الضميرُ إلى هَذا؛ أو إلى هَذا فالحكمُ لا يختلِفُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان، رقم (٢٠٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام، رقم (٢٧٤/ ١٠٥)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

وقولُه ﷺ: «أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» (طاهِرَتَيْنِ» إعرابُها: حالٌ منَ الهاءِ في قولِه: «أَدْخَلْتُهُمَا»، «فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا» ولم يذكُرِ الترتيبَ في المسحِ؛ أي: لم يَذكُرْ أَنَّه مسحَ اليُمنَى ثُم اليُسرَى. لكِنَّه أَثبتَ أَنَّه مسحَ عليْهما.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ جوازُ استِخدامِ الحُرِّ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ استخدمَ المغيرةَ بنَ شُعبةَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ
 وهوَ حرُّ

٢- جوازُ سؤالِ الغيرِ، لكِنْ بشرطِ أن يكونَ الغيرُ لا يَمنُّ بالإجابةِ على السائلِ، فالمغيرةُ بنُ شُعبةَ لمَّا استخدَمه النبيُّ عَلَيْهِ رأى أنَّ ذلكَ مِن شرفِه وفضلِه، وأنَّهَا غنيمةٌ بأن يَستخدمه النبيُّ عَلَيْهِ، فإذا كانَ استِخدامُك للشخصِ في فعلٍ معينٍ أو أكثرَ يُدخلُ السرورَ عليهِ وتجدُه يفرحُ بذلكَ، فإنَّ استخدامَك إيَّاه لا يُعَدُّ منَ المسألةِ المَذمومةِ.

٣- فضيلة المغيرة بن شُعبة رَضَالِلَهُ عَنْهُ بخِدمتِه للنبيِّ عَلَيْلَةٍ.

٤ حسنُ خُلقِ النبيِّ ﷺ؛ لأنَّه ليَّا أمرَه بتَرْكِهما بيَّنَ له السبب؛ لتَلَّا يقعَ في نفسِه شيءٌ.

٥- جوازُ خَلعِ النَّعلَيْن أو الخُفَّيْن منَ الغيرِ، وإن كانَ قد يَستنكفُ منه كثيرٌ منَ الناسِ، لكِنْ كلَّما قويَت الصلةُ سهلَت هذه المسألةُ، يَعني: كونَ الإنسانِ يُناولُ صاحبَه العصا أو المشلحَ أو ما أشبَهَ ذلك لا يجدُ فيها غضاضةً، لكِنْ كونُه يُلبسُه النعلَيْن أو يَخلعُها فهذهِ فيها غضاضةٌ عندَ كثيرٍ منَ الناسِ، ولكِنْ نَقولُ: كلَّما قويَت الصلةُ سَهُلَ هذا.

وهَلْ يجوزُ أَن يُعينَه على غسلِ أعضائِه، بمَعنى أَن يُباشرَ المُعينُ غسلَ أعضاءِ المُتوضِّئِ الصحيحُ أَنَّه لا يجوزُ ذلكَ إلَّا للضَّرورةِ وذلكَ لأَنَّ الوضوءَ عبادةٌ فِعليةٌ فلا بُدَّ أَن يَفعلَه الإنسانُ نفسُه؛ ولذلِكَ وجَّهَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الجِطابَ للمُؤمِنين فقالَ: ﴿ فَا عَسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، فدلَّ ذلكَ على أنَّه لا بدَّ أَن يَقومَ الإنسانُ هو بوضوئِه.

٦- البناءُ على الأصل، يَعني: جوازُ تصرُّفِ الإنسانِ بالبِناءِ على الأصلِ؛ لقولِه رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: «لِأَنْزِعَ خُفَيْهِ» بناءً على الأصلِ، والأصلُ هُنا غسلُ الرِّجلَيْن، فالمغيرةُ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ لم يَستأذِنِ الرسولَ ولم يقُلْ: «أَتأذَنُ لي أن أَخلعَ» بل أهوَى ليخلعَ بناءً على الأصل.
 على الأصل.

٧- حُسنُ تعليمِ الرسولِ ﷺ وجَبرُه للخاطرِ؛ لقولِه: «دَعْهُمَا، فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» فلمَّا ذكرَ الحُكمَ ذكرَ العلة.

٨- الإشارة إلى أنّه لا يمسَحُ على الخُفَّيْن إذا لُبِسَا على غيرِ طَهارةٍ، ووَجهُه:
 أنّه ﷺ عللَ عدمَ خَلعِهما بأنّه لبِسَهما على طهارةٍ، فيُفيدُ هذا أنّه يُشترطُ لجوازِ المسحِ على الخُفَيْن أن يَلبسَهما على طهارةٍ.

وقولُه صَالِللهُ عَلَى عَلَى قَدَم وحدَها؟ في هذا خلافٌ بينَ العلماء، فمِنهم مَن قالَ: أو يُوزعُ الفعلُ على كلِّ قدم وحدَها؟ في هذا خلافٌ بينَ العلماء، فمِنهم مَن قالَ: إنَّه لا يجوزُ أن يلبسَ الحُقَيْن إلَّا إذا تمَّتِ الطهارةُ بغَسلِ الرِّجُلين، وبناءً على ذلكَ لو غسلَ الرِّجُل اليُمنى ثُم لِسِ الخفَّ، ثُم غسلَ اليُسرى ولبسَ الخفَّ؛ فإنَّه لا يصحُّ المسحُ عليها حتَّى يخلعَ اليُمنى ثُم يُعيدُ لبسَها، وهذا هوَ المشهورُ منَ لا يصحُّ المسحُ عليها حتَّى يخلعَ اليُمنى ثُم يُعيدُ لبسَها، وهذا هوَ المشهورُ منَ

المذهب (١)، وفيه حديثٌ يُشيرُ إلى ذلكَ وهوَ: أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قالَ: «إِذَا تُوضَّأُ أَحدُكُم فَلَبِسَ خُفَيْهُ فَلْيَمسَحْ عَلَيْهِما» (٢) فإنَّ قولَه: «إذَا تَوضَّأَ» لا يصدقُ عليه أنَّه تَوضَّأَ إلَّا إذَا تَمَّت الطهارةُ، ثُم هوَ أيضًا أحوطُ.

وأصحابُ القولِ الثاني يَقولونَ: إنَّه أدخلَ كلَّ قدمٍ وهيَ طاهِرةٌ، فصدقَ عليهِ أنَّه أدخَلَهما وهُما طاهِرتانِ.

وهذا يَقوَى على القولِ بأنَّ الإِنسانَ إذا غسلَ كلَّ عُضوٍ من أعضاءِ الوُضوءِ ارتفعَ الحدثُ حتَّى يُتمِّمَ الأعضاء، فلا شكَّ أنَّه لا بُرَّ أن يُتمِّمَ الرِّجْلين.

هل في المسألةِ صُعوبةٌ فيها إذا أدخلَ اليُمنى ثُم اليُسرَى؟ ليسَ فيهِ صُعوبةٌ، لأنَّ المطلوبَ منه الآنَ أن يَخلعَ الحُفْ اليُمنَى ثُم يُعيدُ لُبسَها، فإنْ قالَ قائلٌ: هذا نوعٌ مِن العبثِ! لأنَّ أصلَ وضعِ الخفِّ أولًا غيرُ صحيحٍ، فكونُه يَلبسُه قبلَ أن تَتمَّ الطهارةُ هذا غيرُ صَحيحٍ، فهَذه في الواقعِ ليسَت إعادةً، بَلْ هي لُبسٌ جَديدٌ؛ لأنَّ اللبسَ الأولَ الَّذي حصلَ قبلَ الوضوءِ ليسَ بصحيحٍ ولا يُقِرُّه الشرعُ، وجذا ننفصلُ عنِ القولِ بأنَّ هذا نوعٌ منَ العبَثِ.

9- أنَّ المسحَ على الخُفَّيْن أفضلُ منَ الغَسلِ، ووجهُ ذلك: أنَّ الرسولَ عَلَيْهِ قالَ: «دَعْهُما فإنِّي أَدخَلْتُهما طاهِرتَيْن» فمسحَ علَيْهما. وعلى هذا فنقولُ: امسَحْ ولا تخلَعْ لتَغسلَ، ولكِنْ لو أنَّ الإنسانَ لبسَ ليَمسحَ فهَلْ يمسحُ أوَّلًا؟ في هذا تفصيلُ: إن كان

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٣٦٢)، كشاف القناع (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، رقم (٥٥٦)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٩٢)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣٢٤).

لبسَ ليَمسحَ لغرضٍ لَهُ في المسحِ فهُنا يمسحُ، وإن كانَ لبِسَ ليمسحَ ليُسقطَ واجبَ الغسلِ فإنَّه لا يمسحُ، وهذا كما قُلنا في إنسانٍ سافرَ في رمَضانَ ليُفطرَ، فإنَّه لا يَحلُّ له الفطرُ؛ لأنَّ هذا تَحيُّلُ على إسقاطِ واجبِ.

١٠- أنَّ المسحَ على الحُقَيْن يكونُ مَسحًا عليها معًا؛ لقولِه: «فمسَحَ علَيْها» ولم يَذكُرْ أنَّه بدأ باليمين، فعلى هذا يكونُ المسحُ علَيْها جميعًا باليدَيْن، ولكِنْ قد يقولُ قائلٌ: إنَّ مرادَ المغيرةِ رَضَايِسَّهُ عَنْهُ أن يُبيِّنَ أصلَ المسحِ بقَطعِ النظرِ عنِ التَّرتيبِ؛ ولهذا لم يذكَرْ غسلَ الوجهِ ولا اليدينِ ولا مسحَ الرأسِ، بل قالَ: «تَوضَّأ» فالأفضلُ أن يَبدأ باليمنَى قبلَ اليسرَى، لعُمومِ قولِ عائشةَ رَضَايَسَهُ عَنْهَ: «كانَ النَّبيُّ عَيَّا يُعجبُه التيمُنُ في تَنعُّلِه، وتطهُّرِه وفي شَأنِه كله» (١).

مسألةٌ: لم يُذكَرْ في هذا الحديثِ كيفَ يمسحُ، ولا في أيِّ موضعٍ يمسحُ، فنقولُ: إنَّ المسحَ إنَّما هوَ على أعلى الخفِّ، كما سيَأتِي إن شاءَ اللهُ.

والمسحُ: وصفَه العلماءُ: بأنَّ الإنسانَ يبلُّ يدَه بالماءِ، ثُم يُمرُّها مِن أطرافِ الأصابعِ إلى الساقِ، وتكونُ الأصابعُ مُفرقةً؛ لأنَّها لو كانَتْ مَضمومةً لاختصَّ المسحُ بجانبٍ منَ الخفِّ، فإذا كانَت مُفرقةً كانَ أوسعَ، ولِهذا قالوا: يَنبغي أن يمسحَ مُفرِّقًا أصابعَه مِن أطرافِ أصابعِ الرِّجلِ إلى الساقِ.

١١ - يُسرُ الشَّريعةِ وسهولتُها؛ حيثُ إنَّ اللهَ تعالى لم يُوجِبْ على العبادِ أن
 يَخلَعوا ويَغسِلوا؛ لأنَّ في ذلكَ مشقةً في النزعِ والغسلِ واللبسِ؛ فلِهذا رُخصَ للإنسانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

أَن يَمسحَ، وهذا داخلٌ في عموم قولِ النبيِّ ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسُرُّ»(١).

مَسَأَلَةٌ: إذا لبسَ الخُفَّيْن على طهارةِ تيممٍ فهَلْ يمسحُ علَيْهما عندَ وجودِ الماءِ؟ الجوابُ: لا يمسحُ علَيْهما، مثالُه: لو أنَّ إنسانًا كانَ في البَرِّ وليسَ معَه ماءٌ وتَيمَّمَ ثُم لبسَ خفَّيْه، وجاءَ إلى البلدِ فإنَّه لا يمسحُ عليهما؛ وذلكَ لأنَّ التيممَ يختصُّ بالوجهِ والكفَّيْن، ولا تعلُّقَ لطهارةِ الرِّجلِ به.

اناً المسحَ يكونُ على مُطلقِ الخفّ، فها سُمِّيَ خفًّا جازَ المسحُ علَيْه، ولو كانَ فيهِ خروقٌ أو شقوقٌ؛ لأنَّ النصوصَ الواردةَ في المسحِ على الخُفَّيْن مُطلقةٌ وليسَ فيها تفصيلٌ.

قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ اللهُ: «إنَّ عامةَ الصحابةِ فُقراءُ لا تَخلو خفافُهم مِن شُقوقٍ»(٢).

فدلَّ هذا على أنَّه إذا كانَ في الخفِّ شقُّ أو خرقٌ في الأصابعِ أو على ظهرِ القدمِ فإنَّه يَجوزُ المسحُ عليه ولا حرجَ في ذلك؛ لأنَّ النصوصَ إذا ورَدَت مُطلقةً فإنَّه يَجوزُ المسحُ عليه على إطلاقِها، ولا يوجدُ نصُّ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْهِ صحيحٌ ولا ضعيفٌ يُشترطُ فيه ألَّا يوجدَ في الخفِّ شقُّ أو خرقٌ.

واشترطَ بعضُ العلماءِ رَحَهُمُ اللهُ أَن يَكُونَ ساترًا للقدمِ بحيثُ لا يخرجُ مِنه شيءٌ، حتَّى إنَّ بعضَهم بالغَ وقال: إذا كانَ في الخفِّ شقُّ ولو بقدرِ الخرزاتِ فلا يجوزُ المسحُ عليه، وهذه مبالغةٌ عظيمةٌ وتَضييقٌ لِما وسَّعَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب الدين يسر، رقم (٣٩)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۱۷۶).

٩٥ - وَلِلْأَرْبَعَةِ، عَنْهُ -أي: عنِ المُغيرَةِ - إِلَّا النَّسَائِيَّ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الحُفِّ وَأَسْفَلَهُ». وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (١).

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ فيه: «أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الخُفِّ»: وهو ما يكونُ على ظهرِ القدمِ «وَأَسْفَلَهُ» وهو ما يكونُ تحتَ القدمِ، لكِنْ هذا الحديثُ في إسنادِه ضعفٌ؛ وعللَ في الحاشيةِ قالَ: لأنَّه مِن روايةِ كاتبِ المغيرةِ، وقَدْ ضعَّفَه أئمةُ الحديثِ.

ثُم إِنَّه يُخالفُ الحديثَ الَّذي بعدَه، وهو حديثُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

٠٦٠ وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخَفِّ أَوْلَى بِالسَّامِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِالسَّادِ حَسَنٍ (٢).

#### الشَّرْحُ

فهذانِ حَديثانِ مُتعارِضانِ، لكنِ الأولُ ضعيفٌ، والضعيفُ لا يقاومُ ما هوَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب كيف المسح، رقم (١٦٥)، والترمذي: كتاب الطهارة،
 باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله، رقم (٩٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح أعلى الخف وأسفله، رقم (٥٥٠).

قال الترمذي: هذا حديث معلول، لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، قال: وسألت أبا زرعة ومحمدًا عن هذا الحديث، فقالا: «ليس بصحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب كيف المسح، رقم (١٦٢). وقال الحافظ في التلخيص الحبير (١/ ٢٨٢): إسناده صحيح.

أرجحُ مِنه، ويكونُ أمامَه ساقطًا لا يُعتدُّ بِه، وعلى هذا فيكونُ المسحُ لأَعلى الخفِّ، كما قالَه عليٌّ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ مسندًا الأمرَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ.

قولُه رَضَيَلِيَهُ عَنَهُ: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ» أي: بالرأي الأولِ الَّذي هوَ بادِي الرأي «لَكَانَ أَسْفَلُ الحُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ » لكِنِ الدينُ ليسَ بالرأي الأولِ، وليسَ ببادِي الرأي، بلِ الدينُ بالرأي العَميقِ المبنيِّ على العقلِ الناضج، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ النقلَ الصحيحَ لا يمكنُ أن يُخالفَ العقلَ الصريح، والدليلُ على هذا أنَّ الله تعالى دائيًا يقولُ: ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤]، مِمَّا يدلُّ على أنَّ الشريعة موافقة العقلِ، وأنَّ الله يخالفُ الشريعة خالفٌ للعقلِ، وعليهِ فيكونُ قولُ عليِّ رَضِيَالِيَهُ عَنهُ في قولِه: «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ » أي: ببادِي الرأي «لكانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ» لكِنِ الدينُ يكونُ بالعقلِ المتعمِّقِ الراسخِ المُتأنِّ؛ ولذلكَ تجدُ أكثرَ الَّذينَ يَبنونَ لكِنِ الدينُ يكونُ بالعقلِ المتعمِّقِ الراسخِ المُتأنِّ؛ ولذلكَ تجدُ أكثرَ الَّذينَ يَبنونَ أمورَهم على بادِي الرأي يُفسِدونَ أكثرَ مِمَّا يُصلِحون؛ لأنَّهم لم يَنظُروا للعواقبِ، ولم ينظُروا للنتائج والثمراتِ؛ فتجدُهم يُفسِدونَ أكثرَ مِمَّا يُصلِحون.

ولهذا لمَّا سُئِل الإمامُ أبو حَنيفةَ رَحْمَهُ اللَّهُ عن قومٍ يَخرُجون يَأْمُرون بالمعروفِ ويَنهون عنِ المنكرِ لكِنْ بالعُنفِ وأخذِ الناسِ، قالَ: لا يَفعلوا. قالوا: إنَّهم يَأْمُرون بالمعروفِ ويَنهون عنِ المُنكرِ؟ قالَ: نعَمْ، ولكِنَّهم يُفسِدون أكثرَ مِمَّا يُصلِحون (۱).

وهَذه قاعدةٌ يجبُ على الإنسانِ أن يَبنيَ مَنهجَه وحياتَه علَيْها: «أن يَنظُرَ إلى العَواقبِ» أنتَ رُبَّها تَروي غَليلَك وتَشفي عليلَك في هذه الحالِ، وتَرى أنَّك قد

<sup>(</sup>۱) الفقه الأبسط المنسوب لأبي حنيفة [مطبوع مع الشرح الميسر على الفقهين الأبسط والأكبر] (ص:١٠٨).

تَشْفَيْت، لكِنْ يحصلُ منَ المفاسدِ أكثرُ مِمَّا حصلَ مِن هذه المصلحةِ الَّتي وقَعَت لكَ، فانظُرْ يا أَخي في النتائج، انظُرْ للعواقب، ومجرياتُ الأمورِ الَّتي نُشاهدُها الآنَ حولَنا، أو بعيدًا منَّا تدلُّ على ذلكِ على أنَّه يجبُ أن نَتأنَّى ونَتبصرَ حتَّى نقدمَ الخطأ.

إذا نظرنا إلى هذه المسألة بالرأي العميق وجَدْنا أنَّ أعلى الخفِّ أوْلى بالمسحِ مِن أسفلِه؛ لأنَّك إذا مسَحْت أعلى الخفِّ مسَحْت على شيءٍ نظيفٍ، على شيءٍ لم تلوثُه الأرضُ بالأذى والقذرِ، ولو مسَحْت على الأسفلِ لتلوَّثَت يدُك بالأذى والقذرِ والوسخِ، وليسَ المرادُ بهذا المسحِ أن نَعسلَ الرجلَ، ولو كانَ المرادُ أن نَعسلَ الرجلَ للهِ عَنَّابَكُ للهِ عَنَّابَكُ به عَدَا العضوِ بها يكونُ لوجبَ علَيْنا أن نخلعَ، لكِنِ المرادُ التعبُّدُ للهِ عَنَّابَكُ بمسحِ هذا العضوِ بها يكونُ تطهيرًا له، فعلَيْه يكونُ الدينُ -وهو مسحُ الخفِّ مِن أعلاهُ - موافقًا للعقلِ وللرأي السليم الصوابِ.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

- ١ أنَّه لو تعارضَ العقلُ والشرعُ فالواجبُ تَقديمُ الشرعِ، ولكِنْ تقدمَ أنَّه لا يمكنُ أبدًا أن يَتعارضَ الشرعُ الثابتُ والعقلُ الصريحُ.
  - ٢- أنَّ الدينَ ليسَ بالرأي الَّذي هو بادي الرأي.
- ٣- إسنادُ الأحكامِ الشَّرعيةِ إلى مَن له التشريعُ، وهوَ مِنَ الرسولِ عَيَّالِمُ؟
   ولهذا قال: «وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيَّالِيْ ...» إلخ.
- ٤- أنَّ المسحَ على الظاهرِ وليسَ على الباطنِ، فمَن مسحَ على الباطنِ فهوَ منَ المتعمِّقين المُتدِعين أيضًا.

وظاهرُ الحديثِ وهو قولُه: «عَلى ظاهِرِ خُفَيْهِ» أَنَّ أَدنَى مَسحِ فهوَ كافٍ؛ لأَنَّه لم يقُلْ: «مسَحَ بظاهرِ خُفَيْه» حتَّى نقولَ: إنه يجبُ استيعابُ ظاهرِ الخفِّ؛ كقولِه تعالى: ﴿وَامَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، حيثُ قُلنا: إنَّ الباءَ في قولِه: ﴿وَامَسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ﴾ للاستيعابِ، فيجبُ أن يكونَ مسحُ الرأسِ في الوضوءِ شاملًا لجميعِ الرأسِ، لكِنْ هُنا قالَ: «على» فيكفِي أدنَى مسح، وهذهِ المسألةُ فيها خلافٌ، والمذهبُ الوسطُ فيها ما ذهبَ إلَيْه الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ اللهُ أَنَّه يَكفي مسحُ أكثرِ الظاهرِ (١)، فلو أمرَّ يدَه على ظاهرِ الخفِّ مِن أصابِعِه إلى ساقِه كفى، ولا يمسحُ العقبَ ولا الأسفل، بل مِن أطرافِ الأصابع إلى الساقِ، ووصَفَه أهلُ العِلمِ بأَنْ يضعَ يدَه مفرَّجةَ الأصابع على ظاهرِ الخفِّ مِن عندِ الأصابع إلى أن يصِلَ إلى الساقِ.

٥- في قولِه: «عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ» هل بدَأَ باليمينِ أو بدَأَ بالشهالِ، أو مسحَ عليهِما جميعًا باليدينِ؟ أمَّا كونُه بدأَ بالشهالِ فغيرُ واردٍ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَلِيْهُ «كانَ يُعجِبُه التيمنُ في تَنعُّلِه وتَرجُّلِه وطهورِه وفي شَأنِه كلِّه»(٢).

مسألة: الواردُ: هل مَسحَهُم جميعًا باليدينِ، أو بدأً باليمينِ؟

الجواب: هذا محلَّ نظرٍ وتردُّدٍ، فمنَ العُلماءِ منَ قالَ: يَمسحُهما جميعًا باليدينِ؟ لأنَّ هذا ظاهرُ لفظِ الحديثِ «مسَحَ علَيْهما» ولم يذكُرْ أنَّه بداً باليمينِ، فعلى هذا يكونُ المسحُ عليهما والحدة باليدينِ، اليدِ اليُمنى للرِّجْلِ اليُمنى، واليُسرى يكونُ المسحُ عليهما مرةً واحدة باليدينِ، اليدِ اليُمنى للرِّجْلِ اليُمنى، واليُسرى لليُسرى، ومِنهم مَن قالَ: إنَّ الصحابيَّ أرادَ أن يُبيِّنَ وقوعَ المسح بقطع النظرِ عَن

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٣٧٩)، والإنصاف (١/ ١٥)، وكشاف القناع (١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨)، من حديث عائشة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهَا.

كونِه بداً باليَمينِ أو بداً بالشهالِ، ونحنُ نَقولُ: إنَّ المسحَ فرعٌ عنِ الغسلِ، والغسلُ يُبدأُ فيه باليمينِ، وما دامَ الأمرُ مُتردِّدًا بينَ هذا وهذا فمِنَ العلهاءِ مَن قالَ جذا، ومِنهم مَن قالَ جذا، والأمرُ عِندي في هذا واسعٌ، المهمُّ أَنْ يمسحَ علَيْهما.

٣- وفي هذا الحديثِ ردُّ على الرافضة؛ لأنَّهم يَرَوْن عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ إمامَ الأئمةِ، والأئمةُ عندَهم مَعصومون منَ الخطأ، وهُم لا يَرونَ المسحَ على الخُفَّيْن، وعليُّ رَضَالِيَهُ عَنْهُ أحدُ الصحابةِ الَّذينَ روَوْا أحاديثَ المسحِ، وهوَ خليفةٌ مِن خُلفاءِ المُسلمين، ومعَ ذلك لا يَقبلونَ هذا، مِمَّا يدلُّ على أنَّ القومَ إنَّما يَتَبِعون أهواءَهم، ولا يَتَبِعون الحقَّ.

قَالَ ابنُ كثيرٍ رَحِمَهُ أَللَهُ: إنَّهم خالَفُوا الحقُّ في تطهيرِ الرِّجْلِ مِن وجوهٍ ثلاثةٍ: أُولًا: أنَّهم قالوا: يجوزُ مسحُ الرِّجلِ المكشوفةِ بدلًا عن غَسلِها.

ثانيًا: أنَّهم جعَلوا الكعبَيْن هُما العظمينِ الناتِئين على ظهرِ القدمِ، فيكونُ التطهيرُ في نصفِ القدم فقَطْ.

ثَالثًا: أنَّهم منَعوا مِن مسح الخُفَّيْن (١). وكلُّ هذا ثابتٌ.

٧- الاستِدلالُ بفعلِ النبيِّ عَلَيْلَةٍ.

··· @ ·•:

<sup>(</sup>۱) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۸۵ – ۵۹).

٦١ - وَعَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضَالِكُهُ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ» أَخْرَجُهُ النَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَابْنُ خُزَيْمَةً وَصَحَّحَاهُ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه: «كَانَ النّبِيُّ عَلَيْ اللّهُ مُؤنَا» سبقَ الكلامُ على «كَانَ» وأنَّها تدلُّ على الدوامِ غالبًا لا دائهًا، وقولُه: «يَأْمُرُنَا» الأمرُ هوَ طلبُ الفعلِ على وجهِ الاستِعلاء، يَعني: شخصٌ يشعرُ بأنَّه أعلى مِنك ويقولُ: افعلْ كذا، ولا يُمكنُ أن يَكونَ هَذا إلّا مِن شخصٍ يَرى أنَّه فوقك، وأمَّا طلبُ الفعلِ على غيرِ وجهِ الاستِعلاء؛ فهذا قد يكونُ للإكرام، وقد يكونُ للالتِهاسِ، وله مَعانٍ حسبَ القرائنِ.

وقولُه: «إِذَا كُنَّا سَفْرًا» أي: مُسافِرين، ومِنه قولُه ﷺ لأهلِ مَكةً وهو يُصلِّي بِم في غَزوةِ الفتحِ: «أَيِّوا فإنَّا قومٌ سَفْرٌ» (٢) أي؛ مُسافِرون، والسفرُ: مأخوذٌ منَ الإسفارِ وهوَ البيانُ والوضوح، وعلى هذا فيكونُ المعنى المطابقُ له خروجَ الإنسانِ مِنَ المدينةِ الَّتي هوَ ساكنٌ فيها؛ لأَنَّه إذا خرجَ أسفرَ عن نَفسِه، ولم يكن أمامَه ما يُغطِّيه أو يظلُّه؛ لأَنَّه خرجَ إلى البرِّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣٩)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر، رقم (٩٦)، وابن ماجه: (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، رقم (١٥٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٧). قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح»، وكذا صححه ابن خزيمة وابن حبان. انظر: المحرر لابن عبد الهادي (١/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٤٣٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر، رقم (١٢٢٩)، من حديث عمران بن حصين رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

# لكِنْ هَلْ هذا هوَ المرادُ؟

الجوابُ: المرادُبهِ السفرُ الشرعيُّ، وهوَ على رأي كثيرٍ منَ العلماءِ ما كانَ مَسيرةَ يومينِ قاصِدينِ على الإبلِ المحملةِ، وتَقديرُه نحو ثلاثةٍ وثمانينَ كيلو بالمسافةِ، هذا هوَ السفرُ الشرعيُّ الَّذي تترتَّبُ عليه أحكامُ السفرِ.

واختارَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ اختيارًا لا شكَّ أنَّه أقربُ إلى الأدلةِ وهوَ: أنَّ السفرَ جاءَ في النصوصِ مُطلقًا يُحملُ على العرفِ إذا لم يكُنْ له حَقيقةٌ شَرعيةٌ (١)، وعلى هذا ورَدَ في القواعدِ (١):

وَكُلُّ مَا أَتَى وَلَمْ يُحَدُّدِ بِالشَّرِعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ

يقولُ شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ: أينَ الدليلُ منَ الكتابِ والسُّنةِ على أنَّ السفرَ مَسافةُ كذا وكذا؟

والرسولُ ﷺ في زمنِه لم يكُنْ هُناكَ مَسَّاحُون يَقيسُون الأرضَ بالذِّراعِ، وبالأصابعِ<sup>(١)</sup>، وبحَبِّ الشعيرِ؛ لأنَّ الَّذينَ قدَّروها بالمسافةِ يَصلون بالتقديرِ إلى حبةِ الشعيرِ وإلى شعرةِ البِرذونِ وهو الفرسُ.

وعلى القولِ بالتحديدِ بالمسافةِ يكونُ الرجلانِ بينَهما ذراعٌ واحدٌ، فمَن كانَ في الطرفِ الَّذي يَلي البلدَ لم يكُن مُسافرًا، ومَن كانَ في الطرفِ الثاني كانَ مسافرًا.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) من منظومة أصول الفقه وقواعده، لفضيلة شيخنا الشارح رَحَمَهُٱللَّهُ، (ص:٢٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٤/ ٣٩).

وهذا القولُ فيه شيءٌ يَجعلُه قولًا مقبولًا وهو أنَّه أضبطُ، وذلكَ أنَّه قد يَختلفُ الناسُ في عدِّ هذا سفرًا أو ليسَ بسفرٍ، لكِنْ إذا كانَ مُقدَّرًا بالمسافةِ لم يَختلِفوا فيه؛ لأنَّها معلومةٌ بالحسِّ.

إذَنْ يَترجَّحُ كلامُ شيخِ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ مِن وجهٍ وهو: أَنَّه أقربُ إلى النصوصِ، ويَترجَّحُ القولُ الآخرُ مِن وجهٍ وهو: أَنَّه أضبطُ، فمثلًا: إذا قطَعْنا ثلاثة وثهانينَ كيلو ولو كُنا سنَرجعُ في آخرِ النهارِ، لكِنْ إذا قُلنا: إنَّه مُعتبرٌ بالعرفِ ووصَلْنا إلى مكانٍ كانَ بعضُنا يَرى أَنَّ هذا سفرٌ عرفًا، والآخرُ لا يراهُ سفرًا عرفًا، هُنا يحصلُ نزاعٌ وقلقٌ: هل نَجمعُ ونقصرُ أو لا؟ وإلَّا فلا شكَّ أَنَّ السُّنةَ تُؤيدُ كلامَ شيخِ نزاعٌ وقلقٌ: هل نَجمعُ ونقصرُ أو لا؟ وإلَّا فلا شكَّ أَنَّ السُّنةَ تُؤيدُ كلامَ شيخِ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ، حتَّى إنَّه ثبَتَ في (صحيح مُسلمٍ) عَن أنسٍ رَحَوَليَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا خرجَ مَسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ أو فراسخَ صلَّى رَكعَتَيْن»(١).

يقولُ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ في المسألةِ (٢):

- المسافةُ القريبةِ في الزمنِ الطويلِ سفرٌ.
- والمسافةُ البعيدةُ في الزمنِ القصيرِ سفرٌ.
- والمسافةُ الطويلةُ في الزمنِ الطويلِ سفرٌ مِن بابِ أوْلى.
  - والمسافةُ القصيرةُ في الزمنِ القَصيرِ ليسَ سفرًا.

قولُه: «أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا» يعني: إذا كانت علَيْنا، وتمَّتِ الشروطُ «ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ» أي: اثنَيْن وسَبعينَ ساعةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٩١).

<sup>(</sup>٢) انظر: مجموع الفتاوي (٢٤/ ١٣٥)، والاختيارات العلمية (٥/ ٢٥٠).

لكِن مَتى تَبتدئُ هذه المدةُ: هل هوَ منَ اللبسِ، أو منَ الحدثِ بعدَ اللبسِ، أو منَ الحدثِ بعدَ اللبسِ، أو منَ المسحِ ولو مِن غيرِ حدثٍ كالتجديدِ؟

لدَيْنا أربعةُ احتمالاتٍ:

الأولُ: منَ اللبسِ، وهذا ضعيفٌ.

الثاني: منَ الحدثِ بعد اللبسِ، وهذا ضعيفٌ لكنَّه دونَ ضعفِ الأولِ.

الثالث: منَ المسحِ بعدَ الحدثِ، وهذا أقربُ الأقوالِ؛ لأنَّ ألفاظَ الحديثِ: «نَمْسَحُ» ولا يصدقُ المسحُ إلَّا بفعلِه، فيكونُ ابتداءُ المدةِ منَ المسحِ.

الرابعُ: مِن أُوَّلِ مرةٍ مسحَ ولو تجديدًا، فيكونُ مسحَ بدونِ حدثٍ، والنصوصُ عُتملةٌ له لكِنْ لنُدرتِه وقِلتِه يَنبغي ألَّا يُحملَ الحكمُ عليهِ ويُقالُ: إنَّه منَ المسحِ بعدَ الحدثِ.

يقول: «إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» يعني: لا نَنزعُها إلا مِن جنابةٍ، والجنابةُ كلُّ ما أوجبَ غُسلًا مِن جماعِ أو إنزالٍ.

## مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - مُراعاةُ التيسيرِ على الأُمةِ، وذلكَ بتيسيرِ أحكامِ السفرِ في الطهارةِ وما يَتعلَّقُ بها، وفي الصّلاةِ وما يتعلقُ بِها، وفي الصيامِ وما يَتعلَّقُ به، تجدُ الشريعةَ يسَّرَت الأحكامَ بالنسبةِ للمسافرِ.

٢- بيانُ حِكمةِ التشريعِ وأنَّه يناسبُ الأحوالَ، وهذا ظاهرٌ جدًّا في العباداتِ
 وفي المعاملاتِ، فمثلًا في العباداتِ: المسافرُ يمسحُ ثلاثةَ أيَّامِ بليالِيها، والمقيمُ يومًا

وليلة، الصَّلاة الرباعية تُتَمُّ في الحضر، وتُقصرُ في السفر، الجمعُ يجوزُ في السفر. كذلكَ في المعاملاتِ: بيعُ الرطبِ بالتمرِ حرامٌ، لكِنْ إذا احتاجَ الإنسانُ إلى الرطبِ وليسَ عندَه دراهمُ جازَ أن يَشتريَ الرطبَ بالتمرِ بالشروطِ المعروفةِ في العرايا، هذا يدلُّ على التسهيلِ، بل لدَيْنا قاعدةٌ وهي قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيَكُمُ إِلَا مَا اَضَطُرِرْتُم إِلَيْهِ الانعام: ١١٩]، فكلُّ حرامٍ يُضطرُّ الإنسانُ إليهِ وتَندفعُ ضرورتُه به يكونُ حلالًا، وهذا ممَّا يَدلُّ على أنَّ الشريعة تُراعِي الأحوال.

٣- أنَّ مَن كَانَ لا بسًا للخُفِّ فإنَّه لا يَنزعُه بأمرِ الرسولِ ﷺ لقولِه: «أُمِرْنا أَلَّا نَنزعَ» وهو مِمَّا يؤيدُ ما ذكرْناه أوَّلًا بأنَّ مَن كَانَ لابسَ الخُفَّيْن فإنَّه لا يَنزعُها؛ لأنَّ هذا مِن بابِ التعمقِ والتنطع، وقد مسحَ عَلى الخفِ مَن هوَ أتقَى للهِ، وأعلمُ باللهِ مِنك، فالأفضلُ للابسِ الخُفَّيْن مسحُها عندَ الوضوءِ دونَ خَلعِها.

٤ - أنَّ المسافرَ يَمسحُ ثلاثةَ أيَّامِ بليالِيها.

٥- أنَّه لا مسحَ على الخفِّ في الجنابةِ؛ لأنَّ حدثَ الجنابةِ أغلظُ مِن حدثِ البولِ والغائطِ؛ ولِهذا ليسَ فيها مَسحٌ إلَّا في حالِ الضرورةِ، في الجبيرةِ فإنَّه يمسحُ كما سيَأْتي إن شاءَ اللهُ.

٦- أنَّ المسحَ يكونُ في الحدثِ الأصغرِ، وهو مُتفرعٌ على الفائدةِ الَّتي تقدَّمَت.

٧- أنَّ الغائطَ والبولَ والنومَ ناقضٌ للوضوء؛ لقولِه: «وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ،
 وَبَوْلٍ، وَنَوْمٍ» وظاهرُ الحديثِ أنَّه لا فرقَ بينَ الغائطِ القليلِ والكثيرِ، لكِنْ دلَّت أَدِلَّةٌ أُخرى أنَّ هناك فرقًا بينَ القليلِ والكثيرِ بالنِّسبةِ للنومِ، وأنَّه إذا كانَ النَّوْمُ قليلًا

فإنَّه لا يَنتقضُ به الوضوءُ، وسيَأتي -إن شاءَ اللهُ تعالى- بيانُ ذلكَ في بابِ نواقضِ الوضوءِ.

مَسَأَلَةٌ: هل حَديثُ صَفوانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ هُنا حصرَ نواقضَ الوضوءِ، أو هُناكَ نواقضُ أُخرى؟

الجوابُ: هُناك نَواقضُ أخرَى مِنها: الريحُ، وهي لم تُذكَرْ هُنا، ومنها: أكلُ لحمِ الإبلِ ولم يُذكَرْ هُنا، والحاصلُ: أنَّ صَفوانَ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ إنَّما ذكرَ أمثلةً فقط، لا تدلُّ على الحصرِ.

#### ......

٦٢ - وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ - » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). للمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ - يَعْنِي: فِي المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ - » أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١). الشَّرْحُ الشَّرْحُ

قولُه: «جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ اعلَمْ أَنَّ الجَعلَ ينقسِمُ إلى قسمَيْن: جعلِ قدريً، وجعلٍ شرعيِّ، فمِثالُ الشرعيِّ قولُ اللهِ تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا حَمِيلَةِ وَلَا حَامِ ﴾ [المائدة:١٠٣]، ولا يصحُّ أَن يَكُونَ قدريًّا؛ لأنَّ البَحيرة والسائبة والموصيلة والحام موجودة، فيكونُ نَفيُ الجعلِ هُنا للجعلِ الشرعيِّ، أي: ما شرعَ اللهُ والموصيلة والحام موجودة، فيكونُ نَفيُ الجعلِ هُنا للجعلِ الشرعيِّ، أي: ما شرعَ اللهُ ذلكَ. والجعلُ القدريُّ كثيرٌ في القرآنِ، ومِنه قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (٢٧٦).

قولُه: «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ» كما في حَديثِ صَفوانَ، «وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ» تبدئ مِن أولِ مَسحِ بعدَ الحدثِ، وعلى هذا لا يُحسبُ منَ المُدةِ ما كانَ قبلِ المسحِ بعدَ الحدثِ، فلو أنَّ رجلًا لبسَ الخفَّ لصلاةِ الفجرِ وبقِيَ على طهارتِه ولم يَمسَحْ إلَّا لصلاةِ العِشاءِ، فيكونُ ابتِداءُ المدةِ منَ المسحِ للعشاء؛ ولِهذا رُبَّا يَبقَى على طهارتِه حتَّى ينامَ ولا يمسحَ إلَّا لصلاةِ الفجرِ منَ اليومِ الثاني، فتَبتدِئ المدة مِن صلاةِ الفجرِ وتَنتهي عندَ صلاةِ الفجرِ منَ اليومِ الثاني، فتَبتدِئ المدة مِن صلاةِ الفجرِ وتَنتهي عندَ صلاةِ الفجرِ منَ اليومِ الثاني، فتَبتدِئ المدة مِن صلاةِ الفجرِ وتَنتهي عندَ صلاةِ الفجرِ منَ اليومِ الثاني، فتَبتدِئ المهارتِه إلى العشاءِ يَكونُ صلَّى بخُفَيْهُ ثلاثةَ أيامٍ وأمَّا قولُ العامةِ: خسَ صلواتٍ. فهذا لا أصلَ لَه.

والظاهرُ أنَّ الفوائدَ مِن هذا الحديثِ لا تَزيدُ على ما سبقَ في حديثِ صَفوانَ رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ إِلَّا في المقيم «يَوْمًا وَلَيْلَةً».

#### ··· @ ···

٦٣ - وَعَنْ ثَوْبَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ - يَعْنِي: الْحَمَائِمَ - وَالتَّسَاخِينِ - يَعْنِي: الْحِفَافَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (۱).

## الشَّرْحُ

قولُه: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً» يَعني: أرسلَها لقتالِ العدوِّ، والسَّرايا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٧/ ٢٧٧)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب المسح على العمامة، رقم (١٤٦)، والحاكم (١/ ١٦٩). وصححه النووي في المجموع (١/ ٤٠٨)، لكن أشار ابن عبد الهادي في المحرر رقم (٧١) إلى وجود انقطاع في إسناده.

نوعانِ: سَرِيةٌ تُبعثُ منَ البلدِ، وسَريةٌ تبعثُ منَ الجيشِ، تَنطلقُ في أثناءِ السفرِ إلى قتالِ العدوِّ منَ الجيشِ.

وهلِ السَّريةُ مَأْخُوذَةٌ مِنَ السُّرَى، وهوَ المشيُّ ليلًا، أو هيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ السَّرِيِّ وهو الشريفُ؟ اختُلِفَ في هذا:

فقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّها مَأْخوذةٌ منَ السُّرى؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ السَّريَّةَ تَذهبُ خفيةً في السرِّ؛ فسُمِّيت لذلك سريةً.

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إنَّها مَأْخُوذَةٌ منَ السّريِّ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ السريةَ تُنتخبُ انتِخابًا منَ الجيشِ، فلا يذهبُ فيها إلَّا خيارُ الجيشِ، والسَّريةُ هيَ القِطعةُ منَ الجيشِ، وهيَ مِن أربعةٍ أو خمسةٍ إلى أربَعمئةِ رجلِ.

وقولُه: «فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ» يَعني: العمائم، وسُمِّيَت عصائب؟ لأنَّها يُعصَبُ بها الرأسُ.

قولُه: «وَالتَّسَاخِينِ» يَعني: الخفاف، وسُمِّيت تَساخينَ؛ لأنها تُسَخَّنُ بها القدمُ؛ فإنَّ لابسَ الخفِّ لا بدَّ أن يَكونَ في لُبسِه إيَّاه تسخينٌ للقدم.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- مَشروعيةُ بعثِ السرايا سواءٌ كانت مُقتطعةً منَ الجيشِ أو مُرسلةً منَ الجيشِ أو مُرسلةً منَ الأصلِ منَ البلدِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كانَ يَفعلُ ذلكَ، لكِنْ بشَرطِ ألَّا يكونَ في هذا البعثِ الأصلِ منَ البلدِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كانَ يَفعلُ ذلكَ، لكِنْ بشَرطِ ألَّا يكونَ في هذا البعثِ إلقاءٌ بالنفسِ إلى التَّهلُكةِ مِثل أن يُرسلَ سريةً لجيشٍ يبلغُ آلافًا، فهنا لا يجوزُ؛ لقولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ [النساء: ٢٩].

٢- جوازُ المسج على العمائم، يَعني: الَّتي تُعمَّمُ على الرأسِ(١).

وهَلْ لها شروطٌ؟ الجوابُ: ذكرَ الفقهاءُ رَحِمَهُ وَاللَّهُ أَنَّه يُشترطُ أَن يَلبسَها على طهارةٍ قياسًا على الخفّ؛ فإنَّ الخفّ لا بُدَّ أَن يَلبسَه على طهارةٍ، قالوا: فكذلِكَ العِمامةُ. ولكِنْ هذا قياسٌ غيرُ صحيح؛ لأمرينِ:

الأمرُ الأولُ: أنَّه لم يُذكَرْ عنِ النبيِّ عَيَّكِيَّ أنَّه أمرَ الإنسانَ أن يَلبسَ العِمامةَ على طهارةٍ معَ أنَّه لَوْ كَانَ شرطًا لكانَ مِمَّا توفَّرَت الدواعي على نقلِه، فلمَّا لم يَرِدْ قُلنا: الأصلُ عدمُ الاشتراطِ.

الأمرُ الثاني: أنَّ القياسَ لا بُدَّ فيه مِن مُساواةِ الفرعِ للأصلِ، وهُنا لا تمكنُ المُساواةُ، وذلكَ لأنَّ الرِّجْلَ مَغسولةٌ والرأسَ ممسوحٌ، فتطهيرُ الرأسِ قد سُهِّلَ فيه مِن أصلِه حيثُ إنَّه مُسِحَ، فإذا كانَ سهلَ فيه مِن أصلِه فلا يمكنُ أن يُقاسَ الأسهلُ على ما هوَ أصعبُ مِنه، فيقالُ: كما سهلَ في أصلِه وهو تَطهيرُ الرأسِ؛ كذلكَ يسهلُ في الفرعِ وهي العمامةُ الَّتي تُلبسُ عليهِ.

ثانيًا: هل يُشترطُ أن تَكونَ المدةُ يومًا وليلةً، أم يَجوزُ ما دامَ لابسًا العمامةَ فهوَ يَمسحُ عليها؟

المذهب: أنَّه لا بُدَّ أن تكونَ يومًا وليلةً للمُقيم، وثلاثةَ أيام للمُسافرِ قياسًا على الخفِّ (١)، وهذا القياسُ لا يَصحُ كما سبَقَ؛ لأنَّه لم يَأْتِ عنِ النبيِّ عَلَيْهِ حديثُ لا صحيحٌ ولا ضَعيفٌ أنَّه وَقَّتَ لمسحِ العمامةِ يومًا وليلةً أو ثلاثةَ أيامٍ. ثُم إنَّ القِياسَ

<sup>(</sup>١) تقدّم تفصيل المباحث المتعلقة بالعمامة، في شرح الحديث رقم (٤٦). وهنا تفصيل أكثر.

<sup>(</sup>٢) الهداية لأبي الخطاب (ص:٥٥)، والمغني (١/ ٣٨٣).

أيضًا غيرُ تامٌ؛ لاختِلافِ الأصلِ والفَرعِ، وعلى هذا نقولُ: البَسِ العمامةَ متَى شِئْتَ، وامسَحْ عليها متَى شِئتَ.

ثالثًا: هل يُشترطُ في العمامةِ شَرطٌ فوقَ كونِها مُطلقَ عمامةٍ؟

المذهب: نعَمْ، لا بُدَّ أن تكونَ مُحنكةً، أو ذاتَ ذؤابةٍ (١). فالمحنكةُ يَعني أن يُدارَ مِنها ليةٌ تحتَ الحنكِ، أو ذاتَ ذؤابةٍ بأن يَكونَ لها ذؤابةٌ منَ الخلفِ.

وحُجَّتُهم في ذلك: قالوا: لأن الحِكمة من جوازِ المسحِ على العمامةِ مَشقةُ النزعِ، وهذا لا يتحققُ في عمامةٍ وضِعَت على الرأسِ دونَ أن تَكونَ مُحنكةً، لكِنِ المحنكةُ يشقُّ على الإنسانِ نزعُها.

أمَّا ذاتَ الذؤابةِ فلأنَّ هَذه هيَ العمامةُ المَشهورةُ عندَ العربِ، وفاقدتُها لا تُسمَّى عمامةً، ولكِنْ هذا فيه نظرٌ.

والصوابُ: أنَّه يجوزُ أن يمسحَ على العمامةِ الصماءِ الَّتي ليسَت ذاتَ ذؤابةٍ ولا محنكةً:

أمَّا الأولُ فنقولُ: أينَ الدليلُ على أنَّه لا بدَّ أن تكونَ مُحنكةً؟ والتعليلُ بأنَّه لشقةِ النزعِ يُقالُ: إنَّ هذا لا يقاسُ على الخفِّ؛ لأنَّ أصلَ تَطهيرِ الرأسِ مُحفَّفٌ فيه، ثُم إنَّه قد يشقُّ على الإنسانِ أن يَخلعَ العِمامةَ ليمسحَ على الرأسِ؛ لأنَّ بعضَ العمائمِ تكونُ لَياتُها كثيرةً، فلو نزَعَها بقِيَ وَقتًا يردُّ طيَّها.

وثانيًا: أنَّ هناكَ أذَّى؛ لأنَّ العمامة لا بدَّ أن تُكسِبَ الرأسَ حرارةً، فإذا كشَطَها

<sup>(</sup>١) المغني (١/ ٣٨١)، وكشاف القناع (١/ ١١٩).

أو نزعَها ليمسحَ الرأسَ في أيامِ الشتاءِ خاصةً فإنَّه يَتأذَّى بذلكَ، ورُبَّها يتضررُ؛ لأنَّه سيُقابلُ رأسَه برودةٌ.

فالصوابُ: أنَّه لا يشترطُ في العهامةِ أن تَكونَ مُحنكةً أو ذاتَ ذؤابةٍ، وأمَّا كونُ هُنكةً أو ذاتَ ذؤابةٍ، وأمَّا كونُ هذه عهائمَ العربِ، فإن سُلِّمَ هذا فالنصوصُ جاءَت مُطلقةً بدونِ تقييدٍ.

مَسألةٌ (١): إذا قالَ قائلٌ: وهَل تُجيزونَ المسحَ على الطاقيةِ والغترةِ؟

فالجواب: لا؛ لأنَّها لا تُسمَّى عهامة، وليسَ فيها أدنَى مَشقةٍ، لكِنْ هُناكَ شيءٌ قد يُقاسُ على العهامةِ وهوَ: القُبعُ الَّذي يلبسُ على الرأسِ في أيامِ الشِّتاء، وهوَ قبعٌ مِن صوفٍ أو مِن قطنٍ يَلبسُه الإنسانُ على رأسِه، ويَكونُ له فَتحةٌ للوجهِ وطوقٌ على العُنقِ، فهذا لا شكَّ أنَّ المسحَ عليهِ جائزٌ، وهو أولى بجَوازِ المسحِ منَ العهامةِ؛ لأنَّ هذا يشقُ على الإنسانِ أن يَخلعَه، وهو أيضًا أشدُّ ضررًا على الرأسِ من خلعِ العهامةِ؛ لأنَّه يُستعملُ غالبًا في أيامِ الشتاءِ.

مسألةٌ (٢): إذا قالَ قائلٌ: وهَلْ تُجيزونَ المسحَ على الرأسِ إذا كانَ ملبَّـدًا بالصمغِ والعسلِ وما أَشبَهَ ذلكَ؟

فالجوابُ: نعَمْ نُجيزُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ في حَجةِ الوداعِ قَدْ لبَّدَ رأسَه، وهذا مَّا يَدُلُّ على أنَّ المسحَ على ما فوقَ الرأسِ أمرٌ مُيسَّرٌ.

مَسألةٌ (٣): إذا قال قائلٌ: بعضُ النساءِ تَلبسُ حليًّا على رأسِها، وتشبكُه في الشعرِ، وتخيطُه عليه، فهل يَلزمُها نزعُه عندَ الوضوءِ، أو تَمسحُ عليه؟

فالجوابُ: تَمسحُ عليه؛ لأنَّ مشقةَ نزعِ هذا أيضًا شَديدةٌ، وكما سَبق أنَّ المسحَ على الرأسِ أمرُه مخففٌ. وهل يَجِبُ أن يمسحَ الأذُنينِ معَ العهامةِ؟ يقولُ الفُقهاءِ رَحِمَهُمُاللَهُ: إنَّه لا يجبُ، ولكِنْ يَمسحُ على ما خرجَ منَ العِهامةِ على وَجهِ الاستِحبابِ لا على سَبيلِ الوجوبِ. والأحوطُ أن يَمسحَه؛ لأنَّه ظاهرٌ غيرُ مستورٍ.

٣- جوازُ المسحِ على الجواربِ؛ لأنَّ عمومَ قولِه: «التساخين» إن فُسِّرَت بالخُفَّين فإنَّها مِن بابِ تفسيرِ الشيءِ ببعضِ مَعناه، فالتساخينُ كلُّ ما تسخنَ به الرِّجْلُ مِن جواربَ وخفافٍ وغيرِها.

وهَلْ يَجُوزُ المسحُ على اللفائفِ، يَعني: لو كانَ هُناكَ بردٌ شديدٌ، أو كانَتِ الأرضُ حارَّةً شَديدةَ الحرارةِ تَحتاجُ الرِّجلُ معَها إلى وقايةٍ، فلفَّ علَيْها لفائف، فهَلْ يجوزُ المسحُ عليها؟

الجوابُ: نعَمْ، لا شكَّ في هذا؛ لأنَّ إزالةَ هذا الملفوفِ أشدُّ مِن خلعِ الخفِّ أو الجوربِ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وهل يَجوزُ المسحُ على الخفِّ المخرَّقِ والرقيقِ؟

الجوابُ: نعم، ما دامَ اسمُ الخفِّ باقيًا، أو اسمُ الجوربِ باقيًا فإنَّه يجوزُ المسحُ عليهِ؛ لأنَّ النصوصَ جاءَت مُطلقةً، ثُم إنَّ المقامَ مقامُ رخصةٍ وتسهيلٍ، وإذا كانَ المقامُ مقامَ رُخصةٍ وتسهيلٍ؛ فلا يَنبغي أن نُشدِّدَ على عِبادِ اللهِ في شيءٍ لم يَثبُتْ في شَريعةِ اللهِ، وهذهِ قاعدةٌ يجبُ على الإنسانِ أن يَهتمَّ بها، أيُّ شرطٍ تشترطُه في أيِّ شريعةِ اللهِ، وهذهِ قاعدةٌ يجبُ على الإنسانِ أن يَهتمَّ بها، أيُّ شرطٍ تشترطُه في أيِّ حُكمٍ منَ الأحكامِ فاعلَمْ أنَّك بذلك ضيَّقتَ الشريعة؛ لأنَّ الشروط قيودٌ، وإذا قيدً المطلقُ صارَ تضييقًا على الناسِ، فأيُّ شرطٍ تضيفُه إلى حكمٍ منَ الأحكامِ فاعلَمْ قيدً المطلقُ صارَ تضييقًا على الناسِ، فأيُّ شرطٍ تضيفُه إلى حكمٍ منَ الأحكامِ فاعلَمْ أنَّك ضيَّقت شَريعة اللهِ، وسَوفَ يُحاسبُكُ اللهُ على هَذا؛ لأنَّ اللهَ أطلقَ العبادَةَ ويسَّرَ

لعبادِه ثُم تَأْتِي أَنتَ بزيادةِ قيدٍ أو شرطٍ لم يكُنْ موجودًا في القرآنِ والسُّنةِ ولا القياسِ الصحيح.

٤ - توجيهُ المبعوثينَ لِما يُهمُّهم مِن أمرِ دِينِهم.

#### ....

٦٤ - وَعَنْ عُمَرَ رَضَّالِلُهُ عَنْهُ - مَوْقُوفًا - وعَنْ أَنَسٍ - مَرْ فُوعًا -: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ » أَخْرَجَهُ السَّر خُفَيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ » أَخْرَجَهُ اللَّارَقُطْنِيُّ، وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ (۱).

## الشَّرْحُ

قولُه: «إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ» متَى يصدقُ على الإنسانِ أنَّه توضَّأَ؟ يصدقُ على الإنسانِ أنَّه توضَّأ إذا أتمَّ طهارتَه، وغسلَ وجهَه ويَديهِ، ومسحَ رأسَه، وغسلَ رِجلَيْه صحَّ أنَّه توضَّأ.

وقولُه: «فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا، وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» اللَّامُ في هذينِ الفِعلينِ للأمرِ؛ ولذا شُكِّنَت اللامُ لوُقوعِها بعدَ الفاءِ في الجملةِ الأُولى، وبعدَ الواوِ في الجُملةِ الثانيةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٠٣)، والحاكم (١/ ١٨١).

قال الحاكم -بعد إخراجه حديث أنس المرفوع-: «هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار ابن داود -أحد رواته- ثقة، غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد بن سلمة».

وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم، تفرد به عبد الغفار وهو ثقة، والحديث شاذ»، وقال ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (١/ ٢١٠): «وهذا محمول على مدة الثلاث».

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّه لا يَجوزُ المسحُ على الحُفَّيْن إلَّا إذا لبِسَهما بعدَ استِكمالِ الطهارةِ، يؤخذُ مِن قولِه: «إذا تَوَضَّأَ».

٢- أنَّ هذا الحديث يرجحُ القول بأنَّه لو غسلَ الرِّجْلَ اليُمنى وأدخلَها الخفَّ، ثُم اليُسرى وأدخلَها الخفَّ، فإنَّه لا يَمسحُ؛ لأنَّه أدخلَ اليُمنَى قبلَ أن يُتمَّ وضوءَه، فإذا صحَّ هذا الحديثُ فإنَّه يَرِدُ القولُ بأنَّه يَجوزُ أن يُدخلَ الرِّجْلَ اليُمنى في الخفِّ قبلَ أن يَغسلَ اليُسرى ويُدخلَها في الخفِّ، وهذا جائزٌ عند شيخِ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ (١) وجماعةٍ منَ العلماءِ، وقالَ: إنَّه لا يُنافي حديثَ المغيرةِ رَضِّيَالِيَهُ عَنهُ شيخِ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ (١) وجماعةٍ منَ العلماءِ، وقالَ: إنَّه لا يُنافي حديثَ المغيرةِ رَضِّيَالِيَهُ عَنهُ في قولِه: «أَدْخَلْتُهُما طاهِرَتَيْنِ»، لكِنْ إذا صحَّ هذا الحديثُ فهوَ واضحٌ أنَّه لا بدَّ منِ استِكمالِ الطهارةِ، والأمرُ سهلٌ، يَعني: لا يَبقى عليكَ أن تَخرجَ منَ الشَّبهةِ إلَّا أن تؤخرَ إدخالَ اليُمنى حتَّى تغسلَ الرِّجلَ اليُسرى.

٣- تَرجيحُ المسحِ على الخلعِ للابسِ الخفّ؛ لقولِه ﷺ: «فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا،
 وَلَا يَخْلَعْهُمَا» وقد سبَقَ بيانُ ذلك.

٤- الصَّلاةُ في الخُفَّيْن؛ لقولِه: «وَلْيُصلِّ فِيهِمَا» فإِنْ قالَ قائلٌ: أرَأَيْتم لو كانَ فيها قذرٌ، يَعني: نجسًا؟ قُلنا: لا يُصلِّي فيها حتَّى يُطهِّرهما، ويُطهِّرُهما بالترابِ، يمسحُ الخفَّ بالأرضِ حتَّى تزولَ النَّجاسةُ؛ لأنَّ هذا جاءَ في السُّنةِ، وأمَّا قولُ مَن يقولُ: لا بُدَّ مِن غسلِها، فهذا القولُ ضَعيفٌ؛ لمخالفتِه السُّنةَ مِن وجهٍ؛ ولأنَّ فيهِ مشقةً على الإنسانِ؛ لأنَّه لو غسلَ الخفَّ ثُم لبِسَه تأذَّى بالبرودةِ؛ ولأنَّ فيه إفسادًا

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٥).

للخفِّ، فعلى كلِّ حالٍ لا شكَّ أنَّ تطهيرَ الخفَّيْن إنَّما يكونُ بالترابِ.

٥- أنَّه لا مسحَ على الخفَّيْن في الجنابة؛ لقولِه: «وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ» وسبَقَ ذلك، وبيانُ الحكمةِ مِن كونِ الجنابةِ لا بُدَّ فيها من غَسلِ الرِّجلِ.

٥٦- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ «أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَّيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا » أَخْرَجَهُ النَّارِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، إِذَا تَطَهَّرَ فَلَبِسَ خُفَيْهِ: أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا » أَخْرَجَهُ النَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (۱).

## الشَّرْحُ

قولُه: «رَخَّصَ» الرخصةُ في اللغةِ: السهولةُ، ومِنه سُمِّيَ الشيءُ القليلُ الثمنِ رخيصًا؛ لسُهولةِ الوصولِ إليه.

وفي الشرع: عرَّفَها الأصوليُّون بتَعريفٍ قد يَكُونُ فيه صعوبةٌ: قالوا: «ما ثبَتَ على خلافِ دليلٍ شرعيِّ لمعارضٍ راجحٍ»، ولو أنَّهم قالوا: إنَّ الرخصة في الشرعِ (التسهيلُ)، أي: ما سهلَ فيه لسببٍ منَ الأسبابِ، لكانَ هذا أسهلَ وأقربَ للفَهمِ.

مثلًا: المسحُ على الخُفَّيْن ثبَتَ على خلافِ دليلٍ شَرعيٍّ -وُجوب الغَسلِ فَبَتَ المسحُ على الخُفَّيْن ثبَتَ على خلافِ وهوَ التسهيلُ والتيسيرُ على العبادِ، فمعنى وخصَ في هذا الحديثِ، أي: سهلَ للمسافرِ أن يَمسحَ ثلاثةَ أيام.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ماجاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر، رقم (٥٥٦)، والدارقطني (١/ ١٩٤)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٩٢). قال النووي في المجموع (١/ ٤٨٤): «حديث حسن».

ولهذا استدلَّ مَن يَرى أنَّ المسحَ ليسَ بواجبِ بأنَّ الرخصةَ ليسَت بواجبةِ الحَيْنُ في هذا نظرٌ - فإنَّ مِنَ الرخصِ ما هو واجبٌ مثلُ: قصرِ المسافرِ الصَّلاةَ الرباعيةَ إلى رَكعتَيْن، هي عندَ الجمهورِ رخصةٌ، وعلى القولِ الصحيحِ: إنَّها عزيمةٌ؛ لأنَّ الأحاديثَ واضحةٌ في وجوبِ القصرِ، إلَّا أن يُشكلَ على ذلكَ إتمامُ الصحابةِ خلفَ عُثهانَ رَضَالِللَّهُ عَنهُ في منَّى أيامَ الحجِّ، ولو كانَ القصرُ واجبًا ما أتمُّوا خلفَه؛ لأنَّها زيادةٌ متعمَّدةٌ فتَبطلُ الصَّلاةُ بها.

وفيه: ما سبَقَ مِن مراعاةِ الشرعِ لأحوالِ المكلَّفينَ، وتَنزيلُ كلِّ إنسانٍ مَنزلتَه. ويُستفادُ مِنَ الحديثِ أيضًا: وجوبُ اشتراطِ الطهارةِ قبلَ اللبسِ؛ لقولِه: «إذا تَطهَّرَ».

كذلكَ فيه: دليلٌ على تقديرِ المدةِ بيَومٍ وليلةٍ للمُقيمِ، وثلاثةِ أيامٍ للمُسافرِ، وقد سبَقَ ذِكرُ اختلافِ العُلماءِ متَى تَبتدِئُ المدةُ، وأنَّ الصحيحَ ابتداؤُها مِن أوَّلِ المسحِ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ يَقولُ: «يَمسَحُ» ولا يَتحقَّقُ المسحُ إلَّا بوُجودِه؛ فيكونُ أولُ المسح هوَ أولَ المدةِ.

قولُه: «فَلَبِسَ خُفَّيْهِ» هل يدلُّ ذلكَ على اشتراطِ أن يَكونَ الخُفَّانِ مَملوكينِ لهُ، وإن غصَبَهما لم يمسَحْ، أو نقولُ: إنَّ هذا مثلُ قولِه: «إذا وَلَغَ الكلبُ في إناءِ أَحَدِكُم، فلْيَغسِلْهُ» (١)؟ الظاهرُ: أنَّه مثلُه؛ لأنَّ الإنسانَ إذا لبسَ خُفَّيْ غيرِه بإذنِ الغير، فلا بأسَ أن يَمسحَ علَيْهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم (١٧٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم (٢٧٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّاَلِتَهُ عَنْهُ.

لكِنْ إذا أخذَهُما قهرًا فهل يَمسحُ؟

نقولُ: المسحُ رُخصةٌ ولا تُناطُ بالمعصيةِ؛ لأنَّ العاصيَ لا يُناسبُ أن يُرخصَ لهُ، وقدِ اختلفَ فيها أهلُ العِلم:

فمِنهم مَن قالَ: إنَّ العموماتِ ظاهرُها الإطلاقُ؛ فإنَّه رخصَ بالمسحِ على الخُفَّيْن، وأمَّا المعصيةُ فإنَّما مُستقلةٌ، أي: أنَّه عصى بغَصْبِه هذَيْن الحفَّيْن؛ فها دامَ الحُفَّانِ ساتِرَيْن لقدمَيْه فليَمْسَحْ عليهها.

ومِنهم مَن قال: لا يَمسحُ عليهما؛ لأنَّنا إذا أَبحْنا له المسحَ، فقَدْ أذِنَّا له باللبسِ، ولا يُمكنُ أن نَأذنَ له بلُبسِ ما هوَ محرَّمٌ عليهِ.

77 - وَعَنْ أَبِيِّ بْنِ عِهَارَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْحُفَّيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: «نَعَمْ، وَمَا شِئْتَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ: «لَيْسَ بِالْقَوِيِّ» (۱).

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ اختلفَ العُلماءُ فيه، في سنَدِه وفي حُكمِه:

فقالَ بعضُهم: إنَّه ضعيفٌ ولا حجةً فيهِ، ولا يعارضُ الأحاديثَ الصحيحةَ الصريحةَ في تَوقيتِ المدةِ؛ فإنَّ الأحاديثَ السابقةَ صَحيحةٌ وصَريحةٌ في أنَّ المُقيمَ لَه

وقال: «وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي». وضعفه: البخاري، وأبوحاتم، والدارقطني، وابن عبد البر، والنووي، وابن حجر. انظر: التلخيص الحبير (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح، رقم (١٥٨).

يومٌ وليلةٌ، والمسافرُ له ثلاثةُ أيام، وهَذا حديثٌ ضعيفٌ، والضعيفُ لا يقاومُ الصحيحَ، فيَكونُ شاذًا لا عملَ علَيْه.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إن هذِه قَضيةُ عينٍ، فهذا رجلٌ واحدٌ سألَ؛ فلعلَّه في حالٍ تبيحُ له أن يمسحَ دائمًا، وهي حالُ الضرورةِ الَّتي لا يَتمكَّنُ معَها مِن خلعِ الخفّ، ففي هذه الحالِ يَجوزُ له أن يمسحَ ما شاءَ، مِثل أن يَكونَ رجلٌ في رِجلَيْه جروحٌ، فهذا له أن يَمسحَ ما شاءَ؛ لأنَّ المسحَ هُنا يشبهُ الجبيرةَ حيثُ إنَّه للضَّرورةِ فلا يَتقيَّدُ بوقتٍ، ومِثلُه أيضًا ساعي المُسلِمين فإنَّه إذا صارَ يخلعُ ويلبسُ تَعوقُه في مسيرِه، فيجوزُ له أن يمسحَ ما شاءَ.

وقد رُوِيَ ذلكَ عن بعضِ السلفِ، وأخذَ به شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رَحْمَهُ اللّهُ وفعلَه بنَفسِه في سفرِ كانَ فيه عاجلًا، فجعلَ يَمسحُ طيلةَ سفرِه حتَّى انتهَى به السفر، وقالَ: إنَّه إذا كانَ هُناكَ حاجةٌ وضرورةٌ فإنَّه لا تَوقيتَ للمَسحِ حينَئذٍ، بل يَمسحُ الإنسانُ ما شاءَ (۱).

لكِنِ الَّذي عليهِ جمهورُ أهلِ العِلمِ منَ السلفِ والخلفِ أنَّ المدةَ مُحددةٌ، وأنَّه لا يجوزُ تَجاوُزُها، والمسألةُ سهلةٌ، غايةُ ما هُنالكَ أن تَغسلَ الرِّجْلينِ ثُم تلبسَ الخفَّ.

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٥).

# بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ

٧٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ، ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّؤُونَ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الدَّارَ قُطْنِيُّ، وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ (۱).

#### الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ» مِن خَصائصِ النبي عَلَيْهِ أَنَّ الرجلَ يكونُ مِن أصحابِه وإن لم يُلازِمْه، بل لوِ اجتمعَ بِه مرةً واحدةً مُؤمنًا به فهوَ مِن أصحابِه، وغيرُه لا يكونُ الصاحبُ إلَّا معَ الملازمةِ، إذًا أصحابُ النبيِّ عَلَيْهُ المرادُ بَيمِ، مَنِ اجتمعَ به مُؤمنًا بهِ وماتَ على ذلك، وسواءٌ كانَ مؤمنًا به حقيقةً أو حكمًا.

الحَقيقة: أن يَكُونَ بالغًا عاقلًا أو مميزًا يُؤمنُ بالرسولِ عَلَيْهُ، والحُكمُ: أن يكونَ طِفلًا لا يعقلُ كَ (مُحَمَّدِ بنِ أبي بَكرٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا) فإنَّه وُلدَ في حَجةِ الوداعِ وهو صَحابيُّ، لكِنَّه مُجتمعٌ به حكمًا.

وقولُه: «يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ» يَعني: العشاءَ الآخرة، واعلَمْ أنَّ الأعرابَ يُسمُّون العشاءَ (العَتَمَة)، فنهَى النبيُّ عَلِيْ عن ذلك، وقالَ: «لَا تَعْلِبنَكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْم

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم (۲۰۰)، والدارقطني (۱/ ۱۳۱). وأصله عند مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن نوم الجالس لاينقض الوضوء، رقم (۳۷٦).

صَلاتِكُمُ العِشَاءِ؛ فَإِنَّهَا فِي كِتَابِ اللهِ العِشَاءُ، وَإِنَّهَا تُعْتِمُ بِحِلابِ الإبلِ ((). المهمُّ أَنَّه لا يَنبغي أَن تُسمَّى (العتمة)، بل تُسمَّى العشاءَ كما سمَّاها اللهُ عَزَّوَجَلَّ. وقولُه رَضَالِللهُ عَنْهُ: (حَتَّى تَخْفِقَ رُؤُوسُهُمْ) أي: تَنزلَ منَ النعاسِ ((ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلا يَتَوَضَّؤُونَ). وَلا يَتَوَضَّؤُونَ).

في هذا الحديثِ دليلٌ على فائدةٍ مهمةٍ وهيَ: أنَّ ما فعَلَه الصحابةُ في عهدِ النبيِّ عَلِيْةٍ، فهوَ حُجةٌ، سواءٌ علِمْنا أنَّه اطَّلعَ عليهِ أم لم نَعلَمْ.

فإِنْ علِمْنا أنَّه اطلعَ عليهِ فواضحٌ أنَّه حُجةٌ؛ وجهُ وضوحِه: إقرارُ النبيِّ ﷺ على ذلكَ.

وإن لم نَعلَمْ أَنَّه اطَّلَعَ عليهِ فَقَدِ اطلَعَ عليه اللهُ عَنَه دليلٌ على أَنَّه رَضِيَه؛ لأَنَّه لو شيءٌ في الأرضِ ولا في السهاء، وسُكوتُ اللهِ تعالى عَنْه دليلٌ على أَنَّه رَضِيَه؛ لأَنَّه لو فعلَ شيئًا على وجهِ الاختفاء واللهُ تعالى لا يَرضاهُ بَيَّنَه اللهُ، كها قالَ تَعالى: ﴿ يَسَتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ مِنَ النّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ اللهِ يُبَيّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ اللّهَ وَكَانَ اللّهُ مِنَ اللّهِ وَهُو مَعَهُمُ اللهِ يَا اللهُ عَلَمُ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهِ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾ [النساء:١٠٨]، فدلَّ هذا على أنَّ ما فُعِلَ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهِ أو قيلَ في عهدِه فهوَ حُجةٌ سواءٌ علِمْنا أنَّ النبيَ عَيْلِهُ اطَّلَعَ عليهِ أم لم نعلَمْ، وهذه فائدةٌ مُهمةٌ مِن أَمثلتِها هذا الحديثُ.

لو قالَ قائلٌ: ما الَّذي أَعلَمنا أنَّ النَّبيِّ عَلَيْهُم؟ نقولُ: إذا قدَّرْنا فرضًا أنَّه لم يطَّلِعْ فقدِ اطَّلعَ عليه اللهُ عَنَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٤٤)، من حديث ابن عمر ربخاً يَيْدُعنْها.

ومِن ذلك: أنَّ القولَ الراجحَ جوازُ ائتهامِ المفترضِ بالمتنفلِ، يَعني أن يَكُونَ الإنسانُ يُصلِّي نفلًا ووراءَه مَن يُصلِّي فرضًا، والدليل: فعلُ مُعاذٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ فقَدْ كان يُصلِّي معَ النبيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلاةَ العِشاءِ، ثُم يَرجعُ إلى قومِه فيُصلِّي جم تلكَ الصَّلاةَ (أ).

# فإذا قالَ قائلٌ: وهَلْ علِمْنا أنَّ الرسولَ عَلِيْ اطلعَ على ذلك؟

نقولُ: على تقديرِ أنَّه لم يَطَّلِعْ، فقدِ اطَّلعَ عليهِ اللهُ عَرَّوَجَلَّ وأقرَّه، معَ أنَّه يبعُدُ أنَّ الرسولَ عَلَيْةٍ لم يَطَّلِعْ على ذلك، وقد حصلَ ما حصلَ مِن تَخَلُّفِ الرجلِ عنِ الصَّلاةِ معَ مُعاذٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ لتَطويلِه ووعظِ النبيِّ عَلَيْهُ معاذًا.

المهمُّ: أنَّ هَذه القاعدة مفيدةٌ جدًّا، وقد رأَيْنا كثيرًا منَ العُلماءِ رَحَهُمُ اللهُ عندَ الجِدالِ في مِثلِ هذه الأمورِ يقولُ: ومَن الَّذي أعلَمَنا أنَّ الرسولَ ﷺ اطلَعَ؟ فنقولُ: الجِدالِ في مِثلِ هذه الأمورِ يقولُ: ومَن الَّذي أعلَمَنا أنَّ الرسولَ ﷺ اطلعَ، فقدِ اطَّلعَ عليهِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ ولهذا إذا الحمدُ للهِ، إذا لم نَعلَمْ أنَّ الرسولَ ﷺ اطلعَ، فقدِ اطَّلعَ عليهِ اللهُ عَرَّفَجَلَّ ولهذا إذا استَخفَى أحدٌ بشيءٍ لا يَرضاهُ اللهُ بَيَّنه اللهُ عَرَّفَجَلَّ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ عملَ الصحابةِ حُجةٌ، وهذا في عهدِ الرسولِ ﷺ لا إشكالَ فيهِ؟
 لإقرارِ اللهِ ورسولِه علَيْه؛ لكِنْ بعدَه هل يَكونُ فعلُ الصحابيِّ حُجةً؟

الجوابُ: إن أَجَمَعوا على ذلكَ فهوَ حُجةٌ، ولا شكَّ أنَّ إجماعَهُم أمرٌ يمكنُ الاطلاعُ علَيْه، والمرادُ بالإجماعِ الَّذي يُعتبرُ: إجماعُ أهلِ العلمِ أهلِ الاجتهادِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا صلى ثم أم قوما، رقم (٧١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّاَلِلَهُعَنْهُمَا.

وهؤلاءِ يمكنُ حصرُهم في عهدِ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ فإذا كانوا قد أَجَمَعوا على القولِ أو على الفولِ أو على الفعل، فالأمرُ واضحٌ أنَّه حجةٌ.

وإنِ انفردَ به أحدُهم: فإنِ انتشرَ وشاعَ مثلُ أن يَقولَ أَحَدُهم قولًا حالَ خطبةٍ منَ الناسِ أو ما أشبهَ ذلك، فهذا يُقالُ فيه: إنَّه كالإجماع؛ فيكونُ حُجةً، ومِن ذلكَ: أنَّ أميرَ الْمُؤمِنينَ عمرَ بنَ الخطابِ رَضَاًيِّلَهُءَنْهُ حدَّثَ الناسَ على المنبرِ وذكَرَ لهمُ التشهُّدَ فَقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ» كما رَواهُ الإمامُ مالكٌ في (الموطَّأ)(١) بسندٍ صحيح لا غُبارَ عليهِ، قالَ ذلكَ في مجمعِ منَ الصحابةِ وهو يُعلِّمُ الأمةَ الإسلاميةَ هذا التشهُّدَ الَّذي علَّمَه النبيُّ عَلَيْ اللهُ أَمتَه، فبهذا نقدِّمُ هذا الأثر عَن عُمرَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ على قولِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ: «كُنَّا نَقولُ: السَّلامُ علَيْك أيُّها النبيُّ وهوَ حَيُّ، فلمَّا ماتَ كُنَّا نَقولُ: السَّلامُ على النَّبِيِّ»(٢)، فيقالُ: هذا اجتهادٌ مِنِ ابنِ مسعودٍ رَضَيَلَتُهُ عَنْهُ، لَكُنَّه في مُقابِلةِ النصِّ، والنبيُّ عَيَلِيَّةٍ علَّمَ أمتَه أن يَقولوا هذا ولم يُفرِّقُ بينَ حياتِه وموتِه، ولا بينَ الحاضِرينَ معَه في المسجدِ والغائِبينَ، وما أكثرَ المُصلِّينَ الَّذين يُصلُّون معَ غيرِ النبيِّ ﷺ! ثُم إنَّ نفسَ المصلِّين هل هُم إذا قالوا: السلامُ عليكَ أيُّها النبيُّ يَقُولُونَهَا وَكَأَنَّمَا يَقُولُونَهَا إِذَا مَرُّوا بِه بِحِيثُ يَتَلَقُّوْنَ مِنْهِ الرَّدَّ؟ الجوابُ: لا، ولهذا يَقُولُونَهَا سرًّا والرسولُ ﷺ لا يعلمُ بهذا، والأمرُ واضحٌ في مثلِ هذه الأمورِ.

إذَنْ إذا أَجَمَعُوا على القولِ فهوَ حُجةٌ، وإذا انفردَ بهِ أحدٌ واشتهرَ ولم يُنكَرْ فهو حُجةٌ، وإذا قالَ به أحدٌ ولم يُعْلَمْ أنَّه انتشرَ: فإن كانَ مِمَّن نصَّ النبيُّ عَلَيْ على

<sup>(</sup>۱) موطأ مالك (۱/ ۹۰، رقم ۵۳). قال الزيلعي في نصب الراية (۱/ ٤٢٢): «وهذا إسناد صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الاسئذان، باب الأخذ باليدين، رقم (٦٢٦٥).

اتّباعِهم، فهوَ حُجةٌ بالسُّنةِ لا بأنّهم صحابةٌ مثل: أبي بَكرٍ، وعمرَ رَضَالِكُ عَنْهَا فإنَّ النبيّ عَلَيْ حتَّ على الاقتداء بهما بأعيانهما فقال: «اقتدوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدي أبي بَكرٍ وعُمرَ يَرشُدوا» (١)، وقالَ عَلَيْهَ: «إِنْ يُطيعوا أَبا بَكرٍ وعُمرَ يَرشُدوا» (١)، وإنْ كانَ هذا في قضيةٍ خاصةٍ، فإنّنا نَقيسُ بقية القضايا علَيْها، وأنَّ هذين الرجُلَيْن الحَليفتَيْن الراشِدينِ أقربُ إلى الصوابِ مِن غيرِهما بلا شكِّ.

وإن كانَ مِن غيرِ مَنْ نُصَّ عليهِ؛ فإن كانَ مِن فقهاءِ الصحابةِ المعروفينَ بالتحرِّي وسَعةِ العلمِ، فقولُهم حجةٌ، وإن كانَ مِن عامةِ الصحابةِ، فقد رأى الإمامُ أحمدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَنَّ قولَ الصحابيِّ مُقدَّمٌ على القياسِ، وأنَّه حُجةٌ "أ"، لكِنْ في النفسِ مِن هَذا شيءٌ؛ لأنَّ بعضَ الصحابةِ كرجلِ جاءَ وافدًا إلى الرسولِ عَيْقٍ، وتَلقَّى مِنه ما تَلقَّى منَ الفِقهِ في الدينِ، ثُم رجعَ إلى قومِه، فإذا قالَ قولًا مِن غيرِ ما أخذَه مِن الرسولِ صَالَةَ عَلَيه وَسَلَمٌ، ففي النفسِ مِن هذا شيءٌ أن يكونَ حُجةً على الأمةِ يلزمُها الأخذُ بهِ.

فإذا قالَ قائلٌ: لماذا جاءَ المؤلِّفُ بهذا الحديثِ؟

نقول: أَتَى بِه إشارةً إلى أنَّ النومَ اليسيرَ لا يَنقضُ الوضوءَ، فلْنَتكلَّمْ على النوم:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٢)، والترمذي: كتاب المناقب، باب في مناقب أبي بكر وعمر رَضَالِيَّهُ عَنْهُا، رقم (٣٦٦٢–٣٦٦٣)، وابن ماجه: مقدمة السنن، باب فضل أبي بكر الصديق رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، رقم (٩٧)، من حديث حذيفة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، رقم
 (۲۸۱)، من حديث أبي قتادة رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المسودة في أصول الفقه (ص:٣٣٦)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ٥٥٠).

النَّوْمُ ذكرَ فيهِ الشوكانيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في (نيل الأَوْطارِ) ثَمَانيةَ أقوالِ للعلماءِ (١)؛ لأنَّ العُلماءَ تَنازَعوا فيهِ بناءً على اختلافِ الأحاديثِ، واختلافُ الأحاديثِ والحمدُ للهِ اختلافٌ لَفظيٌّ إذ يُمكنُ الجمعُ بينَها.

فَهَلِ النَّومُ ناقضٌ للوضوءِ؟ الجوابُ: فيهِ خلافٌ، ثمانيةُ أقوالٍ:

مِنهم مَن قالَ: لا يَنقضُ مطلقًا. ومِنهم مَن قالَ: إنَّه يَنقضُ مطلقًا. ومِنهم مَن فصَل في هذا، وهذا القولُ الأخيرُ هوَ الصوابُ؛ لأنَّ النومَ نفسَه ليسَ حَدثًا حتَّى فصَل في هذا، وهذا القولُ الأخيرُ هوَ الصوابُ؛ لأنَّ النّومُ مَظِنةُ الحدثِ؛ لحديثِ: نقولَ: إنَّه ينقضُ قليلُه وكثيرُه كالبولِ والغائطِ، وإنَّما النَّومُ مَظِنةُ الحدثِ؛ لحديثِ: «العَيْنُ وِكاءُ السَّهِ، فإذا نامَتِ العَيْنانِ اسْتُطْلِقَ الوِكاءُ»(٢)؛ فهو مَظنَّةُ الحدثِ، وإذا كانَ مَظنةَ الحدثِ نظرُنا:

إذا كانَ نومًا مستغرِقًا، بمَعنى: أنَّ الإنسانَ لو أحدَثَ لم يُحسَّ بنَفسِه؛ فالنَّومُ هنا ناقضٌ؛ لاحتمالِ أن يَكونَ أحدثَ ولم يَشعُرْ بنَفسِه، وسواءٌ كانَ مُضطجِعًا أو جالسًا أو راكعًا أو قائمًا.

وأمَّا إذا كانَ لو أحدثَ لأحسَّ بنفسِه؛ فإن نَومَه لا ينقضُ الوضوءَ، حتَّى لو تراءَى له حُلمٌ أو رُؤْيا، أو كان مُضطجعًا أو مُتكتًا أو ساجدًا أو راكعًا، ما دامَ يقولُ: لو أحدثَ لأحسَّ بنفسِه، فالنَّومُ لا ينقضُ الوضوءَ حتَّى لو بقِيَ ساعةً أو ساعتَيْن يَنعسُ وهو يعلمُ أنَّه إذا أحدثَ لأحسَّ، فإنَّه لا يَنتقضُ وضوؤُه؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الوضوءِ فلا نَنقضُه بالشكِّ.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/ ٩٦-٩٧).

فإذا قالَ قائلٌ: وإذا كانَ نائمًا ولا يحشُّ بنَفسِه لو أَحدثَ، فهَلْ نَتيقَّنُ أَنَّه أحدثَ؟

فالجوابُ: لا، إذًا كيفَ نَنقضُ الوضوءَ به ونحنُ نقولُ: إنَّ الأصلَ بقاءُ الوضوءِ، فلا يَنتقضُ إلَّا بيقينِ؟ نقولُ: لأنَّ هذا النومَ مَظِنةُ الحدثِ، وانضِباطُ العلةِ غيرُ مُكنٍ، وما كانَ انضباطُ العلةِ فيهِ غيرَ ممكِنٍ استَوَى فيه ظهورُ العلةِ وعدمُه، وأيضًا عندَنا دليلٌ وهو حديثُ صَفوانَ بنِ عسالٍ رَضَالِشُهُ عَنْهُ يقولُ: "ولكِنْ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ" (أ)، فهذا حديثُ فنَأخذُ به.

لو قالَ قائلٌ: إِذَا زَالَ العقلُ بغَيرِ نومٍ كَمَا لُو أُغمِيَ على الإنسانِ، فهل يَنتقضُ وضوؤُه بالقليلِ والكثيرِ؟

الجوابُ: نعَمْ؛ لأنَّ الإغهاءَ يفقدُ فيهِ الإنسانُ الإحساسَ، ولا يُمكنُ أن يقولَ: إذا أحدثَ لأحسَّ. فالإغهاءُ ينتقضُ به الوضوءُ مطلقًا؛ ولِهذا لو أنَّ رجلًا أغميَ عليهِ يومًا كاملًا، وأفاقَ منَ الإغهاء؛ فإنَّه لا يَلزمُه قضاءُ الصَّلاةِ، ولو نامَ يومًا كاملًا، لزِمَه قضاءُ الصَّلاةِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَن نامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسِيها، فليُصَلِّها إذا ذَكرَها»(١)، وأمَّا الإغهاءُ فلا يجبُ فيه قضاءُ الصَّلاةِ؛ لأنَّ المُعمَى عليهِ لا يُمكنُ أن يُحسَّ بأحدٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۳۹/۶)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر، رقم (٩٦)، وابن ماجه: (٩٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الغائط والبول، رقم (١٥٨)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من النوم، رقم (٤٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

٧- أنَّ الوضوءَ لا يجبُ إلَّا للصلاةِ؛ لقولِه رَعَوَلِللَهُ عَنْهُ وهُم يُعَلَّونَ»، لكِنِ الاستِدلالُ هُنا ضعيفٌ؛ لأنَّ القضية قضيةُ عين يَتحدثُ عَنهم وهُم يَنتظِرونَ صلاةَ العشاءِ، لكِنْ هُناكَ أحاديثُ تَدُلُّ على أنَّ الوضوءَ لا يجبُ إلَّا للصلاةِ بلَفظِ النبيِّ صَلَّاتَهُ عَيَنهوَ سَلَمَ ساقَها شيخُ الإسلامِ -رَحِمةُ اللهُ تَعَالَى - في انتِصارِه لما ذهبَ إليهِ مِن أنَّ الطوافَ بالبيتِ لا يُشترَطُ له الوضوءُ (۱)، وذكرَ أدلة إذا طالَعها الإنسانُ مِن أنَّ الطوافَ بالبيتِ لا يُشترَطُ له الوضوءُ، وبناءً عليهِ لو تبينَ له أنَّ هذا هوَ الحقُّ، وأنَّ الطوافِ بالبيتِ لا يُشترطُ له الوضوءُ، وبناءً عليهِ لو أحدَثَ الإنسانُ في أثناءِ الطوافِ فلْيستمِرَّ، لو وصلَ إلى المسجدِ الحرامِ في الزحامِ الشديدِ وهوَ لم يَتوضَأْ نقولُ: طُفْ. ولا نُلزِمُه أن يذهبَ معَ هذه المشقةِ ليتوضَأَ، الشديدِ وهو لم يَتوضَأْ نقولُ: طُفْ. ولا نُلزِمُه أن يذهبَ معَ هذه المشقةِ ليتوضَأَ، أمَّا إذا كانَ الأمرُ ميسَّرًا فلا شكَّ أنَّ الوضوءَ أفضلُ احتياطًا واتِباعًا لأكثرِ العلماءِ؛ ولأنّه لو انتَهَى مِن صلاتِه، فسوفَ يُصليِّ رَكعتَيْن، والصَّلاةُ يَجَبُ لها الوضوءُ بالإجماع. والإجماع.

#### ----

7۸ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَهَا قَالَتْ: «جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ وَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةُ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: «لَا. وَيَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةُ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ إِنَّهَا ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/۲۷۳).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (۲۲۸)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (۳۳۳).

# وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ». وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا(۱). الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنَهَا: «إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ» أي: يَأْتِيها الحيضُ بكثرةٍ؛ لأنَّ «استَحاضَ» فيها حروفٌ زائدةٌ، وقد قيلَ: «إنَّ زيادة المَبنى زِيادةٌ في المعنَى»، وهذا ليسَ بدائم، فمثلًا: رجلٌ، ورجالٌ، فرجالٌ زائِدةٌ في المبنَى وهي زائِدةٌ في المعنَى هذه قاعدةٌ أَغلبيةٌ، وإلَّا فقد يكونُ النقصُ في المبنَى زِيادةً في المعنَى، كما لو قُلت: شجرةٌ، وشجرٌ، ف: شجرةٌ حروفُها ثلاثةٌ، فشجرةٌ حروفُها أربعةٌ، وشجرٌ حروفُها ثلاثةٌ، فشجرةٌ حروفُها أكثرُ، وشجرٌ أكثرُ في المعنَى، لكنِ الغالبُ: أنَّ الزيادةَ في المبنَى زِيادةٌ في المعنَى.

إذَنْ: «أُسْتَحَاضُ» معناها: يَأْتِيها حيضةٌ كثيرةٌ تَستمرُّ معَها؛ ولذلِكَ قالَت مُفسِّرةً هذه الاستِحاضة: «فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟» يَعني: أَترُكُها؟

فقالَ: «لَا» يَعني: لا تدَعي الصَّلاةَ بل صَلِّي، ثُم عللَ هذا الحكمَ فقالَ: «إِنَّهَا ذَلِكِ عِرْقٌ» فقولُه: «ذلكِ» بالكسرِ؛ لأنَّ الكافَ في اسمِ الإشارةِ يُراعَى فيها جانبُ المخاطَبِ، واسمُ الإشارةِ يُراعَى فيه جانبُ المشارِ إليهِ.

فإذا قيلَ: أشِرْ إلى اثنين مخاطبًا جماعةَ رجالٍ. تَقولُ: ذانِكُم.

وإذا قيلَ: أشِرْ إلى جماعةِ رجالٍ مخاطبًا جماعةَ إناثٍ. تقولُ: أُولئِكُنَّ.

وإذا قيلَ: أشِرْ إلى واحِدٍ مخاطبًا إناثًا، تقولُ: ذلكنَّ، قال اللهُ تعالى: ﴿فَذَالِكُنَّ اللهُ تَعالى: ﴿فَذَالِكُنَّ اللهُ عَالَى: ﴿فَذَالِكُنَّ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالِي اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللَّهُ عَل

<sup>(</sup>١) حيث قال: «وفي حديث حماد بن زيد زيادة حرف تركنا ذكره». وقد قيل: إنها من قول عروة بن الزبير، ورد ذلك ابن حجر في الفتح (١/ ٣٣٢، ٩٠٤) ورجح كونها مرفوعة.

وهُنا في الحديثِ: «ذلكِ» المخاطبُ امرأةٌ، والكافُ إذا خُوطِبَت بها امرأةٌ تكونُ مكسورة، و «ذا» اسمُ إشارةٍ لمُذكّرٍ مُفردٍ وهو الدمُ، يَعني: إنَّها الدمُ دمُ عرقٍ.

واعلَمْ أَنَّ هذا هو المشهورُ في اللغةِ، أَنَّ الكافَ يُراعى بها جانبُ المخاطَبِ، إن كانَ مُفردًا مذكرًا فهي مَفتوحةٌ، وإن كانَت مُفردةً مُؤنَّتةً فهي مَكسورةٌ، وإن كانَت جماعة نسوةٍ تَقترنُ بها النونُ «كُنَّ»، جماعة رجالٍ تَقترنُ به الميمُ «كُمْ»، مُثنَّى لذكورٍ أو إناثٍ تقترنُ بها الميمُ والألفُ «كُما»، هذا هو الأَفصحُ في اللغةِ العربيةِ، وجاءَتِ اللغةُ أيضًا بفتحِها لمُخاطبةِ الذكورِ مطلقًا، ولو كانوا اثنين أو جَماعةً، وكسرُها للإناثِ مطلقًا سواءٌ كنَّ اثنتيْنِ أو جماعةً، وجاءَ فتحُها مفردةً مطلقًا باعتبارِ وكسرُها للإناثِ مطلقًا سواءٌ كنَّ اثنتيْنِ أو جماعةً، وجاءَ فتحُها مفردةً مطلقًا باعتبارِ الشخصِ: «ذلكَ» يَعني: أُخاطبُ هذا الشخصَ ولو كانوا أكثرَ مِن واحدٍ.

وقولُه: «إِنَّهَا ذَلِكِ عِرْقٌ» فرَّقَ النبيُّ عَلَيْهِ بِينَ دمِ الحيضِ وهذا الدمِ، هذا قالَ عَنه: إِنَّه دمُ عرقٍ. ودمُ الحيضِ دمُ طبيعةٍ وجِبلَّةٍ كتبه اللهُ تعالى على بناتِ آدمَ مُنذُ خُلِقْن، فهوَ دمُ طبيعةٍ يَأْتِي بغيرِ سببٍ لا مرضٍ ولا جِراحةٍ ولا غيرِ ذلكَ، طبيعيُّ، قالَ العُلماءُ: ويخرجُ -أي: دمُ الحيضِ- مِن عِرقٍ في قعرِ الرحم، وللأطبَّاءِ المتأخّرينَ فيه كلامٌ أكثرُ مِن هذا، المهمُّ أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ فرَّقَ بينَ دمِ الحيضِ ودمِ الاستِحاضةِ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ فرَّقَ بينَ دمِ الحيضِ ودمِ الاستِحاضةِ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ فرَّقَ بينَ دمِ الحيضِ ودمِ الاستِحاضةِ، أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ

قَالَ عَلَيْهِ: «وَلَيْسَ بِحَيْضٍ» لَمَّا أَثْبَتَ ذَاكَ نَفَى عَنْهُ الحِيضَ.

قالَ عَلَيْ: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ»، وبهاذا تَعرفُ إقبالَ الحيضةِ؟ الجواب: تَعرفُ إقبالَ الحيضةِ إذا كانَت مُعتادةً، يَعني: لها عادةٌ سابِقةٌ قبلَ الحيضةِ إذا كانَت مُعتادةً، يَعني: لها عادةٌ سابِقةٌ قبلَ الاستِحاضةِ، فإقبالُ الحيضةِ إقبالُ المدةِ، وإن لم يكُنْ لها عادةٌ فإقبالُ الحيضةِ تَغيَّرُ ل

الدم، مثلًا: امرأةٌ كانَ مِن عادتِها أن تَحيضَ في أولِ يومٍ منَ الشهرِ ستةَ أيامٍ، ثُم ابتُلِيَت بالاستحاضةِ وصارَ الدمُ معَها دائهًا، هذا استِحاضةٌ فتَجلسُ في الشهرِ الثاني مِن أولِ يومٍ إلى سِتةِ أيامٍ، والباقي استحاضةٌ، تُصلِّي وتصومُ وتعملُ كلَّ ما تعملُه الطاهراتُ، إذًا إقبالُ الحيضةِ في المُعتادةِ إقبالُ أيَّامِ عادتِها، وفي غيرِ المعتادةِ إقبالُ التَّمييزِ.

كيفَ التمييزُ؟ الفقهاءُ رَحِمَهُ رَاللَّهُ يَقُولُونَ: التَّمييزُ مِن ثلاثةِ وجوهٍ:

أولًا: دمُ الحيضِ أسودُ، ودمُ الاستحاضةِ أحمرُ.

ثانيًا: دمُ الحيضِ تَخينٌ، ودمُ الاستحاضةِ رَقيقٌ.

ثَالثًا: دمُ الحيضِ لَه رائحةٌ مُنتنةٌ، ودمُ الاستحاضةِ ليسَ له ذلكَ.

ورابِعًا: قالَه المُعاصِرونَ الأطبَّاءُ: دمُ الحيضِ لا يَتجلطُ، ودمُ الاستِحاضةِ يتجلَّطُ، يَعني: يتخثَّرُ، أي: يجمدُ، ودمُ الحيضِ لا يجمدُ، سائلٌ.

وعلَّلُوا ذلِك بتعليلٍ طِبيِّ: أنَّ دمَ الحيضِ عبارةٌ عنِ انفجارِ كراتِ الدمِ في قاعِ الرحمِ بعدَ تصلُّبِها في الرحمِ، فلا تَعودُ مرةً أُخرى إلى التصلبِ، بخِلافِ دمِ الاستِحاضةِ، فإنَّه لم يسبِقْ أن تَجمدَ، فلذلكَ يَتجمَّدُ إذا خرجَ كسائرِ الدِّماءِ، فالإنسانُ إذا جُرحَت إصبُعُه ثُم تخشَّرَ الدمُ جمدَ، فهذهِ أربعةُ فروقٍ.

قالَ ﷺ: «فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ» يَعني: لا تُصلِّي، «وَإِذَا أَدْبَرَتْ» معنى «أَدبَرَت» إن كانت غيرَ مُعتادةٍ معنى «أَدبَرَت» إن كانت غيرَ مُعتادةٍ ولها تميزٌ انقطَعَ الدمُ الأسودُ الثخينُ المنتنُ.

قَالَ ﷺ: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» يَعني: دمَ الحيضِ، وهذا يَعني أن تَتطهَّرَ منه، ولا بدَّ أيضًا أن تَغتسلَ «ثُمَّ صَلِّي» ما أَدرَكْتِ وقتَه.

قالَ: «وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وأشارَ مسلمٌ إلى أنَّه حذفَها عمدًا، ولكِنِ الصوابُ معَ البخاريِّ.

فقولُه ﷺ: «تَوضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» هلِ المرادُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، أو لكلِّ صلاةٍ تصلِّينَها حتَّى لو كانَت تُريدُ أن تجمع بينَ الصلاتينِ فلا بُدَّ أن تَتوضَّأ للصلاةِ الأُولى والصَّلاةِ الثانيةِ؟ فيهِ احتمالانِ، ولكِنِ الأولُ هو الراجحُ، أي: لوقتِ كلِّ صلاةٍ (۱).

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

انظر: الشرح الممتع (١/ ٥٠٣).

١ - أَنَّ نساءَ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُنَ لا يَمنعُهن الحياءُ منَ الفِقهِ في الدِّينِ والسؤالِ
 عَنه.

<sup>(</sup>۱) هذا ما كان يراه شيخنا رَحمَهُ الله سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك وقال: إن المستحاضة ونحوها بمن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب، فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر، وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهُ مَاالله العدم الدليل على النقض، ولأن من حدثه دائم لا يستفيد بالوضوء شيئًا لأن الحدث معه دائم ومستمر. وأما رواية البخاري: «ثم توضئ لكل صلاة» فهذه الزيادة ضعفها مسلم، وأشار إلى أنه حذفها عمدًا فقال: وفي حديث حماد حرف تركناه.اهـ وضعفها أيضًا أبو داود والنسائي وذكرا أن جميع الروايات ضعيفة لانفراد حماد بها. وقال ابن رجب: إن الأحاديث بالأمر بالوضوء لكل صلاة مضطربة ومعللة.اه وأما رطوبة فرج المرأة فالقول بوجوب الوضوء منها أضعف من القول بوجوبه في الاستحاضة لأن الاستحاضة ورد فيها حديث بخلاف رطوبة فرج المرأة مع كثرة ذلك من النساء، والله أعلم.

٢- أنّه قَدْ تَقرَّرَ أنَّ الحائِضَ لا تُصلِّي؛ لقولِها: «أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟»، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماءُ على أنَّ الصَّلاة لا تَجبُ على الحائض، وتَحرمُ عليها، ولا تصحُّ مِنها، ولا يَجبُ علىها، ولا يَجبُ عليها قضاؤها، وظاهرُ الحديثِ صَلاةُ الفريضةِ والنافِلةِ، وهو كذلكَ لأنَّ ما ثبَتَ في الفرضِ؛ ثبَتَ في النفلِ إلَّا بدليل.

٣- الاقتصارُ في الجوابِ على ما يُفيدُ؛ لقولِه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا»، ولم يقُلْ:
 «لا تَدَعي الصَّلاةَ»؛ لأنَّ (لا) تَكفي، وخيرُ الكلامِ ما قلَّ ودلَّ، ومِثلُه: (نعَمْ) في الإيجابِ.

٤- حِكمةُ النبيِّ عَلَيْهِ في قرنِه العلة بالحُكم، تُؤخذُ مِن قولِه عَلَيْهِ: «إنَّما ذلكِ عرقٌ» ووجهُ كونِ هذا حكمةً: أنَّ الحكمَ إذا عُلِّلَ ببيانِ علتِه، ازدادَ الإنسانُ به طمأنينةً، ويَنشرحُ به صدرُه، ومِن فوائدِ قرنِ العلةِ بالحُكم:

(أ) أنَّ الإنسانَ يَعرفُ بذلكَ سموَّ الشَّريعةِ، وأنَّها لا تحلِّلُ ولا تحرِّمُ ولا توجبُ إلَّا لِحِكمةٍ، لكِنْ منَ الحِكمِ ما نَعلمُه ومِنها ما لا نَعلمُه.

(ب) أنَّ العِلةَ إذا كانَت وصفًا صارَ الحُكمُ أعمَّ؛ لأنَّه يَتناوَلُ كلَّ ما كانَت فيهِ هذه العِلةُ، وانظُرْ إلى قولِه تعالى: ﴿ قُل لَّا آَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ الطَّعْمُ وَانظُرْ إلى قولِه تعالى: ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَىٰ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَىٰ اللهَ وَانظُرُ اللهَ اللهَ وَرَسُولَه يَنهَيانِكُم عَنْ خُومِ الحُمرِ قُولِه يَنْ اللهَ وَرَسُولَه يَنهَيانِكُم عَنْ خُومِ الحُمرِ الأَهليةِ فَإِنَّهُ وَرَسُولَه يَنهَيانِكُم عَنْ خُومِ المُر

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (۱۹۸)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (۱۹٤۰)، من حديث أنس رَضَيَالِلَهُ عَنهُ.

نَستفیدُ مِن هذه العلةِ: أنَّ كلَّ نجسٍ فهوَ حرامٌ، وهو كذلكَ: «كلُّ نجسٍ حرامٌ، وليسَ كلُّ حرامٍ نجسًا».

٥- أنَّ العِرْقَ لا يمنعُ الصَّلاةَ، يَعني: لوِ انبعَثَ عِرقٌ منَ الإِنسانِ في أيِّ مكانٍ مِن بدنِه، فإنَّه لا يمنعُ الصَّلاةَ، بل يَجبُ على الإنسانِ أن يُصلِّيَ ولو كانَ فيه هذا الدمُ.

ولكِنْ هَلْ يَنقضُ وضوءَه، بمعنَى أن نُلزمَه أن يَتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ أو لا؟

في هَذا تَفصيلٌ: إن كانَ الدمُ منَ السَّبيلَيْن، أي: منَ القُبلِ أو الدبرِ؛ فإنَّه ينقضُ الوضوءَ ويلزمُه إذا كانَ مُستمرًّا أن يَتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ، وإن كانَ مِن غيرِ السبيلَيْن، فإنَّه لا ينقضُ الوضوءَ كما لو كانَ فيه رعافٌ دائمٌ، أو جُرحٌ دائمُ الجريانِ، أو ما أَشبَه ذلك، فإنَّه لا ينتقضُ وُضوؤُه.

٦- تفرُّقُ الأحكامِ بتَفرُّقِ الأسبابِ، فالحيضُ سببٌ لتركِ الصَّلاةِ فلا تُصلِّي،
 والعرقُ ليس سببًا لتركِ الصَّلاةِ فتُصلِّي.

٧- رجوعُ المستحاضةِ إلى عادتِها؛ لقولِه ﷺ: ﴿إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ».

ولكن إذا كانتِ المُستَحاضةُ مُبتدَأةً، يَعني: لم يَسبِقْ لها عادةٌ، فإلى أيِّ شيءٍ ترجعُ؟

نقول: ترجعُ إلى التمييزِ؛ لأنَّ الاستحاضة قد تُصيبُ المرأة مِن أولِ ما يَأتيها الحيضُ، فإذا كانَ في دمِها دمٌ أسودُ ثَخينٌ له رائحةٌ فهوَ الحيضُ، وإن لم يكُنْ كذلكَ فتَبقَى مُشكلةٌ، وهي: إذا لم يكُنْ في دمِها شيءٌ بهذا الوصفِ، أي: ليسَ لَها عادةٌ وليسَ عندَها تمييزٌ، فهاذا تصنعُ؟

قال العلماءُ وجاءَت بِه السُّنةُ أيضًا: تجلسُ مِن أولِ وقتٍ أَتاها الدَّمُ غالبَ ما تَجلسُه النساءُ وهوَ: ستةُ أيامٍ أو سبعةٌ مِن كلِّ شهرٍ، فمثلًا: إذا ابتداً بها الدمُ في أولِ يومٍ مِن (مُحرمٍ) واستمرَّ وليسَ لها عادةٌ، وليسَ لها تمييزٌ فنقولُ: تَجلسُ في الشهرِ الثاني في (صفرٍ) سِتةَ أيامٍ أو سبعةً، ثُم تَغتسلُ وتصليّ، وتَستمرُّ هكذا.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: لماذا جعَلْتُموها تجلسُ أولَ كلِّ شهرٍ؟

قُلنا: لأنَّ اللهَ تعالى جعلَ عِدةَ مَن لا تَحيضُ ثلاثةَ أشهرٍ، وعدةَ مَن تَحيضُ ثلاثةَ قُروءٍ؛ فدلَّ هذا على أنَّ الحيضَ المعتادَ يَأْتِي المرأةَ كلَّ شهرٍ مرةً، وأولى ما نَبتدئُ المدةَ مِن أولِ ما أَتاها.

إذا تعارضَ التمييزُ والعادةُ، كامرأةٍ مُعتادةٍ يَأتيها الحيضُ أولَ يومٍ منَ الشهرِ سبعةَ أيامٍ، كلُّ ما مضى مِن وقتِها هكذا، ثُم ابتُليَت بالاستِحاضةِ، فكانَ لها تمييزٌ في الخامسَ عشرَ مِن الشهرِ يَأتيها دمٌ أسودُ ثَخينٌ مُنتنٌ، في أولِ الشهرِ الَّذي هوَ أولُ عادتِها يَأتيه دمٌ أحمرُ، فهَلْ تُغلِّبُ التميزَ، أو تُغلِّبُ العادةَ؟

فيها قولانِ هُما روايتانِ عنِ الإمامِ أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ(١):

أحدُهما: أن تُغلِّبَ العادة؛ لعُمومِ قولِ النبيِّ ﷺ: ﴿إِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ، وَلَم يَفْصُلُ؛ فَدَعِي الصَّلاة)، وقولِه ﷺ: ﴿اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ حَيْضَتُكِ تَحْبِسُكِ »، ولم يَفْصِّلُ؛ ولأنَّ هذا أيسرُ للنساءِ إذا رَجَعْن إلى العادة؛ لأنَّ تَغيُّرَ الدمِ قد يَختلِفْ على المرأةِ، قد يَكونُ في أولِ الشهرِ، في وسطِه، وقد يَتقطَّعُ، وقد لا يَنضبِطُ، لكِنْ إذا قُلنا:

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني (۱/ ٤٠٠)، والفروع (۱/ ٣٨٠)، والإنصاف (۲/ ٤١٢)، وكشاف القناع (۲۰۸/۱).

تَعملُ بالعادةِ، فالعادةُ مُنضبطةٌ.

الثاني: قالَ بعضُ أهلِ العِلمِ: بل تَعملُ بالتمييزِ إذا تَعارضَ التمييزُ معَ العادةِ؛ لأَنّه رُبّها كانَ هذا المرضُ وهوَ الاستِحاضةُ سببًا في تغيُّرِ العادةِ بحيثُ انتقلَ الحيضُ مِن أولِ الشهرِ إلى وسَطِه، ولا شكَّ أنَّ هذا لهُ وجهةُ نظرٍ قويةٌ جدًّا، لكِنْ كها قلتُ لكَم : ظاهرُ السُّنةِ ورحمةُ الأمةِ أن تَرجعَ إلى العادةِ، والحمدُ للهِ ما دامَ الرسولُ صَلَّاللَهُ عَلَى ذلكَ، ونقولُ بِهذا؛ لأنّه أيسرُ للنّساءِ.

٨- وجوبُ غَسلِ دمِ الحيضِ؛ لقولِه ﷺ: «ثُمَّ اغْسِلي عَنْكَ الدَّمَ».
 وهَلْ يُعفَى عَن يَسيرِ دمِ الحيضِ ؟

الجوابُ: لا يُعفَى عَن يَسيرِه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ في الثوبِ يُصيبُه دمُ الحيضِ: «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقُرُصُهُ بالماءِ، ثُمَّ تَنضَحُه، ثُمَّ تُصَلِّي فيهِ» (١)؛ وهذا يدلُّ على أنَّ الواجبَ إذالةُ دم الحيضِ قليلًا كانَ أو كثيرًا، ولا يُعفَى عَن شيءٍ مِنه.

دمُ الاستِحاضةِ هَلْ يُعفَى عَنْه؟

قالَ بعضُ العلماءِ: يُعفَى عَنْه؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إِنَّه دمُ عِرقٍ»، والأظهرُ: أنَّه لا يُعفَى عَنْه، وأنَّ جميعَ ما خرجَ منَ السَّبيلينِ فهوَ نَجسٌ لا يُعفَى عنه، إلَّا الماءَ الَّذي يَنزلُ منَ المرأةِ ويَكونُ مستمرًّا معَها، وهو ما يُسمَّى برُطوبةِ فرجِ المرأةِ، فهذا طاهرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُمَا.

٩- وُجوبُ التطهُّرِ منَ النَّجاسةِ، يؤخذُ مِن قولِه: «ثُمَّ صلِّي»، و(ثُم) للتَّرتيبِ،
 فلا يجوزُ للإنسانِ أن يُصلِّي وبدنُه مُتلطخٌ بالنَّجاسةِ.

فإِنْ نَسِيَ وصلَّى فصلاتُه صَحيحةٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ﴾ [البقرة:٢٨٦].

فإِنْ لَم يَكُنْ عندَه مَا يُزيلُ النَّجَاسَةَ بِه؛ فلْيُخفِّفْها مَا أَمكنَ ولْيُصَلِّ. وهَلْ يَتيمَّمُ لنَجَاسَةِ البدنِ؟

فقهاءُ الحَنابلةِ رَحِمَهُمُّاللَهُ يَقُولُونَ: يَتيمَّمُ (١)؛ لأنَّ هذِه طهارةٌ تَتعلَّقُ بالبدنِ فَلَها عَنابلةِ رَحِمَهُمُّاللَهُ يَتيمَّمُ للنجاسةِ، بل يُزيلُها ويُخففُها ما أمكنَ ثُم يُصلِّي على حسبِ حالِه.

ثُم قالَ: «ولِلبُخاريِّ: «ثُم تَوضَّئِي لكلِّ صلاةٍ»، والخطابُ للمُستَحاضةِ «تَوضَّئي لكلِّ صلاةٍ»؛ وذلكَ لأنَّ الدمَ مُستمرُّ فتكونُ طهارتُها بقدرِ الحاجةِ، ولا تحتاجُ للصلاةِ إلَّا إذا دخلَ وَقتُها، فلَوْ تَوضَّأت لصَلاةِ الفجرِ، فهَلْ تَتوضَّأ لصلاةِ الضحى؟

الجوابُ: نعَمْ؛ لأنَّ الضُّحَى لها وقتٌ فلا بُدَّ أن تَتوضَّأَ لوقتِ كلِّ صلاةٍ.

وألحقَ العُلماءُ رَحِمَهُمُ اللّهُ بِالْمُستحاضةِ كلَّ مَن حَدَثُه دائمٌ كَمَن بُولُه دائمٌ، وغائطُه دائمٌ، والريحُ تخرجُ مِن دُبرِه دائمًا، فإنَّه يلحقُ بالمُستحاضةِ، بمَعنى: أنَّه لا يَتوضَّأُ والريحُ تخرجُ مِن دُبرِه دائمًا، فإنَّه يلحقُ بالمُستحاضةِ، بمَعنى: أنَّه لا يَتوضَّأُ إلَّا إذا دخلَ الوقتُ ويَتحفظُ، يَعني: يَستَفْرُ، وإذا خرجَ مِنه شيءٌ بعدَ كمالِ التحفُّظِ،

<sup>(</sup>١) الهداية لأبي الخطاب (ص:٦٣)، والمغني (١/ ٣٥١)، وكشاف القناع (١/ ١٧٠).

فإنَّه لا يضرُّه و لا ينتقضُ وضوؤُه (١).

قولُه ﷺ: «ثُم صلّي» هَل مرادُه الصَّلاةُ المُستقبلةُ، أو الصَّلاةُ الحاضرةُ، أو الجميعُ؟ يَعني: امرأةٌ طهرَتْ بعدَ طلوعِ الفجرِ، هَلْ نَقولُ لَها: صلّي الظُّهرَ فقط، أم صلّي الفَجرَ أيضًا؟

الجوابُ: تُصلِّي الفجرَ حتَّى وإن تأخَّرَ تَطهُّرُها إلى ما بعدَ طلوعِ الشمسِ؛ فإنَّما لا بُدَّ أن تُصلِّيَ الفجرَ؛ لأنَّها مُطالبةٌ بالصَّلاةِ.

ولكِنْ كمِ القدرُ الَّذي تَكونُ مدركةً بهِ وقتَ الصَّلاةِ؟

المذهبُ: بقدرِ تكبيرةِ الإحرامِ، فإذا طهرَتْ قبلَ طلوعِ الشمسِ بقدرِ قولِ: «اللهُ أكبرُ»، وجبَ علَيْها أن تُصلِّيَ الفجرَ (٢)، والصحيحُ: أنَّه لا يُدركُ الوقتُ إلَّا بإدراكِ رَكعةٍ عاملةٍ؛ لقولِ النبيِّ عَيَّاتٍ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعةً مِنَ الصَّلاةِ، فقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ» (٣). الصَّلاةَ» (٣).

يتفرعُ على هَذا: إِذَا طَهرَتْ في وَقتِ الصَّلاةِ، هَلْ يَلزمُها قضاءُ ما قبلَها؟ فيه تَفصيلٌ: إن كانَ ما قبلَها لا يُجمعُ إليها فإنَّها لا تَقضِيه، كما لو طَهرَتْ في وقتِ الظهرِ فإنَّها لا تَقضي صلاةَ الفجرِ؛ لأنَّ الفجرَ لا تُجمعُ لصلاةِ الظهرِ.

<sup>(</sup>١) تقدم أن هذا مما كان يراه شيخنا رَحْمَهُ ٱللَّهُ سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع (١/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٢) الهداية لأبي الخطاب (ص:٧٣)، والإنصاف (٣/ ١٧٩)، وكشاف القناع (١/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (٥٨٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٧)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وإِنْ كَانَت تُجمعُ كَمَا لُو طَهرَتْ فِي وقتِ الْعَصِرِ فَهَلْ تَقضِي الظَهرَ أَو لا؟ فيهِ خلافٌ بينَ العلماءِ، والصحيحُ أنَّها لا تَقضِي الصَّلاةَ؛ لأنّه خرجَ وقتُ الظهرِ، وهي مَعذورةٌ لا تُخاطَبُ بالصَّلاةِ، وكونُ هذه تُجمعُ إلى هَذه عندَ الضرورةِ لا يَعني أنَّها تَلزمُها وقد خرجَ وقتُها وقد برِئَت ذمّتُها، ثُم إِنَّ قولَ الرسولِ ﷺ: «مَنْ أَدرَكَ رَكعةً -أَوْ قالَ: سَجدةً - مِنَ العَصرِ قبلَ أَنْ تَعٰرُبَ الشَّمسُ فقَدْ أَدرَكَ العَصرِ قبلَ أَنْ تَعٰرُبَ الشَّمسُ فقدْ أَدرَكَ العَصرَ قبلَ أَنْ تَعٰرُبَ الشَّمسُ فقدْ أَدرَكَ العَصرَ قبلَ أَنْ تَعٰرُبَ الشَّمسُ فقدْ أَدرَكَ طهرَتْ فِي وَقتِها.

ويتفرغ على هذا: لو أنَّ امرأةً طهُرَت قبلَ الفجرِ بساعةٍ فهلْ تَلزمُها العشاءُ؟ فيه خِلافٌ: بعضُ العلماءُ يقولُ: تلزمُها صلاةُ العشاءِ دونَ صلاةِ المغربِ، والصحيحُ أنَّها لا تَلزمُها لا صلاةُ العِشاءِ ولا صلاةُ المغربِ؛ لأنَّ وقتَ العشاءِ يَنتهي بنصفِ الليلِ، ولا دليلَ على أنَّه يَمتدُّ إلى طلوعِ الفجرِ لا في القُرآنِ ولا في السُّنةِ، بلِ الدليلُ على خلافِ ذلكَ؛ فقد قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٢٨]، أي: رَوالِها ﴿ إِلَى عَسَقِ النَّيلِ ﴾ [الإسراء: ٢٨]، أي: مِن نصفِ النهارِ إلى نصفِ الليلِ، وهذا وقتُ لأربعِ صلواتٍ نَهاريَّتَيْن وليلتَيْن، ثُم فصَّلَ وقالَ: ﴿ وَقُرْءَانَ اللهَ جَرِ ﴾ [الإسراء: ٢٨]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، رقم (۵۷۹)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة، رقم (۲۰۸)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُ عَنْهُ، بلفظ: «من أدرك ركعة».

وقوله: «من أدرك سجدة»؛ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك ركعة من العصر، رقم (٥٥٦)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِللهُ عَنْهُ.

أمَّا السُّنةُ فصَريحةٌ؛ فقَدْ قالَ النبيُّ عَلَيْةِ: «وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيْلِ»(١)، وهذا نصُّ صريحٌ واضحٌ، وسُبحانَ اللهِ فإنَّ الإنسانَ أحيانًا يَرى الأدلةَ واضحةً كوضوحِ الشمسِ ويكونُ رأيُ أكثرِ العلماءِ أو كثيرٍ مِنهم على خلافِه، عِمَّا يدلُّ على أنَّ الإنسانَ مَهما كانَ فهوَ محلُّ نقصِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِنَّه قد جاءَ الحديثُ عنِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه قَالَ: «لَيْسَ في النومِ تفريطٌ، إِنَّمَا التَّفريطُ على مَن لم يُصَلِّ الصَّلاةَ حتَّى يَجِيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأُخرى»(٢).

قُلنا: نعَمْ، ونحنُ نقولُ هذا، والمرادُ بالصَّلاةِ الَّتي يَمتدُّ وقتُها إلى وقتِ الأُخرى، وإلَّا فقولوا: إنَّ الفجرَ والظهرَ كالمغربِ والعشاءِ، وهَذا لا قائلَ بِه، والحُكمةُ أيضًا تَقتضي ما قُلْنا؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعلَ نِصفَ النهارِ الأولَ ليسَ وقتًا للفرائضِ، ونصفَ الليلِ الثانيَ ليسَ وقتًا للفرائضِ.

#### ----

٦٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ الِقُدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣). أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ؟ فَقَالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (۲۱۲)، من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَضِحَالِلَهُعَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة رَضِّوَالِيَّكُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، رقم (١٣٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣).

# الشَّرْحُ

قولُه رَضَّالِلَهُ عَنهُ: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً» هلِ المرادُ بـ(كانَ) هُنا: فيها سبقَ: أو المرادُ تَحقيقُ هذه الصِّفةِ؟

الجوابُ: الثاني: لأنَّ (كانَ) تَأْتِي ويُرادُ بِهَا تحقيقُ هذِه الصفةِ دونَ ملاحظةِ الزمنِ، وهي كَثيرةٌ في أسهاءِ اللهِ تَعالى مِثل قولِه تعالى: ﴿وَكَانَ اللهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:٩٦]، وقولِه: ﴿وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ [النساء:٩٦]، وما أشبهَ ذلك، وليسَ المعنى أنَّه كانَ في زمنٍ مضَى، بلِ المرادُ تحقيقُ هذهِ الصفةِ بقَطعِ النظرِ عنِ الزمانِ، إذَنْ قولُه: ﴿كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً ﴾ ليسَ فيها سبقَ وأنِّي الآنَ سلِمْت منَ المذي.

وقولُه رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: «مَذَّاءً» صيغةُ مبالغةٍ أي: كثيرَ المذي، والمذيُ فيه لُغتانِ: (المَذْيُ) وهي الأكثر، و(المَذِيُّ) بتشديدِ الياءِ وهي لُغةٌ صحيحةٌ، وهو ماءٌ رقيقٌ لزجٌ يخرجُ عندَ الشهوةِ، وليسَ يخرجُ بشَهوةٍ، ولا يلزمُ مِنه انتصابُ الذكرِ؛ بل يَخرجُ إذا أحسَّ الإنسانُ بالشَّهوةِ مثلًا؛ بتَقبيلٍ أو نظرٍ أو تذكُّرٍ خرجَ منه هذا الماءُ، والناسُ يختلِفون فيه مِنهم المُقِلُ، ومِنهمُ المستكثرُ، ومِنهم مَن لا يَعرفُه أبدًا، وعليُّ بنُ أبي طالبِ رَضَيَالِيَهُ عَنْهُ كانَ منَ الذينَ يَلحقُهم هذا كثيرًا.

وقولُه رَضَالِيَهُ عَنهُ: «فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ» قد يُقالُ: لماذا لم يَسأَلُ هو بنفسِه؟ قد بُيِّنَ في روايةٍ أُخرى أنَّه استحمَى أن يَسأَلَ النبيَّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ ابنةَ النبيِّ عَلَيْهِ زوجتُه (۱)، وهذا يتعلقُ بالنساءِ فاستَحمَى رَضَالِيَهُ عَنهُ أن يسأَلَ النبيَّ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (۲٦٩)، ومسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣/ ١٧).

ويُقالُ: لماذا أمرَ المقدادَ؟ أليسَ هُناكَ صحابةٌ آخَرون؟

فالجوابُ: بلى، لكنّه يتناوبُ هوَ والمقدادُ بنُ الأسودِ في الأخذِ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، كما كانَ عمرُ رَضَائِلَهُ عَنْهُ يتناوبُ في الأخذِ عَن رسولِ اللهِ عَلَيْهُ معَ صاحبٍ لهُ(١)؛ فلهذا أمرَه أن يَسألَ النبيَّ عَلَيْهُ فسألَه فقالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ».

والمؤلفُ رَحِمَهُ أَللَهُ اختارَ هذه الروايةَ لِمناسبةِ البابِ وهوَ: «نواقضُ الوضوءِ»، وإلّا فلهذهِ القصةِ في بابِ الوضوءِ، ومُناسبةٌ أيضًا في بابِ النَّجاسةِ وكيفَ تُزالُ؟ لكِنِ المؤلفُ رَحِمَهُ أللَّهُ اختارَ في (بُلوغ المرامِ) هذه الرواية؛ لأنَّ المقصودَ موجودٌ فيها فقالَ: «فِيهِ الوُضُوءُ»، لكِنْ لا مانعَ أن نَذكرَ ما يتعلقُ بهذا:

فإنَّ المقدادَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لِمَّا سألَ النبيَّ عَلَيْهُ قالَ: "يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأً" (٢)، وفي روايةٍ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأً» (٢) فأشكلَ هذا على العلماءِ: هل مَعناهُ أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ سألَ النبيَّ عَلَيْهُ بنفسِه كها جاءَ في بعضِ الرواياتِ أنَّه سألَه بنفسِه (٢)؟ أو أنَّ المعنى أنَّ المقدادَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لمَّا سألَه قالَ: "اغسِلْ ذكرَكَ»؛ لأنَّ عليًا بنفسِه (أنَّ؟ أو أنَّ المعنى أنَّ المقدادَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ لمَّا سألَه قالَ: "اغسِلْ ذكرَكَ»؛ لأنَّ عليًا هو اللّذي يَروي الحديثَ فيَحكي عَن نفسِه كأنَّه هو السائلُ، وإلَّا فمنَ المعلومِ أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ لم يُوجِّهُهُ إلى المقدادِ على أنَّه هو المصابُ بهذا، إنَّها وجهه إلى عليِّ بنِ الرسولَ عَلَيْهُ لم يُوجِّهُهُ إلى المقدادِ على أنَّه هو المصابُ بهذا، إنَّها وجهه إلى عليِّ بنِ الرسولَ عَلَيْهُ لم يُوجِّهُهُ إلى المقدادِ على أنَّه هو المصابُ بهذا، إنَّها وجهه إلى عليِّ بنِ المسولَ عَلَيْهُ لم يُوجِّهُهُ إلى المقدادِ على أنَّه هو المصابُ بهذا، إنَّها وجهه إلى عليِّ بنِ المالِبُ باعتبارِ أنَّ عليًا هو الَّذي رواهُ، فكأنَّه نقلَه بالمعنى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب التناوب في العلم، رقم (٨٩)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب في الإيلاء واعتزال النساء، رقم (١٤٧٩/ ٣٤)، من حديث ابن عباس رَضِّيَلِيَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه، رقم (٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ١١١)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الغسل من المني، رقم (١٩٤).

أمَّا إذا قُلنا: «يَغسِلُ ذكرَهُ» فلا إشكال؛ لأنَّ المقدادَ رَضَالِلَهُ عَنهُ قد سألَ النبيَّ عَنِ الرجلِ يكونُ مذاءً فهاذا يصنعُ؟ فقالَ: «يَغسلُ ذكرَه».

وقولُه ﷺ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ» معلومٌ أنَّ الذكرَ يُطلقُ على جميعِ القصبةِ، ليسَ على ما أصابَه المذيُ فقط، وإلَّا لقال: يَغسلُ ما أصابَه. بل قال: «يَغْسِلُ ذَكرَهُ».

وفي رِوايةٍ في غيرِ الصحيحينِ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ»<sup>(۱)</sup>، يَعني: وخصيَتَيْه، فعَلى هذا يغسلُ الذكرَ والأُنثيَيْن، كلَّ الذكرِ.

وقولُه: «فِيهِ الوُّضُوءُ» يَعني: يغسلُ ذكرَه ويَتوضَّأُ، وفي بعضِ الألفاظِ: «تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ».

على كلِّ حالٍ: الحديثُ في بيانِ حُكمِ المذيِ هل يَنقضُ الوضوءَ أو لا ينقضُ؟ ففي هذا الحديثِ دليلٌ واضحٌ على أنَّه ينقضُ الوضوءَ؛ لقولِه: «فِيهِ الوُضُوءُ».

ولكِنْ يُقالُ: إذا كان الرجلُ يُمذِي دائمًا؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يُبتلى بهذا، يكونُ كلَّما تذكَّرَ ولو يسيرًا أمذَى وهو لا يستطيعُ أن يَمنعَ نفسَه منَ التفكيرِ؛ فإنَّه يُلحقُ بسلسِ البولِ إذا كانَ لا يستطيعُ مَنعَه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١/ ١٢٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم (٢٠٨)، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن علي رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

ورواية عروة بن الزبير عن علي مرسلة. قاله أبو حاتم وأبو زرعة. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص:١٤٩)، وجامع التحصيل للعلائي (ص:٢٣٦).

وأخرجه أبو عوانة في المستخرج رقم (٧٦٥)، وإسناده لا مطعن فيه.

وله شاهد من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري؛ أخرجه أبو داود: رقم (٢١١)، وإسناده لا بأس به.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ جوازُ إخبارِ الإنسانِ عَن نفسِه بها يُستحيَى مِنه للحاجةِ، تُؤخذُ مِن قولِه: «كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً»؛ لأنَّ هَذا مِمَّا يُستحيَى مِنه عادةً، لكِنْ إذا كانَ فيه مصلحةٌ فلا بأسَ، ولا يلامُ عليهِ الإنسانُ.

٢- جوازُ التوكيلِ في الاستِفتاء؛ لأنَّ عليًّا رَضَائِيَّةُ عَنْهُ وَكَّلَ المقدادَ رَضَائِيَّةُ عَنْهُ أن
 يَستفتِيَ عنه في هذه المَسألةِ.

٣- جوازُ خبرِ الواحدِ في الأمورِ الدينيةِ، وذلكَ لأنَّ عليًّا إنَّمَا وكلَ المقدادَ
 مِن أجلِ أن يَأْخذَ بها يُخبرُ به، ويتفرعُ على هذا: وجوبُ الأخذِ بخبرِ الواحدِ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهل خبَرُ الواحدِ يوجبُ العلمَ؟

قُلنا: لا، لكِنِ العملُ أقلُ منَ العِلمِ، بمَعنى أنَّه قد يجبُ العملُ بها لا يفيدُ العلمَ؛ لأنَّ الظنَّ في العملِ كافٍ، فمثلًا: الواحدُ لا يفيدُ خبرُه العلمَ، بمَعنى أنّه إذا أخبَرَك لا يمكنُ أن يكونَ في قلبِك عِلمٌ يقينيٌّ، لكِنْ في الأحكامِ يجبُ العملُ بخبَرِ الواحدِ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وهَـلْ تقـومُ بـه الحُجـةُ -أي: بخبرِ الواحـدِ- في الأمـورِ العَقديةِ؟

فالجواب: نعَمْ، تقومُ به حُجةٌ ولا إشكالَ، ودليلُ ذلكَ: أنَّ الرسولَ ﷺ كَانَ يبعثُ الرسولَ ﷺ كَانَ يبعثُ الرسلَ دُعاةً إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ دونَ أن يكونَ معَهم أناسٌ في هذا البعثِ، ويكتبُ أيضًا للملوكِ ويذهبُ بها واحدٌ منَ الناسِ.

فالصوابُ: أنَّ خبرَ الواحدِ مُلزمٌ تقومُ به الحُجةُ، أمَّا كونُه يفيدُ العلمَ أو لا يفيدُ العلمَ فهذا بحثُ آخرُ، والصوابُ: أنَّه يفيدُ العلمَ بالقرائنِ، فمِنَ القرائنِ: أن تَتلقَّى الأمةُ هذا الخبرَ بالقبولِ، فإذا تلقَّنه بالقبولِ ولو كانَ عَن واحدٍ فإنَّه يفيدُ العلمَ، وأبرزُ مثالٍ لِهذا: قولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «إِنَّمَا الأَعْمالُ بالنيّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى "(۱)، فإنَّه فردٌ مطلقٌ؛ لأنَّه واضحٌ أنَّ في أولِه واحدًا.

٤- مِن فوائدِ الحديثِ: أنّه يَنبغي للإنسانِ أن لا يَتحدَّثَ عندَ صهرِه بها يتعلقُ بالنساءِ لِها في ذلكَ منَ الإحراجِ، تؤخَذُ مِن كونِ عليٍّ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ استحيى أن يَسألَ النبيَ ﷺ، ولكِنْ معَ ذلكَ لم يَمنَعْه هذا الحياءُ منَ التفقُّهِ في الدِّينِ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: هل يجوزُ أن يَمنعَه هذا الحياءُ منَ التَّفقُّهِ في الدينِ؟ فالجَوابُ: لا؛ ولهذا أمرَ عليُّ بنُ أبي طالبِ المقدادَ أن يَسألَ.

٥- كَهَاكُ أَدْبِ الصحابةِ -رضيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهم - وذلكَ مِن فعلِ عليٍّ رَضَيَاللَهُ عَنْهُ حيثُ تَجَنَّبَ أَن يَسَأَلَ النبيَّ عَيَّلِهُ عَن ذلكَ، معَ أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ بحبُّ الصراحة، لكنَّ تَجَنَّبُ أَن يَسَأَلَ النبيَّ عَلَيْهِ عَن ذلكَ، معَ أَنَّ الرسولَ عَلَيْهِ بحبُ الصراحة، لكنَّ لكا كَانَ هذا منَ الأمورِ الَّتي يُستحيَى مِنها أمسكَ عنه عليُّ بنُ أبي طالبِ حرضىَ اللهُ تَعالَى عَنْه -.

٦- وجوبُ الوضوءِ منَ المذي؛ لقولِه: «فيهِ الوُضوءُ»، وظاهرُ الحديثِ أنَّه
 لا فرقَ بينَ القليلِ والكثيرِ، يَعني بالكميةِ لا بالزمنِ والاستِمرارِ، وهو كذلك.

ولكِنْ هُنا مسألةٌ وهيَ: أنَّ بعضَ الناسِ يُبتَلى بالوساوسِ فيَتخيلُ أنَّه كلَّما

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر رَضَحَالِلَّهُ عَنْهُ.

حدَثَت معهُ الشهوةُ أنَّه أمذَى ويَتعبُ لا في الشتاءِ ولا في الصيفِ، فهَلْ يَستجيبُ لهذا الوهم أم لا؟

الجوابُ: لا يَستجيبُ لهذا الوهم؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه، ولأنَّه لوِ استجابَ لاستطرَدَ به الشيطانُ وصارَ يُوهمُه في أشياءَ أعظمَ مِن هذا؛ لذلكَ نَقولُ: لا يستجيبُ لهذا الوهم وليُعرِضْ عنهُ.

٧- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ في الرواياتِ الأُخرى: أنَّه يجبُ غَسلُ الذكرِ
 والأُنثييْن منَ المذي.

فَإِن قَال قَائِل: وهَل هَذا تَعبديٌّ أو محسوسٌ؟

نقول: يَنبني على خلافِ العلماءِ في قولِه ﷺ: «يَغسلُ ذكرَه» هلِ المرادُ يغسلُ ذكرَه» هلِ المرادُ يغسلُ ذكرَه مِنه فيكونُ مُخصوصًا بها أصابَه المذي، فإذا قُلْنا بهذا القولِ وقد قيلَ: إنَّه قولُ الجمهورِ. صارَ غَسلُه محسوسًا؛ لأنَّ النَّجاسةَ يجبُ غسلُها كها لو كانت على ثوبٍ أو عُضوٍ آخرَ، ولو قُلنا: إنَّه يجبُ غسلُ الذكرِ والأُنثيئن كها هو القولُ الراجحُ صارَ هذا تعبُّديًّا غيرَ معقولٍ.

لكِنْ ما الحِكمةُ إذا كانَ غسلُه تَعبُّديًّا؟

قالَ العلماءُ: الحِكمةُ مِن ذلكَ أنَّ غسلَ الذكرِ والأُنثيَّن يوجبُ تقلُّصَ القنَواتِ الَّتي يكونُ منها المذي، وأنَّ هذا تطهيرٌ وعلاجٌ، فإنَّه يقللُ مِن خروجِ المذي.

وقالَ بعضُهم: ولعلَّ القائِلينَ بذلكَ قد مارَسوا الغنمَ أنَّ ضرعَ الشاةِ إذا غسَلْته بهاءِ باردٍ تقلَّصَ الحليبُ.

على كلِّ حالٍ نقولُ: هو تَعبُّديُّ، لكِنْ له فائدةٌ وهي: أنَّ المذيَ يتقلصُ حتَّى ينقطعَ بإذنِ اللهِ.

بنَى على هذا بعضُ العُلماءِ: إذا قُلنا: إنَّه تَعبُّديُّ؛ فلا بدَّ فيه مِن نِيةٍ، وإذا قُلنا: إنَّه عَن شيءٍ مَحسوسِ لم نَحتَجْ إلى نيةٍ.

وكيفَ يتصوَّرُ أن يغسِلَه الإنسانُ بلا نِيةٍ؟

يتصورُ أن رجُلًا حصلَ منهُ المذيُ وانغمَسَ في بركةٍ ولم يَنوِ غسلَ الذكرِ، فإن قُلنا: إنَّه تَعبُّديُّ لم يُجْزِهِ ذلكَ؛ لأنَّه ما نواهُ، وإذا قُلنا: عَنْ نجاسةٍ. أجزأَهُ؛ لأنَّ النَّجاسةَ لا يُشترطُ لها نيةٌ، ولهذا لو نزلَ المطرُ على ثوبٍ مُعلقٍ في السطحِ ثُم طهرَ وإن لم يَعلَمْ به الإنسانُ صارَ طاهرًا.

٨- ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ: أنّه لا يَنبغي للإنسانِ أن يَمنعَه الحياءُ عَن التفقُّهِ في دينِ اللهِ؛ لأنّ الله تعالى لا يَستحيي من الحقّ؛ ولهذا كانتِ النّساءُ تسألُ النبيّ عَلَيْ عنِ الأمورِ الَّتي يُستحيى مِنها، حتّى إنّ عائشة رَضَائِلَهُ عَنْهَا أثنَتْ على النساءِ اللّاتي يَفعَلْن هذا فقالَتْ: «نِعْمَ النساءُ نساءُ الأَنْصارِ، لم يَمنَعْهُنَّ الحَياءُ أَنْ يَتفَقّهْنَ في الدّين» (١).

ولكِنْ إذا دارَ الأمرُ بينَ التصريحِ والتلميحِ معَ أنَّ الحاجةَ تَزولُ بالتلميحِ وتتمُّ المصلحةُ، فالأولى التلميحُ؛ لأنَّنا نجدُ في القرآنِ الكريمِ أنَّ اللهَ تعالى يُكنِّي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلَّقًا: كتاب العلم، باب الحياء في العلم، (۱/ ٣٨)، ووصله مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم (٣٣٢/ ٢١).

عنِ الجماعِ بِالدخولِ، وبالمسِّ، وما أشبَهَ ذلكَ مِمَّا يدلُّ على أنَّ التلميحَ أحسنُ، إلَّا إذا كانَ صاحبُك لا يعرفُ التلميحَ فلا بدَّ أن تصرحَ.

لو سأل سائلٌ شخصًا فقال: إنّي أتيتُ أهلي في رمَضانَ، وهو لا يعرفُ ما معنَى (أَتَيْت) فهذا لا بُدَّ أن يُصرح؛ لأنَّه رُبها يَفهمُ مِن قولِك: أتيتُ أهلي في رمضانَ. أي: قدِمْت عليهم منَ السفرِ، فإذا كانَ المسؤولُ لا يفهمُ التلميحَ فلا بُدَّ منَ التصريح، أمَّا إذا كانَ يفهمُ فالعبارةُ الَّتي يحصلُ بها المقصودُ تكفي.

كذلكَ إذا كانَ الشيءُ لا بُدَّ فيهِ مِنَ التصريحِ فصرِّحْ؛ ولِهذا لمَّا جاءَ الرجلُ يعترفُ بالزِّنا عندَ النبيِّ عَلَيْهِ قالَ له: «أَتَيْتُها» قالَ: نعَمْ. قال له: «أَنِكْتَهَا». لا يَكْنِي، قَالَ: نعَمْ (١) صراحةً؛ لأنَّ هذا لا بدَّ أن يُصرَّحَ به.

مسألةٌ: الخارجُ منَ الذكرِ أربعةُ أشياءَ:

البولُ، والوديُ، والمذيُ، والمنيُّ.

فَالْمَنِيُّ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ طَاهُرٌ وَيُوجِبُ الْغُسُلَ، أي: تَطْهِيرُ الْبِدُنِ كُلِّهِ.

والبولُ نجسٌ ويوجبُ الوضوءَ.

والمذي: نجسٌ ويوجبُ الوضوءَ، لكِنْ نجاستُه خفيفةٌ، ويوجبُ زيادةً على غسلِ ما أصابَ الذكرَ أنَّه يغسلُ الذكرَ كلَّه والأُنثيَيْن.

والوديُ: هو عُصارةُ البولِ فيكونُ حُكمُه حكمَ البولِ، وهوَ عبارةٌ عَن نقطٍ بيضاءَ تخرجُ بعدَ انتهاءِ البولِ، وكأنَّها عصارةٌ منَ المثانةِ، وحُكمُها حكمُ البولِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، رقم (٦٨٢٤)، من حديث ابن عباس رَضَوَالِيَّهُ عَنْهُمًا.

فصارَ الخارجُ منَ الذكرِ اثنينِ حكمُها واحدٌ وهما: البول، والودي، واثنينِ يختلِفان عَنهما وفيها بينَهما وهُما: المذي، والمنيُّ. والمذيُ في نجاستِه وطهارتِه وسطٌ بينَ المنيِّ والبولِ؛ لأنَّ البولَ لا بُدَّ فيهِ منَ الغَسلِ، والمذيُ يَكفي فيه النضحُ على القولِ الراجح، وهوَ أن يعمَّ ما أصابَه بالماءِ بدونِ دَلْكِ على البدنِ ولا عَصْرٍ في الثيابِ، لكِنِ المنيُّ أغلظُ مِنه؛ لأنَّه يوجبُ تطهيرَ البدنِ كلِّه.

٧٠ وَعَنْ عَائِشَةَ، رَضَالِيَةُ عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَضَعَّفَهُ البُخَارِيُّ (١).

## الشَّرْحُ

عائشةُ هي إحدى أمهاتِ المُؤمِنين رَضَالِلهُ عَنْهُنَ وهي الَّتي تَزوَّجَها النبيُّ عَلَيْهُ عَنْهُنَ وهي الَّتي تَزوَّجَها النبيُّ عَلَيْهُ عَنْهُا، وهي أحبُّ النساءِ إليه، كما سُئلَ مَنْ أحبُّ النساءِ إليك؟ قال: «عائِشةُ» (٢) وهي رَضَالِلهُ عَنْهَا ذكرْت هُنا أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَبَلَ بعض نسائِه، فمن هذا البعضُ لعلَّه هي لكن كنَّت عن نفسِها بالبعض حياءً أو لغيرِ ذلكَ منَ الأسبابِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ٢١٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القبلة، رقم (٨٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة، رقم (٥٠٢).

وتضعيف البخاري ذكره الترمذي في السنن (١/ ١٣٥)، وضعَّفه غير البخاري، انظر: العلل لابن أبي حاتم، رقم (١/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النَّبي ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بَكرٍ الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٣٦٦٢)، من حديث عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وقولُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «نِسَائِهِ» يَعني: زوجاتِه، كما قالَ اللهُ تعالى: ﴿ يَنِسَآهُ ٱلنَّبِيِّ لَسۡتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [الأحزاب:٣٢].

وقولُه رَضَالِلَهُ عَنهُ: «ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّاهُ» ومنَ المعلومِ أنَّ غالبَ تَقبيلِ الإنسانِ لامرأتِه لا سيَّما إذا كان يُحبُّها أن يكونَ لشَهوةٍ.

هذا الحديثُ أخرجَه الإمامُ أحمدُ، واختلفَ العُلماءُ في تحسينِه وتَضعيفِه، فمِنهم مَن قالَ: إنَّه حسنٌ واحتجَّ بِه، ومِنهم مَن قالَ: إنَّه ضعيفٌ ولم يَرَهُ حجةً كالبُخاريِّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

لكِنِ المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَتَى بهذا الحديثِ ليَستدلَّ به على أنَّ مسَّ المرأةِ، وتَقبيلَ المرأةِ لاينقضُ الوضوء، والحقيقةُ أنَّه لا حاجةَ إلى أن نَأْتيَ بدَليلٍ على ذلك؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ النقضِ، فلا حاجةَ إلى أن نَأْتيَ بدليلٍ على أنَّه لا ينقضُ، إذ إنَّ مَنِ ادَّعى أنَّه مسَّ المرأةِ لشهوةٍ بتَقبيلٍ أو غيرِ ذلكَ يَنقضُ الوضوءَ فعليهِ الدليلُ؛ لأنَّ الأصلَ: بقاءُ ما كانَ على ما كانَ، وهذا القولُ –أعني: كونَ مسِّ المرأةِ لشهوةٍ لا ينقضُ الوضوءَ حهو القولَ الراجحَ، الَّذي لا تدلُّ الأدلةُ على غيره.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ مسَّ المرأةِ مُطلقًا ينقضُ الوُضوءَ سواءٌ كانَ لشهوةٍ أو لغيرِ شهوةٍ، ولا شكَّ أنَّه أضعفُ الأقوالِ ولا دليلَ عليهِ، وتَوسَّطَ بعضُ العلماءِ فقالَ: إن كانَ لشهوةٍ نقضَ الوضوءَ، وإن كانَ لغيرِ شهوةٍ لم يَنقضِ الوضوءَ، وأظنُّ أنَّ هناك قولًا بأنَّه إن مسَّ مَن تحلُّ له فإنَّه لا يَنتقضُ وضوؤُه، وإن مسَّ مَن تحلُّ له فإنَّه لا يَنتقضُ وضوؤُه، وإن مسَّ مَن لا تَحَلُّ له تحرُمُ عليهِ انتقضَ وضوؤُه، ولعلَّ هذا القولَ راعَى قائلَه أنَّ مسَّ مَن لا تَحَلُّ له عَرَّمٌ فيَنبغي أن يَتوضَّأَ؛ لأنَّ الوضوءَ إذا كانَ كما تَوضاً النبيُّ ﷺ فإنَّ الإنسانَ يُغفرُ له ما تقدمَ مِن ذنبه.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: ما دليلُ مَن قالَ: لا يَنقضُ الوضوء؟

فالجوابُ: أنَّ دليلَه عدمُ الدليلِ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الوضوءِ حيثُ تَمَّ على وجهِ شرعيِّ، فلا يمكنُ أن يُنقضَ إلَّا بدليلٍ شَرعيٍّ، وحينئِذٍ دليلُ هؤلاءِ هوَ البقاءُ على الأصلِ، وعدمُ الدليلِ على النقضُ.

أمَّا دليلُ مَن قالَ: إنَّه ينقضُ الوضوءَ مُطلقًا، فاستدَلَّوا بقولِ اللهِ تعالى في آيةِ الوضوءِ: ﴿أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنَمَستُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ الوضوءِ: ﴿أَوْ لَمَسْتُم النِّسَاءَ)(۱)، والأصلُ أنَّ اللمسَ يكونُ باليدِ والآيةُ ليسَ فيها قيدٌ أن يكونَ بشهوةٍ، فتكونُ دالةً على أنَّ مسَّ المرأةِ مطلقًا ينقضُ الوضوء.

وأمَّا مَن قالَ: لا يَنقضُ إلَّا بشَهوةٍ. فاستدلَّ بالآيةِ إلَّا أنَّه قالَ: إنَّ حملَ الآيةِ على معنًى مُناسبِ للنقضِ أوْلى منَ القولِ بالإطلاقِ، والمعنَى المناسبُ للنقضِ هوَ الشهوةُ؛ لأنَّ مسَّها لشهوةٍ مظِنةُ حصولِ الحدثِ إمَّا بإنزالٍ أو إمذاءٍ، فعُلقَ الحكمُ بها يكونُ فيه مظِنةُ الحدثِ وهوَ الشهوةُ.

فالقولُ الصحيحُ: إنَّه لا يَنقضُ الوضوءَ مطلقًا، ولو لشهوةٍ، ما لم يُحدِثُ بشيءٍ يخرجُ مِنه.

وأمَّا الجوابُ عنِ الآيةِ الكريمةِ: فإنَّ اللمسَ فيها أوِ الملامسةَ يُرادُ بها الجماعُ بلا شكَّ، وبهذا فسَّرَها عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- تَرجمانُ القرآنِ الله شكَّ، وبهذا فسَّرَها عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما- تَرجمانُ القرآنِ اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَنْ يُعلِّمَه التَّأُويلَ ويُفقِّههُ في اللهُ عَليْهِ وعَلَى آلِهِ وَسَلَّم-: «أَنْ يُعلِّمَه التَّأُويلَ ويُفقِّههُ في

<sup>(</sup>١) قراءة حمزة والكسائي من السبعة، انظر: السبعة لابن مجاهد (ص: ٢٣٤).

الدِّينِ»(١)، ويدلُّ على أنَّ هذا هوَ المُتعيِّنُ التقسيمِ الَّذي في الآيةِ، فاللهُ عَزَّوَجَلَّ ذكرَ طهارَتَيْن ومُوجبَيْن للطهارةِ، فالطهارتانِ: المائيةُ، والتُّرابيةُ.

والموجِبانِ للطهارةِ: الحدثُ الأصغرُ، والحدثُ الأكبرُ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ يَ اَيُّهُ اللَّهِ عَالَى: ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّكَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة:٦]، هذه طهارةٌ مائِيةٌ في الحدثِ الأصغرِ، وقولُه: ﴿ وَإِن كُنتُمَّ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾ [المائدة: ٦]، هذه طهارةٌ مائيةٌ في الحدثِ الأكبرِ، وقولُه: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَنمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمُّمُواْ ﴾ [المائدة:٦]، قالَ تَعالى: ﴿ وَإِن كُنْتُم مَّرْضَيَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾ ﴿ فَتَيَمَّمُوا ﴾ لكِنْ قولُه: ﴿ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ ﴿ أَوَ ﴾ هُنا بمَعنى (الواو) يَعني: وجاءَ أحدٌ مِنْكُم منَ الغائطِ أو لامَسْتُمُ النساءَ، فقولُه: ﴿جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ هذا موجبٌ للطهارةِ الصُّغرَى ﴿أَوْ لَنَمْسَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ هذا موجبٌ للطهارةِ الكُّبرى، فلو قُلْنا: ﴿ لَهَ سَتُمُ ٱلنِّسَاءَ ﴾ يَعني: انتقَضَ الوضوءُ بمسِّ المرأةِ لكانَ في الآيةِ ذِكرٌ لموجبِ واحدٍ مكررٍ وحذفٌ لموجبِ آخرَ لا بُدَّ مِن ذِكرِه حتَّى تَكونَ الآيةُ دالةً على الحدثِ الأصغَرِ والأكبرِ، وهذا هُو مُقتضَى بَلاغةِ القرآنِ، ومعلومٌ أنَّ الأصلَ عدمُ التَّكرارِ.

ودليلٌ آخرُ: أنَّ اللهَ تعالى يعبرُ عنِ الجهاعِ بالمسِّ كقولِه تَعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب وضع الماء عند الخلاء، رقم (۱٤٣)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة رضَّالِيَّهُ عَنْهُم، باب من فضائل عبد الله بن عباس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُم، باب من فضائل عبد الله بن عباس رَضَّالِيَّهُ عَنْهُما: «اللهم فقهه في الدين». وأخرجه أحمد (۱/۲۲۲) بزيادة: «وعلمه التأويل».

عَلَيْكُرْ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة:٢٣٦]، وقولِه: ﴿ وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ ﴾ [البقرة:٢٣٧] أي: ثُجامِعوهنَّ، فتَبيَّنَ بهذا أنَّ المرادَ بالملامسةِ الجماعُ.

ذَكَرْنَا أَنَّ قُولَه: ﴿ أَوَ جَآءَ أَحَدُّ مِنَكُم مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾ معنَى (وجاءَ) فَهَلْ هُنَاكَ شاهدٌ يدلُّ على أنَّ (أو) تَأْتِي بِمَعنَى الواوِ؟

الجواب: نعم، ومِنْه قولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «أَسَأَلُكَ بكُلِّ اسْمٍ هوَ لكَ سَمَّيْتَ بِه نَفْسَكَ، أَوْ أَنزَلْتَه فِي كِتابِكَ، أو علَّمْتَه أَحَدًا مِن خَلقِكَ، أو استأْثُوْت بهِ فِي عِلمِ الغَيْبِ عِندَكَ» (۱) ، فقولُه: «سَمَّيْت به نَفْسَك، أو أَنزَلْتَه في كِتابِكَ» بمَعنى: وأَنزَلْته في كِتابِك. لأنَّ ما سمَّى اللهُ بِه نَفْسَه إمَّا أن يَكُونَ نازلًا في الكتابِ، أو علَّمَه اللهُ أَحَدًا مِن خَلقِه عَن طريقِ الوحي فثبَتَ بالسُّنةِ، أو استأثر به في عِلمِ الغيبِ عندَه، فتَبيَّنَ بهذا أنَّ (أو) تَأْتِ بمَعنى (الواوِ) في اللغةِ العربيةِ.

وعليهِ فنَقولُ: إذا قَبَّلَ الرجلُ امرأتَه وهوَ على وضوءٍ بشَهوةٍ ولو معَ انتِصابِ ذكرِه فإنَّه لا يَنتقضُ بأخدثِ لا بالمسِّ، هذا هوَ القولُ الراجحُ في هذه المسألةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱)، والحاكم في المستدرك (۹/۱)، وابن حبان في صحيحه رقم (۹۷۲)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

٧١- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا، فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ: أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا» يَعني: شيئًا منَ الحرَكةِ الَّتي هيَ الريحُ.

قولُه ﷺ: «فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ»: أي: شَكَّ، «أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ» المرادُ بالشيءِ هُنا الريحُ، «أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجَنَّ»: قالَ: «أَمْ» وهذا هو الأَفصحُ، ويَجوزُ أن يَحَلَّ محلَّها (أو لا) لكِنَّها إذا جاءَتْ في مثلِ هذا التركيبِ فالأَوْلى (أَمْ).

قولُه ﷺ: «فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ» أي: ليَتوضَّأ، وليسَ المعنَى: لا يَخرُجَنَّ مِنَ المُسْجِدِ» أي: ليَتوضَّأ، وليسَ المعنَى: لا يَخرُجَنَّ منَ المسجدِ مِن أجلِ أنَّ مَن أحدثَ حرُمَ عليهِ البقاءُ في المسجدِ، لكِنْ فلا يَخرُجَنَّ منَ المسجدِ ليتوضَّأ.

وقولُه عَلَيْ: «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا» إن كانَ الخارجُ له صوتٌ «أَوْ يَجِدَ رِيحًا» إن لم يكُنْ له صوتٌ ، لأنَّ الخارجَ منَ الريحِ إمَّا أن يَكونَ له صوتٌ مَسموعٌ، وإمَّا أن تكونَ له رائحةٌ، وإمَّا أن يَجتمعَ الأمرانِ، وإمَّا أن يُعدمَ الأمرانِ، لكِنْ يتيقَّنُ الإنسانُ كرجلٍ لا يشَمُّ ولا يسمعُ، فإنَّه إذا تيقَّنَ أنَّه خرجَ انتقضَ وُضوؤُه، وإن لم يسمَعْ أو يشَمَّ؛ لأنَّ الرسولَ عَلَيْهُ ما قصَدَ إلَّا المعنَى، وهوَ أن نتيقَنه تيقُناً

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك، رقم (٣٦٢).

محسوسًا لا مَوهومًا، وطريقُ الحسِّ في مَسألةِ الريحِ إمَّا السمعُ أو الشمِّ.

هذا الحدثُ يدلُّ على: أنَّ الإنسانَ إذا شكَّ في الحدثِ وهو على طهارةٍ؛ فإنَّه لا يلزمُه الوضوءُ؛ لأنَّ الطهارةَ مُتيقنةٌ والوضوءُ باقٍ، والحدثُ مشكوكٌ فيهِ، ولا يُترَكُ اليقينُ للشكِّ، هذهِ قاعدةٌ، وقد أخذَ العُلماءُ مِن هذا الحديثِ قواعدَ.

مِنها: أنَّ اليَقينَ لا يزولُ بالشكِّ.

ومِنها: أنَّ الأصلَ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

ومِنها: أنَّ اليَقينَ يَزولُ باليقينِ الطارِئِ عليهِ؛ لقولِه ﷺ: «حتَّى يَسمعَ صوتًا أَو يَجدَ ريحًا».

# مِن فوائدٍ هَذا الحديثِ:

١- أنَّ الدينَ الإسلاميَّ يريدُ مِن أهلِه أن لا يَبقَوْا في قلقٍ وارتباكٍ ورَيبٍ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مشَى على هذهِ القاعدةِ استراح، لكِنْ إذا خضَعَ للأَوهامِ والوساوسِ تعب، فنحنُ نقولُ: استرِح، لو شكَحْت وأشكَلَ عليكَ فالأصلُ بقاءُ الطهارةِ.

٣- أنَّ المساجدَ ليسَتْ محلَّا للوُضوءِ، وأنَّ العادةَ في عهدِ النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ لا وضوءَ في المساجدِ؛ لقولِه: «فلا يَخرُجُ منَ المسجدِ» يَعني: ليَتوضَّأ، لكِنْ إذا أُعدَّ مكانٌ للوضوءِ في المسجدِ، ولم يَحصُلْ به أذيةٌ على أهلِ المسجدِ فلا بأسَ أن يَتوضَّأ فيهِ، أمَّا إذا لم يكُنْ هُناكَ مكانٌ معدُّ، مثل أن يَأْتيَ عندَ البرادةِ مثلًا الَّتي في وسطِ المسجدِ ويتوضَّأ فليسَ ذلكَ بجائزٍ، لِها في ذلكَ مِن تَلويثِ المسجدِ إمَّا مِن هذا الرجلِ أو مِثَّ للابادةِ إذا سحَبَه الإنسانُ الرجلِ أو مِثَّ يَقتدِي بهذا الرجلِ؛ ولأنَّ الماءَ الَّذي في البرادةِ إذا سحَبَه الإنسانُ سوفَ يَنقصُ التبريدُ لا سيَّا في أيامِ الصيفِ، فيكونُ في هذا استعمالُ للماءِ في غيرِ ما وقفَ له.

إذَنْ إذا شكَّ المتوضِّئُ في انتقاضِ الوضوءِ هل يَعملُ بهذا الشكَّ؟ الحماب: لا يَعملُ ، وها هم آثمُّ إذا لم يَلتفتُ الله؟ لا، با هذا ها

الجواب: لا يَعمَلُ، وهل هوَ آثمٌ إذا لم يَلتفِتْ إليهِ؟ لا، بل هذا هوَ السُّنةُ، وهذا هوَ السُّنةُ، وهذا هوَ السُّنةُ،

هذا الحديثُ بنَى عليهِ العلماءُ مسائلَ كثيرةً في الطلاقِ وغيرِ الطلاقِ، وفي الصَّلاةِ وغيرِ الطلاقِ، وفي الصَّلاةِ وغيرِ الطّلاةِ، يَعني لا يَخلو بابٌ منَ الفِقهِ إلَّا وتجدُ فيه لهذا الحديثِ فرعًا.

فمِن ذلكَ لَوْ قالَ: إن كانَ هذا الطائرُ غرابًا فزَوجَتي طالقٌ. ومضَى الطيرُ ولا نَدري هذا الطائر، فإذا شكَكْنا ولا نَدري هذا الطائر، فإذا شكَكْنا فالأصلُ عدمُ الطلاقِ، ولا يُقالُ: إنَّ الورعَ أن تطلقَ؛ لأنَّ هذا ليسَ هوَ الورعَ، الورعُ أن تطلقَ؛ لأنَّ هذا ليسَ هوَ الورعَ، الورعُ أن تَلتزمَ بالسُّنةِ.

لو قالَ هذا الَّذي شكَّ في الحدثِ: سأَطردُ الشكَّ باليَقينِ وسيُحدثُ. بدعةٌ لا شكَّ؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ وجَّهَك إلى شيءٍ غيرِ هذا؛ لأنَّ بعضَ الناسِ الآنَ إذا شكَّ

في انتقاضِ الوضوءِ ذهبَ ينقضُ الوضوءَ عمدًا زعمًا منهُ أنَّه سوفَ يستريحُ، وليسَ كذلكَ لن يَستريحَ، الشيطانُ متَى غلبَ عليه حتَّى فعلَ مثلَ هذا الفعلِ فلَنْ يَستريحَ، وكذلكَ في الطلاقِ بعضُ الناسِ يَكونُ عليهِ وسواسٌ ثُم يشُكُّ هل طلَّقَ زوجتَه أم لا فيقولُ: إذَنْ أستريحُ وأطلقُها، وهذا غلطٌ، بلِ الراحةُ في اتّباعِ السُّنةِ وهوَ البقاءُ على الأصلِ.

#### ----

٧٧- وَعَنْ طَلْقِ بْنِ عِلِيٍّ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلُ: مَسَسْتُ ذَكَرِي، أَوْ قَالَ: الرَّجُلُ مَسَسْتُ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ، أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (١).

وَقَالَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ: هُوَ أَحْسَنُ مِنْ حَدِيثِ بُسْرَةً (٢).

## الشَّرْحُ

طلقُ بنُ عليِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ يَرُوي عَن رَجلٍ أَنَّهُ قَالَ للرَسُولِ عَلَيْهِ: «مَسَسْتُ ذَكرِي» فأضافَ المسَّ إلى نفسِه، والذكرُ معروفٌ، والمسُّ لا بُدَّ أن يَكُونَ مباشرة، فأمَّا معَ الحائلِ فليسَ بمسِّ لوجودِ الحائلِ الَّذي يحولُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]، رقم (١٨٧)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٤٨٣)، وابن حبان في صحيحه رقم (١١١٩). وضعّفه أبوحاتم وأبوزرعة. انظر المحرر لابن عبد الهادي (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ٧٦)، والمحرر لابن عبد الهادي (١/ ١٢٠).

وقولُه: «مَسَسْتُ» الغالبُ أنَّ المسَّ إنَّما يُطلقُ على المسِّ باليدِ، والمعنَى: «مَسَسْتُ ذَكرِي أَوْ قَالَ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكرَهُ» يَعني: بيَدِه.

وقولُه: «فِي الصَّلَاةِ» يَعني: حالَ كونِه في الصَّلاةِ.

وهذا يوجبُ إشكالًا وهوَ أنَّه: كيفَ يمكنُ أن يَمسَّ الإنسانُ ذكرَه وهوَ يصلِّي؛ لأنَّ عليه لباسًا، عليهِ قميصٌ وإزارٌ، أو قميصٌ وسراويل، فكيفَ يمسُّه؟

نقولُ: لا إشكالَ ما دُمْنا عرَفنا أنَّ المسَّ في اللغةِ العربيةِ إنَّما يكونُ مباشرةً أمَّا بدونِ مباشرةٍ فلا يُقالُ: مسَّه. وإنَّما مسَّ الحائلَ، وحينَئذِ يزولُ الإشكالُ. فالإنسانُ مثلًا وهو يُصلِّي ربَّما يحتاجُ إلى مسِّ الذكرِ مباشرةً فيمسُّه، وما دامَ يمكنُ أن يُنزلَ المعنى اللغويَّ على الواقعِ فإنَّه يَزولُ الإشكالُ.

وقولُه: «أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟» يَعني: أَيجبُ عليه الوضوءُ، واعلَمْ أَنَّ كلمةَ: (على) مِن أَدُواتِ الوجوبِ، وكذلكَ (يَجِبُ) و(يَلزمُ) وإن كانَتْ ليسَتْ بصَريحةٍ فيه لكِنَها ظاهرةٌ في ذلكَ.

وقولُه: «أَعَلَيْهِ وُضُوءٌ؟» يَعني: أَيجِبُ أَن يَتوضَّأَ «فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا» أي: لا يجبُ، فالسؤالُ الآنَ عنِ الوجوبِ، والجوابُ نفيُ الوجوبِ، يَعني لا يجبُ، وعلى هذا لا يمنعُ أن يَكونَ مستحبًّا كما سيَتبيَّنُ إن شاءَ اللهُ منَ الحديثِ الآتِي.

وقولُه: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» هذا تعليلٌ للحكم، وهوَ انتفاءُ الوجوب، كأنَّ سائلًا سألَ: لماذا لا يَجبُ؟ قالَ: «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» (بَضْعَةٌ) يَعني: قِطْعة منَ الإنسانِ كسائرِ الأعضاءِ، كاليدِ والرِّجْلِ والإصبعِ والأذنِ وما أَشبَه ذلكَ. فهل إذا

مسَّ الإنسانُ أَذُنَه ينتقضُ وضوؤُه؟ لا، إذَنْ إذا مسَّ ذكرَه لا ينتقضُ وضوؤُه؛ لأنَّه جزءٌ مِنه، وهذه العلةُ علةٌ لا يمكنُ زوالُها أبدًا، ولا تشكلُ على أحدٍ، يَعني: لا يقالُ: إنَّ هذه عِلةٌ وَصفيةٌ يمكنُ أن يُجادَلَ فيها، هذه عِلةٌ مَسوسةٌ: أنَّ الذكرَ بضعةٌ منَ الإنسانِ، فإذا كانَ الإنسانُ إذا مسَّ بقيةَ أعضائِه لا يَنتقضُ وُضوؤُه فكذلكَ إذا مسَّ ذكرَه.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - جوازُ السؤالِ عمَّا يُستحيَى مِنه إذا دعتِ الحاجةُ إلى ذلك، ووجهُه: أنَّه سألَ عن مسِّ الذكرِ خُصوصًا إذا كانتِ الروايةُ: «مسَسْتُ ذكري» فإنَّ هذا يُستحيَى منه، لكِنِ الحاجةُ داعيةٌ إلى ذلكَ مِن أجلِ أن يُبَيَّنَ للمُفتِي الأمرَ على حقيقتِه.

٢- أنَّ مسَّ الذكرِ لا يُوجبُ الوضوء؛ لقولِه ﷺ: «لَا» و(لا): جوابٌ يفيدُ النفيَ.

٣- حسنُ تعليمِ الرسولِ ﷺ حيثُ يذكرُ الحكمَ وعِلتَه، وذلكَ في قولِه:
 «إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» ونأخذُ مِنه فائدةً تَترتبُ على ذلكَ وهيَ:

٤- أنّه يَنبغي للمُفتي إذا أفتى بشيءٍ أن يَذكر الدليل أو التعليل؛ ليَطمئِنَّ السائل، لا سيَّا إذا وجده قدِ استغربَ الحُكمَ أوِ استنكرَه، فإنَّه حينئذٍ يَتعيَّنُ أن يبيِّن له مأخذَ الحكم؛ ليَأخذَ الحكمَ عنِ اقتناعٍ؛ لأنَّ كثيرًا منَ الناسِ إذا سأله العاميُّ قالَ له: هذا حرامٌ، أو هذا حلال، لكِنْ إذا شعَرْت أنَّ الرجل لم يَقتنِعْ وأنَّه استغربَ الحكمَ؛ فعلَيْك أن تبيِّنَ الدليل، والمؤمنُ يَقتنعُ بالدليل؛ ولهذا تُحسُّ دائمًا أنَّ الرجلَ إذا سألك عَن مَسألةٍ ثُم أفتيتَه بِها، ورأيتَ أنَّه ليسَ بقابلٍ إلى ذاكَ الحدِّ ثُم قلتَ:

لأنَّ الرسولَ ﷺ قالَ كذا، تجدُه يُسفرُ وجهَه ويقتنعُ تمامًا، وهذا أمرٌ قد يغفلُ عنهُ كثيرٌ منَ الناسِ.

٥- الإشارةُ إلى أنّه إن مسَّ الذكرَ على وجه آخرَ يخالفُ مسَّ بقيةِ الأعضاءِ فله حُكمٌ آخرُ، وذلكَ إذا مسَّه لشهوةٍ، فإنَّه إذا مسَّه لشهوةٍ فلا يكونُ كبقيةِ الأعضاءِ؛ لأنّ بَقيةَ الأعضاءِ لا يمكنُ للإنسانِ أن يَمسَّها لشهوةٍ، لكنِ الذكرُ يمكنُ أن يَمسَّه لشهوةٍ، فعليهِ نقولُ: إذا مسَّ الذكرَ مسَّا ليسَ على مسِّ الأعضاءِ العاديِّ وجبَ عليهِ الوضوءُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ نفى الوجوبَ وعلَّلَ، وهذه عِلةٌ منصوصةٌ، وعلةٌ لا يمكنُ أن تَعتلَّ أو تزولَ وهي قولُه: «إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْكَ»، وعليهِ فإذا مسَّه على وجهِ الشهوةِ أن تَعتلَّ أو تزولَ وهي قولُه: «إِنَّمَا هُو بَضْعَةٌ مِنْكَ»، وعليهِ فإذا مسَّه على وجهِ الشهوةِ فإنَّه يَنتقضُ وضوقُه، وهذا هو الصحيحُ: أنَّ مسَّ الذكرِ إذا كانَ لشهوةِ انتقضَ بِه الوضوءُ وإلَّا فلا.

فإِنْ مسَّه غيرُه، فهل يَنتقضُ وضوؤُه، أي: المسوسِ؟

الجواب: الفقهاءُ يَقُولُونَ: لا يَنتقضُ وضوؤُه، ولكِنْ إذا رَجَعْنا إلى العلةِ قُلنا: إنَّه يَنتقضُ، كرجلٍ مسَّتِ امرأتُه ذكرَه وحصلَ مِنه شهوةٌ، العلةُ واحدةٌ وربَّها يكونُ إثارةُ شهوتِه بمسِّ امرأتِه أشدَّ مِن إثارةِ شهوتِه بمسِّه هوَ.



٧٣ - وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا؛ ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوضًا ﴾ أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ (١)، وَقَالَ البُخَارِيُّ: هُوَ أَصَحُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ.

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: "مَنْ" شَرطيةٌ تفيدُ العموم، وقولُه ﷺ: "مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ» لامُ الأمرِ، وقولُه: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ" ظاهرُه أَنَّه لا فرقَ اللامُ في قولِه: "فَلْيَتَوَضَّأَ» لامُ الأمرِ، وقولُه: "مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ" ظاهرُه أَنَّه لا فرقَ بينَ أَن يمسَّه عمدًا أو غيرَ عمدٍ؛ لأنَّ الإنسانَ ربَّها يمسُّ ذكرَه عَن غيرِ عمدٍ كها لو أرادَ أن يَرفعَ إزارَه أو يرفعَ سَراويلَه فمسَّه، هذا عن غيرِ عمدٍ، فظاهرُ الحديثِ أَنَّه لا فرقَ بينَ أن يَقصدَ ذلكَ أو لا، وقد يقالُ: إنَّ قولَه: "مَن مسَّ" ظاهرٌ في أنَّ المرادَ تعمُّدُ المسِّ، لكِنْ فقهاءُ الحنابلةِ رَجَهُمُ اللهُ يَقولُونَ: إنَّه إذا مسَّ ذكرَه ولو عَن غيرِ قصدٍ فإنَّ وضوءَه ينتقضُ (١)، وهذا لا وجهَ يقولُونَ: إنَّه إذا مسَّ ذكرَه ولو عَن غيرِ قصدٍ فإنَّ وضوءَه ينتقضُ (١)، وهذا لا وجهَ لهُ، وهوَ ضعيفٌ؛ لأنَّ الحديثَ: "مَن مسَّ"، وظاهرُه القصدُ والإرادةُ؛ فإن كانَ بدونِ قصدٍ فإنَّه بلا شكِّ لا يجبُ عليهِ الوضوءُ.

وقولُه: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ» ولم يقُلْ: «مَن مسَّ الذكرَ» فيَقتَضي أنَّه إذا مسَّ ذَكَرَ غيرِه لا يَنتقضُ وضوؤُه، كما سيَأتي في الفوائدِ إن شاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/٦/3)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (۱۸۱)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (۸۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (۱۲۳)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (۱۲۳)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٤٧٩)، وابن حبان في صحيحه رقم (۱۱۱۲).

وصححه أيضًا: أحمد، وابن معين، والدارقطني، والبيهقي، انظر: التلخيص الحبير (١/ ٢١٤). (٢) انظر: المغني (١/ ٢٤٠)، والفروع (١/ ٢٢٦)، والإنصاف (٢/ ٢٦)، وكشاف القناع (١/ ١٢٦).

وقولُه: «فَلْيَتَوضَّأُ» لم يَذكُرْ إلَّا الوضوء، فلا يَجِبُ الاستنجاءُ؛ لأنَّ الاستنجاءَ إنَّما يجبُ مِن بولٍ أو غائطٍ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ – أنَّ مَن مسَّ ذكرَه فإنَّه مأمورٌ بالوضوءِ مُطلقًا لشهوةٍ أو لغيرِ شَهوةٍ، عَن عمدٍ أو عَن غيرِ عمدٍ، لكِنْ كما تقدمَ آنفًا الظاهرُ أنَّ المرادَ العمدُ.

وهلِ الأمرُ للوُجوبِ، أو للاستِحبابِ؟

اختلفَ العلماءُ في هذا، فقيلَ: إنَّ الأمرَ للوجوبِ، وإنَّ مسَّ الذكرِ ينقضُ الوضوءَ مطلقًا؛ لحديثِ بُسرةَ بنتِ صَفوانَ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «مَن مسَّ ذكرَه فلْيَتوضَّأْ»، ورجَّحوا ذلكَ بأنَّه أصحُّ مِن حديثِ طلقٍ، كما قالَ البخاريُّ: «هوَ أصحُّ شيءٍ في البابِ»، ورجَّحوا ذلكَ أيضًا: بأنَّه ناقلٌ عنِ الأصلِ، والناقلُ عنِ الأصلِ مقدمٌ على المبُقِي عليه.

ومعنى هذا أنَّ الَّذي يدلُّ على أنَّه لا ينقضُ مبقٍ على الأصلِ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ انتقاضِ الوضوءِ، والَّذي فيهِ النقضُ ناقلُ عنِ الأصلِ، والناقلُ عنِ الأصلِ معَه زيادةُ علم فيكونُ مقدمًا، ورجَّحوا ذلكَ بترجيحٍ ثالثٍ: وهوَ أنَّه أحوطُ وأبرأُ للذمةِ، فإنَّك إذا مسَسْت ذكرك وتوضَّأت وصلَّيْت لم يقُلُ أحدٌ: إنَّ صلاتَك باطلةٌ. وما كانَ أحوطَ فهوَ أَوْلى؛ لقولِه ﷺ: «دَعْ ما يَريبُكَ إِلى ما لا يَريبُكَ»(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۰۰)، والترمذي: كتاب صفة القيامة، رقم (۲۰۱۸)، والنسائي: كتاب الأشربة، باب الحث على رَضَالِلَهُ عَنْهُا. وصححه الترمذي، والحاكم، والسيوطي كما في فيض القدير للمناوي (٣/ ٥٢٩).

فهَذه ثلاثةُ وجوهٍ مِن وجوهِ الترجيحِ، ولكنِ الترجيحُ لا محلَّ لهُ معَ إمكانِ الجمع؛ لأنَّ الترجيحَ معناهُ إبطالُ أحدِ الدليليْن بالراجحِ مِنهما، وإذا أمكنَ الجمعُ بينَ الدليليْن والعملُ بكلِّ مِنهما فهوَ أوْلى.

والجمعُ بينها يكونُ بأحدِ وجهين: إمَّا أن يُقالَ: إنَّ مسَّ الذكرِ لا ينقضُ الوضوء، ولكِنْ يستحبُّ أن يتوضَّا؛ فيكونُ حديثُ طلقِ بنِ عليِّ «أعلَيْهِ الوضوءُ؟» أي: على سَبيلِ الوجوبِ، فقالَ الرسولُ ﷺ: «لَا» أي: ليسَ واجبًا عليهِ، وحديثُ بُسرةَ على الاستحبابِ، ويحملُ قولُه في حديثِ بُسرةَ بنتِ صفوانَ: «فلْيتوضَّأُ» على الاستحبابِ، ويُؤيدُ ذلكَ مِن حيثُ النظرُ: أنَّ الغالبَ على مَن مسَّ ذكرَه أن يكونَ ذلكَ بشهوةٍ، والشهوةُ مَظِنَّةُ الحدثِ، والمَظِنةُ لها حكمُ المِئنَّةِ.

وإمَّا أَن يُحملَ حديثُ بُسرةَ على مَن مسَّ ذكَرَه بشهوةٍ فيجبُ عليهِ الوضوءُ، وحديثُ طلقِ بنِ عليٍّ على مَن مسَّه بغيرِ شهوةٍ، ويؤيدُ ذلكَ أمرانِ:

الأوَّل: قولُه: «في الصَّلاقِ» فإنَّه يبعدُ على مَن كانَ يُصلِّي أن يَمسَّه بشهوةٍ.

الثاني: أنَّه علَّلَ بأنَّه «بَضعةٌ مِنكَ» وتعليلُه بذلكَ يَقتَضي أنَّه إذا مسَسْتَه مسَّا يهاثلُ مسَّ بقيةِ الأعضاءِ وهو الَّذي بغيرِ شهوةٍ، لم ينتقِضِ الوضوء، وإن مسَسْتَه بشهوةٍ فارقَ بقيةَ الأعضاءِ فيجبُ فيه الوضوءُ.

وعلى هذا نقول: إذا مسَّ ذكرَه بغيرِ شهوةٍ فليسَ عليهِ الوضوءُ، وإذا مسَّه بشهوةٍ فيستحبُّ له الوضوءُ، وهذا الراجحُ بشهوةٍ فيستحبُّ له الوضوءُ، وهذا الراجحُ عِندي، وهو اختيارُ شيخ الإسلامِ ابنِ تَيمية (١).

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية (٥/ ٣٠٦)، ومجموع الفتاوي (٢٠/ ٥٢٦).

فإذا قالَ قائلٌ: كيفَ تَقولونَ: إنَّه يُستحَبُّ. وأنتُم لو أنَّ أحدًا سألكُم عن شخصٍ مسَّ أذنَه أيُستحبُّ أن يَتوضَّأُ؟ قُلتُم: لا، إذَنْ لماذا تَقولونَ: يَتوضَّأُ احتياطيًّا؟

فالجواب: لأنَّ هذا -أَعني: مسَّ الذكرِ- ورَدَ فيه الأمرُ بالوضوءِ بخلافِ مسِّ الأذنِ، وعلى هذا فيكونُ خلاصةُ القولِ:

إِنْ مسَّه لشهوةٍ وجبَ عليهِ الوضوءُ، وإن مسَّه لغيرِ شهوةٍ لم يَجِبُ عليه الوضوءُ، لكِنْ يستحبُّ احتياطيًّا، وحينئذٍ نكونُ جَمَعْنا بينَ الحديثَيْن ولا نَحتاجُ إلى الترجيحِ؛ لأنَّ ابنَ المدينيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرى أَنَّ حديثَ طلقٍ أرجحُ مِن حديثِ بُسرةَ، والبخاريُّ يقولُ: إنَّ حديثَ بُسرةَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ، ولا يَخفَى أنَّ البخاريَّ رَحَمَهُ اللَّهُ قدِ اطلعَ على حديثِ طلقٍ، ولكِنَّه يَرى أنَّ حديثَ بُسرةَ أصحُّ شيءٍ في هذا البابِ، ونحنُ نقولُ: لا حاجةَ إلى الترجيحِ ما دامَ الجمعُ مُحكنًا.

مَسألةٌ: مسُّ الأُنشَيْن، هل يَنقضُ الوضوء؟

الجوابُ: لا، حتَّى وإن كانَ لشَهوةٍ فإنَّه لا ينقضُ الوضوءَ.

مَسَأَلَةٌ: مَن مسَّ ذكرَ غيرِه فهَلْ يَنتقضُ وضوؤُه؟

الجوابُ: ظاهرُ الحديثِ: لا، وظاهرُه ولو لشَهوةٍ كها لو مسَّتِ المرأةُ ذكرَ زوجِها لشهوةٍ، لكِنْ هُنا ينبغي الوضوءُ، والمذهبُ وجوبُ الوضوءِ مِن مسِّ ذكرِ الغيرِ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٢٤٣)، والإنصاف (٢/ ٢٨)، وكشاف القناع (١/ ١٢٦).

مَسَأَلَةٌ: لو أَنَّ المرأةَ تُطهِّرُ ابنَها الصغيرَ منَ النَّجاسةِ وتَمَسُّ ذكرَه، فهَلْ ينتقضُ وضوؤُها؟

الجوابُ: لا يَنتقضُ؛ لأنَّها قطعًا لَنْ تمسَّه لشهوةٍ.

مسألةٌ: لو مسَّ الدبرَ فهَلْ يَنتقضُ وضوؤُه؟

الجوابُ: لا ينتقضُ وُضوؤُه، لكِنْ في بعضِ ألفاظِ الحديثِ: «مَن مسَّ فرجَه» (١). وعلى هذا اللفظِ نقولُ: إنَّه يُستحبُّ الوضوءُ مِن ذلكَ ولا يجبُ؛ لأنَّه يُشترطُ على ما رجَّحْناه أن يَكونَ المسُّ لشهوةٍ.

#### ··· @ ···

٧٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَّالِيَهُ عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ رُعَافٌ، أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ، وَهُو فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ (٢).

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ مِن أفرادِ ابنِ ماجَهْ، وقد قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: ﴿ إِنَّ الأحاديثَ الَّتِي انفردَ بها ابنُ ماجَهْ أغلبُها ضعيفٌ (٣) ؛ ولِهذا ضعَّفَ الإمامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/٦٠٤)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مسّ الذكر، رقم (٤٤٤)، والدارمي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٧٢٥)، وابن حبان في صحيحه رقم (١١١٤)، والحاكم في المستدرك (١/٦٣١)، من حديث بسرة بنت صفوان رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في البناء على الصلاة، رقم (۱۲۲۱).
 وضعفه الشافعي، وأحمد، والدارقطني وغيرهم، انظر: المحرر لابن عبد الهادي (۱/ ۱۲۱).
 (۳) انظر: زاد المعاد لابن القيم (۱/ ٤٢٠).

أَحَمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ هذا الحديثَ، وضعَّفَه غيرُه أيضًا مِن أهلِ العلمِ، فإذا كانَ الحديثُ ضعيفًا لم يَثبُتْ به حُكمٌ، وعلى هذا فإنَّ هذا الحديثَ لا يعملُ به، لضعفِه سنَدًا وشُذوذِه متنًا.

وقالَ في (الشرح): ضعَّفَه الشافعيُّ والدارقطنيُّ؛ لأنَّ رفعَه إلى النبيِّ عَلَيْهُ علطٌ، والصوابُ إرسالُه (١).

فإن قالَ قائلٌ: لماذا أتَى المؤلفُ بهذا الحديثِ معَ أنَّه ضَعيفٌ مخالفٌ للأصولِ؟ نقولُ: أتَى بِه رَحِمَهُ اللّهُ ليبيِّنَ حالَ هذا الحديثِ، وأنَّه ضعيفٌ؛ ولأنَّ بعضَ العلماءِ أخذَ بِه، فأتَى به ليبيِّنَ مَرتبةَ هذا الحديثِ وحالَه، وأنَّ مَن أخذَ بِه فهوَ قَدْ بنَى على حديثٍ ضعيفٍ.

يقولُ ﷺ: «مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ» القيءُ: خروجُ الطعامِ أو الشرابِ مِنَ المعدةِ.

يقولُ عَلَيْ الله وهو خروجُ الدمِ مَنَ الأنفِ، «أَوْ رَعَافٌ» وهو خروجُ الدمِ مَنَ الأنفِ، «أَوْ قَلَسٌ» وهو خروجُ الطعامِ أوِ الشرابِ منَ المعدةِ، لكِنْ مل الفمِ فقط، يَعني: ليسَ بكثير، «أَوْ مَذْيٌ» هو الماءُ الَّذي يخرجُ عندَ الشهوةِ، وسبقَ الكلامُ علَيْه. «فَلْيَنْصَرِفْ» منَ الصَّلاةِ: «فَلْيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ» فهذا الرجلُ أصيبَ بهذه الأشياءِ وهو يُصلِّي، نقولُ: انصرِفْ توضَّأُ وابنِ على صلاتِك، ولكِنْ لا تَتكلَّمْ؛ لأنَّك لو تكلَّمْت بطلَت الصَّلاةُ. لكِنْ هذا الحديثُ كما قالَ ابنُ حجرِ رَحَمَهُ اللهُ ضعَّفَه أحمدُ.

إذا قُلنا: إنَّ هذهِ الأشياءَ الأربعةَ نواقضُ للوضوءِ، فكيفَ يصتُّ بناءُ آخرِ الصَّلاةِ على أوَّلِها معَ وجودِ ناقضٍ؟ هذا لا يمكنُ، والرسولُ ﷺ قالَ في حديثِ

<sup>(</sup>١) سبل السلام للصنعاني (١/ ٩٨).

أبي هُريرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «لا يَنصَرِفْ حتَّى يَسمَعَ صَوتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا»(١)، فيكونُ هذا الحديثُ مخالِفًا له.

ثانيًا: مِن مُنكراتِ هذا الحديثِ: أنَّه قالَ: «وَهُوَ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ» فيُقالُ: سُبحانَ اللهِ! الحدثُ لا يبطلُ الصَّلاةَ والكلامُ يبطلُ، أيُّهما أهونُ؟

الكلامُ أهونُ؛ ولهذا لو تكلَّمَ الإنسانُ جاهلًا في صلاتِه أو ناسيًا فصلاتُه صحيحةٌ، لكِنْ لو أحدثَ ناسِيًا بطَلَت صلاتُه.

على كلِّ حالٍ: هذا الحديثُ لا يصحُّ، وإذا لم يصحَّ لم يُبنَ عليه حكمٌ، فلنَرجِعْ إلى هذه الأشياءِ:

القَيءُ: هل يَنقضُ الوضوءَ؟

الصواب: أنَّه لا ينقضُ الوضوءَ قَلَ أو كثُرَ، وذلكَ لعدمِ الدليلِ الصحيحِ على نقضِ الوضوءِ به، ولا فرقَ بينَ أن يتقيَّأ الشيءَ وهو بحالِه، يَعني: أكلَ أو شربَ ثُم تَقيّاً، والطعامُ لم يتغيّرُ والشرابُ لم يتغيّرُ، أو كانَ قد تَغيّرَ بأن أخَذَ مدةً ثُم تقيّاً، فإنّه لا يَنتقضُ وضوؤُه، لا القليلُ ولا الكثيرُ، ولا المتغيرُ ولا غيرُ المتغيرِ.

الرُّعافُ: مثلُه، لا ينقضُ الوضوءَ حتَّى لو كَثُرَ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: أليسَ جَاءَ فِي الحَديثِ: «أَنَّ الرَجلَ إِذَا أَحَدَثَ فِي صَلاتِه خَرَجَ مَنَ الصَّلاةِ ووضعَ يدَه عَلَى أَنفِه كَأْنَّه أَرعفَ» أَلَا يَدلُّ هذا على نقضِ الوُضوءِ بالرعافِ؟

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن
 يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢).

فالجواب: لا، لكِنْ منَ المعلومِ أنَّ الإنسانَ إذا أرعفَ وهو يُصلِّي فإنَّه لا يتمكنُ مِن إتمام الصَّلاةِ على الوجهِ مِن إتمام الصَّلاةِ ، وحينئذٍ فلا بدَّ أن يَخرجَ ؛ لأنَّه لا يُمكنُه إتمامُ الصَّلاةِ على الوجهِ المطلوبِ معَ وجودِ الرعافِ، وإذا كانَ الإنسانُ ثُهيَ أن يُصلِّيَ وهو يُدافعُ الأخبثين فكذلكَ هُنا سوفَ يَنشغلُ.

أمَّا القلسُ فنقولُ: إذا لم يَنقُضِ القيءُ فالقلسُ مِن بابِ أَوْلى.

المذي: ينقضُ الوضوء؛ لحديثِ عليِّ بنِ أَبِي طالبٍ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ: «تَوضَّأُ وانضَحْ فَرْجَكَ» (١) ، فهو ناقضٌ للوضوءِ.

فصارَتِ الثلاثةُ الأُولى: (القيءُ، والرعافُ، والقلسُ) كلُّها لا تنقضُ الوضوء، حتَّى خروجُ الدمِ بالحِجامةِ وغيرِها، وذلكَ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الوضوءِ وعدمُ الناقضِ إلَّا بدليلٍ صحيحٍ.

٥٧- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا سَأَلُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢).

## الشَّرْحُ

قولُه: «أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ " كلمةُ: (رجُل) مُبهمةٌ، لم يُعيَّن، وهلِ الحُكمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المذي، رقم (٣٠٣/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإيل، رقم (٣٦٠).

يتوقَّفُ على تَعيُّنِ هذا الرجلِ؟ لا يَتوقَّفُ، وعلى هذا فلا يضرُّ عدمُ مَعرفةِ الرجلِ المذكورِ بعَيْنِه؛ لأنَّ المقصودَ هو الحكمُ.

هذا الرجلُ سألَ النبيَّ عَلَيْ: «أَتُوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟» -والغنمُ شاملٌ للضأنِ والمعزِ - فقالَ: «إِنْ شِئتَ»، يَعني: إن شِئت فتوضَّأ، وإن شِئتَ فلا تَتوضَّأ، وهذا يدلُّ على أنَّ منَ الأعمالِ ما يجوزُ فعلُه ولكِنْ لا يسنُّ، لكِنْ إن فعلَه الإنسانُ فلا حرجَ عليْه؛ لأنَّ كونَ الرسولِ عَلَيْهُ يضيفُ هذا الشيءَ للمَشيئةِ يدلُّ على أنَّ الإنسانَ إذا توضَّأ لم يُؤجَرْ، وإن تركَ لم يَأْثَمْ ولم يؤجَرْ.

قال: «قَالَ: أَتَوضَّأُ مِنْ لِحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فقولُه: «نعَمْ» يَعني أنَّه يجبُ أن تَتوضَّأ، ووجهُ قولِنا: يجبُ أن تَتوضَّأ؛ لأنَّه علقَ الوضوءَ مِن لحمِ الغنمِ على مشيئتِه، وهذا يَستلزمُ أنَّه لا مَشيئةَ له في الوضوءِ مِن أكلِ لحمِ الإبلِ، وأنَّه يجبُ أن يتوضَّأ.

وقولُه: «مِنْ لُحُومِ» يشملُ كلَّ ما يحملُه الحيوانُ مِن لحمٍ، فيدخلُ فيه لحمُ القلبِ والكبدِ والكرشِ والأمعاءِ، وكلُّ ما شمِلَه جلدُ هذه البهيمةِ فإنَّه داخلُ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ لم يستفصِلُ.

واللحمُ عندَ ذِكرِ الحلِّ والتحريمِ أو ترتُّبِ الأحكامِ يشملُ الجَميعَ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ ﴾ [المائدة:٣]، ومنَ المعلومِ أنَّ لحمَ الجِنزيرِ يشملُ جميعَ ما أدخلَ جلدَه مِن لحمٍ أحمرَ وأبيضَ وأمعاءٍ وكرشٍ وكبدٍ وغيرِ ذلكٍ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- حِرصُ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عَلَى تَعلُّمِ العلمِ؛ ولهذا لا يَدَعون صغيرةً ولا كبيرةً يَحتاجون إليها في الدينِ إلَّا سألوا عنها، ومَن تَتبَّعَ الأسئلة الوارِدة من الصحابة على النبيِّ عَلَيْ تبيَّنَ له أنَّ قولَ بعضِ الجُهالِ: إنَّ الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُ لم يَتعمَّقوا في العلمِ ولا في السؤالِ عَنه، قولٌ باطلٌ، لكنَّهم لم يَتعمَّقوا تعمُّق المتأخّرينَ الَّذينَ يَضرِبون الأمثالَ ويُصوِّرون الصورَ البَعيدة الوقوعِ؛ بلِ الممتنعة الوقوع، الصحابة وَضَالِلَهُ عَنْهُ يَأْتُون الأُمورَ بظاهِرِها ولا يَتعمَّقون، لكِنَّهم مُوفَّقون للعلمِ الصحيح.

٢- أنَّ لحمَ الغنمِ لا يجبُ الوضوءُ مِنه، سواءٌ كان نِيئًا أو مَطبوخًا، وجهُ الدلالةِ: الإطلاقُ، فالنبيُ ﷺ لم يفصِّل، والسائلُ لم يستفصِل، فمَن أكلَ لحمَ غنمِ نيئًا كانَ أو مطبوخًا لم يجبُ عليهِ الوضوءُ.

فإن قالَ قائلٌ: أليسَ النبيُّ عَلَيْهُ قال: «تَوضَّؤوا مِمَّا مسَّتِ النارُ»؟ (١).

قُلنا: بلى: لكِنْ هذا الحديثُ ورَدَ ما يدلُّ على أنَّه ليسَ بواجبٍ -أَعنِي: الوضوءَ عِمَّا مسَّتِ النارُ - لقولِ جابرٍ رَضَاللَهُ عَنْهُ: «كَانَ آخِرُ الأَمرَيْن مِنَ النبيِّ عَلَيْهُ تَركَ الوُضوءِ عِمَّا مسَّتِ النارُ» (٢) وهذا التركُ إنَّما هو لبيانِ الجوازِ، وعليهِ فيكونُ قولُه: «إِنْ شئت» عامًّا للحم المطبوخ واللحم النِّيءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، رقم (٣٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّ اللَّهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، رقم (١٩٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم (١٨٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاللَهٔ عِنْهُماً.

٣- إثباتُ المشئيةِ للعبدِ، وأنَّ العبدَ له مشئيةٌ تامةٌ؛ لقولِه: «إِنْ شِئتَ». وفي هذا ردُّ على طائفةٍ مُبتدعةٍ مُخالفةٍ للمعقولِ والمنقولِ والمحسوسِ، ألا وهي الجبرية الَّذينَ يقولونَ: إنَّ الإنسانَ ليسَ لَه مَشيئةٌ، وإنَّما يعملُ اضطرارًا لا اختيارًا، ولكَّا قيلَ لَهُم: إنَّ هذا يستلزمُ أن يَكونَ اللهُ تعالى ظاليًا إذا عاقبَه على مَعصيةٍ لم يُرِدْها. قالوا: إنَّ اللهَ ظالمٌ لو كانَ الفاعلُ يتصرَّفُ في غيرِ ملكِه، أمَّا إذا كانَ يتصرفُ في ملكِه فليسَ بظلم، وهذا لا شكَّ أنَّه قولٌ باطلٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قالَ عن نَفسِه: ﴿وَلَا يَظُلُمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٤]، وقالَ في الحديثِ القُدسيِّ: ﴿إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ولكنّنا ننكرُ قولًا آخرَ مضادًا له، ألا وهو قولُ القدريةِ الّذينَ يَقولونَ: إنَّ الإِنسانَ مستقلٌّ بإرادتِه ومَشيئتِه؛ لأنّنا نعلمُ أنَّ إرادةَ العبدِ ومَشيئتَه مِن إرادةِ اللهِ عَنَّجَكَ، أي: تابعةٌ لإرادةِ اللهِ وليسَ مستقلًا، والإنسانُ يريدُ الشيءَ ويعزمُ عليهِ ويؤكدُ، ويَأتيهِ مانعٌ منَ اللهِ عَنَّوجَلَّ إمَّا بصرفِ الهمةِ، وإمَّا بوُجودِ مانع خارجيِّ لا يَستطيعُ معَه أن يفعلَ، فمَشيئةُ العبدِ تابعةٌ لمشيئةِ اللهِ، وفائدةُ القولِ بأنَّها تابعةٌ لمشيئةِ اللهِ عَنَوجَلَ، فإذا وقعَ تحقَّقْنا لمشيئةِ اللهِ: أنَّنا نعلمُ أنَّ العبدَ مَتى شاءَ شيئًا فقد شاءَه اللهُ عَنَوجَلَ، فإذا وقعَ تحقَّقْنا ذلكَ، أمَّا مجردُ مَشيئةِ العبدِ فالعبدُ قد يَشاءُ ومشيئتُه هذه لا شكَّ أنَها بمَشيئةِ اللهِ، لكِنْ قد يقعُ وقد لا يقعُ؛ لأنَّه قد تحصلُ موانعُ تمنعُ الإنسانَ مِن فعلِ ما أرادَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة، باب تحريم الظلم، رقم (۲۰۷۷)، من حديث أبي ذر رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

وفي هذا أيضًا: دليلٌ على أنَّ الشيءَ يَكُونُ جائزًا شرعًا فلا يُسمَّى الفاعلُ مبتدِعًا، ولكِنَّه لا يطلبُ منَ الإنسانِ، فالرسولُ عَلَيْةٍ قالَ لَه: «إِنْ شِئتَ»، وهذا الَّذي قلتُه له دليلٌ، وهو أنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ رجلًا على سَريةٍ فجعلَ يقرَأُ لأصحابِه ويختمُ بِ ﴿ قُلُ هُوَ آلَهُ أَحَادُ ﴾ [الإخلاص:١]، فبلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ ولم يُنكِرْ عليه، فدلَّ ذلكَ على أنَّ مثلَ هذا الفعل لا يُسمَّى بِدعةً في دينِ اللهِ، ولا يَأْثُمُ به الإنسانُ، لكِنْ هَلْ نَقُولُ: إِنَّه سُنةٌ، وإِنَّه يَنبغي للإنسانِ إذا قرَأً في الصَّلاةِ أن يَختمَ بـ﴿قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَــُدُ ﴾؟ لا نَقولُ هذا؛ لأنَّ النبيَّ عَيَّكِيةٍ لم يَفعَلْه ولم يَأْمُرْ به الأمةَ، غايةُ ما هنالكَ أنَّه أقرَّ هذا الرجلَ على هذا الفعل فيَكونُ مباحًا، وكذلكَ سعدُ بنُ عبادةَ سألَه: أيتصدقُ بمِخرافِه -أي: ببُستانِه ونَخلِه- على أمِّه بعدَ موتِها؟ قالَ: «نعَمْ»(١)، لكِنْ هل نَقولُ: إِنَّ هذا سُنةٌ؟ لا؛ ولِهذا ليَّا ذكرَ النبيُّ عَلَيْ إِللَّهِ برَّ الوالِدينِ بعدَ موتِها ما ذكرَ الصدَقة، ذكرَ الدعاءَ والاستغفارَ وإكرامَ الصديقِ وصلةَ الرحم، ولم يَذكُرِ الصدقة، ولو كانتِ الصدقةُ عن الأمواتِ مَشروعةً بمَعنىَ أنَّها مطلوبةٌ مِن المكلفِ لثبَتَ ذلكَ بالسُّنةِ القوليةِ أو الفِعليةِ، لكِنْ لا نَقولُ لَمِن تصدَّقَ عَن والِديهِ: إنَّك مُبتدعٌ، بَلْ نقولُ: هذا شيءٌ أقرَّه النبيُّ ﷺ ولا بأسَ به، ففرقٌ بينَ أن نَقولَ: هذا سُنَّةٌ مَشروعٌ للأمةِ أن تَقومَ به. وبينَ أن نَقولَ: إنَّ هذا لو فعَلَه الفاعلُ فإنَّه جائزٌ.

إِذَنْ: نَأْخِذُ مِن هذا الحديثِ ومنَ الأحاديثِ الأُخرى ما قرَّرْناه الآنَ.

٤ - وجوبُ الوضوءِ مِن لحم الإبلِ؛ لقولِه عَلَيْةِ: «نعَمْ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة لله، رقم (٢٧٥٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

فإن قالَ قائلٌ: إنَّ قولَ الرسولِ ﷺ: «نعَمْ» تُعطي الرخصة مِن وضوءِ مَن أكلَ لَحَمَ الإبلِ؛ لأنَّ الرجلَ سألَ: أَتُوضَّأُ؟ قالَ: «نعَمْ» يَعني: ليسَ به بأسٌ، هذا مُقتضى اللفظِ لو قدَّرْناه مُنفصِلًا عنِ الأولِ، أتوضَّأُ مِن لحومِ الغنمِ؟ قالَ: «إِنْ شِئتَ» يَعني: ليسَ هناكَ مانعٌ، لكِنْ إذا قارَنًا قولَه: «نعَمْ» في لحمِ الإبلِ، بقولِه في لحمِ الغنم: «إِنْ شِئتَ» دلَّ ذلكَ على أنَّ المعنى أنَّه ليسَ راجعًا إلى مشيئتِك، بل يجبُ أن تتوضَّأ، وهو كذلك، ويُؤيِّدُه أمرُ النبيِّ ﷺ بالوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ، فقد أمرَ بالوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ، فقد أمرَ بالوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ، فإذا اجتمعَ هذا وهذا علِمنا أنَّه –أي: لحمَ الإبلِ - ناقضٌ للوضوءِ، وأنَّ مَن أكلَه وجَبَ عليهِ الوُضوءِ، وأنَّ مَن أكلَه وجَبَ عليهِ الوُضوءُ،

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهَلْ هَذَا يَشْمَلُ النِّيءَ والمطبوخ؟ فَالْجُوابِ: نعَمْ، يَشْمَلُ النِّيءَ والمطبوخَ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: هذا الحديثُ مَنسوخٌ بحديثِ جابرٍ: «كَانَ آخرُ الأَمرَيْن تركَ الوضوءِ مِمَّا مسَّتِ النارُ»؟

قُلنا: سُبحانَ اللهِ، النسخُ لا يُمكنُ أن يُقال إلّا بشَرطَيْن: العِلمِ بالتاريخِ، وتعذُّرِ الجمعِ، وهُنا لا عِلمَ لنا بالتاريخِ، ولا يتعذرُ الجمعُ؛ لأنَّ الأولَ تَركُ الوضوءِ عِمَّا مسَّتِ النارُ ناسخٌ لقولِه: «تَوضَّؤُوا عِمَّا مسَّتِ النارُ» هذا هو الَّذي يقابِلُ هذا، وكلمةُ «مسَّتِ النارُ» لحمُ الإبلِ والغنمِ والبقرِ والطيورِ، بل والخبزُ، لكِنِ اللهُ خفَّفَ على الأمةِ ونسخَ هذا، وللهِ الحمدُ.

أمَّا أن ينسخَ شيئًا خاصًّا فهذا ليسَ بصوابٍ، فالحديثُ مُحكمٌ ثابتٌ.

فإنْ قال قائلٌ: اللحمُ هل يَشملُ اللحمَ الأحمرَ والأبيضَ والأسودَ كالكبدِ وغيرَ ذلكَ؟

فالجواب: نعَمْ. فإذا قالَ قائلٌ: هذا خلافُ العُرفِ؛ لأنَّك لو قُلتَ للخادمِ: خُذْ هذا اشتَرِ بهِ لحَمَّا، وأتَى إليكَ بأمعاءٍ لم يَمتثِلْ، إذَنِ الأمعاءُ لا تَدخلُ في اللحمِ، لَوْ أتَى إليكَ بكبِدٍ لم يَمتثِلْ، فيُقالُ: الحقائقُ الشَّرعيةُ ليسَت هيَ الحقائقَ العُرفيةَ.

الشاةُ عندَنا في العرفِ هي الأُنثى منَ الضأنِ، وفي الشرعِ تشملُ الأُنثى مِن الضأنِ والمعزِ، والمدّرِ، والذكر من الضأنِ والمعزِ، ففرقٌ بينَ الحقائقِ الشَّرعيةِ والعرفيةِ، والشارعُ يُحمَلُ كلامُه على الحقائقِ الشَّرعيةِ؛ لأنَّه يَتكلَّمُ بلسانِ الشارعِ فيكونُ شاملًا، ثُم نقولُ: هل تقولونَ: إنَّ لحمَ الجِنزيرِ في قولِه: ﴿وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، خاصُّ باللحمِ الأحمرِ؟ فسيقولونَ: لا، هذا عامُّ. نقولُ: هذا أيضًا مثلُه عامُّ، ولا فرقَ.

ثالثاً: نقولُ: لا يُوجدُ في الشَّريعةِ الإسلاميةِ حيوانٌ تتبعضُ أحكامُه بحسبِ أجزائِه أبدًا، هذا وجدَ في الشَّريعةِ اليهوديةِ، حيثُ حرَّمَ اللهُ تعالى عليهم بعض أجزاءِ الحيوانِ لظُلمِهم، فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَيُظلّمِ مِنَ اللّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِبَتٍ أُجِلَتَ الْجيوانِ لظللمِهم، فقالَ اللهُ تعالى: ﴿ فَيُظلّمِ مِنَ اللّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِم طَيِبَتٍ أُجِلَتَ الْجيوانِ لظلهِم عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا ﴾ [النساء:١٦٠]، وبينَ ذلكَ في قولِه: ﴿ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْمَنَا مَا خَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوانِ الْوَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَارَ مَا الْمَعَلَى اللّه واحدٌ اختلَقَ أحكامُه بحسبِ أجزائِه، لكِنِ بِعَظْمٍ ﴾ [الأنعام:١٤٦]، فهذا حيوانٌ واحدٌ اختلَقَت أحكامُه بحسبِ أجزائِه، لكِنِ الشريعةُ الإسلاميةُ لا يُمكنُ، فلو قُلنا بِها قالَ بهِ بعضُ العُلهاءِ رَحَهَهُ اللّهُ لا يَنقضُ مِن خلكَ تَبعُضُ الأحكامِ في حيوانٍ واحدٍ، فهذا إذا أكلَ منَ الكبدِ نقولُ: صَلِّ بلا وضوءٍ ما دُمْت على وُضوئِك الأولِ، والثاني الَّذي إذا أكلَ منَ الكبدِ نقولُ: صَلِّ بلا وضوءٍ ما دُمْت على وُضوئِك الأولِ، والثاني الَّذي

أكلَ مِنَ اللحمِ الأحمرِ نَقولُ له: تَوضَّأَ، وهو حيوانٌ واحدٌ يُسقَى بهاءٍ واحدٍ، ويَتغذَّى بغِذاءٍ واحدٍ، ويَتغذَّى بغِذاءٍ واحدٍ، فلا فرقَ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: يَلزمُ على قياسِكُم هذا على لحمِ الخنزيرِ أن تُوجِبوا الوضوءَ منَ المرقِ ومنَ اللبنِ؟

فالجوابُ: نقولُ: التزمَ بهذا بعضُ العلماءِ، وقالَ: يجبُ الوُضوءُ مِن مرقِ لحمِ الإبلِ ومِن ألبانِ الإبلِ، وهذا اللزومُ يدفعُ الاعتراضَ الَّذي اعترضَ به مَن منعَ القياسَ على لحمِ الحنزيرِ، لكِنْ نقولُ: إنَّه قد دلَّ الدليلُ على أنَّ الوُضوءَ مِن ألبانِ الإبلِ ليسَ بواجبٍ في قصةِ العُرنِيِّين الَّذينَ اجتَوَوُ المدينةَ وأصابَهم مرضُ فأمرَهُم النبيُّ عَيِّدٍ: «أَنْ يَلحَقوا بإبلِ الصدقةِ ويَشرَبوا مِنْ ألبانِها وأبوالِها» (١)، ولم يقُلْ: توضَّؤوا. معَ أنَّ المقامَ يَقتضي أن يقولَه لو كانَ الوضوءُ واجبًا، إذ إنَّهم قومٌ جهالُ بالشَّريعةِ يَتاجون إلى بيانٍ، فهذا هوَ الَّذي منعَنا أن نُوجبَ الوضوءَ مِن ألبانِ الإبلِ، والمرقُ مِن بابِ أَوْلى لا يَجبُ.

فإن قالَ قائلٌ: إذا أكلَ شيئًا يسيرًا كرأسِ العُصفورِ مثلًا فإنَّه يَتوضَّأُ، هل يمكنُ أن نَقولَ: إذا أكلَ ما يُفطرُ به الصائمُ توضَّأً. يَعني: بمَعنى ولو يَسيرًا حتَّى لو كانَ خلالَ الأسنانِ؟

فالجواب: هذا هو الظاهر، ما دام أكلَ شيئًا له جِرمٌ يصلُ إلى المعدةِ فإنَّه يجبُ عليه أن يَتوضًّأ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الدواء بأبوال الإبل، رقم (٥٦٨٦)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين، رقم (١٦٧١)، من حديث أنس رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ.

فإن قالَ قائلٌ: فهِمْنا الحكمَ وسلَّمنا ورضِينا، وقُلنا: إنَّ للهِ تعالى أن يَحكمَ بها شاء، فهَلْ تُلحقونَ بلحمِ الإبلِ لحمَ البقرِ؛ لأنَّ كلَّا مِنهما يُجزئُ عَن سبعِ شياهِ؟ فالجوابُ: لا نُلحقُه به؛ لأنَّ هذا حكمٌ خاصُّ في الإبلِ فلا نُلحقُ البقرَ بها. فإن قيلَ: وهَلْ تُلحِقون بذلك اللحمَ الحرامَ كما لوِ اضطرَّ الإنسانُ إلى أكلِ لحم الخنزيرِ فأكلَ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّه ليسَ العلةُ نجاسةَ لحمِ الإبلِ حتَّى نُلحقَ هَذا بهذا. فإنْ قالَ قائلٌ: ما العِلةُ إذَنْ؟

نقولُ: عندنا علةٌ لا أحدَ يُنكرُها، وهيَ حُكمُ الرسولِ عَلَيْهُ؛ لأنَّ حكمَ الرسولِ عَلَيْهُ؛ لأنَّ حكمَ الرسولِ عَلَيْهُ هُو العلةُ وهوَ الحِكمةُ؛ ولِهذا استدَلَّت عائِشةُ رَضَائِنَهُ عَنَى بهذا الدليلِ نفسِه حينَ سألَتْها المرأةُ: ما بالُ الحائضِ تقضي الصومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ قالَتْ: «كانَ يُصيبُنا ذَلِكَ فنُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّوْم ولا نُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّلاةِ»(١).

إذَنِ الحكمُ هو وُجوبُ الوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ يُعتبرُ منَ الأحكامِ التَّعبديةِ الَّتي ليسَ للإنسانِ فيها إلَّا التسليمُ والانقِيادُ بقطعِ النظرِ عن كونِه يعرفُ العلةَ أو لا يعرفُ، معَ أنَّ بعضَ العُلماءِ رَحْهُ مُللَّهُ أرادَ أن يَستنبطَ علةً هيَ في الحقيقةِ عميقةٌ، فقالَ: إنَّه ثبَتَ أنَّ الإبلَ خُلِقَت منَ الشياطينِ يَعني أنَّ طَبيعتَها الشيطنةُ، وليسَ المعنى أنَّ الشيطانَ أبُ لَها أو أمُّ لَها؟ لا، كقولِه تَعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ المعنى أنَّ الشيطانَ أبُ لَها أو أمُّ لَها؟ لا، كقولِه تَعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الانبياء:٣٧]، المعنى أنَّ طبيعتَه العجلةُ، هذا أيضًا مثلُه خُلِقتِ الإبلُ منَ الشياطينِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، رقم (٣٢١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، رقم (٣٣٥).

يَعني أنَّ طبيعتَها الشيطنةُ، وصاحبُها يكونُ عندَه الفخرُ والخيلاءُ، كما قالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «الفخرُ والخيلاءُ في الفَدَّادينَ أهلِ الوَبَرِ»(١). هذهِ الطبيعةُ الَّتي فيها قد تُوجبُ للإنسانِ أن يَكتسبَ مِن هذا الفخرَ والعلوَّ والزهوَ، والماءُ يبردُ الجسمَ ويُخفِّفُ الحرارةَ؛ ولهذا أُمِرَ الإنسانُ إذا غضِبَ أن يَتوضَّاً لإطفاءِ حرارِ الغضبِ، فإنْ كانَتِ العلهُ هذِه، فهذِه العلهُ تُعتبَرُ كَسبًا، وإن لم تكنْ إيَّاها فالعلهُ هيَ أمرُ النبيِّ عَلَيْهُ.

#### ----

٧٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَبِّيُّ عَلَيْهِ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأَ». أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (١)، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ.

#### الشَّرْحُ

الترمذيُّ قالَ عنِ الحديثِ: إنَّه حسنٌ، وتحسينُ التِّرمذيِّ للحديثِ ليسَ بذاكَ، فلا يُعطي للحديثِ قُوةً؛ لأنَّه رَحِمَهُ اللَّهُ لا يَتحرَّى كثيرًا في التحسينِ، ولكِنَّه مِن أحسنِ المُصنِّفين؛ لأنَّه يَعتني بذِكرِ درجةِ الحديثِ فيقولُ مثلًا: هذا حديثٌ صحيحٌ، أو حسنٌ أو غريبٌ. وهكذا، وأمَّا غيرُه منَ المصنفين مِثل أبي داودَ فلا يَذكُرون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، رقم (٣٤٩٩)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب تفاضل أهل الإيمان فيه، رقم (٥٢)، من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٤٥٤)، وأبو داود: كتاب الجنائز، باب في الغسل من غسل الميت، رقم (٣١٦١)، والترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، رقم (٩٩٣)، وابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، رقم (١٤٦٣)، ولم نجده عند النسائي. وقد أعله جماعة الأثمة كالإمام أحمد، وأبي داود وغيرهما. انظر: المحرر لابن عبد الهادي (١٢٢٢).

ذلكَ، وكذلكَ يَتميَّزُ رَحِمَهُ اللَّهُ عن غيرِه أنَّه يذكرُ مَن عمِلَ مِن أهلِ العلمِ بالحديثِ، فتكونُ «سُننه» في الحقيقةِ جامِعةً بينَ الحديثِ والفِقهِ.

سَبَقَ أَنَّنَا أُورَدْنَا عَلَى المؤلفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ كَيْفَ يُورِدُ الأحاديثَ الضعيفةَ وهُوَ لا يحتجُّ بِها، وبيَّنَا الجوابَ على هَذَا، وقُلنا: إنَّ مثلَ هذهِ الأحاديثِ قد يَحتجُّ بها مُحتجُّ فيبينُ المؤلفُ أَنَّه لا حجةَ فيه؛ لضعفِه.

يقولُ عَلَيْ إِن صحَّ عنهُ هذا الحديثُ: «مَنْ غَسَلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ» تغسيلُ الميتِ من المعلومِ لَنا جَمِيعًا أَنَّه فرضُ كفايةٍ؛ لأمرِ النبيِّ عَلَيْ إِنه في حديثِ الَّذي وقَصَتْه ناقتُه فقالَ: «اغْسِلوهُ بِهاءٍ وسِدْرٍ»(۱)، ولأمرِ النبيِّ عَلَيْ النساءَ اللَّآتِ كنَّ يُغسِّلْن ابنتَه قالَ: «اغْسِلْنَها ثَلاتًا، أو خُسًا، أوْ سَبعًا، أو أكثرَ مِن ذلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلكَ»(۱)، فهوَ فرضُ كفايةٍ.

#### وهَلْ هوَ عَن حدَثٍ؟

قيلَ بذلك، إنّه عَن حدثٍ، وبِناءً عليهِ إذا تَعذَّرَ غسلُه يُمِّم، وقيلَ: للتّطهيرِ، بدليلِ قولِه ﷺ للنساءِ: «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذلك» وعلى هذا القولِ إذا تعذرَ تغسيلُه لكونِه محترِقًا، أو لعدم وجودِ الماءِ فإنّه لا يُيَمَّمُ؛ لأنَّ الحِكمة قد فاتَتْ، ولكِنْ نقولُ: التيممُ لا يضُرُّ إذا تعذَّرَ غسلُه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (١٢٦٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (١٢٠٦)، من حديث ابن عباس رَضَوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر، رقم (١٢٥٣)، ومسلم: كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩)، من حديث أم عطية الأنصارية رضاً الله والله عنها.

قولُه ﷺ: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا» يقالُ: ميِّتٌ. بتشديدِ الياءِ، ويُقال: ميْتٌ. بسكونِها، وهُما بمعنًى واحدٍ.

وقولُه ﷺ: «مَيتًا» هذه نكرةٌ في سِياقِ الشرطِ فتُفيدُ العمومَ، فيشملُ الصغيرَ والكبيرَ، حتَّى لو كانَ طفلًا فغسَّلَه ثبتَ في حقِّه هذا الحكمُ.

وقولُه ﷺ: «فَلْيَغْتَسِلْ» (الفاءُ) هُنا رابطةٌ للجوابِ، جوابِ (مَنْ)، و(اللامُ) للأمرِ، والاغتسالُ معروفٌ وهوَ: أن يَعمَّ بدنَه كلَّه بالماءِ، ومِنه المضمضةُ والاستِنشاقُ؛ لأنَّ الأنفَ والفمَ منَ الوجهِ.

وقولُه ﷺ : "وَمَنْ حَمَلُهُ" قيلَ: مَن أَرادَ حَمَلَه، وأَطلَقَ الفعلَ على الإرادة؛ لأنَّ ذلكَ مستعملٌ في اللغة العربية كثيرًا، مِثل قولِه تعالى: "فَيَايُهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا فَمَّتُمْ إِلَى الصَّلَوْةِ ﴾ [المائدة:٦]، يَعني: أَرَدْتُم القيامَ إليها، وكحديثِ أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَيْدِوسَلَمَ إذا دخلَ الحلاءَ قالَ: "أَعوذُ باللهِ مِنَ الحُبثِ والحَبائِثِ" (١)، كانَ النبيُّ صَلَّاللَهُ عَيْدِوسَلَمَ إذا دخلَ الحلاءَ قالَ: "أَعوذُ باللهِ مِنَ الحُبثِ والحَبائِثِ" (١)، وهذا كثيرٌ، فقيلَ: "مَنْ حَمَلَهُ " أي: مَن أرادَ حملَه فلْيَتوضَأ، وذلكَ مِن أجلِ أن يكونَ مُتهيئًا للصلاةِ عليه، ولا شكَّ أنَّ هذا خلافُ الأصلِ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ الفعلَ يكونَ مُتهيئًا للصلاةِ عليه، ولا شكَّ أنَّ هذا خلافُ الأصلِ؛ لأنَّ الأصلَ أنَّ الفعلِ يعلَى نفسِ الفعلِ لا على إرادتِه، إلَّا إذا وُجِدَت قرينةٌ تمنعُ مِن إرادةِ الفعلِ نفسِ الفعلِ لا على إرادتِه، إلَّا إذا وُجِدَت قرينةٌ تمنعُ مِن إرادةِ الفعلِ نفس.

وقيلَ: مَن حَمَلَه فعلًا فليَتوضَّأ. وحملُ الوضوءِ على هذا الوجهِ على الوضوءِ اللَّغويِّ، وهوَ النظافةُ، وأيضًا: فلْيَتوضَّأ، أي: فلْيُنظِّفْ يدَيْه؛ لِمُباشرتِهما لحملِ الميتِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (۱٤۲)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم (۳۷۵)، من حديث أنس رَضَِّالِلَّهُ عَنْهُ.

لكِنْ هذا فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ يدَيْه وإن حمَلَتا وباشَرَتا الميتَ فالميتُ طاهرٌ لا يحتاجُ إلى أن تُغسلَ الأيدِي مِنه.

قالَ: «أَخْرَجَهُ أَحْمُدُ، وَالنَّسَائِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا البَابِ شَيْءٌ» فقولُ أحمد رَحَهُ اللَّهُ: «لا يَصِحُّ في هذا البابِ شيءٌ» يَعني: لا يصحُّ في هذا البابِ شيءٌ» يَعني: لا يصحُّ في هذه المسألةِ شيءٌ، وإذا كانَ لا يصحُّ بطلَ العملُ بِه؛ لأنَّ مِن شرطِ العملِ بالحديثِ أن يكونَ صحيحًا أو حسنًا، وإذا لم يكن صحيحًا ولا حسنًا فلا يُعملُ بِه.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١- وجوبُ الاغتسالِ على مَن غسَّلَ ميتًا صغيرًا كانَ أو كبيرًا، لظاهرِ الأمرِ في قولِه: «فلْيَغتَسِلْ»، لكِنْ نقلَ بعضُهم الإجماعَ على أنَّه لا قائلَ بالوجوب، يعني: أنَّ العلماءَ أَجَمَعوا على أنَّ الاغتسالَ مِن تَغسيلِ الميتِ ليسَ بواجبٍ، وعلى هذا فيكونُ مستحبًّا وليسَ بواجبٍ.

لكِنْ هل نَقولُ هذا على تقديرِ صحةِ الحديثِ، أو نَقولُ كها ذهبَ إليهِ صاحبُ (النكت) أنَّ الحديثَ إذا كان ضعيفًا لا يصلُ إلى درجةِ الاحتجاجِ فإنَّه يُحملُ الأمرُ فيهِ على الاحتياطِ والاستحبابِ، وإذا كانَ نهيًا مُملَ على الكراهةِ احتياطيًّا؛ لاحتمالِ أن يكونَ حُجةً، وهذه طريقةٌ جيدةٌ؛ لأنَّ كونَه ضعيفًا لا موضوع يوجبُ للإنسانِ الشبهة في ثُبوتِه، وكونُ الأصلِ براءةَ الذمةِ مِمَّا يلزمُ تركُه أو فعلُه يوجبُ ألَّا يُلزمَ الناسُ بمُقتضاهُ معَ أنَّه ليسَ بذاكَ الثابتِ.

٢- مشروعية تَغسيلِ الأمواتِ؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ غسَّلَ ميتًا فلْيَغتسِلْ» ووجه المشروعية أنَّه رتَّبَ على هذا الاغتسالِ حكمًا شرعيًّا، ولو كانَ الاغتسالُ غيرَ مشروع لم يَترتَّبْ عليهِ شيءٌ.

# ولكِنْ مَنْ يباشِرُ تغسيلَ الميتِ؟

الجوابُ: الرجلُ يُباشرُ تغسيلَ الرجالِ، والمرأةُ تُباشرُ تغسيلَ النساءِ، إلَّا الزوجَيْن فإنَّهما لا بأسَ أن يغسِّلَ أحدُهما الآخرَ، وكذلكَ الرجلُ معَ سُرِّيَتِه؛ العمومِ قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿ وَ إِلَّا عَلَىٰ أَزُوجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون:٥-٦]، وذكرَ العُلماءُ أنَّ مَن دونَ السبعِ لا حُكمَ لعَورتِه، فيُغسلُه الرجالُ والنساءُ سواءٌ كانَ ذكرًا أم أُنثى.

٣- أنَّه يَنبغي للإنسانِ الاستِعدادُ لفعلِ العبادةِ قبلَ أن يُباشرَها، على التقديرِ
 الَّذي ذكَرْناه في قولِه: «وَمَنْ حَمَلَهُ فلْيَتَوضَّأْ».

٤- وجوبُ الوضوءِ للصلاةِ على الميتِ، على التقديرِ الَّذي ذكرْناه: أنَّ مَن
 حَمَله أي: أرادَ حملَهُ ليُصلِّيَ عليه فلْيَتوضَّأ.

ولا شكَّ أنَّ الصَّلاةَ على الميتِ لا تصحُّ إلَّا بوضوءٍ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهِ: «لَا يَقبلُ اللهُ صلاةً اللهُ صلاةً أحدِكُم إذا أحدَثَ حتَّى يَتوضَّأً»(١)، وعموم قولِه عَلَيْهِ: «لا تُقبَلُ صَلاةٌ بغيرِ طُهورٍ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيل، باب في الصلاة رقم (٦٩٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم (٢٢٤)، من حديث ابن عمر رَضَى الله عَمْ الله عَ

٧٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ فِي الكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِعَمْرِو ابْنِ حَزْمٍ: «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولُ (۱).

#### الشَّرْحُ

راوي هذا الحديثِ: هو عبدُ اللهِ بنُ أبي بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، وليسَ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكرٍ الصِّديقِ رَضَيَّكَ عَنْهُ.

وعَمرُو بنُ حزمٍ هوَ: جدُّ أَبِي عبدِ اللهِ بنِ أَبِي بكرٍ، وهذا هوَ وجهُ الصَّلةِ في كونِه نقلَ هذا الكتابَ المكتوبَ لعَمرِو بنِ حزمٍ.

قولُه: «أَنَّ فِي الْكِتَابِ... أَنْ لَا يَمَسَّ» يُفهمُ مِن هذا التعبيرِ أَنَّ الكتابَ فيهِ مسائلُ أُخرى غيرُ هذا، وهو كذلِك أَنَّ الكتابَ فيهِ مسائلُ كثيرةٌ، وقَدْ ذكرَه صاحبُ (الإلمامِ)(٢) بكمالِه تامَّا فيهِ مسائلُ كثيرةٌ في: الدِّياتِ، وفي الزكاةِ، وفي غيرِها؛ ولهذا نُقِلَ هذا الحديثُ بالتواترِ، واشتُهرَ بينَ العلماءِ وقبِلُوه وفرَّعوا عليهِ مسائلَ كثيرةً.

يقول: «أَنْ لَا يَمَسَّ القُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» المرادُ بالقُرآنِ هُنا ما كُتبَ فيهِ القرآنُ، يَعني: المصحف، أو اللوح، أو الأوراق، أو الأحجارَ وغيرَ ذلك؛ لأنَّه ليسَ المرادُ (القرآنَ) الَّذي هو الكلامُ؛ إذْ إنَّ الكلامَ لا يُمسُّ ولكِنَّه يُسمعُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٩٩) مرسلًا.

ووصله: النسائي: كتاب القسامة، باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول، رقم (٤٨٥٣)، وليس فيه الشاهد من الحديث، وابن حبان في صحيحه رقم (٢٥٥٩)، من طريق الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده.

<sup>(</sup>٢) الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٧٢٢–٧٢٦).

وقولُه: «إِلَّا طَاهِرٌ» كلمةُ: (طاهِر) قالَ بعضُ أهلِ العلم أي: إلَّا مُؤمِن، واستدلُّ لهذا بقولِ النبيِّ ﷺ: «إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ»(١)، وإذا كانَ لا يَنجسُ لزِمَ أن يَكُونَ طَاهِرًا؛ لأنَّ النَّجاسةَ والطهارةَ شيئانِ مُتقابِلانِ، وقالَ بعضُ العُلماءِ: «إلَّا طاهرٌ الله أي: إلَّا مُتوضِئٌ ، يَعني: طاهرًا منَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ ، واستدَلُّوا بقولِ اللهِ تعالى لمَّا ذكرَ الوضوءَ والغسلَ والتيممَ: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦]، فسمَّى اللهُ تَعالى الوضوءَ والغسلَ والتيممَ لَمِن لَم يَستطِعْ تَطهيرًا، وقالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَّ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُرَ مِنْ حَيْثُ آمَرَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [البقرة:٢٢٢]، وردُّوا على استدلالِ الآخَرينَ فقالوا: إنَّه لم يُعهَدْ في القرآنِ ولا في السُّنةِ أن يُعبرَ عنِ المؤمنِ بالطاهرِ، وإنَّما الطاهرُ وصفُه وليسَ يُعبَّرُ به عَنه، ولو بَحثْتَ في القرآنِ والشُّنةِ لم تَجِدِ التعبيرَ عنِ المؤمِنينَ المُتَّقينَ بالطاهِرينَ، لكِنْ وصفُ المؤمنِ أنَّه لا يَنجسُ، فإذا كانَ كذلكَ فإنَّه يَبعدُ جدًّا أن يُرادَ بالطاهرِ هُنا المؤمنُ.

قالَ: «رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلًا، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولُ» فالمحدِّثُونُ اختَلَفُوا في وصلِه وإرسالِه، لكِنْ شهرةُ هذا الكتابِ وتَلقِّي العلماءِ لَه بالقَبولِ وتَفريعُهم عليهِ يدلُّ على أنَّ له أصلًا صحيحًا، وهو كذلِكَ، وهذا مِمَّا ذكرَه العلماءُ في المصطلحِ مِمَّا يَتقوَّى بِه المرسلُ إذا تُلقِّيَ بالقبولِ، فإنَّ نقلَه بيننا واشتهارَه بينَهم يدُلُّ على أنَّه صحيحٌ، وهو كذلكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره، رقم (۲۸۵)، ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس، رقم (۳۷۱)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَهُعَنْهُ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ تبليغَ الرسالةِ والشَّريعةِ يكونُ باللفظِ المسموعِ، وبالكتابِ المقروءِ، وبالكتابِ المقروءِ، وجهُ الدلالةِ: أنَّ هذه طريقُ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تارةً يبلغُ الرسالةَ بالقولِ، وتارةً بالكِتابةِ.
 بالكِتابةِ.

٢- جوازُ كتابةِ الحديثِ، يؤخذُ مِن كتابتِه ﷺ لعَمرِو بنِ حزمٍ.

٣- عظمةُ القرآنِ، وأنَّه يجبُ أن يُنزَّهَ عنِ النجسِ سواءٌ قُلنا: إنَّه مَن كانَ
 مُحدِثًا. أو قُلنا: إنَّه مَن كانَ كافرًا.

٤- وجوبُ الوضوءِ لَبسِّ المصحفِ؛ لقولِه ﷺ: «لا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ»
 هذا هو ما رجَّحْناه أخيرًا، وإن كُنَّا بالأولِ نميلُ إلى أنَّ المرادَ بالطاهرِ المؤمنُ، لكِنْ
 بعدَ التأمُّلِ تَبيَّنَ لي أنَّ المرادَ بالطاهرِ: الطاهرُ منَ الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ.

وهلِ المرادُ: «أَنْ لا يَمَسَّ القُرآنَ» يَعني: القُرآنَ الَّذي في الأوراقِ، بمَعنى: لا يضعُ يدَه عليهِ، أي: على المكتوبِ دونَ ما كانَ مِن حواشِيه وجوانِبِه؟

الجوابُ: لا، المرادُ أن لا يَمسَّ الَّذي كُتِبَ فيه القرآنُ كلُّه، وعليهِ فإذا كُتبَ القرآنُ في وسطِ الصفحةِ فجوانِبُها لا تُمسُّ، أي: لا يمسُّها المُحدِثُ، وإذا كانَ على القرآنُ في وسطِ الصفحةِ فجوانِبُها لا تُمسُّها إن كانت لاصِقةً بِه، أمَّا إذا كانت وعاءً ينفصلُ المصحفِ جِلدةٌ مُقوَّاةٌ فإنَّه لا يمسُّها إن كانت لاصِقةً بِه، أمَّا إذا كانت وعاءً ينفصلُ فإنَّه لا بأسَ أن يَمسَّها مَن ليسَ بمُتوضِّئ.

٥- أنَّ المصحفَ لا يَمشُه إلَّا طاهرٌ، سواءٌ كانَ صغيرًا أم كبيرًا، يَعني:
 فالصغيرُ الَّذي بلغَ سنَّ التمييزِ لا يمشُّ القُرآنَ إلَّا إذا تطهَّرَ، وهذا هوَ ظاهرُ اللفظِ،

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّه يرخصُ للصغارِ في مسِّه عندَ الحاجةِ، فإنَّ الصغارَ يُعطون شيئًا منَ القرآنِ إمَّا باللوحِ، وإمَّا بأوراقٍ خاصةٍ كأجزاءٍ مِثل: جُزءِ (عمَّ) أو جُزءِ (تباركَ)، ويَشقُّ أن نُلزمَهم بالوضوءِ، ولا شكَّ أنَّه إذا كانَ هناكَ مشقةٌ فإنَّه لا يَنبغي إلزامُهم؛ لأنَّ مَن دونَ البلوغِ قد رفعَ عنهُ القلمُ، لكِنْ يُؤمَرون ولا يُلزَمون.

فإن قالَ قائلٌ: ما تَقولونَ فيمَنِ استدلَّ لِهذا بقولِه تَعالى: ﴿ لَا يَمَشُهُۥ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴾ [الواقعة:٧٩]؟

قُلنا: هذا مِمَّا استدلَّ به بعضُ أهلِ العِلمِ، وهوَ دائمًا على ألسنةِ العامةِ، يَستدلُّون بِه على أنَّه لا يَمسُّ المصحفَ إلَّا مُتطهرٌ، وهذهِ الآيةُ ليسَ فيها دليلٌ لا مِن جِهةِ سِياقِها ولا مِن جِهةِ لفظِها، أمَّا مِن جهةِ السياقِ: فإذا قرَأْت الآيةَ الكريمةَ: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كُرِمٌ ﴿ فَي كِنَبٍ مَكْنُونِ ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلَا ٱلمُطَهَرُونَ ﴾ الكريمة: ﴿إِنَّهُ, لَقُرْءَانُ كُرِمٌ ﴿ فَي كِنَبٍ مَكْنُونِ ﴾ اللاقعة: ٧٧-٧٩]، وجَدْت أنَّ الضميرَ في ﴿ يَمَسُّمُ ﴿ يعودُ إلى ﴿كِنَبٍ مَكْنُونِ ﴾ اللوقعة: ٧٧-٤٩]، وجَدْت أنَّ الضميرَ في ﴿ يمَسُّمُ وَ قُرْءَانُ بَجِيدٌ ﴿ إِلَى فَوْتِ مَحَفُوظٍ ﴾ اللوحُ المحفوظُ، كما قالَ تَعالى: ﴿ بَلَ هُو قُرْءَانُ بَجِيدٌ ۞ فِي لَوْجٍ مَحَفُوظٍ ﴾ [البروج: ٢١-٢٢].

وأمَّا مِن جِهةِ اللفظِ: فإنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿ لَا يَمَسُ مُهَ إِلَّا اَلْمُطَهَّرُونَ ﴾ ولو كانَ المرادُ: إلَّا المتوضِّئُون مثلًا لقالَ: إلا المُطَهَّرون. بفتحِ الطاءِ مشددةً وكسرِ الهاءِ يَعني: المُتطهِّرين، كما قالَ تَعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُ التَّوَّبِينَ وَيُحِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ [البقرة:٢٢٢]، فلمَّا قالَ: ﴿إِلَّا المُطَهَّرونَ » يَعني: الَّذين طُهِّروا، وهمُ الملائِكةُ طُهِّروا منَ المخالَفةِ ومنَ المعاصِي، فهُم عبادٌ مُكرَمون ﴿لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم:٦]، لكِنْ في الآيةِ تَنبيهٌ دقيقٌ على أنَّ مَن كانَ قلبُه مُتلوِّنًا برجسِ الفسقِ لأنَّ التحريم:٢]، لكِنْ في الآيةِ تَنبيهٌ دقيقٌ على أنَّ مَن كانَ قلبُه مُتلوِّنًا برجسِ الفسقِ لأنَّ

المقصودَ بإنزالِ القرآنِ أن يَتدبَّروا آياتِه وليَتذكَّرَ أُولو الألبابِ، نبَّهَ على هذا شيخُ الإسلام ابنُ تيميةَ رَحَمُهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِّ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللل

٧٨- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ (٢).

#### الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِتُهُ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَذْكُرُ» ذكر العُلماءُ في أصولِ الفِقهِ أنَّ (كانَ) إذا كانَ خبرُها مُضارِعًا فإنَّما تدلُّ على الدوامِ غالبًا وليسَ دائمًا ف: «كانَ يفعَلُ» يَعني: باستِمرارٍ، وهذا على الغالبِ وليسَ على الدائمِ، والدليلُ على أنَّه على الغالبِ: أنَّه ثبَتَ في السُّنةِ «أنَّ النبيَّ عَلَيْ كانَ يقرَأُ في صَلاةِ الجمعةِ بـ(سَبِّح) على الغاشِيةَ)»(٢)، وجاءَ اللفظُ الآخرُ: «كانَ يَقرَأُ في صَلاةِ الجُمعةِ بـ(الجُمعة) و(الغاشِيةَ)»(٢)، فلو قُلنا: إنَّ (كانَ) تدلُّ على الدوامِ دائمًا لكانَ في الحديثين تعارضٌ وتناقضٌ، لكِنَنا نقولُ: إنَّها تدلُّ على الدوامِ غالبًا لا دائمًا.

<sup>(</sup>١) جامع المسائل لابن تيمية المجموعة الرابعة (ص:٦٥).

<sup>(</sup>٢) علقه البخاري: كتاب الأذان، باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا، رقم (١/ ١٢٩)، ووصله مسلم: كتاب الحيض، باب الذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨)، من حديث النعمان ابن بشير رضي الناعمان المناب المعام المناب المعام المعام المناب المعام المعام

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم (٨٧٩)، من حديث ابن عباس رَضِيَالِينَاغَافها.

وقولُها رَضَالِلُهُ عَنْهَا: «يَذْكُرُ اللهَ» يحتملُ أن يَكونَ المرادُ بالذِّكِرِ هُنا الذِّكُرُ اللفظيُّ باللسانِ، وهذا هوَ الظاهرُ، يَعني: أن يَقولَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ. ويُحتملُ أن يَكونَ عامًّا لذِكرِ القلبِ والجوارحِ واللِّسانِ؛ لأنَّ الذِّكرَ يَكونُ بالقلبِ، ويَكونُ باللِّسانِ، ويَكونُ باللِّسانِ، ويَكونُ باللِّسانِ، ويَكونُ باللِّسانِ، ويَكونُ باللِّسانِ،

فَذِكُرُ اللهِ بِالْقَلْبِ: هُوَ تَذَكُّرُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وعظمتُه ورَجاؤُه وخوفُه وخشيتُه ومحبتُه وتعظيمُه وما أشبهَ ذلك.

وذِكرُ اللهِ باللسانِ: التسبيحُ والتكبيرُ والتهليلُ وما أَشبَهَ ذلكَ، وهو بالمَعنى العامِّ يَشملُ كلَّ قولٍ يُقرِّبُ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

وَذِكُرُ اللهِ بِالجَوارِحِ: كَالرُّكُوعِ والسَّجُودِ والقِيامِ والقَّعُودِ فِي الصَّلَاةِ، والمشي في الدعوةِ إلى اللهِ وغيرِ ذلك.

والَّذي يظهرُ مِن حَديثِ عائِشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ مُرادَها ما يَتعلَّقُ باللسانِ، أي: أَنَّ الرسولَ ﷺ يذكرُ اللهَ تعالى دائمًا.

ومِنَ المعلومِ أَنَّ الرسولَ ﷺ لا يَذكرُ الله بلسانِه إلَّا وهو ذاكرٌ لله بقلبِه، وأشملُ هذهِ الأقسامِ بلا شكِّ هو ذِكرُ اللهِ بالقلبِ؛ لأنَّه يَأْتِي وحدَه، ومَقرونًا بالقولِ، ومَقرونًا بالفعلِ، فيُمكنُ للإنسانِ أَن يَذكرَ الله وهوَ لم يَنطِقْ بلِسانِه يجلسُ ويفكرُ في آياتِ اللهِ مِن مَشروعاتٍ يَعني: في الآياتِ اللهِ مِن مَشروعاتٍ يَعني: في الآياتِ الشَّرعيةِ والكونيةِ، وفي أسهاءِ اللهِ وصفاتِه وهوَ لا يتكلمُ، ويمكنُ أَن يَقولَ: لا إلهَ الله أَن يقلِهُ، فيكونُ ذاكرًا باللسانِ والقلبِ، ويُمكنُ أَن يَركعَ ويَسجدَ وهوَ يَستشعرُ عظمةَ اللهِ عَرَّهَجَلَ وما لهُ مِن صِفاتٍ كاملةٍ ويُمكنُ أَن يَركعَ ويَسجدَ وهوَ يَستشعرُ عظمةَ اللهِ عَرَّهَجَلَ وما لهُ مِن صِفاتٍ كاملةٍ

حالَ الركوعِ والسجودِ ويكونُ ذاكرًا للهِ في القلبِ والفعلِ.

وقد يَنفردُ الذِّكرُ باللسانِ عَن بَقيةِ النوعينِ، وقد يَنفردُ الفعلُ عَن بَقيةِ النوعَيْن، وقد يَنفردُ الفعلُ عَن بَقيةِ النوعَيْن، وقد يَجتمِعان، فالرجلُ مثلًا إذا ركعَ وهوَ يَقولُ: سبحانَ ربِّيَ العظيمِ. عندَ الركوعِ، فهوَ جامعٌ بينَ ذِكرِ القولِ والفعلِ، وكذلكَ القَلبُ إن كانَ مستحضرًا.

ولكِنْ أَيُّ ذلكَ أفضلُ؟ لا شكَّ أَنَّ ذِكرَ القلبِ هوَ الأصلُ وعليهِ مَدارُ الثوابِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وَ عَن ذَكْرِنَا ﴾ [الكهف: ٢٨] ، ولأنَّ الذِّكرَ باللسانِ والجوارحِ إذا لم يكُنْ مَصحوبًا بذِكرِ القلبِ كانَ تَأثيرُه قليلًا ، ولأنَّ الذِّكرَ بالقلبِ يحصلُ بِه منَ الإنابةِ وتَعظيمِ اللهِ عَرَقَجَلَّ وزيادةِ الإيهانِ ما لا يحصلُ بالذِّكرِ بالقلبِ يحصلُ به منَ الإنابةِ وتَعظيمِ اللهِ عَرَقَجَلَّ وزيادةِ الإيهانِ ما لا يحصلُ بالذِّكرِ باللسانِ فقطْ ، أحيانًا يذكرُ الإنسانُ ربَّه مئة مرةٍ ، لكِنْ يخرجُ مِن هذا الذكرِ وقلبُه لم يَتغيَّرُ ، لا بإنابةٍ ولا بمَحبةٍ ولا بخوفٍ ، وأحيانًا يفكرُ تفكيرًا يسيرًا ثُم يجدُ تأثيرًا بالغًا على قلبِه بمَحبةِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ والإنابةِ إليهِ والخوفِ مِنه ، فيكونُ تأثيرُ هذا الأخيرِ أشدَّ مِن تأثيرِ الأوَّلِ .

ولكِنّه لا يحصلُ به الثوابُ المرتّبُ على بعضِ الأذكارِ كما في قولِه ﷺ: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ لَه، لَهُ المُلكُ ولَهُ الحمدُ، وهوَ على كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ. عَشْرَ مرّاتٍ كانَ كمَنْ أَعتَقَ أَربَعة أَنفسٍ مِن وَلَدِ إِسْماعيلَ (())، وهذا لا يَحصلُ بمُجردِ التفكيرِ القلبيِّ، لكِنْ ما يحصلُ للقلبِ منَ الآثارِ بالذّكرِ القلبيِّ أشدُّ مِمَّا يحصلُ بالذّكرِ القلبيِّ المجردِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء، رقم (٢٦٩٣)، من حديث أبي هريرة رَضِحًالِلَّهُ عَنْهُ.

وقولُها رَضَالِلُهُ عَنْهَا: «عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» يَعني: على كلِّ حينٍ يَمرُّ بهِ، وهو بمَعنى قولِ القائلِ: على كلِّ أحوالِه، يَعني: قائبًا وقاعدًا وعلى جنبٍ، قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ اللَّهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِم ﴾ [آل عمران: ١٩١].

هذا الحديثُ أَتَى بِه المُؤلفُ رَحْمَهُ اللّهُ في بابِ نواقضِ الوُضوءِ؛ ليُفيدَ أنّه لا يُشترطُ لذِكرِ اللهِ أن يَكونَ الإنسانُ على طهارةٍ؛ لأنّ الرسولَ ﷺ يذكرُ اللهَ على كلّ أحيانِه.

فأمَّا قولُ النبيِّ ﷺ للرجلِ الَّذي سلَّمَ عليهِ ولم يَردَّ عليهِ السلامَ حتَّى تَيمَّمَ ثُم ردَّ عليهِ السلامَ وقالَ: «إِنِّي أَحبَبْتُ أَنْ لا أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طُهرٍ»(١)، فهذا مِن بابِ الاستِحبابِ، وليسَ مِن بابِ الوجوبِ، بمَعنى أنَّه يَنبغي للإنسانِ إذا أرادَ أن يَذكرَ اللهَ أن يَكونَ على طهرٍ، ولكِنْ لو ذكرَ اللهَ على غيرِ طهرٍ فلا إثمَ عليهِ ولا حرجَ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - معرفة عائِشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا بأحوالِ النبيِّ عَلَيْهِ، ويَتفرعُ على هذِه الفائدةِ: أنَّ ما رَوَتْه عنِ الرسولِ عَلَيْهِ وعارضه ما رواهُ غيرُها فإنَّ روايتَها تُقدَّمُ، يَعني: أنَّ روايتَها مُرَجَّحةٌ؛ لأنَّها مِن أعلم الناسِ بحالِ النبيِّ عَلَيْهِ.

٢- فضيلة إدامة ذِكرِ اللهِ والاستمرارِ فيه؛ لقولِها: «يَذَكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أحيانِه»
 ولا شكَّ أنَّ ذِكرَ اللهِ حياةٌ للقلبِ بمَنزلةِ الماءِ تُسقَى بهِ الثهارُ، لكِنْ بشرطِ أن يَكُونَ اللهَ وَعليه.
 الذاكرُ ذاكرًا للهِ تعالى بلسانِه وقلبِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب أيرد السلام وهو يبول؟، رقم (١٧)، من حديث المهاجر بن قنفذ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

٣- أنَّه لا يُشترطُ للذِّكرِ أن يَكونَ على طهارةٍ؛ لقولِها: «يَذكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيانِه».

فإن قالَ قائلٌ: هل يَشملُ ذلكَ ما إذا كانَ الإنسانُ على جَنابةٍ؟

فَالْجُوابُ: نَعَمْ، يَشْمَلُ هذا، فيجوزُ للجُنبِ أَنْ يَذَكَرَ اللهَ بِالتَّسبيح، والتكبيرِ، والتهليلِ، وقراءةِ الأحاديثِ، والأمرِ بالمعروفِ، والنهي عنِ المنكرِ، وغيرِ ذلكَ مِمَّا يقرِّبُ إلى اللهِ تعالى منَ الأقوال إلَّا ذكرًا واحدًا وهوَ: القرآنُ، فالصحيحُ أنَّه لا يجوزُ للجُنبِ أَن يَقرأُ القرآنَ وإن كانَتِ المسألةُ فيها خِلافٌ، لكِنِ الصحيحُ أنَّه لا يجوزُ له قِراءةُ القرآنِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلِيَّةِ: «كانَ لا يَحجِزُهُ عَنِ القُرآنِ شيءٌ إلَّا الجَنابةَ»(١) فكلِمةُ: «لا يَحجزُه» يَعني: لا يَمنَعُه، ولأنَّه ﷺ كانَ يُقرئُ أصحابَه القرآنَ ما لم يكُنْ جُنبًا، أو ما لم يَكُونُوا جنبًا، وهذا يدلُّ على أنَّه ممنوعٌ أن يقرأُ القرآنَ وهو على جَنابةٍ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ يجبُ عليهِ البلاغُ، ومنَ البلاغ أن يُعلِّمَ القرآنَ، فإذا كانَ يَمتنعُ مِن ذلكَ إذا كَانَ عَلَى جَنَابِةٍ دَلَّ هذا عَلَى أَنَّه لا يَجُوزُ للجنبِ أن يَقرأَ القرآنَ؛ لأنَّه لا يُعارضُ الواجبَ إلَّا بشيءٍ واجبِ تركُه، وهَذا القولُ هوَ الراجحُ، وهوَ الَّذي عليهِ جماهيرُ أهلِ العِلمِ: أنَّ الَّذي عليهِ جَنابةٌ لا يقرأُ القرآنَ حتَّى وإِنْ توضَّأَ، بخلافِ الْمُكثِ في المسجدِ فيَجوزُ للجنبِ إذا توضَّأَ، وأمَّا قِراءةُ القُرآنِ فلا يجوزُ حتَّى يغتسلَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۶)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، رقم (۲۲۹)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال، رقم (۲۶۱)، وابن ماجه: والنسائي: كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، رقم (۲۲۵)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (٥٩٤)، من حديث على بن أبي طالب رَضَالِيَّكُمَنَدُ.

قولُه: «رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ» يقولُ العلماءُ: إنَّ الحديث المعلَّق ما حُذفَ أولُ إسنادِه تَشبيها له بالمعلقِ بالسقفِ الَّذي لا يَتصلُ بالأَرضِ، فالحديثِ المعلقُ هوَ الَّذي حُذفَ إسنادُه، ويُطلقُ اليِّ التعليقُ على ما حُذفَ جميعُ إسنادِه، فإذا قالَ البخاريُّ مثلًا: وقالَت عائِشةُ رَضَيَلَهُ عَهَا: كانَ النبيُّ عَلَيْ ... فهذا نُسمِّه مُعلقًا، وإذا قالَ البخاريُّ عَن شيخِ شيخِه: قالَ فلانٌ.. وساقَ السندَ نُسمِّه أيضًا معلقًا، والمعلقُ مِن قسمِ الضعيفِ، وذلكَ لعدمِ اتصالِ السندِ إلَّا إذا كانَ المعلقُ في كتابِ التزَمَ مُؤلِّفُهُ ألَّا يُعلقَ إلَّا ما صحَّ عندَه، فإنّنا نقولُ: إنَّ هذا المعلقَ صحيحٌ، لكِنْ ليسَ صحيحًا على الإطلاقِ؛ بل هوَ صحيحٌ عندَ مُعلقِه، ثُم إن كانَ منَ الأئمةِ المشهورِينَ فإنَّ تصحيحَه مُعتبرٌ وإلَّا فلا.

....

٧٩- وَعَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضَيْلَةُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَلَيَّنَهُ (١).

#### الشَّرْحُ

قولُه: «احْتَجَمَ» الاحتجامُ: إخراجُ الدمِ منَ الجسمِ بصِفةٍ مُحَصوصةٍ، ولا بدُّ فيهِ مِن حذفِ الحاجمِ، وإلَّا كانَ على خطرٍ.

الصفةُ المعروفةُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ وإلى عهدٍ قريبٍ: أنَّ الحاجمَ يشرطُ الجلدَ في موضعٍ معينٍ، ثُم يضعُ عليهِ قارورةً لها أُنبوبةٌ صغيرةٌ، ثُم يجذبُ الهواءَ حتَّى يفرغَ القارورة، ثُم يسدُّ فمَ الماسورةِ الصغيرةِ فتبقَى القارورةُ مفرغةً منَ الهواءِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١)، وصوَّب وقفه.

وإذا بقِيَت مفرغةً منَ الهواءِ لصقَتْ في المكانِ، ثُم بدَأَ الدمُ يخرجُ، فإذا امتَلاَّتِ القارورةُ انتَهَى التفريغُ وسقَطَت وهيَ مملوءةٌ منَ الدمِ.

والحجامةُ نوعٌ مِن أنواعِ الدواءِ، كما ثبتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ: "إِنْ كَانَ الشَّفاءُ في شَيْءٍ فَفي ثَلاثٍ وذكرَ مِنها "شَرْطة مِحِمٍ "() يَعني: الحجامة، والحِجامةُ لا شكَّ أَمَّا تخففُ البدنَ، وأنَّ مَنِ اعتادَها فإنَّه لا يمكنُ أن يَخفَّ بدنُه إلَّا باستِعمالِها، وأمَّا مَن لم يَستعمِلُها أصلًا فإنَّه لا يتأثرُ بعدمِها، وكانَ النبيُّ عَلَيْهُ يحتجمُ أحيانًا في رأسِه ()، وأحيانًا على كاهلِه () حسبَ ما تَقتضيهِ الحاجةُ.

وقولُه: «احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأُ» يَعني: لم يَتوضَّأُ للصلاةِ.

وأَتَى المؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ بهذا الحديثِ؛ ليُفيدَ أنَّ إخراجَ الدمِ منَ البدنِ لا ينقضُ الوضوءَ، ومَعلومٌ أنَّ الحجامةَ يخرجُ بها دمٌ كثيرٌ، لكِنْ هذا الدمُ وإن كانَ كثيرًا لا ينقضُ الوضوءَ، ودَليلُ ذلكَ أنَّ النبيَّ ﷺ احتجمَ وصلَّى ولم يَتوضَّأ.

## مِن فَوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - استِعمالُ الحجامةِ، وهَلْ هوَ جائزٌ أو مُستحبُّ أو حرامٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاث، رقم (٥٦٨٠)، من حديث ابن عباس رَضَّالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، رقم (١٨٣٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز الحجامة للمحرم، رقم (١٢٠٣)، من حديث عبد الله ابن بحينة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩)، وأبو داود: كتاب الطب، باب في موضع الحجامة، رقم (٣٨٦٠)، والترمذي: كتاب الطب، والترمذي: كتاب الطب، باب ما جاء في الحجامة، رقم (٢٠٥١)، وابن ماجه: كتاب الطب، باب موضع الحجامة، رقم (٣٤٨٣)، من حديث أنس رَضِّ لَيْنَهُ عَنْهُ.

نقولُ: هذا الحديثُ يدلُّ على جوازِه فيبقى الأمرُ دائرًا بينَ أن يكونَ مُستحبًّا أو أن يكونَ جائزًا على وجهِ الإباحةِ، يَعني: مُستوي الطرَفَيْن فنقولُ: إذا كانَ الإنسانُ يَحتاجُ إليها كانَت مُستحبةً؛ اقتداءً بالرسولِ عَيَالِهُ، وإذا لم يَحتَجْ إلَيْها نظرُنا: إن كانَ يضُرُّه إفراغُ الدم كانَت حرامًا، وإن كانَ لا يضُرُّه كانَت مُباحةً.

7- أنَّ الحجامة لاتنقضُ الوضوء؛ لقولِه: «احتَجَمَ وصلَّى ولَمْ يَتوضَّأُ» وهل يُقاسُ علَيْها ما يخرجُ منَ الجُروحِ منَ الصديدِ والمياهِ وما أَشبَهَ ذلكَ؟ الجوابُ: نعَمْ، يُقاسُ عليها وأوْلى؛ لأنَّ كثيرًا منَ العلماءِ يقولُ: إنَّ دمَ الآدميِّ نجسٌ، وإنَّ الصديدَ الَّذي يخرجُ مِن جُروحِه ليسَ بنَجسٍ؛ لأنَّه استحالَ إلى صَديدِ فعلى هذا نقولُ: يَلحقُ بها ما يخرجُ منَ الجُروحِ منَ الصديدِ والمياهِ الَّتي تَخرجُ بسببِ الاحتِراقِ، وما أَشبَهَ ذلكَ.

وهل نَحتاجُ إلى ذِكرِ أنَّ الحجامة لا تَنقضُ الوضوءَ؟ لا نَحتاجُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الطهارةِ، والَّذي يقولُ: إنَّها تنقضُ الوضوءَ. هوَ المطالَبُ بالدليلِ، ولكِنْ إذا جاءَ الدليلُ مؤيدًا للأصلِ كانَ هذا نورًا على نورٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٢٤٨)، والإنصاف (٢/ ١٣)، وكشاف القناع (١/ ١٢٤).

أنبوبٌ يخرجُ مِنه البولُ فهُنا نَقولُ: البولُ الخارجُ منَ المَثانةِ عَن طريقِ هذِه الأُنبوبةِ يكونُ ناقضًا للوضوءِ، وأمَّا ما خرجَ مِن غيرِ البولِ والغائطِ فإنَّه لا يَنقضُ الوضوءَ ولو كثُرَ.

٠٨٠ وَعَنْ مُعَاوِيَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ الله صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَزَادَ: «وَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأُ» (١).

٧٧ - وَهَذِهِ الرِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عَِلِيٍّ دُونَ قَوْلِهِ: «اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ» (٢)، وَفِي كِلَا الإِسْنَادَيْنِ ضَعْفٌ.

#### الشَّرْحُ

أولًا: منَ الناحيةِ الفنيةِ كانَ الأجدرُ بالمؤلفِ أن يَضعَ هذا الحديثَ عندَ الحديثِ الأوَّلِ: «كانَ الصَّحابةُ يَنتظِرونَ العِشاءَ حتَّى تَخفقَ رُؤوسُهم» (١)، لكِنْ لعلَّه رَحْمَهُ اللَّهُ لم يَعثُرْ على هذا الحديثِ إلَّا بعدَ أن كتبَ البابَ فألحقه، وإلَّا فلا يَخفَى على أيِّ إنسانٍ أنَّ سَوقَ الأحاديثِ في موضوعِ واحدٍ أولى مِن تَفريقِها.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٩٦-٩٧)، والطبراني في المعجم الكبير (١٩/ ٣٧٢، رقم ٨٧٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم (۲۰۳)، وانظر: التلخيص الحبير (۱/ ۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم (٢٠٠)، من حديث أنس رَضِحَالِيّهُ عَنْهُ.

وقد سبق برقم (٦٧).

أمَّا قولُه ﷺ: «الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِ». (الْعَيْنُ) هي: الباصرةُ المعروفةُ، و(السَّهِ) بكسرِ الهاءِ: الدبرُ، و(الوكَاءُ): الحبلُ الَّذي يُربطُ به الكيسُ ونحوُه؛ لئلَّا يندفقَ ما فيهِ.

يَقُولُ عَلَيْكِمْ: «فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ» ولم يقُلْ: إذا نامَتِ العينُ؛ لأنَّ العينَ في الأولِ المرادُ بها الجنسُ فتَشملُ الواحدَ والمتعددَ، «فَإِذَا نَامَتِ العَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ» يَعني: انطلقَ ولم يَشعُرْ بهِ الإنسانُ.

في هَذا الحديثِ إشارةٌ إلى أنَّ النومَ الناقضَ للوضوءِ إنَّما هوَ ما يستطلقُ به الوكاءُ، وهوَ النَّومُ العميقُ الَّذي يَسترخي به الدبرُ، وتخرجُ الريحُ مِن غيرِ أن يَشعرَ بها الإنسانُ.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ الريحَ ناقضٌ للوضوءِ، وقد جاءَ ذلكَ صَريحًا في قولِه ﷺ: «لَا يَنصرِ فُ حتَّى يَسمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ ريحًا»(١).

٢- أنَّ النومَ لا يَنقضُ الوضوءَ إذا لم يَستطلقِ الوكاءُ سواءٌ كانَ مِن قاعدٍ
 أو ساجدٍ أو راكعٍ أو مُضطجعٍ؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ معَ علتِه وُجودًا وعدمًا.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

٨١- وَلِأَبِي دَاوُدَ أَيْضًا، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا مَرْفُوعًا: «إِنَّمَا الوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا» وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (١).

#### الشَّرْحُ

حديثُ ابنِ عباسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُمَا ضعيفٌ سندًا ومعنَّى، فإنَّ معناهُ لا يصتُّ طردًا ولا عكسًا؛ لأنَّه يدلُّ طردًا على أنَّ كلَّ مَن نامَ مُضطجِعًا وجبَ عليهِ الوضوءُ، ويدلُّ عكسًا على أنَّ كلَّ مَن نامَ غيرَ مضطجعِ ليسَ عليهِ وضوءٌ.

وقد سبَقَ أَنَّ كلَّا مِنَ المعنيَيْن غيرُ صحيحٍ، وبيَّنَا أَنَّ النومَ الكثيرَ المستغرقَ بحيثُ لا يحشُ الإنسانُ معَه بنفسِه إن أحدَثَ هو الَّذي ينقضُ الوضوءَ، وأمَّا النَّومُ الَّذي يحسُّ الإنسانُ معَه بنفسِه إن أحدثَ فإنَّه لا ينقضُ الوضوءَ مطلقًا سواءٌ كانَ قائمًا أو قاعدًا أو مضطجِعًا، وعلى فرضِ ثُبوتِه فإنَّنا نَقولُ: إنَّ هذا الحصرَ غيرُ حقيقيٍّ، ولكِنَّه حصرٌ إضافيٌّ فكأنَّه يقولُ: إنَّه في الغالبِ لا يَستغرقُ أحدٌ في نومِه إلَّا وهوَ مُضطجعٌ.

يَعني: لا وضوءَ عَلى مَن نامَ قاعدًا أو قائمًا أو راكعًا، إنَّما على مَن نامَ مُضطجِعًا يَعني: على جَنبِه أو ظهرِه أو بطنِه، وذلكَ لأنَّ النائمَ على وجهِ الاضطجاعِ أقربُ إلى أن يَكونَ نومُه عميقًا يُحدثُ ولا يشعرُ بنفسِه، فيكونُ النبيُّ ﷺ إن صحَّ الحديثُ ذكرَ هيئةً يكونُ بها الحدثُ أقربَ، والقاعدةُ كما تَقدَّمَ: أنَّه إذا نامَ نومًا لو أحدثَ لم يُحسَّ بنفسِه فعلَيْه الوضوءُ؛ وإلَّا فلا وضوءَ علَيْه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، رقم (٢٠٢)، وقال: «هو حديث منكر»، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من النوم، رقم (٧٧).

٨٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَي صَلَاتِهِ، فَيَنْفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ، وَلَمْ يُحْدِثْ، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيًا» أَخْرَجَهُ البَزَّارُ(۱).

٨٣ - وَأَصْلُهُ فِي (الصَّحِيحَيْنِ) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ (٢).

٨٤ - وَلُسْلِم؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَالِلَّهُ عَنْهُ نَحْوُهُ (٢).

#### الشَّرحُ

هذهِ الأحاديثُ تدلُّ على ما سبقَ الإشارةُ إليهِ مِن أنَّ الإنسانَ لو كانَ على وضوءٍ وشكَّ هلِ انتقضَ وُضوؤُه أم لا؟ فالأصلُ أنَّ وضوءَه باقٍ، وأنَّه لا يجبُ عليهِ الوُضوءُ حتَّى يَتيقَّنَ النقضَ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الشيطانَ قد يُسلطُ على بَني آدمَ في الصَّلاةِ ليُفسدَ صلاتَه علَيْه، لقولِه وَيَنفُخُ فِي مَقْعَدَتِهِ فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ».

٢- إثباتُ الشيطانِ؛ لقولِه ﷺ: «يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم (٢٨١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (۱۳۷)، ومسلم:
 كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، رقم (٣٦٢).

٣- بيانُ شِدةِ عداوةِ الشيطانِ لبني آدمَ حيثُ يُريـدُ أن يُفسـدَ علَيْهـم
 عباداتِهم.

٤ - التحذيرُ منَ الوساوسِ؛ لقولِه ﷺ: «يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَحْدَثَ» وطردُ هذهِ التخيلاتِ أن يَستعيذَ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيمِ؛ لأنَّه إذا استعاذَ باللهِ منَ الشيطانِ الرجيمِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يُعيذُه إذا كانَ ذلكَ بصدقٍ وإخلاصٍ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: ما هيَ العَلاماتُ الَّتي تدلُّ على أنَّ هذا مِنَ الشيطانِ، وهَذا مِن غيرِ الشيطانِ؟

قُلنا: إنَّ الشيطانَ قد أَعلَمَنا اللهُ عن حالِه فقالَ تَعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَءِ وَالْفَحْسَاءِ ﴾ [البقرة:١٦٩]، فإن وجَدْت مِن نفسِك أنَّها تريدُ سوءًا أو فحشاء؛ فاعلَمْ أنَّ الشيطانَ هو الَّذي زيَّنَ لكَ ذلكَ، وهكذا في العباداتِ.

٥- أنَّ اليَقينَ لا يَزولُ بالشكِّ؛ لقولِه ﷺ: «فلا يَنصَرِفْ حتَّى يَسمعَ صَوْتًا أُو يَجِدَ رِيحًا».

7- أنَّ النصوصَ قد تَأْتِي مُقيِّدةً للشيءِ بناءً على الغالبِ؛ لقولِه ﷺ: «حَتَّى يسمَعَ... أو يَجِدَ»؛ لأنَّه منَ المعلومِ أنَّه لو كانَ الرجلُ أصمَّ لا يسمعُ، أو كانَ لا يشَمُّ؛ فإنَّه لن يجدَ ريحًا ولن يَسمعَ صوتًا، فهَلْ نَقولُ: إنَّ هذا الرجلَ لو خرجَ مِنه الريحُ يقينًا فوضوؤُه باقٍ؟ لا، لكِنِ الرسولُ ﷺ رتَّبَ على هذا في الغالبِ، وقَدْ ذكرَ الأصوليُّون أنَّ القيدَ الأغلبيَّ ليسَ له مَفهومٌ.

٥٥- وَلِلْحَاكِمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -مَرْفُوعًا-: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ. فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ».

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ بِلَفْظِ: «فَلْيَقُلْ فِي نَفْسِهِ»(١).

#### الشَّرْحُ

قولُه: «إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ» هَلْ هوَ قولٌ يُسمعُ، أو وَساوسُ وتخيلاتٌ؟

الجوابُ: الثاني.

وقولُه: «فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ» يَعني: يتكلَّمُ لكِنْ بنفسِه لا بلسانِه وليقُلْ: كذَبْت. وذلكَ مِن أجلِ أن يَمضيَ في صلاتِه.

مِن فوائدِ هَذا الحديثِ بخِلافِ ما سبَقَ:

١ - أنَّ الإنسانَ يَنبغي أن يُلاقيَ عدوَّه بحزم وقوةٍ؛ لأنَّ قولَه: «كذَبْت» فيها شيءٌ منَ العُنفِ، والشيطانُ جديرٌ بأن يُعَنَّفَ معه ويُقالَ له: كذَبْت؛ لأنَّه كذوبٌ،
 كما قالَ النبيُّ ﷺ في حديثِ أبي هُريرةَ: «صدَقَكَ وهُوَ كَذُوبٌ» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (١/ ١٣٤)، وابن حبان رقم (٢٦٦٦)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا، رقم (۲۳۱۱)، معلقا، ووصله النسائي في الكبرى رقم (۱۰۷۲۹)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُعَنْهُ.

# بَابُ قَضَاءِ العَاجَةِ

مِن حِكمةِ الله عَزَّوَجَلَّ أَنَّه جعلَ لذِكرِه أسبابًا حتَّى يَستيقظَ الإنسانُ ويَنتبهَ لذِكرِ اللهِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد تَستولي عليهِ الغفلةُ ويَنسَى ذِكرَ اللهِ، فجعلَ اللهُ تعالى لذِكرِه أسبابًا كثيرةً، فدخولُ المنزلِ فيهِ ذِكرٌ، والخروجُ منَ المنزلِ فيهِ ذكرٌ، ولُبسُ الثوبِ الجديدِ فيه ذكرٌ، والأكلُ فيه ذكرٌ، والتخلِّي منَ الأكل فيه ذِكرٌ، حتَّى يكونَ الإنسانُ دائمًا على صلةٍ باللهِ عَزَّوَجَلَّ بذكرِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وهَذا في الحقيقةِ إنَّما يحصلُ لَمِن يذكرُ اللهَ بِقَلْبِهِ ولسانِهِ وجَوارحِه، فأمَّا الَّذي يذكرُ اللهَ باللِّسانِ والجوارح دونَ القلبِ، فإنَّ هذهِ الفائدةَ العظيمةَ تَفوتُه -أسألُ اللهَ تعالى أن يُنقذَنا وإيَّاكُم منَ الغفلةِ-لذلكَ نَجدُ أنَّ الشارعَ شرعَ لَنا عباداتٍ حتَّى عندَ التخلِّي منَ الأكل والشربِ فَضلًا عنِ الأكل والشربِ؛ لأنَّ التخلِّيَ عنِ الأكل والشربِ نِعمةٌ عظيمةٌ، لا يدركُ نِعمةَ اللهِ تعالى عليهِ بها إلَّا مَن فقَدَها، فلوِ احتبسَ بولُ الإنسانِ لكانَ يَفدي ذلكَ بالدُّنيا كلُّها، وكذلكَ لوِ احتبسَ غائِطُه، أوِ احتبسَتِ الريحُ لتعِبَ تعبًا عظيمًا، ولسلكَ كلّ وادٍ ليصلَ إلى طبيبٍ يُنقذُه مِن ذلكَ.

فَنِعمةُ اللهِ عَلَيْنا بالتخلِّي منَ الأكلِ والشربِ لا شكَّ أنَّها نِعمةٌ عظيمةٌ له علَيْنا أن نَشكرَه تَبَارَكَوَتَعَالَ علَيْها، ثُم هَذا التخلِّي هوَ عن طعامٍ وشرابٍ، طعامٍ وشرابٍ جاءَ منَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُّثُونَ ﴿ آَنَهُ مَّا مَحَرُثُونَ ﴿ آَنَهُ مَا تَحَرُثُونَ ﴿ آَنَهُ مَنَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، قالَ اللهُ تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحَرُثُونَ ﴾ [الواقعة: ٦٢- ٦٤].

الجوابُ: أنتَ يا ربَّنا الَّذي زرَعْت هذا، ولو لا أنَّ اللهَ تعالى زرَعَه ما نَها، قالَ تعالى: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَمَ يَحُرُجُ؛ لأَنّه بعدَ تَعالى: ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَم يَحُرُجُ؛ لأَنّه بعدَ أَن يَخرَجَ وينموَ ويشاهدَه الإنسانُ وتتعلقَ نفسُه به ولم يَبقَ إلَّا حصادُه ودياسُه، ثُم صارَ حطامًا صارَ أشدَّ حرمانًا وأشدَّ حسرةً، فصدقَ اللهُ العظيمُ لو شاءَ لجعلَه حطامًا، كَمْ مِن زُروعٍ صارَت خُطامًا بعدَ أنِ استُكمِلَت، كأنْ يرسلَ اللهُ عليها رياحًا وَبَردًا منَ السهاءِ فيتُتلفُها.

وأيضًا الشراب، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ أَفَرَءَ يَتُكُو الْمَاءَ اللَّهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَرَفَ اللَّهُ عَرَفَهَ اللَّهُ عَرَفَهَ اللهُ عَرَفَهَ اللهُ عَرَفَهَ اللهُ عَرَفَهَ اللهُ عَرَفَهَ اللهُ اللهُ عَرَفَهَ اللهُ اللهُ عَرَفَهَ اللهُ اللهُ الله الله الله أجاجًا لا يُمكنُ أن نشر بَه مع أنّه بينَ أيدينا، ولم يقُلْ: لو نشاءُ لم نُنزِله؛ لأنّ كونَ الماءِ بينَ أيدينا ولا نستطيعُ شُر بَه أشدُّ حسرةً مِمّاً لو لم نجِدْه.

فالحاصلُ: أنَّ نِعمَ اللهِ عليكِ بالتَّخلِّ منَ الطعامِ والشرابِ لا بُدَّ أن تَذكرَ معها نِعمةَ اللهِ عليكَ بتحصيلِ الطعامِ والشرابِ، كَمْ مِن أناسٍ لم يَحصُلوا عليهِ إمَّا قدرًا، وإما شَرعًا، فقَدْ حُرِّمَ على بَني إسرائيلَ طيباتُ أحلَّتُ لهم فمُنِعُوا من ذلكَ شرعًا معَ أنَّها طيبةٌ، ويمرضُ الإنسانُ ويُقالُ لهُ: لا تأكُلِ اللَّحمَ الفلانيَّ أو الطعامَ الفلانيَّ. فيحرمُ مِنها قدرًا، فهذا مِن نِعمةِ اللهِ أنَّ اللهَ يسَّرَ الطعامَ والشرابَ وأحلَّه لكَ ومكَّنكَ مِنه.

ولو أرَدْنا أن نَعدَّ نعمَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ علَيْنا بهذا لبلغَ المئاتِ، حتَّى قيلَ: إنَّه لا يمكنُ أن يُوضعَ الطعامُ بينَ يدَيْك إلَّا وللهِ تعالى فيهِ أكثرُ من ثَلاثِهائِةِ نِعمةٍ، ولكنَّنا في غَفلةٍ عَن هذا. لذلك احتاج العلماء رَحَهُ مُلَّلَهُ إِلَى أَن يَذكُروا آدابَ قَضاءِ الحاجةِ، ومَعنى قضاءِ الحاجةِ: يَعني التخلِّي عنِ الأكلِ والشربِ، ولكِنْ منَ الأدبِ في الألفاظِ أن يُكنِّي الإنسانُ عنِ الشيءِ الَّذي يُستحيَى مِن ذِكرِه بها يدلُّ عليه، وهوَ إذا كَنَّى عنه بها يدلُّ عليه صارَ حقيقة فيهِ، وإلَّا لو رجَعْنا إلى كلمةِ قضاءِ الحاجةِ لوجَدْناها تشملُ الَّذي يَشتري له طعامًا، أو يَشتري شَيئًا لأهلِه، لكِنْ ليَّا اصطلِحَ على هذا التعبيرِ صارَ حقيقة في البولِ والغائطِ. إذَنْ فقضاءُ الحاجةِ المرادُ بِه: التخلِّي مِن الطعامِ والشرابِ، وهوَ البولِ والغائطِ. إذَنْ فقضاءُ الحاجةِ المرادُ بِه: التخلِّي مِن الطعامِ والشرابِ، وهوَ البولِ والغائطِ.

والتخلِّي لهُ آدابٌ قوليةٌ، ولَه آدابٌ فِعليةٌ عندَ الدخولِ، وعندَ الخروجِ، وعندَ الحروجِ، وعندَ الجلوسِ، وبدَأَ المؤلفُ رَحِمَهُٱللَّهُ بحَديثِ أنسِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

#### \_\_\_\_\_

٨٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١).

## الشَّرْحُ

فقولُه رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ: «إِذَا دَخَلَ الْحَلَاءَ» أي: إذا أرادَ دخولَه، والخلاءُ بالمدِّ: المكانُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى، رقم (۱۹)، والترمذي: كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الخاتم، رقم (۱۷٤٦)، والنسائي: كتاب الزينة، باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء، رقم (۲۱۳)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ذكر الله عَزَّقَجَلَّ على الخلاء، رقم (۳۰۳).

وقد أعله الأئمة، انظر: المحرر لابن عبد الهادي (١/ ١٢٥)، وتهذيب السنن لابن القيم [المطبوع مع مختصر سنن أبي داود للمنذري] (١/ ٢٦).

الخالي سواءٌ أكانَ مبنيًّا أم غيرَ مبنيًّ، كما لَوْ كانَ الإنسانُ في برِّ فاتَّخَذَ مكانًا يبعدُ بِه حتَّى لا يُرَى.

قولُه: «وَضَعَ خَاتَمَهُ» أي: أخرجَه مِن أُصبُعِه، ووضعَه قبلَ أن يَدخلَ بِه الحُلاءَ، وكانَ النبيُّ عَلَيْ يَتختَّمُ إمَّا باليُسرى (١) وإمَّا باليُمنى (٢)، وذكرَ بعضُهم أنَّ تَختُّمه باليُسرَى أكثرُ مِن تَختُّمه باليُمنى (٣)، وإنَّما كانَ يَتختَّمُ؛ لأنَّه عَلَيْ قبلَ لَه: إنَّ الملوكَ لا يَقبَلون الكتابَ إلَّا إذا كانَ مَحتومًا. فاتخذ خاتمًا ونقشَ على فَصِّه: محمدٌ رسولُ اللهِ (محمدٌ) أَسفَل، و(رَسولُ) في الوسطِ، ولفظُ الجلالةِ فَوقُ (١)، حتَّى إذا انتَهى منَ الكتابِ حَتَمَه بهذا الخاتم، وإنَّما اختارَ النبيُّ عَلَيْ أن يكونَ خاتمُه خاتمًا بيدِه؛ لأنَّه أحفظُ له منَ الضياع، وآمَنُ مِنَ التلاعب، خصوصًا وأنَّه فيما سبقَ أي: بيدِه؛ لأنَّه أحفظُ له منَ الضياع، وآمَنُ مِنَ التلاعب، خصوصًا وأنَّه فيما سبقَ أي: في عهدِ الرسولِ عَلَيْ كانَ أكثرُ لباسِهم إزارًا ورداءً، ليسَ هناكَ جيوبٌ يَضَعونَ فيها هذه الأشياءَ، فإذا قدرَ أنَّه جعلَه في رِدائِه وصرَّ عليهِ رُبها يتُلاعبُ به.

#### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - جوازُ لُبسِ الخاتم، وجهُ الدلالةِ: أنَّ النبيَّ ﷺ لَبِسَه ولم يَنهَ عَنْه.
 فإنْ قالَ قائلٌ: إذَنْ لماذا تَقولُونَ: إنَّ لُبسَ الخاتم سُنةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في لبس الخاتم في الخنصر من اليد، رقم (٢٠٩٥)، من حديث أنس رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في خاتم الورق فصه حبشي، رقم (٣٠٩٤)، من حديث أنس رَضِحَالِيَّكُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: الإنصاف (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما يذكر في المناولة، رقم (٦٥)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب في اتخاذ النبي ﷺ خاتما، رقم (٣٩٠/ ٥٦)، من حديث أنس رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

الجَوابُ: لا نقولُ هذا؛ لأنّه لا يَظهرُ في لُبسِه أثرُ التعبدِ، وإنَّما اتَّخَذَه النبيُّ ﷺ لحاجةٍ وهيَ: الختمُ الرسميُّ كما يَقولُونَ، وعليهِ فنقولُ: إذا كانَ الإنسانُ ذا قضاءٍ أو حُكمٍ أو إمرةٍ أو وَزارةٍ أو ما أَشبَهَ ذلك؛ سُنَّ له أن يَتخذَ الخاتمَ اقتداءً بالرسولِ وَحُكمٍ أو إمرةٍ العلةُ في ذلكَ، وأمَّا عامةُ الناسِ فإنّه يَجوزُ لهمُ التختمُ، أمَّا النساءُ فهوَ مِن زِينتِهنَّ؛ ولهذا أبيحَ لهُنَّ التختمُ بالذهبِ والعقيقِ والفضةِ، وأمَّا الرجالُ فلا يجوزُ لهمُ التختمُ بالذهبِ الفضةِ.

ولكِنْ لو قالَ قائلٌ: إذا كُنا في عَصرٍ لا يلبسُ فيه الخاتمَ إلَّا مَن كانَ مغمورًا في الناسِ ومُخالفًا للمروءةِ؟

فنقول: إذا كُنا في عهدٍ هكذا؛ فالأوْلى عدمُ لُبسِه؛ لأنَّه لا يَنبغي للإنسانِ أن يُعرِّضَ نفسَه للغِيبةِ، أو يُعرِّضَ نفسَه لها يكرهُه الناسُ مِنه أو ما أَشبَه ذلك، فالإنسانُ يُعرِّضَ نفسَه عنِ الأذَى والضررِ، حتَّى إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ مَى أنْ يُذِلَّ المُؤمِنُ نفسَه فيتعرَّضُ مِنَ البلاءِ لهَا لا يُطِيقُ<sup>(1)</sup>.

٢- أنَّه لا يَنبغي الدخولُ إلى الخلاءِ بشيءٍ فيهِ ذكرُ اللهِ؛ لأنَّ النبيِّ ﷺ كانَ إذا أرادَ دُخولَ الخلاءِ وضعَ خاتمَه.

فإِنْ قالَ قائلٌ: إذا كانَ الإنسانُ يَخشى عليهِ -لو دخلَ المرحاضَ ووضَعَه-أن يُسرقَ كها في المجامع وفي المساجدِ وفي الحرَمَيْن وفي غيرِهِما؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٤٠٥)، والترمذي: كتاب الفتن، رقم (٢٢٥٤)، وابن ماجه: كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿ يَكَانُتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمُ ٱنفُسَكُمْ ﴾، رقم (٢١٦)، من حديث حذيفة رَضَاللَّهُ عَنهُ.

فالجوابُ: أنَّ الأمرَ ليسَ على سبيلِ التحريمِ حتَّى نَقولَ: إنَّ هذا يُؤدِّي إلى حرجٍ، الأمرُ على سبيلِ الاستحبابِ، وإنَّما قُلنا: إنَّ الأمرَ على سبيلِ الاستحبابِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لم يَأْمُرْ به ولكِنْ فعلَه، وفِعلُ النبيِّ عَلَيْ المجردُ يدلُّ على الاستحبابِ لا على الوجوبِ، فالجِلُّ أن يُخلِعَه مِن أصبعِه ويَجعلَه في جَبيِه إذا كانَ له جيبٌ، وإن لم يكُنْ له جَيبٌ كما لو كانَ مُحرمًا بحجٍّ أو عُمرةٍ فليُبقِه على ما هوَ عليْه ولا حرجَ.

٣- تَعظيمُ ما فيهِ ذكرُ اللهِ إلى حدِّ أنَّه لا يدخلُ بِه الحلاء، ومِن بابِ أَوْلى أَن لا يُرمَى في الطرقاتِ أو في الأماكنِ القَذرةِ؛ لأنَّ اسمَ اللهِ تعالى مِن أَعظمِ الأسهاءِ، ولا سيَّما لفظُ الجلالةِ الَّذي لا يُسمَّى بِه غيرُه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وكذلكَ (الرَّحمنُ) و(ربُّ العالمَينَ) و(الملكُ القهارُ) مِمَّا لا يُسمَّى به غيرُ اللهِ فإنَّه لا يُمتهنُ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَا تَقُولُونَ فِي دَخُولِ الْمُتَخَلِّي بِالْمُصَحَفِ؟

فَالْجَوابُ: أَنَّ العلمَاءَ رَحْمَهُ وَاللَّهُ صرَّحوا بأن دُخولَ المتخلِّي بالمصحفِ مُحرَّمٌ وَاللَّهُ عَظَمةِ الذكرِ، يَعني: أعظمَ مِن عَظَمةِ الذّكرِ لأنَّ عظمةَ المصحفِ أعظمُ مِن مُجردِ عَظمةِ الذكرِ، يَعني: أعظمَ مِن عظمةِ الذّكرِ المُحردِ، فلا يَجوزُ أن يدخلَ محلَّ قضاءِ الحاجةِ بالمصحفِ.

فإِنْ قيلَ: لو خافَ إذا وضَعَ المصحف أن يُسرقَ؟

قُلنا: هذا حاجةٌ، فله أن يَدخلَ وهو معَه للحاجةِ، إلَّا إذا أَمكنَه أن يَجعلَه وَديعةً عندَ إنسانٍ فيجبُ أن يفعلَ حتَّى يخرجَ منَ الخلاءِ.

٨٧ - وَعَنْهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: «اللهُمَّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِلُهُ عَنَهُ: «إِذَا دَخَلَ الْحَلَاء» أي: أرادَ دخولَه، والتعبيرُ بالفعلِ عنِ النّيةِ الجازِمةِ الّتي يكونُ الفعلُ منها قريبًا شائعٌ في اللغةِ العربيةِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ فَإِذَا فَرَأْتَ ٱلْقُرُءَانَ فَآسَتَعِذَ بِاللّهِ ﴾ [النحل: ٩٨]، أي: إذا أرَدْت أن تَقرأ إرادةً جازمةً قريبةً منَ الفعلِ فإنّه يطلقُ الفعلُ على ذلكَ، فيكونُ «إِذَا دَخَلَ الخَلاء» أي: أرادَ الدخول، أي: عندَ دخولِه، والخلاءُ اسمٌ للمكانِ الَّذي يَتخلَّ فيه الإنسانُ، أي: يَقضِي حاجتَه، وسُمِّيَ بذلكَ لأنَّ الإنسانَ يخلو بِه عنِ الناسِ ويَستترُ به عَنْهم.

إذا قالَ قائلٌ: هلِ الرسولُ ﷺ يدخلُ الخَلاءَ المبنيَّ؟

نقولُ: نعَمْ في حديثِ ابنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا قالَ: «ارتَقَيْتُ فوقَ ظهرِ بَيْتِ حَفْصةَ لبعضِ حاجَتِي، فرأَيْتُ الرَّسولَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقضِي حاجتَهُ مُستدبِرَ القبلةِ مُستقبِلَ الشام»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (۱٤۲)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم (۳۷۵)، وأحمد (۹۹/۹۹)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، رقم (٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا دخل الخلاء، رقم (٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب القول عند دخول الخلاء، رقم (١٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، رقم (٢٩٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، رقم (١٤٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦).

وقولُه: «اللهُمَّ» يقولُ النحويُّون، إنَّ أصلَها (يااللهُ)؛ ولِهذا بُنِيَت على الضمِّ (اللهُ) وأنَّ الميمَ عوضٌ عَن ياءِ النداءِ المحذوفةِ، واختيرَ أن تَتأخرَ تَيمنًا بالبداءةِ بذكرِ اللهُ عَنَّوَجَلَّ واختِيرَتِ الميمُ؛ لأنَّها أدلُّ على الجمعِ مِن غيرِها، فكأنَّ الإنسانَ جمعَ قلبَه على ربِّه عَرَقِجَلَّ فسألَه، هذا مِن حيثُ تصريفُ هذه الكلِمةِ، وأمَّا مَعناها فمَعناها (يا اللهُ).

وقولُه: «أَعُوذُ بِكَ» أي: أعتصمُ بكَ، ويُقالُ: عاذَ بالشيءِ ولاذَ بالشيءِ، والفرقُ بينَهما: أنَّ العوذَ مِمَّا يُكرهُ، واللياذُ مِمَّا يُحبُّ، فتقولُ: لُذتُ بفُلانٍ ليقضيَ حاجَتي، وتقولُ: عُذتُ بفلانٍ مِن شرِّ فلانٍ مثلًا: وفلانٌ المستعاذُ بِه حيٌّ يَستطيعُ أن يُدافعَ عنكَ، فصارَ الفرقُ بينَ اللياذِ والعياذِ، أنَّ العياذَ ممَّا يُكرهُ، واللياذُ فيها يُحبُّ، وعلى هذا قالَ الشاعرُ:

يا مَنْ أَلُوذُ بِه فيها أُوَمِّلُهُ ومَن أَعُوذُ بِه مِثَا أُحاذِرُهُ لا يَجبُرُ الناسُ عَظمًا أنتَ حابِرُهُ ولا يُميضونَ عَظمًا أنتَ جابِرُهُ (۱)

وقولُه: «مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ» هذا المستعاذُ مِنه، «وَالْخُبُثِ» فيها وجهانِ: الوجهُ الأولُ: «الخُبُثِ».

الوجهُ الثاني: «الخُبْثِ» أمَّا «الْخَبَائِثِ» فهي وجهٌ واحدٌ.

فعلى وجهِ التسكينِ يَكونُ المرادُ «بالخُبْثِ» الشرَّ، و «الخَبَائِثِ» النفوسَ الشريرة، وعلى وجهِ الضمِّ «الخُبُثِ» تكونُ جمعَ خبيثٍ، فيكونُ المرادُ «بالخُبُثِ» ذكرانَ الشياطينِ

<sup>(</sup>١) ديوان المتنبي (ص:٤٣).

«وبالخَبَائِثِ» إناثَ الشياطينِ، وإذا قارَنَّا بينَ الوجهينِ؛ وجَدْنا أنَّ الوجهَ الأولَ أعمُّ وأشملُ، وأنَّ الوجهَ الثانيَ أخصُّ في هذا المحلِّ، وذلكَ لأنَّ الحلاءَ مكانُ الشياطينِ، فالمساجدُ بيوتُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ ومَثوى الملائكةِ، وأمَّا الخلاءُ فإنَّه مَأوى الشَّياطينِ.

إذَنْ أَيُّهَا أَقُولُ مَا دَامَ كُلُّ وَاحِدِ مِنهَا يَتْرَجَحُ مِنْ وَجِهِ؟ أَخْتَارُ أَنْ نَأْخَذَ بِالأَعمِّ «مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ»، فإذا أرَدْت أَنْ تَدخلَ الحَلاءَ فَقُلِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِالأَعمِّ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَبَائِثِ» والمناسبةُ ظاهرةٌ جدًّا؛ لأنَّ الحَلاءَ مأوى الشياطينِ وأهلِ الشرِّ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ النبيَّ ﷺ مفتقِرٌ إلى اللهِ، لا يملكُ لنفسِه أن يَدفعَ عَنها، وجهُ ذلك:
 أنَّه استعاذَ باللهِ عَزَّوَجَلَّ.

٢- استحبابُ هذا الذِّكرِ عندَ دخولِ الخلاءِ اقتداءً بالنبيِّ عَلَيْةٍ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إذا كُنْت في البرِّ فمتَى أَقولُه؟

نقولُ: تَقولُه عند آخرِ خُطوةٍ تجلسُ عندَها، إذا أرَدْت الجلوسَ تقولُ: «اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُّثِ وَالخَبَائِثِ».

٣- أنّه يجبُ اللجوءُ إلى اللهِ تعالى في جلبِ المنافعِ ودفعِ المضارِّ؛ لأنَّ هذا الحديثَ لا شكَّ أنَّه لجوءٌ إلى اللهِ سُبحانَه، ولجوءُ الإنسانِ إلى اللهِ في دفعِ المضارِّ يتضمَّنُ اعترافَ الإنسانِ بعِدةِ صفاتٍ مِن صفاتِ اللهِ، وهي هُنا علمُ اللهِ وقُدرتُه وقوتُه وسمعُه وإحاطتُه ورحمتُه ومشيئتُه.

٤- إثباتُ قُدرةِ اللهِ وسلطانِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنَّ قُدرةَ اللهِ وسُلطانَه فوق كلِّ قُدرةٍ وسلطانٍ.

٥- ومِن فوائدِ هَذَا الحديثِ ولا سيّما على وجهِ ضمّ (الباءِ): حِكمةُ اللهِ عَرَّفَكَلَ حيثُ كانتِ الأماكنُ الخبيثةُ مأوًى للنفوسِ الخبيثةِ الشريرةِ، وهذا مِن الحكمةِ، والمساجدُ طيبةٌ أحبُّ البقاعِ إلى اللهِ فتكونُ مأوَى الملائكةِ الكرامِ، أمّا بيوتُ الخلاءِ فمأوَى المساجدُ طيبةٌ أحبُّ البقاعِ إلى اللهِ فتكونُ مأوَى الملائكةِ الكرامِ، أمّا بيوتُ الخلاءِ فمأوَى الشياطينِ، ففي هذا من الحكمةِ ما هو ظاهرٌ، ويُصدِّقُ هذا قولُ اللهِ تعالى: ﴿ النّبِيثَاتِ ﴾ [النور:٢٦]، وهذا وإن كانَ في البشرِ لكِنِ المعنى عامٌّ، وانظرِ الآنَ إلى الكفارِ كيفَ يَألفون أخبثَ الحيواناتِ وأقذرَها وأنجسها وهي : الكلابُ، فالكلابُ عِندَهم تستهلكُ نصفَ ما يَستهلِكون في تَنظيفِ أجسادِهم وأوانِيهم، يقولونَ لي: إنَّهم كانوا يُنظفونها بالصابونِ وغيرِه منَ المنظّفاتِ كلَّ صباحٍ.

وهَلْ تَرتفعُ نجاستُها إذا نظّفوها؟ لا؛ لأنَّ النَّجاسةَ عَينيةٌ، والنَّجاسةُ العينيةُ لو طُهِّرَت بمياهِ البحارِ لم تطهُرْ، لكِنْ سبحانَ اللهِ: ﴿ الْخَبِيثَاتُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْحَبِيثَاتِ ﴾ [النور:٢٦].

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: لو نَسِيَ الإنسانُ أن يَقُولَ هذا الذِّكرَ ودخلَ الحَلاءَ فهل نَقُولُ: قُلْ هذا الذِّكرَ وأنتَ في المرحاضِ، أو اخرُجْ ثُم قُلْه ثُم ادخُلْ؟ ونظيرُ ذلكَ لو قدَّمَ الرِّجلَ الدِّكرَ وأنتَ في المرحاضِ، أو اخرُجْ ثُم قُلْه ثُم ادخُلْ؟ ونظيرُ ذلكَ لو قدَّمَ الرِّجلَ الدُّمنى عندَ دخولِ الحَلاءِ، والمستحبُّ أن يُقدِّمَ اليُسرى، فهل نَقولُ: امضِ. أو نقولُ: اخرُجْ ثُم قدِّم اليُسرَى؟

فَالْجُوابُ: فَيهِ احتَهَالُ عِندي، لَكِنْ قد يُرجِّحُ الْإِنسَانُ أَن لَا يَقُولَ هذا الذِّكرَ؛ لَا تَعُولُ هذا الذِّكرَ؛ لَا تَعُلُها، وإلَّا يَخرُج ويدخُل، وقد يُقالُ: إنَّ الرسولَ ﷺ قال فيمَنْ

نسِيَ الصَّلاةَ: «يُصلِّيها إِذا ذكرَها»<sup>(۱)</sup> فهذا نسِيَ أن يُقدمَ اليُسرى عندَ الدخولِ فليُصحِّحْ، فالأمرُ إن شاءَ اللهُ فليُصحِّحْ، فالأمرُ إن شاءَ اللهُ واسعٌ سواءٌ فعلَ هذا أو تركه.

7- إثباتُ الشياطينِ خِلافًا لَمَن أَنكَرَهم، ولا سيَّما في هذا العصرِ، فمِنَ الناسِ مَن ينكُو الملائكةَ وينكُو الشياطين، ويقولُ: إنَّ الملائكةَ عِبارةٌ عنِ القوَى الحَيرية، والشياطينَ عبارةٌ عن قوَى الشرِّ، وهذا لا شكَّ أَنَّه كفرٌ بالقرآنِ، فالملائكةُ أجسامٌ، لكنَّهم منَ العالَم الغيبيِّ الَّذي لا نُدركُه، والدليلُ: نصوصُ الكتابِ والسُّنةِ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتَهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ آجْنِمَةِ ﴿ [فاطر:١]، والرسولُ عَلَيْ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَتِهِكَةِ رُسُلًا أُولِيَ آجْنِمَةِ ﴾ [فاطر:١]، والرسولُ عَلَيْ رَأى جبريلَ وله سِتُّائِةِ جناح (٢) قد سدَّ الأفق (٣)، كذلكَ الشياطينُ؛ لأنَّ الشياطينَ أَعلَى جبريلَ وله سِتُّائِةِ جناح (٢) قد سدَّ الأفق (٣)، كذلكَ الشياطينُ؛ وعَوَاسِ ﴿ وَالشَيْطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وعَوَاسِ ﴿ وَالشَيْطِينَ كُلَّ بَنَآءٍ وعَوَاسِ ﴿ وَالشَيْطِينَ فَي ٱلْأَصْفَادِ ﴾ [ص:٣٠-٣٨].

وليًا نامَ رجلٌ حتَّى أصبحَ؛ أُخبرَ النبيُّ ﷺ بذلكَ فقالَ: «ذاكَ رجُلٌ بالَ الشَّيْطانُ في أُذُنَيْهِ» (١)، وليَّا جاءَت حاريةٌ والنبيُّ ﷺ يأكلُ معَ أصحابِه، جاءَت كأنَّها تُدفعُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، رقم (٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب في ذكر سدرة المنتهى، رقم (١٧٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِحَالِيَّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين، رقم (٣٢٣٥)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب معنى قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾، رقم (١٧٧)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه، رقم (١١٤٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، رقم (٧٧٤)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِيَالِنَهُ عَنْهُ.

فألقَتْ بيدِها لتأكلَ، فأمسَكَ النبيُّ صَالَتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يدَها وقالَ: «سَمِّي الله»، ثُم أخبَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّ يدَ الشيطانِ معَ يدِ الجاريةِ (۱)، لازمَها ليَأكلَ منَ الطعام؛ لأنَّها لم عَيَهِ الصَّلَ عَلَى النَّه الشياطينَ أجسامٌ لكِنَّهم مُغيَّبون لا نَراهُم؛ لأنَّنا لو كُنَّا نُسَمِّ، فهذا دليلٌ على أنَّ الشياطينَ أجسامٌ لكِنَّهم مُغيَّبون لا نَراهُم؛ لأنَّنا لو كُنَّا نَراهُم لم يكُنْ للإيهانِ بهِم فائدةٌ؛ لأنَّ المحسوسَ كلُّ يؤمنُ بِه، لكِنِ الغيبُ الَّذي لا نَعرفُه إلَّا بطريقِ الخبرِ مِن رَسولِ اللهِ عَلَيْهِ هذا هوَ الَّذي لَنا فائدةٌ بالإيهانِ بِه، أمَّا المحسوسُ فلا يمكنُ إنكارُه.

٨٨- وَعَنْهُ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالمَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

## الشَّرْحُ

قولُه: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَدْخُلُ الخَلاءَ» يقولُ العلماءُ: إِنَّ (كانَ) إِذَا كَانَ خَبرُها مضارعًا فإنها تدلُّ على الدوامِ غالبًا لا دائبًا، ودليلُ هذا أَنَّ السُّنةَ ورَدَت بأنَّ الرسولَ ﷺ كَانَ يفعلُ كذا، وكانَ يفعلُ كذا، وهُما شيئانِ مُحتلِفان، فدلَّ ذلكَ على أنها ليسَت للدوامِ دائبًا بل غالبًا، وقد يُسلَبُ عنها معنى الظرفيةِ وتكونُ دالةً على النهافي، أي: اتصافِ اسمِها بخبَرِها، ومِن ذلكَ قولُه تَعالى في آياتٍ كثيرةٍ: ﴿وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [النساء:٦]، فهنا (كانَ) ليسَت للدوامِ غالبًا ولا دائبًا؛ لأنَّه

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامها، رقم (۲۰۱۷)، من حديث حذيفة رَضِّالِيَّكُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، رقم (١٥٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء من التبرز، رقم (٢٧١).

سُلِبَ مِنها معنَى الظرفِ، وصارَ المرادُ اتصافَ اللهِ بالمغفرةِ والرحمةِ دائيًا، وقولُ عُلَبَ مِنها معنَى الله تعالى عنها-: «كانَ الرَّسولُ عَلَيْهِ يقولُ في كُلِّ رَكعتَيْنِ التَّحيةَ» (١) هذا دائيًا، ولا يُقالُ: إنَّه يَرِدُ على هذا أنَّ الوترَ ركعةٌ يقولُ فيه التحيةَ؛ لأنَّها تقولُ: «كانَ يقولُ في كلِّ ركعتَيْنِ التحيةَ» ولم تقُلْ: في كلِّ صلاةٍ. فخرجَ الوترُ بقيدِ قولِها: «في كلِّ صلاةٍ. فخرجَ الوترُ بقيدِ قولِها: «في كلِّ ركعتَيْنِ».

قولُه: «فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً» الغلامُ يطلقُ على الصغيرِ، وقَدْ يطلقُ على الصغيرِ، وقَدْ يطلقُ على مَن بلغَ، لكِنَّه لا زالَ صغيرًا، وقد يطلقُ على المستخدَمِ وإن كان كبيرًا، ويُطلقُ على المملوكِ وإن كان كبيرًا.

وقولُه: «وَغُلَامٌ نَحْوِي» هلِ المرادُ نَحوِي في السِّنِ، أو نَحوِي في كونِه يخدمُ الرسولَ ﷺ؛ إذا قُلنا: إنَّه ابنُ مسعودٍ. تعيَّنَ أن يكونَ المرادُ بقولِه: «نَحوي» أي: في خِدمةِ الرسولِ ﷺ، ويكونُ إطلاقُ الغلامِ هُنا على مَن كانَ بالغًا مِن بابِ التوسعِ في خِدمةِ الرسولِ ﷺ، ويكونُ إطلاقُ الغلامِ هُنا على مَن كانَ بالغًا مِن بابِ التوسعِ في الكلامِ؛ لأنَّ قولَه: «أَنَا وَغُلامٌ نَحوِي» ظاهرُه أنَّه نحوُه في كونِه غلامًا صغيرًا، في الكلامِ؛ لأنَّ عيرَه، وأنَّه غلامٌ آخرُ صغيرٌ لم يذكُرُه أنسٌ رَخَالِللَهُ عَنْهُ فلا إشكالَ، ولا يُهمُّنا معرفةُ الاسم.

وقولُه: «إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ» مَعناه: إداوةً فيها ماءٍ، والإداوةُ إِناءٌ صغيرٌ مِن جِلدٍ وغيرِه يوضعُ فيهِ الماءُ، يحملُه المسافرُ على كتفِه؛ لأنَّه خفيفُ المحملِ، ويُشبهُه ما كانَ منَ القُطنِ ويُسمَّى عندَنا: (المطَّارةَ).

وقولُه: «إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ» لو قالَ قائلٌ: كيفَ قالَ: مِن ماءٍ. والإداوةُ تَكونُ منَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة، رقم (٩٨).

الجلدِ؟ قُلنا: مِن ماءٍ أي: فيها ماءٌ.

وقولُه: «وَعَنَزَةً» يقولُ في الحاشيةِ: عصًا طويلةٌ أسفلُها زجٌّ كالرمحِ، وقيلَ: إنَّمَا الرمحُ القصيرُ، هذه العنزةُ كانَ النبيُّ ﷺ يستعملُها في السفرِ عندَ قضاءِ الحاجةِ ليضعَ علَيْها الثوبَ حتَّى يَستترَ به، ويَستعملُها أيضًا عندَ الصَّلاةِ يَجعلُها سترةً له.

## مِن فوائدٍ هذا الحديثِ:

- ١ استخدامُ الأحرارِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ استَخدمَ أنسَ بنَ مالكٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ وهوَ
   حرٌّ، وفيهِ دليلٌ على جوازِ الاستخدامِ في هذه الأشياءِ.
- ٢ مَنقبةُ أنسِ بنِ مالكِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ وذلكَ بخِدمتِه النبيَّ عَلَيْكِيْ، فإنَّ هذِه مَنقبةٌ
   و فَضيلةٌ لأنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ، و مَنِ الَّذي يحصلُ له أن يخدمَ النبيَّ عَلَيْكِيْرٍ.
- ٣- جوازُ مساعدةِ الإنسانِ في طهارتِه سواءٌ كانَ ذلكَ في الطهارةِ منَ الخبثِ كما في هذا الحديثِ، أو في الطهارةِ مِنَ الحدثِ كما في حديثِ المُغيرةِ بنِ شعبةَ رَضَالِللَهُ عَنْهُ حينَما كانَ يصبُّ الماءَ على رسولِ الله ﷺ يتوضَّأُ بِه.
- ٤- جوازُ التعاونِ في خِدمةِ الشرفاءِ؛ لقولِه رَضَائِلَةُ عَنْهُ: «أَحمِلُ أَنَا وغُلامٌ نَحوِي إِداوةً مِن ماءٍ وعَنَزةٍ».

وهُنا نَقولُ: هلِ التعاونُ في هذا الحديثِ أنَّ أحدَ الرجلينِ معَه الإداوةُ، والثاني معَه الإداوةُ، والثاني معَه العنزةُ، أو أنَّهما يَتعاقبانِهما، يأخذُهما واحدٌ مرةً، والثاني مرةً أُخرى؟ الظاهرُ الأولُ، فيكونُ قولُه رَضَايِلَهُ عَنْهُ: «إداوةً مِن ماءٍ وعَنزةً» مُوزعًا على الرجُلينِ، وليسَ المعنَى أنَّ كلَّ رجلٍ يَحملُهما جميعًا.

- ٥- الاستعدادُ لِما يَنبغي أن يُفعلَ؛ لقولِه رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُ: (وعَنزةً).
  - ٦- تأكيدُ السُّترةِ في الصَّلاةِ وعندَ التخلِّي.

٧- جوازُ الاستِنجاءِ بالماءِ دونَ الأحجارِ؛ لأنَّ أنسًا رَحَالِيَهُ عَنهُ لم يذكُرُ أَنَّه كانَ يحملُ أحجارًا معه، وإنَّما ذكرَ أَنَّه كانَ يحملُ الماء، والماءُ إنَّما كانَ ليَستنجيَ بهِ الرسولُ يحملُ أحجارًا معه، وإنَّما ذكرَ أَنَّه كانَ يحملُ الماء، والماءُ إنَّما كانَ ليَستنجيء، وإن كانتِ الدلالةُ فيها شيءٌ منَ الضعفِ، لكِنْ هذا هوَ الظاهرُ أَنَّه حملَ هذا لأجلِ أن يَستنجي به، ومنَ السلفِ مَن كرةَ الاقتِصارَ على الماء، ووجهُ كراهتِه: أنَّ الإنسانَ إذا استَنجى بلماء لزمَ مِنه أن يُباشرَ بيدِه النَّجاسةَ، ولا يَنبغي للإنسانِ أن يُباشرَ النَّجاسةَ؛ لأنَّما تعلقُ به، وعلى الأقلِّ يعلقُ به ريحُها، فلا يَنبغي أن يفعلَ، لكِنِ الصحيحُ الجوازُ، وأظنَّهُ انعقدَ الإجماعُ بعدَ ذلكَ على الجوازِ، وهذا هو الصحيحُ.

ويجابُ عَن ملامسةِ النَّجاسةِ: بأنَّ هذه الملامسةَ لإزالتِها وليسَتْ لاستِبقائِها، فهو يُهاسُّها مِن أجلِ إزالتِها، كها نقولُ في المحرِمِ إذا سقطَ عليهِ طِيبٌ وأرادَ أن يغسلَه فلَه أن يَمسَّ ذلك بيدِه؛ لأنَّ مسَّه بيدِه مِن أجلِ إزالتِه لا مِن أجلِ استِبقائِه، فلا نُلزمُه أن يَأْتِيَ بعودٍ أو نحوِه يغسلُ به الطيب، بل نقولُ: له أن يَغسلَه بيدِه ولا حرجَ؛ لأنَّ هذا مِن أجلِ إزالتِه، ونظيرُ ذلكَ: لَوْ أنَّ شَخصًا غصبَ أرضًا ولكًا توسطَ مِنها ندمَ وتابَ، فهَلْ نَقولُ: يَبقى واقِفًا في مكانِه. أمْ له أن يَستعملَ الأرضَ في المشي عليها في عليها أب الجواب: الثاني، ومشيه هنا ليسَ عليهِ فيه إثمٌ؛ وإن كانَ هوَ مستوليًا عليها في هذا المشي؛ لأنَّ هذا المشيَ إنَّها هو للتخلُّصِ مِنها، فالصوابُ: جوازُ الاقتِصارِ على الاستنجاءِ بالماءِ في تطهيرِ الخارجِ منَ السبيلينِ.

٨٩ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ: «خُذِ الإِدَاوَةَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَقَضَى حَاجَتَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

# الشَّرْحُ

المغيرةُ بنُ شعبةً رَضَالِلَهُ عَنهُ كَانَ معَ النبيِّ عَلَيْهِ في غزوةِ تَبوكَ، وكَانَ مصاحبًا له، وكَانَ يَخدمُه في وضوئِه واستِنجائِه فقالَ له عَلَيْهِ: «خُذِ الإِدَاوَةَ» الإداوةُ: هيَ إناءٌ صغيرٌ مِن جِلدٍ يكونُ فيه الماءُ، ويُشبهُه عندَنا ما يسمَّى: (بالمطَّارةِ).

وقولُه ﷺ: «خُذِ الإِدَاوَةَ» منَ المعلومِ أنَّه إنَّما أمرَه أن يَأْخذَها مِن أَجلِ أن يَستنجيَ بالماءِ ويتوضأ به.

قال: «فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي» توارَى بمَعنى: اختَفَى عنِّي، أي: حتَّى تَعطَّى واستتَرَ، وذلكَ إمَّا بأكمةٍ أو شجرةٍ أو لبُعدِه.

«فَقَضَى حَاجَتَهُ» يَعني: ببولٍ أو غائطٍ، وإنَّما فعلَ ذلكَ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مِن أجلِ العورةِ ولائنَّ سترَ العورةِ واجبٌ ويحصلُ بأدنَى مِن ذلكَ، ولكِنْ مِن أجلِ أن يَبتعدَ عَن رُؤيا الناسِ له على هذهِ الحالِ؛ لأنَّ الرجلَ الحييَّ الَّذي فيه الحياءُ لا يحبُّ أن يَبتعدَ عَن رُؤيا الناسِ له على هذهِ الحالِ؛ لأنَّ الرجلَ الحييَّ الَّذي فيه الحياءُ لا يحبُ أن يَبعدَ حتَّى لا يَرَوْه، وهذا غيرُ النظرِ أن يَراهُ الناسُ وهو يَقضِي حاجتَه، بل يَجبُ أن يبعدَ حتَّى لا يَرَوْه، وهذا غيرُ النظرِ إلى العورةِ أشدُّ مِن هذا، ويَأتي إن شاءَ اللهُ تَعالى الكلامُ عليهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة في الجبة الشامية، رقم (٣٦٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، رقم (٢٧٤).

#### مِن فواندِ هذا الحديثِ:

١- جوازُ استخدامِ الأحرارِ، دليله: أنَّ النبيَّ عَلَيْةِ استخدمَ المغيرةَ بنَ شُعبةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

٢- أنَّ أمرَ الخادمِ بالشيءِ لا يُعدُّ سؤالًا مذمومًا، فقولُ الرسولِ صَالَاتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ للمغيرةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُ: «خُذْ» هذا أمرٌ، وليسَ سؤالًا؛ لأنَّ الخادمَ يَرى نفسَه في منزلةٍ دونَ منزلةِ المخدومِ، فإذا وجَّهَ إليهِ الأمرَ فليسَ سؤالًا ولكنَّه أمرٌ، وتوجيةٌ لِما كانَ مستعدًّا لهُ.

٣- فضيلةُ المغيرةِ بنِ شعبةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ومَنقبتُه في خدمةِ النبيِّ عَلَيْقٍ، ولا شكَّ أَنَّ هذهِ مَنقبةٌ ومَزيةٌ أن يكونَ الإنسانُ خادمًا للرسولِ عَلَيْهٌ لِمَا في ذلكَ منَ الشرفِ العظيم، ومنَ العلمِ الَّذي يَكتسبُه مِن خدمتِه للرسولِ عَلَيْهٍ.

٤- جوازُ الاقتصارِ على الماءِ في الاستنجاء؛ إذ لم يأمُرِ النبيُّ ﷺ المغيرةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ
 أن يَحملَ أحجارًا.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: رُبَّما تكونُ الأحجارُ عندَه فلا يحتاجُ أن يَأْمرَه؟

قُلنا: نعَمْ، هذا محتملٌ، لكِنْ إذا نظَرْنا إلى حديثِ ابنِ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّ النبيِّ عَلَيْهُ أَمَرَه أَن يَأْتِيَ بأُحجارٍ، فأتَى بحجَرينِ ورَوثةٍ، فأَلقَى الروثة وقالَ: «إنَّها رجسٌ» (١). فهذا يدلُّ على أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ إذا أرادَ الاستجهارَ بالحجرِ طلبَ مِمَّن يخدمُه أن يَأْتِي بالحجرِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (١٥٦).

٥- شِدةُ حياءِ النبيِّ ﷺ، والحياءُ معروفٌ، ولا يمكنُ أن نَحدَّه بأوضحَ مِن لفظِه، فإنَّ الانفِعالاتِ النفسيةَ لا يُمكنُ للإنسانِ أن يَحدَّها ويعرفَها.

# فلو قالَ قائلٌ: ما هيَ المحبَّةُ؟

إذا قلت: المحبةُ هي: ميلُ الإنسانِ إلى الشيءِ صارَ معناهُ أنَّك عرَفْت المحبة بأثرِها؛ لأنَّ الميلَ إلى الشيءِ نتيجةُ المحبةِ؛ ولهذا لمَّا ذكرَ ابنُ القيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابِه: (رَوْضة المُحبِينِ) تَفسيراتٍ للمحبةِ أظنُّها بلَغَت العِشرينَ قالَ: ولا يُمكِنُ أن تحدَّ المحبةُ بأحسَنَ مِن لفظِها (١)، فالمحبةُ هيَ المحبةُ، والكراهةُ هيَ الكراهةُ، والحزنُ هوَ الحزنُ، والحياءُ أيضًا لا يمكنُ أن تَحدَّه بأوضحَ مِن لفظِه، وأمَّا قولُ مَن قالَ: الحياءُ هوَ انكسارٌ يَعتري الإنسانَ عندَ فعلِ ما يُخَجِّلُ أو ما أشبَهَ ذلكَ؛ فهذا إنَّما هوَ آثارُه.

إذَنْ نقولُ: مِن فوائدِ هذا الحديثِ: شِدةُ حياءِ النبيِّ ﷺ أَن يُرَى على صِفةٍ مَكروهةٍ، تؤخذُ مِن قولِه: «انطَلَقَ حَتَّى تَوارَى عَنِّي».

٦- أنَّه يَنبغي للإنسانِ إذا كانَ في برِّيةٍ وأرادَ قضاءَ الحاجةِ أن يَبتعدَ حتَّى
 لا يُرى، وما أبعدَ ما يَمشي إذا كانَ في أرضٍ مستويةٍ.

٧- أنَّ الإسلامَ -والحمدُ للهِ- اشتملَ على أكملِ الآدابِ وأحسنِها، وهَذا أمرٌ
 لا يَشكُ فيه مَن تأمَّلَ الإسلامَ وشرائعَه.

ولْيعلَمْ أَنَّ الإسلامَ لا يُقاسُ بمَنِ انتسبَ إليهِ، فالمُسلمونَ اليومَ قَدْ أضاعَ بعضُهم كثيرًا مِن آدابِ الإسلامِ وأخلاقِه، فمِن آدابِ قَضاءِ الحاجةِ ألَّا تَكونَ على

<sup>(</sup>١) انظر: طريق الهجرتين (ص: ٣١٠)، ومدارج السالكين (٣/ ١١).

# منظرٍ منَ الناسِ، وذلكَ لأُمورٍ:

أولًا: إن كُنتَ على منظرٍ منَ الناسِ فقَدْ تظهرُ عورتُك لَهم. ثانيًا: أنَّهم يَستكرِهون ذلكَ ويَرونَه منَ الأخلاقِ الَّتي لا تَنبغي. ثالثًا: أنَّه إن كنتَ قريبًا منهُم فستُؤذِيهم بالرائحةِ ونحوِها.

٩٠ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: «اتَّقُوا اللَّعَانَيْنِ. الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ» رَوَاهُ مُسْلِمُ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه ﷺ «اللَّعَّانَيْنِ» اسمُ فاعلٍ، وهَلْ هوَ على ما اشتقَ مِنه أي: أنَّه اسمُ فاعلٍ، وهَلْ هوَ على ما اشتقَ مِنه أي: أنَّه اسمُ فاعلٍ، وهَلْ هوَ على ما اشتقَ مِنه أي: أنَّه اسمُ فاعلٍ، أو أنَّه فاعلٌ بمَعنَى مفعولٍ؟ يحتملُ هَذا وهَذا، فعلى الأولى: «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ» أَطلقَ عليه اسمُ اللَّعَّانَيْنِ؛ لأنَّه يَكونُ سببًا في اللعنِ، وعلى الثاني: يكونُ فاعلًا بمعنى مفعولٍ؛ لأنَّ اسمَ الفاعلِ يَأْتِ بمَعنى اسمِ المفعولِ كما في قولِه تَعالى: ﴿ فَهُو بِمعنى مَفعولٍ؛ لأنَّ اسمَ الفاعلِ يَأْتِ بمَعنى اسمِ المفعولِ كما في قولِه تَعالى: ﴿ فَهُو فِي عِيشَكَةٍ رَاضِيةٍ ﴾ [القارعة: ٧] أي: مَرضيةٍ.

على كلِّ حالٍ حتَّى إذا قُلنا: إنَّها بمَعنى اسمِ المفعولِ أي: الملعونين، فالمرادُ بالملعونِ هوَ الفاعل، ومعنى اللعنِ: هو الطردُ والإبعادُ عَن رَحمةِ اللهِ، وسُئلَ النبيُّ عنِ اللَّعَانَيْنِ فقالَ: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ فِي ظِلِّهِمْ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، رقم (٢٦٩).

فقولُه ﷺ: «يَتَخَلَّى» أي: يَقضي حاجتَه ويُفرغُ ما في بطنِه منَ الأذَى، وهذهِ مِن أَلفاظِ الكِناياتِ، ومِن بَلاغةِ اللغةِ العرَبيةِ وسَعتِها أنَّها تُكني عَما يُستقبحُ ذِكرُهُ بها يدلُّ عليهِ.

وقولُه ﷺ: ﴿فِي طَرِيقِ النَّاسِ الْعَيلَ بِمَعنى مفعولٍ، يَعني: مَطروقِ الناسِ، أي: الّذي تطرقُ الناسُ بأقدامِهم ﴿أَوْ فِي ظِلِّهِمْ الْي: ما يَستظِلُون به، وذلكَ أنَّ الناسَ في أيَّامِ الصيفِ يَحتاجونَ إلى الظلِّ فيَستظلُّون عنِ الشمسِ بظلِّ الجُدرانِ أو الأشجارِ أو غيرِها؛ وذلكَ لأنَّ الَّذي يَتخلَّى في طريقِ الناسِ أو في ظِلّهم لا شكَ أنَّه يُؤذِيهم مِن عِدةِ أُوجُهٍ:

أُولًا: مِن حيثُ الرائِحةُ؛ لأنَّ رائحةَ الخلاءِ خبيثةٌ مُنتنةٌ فيَتأذَّى بِها الناسُ.

ثانيًا: مِن حيثُ التقززُ والتكرُّهُ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا رأَى الخَلاءَ فإنَّه يَتكرَّهُ هَذا الشيءَ ويتبرَّمُ مِنه ويتقززُ، وربَّما يكونُ مِن بعضِ الناسِ الَّذينَ لا يَصبِرون على رؤيةِ ما يَكرَهون حتَّى يَتقيَّؤُوا.

ثَالثًا: أنَّه يُؤذيهم مِن حيثُ تَلوثُهم بهِ، فإنَّهم إذا تَلوَّثوا بهذا الخلاءِ يحصلُ تنجسُ أرجلِهم، أو خِفافِهم، أو ثِيابِهم أيضًا.

رابعًا: فيه أذيةٌ مِن حيثُ حرمائهم مِن هذا المجلسِ الَّذي يَجلِسون إِليه، ويَأْوُون إِليه ويَأْوُون إِليه يَتحدَّثُون ويُزيلون عنهمُ السآمةَ والمللَ؛ فلِهذا جعلَ النبيُّ ﷺ التخلِّي في هذا مِن أسبابِ اللعنِ، أي: أنَّ الإنسانَ يُلعنُ بسببِ ذلكَ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - تَحريمُ التخلّي في الطريقِ، وتحريمُ التخلّي في الظلّ، ووجهُ التحريمِ ظاهرٌ:
 وهو أنّ النبي ﷺ جعلَه سببًا للعنِ.

٢- أنَّ المتسبب في الإثم كالمباشر؛ لأنَّنا نعلمُ أنَّ اللاعنَ ليسَ هوَ المتخلِّي،
 بلِ اللاعنُ همُ الناسُ الَّذين يتأذَّوْن بهذا؛ فلهذا نقولُ: المتسببُ في الإثم كالمباشرِ،
 والسببُ معَ المباشرةِ ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

أحدُها: أن تكونَ المباشرةُ مبنيةً على السبب، فيكونُ المتسببُ كالمباشرِ ويختصُّ بالضهانِ، مثالُ ذلكَ: شهدَ جماعةٌ على شخصٍ بها يوجبُ القتلَ، فلمَّا قُتلَ رجَعوا عَن شهادتِهم وقالوا: تعمَّدْنا قتلَه.

ثانيها: أن يكونَ المباشرُ مِمَّا لا يمكنُ إحالةُ الضهانِ علَيْه، فيتعلقُ الحكمُ بالسببِ فقطْ، مثالُ ذلكَ: رجلٌ ألقَى شخصًا أمامَ أسدٍ فأكلَه فالضهانُ على الرامِي؛ لأنَّه لا يمكنُ إحالةُ الضهانِ على المباشرِ هُنا.

ثالثها: أن تكونَ المباشرةُ مستقلةً عنِ السبب، فهنا الضهانُ على المباشرِ، هَذَا له أمثلةٌ كثيرةٌ مِنها: رجلٌ حفرَ حفرة، فوقفَ إنسانٌ يتفرجُ على هذهِ الحفرةِ فجاءَه شخصٌ مِن ورائِه فدفَعَه فسقطَ في هذه الحفرةِ فهات، فالَّذي يضمنُه الدافعُ؛ لأنَّه المباشرُ، وليستِ المباشرةُ هُنا مَبنيةٌ على السببِ فلا يلزمُ منَ الحفرِ الدفعُ.

٣- جوازُ لعنِ مَن فعلَ ذلكَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أخبرَ عن هذا محذِّرًا من أن تقَعَ اللعنةُ على الفاعلِ، ولا يمكنُ أن تقعَ اللعنةُ على الفاعلِ إلَّا إذا كانَ اللاعنُ مُحقًّا،

أمَّا إذا كانَ غيرَ محقِّ فلا يمكنُ أن تقَعَ اللعنةُ على الملعونِ، وعلى هذا فيجوزُ أن يلعنَ الإنسانُ فاعلَ ذلكَ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: ولكِنْ هل يَلعنُه على سبيلِ التعيينِ، يَعني: لو فرضَ أنَّ الرجلَ شاهدَ هذا الإنسانَ الَّذي يَتخلَّى في الطريقِ أو في الظلِّ، هل يَلعنُه بعينِه؟

فالجوابُ: الَّذي نَرى أنَّ مِن الورعِ أن لا يَلعنَه بعينِه، وإنَّما يَقولُ: اللهُمَّ العَنْ مَن فعلَ كذا؛ لأنَّه منَ المعلومِ أنَّ لعنَ المعينِ حرامٌ حتَّى لو كانَ مِن أكفرِ عبادِ اللهِ، حتَّى لو كانَ مِن أكفرِ عبادِ اللهِ، حتَّى لو رأيْت رجلًا يسجدُ لصنَمٍ فلا تقُلِ: اللَّهُمَّ العَنْه. فهذا -أعني: التخلِّي في ظلِّ الناسِ أو طريقِهم - ليسَ بأشدَّ مِن عبادةِ الصنم.

٤- حماية الشّريعة الإسلامية لأهلِها من الأذى؛ لأنَّ الغرضَ مِن ذلكَ هوَ تَخذيرُ الناسِ مِن أذية المؤمِنينَ، فالرسولُ عَلَيْ لم يَأْمُونا أن نَتقيَ اللَّعَانَيْنِ من أجلِ أن نعرف أنَّه مَلعونٌ، بل مِن أجلِ التحذيرِ مِن أذية المؤمِنين، وقد قالَ اللهُ تَعالى:
 ﴿ وَٱلّذِينَ يُؤَذُورِكَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِعَيْرِ مَا ٱحْتَمَلُوا بَهْتَنَا وَإِنْمَا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب:٥٨].

٥- أنّه لو كانَ الطريقُ واسِعًا والناسُ يَستطرقونَه مِن وسطِه أو مِن أطرافِه بحيثُ لا يتمكّنون منَ الاستطراقِ في وسطِه، فإنّه لا بأسَ أن يَتخلّى الإنسانُ في هذا الجانبِ الّذي لا يَستَطرقُه الناسُ؛ لأنّه قالَ: «طريق الناسِ» ولم يقُلِ: الطّريق عامةً، وعلى هذا فلو كانَ الطريقُ واسعًا واحتاجَ الإنسانُ أن يَتبولَ أو يَتغوطَ في هذا الطريقِ الّذي لا تَطرقُه الأقدامُ، فظاهرُ الحديثِ أنّه لا بأسَ بِه، ولكِنْ هذا مشروطٌ بأن لا يكشفَ عورتَه أمامَ الناسِ.

فإِنْ كَانَ هذا الطريقُ لغيرِ المسلمينَ فهَلْ يجوزُ للإنسانِ أن يَتخلَّى فيهِ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ الحديثَ بروايةِ مسلمٍ: «يَتخلَّى في طريقِ الناسِ» ولم يُقيِّدُها بالمسلِمينَ؛ ولأنَّ الدِّينَ الإسلاميَّ ليسَ دينَ عُدوانٍ وأذيةٍ، فها دامَ بينَنا وبينَ هؤلاءِ الكفارِ عهدٌ أو ذِمةٌ فإنَّه لا يحلُّ لَنا إيذاؤُهم.

٦- أَنَّه لا يحرمُ التخلِّي في الظلِّ مُطلقًا، بل في الظلِّ الَّذي يقصدُه الناسُ؛ لقولِه:
 ﴿أَوْ فِي ظِلِّهِمْ ﴾، أمَّا مجردُ الظلِّ فلا يحرمُ.

استثنى بعضُ العلماءِ رَحَهُ مُاللَّهُ فقالَ: ما لم يَقصِدوا الظلَّ للجلوسِ فيهِ لِغيبةِ الناسِ، يَعني: لو كانَ هؤلاءِ يَجلِسون في الظلِّ يَغتابون الناسَ، أو يَشرَبون الخمرَ، أو يَفعَلون معصيةً، فيأوُون إلى الظلِّ لهذا الغرضِ قالَ: فإنَّه لا بأسَ أن يَتحلَّى فيهِ؟ لأنَّ ذلكَ سببٌ لبُعدِهم عَنْه.

ولكِنْ هذا الاستثناءُ فيه نظرٌ؛ لأنهم إذا أَبعَدوا عنه ذهَبوا يُلوِّ ثون ظلَّا آخرَ، يَعني: لَنْ يَنكفُّوا، ثُم إِنَّه إذا حصلَ هذا التخلِّي في هذا الظلِّ الَّذي يقصدُه هؤلاءِ ربَّها يقصدُه أناسٌ يَحتاجونَه ولا يَعمَلون فيهِ المعصيةَ، والصوابُ: أنَّه إذا كانَ هذا الظلُّ مأوًى لَن يَعملُ فيه المعاصيَ أن يَجلسَ الإنسانُ فيه حتَّى إذا جاءَ الَّذينَ يَعتادونَه للمعاصي أنكرَ عليْهم، هذا هو الحلُّ، أمَّا أن يَتغوَّطَ أو يَبولَ في هذا المكانِ الَّذي حَدَّرَ منه النبيُّ عَلَيْهِ ففيهِ نظرٌ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: هل يُمكنُ أَن نَأَخذَ مِن هذا قاعدةً عامةً وهيَ: «تَحريمُ أذيةِ اللَّهِ اللَّهِ على اللهُ ا

الجواب: نعَمْ، نَقولُ: إنَّ هذا الحديثَ يدلُّ على تحريمِ أذيةِ المسلِمين بأيِّ نوعٍ مِن أنواعِ الأذَى سواءٌ بالقولِ، أوِ الفعلِ، أوِ اللمزِ، أو أيِّ شيءٍ.

٩١- زَادَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ مُعَاذٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ: «وَالْمَوَارِدَ»<sup>(١)</sup>.

هذا الحديثُ لفظُه: «اتَّقُوا اللَاعِنَ الثَّلاثَ: البَرَازَ فِي المَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِ

«اتَّقُوا اللَّلاعِنَ» نقولُ هُنا في: «اتَّقُوا» كما قُلنا في الأُولى أي: احذَروا، و «اللَّلاعِنَ» مكانُ اللعنِ، وذلكَ مُفسرٌ في قولِه: «البرَازَ في المَواردِ» والمرادُ بالبرازِ هنا: قضاءُ الحاجةِ، يفسرُه الحديثُ الَّذي قبلَه في قولِه: «الَّذي يَتخلَّى في طريقِ النَّاسِ، أو في ظِلِّهِمْ».

والمواردُ: جمعُ موردٍ، وهوَ ما يرِدُه الناسُ للشربِ أو الاستِسقاءِ مِن حوضٍ أو غديرٍ أو ساقيةٍ أو نهرٍ أو ما أَشبَهَ ذلكَ، المهمُّ أنَّ الناسَ يَردِونَه للاستسقاءِ والشربِ فإنَّه لا يحلُّ للإنسانِ أن يَتبرَّزَ فيهِ.

ويلحقُ بها كلُّ شيءٍ يرِدُه الناسُ، كورودِ الناسِ على المخابزِ ومَحلاتِ الوضوءِ في المساجدِ وغيرِها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها، رقم (٢٦)، وفيه انقطاع. انظر: التلخيص الحبير (١/ ١٨٤).

وقولُه: «وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ» هذه كالَّذي سبَقَ، هُناكَ قالَ: «طَريق النَّاسِ» وهُنا قال: «قارِعة الطَّريقِ» يَعني: الَّتي تقرعُها الأقدامُ.

وقولُه: «الظّلّل» وهنا أطلقَ حيثُ قالَ: «الظّلّل» ولكِنْ يَنبغي أن يحملَ على ما سبَقَ وهو: ظلَّ الناسِ الَّذي يَنتفِعون به، ويَستظلُّون به، وليسَ كلَّ ظلٍ، فزادَ أبو داودَ مَوضِعًا ثالثًا وهوَ: «المورِدُ».

----

٩٢ - وَلِأَحْمَدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ»(١)، وَفِيهِمَا ضَعْفٌ. الشَّرْحُ

فقولُه: «أَوْ نَقْعِ مَاءٍ» يشبهُ المواردَ إلَّا أنَّه أعمُّ؛ لأنَّ نقعَ الماءِ أعمُّ مِن كونِه موردًا أو غيرَ موردٍ؛ لأنَّه إن كانَ موردًا ففيهِ جنايَتانِ، وإن كانَ غيرَ موردٍ ففيهِ جنايةٌ واحِدةٌ وهي إفسادُ الماء؛ لأنَّه إذا تخلَّى الإنسانُ في نقعِ الماءِ فلا شكَّ أنَّه يفسدُه إمّا أن يُفسِدَه وإن لم يكُنْ نجسًا.

هذا الموضعُ الرابعُ.

··· @ ···

٩٣ - وَأَخْرَجَ الطَّبَرَانِيُّ النَّهْيَ عَنْ قَضَاءِ الحَاجَةِ تَعْتَ الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ، وَضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي. مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم (٢٣٩٢).

# الشَّرْحُ

الخامسُ: «الأَشْجَارِ المُثْمِرَةِ» فالأشجارُ المثمرةُ أيضًا يُنهى عن قضاءِ الحاجةِ تحتَها، لكِنْ بشرطِ أن تكونَ الثمرةُ مقصودةً، سواءٌ كانَت تُؤكلُ أو لا تؤكلُ، فإن كانَتْ تؤكلُ ففي قضاءِ الحاجةِ تحتَها إساءَتانِ:

الإساءةُ الأولى: إلى مَن قصدَها.

والإساءةُ الثانيةُ: إلى تلويثِ الطعامِ بالخبثِ، فمعلومٌ أنَّ تلويثَ الطعامِ بالخبثِ حرامٌ؛ ولهذا نُهيَ عنِ الاستجهارِ بالعَظمِ<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّه زادُ إخوانِنا منَ الجنِّ.

إذَنِ الأشجارُ المثمرةُ يجبُ أن نُقيدَها بالمقصودةِ، أمَّا الأشجارُ المثمرةُ الَّتي ثمرتُها لا تقصدُ وتَبقى بالأرضِ لا يَأخذُها الناسُ فلا بأسَ؛ لأنَّه ليسَ فيها أذيةٌ لأحدِ.

السادسُ: «وَضَفَّةِ النَّهْرِ الجَارِي» يَعني: طَرفَه، وذكرَ الجارِيَ على أنَّه وصفٌ كاشفُّ؛ لأنَّ النهرَ لا يكونُ إلَّا جاريًا.

لكِنْ لو فرَضْنا أنَّ هذِه الأحاديثَ لم تصِحَّ؛ فلدَيْنا القاعدةُ العامةُ الَّتي أشَرْنا اليها أولًا وهيَ: كلُّ موضعِ يَتأذَّى بِه المُسلِمون فإنَّه لا يجوزُ أن يُتخلَّى فيهِ.

· ...

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح، رقم (٤٥٠)، من حديث عبد الله ابن مسعود رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

٩٤ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضَائِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتُوارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ، وَلَا يَتَحَدَّثَا. فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ » رَوَاهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: ﴿إِذَا﴾ شَرطيةٌ، والفرقُ بينَها وبينَ (إِنْ) هو: أنَّ (إِذَا) في المتحققِ ولكَنَّها شرطٌ للوقتِ، إذا جاءَ فلانٌ فأكرِمْه، فيكونُ إكرامُه وقتَ مجيئِه، فهيَ في الحقيقةِ تُفيدُ الشرطَ معَ التوقيتِ، فكأنَّ الشرطَ فيها محققٌ.

أمًّا (إِنْ) فقَدْ سبَقَ أنَّها تَأْتِي فيها يَتحققُ وقوعُه وفيها يَمتنعُ غايةَ الامتناع.

وقولُه عَلَيْ: ﴿إِذَا تَعَوَّطَ الرَّجُلَانِ ﴾ أي: أرادا الغائط، وأصلُ الغائطِ المحلُّ المنخفضُ منَ الأرضِ، ثُم نُقِلَ مِن هذا المسمَّى إلى قضاءِ الحاجةِ، ووجهُ الارتباطِ والعَلاقةِ أنَّ الناسَ كانوا فيها سبقَ ليسَ عِندَهم كُنُفُ في بيُوتِهم، فإذا أرادوا البرازَ خرَجوا إلى الأماكنِ المُنخفِضةِ يَقضون حوائجَهم، فعلى هذا نقولُ: ﴿تَعَوَّطَ ﴾ بمعنى: أرادا أن يَتغوَّطَا، أي: أرادا أن يَقضيا حاجتَها، وسُمِّي قضاءُ الحاجةِ بذلكَ ؛ لأنَّه يَتابُه الناسُ فيها سبقَ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ الغائطَ هوَ المكانُ المطمئنُّ مِنَ الأرضِ.

وقولُه ﷺ: «الرَّجُلَانِ» بناءً على الأغلبِ، والرجلُ في الأصلِ يطلقُ على البالغِ بخلافِ كلِمةِ «ذكرٍ» فإنَّها للبالغِ وغيرِه، ولكِنْ هذا التقييدُ بالرجُلين ليسَ على

<sup>(</sup>۱) وعزاه أيضا لابن السكن؛ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٦٠)، وابن دقيق العيد في الإلمام رقم (٩٣)، وابن عبد الهادي في المحرر رقم (٩٨)، وابن حجر في إتحاف المهرة رقم (٩٨).

سبيلِ الاحترازِ، بَلْ مثلُه أيضًا المرأتانِ، ومَن لم يَبلُغْ منَ الذُّكورِ.

وقولُه ﷺ: «فَلْيَتَوَارَ» أي: يَستَبِرْ «كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ» وجوبًا أو استحبابًا؟ وجوبًا فيها إذا كانَ يُؤدِّي إلى كشفِ العورةِ، واستحبابًا فيها إذا كانَ لا يُؤدِّي إلى كشفِ العورةِ، واستحبابًا فيها إذا كانَ لا يُؤدِّي إلى كشفِ العورةِ بحيثُ يكونُ كلُّ واحدٍ مِنهها يَستدبرُ الآخرَ.

وقولُه ﷺ: "وَلَا يَتَحَدَّثَاً" أي: يُحدِّثْ أحدُهما صاحبَه "فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ" قولُه: "يَمقُتُ" المقتُ: أشدُّ البغضِ، أي: على هذا الفعلِ، وهوَ أن يَجلسَ ذَلِكَ" قولُه: "يَمقُتُ المقتُ: أشدُّ البغضِ، أي: على هذا الفعلِ، وهوَ أن يَجلسَ الرجُلانِ أحدُهما إلى الآخرِ على قضاءِ الحاجةِ يَتحدَّثانِ كأنَهما في مجلسٍ، ووجهُ النهي عَن ذلك: إن كانَ معَ كشفِ العورةِ فالأمرُ واضحٌ؛ لأنَّ هذِه حالٌ سَيئةٌ وهيئةٌ مكروهةٌ، وإن كانَ معَ سترِ العورةِ فلأنَّهما إذا صارَا يَتحدَّثانِ فسوفَ يَمكُثانِ طويلًا على هذه الحال؛ لأنَّ التحدثَ غالبًا يطولُ بينَ الناسِ ويَنسَى الإنسانُ الحالَ الَّتي هوَ عليها؛ فلهذا كانَ سببًا لمقتِ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَانَ.

# مِن فوائدٍ هَذا الحديثِ:

١- أنَّ الدينَ الإسلاميَّ دينُ الأدبِ والخُلقِ الرفيعِ؛ لأنَّ هذِهِ الحالَ الَّتي ذكِرَت في الحديثِ لا شكَّ أنَّهَا مُحَالفةٌ للأدبِ؛ ولِهذا نهَى النبيُّ ﷺ عَنْها.

٢- أنَّه إذا أرادَ الرجُلانِ أن يَتغوَّطا فإنَّ السُّنةَ أن يَبتعدَ كلُّ واحدٍ مِنهما عَنِ
 الآخرِ حتَّى لا يَراهُ، فضلًا عن كونِه يَرى عورتَه.

٣- النهي عن التحدث على قضاء الحاجة، حتّى وإن كانَ أحدُهما لا يَرى الآخر، كما لو كانا في مِرحاضَيْن مُتجاوِرَيْن بينَهما جدارٌ قصيرٌ، فصارَ كلَّ واحدٍ مِنهما يُحدِّثُ الآخرَ، فهوَ مَنهيٌّ عنهُ.

إثباتُ المَقْتِ للهِ عَزَقِجَلَ، أي: إثباتُ وقوعِ المقتِ من اللهِ، وهو أشدُّ البغضِ، وقدْ ثبَتَتْ هذه الصفةُ -أعني: البغض بوصفِ المقتِ وبوصفِ البغضِ أيضًا، فجاءَتِ السُّنةُ بلفظِ البغضِ، وجاءَتْ في القرآنِ بلَفظِ المقتِ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿كَبُرُ مَقْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣]، وأخبرَ الرسولُ ﷺ: ﴿لَا تَنْ اللهَ لَيُبغِضُ الفاحِشَ البَذِيءَ ﴾ [عهذا يدلُّ على ثبوتِ هذهِ الصفةِ للهِ عَنَا عَلَى شديدةً وخفيفةً، خفيفةً في البغض، وشديدةً في المقتِ.

فَمَا مَعنى البغضِ المضافِ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أُوِ المَقتِ؟

نَقُولُ: أَمَّا أَهُلُ السُّنةِ والجماعةِ فيقُولُونَ: إِنَّ اللهَ يُبغضُ ويُحُبُّ حقيقةً؛ لأنَّ هذا ما جاءَتْ بهِ النصوصُ، وهو أمرُ غَيبيُّ، والأمرُ الغَيبيُّ يجبُ أن يُصدِّقَ الإنسانُ به على ظاهرِه.

وأمَّا عندَ أهلِ التأويلِ والتعطيلِ: فيقولونَ: لا، إنَّ اللهَ لا يُبغضُ ولا يَمقتُ، وإنَّما المرادُ بالبُغضِ والمقتِ العَذابُ والانتقامُ، ولا شكَّ أنَّ هذا تحريفٌ للكلِمِ عَن مواضعِه؛ لأنَّ الانتقامَ والعقوبةَ غيرُ البغضِ، ولكنَّها مِن لازمِ البُغضِ، فإذا أبغضَ اللهُ الإنسانَ عاقبَه، وليسَتْ هي البغضَ، وما المانعُ مِن أن نَقولَ: إنَّ اللهَ يُبغضُ الشيءَ أو يَمقتُ على الشيءِ على وَجهِ الحقيقةِ؟ لا مانعَ، فإذا لم يكُنْ هناكَ مانعٌ؛ وجبَ علَيْنا أن نُصدقَ بِه، وأن لا نُحرِّفَ الكلمَ عَن مواضعِه.

وهكذا يُقالُ في وصفِ العجبِ والرِّضا والمحبةِ والكراهةِ والسَّخطِ، يُقالُ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم (٢٠٠٢)، من حديث أبي الدرداء رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

فيها كما نقولُ في البُغضِ، يجبُ إثباتُ هذهِ الصِّفةِ للهِ عَرَّوَجَلَّ على وجهِ الحقيقةِ، ولكِنْ هَلْ يَكُونُ بغضُه كبغضِ المخلوقين؟ لا، لماذا؟ لأنَّ لدَيْنا قاعدةً عامةً مُحكمةً؛ وهي قولُه تَعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَشَى مُ ﴾ [الشورى:١١]، فجميعُ صفاتِه تَبَارَكَوَتَعَالَى ونُعوتِه لا يُمكنُ أن تماثلَ صفاتِ المخلوقينَ ونُعوتَهم.

٥- تَحريمُ هذهِ الهيئةِ وهيَ: أن يَجتمعَ اثنانِ يَقضيانِ حاجتَهما ويَتحدَّثانِ، بل
 لو شِئنا لقُلْنا: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّه رتَّبَ عليهِ الوعيدَ، وإذا رتَّبَ عليه الوعيدَ
 فقدْ ذكرَ العلماءُ رَحِهُمُ اللَّهُ أَنَّ كلَّ ذنبٍ خُتِمَ بوعيدٍ فهوَ مِن كبائرِ الذنوبِ.

٩٥ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّهُ ظُ لُسُلِمِ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ» فيهِ إشكالُ في الإعرابِ، وهوَ أنَّ الفعلَ هُنا مفتوحٌ معَ كونِه يَلِي (لا) الناهية - وذلكَ لاتِّصالِه بنونِ التوكيدِ. يَرِدُ على هذا قولُ اللهِ تعالى: ﴿قُلْ بَلَى وَرَقِ لَنَبْعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنَبَوْنَ ﴾ [التغابن:٧]، (فالثاءُ) آخِرُ الفعلِ وهي مَضمومةٌ، والهمزةُ آخِرُ الفعلِ وهي مَضمومةٌ؟ لأنَّ النونَ في الآيةِ غيرُ مباشرةٍ، والّذي حالَ بينَها وبينَ الهمزةِ والثاءِ واوُ الجهاعةِ المحذوفةُ، والمقدرُ كالموجودِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧).

إذَنْ يُبنَى الفعلُ المضارعُ على الفتحِ إذا اتَّصَلَت بهِ نونُ التوكيدِ المباشرةُ لفظًا أو تقديرًا، إذَنْ هوَ مَبنيٌّ على الفتحِ لاتِّصالِه بنونِ التوكيدِ في محلِّ جزمٍ.

وقولُه ﷺ: «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ» بيمينِه، أي: بيدِه اليُمنَى، ويدلُّ بِمَفهومِه على أنَّ المسَّ باليسارِ لا بأسَ بِه، وقولُه: «وَهُوَ يَبُولُ» الجملةُ حالُ، يَعني: في حالِ البولِ، «وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الخَلَاءِ بِيَمِينِهِ» يَعني: لا يَتمسَّحْ منَ الخَلاءِ الَّذي هوَ الغائطُ بِيمينِه، بل والبولُ أيضًا؛ لأنَّ الخلاءَ هوَ قضاءُ الحاجةِ أو مكانُ قضاءِ الحاجةِ.

وقولُه ﷺ: "وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ" يَعني: عندَ الشُّربِ، لا يتنفَّسْ في الإناءِ أي: إناءِ الشربِ، وذلكَ لأنَّه إذا تنفسَ فقد يخرجُ معَ النفَسِ شيءٌ يسقطُ في الماءِ فيقذرُه على غيرِه، ورُبها يحدُثُ له شَرَقٌ إذا تنفسَ في الإناءِ فيتأذَّى أو يتضررُ بذلكَ، ورُبها يحصلُ مِنه جراثيمُ تعلقُ بالماءِ فيكونُ في ذلكَ ضررٌ على صحتِه أو صحةِ غيره.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: مَا الْعَلَاقَةُ بِينَ قُولِه ﷺ: «وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ» وبينَ النَّهييُن قبلَه؟

قُلنا: يحتملُ أَنَّ أَبا قتادةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ رواهُما منفردَيْن بمَعنى أَنَّه سمعَ النبيَّ عَلَيْهُ يقولُ: «لَا يَمَسَّحْ مِنَ الْحَلَاءِ بِيَمِينِهِ»، يقولُ: «لَا يَمَسَّحْ مِنَ الْحَلَاءِ بِيَمِينِهِ»، ثُم سمِعَه في مكانٍ آخرَ يقولُ: «وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» فجمعَها أبو قتادة في سياقٍ واحدٍ اختصارًا، ورُبها يُقالُ: إنَّه لمَّا ذكرَ ما يتعلقُ بالتخلِّي عنِ الأكلِ والشربِ ناسَبَ أن يذكرَ ما يتعلقُ بالتخلِّي عنِ الأكلِ والشربِ ناسَبَ أن يذكرَ ما يتعلقُ بالتخلِّي عنِ الأكلِ والشربِ ناسَبَ أن يذكرَ ما يتعلقُ بالتخلِّي عنِ الأكلِ والشربِ ناسَبَ

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - نَهِيُ الإنسانِ عَن مسِّ ذكرِه بيمينِه وهو يبول، والنهيُ هُنا صريحٌ، وهذا النهيُ أيضًا مؤكدٌ بنونِ التوكيدِ، فهَلْ هذا النهيُ للتَّحريمِ أو للكراهةِ؟

جمهورُ العلماءِ على أنّه للكراهةِ، وليسَ للتحريمِ؛ لأنّه مِن بابِ الأدبِ، إذِ النهيُ لا يَعدو أحدَ أمرَيْن: إمّا أن يَكونَ تكريبًا لليمينِ، وإمّا أن يَكونَ لخوفِ أن تتلوّثَ اليمينُ بالبولِ، فتكونُ مُنتنةً، وأيًّا كانَ فإنّ هذا لا يَقتضي أن يَكونَ النهيُ للتحريمِ، لكِنْ حقيقةُ الأمرِ أنّ القولَ بأنّه للتحريمِ قولٌ قويٌّ؛ لأنّه مؤكدٌ حيثُ قالَ: «لَا يَمَسَّنَّ» وهذا قولُ أهلِ الظاهرِ: إنّ النهي للتحريمِ ".

٧- جوازُ مس الإنسانِ ذكرَه بيدِه اليُمنى في غيرِ حالِ البولِ، وتؤخذُ مِن قولِه ﷺ: "وَهُوَ يَبولُ» وهذا هو الأصلُ في المفهومِ أَنْ يكونَ مفهومَ خالفةٍ، أي: أنَّ المفهومَ يَخالفُ المنطوقَ في الحكم، ورُبها يُقوِّي هذا الأصلَ: أنَّه إذا مسَّ ذكرَه بيمينِه وهوَ يبولُ تلوَّنَ بالنَّجاسةِ أو صارَتْ عرضةً للتلوُّثِ بالنَّجاسةِ، بخلافِ ما إذا مسَّه مِن غيرِ أن يكونَ على البولِ، ومنَ العلماءِ مَن قالَ: "إنَّه لا يَمسُّ ذكرَه بيمينِه لا حالَ البولِ ولا غيرِه»، وأنَّه إذا كانَ النبيُّ ﷺ نَهَى عَن مسِّ الذكرِ باليمينِ حالَ البولِ معَ أنَّ الإنسانَ قَدْ يحتاجُ إليه؛ ففي غيرِ ذلكَ مِن بابِ أُولى، وعلى هذا حالَ البولِ معَ أنَّ الإنسانَ قَدْ يحتاجُ إليه؛ ففي غيرِ ذلكَ مِن بابِ أُولى، وعلى هذا فالمسألةُ مُحتملةٌ وإذا كانَ التقييدَ بقولِه: "يَبولُ» لا شكَّ أنَّ له مُناسبةٌ وهيَ: الخوفُ مِن تلوُّثِ اليمينِ بالنَّجاسةِ.

<sup>(</sup>١) المحلي (٢/ ٧٧).

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إذا كَانَ الإنسانُ لا يستطيعُ أن يَستجمرَ باليسارِ فَهَاذَا يَصَنعُ؟ قُلنا: الحاجةُ لَهَا أحكامٌ، وسيَأْتي إِنْ شاءَ اللهُ الكلامُ عليها في الحديثِ الَّذي عدَه.

٣- تَكريمُ اليدِ اليُّمني، حيثُ نَهى عَن مسِّ الذكرِ بها في حالِ البولِ.

٤- أنَّ اليمينَ خيرٌ منَ اليسارِ، وهذا مُطَّردٌ في الأمورِ الكونيةِ والأمورِ الشَّرعيةِ.

أمَّا الأمورُ الكونيةُ: فلا يَخفَى علَيْنا جميعًا أنَّ اللهَ تعالى جعلَ في اليمينِ مِن القوةِ ما ليسَ في اليسارِ، فهيَ الَّتي يُؤخذُ بِها، ويُؤكلُ بها، ويكتبُ بها، ويحملُ بها الثقيلُ، وهذا منَ المِيزةِ القدَريةِ، وأمَّا الشرعُ فكما رأيتُم أنَّه نَهى عَن مسِّ الذكرِ في حالِ البولِ، ومشَّه باليسارِ لا بأسَ بِه.

٥- جوازُ التصريحِ بلفظِ البولِ، وأنَّه لا يُعدُّ مُخالفًا للحياءِ؛ لأنَّ الَّذي عبَّرَ بها أشدُّ النَّاس حياءً وهو النبيُّ عَيْقٍ فقالَ: «وهُو يَبولُ» وأمَّا ما يَستعملُه الناسُ الآنَ إذا أرادَ أن يَبولَ يَقولُ: أطيِّرُ الماءَ. فهذا لا أصلَ لَه، بَلْ قالَ صاحبُ (الفروع) رَحْمَهُ اللَّهُ: الأَوْلَى أن يَقولَ: أبولُ. ولا يقولَ: أريقُ الماءُ "؛ لأنَّ البولَ ليسَ ماءً؛ ولأنَّ التعبيرَ بالبولِ ومُشتقاتِه واردٌ في السُّنةِ، قالَ النبيُّ عَيْقٍ في البولِ: «أمَّا أَحَدُهُما فكانَ التعبيرَ بالبولِ ومُشتقاتِه واردٌ في السُّنةِ، قالَ النبيُّ عَيْقٍ في البولِ: «أمَّا أَحَدُهُما فكانَ لا يَستَرِّرُ مِنَ البَوْلِ» (٢)، وهُنا المشتقُّ وهوَ يبولُ، فالصوابُ جوازُ التعبيرِ بهذا.

<sup>(</sup>١) الفروع (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول، رقم (٢١٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول، رقم (٢٩٢)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا.

فإذا قالَ قائلٌ: إنَّه يُعتبرُ مُخالفًا للمروءةِ -أَعني: التصريحَ بالبولِ- في عُرْفنا الآنَ فهَلْ نَقولُ: العرف كما يُغيرُ المعانيَ فهوَ أيضًا يغيرُ الأحوالَ؟

الجواب: أليسَ المرجعُ في الأيهانِ إلى ما تَقتضيهِ الكلمةُ في العُرفِ قبلَ أن نرجعَ إلى ما تَقتضيهِ في اللغة؟ فإذا كانَ العرفُ المطردُ عندَ الناسِ كراهةَ التصريحِ بالبولِ ومُشتقاتِه وعبَّرَعَن ذلكَ بكنايةٍ تدلُّ عليهِ وليسَ فيها محذورٌ شرعيٌّ، بالبولِ ومُشتقاتِه وعبَّرَعَن ذلكَ بكنايةٍ تدلُّ عليهِ وليسَ فيها محذورٌ شرعيٌّ، فعندي أنّه لا بأسَ به؛ ولهذا قالَ صاحبُ (الفروع): «الأولى». ولعلَّه في عرفِ صاحبِ يقولَ: أبولُ. ولا يقولَ: أريقُ الماء؛ بل قالَ: «الأولى». ولعلَّه في عرفِ صاحبِ (الفروع) لم تصلِ الحالُ إلى ما وصَلَت إليهِ اليومَ، فإنَّ لفظَ البولِ اليومَ مَكروهٌ جدًّا عندَ الناسِ، حتَّى إنَّك لو قُلتَ في غيرِ الحديثِ، الحديثُ يَقبلُه الناسُ إذا مرَّ بهم، لكِنْ في الكلامِ العاديِّ لو قلتَ: أُريدُ أن أبولَ أو بُلتُ اليومَ. عندَ العاميً، فإنَّه يستقذرُ جدًّا ويقولُ: هذا لا يَستَحيي ويقولُ: البول. عندَ الناسِ، فلا أرى في ذلكَ بأسًا.

٦- النهي عن التمسح من الخلاء باليمين؛ لقولِه: «وَلَا يَتَمَسَّحُ مِنَ الْحَلَاءِ بِيَمِينِهِ».

وهَلْ هوَ مكروةٌ أو محرَّمٌ؟ ذكرَ بعضُ العلماءِ أنَّه حرامٌ؛ لأنَّه هوَ الأصلُ في النهيِ، ولأنَّه إذا تمسحَ باليمينِ تلوَّثَت اليمينُ بالنَّجاسةِ، واليمينُ لَها الكرامةُ والبعدُ عن هذا الشيء؛ ولهذا كانَ الاستنثارُ باليسارِ وهوَ ليسَ بنجسٍ، ومنَ العلماءِ مَن قالَ: إنَّ النهيَ للكراهةِ؛ لأنَّ هذا مِن بابِ الآدابِ، والورعُ أن يتجنبَ الإنسانُ هذا إلَّا لحاجةٍ.

٧- النهيُ عنِ التنفُّسِ في الإناءِ؛ لقولِه: «وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ» وظاهرُ الحَديثِ
 أنَّه لا فرقَ بينَ أن يَكُونَ هذا الإناءُ يشربُ مِنه غيرُه أو لا يشربُ؛ لأنَّه مطلقٌ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وإذا اضطُرَّ الإنسانُ إلى التنفُّسِ، إمَّا لكونِه قصيرَ النفسِ، أَو لكونِه يَحتاجُ لشربِ ماءٍ كثيرٍ لا يُدركُه بنفَسٍ واحدٍ؟

نَقول: يفصلُ الإناءَ ويتنفَّسُ، والسُّنةُ أن يَتنفسَ في الشرابِ ثلاثَ مراتٍ، فإنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «إنَّ هَذا أَرْوَى، وأَبرَأُ، وأَمْرَأُ»(١).

٩٦ - وَعَنْ سَلْمَانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

## الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِللَهُ عَنْهُ: "لَقَدْ نَهَانَا" اللامُ مُوطئةٌ للقسَمِ، بمَعنى أنَّها تشيرُ إلى قسمٍ مقدّرٍ، وما بعدَها جوابُه، التوطئةُ للشيءِ تمهيدٌ له، أي: أنَّها تُشيرُ إلى أنَّ في الجملةِ قسَمًا مقدّرًا هذا جوابُه، فإذا جاءَتْ "لَقَدْ" في القرآنِ أو في السُّنةِ أو في أيِّ كلامٍ؛ فإنَّ الجملةَ تُعتبرُ مؤكدةً بثلاثةِ مؤكّداتٍ: القسَمِ المقدَّرِ (واللهِ لقَدْ)، واللامِ، وقَدْ، والتوكيدُ لا يكونُ إلّا عندَ الحاجةِ إليهِ؛ لأنّه زيادةٌ على الجملةِ فلا يُمكنُ أن يُوجدَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب كراهة التنفس في نفس الإناء، رقم (٢٠٢٨/ ١٢٣)، من حديث أنس رضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٢).

في الكلامِ البليغِ إلَّا لحاجةٍ؛ لأنَّ التأكيدَ زائدٌ على أركانِ الجُملةِ، فإن قُلتَ: «قامَ زيدٌ»، لا حاجة لأَنْ تقولَ: «لقَدْ قامَ زيدٌ»، لكِنْ إذا كانَ هناكَ داعٍ وسببٌ فإنَّه يؤكدُ.

وهُنا سلمانُ الفارسيُّ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ قالَ ذلكَ ردًّا على رجلٍ منَ المشرِكينَ، قالَ هذا الرجلُ لسَلمانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: إنَّ نبيَّكُم علَّمَكم كلَّ شيءٍ حتَّى الخراءةَ. يَعني حتَّى آدابَ الخراءةِ، فقالَ لَه: أَجَلْ -علَّمنا حتَّى هذا- لقَدْ نهانا رَسولُ اللهِ ﷺ عَن كَذا وكَذا.

قالَ العلماءُ: والنهيُ طلبُ الكفِّ على وجهِ الاستعلاءِ، أي: أنَّ الناهيَ يشعرُ بأنَّ له السلطة، ولَه القولَ على مَن وجَّهَ النهيَ إليهِ.

وقولُه رَضَالِللَهُ عَنْهُ: «أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ» يَعني: أَن يَجلسَ الإنسانُ على بولِه أو عَلى غائطِه والقِبلةُ أمامَه، وذلكَ تكريهًا للقِبلةِ؛ لأنَّ القِبلةَ محلَّ التكريم، وحملُّ اتجاهِ العباد إلى اللهِ تَعالى في أشرفِ العباداتِ مِن بعدِ الشهادَتَينِ، فلذلِكَ يجبُ أَن تُكرَّمَ.

وقولُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ» يَعني: ونهانا أن نَستنجيَ باليَمينِ، وهَذا كالحديثِ السابقِ الَّذي فيهِ: «وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْحَلَاءِ بِيَمِينِهِ» والاستنجاءُ: إذالةُ النجوِ وهوَ العَذرةَ.

وقولُه رَضَالِلُهُ عَنَدُ: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» يَعني: أَن نَقتصرَ على حجَرَيْن، أو على حجرٍ واحدٍ، وقولُه: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ» يفيدُ أَنَّه فيها إذا كانَ الخارجُ ذا بلَلٍ، وأمَّا إذا كانَ الخارجُ يابسًا أحيانًا يكونُ الخارجُ يابسًا ولا يتلوثُ المحلُّ إطلاقًا فإنَّه لا يدخلُ في الحديثِ؛ لأنَّه لا يجبُ الاستنجاءُ مِنه في هذه الحالِ،

لَكِنْ إذا كَانَ الخَارِجُ رَطِبًا فَـلا يَستنجي بأقلَّ مِن ثلاثـةِ أحجارٍ، حتَّى لـو أنَّها أَنقَتْ.

وقولُه رَضَالِلَهُ عَنهُ: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْمٍ» الرجيعُ: الروثُ، والعظمُ معروفٌ، وذلكَ لأنَّ الرجيعَ زادُ بهائِم الجنِّ، تأكلُه كها تأكلُ بهائمنا العلف، أمَّا العظمُ فلأنَّه زادُ إخوانِنا منَ الجنِّ، يَجدونَ «كلَّ عظمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ أَوفَرَ ما يكونُ لَحُمًا» (۱) -سُبحانَ اللهِ - يَعني: هذا العظمُ الَّذي يلوحُ يجدُ الجنُّ عليهِ اللحمَ أوفرَ ما يكونُ ما يكونُ، معَ أنَّنا لا نشاهدُ هذا؛ لأنَّ الجنَّ وأحوالَهم مِن أمورِ الغيبِ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

النحل: ١٩]، ولقولِه تَعالى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُ الناسُ إليهِ؛ لأنّ النبيّ ﷺ
 علّمنا حتّى الخراءة، وعلّمنا آداب الأكلِ، وآداب الشرب، وآداب النوم، وآداب دخولِ البيتِ والخروجِ مِنه، وآداب اللباس، ما مِن شيءٍ نَحتاجُه إلّا علّمنا إيّاه عَلَيْهِ اللهِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إليّكَ ٱلذّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنّاسِ مَا نُرِّلَ عَلَيْهِ اللهِ عَعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا إليّكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُرِّلَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُرِّلَ اللهِ عَلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِيَبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُرِّلَ اللهِ عَلَيْكَ ٱلذِّكَ الذِّكْرَ لِتُبَيّنَ لِلنّاسِ مَا نُرِّلَ اللهِ اللهِ عَلَيْكَ ٱللّهِ عَلَيْكَ ٱللهِ اللهِ اللهِ

وإذا كانَتِ الشريعةُ الإسلاميةُ قَد بيَّنَت حتَّى هذه الأمورَ الطفيفة؛ فغيرُها مِن بابٍ أُولى؛ ولِذلكَ غلطَ مَن قالَ: إنَّ آياتِ الصفاتِ وأحاديثَها لا يُعلَمُ مَعناها. وصاروا يفوِّضونَ المعنَى، فإنَّ هؤلاءِ غلطوا أكبرَ غلطٍ، يُقالُ: سُبحانَ اللهِ! أنتُم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، رقم (٤٥٠)، من حديث عبد الله بن مسعود رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

الآنَ تُقِرُّون بأنَّ قصةَ فِرعونَ وهامانَ وقارونَ وغيرِهم مِن طغاةِ العِلمِ، وقصصِ الآنَ تُقِرُّون بأنَّ قصةَ فِرعونَ وهامانَ وقارونَ وغيرِهم مِن نفسِه فهوَ عندَكم غيرُ الصالحِينَ كلُها مَفهومةُ المعنى عندَكم، وما ذكرَه اللهُ عَن نفسِه فهوَ عندَكم غيرُ معلومٍ بمَنزلةِ الحروفِ الهِجائيةِ، كيفَ يكونُ هذا؟! فجميعُ ما يحتاجُ الناسُ إليهِ في مَعبودِهم، وفي عِباداتِهم، وفي مُعاملاتِهم، وفي أحوالِهم كلُّه بَيِّنٌ، ولكِنِ الناسُ يَعليفون، ومِنهم مَن يُعطيهِ اللهُ تَعالى عليًا واسعًا يحيطُ بكثيرٍ منَ السُّنةِ، ومِنهم مَن يعطيهِ اللهُ تَعالى فهمًا ثاقبًا يفهمُ ما يسمعُ وما يقرأً، ومِن دونَ ذلكَ، ومِنهم مَن يُعطيهِ اللهُ يُؤتيهِ مَن يشاءُ.

٢- تحريمُ استقبالِ القِبلةِ بغائطٍ أو بولٍ؛ لقولِه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ
 القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ» والأصلُ في النهي التحريمُ.

٣- وجوبُ تعظيم الكعبة؛ لأنَّ الصحيحَ في تعليلِ هَذا أنَّه إنَّما نهى عَن ذلكَ احترامًا للكعبة، وأنَّه لا يَنبغي للإنسانِ أن يَستقبلَ هذا المكانَ الَّذي يَستقبلُه في أشرفِ أعمالِه البدنيةِ وهي الصَّلاةُ، فلا يَنبغي أن نُشبهَ أخبثَ الحالاتِ مِن حيثُ النَّجاسةُ بأعلى حالاتِ الطهارةِ وهي الصَّلاةُ.

٤ جوازُ استقبالِ الشمسِ والقمرِ؛ لأنَّ أهلَ المدينةِ إذا لم يَستقبِلوا القِبلةَ فسوفَ يَستقبِلون الشرقَ أو الغرب، وحينئذٍ يَكونونَ مُستقبِلين إمَّا للشمسِ أو للقمرِ. وذكرْتُ هذا لأنَّ بعضَ أهلِ العلمِ رَحِمَهُمُاللَهُ قالوا: إنَّه يُكرهُ للإنسانِ أن يَستقبلَ الشمسَ أو القمرَ، وعلَّلوا لذلكَ بتَعليلٍ عليلٍ مُنتقضٍ، قالوا: لأنَّ في الشمسِ والقمرِ نورًا، فها فيهما مِن نورِ اللهِ يَجعلُهما مُحترَمَيْن. ولكِنْ نقولُ:

أولًا: لا يجوزُ أن نُشِتَ الأحكامَ الشَّرعيةَ بمثلِ هذا التعليلِ.

ثانيًا: أنَّه تعليلٌ منتقضٌ؛ لأنَّ النجومَ أيضًا فيها نورٌ، فمَنِ الَّذِي أضاءَها؟ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ، فهل نَقولُ للإنسانِ: لا تَستقبِلِ النجومَ؟ إن قُلنا: لا تستقبِلِ النجومَ. فكيفَ يَجلسُ؟! لأنَّ النجومَ على يَمينِه وعلى يسارهِ وأمامَه وخلفَه؛ فلهذا ذكرْت ذلك ليعلمَ أنَّ ما قالَه بعضُ الفقهاءِ -رَحمهم اللهُ تعَالى- في هذا قولُ ضعيفٌ لا دليلَ عليهِ.

٥- النهيُ عنِ الاستنجاءِ باليمينِ؛ وإذا كُنا نَقولُ في استقبالِ القِبلةِ: إنّه حرامٌ؛ لأنّ الحديث واحدٌ، والغالبُ أنّ المسائلَ عرامٌ؛ لأنّ الحديث واحدٌ، والغالبُ أنّ المسائلَ إنّما جُعِلت في حديثٍ واحدٍ؛ لأنّ حكمها واحدٌ، لكِنْ ليسَ هذا بلازم، فإنّ اللهَ تعالى قالَ: ﴿ وَٱلْمَيْلَ وَٱلْمَعْيِرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ ﴾ [النحل: ٨]، فذكرَ الخيلَ والبغالَ والجميرَ معَ أنّ الخيلَ حلالُ، والبغالَ والحميرَ حرامٌ، ولا عبرةَ بدَلالةِ الاقترانِ؛ لأنّه ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ أنّ الصحابة نحروا فرسًا في عهدِه في المدينةِ وأقرَّهم على هذا، المهمُّ إذا لم نجِدْ صارِفًا يصرفُ النهيَ إلى الكراهةِ في الاستِنجاءِ باليمينِ؛ فالواجبُ أن يكونَ للتحريم. وهَذا مذهبُ الظاهريةِ (۱).

أمَّا مذهبُ الجمهورِ فإنَّ النهيَ للكراهةِ، وحملوهُ على أنَّه مِن بابِ الأدبِ وليسَ مِن بابِ الأدبِ وليسَ مِن بابِ التحريمِ؛ لأنَّه لا يظهرُ فيه معنًى يجعلُه للتحريمِ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا كَانَ الإِنسَانُ أَشَلَّ فِي يَدِهِ اليُسرَى؟

نقول: حينئذٍ يكونُ مضطرًا إلى الاستنجاءِ باليَمينِ، وقَدْ قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الأنعام:١١٩].

<sup>(</sup>١) المحلى (٢/ ٧٨).

٦- تكريمُ اليمينِ، وهو كذلك؛ ولِهذا قالَ الفقهاءُ رَجِمَهُمُ اللهُ في هذا ضابطًا مهمًّا، قالوا: "إنَّ اليُسرى تُقدَّمُ للأذَى كالاستنجاءِ والاستِنثارِ وغسلِ الأوساخِ وما أَشبَهَ ذلك، واليُمنَى لِها سِواهُ».

٧- جوازُ الاستنجاءِ بالأحجارِ؛ لقولِه: «أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَ مِنْ ثَلَاثَةِ
 أَحْجَارٍ» فإنَّه يفيدُ أنَّ الثلاثةَ وما فوقُ يجوزُ الاستنجاءُ بِها.

٨- أنَّه لا يَجوزُ الاقتِصارُ في الاستنجاءِ على أقلَّ مِن ثَلاثةٍ، حتَّى لو طهرَ المحلُّ لا بدَّ مِن ثلاثةٍ، قالَ النبيُّ ﷺ: «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» (١).

9- أنّه لو استَنجَى بحجرٍ ذِي ثلاثِ شعبٍ فإنّ ذلكَ جائزٌ؛ لأنّ كلّ شعبٍ بمَنزلةِ حجرٍ، ومنَ العلماءِ مَن قالَ: لا يجوزُ الاستنجاءُ بحجرٍ ذِي ثلاثِ شعبٍ؛ لأنّ الحديثَ: «أقلّ مِن ثَلاثةِ أَحْجارٍ»، لكِنْ هذا القولُ جمودٌ على اللفظِ؛ لأنّ مرادَ النبيّ عَلَيْ بالأحجارِ أن لا يمسحَ بوجهٍ مرتينِ أو أكثرَ، وإنّها مرادُه أن يكونَ كلُّ وجهٍ له مسحةٌ إمّا بثلاثةِ أحجارٍ، أو بحجرٍ ذي شعبٍ، ولم يذكرِ الرسولُ عَلَيْ الحجرَ ذا الشعبِ؛ لأنّ هذا قد يكونُ نادرًا أن يجدَ الإنسانُ حجرًا يوجدُ فيه ثلاثُ شعبٍ متوازيةٍ بحيثُ إذا مسحَ بشعبةٍ لم تتلوّثِ الأخرى، هذا نادرٌ.

• ١ - تحريمُ العدوانِ على حقِّ الغيرِ؛ لنهيِ النبيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنِ الاستنجاءِ بالرجيعِ أو العظم، فإذا كانَ يحرمُ العدوانُ مِن الإنسِ على الجنِّ؛ فإنَّه حرامٌ منَ الجنِّ على الجنِّ، فإنَّه علماءُ الَّذينَ وهبَهُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى منَ القوةِ بالإيهانِ الجنِّ على الإنسِ؛ ولهذا كانَ العلماءُ الَّذينَ وهبَهُم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى منَ القوةِ بالإيهانِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستنثار في الوضوء، رقم (۱۲۱)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار، رقم (۲۳۷)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

كانوا يُنكِرون على الجنِّ الَّذينَ يَصرَعون الإنسَ ويقولونَ: هذا حرامٌ علَيْكم وعدوانٌ، واللهُ تعالى لا يحبُّ المُعتدينَ، فرُبَّها يَهدي اللهُ هـذا الجنَّ ويخرجُ وقَـدْ لا يَحرجُ، ولكنِ الكلامُ على أنَّ العدوانَ محرمٌ منَ الإنسِ على الجنِّ، ومنَ الجنِّ على الإنسِ.
الإنسِ.

١١ – النهيُ عنِ الاستنجاءِ بالرجيع، والرجيعُ هوَ الروثُ؛ لأنَّ الروثَ إن كانَ طاهرًا فهو علفُ بهائم الجنِّ، وإن كانَ نجسًا فالنجسُ لا يطهرُ، وكما تقدَّمَ أنَّ الروثَ ينقسمُ إلى قِسمَيْن على القولِ الراجحِ: طاهرٍ؛ وهو روثُ المأكولِ، ونَجسٍ؛ وهو روثُ غيرِ المأكولِ.

17 - النهيُ عنِ الاستنجاءِ بالعظامِ؛ لقولِه: «أَوْ عَظْمٍ» سواءٌ كانَت هذهِ العظامُ عظامَ ميتةٍ، أو عظامَ مُذكَّاةٍ، أو عظامَ مباحِ الأكلِ، أو غيرَ مباحِ الأكلِ؛ لأنّه إذا كانتِ العظامُ عظامَ ميتةٍ؛ فهي نجسةٌ عندَ جماهيرِ العلماءِ، وإذا كانت نجسةً فالنجسُ لا يمكنُ أن يطهرَ، وإن كانَتْ مذكاةً فهي طعامُ الجنِّ، ولا يحلُّ لَنا أن نعتدي عليهِم بإفسادِ طعامِهم، وإن كانَ العظمُ مِن غيرِ المأكولِ؛ فهوَ نجسٌ والنجسُ لا يطهرُ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: هل تقيسونَ على هذا تحريمَ الاستنجاءِ بعلفِ بهائمِ الإنسِ؟ فالجوابُ: نعَمْ، نقيسُه قياسًا جليًّا واضحًا؛ لأنَّه إذا كانَ لا يجوزُ أن نُفسدَ علفَ بهائمِ الجنِ وهُم عالَمٌ غيبيٌّ، فعلفُ بهائمِ الإنسِ مِن بابِ أَوْلى.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وهل تَقيسونَ على النهي عنِ الاستنجاءِ بالعظمِ الاستنجاءَ بطعامِ الإنسِ كاللحمِ مثلًا أو الخبزِ أو ما أشبَهَ ذلك؟ فالجوابُ: نعَمْ، مِن بابِ القياسِ الأَجلَى والأوضحِ؛ لأنَّه إذا كانَ إفسادُ طعامِ الجنِّ حرامًا؛ فإفسادُ طعامِ الإنسِ مِن بابِ أَولى.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وهل تُجيزونَ أن يَستنجيَ الإنسانُ بغيرِ الأحجارِ مِمَّا يزيـلُ الأذَى؟

فالجوابُ: نعَمْ، نجيزُ ذلكَ، فلو استنجَى الإنسانُ بمناديلَ طاهرةٍ مُنقيةٍ فلا بأسَ، وإنِ استنجَى بمدرٍ -وهو الطينُ اليابسُ- فلا بأسَ، وإنِ استنجَى بمدرٍ -وهو الطينُ اليابسُ- فلا بأسَ أيضًا، ولو استنجَى بزجاجةٍ فلا يجوزُ؛ لأنّها لا تُنقي لملاستِها، فلا يجوزُ فلا بأسَ أيضًا، ولو استنجَى برجاجةٍ فلا يجوزُ وطبٍ فلا يُجزئُ؛ لأنّه لا يُطَهِّرُ أن يَستنجي بما لا يُنقي، ولو استنجَى بحجرٍ رطبٍ فلا يُجزئُ؛ لأنّه لا يُطَهِّرُ ولا يُنشَفُ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إذا لم يُنقِ بثلاثٍ فهَلْ يجبُ أن يَزيدَ رابعةً؟

فَالْجُوابُ: نَعَمْ، يَجِبُ أَن يَزِيد رَابِعةً، وإِذَا أَنقَى بِرَابِعةٍ؛ فَالْأَنقَى أَن يَزِيدَ خَامِسةً؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «مَنِ استَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ».

17 - تحريمُ الاستنجاءِ بالأُمورِ المُحترمةِ ككُتبِ العلمِ، يُؤخذُ مِن أنَّ الطعامَ عِتاجُ إلى تناولِه، وكتبُ العلمِ المحترمةُ يحتاجُ الناسُ إلى تناولِها؛ لأنَّها غذاءُ القلوبِ والعقولِ، فها حرُمَ في هذا فهو حرامٌ في هذا.

٩٧ - وَلِلسَّبْعَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِي رَضَالِتَهُ عَنْهُ «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» (١).

# الشَّرْحُ

«السَّبْعة» همُ: البخاريُّ، ومسلمٌ، وأصحابُ السُّننِ الأربعةِ، وأحمدُ رَحَهُمُاللَّهُ جميعًا.

قولُه: «لا تسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ» سبقَ في حديثِ سَلَمَانَ رَضَائِلَتُهُ عَنْهُ أَن لا نَستقبلَ القبلةَ بغائطٍ أو بولٍ، ويكونُ هذا الحديثُ زائدًا على ما سبَقَ: «الاستدبارَ».

و «القِبْلَةَ» هيَ الكعبةُ أو جهتُها.

وقولُه: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» هذا التوجية لأهلِ المدينةِ ومَن كانَت قِبلتُه قِبلتُه قِبلتَهم؛ لأنَّ أهلَ المدينةِ قبلتُهمُ الجنوبُ، فإذا شرَّقوا أو غرَّبوا صارَتِ القبلةُ عَن أيانِهم أو عَن شهائِلِهم، فيكونُ في هذا الحديثِ خطابٌ موجةٌ لطائفةٍ منَ الناسِ خاصًا بها وبمَن كانَ مثلَها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، رقم (٣٩٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤)، وأحمد (٥/ ٤٢١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، رقم (٩)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب في النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، رقم (٨)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة، رقم (٢١)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، رقم (٢١).

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - تحريمُ استِقبالِ القبلةِ واستِدبارِها حالَ الغائطِ أو البولِ؛ لقولِه: «بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ».

٢- ويُستفادُ بمَفهومِ الحديثِ: أنَّه لا يُنهى عنِ استقبالِها واستدبارِها بالاستِنجاءِ، يَعني: لو أنَّ إنسانًا تخلَّى في مكانٍ وقامَ ليَستنجيَ في مكانٍ آخرَ، فإنّه لا حرجَ أن يَستقبلَ القبلةَ أو يَستدبرَها، وأمَّا قولُ بعضِ الفقهاءِ رَحَهُمُ اللّهُ: إنّه يُكرهُ استقبالُ القبلةِ حالَ الاستنجاء؛ فهذا يجتاجُ إلى دليلٍ.

٣- احترامُ القِبلةِ، وأن لا يَتوجَّهَ الإنسانُ إلَيْها حالَ قضاءِ الحاجةِ
 ولا يَستدبرَها.

٤ - أنَّ الأكملَ أن تَكونَ القبلةُ عَن يَمينِه أو عن يَسارِه.

٥- أنَّ الانحِرافَ اليسيرَ لا يَكفي؛ لأنَّه قالَ ﷺ: «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» وهذا انحرافٌ كثيرٌ، ولا يَكفي الانحرافُ اليسيرُ، ويَتفرعُ على هذه الفائدةِ فائدةٌ أُخرى وهي:

استقبالُ القِبلةِ في حالِ الصَّلاةِ، وأنَّ الإنسانَ إذا استقبلَ القبلةَ حالَ الصَّلاةِ ولوِ انحرفَ يسيرًا فإنَّ ذلكَ لا يضُرُّه والَّذي يضُرُّه أن ينحرفَ كثيرًا بحيثُ تكونُ القِبلةُ عَن يسارِه أو عَن يمينِه.

٦- جوازُ الخطابِ بلفظِ يعمُّ الأُمةَ، ولفظِ يخصُّ بعضَ الأُمةِ، فقولُه ﷺ:
 «لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ» فهذا عامٌّ لكلِّ الأُمةِ، وقولُه:
 «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» هذا خاصُّ بأهلِ المدينةِ ومَن كانَ مثلَهم.

أمَّا بالنسبةِ لَنا في (القصيمِ) فنَقول: «لا تَستَقبِلوا القِبلةَ بغائِطٍ ولا بولٍ ولا تستدبِروها، ولكِنْ شَمِّلوا أو جَنِّبوا»؛ لأنَّ القِبلةَ في (القصيمِ) تَكونُ غربًا، فيقالُ لأهلِ القصيم: شَمِّلوا أو جَنِّبُوا.

٧- ومِن فوائدِ عمومِ هذا الحديثِ: أنَّه لا يجوزُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها بغائطٍ أو بولٍ ولو في البُنيانِ؛ لأنَّ الحديثَ عامٌّ، ولم يقُلْ: «إلَّا أن تَكونوا في البُنيانِ»، والأصلُ العملُ بالعُمومِ حتَّى يقومَ دليلٌ على التخصيصِ؛ ولِهذا يقولُ أبو أَيوبَ رَضِحُالِلَّهُ عَنْهُ: «فقدِمْنا الشامَ فوجَدْنا مَراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَلَ القبلةِ فنَنحرفُ عنها ونَستغفرُ اللهَ ﴾(١)، وهذا يدلُّ على أنَّ أبا أيوبَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ فهِمَ أنَّ الحديثَ عامٌّ سواءٌ كانَ ذلكَ في البنيانِ أو الفضاءِ، وجهُ ذلك: أنَّ الإنسانَ يُقالُ: إنَّه مُستقبلُ القِبلةِ ولو كانَ في البُنيانِ؛ ولهذا لَوْ كانَ في حُجرةٍ واستقبلَ القبلةَ في الصَّلاةِ يُقالُ: إنَّه مُستقبلٌ. وعلى هذا فلا فرقَ، لكِنْ في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمَا يقولُ: «ارْتَقَيْتُ فوقَ ظَهرِ بَيتِ حَفْصةً لبعضِ حاجَتِي، فرَأَيْتُ رَسولَ اللهِ ﷺ يَقضِي حاجَتَه مُستدبِرَ الكعبةِ مُستقبِلَ الشامِ»(٢) فهُنا نَقولُ: جازَ استِدبارُ الكعبةِ في البُنيانِ لفِعلِ النبيّ ﷺ؛ ولأنَّ الاستِدبارَ أهونُ منَ الاستِقبالِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَستحيِي أن يَستقبلَ الناسَ بوجهِه حالَ قضاءِ الحاجةِ، لكِنْ لا يَستَحيي أن يَستدبرَهم، وهذا يدلُّ على استقباحِ الاستقبالِ أكثرَ مِنَ الاستدبارِ، فهَلْ يُقاسُ عليهِ الاستقبال؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، رقم (٣٩٤)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت، رقم (١٤٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الاستطابة، رقم (٢٦٦).

مِنَ العلماءِ مَن قالَ: يُقاسُ عليهِ، وإنَّه في البُنيانِ لا بأسَ مِنِ استِقبالِ القِبلةِ واستدبارِها، وعلى هَذا فالمراحيضُ الَّتي بيننا الآنَ إذا كانَت مُستقبلةَ الكعبةِ أو مستدبرتها فلا بأسَ بها. ولكِنِ الصحيحُ: العُمومُ، بمَعنى أنَّه لا يجوزُ لا في الفَضاءِ ولا في البُنيانِ.

بِقِيَ عَلَيْنا: هَلْ لَنا أَن نُخصصَ هذا النهيَ وهوَ سُنةٌ قوليةٌ بالسُّنةِ الفعليةِ؟

الجواب: مِنَ العلماءِ مَن يَرى أَنَّ الألفاظ لا تُخصَّصُ بالأفعالِ، وأَنَّنا مُطالَبون بتَنفيذِ السُّنةِ القوليةِ، أمَّا السُّنةُ الفعليةُ فلا؛ لأنَّ السُّنةُ الفِعليةُ تَحتملُ الخصوصية، وتَحتملُ الحاجة أي: أنَّه فعَلَ ذلك للحاجةِ، وتَحتملُ أَنَّ الرسولَ عَلَيْهُ فعلَه لسبَبِ آخرَ وهوَ لم يُعلِنهُ للناسِ، فهو في بيتِ حفصة رَضَيَّتُهُ عَمَّ مستدبرَ الكعبةِ ولم يُعلِنه، فلا يمكنُ أَن يُخصصَ بهِ اللفظُّ العامُّ، وإلى هذا ذهبَ بعضُ أهلِ العلم، ومِنهم الشَّوْكانيُّ رَحَمَهُ اللهُ في (شَرح المُنتقَى) (۱).

ولكِنِ الصحيحُ: أنَّ السَّنةَ القوليةَ تُخصصُها السُّنةُ الفعليةُ؛ لأنَّ الكلَّ حقَّ، واحتمالُ سببِ آخرَ واحتمالُ النسيانِ غيرُ واردٍ، واحتمالُ سببِ آخرَ غيرُ واردٍ؛ لأنَّ الأصلَ التشريعُ في أقوالِ النبيِّ عَلَيْ والتأسِّي بِه، ثُم إنَّه لا حاجةَ إلى غيرُ واردٍ؛ لأنَّ الأصلَ التشريعُ في أقوالِ النبيِّ عَلَيْ والتأسِّي بِه، ثُم إنَّه لا حاجةَ إلى أن نقولَ بتقديم القولِ إذا تَعذرَ الجمعُ، والجمعُ أن نقولَ بتقديم القولِ إذا تَعذرَ الجمعُ، والجمعُ هنا مُحنَّ، فإذا كانَ محنًا؛ وجَبَ العملُ بالحديثين جَميعًا؛ لأنَّكَ لو قُلتَ: هذا الفعلُ يخصصُ إذا كانَ في البنيانِ؛ الفعلُ لا يخصصُ إذا كانَ في البنيانِ؛ لم تُلْغ سُنةً.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار (١/٤/١).

إذَنِ القولُ الراجحُ: إنَّ حديثَ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضِيَ اللهُ تَعالى عَنهما-مخصصٌ لعُمومِ حَديثِ أبي أيوبَ رَضَايَّكَ عَنهُ.

بقِيَ أَن يُقالَ: هل يُقاسُ عليهِ الاستقبالُ؟

الجواب: لا يقاسُ؛ لأنَّ مِن شرطِ القياسِ تَساوِي الأصلِ والفرع، والتساوِي فَمنا لا يمكنُ، ويدُلُّ لِهذا أنَّ حديثَ سَلهانَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ فيه النهيُ عنِ الاستِقبالِ دونَ الاستدبارِ، مِمَّا يدلُّ على أنَّ الاستِقبالَ أشنعُ، وإذا كانَ أشنعَ فإنَّه لا يمكنُ أن يُقاسَ على ما هو أهونُ مِنه.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إذا كانَ الرجلُ قد بنَى مَراحيضَه مُتجهةً إلى القبلةِ، فماذا يصنعُ؟

الجوابُ: يجبُ عليهِ أَن يَنقضَها ويصرفَها. فإن قالَ صاحبُ البيتِ: أَنا أنحرفُ؟ نقولُ: أنتَ إذا استطعتَ أن تَنحرفَ فربَّما يخلفُكَ مَن لا ينحرفُ فتكونُ أنتَ السببَ في انتهاكِ حُرمةِ الكعبةِ، وعَلى هذا فلا بدَّ لَن بنَى مراحيضَه مُتجهةً إلى القِبلةِ أن يَنقضَها ويوجهَها إلى جِهةٍ أُخرى.

٨- حكمةُ الرسولِ عَلَيْهُ، فإنّه إذا ذكرَ بابًا ممنوعًا أرشدَ إلى البابِ المفتوحِ، نَاخذُه مِن قولِه: «وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» وهذا دأبُ رسولِ اللهِ عَلَيْهِ إذا ذكرَ ما يُمنعُ، ذكرَ ما لا يُمنعُ؛ لئلًا يسدَّ البابَ أمامَ الناسِ، وهذا مِن حُسنِ التعليم، ومِن الدعوةِ إلى اللهِ تَعالى بالحكمة؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يقولُ: هذا حرامٌ والناسُ في حاجةٍ إلى أن يسلُكوا هذا الطريقَ أو بدلًا عنهُ، فإذا قالَ: هذا حرامٌ فلا بدَّ أن يذكرَ لهم طريقًا مِماحًا يَمشونَ عليهِ، نظيرُ هذا لهم عَيهَ للنبيِّ عَلَيْهُ بتمرٍ جيدٍ، قالَ: «أَكُلُّ مَرْ خَيْبَرَ مِباحًا يَمشونَ عليهِ، نظيرُ هذا لهم عَيهَ للنبيِّ عَلَيْهُ بتمرٍ جيدٍ، قالَ: «أَكُلُّ مَرْ خَيْبَرَ

هَكَذَا»، قالوا: لا، لكِنْ نأخذُ الصاعَ مِن هذا بالصاعينِ، والصاعَينِ بثلاثةٍ، فقالَ عَلَيْهُ: «لا تَفعَلْ، بع الجمعَ بالدراهمِ، ثُمَّ ابْتَعْ بالدَّراهمِ جَنيبًا» (١). والجنيبُ التمرُ الجيدُ، فأرشدَه قالَ: لا تَأخُذُ صاعًا منَ التمرِ الطيبِ بصاعَيْن مِن الرديءِ، لأنَّ هذا ربًا؛ لكِنْ بعِ الرديءَ واشتَرِ بثمَنِه تمرًا جيدًا، لكِنْ لا يَشتري مِن صاحبِ التمرِ الَّذي باعَ علَيْه؛ لأنَّه قد يَتخذُ حيلةً.

٩٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>(٢)</sup>.

# الشَّرْحُ

أَضِفْ هذا الحديثَ إلى حديثِ المغيرةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ السابقِ: أَنَّ النبيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «خُذِ الإِدَاوَةَ». فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي» أَضِفْ هذه السُّنةَ القولية إلى السُّنةِ الفعليةِ السابقةِ.

وقولُه ﷺ: «مَنْ أَتَى الغَائِطَ» يُريدُ بالغائطِ: المكانَ المطمئِنَّ منَ الأرضِ؛ لأنَّه هوَ الَّذي يُؤتَى إليهِ، لكِنْ هذا الغائطُ -أَعنِي: المكانَ المنخفضَ منَ الأرضِ-لا يَنتابُه الناسُ إلَّا لأجلِ قضاءِ الحاجةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (۲۲۰، ۲۲۰،)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثلٍ، رقم (۱۵۹۳)، من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء، رقم (٣٥)، لكن عنده من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَهُ عَنْهُ، فلعل ما وقع لابن حجر هنا من عزو الحديث لعائشة رَضِّوَالِلَهُ عَنْهَا سبق قلم.

وقولُه ﷺ: «فَلْيَسْتَتِرْ» اللامُ هنا للأمرِ، والأمرُ يحتملُ الوجوبَ، ويَحتملُ الاستحبابَ، والفاءُ في قولِه: «فَلْيَسْتَتِرْ» رابطةٌ للجوابِ؛ لأنَّ الجوابَ إذا اقترَنَ بلامِ الأمرِ وجبَ أن يُقرنَ بالفاءِ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - الإشارةُ إلى أنَّ الناسَ فيها سبقَ يَقضون حوائِجَهم في الأماكـنِ البَريةِ،
 أو الداخليةِ في البلدِ، لكِنْ بشرطِ أن تكونَ مُنخفضةً مُطمئنةً.

٢- وجوبُ الاستتارِ على مَن أَتَى الغائطَ؛ لأنَّ هذا ظاهرُ الأمرِ، لكنِ القواعدُ تَقتضي أَنَّه يَختلفُ، فالاستتارُ بحيثُ لا تُرى العورةُ واجبٌ، والاستتارُ فيها زادَ على ذلكَ سُنةٌ.

والحكمةُ منَ الأمرِ بسَترِ العورةِ أنَّه مُحرمٌ كما سبقَ، وأنَّه يوجبُ أن يتشبهَ الإنسانُ المحترمُ بالحيوانِ.

أمَّا بالنسبةِ لغيرِ العورةِ فلأنَّه مِنَ الحياءِ، وقَدْ قالَ النبيُّ ﷺ: «الحَيَاءُ مِنَ الحِيانِ»(١).

.....

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان، باب الحياء من الإيمان، رقم (٢٤)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان، رقم (٣٦)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

٩٩ - وَعَنْهَا رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: «غُفْرَانَك» أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِم، وَالْحَاكِمُ (١). الشَّرْحُ الخَمْسَةُ. وَصَحَّحَهُ أَبُو حَاتِم، وَالْحَاكِمُ (١). الشَّرْحُ الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنَهَا: «كَانَ إِذَا خَرَجَ» يعني: إذا خرجَ بالفعلِ، يقولُ عندَ خروجِه: «غُفْرَانَكَ» وغُفران مَصدرٌ، كـ: رُجحان مَصدرُ رجَحَ، وشُكران مَصدرُ شكرَ، وهو مَنصوبٌ بعاملٍ محَذوفٍ تقديرُه: «أَسْأَلُكَ غُفْرانَكَ»، وإنَّما كانَ يَدعو بهذا الدعاء، قيلَ: لأنَّه في حالِ قضاءِ الحاجةِ لا يذكرُ الله فاستغفَر مِن أجلِ أنَّه امتنعَ عَن ذكرِ اللهِ في هذه الحالِ، فكأنَّه أضاعَ وقتًا مِن عمرِه الثَّمينِ فاستغفَر الله لذلكَ، وفي هذا المتعليلِ نظرٌ؛ لأنَّه إذا لم يذكرِ الله في هذا المكانِ فهوَ ممتثلٌ متبعٌ؛ ولهذا لا نقولُ للحائضِ إذا طَهُرَت واغتسَلَت وصلَّتِ: استَغْفِري الله؟ لأنَّ امتِناعَها عنِ الصَّلاةِ بأمرِ الله عَرَقِجَلَ.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّ سؤالَ المغفرةِ هُنا له مُناسبةٌ وهيَ: أنَّ الإنسانَ لَمَّا تخلَّى منَ المؤذِي الحِسِّيِّ تذكرَ المؤذي المعنويَّ وهيَ الذنوبُ، فإنَّ حملَ الذنوبِ أشدُّ مِن حملِ الغائطِ والبولِ، فتذكرَ عندئِذِ الذنوبَ، فسألَ اللهَ أن يغفرَ لَهُ، وهذا هوَ الصحيحُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الحلاء، رقم (٣٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الحلاء، رقم (٧)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٩٨٢٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الحلاء، رقم (٣٠٠)، والحاكم (١٥٨/١)، وقال أبو حاتم: «هو أصح حديث في هذا الباب» علل الحديث (١/ ٥٤٠-٥٤).

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الإنسانَ إذا خرجَ منَ الخلاءِ أو منَ الغائطِ فلْيَقُلْ: «غُفْرانَك» اتِّباعًا لسُنةِ النبيِّ ﷺ.

فإن قالَ قائلٌ: ما هي المغفرةُ الَّتي يَسألُها الإنسانُ دائمًا؟

قُلْنا: المغفرةُ هيَ: سَترُ الذنبِ والتجاوزُ عَنْه، وإنَّما وصَفْناها بهذينِ الوَصفَيْن: السترِ والتجاوزِ؛ لأنَّ الاشتقاقَ يدلُّ على هذا، فهيَ مُشتقةٌ منَ المغفرِ الَّذي يُغطَّى به الرأسُ عندَ القتالِ، وهذا المغفرُ يُفيدُ الرأسَ فائِدتَيْن:

الفائدةُ الأولى: السترُ.

الفائِدةُ الثانيةُ: الوقايةُ.

ولهذا لا يصحُّ أَن نَقُولَ: المغفرةُ هي سترُ الذنبِ بل لا بُدَّ أَن نَقُولَ: هي سترُ الذنبِ والتجاوزُ عَنه. ويدُلُّ لهذا المعنى أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يومَ القيامةِ يَخلو بعبدِه المؤمنِ ويُقرِّرُه بذنوبِه ويقولُ: «قَدْ سَتَرْتُها عَلَيْكَ في الدُّنيا وأَنا أَغْفِرُها لكَ اليَوْمَ»(١)، ففرَّق الله عَزَّوَجَلَّ بينَ السَّتِ وبينَ المغفرةِ، فدلَّ ذلكَ عَلى أَنَّ المغفرةَ ليسَتْ مُجرَّدَ السترِ، بل هي شيءٌ زائدٌ عليهِ.

فعلى هذا: يَنبغي للإنسانِ إذا خرجَ منَ الخلاءِ أن يَقولَ: «غُفْرانَكَ»، فإن لم يكُنْ في الخلاءِ مثلُ أن يَكونَ في البرِّ ليسَ هُناكَ دخولٌ ولا خروجٌ، نَقولُ: إذا خَطا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم، باب قول الله تعالى: ﴿أَلَا لَعَـٰنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴾، رقم (٢٤٤١)، ومسلم: كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله، رقم (٢٧٦٨)، من حديث ابن عمر رضِّاَيِنِهُ عَنْهَا.

منَ المكانِ الَّذي كانَ يَقضي حاجتَه فيهِ فإنَّه يقولُ: «غُفْر انَكَ»؛ لأنَّه فارقَ المحلَّ.

#### \*.00 ...

٠١٠ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَ فِي أَنْ آتِيهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَلَمْ أَجِدْ ثَالِثًا. فَأَتَيْتُهُ بِرَوْثَةٍ. فَأَخَذَهُمَا وَالقَى الرَّوْثَة، وَقَالَ: «هَذَا رِكُسٌ» أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ (۱).

زَادَ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا»(٢).

# الشَّرْحُ

قولُه: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ» يَعني: مكانَ قضاءِ الحاجةِ، «فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ» وذلكَ مِن أجلِ أن يَستجمرَ بها، فوجدَ حجَرينِ ولم يجِدِ الثالث، ولكِنَّه أتى بروثةٍ، والروثةُ هُنا: روثةُ حمارٍ وليسَت روثةَ بعيرٍ، بدليلِ ما يَأْتِي في الحديثِ.

يقول: «فَأَخَذَهُمَا» أي: أخذَ الحجرينِ، «وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: «هَذَا رِكْسٌ» هُنا قالَ: «هَذَا» ولم يقُلْ: «هذهِ» باعتبارِ المشارِ إليهِ، يَعني: هذا المشارُ إليهِ ركسٌ، ولا يريدُ هذا الإتيانَ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ رَضَيَالِللهُ عَنْهُ أَتَى بشيءٍ ليسَ بركسٍ وهوَ الحجرانِ وأوْ رِجسٌ» والاختلافُ بينَهما لفظيُّ، والمعنى واحدٌ، والمرادُ بالرجسِ هُنا: النجسُ. و ذَادَ أَحْمَدُ، وَالدَّارَ قُطْنَيُّ: «اثْتنى بغَيْمُ هَا» أي: بغير الده ثق؛ لأنَّ الده ثق نحدةً ،

وزَادَ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» أي: بغيرِ الروثةِ؛ لأنَّ الروثةَ نجسةٌ، والنجسُ لا يمكنُ أن يُطهِّرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يستنجى بروث، رقم (١٥٦). وفي بعض نسخ بلوغ المرام: «هذا رجس أو ركس» وعليها شرح شيخنا الشارح رَجْمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٥٠)، والدارقطني (١/ ٥٥).

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

- ١ مَنقبةٌ لعبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ؛ لكونِه خدمَ النبيَّ عَلَيْكُمْ.
- ٢- جوازُ استخدامِ الأحرارِ؛ لأنَّ ابنَ مسعودٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ كانَ حرًّا.
- ٣- أنَّ أمرَ الخادمِ ونحوِه لا يُعدُّ سؤالًا مذمومًا؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يأمرُ خدَمَه، والناسُ لا يَعُدُّون هذا سؤالًا، بل يَعُدُّونهُ أمرًا، ويَرَوْن أنَّ الآمرَ فوقَ المَّامورِ.
- ٤ جوازُ الاستعانةِ بالغيرِ في الطهارةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ استعانَ بعبدِ اللهِ بنِ
   مسعودٍ رَضَيْلَكُ عَنْهُ بأن يُحضرَ ما يَتطهرُ بهِ.
- ٥- أنَّ الاجتهادَ إذا خالفَ النصَّ فهوَ باطلٌ، يؤخذُ مِن كونِ النبيِّ ﷺ ردَّ الجتهادَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضَائِللهُ عَنْهُ وقالَ: «هَذَا رِكْسٌ» لكنَّه لم يُوبِّخِه؛ لأنَّه مجتهدٌ، وإلَّا فمِنِ المعلومِ أنَّ كونَه يَأْتِي بروثةٍ إلى النبيِّ ﷺ ليتطهرَ بِها أنَّ فيها شيئًا منَ الاستخفاف، لكنَّه رَضَائِللهُ عَنْهُ مجتهدٌ، فيستفادُ مِنه: أنَّ المجتهدَ إذا أخطأ فإنَّه لا يُلامُ على خطئِه؛ لأنَّه مجتهدٌ، وهذهِ هي قاعدةُ الشَّريعةِ.

والحمدُ للهِ أنَّ الحاكمَ إذا حكمَ فاجتهدَ فأصابَ فلَهُ أجرانِ، وإن أخطاً فله أجرُ (١)، بَلْ إنَّ النبيَّ ﷺ جعلَ للرجلِ الَّذي تيمَّمَ وصلَّى ثُم وجدَ الماءَ فتوضَّأ وأعادَ الصَّلاةَ جعلَ له الأجرَ مرتينِ معَ أنَّه مخطئٌ في هذا العملِ؛ حيثُ إنَّ صاحبَه الَّذي

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (۷۳۵۲)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد، رقم (۱۷۱٦)، من حديث عمرو بن العاص رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

لم يُعِدُ قالَ لهُ النبيُّ عَلِيَّةٍ: «أَصَبْتَ السُّنَّةَ»(١).

٦- أنَّه لا بدَّ في الاستجهارِ مِن ثَلاثةِ أحجارٍ، وجهُ ذلكَ: أنَّ النبيَّ ﷺ طلبَ مِن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أن يَأْتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، ثُم قالَ حينَ ردَّ الروثة: «ائْتِنِي بغيرِهَا».

٧- أنَّ الاستجهارَ مطهرٌ؛ لقولِه: «هَذَا رِكْسٌ» والركسُ لا يطهرُ، فدلَّ هذا على
 أنَّه لو كانَ طيبًا طاهرًا لكانَ مطهرًا، وهذا هوَ الصوابُ.

وبناءً على ذلك: لو أنَّ الإنسانَ استجمرَ مِن بولٍ أو غائطٍ بأحجارٍ أو ترابٍ أو مَناديلَ، ثُم عرقَ أو أصابَ ثوبَه بللٌ وصلَ إلى مقعدتِه أو إلى ذكرِه، فهَلْ نقولُ: إنَّ ما أصابَه الماءُ والبللُ والعرقُ ومسَّ هذا المحلَّ يكونُ نجسًا؟

الجوابُ: لا، وهذا هوَ القولُ الراجحُ المتعيِّنُ.

ومنَ العُلماءِ مَن يقولُ: إنَّ الاستجهارَ لا يطهرُ، وأنَّه لا يُعْفَى عَن أثرِ الاستجهارِ إذا تجاوزَ غيرَ محلِّه، ولكِنْ هذا القولُ ضعيفٌ، والصوابُ: أنَّه مطهرٌ تطهيرًا تامًّا.

فإِنْ قالَ قائلٌ: هَلْ يُقاسُ على هذا ما لو أُزيلَتِ النَّجاسةُ في غيرِ هذا الموضوعِ بحجرِ حتَّى لم يَبقَ لها أثرٌ؟

الجوابُ: نعَمْ، وذلكَ لأنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثةٌ متَى أُزيلَت بأيِّ مُزيلٍ كانَ سواءٌ بحجرٍ أو بغيرِ ذلكَ فإنَّها تطهرُ، لكِنْ بشرطِ أن تَكونَ الإزالةُ إزالةً تامةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقم (٣٣٨)، والنسائي: كتاب الغسل، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٤٣٣)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

فإن قالَ قائلٌ: قياسُكم غيرَ هذا المحلِّ عليهِ فيهِ نظرٌ؛ لأنَّ هذا المحلَّ يكثرُ فيه تلوثُه بالنَّجاسةِ، فإنَّ الإنسانَ دائمًا يبولُ ودائمًا يتغوطُ، وغيرُ هذا المحلِّ لا يكثرُ فيه التلوثُ بالنَّجاسةِ، فلا يمكنُ القياسُ، ويدلُّ لعدمِ إمكانِ القياسِ أنَّ النبيَّ عَلَيْهِ أمرَ في بولِ الأعرابيِّ الَّذي بالَ في طائفةِ المسجدِ: «بذنُوبٍ مِنْ ماءٍ فأهريقَ عليهِ»(١)، فهذا يدلُّ على أنَّ النَّجاسةَ لا تُزالُ إلَّا بالماءِ؟

فجوابُنا على هذا أن يُقالَ: إنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أن يُصبَّ عليه الماءُ مِن أجلِ الإسراعِ في تطهيرِه؛ لأنَّه لو بقِيَ ما طهرَ الآنَ، بل يَحتاجُ إلى وقتٍ، لكِنِ الرسولُ ﷺ أرادَ أن يُبادروا بتطهيرِه فأمرَ أن يُصبَّ عليه الماءُ.

٨- أنَّ الأرواث نجسةٌ؛ لأنَّ ابن مسعودٍ رَضَالِكُ عَنهُ أَتَى بروثةٍ، والرسولُ ﷺ قالَ: «إِنَّهَا نَجِسةٌ» ولم يُبيِّنْ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ أنَّها روثةُ حمارٍ أو رَوثةُ بَعيرٍ، فيدُلُّ على أنَّ جميعَ الأرواثِ نجسةٌ، وجميعُ الأبوالِ نجسةٌ، وإلى هذا ذهبَ الشافعيُّ رَحِمَهُ اللّه أنَّ جميعَ الأبوالِ نجسةٌ ولو مِمَّا يؤكلُ، وجميعُ الأرواثِ نجسةٌ ولو مِمَّا يؤكلُ<sup>(٢)</sup>، أنَّ جميعَ الأبوالِ نجسةٌ ولو مِمَّا يؤكلُ، وجميعُ الأرواثِ نجسةٌ ولو مِمَّا يؤكلُ<sup>(٢)</sup>، ولكنْ هذا القولُ ضَعيفٌ، فقد دلَّتِ السُّنةُ على طهارةِ بولِ ما يُؤكلُ ورَوثِه، فإنَّ النبيَّ صَالَة وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ الإبلِ وألبانِها» (٢)، ولم يَأمُرُهم النبيَّ صَالَة عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (۲۲۱)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (۲۸٤)، من حديث أنس رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم (٣/ ٦٥٣)، والحاوي للماوردي (٢/ ٢٤٨)، والمجموع للنووي (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها، رقم (٢٣٣)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم (١٦٧١)، من حديث أنس رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

«نعَمْ»(١)، ومعلومٌ أنَّ مرابضَها لا تَخلو مِن بولٍ أو روثٍ؛ فـدلَّ هذا على أنَّ بولَ ما يُؤكلُ لحمُه وروثُه طاهرٌ.

إِذَنْ يجِبُ أَن نَحملَ قولَه: «رَوْثة» على رَوثةِ حمارٍ؛ لأنَّ روثَ الحمارِ نجسٌ وبولُه نجسٌ.

٩- حُسنُ خلقِ النبيِّ ﷺ حيثُ إنَّه ألقَى الرَّوثةَ ولم يُوبِّخ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ
 رَضَائِلَةُ عَنْهُ ولم يَغضَبْ ويَدَعْ أمرَه مرةً أُخرى، بل قال: «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا».

#### .....

١٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ، أَوْ رَوْثٍ، وَقَالَ: ﴿إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ (٢).

## الشَّرْحُ

قولُه رَضَّالِلَهُ عَنْهُ: «نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ» المرادُ بالعظمِ هُنا: جميعُ العظامِ؛ لأنَّ العظمَ إِن كَانَ مِن مُذَكَاةٍ فَهُوَ نَجَسُ، لأنَّ العظمَ إِن كَانَ مِن مُذَكَاةٍ فَهُو نَجَسُ، وإِن كَانَ مِن غيرِ مُذَكَاةٍ فَهُو نَجَسُ، وإِن كَانَ نَجَسًا وكذلك يُقالُ في الروثِ: إِن كَانَ طاهرًا فَهُو علفُ بهائم الجنِّ، وإِن كَانَ نَجَسًا فَالنَجَسُ لا يُطهِّرُ، «وَقَالَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطهِّرَانِ» أي: العظمُ والروثُ لا يُطهِّرانِ، وجهُ ذلكَ: أنَّ النَجسَ مِنها لا يطهرُ، هو نَجسٌ فكيفَ يطهرُ؟! والطاهرُ مِنها لا يطهرُ؛ في المعهرُ؟! والطاهرُ مِنها لا يطهرُ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رَضِّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) سنن الدارقطني (١/٥٦)، وقال: «إسناد صحيح»، وأعله ابن عدي في الكامل (٣٥٦/٤) ترجمة سلمة بن رجاء.

لأنّه لا يحصلُ الإنقاءُ التامُّ بها، لكِنْ إن صحَّتِ اللفظةُ وهيَ: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» فينبغي أن يُحملَ العظمُ والروثُ على العظمِ والروثِ النجسِ؛ لأنَّ العظمَ الطاهرَ إذا استنجى به الإنسانُ أوِ استجمرَ بِه فلا وجهَ لكونِه لا يطهِّرُ، صحيحٌ أنَّه حرامٌ عليهِ، لكِنِ الحرامُ شيءٌ، والتطهيرُ شيءٌ آخرُ، فيُقالُ لَمِنِ استنجى أو لَمِنِ استجمرَ بشيءٍ محرَّمٍ: إنَّه آثمٌ والمحلُّ يطهرُ؛ لأنَّ هذهِ نجاسةٌ أُزيلَت، فإذا زالَت بأيِّ مزيلٍ كفى.

١٠٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (١).

١٠٣ - وَلِلْحَاكِمِ: «أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ» وَهُوَ صَحِيحُ الإِسْنَادِ (٢). الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا» أي: اطلُبوا النزاهة، والنزاهة هي النظافة، سواءٌ كانَ ذلك في بدنِ الإنسانِ أو في ثوبِه، أو في مكانِ صلاتِه، هذهِ الثلاثةُ لا بُدَّ أن تُنزَّه عنِ البولِ.

وقولُه ﷺ: «مِنَ البَوْلِ» أي: تَخلَّوْا عنهُ، ثُم عللَ هذا بقولِه: «فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» يَعني: أكثرَ عذابِ القبرِ بالنسبةِ للمُؤمِنين مِن عدمِ التنزُّهِ منَ البولِ، أمَّا

<sup>(</sup>١) سنن الدارقطني (١/ ١٢٨)، وقال: «الصواب مرسل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (١/ ١٨٣)، والدارقطني أيضًا (١/ ١٢٨)، وقال: «صحيح». وذكر الدارقطني في العلل (٨/ ٨٠٢) الخلاف في رفعه ووقفه، وقال: «ويشبه أن يكون الموقوف أصح».

الكفارُ فإنَّ عامةً عذابِ القبرِ عندَهم منَ الشركِ والكُفرِ وغيرِ ذلكَ.

وقولُه ﷺ: «مِنَ البَوْلِ» هل هوَ عامٌّ؟

الجواب: سبقَ لَنا أنَّ الشافعيَّ رَحَهُ اللَّهُ يَرى أنَّ جميعَ الأبوالِ نجسةٌ، فعلى هَذا يكونُ الحديثُ عامًّا، لكِنْ هذا القولُ ضعيفٌ لِما تقدمَ قبلُ منَ الأدلَّةِ، ولأنَّه في الحديثِ الصحيحِ الَّذي أخرجَه الشيخانِ مِن حديثِ ابنِ عباسٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ مرَّ بقبرَيْنِ يُعذَّبانِ فقالَ: «أَمَّا أَحَدُهُما فكانَ لا يَسْتَبْرِئُ مِن بَوْلِهِ» هكذا في إحدَى بقبرَيْنِ يُعذَّبانِ فقالَ: «أَمَّا أَحَدُهُما فكانَ لا يَسْتَبْرِئُ مِن بَوْلِهِ» هكذا في إحدَى رواياتِ البخاريِّ (۱)، وعلى هذا فيكونُ المرادُ بقولِه: «مِنَ البَوْلِ» أي: البولِ الَّذي يلابسُه كثيرًا وهو بولُ نفسِه، فإنَّ عامةَ عذابِ القبرِ مِنه.

## مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - وجوبُ التنزُّهِ منَ البولِ؛ لقولِه ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ» والأمرُ للوجوبِ.

٢- أنَّه لا يُعفَى عَن يَسيرِ البولِ؛ لقولِه ﷺ: «اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ».

لكِنِ استثنَى الفُقهاءُ رَحِمَهُمُ اللّهُ يَسيرَ البولِ مِمَّن بِه سلسٌ دائمٌ معَ كهالِ التحفظِ، يَعني: المُصابُ بسلسِ البولِ يُعفَى عَن يَسيرِ البولِ مِنه بشرطِ أن يَكونَ قد تَحفظَ تَعفظًا كاملًا، وعلّلوا ذلكَ: بأنَّ التحفُّظ مِن يَسيرِه وكثيرِه شاقٌ وفيهِ حرجٌ، وقَدْ قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨]، وهذا عامٌ في كلّ مسائل الدِّينِ.

<sup>(</sup>۱) وهي رواية ابن عساكر؛ صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (۲۱٦). وانظر: فتح الباري (۱/ ۳۱۸).

وذكر نفي الحرج في الطهارةِ خاصةً فقالَ تَعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْتَكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾ [المائدة:٦].

وهذا الَّذي استَثناهُ الفقهاءُ رَحَهُمُ اللهُ وجيهٌ جدًّا، وذلكَ لانتِفاءِ الحرجِ، أي: أنَّنا استَثْنَينا يسيرَ البولِ مِمَّن بهِ سلسُ البولِ معَ كهالِ التحفظِ مِن أجلِ الحرَجِ، وكها يَقولُ العامةُ: «لا يُحِشُ بحرارةِ الجَمرةِ إلَّا مَن وطِئَها» يَعني: لا يُحشُّ بالمشقةِ العظيمةِ في هذا الأمرِ إلَّا مَنِ ابتِلِيَ به، أعاذَنا اللهُ وإيَّاكم مِنه.

٣- وجوبُ الاستنزاهِ مِن كلِّ بولٍ إذا جعَلْنا (أل) للعُمومِ، ولكِنْ هذهِ
 الفائدةُ ليسَتْ صحيحةً؛ لأنَّ العُمومَ لا يَستقيمُ بالنسبةِ للشريعةِ الإسلاميةِ،
 ووجهُه:

أَنَّه قد دلَّ الدليلُ على أنَّ بولَ ما يُؤكلُ لحمُه طاهرٌ، وهو إِذْنُ النبيِّ ﷺ للعُرَنِيِّين أن يَشربوا من أبوالِ الإبلِ وألبانِها (١)، ولم يَأمُرُهم بالتنزهِ مِنها، وأيضًا لو كانَ بولُ الإبلِ نجِسًا لكانَ شُربُه حرامًا، والحرامُ لا يجوزُ التداوِي بِه.

فإذا قالَ قائلٌ: لماذا لا تَجعَلونَه عامًّا وتَستَثنون مِنه بولَ ما يُؤكلُ لحمُه فيكونُ شامِلًا لبولِ الحميرِ والكِلابِ وما أَشبَه ذلك؟

نقولُ: هذا ممكِنٌ، لكِنْ حملُه على المعهودِ الذهنيِّ الَّذي يكثرُ منَ الإنسانِ مماسَّتُه أَوْلى، والمعهودُ الذِّهنيُّ الَّذي يكثرُ للإنسانِ مُماستُه بولُهُ هوَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال الإبل، والدواب، والغنم ومرابضها، رقم (۲۳۳)، ومسلم: كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، رقم (۱۲۷۱)، من حديث أنس رَضِّالِنَهُ عَنْهُ.

إثباتُ عذابِ القبرِ؛ لقولِه ﷺ: «فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ»، وعذابُ القبرِ ثابتُ بالقرآنِ والسُّنةِ، وأمَّا في القرآنِ فَفي قولِه تَعالى: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُولًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ ﴾ [غافر:٢١]، فعرضُهم على النارِ غدوًا وعشيًا هذا قبلَ قيامِ الساعةِ؛ لقوله: ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ﴾ [الروم: ١٢].

ومِن ذلكَ قولُه تَعَالى: ﴿ مِّمَّا خَطِيَّنَ إِمْ أَغُرِقُوا فَأَدْخِلُوا نَارًا ﴾ [نوح: ٢٥]، والأصلُ أنَّ التعقيبَ تعقيبٌ فوريٍّ كما لو قِيلَ: التعقيبَ تعقيبٌ فوريٍّ كما لو قِيلَ: تزوَّجَ فلانٌ فَوُلِدَ لَه. ومعلومٌ أنَّه لا يمكنُ أن يُولدَ له في ليلةِ الزواجِ، وكما في قولِه تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكَ أَلَكُ اللّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّكَمَاءِ مَا أَ فَتُصْبِحُ ٱلأَرْضُ مُخْصَرَّةً ﴾ [الحج: ٣٦]، فإنَّ الأرضَ لا تُصبحُ مُخضرَّةً صباحَ نزولِ المطرِ، لكِنْ هذا التعقيبُ على حسبِ ما تقتضيهِ الحالُ، وهذا يدلُّ عليهِ قرينةٌ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ التعقيبَ يكونُ فوريًّا.

ومنَ الأدلةِ على ذلكَ قولُه تَعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ ٱلظَّلِلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ ﴾، فاليومَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ بَاسِطُوا آيَدِيهِم آخْرِجُوا آنفُسَكُمُ الْيُوم آيُون عَذَابَ ٱلْهُونِ ﴾، فاليوم يَعني: يومَ الوفاةِ ﴿ تُجَزَرُنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُم تَقُولُونَ عَلَى ٱللّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِ ﴾ [الأنعام: ٩٣].

أمَّا في السُّنةِ: فلي أن أقولَ: إنَّ السُّنةَ متواترةٌ في ذلك؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ أن نَتعوذَ باللهِ مِن أربعٍ بعدَ التشهدِ الأخيرِ ذكرَ مِنها: «عَذاب القَبْرِ»(١)، وما زالَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة، رقم (٥٨٨)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَيْهُ عَنْهُ.

المسلِمون يَدْعون بذلك في كلِّ صلَواتِهم، فهوَ مِن أشدِّ الأحاديثِ تواترًا، وأَقواها مَعلومًا.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وهلِ العذابُ الَّذي يكونُ في القبرِ يكونُ على البدنِ، أو على الروحِ؟

نقولُ: الأصلُ أنَّه يكونُ على الروحِ، كما قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَجْمَهُ اللهُ لكِنْ قد يَتصلُ العذابُ بالبدنِ (١)؛ ولهذا ذُكِرَ في مناماتٍ كثيرةٍ أنَّه عُثِرَ على المعذَّبينَ ووجدَ آثارُ العذابِ في أجسادِهم -نَعوذُ باللهِ- وإلَّا فالأصلُ أنَّه على الروحِ.

فإنْ قالَ قائلٌ: وهَلْ عذابُ القبرِ يَنجو مِنه مَن أُحرِقَ، أو غُمسَ في البحرِ، أو ما أَشبَهَ ذلك؟

فالجوابُ: لا يَنجو؛ لأنَّنا نَقولُ: الأصلُ أنَّ العذابَ على الروحِ، والروحُ منذُ خلقَها اللهُ عَزَّوَجَلَّ لا تَفنَى، ولكِنَّها تفارقُ البدنَ وتُعادُ إليهِ يومَ القيامةِ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهَل عَذابُ القبرِ مُستمرٌّ أو مُنقطعٌ؟

نقولُ: أمَّا بالنسبةِ للكافِرينَ والمنافِقينَ، ومِنهمُ الذين لا يُصَلُّون فإنَّ عذابَ القبرِ مُستمرُّ لهم دائمًا متصلٌ بعذابِ الآخرةِ.

أمَّا العُصاةُ منَ المؤمِنينَ فإنَّهم قد يُعذَّبون في البرزخِ عَذابًا بقدرِ أعمالِهم ثُم يرفعُ عَنهم، وقد يَستمرُّ بحسبِ ما هُم علَيْه منَ المعاصِي، وقد لا يُعذَّبون في القبرِ ويؤخرُ تَعذيبُهم إلى يومِ القيامةِ، وقد يَعفو اللهُ عَنْهم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۶/ ۲۸۲).

المهمُّ أنَّ العُصاةَ مِنَ المؤمِنين تَختلفُ أحوالَهم على حسبِ حِكمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ، أمَّا الكافرُ فإنَّ عذابَه دائمٌ مستمرُّ.

٥- حرصُ النبيِّ على حِمايةِ أمتِه عِمَّا يضرُّها، حيثُ قالَ: «اسْتَنْزِهُوا» وهذا يدلُّ على نصيحةِ الرسولِ عَلَيْ لأمتِه، ولا شكَّ في أنَّه أنصحُ الخلقِ للخلقِ، ومَن تتبعَ سيرتَه عرفَ نُصحَه عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ، ومِن نُصحِه: أنَّه ينزلُ الناسَ منازلَهم، فالصغارُ عياطبُهم بها تقتضيهِ عقولُهم، فيمزحُ معَهم ويلاطفُهم ويُعطيهِم ما يُريدونَ عِمَّا أحلَّ اللهُ، والكبراءُ يعاملُهم بها يَستحقُّون، وأوساطُ الناسِ كذلكَ يُعاملُهم بها يَستحقُّون. وأوساطُ الناسِ كذلكَ يُعاملُهم بها يَستحقُّون.

ولا شكَّ أنَّ هذا منَ النصحِ؛ لأنَّك لو أرَدْت أن تُعاملَ أكبرَ الناسِ مثلًا جاهًا وعلمًا وإحسانًا وفضلًا كما تعاملُ أرذلَ الناسِ؛ لقالَ الناسُ: إنَّ هذا سفَهُ منافِ للحكمةِ. بل تُنزلُ كلَّ إنسانٍ مَنزلتَه، حتَّى إنَّه رُويَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أنَّه قالَ: «أَنزِلوا الناسَ مَنازِلَهم»(۱).

٦- أنَّ عدمَ الاستنزاهِ منَ البولِ مِن كبائرِ الذنوبِ؛ لأنَّ قولَه: «فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» يدلُّ بفَحوى الكلامِ وقوةِ الكلامِ أنَّ مَن لم يَستنزِهُ منَ البولِ فإنَّه يعذبُ في قبرِه، وهذا ثبت بهِ الحديثُ في (الصحيحينِ) عَن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ يعذبُ في قبرِه، وهذا ثبت بهِ الحديثُ في (الصحيحينِ) عَن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ يَخَلِينُهُ عَنْهُا أَنَّ النبيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مرَّ بقبرينِ فقالَ: «إِنَّهُما لَيُعَذَّبانِ، -وذَكَرَ أنَّ أحدَهُما-

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب، باب في تنزيل الناس منازلهم، رقم (٤٨٤٢)، من حديث عائشة رَضِيَاللَّهُهَـٰهَا.

وإسناده منقطع، قال أبو داود بعد إخراجه: «ميمون -يعني ابن أبي شبيب- لم يدرك عائشة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهَا».

كانَ لا يَستنزِهُ مِنَ البولِ»(١).

فإن قالَ قائلٌ: ألا يَفتحُ هذا التأكيدُ بابَ الوساوسِ على بعضِ الناسِ؟ فنقولُ: رُبها يفتحُه على ضعيفِ الإدراكِ، أمَّا قويُّ الإدراكِ قويُّ العزيمةِ الَّذي يربطُ الأدلةَ بعضها ببعضٍ؛ فإنَّ ذلكَ لا يُؤثرُ عليهِ شيئًا؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يقولُ مثلًا: مِن جُملةِ الاستنزاهِ النترُ والمسرُ والركضُ وما أَشبَهَ ذلكَ؛ لئلَّا يَبقَى في قنواتِ البولِ شيءٌ، حتَّى ذكرَ بعضُ أهلِ العلمِ أشياءَ عجيبةً، ذكرَ أنَّ بعضَهم إذا انتهى منَ البولِ علقَ حبلًا في السقفِ وتمسَّكَ بِه وجعلَ يهزُّ نفسَه مِن أجلِ أن لا يَبقى شيءٌ، وهذه وساوسُ وبلوَى -اللهُمَّ عافِنا- وبعضُهم يركضُ، كلُّ هذا لأنَّهم يقولونَ: نَخشَى أن لا نَكونَ استنزَهْنا منَ البولِ، ولكِنْ مَن عرفَ مواردَ الشَّريعةِ وجمعَ الأدلةَ بعضَها إلى بعضِ تبيَّنَ له أنَّ هذا ليسَ بواجبٍ، بل ولا مُستحبُّ، بل وجمعَ الأدلةَ بعضَها إلى بعضِ تبيَّنَ له أنَّ هذا ليسَ بواجبٍ، بل ولا مُستحبُّ، بل هوَ مَكروةٌ إن لم نقُلْ: إنَّه محرَّمٌ؛ لأنَّه بِدعةٌ في الدينِ وإلحاقُ المضرةِ على النفسِ وإلحاقُ القلقِ.

وإذا كانَ النبيُّ عَلَيْهُ يقولُ فيمَن وجدَ في بطنِه شيئًا: «لا يَنصَرِفْ حتَّى يَسمَعَ صوتًا أو يَجِدَ رِيحًا» (٢) وهو قد وجدَ قرائنَ، فكيفَ بمَن ليسَ عندَه إلَّا الوهمُ؛ ولهذا يَنبغي لنا نحنُ طلبةَ العلمِ إذا جاءَنا مَن يَشكو هذهِ الحالَ نقولُ: اترُكُ هذا الأمرَ، ولا تَلتفِتْ إليه كها قالَهُ أَنْمَتُنا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فلا تَذهَبْ تقولُ: أَنْظُرُ هل هناكَ شيءٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله، رقم (٢١٦)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه، رقم (٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

أم لا؟ لأنَّ بعضَ الناسِ إذا أحسَّ بالبرودةِ أو أحسَّ بوهم قالَ: أنظرُ. ثُم يذهبُ يَعصِرُ ذكرَه فسيخرجُ شيءٌ، لكِنِ اترُكْ هذا كلَّه، دعِ الوساوسَ، وهيَ بإذنِ اللهِ سوفَ تذهبُ عنكَ، الشيطانُ مثلُ الكلبِ، الكلبُ إن حارَشْته نبحَك وآذاكَ بالنباحِ، وإن سكتَ عنه سكَتَ عنكَ، فهكذا الشيطانُ يجسُّ الإنسانَ وينظرُ إذا رأى أنَّه هشُّ ليِّنُ لوساوسِه ابتكاهُ بها، وإن رأى أنَّه رجلُ حازمٌ، وأنَّه ذو قوةٍ، وأنَّه يَتمشَّى معَ الشرع؛ يعجزُ عنه وينخنسُ.

#### .....

١٠٤ - وَعَنْ سُرَاقَةً بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: «عَلَّمْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الخَلاءِ أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى البُسْرَى، وَنَنْصِبَ البُمْنَى» رَوَاهُ البَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ (١).

# الشَّرْحُ

قولُه: «فِي الخَلَاءِ» أي: في الجلوسِ لقضاءِ الحاجةِ «أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى، وَنَنْصِبَ اليُمْنَى» الفقهاءُ عبَّروا بكلِمةِ يتَّكئ، والحديثُ «نَقْعُدَ» وبينَهما فرقٌ؛ لأنَّنا لو أردْنا أن نأخذ بظاهرِ الحديثِ لقُلْنا: إنَّ الإنسانَ يقعدُ على رِجلِه اليُسرى يفترشُها وينصبُ اليُمنَى أي: يَنصبُ ساقَها.

أمَّا كلامُ الفُقهاءِ فلا يدلُّ على هَذا، بلْ يدلُّ على أنَّك تَتكئ على اليُسرى وتنصبُ اليُمنَى، وهذا فيهِ مَشقةٌ شديدةٌ لا سيَّا على مَن لا يخرجُ مِنه الحبثُ بسرعةٍ، فإنَّه إذا بقِيَ هكذا لمدةِ خمسِ دقائقَ أو عشرِ دقائقَ لا شكَّ أنَّه يتكلفُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٩٦). وضعفه النووي في المجموع (٢/ ٨٩) لأن في سنده رواةً مجهولين.

ولهذا فالحمدُ للهِ أن جعَلَ اللهُ هذا الحديثَ ضعيفًا حتَّى لا نَستنَّ بِه، فها دامَ هذا الحديثُ ضعيفًا، فإمَّا أن يُرجَعَ إلى أهلِ الطبِّ في هذا الأمرِ، وما هي الجلسةُ الَّتي تكونُ أهونَ لخروجِ الخارجِ، وإمَّا أن يَكونَ الإنسانُ طبيبَ نفسِه ينظرُ هَلْ إذا قعدَ مستقيًا يكونُ أريحَ له وأسهلَ لخروجِ الخارجِ، أو إذا انحنى يَسيرًا أو يَتكئُ على اليُمنى يَسيرًا أو على اليُسرى يسيرًا.

والإنسانُ طبيبُ نفسِه في هذا وهو يعرفُ، فإذ قالَ أهلُ الطبِّ: إنَّ الأحسنَ الجلسةُ الفلانيةُ وليسَ في الشَّريعةِ ما يَدلُّ على جلسةٍ مُعينةٍ؛ فإنَّنا نأخذُ بكلامِهم؛ لأنَّ هذهِ المسائلَ تتعلقُ بصحةِ البدنِ تَعلقًا كبيرًا، والمرجعُ فيها يتعلقُ بصحةِ البدنِ إلى الأطباءِ، لكِنْ لو فرضَ أنَّه تعارضَ قولُ الطبيبِ وما جاءَت بِه السُّنةُ، قُدِّمَ ما جاءَتْ بهِ السُّنةُ.

ولهذا لمَّا وصفَ النبيُّ عَلَيْ للرجلِ المبطونِ العسلَ، فشربَ العسلَ فزادَتْ بطنُه انطلاقًا فجاءَ أخوهُ للرسولِ عَلَيْ وقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أخي شرِبَ العسلَ ولكِنْ زادَ بطنُه. قالَ: «صدقَ اللهُ وكذبَ بطنُ أَخيكَ»(١)، فأيُّ مادةٍ أو قاعدةٍ أو ضابطٍ يعارضُ ما صحَّتْ بهِ السُّنةُ وجاءَ في القرآنِ مِن الطبِّ فإنَّنا لا نَقبلُه؛ لأنَّ الكلامَ إذا كانَ منَ الكتابِ والسُّنةِ فقَدْ صدرَ مِن عِندِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وهوَ العليمُ الخبيرُ، وما يَقولُه الأطباءُ فهوَ إمَّا عَن تجاربَ أو عَن قرائنَ قد تُخطئُ وقد تُصيبُ.

على كلِّ حالٍ: لو صحَّ هذا الحديثُ لقُلْنا به، وقُلنا: يُستحبُّ للإنسانِ أن يفعلَ هَذا، وأمَّا إذا لم يصحَّ فقَدْ كُفينا إياهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، رقم (٥٦٨٤)، ومسلم: كتاب السلام، باب التداوي بسقي العسل، رقم (٢٢١٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ.

ولِهذا يَنبغي لَنا عندَ المناظرةِ والمجادلةِ أن نهدمَ الدليلَ مِن أصلِه قبلَ كلِّ شيءٍ، قبلَ المجادلةِ في مَعناهُ، فإذا لم يكُنْ في القرآنِ ولا في السُّنةِ المعلومةِ الصحةِ قُلنا لَمِن أَلْ المجادلةِ في مَعناهُ، فإذا لم يكُنْ في القرآنِ ولا في السُّنةِ المعلومةِ الصحةِ الدليلِ، كما كانَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رَحِمَهُ اللهُ يجادلُ الرافضيَّ في كِتابِه (مِنهاج السُّنةِ) بهذِه العبارةِ، أولَ ما يسوقُ كلامَ الرافضيِّ يقولُ: الوجهُ الأولُ: أنَّنا نُطالبُك بصحةِ الدليلِ، وإذا لم يصحَّ الأصلُ بطلَ الفرعُ.

وهَذه قاعدةٌ قد يَنبَهِتُ الإنسانُ بها إذا أُوردَ عليهِ المجادلُ حَديثًا مثلًا رُبها أنَّ هذا المجادلَ لا يعلمُ عَن صِحةِ الحديثِ فيظنَّه صحيحًا ثُم يَنبهِتُ، وما أكثرَ المجادِلينَ! وأعني بذلكَ أهلَ البِدعِ الَّذين يَأتون بالأحاديثِ الضعيفةِ؛ ولذلِكَ أدمغَ رُؤوسَهم قبلَ كلِّ شيءٍ بالمُطالبةِ بصحةِ النقلِ، ثُم إذا ثبَتَت صِحةُ النقلِ حينئذِ نَتكلمُ في المدلولِ.

#### -----

١٠٥ - وَعَنْ عِيسَى بْنِ يَزدَادَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ». رَواهُ ابنُ ماجَهْ بسنَدٍ ضَعيفٍ<sup>(١)</sup>.

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: ﴿إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ ﴾ أي: فرغَ مِن بولِه ﴿فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾ يَعني: ليهزَّه من الداخلِ كأنَّها يَتعصرُ ثلاثَ مراتٍ، وذلكَ من أجلِ أن يَخرجَ ما بقِيَ من البولِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٧)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الاستبراء بعد البول، رقم (٣٢٦). وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٤٨).

لكِنْ هذا الحديثُ -والحمدُ للهِ- ضعيفٌ، ولا يصحُّ عنِ النبيِّ عَلَيْلَةٍ، وإذا كانَ كذلكَ فإنَّ النترَ ليسَ بسُنةٍ؛ ولهذا صرحَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمَهُ اللهُ بأنَّ النترَ بيمة وَلَمْ أَنْ ذلكَ أيضًا قد يُؤدِّي إلى أن يكونَ في الإنسانِ بدعةٌ (١)؛ لعدم صحةِ السُّنةِ بهِ، ولأنَّ ذلكَ أيضًا قد يُؤدِّي إلى أن يكونَ في الإنسانِ سلسٌ، أو وسواسٌ كها هو معروفٌ.

ومثلُه المسحُ الَّذي ذكرَه بعضُ الفقهاءِ حيثُ قالوا: يَنبغي أن يُمسحَ الذكرُ من أصلِه إلى رأسِه ثلاثًا. فهو أيضًا بِدعةٌ.

لَكِنْ لُو قَالَ قَائِلٌ: دَعُونا مِن هذا الحديثِ، إذا كانَ الإنسانُ جرَتْ عادتُه أنَّه لا يفرغُ البولَ في قنواتِ البولِ إلَّا بالنترِ، فهل تَقولونَ: إنَّه مُستحبُّ؟

هُنا نَقُولُ: رُبِها يُقال بذلكَ، لكِنْ هذا ليسَ عامًّا للناسِ، فيختصُّ بِه أحدُهم دونَ الآخرِ، وإلَّا فالأصلُ أنَّ النترَ بدعةٌ يؤدِّي إلى الوسواسِ، وتشديدٌ لا يَنبغي أن يَفعلَه.

#### ··· @ ···

١٠٦ - وَعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ فَقَالَ: «إنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ»، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ الجِجَارة الماءَ» رَوَاهُ البَزَّارُ بسَنَدٍ ضَعيفٍ (٢).

## الشَّرْحُ

قُولُه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ» قباءٌ مكانٌ معروفٌ في المدينةِ، يقعُ في

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية (٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البزار كما في كشف الأستار رقم (٢٤٧). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢١٢): «وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعَّفه البخاري والنسائي».

الجنوبِ الشرقيِّ، وهوَ حيُّ معروفٌ نزلَ فيهِ النبيُّ عَلَيْهُ أُولَ ما نزلَ المدينة في الهجرةِ، وأقامَ فيهِ المسجد، وهو المذكورُ في قولِ اللهِ تَعالى: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُوى مِنْ أَوَلِ وَأَقَامَ فيهِ المسجدِ الضِّرارِ الَّذي بَناهُ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:١٠٨]، وهذا في مقابلِ مسجدِ الضِّرارِ الَّذي بَناهُ المُنافِقون من أجلِ تفريقِ المُؤمِنينَ، كها قالَ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ التَّحَدُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ الْمُؤمِنِينَ، كها قالَ تَعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة:١٠٧].

وقد بَنُوا هذا المسجد بناءً على مشورةٍ مِن أَبِي عامرٍ، بَناهُ مِن أَجلِ أَن يَخفِّفَ على الكبارِ والمرضَى ونحوِهم حتَّى لا يَتكلَّفوا الذهابَ إلى مسجدِ قباءٍ الَّذي أُسسَ على التقوَى، وأتَوْا إلى النبيِّ عَلَى بعدَ فراغِهم مِن بِنائِه يَطلبون مِنه أَن يُصلِّي فيه، وكانَ عَلَى في تلكَ الساعةِ يتجهزُ إلى غزوةِ تبوكَ فاعتذر بأنَّه على جناحِ سفرٍ، وأنَّه إذا رجع صلَّى فيه، ولمَّا رجع إلى المدينةِ مِن غَزوةِ تبوكَ ولم يَبقَ عليهِ إلَّا ساعاتُ يسيرةٌ نزلَ الوحيُ وهو قولُه تعالى: ﴿وَالَذِينِ اللّهَ وَرَسُولَهُم مِن فَبَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ وَاللّهِ وَرَسُولُهُم مِن فَبَلُ اللهِ وَاللّهِ اللهُ اللهُ وَرَسُولَهُم مِن فَبَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أمَّا مسجدُ قباءٍ فإنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يخرجُ إليهِ كلَّ يومِ سبتٍ راكبًا أو ماشيًا ويصلِّي فيهِ (٢)، ورغَّبَ ﷺ في الصَّلاةِ فيهِ: «إِذَا تَطَهَّرَ الإِنْسانُ في بَيْتِهِ وَحَرَجَ إِلَى هَذَا

<sup>(</sup>١) انظر: سيرة ابن هشام (٢/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضل الصَّلاة في مسجد مكة والمدينة، باب من أتى مسجد قباء كل سبت، رقم (١١٩٩/ ٥٢١)، من حديث ابن عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

المَسْجِدِ وصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أو ما شاءَ اللهُ كانَ كَمَنْ أَتَى بِعُمْرةٍ »(١).

أهلُ قباءٍ وصفَهم اللهُ تعالى بأنهم يُحِبُّون أن يَتطهّروا واللهُ يُحبُّ المُطّهّرين فقال: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى التَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِو يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهّرُواْ وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَلِقِرِينَ ﴾ [التوبة:١٠٨]، أثنى اللهُ عليهم؛ لأنهم رجالٌ بمعنى الرجولةِ الحقيقيةِ، وأنهم يُحِبُّون أن يَتطهّروا من الأنجاسِ والأحداثِ والذُّنوبِ ﴿وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَلِقِرِينَ ﴾ أي: الَّذينَ يَتطهّرون، فسألهم: لماذا أثنى اللهُ عليْكم؟ قالوا: إنَّا نتبعُ الحجارة الماء، فأيُّهما التابعُ وأيُّهما المتبوعُ؟ الماءُ تابعُ والحجارةُ متبوعةٌ، يَعني أنهم إذا استجمروا بالأحجارِ استنجَوْا بالماءِ، وهَذا وجهُ ثناءِ اللهِ تَعالى عليْهم.

### مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ الجمعَ بينَ الاستجهارِ والماءِ أفضلُ منَ الاقتِصارِ على أحدِهِما؛ لأنَّ ذلكَ أكملُ في الطهارةِ، فإنِ اقتصَرَ على أحدِهما فأيُّهما أفضلُ الماءُ أو الحجارةُ؟

قالَ العلماءُ: الماءُ أفضلُ؛ لأنَّه أنقَى وأطيبُ، والمقصودُ الإنقاءُ، فمتَى حصلَ إنقاءٌ أكثرُ وأشدُّ كانَ أولى، وأدنَى ذلكَ الأحجارُ، لكِنَّها مطهرةٌ كما سبقَ أنَّ الاستجارَ الشرعيَّ الّذي يكونُ ثلاثَ مسحاتٍ مُنقيةٍ فأكثرَ يكونُ مطهرًا.

٢- أنَّ النبيَّ عَلَيْ لا يعلمُ الغيب؛ ولهذا سألَهم: لماذا أَثنَى اللهُ علَيْكم.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٨٧)، والنسائي: كتاب المساجد، باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه، رقم (٦٩٩)، وابن ماجه: كتاب، باب، رقم (١٤١٢)، من حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف رَضِّالِلَهُعَنْهُ.

٣- أنَّ الأعلَى مَنزلةً ومرتبةً قد يَستفيدُ عِنَن دونَه؛ لأنَّ قولَه تَعالى: ﴿ يُحِبُّونَ الْنَاسِ عَلَمِ النبيُّ عَلَيْهِ هذا التطهرَ وإنَّما أخذَ المَعنَى مِن هؤلاءِ، فيستفادُ مِنه أنَّ الأَعلَى مَرتبةً ومنزلةً يَستفيدُ منَ الأدنَى، وهذا هوَ الَّذي يَنبغي للإنسانِ أن لا يَحقرَ غيرَه، بل يَتعلَّمُ مِنه؛ لأنَّ فوقَ كلِّ ذِي علمٍ عليهًا، ورُبَّ علم عندَ شخصٍ دونَك بمراتبَ لا تُدركُه أنتَ.

٥- أنَّ أفعالَ اللهِ عَنَّوَجَلَّ لا تحتاجُ إلى توقيفٍ، بمَعنى أنَّ كلَّ شيءٍ في الكونِ يَخلقُه اللهُ لا بأسَ أن تَصفَه تَبَارَكَوَتَعَالَ بهذا الأمرِ الَّذي فعلَه، فمَثلًا يُثني، لو قالَ قائلٌ: هَل مِن أسهاءِ اللهِ المُثنِي؟ قُلنا: لا، لكِنَّه فِعْلٌ مِن فِعْلِهِ بأن أَثنَى على هذا، كذلكَ الخالقُ الرازقُ وغيرُ ذلكِ مِن كلِّ أفعالِ اللهِ لا بأسَ أن تُسندَها إلى اللهِ، وإن لم تأتِ في الكتابِ والسُّنةِ ما دامَ إسنادُها إلى اللهِ صحيحًا.

فإِنْ قَالَ قَائِلْ: ذَكَرْت أَنَّ أُولَ مَسجدٍ فِي الآيةِ: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَلَ مَسجدٍ فِي الآيةِ: ﴿لَمَسْجِدُ أُسِسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَلَ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾ [التوبة:١٠٨] هو مسجدُ قباءٍ، وقد ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ أنَّه السجدُ النَّبويُّ حيثُ قالَ: ﴿إِنَّه مَسْجِدي هَذَا﴾(١).

فالجوابُ: أنَّ العلماءَ اختلَفوا أيُّهما يكونُ؟ والصوابُ: أنَّه لا مُنافاة؛ فإنَّ مسجدَ النبيِّ عَلَيْ أُسِّسَ على التَّقوَى مِن أولِ يومٍ وصَلَ المدينة فيهِ لا شكَّ، فيكونُ المسجدانِ كِلاهُما أُسِّسَ على التقوى مِن أولِ يومٍ، مسجدُ قباءٍ مِن أولِ يومٍ وصلَ إلى قباءٍ، ومسجدُ المدينةِ مِن أولِ يومٍ وصلَ إلى قباءٍ، ومسجدُ المدينةِ مِن أولِ يومٍ وصلَ إلى المدينةِ، ثُم بعدَ ذلكَ نرجعُ أيُّهما أفضلُ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ﷺ، رقم (١٣٩٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِللَّهُ عَنْهُ.

لا شكَّ أنَّ المسجدَ النبويَّ أفضلُ؛ ولِهذا تشدُّ الرحالُ إليهِ ولا تشدُّ الرحالُ إليهِ ولا تشدُّ الرحالُ إلى مسجدِ قباءٍ، فهوَ أفضلُ، فيكونُ المسجِدانِ اشتَرَكا في أنَّ كلَّ واحدٍ مِنهما أُسسَ على التقوى مِن أولِ يومٍ، وانفردَ المسجدُ النبويُّ بأنَّه يجوزُ شدُّ الرحالِ إليهِ بخلافِ مسجدِ قباءٍ.

#### .....

١٠٧ - وأصلُهُ في أبي داودَ والتِّرمِذيِّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ بِدُونِ ذِكْرِ الحِجَارَةِ<sup>(١)</sup>.

# الشَّرْحُ

يَعني أنَّهم ذكروا أنَّهم يَستَنجون بالماءِ فقط ولا يَستعمِلون الحجارة، ولكِنِ الأمرُ كها تقدَّمَ على الترتيبِ، الجمعُ بينَ الماءِ والحجارةِ أفضلُ منَ الماءِ، والماءُ أفضلُ منَ المحجارةِ، وهذا معلومٌ منَ المعنَى، وإن كانَ ليسَ هُناكَ نصُّ يُبيِّنُ هذا الترتيب، لكِنَّه معلومٌ منَ المعنَى.

# يُستفادُ مِن هذا البابِ:

١- يُسنُّ عندَ دخولِ الخلاءِ أن يَقولَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِكَ مِنَ الْحَبثِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الاستنجاء بالماء، رقم(٤٤)، والترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣١٠٠)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالماء، رقم (٣٥٧)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ، بدون ذكر الحجارة.

وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه رقم(٨٣)، من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري رَضَالِلَهُ عَنْهُ، بدون ذكر الحجارة.

والخَبائِثِ» (١). أمَّا زيادةُ البَسملةِ عندَ الدخولِ فقد وردَ فيها حديثُ لكنَّه ليسَ بذاكَ القويِّ: «سَتْرُ ما بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وعَوْراتِ بَني آدَمَ إذا دخَلَ الكَنيفَ أَنْ يَقُولَ: بِسْم اللهِ» (٢).

٢- يُسنُّ إذا خرجَ منَ الخلاءِ أن يَقولَ: «غُفْرانَكَ» (٢)، ورَدَ في بعضِ الأحاديثِ زيادةٌ وهيَ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وعافانِي» (٤).

ويذكرُ عَن عليِّ بنِ أَبِي طَالَبٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه كَانَ يَقُـولُ: «الحَمدُ للهِ الَّذِي أَذَاهُ» (٥) يُشيرُ إلى الغذاءِ مِن طعامٍ أَذَاهُ» لَذَّتُهُ، وأَبْقَى فِيَّ مَنْفَعَتَهُ، وأَذْهَبَ عَنِّي أَذَاهُ» (٥) يُشيرُ إلى الغذاءِ مِن طعامٍ وشرابٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (۱٤۲)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم (۳۷٥)، من حديث أنس رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما ذكر من التسمية عند دخول الخلاء، رقم (٦٠٦)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء، رقم (٢٩٧)، من حديث علي ابن أبي طالب رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ. وقال الترمذي: «وإسناده ليس بذاك القوي».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ١٥٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٧)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٩٨٢٤)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠٠)، من حديث عائشة رَضِحَالِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء، رقم (٣٠١)، من حديث أنس رَضَّالِللَهُ عَنْهُ، وأخرجه النسائي في الكبرى رقم (٩٨٢٥)، من حديث أبي ذر رَضَّالِللَهُ عَنْهُ. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/٤٤): «هذا حديث ضعيف، ولا يصح فيه بهذا اللفظ عن النبي ﷺ شيءًا.

<sup>(</sup>٥) أخرَّجه الطَّبراني في الدعاء رقم (٣٧٠)، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٢٥)، من حديث ابن عمر رَضِّالِلَّهُعَنْهُا، مرفوعا: «الحمد لله الذي أذاقني لذته، وأبقى في قوته، وأذهب عني أذاه».

- ٣- تحريمُ التغوطِ بها يَكُونُ أذَّى للناسِ أو ضررًا علَيْهم.
- ٤ جوازُ استِخدامِ الغيرِ في إعدادِ الأحجارِ الَّتي يستجمرُ بها، وأنَّ ذلكَ
   لا يُنافي الحياء؛ لأنَّه فعَلَه مَن هوَ أشدُّ الناسِ حياءً، وهوَ رَسولُ اللهِ ﷺ.
- ٥- أنَّه يُكرهُ على رأي الجمهورِ مسُّ الذكرِ باليمينِ حالَ البولِ والتمسحُ مِن الخلاءِ بِها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ نَهى عَن ذلكَ، وسبقَ أنَّ العلماءَ اختَلَفوا هلِ النهيُ للتحريمِ أو للكراهةِ.
- ٦- أنَّه لا بُدَّ أن يكونَ الاستجهارُ بثلاثةِ أحجارٍ فأكثرَ، أمَّا الاستنجاءُ فإنَّه لم
   يرِدْ فيه العددُ؛ لأنَّ المقصودَ إزالةُ الأذَى والقذرِ بواحدٍ أو اثنَيْنِ أو ثلاثٍ أو أكثرَ.

واختلفَ العلماءُ هلِ البولُ كالغائطِ لا بُدَّ فيه ثلاثُ مسحاتٍ، أو يَكفي مسحةٌ واحدةٌ إذا طهرَ بها المحلُّ؟ الجمهورُ على أنَّه لا بدَّ مِن ثلاثِ مَسحاتٍ في البولِ والغائطِ أيضًا.

٧- أنَّ الاستِنزاة منَ البولِ واجبٌ، وكذلكَ مِن الغائطِ، وأنَّ أكثرَ عذابِ القبرِ
 منَ البولِ، أي: مِن عدمِ التنزهِ مِنه.

٨- أنّه لا يجوزُ الاستجارُ بها يكونُ مُحترمًا مِن طعامٍ لَنا أو لدوابّنا، يؤخذُ هذا مِن أنّ النبي عَلَيْ نهى عنِ الاستجارِ بالعظامِ؛ لأنّها طعامُ الجنّ، وعَن الاستجارِ بالروثِ؛ لأنّه طعامُ بهائِمِهم، ولا شكّ أنّ الإنسَ أكرمُ منَ الجنّ.

# باب الغُسْلِ وَحُكُم الجُنبِ

الغُسلُ: يُقالُ بالضمِّ، ويُقال بالفتحِ، ويُقال بالكسرِ، والأَظهرُ في هذا أنَّ لكِلِّ حركةٍ معنَّى «فالغَسلُ» التطهيرُ؛ ولهذا تَقولُ: غَسَلَ ثوبَه منَ النَّجاسةِ غَسْلً، و«الغُسْلُ» استعالُ الماءِ على صفةٍ مخصوصةٍ، يَعني: الاغتسالَ، و«الغُسْلُ» ما يُخلطُ مِن أَشنانٍ أو نحوِه لتكميلِ التنظيفِ، ومنَ اللَّغويِّين مَن قالَ: إنَّ الأمرَ في هذا واسعٌ، وإنَّه يجوزُ: «الغَسْلُ» و«الغُسْلُ» سواءٌ للفعلِ أو للاغتسالِ.

أمَّا الجنبُ: فهو كلُّ مَن جامعَ أو أنزلَ، وأصلُه مَن جانبَ الماءُ محلَّه، وهذا يحصلُ بالإنزالِ على وجهٍ ظاهرٍ، وبالجماعِ لأنَّه سببُه.

#### ··· @ ···

١٠٨ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المَاءُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكِمْ: «المَاءُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكِمْ: «المَاءُ مِنَ اللّهِ عَلَيْكِمْ: «المَاءُ فِي البُخارِيِّ (٢).

# الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» هذا يُسمِّيه البلاغيُّون جناسًا، يَعني: أن تَأْتَيَ كلِمتانِ لفظُهما واحدٌ ومَعناهُما مختلفٌ، فالماءُ الأولُ: ماءُ الاغتسالِ، والماءُ الثاني:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب إنها الماء من الماء، رقم (٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، رقم (١٨٠)، بلفظ: «إذا أُعجلت -أو قحطت- فعليك الوضوء».

المنيُّ؛ لأنَّ المنيَّ ماءٌ كما قالَ اللهُ تَبَارِكَ وَتَعَالَنَ: ﴿ فَلْيَنْظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿ النور: ٤٥]، كُلُّ شيءٍ يدُبُّ سواءٌ الطارق: ٥- ٦]، وقالَ تَعالى: ﴿ وَاللهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن مَآءٍ ﴾ [النور: ٤٥]، كُلُّ شيءٍ يدبواءٌ كانَ كبيرًا أم صغيرًا فإنَّ أصلَه الماءُ، لكِنْ ماءُ كلِّ شيءٍ بحسبِه، فهاءُ الحيواناتِ الكبيرةِ يَختلفُ عَن ماءِ الحيواناتِ الصغيرة، وإلَّا فالأصلُ أنَّ جميعَ الدوابِّ منَ الماءِ، وأمَّا قولُه تَعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ [الانبياء: ٣٠]، فهوَ مثلُ قولِه: ﴿ وَاللهُ خَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ [الانبياء: ٣٠]، فهوَ مثلُ قولِه: ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلُّ شيءٍ حَيٍّ فأصلُه الماءُ، والعوامُّ يُؤوِّلون الآيةَ على معنى آخرَ يقولونَ: إنَّ كلَّ شيءٍ كي بالماءِ، وهذا غلطٌ وتحريفٌ للقُرآنِ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى معنى الآيةِ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ المَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيٍّ ﴾ أي: أنَّ كلَّ حيٍّ فأصلُه من الماءِ، فهوَ معنى الآيةِ: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيٍّ ﴾ أي: أنَّ كلَّ حيٍّ فأصلُه من الماءِ، فهوَ يطابقُ قولُه تَعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيٍّ ﴾ أي: أنَّ كلَّ حيٍّ فأصلُه من الماءِ، فهوَ يطابقُ قولُه تَعالى: ﴿ وَاللهُ خُلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِن مَآءٍ ﴾ [النور: ٤٥].

إِذَنْ معنَى قولِه ﷺ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» يَعني: إذا نزلَ المنيُّ وجبَ الاغتسال، وانظُرِ الكناية منَ النبيِّ ﷺ حيثُ قالَ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ».

قد يقولُ قائلٌ: هذا ليسَ فيه بيانٌ؛ لأنَّ الماءَ الأولَ يصدقُ بالوضوءِ مثلًا؛ لأنَّ المتوضِّئَ قدِ استعملَ الماءَ.

فيُقالُ: إِنَّ النبيَّ ﷺ كَنَّى بهذا، فهو يخاطبُ قومًا يَعلمونَه ويَفهمونَه، وإذا كانوا يَعلمونَه أو يَفهمونه فهذا غايةُ البيانِ، فالمسألةُ ليسَ فيها إبهامٌ؛ لأنَّه يخاطبُ أناسًا يَعرِفون هذا.

قولُه عَلَيْهُ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» له منطوقٌ، وهُو أنَّه متَى نزلَ المنيُّ وجبَ الغسلُ، وظاهرُ الحديثِ أنَّه سواءٌ نزلَ المنيُّ بشهوةٍ أو بغيرِ شهوةٍ، ولكِنْ هذا غيرُ مرادٍ، بلِ

المرادُ الماءُ الدافقُ، والماءُ الدافقُ هوَ الَّذي يخرجُ بشَهوةٍ، أمَّا لو خرجَ المنيُّ بغيرِ شهوةٍ كروعةٍ وسقطةٍ ومرضٍ وما أشبَهَ ذلكَ؛ فإنَّه لا يُوجبُ الغسلَ، فلا بُدَّ أن يكونَ ماءً دافقًا، وهذا لا يكونُ إلَّا معَ الشهوةِ.

عُمومُ هذا الحديثِ: يشملُ ما إذا كانَ الإنزالُ بتفكيرٍ؛ لقولِه: «المَاءُ مِنَ المَاءِ» أو بتقبيلٍ، أو بنظرةٍ، أو بلمسةٍ، على أيِّ حالٍ متَى نزلَ الماءُ الدافقُ؛ فإنَّه يجبُ الغسلُ سواءٌ كانَ يقظةً أو منامًا، وسيَأتي إن شاءَ اللهُ ذِكرُ المنامِ.

مَفهومُ الحديثِ: إذا لم يكُنْ ماءٌ فلا ماء، يَعني: إذا لم يكُنْ إنزالٌ فلا غسلَ، وهذا المفهومُ يعمُّ ما إذا جامعَ الإنسانُ زوجتَه ولم يُنزِلْ فإنَّه لا غسلَ عليهِ، ولكِنْ هذا الحكمُ يعارضُه ما أردفَه المؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ هذا الحديثَ.

١٠٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

زادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ».

١١٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ - وَهِيَ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَة - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحيي مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الغُسْلُ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: «نَعَمْ. إِذَا رَأَتِ المَاء» الحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا التقى الختانان، رقم (٢٩١)، ومسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء، رقم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣).

#### . الشَّرحُ

قولُه ﷺ: «إذَا جَلَسَ» أي: الرجلُ، والَّذي عيَّنَ الرجلَ مرجِعًا للضميرِ السياقُ، وهو قولُه: «بَيْنَ شُعَبِهَا» أي: المرأةِ، والمرادُ بالجلوسِ هُنا الجلوسُ للجماعِ والتهيُّؤُ لهُ.

قولُه ﷺ: «شُعَبِهَا الأَرْبِعِ» قيلَ: إنَّها فخِذاها وساقاها. وقيلَ: بَلْ رِجلاها ويَداها، وهذا الأخيرُ هو المتعيِّنُ؛ لأنَّ الجلوسَ للجهاعِ يكونُ بينَ هذهِ الأربعِ: الرِّجُلين وعددُهما اثنتانِ، واليَدينِ وعددُهما اثنتانِ.

وقولُه ﷺ: «ثُمَّ جَهَدَهَا» أي: بلغَ مِنها الجهدَ، أي: الطاقـةَ، وهذا يكـونُ بالإيلاج، فإنَّه يبلغُ مِنها جهدًا ومشقةً لا سيَّا إذا كانَتْ بِكرًا.

وقولُه ﷺ: «فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ» أي: عليْهما جميعًا؛ لأنَّ الرسولَ ﷺ ذكرَ فاعلًا ومفعولًا بِه، وقالَ: «وَجَبَ الغُسْلُ» أي: على هذا وهذا، وليسَ المرادُ على الرجلِ وحدَه ولا على المرأةِ وحدَها، بل على الجميع.

زادَ مُسْلِمٌ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» وهذهِ الزيادةُ لا شكَّ أنَّها مُفيدةٌ؛ لأنَّ الحديثَ الأولَ الَّذي اتفقَ عليهِ الشيخانِ يدلُّ على وجوبِ الغسلِ سواءٌ أنزلَ أو لم يُنزِلْ، لكِنْ ليسَ فيه التصريحُ بعدمِ الإنزالِ، فإذا جاءَ التصريحُ بعدمِ الإنزالِ فإنَّه يكونُ أوضحَ وأبينَ؛ لأنَّنا لوِ اقتَصَرْنا على قولِه: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فقد وَجَبَ الغسلُ إذا أنزلَ، ويجعلَ فقد وَجَبَ الغسلُ إذا أنزلَ، ويجعلَ الحديثَ الذي قبلَه مقيدًا له، لكِنْ إذا جاءت لفظةُ: «وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ» انقطعَ هذا التأويلُ وصارَ المعنى أنَّه إذا جامعَ سواءٌ أنزلَ أم لم يُنزِلْ.

# فإن قالَ قائلٌ: هل بينَ الحديثِ الأولِ والثاني تعارضٌ?

فالجوابُ: لا تعارضَ بينَها؛ لأنَّ دلالةَ عدمِ وجوبِ الغسلِ منَ الحديثِ الأولِ دلالةُ مفهومٍ، وقالَ الأصوليُّون: «المفهومُ تحصلُ الدلالةُ فيه إذا وقَعَت المخالفةُ في صورةٍ واحدةٍ» يَعني: أنَّ المفهومَ لا عمومَ لهُ، وإذا كانَ لا عمومَ لَه فإنَّه لا يُنافي هذا؛ لأنَّ قولَه: «الماءُ مِنَ الماءِ» مَفهومُه: ولا ماءَ معَ عدمِ الماءِ، نقولُ: نعَمْ، هذا ما لم يُجامِعْ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يستمتعُ بزوجتِه استمتاعًا بالغًا لكِنْ دونَ الجاعِ ويكونُ الماءُ قد تهياً للخروجِ ولا يخرجُ، فيصدقُ بهذه الصورةِ، والمفهومُ إذا صدقَ بصورةٍ واحدةٍ كفَى العملُ به، على أنَّه قد رُوِيَ أنَّ قولَه: «الماءُ منَ الماءِ» كانَ في أولِ الأمرِ، ثم نُسخَ وصارَ الغسلُ يجبُ إمَّا منَ الجماعِ وإمَّا منَ الإنزالِ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - التكنيةُ عمَّا يُستحيَى مِن ذكرِه؛ لقولِه عَلَيْهُ: «إذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ» ومعلومٌ أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ لا يريدُ أنَّه يَجلسُ على أَليتِه على شُعبِها الأربع، لا يُريدُ هذا قطعًا، إنَّما هو كِنايةٌ عنِ الجماع.

٢- أنَّ الغُسلَ واجبٌ إذا حصلَ الجهد، وهذا لا يتحققُ إلَّا إذا التقى الخِتانانِ: ختانُ الرجلِ وختانُ المرأةِ، وهو كنايةٌ -كها قالَ كثيرٌ منَ العلهاءِ - عَن تَغييبِ الحشفةِ في الفرجِ، فمتَى حصلَ تَغييبُ الحشفةِ في الفرجِ وجبَ الغُسلُ، وأمَّا ما دونَ ذلكَ فإنَّه لا يوجبُ الغسلَ إذا لم يكُنْ إنزال، يَعني: لو أنَّ الرجلَ وضعَ رأسَ ذكرِه على حافةِ فرجِ الأُنثى ولم يُنزِلْ فليسَ عليهِ غسلٌ؛ لأنَّه لم يَجهَدُها، ولا تحسُّ بهذا أيضًا مِن حيثُ المشقةُ.

٣- أنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على وجوبِ الغسلِ سواءٌ كانَ الجماعُ بحائلٍ أو بغيرِ حائلٍ؛ لأنَّه إذا غيَّبَ ذكره في فرجِها بحائلٍ سيبلغُ مِنها الجهد، وإلى هذا ذهب كثيرٌ من العلماءِ، وقالَ بعضُ العلماءِ: لا يجبُ معَ الحائلِ؛ لأنَّ في بعضِ الألفاظِ: «إذا مَسَّ الحِتانُ الحِتانَ» (١) والمسُّ لا يصدقُ إلَّا إذا كانَ بغيرِ حائلٍ، ولأنَّ الأصلَ عدمُ الوجوبِ، لكِنْ لو حصلَ إنزالُ فيجبُ الغُسلُ بالإنزالِ.

١١١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرَأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى اللهِ ﷺ فِي الْمَرَأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ: «تَغْتَسِلُ». متفق عليه (٢).

زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟».

#### الشَّرحُ الشَّرحُ

أَتَتْ أُمُّ سُليمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا إلى النبيِّ عَلَيْهُ فقالَتْ: «يا رسولَ اللهِ، إنَّ الله لا يَستحيي من الحقّ، فهل على المرأة مِن غُسلٍ إذا هي احتكمت؟» فتأمَّل هذا الأدب الرفيع من هذه المرأة؛ حيثُ خاطبَت النبيَّ عَلَيْهُ، وقدَّمَت لخطابِها ما يُقيمُ لها العذرَ وهو قولُها: «إنَّ الله لا يَستَحيي من الحقّ». فأجابَها النبيُّ عَلَيْهُ بأنَّها تَغتسلُ إذا رأتِ الماء،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، رقم (٣٤٩)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢) بمعناه، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١١).

والمؤلفُ رَحِمَهُ اللّهُ نقصَ هذه العبارة معَ أنّها مُهمةٌ وضَروريةٌ، فالمرأةُ تَرى في المنامِ أنَّ يَجامعُ امرأةً أحدًا يجامعُها فهل تغتسل، أم لا؟ كذلكَ الرجلُ يَرى في المنامِ أنَّه يجامعُ امرأةً فهَلْ يغتسلُ أم لا؟ حدَّدَ النبيُّ عَلَيْ ذلكَ بحدٍّ بيِّنٍ واضحٍ قالَ: «نعَمْ إذا هي رَأَتِ الماءَ» يَعني: رأتِ الماءَ الَّذي هوَ الجنابةُ. أي: المنيُّ فتغتسلُ.

زَادَ مُسْلِمٌ: فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً - وهي إِحْدى زَوجاتِ النَّبِيِّ ﷺ: وَهَلْ يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟».

يَعني: هلِ المرأةُ لَها ماءٌ كماءِ الرجلِ؟ قالَ: «نعَمْ» ثُم أَتَى بدليلٍ حِسيِّ واقعيِّ وهو الشَّبهُ، فإنَّ الإنسانَ يُشابهُ أمَّه ويُشابِهُ أباهُ، فقالَ الرسولُ ﷺ: «مِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟» لولا أنَّ ماءَ الرجلِ يُخالطُ ماءَ المرأةِ، ما كانَ هُناكَ شبهٌ للطفلِ بأُمِّه.

# مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - الأدبُ العالِي في الصحابةِ رَضَائِلتَهُ عَنْهُ وذلكَ يَتمثلُ في قولِ أُمِّ سُليمٍ رَضَائِلتَهُ عَنْهَا:
 ﴿إِنَّ اللهَ لا يَستَحْمِي منَ الحَقِّ».

٢- وصف الله تعالى بالحياء، لقولِها رَضَالِكُهُ عَنْهَا: «إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ» ولو كانَ الحياءُ مُمتنعًا على الله لامتنع عليه الحياءُ مطلقًا مِن حقِّ وغيرِ حقِّ، فلمَّا نفَى أن يَستحيي مِن غيرِه، وهذا مذهبُ أهلِ السُّنةِ والحجاعةِ: «أنَّ الله تَعالى يُوصَفُ بالحَياءِ» وهو صفةٌ حقيقيةٌ ثابتةٌ لله على الوجهِ اللائقِ به، وليسَ كحيائِنا نحنُ؛ بل بينَه وبينَ حيائِنا كما بينَ الإنسانِ وذاتِ اللهِ عَرَقَجَلَ فهوَ لا يشبهُ حياءَ المَخلوقينَ، وبهذا الطريقِ وعلى هذا الأساسِ نَسلمُ مِن كُل شُبهةٍ، ونُريحُ قلوبَنا أيضًا؛ لأنَّ مذهبَ أهلِ السُّنةِ -والحمدُ للهِ- هيِّنٌ سهلٌ،

فيهِ براءةٌ للذِّمةِ، وفيهِ إعمالُ للنُّصوصِ كلِّها، فنحنُ نُثبتُ الحياءَ للهِ على وجهٍ يَليقُ به سبحانَه ولا يُشبهُ حياءَ المَخلوقينَ.

وقد ثبَتَ عنِ النبيِّ ﷺ وصفُ الحياءِ إثباتًا لا نفيًا حيثُ قالَ: «إنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَستَحْمِي مِن عَبدِهِ إذا رفَعَ إليهِ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُما صِفرًا»(١)، فقالَ: «إنَّ اللهَ حييٌّ كَريمٌ».

فإن قالَ قائلٌ: إنَّ اللهَ لا يوصفُ إلَّا بالكمالِ، فهلِ الحياءُ كمالٌ؟

فالجواب: نعَمْ، هو كمالٌ؛ ولهذا قالَ النبيُّ ﷺ: «الحَياءُ شُعبةٌ مِنَ الإيمانِ»(٢)، والإيمانُ كمالٌ.

وقالَ ﷺ: «إنَّ مِمَّا أَدرَكَ الناسُ مِن كَلامِ النَّبوَّةِ الأُولى: إِذَا لَمْ تَستَحِي فَاصنَعْ مَا شِئْتَ»(٣). وهذا الحديثُ لهُ مَعنيانِ:

المعنَى الأولُ: أنَّ الَّذي ليسَ عندَه حياءٌ يصنعُ ما يشاءُ ولا يُبالي.

والمعنى الثاني: أنَّك إذا أرَدْتَ أن تَفعلَ شيئًا وهو لا يُستحيَى مِنه فافعَلْه، اصنَعْ ماشِئت، وكِلا المعنيَيْنِ صحيحٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الدعاء، رقم (۱٤۸۸)، والترمذي: كتاب الدعوات، رقم (۳۵۵٦)، وابن ماجه: كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، رقم (۳۸٦٥)، من حديث سلمان الفارسي رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب أمور الإيهان، رقم (٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان عدد شعب الإيهان، رقم (٣٥)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت، رقم (٦١٢٠)، من حديث أبي مسعود رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

فإن قالَ قائلٌ: هَلْ منَ الحياءِ أن يَسكتَ الإنسانُ عنِ الشيءِ مِن دِينِ اللهِ يُشكلُ عليهِ؟

فالجوابُ: لا، ليسَ هذا منَ الحياءِ، بَلْ هذا منَ الخورِ والجُبنِ وضَعفِ الشخصيةِ، والواجبُ أن يَسألَ الإنسانُ عَن كلِّ شيءٍ يَتعلَّقُ بدِينِه، لا سيَّا بعدَ أنِ انقطعَ الوحيُ بوَفاقِ النبيِّ عَيْقِهُ، فإنَّنا الآنَ قَدْ أَمِنًا أن يَنزلَ الوحيُ بتحريمِ شيءٍ حلالٍ أو إيجابِ شيءٍ غيرِ واجبٍ، فليُسأَلُ ولا يَستحي، نعَمْ إذا كانَ الشيءُ عِمَّا يُستحيى منَ التصريحِ بِه فليُكنِّ عنه، وبابُ الجنابةِ واسعٌ، وإذا كانَ عَمَّ لا بُدَّ أن يصرِّحَ به لكِنْ أرادَ الإنسانُ أن يَكونَ السؤالُ بينَه وبينَ المسؤولِ فلْيُؤخِّرُ ولا بأسَ، يصرِّحَ به لكِنْ أرادَ الإنسانُ أن يَكونَ السؤالُ بينَه وبينَ المسؤولِ فلْيُؤخِّرُ ولا بأسَ، أمَّا إذا كانَ خاليًا مِن هذا فإنَّ الحياءَ يَعني الجُبنَ وضعفَ الشخصيةِ، وهوَ حرامٌ بهذهِ المَثابةِ، فالواجبُ على الإنسانِ أن يَسألَ كما أمرَ اللهُ بقولِه: ﴿ وَمَعَلَوا أَهْلَ الذِكْرِ النَّهُ بقولِه: ﴿ وَمَعَلَوا أَهْلَ الذِكْرِ

٣- أنَّ النساءَ يَحتلِمْنَ كما يَحتلمُ الرجالُ؛ لقولِها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «هَلْ على المرأةِ مِن غُسلٍ إذا هي احتكمَتْ» و(إذا) في الغالبِ تُقالُ للشرطِ المحقَّقِ، لكنَّها شرطٌ للزمانِ لالله للموقوعِ بخلافِ (إن) فإنَّها شرطٌ للوقوعِ.

٤- أنَّ الاحتلامَ بلا إنزالِ لا يجبُ فيه الغُسلُ، حتَّى لو أحسَّ الإنسانُ باللذةِ
 ولكِنْ لم يخرُجْ شيءٌ فلا غُسلَ عليهِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قيَّدَ هذا بها إذا رأتِ الماءَ.

٥- أنَّ المرأةَ ومثلُها الرجلُ لو رأَى بعدَ استِيقاظِه أثرَ الجنابةِ وتيقَّنَ أنَّه مَنِيُّ، وجبَ عليهِ الغُسلُ وإن لم يَذكُرِ احتلامًا، وذلكَ لأنَّ النبيَّ ﷺ جعلَ مدارَ الحُكمِ على رُؤيةِ الماءُ فإنَّه يجبُ الغسلُ؛ ولهذا قيَّدَ بعضُ على رُؤيةِ الماء، وهذا يَقتَضي أنَّه متَى رُئِيَ الماءُ فإنَّه يجبُ الغسلُ؛ ولهذا قيَّدَ بعضُ

الفقهاءِ هذهِ فقالَ: مِن مُوجباتِ الغُسلِ: خروجُ المَنيِّ دَفقًا بلذةٍ مِن غيرِ نائمٍ، وقصدُهم بذلكَ أنَّ النائمَ قد يُنزلُ ولا يحسُّ بنفسِه، لكِنَّه إذا استيقظَ رأَى أثرَ الجنابةِ، فهُنا يجبُ الغُسلُ.

7- أنّه لا يجبُ الغسلُ بانتقالِ المنيِّ إذا لم يَحُرُج ؛ لقولِه: «إذا هِيَ رأَتِ الماء» وهذا القولُ هو الراجح ، وقد ذهَب بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ المنيَّ إذا انتقلَ ولم يخرُج لفتورِ الشهوةِ أو لغيرِ ذلكَ منَ الأسبابِ فإنَّه يجبُ عليهِ الغسلُ ، لكِنْ هذا قولُ ضعيفٌ ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ قيَّدَ وجوبَ الغسلِ برُؤيةِ الماء ؛ ولأنَّ الشيءَ في باطنِه لا يُعتبرُ شيئًا ؛ ولهذا أجسامُنا في داخِلِها العذرةُ والبول ، ولا يكونُ هذا نجسًا حتَّى إنَّ العلماءَ ضرَبوا مثلًا قالوا: لو أنَّ رجُلًا حملَ وهو يُصليِّ قارورةً فيها نجاسةٌ ، وظاهرُها طاهرٌ مغسولٌ ، والغطاءُ محكمٌ ؛ فالصَّلاةُ غيرُ صحيحةٍ ، ولو حملَ طفلًا فالصَّلاةُ صَحيحةٌ مع أنَّ بطنَه فيهِ منَ القاذوراتِ ، لكِنْ لأنَّ الشيءَ في معدنِه ليسَ له حكمٌ .

إِذَنْ نقولُ: هذا الحديثُ يدلُّ على أنَّ الإِنسانَ لو أَحسَّ بانتِقالِ المَنيِّ لقوةِ شهوتِه لكِنْ لم يَحْرُجْ فلا غُسلَ عليهِ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهَلْ مثلُه انتِقالُ الحيضِ؟ يَعني لو أَنَّ المرأةَ أحسَّتْ بانتِقالِ الحيضِ لكِنْ لم يخرُجِ الدمُ فهَلْ نقولُ: انتِقالُه كخروجِه؟

الجوابُ: إن قُلنا: إنَّ انتقالَ المَنيِّ كخروجِه؛ صارَ انتقالُ الحيضِ كخُروجِه، وإن قُلنا: لا؛ صارَ انتِقالُ الحيضِ ليسَ كخُروجِه.

وتظهرُ الفائدةُ في امرأةٍ صائمةٍ أحسَّتْ قبلَ غروبِ الشمسِ بقليلِ بأنَّ الحيضَ انتقلَ، ولكِنْ لم يخرُجْ إلَّا بعدَ غروبِ الشمسِ، فعلى القولِ بأنَّ الانتقالَ كالخروج

يكونُ صومُها باطلًا، وعلى القولِ الراجحِ صومُها صحيحٌ؛ لأنَّه لم يخرُجْ إلَّا بعدَ غروبِ الشمسِ.

٧- أنَّه لا يجبُ الغُسلُ معَ الشكِّ، يؤخذُ مِن قولِه: «إِذا رَأَتِ الماءَ» ولم يقُلْ:
 إذا ظنَّتِ الماء، أو إذا غلَبَ على ظنّها. بل قالَ: «إِذا رَأَتِ الماءَ».

فإذا استيقظَ النائمُ ورأَى بللًا ولا يَدري أهوَ عرقٌ، أو بولٌ، أو مذيٌ، أو سائلٌ آخرُ، أو منيٌّ، فليسَ عليهِ غُسلٌ، ولكِنْ هَلْ يجبُ عليهِ أن يَغسلَ ما أَصابَه؟

نقولُ: نعَمْ، يغسلُه احتياطًا، أمَّا الغُسْلُ فلا يجبُ، ولا فرقَ في ذلكَ بينَ أن يتقدَّمَ نومَه ما يثيرُ الشهوة أو لا، فها دامَ على شكِّ فالأصلُ براءةُ الذِّمةِ، وهَذا الحديثُ يدلُّ على ما ذكَرْنا.

٨- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ؛ الفائدةُ العظيمةُ وهيَ: أنَّ الشريعةَ الإسلامية مَبنيةٌ على الحقائقِ لا على الأوهام، ولا على الظُّنونِ، إلَّا فيما طُلِبَ منَ الإنسانِ فعلُه، مَبنيةٌ على الحقائقِ لا على الأوهامُ ولا على الظُّنونِ، إلَّا فيما طُلِبَ منَ الإنسانِ فعلُه، فلا حرجَ عليهِ أن يَبنيَ على ظنّه أنَّه أتى بالفعلِ المطلوبِ، لكِنِ الأوهامُ الطارئةُ على أصلٍ ثابتٍ هذهِ لا عبرةَ بِها في الشَّريعةِ، وهذهِ قاعدةٌ مِن أحسنِ قواعدِ الإسلامِ حتَّى يَبقَى الإنسانُ في أوهام لا نهاية لَها، حتَّى يَبقَى الإنسانُ عيرَ متحيِّر ولا قلقٍ، وإلَّا لبقِيَ الإنسانُ في أوهام لا نهاية لَها، أمَّا ما طُولبَ الإنسانُ بِه وغلبَ على ظنّه أنَّه أذاه فإنَّ الظنَّ يَكفي؛ ولهذا قُلنا: إذا شكَّ هل طافَ سَبعةَ أشواطٍ، أو ستةً، وغلبَ على ظنّه أنَّها سبعةٌ فتكونُ سبعةً، كذلكَ أيضًا في الصَّلاةِ: إذا شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أو أربعًا وغلَبَ على ظنّه أنَّها أربعٌ، كذلكَ أيضًا في الصَّلاةُ فيها سجودُ السهوِ، والطوافُ ليسَ فيه سجودُ السهوِ؛ فكذلكَ سَهوهُ.

المهمُّ أنَّ هذه مِن نِعمةِ اللهِ عَنَّجَلَّ أنَّ الشريعةَ الإسلاميةَ ثُحاربُ القلقَ محاربةً تامةً، وهَذا -والحمدُ للهِ- مِن تَيسيرِ اللهِ، فلَوْ أنَّ الإنسانَ كلَّما أُصيبَ بها يوجبُ الشكَّ ذهبَ معَ الشكِّ، ما قرَّ له قرارٌ، ولا اطمأنَّ له بالُ، ولكِنْ هذا مِن نِعمةِ اللهِ، وكذلكَ مرَّ علَيْنا في الحديثِ: الرجلُ الَّذي يَجدُ في نفسِه شَيئًا ويُشكلُ عليهِ أخرجَ مِنه أم لا؟ فقالَ النبيُّ ﷺ: «لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أو يَجدَ رِيحًا»(۱).

9- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ -ولا سيّما زيادةُ مسلم -: جوازُ استِكشافِ الأمرِ حتّى منَ الكبراءِ، بمَعنى أنَّ الإسلامَ جعلَ للإنسانِ الحُريةَ أن يَستكشفَ عنِ الأمرِ اللّذي يُمكنُ إدراكُه، وذلكَ في قولِ أُم سلَمةَ: «هَلْ يَكونُ هَذا؟» وهي تُخاطبُ الّذي يُمكنُ إدراكُه، وذلكَ في قولِ أُم سلَمةَ: «هَلْ يَكونُ هَذا؟» وهي تُخاطبُ الرسولَ ﷺ أقرَّ أنَّ المرأة تحتلمُ؛ لأنَّه مِن لازمِ حُكمِه أن علَيْها الغسلَ إذا رأتِ الماءَ أن يَكونَ الاحتلامُ واقعًا، فهي قد عرَفَت أنَّ الرسولَ ﷺ أقرَّها، لكِنِ استكشفَتْ كيفَ يكونُ هذا؟ وهَلْ يكونُ؟. فمِن فوائِدِه: جوازُ الاستكشافِ عمَّا يمكنُ إدراكُه وبيانُه، أمَّا ما لا يمكنُ فالاستِكشافُ عنهُ علطٌ؛ ولهذا قالَ الإمامُ مالكُ رَحَمَهُ اللَّهُ في الَّذي سألَه عَن كيفيةِ الاستواءِ: «السُّؤالُ عنه بِدعةٌ» (٢)، لكِنْ ما يمكنُ إدراكُه فلا بأسَ أن تسألَ.

١٠ - تُواضعُ النبيِّ ﷺ التواضعَ الجمَّ حيثُ إنَّ زوجتَه تَتكلمُ تقولُ: هل يَكونُ هَذا؟ ورُبها يظنُّ السامعُ أنَّها تعترضُ -وحاشاها مِن ذلكَ - ولكِنَّها تريدُ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك، رقم (٣٦٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة رقم (٦٦٤)، والبيهقي في الأسهاء والصفات رقم
 (٨٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٦/ ٣٢٥)، والدارمي في الرد على الجهمية رقم (١٠٤).

تستكشف، بينَما لو أنَّ أحدَنا كلَّمَتْه زوجتُه في مثلِ هذا كأَنْ تأتيَه تَستفتيهِ وقالَ: عليكِ كذا وكذا. فقالتِ الزوجةُ: كيفَ يَصيرُ عليَّ كذا وكذا؟ وهل يُمكنُ؟ فهاذا يقولُ؟!! على كلِّ حالٍ هذا مِن خُلقِ النبيِّ عَلَيْهِ وحُسنِ سيرتِه.

ولكِنْ -يا إخوانَنا- إذا مرَّ علَيْكم مثلُ هذا وقيلَ: هذا مِن سيرةِ الرسولِ عَلَيْهُ، وهذا مِن خُلقِه؛ فالمرادُ أن تُطبِّقوه لا أن تَعلَموه علمًا نظريًّا، وإلَّا فها الفائدةُ؟! فينبغي للإنسانِ أن يُهارسَ مثلَ هذهِ الأمورِ، وأن يُعوِّدَ نفسَه على ما كانَ النبيُّ عَيَالِهُ يَعَادُه في أهلِه.

١١ - أنَّ «نعَمْ» تسدُّ مسدَّ الجملةِ في الجوابِ، حتَّى إنَّ الرجلَ إذا قالَ لهُ وليُّ المرأةِ: زوَّجْتك ابنتي. فقالَ لهُ الحاضِرونَ: أَقَبِلْتَ؟ فقالَ: «نعَمْ»، صارَ هذا قبولًا، ولو سُئِلَ الرجلُ: أَطلَّقْت امرأتَك؟ فقالَ: «نعَمْ» صار هذا طلاقًا، وهذهِ قاعدةٌ مطَّردةٌ.

١٢ - بلاغة اللغة العربية، وذلك باستِعالِ ألفاظٍ قليلةِ الحروفِ تقومُ مَقامَ
 جملٍ كثيرةٍ، رُبها يكونُ المستفهمُ عَنه مكونًا مِن جملٍ كثيرةٍ ويُغني في الجوابِ عَنه
 كلمةُ: «نعَمْ» أو كلمةُ: «لا».

١٣ - أنَّ الشبة يَكُونُ للوالِدينِ جميعًا، يَعني: للرجلِ وللمَرأةِ، لكِنْ أحيانًا يكونُ شبهُ الابنِ أو البنتِ للأبِ أكثرَ، وأحيانًا يكونُ العكسُ، وأحيانًا يتساوَى، وأحيانًا لا يُشبهُ هذا ولا هذا، لكِنِ الأولُ هوَ الغالبُ.

١٤ - أنَّ الإنسانَ قد يُشبهُ أخوالَه؛ لأنَّه إذا كان ينزعُ إلى أمِّه فأمُّه لا يكونُ شبهُها إلّا مِن أهلِها، فقَدْ ينزعُ إلى أخوالِه، وهذا هوَ الواقعُ المحسوسُ، ويدلُّ له

حديثُ الأعرابيِّ الَّذي قالَ: يا رَسولَ اللهِ؛ إنَّ امرَأْتي ولَدَت غلامًا أسودَ، -يَعني: فكيفَ كانَ هذا الأسودُ مِن بينِ أَبوَيْن أبيضَيْنِ؟ - فسألَه النبيُّ ﷺ: «هَلْ لكَ مِنْ إبلِ؟» قالَ: نعَمْ. قالَ: «ما أَلُوانُها؟» قال: حُمْرٌ. قالَ: «هَلْ فيها مِن أُورِقَ؟» قالَ: نعَمْ. قالَ: «مِن أَينَ أَتاها؟» قالَ: لعَلَّه نزَعَه عِرقٌ. قال: «فابْنُكَ لعَلَّه نزَعَه عِرقٌ»(۱).

فالشبهُ يَكُونُ في اللونِ، وفي تَقاسيمِ الوجهِ، وفي الأطرافِ كالأصابعِ والكفَّيْن والقدَمَيْن، وما أشبهَ ذلكَ مِن قِبَل الأبِ، ومِن قِبَل الأمِّ؛ ولِهذا ليَّا رأَى مُجززٌ المدلجيُّ أقدامَ زيدِ بنِ حارثةَ وابنِه أسامةَ وقد تغطَّيا بلحافٍ قالَ: إنَّ هذهِ الأقدامَ بعضُها مِن بعضٍ (٢).

٥١- تعدادُ الأدلةِ وتنويعُها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «نعَمْ» وهذا دليلٌ شرعيٌّ يُكِنَفَى به عندَ كلِّ مؤمنٍ، وأضافَ إلى هذا الدليلِ دليلًا حِسِّيًّا وهو قولُه: «فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟».

17 - أنَّه يَنبغي للمستدلِّ أن يَذكرَ الدليلَ الَّذي يَقتنعُ به المخاطبُ مِنَ الناحيَتَيْن الشَّرعيةِ والجِسِّيةِ، وكذلكَ العقليةُ إذا أمكنَ؛ لأنَّه كلَّما ازدادَتِ الأدلةُ؛ ازدادَ الإنسانُ طمأنينةً، ويدلُّ لهذا الأصلِ العظيمِ أنَّ إبراهيمَ الخليلَ عَليَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قالَ: ﴿ وَبَالَ مَلَا اللهُ لهُ: ﴿ أُولَمْ تُؤْمِن ﴾ قالَ: ﴿ وَلَكِن قَالَ: ﴿ وَلَكِن اللهُ لهُ: ﴿ أُولَمْ تُؤْمِن ﴾ قالَ: ﴿ وَلَكِن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (١٥٠٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ﷺ، رقم (٣٧٣١)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف الولد، رقم (١٤٥٩)، من حديث عائشة رَضَالِتَهُ عَنْهَا.

لِيَظْمَيِنَ ﴾، فليسَ الخبرُ كالمعاينةِ، فأراهُ اللهُ عَرَّوَجَلَّ ذلكَ بها أَمَرَه بِه أَن يَفعلَه ففعلَه ففعلَه فرأى كيف يُحيِي اللهُ عَرَّوَجَلَّ الموتى.

١٧ - أنَّه رُبها يستدلُّ بالشبهِ على ثُبوتِ النسب؛ لقولِه: «فمِنْ أينَ يَكُونَ الشَّبَهُ؟ " ويُؤيدُ هذا ما وردَ في قصةِ عُتبةَ بنِ أبي وقاصِ حينَما زنَى، فوُلدَ له ولدٌّ مِن الزِّنا، فلمَّا ماتَ عُتبةُ تنازعَ أخوهُ سعدُ بنُ أبي وقَّاصِ وعَبْدُ بنُ زمعةَ في هذا الولدِ الَّذي وُلدَ، فقالَ عبدُ بنُ زمعةً: يا رَسولَ اللهِ، هذا أخي وُلِدَ على فراشِ أَبي. وقال سعدٌ: هذا ابنُ أَخي عُتبةً عهِدَ به إليَّ. وقال سعدٌ للرسولِ ﷺ: يا رسولَ اللهِ، انظُرْ شبهَه. فنظرَ إليهِ النبيُّ عَيَالِيَّهُ فرأَى شبهًا بيِّنًا بعتبةَ فأعملَ النبيُّ عَلَيْتٌ هذا الشبهَ ولم يُلغِهُ، ولكنَّه أحالَ الحكمَ على سبب أُقوى وهو الفراشُ فقالَ ﷺ: «الغُلامُ لَكَ يا عَبْدَ بنَ زَمعةَ، الولدُ لِلفِراش ولِلعاهِرِ الحَجَرُ» فثبَتَ الآنَ أنَّ هذا الغلامَ أخٌ لسودةَ بنتِ زمعةً رَضَىٰلِيَّهُ عَنْهَا رُوجِةِ النبيِّ ﷺ، لكِنَّه لمَّا رأَى الشبهَ البيِّنَ بعُتبةَ قــالَ لــها: «احْتَجِبى مِنْهُ يا سَودَةُ»(١). فهُنا أعملَ النبيُّ ﷺ الشبَهَ معَ أنَّ الولدَ -الَّذي حصلَ فيه التنازعُ-لزمعةَ شرعًا، فيَرِثُ إخوانَه ويَرثونَه وبينَهم المُحرميةُ، لكِنْ أعملَ النبيُّ ﷺ الشبهَ وجعلَ سودةَ رَضِحَاٰلِلَهُ عَنْهَا تحتجبُ منهُ مِن بابِ الاحتياطِ نظرًا لهذا الشبهِ، فدلُّ هذا على اعتبارِ الشبهِ في الحُكم في الأمورِ الاحتِياطيةِ.

....

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات، رقم (٢٠٥٣)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، رقم (١٤٥٧)، من حديث عائشة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهَا.

١١٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجِجَامَةِ، وَمِنْ غَسْلِ المَيَّتِ» رواهُ أَبو داودَ، وصحَّحَهُ ابنُ خُزَيْمة (۱).

## الشَّرْحُ

قولُها رَخَالِتُهُ عَنَهَ: «كَانَ يَغْتَسِلُ» قالَ العلماءُ: إنَّ «كَانَ» إذا كانَ خبرُها فعلًا فإنَّها تفيدُ الدوامَ الغالبَ لا المستمرَّ، فإذا قالَ: كانَ يفعلُ كذا. فإنَّه يدلُّ على أنَّ هذا هوَ غالبُ أحوالِه، وليسَ حَتَّا أنَّه داوَمَ عليهِ، فإطلاقُ بعضِهم قولَ: «كَانَ» تفيدُ الدوامَ. ليسَ مرادًا، والدليلُ على هذا أنَّ الصحابةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُمُ قالوا: إنَّ النبيَّ عَلَيْ الدوامَ. ليسَ مرادًا، والدليلُ على هذا أنَّ الصحابةَ رَضَالِتَهُ عَنْهُمُ قالوا: إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ كَانَ يقرأُ بـ: كانَ يقرأُ بـ: «سَبِّحُ والغاشيةِ» (١) وفي حَديثٍ آخرَ: كانَ يَقرأُ بـ: «الجُمعةِ والمُنافِقين» (١).

قولُها: «يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ» «مِنْ » هُنا للسبيةِ أي: بسببِ أربعٍ، وبيَّنَتْها بقولِها: «مِنَ الجَنَابَةِ» وهذا بدلٌ مِن قولِها: «مِنْ أَرْبَعٍ» لكِنَّه بإعادةِ العاملِ وهو: «مِن».

وقولُها رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا: «مِنَ الجَنَابَةِ» الجنابةُ تُفسَّرُ بأمرَيْن: إمَّا بالإنزالِ، وإمَّا بالجِماعِ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٤٨)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (٢٥٦).

وإسناده ضعيف، قال أبو زرعة: «لا يصح هذا». العلل لابن أبي حاتم (١/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٨)، من حديث النعمان بن بشير رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

والأصلُ أنَّها للإنزالِ، لكِنْ أُلحَق بها الجِماعُ شرعًا؛ لحديثِ أبي هُريرةَ السابقِ(١).

وقولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ» يعني: ويغتسلُ يومَ الجمعةِ، والمرادُ يغتسلُ للصلاةِ؛ لأنّه لو كانَ لليومِ لكانَ الغسلُ جائزًا في أولِ النهارِ، وفي آخرِ النهارِ، ولكِنّه للصلاةِ.

وقولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «**وَمِنَ الحِجَامَةِ**» يَعني: ويغتسلُ أيضًا منَ الحِجامةِ، والحِجامةُ إ إخراجُ الدمِ بصِفةٍ مَحَصوصةٍ مَعلومةٍ عندَ الحَجَّامينَ.

وقولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «وَمِنْ غَسْلِ المَيَّتِ» يعني: إذا غَسَّلَ الميتَ اغتسَلَ، فهذهِ أربعةُ أشياءَ كانَ النبيُّ ﷺ يغتسلُ مِنها.

## مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١ - مَشروعيةُ الغُسلِ منَ الجنابةِ؛ لفِعلِ النبيِّ عَلَيْ لَه، لكِنَّه واجبٌ بالإِجماعِ؛
 لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِن كُنتُمَ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [المائدة: ٦].

٢- مَشروعيةُ الغسلِ يومَ الجمعةِ، وفيهِ خلافٌ يَأْتِي إن شاءَ اللهُ.
 أمَّا الغُسلُ منَ الحِجامةِ فليسَ فيهِ إلَّا الفعلُ، فيستفادُ مِنه:

٣- مشروعيةُ الغُسلِ منَ الجِجامةِ، لا وجوبُ الغسلِ، على أنَّ بعضَ العلماءِ ضعَفَ الحديثَ وقالَ: إنَّه لا يُسنُّ الغُسلُ منَ الجِجامةِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ احتجمَ وصلَّى ولم يَتوضَّأُ النبيَ عَلَيْهِ الجَجامةَ خُروجُ دمِ منَ البدنِ فلا يُشرعُ له اغتسالُ كالرُّعافِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب نسخ الماء من الماء، رقم (٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني (١/ ١٥١)، من حديث أنس رَضَالِلَّهُ عَنْهُ، وصوَّب وقفه.

٤- الاغتسالُ مِن تغسيلِ الميتِ، وهذا ليسَ بواجبٍ، وإذا لم يصِحَّ الحديثُ فليسَ بمَشروعِ أيضًا، وسبقَ الكلامُ عليهِ في بابِ نَواقضِ الوُضوءِ.

فلَمْ يَبْقَ عندَنا الآنَ إلَّا شيئانِ:

- الغُسلُ منَ الجنابةِ وهو فرضٌ.
- الغسلُ للجمعةِ، وفيهِ الخلافُ الَّذي يَأتي إن شاءَ اللهُ.

#### -----

١١٣ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةً بْنِ أَثَالٍ عِنْدَمَا أَسْلَمَ وَأَمَرَهُ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَنْ يَغْتَسِلَ. رَواهُ عَبدُ الرَّزَّاقِ (١)، وأصلُه مُتفَقٌ علَيْهِ (٢).

### الشَّرْحُ

ثُمامةُ بنُ أَثالٍ الحنفيُّ المشهورُ رَخِوَلِكُهُ كَانَ كَافرًا، فخرجَ إلى مكةَ معتمرًا، فصادفَتْه خيلُ النبيِّ عَلَيْهِ فأخذوه وجاؤُوا به إلى المدينةِ وأُسرَ ورُبطَ في سارِية المسجدِ، فكانَ النبيُّ عَلَيْهِ يمرُّ عليهِ يقولُ: «ما عِندَكَ يا ثُمامةُ؟» فيقولُ: «عِنْدي خَيْرٌ، يَا مُحمَّدُ! إِنْ تَقتُلْني تَقْتُلْ ذَا دمٍ، وإِنْ تُنعِمْ على شاكِرٍ، وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المالَ فسَلْ ما شِئْتَ»، فتركَ ه النبيُّ عَلَيْهِ، وهذا كلامٌ جزلٌ، ثُم في اليومِ الثاني أتى إليهِ وقالَ: «ما عِندَكَ يا ثُمامَةُ؟» قالَ: «عا عِندكَ على شاكِرٍ» وتركَه، وفي اليومِ الثالثِ مرَّ به يا ثُمامَةُ؟» قالَ: «عَنْدي خَيْرٌ، إِنْ تُنعِمْ تُنعِمْ على شاكِرٍ» وتركَه، وفي اليومِ الثالثِ مرَّ به

<sup>(</sup>۱) مصنف عبدالرزاق رقم (۹۸۳٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم، رقم (٤٦٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، رقم (١٧٦٤)، وفيهما: أنه اغتسل، وليس فيهما أمر النبي ﷺ له بذلك.

النبيُّ عَلَيْة وقالَ: «ما عِندَك؟» قال: «عِنْدي خَيْرٌ، وما قُلتَ لكَ» يَعني: عِندي ما قلتُ لكَ بالأمس، فقالَ النبيُّ عَلَيْ اللهُ وَأُطلِقوهُ اللهُ فَأَطلَقوهُ، فكانَ في هذا الإطلاقِ ملكٌ له في الواقع، بمَعنى أنَّ الرسولَ ﷺ بمَنِّه عليهِ بالإطلاقِ ملكَه، فذهبَ الرجلُ إلى حائطٍ واغتسلَ ودخلَ المسجدَ وقالَ: «أَشهدُ أن لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأَشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ» فأسلَمَ، ثُم قالَ: «يا محمدُ، واللهِ ما على الأرضِ أحدٌ أبغضُ إليَّ مِن وجهِك، ولقَدْ أصبَحَ وجهُكَ أحبَّ الوجوهِ إليَّ، وما على الأرضِ دينٌ أبغضُ إليَّ مِن دِينِك، فأصبحَ دِينُك أحبَّ الدِّينِ إليَّ، وما في البلادِ بلادٌ أبغضُ إليَّ مِن بلادِك، فأصبَحَت بلادُك أُحبَّ البلادِ إليَّ» ثُم قالَ: يا محمدُ، إنَّ خيلَك أخَذوني وأنا أريدُ العمرةَ فها تَأمُرني؟ يَعني: هَلْ أَمضي أو أرجعُ إلى قَوْمي؟ فقالَ لَه: امضِ. وبشَّرَه بخيرٍ، فمضَى في عُمرتِه، فلمَّا دخلَ مكةَ سمِعَه أهلُ مكةَ يُلبِّي: لبَّيْك اللهُمَّ لبَّيْك. فقالوا له: لقَدْ صبَأْت يا ثُهامةً. فقالَ: واللهِ ما صبَأْت، ولكِنِّي كنتُ معَ محمدٍ عَلَيْ في دِينِه، وما صبَأْت عَن دِيني. ثُم قالَ لهُم: واللهِ لا يَأْتيكم مِنِّي حبةٌ إلَّا بإذنِ النبيِّ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وكانَ أهلُ مكةَ يَأتونَ منهُ بالحبِّ، يَعني: يَمتارونَ مِنه، فأقسمَ أن لا يُعطيَهم شيئًا إلَّا بعدَ أمرِ النبيِّ عَلَيْهِ، ثُم إنَّ قريشًا كتَبوا إلى النبيِّ عَلَيْهِ وقالوا لهُ: إنَّك لتصِلُ الرحمَ، وهذا ثمامةُ منعَ منَّا الحبَّ. يَستشفِعون بالرسولِ عَلَيْهُ، فأرسلَ إليهِ وأمَرَه أن يَأذنَ لهم في الامتيارِ مِن عندِه (٢)، فهذه قصةُ الرجلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة، رقم (٤٣٧٢)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه، رقم (١٧٦٤/٥٩)، من حديث أبي هريرة رَضِّاَلِلَيْهَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٩/ ٦٦)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَّهُ عَنهُ.

هذا الرجلُ أُسرَ في ساريةِ المسجدِ، وإنَّما أُسرَ في هذه الساريةِ مِن أجلِ أن يَرى المسلِمين وصلاتَهم، وتَحابَّهم، وتَعاطفَهم، وأخلاقَهم؛ تأليفًا له على الإسلام، لا إهانة له؛ لأنَّه بالإمكانِ أن يُربَط خارجَ المسجدِ، لكِنَّه رُبطَ في المسجدِ مِن أجلِ هذه الفائدةِ العظيمةِ، وكانَ الرسولُ عَلَيْلِهُ يمرُّ بِه ويسألُه كما تقدَّمَ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - جوازُ ربطِ الأسيرِ الكافرِ في ساريةِ المسجدِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ أقرَّ ذلكَ إن لم يَكُن قد أمَرَ بهِ.

ويتفرغ عليه: أنَّ الكافرَ ليسَ نجِسًا نجاسةً حِسِّيةً، وإلَّا لها جازَ دخولُه المسجدَ. ٢- ملاطفةُ الأسيرِ، والإحسانُ إليهِ؛ لأنَّ في ذلكَ تأليفًا له على الإسلامِ، وقَدْ عرَفْتُم النَّتيجةَ.

٣- جوازُ مُكثِ الكافرِ في المسجدِ؛ لأنَّ ربطَه بساريةِ المسجدِ يستلزمُ مُكتَه، فاستدلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الحديثِ على جوازِ لُبثِ الجنبِ في المسجدِ، وقالوا: إنَّ فاستدلَّ بعضُ العلماءِ بهذا الجديثِ على جوازِ لُبثُه في المسجدِ؛ جازَ لبثُ الجنبِ، فإذا جازَ لُبثُه في المسجدِ؛ جازَ لبثُ الجنبِ.

ولكِنْ هذا قياسٌ في مُقابلةِ النصِّ، فإنَّ النبيَّ ﷺ نَهى أن يَمكثَ الجنبُ في المسجدِ، بل قالَ اللهُ تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣].

٤- أمرُ الكافرِ إذا أسلمَ بالاغتسالِ، هذا إن صحَّ الحديثُ بهذا اللفظِ، وكما تقدّمَ أنَّ الحديثَ الَّذي في (الصحيحينِ) ليسَ فيه أمرُ النبيِّ عَيْكِيْ له بذلكَ، ولكِنْ هو الَّذي ذهبَ فاغتسلَ، إلَّا أنَّه لا منافاةَ بينَهما؛ لأنَّ اغتسالَه قد يكونُ عَن أمرِ النبيِّ عَلَيْتٍ وتكونُ الروايةُ الَّتي في الصحيحينِ إمَّا أنَّها خفِيَت على الراوِي، أو أنَّه اختصَرَها،

المهمُّ أنَّه لا معارضةَ بينَ الروايتينِ، وعليهِ فيكونُ في هذا الحديثِ دليلٌ على أمرِ الكافرِ إذا أسلمَ بالاغتسالِ.

وهذهِ المسألةُ اختلفَ فيها العلماءُ:

مِنهم مَن قال: إنَّ الأمرَ للاستِحبابِ، والَّذي صرفَه إلى الاستحبابِ العددُ الكثيرُ الَّذينَ كانوا يُسلِمون ولا يأمرُهم النبيُّ عَلَيْهُ بالاغتسالِ، ولو كانَ الاغتسالُ واجبًا لكانَ هذا ممَّا يشتهرُ وينتشرُ بينَ الناسِ؛ لأنَّ الَّذينَ يُسلِمون في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ كثيرٌ.

ومنهم مَن قال: إنَّ الأمرَ للوجوبِ. وعلَّل ذلكَ بأنَّ الأصلَ في الأمرِ للوجوبِ، وكونُه لم يُنقَلْ أنَّه كانَ يأمرُ كلَّ مَن أسلمَ بالاغتسالِ لا يدلُّ على العدم؛ لأنَّ عدمَ النقلِ في أعيانِ مَن أُمِروا لا يدلُّ على عدمِ الأمرِ، فلعَلَّ هذا كانَ أمرًا مشهورًا، وكانَ الرجلُ إذا أسلمَ اغتسلَ ولا يحتاجُ إلى أمرٍ، ولأنَّ ذلكَ أحوطُ وأبرأُ للذمةِ، ولأنَّ ذلكَ يُعطي المسلمَ حافزًا على التطهرِ مِن أدرانِ الشركِ كما أمرَ أن يَتطهّرَ ظاهرُه، فيكونُ تطهيرُ ظاهرُه، فيكونُ تطهيرُ ظاهرُه،

وهذا القولُ لا شكَّ أنَّه أقربُ إلى الصوابِ: أنَّ كلَّ مَن أسلمَ يُؤمرُ وجوبًا أن يَغتسلَ، ولكِنْ إذا لم يَفعَلْ فهل تصحُّ صلاتُه بدونِ ذلكَ؟

الظاهرُ: نعَمْ؛ لأنَّ هذا الاغتسالَ ليسَ عَن حدثٍ، وإنَّما هوَ مِن أجلِ تطهيرِ ظاهرِه كما طهُرَ باطنُه.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّه إن حصلَ في حالِ كُفرِه ما يوجبُ الغسلَ؛ وجبَ عليهِ أن يَغتسلَ، سواءٌ اغتسلَ في كفرِه أو لم يَغتسِلُ؛ وإلَّا لم يَجِبُ، لكِنْ هذا التفصيلُ

لا دليلَ عليه؛ لأنَّ ما وجدَ في كفره مِن موجباتِ الغسلِ ليسَت مُوجباتِ في حالِ الكفرِ ﴿ قُل لِللَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغْفَر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الانفال:٣٨]، ولو كانَ الأمرُ كذلكَ؛ لكانَ النبيُّ عَيَالَة يستفصلُ عِمَّن أسلمَ ويقولُ: هل عليكَ جنابة في حالِ الكفرِ؛ لأنَّ هذا الاستفسارُ واجبٌ -لو قُلنا: إنَّه يجبُ الغسلُ - عِمَّن وجدَ مِنه موجبٌ للغسلِ في الكفرِ.

وقالَ بعضُهم: إذا حصلَ عليهِ ما يوجبُ الغُسلَ في كُفرِه فاغتسلَ؛ لم يَجِبُ عليهِ الغسلُ بعدَ الإسلام، وإلّا وجبَ، وهذا كالّذي قبلَه.

لَكِنْ أَقْرِبُ الأقوالِ: هوَ الوجوبُ لِها في ذلكَ مِن بعثِ الهمةِ، وتَنشيطِه، وإشعارِه بأنَّه يجبُ أن يتطهرَ الإنسانُ مِن الكفرِ في ظاهرِه وباطنِه.

ومِن هُنا نعرفُ أَنَّ مَن يُسلِمون الآنَ فإنَّنا نأمرُهم إذا أسلَموا بالاغتسالِ، ثُم نُبيِّنُ لهم فوائدَه الجسمية والاجتاعية من النظافة وتَنشيطِ الجسم، وإزالةِ ما كانَ في حالِ الكفرِ، ومِثلُه المرتدُّ إذا تابَ نَأمرُه بالغسلِ، ونَأمرُه أيضًا بها جاءَ في الرواية الأُخرى وهي أن يُلقِيَ عنه شعرَه، فقَدْ قالَ النبيُّ عَيْلِيَّ لرجلٍ أسلمَ: «أَلْقِ عَنْكَ شعرَ الكُفرِ واخْتَتِنْ» (١) أي: يقطعُ القلفة الَّتي في رأسِ الذكرِ.

فهذِه ثَلاثةُ أشياءَ تَنبغي لَنْ أَسلمَ:

(أ) الختانُ إذا لم يكُنْ قدِ اختتنَ، والختانُ واجبٌ على القولِ الراجحِ في حقّ الرجالِ، وسُنةٌ في حقّ النساءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٥)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، رقم (٣٥٦).

(ب) يَنبغي أن يُلقيَ عنه الشعرَ مثلَ شعرِ الإِبطِ والعانةِ.

(ج) الاغتسال، وقدِ اختلفَ فيه أهلُ العلم كما سبَق.

وأمَّا بَقيةُ الفوائدِ في القصةِ فلا حاجةَ إلى ذِكرِها؛ لأنَّها لم تذكَّرْ في الأصلِ.

١١٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» أَخرَجَهُ السَّبْعةُ (١).

### الشَّرْحُ

و «السَّبعةُ» همُ: البخاريُّ، ومسلمٌ، وأحمدُ، وأبو داودَ، والتِّرمِذيُّ، والنسائيُّ، وابنُ ماجَهْ.

قالَ النبيُّ عَلَيْهِ: «غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ» فأضافَه إلى الجمعةِ، والأصلُ أنَّ الجمعة هي الصَّلاة لا اليومُ؛ ولهذا يُقالُ: يومُ الجمعةِ، وبِه نعلمُ أنَّ الغُسلَ هُنا للصلاةِ وليسَ لليوم.

وقولُه ﷺ: «وَاجِبٌ» الواجبُ هوَ الشيءُ الثابتُ اللازمُ، ومِنه قولُه تَعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (۸۷۹)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، رقم (۸٤٦)، وأحمد (۳/ ۲۰)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة، رقم (۲۱)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب الأمر بالسواك يوم الجمعة، رقم (۱۳۷۵)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة، رقم (۱۳۷۹). والحديث لم يخرجه الترمذي.

يَعني: غابَت؛ لأنَّ هذا مكثُّ وثبوتٌ، وهو عندَ الأُصوليِّينَ: ما أُمرَ به على وجهِ الإِلزام، ويُثابُ فاعلُه امتِثالًا، ويستحقُّ العقابَ تاركُه.

وقولُه ﷺ: «عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» أي: على كلِّ بالخ، وذلكَ أنَّ البلوغَ يحصلُ بالاحتلامِ وهوَ إنزالُ المَنيِّ بشَهوةٍ في حالِ النومِ، فيكونُ هذا القيدُ مُبينًا لِما سنَذكُرُه إن شاءَ اللهُ تَعالى.

في هذا الحديثِ نصَّ صريحٌ واضحٌ على أنَّ غُسلَ الجمعةِ واجبٌ، والمتكلمُ به أفصحُ الخلقِ، والمتكلمُ به أفصحُ الخلقِ، والمتكلمُ به أعلمُ الخلقِ، فهوَ ﷺ اجتمعَ في كلامِه العِلمُ والفصاحةُ والنصحُ، ومثلُ هذا لا يمكنُ أن يقولَ قولًا يوهِمُ معنَى غيرَ ظاهرِه، ونحنُ إذا نظرُنا إلى الظاهرِ؛ عرَفْنا أنَّه الوجوبُ المتحتمُ، ويدلُّ لهذا أنَّه علَّقَه بوصفٍ يَقتضي التكليفَ وهوَ (الاحتلامُ)، فيكونُ هذا دليلًا واضحًا على أنَّ المرادَ بالوجوبِ اللزومُ.

وهذه المسألةُ اختلَفَ فيها العلماءُ رَحِمَهُ واللهُ مِنهم مَن قالَ: إنَّ الاغتِسالَ للجُمعةِ اغتِسالٌ للجُمعةِ اغتِسالٌ لليومِ فيَجوزُ أن يَغتسلَ قبلَ الصَّلاةِ وبعدَ الصَّلاةِ، لكِنْ هذا قولٌ ضعيفٌ، ولولا أنَّه قيلَ ما حسُنَ نقلُه.

والصوابُ: أنَّ الغُسلَ قبلَ الجمعةِ، لكِنِ اختلَفوا: هل هوَ واجبٌ أو سُنةٌ مطلقًا في القولينِ، أو واجبٌ على مَن كانَ فيهِ رائحةٌ، أو حيثُ تُتوقَّعُ الرائحةُ كأيامِ الصيفِ الَّتي يكثرُ فيها العرقُ والنتنُ؟

فالأقوالُ ثلاثةٌ:

الأولُ: الوجوبُ، والثاني: الاستحبابُ، والثالثُ: التفصيلُ:

فإن كانَ مَظنةَ انبعاثِ الرائحةِ الكريهةِ، أو كانَ نفسُ الإنسانِ فيه عرقٌ ووسخٌ كثيرٌ تنبعثُ مِنه الرائحةُ الكريهةُ؛ كانَ الغسلُ واجبًا وإلَّا فلا.

والَّذي تَقتضيهِ الأدلةُ: أنَّ الغُسلَ واجبٌ مُطلقًا (١)؛ لأنَّ الأحاديثَ عامةٌ «غُسلُ يومِ الجُمعةِ واجِبٌ والقائل بهذا يعرفُ بهاذا يتكلَّمُ، ويعرفُ مَن يُخاطبُ ﷺ ويدلُّ للوجوب:

أوَّلًا: أنَّ الرسولَ ﷺ صرحَ به، ولو أنَّ هذه العبارةَ في مَتنٍ مِن مُتونِ الفقهِ ما تَوقفَ شارحُ المتنِ بأنَّ المؤلفَ يَرى الوجوب، فكيفَ وهيَ في الحديثِ، ويدلُّ لذلكَ أيضًا أنَّ الرسولَ ﷺ علَّقَ الحُكمَ بوصفٍ يَقتضي التكليفَ والإلزامَ وهوَ البلوغُ، ويدلُّ لذلكَ أيضًا الأوامرُ الأُخرى مثلُ:

- قولِه صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْجُمُعةَ فَلْيَغْتَسِلْ "(٢)، والأصلُ في الأمرِ الوجوبُ.
- ويدلُّ لذلكَ أيضًا أنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ الخطابِ رَضَالِلَهُ عَنهُ كَانَ يَخطبُ النَّاسَ يومَ الجمعةِ فدخلَ عثمانُ بنُ عفانَ رَضَالِلَهُ عَنهُ وهو يخطبُ فكأنَّه لامَهُ على تأخُّرِه الناسَ يومَ الجمعةِ فدخلَ عثمانُ بنُ عفانَ رَضَالِلَهُ عَنهُ وهو يخطبُ فكأنَّه لامَهُ على تأخُّرِه فقالَ: والوضوءُ فقالَ: والوضوءُ أن أميرَ المؤمِنين ما زِدْت على أن تَوضَّأْت ثُم أتيتُ. فقالَ: والوضوءُ أيضًا، وقد قالَ النبيُ عَلَيْمُ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَعْتسِلْ "(")، فلامَهُ على عذرِه أيضًا، وقد قالَ النبيُ عَلَيْمُ: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَعْتسِلْ "(")، فلامَهُ على عذرِه

<sup>(</sup>١) وهو اختيار ابن حزم، وابن القيم. انظر: المحلي (٢/ ٨)، وزاد المعاد (١/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٧)، ومسلم: كتاب الجمعة، رقم (٨٧٧)، ومسلم: كتاب الجمعة، رقم (٨٤٤)، من حديث ابن عمر رضَّالِللَّهُ عَنْهُا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الغسل يوم الجمعة، رقم (٨٧٨)، ومسلم: كتاب الجمعة، رقم (٨٤٥) ؟

حيثُ إنَّه اقتصرَ على الوضوء، وتَعلَمون أنَّ المتكلمَ عمرُ -رضي الله تعالى عنه خليفةُ المسلِمين، والمخاطبَ عثمانُ بنُ عفانَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ أفضلُ الصحابةِ بعدَه، والجمعُ همُ الصحابةُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مَ يمكنُ لعمرَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ أن يُوبِّخَ عثمانَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ على الاقتصارِ على الوضوءِ في هذا الجمع العَظيمِ معَ علوِّ منزلتِه رَضَالِيَّهُ عَنهُ لولا أنَّ الاغتسالَ واجبٌ.

فالصوابُ عِندي كالمقطوع بِه: أنَّ غسلَ الجمعةِ واجبٌ على كلِّ إنسانٍ، وما تركتُه منذُ علِمْت بهذا الحديثِ لا صيفًا، ولا شتاءً، ولا حرَّا، ولا بردًا، ولا إذا كانَ في مرضٌ أتحمَّلُ معَه الاغتسال، وقُلتُ هذا حتَّى تَعلَموا أنَّني لا أشكُّ في وجوبِه، وأرَى أنَّه لا بدَّ أن يَغتسلَ الإنسانُ.

وسبحانَ اللهِ ماذا يكونُ جوابُنا للهِ ربِّ العالمَينَ يومَ القيامةِ إذا قالَ: «أَبَلَّغَكُم رَسولِي بأنَّه واجبٌ»؟ فنقولُ: ليسَ بواجبٍ. فقولُه: «واجبٌ» يَعني: مؤكدٌ، فهذا ليسَ جوابًا صوابًا.

> فإِنْ قَالَ قَائلٌ: إذا كانَ واجبًا فهل هو شرطٌ لصحةِ الصَّلاةِ؟ فالجوابُ: لا؛ لدَليلَيْن:

الأولُ: أنَّ أميرَ المؤمنينَ عمرَ بنَ الخطابِ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ لَم يُلزِمْ عَثَمَانَ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أن يَذهبَ ويغتسلَ، ولو كانَ شرطًا لألزمَه؛ لأنَّ معَه وقتًا يدركُ به الجمعة يمكنُه أن يَذهبَ ويَغتسلَ ويرجعَ ويُصلِّيَ الجُمعةَ.

الثاني: أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إنَّما أوجبَ الغُسلَ للصلاةِ منَ الجنابةِ فقالَ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواً ﴾ [المائدة:٦]، فأوجبَ التطهرَ للصلاةِ منَ الجنابةِ فقَطْ.

وعليهِ فلو أنَّ الإنسانَ تركَ الغُسلَ يومَ الجمعةِ ثُم صلَّى فهَلْ نَقولُ: إنَّ صلاتَه باطِلةٌ؟ لا، بل نَقولُ: صلاتُه صحيحةٌ، ولكِنَّه آثمٌ بتركِ الغُسلِ.

فإذا قال قائلٌ: لو أنَّه نوَى بغُسلِ الجمعةِ الغُسلَ منَ الجنابةِ وللجُمعةِ أَيُجزئُ أم لا؟

الصواب: أنَّه يُجزئ؛ لأنَّها عِبادتانِ مِن جنسٍ واحدٍ مُتَّفقتانِ في الهيئةِ والوصفِ فقامَتْ إحداهُما مقامَ الأُخرى، ولكِنْ لو أرادَ أن يُفردَ أحدَهما بنيةٍ، فهل يَنوي الغُسلَ منَ الجنابةِ، ويَندرجُ فيه غسلُ الجمعةِ أو بالعكسِ؟.

الجوابُ: الأولُ، فنقولُ: إذا كنتَ تريدُ أن تقتصرَ على نِيةٍ واحدةٍ فانْوِ غسلَ الجنابةِ؛ لأنَّك إذا نوَيْت غسلَ الجنابةِ أدَّيْت ما يجبُ بالنسبةِ لغسلِ الجمعةِ؛ لأنَّه حصلَ المقصودُ بالاغتسالِ، لكِنْ إذا نوَيْت غسلَ الجمعةِ وأنتَ عليكَ جنابةٌ فإنَّما لا تَرتفِعُ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: "إِنَّما الأَعْمالُ بالنِّياتِ، وإِنَّما لِكُلِّ امْرِئِ ما نَوَى "(۱).

هناكَ قولُ آخرُ أَشَرْنا إليهِ وهوَ أَنَّه لا بدَّ أَن يَغتسلَ للجنابةِ غُسلًا تامَّا وللجُمعةِ غسلًا تامَّا، وهذا رأيُ ابنِ حزمٍ رَحِمَهُ آللَهُ يقولُ: لأنَّها طَهارتانِ واجِبتانِ اختلفَ سببُها؛ فوجبَ أن يُجعَلَ لكلِّ سببٍ طهارتُه (٢).

لكنِ الصحيحُ الأولُ، وهو أنَّه إذا نواهُما جميعًا حصَلًا، وإن نوَى غُسلَ الجنابةِ سقَطَ به غسلُ الجنابة وإن نوَى غسلَ الجمعةِ لم تَرتفِعِ الجنابةُ؛ لأنَّ هذا الغسلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ. (۲) المحلي (۲/۲٤).

ليسَ عَن حدثٍ، وإنَّمَا هوَ واجبٌ للجمعةِ لا لكونِه عَن حدثٍ، وقَدْ قالَ النبيُّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ ما نَوَى».

لكِنْ بعضُ العلماءِ يَقولُ: إذا نسِيَ الجنابةَ أو جهِلَها واغتسلَ للجمعةِ ثُم ذكرَ أو علمَ؛ فإنَّه يجزئ؛ لأنَّه حينئذٍ مَعذورٌ، لكِنْ في النفسِ مِن هذا شيءٌ، والأولى أن يُعيدَ الغسلَ ويعيدَ الصَّلاةَ، والصَّلاةُ ستكونُ ظهرًا.

ومِن العُلماءِ مَن قالَ: إنَّ هذا الحديثَ -حديثُ أبي سَعيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ- لا يدلُّ على الوجوبِ، وإنَّما يدلُّ على التأكيدِ، واستدلُّوا بالحديثِ الآتي.

١١٥ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْ مَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» رَواهُ الخَمسةُ، وحسَّنَهُ التِّرمِذيُ (١).
 التِّرمِذيُ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «مَنْ تَوَضَّاً» «مَن» شَرطيةٌ، أيُّ إنسانٍ يتوضَّأُ يومَ الجمعةِ للجمعةِ «فَبِهَا» أي: فبِالرُّخصةِ أخذَ «وَنِعْمَتْ» أي: ونِعْمَتِ الرُّخصةِ، ويجوزُ أن يكونَ الضميرُ يعودُ على الطهارةِ، أي: فبِالطهارةِ أخذَ ونِعمَتِ الطهارةُ، يَعني: طهارةَ الوضوءِ.

من حديث أنس رَضِيَالِيُّهُ عَنْهُ. وهو معلول، وقد أبان شيخنا رَحِمَهُٱللَّهُ علته.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ١٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (٣٥٤)، والترمذي: كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة، رقم (٤٩٧)، والنسائي: كتاب الجمعة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، رقم (١٣٨٠). وإنها أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، رقم (١٠٩١)،

وقولُه ﷺ: «وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ» قالَ: «الْغُسْلُ أَفْضَلُ» وهذا يدلُّ على أنَّ الغُسْلَ لَيْسَ بواجبٍ؛ لأنَّه بالانضهام إلى قولِه: «فَبِهَا وَنِعْمَتْ» لو كانَ واجبًا لم يقُلْ: إنَّه أفضلُ، ولكِنْ هذا الحديثُ:

أولًا: فيهِ مقالٌ مِن حيثُ السندُ، فهوَ ضعيفٌ مِن حيثُ السندُ، ومَعلومٌ أنَّه لا يمكنُ لهذا الحديثِ الضعيفِ السندِ أن يُقاومَ حديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ الَّذي أخرجَه الأئمةُ كلُّهم.

ووجهُ ضعفِه: أنَّه مِن روايةِ الحسنِ البصريِّ عَن سَمرةَ، وقدِ اختلفَ العلماءُ فيها: هل هي متصلةٌ أو مُنقطعةٌ؟ فمِنهم مَن أثبَتَ سهاعَه مِن سَمُرةَ مطلقًا، ومِنهم مَن قالَ: إنَّها غيرُ مُتصلةٍ إلَّا في حديثِ العقيقةِ. ومِنهم مَن قالَ: ليسَتْ مُتصلةً مُطلقًا.

وعلى كلِّ حالٍ: فمتَى ثبَتَ سماعُه منهُ؛ فإنَّه لا يَقتضي أن يسمعَ مِنه كلَّ حديثٍ، وما دامَ أنَّ الحسنَ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعروفٌ بالتدليسِ؛ فإنَّ رِوايتَه بعَنعنةٍ لا تُحملُ على الاتصالِ إلَّا إذا صرَّحَ بالتحديثِ بهذا الحديثِ بعَيْنِه في موضعٍ آخرَ فهوَ متصلٌ، وإلَّا فليسَ بمُتصل، وروايتُه هُنا بالعنعنةِ.

ثانيًا: أنَّ هذا الحديثَ إذا تأمَّلْت لفظَه؛ وجَدْتَه لفظًا ركيكًا يبعدُ أن يَصدرَ من النبيِّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ كلامَ الرسولِ عَلَيْهِ عليهِ طلاوةٌ وحلاوةٌ ورونقٌ، عندَ قراءتِه للوهلةِ الأُولى تعرفُ أنَّه كلامُ الرسولِ، لا سيَّا إذا كنتَ تُكررُ الأحاديثَ عَنِ النبيِّ ويكثرُ عليكَ وُرودُها، فإنَّك رُبها تعرفُ الشيءَ مِن كلامِه، كما أنَّك لو كنتَ معتادًا أن تقرأ كلامَ عالِمٍ منَ العلماءِ لعرَفْت أنَّه كلامُه، وإن لم يُنسَبْ إليهِ إذا مرَّ بكَ في موضع آخرَ.

فالصوابُ أنَّ هذا الحديثَ في سنَدِه مقالٌ فلا يثبتُ على قدَمَيْه فضلًا عن أن يُعارضَ حديثَ أبي سعيدٍ الخُدريِّ.

١١٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُقْرِثُنَا القُرْآنَ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا» رواهُ الخَمسةُ، وهَذا لفظُ التِّرمِذيِّ وحسَّنه، وصحَّحهُ ابنُ حِبانَ (١).

## الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ» أي: يُعلِّمُنا إيَّاه؛ لأنَّ القرآنَ ينزلُ على النبيِّ عَلَيْهِ ثُم يُعلِّمُه الصحابة.

وقولُه رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا» يَعني: فإِنْ كَانَ جنبًا امتنعَ عنِ الإِقراءِ فلا يُقرئنا، معَ أَنَّه ﷺ أحرصُ الناسِ على إبلاغِ الرسالةِ؛ لإيجابِ ذلكَ عليهِ في قولِه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكُ وَإِن لَّدَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ.﴾ قولِه تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكُ وَإِن لَّدَ تَفْعَلَ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ.﴾ [المائدة: ٢٧].

وقولُه: «مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا» وسبقَ معنَى الجنبِ، وأنَّه شرعًا مَن أنزلَ مَنيًّا بشهوةٍ، أو جامعَ وإن لم يُنزِلْ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۸۳)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يقرأ القرآن، رقم (۲۲۹)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن، رقم (۱٤٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب حجب الجنب من قراءة القرآن، رقم (۲۲٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة، رقم (۹۹۵)، وابن حبان في صحيحه رقم (۷۹۹، ۲۰۰۰). وانظر: المحرر لابن عبد الهادي (۱/ ۱۳۷).

### مِن فوائدٍ هذا الحديثِ:

١ - حرصُ النبيِّ ﷺ على إبلاغِ القرآنِ، وأنَّه كانَ بنفسِه يُقرئُ أصحابَه؛
 امتثالًا لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿يَثَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ [المائدة: ٦٧].

٢- أنَّ النبيَّ عَلَيْ لا يُقرئهم إذا كانَ جنبًا.

وهل هَذا الامتناعُ على سبيلِ الأفضيلةِ، أو على سبيلِ الوجوبِ؟

الجوابُ: قيلَ: على سبيلِ الأَفضليةِ؛ لأنَّه ليسَ إلَّا مُجُردَ إمساكِ، والإمساكُ هو نوعٌ منَ الفعلِ، والفعلُ المجردُ يدلُّ على الاستحبابِ، وعلى هذا التأويلِ فالأفضلُ للجُنبِ أَن لا يَقرأَ القرآنَ، وإن قرأَ فلا إثمَ عليهِ. وقيلَ: إنَّه على سبيلِ الوجوبِ؛ لأنَّ المساكَ النبيِّ عَلِيْهِ عَن أمرٍ واجبٍ لا يكونُ إلَّا عَن محرَّمٍ، وهذا أقربُ، بمعنى أنَّ الجنبَ يحرمُ عليه قراءةُ القرآنِ وتعليمُ القرآنِ أيضًا.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: لو كتبَ القرآنَ كتابةً فهَلْ يُلحَقُّ باللفظِ؟

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ الكتابة لها حكمُ اللفظِ في مواضعَ، ولها حكمُ الإشارةِ في مواضعَ؛ ولذلكَ لو أن رجلًا كتبَ في ورقةٍ وهو يُصلِّي إلى شخصٍ آخرَ: افعَلْ كذا وكذا، فإنَّ صلاتَه لا تَبطلُ، ولو قالَ: افعَلْ كذا. بطَلَت صلاتُه، فهُنا لم نُلحِقِ الكتابة بالقولِ، بل أَلحَقْناها بالفعلِ، ولو كتبَ رجلٌ طلاقَ امرأتِه بها يَبيِنُ صارَتْ هذه الكتابة كاللفظِ فتطلقُ، ولو كتبَ: بَيتي وقفٌ. صارَ وقفًا، ولو كتبَ: عَبدي حرٌّ. صار حرَّا، فالمهمُّ أنَّ الكتابة تلحقُ أحيانًا بالقولِ، وأحيانًا تلحقُ بالفعلِ.

٣- أنَّه لا يَنبغي أن يُستحيى في أمورِ الدينِ؛ لقولِ عليٍّ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مَا لَمْ يَكُنْ جُنبًا» فهذه الكلمةُ قد يُستحيى مِنها لا سيَّما بالنسبةِ للأكابرِ، يَعني تَستحيي أن

تَقُولَ: فلانٌ جنبٌ، لكِنْ إذا كانَ ذلكَ في بيانِ الحقّ؛ فإنَّ اللهَ لا يَستَحيي منَ الحقّ، ولم يُذكَرْ في الحديثِ: إلَّا أن يَتُوضاً. وعلى هذا فلا يُقرئ القرآنَ ولا يَقرؤه ولو توضّاً؛ بخلافِ المكثِ في المسجدِ بالنسبةِ للجنبِ فإنَّه يجوزُ إذا توضَّاً.

٤ - أنَّ الحائض لا تقرَأُ القرآنَ إلحاقًا لها بالجنبِ.

ولكِنْ هذا الإلحاقُ فيه نظرٌ، وجهُ ذلكَ: أنَّ الجنبَ مانعُه يمكنُه رفعُه إذا اغتسلَ، والحائضُ لا يمكنُها ذلكَ؛ لأنَّ الحيضَ ليسَ بيدِها فافترَقا، وعلى هذا لا يصحُّ القياسُ.

ولكِنْ هَلْ يحرمُ على الحائضِ أن تقرأً القرآنَ؟

نقول: فيه خلافٌ: فجمهورُ العلماءِ على أنّها لا تقرأُ القرآن، وهو مذهبُ الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللّهُ (۱)، ومنَ العلماءِ مَن قالَ: إنّها تقرأُ؛ لأنّه ليسَ في منعِها مِن قِراءةِ القرآنِ حديثٌ صحيحٌ صريحٌ، والأصلُ جوازُ قراءةِ القرآنِ، بَلْ قراءةُ القرآنِ مأمورٌ بها القرآنِ، ولو قيلَ بالوسطِ بينَ القولينِ: بأنّه إذا احتاجَتْ إمّا لتعاهدِ حفظِها، وإمّا لكونها معلمةً، وإمّا لكونها تلميذةً، وإمّا لكونها تريدُ أن تقرأَ الأورادَ القرآنية، فلا حرجَ، وأمّا بدونِ حاجةٍ فيكفيها الذّكرُ غيرَ القرآنِ اتقاءً للخلافِ، فإنّ الّذي عليهِ الجمهورُ المنعُ، وما دامَ الإنسانُ في سعةٍ فالحمدُ للهِ، وهذا القولُ أقربُ إلى الصوابِ: بأن يُقالَ: إنّ الحائضَ تقرأُ القرآنَ إذا كانَ هناكَ حاجةٌ، وإلّا فالأولى الإمساكُ وتَستغنى عنهُ بالذكرِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية لأبي الخطاب (ص:٦٩)، والمغني (١/ ١٩٩)، وكشاف القناع (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المحلى لابن حزم (١/ ٧٧).

ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ ظاهرَه الامتناعُ منَ القرآنِ مُطلقًا، أي: قلَّ أو كثر؛ لأنَّ قولَه: «يُقرئُنا القُرآنَ» يعمُّ القليلَ والكثيرَ، فلا يحلُّ للجنبِ أن يَقرأً آيةً فأكثرَ، ولا يقرأً بعضَ آيةٍ إذا كانت طويلةً كآيةِ الدَّيْنِ، أمَّا القصيرةُ ولا سيَّا الَّتي لا تستقلُّ بمعنى فلا بأسَ.

فإِنْ قَالَ قَائَلٌ: إِذَا قَالَ ذِكرًا يُوافَقُ القُرآنَ، مِثْل أَن يَقُولَ: ﴿ٱلْحَكَمْدُ بِلَّهِ رَبِ

نقول: هذا الذِّكرُ هو قرآنٌ في الحقيقةِ وذِكرٌ، فإن نوَى به القرآنَ حرمَ، وإن نوَى به القرآنَ حرمَ، وإن نوَى به الذِّكرَ لم يحرُمْ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِيً ما نَوَى »(۱).

٦- جوازُ قِراءةِ القرآنِ للمُحدثِ حدثًا أصغرَ، لقولِه: «مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا».
 ٧- تعظيمُ القرآنِ الكريمِ حيثُ مُنعَ مِنه الجنبُ.

----

١١٧ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأَ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢).

زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ للْعَودِ»(٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: «إنها الأعمال بالنية»، رقم (١٩٠٧)، من حديث عمر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له، رقم (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) مستدرك الحاكم (١/ ١٥٢). قال ابن عبد الهادي في المحرر (١/ ١٣٨): بإسناد صحيح.

## الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: ﴿إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ اللهِ اللهِ عَنِ الجَهاعِ اللهِ عَنِ الجَهاعِ باللهسِ، فَكَنَّى بالإتيانِ عنِ الجَهاعِ باللهسِ، مِن بابِ البعدِ عنِ التلفظِ بها يُستحيَى مِنه، وقد عبرَ القرآنُ عنِ الجهاعِ باللهسِ، وبالدخولِ، فقالَ اللهُ تَعالى: ﴿أَوْ لَامَسْنُمُ ٱلنِسَآءَ ﴾ [النساء: ٤٣]، وقالَ: ﴿النَّي دَخَلْتُ مُ النِّسَآءَ ﴾ [النساء: ٢٣]، وقالَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ [النساء: ٢٣]، أي: جامَعْتُموهن، وقالَ تَعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦].

وقولُه ﷺ: «أَهْلَهُ» أي: زوجَه، قولُه: «ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ» يَعني: أن يجامعَ مرةً أخرى «فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» والوضوءُ معروفٌ، لكِنِ الغسلُ أفضلُ، وظاهرُ الحديثِ أنَّه لا يغسلُ فرجَه، ولكِنْ غَسْلُ الفرجِ مِن بابِ أولى أن يَكونَ مطلوبًا مِن الوضوءِ، فإذا كانَ الوضوءُ مطلوبًا فغسلُ الفرج مِن بابِ أَوْلى.

وقولُه في روايةِ الحاكمِ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ للْعَودِ» أي: أقوَى للجهاعِ مرةً ثانيةً؛ لأنَّ البدنَ يكتسبُ بهذا الوضوءِ نشاطًا وحيويةً، فيكونُ ذلكَ أنشطَ في إتيانِه أهلَه في المرةِ الثانيةِ، وهو إذا أتَى أهلَه نشيطًا صارَ تضرُّرُه بالجهاعِ أقلَّ؛ ولذلكَ قالَ العلهاءُ: لا يَنبغي للإنسانِ أن يُكرهَ نفسَه على الجهاع.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - الكنايةُ عمَّا لا يَنبغي ذِكرُه باسمِه الخاصِّ بها يدلُّ عليهِ؛ لقولِه: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ».

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: أَلِيسَ النبيُّ عَلَيْةٍ قد صرَّحَ بلفظِ الجهاعِ في حديثِ ماعزٍ رَضَايَّلَهُ عَنْهُ

لمَّا أقرَّ على نفسِه بالزِّنا، فقالَ لهُ النبيُّ ﷺ: «أَنِكْتَها» لا يَكْنِي؟ (١) قُلنا: بَلى. لكِنْ مقامُ الحدودِ يجبُ فيهِ التثبتُ حتَّى لا يظنَّ الْقِرُّ أنَّ المباشرةَ والتقبيلَ زِنَا، فلذلكَ صرَّحَ النبيُّ ﷺ باسمِ الجهاعِ الخاصِّ زيادةً في التثبتِ.

٢- أنَّ الزوجة تُسمَّى أهلًا، وهذا شيءٌ مُستفيضٌ ولا يحتاجُ إلى إقامةِ برهانٍ أو استشهادٍ بشاهدٍ، ويَنبني على ذلكَ أنَّ قولَ اللهِ تَبَارَكَوَتَعَالَ لنساءِ النبيِّ: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُونِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجَ كُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِيُّ وَأَقِمَنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْتَبِينَ وَيُطَهِرَكُوْ
 وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْتَبَى يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُونَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّامَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُونَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّا الْبَيْتِ وَلِيكُونَ عَنصَكُمُ ٱلرِّحْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُونَ وَلَا اللهُ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْ أَنَّ اللهُ الل

لكنِ الرافضةُ عكسوا القضيةَ وقالوا: المرادُ بـ(أهلِ البيتِ) أقاربُه دونَ زوجاتِه؛ ليُخرِجوا عائشةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا الَّتي هي أحبُّ زوجاتِه إليهِ، بل إنَّه عَلَيْهُ سُئلَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَن أحبُّ الناسِ إليك؟ قالَ: «عائِشةُ»(١). فالمهمُّ: أنَّ أهلَ البيتِ يدخلُ فيهِمُ الأزواجُ بلا شكِّ، بل إنَّ الإنسانَ يَأوي إلى أهلِه أي: زوجتِه أكثرَ عِمَّا يَأوي إلى أبيهِ وأمِّه كها هو مُشاهدٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود، باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو غمزت، رقم (٦٨٢٤)، من حديث ابن عباس رَضِؤَلِيَّهُءَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة، باب قول النَّبيِّ ﷺ: «لو كنت متخذا خليلا»، رقم (٣٦٦٢)، ومسلم: كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بَكرٍ الصديق رَضَالِلَهُ عَنْهُ، رقم (٢٣٨٤)، من حديث عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

٣- أنَّ الشريعة الإسلامية كاملةٌ فيها يتعلقُ بالأديانِ، وفيها يتعلقُ بالأبدانِ؛
 لأنَّ الوضوءَ مرةً ثانيةً بينَ الجِهَاعَيْن طاعةٌ للهِ ورسولِه؛ لأمرِ النبيِّ ﷺ بهِ، وهذا مصلحةٌ للأديانِ، وهو أيضًا منشَّطٌ للإنسانِ، وهذا مصلحةٌ للأبدانِ.

## ٤- الأمرُ بالوضوءِ، وهلِ الأمرُ للوجوبِ؟

الجوابُ: لا، ليسَ للوجوبِ ولكِنَّه للاستحبابِ، والَّذي صرَفَه عنِ الوجوبِ أَنَّ النبيَّ ﷺ كَانَ يطوفُ على نسائِه بغُسلٍ واحدٍ، ولم يُنقَلْ أَنَّه يتوضأُ بينَ ذلكَ، لكِنِ النبيِّ ﷺ كَانَ يطهرُ لي -واللهُ أعلمُ- أَنَّه كَانَ يغسلُ فرجَه لأجلِ التنظيفِ، وعدمِ اختلاطِ مياهِ النساءِ بعضِها ببعضٍ، أمَّا الوضوءُ فلَمْ يُنقَلْ، فيكونُ الأمرُ هُنا للاستحبابِ.

٥- أنّه لا بأسَ أن تُعللَ الأحكامُ الشَّرعيةُ بها يعودُ على البدنِ مِن مَصلحةٍ ؛ لقولِه ﷺ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ للْعَودِ» ويَنبني على ذلكَ أن قصدَ الإنسانِ لهذا الغرضِ الدُّنيويِّ لا يبطلُ أجرَه، وهذا نافعٌ للإنسانِ؛ لأنَّ هناكَ أشياءَ كثيرةً منَ الأحكامِ الشَّرعيةِ تُعللُ بمَصالحَ بدَنيةٍ مِن أجلِ أن ينظرَ الإنسانُ إليها نظرةَ جِدِّ، وإلَّا لكانَ التعليلُ بها عديمَ الفائدةِ.

ومِن ذلكَ -أي: مِن كونِ الأمورِ الدُّنيويةِ تلاحظُ في الاستقامةِ - وجوبُ الحدودِ على مَن يَستحقُّونَها، فإنَّ كثيرًا منَ الناسِ قد لا يَتركُ هذا الذنبَ إلَّا خوفًا منَ العقوبةِ، ثُم إنَّ الرسلَ أيضًا يَأْمُرون أقوامَهم بالطاعةِ ثُم يذكُرون المصالحَ الدنيوية، يقولُ نوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَالسَّلَمُ: ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا ﴾ [نوح:١٠]، وهذه المصلحةُ الدِّينيةُ ﴿ يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيَكُم يِّدَرَارًا ﴿ آلَ وَيُعْدَدُكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلَ لَكُو جَنَنتِ وَيَعْمَل لَكُو جَنَنتِ

ولولا أنَّ الإنسانَ لا يضرُّه إذا لاحظها ما ذكرَها الرسلُ -عليهمُ الصَّلاةُ والسلامُ-؛ لأنَّ مُلاحظتها تكونُ ضررًا على الإنسانِ، ومِن ذلكَ قولُ النبيِّ عَلَيْهِ: «مَنْ أحبَّ أَنْ يُبسَطَ لَهُ في رِزقِه، ويُنسَأَ لَهُ في أثرِه؛ فلْيَصِلْ رَحِمَهُ» (١) معَ أنَّ صلةَ الرحمِ مِن أجلِّ الطاعاتِ، ومعَ ذلكَ رَغَّبَ فيها الرسولُ عَلَيْهِ بشيءٍ يعودُ إلى أُمورِ الدُّنيا.

ووجهُ ذلكَ مِنَ الحكمةِ: أنَّ البدنَ مركَّبٌ مِن شهوةٍ وفطرةٍ، فلا بدَّ أن يُعطَى ما يُقيمُ الفطرةَ وهو ما يتعلَّقُ بالدينِ، وما ينالُ به الشهوةَ وهو ما يتعلَّقُ بالدَّنيا، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حكيمٌ.

إذَنْ: نأخذُ مِن قولِه ﷺ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ للْعَودِ» أَنَّه لا بأسَ أن تعللَ الأحكامُ الشَّرعيةُ بعِللٍ تعودُ إلى مصلحةِ البدنِ، وأنَّ مُلاحظتَها بفعلِ الطاعةِ لا يؤثِّرُ؛ لأنَّه لا يُمكنُ أن تُذكرَ لَنا لمجردِ أن نَطلعَ عليها فقط، لكِنْ مِن أجلِ أن تَدعمَ العزيمةَ والنشاطَ على الفعل.

٦- وفي هذا الحديثِ دليلٌ على أنَّه يَنبغي للإنسانِ ألَّا يُرهقَ نفسَه بأيِّ عملٍ منَ
 الأعمالِ، وأن يَستعملَ ما ينشطُه على الأعمالِ الدينيةِ والدنيويةِ الَّتي بها المصلحةُ.

.....

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق، رقم (٢٠٦٧)، ومسلم: كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم، رقم (٢٥٥٧)، من حديث أنس رَضِوَالِلَّهُ عَنْهُ.

١١٨ - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلُهُ عَالَاتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» وَهُوَ مَعْلُولُ (١).

## الشَّرْحُ

قولُها رَضَائِلَهُ عَنْهَا: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَنَامُ وَهُو جُنُبٌ» جملة (وَهُو جُنُبٌ» حالٌ، واعلَمْ أنَّ كلمة: «جُنُبٌ» تصلحُ للواحدِ والجماعةِ، فمِنِ استعمالِها في الواحدِ هذا الحديثُ: «يَنَامُ وَهُو جُنُبٌ»، ومِنِ استعمالِها في الجماعةِ قولُه تَعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة:٦].

وإذا كانا اثنيْنِ يقالُ: كانا جُنْبًا، وذُكِرَ أنَّها تستعملُ للتَّثنيةِ فيُقالُ: كانا جُنْبَيْنِ. لكِنِ الأشهرُ أنَّ جنبًا صالحةٌ للواحدِ وللمتعددِ.

وقولُها: «مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً» وظاهرُه أنَّه لا يمسُّ ماءً للغسلِ ولا للوضوءِ، لكِنْ يقولُ المؤلفُ: إنَّه معلولُ؛ لأنَّه مِن روايةِ أبي إسحاقَ السَّبيعيِّ عَنِ الأسودِ عَن عائِشةَ، قالَ أحمدُ: إنَّه ليسَ بصحيحٍ (٢). وقالَ أبو داودَ: إنَّه وَهُمٌ؛ لأنَّ أبا إسحاقَ لم يَسمَعْه منَ الأسودِ. وقد صحَّحَه البيهقيُّ وقالَ: إنَّ أبا إسحاقَ سمِعَه منَ الأسودِ. أنْ خُتلفٌ فيهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٦/ ١٧١)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، رقم (٢٢٨)، والنسائي في والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسل، رقم (١١٨)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (٩٠٠٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء، رقم (٥٨١).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (١/ ٢٠٤)، والتلخيص الحبير (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٢٠٢).

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنّه لا يُستحيى من الحقّ؛ لأنّ عائشة رَضَالِلُهُ عَنْهَا ذكرَت ما يَتعلقُ بالجماع والفرج، ومِن عادةِ النساءِ أن تَستحْييَ أن تتكلمَ جذا، لكِنْ إذا كانَ لبيانِ الحقّ فلا بُدَّ مِنه.

٢ جوازُ نومِ الجنبِ بلا وضوءٍ.
 وهذه المسألةُ اختلفَ فيها العلماءُ:

فمِنهم مَن يقولُ: إنَّه يجوزُ بلا كراهيةٍ؛ لهذا الحديثِ. ومِنهم مَن قالَ: يجوزُ معَ الكراهةِ. ومِنهم مَن قالَ: لا يَجوزُ أن ينامَ الإنسانُ وهو جُنبٌ إلَّا بوضوءٍ، واستدلَّ القائلونَ بالوُجوبِ بأنَّ عمرَ رَضَيُللَهُ عَنْهُ سألَ النبيِّ عَلَيْ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أَير قدُ أحدُنا وهو جنبٌ؟ قالَ: «نَعَمْ إِذَا تَوَضَّا فَلْيَرْقُدْ» (١)، فظاهرُ الحديثِ أنَّ جوازَ النومِ مشروطٌ بالوضوءِ، والقولُ بالوجوبِ قويٌّ؛ لكِنَّه ليسَ عِمَّا يغلبُ على الظنِّ، أو عِمَّا يُوجبُ القطعَ لحديثِ عائِشةَ رَضَالِللهُ عَنْهَا الَّذي ذكرَه المؤلفُ.

القولُ الثاني: إنَّه يَجوزُ لكِنْ معَ الكراهةِ. وهذا هو المشهورُ مِن مذهبِ الحنابلةِ رَحَهُ اللهُ أَنَّه يجوزُ أَن يَنامَ على جنابةٍ بلا وضوءٍ لكِنْ معَ الكراهةِ (١)، وكأنَّ قائلَ هذا القولِ يُريدُ أَن يَجمعَ بينَ الأدلةِ فيكونُ ظاهرُ حديثِ عمرَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ الوجوب، لكِنْ يضعفُ الوجوبَ حديثُ عائِشةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَ، فيكونُ وسطًا بينَ الوجوبِ يَعني: وجوبَ الوضوءِ وبينَ عدم الوجوبِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب نوم الجنب، رقم (۲۸۷)، ومسلم: كتاب الحيض، باب جواز نوم الجنب، رقم (۳۰٦).

<sup>(</sup>٢) انظر: الإنصاف (٢/ ١٥٣)، وكشاف القناع (١/ ١٥٨).

القولُ الثالثُ: إنّه سُنةٌ وليسَ بواجبٍ؛ لأنّ كونَ الرسول عَلَيْ يَتركُه يدلُّ على جوازِ النومِ على جنابةٍ بلا وضوءٍ، لكِنْ قد جاءَتِ الأدلةُ بأنّه يَنبغي للإنسانِ أن لا يَنامَ إلّا على وضوءٍ، كما في حديثِ البراءِ بنِ عازبِ الطويلِ، أنّ الرسولَ عَلَيْتُ قالَ لهُ: "إِذَا أَتَيْت مَضجعَكَ فتَوضَّأُ وُضوءَكَ للصلاةِ»(١) هذا مِن حيثُ الدليلُ السمعيُّ.

ومِن حيثُ الدليلُ النظريُّ: أنَّه يَنبغي للإنسانِ أن يَنامَ على طهارةٍ؛ لأنَّ نفسَه تفارقُ البدنَ لكِنْ ليسَ الفراقَ التامَّ، فيَنبغي أن يكونَ على طهارةٍ، والمؤلفُ رَحِمَهُ اللَّهُ كانَ يَنبغي أن يَذكرَ حديثَ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ؛ لأنَّه مُهمٌّ، وهوَ صحيحٌ أيضًا ذكرَه صاحبُ (العُمدة)(۱)، وكذلكَ يَنبغي أيضًا أن يذكرَ حديثَ أهلِ السُّننِ أيضًا بأنَّه يَنبغي للجنبِ إذا أرادَ أن يأكلَ أو يشربَ أن يَتوضَّأً (۱).

----

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل من بات على الوضوء، رقم (۲٤٧)، ومسلم: كتاب الذكر والدعاء، باب مايقول عند النوم، رقم (۲۷۱۰).

<sup>(</sup>٢) عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي رقم (٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال: يتوضأ الجنب، رقم (٢٢٥)، والترمذي: كتاب الجمعة، باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ، رقم (٦١٣)، من حديث عهار رَضِحًالِلَّهُ عَنْهُ: «أن النبي ﷺ رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ».

١١٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنَهَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ، فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ، ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (۱).

## الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلُهُ عَنْهَا: "إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ» أي: إذا أرادَ أن يغتسلَ، فيُعبرُ بالفعلِ عنِ الإرادةِ إذا كانَ قريبًا منها، ومثلُ ذلكَ قولُه تَعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُوانَ فَاسْتَعِذُ عِنِ الإرادةِ إذا كانَ قريبًا منها، ومثلُ ذلكَ قولُه تَعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرُوانَ فَاسْتَعِذُ إِلّا عندَ الفعلِ، فالإرادةُ بِاللهِ ﴾ [النحل: ١٩٨] يَعني: إذا أردْت قراءة القرآنِ، لكنَّه لا يتعوذُ إلَّا عندَ الفعلِ، فالإرادةُ المقرونةُ بالفعلِ يعبرُ بالفعلِ عَنها، ومِنه أيضًا حديثُ أنسٍ: كانَ الرسولُ عَلَيْهُ إذا دخلَ الخلاءَ قالَ: «أَعوذُ باللهِ مِنَ الْخَبثِ والْخَبائِثِ» (١) يَعني: إذا أرادَ دخولَ الخلاءِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم (۲٤۸)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦).

قال شيخنا الشارح رَحْمَهُ اللهُ: «وقد كنت في شك من ذكر الرِّجلين في حديث عائشة رَخَوَالِتُهُ عَنَهَا رَسُول الله عَلَيْهُ إذا اغتسل من الجنابة .. إلى أن قالت: ثم غسل رجليه » متفق عليه، واللفظ لسلم؛ لأن ذكر الرجلين في حديث عائشة رَخَوَالِيَهُ عَنَهَا لم يخرجه البخاري رَحْمَهُ اللهُ وقد انفرد به من رواة مسلم (أبو معاوية) وشك بعض العلماء في صحة هذه الرواية، والظاهر أنها لا تصح في حديث عائشة؛ لأنها صحت في حديث ميمونة رَخَوَالِيَهُ عَنَهَا بجميع طرقه في البخاري ومسلم، لكن في حديث عائشة رَخَوَالِيَهُ عَنَهَا بمعاوية) وفيه كلام فيما إذا انفرد عن بقية الرواة، وعلى هذا فيزول الإشكال، وإلا فهي ما زالت مشكلة عليّ، لأن كون البخاري رَحْمَهُ اللهُ يعرض عنها مع سياقه الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك».

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب ما يقول عند الخلاء، رقم (۱٤۲)، ومسلم: كتاب الحيض،
 باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء، رقم (۳۷٥).

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «مِنَ الجَنَابَةِ»: «مِن» للسببيةِ أي: لسببِ الجنابةِ، والجنابةُ: هي كُلُّ ما أوجبَ غسلًا من إنزالٍ أو جماعٍ، سُمِّي بذلكَ لأنَّ الإنسانَ يجتنبُ فيهِ ما لا يجتنبُ الطاهرُ، أو لأنَّ الماءَ -أي: المنيَّ- قد باعدَ محلَّه وجانبَه، فالأصلُ في الجنابةِ أنَّه الإنزالُ، لكِنْ ألحقَ به الجماعَ على وجهٍ شرعيٍّ لا على وجهٍ لغويٍّ.

قولُها: «يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ»: المرادُ يبدأُ يَعني: بالاغتسالِ أولَ ما يبدأُ يغسلُ اليدينِ، والمرادُ باليدينِ الكفانِ؛ لأنَّ هذا المعنَى هو المتعيِّنُ عندَ الإطلاقِ، فكلَّما أَطلِقَت اليدُ فالمرادُ بها الكفُّ، أمَّا إذا قيِّدَت فبحسبِ ما تُقيَّدُ به، ومِنها قولُ اللهِ أَطلِقَت اليدُ فالمرادُ بها الكفُّ، أمَّا إذا قيِّدَت فبحسبِ ما تُقيَّدُ به، ومِنها قولُ اللهِ تَعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُمُوا أَيَّدِينَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]، فتقطعُ يدُ السارقِ مِنَ الكفِّ، وكذلكَ قولُه تَعالى في التيمم: ﴿ فَامَسَحُوا بِوجُوهِكُمْ وَالدليلُ على ذلكَ فعلُ النبيِّ المائدة: ٦]، يَعني: منَ الصعيدِ، فالمرادُ بالأيدي الأكفُّ، والدليلُ على ذلكَ فعلُ النبيِّ إلى في حديثِ عهارِ بنِ ياسرٍ رَحَيَّالِهُ عَنْهُا أَنَّه ضربَ الأرضَ بكفَّيْه فقَطْ (١).

قولُها: «ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ»: يفرغُ، أي: يصبُّ، بيمينِه أي: بيدِه اليُمنَى، على شمالِه، أي: على يدِه اليُسرى.

قولُها: «فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ»: معناهُ: يأخذُ الإناءَ أو شبهَه فيصبُّه على الشهالِ ويَغسلُ فرجَه، أو أنَّه يأخذُ من الإناءِ بيدِه ويضربُه على الفرجِ، أو على يدِه وهي ملاصقةٌ للفرج إمَّا هذا أو هذا، المقصودُ أنَّه يغسلُ فرجَه.

قولُها: «ثُمَّ يَتَوَضَّأُ»: الوضوءُ: هو غسلُ الأعضاءِ الأربعةِ، ومِنه المضمضةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

والاستنشاقُ؛ لأنَّها منَ الوضوءِ، وظاهرُه أنَّه يغسلُ رِجلَيْه وهوَ كذلكَ، فهوَ يتوضَّأُ وضوءً للصلاةِ»(١).

«ثُمَّ يَأْخُذُ المَاءَ» يَعني: بيدَيْه، «فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ»؛ لأنَّ شعرَ النبيِّ عَلِيْهُ كانَ كثيرًا، لا يحلقُه عَلِيْهُ إلَّا في حبِّ أو عمرةٍ.

قولُها رَضَالِتُهُ عَنَهَا: «ثُمَّ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ» يَعني: بعدَ أن أوصلَ الماءَ إلى أصولِ الشعرِ حَفَنَ على رأسِه يَعني: بيدَيْه ثلاثَ حفناتٍ تكميلًا لتطهيرِ الرأسِ، وإنَّما شددَ صَالَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ في تطهيرِ الرأسِ منَ الجنابةِ دونَ الوضوء؛ لأنَّ الوضوءَ مَبنيٌّ على التخفيف؛ إذ إنَّه في أعضاءٍ أربعةٍ فقط بخلافِ الغسلِ منَ الجنابةِ، ولمَّا كانَ الغسلُ منَ الجنابةِ أوكدَ في التطهيرِ صارَ الاعتناءُ بالرأسِ الَّذي الجنابةِ، ولمَّا كانَ الغسلُ منَ الجنابةِ أوكدَ في التطهيرِ صارَ الاعتناءُ بالرأسِ الَّذي فيه الشعرُ أَوْلى؛ ولهذا كرَّرَ النبيُّ عَسَلَه ثلاثَ مراتٍ بعدَ أن أدخلَ الماءَ في أصولِ الشعرِ.

«ثُمَّ أَفَاضَ» يَعني: أَفَاضَ المَاءَ «عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ» «سائر» بمَعنى باقِي، وتكونُ بمَعنى (كُل) فإذا قُلت: أكرَمْت سائرَ الطلبةِ. فالمعنى: كلَّهم، وإذا قُلت: أكرَمْت الطلبة وسائِرَهم. يَعني: مَن جاءَ مِن بعدِهم، فالمرادُ: البقيةُ، والمرادُ بقولِه: «سَائِرِ جَسَدِهِ» أي: باقيهِ، أمَّا على كونِها يرادُ بها (الكلُّ) فهيَ مأخوذةٌ مِن: (السورِ) أي: سورِ الدارِ؛ لأنَّه مُحيطٌ بها، وأمَّا على كونِها يُرادُ بِها (البعضُ)، فهيَ مأخوذةٌ منَ (السُّورِ) وهو بقيةُ الطعام أوالشرابِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، رقم (۲٤۸)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٦).

«ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ» تنظيفًا وتطهيرًا؛ لأنَّ الناسَ فيها سبَقَ ليسَ عِندَهم هذِه الحياماتُ النَّزيمةُ الصقيلةُ، فتتلوثُ الرِّجْلُ بالطينِ فتَحتاجُ إلى غسلِها مرةً أخرَى تنظيفًا لها.

ولم تذكُرْ عائشةُ رَحَالِيَهُ عَنَهَا أَنّه بداً بالشقّ الأيمنِ قبلَ الأيسرِ، لكِنْ لها حديثٌ آخرُ يُفهمُ مِنه الحكمُ وهوَ: «كانَ يعجبُه التيمنُ في تَنعُّلِه وترجُّلِه وطهورِه وفي شأنِه كله» (۱) ، فالبدء بالأيمنِ أولى؛ لعموم حديثِ عائشةَ الثاني، ويدلُّ على ذلك أيضًا حديثُ أمِّ عطيةَ رَحَوَلِيَهُ عَنهَا حينَ كانت معَ نساءٍ تغسِّلُ إحدى بَناتِ الرسولِ عَيْلَة ، فقالَ لَهُنَّ عَلَيهُ الصَّلَا وُوَلِي عَلَيهُ اللهُ وَمَواضِعِ الوُضوءِ مِنها» (۱) ، فإذا كانَ تغسيلُ الميتِ يُبدأُ باليَمينِ فكذلكَ أيضًا غسلُ الحيِّ، ثُم بعدَ ذلكَ نقولُ: يَنتهي الغسلُ، ولا يعادُ الوضوءُ مرةً ثانيةً بعدَ الغسلِ؛ لأنَّ الحديثَ لم يذكُرُ إعادةَ الوضوء ولا حاجة لإعادتِه إلَّا أن يَنتقضَ وضوقُه بعدَ غسلِه، أو أثناءَه فإنَّه يعيدُ الوضوءَ لا لتكميلِ الغسلِ ولكِنْ للحدثِ الطارئِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٧)، ومسلم:كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، رقم (٩٣٩).

١٢٠ - وَلَهُمَا فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ: «ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ»<sup>(١)</sup>. وَفِي رِوَايَةٍ: «فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ»، وَفِي آخِرِهِ: «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ» فَرَدَّهُ، وَفِيهِ: «وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ»<sup>(٢)</sup>.

## الشَّرْحُ

الفائدةُ هُنا قولُها رَضَالِلَهُ عَنهَا: «وَغَسَلَهُ بِشِهَالِهِ» حيثُ نصَّتْ على أنَّ غَسلَ الفَرجِ يكونُ بالشِّمالِ.

«ثُمَّ ضَرَبَ بِهَا الأَرْضَ» أي: ضربَ بشِمالِه الأرضَ بعدَ أن غسلَ فرجَه، وفي لفظٍ: «أَوا لَحَائِطَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا»؛ لأنَّ ذلكَ أبلغُ في سرعةِ إزالةِ ما علقَ بِها، وكانَ الماءُ قليلًا يحتاجُ إلى أن يزادَ في الغسلِ بالضربِ على الأرضِ أو على الحائطِ؛ ليكونَ ذلكَ أبلغَ في التطهيرِ.

وفي روايةٍ: «فَمَسَحَهَا بِالتُّرَابِ» وهيَ بمَعنى: ضربَ بها الأرضَ، وفي آخرِه: «ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ» ردَّ المنديلَ يَعني: لم يَتمندَلْ بهِ. وفيهِ: «وَجَعَلَ يَنْفُضُ المَاءَ بِيَدِهِ» يَعني: يَسلتُه عن جسدِه ويَنفضُه.

هذا الحديثُ فيه: بيانُ الغُسلِ منَ الجنابةِ على الوجهِ الأكملِ، والواجبُ هوَ أن يُفيضَ الماءَ على سائرِ جسدِه على أيِّ وجهٍ كانَ، سواءٌ بدأَ بالوضوءِ، أو بدأَ بالرأسِ، أوبدأَ بالجُنْبِ، أوبدأَ بالأسفلِ، المهمُّ أن يعمَّ الماءُ جميعَ بدنِه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة، رقم (٢٥٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة، رقم (٣١٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة، رقم (٢٥٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب صفة غسل الجناية، رقم (٣١٧).

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَا هُوَ الدليلُ عَلَى أَنَّ الواجبَ هُوَ أَن يَعمَّ المَاءُ جَمِيعَ البدنِ؟ قُلنا: قُولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَإِن كُنتُمَ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾ [المائدة:٦]، ولم يذكرِ اللهُ تعالى البداءة بشيءٍ دونَ آخرَ.

# فلو قالَ قائلٌ: هذا لفظٌ مجملٌ بيَّنَه فعلُ النبيِّ عَيَّكِيُّهُ؟

قُلنا: نعَمْ، هذا وجيهٌ لولا أنَّ السَّنة جاءَت ببيانِ أنَّه ليسَ بواجبٍ، أي: هذه الصفةُ الَّتي ذكرَتُها عائشةُ رَضَالِكُهُ وهو ما ثبتَ في البخاريِّ في قصةِ الرجلِ الَّذي اعتزلَ القومَ ولم يُصلِّ معَهم، فسألَهُ النبيُّ عَلَيْهِ عَن ذلكَ فقالَ: أصابَتْني جنابةٌ ولا ماءَ. فقالَ عَلَيْكَ بِالصَّعيدِ فإنَّهُ يكفيكَ "ثُم حضرَ الماءُ فأعطاهُ النبيُّ عَلَيْهُ ماء وقالَ: «خُذْ هَذا أَفرِغُهُ عَلى نَفسِكَ » (۱)، ولم يذكُرْ له الكيفيةَ الَّتي ذُكِرَت في حديثِ عائشة، ولو كانت واجبةً لبيَّنها النبيُّ عَلَيْهُ؛ لأنَّ المقامَ يحتاجُ إلى البيانِ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنّه يجوزُ للمرأةِ أن تُصرحَ بها قد يُستحيَى مِنه لبيانِ الحقّ؛ لقولِها رَضَالِلَهُ عَنْهَا:
 ﴿إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنابَةِ»، ومَعلومٌ أنَّ أُم المؤمِنينَ عائشةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا هي إحدى زوجاتِه،
 وأنّه سيكونُ جنبًا مِنها ومِن غيرِها، ومثلُ هذا قد يُستحيَى مِنه، لكِنْ إذا كانَ لبيانِ الحقّ فإنّه لا بُدّ منه.

٧- أنَّه يَنبغي أن يَغتسلَ الإنسانُ على هذهِ الكيفيةِ المذكورةِ.

٣- أنَّه يبدأُ بالوضوءِ قبلَ الغسلِ؛ لقولِها: «ثُم يَتوضَّأ...» إلخ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء، رقم (٣٤٤)، من حديث عمران بن حصين رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وهَلْ هذا الوضوءُ يَكفي عنِ الوضوءِ مرةً ثانيةً بعدَ الاغتسالِ؟

الجوابُ: نعَمْ، بل لو أنّه أفاض الماءَ على سائرِ جسَدِه دونَ أن يَتوضَّاً كَفاه عنِ الوضوء؛ لأنَّ اللهَ تَعالى لم يَذكُرْ في الجنبِ إلَّا أن يطهرَ ولم يذكُرِ الوضوءَ. نعَمْ لو مسَّ ذكرَه أثناءَ الغسلِ وقُلنا بوجوبِ الوضوءِ مِن مسِّ الذكرِ مُطلقًا، فهنا نقولُ: حصلَ حدثٌ في أثناءِ الغُسلِ فيجبُ أن يَتوضَّاً له، أمَّا على القولِ بأنَّه لا ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ الذكرِ إلَّا إذا كانَ لشهوةٍ حكما هو القولُ الراجحُ – فإنَّه لا يضرُّه إذا مسَّ ذكرَه أثناءَ اغتسالِه.

٤- العناية بغسل الرأس في الجنابة، وأنّه يجبُ إيصالُ الماء إلى أصولِ الشعرِ؛ لأنّ النبيّ عَلَيْةٍ فعلَ ذلك، ومثلُ ذلكَ لا يُفعلُ إلّا إذا كانَ واجبًا؛ لِما في ذلك مِنَ المشقةِ على الإنسانِ في إيصالِ الماء إلى أصولِ الشعرِ، ولأنّه إذا كانَ في أيامِ الشتاءِ سيكونُ فيه مشقةٌ أُخرى بعدَ الاغتسالِ.

٥- تكرارُ غَسلِ الرأسِ ثلاثَ مراتٍ بعدَ إيصالِ الماءِ إلى أصولِ الشعرِ؛ لقولِها: «ثُمَّ حفَنَ عَلى رَأْسِه ثَلاثَ حَفناتٍ».

٦- أنَّه لا يَنبغي تَكرارُ الغَسلِ في بقيةِ البدنِ؛ لقولِها: «ثُمَّ أَفاضَ عَلى سائِرِ
 جسَدِهِ» ولم تذكر التثليث، وهذا هو القولُ الراجحُ.

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: بَلْ يسنُّ التثليثُ قياسًا على الوضوءِ، والصوابُ عدمُ صحةِ القياسِ، وأنَّه يَكتفي بغسلِه مرةً واحدةً؛ لأنَّ عائشةَ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهَا لم تذكُرْ أكثرَ مِنها، والفعلُ المطلقُ يَصدقُ بمرةٍ واحدةٍ.

٧- أنَّه لا يُشترطُ الدلكُ -وهو كذلكَ- لأنَّه لم يُذكِّر في الحديثِ أنَّ الرسولَ

عَلَيْ كَانَ يدلكُ بدَنَه، لكِنْ إذا خافَ الإنسانُ أن لا يعمَّ الماءُ بدنَه فيَنبغي أن يُمرَّ يدَه حَتَّى يَتيقنَ، لا سيَّما إذا كانَ قد أبطاً في غسلِ البدنِ فإنَّه يكونُ فيه شيءٌ منَ الدهنِ رُبما يُزيلُ الماءَ عَن بعضِ البدنِ فيَحتاجُ إلى أن يَمسحَه بيدِه حتَّى يَتأكدَ مِن وصولِ الماءِ إلى سائرِ الجسدِ.

٨- مشروعية عسلِ الرِّجْلَين بعدَ انتهاءِ الغسلِ، ولكِنْ هذا مُقيدٌ بها إذا دعتِ الحاجة إلى ذلك؛ لأنَّه لم يُذكَرْ في روايةِ البخاريِّ أنَّه غسلَ رِجليهِ بعدَ الغسلِ، فالظاهرُ –واللهُ أعلمُ – أنَّ هذا فيها إذا احتيجَ إليهِ، وأنَّ الرسولَ ﷺ يغسلُها أحيانًا ولا يغسلُها أحيانًا.

9- أنَّ الفرجَ يغسلُ بالشَّمالِ، سواءٌ كانَ ذلكَ عنِ استنجاءٍ، أو عَن جنابةٍ، أو غير جنابةٍ، أو غير ذلكَ، ويؤيدُ هذا أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمينِه وهوَ يَبولُ» (۱).

١٠ أنَّه إذا كانَ الماءُ قليلًا فينبغي للإنسانِ أن يَستعملَ ما يساعدُ على التنظيفِ بشرعةٍ كالضربِ باليدِ على الحائطِ أوِ الأرضِ، كما جاءَ ذلكَ في حديثِ ميمونة رَضَالِللهُ عَنْهَا.

١١ - جوازُ التمسُّحِ بالمنديلِ، وجهُ ذلكَ: أنَّ النبيَّ عَلَيْهُ لم يَنْهَ عنهُ، وإنَّها ردَّها لاحتهالِ أن يكونَ في المنديلِ شيءٌ من الوسخِ، أو خافَ أن يشقَّ على الأُمةِ باستِعهالِ المنديلِ، أو ما أَشبهَ ذلكَ، يدلُّ لهذا أنَّه لولا أنَّه مِن عادةِ الرسولِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (١٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، رقم (٢٦٧).

يستعملُها ما جاءَتْ بها ميمونة، فالظاهرُ أنَّ هذا كانَ معتادًا، لكِنْ ردَّها لسببٍ منَ الأَسبابِ.

١٢ - جوازُ نفضِ الماءِ باليدِ، وأمَّا ما وردَ منَ النهيِ عَن ذلكَ فإنَّه ضعيفٌ
 ولا تقومُ به حُجةٌ، فالصوابُ أنَّه يجوزُ للإنسانِ أن يَتمندلَ، وإذا لم يفعَلْ فلا حرجَ
 أن يَنفضَ الماءَ بيدِه.

١٢١ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي، أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ وَفِي رِوَايَةٍ: وَالحَيْضَةِ؟ فَقَالَ: «لَا، إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

### الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِي» (أَشُدُّه) يَعني: عندَ فتلِه؛ ليكونَ ضفائرَ وقرونًا، ومعلومٌ أنَّ شدَّ الشعرِ يَقتضي أن لا يَتخلَّلَه الماءُ إلَّا بمُعالجةٍ.

وقولُها رَضَّالِلَهُ عَنْهَا: ﴿أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ؟ ﴿ وَفِي رَوَايَةٍ: ﴿ وَالْحَيْضَةِ ﴾ يَعني: والحيضِ، فقالَ: ﴿ لَا ﴾ ، وقولُه: ﴿ لَا ﴾ يحتملُ أنَّها للنهيِ، أو أنَّها لنفي الوجوبِ، فإنْ قُلنا: للنهي. صارَتِ المرأةُ لا يسنَّ لها أن تَنقضَ، بل ولا يَنبغي لَها ذلك؛ لأنَّها تفسدُ ما أصلَحَت بدونِ ضرورةٍ، وإن قُلنا: إنَّها لنفي الوجوبِ. صارَ يجوزُ للمرأةِ أن تَنقضَ الشعرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة، رقم (٣٣٠).

وقولُه ﷺ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» يَعني: بدونِ أَن تَنقُضيهِ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - صراحةُ نساءِ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فِي السؤالِ عَمَّا قد يُستحيَى مِنه؛ لأنَّ أُم سلمةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالت: «أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الجَنَابَةِ».

٧- جوازُ شدِّ شعرِ الرأسِ، ولكِنْ يُنهى أن تجعلَ المرأةُ شعرَ رأسِها فوقُ؛ لأنّه رُبها يكونُ ذلكَ سببًا للتدرجِ حتَّى تُجعلَ الرؤوسُ كأسنمةِ البختِ المائلةِ، وقد ثبَتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أَنّه قالَ: «صِنْفانِ مِنْ أَهْلِ النارِ لَمْ أَرَهُما: قَومٌ معَهُمْ سِياطٌ كأذنابِ البَقَرِ يَضْرِبونَ بِها الناسَ، ونِساءٌ كاسِياتٌ عارِياتٌ مُيلاتٌ مائِلاتٌ، رُؤوسُهُنَّ كأسنِمةِ البُختِ المائِلةِ، لا يَدخُلْنَ الجَنةَ ولا يَجِدْنَ رِيحَها»(١).

٣- أنَّه لا يجبُ نقضُ شعرِ المرأةِ عندَ الغسلِ منَ الجَنابةِ أوِ الحيضِ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْةٍ: «لَا»، وقد ذكرْنا أنَّه يُحتملُ أن تكونَ لنَفيِ الوجوبِ، وأن تكونَ للنهيِ.

٤ - أنَّه يَكفي أن يَحثيَ الإنسانُ على رأسِه ثلاثَ حثَياتٍ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهل يَكفي دونَ ذلك؟

فالجوابُ: نعَمْ، لكِنْ لمَّا كَانَ الرأسُ الَّذي له شعرٌ يَحتاجُ إلى المبالغةِ قالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ» وإلَّا فإذا علِمْنا أنَّ الحثيةَ الواحدة

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات، رقم (۲۱۲۸)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

بلغَتْ أصولَ الشعرِ؛ فإنَّه لا يلزمُه أكثرَ مِن ذلكَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطَّهَ رُوا﴾ [المائدة:٦].

١٢٢ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لَجَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (١).

### الشَّرْحُ

قولُه ﷺ ﴿ إِنِّ الجملةُ هذهِ مُؤكَّدةٌ بـ: (إنَّ ) وأكَّدَها النبيُّ ﷺ لأهميةِ الحُكمِ.
وقولُه: ﴿ لَا أُحِلُّ اي: لا أجعلُه حلالًا، تكونُ فيه الحائضُ وتمكثُ فيهِ ﴿ وَلَا جُنُبٍ ﴾ أي: مَن عليهِ جَنابةٌ، وعرَفْتم أنَّ الجنابةَ تَكونُ بأحدِ أمرَيْنِ: إمَّا الإنزالُ بشهوةٍ، وإمَّا الجماعُ. ومعنَى: ﴿ لا أُحلُّه ﴾ أي: لا أحلُّ المكثَ فيه، أمَّا المرورُ فإنَّه لا بأسَ به، كما سنَذكرُه إن شاءَ اللهُ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- جوازُ إضافةِ التحليلِ والتحريمِ إلى الرسولِ ﷺ، وأنَّه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عُمِلُ وَيُحرمُ، كَمَا أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَحلُلُ ويحرمُ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ عَلَلُ وَيَحرمُ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَأَحَلَ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، رقم (٢٣٢)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (١٣٢٧).

وقد أعله البخاري في التاريخ الكبير (١/ ٢/ ٦٧) بجسرة بنت دجاجة أحد رواته.

٧- تعظيمُ المساجدِ، وذلكَ بمنع الحائضِ والجنبِ مِنها.

٣- أنّه لا يَجوزُ للحائضِ أن تَمكتَ في المسجدِ، سواءٌ مكتَت جالِسةً، أو مضطجعةً، أو مترددةً فيه، ومِن ثَمَّ منعَ الرسولُ ﷺ الحائض من الطوافِ<sup>(۱)</sup>، فإنّ العلة الظاهرة فيهِ -أي: في منعِ الحائضِ منَ الطوافِ- هو أنّها تمكثُ في المسجدِ؛ لأنّها تترددُ، والترددُ هذا بمنزلةِ المكثِ.

ولذا قالَ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: إنَّ الحائضَ إذا اضطُرَّت إلى أن تَطوفَ فلا بأسَ لأَنْ تطوفَ (٢)، ولكِنِ الضرورةُ ما هي؟

ظنَّ بعضُ الناسِ أنَّ الضرورة بمَعنى الحاجة، وأنَّ المرأة لَها أن تَطوفَ إذا أرادَ أهلُها أن يَنفِروا، وإن كانَ يسهلُ علَيْها أن ترجعَ بعدَ الطهرِ وتطوف، ولكِنْ هذا ليسَ بصحيح، هذا ظنُّ خاطئٌ، وهو غلطٌ على شيخ الإسلام ابنِ تيمية رَحْمَهُ اللَّهُ لأنَّ شيخ الإسلام رَحْمَهُ اللَّهُ فرضَ المسألةَ في أمرٍ ضَروريًّ: امرأةٌ إذا سافرَتْ لا يُمكنُها أن ترجعَ، وحينئذِ إذا قُلنا بأنَّها غيرُ مُصرةٍ تبقَى محرِمةً مدَى الدهرِ إلى أن تستطيعَ الرجوعَ إلى البيتِ، وإن قُلنا: إنَّها مُصرةً فاتَها الحبُّ أو العمرةُ، وهذه خسارةٌ عظيمةٌ لا سيَّا النساءُ اللَّاتِ يَأتينَ مِن محلِّ بعيدٍ، وأمَّا المرأةُ الحائضُ الَّتي تكونُ في السُّعوديةِ اعتذنا - فيسهلُ عليْها أن تَبقى معَ محرمِها، أو أن تذهبَ على إحرامِها، فإذا طهرَت عادَتْ فطافَت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (۳۰۵)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (۱۲۱۱)، من حديث عائشة رَضَاًللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية (٥/ ٣١٤).

٤- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ ظاهرَه أنَّه لا يجوزُ للمرأةِ وهي حائضٌ أن تعبُرَ المسجد، وكذلكَ الجنبُ؛ لقولِه ﷺ: «لا أُحِلُّه لجائضٍ ولا جُنبٍ» ولكِنْ قد دلَّتِ الأدلةُ الأُخرى على جوازِ عبورِ المرأةِ الحائضِ المسجد، حيثُ طلبَ النبيُّ ﷺ
 من إحدَى أمهاتِ المؤمِنينَ أن تأتي بالخمرةِ منَ المسجدِ، فقالَتْ: إنَّها حائضٌ. فقالَ مِن إحدَى أمهاتِ المؤمِنينَ أن تأتي بالخمرةِ منَ المسجدِ، فقالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَلا جُنبُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهل يَجوزُ التحريمُ بالوضوءِ؟

نَقُولُ: أمَّا الجنبُ فنعَمْ، يزولُ التحريمُ بالوضوءِ، فإذا تَوضَّا جازَ لهُ المكثُ في المسجدِ؛ لأنَّ هذا هوَ عملُ الصحابةِ رَضَالِكَاعَاهُمْ مِن وَجهٍ (١)، ومِن وجهٍ آخرَ هذا الوضوءُ يخففُ الجنابة، وأمَّا الحائضُ فلا؛ لأنَّ الحائضَ لا يمكنُ أن يصحَّ منها الوضوء؛ لأنَّ الحدثَ باقٍ، ومِن شروطِ صحةِ الوضوءِ ارتفاعُ الحدثِ، يَعني: بمَعنى أن لا يَكونَ المتوضئُ قدِ استمرَّ فيه الحدثُ إلَّا مَنْ حدَثُه دائمٌ فيجوزُ وضوؤُه للضَّرورةِ بشروطِ معروفةٍ، وعلى هذا فنقولُ: إذا توضَّأَ الجنبُ جازَ له أن يمكثَ للضَّرورةِ بشروطِ معروفةٍ، وعلى هذا فنقولُ: إذا توضَّأَ الجنبُ جازَ له أن يمكثَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (۲۹۸)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) كما أخرجه سعيد بن منصور في كتاب التفسير من سننه رقم (٦٤٦)، وابن أبي شيبة في المصنف رقم (١٥٦٧)، وانظر نيل الأوطار (١/ ٢٨٨).

في المسجدِ. فإنِ انتقضَ وُضوؤُه بعدَ أن توضًّأ، فهل يَجوزُ أن يمكثَ؟

الجواب: نعم الخنابة حصل بالوضوء ولأنَّ الصحابة -رضي الشهُ تَعالى عَنْهم - يَتوضَّؤون وينامونَ في المسجدِ، والنَّومُ يَنقضُ الوضوء، ولو كانَ نقضُ الوضوء مانعًا منَ المكثِ في المسجدِ للجنبِ لَما جازَ لهم أن يَناموا.

### ··· @ ···

١٢٣ - وَعَنْهَا رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، تَغْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ» (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

زَادَ ابْنُ حِبَّانَ: وَتَلْتَقِي (٢).

### الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» يَعني: بالاغتِرافِ.

قولُها رَضَالِلُهُ عَنْهَا: «تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ» يَعني: أَنَّه يكونُ قد نزعَ يدَه وفيها الماءُ وهي قد نزَلَت يدَها لتغترف، زادَ ابنُ حِبانَ: «وَتَلْتَقِي أَيْدِينَا» يَعني: أحيانًا يَدي وهي نازلةٌ تَلتقي بيدِه. أي: تَصطدِمُ بها.

وقولُها: «مِنَ الجَنَابَةِ» متعلقٌ بـ(يَغتسلُ) يَعني: نَغتسلُ منَ الجنابةِ، وليسَ غسلَ تبردٍ، بل هوَ غسلٌ عن حدَثٍ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الغسل باب هل يدخل الجنب يده في الإناء، رقم (٢٦١)، ومسلم:
 كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الإناء في غسل الجنابة، رقم (٣٢١/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) صحيح ابن حبان رقم (١١١١).

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - صراحةُ نساءِ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُنَ وأنَّهن يُبَيِّنَ الحقّ ولو كانَ مِمَّا يُستحيى
 مِنه.

٢ جوازُ اغتسالِ الرجلِ مع امرأتِه مِن إناءٍ واحدٍ.
 فإنْ قال قائلٌ: لماذا لا تَجعَلونه سُنةً؟

قُلنا: هذا لا يظهرُ فيهِ أثرُ التعبدِ، فالظاهرُ أنَّه مِن قسمِ المباحِ، نعَمْ لو كانَ هذا يُؤدِّي إلى قوةِ المحبةِ والمودةِ والائتلافِ قُلنا: إنَّه يُسنُّ مِن أجلِ هذا الغرضِ النبيلِ؛ لأنَّه إذا ارتَفَعتِ الكُلْفَةُ بينَ الزوجينِ إلى هذا الحدِّ؛ فإنَّ المودةَ سوفَ تَزدادُ وتَقوَى.

٣- جوازُ تَعرِّي الزوجَيْن بعضِها عندَ بعضٍ؛ لأنَّ الاغتسالَ لا بُدَّ فيهِ منَ التعرِّي، وهوَ كذلكَ، وقد قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ التعرِّي، وهوَ كذلكَ، وقد قالَ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ۞ إِلاَّ عَلَى الْمُنون:٥-٦]، فهُم عَلَى الْأَرْواجِ، وهذا جائزٌ عندَ الاغتسالِ، وجائزٌ عافِظونَ لَها منَ العملِ والنظرِ إلَّا على الأزواج، وهذا جائزٌ عندَ الاغتسالِ، وجائزٌ أيضًا في الفراشِ، وأمَّا ما رُويَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قالَ: ﴿ إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ فلْيَستَتِرُ ولا يَتجرَّدُ ثَجَرُّدَ العيرينِ ﴾ (١)، فهذا إن صحَّ فالمرادُ أن يفعَلا ذلك وهُما مَكشو فانِ، وأمَّا إذا كان عليْها اللحاف فلا بأسَ بذلك.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح، باب التستر عند الجهاع، رقم (۱۹۲۱)، من حديث عتبة بن عبد السلمي رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهُ.

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (٢/٩٠٢): «إسناد ضعيف لضعف الأحوص بن حكيم العنسي الحمصي».

٤ - جوازُ اغترافِ الجنبِ منَ الماءِ ليَتطهرَ بهِ.

٥- أنَّ الماءَ الَّذي تُغمسُ فيه اليدُ الَّتي فيها الحدثُ لا يكونُ طاهرًا، بل هوَ طهورٌ، وإلَّا لكانَ ارتَفَعتِ الطهوريةُ مِن أولِ مرةٍ غمسَ فيه يَدَه، وهذا القولُ هوَ الراجحُ. أنَّ الماءَ المستعملَ في طهارةِ اليدِ باقٍ على طهوريتِه، ولا يسلبُه ذلكَ الطهورية؛ لأنَّه لا دليلَ على أنَّ الماءَ ينتقلُ مِن وصفِ الطهوريةِ إلى وصفِ الطاهرِ غيرِ المطهّرِ، وإذا لم يكُنْ دليلٌ فالأصلُ بقاءُ ما كانَ على ما كانَ.

اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكَ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَن كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (۱). شَعْرَةٍ جَنَابَةً، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَاهُ (۱).

٥١١ - وَلِأَحْمَدَ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوُهُ، وَفِيهِ رَاوٍ مَجْهُولٌ (٢).

### الشَّرْحُ

الحديثُ الأولُ ضَعيفٌ مِن حيثُ السندُ؛ لأنَّ راويَه ضعيفٌ.

والحديثُ الثاني فيه راوٍ مَجهولٌ، وجهالةُ الراوِي تضرُّ إلَّا إذا كانَ منَ الصحابةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة، رقم (٢٤٨)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة، رقم (١٠٦).

وضعفاه لأجل الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود: «الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف»، وقال الترمذي: «حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه، وهو شيخ ليس بذاك، وقد روى عنه غير واحد من الأئمة، وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دنار».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ١١٠).

فإنَّ جهالةَ الصحابيِّ لا تضرُّ، وذلكَ لأنَّ الصحابةَ رَضَالِلهُ عَنْهُ كلَّهم عدولُ يَمتنعُ عَايةَ الامتناعِ أن يَتقوَّلوا على النبي عَلَيْهِ، حتَّى لو جاءَ عَن بعضِهم ما جاءَ مِن بعضِ الذنوبِ فإنَّه لا يمكنُ أن يَتقوَّلُ على رسولِ اللهِ عَلَيْهِ، أمَّا غيرُهم -حتَّى التابِعونَ-المجهولُ مِنهم لا يصحُّ حديثُه حتَّى يُعلمَ أمرُه.

قولُه -رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْه-: «إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً» جنابة بالنصبِ اسمُ (إنَّ) مؤخرٌ.

وقولُه: «فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ» (اغسِلوا) و(أَنْقوا) بينَهما فرقٌ؛ لأنَّ الإِنقاءَ أبلغُ منَ الغسلِ، فالشعرُ يغسلُ ولكِنِ البشرُ يُنقَى بمَعنى أن نَتيقَّنَ أَنَّه وصلَ إليهِ الماءُ.

والسببُ: لأنَّ البشرَ يَكونُ أحيانًا مصابًا بالأوساخِ والعرقِ فيَنبغي للإنسانِ أن يُنقيَه أكثرَ.

أمَّا الحديثُ فهوَ على ظاهرِه يدلُّ على أنَّ الجنابةَ تَشملُ جميعَ البدنِ، كلُّ شعرةٍ تحتها جنابةٌ، كلُّ شعرةٍ في الرأسِ وفي اللحيةِ وفي العانةِ، وفي كلِّ مكانٍ، فكلُّ شعرةٍ تحتها جنابةٌ، إذَنْ فالجنابةُ شاملةٌ لجميعِ البدنِ، وإذا كانتِ الجنابةُ شاملةً لجميعِ البدنِ فاغسِلوا. أي: بناءً على ذلكَ اغسِلوا الشعرَ لأجلِ أن يَطهرَ منَ الجنابةِ، وأَنقوا البشرَ لذلكَ.

### مِن فواند الحديثينِ:

١- عمومُ الجنابةِ لجميعِ البدنِ، وهذا أمرٌ معلومٌ حتَّى في الواقعِ، فإنَّ الإنسانَ عندَ الإنزالِ تجدُ أنَّ بدَنَه يهتزُّ، وهذهِ منَ الحكمةِ في أنَّ الزانيَ إذا كانَ محصنًا

يرجمُ بالحجارةِ ولا يذبحُ بالسيفِ؛ لأجلِ أن يَعُمَّ جسدَه الألمُ كما عمَّتْه اللذةُ المحرَّمةُ، وإلَّا كانَ منَ الأسهلِ لَه أن يُضربَ بالسيفِ أو يُضربَ بحجرٍ كبيرٍ يُلقَى عليه مرةً واحدةً.

٧- وجوبُ استيعابِ الجِلدِ ظاهرِه وباطنِه في الغسلِ؛ لقولِه ﷺ: «اغْسِلُوا الشَّعْرَ، وَأَنْقُوا البَشَرَ»؛ ولذلك يختلفُ الغُسلُ عنِ الوضوءِ بأنَّه يجبُ غسلُ الشعرِ وما تحتَه بكلِّ حالٍ، وأمَّا الوضوءُ فيغسلُ الشعرَ وما تحتَه إن كانَ خفيفًا، أمَّا إذا كانَ كثيفًا فيكتفي بغَسلِ الشعرِ عن غَسلِ ما تحتَه، والسببُ في ذلكَ ظاهرٌ؛ لأنَّ حدثَ الوضوءِ أخفُ مِن حدثِ الجنابةِ، ولأنَّ طهارةَ الجنابةِ أعمُّ منَ طهارةِ الحدثِ الأصغرِ؛ لأنَّا تشملُ جميعَ البدنِ، فصارَ أقوى مِن طهارةِ الحدثِ الأصغرِ؛ لِذَا يَجبُ فيها غسلُ ما كانَ تحتَ الشعورِ مُطلقًا.

٣- فيهِ دليلٌ على تعليقِ الأحكامِ بعللِها، وأنَّه لمَّا كانَتِ الجنابةُ شاملةً لجميعِ البدنِ كانَ التطهيرُ شاملًا لجميعِ البدنِ، وهذا مأخوذٌ مِن قولِه: «فاغسِلوا» المفرعِ على ما سبَقَ، وهو قولُه: «إنَّ تَحتَ كُلِّ شَعرةٍ جَنابةً».

فإذا قالَ قائلٌ: هذا الحديثُ ضعيفٌ فهَلْ يكونُ حجةً؟

الجوابُ: الضعيفُ ليسَ بحُجةٍ، لكِنْ هذا الحديثُ مِن حيثُ السندُ ضعيفٌ، أمَّا مِن حيثُ المعنى فصحيحٌ؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى قالَ: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾ أمَّا مِن حيثُ المعنى فصحيحٌ؛ لأنَّ الله سُبْحَانهُ وَعَلى هذا فإذا قدّرَ أنَّ هذا الحديثَ لم المائدة: ٦]، فأوجبَ التطهيرَ لجميعِ البدنِ، وعلى هذا فإذا قدّرَ أنَّ هذا الحديثَ لم يصحّ عنِ الرسولِ عَلَيْهُ، وأنَّ الرسولَ ما قالَه؛ فإنّنا نقولُ: إنَّ القرآنَ دلَّ على مُقتضاهُ، وأنَّه يجبُ على الإنسانِ أن يَغسلَ جميعَ البدنِ، يُستثنى مِن هذا مسألةٌ واحدةٌ وهيَ

الجبيرة، فإذا كانَ على الإنسانِ جَبيرةٌ ومسَحَ عليهَا كَفاهُ عَنِ الغُسلِ وكَفاهُ عَنِ الغُسلِ وكَفاهُ عَنِ التَّيمُّم، ويَكفي غَسلُ ظاهرِها إن كانَ يمكنُ غسلُه، وإذا لم يمكِنْ فإنها تُمسحُ، فإذا كانَ الجُرحُ ليسَ عليهِ شيءٌ ويضرُّه الماءُ؛ فعليهِ أن يَتيممَ عنهُ؛ لقولِه تَعالى ﴿ فَانَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ [التغابن:١٦].



# بَابُالتَّيمُمِ

التيممُ لُغةً: القصدُ، قالَ تَعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء: ٤٣]، أي: اقصِدوا.

وفي الشرع: التعبدُ للهِ تَعالى بمسحِ الوجهِ واليدينِ بالتُّرابِ على صفةٍ مَحصوصةٍ، فهوَ عبادةٌ يتعبدُ بها الإنسانُ لربِّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى.

وقد دلَّ على مشروعيةِ التيممِ: القرآنُ، والسُّنةُ، وإجماعُ المسلِمين.

فَفِي القُرآنِ: قُولُ اللهَ تَعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمُّواْ ﴾ [النساء:٤٣].

وفي السُّنةِ: ما يَأْتِي إِن شَاءَ اللهُ تَعالى، أمَّا الإجماعُ فهوَ معلومٌ.

لَكِنِ التيممُ لا بدَّ فيه مِن شُروطٍ:

الشرطُ الأولُ: تَعذرُ استعمالِ الماءِ، إمَّا لعدمِه، وإمَّا للتضررِ باستعمالِه، وهذا شيءٌ متفقٌ عليهِ، دلَّ عليهِ القرآنُ في قولِه تَعالى: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء:٤٣]، ودلَّ عليهِ النظرُ الصحيحُ أيضًا: وهوَ أنَّ التيممَ فرعٌ، والتطهيرُ بالماءِ أصلٌ، ولا يجوزُ فِعلُ الفرع معَ إمكانِ الأصلِ.

واعلَمْ أنَّ مشروعيةَ التيممِ مِن رحمةِ اللهِ عَنَّفَظَ بعبادِه؛ لأنَّ الناسَ قد يَتضرَّ رون باستعمالِ الماءِ، إمَّا لمرضٍ، أو لشدةِ بردٍ ولا مسخنَ، أو لعدمِ وجودِه، أو ما أشبَهَ ذلكَ، فكانَ مِن رحمةِ اللهِ أن يَسَّرَ للعبادِ وشرعَ لهُم التيممَ، وسيَأتي إن شاءَ اللهُ أنَّه مِن خصائصِ هذه الأمةِ.

بِقِيَ أَن يُقالَ: وهل يُشترطُ دخولُ الوقتِ في التيممِ؟

الجواب: لا يشترطُ دخولُ الوقتِ، بل إذا تيقنَ أنّه لن يجدَ الماءَ كما لوكانَ في أرضِ مفازةٍ، أو أنّه لن يَستطيعَ القدرةَ على استعمالِه كما لوكانَ مَريضًا، يعرفُ أنّه لن يَبرأً قبلَ دخولِ الوقتِ فهُنا له أن يَتيمَّمَ متى شاء؛ لأنّ التيممَ مطهرٌ كما سيأتي إن شاءَ اللهُ، وإذا كانَ مطهرًا ففي أيّ وقتٍ استعملتَه فهوَ مطهرٌ.

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهل يبطلُ التيممِ بخروجِ الوقتِ؟

الجوابُ: لا يبطلُ، إذَنْ ليسَ دخولُ الوقتِ شرطًا لصحتِه، ولا خروجُه مبطلًا لَه، بل ما دامَ الإنسانُ على طهارتِه فهوَ على طهارتِه؛ لأنَّ التيممَ طهارةٌ كاملةٌ كما سيَتبيَّنُ إن شاءَ اللهُ تَعالى.

وهل يختلفُ فيه الحدَثانِ: الأكبرُ والأصغرُ؟

الجوابُ: لا يختلفُ الحدثانِ فيهِ، كِلاهما سواءٌ؛ لأنَّ المقصودَ به التذلُّلُ والتعبدُ للهِ عَزَّوَجَلَّ.

وهل يُشرعُ في غيرِ الحدثِ، كما لو كانَ بدنُه نجسًا -يَعني: عليهِ نجاسةٌ-ولم يجِدْ ما يغسلُها به، فهل يَتيممُ؟

الجوابُ: في هذا خلافٌ، والصحيحُ: أنّه لا يتيممُ، وذلك لأنَّ المقصودَ مِن غسلِ النَّجاسةِ هو إزالتُها، وهذا لا يحصلُ بالتيممِ فلا فائدةَ منهُ، وكها أنَّه لا يتيممُ لنجاسةِ الثوبِ، فلو كانَ عليهِ ثوبٌ لا يستطيعُ تطهيرَه فإنَّه لا يتيممُ لَه، ولا يتيممُ لنجاسةِ الأرضِ، فلو كانَ في أرضٍ نجسةٍ لا يستطيعُ الخروجَ منها فلا نقولُ: تَيمَّمْ.

إِذَنِ: التيممُ خاصٌّ بالحدثِ الأصغرِ والأكبرِ فقَطْ.

والتيممُ مِن خصائصِ هذه الأمةِ، وكَمْ للهِ تعالى مِن فضلٍ على هذهِ الأمةِ بالخصائصِ العظيمةِ، لو لم يكُنْ مِن ذلكَ إلّا أنَّ اللهَ تَعالى خصَّها بهذا النبيِّ الكريمِ الخصائصِ العظيمةِ، لو لم يكُنْ مِن ذلكَ إلّا أنَّ اللهَ تَعالى خصَّها بهذا النبيِّ الكريمِ وَيَلِيْهُ لَكَانَ كَافِيًا، فإنَّ هذهِ الأمةَ خيرُ أمةٍ أُخرِجَت للناسِ، والرسولُ عَلَيْهُ خيرُ رسولٍ أُرسلَ إلى الناسِ.

فخصائص هذه الأمةِ كثيرةٌ وللهِ الحمدُ مِنها: التيممُ، كما في حديثِ جابرٍ رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ الآتِي.

### .....

١٢٦ – عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَالِلهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَعْطِيتُ خُسًا لَمْ يُعْطَهُ فَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «أَعْطِيتُ خُسًا لَمْ يُعْطَهُ نَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْمَا رَجُلِ أَذْرَكَتُهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ » وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (۱).

### الشَّرْحُ

قولُه عَلَيْهِ: «أُعْطِيتُ» المُعطِي هو اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ؛ ولهذا قالَ النبيُّ عَلَيْهِ وهو يقسمُ الغنائمَ: «إِنَّمَا أَنَا قاسِمٌ وخازِنٌ، واللهُ يُعطِي»(٢) فالَّذي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، وقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس، باب قول الله تعالى: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٤/ ٨٤)، معلقا. وقوله: «إنها أنا قاسم والله يعطي» وصله البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رقم (٧١)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (٧١٠ / ١٠٠٠)، من حديث معاوية رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

أَعطاهُ هوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ تفضلًا منهُ وكرمًا.

وقولُه عِلَيْ الله عَلَمْ الله يفيدُ الحصرَ، بل إنَّ النبيَّ عَلَيْ يَأْتِي بمثلِ هذا العددِ في بعضِ الأحيانِ معَ وجودِ ما يُهاثلُه، لكنَّه يريدُ تقريبَ الشيءِ؛ ولهذا للنبيِّ عَلَيْ خصائصُ غيرُ هذهِ، وهذا مثلُ قولِه عَلَيْ: «ثَلاثَةُ خصائصُ غيرُ هذهِ، وهذا مثلُ قولِه عَلَيْ: «ثَلاثَةُ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ، ولا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلا يُزكِّيهِمْ ولَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ» (۱)، ويوجدُ اخرون، ومثلُ قولِه عَلَيْهِ: «سَبْعةٌ يُظِلَّهُمُ اللهُ في ظِلِّهِ» (۲) ويوجدُ آخرون.

وقولُه: «أَحَدٌ» أي: منَ الأنبياءِ وغيرِهم «قَيْلِي»؛ لأنَّه ليسَ بعدَه أحدٌ.

الأولُ: قولُه عَلَيْهِ: «نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ».

فقولُه: «نُصِرْتُ» الناصرُ هوَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ، كما قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَيَـنَصُرَبُ اللهُ مَن يَنصُرُهُۥ ﴾ [الخبج: ٤٠]، وقالَ تَعالى: ﴿ نِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾ [الأنفال: ٤٠].

وقولُه: «بِالرَّعْبِ» أي: الخوفِ الَّذي يُلقيهِ اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى فِي قلوبِ الأعداءِ، كما قالَ اللهُ تَعالَى في بني النَّضيرِ: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِمُ ٱلرُّعُبَّ يُخْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى كَمَا قالَ اللهُ تَعالَى في بني النَّضيرِ: ﴿وَقَذَفَ فِي قُلُوبِمُ ٱلرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوبَهُم بِأَيْدِيهِم وَأَيْدِى أَلُمُ وَمِنْ اللهُ تَعالَى فِي بني النَّضيرِ: ﴿ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فِي العدوِّ أَقْوَى سلاحٍ يفتكُ بِه ؛ لأنَّ مَنْ الْمُورِينَ ﴾ [الحشر: ٢]، ولا شكَ أنَّ الرعبَ في العدوِّ أقوى سلاحٍ يفتكُ بِه ؛ لأنَّ مَنْ

وقوله: «إنها أنا خازن» وصله مسلم: كتاب الزكاة، باب النهي عن المسألة، رقم (٩٨/١٠٣٧)، من حديث معاوية رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ. وانظر فتح الباري (٦/ ٢١٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، رقم (١٠٦)، من حديث أبي ذر رَضِّوَ لِيَّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، رقم (٦٦٠)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضِّالَلَهُعَنْهُ.

في قلبِه الرعبُ لا يمكنُ أن يَثبتَ قدمُه، فلا بدَّ أن يَهربَ، ولا يمكنُ أن يستقرَّ، فالرعبُ مِن أعظمِ -بل إِنْ لم أقُلْ: أعظمُ- سلاحٍ يفتكُ بالعدوِّ.

وقولُه ﷺ: «مَسِيرَةَ شَهْرٍ» دائمًا يكونُ في الحديثِ قولُه: «مَسيرةَ ثلاثةِ أيامٍ»، «مَسيرةَ شهرٍ». وفي القُرآنِ: «أَلفَ سَنَةٍ» «خَسِينَ عَامًا» وما أَشبَهَ ذلك، فالمسيرةُ هُنا مسيرةُ الشهرِ، بأيِّ شيءٍ تُقاسُ المسيرةُ؟

قالَ العلماءُ: تُقاسُ المسيرةُ بها هو غالبٌ في ذلكَ الوقتِ، والغالبُ في ذلكَ الوقتِ هوَ: سيرُ الإبلِ المحملةِ على عادةِ المسافِرينَ، لا السريعةِ، ولا البطيئةِ جدَّا، فكلَّما وجَدْتَ «مسيرةَ يَومينِ» أو: «ثلاثةِ أيامٍ» أو ما أشبَهَ ذلكَ فاحِلْها على أنَّها مسيرةُ الإبلِ المحملةِ الَّتي جرَتِ العادةُ بالقياسِ بها.

فقولُه ﷺ: «مَسِيرَةَ شَهْرٍ» يُحملُ على ما كانَ مَعروفًا في عهدِ الرسولِ ﷺ وهوَ:
سيرُ الإبلِ المحملةِ، وليسَ في كلِّ زمانٍ ومكانٍ؛ لأنَّنا لو قُلنا بهذا لكانَ في زمانِنا الآنَ
مسيرةُ الشهرِ يبلغُ كلَّ المعمورةِ، مشارقَ الأرضِ ومغارِبَها، لكِنِ المرادُ: ما كانَ
معروفًا في عهدِ النبيِّ ﷺ.

والثاني: قولُه ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» هذا الشاهدُ: فـ «الأرضُ» هنا (أل) للعُموم، أي: كلُّ الأرضِ.

قولُه ﷺ: «مَسْجِدًا» أي: محلَّا للصلاةِ، وأصلُه محلَّ السجودِ، لكنِ السجودُ يطلقُ على الصَّلاةِ، فيكونُ معنَى: «مسجدًا» أي: مكانًا للصلاةِ.

قولُه ﷺ: «وَطَهُورًا» الطَّهورُ بالفتحِ ما يُتطهرُ بِه، فوصفَ اللهُ تَعالى الأرضَ بأنَّها طهـورٌ وأطلـقَ، ولم يقُلِ: الأرضُ ذاتُ الترابِ، ولا ذاتُ الأحجارِ. وقالَ: «طَهُورًا» كَمَا قَالَ: ﴿وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ طَهُورًا ﴾ [الفرقان: ٤٨] يُتطهَّرُ بِه، فالأرضُ طهورٌ كَمَا أَنَّ المَاءَ طهورٌ.

وقولُه ﷺ: «فَأَيُّهَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» «أَيُّهَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ هذه جملةٌ شرطيةٌ مُكونةٌ مِن: فعلِ الشرطِ وهي: «أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ» وجوابِه قولِه ﷺ: «فَلْيُصَلِّ» إذ إنّه لا عُذرَ له، وإدراكُ الصَّلاةِ يكونُ بدخولِ وقتِها، فلْيُصلِّ في أيِّ مكانٍ؛ لأنّه إن قالَ: أريدُ أن أُؤخِرَ لأجلِ أن أتوضَاً بالماءِ. قُلنا: الأرضُ طهورٌ. وإذا قالَ: أُؤخرُ الصَّلاةَ لأجدَ مكانًا أطمئنُّ إليه أكثرَ. قُلنا: الأرضُ مسجدٌ، لا عذرَ لكَ، عندكَ طهورُك، وعندَك مُصلَّلكَ، فلا عذرَ لكَ.

وفي هذا دليلٌ على: أنَّه يَجوزُ لعادمِ الماءِ أن يُصلِّيَ في أولِ الوقتِ، ولا يلزمُه أن ينتظرَ لآخرِ الوقتِ، ولكِنْ أهلُ العلمِ قالوا: إنَّه إذا كانَ يَرجو وجودَ الماءِ أو يعلمُ بوجودِه في آخرِ الوقتِ، فإنَّه يؤخرُ الصَّلاةَ ليجدَ الماءَ.

قالَ: «وَذَكرَ الحَدِيثَ» ويَنبغي أن نَذكرَه لما فيهِ منَ الفائدةِ: «وَذَكرَ الحَدِيثَ» حَدْهِ الثالِثةُ - وَلَمْ تُحَلَّ لأَحَدٍ قَبْلِي».

الغنائمُ: ما يأخذُه المسلمونَ مِن أعدائِهم -يَعني منَ الكفارِ الحَربيِّينَ- بقتالٍ وما ألحقَ بِه، وكانَت فيها سبقَ تجمعُ، ويُنْزِلُ اللهُ علَيْها نارًا منَ السهاءِ فتأكلُها؛ ولهذا احتجَّ المكذِّبون للرسولِ عَلَيُه بقولِهم: ﴿ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ﴾. فكانوا فيها سبقَ يَجمعون الغنائم فيُنزلُ اللهُ عليها نارًا فتأكلُها، وإذا حدثَ أنَّ أحدًا غلَّ مِن الغَنيمةِ -يَعني: أخذَ مِنها- لم تَنزلِ النارُ، فيُبحَثُ مَنِ الغالُّ؟ مَنِ الغالُّ؟ حتَّى إذا أُدركَ وأُلقيَ الغلولُ في الغنيمةِ نزلَت النارُ فأكلَتُها، وهذهِ مِن آياتِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

الرابعةُ: «وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَة» والشفاعةُ هُنا المرادُ بِها الشفاعةُ العُظمى الَّتي لا يَنالُها إِلَّا محمدٌ ﷺ، وهي الَّتي تكونُ حينَ يصيبُ الناسَ منَ الغمِّ والكربِ ما لا يُطيقونَ في الموقفِ؛ لأنَّ الموقفَ مِقدارُه خَمسونَ ألفَ سَنةٍ بأهوالِه العظيمةِ الَّتي تَجعلُ الولدانَ شِيبًا، فيلحقُ الناسَ هَمٌّ وكربٌ لا يُطيقونَه، فيُلهِمُهم اللهُ عَزَّوَجَلَ أن يَذهبوا إلى آدمَ عَلَيْهِ السَّكَمُ أَبِي البشرِ، خلقَه اللهُ بيدِه، وأسجدَ لهُ ملائكتَه، وعلَّمَه أسماءَ كلِّ شيءٍ، وجعلَ في ذريتِه النبوةَ والكتابَ، ولكنَّه يعتذرُ، ثُم يُلهمُهم اللهُ أن يَذهَبوا إلى نوح عَلَيْهِٱلسَّلَامُ، أولِ رسولٍ أرسلَه اللهُ إلى أهلِ الأرضِ، وأَثنى اللهُ تَعالى عليهِ في قولِه: ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء:٣]، ولكنَّه يعتذرُ، ثُم يَأْتُونَ -بالترتيبِ الزمَنيِّ - إلى إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فيَعتذرُ، ثم يَأْتُونَ إلى موسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ فيَعتذرُ، ثم يَأْتُون عيسَى عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ -كلُّ ذلكَ بإلهام اللهِ عَزَّوَجَلَّ- فلا يَعتذرُ، لكِنَّه يتخلَّى عنها لوجودِ مَن هوَ أحقُّ بها وهوَ رسولُ اللهِ ﷺ، وهذا مِن حِكمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ أَنَّ اللهَ تَعالى ألهمَهم أن يَأْتُوا إِلَى هؤلاءِ السادةِ فيَعتذِرون بها يَعتذِرون بهِ، والخامسُ مِنهم لا يَعتذرُ بشيءٍ، لَكُنَّه يحيلُ المسألةَ إلى مَن هوَ أُولى بها وهو النبيُّ عَيَالِيُّه، فيأتونَ إليهِ، فيشفعُ لهم عندَ اللهِ، ويَأْتِي اللهُ تَعالى للفصلِ بينَ عبادِه".

هذه الشفاعةُ -كما تقدَّمَ- لم ينلها أحدٌ منَ الناسِ، أشرفُ البشرِ ما نالوها فادَّخَرَها اللهُ عَرَّفَ عَلَى لمحمدِ عَلَيْكُ، وذلكَ فضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ، لا أحدَ يحجرُ على الله؛ لأنَّ له الحكمَ يَفعلُ ما يشاءُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدُا شَكُورًا ﴾، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة رضِّحَالِيَّكَءَنْهُ.

الخامسة: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إلى قَومِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثْتُ إلى النَّاسِ عَامَّةً» قولُه: «كَانَ النَّبِيُّ» المرادُ بـ «النَّبيِّ» هُنا: الجنسُ، يَعني: النبيَّ منَ الأنبياءِ «يُبْعَثُ إلى قومِهِ» وذلكَ حينَ تتعددُ الأقوامُ، وإنَّما قَيَّدْت ذلكَ لئلَّا يَرِدَ علينا رسالةُ نوحٍ عَلَيْهِ السَّلَمُ؛ لأنَّ نوحًا عَلَيْهِ السَّلَمُ رسالتُه إلى أهلِ الأرضِ، لكِنْ في ذلكَ الوقتِ ما كانَ هناكَ أممٌ مُتفرِّقون، وأقوامٌ لكلِّ قومٍ نبيُّ، بلِ الناسُ واحدٌ، فبعثَ إليهِم نوحًا عَلَيْهِ المَّلِ معروفةٌ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - مِنَّةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على هذِه الأُمةِ حيثُ خصَّها بخصائصَ لم تكُنْ للأممِ السَّابقةِ، وهذا داخلٌ في ضِمنِ قولِه تَعالى: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران:١١٠]. ولم يَرِدْ مثلُ هذا اللفظِ فيها سِواها منَ الأممِ، ووردَ في بَني إسرائيلَ أَنَّ اللهَ فضَّلَهم على العالمينَ، لكِنْ قالَ العلماءُ: أي: عَالمِي زمانِهم، لا على كلِّ العالمِ؛ لأنَّ هذه الأمةَ بالاتفاقِ هي خيرُ الأممِ.

٢- فضيلةُ النبيِّ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ حيثُ أعطاهُ اللهُ تَعالى ما لم يُعطِ أحدًا من الأنبياءِ قبله.

٣- حسنُ تعليمِ الرسولِ ﷺ حيثُ يجمعُ بعضَ الأشياءِ المتشتّةِ في سياقِ واحدٍ؛ لأنَّ ذلكَ أوعى للقلبِ، وأسمعُ للأذنِ، ولا يلزمُ إذا خصَّ عددًا معينًا في موضعِ ألَّا يَزيدُه في موضعِ آخرَ، كما قَدْ بيَّنًا في الشرحِ.

٤- إعطاءُ الرسولِ ﷺ هذا السلاحَ الفتَّاكَ في عدوِّه وهو الرعبُ، فقد نصرَ بالرعبِ مسيرةَ شهرٍ، وما دونَ ذلكَ مِن بابِ أولى.

وهل يَثبتُ هذا لأحدٍ مِن أمتِه؟

مِنها: المَعصيةُ.

ومِنها: الإعجابُ بالنفسِ.

ومِنها: عدمُ الإخلاصِ في الجهادِ، كالَّذينَ يُقاتلونَ لأجلِ القوميةِ العرَبيةِ، أو غيرِها منَ القومياتِ، فإنَّ النصرَ ليسَ مضمونًا لهُم لعدمِ الإخلاصِ، لكِنْ قد يكونُ مِن أجلِ أن يُسَلطُوا على الآخرينَ لا نصرًا لهُم.

المهمُّ أنَّ النصرَ يكونُ له سببٌ، وأمَّا إذا قامتِ الأمةُ بها قـامَ بِه نبيُّها ﷺ وخلفاؤُه الراشِدون فإنَّه لا بدَّ أن يحصلَ النصرُ، ومَن تتبَّعَ التاريخَ علمَ الشاهدَ لذلكَ.

٥- أنَّ الله تَعالى جعلَ الأرضَ مَسجدًا وطهورًا، والجعلُ يَنقسمُ إلى قِسمينِ:
 قِسم: بمعنى الشرع، وقِسم: بمعنى التصييرِ والخلقِ.

ففي قولِه تَعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسَا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ [النبأ:١٠-١١]، هذا مِن قِسمِ الخلقِ والتصييرِ، أي: صيّرْناه معاشًا، قولُه: ﴿وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ ﴾

[الإسراء: ١٧]، كذلك، وفي قولِه تَعالى: ﴿مَا جَعَلَ ٱللّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ [المائدة: ١٠٣].، أي: ما شرع؛ لأنَّ البحيرة مَوجودةٌ، العربُ يَفعَلون البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، لكِنْ: ﴿مَا جَعَلَ ﴾ أي: ما شرع. فهنا قولُه: «جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا» هذا منَ القسم الشرعيِّ.

٦- أنَّ كلَّ الأرضِ تصتُّ فيها الصَّلاةُ، فأيُّ إنسانٍ رآكَ تصلِّي، وقالَ: صلاتُك غيرُ صحيحةٍ في هذا المكانِ. لا بدَّ أن تقولَ له: ما الدليلُ؟

وعمومُ هذا يَقتضي صحةً صلاةِ الفريضةِ في جوفِ الكعبةِ، فتصحُّ صلاةُ الفريضةِ في جوفِ الكعبةِ، فتصحُّ صلاةُ النافلةِ، وصلاةُ النافلةِ ثبتَتْ بها السُّنةُ، الفريضةِ في جوفِ الكعبةِ حملًا السُّنةُ، والأصلُ أن ما ثبَتَ في النفلِ ثبَتَ النبيّ عَلَيْ النبيّ عَلَيْ النبيّ عَلْتُ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا».

فإذا قالَ قائلٌ: الفريضةُ لا تصحُّ في الكعبةِ ولا في الحِجْرِ، سأَلْناه: الكعبةُ في السهاءِ أم في الأرضِ؟ فيقولُ: في الأرضِ. فإذا قالَ: في الأرضِ. قُلنا: ما الَّذي أخرجَها مِن هذا العمومِ: «جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجِدًا»؟!

بقِيَ على هذا: ما الَّذي يُستثنَى؟

أُولًا: المكانُ النجسُ، فإنَّه لا يُصلَّى فيهِ، ودليلُ ذلكَ:

١ - أنَّه ليَّا بالَ الأعرابيُّ في المسجدِ أمرَ النبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَن يصبَّ عليهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد، رقم (٤٦٨)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، رقم (١٣٢٩)، من حديث من حديث ابن عمر رَضَاً لِللهُ عَنْهَا.

ذنوبٌ من ماءِ<sup>(۱)</sup>، وهذا يدلُّ على أنَّه لا بدَّ أن تكونَ أرضُ المصلَّى طاهرةً، وهذا نصُّ صريحٌ.

٢- قولُ اللهِ تَعالى: ﴿ أَن طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ﴾
 [البقرة:١٢٥]. وهذا يشملُ الطهارةَ الحسيةَ والمعنويَّة.

ثانيًا: المقبرةُ لا تصحُّ الصَّلاةُ فيها، ودليلُ ذلكَ:

١ - قولُ النبيِّ عَلَيْهُ فيها رواهُ مسلمٌ عَن أبي مَرثدِ الغَنويِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «لا تُصَلُّوا إلى القُبورِ» (٢) فإذا نُهيَ عنِ الصَّلاةِ إلى القبورِ، أي: تَجعَلها قبلةً لكَ خوفًا منَ الفتنةِ والشركِ؛ فالصَّلاةُ بينَها مِن بابِ أَوْلى ولا شكَ.

٢- روَى التِّرمِذيُّ بإسنادٍ لا بأسَ بِه أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا المَقْبَرَةَ والحَبَّامَ» (١) ، فالمقبرةُ لا تصحُّ الصَّلاةُ فيها لا فرضًا ولا نفلًا، سواءٌ كانَ ذلكَ بينَ القبورِ، أو خلفَ القبورِ، أو أمامَ القبورِ، أو عن يَمينِ القبورِ، أو عَن شِمالِ القبورِ، وعلى هذا فإذا كانت مَقبرةٌ كبيرةٌ فيها مساحاتٌ كثيرةٌ لم يُدفَنْ فيها؛ فالصَّلاةُ في هذه المساحاتِ لا تَصِحُّ؛ لأنها داخلةٌ في اسمِ المَقبرةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (۲۲۱)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول، رقم (۲۸٤)، من حديث أنس رَضَاَلِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٩٢)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (٣١٧)، وابن ماجه: كتاب المساجد، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

ومِن هُنا نَأْخَذُ حِرصَ الشارعِ على حِمايةِ التوحيدِ وتجنَّبِ كلِّ طريقٍ يُوصلُ إلى الشركِ؛ لأنَّ فِتنةَ القبورِ ليسَتْ هيِّنةً، فمِن أعظمِ الفِتنِ الَّتي افتتنَ بها بَنو آدمَ فِتنةُ القبورِ.

# ثَالثًا: الْحُشُّ والحمامُ:

الحامُ فيهِ الحديثُ الَّذي تقدمَ «الأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرةَ والحَبَّامَ» والحُشُّ مِن بابِ أُولى، والفرقُ بينَها: أنَّ الحمامَ هو المعتسَلُ، والحشُّ هو المُختلَى، يَعني: الَّذي يَقضي فيه الإنسانُ حاجته ببولٍ أو غائطٍ، وكانَ هَذا معروفًا عندَ السابِقينَ، حتَّى وقتٍ قريبٍ، وكانَ الناسُ في بيوتِهم (كنُفٌ) تُقضَى فيها الحاجةُ فقط، البولُ أو الغائطُ، ثُم يقومُ الإنسانُ مِن هذا المكانِ إلى مكانٍ آخرَ ليستنجيَ، أو يستجمر، وهذا يُسمَّى حشًّا لا تصحُّ الصَّلاةُ فيهِ لهذا الحديثِ الواردِ في حُكمِ الصَّلاةِ في الحام، والحشُّ أخبثُ منَ الحام.

رابِعًا: أن تكونَ الصَّلاةُ إلى قبر، بحيثُ يكونُ القبرُ بينَ يديِ الإنسانِ، فإنَّ الصَّلاةَ في هذا المكانِ لا تصحُّ، لا لأنَّه نجسٌ أو خبيثٌ أو ما أشبة ذلك؛ لكِنْ لأنَّ كونَ القبرِ أمامَك وسيلةٌ إلى الشركِ، فإنَّه قد يتدرجُ الناسُ ولا سيَّما الجهالُ منَ الصَّلاةِ إلى الصَّلاةِ إلى الصَّلاةِ للقبورِ؛ ولهذا ثبَتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أنَّه قالَ: «لا تُصَلُّوا إلى القبورِ إلى الصَّلاةِ للقبورِ؛ ولهذا ثبَتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أنَّه قالَ: «لا تُصَلُّوا إلى القبورِ الى الصَّلاةِ للقبورِ؛ ولهذا ثبتَ عنِ النبيِّ عَلَيْ أنَّه قالَ: «لا تُصَلُّوا إلى القبورِ الى الصَّلاةِ القبورِ الله القبورِ الله المَّهورِ الله السَّلاةِ المَّهورِ الله المُنْهورِ المُنْهورِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهورِ المُنْهورِ الله المُنْهورِ السَّهِ المُنْهُ المُنْهُ المُنْهُ الله المُنْهورِ الله المُنْهورِ الله المُنْهورِ الله المُنْهورِ المُنْهُ المُنْهورِ الله المُنْهورِ المُنْهورِ المُنْهُ المُنْهورِ المُنْهُ المُنْهورِ المُنْهُ المُنْهورِ المُنْهورِ المُنْهورِ المُنْهورِ المُنْهورِ المُنْهورِ الله المُنْهورِ المُنْ

خامسًا: أعطانُ الإبلِ، وأعطانُ الإبلِ هيَ مُرُحُها الَّتي تقيمُ فيها وتَأوي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه، رقم (٩٧٢)، من حديث أبي مرثد الغنوي رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

إليها، وعلى القولِ الصحيحِ: ما تَعطنُ فيه بعدَ شُربِ الماءِ؛ لأنَّ الإبلَ إذا شرِبَت الماءَ تَنحَّتْ قليلًا عَن مكانِ الماءِ ثُم وقفَتْ تبولُ وتَروثُ.

فالإبلُ معاطنُها لا تصحُّ الصَّلاةُ فيها؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ سُئلَ عنِ الصَّلاةِ في معاطنِ الإبلِ، فقالَ: «لَا». قالوا: نُصلِّي في مرابضِ الغنمِ؟ قالَ: «نَعَمْ»(١).

هل لأنَّ أرواتُها نجِسةٌ، وأبوالَها نجسةٌ؟

الجواب: لا، لكِنْ لأنَّ أعطائها مأوَى الشيطانِ؛ لأنَّ الإبلَ خُلِقت منَ الشياطينِ كَما خلقَ الإنسانُ مِن عجلٍ، يَعني أنَّ طبيعتَها طبيعةُ الشَّيطنةِ، وليسَ المعنَى أنَّا مِن ذُريةِ الشيطانِ؛ لأنَّها عالَمٌ آخرُ، لكِنْ هذا كقولِه تَعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ ومن ذُريةِ الشيطانِ؛ لأنَّها عالَمٌ آخرُ، لكِنْ هذا كقولِه تَعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلإِنسَنُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء:٣٧]، يَعني أنَّ طبيعتَها طبيعةُ الشيطانِ، فتكونُ معاطنُها مأوَى الشياطينِ فلا تصحُّ الصَّلاةُ فيها.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها لا تصحُّ الصَّلاةُ فيها؛ لأنَّه يُخشَى على الإنسانِ الَّذي يُصلِّي فيها أن تَدعسَه الإبلُ وتهلكه، لكنّنا لو جعَلْنا هذهِ هيَ العلة لزمَ أن تصحَّ الصَّلاةُ فيها إذا لم تكُنْ مَوجودةً فيها، وظاهرُ الحديثِ العمومُ، وهذا هوَ الصحيحُ، أنَّه عامٌّ، فلا تصحُّ الصَّلاةُ في معاطنِ الإبل.

أمَّا ما برَكَت فيه الإبلُ لكونِ صاحبِها نزلَ في أرضٍ يَستريحُ يَتغدَّى أو يَتعشَّى أو يَتعشَّى أو يتعشَّى أو ينامُ ثُم بالَت وراثَتْ ثُم انصَرَفَت؛ فهذا لا يعدُّ مِن معاطنِها؛ فتصحُّ الصَّلاةُ فيهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رَضَالِتُلُهُعَنْدُ.

سادسًا: المغصوبُ عند كثيرِ منَ العلماءِ: فالأرضُ المغصوبةُ، أو البيتُ المغصوبُ، أو أيُّ شيءٍ غصَبْته مِن صاحبِه وصلَّيْت فيهِ؛ فإنَّ الصَّلاةَ لا تصتُّ فيهِ على قولِ كثيرِ مِن أهلِ العلمِ، وجهُ ذلكَ أنَّ لُبتَه في هذا المكانِ معصيةٌ ومَنهيٌّ عنهُ، ولا يمكنُ أن يكونَ محلًّ لطاعةٍ؛ لِما في ذلكَ منَ التضادِّ، كيفَ تقيمُ مُقَامًا، نقولُ لكَ: إنَّك عاصٍ. ونقولُ في نفسِ الوقتِ: إنَّك مُطيعٌ؟ هذا منافاةٌ تامةٌ وتناقضٌ، فلا تصحُّ الصَّلاةُ في أرضِ مغصوبةٍ.

وعلى هذا فمَن بقِيَ في بيتِه مُستأجرًا دونَ رضا صاحبِ البيتِ؛ فإنَّ صلاتَه لا تصحُّ، ولا صلاةُ أهلِه، اللهمَّ إلَّا إذا كانَ أهلُه لا يَستَطيعون أن يُصلُّوا في مكانٍ آخرَ، فهُنا قد نقولُ: إنَّهم مثلُ الَّذينَ حُبِسوا في مكانٍ غصبٍ فتصحُّ صلاتُهم، لكِنْ إثْمُهم على ربِّ الأسرةِ.

فإذا قالَ: إنَّه باقٍ بالأجرةِ بدونِ رِضا المؤجرِ بناءً على القانونِ؛ لأنَّ في بعضِ الدولِ إذا استأجرَ الإنسانُ البيتَ صارَ كالمالكِ لا يُمكنُ أن يخرجَ مِنه إلَّا إذا طابَتْ نفسُه مِنه؟

فنقول: إنَّ القانونَ لا يحللُ الحرامَ، وأنتَ إذا احتَجَجْتَ بالقانونِ فإنْ أرَدْت الحجة بقوةِ السلطانِ فأنتَ ظالِمٌ لا شكَّ، وإنِ احتجَجْت بالقانونِ لأنَّك جعَلْتَه الحكم بينَ الناسِ دونَ حُكمِ اللهِ، فإنَّك على خطرٍ عظيمٍ أن تكونَ مشركًا، فالَّذي يقيمُ بحجةِ القانونِ بغيرِ رضا صاحبِه لا يَخلو مِن حالينِ:

إمَّا أن يحتجَّ بالقانونِ باعتبارِ السلطةِ، وأنَّك لا تستطيعُ أن تُخرجَني لأنَّك مَها
 رفَعْتَ الأمرَ سيكونُ بقائِي لازمًا. فهذا نقولُ: إنَّه عاصٍ ظالمٌ. ولا إشكالَ فيهِ.

• وإمَّا أن يَحتجَّ بالقانونِ مُقَدِّمًا على حكمِ اللهِ ورسولِه فهذا على خطرٍ، ويصحُّ أن نَقولَ: إنَّه مُشركٌ؛ لأنَّ اللهَ تَعالى قالَ: ﴿ التَّحَدُوْا أَحْبَارَهُمْ وَرُهُبَنَهُمْ أَرُبَابًا مِن دُونِ اللهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيكمَ ﴾ [التوبة:٣١]، فقالَ عديُّ بنُ حاتم للرسولِ عَن دُونِ اللهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيكمَ ﴾ [التوبة:٣١]، فقالَ عديُّ بنُ حاتم للرسولِ عَلَيْ يَا رسولَ اللهِ، إنَّا لَسْنا نعبدُهم قالَ: ﴿ أَلَيْسَ يُحِلُّونَ ما حرَّمَ اللهُ فَتُحِلُّونَه، ويُحَرِّمونَ ما أَحَلَّ اللهُ فَتُحَرِّمونَه؟ ﴾ قالَ: ﴿ فَتِلْكَ عِبادَتُهُمْ ﴾ (١) ، فالمسألةُ خطيرةٌ.

ولهذا أُوصِي إخواني مِن غيرِ هذهِ البلادِ أن يَبثُّوا هذا الوعيَ في العامةِ: أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ أن يَسكنَ دارَ شخصٍ بغيرِ رضاهُ حتَّى بحكمِ القانونِ.

أمَّا الصحيحُ مِن أقوالِ العلماءِ في الصَّلاةِ في الأرضِ المغصوبةِ، أنَّ الصَّلاة صحيحةٌ لكِنَّه آثمٌ وذلكَ لا نفكاكِ الجهةِ؛ لأنَّ الصَّلاة طاعةٌ مِن حيثُ أمرُ اللهِ بها، والمعصبُ مَعصيةٌ مِن حيثُ النهيُ عَن أكلِ المالِ بغيرِ حقِّ، ولم يَرِدِ النهيُ عنِ الصَّلاةِ نفسِها، لو قالَ الرسولُ عَيُهِ: «لا تُصَلُّوا في أَرْضٍ مَعْصوبةٍ» بهذا النصِّ لقُلنا: الصَّلاةُ باطلةٌ. كما قُلنا: إنَّ الصَّلاةَ تبطلُ في أوقاتِ النهي؛ لقولِه عَيْهِ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ باطلةٌ. كما قُلنا: إنَّ الصَّلاةَ تبطلُ في أوقاتِ النهي؛ لقولِه عَيْهِ: «لا صَلاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ حتَّى تَطلعَ الشَّمْسُ» (١)، فهنا لو صلَّى الإنسانُ صلاةً ليسَ لها سببٌ بعدَ صلاةِ الفجرِ؛ قُلنا: صلاتُه باطلةٌ وهو آثمٌ؛ لأنَّ النهيَ هُنا عنِ الصَّلاةِ.

فالصحيحُ أنَّ الصَّلاةَ في الأرضِ المغصوبةِ صَحيحةٌ، لكنَّه آثمٌ بالبقاءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، رقم (٣٠٩٥)، من حديث عدي ابن حاتم رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صوم يوم النحر، رقم (١١٩٥)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِاً لِللهُ عَنْهُ.

المهمُّ أنَّ الأصلَ في الأرضِ: أنَّها تصلحُ للصلاةِ، هذا هوَ الأصلُ، خُذْه معَك وأيُّ إنسانٍ يعترضُك قُلْ له: هاتِ الدليلَ.

أمَّا حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عمرَ -رضِيَ اللهُ تَعالى عَنهما- في أنَّها لا تصتُّ الصَّلاةُ في سبعةِ مواطنٍ (١)، فهوَ حديثٌ ضعيفٌ ولا يُعوَّلُ عليهِ.

٧- ومِن فوائدِ هذا الحديثِ: أنَّ جميعَ الأرضِ مكانٌ للتيممِ، كلِّ الأرضِ؛ لقولِه ﷺ: «جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسْجِدًا وطَهورًا» فيصحُّ التيممُ على الأرضِ الحجريةِ، والأرضِ الرمليةِ، والأرضِ النديةِ، كلُّ الأرضِ جُعِلَت مَسجدًا وطهورًا.

فإِنْ قالَ قائلٌ: إذا كانتِ الأرضُ رملية، أو ندية، أو حجَرية فليسَ فيها غبارٌ فلا يصحُّ التيممُ بها؟

قُلنا: مَن قالَ: إنَّه يشترطُ أن يكونَ فيها غبارٌ والحديثُ عامٌ، والنبيُّ عَلَيْهِ يعلمُ الناسَ يُسافِرون في أيامِ الشتاءِ، وأيامُ الشتاءِ ما بينَ أمطارٍ، أو طلٍ، أو ما أشبهَ ذلك، وهوَ عَلَيْهِ سافرَ إلى تَبوكَ وفي طريقِه الرمالُ الكثيرةُ والناسُ يَتيمَّمون.

وعلى هذا فالتيممُ على أيِّ نوعٍ مِن أنواعِ الأرضِ جائزٌ سواءٌ كانَ فيها ترابٌ أو لا.

فإِنْ قالَ قائلٌ: أليسَ قد جاءَ في هذا الحديثِ: «جُعِلَتْ تُربَتُها لَنا طَهورًا»(٢)؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ماجاء في كراهية مايصلي إليه وفيه، رقم (٣٤٦). وفي إسناده: زيد بن جبيرة؛ وهو ضعيف.

وسيأتي في باب شروط الصلاة، رقم (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٢)، من حديث حذيفة رَضَِّ اللَّهُ عَنْهُ.

فنقولُ: إن كانَتْ هذهِ اللفظةُ محفوظةً عنِ النبيِّ ﷺ فهيَ مِن ذِكرِ بعضِ أفرادِ العامِّ بها يوافقُ حكمَ العامِّ لا يفيدُ التخصيصَ للعامِّ بها يوافقُ حكمَ العامِّ لا يفيدُ التخصيصَ كها هو مَعروفٌ، اللهمَّ إلَّا إذا كانَ هذا المخصِّصُ لوصفِ يَقتضي الحكمَ، كها لو قلتُ: أكرِمِ المجتهدَ. فهنا يكونُ التخصيصُ، أمَّا اللقبُ اللَّذي هو مجردُ اسمٍ فهذا لا يَقتضي التخصيص، وهذا ما تَجِدونَه أحيانًا في بعضِ المجادلاتِ بينَ الفقهاءِ، يَقولونَ: مفهومُ هذا مفهومُ لقبٍ، ومفهومُ اللقبِ ليسَ بحجةٍ.

## فلَنا طريقانِ:

إمَّا أن نقولَ: هذا ذِكرُ بعضِ أفرادِ العامِّ بها يوافقُ العامَّ، وهذا لا يَقتضي التخصيصَ كها حقَّقَه أهلُ العلمِ بأصولِ الفقهِ، ومِن آخِرِ مَن رأيتُ للشيخِ الشَّنقيطيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ في كتابِه (أَضْواء البيانِ)(١) وهذا هوَ الَّذي عليه الجمهورُ.

وإمَّا أَن نَقُولَ: إنَّ هذا بناءً على الغالبِ.

فإن قالَ قائلٌ: ما تقولونَ في قولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْـهُ ﴾ [المائدة:٦].

فالجوابُ: أنَّ (مِن) هُنا لا يلـزمُ أن تكـونَ للتبعيض، بل هيَ لبيانِ الجنسِ أو للابتداءِ؛ ولهذا جاءَ في حديثِ عمارِ بنِ ياسرٍ: أنَّ الرسولَ ﷺ لمَّا ضربَ الأرضَ نفخَ في كفَّيْه قبلَ أن يمسحَ وجهَه (٢).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان (١/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨).

فالصوابُ إِذَنْ: أَنَّ جميعَ الأراضِي يصحُّ التيممُ مِنها بدونِ استِثناءِ، لكِنِ اشترطَ اللهُ فِي ذلكَ أَن تكونَ طيبةً، قالَ: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء:٤٣].

فإِنْ قَالَ قَائلٌ: وهل يَجوزُ التيممُ على غيرِ الأرضِ كالتيممِ على البساطِ ونحوِه؟ فالجوابُ: إن كانَ فيهِ ترابٌ جازَ ذلكَ؛ لأنَّ الترابَ الَّذي فيهِ جزءٌ منَ الأرضِ، وإن لم يكُنْ فيه ترابٌ، فالظاهرُ أنَّه لا يجوزُ.

فإن قالَ قائلٌ: إذا لم يكُنْ عندَه في هذا المكانِ إلَّا هذا الفراشُ النظيفُ؟ نقولُ: يسقطُ عنهُ التيممُ؛ لعدم وجودِ الماءِ، وعدمِ وجودِ الترابِ.

٨- أنَّه لا يجبُ طلبُ الماءِ قبلَ دخولِ الوقتِ؛ لقولِه: «أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ».

٩- الإشارةُ إلى فعلِ الصَّلاةِ في أولِ وقتِها.

١٠ - أنَّه لا فرقَ بينَ الرجالِ والنساءِ في هذا الحكم، أي: في التيمم، وأنَّ تقييدَه بالرجُل بناءً على الأغلبِ.

١١ - أنَّه يجوزُ لَن دخلَ عليهِ وقتُ الصَّلاةِ ولم يجدِ الماءَ أن يُصلِّيَ بالتيممِ،
 وإن كانَ يعلمُ وجودَ الماءِ في آخرِ الوقتِ؛ لقولِه: «أَدْرَكَتْهُ الصَّلاةُ».

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: إذا علمَ وجودَه في آخرِ الوقتِ لزمَه التأخيرُ، ولَه حظٌّ منَ النظرِ؛ لأنَّ تقديمَ الصَّلاةِ في أولِ وقتِها سُنةٌ، واستعمالُ الماءِ عندَ وجودِه واجبٌ.

١٢ - أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عَن وقتِها ولو للعِلمِ بوجودِ الماءِ قريبًا؛ لقولِه: «فلْيَصَلِّ»، ويعضدُه قولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَوْقُوتَا ﴾ [النساء:١٠٣].

١٣ - حِلُّ الغنائم لهذهِ الأمةِ؛ لقولِه ﷺ: «وَأُحِلَّتْ لِيَ الغَنائِمُ».

١٤ - جوازُ النسخِ في الأحكامِ سواءٌ كانَ ذلكَ باعتبارِ الشرائعِ أو باعتبارِ الشَّريعةِ الواحدةِ.

٥١ - فضيلةُ النبيِّ عَلَيْةِ بإعطائِه الشفاعةَ؛ لقولِه عَلَيْةِ: «وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ».

17 - إثباتُ الشفاعةِ، وقدِ اتَّفَقَتِ الأمةُ -فيها أعلمُ - على أنَّ الشفاعة العُظمَى ثابتةٌ، يَعني: قالَ بذلكَ السُّنيُّ والبِدعيُّ، أمَّا الشفاعةُ في أهلِ الكبائرِ فعندَ المعتزلةِ والحوارجِ لا تثبتُ؛ لأنَّهم يَرَوْن أنَّ فاعلَ الكبيرةِ مخلدٌ في النارِ، فلا يمكنُ أن يُشفَعَ فيهِ، والصحيحُ أنَّها ثابتةٌ؛ ولذلكَ أدلةٌ مَعروفةٌ في كتبِ العقائدِ.

١٧ - عمومُ رسالةِ النبيِّ عَلَيْ ، لقولِه: «وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً».

1۸ - أنّه لا يمكنُ تغييرُ الشَّريعةِ باختلافِ الزمنِ؛ لأنَّه لو جازَ ذلكَ لم تكُنْ رسالةُ النبيِّ ﷺ عامةً، لكِنْ ما قُيدَ بالمصالحِ فإنَّه يتغيرُ باختلافِ الأحوالِ، يَعني: ما عُلِمَ منَ الشرعِ أنَّه تابعٌ للمصالحِ فإنَّه لا شكَّ يختلفُ باختلافِ الأحوالِ، وأمَّا الأصولُ الثابتةُ فإنَّه لا يمكنُ أن تُنسخَ.

١٩ - أنَّه لا عمومَ في رسالةِ أحدٍ منَ الرسلِ إلَّا النبيَّ ﷺ؛ لقولِه: «وَكَانَ النَّبِيُّ يُسْعِثُ إلى قَومِهِ خاصَّةً».

فإن قالَ قائلٌ: أليسَ نوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ بُعثَ إلى الناسِ جميعًا؟ قُلنا: لأنَّه لا يوجدُ في ذلكَ الوقتِ إلَّا قومُه. ١٢٧ - وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةً رَضَالِتَهُ عَنْدَ مُسْلِمٍ: ( وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ» (١).

# الشَّرْحُ

ففي هذا الحديثِ تَخصيصانِ عن حديثِ جابرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ السابقِ: الأُولُ: قولُه: «إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ».

فأمّا الأولُ: فهوَ قيدٌ غيرُ مرادٍ، وذلكَ لأنّه نصّ على بعضِ أفرادِ العمومِ، وذِكرُ بعضِ أفرادِ العمومِ بحكمٍ يوافقُ العامّ لا يَقتَضي التخصيصَ، اللهُمّ إلّا أن يكونَ التقييدُ لمعنى يختصُّ بهِ، فحينئِذٍ يَقتضي التخصيصَ، وهُنا كلمةُ: «التُّراب» ليسَت وصفًا تتغيرُ به الأحكامُ وإنّا هو لقبٌ، سُمّيَ الترابَ؛ لأنّه ترابٌ، ومفهومُ اللقبِ عندَ العلماءِ غيرُ معتبرٍ.

وأمَّا الثاني: وهو قولُه: «إِذا لم نجِدِ الماءَ» فهذا القيدُ لا شكَّ أنَّه مُعتبرٌ بنصِّ القرآنِ، لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦].

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّه لا يصحُّ التيممُ معَ وجودِ الماءِ.

ولكِنْ إذا قالَ قائلٌ: إذا وجدَ الماءُ ولم يجِدْ ثمنَه، وليسَ الماءُ مِلكًا له، فهَلْ نقولُ: إنَّه كعدم الماءِ؟

الجوابُ: نعَمْ؛ لأنَّ عدمَ ثمنِ الماءِ كعدمِ الماءِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، رقم (٥٢٢).

فإن قالَ قائلٌ: فإذا وُهبَ له هَلْ يلزمُه قبولُ هديةٍ؟

فالجوابُ: لا يلزمُه لِما في ذلكَ منَ المِنَّةِ، هكذا قالَ العلماءُ، وبناءً على هذا التعليلِ نَقولُ: إذا وهبَه لهُ مَن لا مِنَّةَ له عليهِ كأبيهِ وابنهِ؛ لزمَه القبولُ، وأمَّا إذا وهبَهُ أجنبيُّ فإنَّه لا يلزمُه؛ لأنَّه رُبها في يوم منَ الأيام يَمُنُّ عليهِ بذلكَ فيُخَجِّلُه.

فإن قالَ قائلٌ: وهَلْ يلزمُه أن يشتريَه إذا وجدَ ثمنَه؟

فالجوابُ: نعَمْ يلزمُه؛ لأنَّه لا يصدقُ عليه أنَّه عادمٌ.

فإِنْ قَالَ قَائِلٌ: وهل يلزمُه استعارتُه، يعني: هل يُمكنُ استعارةُ ما يحصلُ بهِ الماءُ؛ كالدلو والرِّشا وما أشبَهَ ذلكَ؟

فالجواب: أنَّه يلزمُه إلَّا إذا كانَ يَخشى أن يَمُنَّ عليهِ بذلكَ؛ فإنَّه لا يَلزمُه، أمَّا إذا كانَ يَضي أن يَمُنَّ عليهِ بذلكَ؛ فإنَّه لا يَلزمُه لعدمِ كانَ يَستعيرُه مِن شخصٍ قد عُلِمَ أنَّه يفرحُ إذا استُعِيرَ مِنه الشيءُ؛ فهُنا يلزمُه لعدمِ وجودِ العلةِ الَّتي هيَ اللِنَّةُ.

١٢٨ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ عِنْدَ أَحْمَدَ: «وَجُعِلَ التَّرَابُ لِي طَهُورًا»<sup>(١)</sup>. الشَّرْحُ

وهو قريبٌ مِن لفظِ حديثِ حُذيفةَ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، وفيهِ منَ الفوائدِ معَ حديثِ حذيفةً:

١ - أنَّ التيممَ مطهرٌ كما سبق، وإذا كان مطهرًا؛ لزمَ أن يكونَ رافعًا للحدث،
 وهذا هوَ ما تَقتضيهِ دلالةُ القرآنِ والسُّنةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٩٨).

فالقرآنُ: قالَ اللهُ تَعالى: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَكَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَكَ عَلَيْكُم مِّن حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم ﴾ [المائدة:٦].

والسُّنةُ: كما تقدمَ وصفَ النبيُّ ﷺ الترابَ بأنَّه طَهور، والطَّهورُ ما يتطهرُ بهِ، وبناءً على هذا القولِ: لو تيممَ قبلَ دخولِ الوقتِ مَن علِمَ أنَّه لن يجدَ الماءَ بعدَ الوقتِ؛ فتيمُّمُه صحيحٌ وله أن يُصلِّي بهِ.

ومَن تيممَ في الوقتِ ثُم خرجَ الوقتُ وهوَ على طهارتِه فتيممُه لا يبطلُ، لا يبطلُ التيممُ إلَّا بزوالِ مُبيحِه وهو: البُرءُ إذا كانَ التيممُ لمرضٍ، ووجودُ الماءِ إن كانَ التيممُ لعدمِه.

وفي قولِه: «وجُعِلَ الترابُ لي» معَ قولِه: «وجُعِلَتْ تُرْبَتُها لَنا» يستفادُ مِن هذا أنَّ ما ثبَتَ للرسولِ ﷺ مِن حُكمٍ؛ فهوَ له ولأُمتِه، إلَّا ما دلَّ الدليلُ على خصوصيتِه بِه، وإلَّا فالأصلُ التأسِّي.

### ·•· @ ·•:—

١٢٩ - وَعَنْ عَبَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضَالِكُ عَنَهُ قَالَ: «بَعَنَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ فَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيكَيْكَ هَكَذَا»، ثُمَّ ضَرَبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَ بِيكَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لُسُلِمٍ (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ<sup>(۱)</sup>.

## الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «بَعَثَنِي» بمعنى: أرسَلَني، فالبعثُ يكونُ بمَعنى الإرسالِ، ومِنه قولُه تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا ﴾ [النحل:٣٦]، أي: أرسَلْنا.

وقولُه رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ فِي حَاجَةٍ ﴾ لم يُبيِّنُها، إمَّا لأنَّ الَّذي يَنبغي للإنسانِ المُرسَلِ في حاجةٍ لا سيَّما مِن ولاةِ الأمورِ أن لا يُبيِّنَها؛ لأنَّها قد تكونُ منَ الأسرارِ الَّتي لا يَنبغي اطلاعُ الناسِ علَيْها، أو لسببِ منَ الأسبابِ.

وقولُه: «فَأَجْنَبْتُ» أي: أصابَتْني الجنابةُ، والجنابةُ تكونُ بواحدٍ مِن أمرَيْن: إمَّا بالجماعِ، وإمَّا بالإنزالِ، والظاهرُ أنَّ الَّتي وقَعَت مِن عمارٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ أنَّها كانَت بالاحتلام.

وقولُه: «فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ» وذلكَ بعدَ طلبِه، قالَ العلماءُ: إنَّ نفيَ الوجودِ لا يكونُ إلَّا بعدَ الطلبِ، وقد يكونُ التعبيرُ بقولِه: «فلَمْ أَجِدِ الماءَ»؛ لأنَّه عالِمٌ بأنَّه ليسَ حولَه ماءٌ فيصحُّ أن يقولَ: لم أَجِدِ الماءَ؛ وإن لم يَطلُبْه.

وقولُه: «فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ» يَعني: تقلَّبْت، فالتمرغُ يَعني: التقلبَ على الجُنبينِ: الأيمنِ والأيسرِ، والبطنِ، والظَّهرِ.

وقولُه: «كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ» هذا التشبيهُ للبيانِ وليسَ للتَّقبيحِ؛ لأنَّه لا يمكنُ أن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما، رقم (٣٣٨).

يَأْتِيَ بِتَشْبِيهِ للتقبيحِ وهوَ مِن فعلِ نفسِه، وهو أيضًا لإقامةِ عبادةٍ، لكنَّه للبيانِ لئلَّا يظنَّ الظانُّ أنَّه تمرغَ في بعضِ جسدِه؛ بل في كلِّه كما تَتمرغُ الدابةُ.

وقولُه: «ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ» أي: ذكرَ أنَّه أصابَتْه جَنابةٌ، وأنَّه تَمَّغَ بناءً على أنَّ طهارةَ الترابِ كطهارةِ الماءِ، فكما أنَّ الماءَ يَعمُّ جميعَ البدنِ، فكذلكَ طهارةُ التيمم، هكذا قالَ.

فقالَ له النبيُّ ﷺ: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» أي: عنِ التمرغِ، ويُحتملُ أنَّ المعنَى: يكفيكَ عنِ الاغتسالِ الَّذي تَمَرَّغْت من أجلِه.

«أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» هنا أطلقَ القولَ وأرادَ بِه الفعلَ؛ لأنَّ اليدَ لا تقولُ، القولُ باللسانِ، لكِنْ قد يُطلقُ القولُ ويرادُ بهِ الفعلُ.

وقولُه: «بِيَدَيْكَ هَكَذَا» ثُم فسرَ هذا المجملَ: «ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى اليَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ اي: مسحَ الشِّمالَ على اليمينِ منَ الباطنِ وظاهرَ الكَفَّين منَ الظاهرِ «ووجهَه» يَعني: ومسحَ وجهَه، متَّفَتُّ عليهِ، واللفظُ لمسلم.

وفي رواية للبُخاريِّ: «وَضَرَبَ بِكَفَيْهِ الأَرْضَ» ولكنَّها لا تعارضُ رواية مسلم؛ لأنَّ اليدَ إذا أُطلِقَت فالمرادُ بها الكفُّ، وإذا قيِّدَت، تَقيَّدَت بها قيُّدَت به.

فإذا قيلَ: يدُه إلى الكتفِ. صارَتِ اليدُ كلَّ العضوِ.

وإذا قيلَ: يدُه إلى المرفقِ. صارَت إلى المرفقِ.

وإذا قيلَ: يدُه فقَطْ. صارَتِ الكفَّ؛ ولهذا ليَّا قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوَا آيَدِيَهُمَا ﴾ [الماندة:٣٨]، صارَ المرادُ بذلكَ الكفَّيْن فقَطْ. قولُه: «وَنَفَخَ فِيهِمَا» كَأَنَّه -واللهُ أعلمُ- عَلِقَ بهما ترابٌ كثيرٌ فنفخَ ليَتساقطَ بعضُ ما علقَ «ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ».

في رواية البخاريِّ زيادةُ النفخِ، حيثُ قالَ: «وَنَفَخَ فِيهِمَا» وفيها أيضًا مُحالفةُ الترتيبِ فإنَّ سياقَ مسلمٍ: أنَّه مسحَ اليدينِ قبلَ الوجهِ: وسياقُ البخاريِّ: مسحَ الوجهَ قبلَ اليدينِ.

وسياقُ روايةِ البخاريِّ هوَ الَّذي يوافقُ القُرآنَ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ ﴾ [المائدة:٦]، فيكونُ البدءُ بالوجهِ؛ لأنَّه أشرفُ ولأجلِ أن يُوافقَ ترتيبُ التيممِ ترتيبَ الوضوءِ، فإنَّ الترتيبَ في الوضوءِ: الوجهُ قبلَ اليدينِ.

### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ جوازُ بعثِ الغيرِ في حاجةٍ، فإن كانت دعوةً أو قتالًا أو ما أشبة ذلك فهي عبادةٌ، وإن كانت حاجةً خاصةً فهي جائزةٌ، وهذا لا يُنافي كراهة سؤالِ الغيرِ؛
 لأنّك إذا علِمْت أنّ الغيرَ يفرحُ إذا كلّفْته بشيءٍ فإنّ المنة تكونُ منكَ عليهِ، وليسَ مِنه عليكَ.

٢- جوازُ التصريحِ بها يُستحيَى مِنه عندَ الحاجةِ؛ لقولِه: «فأُجنَبْتُ» وهذا قد يَستحيي منه الإنسانُ أن يَقولَ: إنَّه أُجنَبَ. لكِنْ إذا كانَ لحاجةٍ؛ كبيانِ حكمٍ شرعيً؛ فإنَّه لا بأسَ بِه وقد يَكونُ واجبًا.

٣- أنَّه لا يجوزُ التيممُ مع وجودِ الماء؛ لقولِه: «فلمْ أَجِدِ الماء» وهذا كإقامةِ المدليلِ على جَوازِ التيممِ.

٤- أنَّ مُقتضى القياسِ مُساواةُ الفرعِ للأصلِ، ووجهُه: أنَّه قاسَ طهارةَ التُّرابِ
 على طهارةِ الماءِ فتمرَّغَ.

٥- أنَّه يجوزُ العملُ بالقياسِ في عهدِ النبيِّ ﷺ؛ لكِنَّه مشروطٌ بِما إذا لم يَتمكَّنْ من الوصولِ إلى النصّ، فإنْ تَمكَّنَ لم يَجُزْ، أمَّا إذا لم يَتمكَّنْ فلا بأسَ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لله يُنكِرْ عليهِ.

٦- أنَّه لا قياسَ مع النصِّ؛ لأنَّ النبيِّ عَيَالِيْهِ أبطلَ قياسَ عمارِ بنِ ياسرٍ رَضِحَالِينَهُ عَنهُ.

٧- أنَّ مَنِ اجتهدَ فأخطاً فإنَّه لا يُؤمرُ بالإعادةِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ لم يَأْمُرْ عَهارًا بإعادةِ ما سبقَ مِن صلاتِه، ولو أمرَه لنُقلَ لأهميتِه، لا يُقالُ: إنَّ عدمَ النقلِ ليسَ نقلًا للعدمِ؛ لأنَّنا نقولُ: هذا مهِمُّ، وإذا كانَ عَهارٌ رَضَالِلَهُ عَنْهُ ذكرَ صفةَ التيممِ فكيفَ لا يذكرُ إعادةَ الصَّلاةِ لو كانَ الرسولُ ﷺ أمرَه بِها معَ أنَّها أهمُّ.

وعلى هذا: فإذا اجتهدَ الإنسانُ اجتِهادًا بلا تفريطٍ وأخطأً فإنَّه لا إعادةَ عليهِ، وهذا له شواهدُ وأصولٌ، مِنها:

المرأةُ الَّتي كانَت تُستحاضُ حيضةً شديدةً ولا تصلِّي؛ فلم يَأْمُوْها النبيُّ ﷺ الإعادةِ؛ لأنَّها بانيةٌ على الأصلِ، وهو أنَّ الأصلَ في الدم أنَّه حيضٌ، ولا تُصلِّي الحائض، أمَّا إذا كانَ مجردَ خرصٍ غيرَ مَبنيٍّ على أصلٍ، أو كانَ هناكَ تفريطُ، فإنَّه عليهِ الإعادةُ.

من التفريطِ مثلًا: لوِ اجتهدَ في القبلةِ وهو في البلدِ يُمكنُه أن يسألَ ويَتيقَّنَ فإنَّ عليهِ الإعادة؛ لأنَّه قادرٌ على تصحيحِ اتِّجاهِه، أمَّا إذا لم يكُنْ تفريطٌ فلا إعادةً.

٨- أنَّ محلَّ التطهيرِ في التيممِ عُضوانِ فقطْ وهُما: الوجهُ، واليدانِ، وهُما أشرفُ الأعضاءِ بالنِّسبةِ للوضوءِ، فالوجهُ أشرفُ منَ الرأسِ، واليدانِ أشرفُ منَ الرِّرْبُ ولهذا كفَى في التعبدِ أن يَمْسحَ الإنسانُ وجهَه ويدَيْه بالترابِ، فصارَت الطهارةُ في التيممِ مقصورةً على عضوينِ فقطْ مِن أشرفِ أعضاءِ الوضوءِ وهُما: الوجهُ واليدانِ.

٩- أنَّ الحدثَ الأصغرَ والأكبرَ سواءٌ في طهارةِ التيممِ بخِلافِ الماءِ.

١٠ - أنَّه لا يكررُ المسحَ في التيمم، لأنَّ حديثَ عمارٍ رَضَائِلَهُ عَنهُ ليسَ فيهِ أنَّ الرسولَ ﷺ كررَ.

قالَ العُلماءُ: وهكذا كلُّ مَسوحٍ فإِنَّ تكرارَ مسجِه مكروهُ؛ لأنَّ فيه نوعَ مضادةٍ للحكمِ الشرعيِّ، إذ إنَّ الشارعَ إنَّما جعلَ تَطهيرَه بالمسحِ تخفيفًا فتكرارُه تثقيلُ، فيكونُ فيهِ نوعُ مضادةٍ، وعلى هذا كلُّ شيءٍ يُمسحُ فتكرارُ مسجِه مكروهُ، فالرأسُ يُكرهُ تكرارُ مسجِه، والخُفَّان يكرهُ تكرارُ مسجِها، والجبيرةُ يُكرهُ تكرارُ مسجِها، والجبيرةُ يُكرهُ تكرارُ مسجِها، والتيممُ يكرهُ فيهِ التكرارُ.

١١ - أنَّ التيممَ ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفَّينِ؛ لأنَّ عمارًا رَضَّالِيَّهُ عَنْهُ لم يَذكُرْ
 إلَّا ضربةً واحدةً للوجهِ، وأكَّدَها أيضًا فقالَ: «ضَربةٌ واحدةٌ».

مسألة: هل يُستفادُ مِنه أنَّ ما استُعملَ في الطهارةِ لا يَكونُ طاهـرًا غيرَ مطهِّرٍ؟

الجواب: رُبها يُستفادُ مِن ذلكَ أنَّ المستعملَ في الطهارةِ لا يكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ؛ لأنَّ الحديثَ ظاهرُه أنَّ الرسولَ ﷺ مسحَ الوجهَ ومسحَ الكفَّيْن كلَيْهما.

أمَّا الفقهاءُ الَّذين يَرونَ أنَّ التيممَ المستعملَ لا يجوزُ التطهيرُ بِه فيقولونَ: يَمسحُ الوجهَ بالأصابعِ، ثُم يمسحُ الكفَّيْن براحةِ اليدِ، ولا شكَّ أنَّ هذا تكلفٌ لم تَأْتِ به السُّنةُ.

فإمَّا أن يُقالَ: إنَّه يُستفادُ مِنه أنَّه الطهورُ المستعملُ في طهارةٍ واجبةٍ لا يَنتقلُ من الطهوريةِ إلى الطهارةِ، وإمَّا أن يُقالَ: إنَّ طهارةَ التيممِ يُراعَى فيها التخفيف، على الطهوريةِ إلى الطهوريةِ إلى الطهوريةِ إلى على أنَّ الأصلَ الَّذي ذكرْناه على القولِ الراجحِ لا يَنتقلُ فيه الماءُ منَ الطهوريةِ إلى الطهارةِ، وأنَّ الماءَ المُستعملَ في رفعِ الحدثِ طهورٌ مطهرٌ.

١٢ - وجوبُ استيعابِ الوجهِ في مسحِ التيممِ؛ لقولِه: «ووَجُهه» وبِه نعرفُ تقصيرَ بعضِ العوامِّ الَّذينَ إذا تَيمَّموا يمسحونَ وسطَ الوجهِ فقَطْ، والواجبُ أن يَمسحَ الوجهَ كلَّه مِن مُنحنَى الجبهةِ إلى أسفلِ اللحيةِ، ومِنَ الأذنِ إلى الأذنِ؛ لقولِه: «وَجُهه»؛ لأنَّ هذا كلَّه يُسمَّى وجهًا.

١٣ - مشروعيةُ النفخِ بعدَ الضربِ، لكِنْ نَقولُ: إنَّ هذا مقيدٌ بها إذا عَلِقَ بِهما
 ترابٌ كثيرٌ.

١٤ - وجوبُ الترتيبِ في التيممِ سواءٌ كانَ عَن جنابةٍ أو كانَ عَن حدثٍ أصغرَ، ولكنِ الفقهاءُ رَحَهُ مُراللهُ يَقولُونَ: إِنْ تيممَ عَن حدثٍ أصغرَ وجبَ الترتيب، وإن تَيمَّمَ عَن حدثٍ ألدلةِ وجوبُ الترتيبِ وإن تَيمَّمَ عَن حدثٍ أكبرَ لم يجبِ الترتيب، لكِنْ ظاهرُ الأدلةِ وجوبُ الترتيبِ مُطلقًا، ولا يصحُّ أن يُقاسَ على طهارةِ الماءِ؛ لمُخالفتِه لطهارةِ الماءِ في أصولٍ كثيرةٍ، فالصوابُ وجوبُ الترتيبِ.

لكِنْ هَلْ يسقطُ الترتيبُ بالجهلِ والنسيانِ؟

الظاهرُ: نعَمْ، أنَّ الترتيبَ يسقطُ بالجهلِ والنسيانِ في كلِّ شيءٍ. فإن قالَ قائلٌ: مِن أينَ لكُم وجوبُ الترتيبِ؟

قُلنا: لقولِ النبيِّ ﷺ: «أَبْدَأُ بِهِا بَدَأَ اللهُ بِهِ» هكذا أخرجَه مسلمٌ (١)، وفي روايةٍ في (السُّنن) قالَ: «ابْدَؤُوا بِها بدَأَ اللهُ بِهِ» (٢).

١٥ - أنَّه يجوزُ للجنبِ التيممُ كما يجوزُ للمُحدِثِ حدثًا أصغرَ؛ لأنَّ قضيةَ عمارٍ وَضَالِلَهُ عَنْهُ هي في تيممِه منَ الجنابةِ.

وهذا أجمع العلماءُ عليهِ بعدَ أن كانَ فيهِ خلافٌ قديمٌ، وعَنَ خالفَ فيه قديمًا عمرُ بنُ الخطابِ رَضَالِتَهُ عَنهُ فإنَّه خالفَ في ذلكَ وقالَ: إنَّ على الجُنبِ أن يَنتظرَ حتَّى يجدَ الماءَ ثُم يَغتسلَ، وناظرَه عمارٌ رَضَالِتَهُ عَنهُ في ذلكَ؛ لأنَّ عمرَ رَضَالِتَهُ عَنهُ كانَ معَ عمارٍ رَضَالِتَهُ عَنهُ حينَ بعثَه النبيُّ عَلَيْهِ وذكر عمارٌ عمرَ هذهِ القضية، ثُم قالَ لهُ: يا أميرَ المؤمنين، وضَالِتُهُ عنهُ حينَ بعلَ اللهُ لكَ عليَّ منَ الطاعةِ أن لا أُحدِّثَ به فعلْت. فقالَ له: نُولِيك ما تَولَيْت فحدِّتْ به فعلْت. فقالَ له: نُولِيك ما تَولَيْت فحدِّتْ به فعلْت. فصارَ يحدثُ به، ولكنِ الإجماعُ بعدَ ذلكَ انعقدَ -والحمدُ للهِ - على أنَّه يجوزُ التيممُ للجنبِ ولِن حدثُه حدثٌ أصغرُ.

···· @ ···

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (۱۲۱۸)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاللَهٔ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب القول بعد ركعتي الطواف، رقم (٢٩٦٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاً لِللهَ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨/ ١١٢).

١٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ (١).

#### الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ» يَعني أنَّه لا بدَّ مِن ضربَتَيْن؛ لأنَّ مثلَ هذهِ العبارةِ تفيدُ الحصرَ، فجعلَ ذاتَ التيممِ ضربَتَيْن.

وقولُه ﷺ: «ضرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ» أمَّا ضربةُ الوجهِ؛ فالوجه؛ فالوجه قد ثبَتَ أنَّه يمسحُ في التيمم، وأمَّا اليدانِ فقالَ: «وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ» فهذا لم يثبُتْ عنِ النبيِّ ﷺ، والأحاديثُ الكثيرةُ كحديثِ عمارٍ (٢) وغيرِه هوَ أنَّ التيممَ يكونُ في الكفَيْن فقط، وهو أيضًا ظاهرُ القرآنِ.

وعلى هذا؛ فلا يصحُّ هذا الحديثُ مَرفوعًا إلى الرسولِ عَلَيْهُ؛ ولذلِكَ قالَ المؤلفُ رَحَمَهُ ٱللَّهُ: «وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ»، يَعني بذلكَ أئمةَ الحديثِ، ولا يلزمُ أن يكونَ المرادُ أئمةَ الفقهِ؛ لأنَّ إمامَ كلِّ فنِّ لهُ قَدَمٌ فيهِ وأتباعٌ عليهِ، فيكونُ الأئمةُ هُنا ليسَ الأئمةَ الأربعة، ولكِنْ أئمةَ الحديثِ.

وقولُه: «وَقْفَهُ» أي: كونَه عنِ ابنِ عمرَ نفسِه، وليسَ عنِ الرسولِ ﷺ، وذلكَ لأنَّ الموقوفَ عندَهم هو ما انتهَى إلى الصحابيِّ إذا لم يكُنْ له حكمُ الرفعِ، فإن كانَ له حكمُ الرفعِ موفعٌ، لكِنْ مرفوعٌ حكيًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ ٣٦٧، رقم ١٣٣٦٦)، والدارقطني (١/ ١٨٠)، وقال: «ووقفه يحيى بن القطان وهشيم وغيرهما وهو الصواب». وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم ضربة، رقم (٣٤٧)، مسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

#### مِن فواندِ هذا الحديثِ:

الله لا بد من ضربتين في التيمم، ولكن ما دُمنا صحَّحْنا أنّه موقوفٌ فيكونُ هذا على رأي ابنِ عمر، والسُّنةُ بخلافِه؛ بل والقرآنُ بخلافِه؛ لأنَّ الله تَعالى قالَ في التيمم: ﴿فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٢]، ونحنُ نَرى أنَّ القرآنَ التيمم: ﴿فَامَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾ [المائدة: ٢]، ونحنُ نَرى أنَّ القرآنَ الكريمَ إذا أطلقَ اليدَ فهي الكف فقط؛ ولذلكَ أجمعَ العلماءُ أنّه لا يقطعُ في السرقةِ إلاّ الكف فقط؛ لأنَّ الله تَعالى قال: ﴿أَيدِيبُهُم ولم يُقيِّد، أمَّا في الوضوءِ نعَمْ، فالوضوءُ إلى المرفق؛ لأنَّ الله تَعالى قيد ذلكَ فقال: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٢]، وفي قولِه: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٢]، وفي قولِه: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٢]، وفي قولِه: ﴿وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ دليلٌ واضحٌ على أنَّ اليدَ إذا أُطلِقَت لم تَبلُغِ المرفق، وإنَّمَ المرادُ بها الكفُ.

فإذا قالَ قائلٌ: أفلا تَقيسون التيممَ على الوضوءِ وتَحمِلون المطلقَ على المقيدِ، فيكونُ التيممُ إلى المرفقين كما هي القاعدةُ؟

قُلنا: لا يصحُّ؛ لأنَّ مِن شرطِ حملِ المطلقِ على المقيدِ أن يَتَّفِقا في الحكمِ، أمَّا إذا اختَلَفا في الحكمِ فلا يمكنُ أن يُحملَ المطلقُ على المقيدِ؛ لأنَّ اختِلافَهما في أصلِ الحكمِ يمنعُ إلحاقَ أحدِهما بالآخرِ في وصفِ الحكمِ، فإنَّ طهارةَ الماءِ تختلفُ عَن طهارةِ التيممِ مِن وجوهٍ:

طهارةُ الماءِ في الجنابةِ جميعُ البدنِ، وفي الحدثِ الأصغرِ هي الأعضاءُ الأربعةُ فقطْ، وأيضًا ففي الغسلِ يجبُ إيصالُ الماءِ إلى ما تحتَ الشعرِ مُطلقًا، وفي الوضوءِ يجبُ إذا كان خفيفًا، بخلافِ التيممِ فإنَّه لا يجبُ إيصالُه إلى ما تحتَ الشعرِ مُطلقًا، وأيضًا فإنَّ طهارةَ التيممِ في عُضوَيْن فقطْ في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ، وطهارةُ الماءِ تختلفُ عَن ذلكَ.

وأيضًا: التيممُ طهارةٌ ضرورةٌ، والوضوءُ ليس طهارةً ضرورةً، فلمَّا اختلَفَت في هذه الأحكام فإنَّنا لا يمكنُ أن نُقيدَ المطلقَ في آيةِ التيممِ بها قيَّدَت به آيةُ الوضوءِ، ويَتبيَّنُ بهذا أنَّ القياسَ هوَ ما دلَّ عليهِ حديثُ عهارِ بنِ ياسرٍ، وهوَ أنَّه في التيممِ يكونُ ضربةً واحدةً في الوجهِ والكفَّيْن فقط لا زيادةَ علَيْهها.

فتَبيَّنَ بذلكَ أنَّ الشارعَ أرادَ أن تكونَ طهارةُ التيممِ مُخففةً في الجنابةِ وفي الحدثِ الأصغرِ.

وعليه فيكونُ هذا الأثرُ مِن قولِ ابنِ عمرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُا ولكِنْ لا عبرةَ به ما دامَ خالفَ ظاهرَ القرآنِ، وصريحَ السُّنةِ مَهما كانَ؛ لأنَّ قولَ الصحابيِّ لا يكونُ حُجةً إذا خالفَ النصَّ القرآنيَّ أو النبويَّ.

وأيضًا: المعنَى يَقتضي عدمَ مسحِ الذراعِ؛ لأنَّ الذراعَ غالبًا يكونُ خفيًّا إمَّا في الثوبِ، وإمَّا في الرداءِ فلا يظهرُ عليهِ أثرُ التعبدِ بتَعفيرِ الإنسانِ وجهَه ويدَيْه، بخلافِ الثوجِه، وبخلافِ الكفِّ، فإنَّه يظهرُ عليهما غبارُ الترابِ حتَّى يَتبيَّنَ أنَّ هذا الرجلَ تعبَّدَ للهِ تَعالى بتعفيرِ وجهِه وكفَّيْه تقربًا إلى اللهِ تَعالى واحتسابًا للأجرِ.

١٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَنْهُ رَضَالُهُ اللهِ عَلَيْ اللهَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ » رَوَاهُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ » رَوَاهُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ الله، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ » رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزار في المسند (۲۱/ ۳۰۹، رقم ۲۰۰۲)، وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٢٦٦/٥)، ورجَّح الدارقطني إرساله في العلل (٨/ ٩٣).

# ١٣٢ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرِّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ<sup>(١)</sup>. الشَّرْحُ

قولُه ﷺ: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ المُسْلِمِ» وهذا الإطلاقُ في الصعيدِ مقيدٌ بها جاءَ في القرآنِ وهو قولُه تَعالى: ﴿فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: ٦]، والصعيدُ هو كلُّ ما تصاعدَ منَ الأرضِ، سواءٌ كانَ رمليًّا، أم ترابيًّا، أم حجريًّا، أم غيرَ ذلكَ.

وقولُه ﷺ: «وَضُوءُ» بالفتحِ هو ما يَتوضَّأُ به، وهذا مثلُ قولِه في حديثِ جابرٍ رَضَاًلِلَهُ عَنْهُ: «جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجدًا وطَهُورًا» (٢).

وقولُه ﷺ: «وُضُوءُ المُسْلِمِ» هُنا يقالُ: إنَّ كلمةَ «المُسلِم» ليسَتْ وصفًا مقيدًا؛ لأنَّ الكافرَ ليسَ له وضوءٌ أصلًا، فيكونُ هذا مِن بابِ بيانِ الواقع؛ لأنَّ الَّذي يتوضَّأُ إنَّها هوَ المسلمُ.

قولُه صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» فقولُه: «عَشْر» ظرف ل: «يَجِد» والمعنى: لو عدمَ الماءَ عشرَ سنَواتٍ؛ فإنَّ الصعيدَ يكونُ طَهورًا له ووَضوءًا له.

قولُه: «فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» أي: إذا وجدَ الماءَ بعدَ هذا الفقدِ؛ فليَتَّقِ اللهَ، فليلزَمْ تقوى اللهِ عَنَّوَجَلَّ وبيَّنَ أَنَّ التقوى هُنا خاصةٌ بقولِه: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» أي: فليتَقِ اللهَ في تركِ التيممِ واستعمالِ الماء؛ ولِهذا قالَ: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» بَشَرَتَهُ»

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، رقم (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، وقول الله تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُوا﴾، رقم (٣٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد، رقم (٥٢١).

أي: ما يجبُ تطهيرُه بالماءِ منَ البشرةِ، وهذا قد يكونُ البشرةَ كلَّها إذا كانَ عَن جنابةٍ، وقد يكونُ بعضَها إذا كانَ عَن حدثٍ أصغرَ.

لكِنْ سياقُ الحديثِ إذا كانَ هذا اللفظُ محفوظًا، أَعني: "وَضوء" يَقتَضي: "وَضُوء" يَقتَضي: "وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ" أي: ما يجبُ تطهيرُه منَ البشرةِ وهوَ الأعضاءُ الأربعةُ.

وقولُه: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» يشملُ المغسولَ والمسوح.

وقولُه: «رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَلَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِرْسَالَهُ». اعلَمْ أنَّ الإرسالَ عندَ المحدِّثين له مَعنيانِ:

المعنى الأولُ: هو أنَّ المرسلَ ما رفَعَه التابعيُّ أوِ الصحابيُّ الَّذي لم يَسمَعْ منَ النبيِّ عَلَيْهِ، وهذا التعريفُ أحسنُ مِن قولِ بعضِهم: المرسلُ ما سقطَ مِنه الصحابيُّ؛ لأنَّ هذا يُحرجُ ما أرسلَه الصحابيُّ الَّذي لم يسمَعْ منَ النبيِّ عَلَيْهِ معَ أنَّه مرسلُ، فلو أنَّ محمدَ بنَ أبي بكرٍ رَضَالِتَهُ عَنْهَا رفعَ حديثًا إلى الرسولِ عَلَيْهِ فهوَ مرسلُ؛ لأنَّ محمدًا ولدَ في عامِ حجةِ الوداع، فلا يمكنُ أن يَسمعَ مِنَ الرسولِ عَلَيْهِ.

المعنى الثاني: إذا رفَعه التابعيُّ يَعني بأن حذفَ الصحابيَّ، مثلُ أن يَرويَ قتادةُ عنِ النبي عَلَيْةِ، أو علَّقه عنِ النبيِّ عَلَيْةٍ، فهذا يُسمَّى مُرسلًا وهذا هو المرسلُ الخاصُّ الَّذي يتكلمُ عنهُ أهلُ الاصطلاح.

وقد يُطلقُ المرسلُ على ما سقَطَ منهُ واحدٌ مِن سنَدِه ولو كانَ في أثناءِ السندِ، وهذا هوَ المعروفُ عندَ أهلِ أصولِ الفقهِ، يَرَوْن أنَّ المرسلَ هوَ الَّذي سقطَ مِنه راوِ في متصلِ السندِ.

على كلِّ حالٍ: المرسلُ بِهذا وهذا مِن أقسامِ الضعيفِ حتَّى نعلمَ مَنِ الساقطُ، وحينئذٍ نَحكمُ على الحديثِ بعدَ معرفةِ الساقطِ بما يَقتَضيه مِن ضعفٍ أو صحةٍ.

قولُه: «وَلِلتِّرْمِذِيِّ: عَنْ أَبِي ذَرِّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ» يَعني قالَ: إنَّه صحيحٌ، لكِنَّه مِن روايةِ أبي ذرِّ، فيكونُ ذلكَ شاهدًا للحديثِ، ومنَ المعلومِ أنَّه إذا كانَ الضعفُ يسيرًا وصارَ له شاهدٌ فإنَّه يَقوى بِه.

فيقالُ: هذا الحديثُ لو قدَّرْنا أنَّ سندَه ضعيفٌ، فإنَّ قواعدَ الشَّريعةِ تشهدُ لهُ؛ لأنَّ اللهَ إنَّما أباحَ التيممَ عندَ عدمِ الماءِ بدونِ تقييدٍ، لم يقُلْ: لم تَجِدوا ماءً في مدةِ سَنةٍ أوسَنتينِ أو أكثرَ، ولكِنْ أطلقَ، وأيضًا: قيدَ هذا بعدمِ وجودِ الماءِ، فيدلُّ ذلكَ على أنَّه متَى وجدَ الماءُ وجبَ استعمالُه.

فهذا الحديثُ وإن لم يصِحَّ باعتبارِ السندِ فهوَ صحيحٌ باعتبارِ المعنَى، وهذهِ فائدةٌ يَنبغي للإنسانِ أن يَتفطنَ لَها؛ لأنَّ المرسلَ إذا قوِيَ بشهادةِ قواعدِ الشَّريعةِ لَه صارَ حجةً، وكذلكَ إذا قوِيَ بقبولِ العلماءِ لَه فإنَّه يكونُ حجةً.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - جوازُ التيمم بجميعِ أجزاءِ الأرضِ؛ لقولِه ﷺ: «الصَّعيدُ وَضوءُ المُسلِمِ» بدونِ تقييدٍ.

٢- أنَّ التيممَ يقومُ مقامَ الماء؛ لقولِه ﷺ: «وَضوء»، والوَضوءُ هو ما يَتوضَّأُ بِهِ الإنسانُ الَّذي يجدُ الماءَ، وهذا هوَ القولُ الراجحُ، وقَدْ بيَّنَاه فيها سبَق، وقُلنا: إنَّ التيممَ إذا تعذَّرَ استعهالُ الماءِ يقومُ مقامَه في كلِّ شيءٍ، حتَّى لو تيممَ لنافلةٍ فلهُ أن

يصلِّيَ فريضةً، ولو تيمَّمَ لقراءةِ القرآنِ فلَه أن يُصلِّيَ فريضةً؛ لأَنَّه يقومُ مقامَ الماءِ مِن كلِّ وجهٍ.

٣- أنَّه متَى تعذَّرَ استعمالُ الماءِ ولو طالَ الزمنُ؛ فإنَّ التيممَ جائزٌ؛ لقولِه ﷺ: «وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ».

٤ - جوازُ استعمالِ المبالغةِ في الكلامِ، وإذا وقع الكلامُ على سبيلِ المبالغةِ قلةً أو كثرةً فلا مفهوم لَه، وهذا موجودٌ في القرآنِ والسُّنةِ: قالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: ﴿ فَكَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ كَرَةً مِنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ يَرَهُ, ﴾ يعملُ مِثْقَالَ الذَّرةِ على سبيلِ [الزلزلة:٧-٨]، ومَن يعمَلُ دونَ ذلكَ فكذلِك، لكِنْ ذكرَ مِثقالَ الذَّرةِ على سبيلِ المالغة.

ومِنه أيضًا: قولُ النبيِّ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ»(١)، فمَنِ اقتطعَ دونَ ذلكَ فالحُكمُ في حقِّه كذلكَ؛ لأنَّ هذا ذُكرَ على سبيلِ المبالغةِ.

ومِنه على أحدِ القولَيْن قولُه تَعالى: ﴿إِن تَسْتَغُفِرَ لَهُمُ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَمُمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

على كلِّ حالٍ القاعدةُ: «القيدُ الَّذي يكونُ على سبيلِ المبالغةِ قلةً أو كثرةً ليسَ لَه مَفهومٌ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب ماجاء في سبع أرضين، رقم (۳۱۹۸)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها، رقم (۱۲۱۰)، من حديث سعيد بن زيد رَضِحَالِلَهُعَنْهُ.

٥- بطلانُ طهارةِ التيممِ بوجودِ الماءِ؛ لقولِه ﷺ: "فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ" وعلى هذا فإذا تيممَ للجنابةِ ثُم وجدَ الماءَ وجبَ عليه أن يَعتسلَ؛ لقولِه: "فَلْيَتَّقِ اللهَ، وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ" وإذا تيممَ للوضوءِ ثُم وجدَ الماءَ فعليه أن يَتوضًا به، لا يقولُ: إنّه ارتفعَ حدَثِي بالتيممِ. ولا يعودُ الحدثُ إلّا بمُوجبِ جديدٍ، بلْ نقولَ: إنّه ارتفاعٌ مقيدٌ بوجودِ الماءِ، أو بزوالِ العذرِ إذا تيممَ لضررِ باستعمالِ الماءِ، وقد حكى شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللّهُ الاتفاقَ على أنّه إذا وجدَ الماءَ وجبَ عليهِ استعمالُه وقد حكى شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللّهُ الاتفاقَ على أنّه إذا وجدَ الماءَ وجبَ عليهِ استعمالُه على وقد حكى شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللّهُ الاتفاقَ على أنّه إذا وجدَ الماءَ وجبَ عليهِ استعمالُه على فعليْه أن يستعملَ الماءً.

7- أنّه لو تيمّم مع وجودِ الماءِ فطهارتُه غيرُ صحيحةٍ؛ لقولِه ﷺ: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»، فإنّه لو تيمم مع وجودِ الماءِ خالفَ الأمرَ باستعمالِه، ومخالفةُ الواجبِ وقوعٌ في المحرّم، ومعلومٌ أنّ الشيءَ المحرمَ لا يستفيدُ به الإنسانُ شيئًا، فهوَ لا يرفعُ الحدثَ ولا يحلُّ الحرام، ولا يُملَّكُ بهِ المبيعُ ولا غيرُ ذلكَ.

إذَنْ: لو تيممَ معَ وجودِ الماءِ وصلَّى فلا عبرةَ بِه، صلاتُه باطلةٌ، وعليهِ أن يتوضَّأ أو يغتسلَ ويُصلِّيَ.

فإذا قالَ قائلٌ: ما هوَ الضابطُ للوجودِ وعدمِ الوجودِ؟

نقول: متَى كَانَ في حملِ الماءِ مشقةٌ فهوَ غيرُ واجدٍ، وإذا لم يكُنْ مشقةٌ فإنّه يحملُه؛ كما لو كانَ عندَه سيارةٌ فيها خزانٌ كبيرٌ للماءِ، فنقولُ: يجبُ عليكَ أن تحملَ الماء، أمّا إذا لم يكُنْ كذلِك؛ فإنّنا لا نوجبُ عليهِ مثلَ أن يُسافرَ في سيارةٍ صغيرةٍ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/ ۳۵۰).

فإنَّنا لا نوجبُ عليهِ أن يَحملَ الماءَ؛ لِما في ذلكَ منَ المشقةِ.

٧- وجوبُ إزالةِ المانعِ في أعضاءِ الطهارةِ، أي: أنّه يجبُ في الطهارةِ أن يُزيلَ المانعُ لم الإنسانُ ما يَمنعُ وصولَ الماءِ؛ لقولِه: «وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»؛ لأنّه إذا لم يُزلِ المانعَ لم يُمسَّ البشرة، فلا بدَّ مِن إزالةِ المانعِ، ويُستثنَى مِن ذلكَ ما ثبتَ النصُّ بجوازِه مثلُ الجبيرةِ، والعهامةِ، والشيءِ اليسيرِ كالوسَخِ الَّذي يكونُ في الأظافرِ، والوسخ الَّذي يكونُ في الأظافرِ، والوسخ الَّذي يكونُ في مشقوقِ الرِّجْلِ، ثُم هل يَندرجُ ذلكَ أيضًا في كلِّ يسيرٍ مثلِ نقطِ البويةِ الصغيرةِ أو لا؟

ذهبُ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهَ إلى أنّه يُعفى عَن كلّ يسيرٍ منعَ وصولَ الماءِ سواءٌ هذا أو غيرُه (١)؛ لمشقةِ التحرزِ مِنه، خصوصًا الّذينَ يَستعمِلون هذا الشيءَ مثلَ الجصّ أو البويةِ يشقُّ عليْهم عندَ كلِّ وضوءٍ أن يَبحَثوا عنِ النقطِ الصغيرةِ لإزالتِها، وقولُه رَحِمَهُ اللهَ له حظٌ منَ النظرِ؛ لأنّنا إذا تَتبّعْنا أصولَ الشَّريعةِ وفروعَها؛ وجَدْنا أَمَّا شريعةُ السهولةِ، وأنَّ الّذي فيهِ مشقةٌ ممنوعٌ شرعًا، أمَّا لو كانَ المانعُ كبيرًا فهذا يجبُ إزالتُه؛ لأنّه لا يشقُّ التحرزُ مِنه.

··· @ ·•:

<sup>(</sup>١) الاختيارات العلمية [المطبوع مع الفتاوي الكبري] (٥/ ٣٠٣).

١٣٣ – وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ – وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ – فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِللَّخِرِ: «لَكَ الأَجْرُ أَنْكَ صَلَاتُكَ»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ (۱).

#### . الشَّرحُ

هذه قصةٌ، خرجَ رجلانِ في سفرٍ، ولم يُبيِّنْ هذا السفرَ، لكِنِ اللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَاسَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءُ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ [المائدة:٦].

قولُه: «فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ» أي: دخَلَ وقتُها؛ لأنَّ حضورَ كلِّ شيءٍ بحسبِه. وقولُه: «وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءُ» أي: يَتوضَّآنِ به.

وقولُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا» وسكَتَ عنِ التيمم، ولا شكَّ أُنَّها تيمًا صعيدًا طيبًا يَعني: استعمَلا التيممَ مِن صعيدٍ طيبٍ، والمرادُ بالطيبِ هُنا ما سبقَ وهو الطاهرُ.

قولُه رَضَى الفاعلُ تسقطُ هُنا لفظًا اللَّهُ وَجَدَا المَّاءَ الألفُ الَّتي هيَ الفاعلُ تسقطُ هُنا لفظًا

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المتيمم يجد الماء بعدما يصلي في الوقت، رقم (٣٣٨)، والنسائي: كتاب الغسل، باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة، رقم (٤٣٣).

وقد أُعل بالإرسال، قال أبو داود: «وذِكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ، هو مرسل»، وانظر: المحرر لابن عبد الهادي (١/ ١٤٥).

لالتقاءِ الساكِنين، قالَ الناظمُ (١):

# إِنْ ساكِنانِ التَقَيا اكسِرْ ما سبَقْ وإِنْ يَكُنْ لينًا فحَذفُه استحقْ

قولُه: «إن ساكِنانِ التقيا اكسِرْ ما سبق» مثلُ قولِه تَعالى: ﴿ لَا يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البينة:١]، وأصلُها (لم يكُنْ) فكُسِرت النونُ؛ لأنَّ ما بعدَها ساكنُّ، و «إن يكُنْ»: أي: ما سبقَ «لينًا» أي: حرفًا من حروفِ اللينِ وهي ثلاثةٌ: «الواوُ، والألفُ، والياءُ»، فحذفهُ استحق: يَعني: قدِ استحقَّ الحذف، أي: فاحذِفْه، فهنا نقولُ في الحديثِ: «ثُم وجَدَا الماء» بحذفِ الألفِ لفظًا، وأمَّا ما يفعلُه بعضُ الناسِ مِن كونِه يُثبتُ الألفَ لكنَّها ألف قصيرةٌ، فيقولُ: «ثُم وجَدَا الماء» فهذا خلافُ القاعدةِ العربيةِ، ومِن ذلكَ لكنَّها ألف قصيرةٌ، فيقولُ: «ثُم وجَدَا الماء» فهذا خلافُ القاعدةِ العربيةِ، ومِن ذلكَ أن نسمعَ بعضَ الناسِ في قولِه تَعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَائِننَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا المَّهُ لَلْهُ فَا اللهُ لفظًا، وأمَّا في ﴿ وَلَقَدْ ءَائِننَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَاللهُ لفظًا، وأمانَ اللهُ والصوابُ: أن تُحذفَ الألفُ لفظًا، ويعرفُ حذفُ الألفِ بالسياقِ.

قولُه: «ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوءَ » قولُه: «أَعادَ أحدُهما الصَّلاة » واضحُ أنَّها إعادة ؛ لأنَّ الإعادة فعلُ الشيءِ الذي فعل أولًا ؛ ولهذا سُمِّي إعادة ، فإذا أتى الإنسانُ بالشيءِ مرةً أُخرى فهوَ إعادة ، لكِنْ قولُه: «والوضوءَ » هذا فيهِ تجوُّزُ ؛ لأنَّ الوضوءَ هُنا لم يُعَدْ، إذ إنَّها قد تيمَّا، لكِنْ يُحذَفُ ما دلَّ الدليلُ على وجودِه كقولِه:

## علَفْتُها تِبنًا وماءً باردًا(٢)

<sup>(</sup>١) انظر: حاشية الصبان على شرح الأشموني (١/ ١٣٤).

 <sup>(</sup>۲) غير منسوب، وذكره الفراء في معاني القرآن (۱/ ۱٤) وقال: أنشدني بعض بني أسد يصف فرسه. والجوهري في الصحاح (۱/ ۳۱۹)، والبغدادي في خزانة الأدب (۱/ ۱۳۹).

إِذَنْ: فأعادَ أحدُهما الصَّلاةَ وفَعلَ الوضوءَ.

قولُه: «وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ» أي: لم يُعدِ الصَّلاةَ ولم يتوضَّأ، ثُم أتيا رسولَ اللهِ ﷺ فذكرا ذلكَ له فقالَ للَّذي لم يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنَةَ» أي: أصَبْت الطريقة الصحيحة؛ لأنَّ السُّنة تطلقُ على الطريقِ أو الطريقةِ فيُقالُ: سُنةُ الرسولِ كَذا وكذا. ويُقالُ: سُنةُ الخلفاءِ الراشِدينَ كذا وكذا. وتُطلقُ السُّنةُ على الواجبِ، وهذا مُصطلحُ أهلِ شُنةُ الخلفاءِ الراشِدينَ كذا وكذا. وتُطلقُ السُّنةُ على الواجبِ، وهذا مُصطلحُ أهلِ أصولِ الفِقهِ؛ لأنَّهم قسَّموا الأحكامَ الشَّرعيةَ إلى خسةِ أقسامٍ: الواجبِ والسُّنةِ... إلى الخريقةُ سواءٌ كانت على وجهِ الوجوبِ.

قولُه ﷺ «أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ» أي: صلاتُك الَّتي صلَّيْت؛ لأَنَّه لم يُصَلِّ مرَّتَيْنِ، وقالَ للآخرِ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» أمَّا أحدُ الأجرَيْن فهوَ: تيممُه وصلاتُه الأُولى، وأمَّا الثاني: فوضوؤُه وصلاتُه الثانيةُ.

وإنَّما قالَ للثاني: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ»؛ لأنَّه فعلَ الثاني: أي: الوضوء، وأعادَ الصَّلاة متأولًا، ظانًا أنَّ هذا هوَ الواجبُ عليهِ، والمجتهدُ -والحمدُ للهِ- مِن هذهِ الأمةِ لا يمكنُ أن يُحرمَ منَ الأجرِ، لهُ الأجرُ: إن أخطاً فأجرٌ واحدٌ، وإن أصابَ فأجرانِ.

الحاصلُ أنَّ الأجرَ مرَّتانِ: على صلاتِه الأُولى بالتيممِ، وعلى صلاتِه الثانيةِ بالوضوءِ.

#### مِن فواندِ هذا الحديثِ:

١ - أنَّ طلبَ الماءِ لا يجبُ إذا كانَ الإنسانُ قد علمَ أنَّه ليسَ حولَه ماءٌ؛ لأنَّ هذا
 السياقَ ليسَ فيه أنَّهما طلبا الماءَ ولم يَجِداه، بل قالَ: «لَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ» وهوَ كذلك،

فإذا كنتَ في أرضٍ تعلمُ أنَّه ليسَ حولَك ماءٌ فلا حاجةَ للطلبِ؛ لأنَّ الطلبَ زيادةُ عناءٍ وذَهابُ وقتٍ.

أمَّا إذا كنتَ في أرضٍ تجهلُها فلا بدَّ أن تَبحثَ فيها حولَك هَلْ هناكَ ماءٌ أو لا، لكِنْ لو قالَ قائلٌ: حتَّى لو كانَ يعلمُ أنَّ هذا المكانَ ليسَ فيه ماءٌ ألا يُمكنُ أن يكونَ قد نزلَ المطرُ وصارَ في الأرضِ غدرانٌ؟ نقولُ: هذا ممكنٌ، لكِنِ الأصلُ عدَمُه لا سيَّا في أيام الصيفِ.

٢- أنَّ الرجلَ إذا تيممَ وصلَّى ثُم وجدَ الماء؛ فإنَّه لا يعيدُ الصَّلاةَ، وهَذا لهُ
 ثلاثُ صورِ:

أ- إمَّا أن يجدَ الماءَ بعدَ انتهاءِ الوقتِ؛ فهذا لا إعادةَ عليهِ قولًا واحدًا.

ب- وإمَّا أن يجدَه بعدَ الصَّلاةِ في الوقتِ.

ج- وإمَّا أن يجدَ الماءَ وهوَ يُصلِّي، مِثل أن يكونَ له صاحبٌ ذهبَ يَأْتِي بالماءِ، أو تمطرَ السماءُ في أثناءِ الصَّلاةِ فيحصلُ الماءُ.

فأمَّا الأولُ: وهوَ الَّذي وجدَ الماءَ بعدَ الوقتِ قُلنا: إنَّه ليسَ عليهِ إعادةٌ.

وأمَّا الثاني: ففيهِ خِلافٌ قويٌّ، والصحيحُ أنَّه لا قضاءَ عليهِ، وذلكَ لأنَّه أبراً ذمتَه بفعلِ الصَّلاةِ على الوجهِ المطلوبِ، ولا يمكنُ أن يُوجبَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ على العبدِ صلاتَيْن، بل لا يَنبغي له أن يُعيدَ؛ لأنَّ عدمَ الإعادةِ منَ السُّنةِ، والإعادةُ مُخالفةٌ للسُّنةِ.

والثالث: وهو إذا وجدَ الماءَ في أثناءِ الصَّلاةِ ففيه خلافٌ؛ مِنهم مَن قالَ: إنَّه يجبُ عليهِ أن يُعيدَ الصَّلاةَ؛ لأنَّه لمَّا وجدَه في أثناءِ الصَّلاةِ بطلَ التيممُ، فإذا بطلَ

التيممُ صارَ كمَنْ أحدثَ في أثناءِ صلاتِه، ومَن أحدثَ في أثناءِ صلاتِه؛ وجبَ عليهِ أن يخرجَ مِنها ويستأنفَها، وهذا القولُ هوَ الراجحُ.

والحديثُ الَّذي معَنا: «ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ» وهذا في الصورةِ الوسطِ، يَعني بعدَ الصَّلاةِ وقبلَ خروج الوقتِ.

٣- جوازُ الاجتهادِ في عهدِ النبيِّ ﷺ؛ لأنهَما اجتهدا، وسبقَ اجتهادُ آخرُ مِن حديثِ عمارِ بنِ ياسرِ رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

فأمَّا إذا كانَ النبيُّ عَلَيْهِ عَائبًا فلا إشكالَ في أنَّ الإنسانَ لهُ أن يجتهدَ، لكِنْ هَلْ يجوزُ الاجتهادُ بحضرةِ النبيِّ عَلِيْهِ؟.

في هذا خلافٌ، والصوابُ أنَّه جائزٌ، يَعني: بمَعنى أنَّ الإنسانَ لو تَكلَّمَ بشيءٍ في عهدِ النبيِّ ﷺ في حضرتِه وأقرَّهُ الرسولُ ﷺ فهوَ جائزٌ، لكِنْ قد يُقالُ: إنَّه رُبها يَكُونُ مِن سوءِ الأدبِ أن يَتقدمَ بينَ يدَيْ رسولِ اللهِ ﷺ.

٤ - حِلمُ النبيِّ ﷺ وعدمُ توبيخِه لَمِنِ اجتهدَ ولو أخطأً؛ لأنَّ النبي ﷺ قالَ للَّذي أعادَ: «لكَ الأجرُ مرَّتينِ». مع أنَّه خالفَ الشَّنةَ، لكِنَّه مجتهدٌ.

٥- أنَّ الإنسانَ إذا فعلَ العبادةَ يظنُّ أن فعلَها واجبٌ عليهِ؛ فإنَّه يُثابُ على ذلكَ ولو أخطأً؛ لأنَّه عَمِلَ طاعةً للهِ وتقربًا إليهِ؛ فيؤجرُ على هذا.

٦- أنَّ إصابة السُّنةِ خيرٌ مِن كثرةِ العملِ؛ لقولِ النبيِّ ﷺ للرجلِ الَّذي لم
 يُعِدْ: «أَصَبْتَ السُّنةَ»، ومعلومٌ أنَّ إصابةَ السُّنةِ خيرٌ مِن كثرةِ العمل.

فإِنْ قالَ قائلٌ: وهل لـو أعادَ أحدٌ الآنَ- بعدَ أن تَبيَّنَتِ السُّنةُ- الصَّلاةَ بعدَ وجودِ الماءِ هل يؤجرُ أو لا يُؤجرُ؟ نقول: إذا كانَ قد علِمَ بالسُّنةِ فإنَّه لا يؤجرُ، بل لو قِيلَ بأنَّه يأثمُ لكانَ لهُ وجهُ؛ لأَنَّه إذا وجدَ الماءَ بعدَ انتهاءِ الصَّلاةِ فإنَّه ليسَ عليهِ إعادةٌ، لكِنْ لو لم يعلَمْ بالسُّنةِ وأعادَ بناءً على أنَّ ذلكَ هوَ الواجبُ فإنَّ الحُكمَ واحدٌ، بمَعنى أنَّ الحكمَ الَّذي حكمَ به الرسولُ ﷺ للرجلِ الَّذي أعادَ ينطبقُ تمامًا على مَن جهلَ السُّنةَ في عصرِه وأعادَ.

٧- تشجيعُ مَن أصابَ السُّنةَ في عملِه حتَّى يَقوى على معرفةِ السُّنةِ؛ ليكونَ مُصيبًا لها؛ لقولِ النبيِّ ﷺ: «أَصَبْتَ السُّنةَ» ولم يقُلْ: أَجزأَتْك صلاتُك فقط أو ما أشبه ذلك من العباراتِ، لكِنْ قالَ: «أَصَبْت السُّنةَ» تَشجيعًا له ولغيرِه على أَنْ يحرصَ على إصابةِ السُّنةِ.

#### ----

١٣٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنَّهَا فِي قَـوْلِهِ عَنَّوَجَلَّ: ﴿ وَإِن كُننُم مَرْهَ يَ أَوْ عَلَىٰ سَفَدٍ ﴾ قَالَ: ﴿ إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ (١).

#### الشَّرْحُ

قُولُه: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ عَنَّوَجَلَّ» يَعني: كَأَنَّه فَسرَها رَضَالِلَهُ عَنْهُ وتفسيرُ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُمَا فِي قمةِ التفاسيرِ؛ لأنَّ النبيَّ صَاَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعا لـهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۷۷) موقوفًا. وأخرجه مرفوعًا: البزار في مسنده (۱۱/ ۲٦۸، رقم ٥٠٥٧)، وابن خزيمة في صحيحه رقم (۲۷۲)، والحاكم في المستدرك (۱/ ١٦٥). ورجح أبو حاتم الموقوف؛ علل الحديث لابن أبي حاتم (۱/ ٤٦٠).

بأَنَّ اللهَ يعلمُه التأويلَ (١) أي: التفسيرَ.

قالَ في قولِه تَعالى: ﴿وَإِن كُنهُم مِّرْضَى أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُّ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ

أَوْ لَكَمْسُهُمُ ٱلنِسَآءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ [النساء: ٤٣]، قولُه: ﴿أَوْ جَاءَ ﴾ (أو) هذه بمعنى الواوِ يَعني: وجاءَ أحدٌ مِنكم من الغائطِ، و(أَوْ) تَأْتِي بمعنى الواوِ كما في قولِه في الحديثِ الصحيحِ، حديثِ ابنِ مسعودٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿أَسْأَلُكَ بكلِّ اسْمٍ هوَ لكَ، قولِه في الحديثِ الصحيحِ، حديثِ ابنِ مسعودٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿أَسْأَلُكَ بكلِّ اسْمٍ هوَ لكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ، أَوْ أَنزَلْتَهُ في كِتابِكَ، أَوْ علَّمْتَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ﴾ (أو) في قولِه: ﴿أَوْ أَنزَلْتُهُ وَ كِتابِكَ، أَوْ علَّمْتَه أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ﴾ (أو) في عولِه: ﴿أَوْ أَنزَلْتُه ﴾ بمعنى الواو؛ لأنَّ مَعنى الحديثِ: سمَّيْت بِهِ نَفْسَكَ وأَنزَلْته في كتابِك وعلَّمْته أحدًا مِن خلقِكَ.

إذَنْ نَقُولُ: (أو) في قولِه تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ ﴾ بمعنَى الواوِ أي: وجاءَ أحدٌ مِنكم من الغائطِ، وهذا الحدثُ الأصغرُ، ﴿أَوْ لَنَمْسُنُمُ ٱلنِساءَ ﴾ وهذا الحدثُ الأصغرُ، ﴿أَوْ لَنَمْسُنُمُ ٱلنِساءَ ﴾ وهذا الحدثُ الأكبرُ.

قولُه تَعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً﴾ هذا القيدُ عائدٌ على قولِه: ﴿عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ وذلكَ لأنَّ المريضَ الَّذي يتضرَّرُ باستعمالِ الماءِ يَجوزُ أن يتيممَ وإن وجدَ الماءَ، فيكونُ قولُه: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً ﴾ عائدًا على قولِه: ﴿أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾.

وقولُه تَعالى: ﴿ أَوَ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءً ﴾ لو أنَّ إنسانًا في البلدِ ولم يجِدْ ماءً، كما لو كانَ غريبًا في البلدِ، والبلدُ ليسَ فيهِ ماءٌ ولم يجِدْ ماءً يتوضَّأُ به، لا في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٦٦/١)، من حديث ابن عباس رَضِوَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٩١)، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٠٩)، وابن حبان في صحيحه رقم (٩٧٢).

المساجدِ ولا عندَ الناسِ فإنَّه يَتيممُ؛ لأنَّه لم يجِدِ الماءَ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءَ لَا فَكُمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [النساء:٤٣].

وقولُه: ﴿إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ هذا ليسَ بقيدٍ، لكنَّه مثالُ ؛ لأنَّ الجراحة اللهِ اللهِ ، أو كانَت لِأنَّ الجراحة اللهِ اللهِ ، أو كانَت بسقطةٍ أو بغيرِ ذلك ، المهمُّ أن يَكونَ فيه جرحٌ يَتضرَّرُ بالماءِ.

قولُه: «وَالْقُرُوحُ» يَعني: وكذلكَ إذا كانَ بهِ القروحُ الَّتي حصَلَت بدونِ جرحٍ، مِثلُ: الدماملِ، والبثرةِ، وما أشبَهَها.

قَالَ: « فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ » قوله: «تَيَمَّمَ» جوابُ: «إِذَا كَانَتْ».

وقولُه: «فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ» هذا أيضًا ليسَ بقيدٍ؛ لأنَّ التيممَ يجوزُ وإن لم يَخَفِ الموتَ، حتَّى لـو خافَ المرضَ، أوِ استمرارَ المرضِ وتأخُّرَ بُرئِه فإنَّه يجوزُ أن يتيممَ، كما في حديثِ عمرِو بنِ العاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فإنَّه تيمَّمَ خوفًا منَ البردِ (۱) معَ أنَّه لم يخفِ الموتَ، لكِنْ خافَ مِن أن يتضرَّرَ بالبردِ.

وقولُه رَحْمَهُ آللَهُ: «رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ» والصحيحُ أنَّه موقوفٌ، وأنَّ ذلكَ مِن تفسيرِ ابنِ عباسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهُا للآيةِ الكريمةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۳/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، رقم (۳۳٤).

#### مِن فوائدٍ هذا الأثرِ:

١- أنَّ ابنَ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا يَرى أنَّ المرادَ بالمرضِ هُنا الجروحُ الَّتي حصَلَت منَ الجهادِ في سبيلِ اللهِ أو مِن غيرِه، ولكِنَّه رَضَالِلَهُ عَنْهُ زادَ أَنَّه يَخافُ الموتَ، وفي كِلا الأمرينِ نظرٌ.

أمَّا الأولُ: فقُلنا: إنَّ هذا على سبيلِ المثالِ «إذا كانَتْ في الرَّجُلِ الجِراحةُ في سبيلِ اللهِ» وليسَ مرادُه التخصيصَ.

كذلكَ أيضًا قولُه: «فيخافُ أن يَموتَ» هذا أيضًا على سبيلِ المثالِ، وليسَ على سبيلِ المثالِ، وليسَ على سبيلِ المثالِ، وليسَ على سبيلِ القيدِ؛ لأنَّ ابنَ عباسٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُا لا يَخفَى عليهِ مثلُ هذا الحكمِ الَّذي تعمُّ البلوَى به.

٢- أنَّ مَن كَانَ عليهِ جِراحةٌ ويخافُ إذا غسَلَها أن يَتضرَّرَ بموتٍ أو بها دونَه، فإنَّه يَتيممُ، أُخذَ ذلكَ مِن: عمومِ قولِه: ﴿ وَإِن كُننُم مَنْ هَنَى ﴾ وأخذَ مِن قولِه تَعالى: ﴿ وَإِن كُننُم مَنْ هَنَى ﴾ وأخذَ مِن قولِه تَعالى: ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ [التغابن: ١٦]. وأخذَ مِن قولِه تَعالى: ﴿ وَلا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: ٢٩]. فكلُّ هذا يدلُّ على أنَّ الإنسانَ إذا كانَ بِه جرحٌ يَتضررُ بالماءِ؛ فإنَّه يتيممُ.
 يتيممُ.

قَالَ العلماءُ رَحِمَهُمُ اللهُ: إذا كَانَ في الإنسانِ جرحٌ فإن كَانَ المَاءُ لا يضرُّه إذا غسلَه وجبَ عليهِ الغَسلُ؛ لأنَّه مُستطيعٌ، ولعدمِ الفرقِ بينَه وبينَ الصحيحِ، وإذا كَانَ يضرُّه، لكِنْ لا يضرُّه المسحُ، فإنَّه يمسحُه، وإن كَانَ يضرُّه حتَّى المسحُ فإنَّه يتممُ، وهذا الترتيبُ يؤخذُ مِن عمومِ قولِ اللهِ تَعالى: ﴿ فَٱنْقُوا اللهَ مَا اَسْتَطَعْتُمُ ﴾ التناه: ١٦:

أمَّا وجوبُ الغَسلِ إذا لم يتضرَّرْ فظاهرٌ، وأمَّا وجوبُ المسحِ فلأنَّ المسحَ بالماءِ أمَّا وجوبُ المسحِ فلأنَّ المسحُ فإنَّه أقربُ منَ التيممِ فيؤخذُ بالأقربِ فالأقربِ، وأمَّا إذا كانَ يضُرُّه حتَّى المسحُ فإنَّه يَسممُ، فهوَ بالقياسِ عَلى أنَّه إذا عجزَ عنِ استعمالِ الماءِ في بعضِ البدنِ؛ فهوَ كالَّذي يَعجِزُ عنِ استعمالِ الماءِ في البدنِ كلِّه، إذ إنَّ التَّيمم بدَلُ عَن طهارةِ الماءِ.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّه إذا لم يَستطِعْ أن يَغسلَ الجرحَ؛ سقطَ عَنه المسحُ والتيممُ، وقالوا: إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ فَأَنَّقُوا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ وهذا لا يستطيعُ الغسلَ فيسقطُ عَنْه.

لكِنِ الصوابُ ما ذكرُنا، أنَّه على الترتيبِ الآتِي:

أولًا: الغَسلُ، ثُم المسحُ، ثُم التيممُ.

وإذا قُلنا بالتيمم فهَلْ يجبُ عليهِ مُراعاةُ الترتيبِ والموالاةِ؟

نقولُ: إذا كانتِ الطهارةُ عَن غُسلٍ، فالغُسلُ على المشهورِ عندَ الفقهاءِ لا يشترطُ فيه ترتيبٌ ولا موالاةٌ، وعلى هذا فإذا كانَ في يدِه جرحٌ يضرُّه استعمالُ الماءِ غَسلًا ومسحًا وقُلنا بوجوبِ التيممِ، فلَه أن يُؤخِّرَ التيممَ إلى أن يُريدَ الصَّلاةَ ولو طالَ الفصلُ، هذا إذا كانَ التيممُ عَن جنابةٍ؛ لأنَّه لا تشترطُ الموالاةُ على المشهورِ.

يَعني مثلًا: قامَ إنسانٌ منَ الليلِ فوجدَ نفسَه مُجنبًا باحتلام وفيهِ جُرحٌ لا يمكنُه أن يمسحَه وقُلنا: يجبُ عليكَ أن تَتيممَ عَنه. فاغتسَلَ الرجلُ وخرجَ إلى المسجدِ وتيممَ في المسجدِ بعدَ مدةٍ، فهذا يجوزُ بناءً على أنَّ الغُسلَ لا تُشترطُ فيه الموالاةُ، وإذا قُلنا باشتِراطِ الموالاةِ؛ فإنَّه يجبُ أن يتيممَ عنه فورَ انتهائِه منَ الاغتِسالِ؛ لئلَّا تفوتَ الموالاةُ، أمَّا الترتيبُ فلا يجبُ؛ لأنَّ الغُسلَ يُعتبرُ البدنُ فيهِ عضوًا واحدًا.

أمَّا إذا كانَ عَن وضوءٍ، يَعني: رجلٌ توضَّا وفي يدهِ جرحٌ يضرُّه استعمالُ الماءِ غسلًا ومسحًا، فالواجبُ التيممُ، ويتيممُ إذا غسلَ وجهَه، يَعني: لنفرِضْ أنَّ الجُرحَ في اليدِ اليُسرى نقولُ: اغسِلْ وجهَك، ثُم اغسِلِ اليدَ اليُمنى، ثُم ما لا يضُرُّه الغسلُ منَ اليدِ اليُسرى، ثُم تيمَّمْ في الحالِ؛ لأنَّه يجبُ في الوضوءِ الترتيبُ والموالاةُ، فعليهِ أنْ يتيمَّمَ عنِ الجرحِ في موضعِ غسلِه، وهذا يُؤدِّي إلى المَشقةِ؛ لأنَّه لا بدَّ أن يكونَ عندَه منشفةٌ يتنشفُ بها حتَّى لَو تيمَّمَ على ترابِ، وفيهِ مشقةٌ.

ولا أظنُّ أنَّ الشريعةَ تَأْتي بمثلِ هذا؛ ولهذا كانَ القولُ الراجحُ في التيممِ في الوضوءِ عنِ العضوِ: إنَّه لا يُشترطُ فيه ترتيبٌ ولا موالاةٌ، وإنَّ له أن يُؤخِّرَ التيممَ إلى أن يَفرغَ منَ الوضوءِ كاملًا، بَلْ وإلى أن يصلَ إلى المسجدِ، وذلكَ لأنَّ الطهارةَ الآنَ اختلَفَت عَن طهارةِ الماءِ فلا يُشترطُ فيها ترتيبٌ ولا موالاةٌ، وعملُ الناسِ الآنَ على هَذا، تجدُ الإنسانَ مَثلًا الَّذي فيه جُرحٌ لا يمسحُه ولا يغسلُه يتوضَّأُ في بيتِه وإذا جاءَ إلى المسجدِ تيممَ.

ولو قالَ قائلٌ: نسقطُ الترتيبَ، لأنَّ هذه الطهارةَ مِن غيرِ جِنسِ الأُولى، ولا نسقطُ الموالاةَ. فلو قالَ قائلٌ بهذا لكانَ له وجهٌ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: إذا لم يَخَفْ ضرَرًا ولا موتًا، لكِنْ خافَ أن يَتأخَّرَ البرءُ، بمَعنى أنَّه إن غسَلَه تأخرَ بُرؤُه، وإن لم يَغسِلْه برَأَ سريعًا، فهَلْ له أن يَتيمَّمَ؟

الجوابُ: نعَمْ له أن يَتيممَ؛ لأنَّ تأخُّرَ البُرءِ نـوعٌ منَ الضررِ، ثُم لا يَـدري لعلَّه إذا تأخَّرَ بُرؤُه عادَ عليهِ؛ فلذلكَ نقولُ: إذا خشِيَ الموتَ أوِ الضررَ أو تأخُّرَ

أمَّا إذا لم يَخشَ تأخَّرَ البرءِ، ولا أن يَتضررَ، ولا أن يموتَ، لكِنْ يخشَى أن يؤثرَ الماءُ فيَبقى أثرُ شيئٍ مكانَ الجُرح، فهَلْ له أن يتيممَ؟

الجوابُ: نعَمْ؛ لأنَّ هذا يَتأذَّى بهِ لا شكَّ، فلَهُ أن يتيممَ؛ لأنَّ الأمرَ -والحمدُ للهِ- واسعٌ في هذه المسألةِ.

وإذا خافَ أن يُزْكمَ وعليهِ جنابةٌ، فهَلْ له أن يتيمَّمَ؟ الجوابُ: إذا كان يخشَى منَ المرضِ أو مِنَ الألم فلا بأسَ.

----

١٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَالَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ قَالَ: «انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَا مَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا (١).

#### الشَّرْحُ

قولُه رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ» الذراعُ فيه عظهانِ مُتباريانِ، كلُّ واحدةٍ مِنهما تسمَّى زَندًا، فانكسَرَت إحدَى زَندَيْه رَضَالِلَهُ عَنْهُ فوضعَ علَيْها جبائرَ بأمرِ النبيِّ عَلَيْهِ، أو بغيرِ أمرِه، المهمُّ أنَّ الرسولَ عَلَيْهٍ أمرَه أن يَمسحَ على الجبائرِ.

والجبائرُ عبارةٌ عَن أعوادٍ أربعةٍ أو اثنينِ تُشدُّ على محلِّ الكسرِ بعدَ أن يلائمَ الكسرُ بعضُه إلى بعضٍ، ثُم تشدُّ عليهِ هذهِ الجبائرُ، وتحتَها خِرقةٌ، وفوقَها خِرقةٌ، وذلكَ مِن أجلِ أن يَنضبطَ العَظمُ حتَّى لا يختلَّ بعدَ أن كانَ متلائهًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب المسح على الجبائر، رقم (٦٥٧). وفي إسناده: عمرو بن خالد، كذَّبه أحمد وابن معين، وقال البخاري: «منكر الحديث». انظر: مصباح الزجاجة (١/ ٨٤).

وهذا النوعُ منَ الجبائرِ مُفيدٌ جدَّا، وهو أفيدُ بكثيرِ مِمَّا يفعلُه الأطباءُ الآنَ مِن وضعِ الجبسِ؛ لأنَّ الجبسَ لا يشدُّ الرِّجْلَ جيدًا، ثُم إنَّه يكونُ فيه رائحةٌ كريهةٌ، وهو أيضًا مؤذٍ للإنسانِ مِن جهةِ ثقلِه وتحمُّلِه.

لكِنْ هذه الجبائرُ يسيرةٌ جدًّا ولا تكلفُ ولا تتعبُ، والغالبُ أنَّها أسرعُ نجاحًا ممَّا يفعلُه الأطباءُ الآنَ.

## قَالَ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ: «فَأَمَرَ نِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الجَبَائِرِ».

الجبائرُ: جمعُ جَبيرةٍ، وهي ما يُشدُّ على الكسرِ، وسُمِّيَت جبيرةً بمَعنى جابرةٍ تَفاؤلًا؛ ولذلكَ سمَّوُا تَفاؤلًا؛ ولذلكَ سمَّوُا العربَ يُعبِّرون عمَّا يُستكرهُ باسمِه بها يقابلُه تَفاؤلًا؛ ولذلكَ سمَّوُا المهلكةَ: «مَفازةً» من بابِ التفاؤلِ، وهذا حسَنٌ؛ لأنَّ النبيَّ عَيَالِيَّ كانَ يُعجبُه الفألُ (۱).

وقولُه: «عَلَى الجَبَائِرِ» إن نظَرْنا إلى ظاهرِ اللفظِ قُلنا: إنّه لا يجبُ أن يعمَّ الجبيرة، بل يَكفِي مطلقُ المسحِ، وليسَ ببعيدٍ أن يَكتفيَ بالبعضِ عنِ الكلِّ فيها إذا لم يكُنْ غَسلًا، مثلُ ما اكتُفِيَ به في المسحِ على الحُقَّيْن فإنّه يُكتفَى بالبعضِ، ولكنِ الفرقُ أنَّ غَسلًا، مثلُ ما اكتُفِيَ به في المسحِ على الحُقَّيْن فإنّه يُكتفَى بالبعضِ، ولكنِ الفرقُ أنَّ هذا عزيمةٌ وذاكَ رخصةٌ فيقال: إنَّ هذا عزيمةٌ. ولكِنَّها في الواقعِ رخصةٌ؛ لأنَّ الإنسانَ لو كُلِّفَ أن يَنزعَ الجبائرَ ويغسلَ لكانَ في هذا مَشقةٌ، ولكِنْ رُخِصَ له على سبيلِ العزيمةِ.

وقولُه: «رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا» أي: ضعيفٍ جدًّا، مصدرٌ عاملُه عذوفٌ دائيًا، والتقديرُ: أُجِدَّه جدًّا، يَعني: أُحقُّه حقًّا، وهذا دليلٌ على التأكيدِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطب، باب الفأل، رقم (٥٧٥٦)، ومسلم: كتاب السلام، باب الطيرة والفأل، رقم (٢٢٢٤)، من حديث أنس رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

وإنها قُلنا: إن كلِمةَ (جدًّا) تدلُّ على بلوغِ الغايةِ؛ لأنَّها تأكيدٌ بالغُّ، ويدلُّ على ذلكَ حذفُ الفعل.

إذا كانَ كذلكَ فهَلْ يُمكنُ أن يحتجَّ بمثلِه على حكمٍ منَ الأحكامِ، ولا سيَّما الحكمُ الَّذي يتعلقُ بالصَّلاةِ، وهيَ أعظمُ أركانِ الإسلامِ بعدَ الشهادتينِ؟

الجوابُ: لا، ولكِنْ يبقَى أن ننظرَ هل لهُ شواهدُ، فإذا كانَ له شواهدُ تُقوِّيه صارَ حسنًا لغيرِه، كما قالَ أهلُ العلمِ بالمصطلح، وذكرَ المؤلفُ الشاهدَ فقالَ:

#### ··· @ ···

١٣٦ – وَعَنْ جَابِرٍ رَضَيَّكُ عَنْهُا فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَهَاتَ -: «إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَعْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ (١).

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ خفَّفَ المؤلفُ رَحَمَهُ اللهُ أَمرَ ضعفِه، قالَ: «فِيهِ ضَعْفٌ» ولم يقُلْ: إنَّه ضعيفٌ جدًّا، فرُبها يُقالُ: إنَّه صالحٌ لأَنْ يكونَ شاهدًا لحديثِ عليٍّ رَضَالِلهُ عَنهُ وقد يُقالُ: إنَّه ليسَ بشاهدٍ؛ لأنَّ حديثَ عليٍّ رَضَالِلهُ عَنهُ ضعيفٌ جدًّا فلا يحتجُّ به، وإذا كانَ ضعيفًا ساقطًا يَبقى هذا فيهِ ضعف أيضًا، وفيهِ اختلاف على رواتِه، لا في متنِه ولا في سندِه، وعلى هذا ففيهِ ضعف وفيه اضطراب، وحينئذٍ يَبقى الحكم في النفسِ مِنه شهءٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، رقم (٣٣٦). وانظر تفصيل علته في التلخيص الحبير (١/ ٢٦٠-٢٦١).

## فهَلْ هُناكَ قياسٌ يعضدُ هذا؟

لننظُرُ شرحَ الحديثِ: أنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ رجلًا معَ أصحابِه في سَريةٍ، فشجَّ، وأصابَتْه جنابةٌ فسألَ أصحابَه، ماذا تقولونَ؟ قالوا: ما نَرى إلَّا أن تَغتسلَ؛ لأنَّهم رَضَالِلَهُ عَنْهُمُ ليسَ عِندَهم شيءٌ يَستنِدون إليهِ، فاغتسلَ فدخلَ الماءُ الشجة، -يَعني: الجُرحَ في الوجهِ والرأسِ خاصة، وفي بقيةِ البدنِ يُقال: جُرحٌ. ولا يُقالُ: شَجّه - دخلَ الماءُ إلى رأسِه فهاتَ، فبلغَ ذلكَ النبيَّ ﷺ فقالَ فيهم: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، هلَّا سَأَلُوا إِذا لم يَعلَموا، فإنَّها شِفاءُ العَيِّ -يَعني: الجهلَ - السؤالُ» هذا الحديثُ بكهالِه.

وقالَ ﷺ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ -يَعني: يشدَّ، مأخوذةٌ منَ العصابةِ وهي ما يعصبُ به الرأسُ ويحيطُ به، ومِنه سُمِّيَت العمامةُ عصابةً؛ لأنَّها تشدُّ على الرأسِ، وسُمِّيَت القرابةُ عصبةً؛ لأنَّهم يشُدُّون أزرَ القريبِ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

فقال: «أَنْ يَتَيَمَّمَ... وَيَغْسِلَ» وظاهرُ اللفظِ أَنَّه يَتيممُ أُولًا «ثُم يَعصِبَ عَلَى الجُرْحِ خِرقةً، ثُم يَمسَحَ عليْها ويَغسلَ سائِرَ الجسَدِ» رواهُ أبو داودَ بسندٍ فيهِ ضعفٌ.

وفي بعضِ ألفاظِه إسقاطُ «يَتيمَّمُ» (١) ، وهذه الروايةُ الَّتي فيها إسقاطُ التيممِ أقربُ مِن حيثُ القياسُ إلى الصوابِ، فلْنَظُرِ الآنَ إذا كانتِ الرواياتُ ضعيفةً عنِ الرسولِ عَلَيْ لننظُرِ القياسَ، نقولُ: هذا عضوٌ سترَ بساترٍ مباحٍ للضرورةِ فأيَّهما أقربُ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل، رقم (٥٧٢)، والدارمي في سننه رقم (٧٧٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُءَنَّهُا.

أن نُلغيَ مسحَه ونتيممَ، أو نُلغيَ مسحَه والتيممَ، أم نَجمعُ بينَهما؟ نقولُ: له شيءٌ يهاثلُه بعضَ الشيءِ، المسحُ على الحُقَيْن، يُمسَحُ الحفُّ ولا يَلزمُ نزعُه وغسلُ الرِّجْلِ، ولا يجمعُ بينَ المسحِ والتيمم، فأحسنُ ما يُقالُ ما ذهبَ إليه الإمامُ أحمدُ رَحَمَهُ الله في المشهورِ عنهُ: أنَّه يضعُ الجَبيرةَ أو العصابةَ على الجرحِ ويمسحُ علَيْها ويغسلُ الباقي، ولا حاجة للتيمم (۱)، هذا أقربُ ما يكونُ منَ الأقوالِ، وأقربُ ما يكونُ إلى القياسِ، وعلى هذا فنقولُ: إذا حصلَ للإنسانِ جُرحٌ يضرُّه الماءُ غسلًا ومسحًا وقد عصبَ عليه عصابةً، فإنَّه يمسحُ هذه العصابةَ ويكفيهِ.

فإن كانَ يضرُّه الغسلُ والمسحُ على العصابةِ، وأنَّ بقاءَه هاويًا للهواءِ والشمسِ أقربُ إلى الشفاءِ، فهُنا يتعينُ التيممُ، وهذا أقربُ الأقوالِ في هذِه المسألةِ.

## ويَبقَى النظرُ في مسائل:

أوَّلًا: هَلْ يُشترطُ أَن يضعَ هذه الجبيرةَ على طهارةٍ كما قُلنا ذلكَ في الخُفَّين؟ الجوابُ: في هذا خلافٌ بينَ أهلِ العلم، مِنهم مَن قالَ: إنَّه يُشترطُ؛ لأنَّه ساترٌ مَسوحٌ بدلًا عن غسلِه، فيجبُ أن يكونَ على طهارةٍ كالخفِّ، ومِنهم مَن قالَ: لا يُشترطُ أن يكونَ وضَعَه على طهارةٍ، أولًا: لأنَّه لا يمكنُ القياسُ؛ لأنَّ بينَ مسحِ الخُفَّيْن ومسحِ الجبائرِ فُروقًا كثيرةً، وثانيًا: أنَّه يَأْتِي الإنسانَ على حينِ غرةٍ، لا يتمكّنُ مِن الوضوء، مِثل إنسانِ سقَطَ منَ السيارةِ وانكسَرَت رِجلُه أو يدُه، فكيفَ نقولُ: يَلزمُه أن يَذهبَ ويَتطهرَ ثُم يجبرَها، هذا فيه مشقةٌ ورُبها إذا برَدَ محلُ الكسرِ نقولُ: يَلزمُه أن يَذهبَ ويَتطهرَ ثُم يجبرَها، هذا فيه مشقةٌ ورُبها إذا برَدَ محلُ الكسرِ

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابن هانئ (۲۰/۱)، والمغني (۲/۳۵۷)، والإنصاف (۲/۱۸۹)، وكشاف القناع (۱/۰۲۱).

يصعبُ جدًّا جبرُه، فالصوابُ إذَنْ: أنَّه لا يشترطُ أن تَكونَ على طهارةٍ.

ثانيًا: هَلْ تمسحُ الجبائرُ في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ؟

الجواب، نعَمْ؛ لأنَّ مسحَها ضرورةٌ، ليسَ اختياريًّا كالخفِّ، فيجوزُ أن يمسحَ عليها في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ.

ثالثًا: هَلْ لَها مدةٌ مُعينةٌ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ هذهِ ضرورةٌ فتَتقيدُ بقدرِها، وبِناءً على هذا نقولُ:

متى برَأَ الجرحُ أو جبرَ الكسرُ؛ وجبَتْ إزالتُها ولا يجوزُ إبقاؤُها بعدَ ذلكَ، فإذا جُبرَ الكسرُ أو برَأَ الجرحُ فهَل يلزمُه أن يعيدَ الاغتسالَ إذا كانَ قدِ اغتسلَ عن جنابةٍ أو الوضوءَ أو لا يَلزمُه؟ الصوابُ: لا يلزمُه؛ لأنَّ هذهِ الطهارةَ طهارةٌ كاملةٌ، وإذا كانَت طهارةً كاملةً حسبَ ما أمرَ فإنَّه لا يلزمُه أن يعيدَ الغُسلَ ولا الوضوءَ.

فإِنْ قالَ قائلٌ: أَلَسْتُم تَقولونَ: إِنَّه لو عدمَ الماءَ وتيممَ عَن جنابةٍ أو عَن وضوءٍ ثُم وجدَ الماءَ فإنَّه لا يُصلِّي إلَّا بعدَ استعمالِه؟

فالجواب: بلى، لكِنْ هناكَ فرقٌ بينَ طهارةِ التيممِ وهذهِ الطهارةِ، هذهِ الطهارةُ تعتبرُ طهارةً بهاءٍ؛ لأنّه غسلَ بقيةَ الجسدِ ومسحَ على الجبائرِ فالطهارةُ إذَنْ طهارةُ ماءٍ.

وطهارةُ التيممِ طهارةُ ترابِ بدَلٌ، فإذا وجدَ المبدلَ منهُ تعيَّنَ استعمالُه، هذا هو الفرقُ.

رابعًا: هل يجوزُ المسحُ علَيْها فيها لو وضعَ عليها شيئًا منَ الحريرِ، يَعني: جعلَ العصابةَ منَ الحريرِ وهو رجلٌ، فهَلْ يجوزُ المسحُ عليهِ أو لا يجوزُ؟

نقول: يجوزُ المسحُ عليهِ إذا كانَ يتضررُ بحلِّها؛ لأنَّ المسحَ عزيمةُ وليسَ رخصةً حتَّى نقولَ: إنَّه لا يُستباحُ بالمعصيةِ، بل نَقولُ: يجوزُ المسحُ عليهِ ما دامَ يخشَى الضررَ بحلِّها.

خامسًا: إذا كانَ يُمكنُه أن يَحلُّها ثُم يعيدَها هل يَلزمُه ذلك؟

نقولُ: إذا كانَ لا يتضررُ بهذا ولا يخشَى على نفسِه منَ الضررِ يلزمُه؛ لأنَّ الحكمَ يدورُ معَ علتِه، مثلُ بعضِ اللاصقاتِ الَّتي تكونُ على موضعِ الألمِ، مثلُ الألمِ الَّذي يوجدُ في ظهرِ الإنسانِ وصدرِه أو أحدِ أعضائِه فيضعُ عليه اللاصقة، فنقولُ: إذا كانَ لا يتضررُ بخَلعِها وجبَ عليهِ خلعُها ثُم يعيدُها بعدَ ذلك، وإن كانَ يتضررُ أو يخشَى الضررَ فإنَّه لا يلزمُه، وهذا يقعُ كثيرًا فيمَن يكونُ عليهِ لاصقةٌ في ظهرِه ويحصلُ له جنابةٌ ويقولُ: أنا إذا خلَعْتُها لا أتضررُ، وغايةُ ما هنالكَ أن تفوتَ عليَّ هذه اللاصقةُ. فنقولُ: هذا لا يضرُّ؛ لأنَّ ثمنَها قليلُ وما لا يتمُّ الواجبُ إلا بهِ فهوَ واجبٌ، والواجبُ غسلُ جميع البدنِ.

أمًّا إذا كانَ يَخشَى منَ الضررِ فإنَّ اللهَ تَعالى قد رفعَ الحرجَ عَن هذهِ الأُمةِ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

- ١ مَضرةُ الإفتاءِ بالجهلِ؛ لأنَّ فَتواهُم أدَّتْ إلى موتِه.
- Y الدعاءُ على الظالِم بمثلِ ظُلمِه؛ لأنَّه عَلَيْهُ قالَ: «قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ».

٣- فيهِ دليلٌ على أنَّ الإنسانَ إذا جُرحَ ولم يتمكَّنْ منِ استعمالِ الماءِ في المجروحِ، فإنَّـه يعصبُ على الجرحِ خِرقةً ويمسحُ علَيْها، فإن كانَ الماءُ يضرُّه ولَوْ بالمسحِ فإنَّه يتيممُ.

٤ - فيه دليلٌ على أنَّ الحكم يَتبعضُ لوجودِ أسبابِ ذلكَ، فيكونُ الواجبُ في شيءٍ غيرَ الواجبِ في شيءٍ آخر.

وهذهِ المسألةُ لها أمثلةٌ كثيرةٌ، مِن ذلكَ: رجلٌ شهِدَ عليهِ شاهدٌ وامرأتانِ بسرقةٍ، شهدوا أنَّ هذا الرجلَ سرقَ هذا المالَ مِن هذا المكانِ، وثبَتَ هذا عندَ القاضِي، ولكِنِ الرجلُ أنكرَ فها الَّذي يَثبتُ عليهِ؟

يثبتُ عليهِ المالُ فيغرمُ المالَ لصاحبِ المحلِّ، أمَّا القطعُ فلا يثبتُ إلَّا بشهادةِ رجُلينِ، كذلكَ لـوِ اشتركَ رجُلانِ في قتلِ إنسانٍ أحدُهما متعمدٌ والثاني مخطئ وجبَ القصاصُ على المتعمِّدِ ولم يجِبْ على المخطئ، فالحكمُ يَتبعضُ لـوجودِ أسبابِه.

وفي هذا الحديثِ إشكالٌ: حيثُ جمعَ هُنا بينَ التيممِ والمسحِ.

وفيهِ إشكالٌ آخرُ: وهو كيفَ يجمعُ بينَ هذا الحديثِ وبينَ الحديثِ السابقِ في الرجُلِ الَّذي اجتهدَ بعدَ أن تيممَ ثُم وجدَ الماءَ فتوضَّأَ وأعادَ الصَّلاةَ؟

أمَّا الإشكالُ الأولُ: فأجابوا عَن ذلكَ بأنَّ ذِكرَ التيممِ ضعيفٌ انفردَ بهِ أحدُ الرواةِ عَن جابرٍ، فيُعتبرُ ضعيفًا وشاذًا، فيكونُ على هذا يمسحُ عليها فقَطْ، وهذا ما يؤيدُه حديثُ علي السابقُ.

وأمَّا الإشكالُ الثاني: فالجوابُ عَنه أنَّ الصحابيَّ الَّذي قالَ لهُ الرسولُ عَلَيْهُ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ» ليسَ لدَيْه مَن يسألُه، وهؤلاءِ لدَيْهم ولم يَسألوا، بل نصَّبُوا أَنفسَهم للفَتوى بغيرِ عِلم، وفرقٌ بينَ مَن يَجتهدُ لنفسِه ومَن يَجتهدُ لغيرِه.

#### .....

١٣٧ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأُخْرَى» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الأَخْرَى» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ جَدًّا (١٠).

#### الشَّرْحُ

اعلَمْ أَنَّ الصحابيَّ إذا قالَ: مِنَ السُّنةِ. فتارةً يكونُ المرادُ بها الواجبَ، وتارةً يكونُ المرادُ بها الواجبَ، وتارةً يكونُ المرادُ بها المستحبَّ، ووجهُ ذلكَ: أنَّ السُّنةَ هيَ الطريقةُ، والطريقةُ إمَّا أن تَكونَ سُنةً.

مثالُ الأولِ وهوَ الواجبُ: أنَّ ابنَ عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا سُئلَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي أربعًا مثالُ الأولِ وهوَ الواجبُ: أنَّ ابنَ عباسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا سُئلَ عَنِ الرجلِ يُصلِّي أربعًا معَ الإمامِ وهوَ مسافرٌ، ويصلِّي ركعتَيْن وحده فقالَ: تِلكَ هيَ السُّنةُ (٢). يَعني: الواجِبةَ.

ومثالُها في الواجبِ أيضًا: قولُ أنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «منَ السُّنةِ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ. أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَارَ، وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ثُمَّ قَسَمَ. أَوْ قَالَ: ثُمَّ دَارَ، وإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارقطني (۱/ ۱۸۵)، وفي إسناده: الحسن بن عُمارة، وهو متروك. التقريب رقم (۱۲۲٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/٢١٦).

عِنْدَها ثَلاثًا» (١) فقولُه: «مِنَ السُّنةِ» أي: منَ السُّنةِ الواجبةِ.

ومِن ذلكَ أيضًا: قولُ ابنِ عباسٍ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُا حينَ جهرَ بقِراءةِ الفاتحةِ في صلاةِ الجنازةِ قالَ: «إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ» (٢) يَعني: واجبةً.

أُمَّا السنةُ الَّتي تكونُ للاستحبابِ: فهوَ ما جاءَ في حديثِ عليٍّ رَضَّالِلَهُ عَنهُ -وإن كانَ فيه شيءٌ منَ النظرِ -: «منَ السُّنةِ وَضْعُ الكَفِّ عَلى الكَفِّ في الصَّلاةِ تَحتَ السُّرَةِ» (٣)؛ فهذه سُنةٌ غيرُ واجبةٍ، ولكنَّها سُنةٌ مستحبةٌ.

فإذا صحَّ هذا الأصلُ، «مِنَ السُّنةِ أن لا يُصلِّيَ» هل هوَ منَ السُّنةِ الواجبةِ أو منَ السُّنةِ المستحبةِ؟

يحتملُ الأَمرَيْن، أن تَكونَ منَ الشَّنةِ الواجبةِ، وأن تَكونَ منَ الشُّنةِ المستحبةِ، وإن تَكونَ منَ الشُّنةِ المستحبةِ، وإنَّما استُحِبَّت على سبيلِ الاحتياطِ.

أمَّا مَعنى الحديثِ: فظاهرُه أنَّ الرجلَ إذا تيممَ لصلاةٍ فإنَّه يتيممُ للصلاةِ الأُخرى الأُخرى، لكِنْ هلِ المرادُ للصلاةِ الأُخرى يَعني إذا دخلَ وَقتُها أو للصلاةِ الأُخرى وقلنا: ولو في وقتِ الأُولى كالصلاتَيْن المجموعتينِ، إن نظرْنا إلى ظاهرِ الحديثِ وقلنا: يتيممُ للصلاةِ الأُخرى فظاهرُه أنَّه إذا سلمَ منَ الصَّلاةِ الأُولى تيممَ للصلاةِ الثانيةِ، لكِنِ الظاهرُ لي أنَّه غيرُ المرادِ، وأنَّ مُرادَه للصلاةِ الأُخرى يَعني: في وقتِها، وهو

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب إذا تزوج الثيب على البكر، رقم (٥٢١٤)، ومسلم: كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها، رقم (١٤٦١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، رقم (١٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب وضع اليمني على اليسرى في الصلاة، رقم (٧٥٦).

بمَعنى قولِ الرسولِ عَلَيْ للمُستحاضةِ: «تَوضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ» (١) أي: لوقتِها لكِنْ هذا الأثرُ كها قالَ المؤلفُ أثرٌ ضعيفٌ جدًّا، ولم يَذكُرِ المؤلفُ له شاهدًا، وعلى هذا فنقولُ: الحديثُ ضعيفٌ ولا يُعملُ بِه، ويَبقى على الأصلِ: أنَّ الإنسانَ إذا تيمَّمَ لصلاةٍ وبَقِيَ على طهارتِه فإنَّه لا يلزمُه إعادةُ التيممِ إذا دخلَ وقتُ الثانيةِ، وقَدْ قرَرْنا هذا في أولِ كتابِ التيممِ، وبيَّنَا أنَّ التيممَ مطهرٌ رافعٌ للحدثِ إلى أن يزولَ سببُ إباحتِه، إمَّا بوجودِ الماءِ إن كانَ التيممُ عَن عدمِ الماءِ، وإمَّا بزوالِ العُذرِ إذا كانَ لعذرٍ، وهذا هوَ الصحيحُ.

وحكمُ هذهِ الصيغةِ إذا قالَها الصحابيُّ: هَـلْ نقـولُ: إنَّهَا مَوقوفةٌ أو إنَّهَا مَرفوعةٌ؟

قالَ عُلماءُ المصطلح: إنَّها مرفوعةٌ، لكِنَّها مرفوعةٌ حُكمًا؛ لأنَّ الراوي لم يصرّحْ بأنَّ النبيّ عَنِيَةٍ قالها أو فعلَها، أو فعلَت عندَه وأقرّها، أو قيلَت عندَه وأقرّها، وإنَّها قالَ: «مِنَ السُّنةِ» فإذا رأيتَ «مِنَ السُّنةِ» مِن قولِ الصحابيِّ فإنّه مرفوعٌ حكمًا؛ لأنَّ الصحابيَّ لا يُمكنُ أن يقولَ: منَ السُّنةِ. إلّا ويُريدُ سُنةَ الرسولِ عَلَيْهُ، لا سيّها لأنَّ الصحابي لا يُمكنُ أن يقولَ: منَ السُّنةِ. إلّا ويُريدُ سُنةَ الرسولِ عَلَيْهُ، لا سيّها إذا قالَ ذلكَ على سبيلِ الاستدلالِ؛ فمعلومٌ أنَّ الدليلَ إنّها هو قولُ الرسولِ عَلَيْهُ.

وإذا قالَها التابعيُّ فهَلْ يُقالُ: إنَّها مرفوعةٌ حُكمًا، لكِنِ السندُ منقطعٌ، أو نقولُ: إنَّها موقوفةٌ؟ في هذا أيضًا خلافٌ بينَ علماءِ المصطلحِ، مِنهم مَن قالَ: إنَّها تكونُ مَوقوفةٌ؛ لأنَّ التابِعينَ في الدرجةِ الثانِيةِ، فإذا قالَ: منَ السُّنةِ. أي: مِن سُنةِ الصحابةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٨)، من حديث عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا.

الَّتِي أَدرَكَها؛ إذ إنَّه لم يُدرِكِ النبيَّ عَلَيْلَةٍ فيكونُ منَ السُّنةِ، أي: مِن سُنةِ الصحابةِ، إمَّا منَ الخلفاءِ الراشِدينَ أو غيرِهم.

وقيل: إنها مرفوعة حُكمًا لكِنّها مرسلة الله الصحابي سقط مِنها فتكونُ مِن قسمِ الضعيفِ؛ لأنّ المرسل مِن أقسامِ الضعيفِ، وعليهِ فنقول: إن كانت مَرفوعة حكمًا فهي ضعيفة ، وإن كانت مَوقوفة فيبقى البحثُ هل قولُ الصحابي حُجة أو ليسَ بحُجةٍ، وهو محلُ خلافٍ أيضًا.



# بَابُ الْعَيْضِ فَي مَا فَي مَ

الحيضُ: مَصدرُ حاضَ بمَعنَى: سالَ، تقولُ العربُ: حاضَ الوادِي إذا سالَ، وهو في الاصطلاحِ: سَيلانُ الدمِ الطبيعيِّ الَّذي يُرخيهِ الرحمُ عندَ البلوغِ، خلَقه اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى لتغذيةِ الولدِ، وهو مَكتوبٌ على بناتِ آدمَ منذُ خلَقَهنَّ اللهُ إلى يومِنا هذا وإلى يومِ القِيامةِ -واللهُ أعلمُ- لأنَّه دمُ طبيعةٍ؛ ولذلكَ لا تجدُ المرأةَ تَتضرَّرُ بِه هذا وإلى يومِ القِيامةِ -واللهُ أعلمُ- لأنَّه دمُ طبيعةٍ؛ ولذلكَ لا تجدُ المرأةَ تَتضرَّرُ بِه معَ كثرتِه، وإنَّما يلحقُها شيءٌ منَ الضعفِ، لكنَّه لو كانَ غيرَ طبيعيٍّ لأضرَّ بها كثيرًا؛ لأنَّه يخرجُ بغزارةٍ.

وهو معتادٌ، والغالبُ أنّه يَأْتِي كلَّ شهرٍ، والغالبُ أنَّ أيامَه سِتةٌ أو سبعةٌ، وإنّها قُلنا: إنَّ هذا هو الغالبُ؛ لأنّه يَأْتِي على خِلافِ الغالبِ، أحيانًا تكونُ المرأةُ لا تحيضُ إلّا بعدَ شهرينِ، وأحيانًا تحيضُ عشَرةَ أيامٍ، وأحيانًا خمسةَ أيامٍ، يَعني: تنقصُ أو تزيدُ، أحيانًا لا يَأتيها الحيضُ لمدةِ ثلاثةِ أشهرٍ، أو أربعةِ أشهرٍ، ثُم يَأتيها لمدةِ شهرٍ كاملٍ، وهذا وقعَ، يَعني: بعضُ النساءِ لا تَحيضُ كلَّ شهرٍ ولا الشهرَ الثانيَ ولا الثالثَ والرابعَ، وفي الخامسِ تحيضُ الشهرَ كلّه، وكأنّها -واللهُ أعلمُ- تجتمعُ وتخرجُ في مدةٍ طويلةٍ، وهو يَعتادُ الأُنثى عندَ البلوغِ، ولا يمكنُ أن يقّعَ في سنّ صغيرةٍ إلّا نادرًا جدًّا، ولدم الحيضِ علاماتٌ مِنها:

اللونُ: فلونُه أسودُ قاتمٌ.

الغلظةُ: فهوَ غليظٌ وتَخينٌ.

الرائحةُ: فرائِحتُه مُنتنةٌ؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ عنِ الرسولِ عَلَيْكِ: "إِنَّ دَمَ الحَيْضِ أَسُودُ يُعْرَفُ "أي: له عَرْفٌ أي: رائحةٌ، فهذهِ مِن علاماتِه.

وذكرَ بعضُ المعاصِرينَ منَ الأطباءِ أنَّ له علامةً رابعةً وهيَ: أنَّه لا يتجمدُ، لأنَّه بإذنِ اللهِ عبارةٌ عَن دمٍ في الرحمِ مُتجمدٍ ثُم يذوبُ وينزلُ، فذكروا أنَّه لا يتجمدُ، وقيلَ: إنَّه لا بدَّ أن يتجمدَ، لكِنْ لا يتجمدُ إلَّا ببطءٍ بخلافِ الدمِ العاديِّ، فالدمُ العاديُّ يتجمدُ بسرعةٍ.

ويثبتُ بالحيضِ أحكامٌ كثيرةٌ جدًّا، أحكامٌ شرعيةٌ تتعلقُ بالعباداتِ، وأحكامٌ اجتهاعيةٌ تتعلقُ بالعباداتِ، وأحكامٌ اجتهاعيةٌ تتعلقُ بالمعاملاتِ، كالحكمِ ببلوغِها وإعطائِها مالَها إذا كانَتْ محجورًا عليها، وأحكامٌ شخصيةٌ، كعَقدِ النكاحِ، وتمامِ العدةِ، وغيرِ ذلكَ.

المهمُّ أنَّ للحيضِ أحكامًا كثيرةً جدًّا تعرفُ بتتبعِ كلامِ العلماءِ رَحِمَهُمُاللَّهُ، وبعضُ العلماءِ عَجَمعُ أكثرَها في مكانٍ واحدٍ، ونَذكرُ هُنا مَبحثَيْن:

المبحثُ الأوَّلُ: هلِ الحيضُ لَه سنٌّ مُعينةٌ؟

هذه المسألةُ اختلفَ فيها العلماءُ رَحَهُمُ اللهُ فمِنهم مَن قالَ: إنَّ الحيضَ لهُ سنَّ معينةٌ ابتداءً وانتهاءً، فقالوا: ابتداؤُه إذا تمَّ للأُنثى تِسعُ سنَواتٍ، وما قبلَ التسعِ فليسَ بحيضٍ، وانتهاؤُه إذا تمَّ لها خمسونَ سَنةً، فها بعدَ الخمسينَ ليسَ بحيضٍ، فليسَ بحيضٍ، حتَّى لو أنَّ الدمَ استمرَّ معَها بعدَ الخمسينَ على وَتيرةٍ واحدةٍ وباللونِ والرائحةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (٢٨٦)، والنسائي: كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، رقم (٣٦٣)، من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

وكلِّ طبيعةِ الحيضِ؛ فإنَّه لا يكونُ حيضًا، فتجبُ علَيْها الصَّلاةُ، والصيامُ، ولا تَنتهي به العِدةُ.

والصحيح: أنَّه لا حدَّ لذلك لا ابتداءً ولا انتهاءً؛ لأنَّ الله تَعالى قالَ: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُو آذَى ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، وأطلق، وكذلك السُّنة جاءَت بذلك مُطلقة، وأيُّ شيءٍ يأتي في القرآنِ والسُّنةِ مُطلقًا فإنَّ تَحديدَه تحكُّمٌ يحتاجُ إلى دليلٍ في هذا وفي غيره، كلُّ مَن حدَّدَ شيئًا مطلقًا في الكتابِ والسُّنةِ فإنّه يحتاجُ إلى دليلٍ، وهذا له أَمثلةٌ مِنها: الحيض، ومنها الماءُ، هل يَنجسُ أو لا ينجسُ إذا بلغَ قُلتينِ، ومِنها السفرُ هل لهُ مدةٌ معينةٌ، وهل له مَسافةٌ مُعينةٌ؟ وغيرُ ذلكَ كثيرٌ.

المبحثُ الثاني: هلِ الحيضُ له مدةٌ معينةٌ في أقلَّه وأكثرِه؟

في هَذا خلافٌ أيضًا، فمِنَ العلماءِ مَن قالَ: له مُدةٌ في أقلُّه وأكثرِه، فأقلُّه: يومٌ وليلةٌ، وأكثرُه خمسةَ عشرَ يومًا.

وقالَ بعضُ العلماءِ: إنَّه لا حدَّ لذلكَ؛ لأنَّ النصوصَ الواردةَ في الحيضِ مطلقةٌ لم تحدِّد زمنا معينًا، ولا شكَّ أنَّ هذا القولَ أصحُّ، وأريحُ للنساء؛ لأنَّ القائِلينَ بتَحديدِ المدةِ يُتعِبون النساءَ، يقولونَ: لا بدَّ أن يَتكررَ ثلاثَ مراتٍ مِن غيرِ أن يَختلف، فإنِ اختلفَ فها تكررَ ثلاثًا فهوَ حيضٌ، وما زادَ فليسَ بحيضٍ حتَّى يتكررَ ثلاثًا، ولهم في ذلكَ تفاصيلُ، حتَّى إنَّ بعضَ العلماءِ جعلَ بابَ الحيضِ في مئةٍ وخمسينَ صفحةً لكثرةِ التفاريع الَّتي ليسَ عَلَيْها سلطانٌ.

فالصوابُ: أنَّ دمَ الحيضِ دمٌ معروفٌ متَى وجدَ ثبتَ حكمُه، ومتَى انتفَى انتفَى خُكمُه، لكِنْ إذا طرَأت عليهِ الزيادةُ على خمسةَ عشرَ يومًا فهُنا يَنبغي أن نقولَ:

ما زادَ على الخمسةَ عشرَ يومًا يكونُ استحاضةً؛ لأنّه استوعبَ أكثرَ الزمنِ، ترجعُ بعدَ ذلكَ إلى عادتِها، أمَّا لو كانَ مِن أولِ الأمرِ يأتِيها الحيضُ لمدةِ سَبعةَ عشرَ يومًا فكلُّها حيضٌ إذا استمرَّ، كذلكَ إذا علِمْنا أنَّ الزائدَ على الخمسةَ عشرَ كانَ نتيجةً لتأخُّرِ الحيضِ؛ لأنَّ بعضَ النساءِ يَتوقفُ عَنها الحيضُ لمدةِ ثَلاثةِ أشهرٍ أو أربعةٍ ثُم يأتيها الحيضُ شهرًا كاملًا، فهذِه نَقولُ: كلُّ شهرِها حيضٌ؛ لأنّنا نظرُنا إلى القرينةِ فوجَدْناها تدلُّ على أنَّ الحيضَ بقي في الرحمِ وانحبسَ ثلاثةَ أشهرٍ أو أربعةَ أشهرٍ، فم خرجَ مرةً واحدةً.

#### ----

١٣٨ – عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِكُ عَهَا: «إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ لها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ال

#### الشَّرْحُ

قولُ عائشةَ: «كَانَتْ تُسْتَحَاضُ» كلمةُ: (استَحاضَتْ) أوِ: (استُحيضَت) فيها زيادةٌ عن: (حاضَت) الهمزةُ، والسينُ، والتاءُ، وقد قيلَ: إنَّ زيادةَ المبانِي تدلُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (٢٨٦)، وابن حبان في والنسائي: كتاب الحيض، باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة، رقم (٣٦٣)، وابن حبان في صحيحه رقم (١٣٤٨)، والحاكم في المستدرك (١/ ١٧٤)، وفي بعض الروايات من طريق عروة ابن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش دون ذكر عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُا.

قال أبوحاتم: «لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية، وهو منكر». علل الحديث (١/ ٥٧٦).

على زيادةِ المعانِي. وعلى هذا فتكونُ الاستحاضةُ زائدةً على الحيضِ كَميةً وزَمنيةً؛ ولهذا نقولُ: الاستحاضةُ: أن يَستمرَّ الدمُ على المرأةِ أكثرَ الشهرِ، وحدَّدَه بعضُهم بخمسةَ عشرَ يومًا، قالَ: فها زادَ فهوَ استحاضةٌ.

ولدم الاستحاضة علاماتُ ضدُّ علاماتِ الحيضِ، فمثلًا: إذا قُلنا في دمِ الحيضِ: أسودُ؛ نقولُ في دمِ الاستحاضةِ: أحمرُ. وإذا قُلنا: دمُ الحيضِ غليظٌ؛ فدمُ الحيضِ اللهُ رائحةٌ؛ فدمُ الاستحاضةِ ليسَ لهُ رائحةٌ؛ الاستحاضةِ ليسَ لهُ رائحةٌ؛ ولهذا قالَ النبيُّ عَلَيْهُ: «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ» كسائرِ الدماءِ.

وقولُ النبيِّ ﷺ: «إِنَّ دَمَ الحَيْضِ دَمُّ أَسْوَدُ» يَعني: في اللونِ، وغيرُ دمِ الحيضِ أَحْرُ.

وقولُه: «يُعْرَفُ» أي: يَعرفُه مَن يباشرُه وهنَّ النساءُ؛ ولِهذا نقولُ: النساءُ في معرفةِ الحيضِ والاستحاضةِ أعلمُ منَ الرجالِ، حتَّى إنَّ بعضَ التابِعينَ رَحَهُمُ اللهُ إذا سُئِلوا عَن أحكامِ الحيضِ قالَ: اذهَبْ واسألِ النساء؛ لأنَّ النساءَ يهارسْنَ هذا الشيءَ ويباشِرْنه فلهنَّ خبرةٌ بِه، لكِنْ معَ ذلكَ النبيُّ عَيْكِ لم يضِفِ المعرفة للنساء، قالَ: «أَسُودُ يُعْرَفُ»، وفي روايةٍ: «يُعْرِفُ» بالكسرِ، أي: له عَرفٌ يَعني: رائحة، وأمَّا دمُ الاستحاضةِ فليسَ له رائحةٌ.

وهذا الحديثُ اختلفَ العلماءُ رَحَهُ مُراللًهُ في حكمِه، فمِنهم مَن قالَ: إنَّ هذا الحديثَ في المبتدأةِ، أي: الَّتي أتاها الحيضُ أولَ مرةٍ واستمرَّ معَها، فهذهِ ترجعُ إلى التمييز، يَعني: ترجعُ إلى الدم هل يَختلفُ أو لا يختلفُ، فإذا كانَ بعضُ دمِها يَتميزُ عنِ الآخرِ، فها كانَ لهُ صفاتُ الحيضِ فهوَ حيضٌ، وما لم يكُنْ له صفاتُ الحيضِ فليسَ بحيضٍ، وعلاماتُه تقدَّمَت.

لكِنْ لو كانَ التمييزُ يزيدُ على خسةَ عشرَ يومًا وينقصُ؛ فحيئذٍ يكونُ ما زادَ على خسةَ عشرَ يومًا حكمُه حكمُ الاستحاضةِ كها لو لم تكُنْ مُستحاضةً أصلًا، وهذا الَّذي ذكرَتْه في أنَّ فاطمةَ رَضَائِنَهُ عَنَا كانَت مُبتدأةً، وأنَّ المبتدأة تعملُ بالتمييزِ هو مذهبُ الإمامِ الشافعيِّ ("): هوَ مذهبُ الإمامِ الشافعيِّ (الله الله المبتحاضةَ تعملُ بالتمييزِ سواءٌ كانَت مُعتادةً أو غيرَ مُعتادةٍ، يَعني: سواءٌ سبقَ أنَّ المستحاضة تعملُ بالتمييزِ سواءٌ كانَت مُعتادةً أو غيرَ مُعتادةٍ، يَعني: سواءٌ سبقَ لَها الحيضُ المعتادُ أو لا، وعلَّلوا ذلكَ بأنَّ هذا الحديثَ مطلقٌ، ليسَ فيهِ أنَّ فاطمةَ رَضَالِهُ عَنْ كانَت معتادةً أو غيرَ معتادةٍ، وعلَّلوا أيضًا بأنَّه لعلَّها اختلفَتْ عادتُها ليَّا استُحيضَت، يَعني: قد تكونُ عادتُها ستةَ أيامٍ أو سبعةً في أولِ الشهرِ، وليَّا استُحيضَت صارَ الدمُ المتميزُ خسةَ أيامٍ في وسطِ الشهرِ، فتغيرَ بالعددِ، وتغيرَ في المكانِ، فقالوا: رُبها يكونُ تغيُّرُه بسببِ الاستحاضةِ.

ويظهرُ أثرُ الخلافِ في امرأةٍ مُعتادةٍ تحيضُ ستةَ أيامٍ مِن أولِ كلِّ شهرٍ، ثُم طراًت عليها الاستحاضة، وكانَ لها تمييزٌ خمسةَ أيامٍ في آخرِ الشهرِ، فهنا تعارضَ عندنا عادةٌ وتمييزٌ، فمِنَ العلماءِ مَن قالَ: نقدمُ التمييزَ. وهو روايةٌ عَنِ الإمامِ أحمدَ ومذهبُ الشافعيِّ رَحَهُ مَاللَّهُ، ومِنهم مَن قالَ: نقدمُ العادة؛ لِما سيأتي إن شاءَ اللهُ في الأحاديثِ.

أمَّا الأوَّلون فعلَّلوا ذلكَ بأنَّه رُبها يختلفُ محلَّ الحيضِ بسببِ الاستحاضةِ، رُبها يَكونُ الحيضُ فيها سبقَ مِن أولِ الشهرِ، والآنَ تأخرَ إلى آخرِ الشهرِ؛ لوجودِ هذا المرضِ وهوَ الاستحاضةُ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٣٩١، ٤٠٠)، والفروع (١/ ٣٨٠)، والإنصاف (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي (١/ ٤٠٤)، والشرح الكبير للرافعي (١/ ٣١٩)، وروضة الطالبين (١/ ١٥٠).

وأمَّا الَّذِينَ قالوا: تُغلَّبُ العادةُ. فقالوا: إنَّ هذا مُقتضى الحديثِ الآتِي إن شاءَ اللهُ، وقالوا: إنَّ هذا أضبطُ وأريحُ للمرأةِ أن يُقالَ: اجلِسي عادتَك وما زادَ على ذلكَ فهوَ استِحاضةٌ سواءٌ كانَ أسودَ أو غيرَ أسودَ، ولا شكَّ أنَّ هذا أريحُ للمُعتادةِ، أمَّا المبتدأةُ فالتمييزُ لا بدَّ منَ العمل بِه.

#### ----

١٣٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: «لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنِ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ، فَلْتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضَّأُ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ»(١).

# الشَّرْحُ

المستحاضةُ إذا استُحيضَت تجلسُ في مِركنٍ، يَعني: «طستًا» كبيرًا واسعًا، فإذا رأت أثرَ الدمِ يَعني: الصفرة فوقَ الماءِ فإنها مستحاضةٌ، فتغتسلُ ثلاثَ مراتٍ في اليومِ والليلةِ، الغسلُ الأولُ: للظهرِ والعصرِ، والثاني: للمغربِ والعشاءِ، والثالثُ: للفجرِ.

وفي هذا الحديثِ دليلٌ على: أنَّ المستحاضةَ تَجمعُ بينَ الظهرِ والعَصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ، ولكِنْ هذا على سبيلِ الاستِحبابِ إذا طلَبْنا مِنها أن تَغتسلَ، أمَّا إذا لم نَطلُبْ مِنها أن تَغتسلَ فإنَّ لها أن تَجمعَ؛ لمشقةِ الوُضوءِ، ولَها أن لا تَجمعَ، لكنَّنا نأمرُها بالجمع إذا أمَرْناها بالاغتسالِ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لهما غسلا، رقم
 (٢٩٦). وانظر: المحرر لابن عبدالهادي (١/ ١٤٦ – ١٤٧).

وعلى هَذا فنقولُ: المستحاضةُ تؤمرُ بالاغتسالِ لكلِّ صلاةٍ، وإذا شقَّ علَيْها أن تغتسلَ للصلواتِ الخمسِ اغتسَلَت ثلاثَ مراتٍ وتَجمعُ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ، لكِنْ هذا الاغتسالُ ليسَ بواجبٍ، وإنَّما هو سُنةٌ كما سيأتي إن شاءَ اللهُ، وحينئذِ نَقولُ: إذا لم تَغتسِلْ فالأفضلُ أن تُصلِّي كلَّ صلاةٍ في وقتِها، فإنْ قالَتْ: إنَّه يشقُّ علَيْها، قُلنا: لها أن تَجمعَ ولو تطهَّرَت بالوضوءِ.

.....

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة، رقم (۲۸۷)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين، رقم (۱۲۸)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها، رقم (٦٢٢).

قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٢/ ١٥٩-١٦٠): «تفرد به عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف في الاحتجاج به» قلت: حديثه حسن إذا توبع. وحديثه هذا خاصة مختلف فيه. وانظر كلام الأثمة عليه في المحرر لابن عبد الهادي (١٤٨/١).

# الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَدِيدَةً» كثيرةً في الكمِّ، شديدةً في الاندفاع، يَعني معناهُ: تطولُ مدتُها، وهيَ شديدةٌ، أي: يخرجُ مِنها دمٌ كثيرٌ.

تقولُ رَضَالِلُهُ عَنْهَا: «فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَسْتَفْتِيهِ، فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ...» إلخ. قولُها: «أَستَفتيهِ» أي: أطلبُ مِنه الفُتيا، والنبيُّ عَلَيْةٍ مُفْتٍ واللهُ تَعالى أيضًا مُفْتٍ، والفُتيا: هي الإخبارُ عَن حُكمٍ شَرعيًّ، وحينئذٍ يكونُ معنى «أَستفتِيهِ» أي: أطلبُ مِنه أن يُخبِرَني عن حكمٍ شرعيًّ فيها نزلَ بِها.

وقولُه: «إِنَّهَا هِيَ رَكْضَةٌ» الركضةُ بمَعنى الرفسةِ، كها قالَ اللهُ تَعالى: ﴿أَرْكُضُ بِرِجِّلِكَ ﴾ [ص:٤٦] يَعني: ارفُسْ بِها «منَ الشيطانِ» يَعني: أنَّ الشيطانَ حصلَ مِنه رفسةٌ في الرحم فنزلَ منهُ الدمُ.

وقولُه: «فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» «تَحَيَّضِي» أي: اجلِسي للحيضِ سِتة أيامٍ أو سبعة، و «أو» هُنا ليسَتْ للتَّخييرِ ولكِنَّها للتنويع؛ لأنَّ غالبَ الحيضِ سِتة أيامٍ أو سبعة فتنظرُ إلى أقاربِها هل عادتُهنَّ سبعة أيامٍ أو سِتة أيَّامٍ فتجلسُ، كما هي عادة الأقاربِ.

قولُه ﷺ: «ثُمَّ اغْتَسِلي» اغتَسِلي بعدَ أن تَتحيَّضي سِتةَ أيامٍ أو سبعةَ أيامٍ، وُجوبًا؛ لأنَّنا حكَمْنا بأنَّ هذه الستةَ أيام أو السبعةَ حيضٌ.

قولُه صَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ» و «استَنْقَأْتِ منَ الحيضِ، وذلكَ بالاغتسالِ مِنه «فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَان تَحيَّضْت ستةً أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وإن تَحيَّضْت ستةً أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وإن تَحيَّضْت ستةً

فأربعةً وعِشرينَ، «وَصُومِي وَصَلِّي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكَ» أي: يَكفيكِ للعملِ بها يَلزمُك شرعًا، «وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي» يَعني: تجلسُ يَلزمُك شرعًا، «وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي» يَعني: تجلسُ سِتةَ أيامٍ أو سبعةَ أيامٍ تَتحيضُ، ثُم بعدَ ذلكَ تغتسلُ وتُصلِّي.

«كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ»؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ النساءَ يَحِضْن سِتةَ أيامِ أو سبعةً.

«فَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُوَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُحَلِّينَ الطُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءِ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتُحَلِّينَ الطُّهْرَ وَالْعَشَاءِ، ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ » وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَافْعِلِي. وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصُّبْحِ وَتُصَلِّينَ »

قولُه ﷺ: «فَإِنْ قَوِيتِ» أي: أن تَقومي بهذا العملِ، وهوَ الاغتسالُ ثلاثَ مراتٍ: للظهرِ والعصرِ، وللمغربِ والعشاءِ، والثالثُ للفجرِ.

وقولُه ﷺ: «تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي العَصْرَ، ثُمَّ تَغْتَسِلِي حِينَ تَطْهُرِينَ وَتُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءِ» يَعني معناهُ أن تُصلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرِ جَمِيعًا، ثُمَّ تُؤخِّرِينَ المَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ العِشَاءِ» يَعني معناهُ أن تُصلِّي الظهرَ في آخرِ وقتِها والعصرَ في أولِ وقتِها، هكذا فسرَه بعضُ عُلماءِ الحديثِ، ويأتي الكلامُ عليهِ في الفوائدِ.

وقولُه ﷺ: «وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الصَّبْحِ وَتُصَلِّينَ»، قال: «وَهُوَ أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».

الأمرُ الأولُ: أن تَغتسلَ مرةً واحدةً عندَ انتهاءِ الحيضِ، وبعدَ ذلكَ تتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ.

والأمرُ الثاني: أن تَغتسلَ لكلِّ صلاةٍ، لكِنْ للمَشقةِ تجمعُ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ. قالَ: «رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَحَسَّنَهُ البُخَارِيُّ». مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١- أنَّ الاستِحاضة تعدَّدَت في عهدِ النبيِّ عَيْكِة في النساء؛ لأنَّ الأُولى هي فاطمة بنتُ أبي حُبيشٍ، وهذهِ حمنة بنتُ جحشٍ أختُ زينبَ بنتِ جحشٍ رضي اللهُ تعالى عنهنَّ، وقد ذكر بعضُ العُلهاءِ أنَّ اللَّاتي استُحِضْن في عهدِ النبيِّ عَيْكِيَّة بلَغْن تسعًا منَ النسوةِ وعدَّهنَّ(۱).

٢- أنَّه يَنبغي للجاهلِ أن يَستفتيَ العالم، بل يَجبُ عليهِ، لكِنِ الوجوبُ
 لا نأخذُه مِن هذا الحديثِ، وإنَّما نأخذُه مِن أدلةٍ أُخرى، مثلِ قولِه تَعالى: ﴿فَنتَ لُوَا أَهْـلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَامُونَ ﴾ [النحل: ٤٣].

٣- جوازُ إطلاقِ الفُتيا في سؤالِ النبيِّ ﷺ بمَعنى أنَّه يصحُّ أن نَقولَ: إنَّ الرسولَ مُفْتِ، وهذا أمرٌ لا إشكالَ فيهِ؛ لأنَّه إذا جازَ في حقِّ الربِّ عَنَّوَجَلَّ فجوازُه في حقِّ الربِّ عَنَّوَجَلَّ فجوازُه في حقِّ الرسولِ مِن بابِ أَوْلى، أليسَ اللهُ تَعالى يقولُ: ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسَآءُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلنِسَآءُ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةِ ﴾ النساء:١٧٦]، و﴿ يَسُتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلَالَةِ ﴾ [النساء:١٧٦].

٤- أنَّ الشيطانَ قَدْ يُسلطُ على بَني آدمَ تَسليطًا حسِّيًا؛ لأنَّ التسليطَ المعنويَّ واضحٌ، يَعني: إلقاءَ الوسوسةِ في القلبِ بالوساوسِ الخبيثةِ الرديئةِ هَذا ثابتٌ

<sup>(</sup>١) نظمهن السيوطي في شرح سنن النسائي (١/ ١١٧) في بيتين، فقال: قد استحيضت في زمان المصطفى ... تسع نساء قد رواها الراويه بنات جحش سودة والفاطمه ... زينب أسها سهلة وبادنه

ولا إشكالَ فيهِ، لكِنْ هذا تسليطٌ حِسيٌّ؛ لأنَّ كونَ هذا الدمِ ركضةً منَ الشيطانِ يدلُّ على أنَّ للشَّيْطانِ تسلطًا وهو كذلكَ؛ ولذلكَ إذا وُلدَ المولودُ فإنَّ الشيطانَ يطعنُه في خاصرتِه؛ ولذلكَ يَبكي عندَ الولادةِ كها جاءَ في الحديثِ: «لَا يَرِثُ المُولودُ حَتَّى يَستَهِلَّ صارِحًا» (۱)، ورُبها يكونُ أيضًا مِن تسليطِ الشيطانِ أن يَغفلَ الإنسانُ حَتَّى يَستَهِلَّ صارِحًا» أو يضربَه حجرٌ، أو ما أشبَهَ ذلكَ، وهذا يقعُ كثيرًا، يكونُ الإنسانُ ذكيًّا فطنًا، لكِنْ لا يَدري في يومٍ منَ الأيامِ إلَّا وقد صدمَ جدارًا، أو وقعَ في حفرةٍ، أو صدمَ حجرًا غفلةً منهُ، وهذا يمكنُ أن يَكونَ مِن تسلُّطِ الشيطانِ يغفلُه حتَّى يوقِعَه في هذا الضررِ، وقَدْ قالَ غلامُ مُوسَى لموسَى: ﴿فَإِنِي نَسِيتُ الحُونَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَيْطانِ أَنْ أَذَكُرُهُ ﴾ [الكهف:٣٣].

٥- رجوعُ المستحاضةِ إلى عادةِ النساءِ؛ لقولِه ﷺ: «كَمَا تَفْعَلُ النِّساءُ» ولكِنْ يَكُونُ هذا في المستحاضةِ الَّتي ليسَ لَها عادةٌ ولا تمييزٌ، فهذهِ ترجعُ إلى عادةِ النساءِ، ولكِنْ مِن أينَ تَبتدئ، مِن نصفِ الشهرِ أو مِن أولِه أو مِن آخرِه؟

الجوابُ: تبتدئ مِن أولِ يومٍ أتاها الدمُ فيه، مثلًا لو كانَ أتاها أولَ مرةٍ في اليومِ العاشرِ ستةَ أيامٍ اليومِ العاشرِ سنةَ أيامٍ اليومِ العاشرِ سنةَ أيامٍ أو سَبعة، وإن أتاها مِن أولِ يومٍ منَ الشهرِ جلسَت مِن أولِ يومٍ، فإنْ نسِيَت متى أتاها تبتدئ مِن أولِ الشهرِ الهِلاليِّ، مثلًا هي علِمَت أنَّه أتاها الحيضُ في المحرمِ، واستُحيضَت مِن حينِ أتاها الحيضُ لا عادةَ ولا تمييزَ، ولكِنَها تقولُ: لا أدري

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز، باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل، رقم (۱۰۳۲)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُما.

هل أَتاني في أولِ الشهرِ أو وسطِه أو آخرِه؟ فإنَّها تجعلُه مِن أولِه مِن بابِ الاحتياطِ.

7 - أنَّ الصومَ والصَّلاةَ مُحرَّمانِ على الحائضِ؛ لقولِه ﷺ: "وَصُومِي وَصَلِّي وَهَذَا أَمرٌ مُجُمعٌ عليهِ، وظاهرُ هذا الحديثِ أنَّها لا تصومُ حتَّى تَغتسلَ وتَستنقيَ، لأَنَه ﷺ قالَ: "فَإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ، وَصُومِي وَصَلِّي الْأَنَّه ﷺ وَكَنَّهُ باعتبارِ الصومِ غيرُ مرادٍ؛ لأنَّ الحائضَ يصحُّ مِنها أن تَصومَ إذا طهرَتْ مَنَ الحيضِ قبلَ الاغتسالِ، كامرأةٍ طهرَت قبلَ الفجرِ بربعِ ساعةٍ ولم تغتسِلْ إلَّا بعدَ الفجرِ، فهَلْ لَها أن تشرعَ في الصومِ قبلَ الاغتسالِ؟

الجوابُ: نعَمْ؛ لأنَّ شأنَها حينئذٍ كشَأْنِ الجنبِ، والجنبُ قد صحَّ عنِ النبيِّ وَالْجَنبُ قد صحَّ عنِ النبيِّ وَالْجَنبُ مَاعِ (١).

٧- أنَّ عادة النساء قد تكونُ سِتة أيامٍ أو سبعة أيامٍ، وهَلِ المرأةُ مُحيرةٌ بينَ
 هَذا وهَذا؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ تَخييرَها مُشكلةٌ؛ لأنَّها في اليومِ السابعِ إمَّا أن نَقولَ: إنَّ الصَّلاةَ حرامٌ علَيْها. أو نقولَ: إنَّها واجبةٌ علَيْها. وهذا تناقضٌ، إذَنْ كيفَ نعملُ والرسولُ عَلَيْهِ يقولُ: «هَذا أو هَذا» نقولُ: «أو» هُنا للتنويع، وعليهِ فلْتَنظُرْ إلى عادةِ نسائِها إمَّا سِتةً أو سبعةً وتعملُ بذلكَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب اغتسال الصائم، رقم (۱۹۳۱، ۱۹۳۲)، ومسلم: كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، رقم (۱۱۰۹)، من حديث عائشة وأم سلمة رَضَالِلَهُعَنْهُمَا.

٨- الرجوعُ إلى الغالبِ، وهَل يَتناولُ هذا جميعَ الأحكام؟

الجوابُ: نعَمْ، يَتناولُ جميعَ الأحكامِ، فمَثلًا رجلٌ حلفَ أن لا يفعلَ شيئًا وفعلَه ولكِنَّه شكَّ، هلِ استَثْنى في الحلفِ وقالَ: إن شاءَ اللهُ أو لا؟ لأنَّه إنِ استَثْنى فلا حِنثَ عليهِ، وإن لم يَستثنِ فقَدْ حنِثَ وعليهِ الكفارةُ، نقولُ: انظُرْ إلى الغالبِ ما هو غالبُ أيهانِك؟ هلِ الغالبُ أنَّك إذا حلَفْت استَثْنَيْت.

فالحكمُ للغالبِ، وأمَّا إذا كانَ الغالبُ أن لا تَستثنيَ أو تردَّدَت أيُّهما أغلبُ؛ فإنَّه تجبُ عليكَ الكفارةُ؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ الاستثناءِ.

9 - أنَّ الغالبَ في النساءِ أن يَحِضْن في كلِّ شهرٍ مرةً؛ لقولِه: «فافْعَلِي كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ» وهذا هو الواقع، أنَّ الغالبَ في النساءِ أن يَحِضْن كلَّ شهرٍ مرةً، ويدلُّ لذلكَ أنَّ اللهَ جعلَ عدة المطلقةِ الَّتي تَحيضُ ثلاثَ حيضٍ، وعدة مَن لا تَحيضُ ثلاثة أشهرٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ الحيضَ يَأتي النساءَ في كلِّ شهرٍ.

١٠ - أنَّ المستحاضة مُخيرةٌ بينَ أمرَيْن:

أ- إمَّا أَن تَغتسلَ عندَ انتهاءِ الحيضِ حُكمًا، ويكونَ هذا إذا مرَّ ستةُ أيامٍ أو سَبعةٌ، ثُم تَتوضَّأُ لكلِّ صلاةٍ.

ب- وإمَّا أن تَغتسلَ لكلِّ صَلاةٍ، ولكِنْ فيها إذا طلَبْنا مِنها أن تَغتسلَ لكلِّ صلاةٍ يَنبغي لها أن تَرفقَ بنفسِها، وذلكَ بأن تَجمعَ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ.

١١ - صراحة نساء الصحابة رَضَالِلَهُ عَنْهُنَ حيثُ قالَت حَمنةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كُنتُ أُستَحاضُ حَيضةً رَضَالِلَهُ عَنْهَا «نِعْمَ النِّسَاءُ نِساءُ أُستَحاضُ حَيضةً رَضَالِلَهُ عَنْهَا «نِعْمَ النِّسَاءُ نِساءُ أُستَحاضُ حَيضةً رَضَالِلَهُ عَنْهَا «نِعْمَ النِّسَاءُ نِساءُ

الأنْصارِ لم يَمْنَعُهُنَّ الحَياءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ (() قالَتْ ذلكَ حينَ قالَت أُمُّ سُليمٍ رَضَيَالِكُ عَنْهَا: ((يا رَسولَ اللهِ؛ هَلْ على المرأةِ مِن غُسلٍ إذا هي احتَلَمَت؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إذَا رَأْتِ المَاءَ)(()).

انَّ الأصل: البناءُ على ما كانَ مَعروفًا، بمَعنى أنَّ الدمَ الأصلُ فيهِ أنَّه حيضٌ؛ ولهذا قالَتْ: «أُسْتَحاضُ حَيْضَةً كَثِيرةً شَديدةً» ولم تقُلِ: استِحاضة. بل قالَتْ: حيضةً؛ لأنَّها بنَتْ على الأصلِ أنَّه حيضٌ؛ ولهذا كانَت لا تُصلِّي رَضَالِللهُ عَنْهَا.

١٣ - أنَّ مرجعَ الصحابةِ وَضَلِقَهُ عَنْهُمُ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْهُ في الاستِفتاءِ، يَعني: لا يُحاوِلون أن يَجتَهِدوا ما دامَ النبيُّ عَلَيْهِ حيًّا بَيْنَهُم، ويترتبُ على هذه الفائدةِ أنَّ المرجعَ بالنسبةِ إلَيْنا هوَ سُنةُ الرسولِ عَلَيْهِ، والرجوعُ إلى الكتابِ العزيزِ منَ الرجوعِ إلى سُنةِ الرسولِ عَلَيْهِ.

١٤ وجوبُ الاغتسالِ على المستحاضةِ إذا تَحيَّضَت ستةَ أيامٍ أو سبعةً،
 وهذا الحديثُ حديثُ حمنةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا في المستحاضةِ الَّتي ليسَ لَها عادةٌ ولا تمييزٌ.

١٥ - أنّه لا يجبُ الاغتسالُ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنّه قالَ: «ثُمَّ اغْتَسِلِي، فإِذَا اسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي». وَقالَ: «فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ»، ولم يَذكُرِ الغسلَ، وهذا أحدُ الأمرينِ، والأمرُ الثاني سيَأْتي إن شاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري معلَّقًا: كتاب العلم، باب الحياء في العلم، (۱/ ٣٨)، ووصله مسلم: كتاب الحيض، باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، رقم (۲۲۲/ ۲۱)، قالته رَضِيَّالِتُهُ عَنْهَا لها سألت امرأة النبي ﷺ عن غسل المحيض.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الغسل، باب إذا احتلمت المرأة، رقم (٢٨٢)، ومسلم: كتاب الحيض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، رقم (٣١٣)، من حديث أم سلمة رَضَّالِلَّهُ عَنْهَا.

١٦ - جوازُ الجمعِ للمُستحاضةِ؛ لأنَّه يشقُّ علَيْها أن تَغتسلَ لكلِّ صلاةٍ بدونِ جمعٍ، لو قُلْنا: تَغتسلُ لكلِّ صلاةٍ بدونِ جمعٍ. لاغتَسَلَت خمسَ مراتٍ، وإذا قُلْنا بالجمع اغتَسَلَت ثلاثَ مرَّاتٍ.

17 - ما ذهبَ إليهِ بعضُ العلماءِ مِن ثُبوتِ الجمع الصوريِّ، أي: أنَّ الإنسانَ يُصلِّي كلَّ صلاةٍ في وَقتِها، لكِنْ كلُّ صلاةٍ قريبةٌ منَ الأُخرى فيكونُ جمعًا صوريًّا؛ لأنَّه صلَّى كلَّ صلاةٍ في وقتِها، فلَمْ يجمع الصلاتينِ في وقتِ واحِدةٍ مِنهما، بل صلَّى كلَّ صلاةٍ في وقتِها، لكنَّه أخَّرَ الأُولى وعجلَ الثانيةَ، ولا يلزمُ مِن هذا أن تكونا متواليَّيْن، قد يؤخرُ هذه في آخرِ الوقتِ، ويُعجلُ هذه في أولِ الوقتِ ويكونُ بينَهما فاصلٌ، فإنَّه فاصلٌ، فإذا قيلَ بالجمع الصوريِّ في مِثلِ هذا بمَعنى أن يَكونَ بينَهما فاصلٌ، فإنَّه عُكنٌ أن يُقالَ بِه، وأمَّا إذا قيلَ بالجمع الصوريِّ مع الموالاةِ فهذا لا يمكنُ؛ لأنَّ الجمع الصوريِّ مع الموالاةِ فهذا لا يمكنُ؛ لأنَّ الجمع الصوريِّ مع الموالاةِ فهذا لا يمكنُ؛ لأنَّ الجمع الصوريِّ من الله أن يَصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مِثلَه، ثُم تعجلُ العصرَ، ومَنِ الَّذي يرقبُ الشمسَ حتَّى يصيرَ ظلُّ كلِّ شيءٍ مثلَه، لو قُلْنا باللزومِ لكانَ هَذا أشقَّ مِن أن يُصلِيِّ كلَّ صلاةٍ في وقتِها المتسع؛ ولهذا كانَ الجمعُ صوريًّا كما تقدَّمَ.

فإِنْ كَانَ المرادُ أَنَّه لا موالاةَ بينَهما مثلَ أن يُصلِّيَ الأُولى في آخرِ الوقتِ والثانيةَ في أولِ الوقتِ فهذا مُمكنٌ.

وأمَّا إذا قيلَ: جمعَ الموالاةِ. فهذا لا يُمكنُ، وأشقُّ مِن ذلكَ المغربِ والعشاءِ؛ لأنَّ وقتَ العشاءِ يدخلُ بعدَ مغيبِ الشفقِ، ومَنِ الَّذي يرقبُ مَغيبَ الشفقِ حتَّى يجعلَ صلاةَ المغربِ آخرَ شيءٍ قبلَ مغيبِ الشفقِ وصلاةَ العشاءِ أولَ شيءٍ، هَذا صعبٌ جدًّا ولا سيَّما في الشتاء؛ لأنَّه يلزمُ أن يَخرجَ إلى السطحِ أو أن يخرجَ إلى البريةِ مِن أجلِ أن يَعرفَ متَى يغيبُ الشفقُ.

على كلِّ حالٍ: الجمعُ الصوريُّ الَّذي ذهبَ إليهِ بعضُ الناسِ واستدلُّوا بهذا الحديثِ نَقولُ: إن كانَ المرادُ معَ التفريقِ دونَ اشتراطِ الموالاةِ فهذا ممكنُّ، أمَّا معَ اشتراطِ الموالاةِ فهذا لا يمكنُ.

ولكِنِ القولُ الراجحُ في هذه المسألةِ: إنّه يجوزُ الجمعُ الحقيقيُّ إذا كانَ هناكَ مشقةٌ، ونَستدلُّ لهذا ليسَ بحديثِ حَمنةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا ولكِنْ بحديثِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا ولكِنْ بحديثِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا ولكِنْ بحديثِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهَا ولكِنْ المغربِ والعِشاءِ في المدينةِ مِن غيرِ حينَ قالَ: «أماذ العربِ والعِشاءِ في المدينةِ مِن غيرِ خوفٍ ولا مطرٍ» قالوا: ما أرادَ إلى ذلك؟ قالَ: «أرادَ أن لا يُحرجَ أحدًا مِن أُمَّتِه» (١) فدلَّ هذا التعليلُ مِنِ ابنِ عباسٍ رَضَالِللَهُ عَنْهَا وهوَ المفقّهُ في الدينِ على أنَّه كلَّما كانَ الحرجُ في عدمِ الجمعِ جازَ الجمعُ، وهذا هوَ الضابطُ.

11- بيانُ تفاضلِ الأعمالِ؛ لقولِه: «وهُوَ أَعجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ» «أَعجَبُ» بمَعنى أحسَنَ، كما جاءَ في حديثِ عائِشةَ رَضَالِللَهُ عَنْهَا: «كانَ يُعجبُه التيمُّنُ» (١) أي: يَستحسِنُه، ففيهِ دليلٌ على تفاضلِ الأعمالِ، وأنَّ بعضها أفضلُ مِن بعضٍ، وهذا ثابتٌ بالقرآنِ والسُّنةِ، ولا إشكالَ في أنَّ بعضَ الأعمالِ أفضلُ مِن بعضٍ.

··· @ ···

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

الله وعَنْ عَائِشَةً رَضَالِلُهُ عَنْهَ: «أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةً بِنْتَ جَحْشٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ الدَّمَ، فَقَالَ: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي» فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لكُلِّ صَلَاةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (١٤٢ - وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٢)، وَهِيَ لِأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ (٣).

#### الشَّرحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: ﴿ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ ﴾ جاءَ في الحديثِ الَّذي قبلَ هَذا: حَمنةُ بنتُ جحشٍ ، وبقِيَت: زينبُ بنتُ جحشٍ ، والثلاثُ هؤلاءِ أخواتُ ، وزينبُ بنتُ جحشٍ إحدَى أُمهاتِ المؤمِنينَ ، قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّها أيضًا استُحيضَت، ولكِنَّه لم يَثبُتْ ، بلِ الَّذي ثبَتَ في حمنةَ ، وأُم حَبيبةً .

قولُها: «شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ» أي: رفَعَت إليهِ الشَّكوى، والشَّكوى هيَ الإخبارُ بها يُؤلمُ الإنسانَ نفسيًّا أو جسديًّا.

قولُها: «شَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ» يَعني: كثرتَه، فهوَ على حذفِ المضافِ، والتقديرُ كثرةَ الدمِ.

قال لَها: «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» هذه لها عادةٌ؛ ولهذا قالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٤/ ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب من قال تجمع بين الصلاتين وتغتسل لها غسلا، رقم (٢٩٨)، من حديث عائشة رَضِوَالِلَهُ عَنْهَا

"الجُلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ " وأُحتُها لم يقُلْ لها الرسولُ عَلَيْهُ ذلك، بَلْ قالَ: سبعة أيام أو سِتة، وكأنَّه عَلَيْهُ قد علمَ أنَّ الأُولى أي: حمنة ليسَ لها عادة ولا تمييز، والثانية لها عادة؛ ولهذا لم يَستفصِلْ، بل حكم بدونِ استفصالٍ، فقالَ لها: "امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ، ثُمَّ اغْتَسِلي " بعدَما تنتهي المدة ؛ لأنّنا حكمننا بطهارتها. قالَتْ عائشة رَحَوَلِيَهُ عَنها: "فكانَتْ تَعْتَسِلُ لكلِّ صَلاةٍ " وهذا يدلُّ على أنّه اجتهادٌ مِنها، "كانَتْ تَعْتَسِلُ " يَعني: دونَ أن يَأمرَها الرسولُ عَلَيْ بذلك، لكنْ سبقَ أنَّ حمنة أرشدَها النبيُّ عَلَيْهُ أن تعتسلَ لكلِّ صلاةٍ، لكِنْ أذِنَ لها في هذه الحالِ أن تَجمعَ، والحكمةُ مِن ذلكَ – واللهُ أعلمُ – أنَّ الاغتسالَ يُؤدِّي إلى تَقلُّصِ العروقِ وتقليلِ الدم، ويكونُ سببًا لانقطاع الاستحاضةِ.

#### مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١- أنّه قَدْ يقولُ قائلٌ: إنّ الاستحاضة تأتي عن وراثةٍ؛ لأنّ هاتينِ الأُختَيْن كلتَيْهما استُحيضَت، فلعلَّ هذا يكونُ عن وراثةٍ، فإنْ ثبتَ هذا: أنّ الاستحاضة كسائرِ الأمراضِ تكونُ عن وراثةٍ فلا عجبَ في ذلك، وإن لم يَثبُتْ أُلغِيَت هذهِ الفائدةُ.

٢- أنَّ الاستفتاء عنِ الشيءِ المؤلمِ يُسمَّى شكوَى؛ لقولِها: «شكَتْ إلى رَسولِ اللهِ عَلَيْ الدَّمَ».

٣- أنَّ الشَّكْوَى للمخلوقِ جائزةٌ بشرطِ أن لا تُنبئ عنِ السخطِ منَ الخالقِ،
 وعلى هَذا فإذا قلتَ لشخصٍ: أنا أشكو مِن كذا وكذا. أي: منَ المرضِ فإنَّه لابأسَ
 به، بشرطِ أن لا يكونَ القصدُ السخطَ منَ الخالقِ عَنَّوَجَلَّ؛ بل مُجُردَ إخبارٍ.

فالرسولُ عَلَيْ لَمَّا قَالَتْ عَائِشَةُ: وَارَأْسَاهُ. قَالَ: "بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ" (١) فلا بأسَ بالشكاية إلى الخلق إذا كانَ المقصودُ مجردَ الإخبارِ، لا شَكوَى الخالقِ والتسخطَ منهُ؛ ولِهذا قَالَ العلماءُ رَحِمَهُ واللَّهُ: إنَّ الشكوَى إلى المخلوقِ إذا لم يكُنِ المقصودُ التسخطَ منَ الخالقِ لا تُنافِي الصبرَ الجميلَ.

٤- الرجوعُ إلى العادةِ في المستحاضةِ؛ لقولِه ﷺ: «قَدْرَ ما كَانَتْ تَحْبِسُكِ
 حَيْضَتُكِ» وإن قلَ عن سِتةِ أيامٍ أو سبعةٍ أو زادَ عليْها.

٥- أنَّ الحيضَ يجبسُ المرأة عَنِ الصَّلاةِ وعنِ الصيامِ وأشياءَ كثيرةٍ تَترتبُ
 عليهِ.

7- أنَّ المعتادة ترجعُ إلى عادتِها سواءٌ كانَ لها تمييزٌ أو لا، ووجهُ الدلالةِ أنَّ النبيَّ ﷺ لم يَستفصِلْ، لم يَقُلْ: كيفَ حالُ الدمِ؟ بل أطلقَ الرجوعَ إلى العادةِ، وهذا لا شكَّ أنَّه أيسرُ على المرأةِ أن تَرجعَ إلى عادتِها؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ العادةِ على ما كانَتْ عليهِ.

وفي التمييزِ رُبَّما يتغيرُ الدمُ، فيَأْتي في الشهرِ الأولِ في أولِ الشهرِ، وفي الشهرِ الثانِي في آخرِ الشهرِ، ورُبَّما يتغيرُ تغيرًا بيِّنًا، ورُبما يتغيرُ تغيرًا يسيرًا، لكِنِ الرجوعُ للعادةِ أضبطُ لا شك، فإذا عدمَتِ العادةُ رجَعْنا إلى التمييزِ.

٧- أنَّه إذا تَمَّتِ العادةُ بالنسبةِ للمستحاضةِ المعتادةِ وجبَ علَيْها الاغتسالُ؛
 لأنَّها الآنَ طهرَت.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب الاستخلاف، رقم (۷۲۱۷)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

٨- جوازُ اجتهادِ الإنسانِ في العباداتِ؛ لقولِه: «فكانَتْ تَغْتَسِلُ» ولكِنْ على
 أيِّ شيءٍ بَنَتْ أمُّ حبيبةً؟

الظاهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّها بَنَتْ هذا على ما أَفتَى النبيُّ ﷺ به أَختَها، حيثُ أمرَها أَن تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ، وقالَ: «هَذا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ».

9- أنَّه لا يجبُ على المستحاضةِ أن تَغتسلَ لكلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ الاغتسالَ مِن فعلِها رَضِّالِيَّهُ عَنْهَا وباجتهادٍ مِنها، ولَوْ كانَ واجبًا لبيَّنَه النبيُّ ﷺ، وحديثُ حمنةَ صريحٌ بأنَّه ليسَ بواجب.

وفي روايةٍ للبُخاريِّ: «وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» وهيَ لأَبي داودَ وغيرِه مِن وجهٍ آخرَ.

فيُستفادُ مِنه: وجوبُ وضوئِها لكلِّ صلاةٍ، فإذا قالَ قائلٌ: ما الحكمةُ بأنَّها تَتوضأُ لكلِّ صلاةٍ؟ قُلْنا: لأنَّ هذهِ طهارةٌ ضرورةٌ؛ إِذْ إنَّ الحدثَ الموجبَ للطهارةِ لم يَزَلْ قائبًا فتكونُ الطهارةُ ضرورةً تتقدرُ بقَدرِها.

وقولُه: «لِكُلِّ صَلاةٍ» المرادُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ، وليسَ المرادُ أنَّها إذا جَمَعَت توضَّأت للظهرِ، ثُم تَوضَّأت للعصرِ، لا. بلِ المرادُ تَوضَّئي لوقتِ كلِّ صلاةٍ، فإذا توضَّأت فهل لها أن تُصلِّيَ فروضًا ونوافلَ أو الفروضَ فقَطْ؟

الصحيحُ: أنَّها تصلِّي فروضًا ونوافلَ؛ لأنَّ هذا الوضوءَ لم نَقُلْ: رفعَ حدَثَها. ولكِنْ بمعنَى ارتفاع الحدثِ.

وإذا خرجَ الوقتُ فإِنْ دخلَ وقتُ صلاةِ أُخرى تَوضَّأَت له، وإن لم يدخُلُ وقتُ صلاةِ أُخرى تَوضَّأَت له، وإن لم يدخُلُ وقتُ صلاةِ أخرى لم تَتوضَّأ، إلَّا إذا أرَادَتْ أن تَتنفلَ، فمَثلًا في صلاةِ الفجرِ إذا

خرجَ الوقتُ وهي قد تَوضَّات لصلاةِ الفجرِ، وأرادَتْ أن تُصلِّي صلاةَ الضَّحى، نقولُ لَها: تَوضَّئي لها. كذلكَ في العشاءِ الآخرةِ على القولِ الراجحِ أنَّ وقتها يخرجُ بمُنتصفِ الليلِ، وانتصفَ الليلُ وأرادَتْ أن تَتهجَّدَ نَقولُ: تَوضَّئي مِن جديدٍ<sup>(۱)</sup>.

مسألةٌ: ألحقَ العلماءُ رَحِمَهُ اللهُ بالقياسِ الجَليِّ، ألحَقوا بالمستحاضةِ مَن كانَ حدَثُه دائيًا، كإنسانٍ لا يَستمسكُ بولُه، أو لا تَستمسكُ الريحُ مِن دُبرِه، أو دُبرُه دائيًا يُفرزُ رطوبة، فقالوا: إنَّ حُكمَ هؤلاءِ حكمَ المستحاضةِ بمَعنى أنَّه لا يَتوضَّأُ للصلاةِ إلَّا بعدَ دخولِ وقتِها، ولكِنْ لا بدَّ مِن مُحَاولةِ التقليلِ منَ النَّجاسةِ، بالتحفظِ بالحفاظاتِ الموجودةِ الآنَ - وللهِ الحمدُ - سواءٌ كانَ رجلًا أوِ امرأةً بقَدرِ المستطاع.

وأمَّا ما يَفعلُه بعضُ الجهالِ بربطِ الذكرِ، فهذا غلطٌ عظيمٌ؛ لأنَّ ربطَ الذكرِ ضررٌ على الإنسانِ، فإنَّ البولَ سوفَ ينزلُ منَ المثانةِ، وإذا نزلَ احتقَنَ في القنواتِ، وهي ضعيفةٌ جدًّا فرُبَّها تتفجرُ؛ ولذلكَ يجبُ أن يُنهَى عَن هَذا .

> بل يُقالُ: ضَعْ على محلِّ الخارجِ شيئًا يحفظُ مِنِ انتشارِ البولِ وكفَى. فائدةٌ: خلاصةُ ما سبقَ في مسألةِ المستحاضةِ:

أوَّلًا: أنَّ القولَ الراجع: إنَّ المعتادةَ ترجعُ إلى عادتِها، وإنَّ مَن ليسَ لها عادةٌ، أو لها عادةٌ فنسِيَتُها ترجعُ إلى التمييزِ، وإنَّ مَن ليسَ لها تمييزٌ ترجعُ إلى عادةِ النساءِ.

<sup>(</sup>١) تقدم أن هذا مما كان يراه شيخنا رَحِمَهُ ٱللَّهُ سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع (١) تقدم أن هذا مما كان يراه شيخنا رَحِمَهُ ٱللَّهُ سابقًا، ثم إنه رجع عن ذلك. انظر: الشرح الممتع

ثانيًا: مِنْ متَى تبدئ الجلوسَ للحيضِ؟

تبتدئُ مِن أولِ المدةِ الَّتي أَتاها الدمُ فِيها، فإن نسِيَتْها جلسَتْ مِن أولِ كلِّ شهرِ هِلاليٍّ.

ثالثًا: ماذا تصنعُ المستحاضةُ إذا جلَسَت على الوجهِ الَّذي ذكَرْنا؟

نقولُ: بعدَ مضيِّ المدةِ الَّتِي قُلنا: إنَّها تجلسُ فيها. تغتسلُ وتُصلِّي، ولَها حالانِ بعدَ ذلكَ : إمَّا أَن تَقتصرَ على الغسلِ الأوَّلِ وهوَ واجبٌ، وبعدَ ذلكَ تَتوضأُ لكلِّ صلاةٍ، وحينئذٍ لا تَجمعُ إلَّا أَن يشقَّ عليها الإفرادُ، أو تغتسلَ لكلِّ صلاةٍ، وحينئذٍ تجمعُ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ؛ لأنَّ ذلكَ أكملُ في الطهارةِ، ولأنَّه رُبَّها يكونُ سببًا لانقطاع دم الاستحاضةِ.

رابعًا: متَى تَتوضأُ؟

نقولُ: إن كانَتْ لصلاةٍ مُوقتةٍ فبعدَ دخولِ وقتِها، وإن كانَت لصلاةٍ غيرِ موقتةٍ فحينَ فِعلِها، وعلى هَذا فإذا أرادتَ أن تُصلِّي تطوعًا فإنَّها تتوضأُ إذا أرادت أن تُصلِّي تطوعًا فإنَّها تتوضأُ إذا أرادت أن تُصلِّي أن تُصلِّي في أيِّ وقتٍ إذا لم يكُنْ وقتُها وقتَ نَهيٍ، وأمَّا إذا أرادَتْ أن تُصلِّي الضحَى، أو راتبةَ الظهرِ مثلًا، أو راتبةَ فجرٍ فبعدَ دخولِ الوقتِ.

وهذا القول وجهٌ لأصحابِ الإمامِ أحمدَ رَحِمَهُ اللهُ: أنَّ الصفرة والكدرة لا تعدُّ شيئًا، سواءٌ كانَت منفصلةً عَن الحيضِ، أو مُتصلةً بهِ، قبلَ الحيضِ أو بعدَه، وأنَّ هذا اختيارُ ابنِ حزمٍ رَحِمَهُ اللهُ وأنَّه نصرَه بأدلةٍ قويةٍ، وهو الَّذي أختارُه أنا؛ لأنَّه أقربُ إلى الصوابِ مِن جهةِ أنَّ الحيضَ هو الدمُ المعروفُ، وأمَّا هذهِ الصفرةُ وما أشبهها فهي عبارةٌ عَن عصارةِ الرحمِ، أو مُقدمةِ الحيضِ في أولِه، وأنَّ هذا أيضًا أريحُ للنساءِ؛ لأنَّ

بعضَ النساءِ تبقَى معَها الصفرةُ إلى حدودِ عشرةِ أيامٍ أو خمسةَ عشرَ يومًا ثُم تَنقطعُ، وبعضُ النساءِ ليسَ عندَها صُفرةٌ إطلاقًا، فمِن حينِ ما يقفُ الدمُ تخرجُ القَصةُ البيضاءُ، فنقولُ: ما دامَ المسألةُ فيها اضطِرابٌ بالنسبةِ للعاداتِ، وفيها خلافٌ بينَ العلماءِ وفيها أيضًا في روايةِ البخاريِّ: «كُنَّا لانَعُدُّ الصُّفرةَ والكُدرةَ شَيْئًا» وهو مُطلقٌ، فهُنا يَتبيَّنُ الراجحُ: أنَّ الصفرةَ والكدرةَ ليسَت بشيءٍ.

الطُّهْرِ الطُّهْرِ اللَّهُ عَطِيَّةَ رَضَالِكُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّهْظُ لَهُ (۱).

# الشَّرْحُ

أُمُّ عطيةَ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهَا هِيَ أَنصاريةٌ مَعروفةٌ.

قَالَتْ رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كُنَّا لَا نَعُدُّ» يَعني: مَعشرَ النساءِ، ولم تقُلْ: في عهدِ النبيِّ عَلَيْهُ. ومِثلُ هذا اختلف فيه العلماءُ، هَلْ هوَ منِ اجتهادِ الصحابةِ أو له حُكمُ الرفعِ؟ ومِثلُ هذا اختلف فيه العلماءُ، هَلْ هوَ منِ اجتهادِ الصحابةِ أو له حُكمُ الرفع، لكِنْ هُنا لم تقُلْ: أمَّا لو قالَتْ: في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ، فلا شكَّ أنَّه في حُكمِ الرفع، لكِنْ هُنا لم تقُلْ: في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ؛ فلذلكَ هَلْ نَقُولُ: إنَّه في حكمِ الرفعِ. أو نَقُولُ: إنَّه مِن عملِ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ؛ فلذلكَ هَلْ نَقُولُ: إنَّه في حكمِ الرفعِ. أو نَقُولُ: إنَّه مِن عملِ الصحابِيَّاتِ واجتهادِهنَّ؟.

وقولُها: «لَا نَعُدُّ» أي: لا نَحسبُها، ولا نَعتبرُها، «الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ» الكُدرةُ أن يَكونَ الدمُ متكدرًا، وشبَّهوا ذلكَ بِغسَالةِ اللحمِ، وأمَّا الصفرةُ، فهوَ شيءٌ يشبهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، رقم (٣٢٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة، رقم (٣٠٧).

الصديد، أصفرُ، «بَعْدَ الطُّهْرِ» أي: بعدَ زمنِ الحيضِ، يَعني: إذا طهرَتِ المرأةُ بالقَصةِ البيضاءِ، ثُم وجَدَت الكدرةَ أو الصفرةَ فإنَّما لا تعدُّ شيئًا، ومعنى لا تعدُّ شيئًا أي: لا تعدُّ شيئًا معتبرًا في الحيضِ، وإلَّا فإنَّما تنقضُ الوضوءَ، وإذا استمرَّت معَ المرأةِ صارَ لَها حكمُ سلس البولِ.

يقولُ المؤلفُ: «رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ» وهذا سهوٌ منَ المؤلفِ رَحَمُهُ اللَّهُ، فإنَّ البخاريَّ لم يَروِ: «بَعْدَ الطُّهرِ»، وإنَّما روايةُ: «بعدَ الطُّهرِ» لأبي داودَ، ولا يَسلمُ المؤلف مِنَ التبعةِ، حينَ قالَ: واللفظُ لَه. أي: لأبي داودَ، بَلْ نَقولُ: كانَ الَّذي يَنبغي أن يُقالَ: «كُنَّا لا نَعُدُّ الكُدْرَةَ والصُّفْرةَ شَيْئًا» رواهُ البخاريُّ وأبو داودَ، وزادَ: «بعدَ الطُّهرِ» حتَّى يَتبيَّنَ اللفظُ الَّذي رواهُ البخاريُّ منَ اللفظِ الَّذي انفردَ بهِ أبو داودَ.

هذا الحديثُ يدلُّ على: أنَّ النساءَ قد يَرَيْن دمًا خالصًا، ويَرَيْن كُدرةً، ويَرَيْن صفرةً، وفيه قسمٌ رابعٌ يَرَيْن ماءً أبيضَ، وهيَ القَصةُ البيضاءُ.

وقدِ اختلفَ العُلماءُ -رَحَمهم اللهُ تَعالَى- في هذا الحديثِ، هَــُل هــوَ مَرفـوعٌ أو موقوفٌ في العُلماءُ على الله عنه الله عنه أو موقوفًا فهوَ رأيٌ واجتهادٌ قابلٌ للنقاش.

ثانيًا: على تقدير صحتِه وأنَّه مرفوعٌ فإنَّه اختَلَفُوا أيضًا: هل هَذا أي: في الروايةِ الَّتي حذفَ فيها بعدَ الطهرِ؛ لأنَّ بعدَ الطهرِ ليسَت في روايةِ البخاريِّ هَل تعدُّ الصفرةُ والكدرةُ شيئًا أو لا تعدُّ؟ على أقوالٍ مُتعددةٍ تَبلغُ الستةَ أو السبعة؛ لأنَّ الحديثَ: أولًا: ليسَ صريحًا في الرفع.

ثالثًا: ليسَتِ الزيادةُ «بعدَ الطهرِ» مُتفَقًا عليها، ولا مِن رِوايةِ البخاريِّ، فالعلماءُ اختَلَفوا، مِنهم مَن قالَ: «الصُّفرةُ والكُدرةُ لَيْسَتا بشيءٍ، سواءٌ كانَتا قبلَ الحيضِ أو بعدَ الحيضِ متصلًا بالحيضِ، وأنَّ الحيضَ هوَ الدمَ الخالصَ المعروفَ.

وإلى هَذا ذهبَ ابنُ حزم رَحْمَهُ اللهُ وأيَّدا قولَه بأدلةٍ قويةٍ، وقالَ: ليسَ لَنا أن تُلزمَها بها لم يُطرِّمُها اللهُ به، أو نُحرمَ عليها ما لم يُحرِّمْه اللهُ (۱).

وذكرَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ أللَّهُ ذلكَ وجهًا لأصحابِنا الحنابلةِ، وهَذا القولُ هوَ الَّذي تطمئنُ النفسُ إليهِ، أنَّ الصفرةَ والكدرةَ ليسَتا بشيءٍ مُطلقًا سواءٌ قبلَ الحيضِ أو بعدَ الحيضِ مُتصلةً بالحيضِ أو مُنفصلةً (٢).

يلي ذلكَ القولُ بأنَّ الصفرة المتصلة بالحيضِ بعدَ الحيضِ منَ الحيضِ، وأمَّا الَّتي تسبقُ الحيضَ فليسَتْ بحيضٍ، وهذا أقربُ منَ الأقوالِ الأُخرى، ويَلي ذلكَ أنَّ الصفرة والكُدرة المتصلة بالحيضِ في أولِه وآخرِه منَ الحيضِ، والأقوالُ المتعددةُ ذكرَها النوويُّ رَحِمَهُ اللَّهُ في شَرح المهذَّبِ (٤).

<sup>(</sup>١) المحلي (٢/ ١٦٢ - ١٧١).

<sup>(</sup>٢) الاختيارات العلمية (٥/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) المحلي (٢/ ١٦٢).

<sup>(3)</sup> HARAES (7/ 897).

فالقولُ الراجعُ عِندي: أنَّ الصُّفرة والكدرة ليسَتا بحيضٍ مُطلقًا، نعَمْ لو وقعَتْ في أثناءِ الحيضِ مثلًا امرأةٌ عادتُها خمسةُ أيامٍ، وفي بعضِ الأيامِ نصفُ يومٍ، أو ساعاتٌ، أو ما أشبه ذلكَ تَأْتِي الصفرةُ، فهذا لا يُعتبرُ صفرةً، بل هو تابعٌ للحيضِ حتَّى وإن لم تَرَ الصفرة؛ لأنَّ الجفافَ أوِ الجفوفَ مدةً يسيرةً في أثناءِ الحيض تعتبرُ حيضًا.

#### ··· @ ···

الله النَّبِيُّ عَلِيْهُ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» (١) رواهُ مُسلِمٌ.

#### الشَّرْحُ

قولُه رَخَالِلَهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمُرْأَةُ ﴾ أنَّ اليهودَ باعتبارِ الجمعِ ﴾ لأنَّ اليهودَ بمعنَى القبيلةِ أو الطائفةِ أو ما أشبَهَ ذلكَ، وقولُه: ﴿ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا ﴾ أي: هجَروها ولا يَأْكُلُون معَها، فقالَ النبيُّ ﷺ : ﴿ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النّكَاحَ ﴾ يخاطبُ أصحابَه، يَعني: افعَلوا معَ النساءِ كلَّ شيءٍ: الأكلَ والنومَ والمباشرة، كلَّ شيءٍ إلَّا النكاحَ، والمرادُ بالنكاحِ هُنا الجاعُ، وليسَ عقدَ النكاحِ.

#### مِن فواندِ هذا الحديثِ:

١ - تَشديدُ اليهودِ في التطهرِ منَ النجاساتِ؛ ولِهذا كانوا لا يُؤاكلونَ الحائض،
 ولا يُضاجِعونها ولا يَقرَبونها، وكانوا إذا أصابَتْ ثوبَهم النَّجاسةُ قصُّوه بالمقصِّ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (٣٠٢).

ولا يَرَوْن أَنَّ المَاءَ يُطهِّرُها، كما ذكرَ أهلُ العلمِ، لَمَّا ذكرَ أهلُ العلمِ أَنَّ الأُمةَ الإسلاميةَ وسطٌ بينَ الأممِ في النجاساتِ قالوا: إنَّ اليهودَ إذا تنجسَ الثوبُ عندَهم قصُّوه ولا يُطهِّرُه المَاءُ، والنصارَى بالعكسِ، يَتلوثُ بالنَّجاسةِ أو لا يتلوثُ لا يُهمُّهم ذلكَ، فالمُسلِمون والحمدُ للهِ وسطٌ بينَ هَذا وهَذا.

٢ جوازُ الاستمتاعِ بالحائضِ في كلِّ شيءٍ إلَّا النكاحَ، يَعني إلَّا الوطءَ، وعلى هذا فلَهُ أن يُقبِّلُها ويَضمَّها ويُجامعَها بينَ الفخِذينِ، كلُّ شيءٍ يفعلُه إلَّا الجهاعَ.

وهَلْ يلزمُ؟ لا يلزمُ؛ لأنَّ اللهُ أَن تَتزرَ إذا أرادَ أَن يُباشرَها أو لا يلزمُ؟ لا يلزمُ؛ لأنَّ النبيَّ صَالَىٰتُهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ أَطلقَ فلَهُ أَن يُباشرَها وإن لم تَتَّزِرْ، لكِنِ اتِّزارُها أفضلُ وأكملُ لوجهَيْن:

الوجهُ الأولُ: أنَّه رُبها يعجَزُ عن كبحِ نفسِه إذا كانت غيرَ مُتزرةٍ فيجامعُ في الفرجِ.

الوجهُ الثَّاني: لئَلَّا يَرى مِنها ما يكرهُ منَ الدمِ، فإذا كانَتْ مُتزرةً فلْيُباشِرْ ما شاءَ لئلَّا يَرى هذا؛ ولذلكَ نقَلَ المؤلفُ الحديثَ الآتِي:

··· @ ···

٥٤٥ - وعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» مُتَّفَقٌ علَيْه»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، رقم (٣٠٠)، ومسلم: كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار، رقم (٢٩٣).

# الشَّرحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ» أي: أَلبَسُ الإزارَ «فَيُبَاشِرُنِي» المباشرةُ أبلغُ من التقبيلِ، «وَأَنَا حَائِضٌ» الجملةُ هذهِ حاليةٌ يَعني: والحالُ أنَّني حائضٌ.

#### مِن فواندِ هَذا الحديثِ:

١ - أنَّ الإنسانَ إذا أرادَ أن يَتمتعَ بامرأتِه وهيَ حائضٌ فلْيَأْمُرْها بالاتزارِ.

٢- جوازُ استمتاعِ الرجلِ بزَوجتِه بدونِ إزارٍ إذا كانَت طاهرةً وهذا واضحٌ، فإنَّه يجوزُ للزوجَيْن أن يُباشرَ أحدُهما الآخرَ وهُما عارِيانِ، ولا حرجَ في هذا، ولكِنْ يَنبغي أن يُكونَ علَيْهما رداءٌ أو نحوُه يُغطِّيهما في هذه الحالِ.

٣- أنَّه يشرعُ للمرأةِ إذا كانَتْ حائضًا وأرادَ زوجُها أن يستمتع بِها أن يَأمرَها
 بالاتزارِ، اقتداءً بالرسولِ ﷺ.

٤- صراحة نساء الصحابة في الأمر الله يُستحيى منه إذا كان في ذلك مصلحة القولِها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: "يَأْمُرُنِي فَأَتَزِرُ فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ".

#### والخلاصةُ:

أَوَّلًا: أَنَّه يجوزُ للرجلِ أَن يَستمتعَ مِن زَوجِتِه -إذا كَانَتْ حَائضًا- بَكُلِّ شيءٍ إِلَّا النكاحَ، أي: الجماعَ.

ثانيًا: أنَّه يَنبغي إذا أرادَ أن يُباشرَها أن تَتَّزرَ لوجهَيْنِ:

الوجهُ الأولُ: لئلَّا يَرى مِنها ما يكرهُ.

والوجهُ الثاني: لئلَّا تَغلبَه نفسُه فيجامعُها.

النّبِيّ عَيَّالًا مَرَأَتُهُ وَهِي النّبِيّ عَيَّالًا مَرَأَتُهُ وَهِي النّبِيّ عَيَّالُهُ وَهِي النّبِيّ عَيَّالُهُ وَهِي النّبِيّ عَلَيْهُ وَفِي النّبِيّ عَيَّالًا اللّهُ عَالَى اللّهُ اللّهُ الْخَمْسَةُ، وصحّحَه الحاكمُ وابنُ القطانِ، ورجَّحَ غيرُهُما وقفَهُ (۱).

#### الشَّرْحُ

هذه مَسألةُ وطءِ الحائضِ، فَوَطءُ الحائضِ لا شكَّ أَنَّه حرامٌ بنصِّ القرآنِ، قالَ تَعالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِى ٱلْمَحِيضِ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴾ [البقرة:٢٢٢].

قيلَ: إنَّ هذا التحريمَ يرتفعُ بانقطاعِ الدمِ. وقيلَ: إنَّه يَرتفعُ بالاغتسالِ. فالَّذينَ قالوا: إنَّه يَرتفعُ بالاغتسالِ. فالَّذينَ قالوا: إنَّه اللهُ قالَ: ﴿ وَلَا نَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ والطهرُ هُنا هوَ انقطاعُ الحيضِ.

وقولُه: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرُنَ﴾ أي: منَ الحيضِ، والمرادُ بذلكَ أن تَغسلَ محلَّ الدمِ والفرجِ، فتحلُّ بعدَ ذلكَ، وليسَ المرادُ الاغتسالَ، وأنَّ المرأةَ إذا طهرَت منَ الحيضِ وغسَلَتِ الفرجَ وما أصابَ الدمَ فإنَّه يجوزُ للزوجِ أن يُجامعَها، وهذا رأيُ ابنِ حزمٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/ ۲۲۹)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب في إتيان الحائض، رقم (٢٦٤)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في الكفارة في ذلك، رقم (١٣٦)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ما يحب على من أتى حليلته في حال حيضتها، رقم (٢٨٩)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب كفارة من أتى حائضًا، رقم (٦٤٠)، والحاكم (١/ ١٧١).

وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٧٧)، وقال ابن حجر في التخليص الحبير (١/ ٢٩٣): «والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا»، وانظر: المحرر لابن عبد الهادي (١/ ١٥٠).

رَحْمَهُ أَللَهُ (١) لَكِنَّه ضعيفٌ، والصوابُ: أنَّ المرادَ بالتطهرِ الاغتسالُ؛ لقولِ اللهِ تَعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَهَرُوا ﴾ [المائدة:٦]، فسُمِّيَ الاغتسالُ تطهرًا، وهذا أحوطُ وأبرأُ للذمةِ، ولعلَّه أصحُّ للمرأة؛ لأنَّ المرأة بعدَ الاغتسالِ سوفَ يكونُ لَها نشاطٌ وتعودُ عليها قوتُها، وتكونُ متهيَّأةً للجهاع.

ولكِنْ إذا فعلَ الإنسانُ فجامعَ في الحيضِ فهوَ آثمٌ بلا شكَّ، إلَّا أن يكونَ جاهلًا فالجهلُ عُذرٌ، ولكِنْ إذا كانَ عاليًا فهوَ آثمٌ، ثُم هَلْ يَلزمُه معَ التوبةِ إلى اللهِ عَرَقَجَلَّ أن يَتصدقَ بشيءٍ؟ في هذا خلافٌ بينَ العلماءِ، فمِنهم مَن قالَ: لا شيءَ عليهِ، وعليهِ أن يَتوبَ فقطْ ولا يلزمُه أكثرُ مِن ذلكَ، والأصلُ بَراءةُ الذِّمةِ، فلا نُلزمُ المسلمينَ بشيءٍ إلَّا بيقينٍ؛ لأنَّك إذا ألزَمْته شيئًا فقدِ استبَحْت بعضَ مالِه بقدرِ ما تلزمُه، ومَنِ الذِي أحلَّ لكَ مالَه حتَّى يُخرجَه مِن ملكِه إلى الفقيرِ مثلًا، والأصلُ ما تلزمُه، ومَنِ الَّذي أحلَّ لكَ مالَه حتَّى يُخرجَه مِن ملكِه إلى الفقيرِ مثلًا، والأصلُ احترامُ الأموالِ، ولا نُلزمُ الناسَ ببذلِها إلَّا بدليلِ.

فصار عندنا أصلان:

الأوَّلُ: براءةُ الذِّمةِ.

والثاني: عِصمةُ المالِ واحترامُه.

فكيفَ نَقُولُ لهذا الرجلِ: عليكَ كفارةٌ. ونخرجُ شيئًا من مالِه بدونِ دليلٍ شرعيٍّ.

وقالَ بعضُ أهلِ العلمِ: بل عليهِ كفارةٌ؛ لحديثِ ابنِ عباسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُا الَّذي ساقَه المؤلفُ -رحمه الله تعالى-.

<sup>(</sup>١) المحلى (٢/ ١٧١).

والكفارةُ إمَّا دينارٌ أو نصفُ دينارٍ، والدينارُ الإسلاميُّ مِثقالٌ منَ الذهبِ، يَعني: ما يزنُ مثقالًا مِنَ الذهبِ أو نصفَ مثقالٍ، وقيمتُه معروفةٌ عندَ أهلِ الصرفِ.

ولكِنِ الحديثُ اختلفَ العلماءُ في رفعِه إلى النبيِّ عَلَيْهِ: فأكثرُ المحدِّثينَ على أنَّه موقوفٌ على عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رَحَيَلِيَهُ عَنْهَا، ثُم الحديثُ فيهِ اضطرابٌ في إسنادِه، وفيهِ أيضًا منَ الاضطرابِ في موجبِه ومُقتضاهُ، دينارٌ أو نصفُ دينارٍ، ولم يرِدْ مثلُ هذا التخييرِ في جنسٍ واحدٍ في أيِّ كفارةٍ منَ الكفاراتِ، التخييرُ الَّذي يكونُ بينَ الكفاراتِ يكونُ بينَ الكفاراتِ يكونُ بينَ إلكفاراتِ يكونُ بينَ جنسينِ فأكثرَ، طعامٌ، أو كسوةٌ، أو عِتقٌ في كفارةِ الأيهانِ مثلًا، أمَّا أن يَكونَ دينارًا أو نصفَه فهذا لا يستقيمُ.

ثُم هَلْ هذا الحديثُ صريحٌ في الوجوبِ؟ يقولُ في الحديثِ: "يَتصَدَّقُ» فيحتملُ أن يَكونَ على سبيلِ الوجوبِ، فيحتملُ أن يَكونَ على سبيلِ الوجوبِ، ويحتملُ أن يَكونَ على سبيلِ الوجوبِ أقربُ؛ لأنّه في مقابلةِ ذنب، والذنبُ لا يرفعُ إلاّ بواجب، لكِنْ يَبقى النظرُ في كونِه خيرًا بينَ الدينارِ ونصفِه، فهلْ هذا مستقيمٌ؟ ألاّ بواجب، لكِنْ يَبقى النظرُ في كونِه خيرًا بينَ الدينارِ ونصفِه، فهلْ هذا مستقيمٌ؟ ثُم يَبقى النظرُ أنَّ الحديثَ مُحتلفٌ فيه، هل هوَ مَرفوعٌ إلى النبيِّ عَيْدٍ أو مِن قولِ ابنِ عباسٍ رَحَيَالِيَهُ عَنْهُا، ثُم الحديثُ أيضًا فيه اضطرابٌ في إسنادِه؛ ولذلكَ عدلَ عنهُ الإمامُ الشافعيُ رَحَمُهُ اللهُ وقالَ: إنَّ وطءَ الحائضِ ليسَ فيه كفارةٌ، ولو صحَّ الحديثُ لقلْت به (۱)، ولكِنْ لا شكَّ أنَّ الإنسانَ إذا احتاطَ وكانَ اللهُ قَدْ أعطاهُ سعةً منَ المالِ وكَفَرَ، فإنَّ هذا يكونُ سببًا لردعِه عنِ العودةِ إليهِ، فإخراجُ الكفارةِ بلا شكَّ أولى وأسلمُ منَ التَّبعةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي (١/ ٣٨٥)، ونهاية المطلب (١٢/ ٣٩٠).

والتخييرُ فيه إشكالٌ، وهو كيفَ يخيرُ بينَ شيئينِ مِن جنسٍ واحدٍ، أحدُهما أقلُ منَ الآخرِ؟ فيُقالُ: هذا مِن فضلِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أو جبَ الدينارَ، وهذا على الكمالِ، أو نِصفَه، وهذا على الإجزاءِ.

فالكمالُ دينارٌ، والإجزاءُ نصفُ دينارٍ، على أنَّ بعضَ العلماءِ قالَ: إنَّ هذا التخييرَ ليسَ تخييرًا تشهيًّا ولكنَّه تنويعٌ، وأنَّه إذا كانَ الجماعُ في فورِ الحيضِ فدينارٌ، وإن كانَ في آخرِه فنصفُ دينارٍ؛ لأنَّ الحيضَ في فورِ الدمِ أشدُّ ضررًا وأكثرُ إثبًا. ولكنِ الذي يظهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّه على سبيلِ التخييرِ مطلقًا.

··· @ ···

١٤٧ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» مُتَّفَقٌ عليهِ، في حَديثٍ طويلٍ (١).

#### الشَّرْحُ

هذا جوابٌ منَ الرسولِ عَلَيْهِ لسؤالٍ أُوردَ عليهِ، فإنَّ النبيَّ عَلَيْهِ وعظَ النساءَ بعدَ أن وعظَ الرجالَ في خطبةِ صلاةِ العيدِ وذكَّرَهُن وقالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنْ إِحْداكُنَّ»(٢) (ولُبُّه) يَعني: عقلَه، ما رأيتُ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحازِمِ مِنْ إِحْداكُنَّ»(٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (۳۰٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقصان الإيهان بنقص الطاعات، رقم (۸۰).

وقد ذكره مسلم بإسناده فقط، ولم يسق لفظه، كما نبه عليه الحافظ ابن حجر في النكت الظراف بحاشية تحفة الأشراف (٣/ ٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم، رقم (٣٠٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان نقص الإيهان، رقم (٨٠)، من حديث أبي سعيد الحدري رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

أشدَّ تأثيرًا على الرجلِ العاقلِ منَ المرأةِ، فقالَ: «ما رَأَيْتُ مِنْ ناقِصاتِ عَقلٍ ودِينٍ» فانتبَهَتِ النساءُ لهذا وقُلنَ: يا رسولَ اللهِ، ما نُقصانُ عقلِنا؟ وما نُقصانُ دِينِنا؟ فبيِّنَ أَنَّ نُقصانَ العقلِ -والمرادُ بالعقلِ عقلُ الأشياءِ وضبطُها، وليسَ العقلُ هو ضدَّ الجُنونِ - بيَّنَ أَنَّ نقصانَ عقلِها بأنَّ شهادةَ الرجلِ بشهادةِ امرأتينِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْ فَرَجُلُ وَامْنَ أَتَكَانِ ﴾ [البقرة: ٢٨٦]، وبيَّنَ اللهُ السببَ وقالَ: ﴿أَن تَضِلَ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّر إِحْدَنهُ مَا ٱلأُخْرَى ﴾ ﴿تَضِلَ ﴾ بمَعنى تَجهلُ أو بمَعنى تنسَى و(تُذَكِّر) بمَعنى تنبّهُ، إن كانت جاهِلةً فبالتعليم، وإن كانَتْ ناسيةً فبالتذكيرِ، فبيَّنَ اللهُ الحكمةَ، أنَّ المرأةَ قليلةُ العقلِ لا تعقلُ الأشياءَ ولا تحفظُها، كما يفعلُ الرجلُ.

أمَّا الصَّلاةُ فقالَ: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» قُلْن: بلى يا رسولَ اللهِ. قالَ: «هَذا نُقْصانُ دِينِها» فمثلًا إذا حاضتِ المرأةُ سبعةَ أيامٍ فلا تُصلِّي، والرجلُ يُصلِّي، فهوَ أكملُ مِنها دينًا وأكثرُ منها عملًا، فهذا نقصانُ دِينها.

ولكِنْ هل تُلامُ على هذا النقصِ؟

الجواب: لا؛ لأنَّ نقصَ الإيهانِ ينقسمُ إلى قِسمينِ:

القِسمُ الأولُ: إن كانَ لتركِ واجبٍ أو فعلِ مَعصيةٍ؛ فهوَ نقصانٌ يلامُ عليهِ العبدُ.

القسمُ الثاني: إن كانَ لتركِ مُستحبً، أو لتركِ معذورٍ فيهِ الإنسانُ؛ فهوَ نقصٌ لا يُلامُ عليهِ.

فإن قالَ قائلٌ: المرأةُ الآنَ لا تصومُ بإذنِ اللهِ وبأمرِ اللهِ، ولو صامَتْ لأثِمَت فكيفَ تَجعلونَها ناقصةً؟ نقول: نجعلُها ناقصة كما جعلَ النبيُّ عَلَيْهُ الفقراءَ ناقِصينَ عنِ الأغنياءِ اللّذينَ يُنفِقون أموالَهم فيما يُرضِي الله، وأرشَدَهم إلى أن يُسبِّحوا الله ويحمدوه ويكبِّروه دُبرَ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثينَ، فلمَّا علمَ الأغنياءُ بذلكَ فعلوا مثلَهم، فجاءَ الفقراءُ يُشكون، قالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّ إخواننا الأغنياءَ فعلوا مثلَ ما فعلنا. فقالَ لَهم: ﴿ وَلِكَ فَضَلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَن يَشَاء ﴾ [المائدة: ٤٥] (١)، فإذا احتجَّتِ المرأةُ وقالَتْ: إنَّها لم تتركِ الصّلةَ إلا بأمرِ اللهِ؛ ولم تتركِ الصيامَ إلا بأمرِ اللهِ. قُلنا: هذا فضلُ اللهِ، وليسَ لكِ حُجةٌ على اللهِ، واللهُ تَعالى يُؤتِي ملكه مَن يشاءُ.

أليسَ اللهُ تَعالى يفضلُ الناسَ بعضَهم على بعضٍ في العلمِ والعِبادةِ وفي الرسالةِ والنبوةِ والولايةِ وفي كلِّ شيءٍ؟! فضلُ اللهِ يُؤتيهِ مَن يشاءُ.

## مِن فوائدِ هذا الحديثِ:

١ - حسنُ خلقِ الرسولِ ﷺ وأنّه أحسنُ الناسِ خُلقًا، وأرحبُ الناسِ صدرًا،
 وأنّه ﷺ يقبلُ أن يُناقشه الناسُ، ولا يأنفُ مِن ذلكَ ولا يَنهرُ ولا يَكفهرُّ.

٢- أنَّه يَنبغي للعالِمِ إذا طُلبَ مِنه الإرشادُ إلى معرفةِ الحكمةِ أنْ يُبَيِّنَ ذلكَ
 بصدرٍ مُنشرح، إن تَبيَّنَت له الحكمةُ وإلّا يقُلِ: اللهُ أعلمُ.

٣- أنَّه قد تَقرَّرَ في الدينِ الإسلاميِّ أنَّ المرأةَ إذا حاضَتْ لا تُصلِّي ولا تصومُ؛ لأنَّ النبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَـالَ ذلكَ مقرِّرًا: «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ» والاستِفهامُ هُنا للتقريرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٥)، من حديث أبي هريرة رَضَالِتَهُ عَنْهُ.

٤- أنَّ الحائضَ لا تُصلِّي نفلًا ولا فرضًا، ولا تصومُ نفلًا ولا فرضًا، ووجهُ ذلكَ الإطلاقُ، والشيءُ إذا أُطلقَ لا يمكنُ أن يُقيدَ.

١٤٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَيَّا جِئْنَا سَرِفَ حِضْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُولِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيثٍ طَويلٍ (۱).

## **الشَّرْحُ**

قولُها رَضَالِتُهُ عَنَا الضميرُ هُنا يعودُ إلى الركبِ أو الجهاعةِ الَّذينَ كانوا مع الرسولِ عَلَيْ في حجةِ الوداع ، وكانَ النبيُّ عَلَيْ في حَجةِ الوداع قد خرجَ بزَوجاتِه كُلُهن، وأَحرَمْن بعمرةٍ، مُتمتعاتٍ بها إلى الحجِّ، ومِنهن عائِشةُ -رضِيَ اللهُ تَعالى عنهنَّ - فلمَّا بلَغوا «سَرِفَ» وهو مَكانٌ في طريقِ المدينةِ إلى مكَّةَ حاضَتْ، فدخلَ عليها النبيُّ عَلَيْ وهي تَبكي، وسألَها: لماذا؟ فأخبَرَتْه بأنَّها حاضَتْ؛ فقالَ: «إِنَّ هَذا شَيْءٌ كَتَبهُ اللهُ عَلى بَناتِ آدَمَ»، قالَ ذلكَ تسليةً لَها حتَّى تَتأسَّى؛ لأنَّ الإنسانَ إذا تأسَّى بغيرِه هانَتْ عليهِ المصيبةُ، ويُشيرُ إلى هذا قولُه تَعالى: ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُومَ إِذ ظَلَمْتُكُم أَنكُمُ فِي الدُّنيا إذا اشترَكَ المُجرِمون في الدُّنيا إذا اشترَكَ المُجرِمون في الدُّنيا إذا اشترَكَ المُجرِمون في العذابِ هانَ عليْهِم، وقالَتِ الخنساءُ تَرثِي أخاها صخرًا(\*):

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم
 (٣٠٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) ديوان الخنساء (ص:٧٢).

# وَما يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُسَلِّي السَّفْسَ عَنْهُ بِالتَّاسِّي

فأخبرَها النبيُّ ﷺ أنَّ هَذا كتبَه اللهُ عَلى بناتِ آدمَ وليسَ خاصًا بها، وليسَ الأمرُ بيدِها فقالَ لَها: «افْعِلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» فقولُه: «افْعِلِي» الأمرُ هُنا للإرشادِ، وإذا كانَ للإرشادِ يَبقى ما كانَ مأمورًا به في الحجِّ على سبيلِ الوجوبِ واجبًا، وما أمرَ بِه على سبيلِ الاستحبابِ يكونُ مستحبًا.

ويَحتملُ أن يَكونَ الأمرُ هنا للإِباحةِ، والمعنَى: لكِ أن تَفعِلِي ما يفعلُ الحاجُّ غيرَ أن لا تَطوفي بالبيتِ.

وقولُه: «الحَاجُّ» المرادُ الجنسُ، فيشملُ الذكرَ والأُنثى «غَيْرَ» هذا استِثناءٌ مِن عمومِ الأحوالِ، أو مِن قولِه: «مَا» في: «مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ».

وقولُه: «غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» يَعني: طوافَ القدومِ؛ لأنَّها ستقدَمُ وهيَ حائضٌ.

ولم يَذكُرِ النبيُّ ﷺ السعيَ، ولكِنْ ذكرَه الإمامُ مالكُ رَحِمَهُ اللهُ في مُوطَّئِه بإسنادٍ صحيحٍ<sup>(۱)</sup>، وكذلكَ ذكرَ الإمامُ مسلم رَحِمَهُ اللهُ أنَّهَا ليَّا طهرَتْ طافَتْ وسعَتْ<sup>(۲)</sup>، وعلى هذا فيكونُ عدمُ ذِكرِه في بعضِ الرواياتِ لا يُنافي ذِكرَه في الرواياتِ الأَّخرى.

<sup>(</sup>١) موطأ مالك (١/ ٤١١، رقم ٢٢٤). وانظر: «فتح الباري» (٣/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١٣/ ١٣٦).

انقطاعِ الدمِ فليسَ بشيءٍ سواءٌ كانَ أبيضَ أو أصفرَ أو كُدرةً، فمتَى انقطعَ دمُ الحيضِ المعروفُ؛ فإنَّها تَكونُ طاهرةً.

وجاءَ المؤلفُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- بهذا الحديثِ في كتابِ الحيضِ؛ ليُبيِّنَ أنَّ الحائضَ لا تَطوفُ بالبيتِ، وهذا أمرٌ مُجمعٌ عليهِ.

## مِن فوائِدِ هذا الحديثِ:

١- جوازُ إدخالِ الحبِّ على العمرةِ عندَ تعذرِ إتمامِها؛ لأنَّ عائشةَ رَضَايَّكُ عَهَا أرشدَها النبيُّ عَلَيْهِ إلى جوازِ إدخالِ الحبِّ على العمرةِ؛ لأنَّه قالَ لَها عَلَيْهِ: «اجْعَلِيهَا عُمْرَةً» (١).

ولكِنْ إذا لم يكُنْ هناكَ حاجةٌ فهَلْ يجوزُ أو لا يجوزُ؟

منَ العلماءِ مَن قالَ: إنَّه لا يجوزُ؛ لأنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ وَأَتِمُوا اَلْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ البقرة: ١٩٦]، وهَذا لم يُتمَّ العمرة؛ ولأنَّه لم ينتقِلْ إلى نسكٍ أفضلَ، بل إلى نُسكٍ مفضولٍ؛ لأنَّه سينتقلُ منَ التمتعِ إلى القرانِ، والتمتعُ أفضلُ، وليسَ كالَّذي يحولُ الإفرادَ أو القرانَ إلى تَمتعِ؛ لأنَّ هذا ثبتَتْ بِه السُّنةُ، ولكِنْ هذا قد تحولُ مِن نُسكِ مفضولٍ إلى نسكٍ أفضلَ، ولا إشكالَ فيهِ؛ لأنَّ تَحُوُّلَ القارنِ إلى مُتمتع، أو المفردِ إلى مُتمتعِ اللهديَ. الله مُتمتعِ لا إشكالَ فيهِ؛ وهذا هوَ الَّذي أمرَ بهِ النبيُّ عَلَيْهُ مَن لم يسُقِ الهديَ.

لكِنِ الإشكالُ: أن يَنتقلَ مِن تَمتعٍ إلى قرانٍ، فنقولُ: عندَ الضرورةِ لا شكَّ في جوازِه، وذلكَ فيها إذا حاضتِ المرأةُ وتعرفُ أنَّها لن تَطهرَ قبلَ الوقوفِ بعرفةَ.

<sup>(</sup>١) أخرجها الطحاوي في أحكام القرآن (٢/ ٧٦).

ومِن ذلكَ لو خافَ الإنسانُ فوتَ الوقوفِ بأن جاءَ متأخرًا وأحرمَ بالعمرةِ، ثُم خافَ أن يفوتَه الحجُّ فإنَّه هُنا يدخلُ الحجَّ على العمرةِ فيكونُ قارِنًا.

٢- أنَّ القارنَ فعلُه كفعلِ المفردِ؛ لأنَّ النبيَّ عَلَيْ لم يَأْمُرُها أن تطوفَ مرَّتينِ وأن تَسعى مرتينِ، بل قالَ: «افْعِلِي مَا يَفْعَلُ الحَاجُّ» وهذا القولُ هو الراجحُ، أنَّ القارنَ كالمفردِ سواءٌ في أفعالِ الحجِّ، فلا يلزمُه طوافانِ وسعيانِ؛ لقولِ النبيِّ عَلَيْهُ: «تَعَالِنُهُ فَي الْحَجِّ» (١)، ولِقَوْلِهِ لِعائِشَةَ رَضَيَلِتُهُ عَنْهَا: «يَسَعُكِ طَوافُكِ لَجَجِّكِ وعُمْرَتِكِ» (٢)، أي: يَكفيكِ لحجِّكِ وعمرتِكِ.

فالقارنُ والمفردُ سواءٌ في الأفعالِ، لكنَّهما يَختلِفان مِن جهةِ أنَّ القارنَ يحصلُ له نُسكانِ، والمُفردُ لا يحصلُ له إلَّا نُسكٌ، وأنَّ القارنَ عليهِ هَديٌ، والمُفردُ ليسَ عليهِ هَديٌ. عليهِ هَديٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (۱۲۱۸)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَاللَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١/ ١٣٢).

وهَل يَجوزُ إدخالُ العمرةِ على الحجِّ ليصيرَ قارنًا، بمَعنى أنَّ الرجلَ أحرمَ بالحجِّ ثُم أدخلَ العمرةَ عليهِ؟ هذا فيهِ خلافٌ، فمِنَ العلماءِ مَن يَقولُ: لا بأسَ بإدخالِ العمرةِ على الحجِّ، ومِنهم مَن قالَ: لا يَجوزُ.

يَرى بعضُ العلماءِ أنّه لا بأسَ بِه حتّى بعدَ السعيِ ما دامَتِ العمرةُ لم تتمّ، فلهُ إدخالُ الحجّ على العمرةِ ويصيرُ قارنًا، أمّا مَذهبُنا فإنّه لا يصحُّ أن يدخلَ الحجّ على العمرةِ بعدَ الشروعِ في الطوافِ، وهذا فيه شيءٌ منَ الإشكالِ فيها لو أنَّ المحرِمَ طافَ وسعَى ولم يُقصِّرُ إمّا ناسيًا أو جاهِلًا، ثُم أدخلَ الحجّ على العُمرةِ، فعلى مَذهبنا يكونُ حجُّه فاسدًا ولا يصحُّ؛ لأنّه أدخلَ الحجَّ على العمرةِ بعدَ ابتداءِ الطوافِ وهَذا لا يصحُّ، والإفتاءُ بهذا فيهِ صُعوبةٌ أن يَأتيَ الإنسانُ مِن مَسافاتٍ بعيدةٍ ويُنفقَ كلَّ ما جَعَه مِن مالٍ ثُم يقُالَ لهُ: رجَعْت بلا حجِّ!.

وليسَ هناكَ دليلٌ واضحٌ في هذه المسألة؛ إلَّا أنَّه يُقالُ: إذا لم يَبقَ إلَّا الحلقُ أو التقصيرُ فقَدْ تمَّ النسكُ، فكيفَ يَصِحُّ إدْخالُ الحَجِّ عَلَيْه؟! وفي مِثلِ هذا نحنُ نُفتي بأنه ليًّا تحللَ منَ العمرةِ ثُم شرعَ في النسكِ، فشروعُه في نسكِ الحجِّ صحيحٌ وعليهِ فِديةٌ عَن تركِ الحلقِ أو التَّقصيرِ؛ بناءً على القولِ بأنَّ تاركَ الواجبِ تلزمُه فديةٌ احتياطًا.

وأمَّا أن نَقولَ: لا يصحُّ. ففيه نظرٌ، المذهبُ: يصحُّ إدخالُ الحجِّ على العمرةِ فيها إذا ساقَ الهديَ وإلَّا فلا<sup>(۱)</sup>.

لَكِنِ الصوابُ: أنَّه لا فرقَ بينَ مَن ساقَ الهديَ ومَن لم يسقِ الهديَ.

٣- أنَّ جميعَ المناسكِ لا تُشترطُ لها الطهارةُ، مِثل السعيِ والوقوفِ والمبيتِ والرميِ، لكِنِ الأفضلُ أن يَفعلَها على طهارةٍ، فإن قالَ قائلٌ: كيفَ تقولُ: السعيُ. وقد قالَ النبيُّ عَلَيْ لعائشةَ: «وَلا بَيْنَ الصَّفا وَالمَرْوَةِ»؟ (٢) قُلْنا: إنَّ العلة في عدمِ صحةِ السعي هوَ أنَّه لم يَسبِقْه طوافٌ؛ ولذلكَ أُنبّهُ هنا على مسألةٍ يفعلُها بعضُ أهلِ مكة؛ وهو أنَّهم يُحرِمون بالحجِّ مِن بُيوتِهم، ثُم يَذهبون إلى البيتِ ويطوفون ثُم يَسعَوْن سعيَ الحجِّ، وهذا السعيُ هُنا لا يصحُّ؛ لأنَّه وقعَ بعدَ طوافِ ليسَ بنسُكِ، فإنَّ السعيَ إنَّ يكونُ بعدَ طوافِ النسكِ، إمَّا طوافِ الإفاضةِ وإمَّا طوافِ القدوم، وهؤلاءِ ما قدِموا، هؤلاءِ هُم أهلُ مكةَ، وعَلى هذا فيُقالُ لَهم: أعيدوا السعيَ؛ لأنَّ سعيَكُمُ الأولَ لم يصِحَّ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٥/ ٢٤١)، والإنصاف (٨/ ١٦٦)، وكشاف القناع (٢/ ١٧، ٤٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢١٤، رقم ٢٢٤)، من حديث عائشة رَضِحَالِلَّهُ عَنْهَا.

## فإن قالَ قائلٌ: ما الحكمةُ بأنَّ الحائضَ لا تَطوفُ بالبيتِ؟

فالجَوابُ: أنَّ العلماءَ اختَلَفوا في ذلكَ، مِنهم مَن قالَ: إنَّه لا يَصتُّ طوافُ الحائضِ؛ لأنَّ مِن شرطِ الطوافِ الطهارة، وهَذه لم تكُنْ طاهرةً فلا يصتُّ طوافُها، وعلى هَذا القولِ لا يصتُّ طوافُها بأيِّ حالٍ منَ الأحوالِ، حتَّى عندَ الضرورةِ؛ لأنَّ مِن شرطِه الطهارة، وهَذه يُمكنُها أن تَأْتي بالشرطِ إذا طهُرَت.

وبناءً على هذا القولِ: لو حاضَتِ امرأةٌ قبلَ طوافِ الإفاضةِ، وكان الركبُ لا يمكنُ أن يَنتظروها ولا محرمَها، وإذا عادَتْ إلى بلدِها لا يُمكنُها أن ترجعَ إمَّا لمنع الْحُكُوماتِ، وإمَّا لمشقةِ الرجوع بأنْ لا تجدَ مَحرمًا، وإمَّا لمشقةِ الرجوع بأن لا تَجدَ مالًا، فَحُكُمُ هَذَهِ بِينَ أَمرَيْن: إمَّا أَن تَبقَى على إحرامِها دائمًا وهوَ المذهبُ، فإن كانَتْ ذاتَ زوج فهيَ حرامٌ على زوجِها، وإن لم تكُنْ ذاتَ زوج فحرامٌ علَيْها أن تتزوجَ بناءً على أنَّ عقدَ النكاح بعدَ التحللِ الأولِ حرامٌ، وإن كانَ في هذا خلافٌ ونظرٌ، ولكِنِ الكلامُ على المعروفِ، ولا يُمكنُها أن تتحللَ بحصرٍ؛ لأنَّ الحصرَ عندَهم خاصٌّ بحصرِ العدوِّ، وتَبقى المسألةُ مُشكلةً، وحرجًا لا نظيرَ لهُ، وعلى القولِ بأنَّ الحصرَ يكونُ حصرَ عدوٍّ، أو حصرَ مريضٍ، أو حصرَ ضياعِ نفَقةٍ، أو حصرَ كسرٍ، المهمُّ أنَّ الحصرَ يكونُ بكلِّ عُذرٍ يمتنعُ معَه إتمامُ النسكِ، على هَذا القولِ يَقولونَ: تَكونُ محصرةً، وكيفَ تعملُ؟ تذبحُ هديًا في مكانِ الإحصارِ في مكةً وتَتحللُ، ولكِنُّها لم تُؤدِّ الحجَّ؛ لأنَّه فاتَها مِنه ركنٌ فيكونُ الحجُّ الآنَ غيرَ تامٌّ، فتَبقى المسكينةُ -خُصوصًا إذا كانَ حجُّها فريضةً - لم تُؤَدِّ الفريضةَ.

لكِنْ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ أللَهُ قالَ: ليسَتِ العلهُ اشتراطَ الطهارةِ (١)؛ لأنَّ اشتراطَ الطهارةِ في الطوافِ ضَعيفٌ، إِذْ إِنَّ هذا مستندُه ما روِيَ عنِ ابنِ عباسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُا: «الطهارةِ في الطوافِ ضَعيفٌ، إِذْ إِنَّ هذا مستندُه ما روِيَ عنِ ابنِ عباسٍ رَضَالِللهُ عَنْهُا: «الطوافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أحلَ فيهِ المَنطِقَ»(٢).

وهذا الحديثُ لا يمكنُ أن يصحَّ عنِ النبيِّ عَلَيْهُ، طردًا ولا عكسًا، وكلامُ النبيِّ الله لا بدَّ أن يكونَ مُحكمًا صحيحًا طردًا وعكسًا؛ وإذا قُلْنا: الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ إلَّا الكلامَ فيُقالُ: هذا غيرُ صحيحٍ؛ لأنَّ فيه أشياءَ كثيرةً مُستثناةً مثلَ التكبيرِ في أولِه وقراءةِ الفاتحةِ، وعدمِ الاتجاهِ إلى القِبلةِ، والحركةِ الكثيرةِ، وأشياءَ كثيرةٍ مستثناةٍ، فالحديثُ لا يصحُّ عنِ الرسولِ عَلَيْهُ، ثُم إنَّ قولَه: «الطَّوافُ بالبَيْتِ صَلاةٌ إلاّ أنَّ الله أَباحَ فيهِ الكلامَ» يمكنُ أن يُحملَ على أنَّه بمثابةِ الصَّلاةِ في الأجرِ وأخصُّ منها؛ لأنَّه خاصٌّ بالكعبةِ، فعلى كلِّ حالٍ، القولُ بأنَّ الطهارةَ في الطوافِ شرطٌ لا يستقيمُ؛ لأنَّ هذا يحتاجُ إلى دليلٍ واضحٍ، تبطلُ به عباداتُ خلقِ اللهِ، لكِنْ لا شكَّ أنَّ الطهارةَ في الطوافِ أفضلُ وأوْلى:

أُولًا: لأنَّه سيَأتي بعدَ الطوافِ مباشرةً بصلاةِ ركعتَيْن، وهذه يشترطُ لها الطهارةُ بالاتفاقِ.

ثانيًا: احتياطًا؛ لأنَّ أكثرَ العلماءِ عَلى وجوبِ الطهارةِ فيهِ.

يقولُ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ أللهُ: «لا دليلَ على اشتِراطِ الطهارةِ في الطوافِ»،

<sup>(</sup>۱) انظر: مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۲۵–۱۲۶).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الكلام في الطواف، رقم (٩٦٠)، والدارمي في السنن رقم (١٨٨٩)، وابن حبان في صحيحه رقم (٣٨٣٦).

وذكرَ له أدلةً كثيرةً في كتابِ (المناسِكِ)(١) مَن أحبَّ أن يُراجعَها فلْيَفعَلْ.

لكِنّه قالَ: إنَّ العلةَ هي مُكثُها في المسجدِ؛ لأنَّ مكثَها في المسجدِ حرامٌ، وإذا كانَتِ العلةُ هي مُكثَها في المسجدِ واضطُرَّتِ المرأةُ إلى المكثِ في المسجدِ صارَ مُكثها حلالًا، كما لو خافَت على نفسِها لو بقِيت خارجَ المسجدِ ودخَلَت احتِهاءً بالمسجدِ، هذا جائزٌ ولا إشكالَ فيهِ، لكِنْ يَلزمُها أن تستثفرَ بثوبٍ، يَعني: تَحتشي بهِ وتتحفَّظ؛ لئلا يَسيلَ دمُها معَ الحركةِ فيُلوثُ المسجدَ، ودمُ الحيضِ نجسٌ قليلُه وكثيرُه.

وما ذهب إليهِ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللّهُ هوَ الأُولى، وبناءً على رأيه رَحْمَهُ اللّهُ نقولُ للمرأةِ الَّتي حاضَت قبلَ طوافِ الإفاضةِ ولا يُمكنُها أن تَرجعَ: استَثْفِري بثوبٍ وطُوفي.

فإِنْ أَتَاهَا الحَيْضُ بعدَ الطوافِ وقبلَ السعي؟ فهُنا ليسَ فيهِ إشكالُ، حتَّى معَ الأبنيةِ الأخيرةِ الآنَ واتصالِ المسعَى بالمسجدِ فإنَّه لا حرجَ عليها؛ لأنَّ المسعَى الآنَ ليسَ منَ المسجدِ، ولم يدخُلُ في المسجدِ، أولًا مِن حيثُ شكلُ البناءِ، الطابقُ الأَعلى تَميُّزُه بيِّنٌ؛ لأنَّه محجوزٌ بشباكٍ ولا تدخلُ إلَّا مِن درجةٍ مُعينةٍ، والأسفلُ أيضًا محجوزٌ ففيهِ العتبةُ الكبيرةُ الَّتي بينَ المسجدِ وبينَ المسعَى، ثُم على فرضِ أنَّه أدخلَ هل يَسوغُ أن يُدخلَ في المسجدِ ويُعلَ له أحكامُه وهو مَشعرٌ مستقلُّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ ﴾ [البقرة:١٥٨]، وإذا أدخَلْناه في المسجدِ لزِمَ مِن ذلكَ أن نَمنعَ الحائضَ من السعي، وأنَّه يصحُّ الزِمَ مِن ذلكَ أن نَمنعَ الحائضَ منه، وأن نَمنعَ الحائضَ من السعي، وأنَّه يصحُّ الاعتكافُ فيهِ، وأن يَترتَّبَ عليهِ جميعُ أحكامِ المسجدِ، وهذا مشعرٌ كيفَ نضُمُّه إلى الاعتكافُ فيهِ، وأن يَترتَّبَ عليهِ جميعُ أحكامِ المسجدِ، وهذا مشعرٌ كيفَ نضُمُّه إلى

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/ ۱۲۵).

المسجدِ؟ وعلى كلِّ حالٍ -الحمدُ للهِ- أنَّ المجمعَ الفقهيَّ حسبَ ما سمِعْنا أجَمعوا إلَّا اثنَيْنِ على أنَّه ليسَ منَ المسجدِ.

وعلى هذا: يجوزُ للحائضِ إذا حاضَت بعدَ الطوافِ أن تَسعَى، ويحرمُ على المعتكفِ أن يَخرجَ إلى المسعَى، اللهمَّ إلَّا إذا كانَ على وجهِ الاستطراقِ لقَضاءِ الحاجةِ أو ما أَشبهَ ذلك؛ لأنَّه كالشارع تَمَامًا بالنسبةِ للمسجدِ.

٤- ومِنْ فوائدِ قولِه ﷺ: «إِنَّ هَذا شَيْءٌ كَتَبهُ اللهُ عَلى بَناتِ آدَمَ» أَنَّه يَنبغي للإنسانِ أَن يُسلِّي المصابَ بذِكرِ ما كانَ مِثلَ مُصيبتِه أو أشدً؛ لأنَّ هذا لا شكَّ أَنَّه يُسلِّيه، فلو أُصيبَ مثلًا شخصٌ بحادثٍ، وحزِنَ له أهلُه، وكانَ قد أُصيبَ شخصٌ مثلُه في حادثٍ آخرَ، مِثل هذا الحادثِ أو أشدَّ فهُنا يحسنُ أَن تَقولَ معَ تَعزيتِهم: ولقَدْ جرَى مثلُ هذا أو أشدُّ قبلَ أيامٍ، أو قبلَ يَومينِ. أو ما أَشبَهَ ذلكَ على شخصٍ صارَ لهُ كذا وكذا؛ لأنَّ هذا يُبردُ حرارةَ المصيبةِ ويُهوِّئُها على الإنسانِ، والإنسانُ بشرٌ والطبيعةُ واحدةٌ، وهذا نَأخذُه مِن قولِ الرسولِ ﷺ لعائِشةَ: «إِنَّ هَذا شَيْءٌ
 كَتَبهُ اللهُ عَلى بَناتِ آدَمَ».

٥- ويُستفادُ أيضًا مِن هذه الجملةِ: أنَّ الحيضَ دمُ طبيعةٍ، وليسَ دمَ عقوبةٍ، كما قالَ بعضُ العلماءِ: إنَّه عُوقِبَت به نساءُ بَني إسرائيلَ، فإنَّ هذا الحديثَ يدلُّ على أنَّه دمُ طبيعةٍ مَكتوبٌ على بناتِ آدمَ كلِّهنَّ.

٦- ومِن فوائِدِه: أنَّ الإيهانَ يزيدُ وينقصُ، وهو قولُ أهلِ الشُّنةِ والجماعةِ:
 أنَّ الإيهانَ يَزيدُ وينقصُ، وأنَّه يَزيدُ مِن وجوهٍ ثلاثةٍ:

مِن جهةِ اليقينِ، ومِن جهةِ القولِ، ومِن جهةِ الفعلِ.

فمِن جهةِ اليقينِ: فإنَّ الإنسانَ يزدادُ يقينُه كلَّما قوِيَت عندَه الأدلةُ؛ ولهذا قالَ إبراهيمُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْقَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنَ قَالَ بَلَى قالَ إبراهيمُ عَلَيْهِ السَّقِرَةِ: ٢٦٠]؛ ولأنَّ الإنسانَ نفسه أحيانًا يكونُ عندَه منَ اليقينِ ما يجعلُه كأنَّما يشاهدُ أحوالَ يومِ القيامةِ، وأحيانًا تَستَولي عليهِ الغَفلةُ ولا يكونُ عندَه مثلُ هذا اليقينِ، والصحابةُ -رضِيَ اللهُ تَعالى عَنْهم - أَخبَروا النبيَّ ﷺ أنَهم كانوا إذا كانوا عندَه كأنَّما يَروْن الشيءَ عينًا، وإذا عافسوا الأهلَ والأولادَ لم يكونوا على هذه الحالِ، فأخبَرَهم بأنَّهم لو كانوا على مثلِ ما كانوا عليهِ عندَه لصافَحَتْهمُ الملائكةُ في الأسواقِ (١).

كما يزيدُ أيضًا مِن جهةِ القولِ: فمَن يُسبِّحُ اللهَ تعالى مئةَ مرةٍ أزيدُ إيهانًا عِمَّن لم يُسبِّحُه إلَّا خمسينَ مرةً.

ويزيدُ أيضًا بالفعلِ: فكلَّما كثُرَت الخُطا إلى المساجدِ كانَ أعظمَ أجرًا، وهَذا زيادةٌ.

فالحاصلُ: أنَّ أهلَ السُّنةِ والجماعةِ يَرونَ أنَّ الإِيمانَ يزيدُ وينقصُ مِن وجوهٍ ثلاثةٍ: اليقينِ، والقولِ، والفعلِ.

وخالَفَهم في هذا طائفتانِ: المرجئة، والوعيدية:

المرجئةُ يَقولُونَ: إنَّ الإيمانَ لا يزيدُ، ولا ينقصُ، لا يزيدُ بالطاعةِ، ولا ينقصُ بالمعصيةِ، وإنَّ أفسقَ الناسِ وأقومَ الناسِ على حدِّ سواءٍ في الإيمانِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب التوبة، باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة، رقم (٢٧٥٠)، من حديث حنظلة الأسيدي رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

وغلا بعضُهم وقال: إنَّ الإيهانَ مجردُ المعرفةِ، كها هوَ مذهبُ الجهميةِ، فمجردٌ أن يَعرفَ الإنسانُ ربَّه فهوَ مؤمنٌ، ولا شكَّ أنَّ هذا قولُ باطلٌ، فإنَّه يَنتقضُ عليهِم بإبليسَ، فإنَّه كانَ يعرفُ ربَّه، ويَدعو ربَّه، ومعَ ذلكَ فهوَ كافرٌ، ليسَ عندَه إيهانٌ.

والطائفة الثانية: الوعيدية من المعتزلة والخوارج حيث قالوا: لا يمكن أن يزيد وينقص، فمَن فعلَ مَعصيةً من الكبائر فهو كافر، ومَن فعلَ دونَ الكبائر مؤمن كاملُ الإيهان، لا ينقصُ إيهانه، فجعلوا الإيهان إمّا كاملًا مطلقًا وإمّا كُفرًا، ففاعلُ الكبيرة عندَهم غيرُ مؤمنٍ، وقالَ الخوارجُ: فاعلُ الكبيرة كافر. وقالَ المعتزلة: إنّه في منزلة بين المنزلتين، لا نقولُ: مؤمنٌ ولا كافر.

أمَّا أهلُ السُّنةِ والجهاعةِ فأخَذوا بالأدلةِ كلِّها مِن جميعِ الجوانبِ وقالوا: الإيهانُ يزيدُ وينقصُ، لكِنْ نقصُ الإيهانِ -كها سبَقَ- ينقسمُ إلى قِسمَيْن: قسمٍ يلامُ عليهِ العبدُ، وقِسم لا يلامُ عليهِ.

فها كانَ بغيرِ إرادتِه، أو غيرَ واجبٍ فإنَّه لا يلامُ عليهِ، وما كانَ واجِبًا ونقصَه بإرادتِه واختيارِه فإنَّه يلامُ عليهِ.

## ··· @ ···

١٤٩ - وعَنْ مُعَاذٍ بْن جَبَلِ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ «أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ فقَالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في المذي، رقم (۲۱۳)، وقال: «وليس هو -يعني الحديث- بالقوي».

#### . الشّرحُ

قولُه رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «مَا يَحِلُّ» يَعني: أي شيءٍ يحلُّ للرجلِ أن يَستمتعَ بِه مِن زوجتِه حالَ حيضِها، فقالَ: «مَا فَوْقَ الإِزَارِ» يَعني: ما بينَ السُّرةِ والركبةِ، فهذا لا يَستمتعُ بِه، أو لا يحلُّ لَه، وأمَّا ما فوقَ ذلكَ أو ما دونَه فلا بأسَ.

وهذا الحديثُ لا يقاومُ حديثَ مسلمِ الثابتَ في (صحيحِه) حيثُ قالَ ﷺ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ» (۱)، وعلى هذا فالراجحُ أنَّ الإنسانَ له أن يَصنعَ كلَّ شيءٍ إلَّا النكاحَ لوجهينِ:

الأولُ: أنَّ حديثَ مسلمِ أصحُّ.

الثاني: أنَّ فيه زيادةً فيها يحلُّ، والزيادةُ منَ الثقةِ مقبولةٌ.

فيكونُ الصوابُ: أنَّه يحلُّ لهُ كلُّ شيءٍ، لكِنْ إذا كانَ الإنسانُ قويَّ الشهوةِ، ولا يملكُ نفسَه فحينئذِ نقولُ لهُ: لا تقرَبِ المحلَّ، يكونُ منَ الإزارِ فها فوقُ.

### ......

٠٥٠ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِي وَاللَّهُ الْأَبِي دَاوُدَ (٢). بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يُومًا » رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَاللَّهُ ظُ لِأَبِي دَاوُدَ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها، رقم (٣٠٢)، من حديث أنس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٠)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، رقم
 (٣١١)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، رقم (١٣٩)، وابن ماجه
 كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس، رقم (٦٤٨).

# وَفِي لَفْظٍ لَهُ: «وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُ ﷺ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ» وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١). الشَّرْحُ

قولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «كَانَتِ النَّفَسَاءُ» النفساءُ هي الأُنثى الَّتي تلدُ، مأخوذٌ مِن قولِهم: «نفَّسَ اللهُ كُربَتَها»، لأنَّ المرأة الحامل عندَ الطلقِ يكونُ عندَها كُرباتُ عظيمةٌ، كما قالَ اللهُ تَعالى: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَهَنَا عَلَى وَهْنِ ﴾ [لقان:١٤]، وقالَ: ﴿ حَمَلَتُهُ أُمَّهُ كُرُها وَوَضَعَتْهُ كُرُها الكربةَ.

والنفاسُ: هو الدمُ الَّذي يخرجُ عندَ الولادةِ، أو قبلَها بيَومينِ أو ثلاثةٍ معَ الطلقِ، وأمَّا الماءُ الَّذي يخرجُ فليسَ بنفاسٍ، وكذلكَ ما خرجَ قبلَ الولادةِ بدونِ طلقٍ فإنَّه ليسَ بنفاسٍ.

فالدمُ الَّذي يخرجُ قبلَ الولادةِ ليسَ بنفاسٍ إلَّا إذا كانَ قبلَ الولادةِ بيَومينِ أو ثلاثةٍ ومعَه طلقٌ، والماءُ الَّذي يخرجُ قبلَ الولادةِ ولو معَ الطلقِ فليسَ بنفاسٍ.

وقولُها: «تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ» هذا له حكمُ الرفع، وإن كانَ لم يُصَرَّحْ بأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ علمَه لكانَ ذلكَ مرفوعًا صريحًا ويكونُ مِن بابِ الإقرارِ، لكنَّها لم تُصرِّحْ بأنَّ النبيَّ عَلَيْهِ علمَه، قالَ العلماءُ: وهذا لهُ حكمُ الرفع وليسَ مَرفوعًا صريحًا.

ووجهُ ذلكَ: أنَّ كونَه في عهدِ النبيِّ ﷺ ولم يُنكِرْه اللهُ عَزَّوَجَلَّ يدلُّ على أنَّه إن كانَ منَ العباداتِ فهوَ عبادةٌ، وإن كانَ مِنَ المباحاتِ فهوَ مباحٌ إذ لَوْ كانَ حرامًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب ما جاء في وقت النفساء، رقم (۳۱۲)، والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۷۵).

لنبَّهَ اللهُ عليهِ، كما في قولِه تَعالى: ﴿ يَسَتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء:١٠٨]، فأطلعَ اللهُ تَعالى المُؤمِنين على هؤلاءِ الّذينَ يَستَخفون منَ الناسِ ولا يَستَخْفون منَ اللهِ، ويُبيّتون ما لا يَرضَى منَ القولِ.

وعلى هذا: فلوِ استَدْلَلْت على شخصٍ بأنَّ هذا فُعلَ في عهدِ الرسولِ عَلَيْهُ وقالَ لكَ مُعارضًا: أينَ الدليلُ على أنَّ الرسولَ عَلَيْهُ علمَه؟ فالجوابُ: إذا لم يَعلَمُه الرسولُ عَلَيْهُ فَقَدْ علمَه اللهُ عَزَّفَجَلَّ، ولو كانَ عِمَّا لا يَرضاهُ اللهُ لأنكرَهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى، وهذا استدلالُ لطيفٌ؛ لأنَّ بعض الناسِ يُعارضُ فيقولُ: أينَ الدليلُ على أنَّ الرسولَ صَلَّاللَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ علمَ هذا ولم يُنكِرُه؟ فنقولُ: هَبْ أنَّه لم يَعلَمْ لكِنْ علِمَه اللهُ عَزَقَجَلَ وأقدرَّه، وهذا دليلُ على أنَّه عِبادةٌ إن كانَ منَ العباداتِ، وأنَّه حلالُ إن كانَ منَ المباحاتِ.

وقولُها رَضَيَالِلَهُ عَنْهَا: «بَعْدَ نِفَاسِهَا» المرادُ: أي: بعدَ خروجِ الولدِ، وأمَّا الدمُ الَّذي يسبقُ الولادةَ معَ الطلقِ فهَذا لا يحسبُ.

وقولُها: «تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا» منَ المعلومِ أنَّهَا لو طهرَتْ قبلَ ذلكَ وجَبَت عليها الصَّلاةُ، فيكونُ معنى الحديثِ: أنَّ أقصى مدةٍ للنفاسِ هي أربَعونَ يومًا، وليسَ أدنى مُدةٍ؛ لأنَّه لا حدَّ لأقله إذ إنَّه قد تَبقَى المرأةُ عشَرةَ أيامٍ، أو عِشرينَ يومًا، أو خمسةَ أيامٍ، أو لا يخرجُ معَها دمٌ إطلاقًا، فيخرجُ معَها مياهٌ دونَ الدماءِ، فالَّتي يخرجُ مِنها مياهٌ دونَ الدماءِ فهذِه ليسَ علينها نفاسٌ؛ لأنَّ النفاسَ هوَ الدمُ، والَّتي يخرجُ مِنها الدمُ ويبقَى يومًا أو يومينِ نقولُ: مُدةُ نفاسِها هذهِ المدةُ قلَّتْ أو كثرَت.

وهذا هو الَّذي عليهِ فقهاءُ الحنابلةِ رَحِمَهُ رَاللَّهُ أَنَّ أكثرَ مدةٍ للنِّفاسِ أربَعون يومَّا (١).

ولكِنِ القولُ الثاني في هذهِ المسألةِ: أنَّ أكثرَه ستونَ يومًا، وهذا مذهبُ الشافعيِّ (٢)، فقد صرَّح بهِ الشافعيةُ في كتُبِهم وقالوا: إنَّ هذا موجودٌ كثيرًا وليسَ بنادرِ حتَّى نقولَ: إنَّ النادرَ لا حكمَ لهُ، وهذا هوَ الراجحُ عِندي، أنَّ أكثرَه سِتونَ يومًا إذا كانَ مُستمرًّا على وتيرةٍ واحدةٍ، وعبرَ شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ في (الاختيارات): أنَّه رُبها يكونُ سِتينَ يومًا أو سَبعينَ يومًا ما دامَ الدمُ مُطردًا لم يتغيَّرُ بوصفٍ ولا ريحٍ ولا غيرِهما، فإنَّه وإن بقِيَ سبعينَ يومًا ")، لكِنْ نقولُ: إنَّ السِّتينَ لعلَها أقربُ الأقوالِ.

فإِنْ زادَ على السِّتينَ فهاذا نصنعُ؟

نقولُ: إن زادَ على السِّتينَ فها وافقَ العادةَ فهوَ حيضٌ، وما لم يوافقِ العادةَ فهوَ حيضٌ، وما لم يوافقِ العادةَ فهوَ دمُ فسادٍ، تَغتسلُ وتُصلِّي وتحلُّ للزوجِ.

وقولُها: «وَلَمْ يَأْمُرْهَا النَّبِيُّ عَيَا اللَّبِيُّ عِقَضَاءِ صَلَاةِ النَّفَاسِ»؛ لأنَّ النفاسَ كالحيضِ إلَّا أَنَّه يُخالفُه في أشياءَ مِنها:

أُوَّلًا: أَنَّه لا يحصلُ بِه البلوغُ، والحيضُ يحصلُ بهِ البلوغُ. فإنْ قُلْتم: كيفَ لا يحصلُ بهِ البلوغُ وهيَ قد حَمَلَت؟

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (١/ ٤٢٧)، والإنصاف (٢/ ٤٧١)، وكشاف القناع (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>۲) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٤٣٦)، والشرح الكبير للرافعي (١/ ٣٥٥)، وروضة الطالبين(١/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٣) الاختيارات العلمية (٥/ ٣١٥).

قُلنا: لأنَّ بلوغَها حصلَ بالإنزالِ السابقِ للحملِ، إذ لا تَحملُ إلَّا بإنزالِ، فيكونُ النفاسُ علامةً على بلوغِ سابقٍ بخِلافِ الحيضِ.

ثانيًا: أنَّه لا يُحتسبُ به في مدةِ الإيلاءِ، بمَعني أنَّ الرجلَ لو آلَى مِنِ امرأتِه أن لا يُجامِعَها أكثرَ مِن أربعةِ أشهرٍ، فإنَّ مُدةَ النفاسِ لا تحسبُ، ومدةُ الحيضُ تُحسبُ، والفرقُ أنَّ الحيضَ مُعتادٌ كلَّ شهرٍ فهوَ داخلٌ في المدةِ وهيَ أربعةُ أشهرٍ، والنفاسُ لا يَتكررُ كلَّ شهرٍ، بَلْ هوَ نادرٌ بالنِّسبةِ لأربعةِ أشهرٍ، فلِذلكَ خالفَه.

ثالثًا: العِدةُ: فإنّه لا يُحتسبُ بِه، أي: بالنفاسِ؛ لأنّه إن كانَتِ المفارقةُ قبلَ الوضع، انتهَتِ العدةُ بالوضع، وإن كانَت بعدَه فلا بدَّ مِن ثلاثِ حيضٍ ولا يحسبُ النفاسُ، وبناءً على هذا نقولُ: إنَّ القولَ الصحيحَ الَّذي لا تدلُّ السُّنةُ على خلافِه أنّه يجوزُ للرجلِ أن يُطلقَ زوجتَه وهي نُفساءُ بخلافِ الحيضِ، فلا يَجوزُ أن يُطلقَ زوجتَه وهي حائضٌ، وإذا طلقَ ففي ذلكَ خِلافٌ، هل يقعُ الطلاقُ أو لا يقعُ؟ أكثرُ العلماءِ ومِنهم الأئمةُ الأربعةُ على أنّه يقعُ ويحسبُ على الزوجِ (۱۱)، واختارَ شيخُ الإسلامِ وَمِنهم الأئمةُ الأربعةُ على أنّه يقعُ ويحسبُ على الزوجِ (۱۱)، واختارَ شيخُ الإسلامِ وَمَنهُ اللّهُ وَرَسُولِهِ فَهُوَ ردُّه أي: مَردودٌ.

وقولُ الشيخِ رَحِمَهُ اللهُ أصحُّ، فإذا طلقَ إنسانٌ امرأته وهي حائضٌ، قُلنا لهُ: الطلاقُ غيرُ واقع، لكِنْ إذا طلقَها وهي حائضٌ متعمدًا وقوعَ الطلاقِ ثُم جاءَ بعدَ مدةٍ وبعدَ أن ضاقَت عليهِ الحيلُ يريدُ أن يبطلَ هذا الطلاقَ قُلنا له: لا نُبطِلُه.

<sup>(</sup>۱) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (۱۸/٥)، والمدونة (۲/۲)، والأم (٦/٢٦)، والهداية لأبي الخطاب (ص:٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٣٣/ ٦٦)، والاختيارات العلمية (٥/ ٤٩٠).

مثالُه: رجلٌ طلقَ زوجتَه وهي حائضٌ ثُم راجعَها لا عَلى أنَّ الطلاقَ لم يقَعْ، بل على أنَّ الطلاقَ واقعٌ، ثُم بعدَ مدةٍ طلَّقَها طلاقًا شرعيًّا وراجعَها ثُم طلَّقها الثالثة وأرادَ أن يُراجعَ، فهاذا نقولُ لهُ؟ نقولُ: لا رجوعَ؛ لأنَّك طلَّقْت ثلاثًا، فإذا قالَ: الطلقةُ الأُولى كانَتْ غيرَ شرعيةٍ، يَعني أنَّها في الحيضِ، قُلنا: الآنَ صارَت عندَك غيرَ شرعيةٍ وأنتَ حينَ طلَّقْتها تعتبرُها شرعيةً؛ ولذلِكَ راجعْتَها مراجعةَ المطلقِ، ثُم إنَّنا نعلمُ علمَ اليقينِ أنَّه لو انقضَتْ عدتُها ثُم تزوَّجَت لم تَمنَعْها، لم تقُل للرجلِ الذي تقدمَ إلَيْها: إنَّها امرَأَقي. لكِنْ حينَا ضاقَت بكَ الحيلُ ذهَبْت تقولُ: الأولُ غيرُ واقع، ولا نُطيعكَ في هذا.

إذَنِ الصحيحُ أنَّ النفاسَ يجوزُ فيهِ الطلاقُ وليسَ ببِدعيِّ، فإن قالَ قائلُ: أليسَ فيه النبيُّ ﷺ قالَ: «مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُطَلِّقْها طاهِرًا أَوْ حامِلًا»؟ (١) قُلنا: هذا ليسَ فيه دليلٌ على تحريم الطلاقِ في النفاسِ، بل هوَ إن لم يكُنْ عليهِ فليسَ لهُ؛ لأنَّ قولَه: «أو حامِلًا»: يدلُّ على أنَّ المرادَ بقولِه: «أوْ طاهرًا» منَ الحيضِ كما هيَ القِصةُ الواقعةُ، وليسَ بجميعِ الأحوالِ، فقولُه: «فَلْيُطلِّقُها طاهِرًا» أي: منَ الحيضةِ الَّتي طلَّقها وليسَ بجميعِ الأحوالِ، فقولُه: «فَلْيُطلِّقُها طاهِرًا» أي: منَ الحيضةِ الني طلَّقها فيها «أوْ حامِلًا» وهذا هوَ الفرقُ الرابعُ: فيها «أوْ حامِلًا» وهذا يدلُّ على أنَّ المرادَ الطهرُ منَ الحيضِ، وهذا هوَ الفرقُ الرابعُ: أنَّ الموادِ الطهرُ منَ الحيضِ، وهذا هوَ الفرقُ الرابعُ:

خامسًا: أنَّ الحيضَ لأقلِّه حدُّ وهوَ يومٌ وليلةٌ على المذهبِ<sup>(٢)</sup>، والنفاسُ ليسَ لأقلِّه حدُّ، لو لم يكُنْ نفاسُها إلَّا يومًا واحدًا وتطهرُ وجبَ علَيْها أن تُصلِّيَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، رقم (۱٤۷۱/٥)، من حديث ابن عمر رَسِوَالِلَيْنِءَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) المغني (١/ ٣٨٨)، والإنصاف (٢/ ٣٩٢)، وكشاف القناع (١/ ٢٠٣).

سادِسًا: أنهم قالوا في الحيض: إذا انقطع الحيض في مدة الحيض ثُم عادَ في المدة فالعائدُ حيض، يَعني: مِثل أن تكونَ عادتُها ستةَ أيامٍ فتَحيضُ يومينِ، ثُم تطهرُ يومينِ، ثُم يعودُ الدمُ في اليومينِ الأخيرينِ؛ فالدمُ العائدُ حيضٌ، لكِنْ في النفاسِ لا، فإذا طهرَت في عِشرينَ يومًا لمدةِ خسةِ أيامٍ، ثُم عادَ الدمُ فهذا مَشكوكٌ فيه في مدةِ الأربَعينَ، وكيفَ يكونُ مشكوكًا فيهِ؟

نأمرُها بالصَّلاةِ ونأمرُها بالصومِ، ثمَّ إذا طهرَتْ أمَرْناها بإعادةِ الصومِ أمَّا الصَّلاةُ الصَّدةُ الصَّدةُ الصَّدةُ الصَّدةُ اللهِ عادةِ؛ لأنَّه إن كانَ طهرًا فقد صلَّت، وإن كان حيضًا فالصَّلاةُ لا تُقضَى في الحيضِ بخلافِ الصوم.

وهذا القولُ ضعيفٌ جدًّا، أن نُلزمَها بالصومِ ثُم نُلزمَها بقضائِه، بأيِّ دليلٍ نوجبُ على عبادِ اللهِ العبادة مرتينِ، هذا لا يمكنُ ولا يصحُّ، لكنِ الفقهاءُ يَرَوْن أنَّ هذا فرقٌ بينَ الحيضِ وبينَ النفاسِ.



# كِتَابُ الصَّلِاةِ بَابُ المَوَاقِيتِ

«كِتَابُ الصَّلَاةِ» العُلَماءُ رَحِمَهُ مِاللَّهُ يَجِعَلُونَ التَّرجَةَ: «كتابُ» فيها يشمَلُ أنواعًا، و «بابُ» فيها يشمَلُ نوعًا واحدًا، و «فصلُ» فيها يشمَلُ مسائِلَ.

و «كتابُ» هنا يشمَلُ أنواعًا؛ حيث يشمَلُ الفرائضَ الخمسَ، وصلاةَ التطوَّعِ، وصلاةَ التطوَّعِ، وصلاةَ الاستسقاءِ، وغيرَ ذلك من الأنواع.

وقولُهُ: «الصَّلاةِ» هي هذه العبادةُ المعروفةُ المُبتدأةُ بالتَّكبيرِ المُختَّمةُ بالتَّسليمِ، ولا شكَّ أَنَّها أفضلُ وأوْكدُ أركانِ الإسلامِ بعدَ شهادةِ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وهي أفضلُ أعهالِ البَدَنِ، وأحبُّ أعهالِ البَدَنِ إلى اللهِ، وهي مفروضةٌ على مَن قبلَنا كها هي مفروضةٌ علينا؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ يَنَمُرْيَمُ ٱقْنُنِي لِرَبِكِ وَٱسْجُدِى عَلَى مَن قبلَنا كها هي مفروضةٌ علينا؛ قال اللهُ عَنَّقِبَلَ في آخِرِ سورةِ سُبحانَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَنَّقِبَلَ فِي آخِرِ سورةِ سُبحانَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَنَّقِبَلَ فِي آخِرِ سورةِ سُبحانَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَنَّقِبَلَ فِي آخِرِ سورةِ سُبحانَ: اللهُ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ لَا تُوْمُونَ اللهُ وَقَدُ رَبِنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَقَالَ اللهُ عَنَقِبُهُمْ عَيْمُهُمْ يَخِرُونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ لِللَّذَقَانِ يَبْكُونَ اللهِ مُن وَقَدُ رَبّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ فَعَلَى عَلِيهُ عَلَى كُلَّ الأَمْم؛ لأَنّهُ وَيَذِيدُهُمْ خَشُوعًا ﴾ [الإسراء:١٠٠٥-١٠]؛ فالصَّلاةُ مفروضةٌ على كُلِّ الأُمْم؛ لأنّه لا يُمكِنُ للقلبِ صلاحٌ إلّا بها؛ ﴿إلَّ الصَّكَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحَسَاءِ وَالْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت:٤٤].

ويدُلُّ لفضلِ هذه العبادةِ أُمورٌ:

أُولًا: أنَّ اللهَ تعالى فَرَضَها على نبيِّهِ ﷺ بدُونِ واسطةٍ، ولا نعلَمُ شيئًا فُرِضَ على الرسولِ ﷺ بلا واسطةٍ إلَّا الصَّلواتِ.

ثانيًا: أنَّ اللهَ تعالى فرَضَها في أعلى مكانٍ وصَلَ إليه البشرُ؛ والرسولُ ﷺ كان في السَّماءِ السابعةِ.

ثالثًا: أنه فرَضَها على رسولِهِ ﷺ في أفضلِ لَيلةٍ له، وهي ليلةُ المِعْراجِ؛ فنالت شرَفَ المكانِ، وشرَفَ الزَّمانِ.

رابعًا: أنَّ اللهَ تعالى فرضها خمسينَ صلاةً، وهذا يدُلُّ على محبَّتِهِ لها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنَّه بحبُ من عبادِهِ أن يكونوا دائمًا في صلاةٍ؛ لأنَّنا لو صلَّينا في اليومِ خمسينَ صلاةً لاستَوعبَتْ كثيرًا من الوَقتِ، وهذا يدُلُّ على محبَّةِ اللهِ تعالى لها وعنايَتِهِ بها.

ولكن من رَحمةِ الله عَرَّقِجَلَ أنه جعَلَها خمسًا بالفِعلِ، وخمسينَ في الميزانِ؛ أي: جعَلَ ثوابَها ثوابَ خمسينَ صلاةً بالفعلِ؛ وقد جاء هذا صريحًا في (البُخاريِّ) فقال صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَديثِ المِعْراجِ أنَّ اللهَ تعالى قال عن الصَّلاةِ: «هي خمسٌ وهي خمسونَ» (۱).

خامسًا: أنه لا شَيءَ من أعمالِ الإسلامِ تَرْكُه كُفرٌ إلا الصَّلاة؛ كما ذكرَ ذلك عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ رَحِمَهُ اللهُ حيث قال: «كان أصحابُ النَّبيِّ عَلَيْكِ لا يَرُونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُهُ كُفرٌ إلّا الصَّلاةَ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، رقم (٣٤٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الإسراء برسول الله ﷺ، رقم (١٦٣) من حديث أبي ذر رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢٢).

سادسًا: أنَّهَا فُرِضَتْ كُلَّ يَوم، والفرائِضُ -سِوى التَّوحيدِ وهو أصلُ الرِّسالةِ - لا تكونُ كُلَّ يَوم؛ فالصَّوم سَنَويُّ، والحجُّ عُمْريُّ، والزكاةُ سَنويَّةُ؛ وهذا أيضًا يدُلُّ على محبَّةِ اللهِ لها وعنايَتِهِ بها سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

سابعًا: أنه لا يُوجَدُ عبادةٌ يكونُ الإنسانُ فيها مُناجيًا لله إلَّا الصَّلاةُ، فالصَّلاةُ مُناجاةٌ بينَكَ وبينَ رَبِّكَ؛ تقولُ: ﴿ الْحَمَدُ بِلَهِ رَبِ الْعَسَدِي ﴾ [الفاتحة: ٢]، فيقولُ اللهُ: «جَمِدَني عَبدي... » (١) إلى آخِرِهِ. وهذا يدُلُّ على فَضيلَتِها.

ثامنًا: أنَّ الصَّلاةَ لا تسقُطُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ حتى لو فاتَ بعضُ الشُّروطِ؛ فلو فَرَضْنا أنَّ رجلًا لا يستطيعُ أنْ يتوضَّأَ، ولا أنْ يتجنَّبَ النَّجاسةَ، ولا أنْ يتَجِهَ إلى القِبْلةِ، وجاء وقتُ الصَّلاةِ، فإنه يجبُ عليه أنْ يُصلِّيَ على أيِّ حالٍ كان، وكوئها لا تسقُطُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ هو القولُ الراجحُ، واختارَ شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ أنه إذا لم يستطع الإيهاءَ فإنَّها تسقُطُ، حتى إنَّه رَحَمَهُ اللَّهُ لا يَرى أنَّ الإنسانَ يُصلِّي بعينيهِ كما قال الفُقَهاءُ (١). لكنَّ الراجحَ خِلافُ ما قال؛ لأنَّ الصَّلاةَ تشتمِلُ على أعمالٍ قلبيَّةِ وأعمالٍ بَدَنيَّةِ ظاهِرةٍ، فإذا عجَزَ عن الأعمالِ البدنيَّةِ الظاهرةِ لَزِمَ العملُ القلبيُّ الباطنيُّ، فالصوابُ إذَنْ: أنَّ الصَّلاةَ لا تسقُطُ ما دام العقلُ ثابتًا.

تاسعًا: أنَّه لا يُشرَعُ الاجتهاعُ إلا فيها، وأما الحجُّ ففيه اجتهاعٌ وانفِرادٌ؛ اجتهاعٌ في مكانٍ وزمانٍ، لكنَّ كُلَّ واحدٍ يفعَلُ العبادةَ بنفسِهِ، فلم يُشرع له إمامٌ يَقتَدونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، رقم (٣٩٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣٤٩).

به، وأما الصَّومُ، فالنَّاسُ مُجتَمِعونَ ضَرورةً؛ لأنَّ الشَّهرَ واحدٌ، والزَّكاةُ كُلُّ يُؤدِّي زكاتَهُ في وَقتِها.

وبناءً على هذا كان مَنْ تَرَكَ الصَّلاةَ: كافرًا خارجًا عن الإسلامِ، ولو كان يقولُ: إنَّهَا فريضةٌ، ويشهَدُ أنها فَرضٌ، وأنها تجبُ، فإنه إذا لم يُصلِّ تهاونًا فهو كافِرٌ خارِجٌ من الإسلامِ –والعياذُ باللهِ– إلى الكُفرِ.

أما مَن جحدَها فإنه كافِرٌ ولو صلّى؛ فلو فَرَضْنا أنَّ رجلًا يقولُ: إن هذه الصّلواتِ الحَمسَ نافِلةٌ، فإنه كافِرٌ؛ لأنه جحدَ فريضةً من فرائِضِ الإسلامِ المُجمَعِ عليها؛ وبه نعرِفُ أنَّ مَن حَلَ قولَ الرسول عَلَيْهِ الصّلاةُ؛ «العهدُ الَّذي بيْنَنا وبيْنَهم الصّلاةُ؛ فمَن تَركَها فقد كَفَرَ» (١)، على مَن تَركَها جُحودًا -فهو حَملٌ ليس بصَحيح؛ الصّلاةُ؛ فمَن تَركَها فقد كَفَرِهِ التَّركُ، بل لو صلّى فهو كافِرٌ؛ ولهذا ليّا قيلَ للإمامِ أَحَدَ رَحَمُهُ اللّهُ في قَولِهِ تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ المُعَجِدُا فَجَزَآؤُهُ بَجَهَنَمُ أَمَّ عَلِيدًا فِيمَن اللهِ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعَدٌ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [الساء: ٩٦]، ليّا قيلَ له: إنَّ قومًا يقولُونَ: إنَّ هذا فيمَنِ استحَلَّ قَتْله - قال: سُبحانَ اللهِ! المُستحِلُّ لِقَتلِهِ كَافِرٌ، وإنْ لم يَقتُلْه، فعليه هذا الوعيدُ وإنْ لم يَقتُلْه.

فالشَّرِعُ إِذَنْ رَتَّبِ الكُفْرِ على الفِعلِ -وهو هنا التَّركُ- فإنه لا يجوزُ أن يُحمَلَ على العقيدةِ، وفي (صَحيحِ مُسلِمٍ) من حَديثِ جابرٍ؛ أنَّ الرسولَ ﷺ قال: «بيْنَ الرَّجُلِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٦)، والترمذي: كتاب الإيهان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (٢٦٢١)، والنسائي: كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة، رقم (٤٦٣)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، رقم (١٠٧٩).

وبيْنَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ» (١). وكذلك قال اللهُ تعالى في القُرآنِ: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوةَ وَاتَبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ( إِلَا مَن تَابَ وَءَامَنَ ﴾ [مريم: ٥٩، ٢٠]، فدلَّ على أنَّ الأوَّل ليس بمُؤمِنٍ، وقال اللهُ تعالى: ﴿ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّكُوةَ وَءَاتُوا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلُهُ السَّكُوةَ وَءَاتُوا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلُهُ السَّكُوةَ وَءَاتُوا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَلُهُ اللهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ اله

قُلنا: نَعَمْ، هذا يَنتقِضُ علينا، لكنّنا تَركنا القَولَ بكُفرِ تارِكِ الزَّكاةِ؛ لأنها ثبتَتِ السُّنَةُ بعَدَمِ كُفرِهِ؛ وذلك في حَديثِ أبي هُرَيرةَ رَضَالِكُ عَنهُ الثابتِ في (صَحيحِ مُسلِمٍ) فيمَن لا يُزكِّي؛ حيث ذكرَ النبيُّ عَلَيْهِ: «أنها تُحمَى عليها في نارِ جَهنَّمَ فيُكوى بها جَنبُهُ وجبينهُ وظَهرُهُ، كُلَّما بَرَدت أُعيدَت، في يوم كان مِقدارُهُ خسينَ ألْفَ سنةٍ، حتى يُقضى بين العِبادِ، ثم يَرى سبيلَهُ: إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم (٩٨٧).

فقولُ الرسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ: «يَرى سبيلَهُ: إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ» دليلُ على أنه لا يكفُرُ، فخَرَجتِ الزَّكاةُ بدلالةِ السُّنَّة، وهُناك روايةٌ عن الإمامِ أَحَمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: أنَّ مَن ترَكَ الزَّكاةَ فهو كافِرٌ خارِجٌ عن الإسلامِ (۱).

والحاصِلُ: أنَّ تارِكَ الصَّلاةِ لا شكَّ في كُفرِهِ ولو أقرَّ بفريضتِها، وإذا كان كافرًا فإنه يترتَّبُ عليه أُمورٌ:

أولاً: أنه لا يجِلُ أن يُزوَّجَ بِالْمُسلِمةِ، وهذه مسألةٌ خطيرةٌ يجبُ علينا أن ننتبِه لها جميعًا، فيجبُ قبلَ كُلِّ شَيءٍ أنْ يُسألَ عن الإنسانِ الخاطِبِ: هل يُصلِّي أو لا؟ لأنه إذا عقد الإنسانُ الذي لا يُصلِّي على امرأةٍ مُسلِمةٍ، فالعقدُ باطلٌ، ولا تحلُّ له المرأةُ بهذا العقدِ، وإذا منَّ اللهُ عليه بالتَّوبةِ، فإنه يجبُ عليه إعادةُ عَقدِهِ، فيعقِدُ من جديدٍ؛ لأنَّ الأوَّلَ عقدٌ فاسدٌ باطلٌ؛ قال اللهُ تَبَارَكَوَتَعَالَى: ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُنُوهُنَ مُؤْمِنَتِ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى اللهُ ال

ثانيًا: أنه لو ترَكَ الصَّلاةَ بعدَ أَنْ تزوَّجَ انفسَخَ نِكَاحُهُ مِن زَوجَتِهِ؛ لأنه صارَ مُرتدًّا -والعياذُ باللهِ - فإذا انفسَخَ، فإنه يجبُ أَنْ يُفرَّقَ بيْنَه وبيْنَ المرأةِ، ثم إِنْ هداهُ اللهُ ورجَعَ إلى الإسلام، وصار يُصلِّي تُردُّ إليه، وإلَّا فلا، لكنْ إن كانت توبتُهُ قبلَ اللهُ ورجَعَ إلى الإسلام، وصار يُصلِّي تُردُّ إليه، وإلَّا فلا، لكنْ إن كانت توبتُهُ قبلَ أنْ تنقضيَ العِدَّةُ فهي زوجتُهُ، وإن كانت بعدَ انتِهاءِ العِدَّةِ، فإنها تُخيَّر بيْنَ أن تَرجِعَ إليه أو لا تَرجِعَ.

ثالثًا: أنَّه لـو ماتَ أحدٌ من أقاربِهِ، فإنه لا يرثُ منه هذا الذي لا يُصلِّي؛ لأنه مُرتدٌّ؛ وقد قالَ النّبيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ في حَديثِ أُسامةَ المُتَّفَقِ عليه: «لا يَرِثُ الكافرُ

<sup>(</sup>١) الروايتين والوجهين (١/ ٢٢١)، والمغني (٨/٤).

المُسلِمَ (۱). فمثلًا لو مات ميِّتٌ عن ابن لا يُصلِّى، وعن أخِ شقيقٍ، فالمالُ لأخيه الشقيقِ، وليس لابنه شيءٌ؛ لأنه كافرٌ مُرتدُّ، وكذلك لو هلك هالكُ عن ابن لا يُصلِّى وزوجةٍ وأخٍ شقيقٍ، كان للزَّوجةِ الرُّبعُ كاملًا لا الثَّمنُ؛ لأنَّ هذا الولَد كافِرٌ، والكافِرُ لا يَحجُبُ غيرَه؛ فيكونُ للزَّوجةِ الرُّبعُ كاملًا، والباقي لأخيه الشَّقيقِ.

واختَلَفَ العُلَماءُ: هل يرِثُهُ أقارِبُهُ المُسلِمونَ، أو لا يَرثونَهُ، ويكونُ مالُهُ لبَيتِ المالِ؟ فجُمهورُ أهلِ العِلمِ -ومنهم الأئمَّةُ الأربعةُ (٢) - على أنه إذا مات تاركُ الصَّلاةِ والمرتدُّ بأيِّ رِدَّةٍ كانت، فإنَّ مالَه يكونُ لبَيتِ المالِ، ولا يرثُهُ أقاربُهُ المُسلِمونَ؛ لقَولِ رسولِ اللهِ عَلَيْةِ: «ولا يَرِثُ المُسلِمُ الكافرَ».

واختارَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: أنَّ مالَ المُرتدِّ لأقارِبِهِ المُسلِمينَ<sup>(٣)</sup>؛ يعني أنه يُورَثُ؛ واستدلَّ رَحِمَهُ اللَّهُ بأنَّ الصَّحابةَ رَضَيَاللَهُ عَنْهُ للَّا قاتَلُوا أَهْلَ الرِّدَّةِ أَجْرَوُا التوارُثَ بيْنَهم؛ وقال: إنَّ هذا يُشبِهُ أنْ يكونَ إجماعًا من الصَّحابةِ.

لكنَّ جُمهورَ أَهْلِ العِلمِ على خِلافِ ذلك.

رابعًا: أنه لو مات تارِكُ الصَّلاة حرُمَ على أوليائِهِ وأهْلِهِ أَنْ يُغسِّلُوهُ، أو يُكفِّنُوهُ، أو يُكفِّنوهُ، أو يُصلُّوا عليه، أو يَدفنوهُ في مَقابِرِ المُسلِمينَ يُصلُّون عليه، أو يَدفنوهُ في مَقابِرِ المُسلِمينَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، رقم (٦٧٦٤)، ومسلم: كتاب الفرائض، باب، رقم (١٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) التجريد للقدوري (۸/ ۳۹۰۸)، وبدائع الصنائع (۷/ ۱۳۸)، والتاج والإكليل (۸/ ۳۷٤)، والخاوي والنوادر والزيادات (۱/ ۳۷۱)، وبداية المجتهد (۱۳۷/۶)، والأم (۷/ ٤٠٤)، والحاوي الكبير (۸/ ۱٤٥)، والمغني (۹/ ۱٦۲).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٥٤٤).

وعليه فإذا كان رجُلٌ عندَه ميِّتٌ مُرتدُّ لا يُصلِّى، فإنه يَخرُجُ به إلى البَرِّ ويَحفِرُ له حُفرةً، ويَلُفُّه بثَوبِهِ ويَدفِنُهُ، هذا هو الواجِبُ، ويحرُمُ عليه أنْ يأتيَ به إلى المُسلِمينَ لِيُصلُّوا عليه؛ لأنه كافرٌ -والعياذ بالله- والكافرُ لا ينفعُهُ شفاعةُ الشَّافِعينَ، ولا يحلُّ لمُسلِمٍ أنْ يُصلِّي عليه، أو أنْ يترحَّمَ عليه، أو أنْ يدعُوَ له بالمغفِرةِ.

خامسًا: أنَّ تارِكَ الصَّلاةِ لا تحلُّ ذبيحتُهُ حتى لو ذَكَر اسمَ اللهِ عليها؛ لأنها مَيتةٌ؛ حيث ذبَحَها مُرتدًا. ولو ذبحها يهوديُّ أو نصرانيُّ بعد ذِكر اسمِ اللهِ تعالى عليها، حلَّ أكلُها.

فتأمَّلْ: ذبيحةُ اليهوديِّ والنصرانِِّ تُؤكَلُ، وذبيحةُ مَن لا يُصلِّي لا تُؤكَلُ! نسألُ اللهَ السَّلامةَ!

سادسًا: أنَّ مَن لا يُصلِّي يُحشَرُ يومَ القيامةِ مع فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ وأُبيِّ ابنِ خَلَفٍ؛ فيُحرَمُ من أهْلِهِ وزوجتِهِ وأولادِهِ المُسلِمينَ الذين ماتوا على الإسلام؛ لأن مآلَه إلى النَّارِ، والمُسلِمونَ من أهْلِهِ مآلُهم إلى الجنَّةِ، فالعشيرةُ التي كان يَأوي إليها في الدُّنيا والأهلُ والأولادُ يُحرمُ منهم -والعياذ بالله- قال اللهُ تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّذِينَ اللَّهُ عَالَى: ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ مَنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الطور: ٢١]، عَامَنُواْ وَانَبَعَنْهُمْ فِإِيمَنِ الْخَفَّنَا بِهِم ذُرِّيَّنَهُمْ وَمَا أَلْنَنَهُم مِنْ عَمَلِهِم مِن شَيْءٍ ﴾ [الطور: ٢١]، أمّا هذا فليس مِنَ الذين آمَنوا؛ فلا تلحَقُ به ذُرّيَّتُهُ؛ لأنَّ ذُريَّتَهُ مُؤمنةٌ في الجنَّةِ، وهو في النَّار.

اللهمُّ: أنَّ المسألةَ خطيرةٌ؛ لذا يجبُ علينا العنايةُ بها كثيرًا، وأنْ ننصَحَ هؤلاء الذين لا يُصلُّونَ، ونقول: الأمرُ أكثرُ مما تظنُّونَ.

ومن أعجَبِ الأعاجيبِ أنَّ الرَّجُلَ تجدُّهُ لا يُصلِّي ويصومُ رَمَضانَ، مع أنَّ

رَمَضَانَ يَأْتِي فِي المُرتبةِ الرابعةِ من أركانِ الإسلامِ الحمسةِ، والصَّلاةُ فِي المُرتبةِ الثانيةِ. لكنَّ هذا الصَّومَ الذي يصومُهُ لا يُقبَلُ منه؛ لأنَّه صَومٌ من كافِرٍ؛ وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا مَنعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ صَحَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ١٤٥]، فالصَّومُ الصَّكَاوَةَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [التوبة: ١٤٥]، فالصَّومُ لا يُقبَلُ منه؛ لأنَّه لا يُصلِّي، والصَّدقةُ لا تُقبَلُ منه؛ لأنَّه لا يُصلِّي، والصَّدقةُ لا تُقبَلُ منه؛ لأنَّه لا يُصلِّي، والصَّدقةُ لا تُقبَلُ منه؛ لأنَّه لا يُصلِّي.

مسألةٌ: ما حُكمُ أبناءِ الذي لا يُصلِّي؛ هل يُنسَبونَ إليه إذا تاب؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب تفاضل أهل الإيهان في الأعمال، رقم (۲۲)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، رقم (۱۸٤) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِيَثُهَنَهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان، باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، رقم (٨٢)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

الجوابُ: أبناؤُهُ الذين رزقهُمُ اللهُ إيَّاه في حالِ عدمِ الصَّلاةِ: إذا كان يَعتقدُ أنَّه قد كَفَرَ، وزوجتُهُ بانتْ منه، فأوْلادُهُ أولادُ زنًا؛ لأنهم في وقتٍ يَعتقدُهُ حرامًا. أما إذا كان يجهَلُ، أو سأل أحدًا من النَّاسِ وقال: لا يكفُرُ، وبقي مع زوجتِهِ هكذا -وهو الغالبُ على النَّاسِ - فأوْلادُهُ له أولادٌ شَرعيُّونَ؛ لأنَّهم حصلوا بوَطءِ شُبهةٍ.

مسألةٌ: ما حُكمُ مَن يُصلِّي مرَّة ويترُكُ أُخرى؟

الجوابُ: هذه المسألةُ اختلَفَ فيها العُلَماءُ:

فبعضُهم قال: مَن ترَكَ فريضةً واحدةً حتى خرَجَ وقتُها بدُونِ عُذرِ فهو كافرٌ. وبعضُهم قال: إذا خرَجَ وقتُ فريضتَينِ وبعضُهم قال: إذا خرَجَ وقتُ فريضتَينِ على عُلَيْهِم قال: إذا خرَجَ وقتُ فريضتَينِ عما تُجمَعانِ؛ كالظُّهرِ والعصرِ. والمغربِ والعِشاءِ، بخِلافِ التي لا تُجمَعُ؛ كما لو ترَكَ العصرَ فقط، أو العِشاءَ فقط، أو الفجرَ.

وعندي -واللهُ أعلَمُ - أنَّ التَّركَ يكونُ تركًا مُطلَقًا كُلِّيًا، فأمَّا مَن يُصلِّي أحيانًا ولا يُصلِّي أحيانًا، فهذا لا يكفُّرُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلامِ حتى يتبيَّنَ من الأدِلَّةِ زوالُهُ، إلا إذا كان جاحدًا لوُجوبِها، فيكون كافرًا بجَحدِهِ لا بتَركِهِ؛ فالصحيحُ عندي أنَّه لا يكفُرُ إلا إذا تركها تركًا مُطلقًا، وليس من نيَّتِهِ أنْ يُصلِّي.

مسألةٌ: هل يُستتابُ تاركُ الصَّلاةِ، وما مُدَّة استتابَتِهِ؟

الجواب: الاستتابةُ فيها خِلافٌ: هل الاستتابةُ حُكمٌ شرعيٌّ، أو أنها حُكمٌ قضائيٌّ سياسيٌّ؟ بمعنى أنها موكولةٌ لاجتهادِ الإمامِ إذا رأى مصلحةً أن يُستتابَ لعلَّه يتوبُ فعَلَ، وإلا قُتِلَ؟

أمَّا عن مُدَّة الاستتابةِ، فغالبُ الأُمور الشَّرعيَّة التي يُقضى فيها بالتَّكرار تكون ثلاثًا، فكان الرسولُ عَلَيْهُ إذا تكلَّم تكلَّم ثلاثًا، وإذا دَعا دَعا ثلاثًا، وإذا اسْتَأْذَنَ ثلاثًا، أَن ثلاثًا أَن أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن اللهُ أَن أَن أَن أَنْ اللهُ أَن أَن اللهُ ال

# مسألةٌ: كيف يتمُّ لي مُعاملةُ تارِكِ الصَّلاةِ؟

الجوابُ: الذي يترُكُ الصَّلاة نهائيًّا لا تُجالسُهُ، ولا تُساكِنْهُ، وإن كان البيتُ لك فاطْرُدْه، وإنْ كان البيتَ له فاخرُجْ عنه، إلا إذا كُنتَ ترجو هدايتَهُ مع فِعلِ الأسبابِ في ذلك، فلك أنْ تُجالِسَه وتأكُلَ معه وتشرَبَ؛ لئلا ينفِرَ منك.

مسألةٌ: ما المرادُ بقَولِهِ: ﴿سَاهُونَ﴾ في قَولِهِ تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون:٥]؟

الجوابُ: أي غافِلونَ؛ يعني: لا يهتمُّون هل صلَّوا أم لا؟ أتوا بالواجب أو لم يأتوا بالواجب، اطمأنُّوا فيها أو لم يطمئِنُّوا فيها، فهم من المُصلِّينَ لكن لا يهتمُّون بصلاتِهم؛ يُؤخِّرُونها عن وَقتِها، ويُصلُّون بلا طُمَأنينة، وليس المُراد بقَولِهِ: ﴿سَاهُونَ ﴾ بصلاتِهم؛ يُؤخِّرُونها عن وَقتِها، ويُصلاتِه؛ لأنه قال: ﴿عَن صَلاتِهِم ﴾، ولم يقُل: ﴿في المن الله على المرء في صَلاتِه؛ لأنه قال: ﴿عَن صَلاتِهِم ﴾، ولم يقُل: ﴿في صلاتهم »؛ ولهذا قال بعضُ السَّلَف: ﴿الحمدُ لله الذي قال: ﴿عن ولم يقُل: ﴿فِي ﴿الْمَونَ عَلَى الله وَالله وَوَلِه تعالى: ﴿وَالْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، حيث لم يقُل: والظَّالمون هُمُ الكافِرونَ؛ لأنّه لا يخلو أحدٌ من الظَّلم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من أعاد الحديث ثلاثًا ليفهم عنه، رقم (٩٤) من حديث أنس بن مالك رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (٢٤/ ٦٦٤) عن عطاء بن دينار.

ثم قال رَحْمَهُ أَللَّهُ: «بَابُ المَوَاقِيتِ».

المَوَاقِيتُ: جمعُ ميقاتٍ، من الوَقتِ وهو الزَّمَن؛ يعني بابَ الأزمنةِ التي حدَّة الشَّرعُ إيقاعَ الصَّلاة فيها، وهي ثلاثةٌ في حقِّ مَن يجوزُ له الجَمعُ، وخمسةٌ في حقِّ مَن لا يجوزُ له الجمعء؛ لأن مَن يجوزُ له الجمعُ يكونُ وقتُ المجموعتينِ واحدًا؛ فالظُّهرُ والعصرُ إذا جاز جمعُها صار وقتُهما وقتًا واحدًا، خلافُ ما يفهمُه بعضُ العوامِّ من لُزومِ الجَمعِ: إمَّا في وَقتِ الظُّهر أو في وَقتِ العصرِ، بل نقولُ: هذا ليس بلازم، فلو جمعتَ فيها بيْنَ الوقتينِ فلا بأسَ، إذَنِ الأوقاتُ خمسةٌ في حقِّ مَن لا يجوزُ له الجمعُ، وثلاثةٌ في حقِّ مَن يجوزُ له الجمعُ.

وقد دلَّ على اعتبارِ المواقيتِ قولُ اللهِ تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كَتَبًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣]، فبيَّنَ أنَّها فرضٌ، وأنَّ هذا الفرض موقوتٌ؛ أي: محدَّد بوقتٍ مُعيَّنٍ؛ لأنها لو جاءت في وقتٍ واحدٍ لكان فيها شيءٌ من المشقَّة؛ إذ إنَّ الإنسانَ سيُصلِّي سَبعَ عَشْرةَ ركعةً في آنٍ واحدٍ، ولو جاءت في وقتٍ واحدٍ لحصلَ منَ الإنسانِ غفلةٌ في بقيَّةِ الوَقتِ؛ لأننا إذا قدَّرْنا أنه سينتهي من السبعَ عَشْرةَ ركعةً في ساعةٍ ونصفٍ مثلًا، فيبقى بقيَّة الزَّمن ليس بينه وبيْنَ ربِّهِ صلةٌ؛ فكان من الحكمةِ أنْ جعلَ اللهُ تعالى لها مواقيتَ، هذه المواقيتُ: الفَجرُ، والظُّهرُ، والعَصرُ، والمَعررُ، والعَصرُ، والمَعررُ، والعَصرُ، والمَعررُ، والعَعررُ، والعَمرُ، والعَعررُ، والعَعررُ، والعَعررُ، والعَمرُ، والعَعررُ، والعَير.

بدَأَ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ بالمواقيتِ؛ لأنَّها أوكَدُ شُروطِ الصَّلاةِ، ولئلَّا يفقِدَ الإنسانُ التعبُّدَ للهِ تعالى في هذه الأوقاتِ؛ ولذلك يجبُ مُراعاتُها، وإن فاتت بعضُ الشُّروطِ، التعبُّدَ للهِ تعالى في هذه الأوقاتِ؛ ولذلك يجبُ مُراعاتُها، وإن فاتت بعضُ الشُّروطِ، أو الأركانِ، أو الواجباتِ، فلو فُرِضَ أنَّ الإنسانَ لا يعرفُ الفاتحةَ، أو لا يستطيعُ

أن يقوم، ولكنّه يستطيعُ أن يقوم بعض الوقتِ، كإنسانٍ مُصابٍ مثلًا بعِلّةٍ أو آفةٍ تأتيه في زمنٍ مُعيّنٍ في اليومِ والليلةِ؛ مِثلَ أن تأتيه في وقتِ الفجرِ، فلا يستطيعُ أنْ يقومَ ويقعُدَ ويسجُدَ ويركعَ، نقولُ له: صلّ على حَسَبِ حالِكَ، ولا تقُلْ: سأُؤَخّرُ الصّلاةَ إلى طُلوعِ الشّمسِ؛ لأنّي أستطيعُ أن أركعَ وأسجُدَ وأقومَ وأقعُدَ، بل نقولُ: صلّ على حَسَبِ حالِكَ.

كذلك: إنسانٌ ليس عندَه ماءٌ يتطهَّرُ به من الحدَثِ ويُطهِّرُ به ثوبَه وبدنَه من الخَدَثِ ويُطهِّرُ به ثوبَه وبدنَه من النَّجاسةِ، نقولُ له: تيمَّمْ إنِ استطعتَ، وإلا فَصَلِّ على حَسَب حالِكَ. كذلك: إنسانٌ لا يستطيعُ استقبالَ القِبْلةِ، نقولُ له: صَلِّ على حَسَب حالِكَ.

المهمُّ: أنَّ الوقتَ هو أوكَدُ شُروطِ الصَّلاةِ، وتجبُ مُراعاتُهُ وإنْ تخلَّفت بعضُ الشُّروطِ.

مسألةٌ: إذا دار الأمرُ بيْنَ مُراعاةِ الوَقتِ أو مُراعاةِ الطَّهارةِ؛ كمَن كانت عليه جنابةٌ، وإذا اغتسَلَ خرَجَ الوقتُ، فهاذا يُقدِّمُ؟

الجوابُ: دُخولُ وَقتِ الصَّلاة بالنِّسبةِ للنائم: من حين استيقاظِهِ، ولذلك لو استيقَظَ قُبيلَ طُلوع الشَّمس وتوضَّأ ودارَ الأمرُ بيْنَ أَنْ يُصلِّيَ مثلًا الراتبةَ التي هي راتبةُ الفجرِ، أو يُصلِّيَ الفريضةَ، نقولُ: صَلِّ الراتبةَ ولو طلعتِ الشَّمسُ؛ لأنَّ وقتَ الصَّلاةِ في حقِّهِ: إذا استيقَظَ.

مسألةٌ: لو أخّر الإنسانُ غُسلَ الجنابةِ بغيرِ عُذرٍ، أو أخّر إزالةَ شيءٍ على أعضاءِ وُضوئِهِ بغير عُذرٍ، حتى لم يبقَ من الوقتِ إلا مِقدارُ فِعلِ الصّلاةِ، فهاذا يفعَلُ؟

الجوابُ: إذا كان قد شرَعَ بالشَّرطِ فإنه يُكمِلُ حتى ولو خرَجَ الوَقتُ؛ لأنه مُشتغِلٌ بالشَّرطِ الآن وشرَعَ فيه، أما لو لم يشرَعْ فيه فإنه يتيمَّمُ ويُصلِّي.

مسألةٌ: انتظارُ المريضِ الذي ظهرتْ عليه علاماتُ الاحتضارِ، هل يأثمُ الإنسانُ إذا انتظرَ وقتًا طويلًا، ويُؤدِّي الصَّلاةَ بعدَ الوَقتِ؟

الجوابُ: إذا كانتِ الصَّلاةُ مما تُجمَع لها بعدها، فيباح له الجمعُ. أمَّا أَنْ يُؤخِّرَ الصَّلاةَ عن وَقتِها، وهي مما لا يُمكِنُ جمعُهُ إلى ما بعدَه، فهذا لا يجوزُ، بل لا بُدَّ أَنْ يُصلِّى على حَسَبِ حالِهِ.

## ----

١٥١ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِهٍ رَضَالِلهُ عَنْهَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: "وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَخْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ. وَوَقْتُ الْعَصْرِ: مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ المَعْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

## الشَّرْحُ

قُولُهُ عَلَيْهِ: «زَالَتْ» أي: مالتْ إلى جِهةِ الغَربِ؛ وذلك أنَّ الشَّمسَ تطلُعُ من الأُفقِ الشَّرقيِّ حتى تغرُبَ في الأُفقِ الغَربيِّ، فإذا انتصَفَتْ بيْنَهما، فهذا هو الزَّوال، وعَلامتُهُ في الظِّلِ أنْ تَرقُبَ الظِّلَ: فكُلَّما ارتفعتِ الشَّمسُ ينقُصُ الظِّلُ، فإذا بدأ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢).

الظُلُّ يزيدُ فهذا هو الزَّوالُ. واعلَمْ أنَّه لا بُدَّ أنْ يكونَ في الشَّمالِ ظِلُّ، بالنِّسبةِ لأرْضِنا -في نَجدٍ- يطولُ في الشِّتاءِ ويقصُرُ في الصَّيفِ، إلَّا أنَّ هذا الظَّلَ لا يُحتسَبُ، بل الذي يُحتسَبُ من حين أنْ يبدأ الظِّلُّ في الزِّيادةِ، فإذا بداً في الزِّيادةِ -ولو قليلًا- فقد زالتِ الشَّمسُ.

وقُولُهُ ﷺ: "وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ" الواوُ عاطفةٌ على قَولِهِ: "إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ" والمَعْنى: حتى يكونَ ظِلُّ الرَّجُلِ كطُولِهِ، يعني لو وقَفَ الرَّجُلُ عندَ زوالِ الشَّمْسُ وحَدَّ حدَّا، ثُمَّ امتدَّ الظِّلُ حتى صارَ من هذا الحدِّ إلى مُنتهى الظِّلُ على طُولِ الرَّجُل، فهنا يكونُ قدِ انتهى وقتُ الظُّهرِ.

وقولُهُ عَلَيْهِ: «مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ» يَعني: إلى أن يحضُرَ وقتُ العَصرِ؛ أي: أنّه يحضُرُ وقتُ العصرِ من حينِ خُروجِ وَقتِ الظَّهرِ، فليس هناك وقتُ مُشتَرَكُ بيْنَ صلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ، ومَن قال بهذا -مُستدلِّينَ بحَديثِ صَلاةِ جِبريلَ عَلَيْهِ السَّلامُ بالنَّبيِّ فِي اليَومِ الأوَّلِ الظُّهرَ في أوَّلِ وَقتِها، وفي اليَومِ الثَّاني صلَّى به في الوَقتِ الذي صلَّى به العَصرَ (۱) - فيُجابُ عنه بجوابَينِ:

١ - أنه يَحتمِلُ التَّأُويلُ؛ أي: أنَّ انتِهاءَ صَلاةِ جِبريلَ بالنَّبيِّ عَيَالِيُّ الظُّهرَ في اليَومِ الثاني حصَلَ قبلَ ابتِداءِ وَقتِ العَصرِ.

٢- أنه لا يُقابِلُ حديثَ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و وأشباهِهِ من حيث الصِّحَّةُ؛ فهذه الأحاديثُ أقوى منه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المواقيت، رقم (٣٩٣)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة، رقم (١٤٩)، من حديث ابن عباس رَضَالِيَّكُءَنْهُا.

قُولُهُ ﷺ: «مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» يعني: ما لم تكن صَفراء؛ لأنَّه من المعلومِ أنَّ الشَّمسَ بَيضاءُ لا تُدرِكُها العينُ، فإذا قَرُبت من الغُروبِ صارت صفراء، وإذا اصفرَّتْ خرَجَ وقتُ العَصرِ، لكن قد دلَّتِ السُّنَّة في حديثٍ آخَرَ أنَّ: «مَن أدرَكَ ركعةً من العَصرِ قبلَ أنْ تَغُرُبَ الشَّمسُ، فقد أدرَكَ العَصرَ»(۱)، وعلى هذا يكونُ للعَصرِ وقتانِ: وقتُ اختيارٍ: إلى أنْ تصفرَ الشَّمسُ، ووقتُ ضرورةٍ: إلى أنْ تغرُبَ الشَّمسُ.

قُولُهُ عَلَيْهِ: "وَوَقْتُ صَلَاةِ المَغْرِبِ: مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ" أي: من غُروبِ الشَّمسِ، ووقتُهُ: ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، فـ «المغربُ»، أي: الذي يحلُّ عندَ غُروبِ الشَّمسِ، ووقتُهُ: ما لم يَغِبِ الشَّفَقُ، والمرادُ بالشَّفَقِ هنا الشَّفَقُ الأحمرُ، وهو الخطُّ المُعترِضُ الذي يَتبعُ الشَّمسَ، فها دامتِ الحُمرةُ باقيةً فوقتُ المغربِ باقٍ، وإذا اضمحلَّتِ الحُمرةُ، فقد خرَجَ وقتُ المغربِ ودخلَ وقتُ المغربِ باقٍ، وإذا اضمحلَّتِ الحُمرةُ، فقد خرَجَ وقتُ المغربِ ودخلَ وقتُ المغربِ الله عُمُودِ البياضِ وهو الشَّفقُ الأبيضُ؛ لأنَّ هذا يتأخَّرُ كثيرًا حتى قال بعضُهم: إنه رُبَّها يبقى إلى ثُلُثِ اللَّيلِ إذا كانتِ السَّهاءُ صحوًا وليس فيها قَمرٌ.

قَولُهُ عَلَيْهِ: "وَوَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ" أي: من مَغيبِ الشَّفقِ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَى الم يذكُرِ الابتداءَ عُلِمَ أنَّ هذا مبنيُّ على ما سبق؛ أي: على انتهاءِ وقتِ الصَّلاةِ التي قبلَها.

وقَولُهُ ﷺ: ﴿إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ» قَولُهُ: «الْأَوْسَطِ» هنا صِفةٌ كاشِفةٌ ليست مُقيِّدةً؛ لأنَّ نِصِفَ اللَّيلِ هو وسطُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب مَن أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب مَن أدرك ركعة في الصلاة، رقم (٦٠٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

قولُهُ ﷺ: ﴿ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصَّبْحِ: مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ ﴾ ولم يقُلِ: وقتُ صَلاةِ الصَّبح ما لم تطلُعْ الشَّمس؛ وذلك لأنَّ بيْنَ وَقتِ العشاءِ ووَقتِ الفَجرِ. وَقَتِ الفَجرِ مُدَّةً ليست وَقتًا لا للعِشاءِ ولا للفَجرِ.

وأمَّا قولُ بعضِ العُلَماءِ: إنَّ العِشاءَ لها وَقتانِ: وقتُ ضَرورةٍ، ووقتُ اختيارٍ، وأنَّ وقتَ الاختيارِ: إلى نِصفِ اللّيلِ، ووَقتَ الضّرورةِ: إلى طُلوعِ الفَجرِ؛ مُستدلِّينَ بقولِ النّبيِّ عَلَيْ النَّفرِ عَفريطٌ، إنَّ التّفريطُ فيمَن يُؤخِّرُ الصّلاةَ مُستدلِّينَ بقولِ النّبيِّ عَلَيْ اللّيرِ اللّيرَ الاستِدلال بهذا الحديثِ لا يصحُّ؛ لأنَّ هذا الحديث مجملٌ قد بيّنته السُّنَّةُ، ثم نقولُ لهم: أنتم لم تأخُذوا بعُمومِهِ؛ لأنّكم تقولون: إنَّ وقتَ الفَجرِ مُنفصِلٌ عن وَقتِ الظُهرِ، ثُمَّ إنَّ القياسَ والمُعادَلةَ تدُلُّ على ما ذكرْنا؛ من أنّ نِصفَ اللّيلِ إلى آخِرِهِ ليس وقتَ فريضةٍ، كما أنّ نِصفَ النّهارِ الأوّل ليس وقتَ فريضةٍ، كما أنّ نِصفَ النّهارِ الأوّل ليس وقتَ فريضةٍ، والمسألةُ ظاهِرةٌ والحمدُ اللهِ.

ويَنبني على هذا الجِلافِ: لو أنَّ امرأةً حائضًا طهُرَت بعدَ مُنتصفِ اللَّيلِ، فإنَّه على القَولِ الرَّاجِح: لا تجبُ عليها صلاةُ العِشاءِ؛ لأنه خرَجَ وَقتُها، وعلى القَولِ بأنه يمتدُّ إلى طُلوعِ الفَجرِ: تلزمُها. ثم إذا لَزِمَتْها صلاةُ العِشاءِ، فهل تلزَمُها صلاةُ المغربِ؟ فيه خِلافٌ، والصَّوابُ أنَّ المرأة إذا طهُرَت في وَقتِ الصَّلاةِ الثانيةِ لم يلزَمُها الصَّلاةُ التي قبلَها؛ إذ لا دليلَ على هذا.

فَالْأُوقَاتُ إِذَنْ خَمْسَةٌ، وَكُلُّهَا مُتَّصِلَةٌ إِلا وقتًا واحدًا وهو الفجرُ، وقد أشارَ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨١) من حديث أبي قتادة رَضِحَالِلَهُعَنْهُ.

تَبَارَكَوَتَعَالَى إليها في الكتابِ العَزيزِ؛ فقال جَلَّوَعَلا: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ الله غَسَقِ ٱلتَّيلِ ﴾ [الإسراء:٧٨] فجعَلَ الله تعالى ذلك وقتًا واحدًا؛ فـ «دُلُوكُ الشَّمسِ» يعني زوالَها ﴿ إِلَى غَسَقِ ٱليَّلِ ﴾. أي: ظُلمتِه، ومن المعلومِ أنَّ الله سُبْحَانهُ وَتَعَالَى لم يُردِ ابتداءَ الظُّلمةِ، بل انتهاءَ الظُّلمةِ، وانتهاءُ الظُّلمةِ يكونُ عندَ مُنتصَفِ اللَّيل؛ لأنَّ هذا أبعَدُ ما تكونُ الشَّمسُ عن الأرضِ.

ثُم فَصَلَ فقال تعالى: ﴿وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ لأنَّ ما بين نِصفِ اللَّيلِ إلى طُلوعِ الفَجرِ ليس وقتًا لا للعشاء، ولا للفَجرِ، وهذا هو ما دلَّ عليه القُرآنُ إشارةً، ودلَّت عليه الشُّنَة صَراحةً؛ كما في حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

والحاصل: أنَّ هذه الأوقات قد دلَّ عليها القرآنُ إجمالًا، والسُّنَةُ تَفصيلًا. وقد قدَّرها النَّبيُّ عَلَيْ بذلك؛ لأنه في ذلك الوقتِ ليس هناك ساعاتٌ، ويُمكِن الآنَ أن تُقدَّر بالسَّاعاتِ، فمعرفةُ وقتِ الظُّهر هو نِصفُ ما بيْنَ طُلوعِ الشَّمسِ إلى غُروبها، وما بيْنَ طُلوع الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ الغالبُ أنه تِسعونَ دقيقةً تقريبًا، قد يزيدُ وقد ينقُصُ. ومن غُروبِ الشَّمسِ إلى مَغيبِ الشَّفَق كذلك الغالبُ أنه تِسعون دقيقةً، قد يزيدُ وقد ينقُصُ، ولكن ليستِ الزِّيادةُ والنَّقصُ في صَلاةِ الفَجرِ تابعةً للزِّيادةِ والنَّقصِ في صَلاةِ الغربِ؛ يقولُ شيخُ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ: مَن ظنَّ أنَّ تابعةً للزِّيادةِ والنَّقصِ في صَلاةِ الغربِ؛ يقولُ شيخُ الإسلام رَحَمَهُ اللَّهُ: مَن ظنَّ أنَّ عَرصتَيهما واحدةٌ فقد غَلِط غلطًا بيًنًا (١٠)؛ لأنه يختلِفُ؛ فقد تطولُ الحِصَّة ما بيْنَ طُلوع الشَّمسِ إلى مَغيبِ الشَّفَق، وقد الفَجر إلى طُلوعِ الشَّمسِ، وتنقُصُ ما بيْنَ غُروبِ الشَّمسِ إلى مَغيبِ الشَّفَق، وقد تَسَاويانِ، وقد يزيدُ هذا على هذا.

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٥/ ٣١٩).

أمَّا بالنِّسبةِ للظُّهر والعَصرِ، فبعضُ النَّاسِ يقولُ: إنَّك تُقسم ما بين الزَّوالِ إلى الغُروبِ نِصفَينِ، وتُضيف إليه ثُلُث ساعةٍ، وحينئذٍ يدخُلُ وقتُ العَصر. لكنِّي تتبعتُه كثيرًا ووجدتُهُ لا ينضبطُ في الواقِع؛ لأنَّ الشَّمسَ يختلِفُ سيرُها باعتبارِ الصَّيفِ والشِّتاءِ.

أمَّا الآن -ولله الحمد- فقد دُرست هذه الأوقاتُ من جهةِ الفَلكيِّينَ دراسةً كبيرةً، وقيَّدوها في التَّقاويم المُبينة، إلا أنَّ التَّقويم في الفَجرِ مُتقدِّم، فبعضُهم يقولُ: إنه مُتقدِّمٌ برُبع ساعةٍ، وبعضُهم يقولُ: إنه مُتقدِّم بعَشرِ دقائِقَ، وبعضُهم يقولُ: إنه بخمسِ دقائِقَ، وبعضُهم يُبالِغ مُبالغةً كبيرةً في تقدُّمِهِ.

لكنَّ الظاهرَ لي أنَّ التَّقويمَ الموجودَ الآن في طُلوع الفَجرِ مُتقدِّم خَسَ دقائِقَ (١)، فلْيُراعَ هذا، ولا يُبادر الإنسانُ من حين أنْ ينظُرَ إلى التَّقويم فيُصلِّي، بل يتأخَّر خمسَ دقائِقَ أو عَشْرَ دقائِقَ، ولا بُدَّ أن يتأخَّر من أَجْلِ راتبةِ الفَجرِ.

والتُّوقيتُ له فائِدتانِ:

الفائدةُ الأولى: أنَّ الإنسانَ لو صلَّى قبلَ الوَقتِ لم تصحَّ صلاتُهُ، يعني: لم تُجزئ عن الفريضةِ، فإن كان يعلمُ أن الوقتَ لم يدخُل فهو مُتلاعِبٌ وصلاتُهُ باطلةٌ، وإن كان لا يعلمُ فصلاتُهُ نافلةٌ، ولا تُجزئهُ عن الفريضةِ.

الفائدةُ الثانيةُ: أنه لو صلَّى بعد الوقتِ فإنْ كان لعُذرِ فلا شيءَ عليه كالنَّومِ والنِّسيانِ، وإن كان لغيرِ عُذرٍ فقال أكثرُ العُلَهاء: إنَّ صلاتَهُ صحيحةٌ لكنَّه آثمٌ.

<sup>(</sup>١) تنبيةٌ مُهمٌّ للغايةِ: هذَا خاصٌّ بتِلكَ الفترةِ الزَّمَنيةِ، قَبْل أَن تقومَ الجِهةُ المُختصَّةُ المسؤولةُ عَن تَقويمِ أُمِّ القُرَى بالنَّظر مرَّة أُخرى في تَحديدِ وَقْت دُخول الفَجْر.

والصحيحُ أنه آثمٌ، وصلاتُهُ ليست صحيحةً، بل مردودةٌ؛ لقَولِ النّبيِّ عَيَالَةُ اللّهِ فَقَدْ هُمَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمْرُنا فهو رَدُّهُ (۱)؛ وقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَقَدْ ظَلَمُ نَفْسَهُ ﴾ [الطلاق: ١]، والظالمُ لا يُمكِن أن يُقبَل منه، بل حقَّهُ أن يُردَّ ظُلمُهُ؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢٩]. وكُونُهُ لا يَقضيها: لأنّها لا تصحُّ منه، لا نقولُ هذا تخفيفًا عليه ولكن تنكيلًا به. أرأيتَ لو أنَّ الأبَ طلَبَ من ابنِهِ حاجةً، ثم تأخّرَ في مجيئِهِ بها، فليًا جاءَ بها ردَّها عليه، يكونُ أشدَّ عليه مِنْ لو أخذَها الأبُ وضرَبَهُ! ولذلك نقولُ: كونُنا نقولُ لهذا الرجلِ: لا تَقضِ الصَّلاةَ إذا تعمَّدتَ تأخيرَها عن وَقتِها ليس ذلك رِفقًا به، وإنها تنكيلًا به وغضبًا عليه.

#### من فُوائِدِ هذا الحديثِ:

١- أن السُّنَّة تأتي مفصِّلة للقُرآنِ، وعلى هذا فيكونُ قوله تعالى: ﴿وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ بِبُكِنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] يشملُ السُّنَّة؛ لأن السُّنَّة تُبيِّن القُرآن؛ فإنك لو نظرت إلى القُرآنِ لم تجدْ هذا الحدَّ في أوقاتِ الصَّلواتِ، إنها تجدُ إجمالًا؛ ومن ذلك قولُ الله تعالى: ﴿ فَسُبْحَنَ اللّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ اللّهِ وَيَنَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَوَاتِ وَأَلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَجِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ [الروم: ١٧-١٨]، على القولِ وَلَهُ الْحَمَّدُ فِي السَّمَوَاتِ الصَّلاةِ، ومثلُ قولِهِ تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ بأن هذه إشارةٌ إلى أوقاتِ الصَّلاةِ، ومثلُ قولِهِ تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اللهُ عَسَقِ النَّلِ وَقُرِّءَانَ الْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٧٨]، إذَنْ تكونُ السُّنَّة المبيِّنة للقُرآنِ من القُرآنِ من القُرآنِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِّاَلِلَهُ عَنْهَا.

٧- تيسيرُ اللهِ تعالى وسَعتُهُ على العِبادِ؛ حيث جعَلَ هذه الأوقاتِ مُوسَّعة، بخلافِ صَومِ رَمضانَ فهو مُضيَّق؛ لا بُدَّ أن يكونَ من طُلوع الفَجرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ، ولا بُدَّ أن يكونَ من هِلالِ رَمضانَ إلى هِلالِ شوَّال، لا يتجاوزُ الوقتَ. لكن الصَّلوات لمَّا كانت مُتكرِّرة في اليَومِ واللَّيلةِ خمسَ مراتٍ، جعَلَ اللهُ تعالى وقتَها لكن الصَّلوات لمَّا كانت مُتكرِّرة في اليَومِ واللَّيلةِ خمسَ مراتٍ، جعَلَ اللهُ تعالى وقتَها مُسعًا، فلك أن تُصلِّي في أوَّلِ الوقتِ ووَسَطِهِ وآخِرِهِ، لكنَّ الأفضَلَ على سَبيلِ العُموم أوَّلُ الوَقتِ إلا صَلاة واحدة، وهي العِشاء، فالأفضَلُ فيها التأخيرُ.

٣- تعيينُ أوقاتِ الصَّلاةِ على حسَبِ ما جاء في هذا الحديثِ، وأنَّ وقتَ الظُّهر من الزَّوالِ إلى أن يصيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مثلَه زائدًا عن فيءِ الزَّوالِ؛ لأن فيءَ الزَّوالِ الذي زالت عليه الشَّمسُ لا يُحسَب.

٤- أنه ليس بيْنَ وَقتِ الظُّهر والعَصرِ زَمَن؛ لقَولِهِ: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ
 الشَّمْسُ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ».

٥- أنَّ وقتَ العَصر يدخُلُ بانتهاءِ وَقتِ الظُّهر مُباشرةً، وينتهي باصفرارِ الشَّمس؛ لقَولِهِ: «مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ».

٦- أن وقتَ المغربِ ليس كما يتوهمُه كثيرٌ من النّاس ضيِّقًا، بل يمتدُّ من غُروب
 الشّمس إلى مَغيب الشَّفَق، وبذلك يدخُلُ وقتُ العِشاءِ.

٧- أنَّ وقتَ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ، ونصفُ اللَّيلِ خارجٌ عن الوَقتِ، وذلك على القاعدةِ المشهورةِ: أن ابتداءَ الغايةِ داخلٌ، وانتهاءَها خارجٌ، وعلى هذا لو طَهُرت المرأةُ من الحيضِ بعدَ مُنتصَف اللَّيلِ فلا صلاةَ عليها؛ لأنها لم تطهُرْ في وقتِ الصَّلاةِ.

٨- أنَّ وَقتَ الصَّبحِ من طُلوعِ الفَجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ، وهذا تفصيلٌ جليٌّ واضحٌ.

9- أنَّ مَن صلَّى قبلَ هذه الأوقاتِ فلا صلاة له، لكن إنْ صلَّى مُتعمدًا فهو مُتلاعِبٌ آثمٌ، ورُبَّما يصِلُ فِعْلُه إلى حدِّ الكُفر؛ لأنه مِن اتخاذِ آياتِ الله هُزوًا، ومَنْ صلَّاها بعدَ الوقتِ مُتعمدًا، فالجمهورُ يَرونَ أنه يَقضيها مع الإثم، والصَّوابُ أنه لا يَقضيها؛ وذلك لأنه أخَّرها بلا عُذرِ فيكون مُتعديًا لحُدود اللهِ، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يَنعَدَ حُدُودَ اللهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢] والظالِمُ لا يُفلِح؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُغلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٢] ولو قُبلت لكان مُفلِحًا، هذا هو الاستدلالُ من القُرآنِ.

ومن السُّنَّة: قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أَمْرُنا فهو رَدُّ»(١). فإنْ قال قائِلٌ: إذا صلَّى قبلَ الوَقتِ يظنُّ أن الوقتَ قد دخَلَ؟

فإنّنا نقولُ: يرتفعُ عنه الإثمُ؛ لأنه جاهلٌ، لكن يُلزم بإعادتِها في الوقتِ؛ لأنّ ذِمّتَه لم تبرأْ، وإذا أخّرها عن وَقتِها جاهلًا يظنُّ أن الوقتَ لم يدخُلُ أو نائهًا أو ناسيًا، فلا إثمَ عليه، وتُجزئُه صلاتُهُ؛ ودليلُ ذلك من السُّنَّة قولُ النَّبِيِّ عَيَالِيْهِ: «مَن نامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فليُصلِّها إذا ذكرَها»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري تعليقًا: كتاب البيوع، باب النجش، (٣/ ٦٩)، ووصله مسلم، كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، من حديث عائشة رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

# مسألةٌ: هل يجوزُ أنْ يُصلِّيَ الصَّلاةَ مع الشَّكِّ في دُخولِ وَقتِها؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ الأصلَ عدمُ دُخولِها، فإنْ قيل: مع الظَّنِّ؟ قُلنا: نعم، يجوزُ أَنْ يُصلِّيَ مع غلبةِ الظَّنِّ في دُخولِ وَقتِها، بل جميعُ العباداتِ يَكفي فيها غَلَبةُ الظَّنِ، وفي هذه المسألةِ –أي: مسألةِ دُخولِ الوَقتِ – حتى على المذهبِ يقولون: له أنْ يُصلِّي مع غَلَبة الظَّنِ (۱)، مع أنهم يَرون أنَّه لا بُدَّ من اليقينِ في مَسألةِ الشَّكِ في عددِ الرَّكَعاتِ. والدَّليلُ على اعتبارِ الظَّنِّ في العباداتِ: قولُ النَّبيِّ فَيُ في مَن أَشكلَ عليه عددُ الرَّكَعاتِ: «فَالْيَتَحَرَّ الصَّوابَ ثم لِيَهْنِ عَلَيْهِ» (۱)، وهذا دليلُ قويُّ. وهُناك أيضًا عليهُ إلزَّ كَعاتِ: «فَالْيَتَحَرَّ الصَّوابَ ثم لِيَهْنِ عَلَيْهِ» (۱)، وهذا دليلُ قويُّ. وهُناك أيضًا دليلُ إقراريُّ؛ وهو أنهم أَفْطَروا في عَهدِ النَّبيِّ عَلَيْهِ قبلَ أَن تغرُبَ الشَّمسُ (۱) ثم طلعتِ الشَّمسُ، ولا شكَّ أنهم مُفطِرونَ على غَلَبة ظَنِّ لا على يَقينٍ؛ لأنهم لو أفطروا على يَقينٍ لم تطلُع الشَّمسُ، لكنَّه على ظَنِّ.

إِذَنْ له أَنْ يُصلِّيَ إِذَا عَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ دُخُولُ الوَقْتِ، فَإِنْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ قَبَلِ الوَقْتِ؛ وَجَبَت عَلَيه الإعادةُ؛ لأنه تبيَّن أَنَّ ذِمَّتَه لَم تَبرَأْ، وتكونُ صَلاتُهُ نَفلًا؛ لأنَّ هذا الذي صلَّى قد جَمَعَ بيْنَ نيَّتَينِ نيةِ الصَّلاةِ ونيةِ الفريضةِ، وقد عُلم انتفاؤها؛ فبقي نية الصَّلاةِ.
الصَّلاةِ.

وذكرَ الفُقَهاء -رَحمهُم اللهُ تعَالى- ضابطًا في ذلك؛ قالوا: «وينقلبُ نفلًا ما بانَ

<sup>(</sup>١) الهداية (ص: ٧٧)، والمغني (٢/ ٣٠)، والمبدع (١/ ٣١٠)، وكشاف القناع (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة، رقم (٤٠١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة، رقم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩) من حديث أسهاء بنت أبي بكر الصديق رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُ.

عدمُهُ ((). يعني: كل شيء تبيَّن عدمُهُ ينقلبُ نفلًا؛ كإنسانٍ صلَّى فائتةً يظُنُّ أن عليه فائتةً ولم تكن عليه، أو صلَّى فريضةً قبلَ الوَقتِ.. تبيَّن أنها قبلَ الوَقتِ، وإذا تبيَّن له في أثناء الصَّلاةِ أنه صلَّى جُزءًا منها قبلَ الوَقتِ فليُكْمِلها نفلًا؛ لأنه لا بُدَّ أن تقعَ جميعُ الصَّلاةِ في الوَقتِ من همزةِ «اللهُ أكبَرُ» في تكبيرةِ الإحرامِ إلى «ورحمةُ اللهِ» في السَّلامِ.

١٠ الحِكمةُ في تَوقيتِ الصَّلواتِ؛ بحيث لم يجعَلْها اللهُ عَزَّوَجَلَّ في وقتٍ واحدٍ، فهي حكمةٌ ورحمةٌ؛ ووجهُ ذلك: أنها إذا تفرَّقت في الزَّمَن صار الإنسانُ دائيًا مع اللهِ عَزَوَجَلَّ لا يغفُلُ؛ لأنه لو غفل إذا بالوَقتِ الثَّاني قد جاءَ.

ومن الجِكمةِ أيضًا: ألَّا يتعَبَ الإنسانُ؛ لأنه لو أُمرنا أن نقومَ بسَبعَ عَشْرةَ ركعةً في آنٍ واحدٍ لكان في ذلك تَعَبُّ ومَشقَّةٌ، لاسيَّا إذا كان الإنسانُ قد ضعُفَت قُواهُ بتَعَبٍ أو مَلَلِ أو ما أشبَهَ ذلك.

ومن الجِكمةِ أيضًا في توزيعِ الأوْقاتِ: قُوَّةُ الصِّلةِ بالله عَنَّوَجَلَّ لأنَّ كثرةَ التردُّد تُوجِب قُوَّة الصِّلةِ، فإذا كان لك صديقٌ أو حبيبٌ وكُنتَ تتردَّدُ عليه دائهًا، فهذا يُقوِّي الصِّلةَ بلا شكِّ، ولها حِكمٌ أُخرى تَظهَرُ لمن يتأمَّلُ.

مَسَالَةٌ: هُناك أماكنُ ليس فيها نهارٌ ولا ليلٌ، بمَعْنى أنه يَمْضي أربعٌ وعِشرونَ ساعةً كلُّها ليلٌ، أو أكثرُ من ذلك، فكيف يكونُ أوقاتُ صلاتِهم؟

الجوابُ: قد بيَّنه الرَّسولُ ﷺ حين تحدَّثَ عن الدَّجَال، وذكرَ أنَّ يومًا من أيَّامِهِ كَسَنةٍ؛ يعني اثنَيْ عشَرَ شهرًا، فأَلْهَمَ الله تعالى الصَّحابة أن يقولوا: يا رسولَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) «الروض المربع» (٢/ ٢٠٣)، ط. جماعة من المشايخ.

هذا اليومُ الذي كسَنةٍ تَكفينا فيه صلاةٌ واحدةٌ، قال: «لا، اقْدُرُوا له قَدْرَه» (١). وعلى هذا فنقولُ لمن كانوا في مكانٍ ليس فيه ليلٌ ولا نهارٌ، في خلالِ أربعٍ وعِشرينَ ساعةً: اقْدُرُوا له قَدْرَه، ولكن ما المُعتَبَرُ في التَّقديرِ؟

اختَلَفَ العُلَماء في هذه المسألةِ على ثلاثةِ أقوالٍ:

القولُ الأولُ: يُعتبر أقربُ البلادِ إليهم فيها فيه ليلٌ ونهارٌ مُطَّرد، وهذا -من حيثُ الفلكُ- أقربُ الأقوالِ.

القولُ الثاني: يُعتَبَر الوَسَط؛ يَعني يجعلون اثنتَيْ عَشْرةَ ساعةً ليلًا، واثنتَيْ عَشْرةَ ساعةً ليلًا، واثنتَيْ عَشْرةَ ساعةً نهارًا، ويَمشون على هذا، ودليلٌ هذا أنهم يقولون: لمَّا سقَطَ اعتبارُ البلدِ بنَفسِهِ وجَبَ الرُّجوعُ إلى الوَسَطِ.

القولُ الثالثُ: أنَّ المُعتبَر توقيتُ مكَّة؛ لأنَّها أُمُّ القُرى؛ كها جاء في القُرآنِ في قَولِ الله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْجَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَمَا ﴾ [الشورى:٧]. وعلى هذا فيجبُ على أولئك أن يكونَ لهم اتِّصالٌ بمكَّة، ويُعْطُون جدولَ مواقيتَ على حسب تَوقيتِ مكَّة.

مَسَأَلَةٌ: في بَعضِ البلادِ يطولُ وقتُ المغربِ جدًّا إلى قريبِ الفَجرِ والشَّفَق لم يغِبْ، فمتى يُصلُّون العِشاءَ؟

الجوابُ: نقولُ: ما دام الشَّفَق يغيبُ ويظهَرُ، فالمُعتَبَر مَغيبُهُ ولو طالتِ المُدَّة؛ لأنَّ الشَّرع علَّقه بهذا، وليس لنا أن نتعدَّى الحُدود، أما إذا كان لا يغيبُ إلا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته، رقم (٢٩٣٧) من حديث النواس بن سمعان رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

طلَعَ الفجرُ من الجهة الشَّرقيةِ، فحينئذٍ نقولُ: اقْدُرُوا له قَدْرَه.

مسألةٌ: ما الفائِدةُ من كونِ الصَّلاةِ بعدَ اصفرارِ الشَّمس في العَصرِ وقتَ ضرورةٍ إذا كان معذورًا؛ لأنَّ المعذورَ له أنْ يُصلِّيَ متى زال عُذرُهُ، سواءٌ كان ذلك بعدَ اصفرارِ الشَّمسِ أو بعدَ غُروبها؛ لأنه معذورٌ عند الله تعالى؟

الجواب: الفائدةُ من ذلك أنه قد يُعذَر بأشياءَ يجوزُ له فِعلُها، ولو كانت بعدَ اصفرارِ الشَّمسِ؛ كما لو أرادَ الأكْلَ رغبةً فيه، أو كان محصورًا ببَولٍ أو غائطٍ، فإن له أن يُؤخِّرَ الصَّلاة ولو بعدَ اصفرارِ الشَّمسِ؛ لأنه إذا صلَّى بعدَ اصفرارِ الشَّمسِ وقبلَ غُروبِها فقد صلَّى في الوقتِ. أما لو كان تأخيرُ الصَّلاة إلى اصفرارِ الشَّمس بلا عُذرٍ، فإنه يحرُمُ عليه حتى ولو أُبيح له الجمعُ بيْنَ صلاتي الظُّهر والعَصرِ. وهذا على المشهورُ من المذهبِ(۱).

وذهَبَ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ إلى جَوازِ تأخيرِ الصَّلاةِ عن وَقتِها الضَّروريِّ في مِثلِ هذه الأعْذارِ (٢).

مسألةٌ: ورَدَ في الحديثِ أنَّ وقتَ العَصرِ ينتهي باصفرارِ الشَّمسِ<sup>(٣)</sup>، وفي حديثٍ آخَرَ: «إلى أنْ يكونَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلَيهِ»<sup>(٤)</sup>، فها الجمعُ بيْنَهها؟

<sup>(</sup>١) المبدع (١/ ٣٠٠)، وكشاف القناع (١/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٢١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢) من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رَضِيَالِتَهُءَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المواقيت، رقم (٣٩٣)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي ﷺ، رقم (١٤٩) من حديث عبد الله ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

الجوابُ: إمَّا أَنْ يُقال: إن الله عَنَّوَجَلَّ زاد في الخبر، أو يُقال: إن ابتداءَ اصفرارِ الشَّمسِ من مَصيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيءِ مِثلَيهِ، أو يُقال: إنَّ الغالِبَ أنه إذا صار ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَيهِ، أو يُقال: إنَّ الغالِبَ أنه إذا صار ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَيهِ اصفرَّتِ الشَّمسُ.

مسألةً: هل يجبُ على الإنسانِ أنْ يَتيكَمَّمَ إذا لم يَجِدِ الماءَ لخُروجِ وقْتِ الاختيارِ. نقولُ: لا، وهذه منَ الضَّرورةِ، بل نقولُ له: انْتَظِرْ حتى تَتَوَضَّأَ ثم صَلِّ ولو بعد اصْفرارِ الشَّمسِ.

١٥٢ – وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةً فِي الْعَصْرِ: ﴿ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ﴾ (١). 107 - 6 وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: ﴿ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ ﴾ (٢).

#### الشَّرْحُ

قَولُهُ: «وَلَهُ» أي: لِسُلِم «مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فِي الْعَصْرِ» يعني: وهو يَصِفُ صلاةَ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ. «وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ» يَعني: أن النَّبِيَّ عَلَيْةٍ يَنصِرِفُ من صَلاةِ العَصرِ والشَّمسُ لم تتأثَّر بشَيءٍ، وهذا يدُلُّ على أنها رفيعةٌ.

حَدِيث أبِي مُوسَى رَضِالِيَّهُ عَنْهُ: ﴿ وَالشَّمْسُ مُرْ تَفِعَةٌ ﴾.

ولا فَرقَ بيْنَ الحديثَينِ في المَعْنى، لكنَّ الأوَّلَ ذَكَر الشَّمسَ بالوَصفِ: «بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ»، والثَّاني ذكرَها بالمكانِ: «مُرْتَفِعَةٌ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٤).

### من فوائِدِ الحديثَينِ:

١ - أن النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَان يُبادِرُ بِصَلاةِ العَصِرِ، وهذه هي السُّنَّة.

٢- مَشروعيَّةُ اللَّبادَرةِ بصَلاةِ العَصرِ. وهل مِثلُها غيرُها؟ الجوابُ: نعم، دلَّت الشُّنَة على أنَّ مِثلَها غيرُها؛ ويُؤيِّده حديثُ أبي بَرْزة الأسلميِّ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ؛ لأنه لمَّا قال: «كان يستحبُّ أنْ يُؤخِّر من العِشاءِ» (١) أي : مِن صَلاةِ العِشاءِ ، دلَّ على أن لا يستحبُّ أنْ يُؤخِّر من العِشاءِ» (لا يستحبُّ أنْ يُؤخِّر من العِشاءِ» (لا يستحبُّ أنْ يُؤخِّرها.

وقد دلَّت السُّنَّة بالتتبُّعِ على أن إيقاعَ الصَّلاةِ في الوَقتِ له أحكامٌ.

الأصلُ: استحبابُ التَّقديمِ في جميعِ الصَّلواتِ، إلا صَلاةً واحدةً؛ وهي صلاةُ العِشاء، فالأفضلُ فيها التَّأخيرُ.

وقد يجبُ التَّقديمُ في كُلِّ الصَّلواتِ؛ وذلك مِثلُ ما إذا كان الإنسانُ يخشى مانعًا من الصَّلاةِ في آخِرِ الوَقتِ، فإنه يجبُ عليه أن يُقدِّم.

مِثالُ ذلك: امرأةٌ كان من عادتِها أنْ يأتيها الحيضُ في أثناء وَقتِ صَلاة الظُّهرِ، فنقولُ: يجبُ عليها التَّقديمُ في أوَّلِ الوَقتِ؛ لئلَّا يأتيها المانعُ.

ومثالٌ آخَرُ: رجُلٌ له عَمَلٌ يبدأُ في أثناءِ الوَقتِ، وهذا العملُ لا يُمكِن أن يتخلَّفَ عنه، فهنا يجبُ عليه أن يُبادِر ويُصلِّيَ في أوَّلِ الوَقتِ.

وقد يكونُ العكسُ؛ أي: يجبُ التأخيرُ لآخِرِ الوَقتِ؛ وذلك فيها إذا كان على الإنسانِ واجبٌ في الصَّلاةِ لا يتحقَّقُ إلا في آخِرِ الوَقتِ، كرَجُل يتعلَّمُ قِراءةَ الفاتحةِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم (٥٤٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها....، رقم (٦٤٧).

هو يَعرفُ أنه في أوَّلِ الوَقتِ لا يستطيعُ أن يَقرَأَ، لكن في آخِرِ الوَقتِ إذا تعلَّمَ يَستطيعُ، فهنا يجبُ التأخيرُ.

ومِثلُ ذلك: إذا كان شاكًا في القِبْلة، وكان يعلَمُ أنه في آخِرِ الوَقتِ سيأتي الرَّجُلِ الذي يدُلُّه على الاتجاهِ الصَّحيحِ، فهنا نقولُ: يجبُ أن يَنتظِرَ حتى يحضُرَ مَن يدُلُّه على القِبْلة، المهمُّ أنه إذا ترتَّب على التَّقديمِ تركُ واجبٍ كان التأخيرُ واجبًا.

وهل يجبُ التأخيرُ لصَلاةِ الجماعةِ؟

الجوابُ: نعم، يجبُ التأخيرُ لصَلاةِ الجماعةِ الواجبةِ، فإذا عَلِمْنا أنَّ هذا الرَّجُل إذا صلَّى في أوَّلِ الوَقتِ لم يجدْ جماعةً، وإذا صلَّى في آخِرِهِ وجَدَ الجماعةَ، فإنه يجبُ عليه أن يُؤخِّر إلى آخِرِ الوَقتِ لتَحصيلِ الجماعةِ.

فإنْ قال قائلٌ: ما تقولون في رَجُل عَدِمَ الماءَ في أوَّلِ الوَقتِ وهو يَرجو أَنْ يجِدَهُ في آخِرِهِ، فهل يجِبُ عليه التَّأخيرُ؟

الجوابُ: في هذا قُولانِ للعُلَماءِ:

منهم مَن قال: إذا غلَبَ على ظنِّهِ أنه يجِدُ الماءَ في آخِرِ الوَقتِ، وجَبَ عليه أن يُؤخِّرَ، ولا يُصلِّيَ بالتيمُّمِ.

ومنهم مَن قال: لا يجبُ، ويُفرَّق بيْنَه وبيْنَ تعلُّم الفاتحةِ بأن هذا له بدَلٌ وهو التيمُّمُ، والتيمُّمُ يقوم مقامَ الماءِ.

لكنَّ الفَرقَ هذا قد يُشكِل عليه أن الفاتحةَ أيضًا لها بدلٌ وهو التَّسبيحُ والتَّكبيرُ والتَّهليلُ؛ فحينئذِ نقولُ: لا يجبُ عليه أن يُؤخِّر الصَّلاةَ لتعلُّم الفاتحةِ؛ لأن لها بدلًا.

هذا هو القياسُ إذا قُلنا: إنَّ الفَرقَ هو أنَّ طهارةَ الماءِ لها بدَلُ بخِلافِ قِراءةِ الفاتحةِ، بل يُجابُ بأنَّ لها بدلًا، وعليه فيكونُ المثالُ السَّالمُ من الاعتِراضِ هو التَّأخيرُ للقِبْلة أو لصَلاةِ الجهاعةِ، وما أشبَهَ ذلك.

مسألةٌ: لو أمرَهُ أبوه أنْ يُؤخِّر الصَّلاةَ آخِرَ الوَقتِ كي يُصلِّيَ معه جماعةً، هل يَلزَمُهُ؟

الجوابُ: لا يَلزَمُهُ، بل يذهَبُ ويُصلِّي مع النَّاس ثم يَرجَعُ ويُصلِّي مع أبيه، ولا حرَجَ.

#### \*• @ •

١٥٤ - وَعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ أَنْ يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَقْرَأُ بِالسِّيِّينَ إِلَى الْمِائَةِ» مُتَفَقَّ عَلَيْهِ (١).

#### الشَّرْحُ

قَولُهُ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اللهِ عَلَيْ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ»، وبمَعْنى: «بَيْضاءُ نَقيَّةٌ»، وبمَعْنى: اللهِ ينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ»، وبمَعْنى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العصر، رقم (٥٤٧)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها....، رقم (٦٤٧).

«مُرتَفِعةٌ»؛ يَعْني ما بدَأَ يَضمَحِلُّ ضَوؤُها لِقُربِها من الغُروبِ؛ مَمَّا يدُلُّ على أنَّه ﷺ يُنافِرُ بها.

قُولُهُ: «وَكَانَ» أي: النَّبِيُّ عَلَيْكِ، «يَسْتَحِبُّ» عَبَّةً دينيَّةً، لا عَبَّةً نفسيَّةً، «أَنْ يُؤخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ» يَعْني: إلى آخِرِ وَقتِها، إلا أنه لا يأتي نِصفُ اللَّيلِ إلَّا وقدِ انْتَهَى منها، فكُلَّما تأخَّر كان أحبَّ إليه؛ ولهذا خرَجَ عَلَيْهِ ذاتَ ليلةٍ وقد ذَهَبَ عامَّةُ اللَّيلِ ورقَدَ النِّساءُ والصِّبيانُ، فقال عَلَيْهِ: «إنَّه لَوَقْتُهَا» أي: وَقتُها الأَفضَلُ «لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى النِّساءُ والصِّبيانُ، وهذا دليلٌ واضِحٌ على أنَّ الأَفضَلَ في صَلاةِ العِشاءِ التَّاخيرُ.

وعليه فإذا كُنَّا جماعةً في مكانٍ في سَفَرٍ، ونحن سنَبْقى لا ننامُ مُبكِّرينَ، فإنَّ الأفضَلَ في حقِّنِا أَنْ نُؤخِّرَ صَلاةَ العِشاءِ. ومِن ذلك صَلاةُ النِّساءِ في بُيوتِهِنَّ، فإنَّ الأفضَلَ لَهُنَّ أَنْ يُؤخِّرْنَ الصَّلاةَ إلى آخرِ وَقتِها؛ لأنَّ هذا هو الأفضَلُ الذي كان الرَّسولُ عَيَهِ الضَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يُراعي النَّاسَ، إذا رآهمُ الرَّسولُ عَيَهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يُراعي النَّاسَ، إذا رآهمُ اجتَمعوا عجَّلَ، وإذا رآهُمْ أبطؤُوا أخَرَ (١)، وهكذا يَنبغي للإمامِ أَنْ يُراعيَ المأمومينَ كما سيَأْتي إنْ شاءَ الله في الفوائِدِ.

«وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا» أي: قبلَ العِشاء؛ لأنَّ الإنسانَ إذا نامَ، فإمَّا أنْ يكونَ نومُهُ عميقًا فلا يقومُ إلى العِشاء، وإمَّا ألَّا يتعمَّقَ في النَّومِ فيتنكَّدَ إذا قيلَ له:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب النوم قبل العشاء لمن غلب، رقم (٧١)، ومسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٤٢) من حديث عبد الله بن عباس رَضَوَاللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم (٥٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (٦٤٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالَلْهَ عَنْهَا.

قُمْ للصَّلاةِ، ويتفرَّقُ عليه نومُهُ، ولا يطمئِنُّ فيه، ثم إذا قامَ فسوف يقومُ وهو كَسْلانُ، لا يَعي ما يقولُ في صَلاتِهِ؛ فلذلك كان النَّبيُّ عَلَيْهُ يكرَهُ النَّومَ قبلَها.

وهل هذه الكراهةُ كَراهةٌ شرعيَّةٌ، أو كَراهةٌ نفسيَّةٌ؟

يَحتمِلُ أَنْ تكونَ هذه أو هذه، لكِنْ إذا نظَرْنا إلى العِلَلِ ترجَّحَ عِندَنا أَنَّهَا كَراهةٌ شرعيَّةٌ ؛ لأنَّ النَّومَ قبلَ صلاةِ العِشاءِ يَحْصُلُ به مَفْسدتانِ:

المَفْسدةُ الأُولى: هو أنَّ الإنسانَ إذا نامَ ثم قامَ يُصَلِّي قامَ على كسلٍ، ولا يُؤَدِّي الصَّلاةَ على الوَجْهِ الأكْمَل والأفْضل.

المَفْسدةُ الثَّانيةُ: أَنَّهُ رَبَّما إذا نامَ قبلَ صَلاةِ العِشاءِ رَبَّما يَسْتَغْرِقُ فِي نومِهِ فلا يقومُ للصَّلاةِ، ويَخْرُجُ الوقتُ وهو على نومِهِ، وهاتانِ المَفْسدتانِ لَمَنْ نامَ بين المَغْرِبِ والعِشاءِ، وهذا يَقْتضي كراهةَ ذلك؛ ولهذا قال العُلَماء رَحِمَهُ واللّهُ: يُكرَهُ النَّومُ قبلَ صَلاةِ العِشاءِ،

ولكِنْ قد يكونُ الإنسانُ مُرهقًا في يَومِهِ، وإذا نامَ ولو ساعةً بيْنَ المغرِبِ والعِشاءِ صار نشيطًا، فهذا نقولُ له: إنَّ النَّومَ هنا لا يُكرَه؛ لأنَّه نومٌ يُراد به التَّقوِّي على العبادةِ والإقبالِ عليها بنشاطٍ، وهذا يقعُ دائمًا، كثيرٌ من النَّاسِ يكونُ مُرهقًا جدًّا ولو قام يُصلِّي لم يَستفِدِ الفائدةَ المَرجُوَّة، فإذا نامَ لُدَّة ساعةٍ أو نِصفِ ساعةٍ زالَ عنه التَّعَبُ، فنقولُ: هذا النَّومُ الآنَ مطلوبٌ؛ لأنَّه يُقوِّي على العبادةِ، حتى يُقْبِلَ الإنسانُ على صَلاتِهِ، وهو يَعرفُ ماذا يقولُ، ولهذا أمَرَ النَّبيُ عَلَيْ الإنسانَ إذا قامَ يُصلِّي وأتاهُ النَّومُ أنْ يرقُد، وألَّا يَمضِيَ في صَلاتِهِ مُكرِهًا نفسَه على ذلك (۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء من النوم، ومن لم ير من النعسة والنعستين،

«وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا» أي: وكان يَكرَهُ الحَديثَ بعدَها، والمُرادُ: كراهةُ تَنزيهِ لا تَحريم؛ لأنَّ الحَديثَ بعدَها يَستلزِمُ تأخُّرَ النَّومِ، وتأخُّرُ النَّومِ يَقتَضي في الغالِبِ ألَّا يقومَ الإنسانُ في آخِرِ اللَّيلِ، أو رُبَّها لا يقومُ ولا لصَلاةِ الفَجرِ، وهذا: إمَّا فواتُ مَصلحةٍ، وإمَّا فواتُ واجِبِ.

إذَنْ كان النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَكرَهُ الحديثَ بعدَها، ولو كان الحديثُ مُباحًا، أمَّا إذا كان الحديثُ مُحرَّمًا، فإنه يكونُ حرامًا، وهذا هو ما يَفعَلُهُ كثيرٌ من النَّاسِ اليَومَ: يَسهَرون بعدَ صَلاةِ العِشاءِ على أُمورٍ مُحرَّمةٍ؛ منهم مَن يَسهَرُ في جَالِسَ تكونُ -والعياذُ باللهِ مَعمورةً بالغِيبةِ، وأكلِ خُومِ النَّاسِ، ومنهم مَن يَسهَرُ في جَالِسَ مَعمورةٍ باللَّهوِ والاستِاعِ إلى الأغاني، وما أشبَهَ ذلك، ومنهم مَن يَعمُرُ هذا الوَقتَ بالنَّظرِ إلى المُسلسلاتِ الفاتِنةِ التي تُوجِبُ للعبدِ أَنْ يتغيَّرَ سُلوكُهُ إلى سُلوكِ هؤلاء المُمثِّلينَ، إلى آخِرِ ما يُوجَدُ الآنَ مع الأسَفِ الشَّديدِ في مُحتَمَعِنا، يُمضون هذا اللَّيلَ الثَّمينَ في مِثلِ هذه الأشياءِ التي لا تعودُ عليهم إلَّا بالضَّررِ.

ثُمَّ إِنَّ النَّومَ فِي أُولِ اللَّيلِ باتفاقِ الأطبَّاء أنه أفضَلُ للجِسمِ من النَّومِ في آخِرِ اللَّيلِ، وأنه هو الباكورةُ للنَّومِ، وكونُك تُعطى الجِسمَ واحتَهُ من حين ما يأتي اللَّيلِ أُولى؛ لأنَّ الجِسمَ في النَّهارِ صار عندَه شيءٌ من التَّعبِ من المعاشِ، فإذا جاءَ اللَّيلُ فينبَغي أَنْ تُبادِرَ بالنَّومِ ثم إنَّك إذا نِمتَ من أوَّلِ اللَّيلِ بعدَ صَلاةِ العِشاءِ قُمتَ في آخِرِ اللَّيلِ نشيطًا مُشتاقًا إلى طاعةِ اللهِ عَرَّفَجَلَّ.

أو الخفقة وضوءا، رقم (٢١٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب أمر من نعس في صلاته، أو استعجم عليه القرآن، رقم (٧٨٦) من حديث عائشة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا.

فعلى هذا نقولُ: يُكرَهُ للإنسانِ أنْ يتحدَّثَ بعدَ صَلاةِ العِشاءِ، هذا إذا كان في الشَّيءِ المُباحِ.

استَثنى العُلَماء رَحَهُ مُراللهُ: إلّا إذا كان يَسيرًا مع الأهْلِ أو مع الضَّيوفِ، فهذا لا بأسَ به، لأنَّها ثبتت به السُّنَّة، وكذلك إذا كان في مسائِلِ عِلم، فإنه لا بأسَ به، فقد كان أبو هُرَيرةَ رَضَائِلَهُ عَنْهُ يَسهَرُ اللَّيلَ؛ لِيَحفَظَ أحاديثَ رسولِ الله عَلَيْهُ؛ ولهذا أمَرَهُ النَّبيُ عَلَيْهُ أَنُ يُوتِرَ قبلَ أَنْ ينام (۱). فإذا كان في هذا مصلَحةٌ: إمَّا إكرامُ ضَيفٍ، وإمَّا إيناسُ أهلٍ، وإمَّا عِلمٌ يَنتفِعُ به الإنسانُ -فإنه ليس بمكروه، بل له حُكمُ ما يُؤدِّي إليه من المصالِح.

قوله: «وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ»: «يَنْفَتِلُ» يعني: يَنتَهي منها ويَنصرِفُ، والانفتِالُ: هو الانصِرافُ، ومنه: فَتْلُ الحَبْلِ، أي: ليُّ بعضِهِ على بَعضٍ؛ لأنه إذا لَوَيْتَ بعضَه على بعضٍ استدارَ بعضُه على بَعضٍ، فقولُهُ: «يَنْفَتِلُ» أي: يَنصرِفُ ويَستديرُ من جهةِ القِبْلةِ إلى جِهةِ المأمومينَ. و«صَلاة الْغَدَاةِ» هي صلاةُ الفَجرِ. «حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ» يعني: مَن يُجالِسُهُ وهو القريبُ منه، فيعرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ» يعني: مَن يُجالِسُهُ وهو القريبُ منه، فيعرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ» يعني: مَن يُجالِسُهُ وهو القريبُ منه، فيعرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ يعني: مَن يُجالِسُهُ وهو القريبُ منه، فيعرِفُ الرَّجُلُ جليسَه من ضَوءِ الفَجرِ. ومَعْنى ذلك أنه عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ كان يُبادِرُ بصَلاةِ الفَجرِ، مع أنه يَقرَأُ بالسِّتينَ إلى مِائةِ آيةٍ.

وهذه التَّقديراتُ حَدَا بهم إليها أنَّه لا تُوجَدُ ساعاتٌ في ذلك الوَقتِ، ولا تُوجَدُ سُرُجٌ في المساجِدِ، فكانوا يُقدِّرونَها بهذا. ولا شكَّ أن هذا على سَبيلِ التَّقريبِ؛ لأنَّ سُرُجٌ في المساجِدِ، فكانوا يُقدِّرونَها بهذا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، رقم (۱۹۸۱)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها ركعتان، وأكملها ثهان ركعات، رقم (۷۲۱).

مَعرفةَ الرَّجُلِ جليسَه تختلِفُ بقُوَّةِ البَصَرِ، وصفاءِ الجوِّ، وعدمِ السَّقْفِ، وغَيرِ ذلك من الأسباب.

لكنَّ الصَّحابة رَضَّ النَّعَنَهُ أَمرُهُم كلَّه بسيطٌ ليس فيه تعمُّقٌ، يَذكُرون الأشياءَ على سَبيلِ التَّقريبِ، ومع ذلك: «كَانَ يَقْرَأُ بِالسِّيِّنَ إِلَى الْمِائِةِ» يعني: آيةٍ، ومَعلومٌ أنَّ القِراءة تختلِفُ؛ لأنَّ مِنَ النَّاس مَن يَقرَأُ إدراجًا، ومنهم مَن يَقرَأُ تَرتيلًا، ورُبَّها يكونُ بين قراءتَيْهِما للجُزءِ الواحدِ عَشرُ دقائِقَ. وأيضًا الآياتُ تَختلِفُ؛ فآياتُ الرَّمَنُ شَيء تَعبَرُ عَلَمَ القُرْءَانَ فصيرةٌ، وآياتُ (المرسلات) قصيرةٌ، وآياتُ: ﴿آفَرَبَتِ مِثلُ السَّاعَةُ ﴾ قصيرةٌ، وآياتُ «البقرةِ» طَويلةٌ، فبأيِّ شَيءٍ نعتبِرُ انقولُ: إذا جاءتْ مِثلُ السَّاعَة أَلْ فَانَّا نعتبِرُ الوسَطَ، ولا يَعني ذلك أنَّ هناك سُورًا مِن القُرآنِ يُقرَأُ مهذه الأشياءِ، فإنَّنا نعتبِرُ الوسَطَ، ولا يعني ذلك أنَّ هناك سُورًا مِن القُرآنِ يُقرَأُ علم النَّاسِطُرِ، فالظَّهِرُ –والله أعلم – أنَّ السَّطرَ الواحِدَ يُعتبَرُ وسطًا. وكذلك نَعتبِرُ في أداءِ القِراءةِ الوَسَطَ، لا بالذي يُبطِعُ.

وقولُهُ: «كَانَ يَقْرَأُ بِالسِّتِينَ إِلَى الْمِائَةِ» هذا في الغالِبِ ليس دائمًا؛ لأنه عَلَيْهِ كان يَقرَأُ أحيانًا بـ «﴿ الْمَدَ اللهُ عَلَيْهِ السَّجْدةِ» و «﴿ هَلْ أَنَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾ »(١) وقراً بسُورةِ هَلُأَ أَحيانًا بـ «﴿ الْمَدِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ أَنه يَقرأُ بالسِّينَ إلى المائةِ، وهذا لا يُعارِضُ قولَه «المُؤمِنونَ» (٢)؛ فالغالِبُ من هَديهِ عَلَيْهِ أنه يَقرأُ بالسِّينَ إلى المائةِ، وهذا لا يُعارِضُ قولَه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، رقم (٨٩١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، رقم (٨٨٠)، من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري معلقًا: كتاب الأذان، باب الجمع بين السورتين في الركعة، (١٥٤/١)، ووصله مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، رقم (٤٥٥)، من حديث عبد الله بن السائب رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَقُولُ السُّ بِنُ مَالَكٍ رَضَالِكُ عَن صَلاةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ: «مَا صَلَّيتُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ويقولُ أنسُ بِنُ مَالكٍ رَضَالِكُ عَن صَلاةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ: «مَا صَلَّيتُ وَراءَ إمام قطُّ أخفَ صلاةً، ولا أتم صلاةً من النّبيِّ عَلَيْهِ (١٠). إذَنْ مُرادُ النّبيِّ عَلَيْهِ بَعْوَلِهِ: «فَلْيُخفِّفْ» دَرْءُ مَا كَان يَفعَلُهُ مُعاذٌ رَضَالِتَهُ عَنهُ (١٠)، أو الرَّجُلُ الذي كان يُصلِّي بِالنَّاسِ صَلاةَ الصُّبحِ، ويتأخّرُ عنها بعضُهُم من أجْلِ إطالتِهِ (١٠)، أمّا ما وافقَ السُّنة، فهو الخفيفُ وهو الأتمُّ.

ولا تُترَكُ السُّنَّةُ من أَجْلِ تضجُّرِ بعضِ المأمُومينَ، إلَّا أنه ليس بلازِمٍ أَنْ تَقرَأَ بالمائةِ.

وقَولُهُ: «بِالسِّتِّينَ إِلَى الْمِائَةِ» يَعْني في الرَّكْعةِ الواحِدةِ، هذا هو المَعْروفُ، ويَحتمِلُ أَنْ تكونَ في الرَّكعتَينِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء، رقم (٧٠٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم (٤٦٧) من حديث أبي هريـرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، رقم (٧٠٨)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم (٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا طول الإمام، رقم (٧٠١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء، رقم (٤٦٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، رقم (٧٠٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، رقم (٤٦٦)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

## من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنَّ النَّبِيَ ﷺ كان يكرَهُ النَّومَ قبلَ العِشاءِ، وهذه الكراهةُ: إمَّا أنها كراهةٌ نفسيَّةٌ، أو كَراهةٌ شرعيَّةٌ إذا خافَ إن نامَ ألَّا يَستيقِظَ، أو أن يقومَ كَسْلانَ.

٢- كراهة الحديث بعد العِشاء، إلا أنه ورد تخصيصه فيها إذا كان لحاجة أو مَصلَحة، فلو نزل بالإنسانِ ضُيوفٌ بعد صَلاةِ العِشاءِ فإنه يجلِسُ عندَهم ويُباسِطُهم الحديث، ولا يَسكُتُ أو يتكلَّمُ بكلمةٍ ويسكُتُ؛ لأنَّ هذا فيه مَصلحةٌ؛ وهو إكْرامُ الضَّيفِ. كذلك لو تحدَّث الإنسانُ بعد العِشاء بقِراءةِ العِلمِ وما أشبة ذلك، فهذا لا بأسَ به؛ لأنه فيه مَصلحةٌ. ولو تحدَّث الإنسانُ بعدَ العِشاءِ لإنقاذِ ذلك، فهذا لا بأسَ به؛ لأنه فيه مَصلحةٌ. ولو تحدَّث الإنسانُ بعدَ العِشاءِ لإنقاذِ غريقٍ أو إعانةِ مُحتاجٍ، فهذا أيضًا جائِزٌ بلا شكِّ، وقد يَجِبُ في إنقاذِ الغَريقِ. المُهِمُّ أنَّ لهذا المُطلَق ما يُخصِّصُه. ولو فُرِض أنه أخَرَ صَلاةَ العِشاءِ، فلا يُكرَهُ الحديثُ قلَها.

٣- المُبادَرةُ بصَلاةِ الغَداةِ؛ لقَولِهِ: «كَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ
 الرَّجُلُ جَلِيسَهُ» مع أنه يُطيلُ القِراءةَ، فيقرَأُ بالسِّتينَ إلى المائةِ.

إطالةُ القِراءةِ في صلاةِ الفَجرِ؛ ولذلك عبَّرَ اللهُ عن صَلاةِ الفَجرِ؛ بالقُرآنِ فقال: ﴿ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَا اللَّهِ اللَّهُ الْفَجْرِ؛ لأنها تُطوَّلُ فيها القِراءةُ،
 كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٧٨]، ولذلك لم تُقصَرُ صلاةُ الفَجرِ؛ لأنها تُطوَّلُ فيها القِراءةُ،
 كَما قالت عائِشةُ رَضَالِلَهُ عَنْهَا (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤١).

مَسألةٌ: إذا كُنتُ في بلدٍ أهلُهُ يُداوِمونَ على صَلاةِ الفَجرِ بإسْفارٍ، ويُصلُّون العَصرَ إذا صارَ ظِلُّ الشَّيءِ مِثلَيهِ دائبًا، فهل أُصلِّي معهم؟

الجوابُ: أمَّا بالنّسبةِ لصَلاةِ الفَجرِ فصَلِّ معهم؛ لأنّهم يُصلُّون قبلَ خُروجِ الوَقتِ، وأما بالنّسبةِ لصَلاةِ العَصرِ، فلا تُصلِّ معهم؛ لأنّهم لا يُصلُّون إلّا إذا خرَجَ الوَقتُ الاختيارِ لها، وعليه فهذه المسألةُ لا يتأتّى فيها الاحتياطُ؛ لأنّك إذا احتَطْتَ لقُولِ الجُمهورِ -القائِلينَ بأنَّ وَقتَ صلاةِ العَصرِ يَبدَأُ من مَصيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَهُ إلى مصيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَهُ إلى مصيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَيهِ - فصلاتُكَ باطِلةٌ عندَ هؤلاءِ الذين يقولون: إنَّ وقتَ العَصرِ لا يدخُلُ إلَّا إذا صارَ ظِلُّ كُلِّ شَيءٍ مِثلَيهِ، وإذا احتَطْتَ لِقَولِ هؤلاء فصلاتُكَ باطِلةٌ عندَ الجُمهورِ.

#### ----

٥٥٥ - وَعِنْدَهُمَا، مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا؛ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَلَ، وَإِذَا رَآهُمُ أَبْطَئُوا أَخَرَ، وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ»(١).

#### الشَّرحُ

قُولُهُ رَضَيُلِيَّهُ عَنْهُ: «وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا» يعني: ويُصلِّي العِشاءَ أحيانًا يُقدِّمُها وأحيانًا يُؤخِّرُها، كيف هذا التَّفصيلُ؟

يقول: «إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا» الفاعلُ هُمُ الجهاعةُ الذين يحضُرونَ المسجِدَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم (٥٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (٦٤٦)، واللفظ للبخاري، ولفظ مسلم: «والعشاء أحيانًا يؤخرها، وأحيانًا يعجل».

«عَجَّلَ» أي: قدَّمَها في أوَّلِ الوَقتِ مُراعاةً لهم، «وَإِذَا رَآهُمْ أَبْطَئُوا أَخَّرَ»؛ وذلك لوجهَينِ:

الوَجهُ الأوَّلُ: مُراعاةُ فضيلةِ الوَقتِ.

الوَجهُ الثاني: مُراعاةُ أحوالِ الجماعةِ.

«وَالصَّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ عَيَّا لَهُ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ»: «والصَّبْح» الفِعلُ الذي سُلط عليها مشغولٌ عنها؛ وهو قَولُهُ: «يُصَلِّيهَا»، لكن هل الأوْلى أنْ نَنصِبَها أو نَرفَعَها؟

الجوابُ: الأوْلى النَّصْبُ؛ لأنه سبَقَها أفعالُ تُعطَفُ عليها الجُملةُ الفِعْليَّةُ، فكان الأوْلى النَّصْبَ؛ ولذلك بابُ الاشتِغالِ تجري فيه الأحكامُ الحَمسةُ بالنِّسبةِ للإعْرابِ: فتارةً يَجِبُ الرَّفعُ، وتارةً يَجِبُ النَّصْبُ، وتارةً يُستحَبُّ الرَّفعُ، وتارةً يُستحَبُّ الرَّفعُ، وتارةً يُستحَبُّ الرَّفعُ، وتارةً يُستحَبُّ النَّعْبُ وتارةً يُجِبُ النَّصْبُ، وتارةً يجوزُ الوَجْهانِ على التَّساوي، حَسَبَ ما هو مَعروفٌ في النَّحو.

وقُولُهُ: «كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ» الغَلَسُ: هو اختِلاطُ ظُلمةِ اللَّيلِ بنُورِ الفَجرِ بحيث لا يَغلِبُ أَحَدُهُما الآخَرَ؛ لأنه إنْ غلَبَ نورُ الفَجرِ فهو إسْفارٌ، وإنْ غلَبَ ظُلمةُ اللَّيلِ لم يكن إسْفارًا ولا غَلَسًا، بل هو الاختِلاطُ.

#### من فَوائد هذا الحَديثِ:

١- أنَّ الرَّسولَ صَلَّاللَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَان يُراعي حَالَ المَّامُومِينَ؛ فيُعجِّلُ إذا اجتَمَعوا وإنْ كَان يُحِبُّ التَّاخيرَ، وإذا رآهُم أبطئُوا تأخَّر؛ مُراعاةً لهم ولفَضيلةِ الوَقتِ أيضًا.

٢- حُسنُ رعايةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لا مُتَّتِهِ، وأنَّ الإمامَ أو الراعيَ يَجِبُ
 أنْ يعمَلَ حسَبَ ما تَقتضيهِ مَصلَحةُ غيرِهِ إذا لم تُخالِفِ الشَّرعَ؛ كوُقوعٍ في مُحرَّم أو تَرْكٍ لواجِبٍ.

٣- أنه يَنبَغي للإمامِ مُراعاةُ النّاسِ في التّقديمِ والتّأخيرِ في صَلاةِ العِشاءِ
 خاصّةً.

وهل نقيسُ عليها غيرَها، بمَعْنى أنَّنا لو رأينا النَّاسَ يتأخَّرونَ فيها يُسَنُّ تقديمُهُ فهل نُؤخِّرُ؟

الجواب: نَعَمْ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ إذا عجَّلَ ما يُسنُّ تأخيرُهُ مُراعاةً للنَّاسِ، فلْنُؤخِّرُ ما يُسنُّ تأخيرُهُ مُراعاةً لهم، ولا فَرْقَ. فمثلًا: إذا كانت هذه الدَّائرةُ فيها مَسجِدٌ، ما يُسنُّ تَعجيلُهُ مُراعاةً لهم، ولا فَرْقَ. فمثلًا: إذا كانت هذه الدَّائرةُ فيها مَسجِدٌ، والمُوظَّفونَ مَشغولونَ بالأعمالِ، ولا يَفرُغونَ كُلُّهم إلا في آخِرِ الوَقتِ، فهل نقولُ: إنَّ الأفضلَ هنا التَّأخيرُ من أَجْلِ مُراعاةِ اجتماعِهِم؟ الجوابُ: نَعَمْ، إذا كان هو الأرفَقُ بالكسالي، وأنَّ النَّشيطينَ يُحبُّونَ التَّقديمَ، فلا عِبرةَ بالكسالي، وأنَّ النَّشيطينَ يُحبُّونَ التَّقديمَ، فلا عِبرةَ بالكسالي.

٤- أنَّ الإنسانَ يُعذَرُ بالتَّأْخُرِ عن الصَّلاةِ إذا كان لا يَخشَى الفَوات؛ لأنَّ الصَّحابة رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ يتعجَّلُونَ في الوَقتِ ويتأخّرون فيه حسَبَ الظُّروفِ؛ إذ قد تكونُ هُناك أمطارٌ أو ظُلمةٌ أو رياحٌ تُوجِب أنْ يتأخّروا.

٥- أنَّ السُّنَّة تقديمُ صَلاةِ الصُّبح؛ لقَولِهِ: «وَالصُّبْحَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ».

وهل يُفرَّقُ بيْنَ الشِّتاءِ والصَّيفِ بالنِّسبةِ لتَقديم صَلاةِ الفَجرِ؟

يَرى بعضُهم أنَّه يُفرَّقُ، فيُؤخِّرونَ صَلاةَ الفَجرِ إذا كان في الصَّيفِ؛ لأن النَّاس لا يَنامون من اللَّيلِ إلا قليلًا، ويُعجِّلونَ في صَلاةِ الفَجرِ إذا كان في الشِّتاءِ؛ لأن النَّاس ينامون كثيرًا ويأتونَ إلى المسجِدِ وهُم على نشاطٍ، فإنْ رأى الإمامُ المصلحة في ذلك فليفعَلْ.

١٥٦ - وَلُمِسْلِم؛ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى: «فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ، وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا»(١).

#### الشَّرْحُ

قَولُهُ: «أَقَامَ الْفَجْرَ» أي: صَلاةَ الفَجرِ، والمُرادُ بالإقامةِ هنا الفِعلُ، وليس الذِّكْرَ المَعْروفَ، وقد قُلنا ذلك لنَحمِلَ قَولَهُ: «أَقَامَ» على مَعْناها الحقيقيِّ، وقد يُرادُ بقَولِهِ: «أَقَامَ» على مَعْناها الحقيقيِّ، وقد يُرادُ بقولِهِ: «أَقَامَ» أي: أَمَر مَن يُقيمُ، وحينئذٍ فيُرادُ بالإقامةِ: الذِّكْرُ المخصوصُ.

وقَولُهُ: «حِينَ انْشَقَّ الْفَجْرُ» جعَلَ ذلك انشقاقًا؛ لأنَّ الفَجرَ إذا سَطاعلى الظُّلمةِ فكأنَّما شَقَها؛ لأنَّ الظُّلمة تتايَزُ في مكانِ النُّورِ، فيكونُ هذا انشِقاقًا، ولا يَحدُثُ ذلك إلَّا في الفَجرِ الصَّادِقِ.

والفَجرُ الصَّادِقُ هو الذي يشُقُّ الظُّلمة؛ لأنَّه يَمتدُّ من الشَّمالِ إلى الجَنوبِ، ويتَّصِلُ بالأُفقِ، ولا ظُلمة بعدَه.

أما الفَجرُ الكاذِبُ: فيَختلِفُ عن الفَجرِ الصَّادِقِ بثلاثةِ أُمورٍ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٤).

الأول: أنَّ الفَجرَ الكاذِبَ مُستطيلٌ؛ يَعْني يَصعَدُ في السَّماءِ طُولًا. الثاني: أنَّه لا يتَّصِلُ بالأُفقِ؛ لأنَّ ما بيْنَه وبيْنَ الأُفقِ ظُلمةٌ. والثالثُ: أنه يَضْمَحِلُّ ويزولُ.

أمَّا الفجرُ الصَّادقُ فلا يتأتَّى فيه هذه الأشياءُ الثَّلاثةُ(١).

وقَولُهُ: «وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» أي: لا تقربُ معرفةُ بعضِهِم بعضًا؛ وذلك لشِدَّةِ الظُّلمةِ، وعدمِ الإضاءةِ بالشُّرُجِ.

فالأفضَلُ في الصَّبِحِ المُبادرةُ والتَّغليسُ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ كان يُصلِّيها بغَلَسٍ (٢). وأمَّا حديثُ: «أَسْفِروا بالصَّبِحِ» (٢) كما سيَأتي، فالمَعْنى: بادِروا بالصَّلاةِ من حينِ ما يُوجَدُ الإسفارُ، والإسفارُ يتبيَّنُ من ظُهورِ الفَجرِ. وليس المَعْنى: أخَّروا الصَّبح، وإنَّما حَمَلناهُ على الأوَّلِ لمُوافَقَتِهِ الأحاديثَ الصَّحيحةَ في أنَّ الرَّسولَ ﷺ كان يُصلِّيها بغَلَسِ.

<sup>(</sup>١) وانظر (ص:٧٨٧، ٧٨٨)، ففيهما مزيد إيضاح.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم (٥٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (٦٤٦) من حديث جابر بن عبد الله رَضَّالَيْهَا فَهُا.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٢)، والترمذي: كتاب مواقيت الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر،
 رقم (١٥٤)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب الإسفار، رقم (٥٤٨) من حديث رافع بن خديج
 رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

١٥٧ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### الشَّرْحُ

قَولُهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «كُنَّا نُصَلِّي» هذه كان واسمُها، والمَعْروفُ أنَّ (كان) تُفيدُ الدَّوامَ غالبًا إذا كان خبرُها فِعلًا مُضارِعًا؛ مِثالُ ذلك: كان يَقرَأُ، كان يَفعَلُ، وما أَشبَهَ ذلك.

وقَولُهُ: «فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا» يَعْني من الصَّلاةِ، وهم لا يَنصرِ فونَ إلَّا بعدَ انصِرافِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ لأَنَّه نَهى أَنْ يَسبِقوهُ بالانصِرافِ (٢)، وكان عَلَيْهُ يَبقى مُستقبِلًا القِبْلةَ بقَدْرِ ما يقولُ: «أستغفِرُ اللهَ (ثَلاثًا) اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ ومِنكَ السَّلامُ تبارَكْتَ يا ذا الجَلالِ والإكرام» (٣) ثم يَنصرِ فُ فينصرِ فُ النَّاسُ.

وقولُهُ: «وَإِنَّهُ» هذه جملةٌ حاليةٌ، حالٌ من الفاعِلِ في قَولِهِ: «يَنصرِفُ أَحَدُنا» أي: يَنصرِفُ أَحَدُنا والحالُ أنه لَيُبصِرُ مواقِعَ نَبلِهِ، وكُسِرت: «إنَّ» لأنَّ الجُملة الحالية تكونُ مُستأنفة. ويُضافُ إلى ذلك في هذا التَّعبيرِ أنها قُرِنت اللَّامُ في خبرِها، وإذا قُرِن خَبَرُ «إنَّ» باللَّامِ وَجَبَ كسرُها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم (٥٥٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس، رقم (٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود، رقم (٤٢٦)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب فيمن ينصرف قبل الإمام، رقم (٦٢٤)، من حديث أنس رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، رقم (٥٩٢)، من حديث عائشة رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

وقَولُهُ: «لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ» أي: المكانَ الذي يقَعُ فيه النَّبلُ، يعني: نَبلَ السَّهمِ، بمَعْنى أنه يرى مكانَ السَّهمِ إذا أطلَقَهُ من القوسِ، ومَعلومٌ أنه بعيدٌ.

وإذا كان الإنسانُ يُبصِرُ مواقِعَ نَبلِهِ بعدَ الصَّلاةِ مع عدمِ المَصابيحِ الكَهْرِبائيَّةِ في ذلك الوَقتِ، فهذا دليلُ على أنَّه ﷺ كان يُبادِرُ بصَلاةِ المَغرِبِ.

## من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- أنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَان يُبادِرُ بِصَلاةِ المغربِ؛ لأنَّهم إذا كانوا يَنصرِ فونَ منها، والضِّياءُ باقٍ إلى هذا الحدِّ؛ دلَّ ذلك على أنه عَلَيْ كان يُبادِرُ بصلاةِ المغرِب، ويُويِّدُه حديثُ جابِر رَضَالِلَهُ عَنْهُ قال: «كان -أي النَّبيُ عَلَيْ - يُصلِّي المغربَ إذا وَجَبَتْ» (١) يعني إذا غربتِ الشَّمسُ، ولكن لا بُدَّ من أنْ يكونَ هُناك فاصِلُ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ؛ لقولِهِ عَلَيْ : «صَلُّوا قَبلَ المغرِبِ، صَلُّوا قَبلَ المغرِبِ، صَلُّوا قَبلَ المغرِبِ» ثُمَّ قالَ في الثالثةِ: «لَمِن شاءَ» (٢) وهذا يَقتضي أنْ يكونَ بينَ غُروبِ الشَّمسِ وصَلاةِ المغرِبِ وقتُ يتَسِعُ للصَّلاةِ.

وهل يجوزُ أنْ تُؤخَّرَ؟

الجوابُ: نَعَمْ يجوزُ؛ لأنَّ وَقتَها مُوسَّعٌ إلى أن يَبقى بيْنَه وبيْنَ دُخولِ وَقتِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت المغرب، رقم (٥٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، رقم (٦٤٦) من حديث جابر بن عبد الله رَخَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب، رقم (١١٨٣) من حديث عبد الله بن مغفل المزني رَضِّيَالِيَّنَّعَنَهُ.

العِشاءِ مِقدارُ الصَّلاةِ، وحينئذِ يجبُ أَنْ يُصلِّيَ؛ لأَنَّه لا يجوزُ أَنْ يُؤخِّرَ الصَّلاةَ عن وَقتِها، ولا بعضَ الصَّلاةِ عن وَقتِها.

#### ··· @ ···

١٥٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْعِشَاءِ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى وَقَالَ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

#### الشَّرْحُ

قُولُها رَضَالِلَهُ عَنْهَا: «أَعْتَمَ» أي: دخَلَ في العَتَمَةِ، والعَتَمَةُ هي: اشتِدادُ ظُلمةِ اللَّيلِ، وكان الرُّعاةُ يُعْتِمُون بالإبِلِ؛ أي: يُؤخِّرونَ حَلْبَها إلى أنْ تُظلِمَ الأرضُ، فـ «أَعْتَمَ» إذَنْ بمَعْنى (أخَّرَ).

و «ذَاتَ» هنا من حيث المعنى زائدةٌ، وهي تَرِدُ زائدةً كثيرًا؛ مِثلَ قَولِهِ تعالى: ﴿وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ [الأنفال:١] أي: أصلِحوا بيْنكم، ومِثلَ هذا الحديثِ أيضًا: «ذاتَ ليلةٍ». وتَرِدُ أيضًا بمَعْنى «صاحبةٍ»؛ مِثلَ قولِهِ ﷺ: «ورَجُلٌ دَعَتْهُ امرَأَةٌ ذاتُ مَنصِب وجَمالٍ»(٢).

وتُطلَقُ في اصطِلاحِ المُتأخِّرينَ على النَّفسِ؛ فيُقالُ: الذاتُ والصِّفةُ، يعني: النَّفسَ، لكنَّها ليست من لُغةِ العربِ الأصيلةِ كما ذكرَ ذلك شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب الصدقة باليمين، رقم (١٤٢٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، رقم (١٠٣١)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

رَحْمَهُٱللَّهُ (١)، إِلَّا أَنَّ النَّاسَ يَستعمِلُونَهَا كثيرًا، فتَجِدُهُم يَقُولُون: جاءَ زيدٌ ذاتُهُ، بدَلَ أَنْ يقولُوا: جاءَ زيدٌ نفسُهُ.

وقولُها: «حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ» أي: حتى ذَهَبَ كثيرٌ من اللَّيلِ، ولا يُمكِنُ أَنْ نُفسِّرَ: «عَامَّةُ» هنا بـ(أكثَر)؛ لأنَّنا لو فسَّرْناها بـ(أكثَر) لَزِمَ أَنْ يكونَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَّاها بعدَ مُنتصَفِ اللَّيلِ، وهذا لا يُمكِنُ، فـ(العامَّة) هنا بمَعْنى (الكثيرِ).

وقَولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّهُ»، أي: هذا الوَقتُ الذي صلَّى فيه ﴿لَوَقْتُهَا»، أي: لَوقْتُها اللَّحْتَارُ ﴿لَـوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي ﴾ والمُرادُ بالأُمَّةِ هنا: أُمَّةُ الإجابةِ؛ وذلك لأنَّ أُمَّةَ الدَّعوةِ لا يُصلُّون حتى يُرفَقَ بهم أو لا يُرفَق.

#### من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - جَوازُ تأخيرِ الصَّلاةِ للإمامِ عن الوَقتِ المُعتادِ؛ لِقَولِها: «أَعْتَمَ النَّبِيُّ ﷺ ﷺ فَيَالِثُونَ ذَاتَ لَيْلَةٍ».

٢- احترامُ الصَّحابةِ للنَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ حيث لم يتقدَّمْ أَحَدٌ منهم فيُصلِّي بالنَّاسِ؛
 لأنَّه تأخَّرَ إلى أَنْ ذَهَبَ جُزءٌ كبيرٌ من اللَّيلِ.

٣- أنَّ الأفضلَ في صَلاة العِشاءِ التأخيرُ؛ لِقَولِهِ عَلَيْهُ: ﴿إِنَّهُ لَوَقْتُهَا».

٤ - مُراعاةُ المَشقَّةِ، وأنَّه مع المَشقَّةِ تُيسَّرُ الأُمورُ؛ ولهذا كان من الضَّوابطِ عندَ العُلَماءِ: «المَشقَّةُ تَجلِبُ التَّيسيرَ».

٥ - أنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَستقِلُّ بالتَّشريع؛ لقَولِهِ: «إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي».

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع الفتاوي (٣/ ٣٣٤).

ولكِنِ اعلَمْ أَنَّ تشريعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يكونُ من شَرعِ اللهِ إِذَا أَقَرَّهُ اللهُ تَعالَى عليه، أَمَّا إِذَا اجتهَدَ ولم يُقِرَّه اللهُ تَعالَى عليه فالأمرُ واضِحٌ؛ مِثلَ إِذَنِهِ عَلَيْهِ لَمِن استأذَنَهُ من النُّنافِقينَ قبلَ أَنْ يتبيَّنَ الأمرُ، فقد قال اللهُ تعالى فيه: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكَ اللَّهِ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ ٱلْكَذِبِينَ ﴾ [التوبة: ٤٣].

7 - رَأَفَةُ النَّبِيِّ عَيَّكِيْ بِأُمَّتِهِ، وأَنَّه يُحبُّ لهم الأيسَرَ والأسهَلَ؛ ولهذا كان عَيَّكِهُ إذا بعث البُعوثَ للدَّعوةِ إلى اللهِ قال لهم: «يَسِّروا ولا تُعسِّروا، وبَشِّروا ولا تُنفِّروا» (۱)، «فإنَّما بُعِثتُمْ مُيسِّرينَ، ولم تُبعَثوا مُعَسِّرينَ» (۱)، «وما خُيِّر رسولُ اللهِ عَيَّكِهُ بيْنَ أمرَينِ إلاَّا اختارَ أيسرَهُما ما لم يكن إثمًا» (۱).

إِذَنْ لو سأَلَنا سائلٌ: ما هي الصَّلاةُ التي يُسنُّ تأخيرُها إِلى آخِرِ الوَقتِ بكُلِّ حالٍ؟ الجوابُ: هي صَلاةُ العِشاءِ، وغيرُها من الصَّلواتِ لا يُسنُّ تأخيرُها إِلى آخِرِ الوَقتِ إلاّ لسبب.

والفائدةُ في تأخيرِ صَلاةِ العِشاءِ إلى آخِرِ الوَقتِ هو أنها أقربُ إلى آخِرِ اللَّيلِ، وآخِرُ اللَّيلِ أفضَلُ من أوَّلِهِ في مَسألةِ الصَّلاةِ؛ ولهذا كان تأخيرُ ها أفضَلَ، لكِنْ مع السَّقَةِ يترجَّحُ التَّقديمُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة، رقم (٦٩)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير، رقم (١٧٣٤) من حديث أنس بن مالك رَضَّالَيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب صب الماء على البول في المسجد، رقم (٢٢٠) من حديث أبي هريرة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب صفة النبي ﷺ، رقم (٣٥٦٠)، ومسلم: كتاب الفضائل، باب مباعدته ﷺ للآثام، رقم (٢٣٢٧) من حديث أم المؤمنين عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.

١٥٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ وَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (١). فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

### الشَّرْحُ

قُولُهُ ﷺ ﴿ إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ » هِلِ الْمُرادُ بذلك إذا اشتَدَّ الْحَرُّ فِي الفُصولِ، أوِ اشْتَدَّ الْحَرُّ فِي الفُصولِ، أوِ اشْتَدَّ الْحَرُّ فِي النَّهارِ ؟ الجُوابُ: الأوَّلُ ؛ لأنَّ فُصولَ السَّنةِ أربعةٌ: فَصلُ الشِّتاءِ، وهو بارِدٌ، وفَصلُ الرَّبيعِ، وهو حارُّ، وفَصلُ وفَصلُ الصَّيفِ، وهو حارُّ، وفَصلُ الخريفِ: وهو بيْنَ البُرودةِ والحرارةِ، وفَصلُ الصَّيفِ، وهو حارُّ، وفَصلُ الخريفِ: وهو بيْنَ الحرارةِ والبُرودةِ.

فيكونَ المَعْنى: إذا اشتدَّ الحُرُّ؛ أي: اشتدَّ حرُّ الجوِّ بأنْ أتى الفَصلُ الحارُّ، وهو فَصلُ الصَّيفِ الَّذي يُسمِّيهِ بعضُ النَّاسِ فَصلَ القَيظِ.

وقَولُهُ ﷺ: «فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» أي: أخِّروها حتى يَبرُدَ الجُوُّ، والمُرادُ بالصَّلاةِ هنا صلاةُ الظُّهرِ؛ لأنَّها هي التي تقَعُ في شِدَّةِ الحَرِّ.

ثُمَّ قال ﷺ: «فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» أي: من سَمُومِها وحَرارتِها؛ ووجهُ ذلك: أنَّ النَّارَ اشتكتْ إلى اللهِ عَنَّوَجَلَّ فأَذِنَ لها بنَفَسَيْن: نَفَسٌ في الصَّيفِ، ونَفَسٌ في الصَّيفِ، ونَفَسٌ في الصَّيفِ، وأشدُّ ما نَجِدُ من الحرارةِ من نَفَسِ الصَّيفِ، وأشدُّ ما نَجِدُ من الزَّمْهَريرِ -أي البُرودةِ - من نَفَسِ الشِّتاءِ (٢)، وإنْ كان هناك أسبابٌ طبيعيَّةُ، لكِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (٥٣٦)، ومسلم: كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...، رقم (٦١٥).

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ، الذي أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار، رقم (٣٢٦٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٦١٧).

مع الأسبابِ الطَّبيعيَّةِ يُوجَدُ هذا السَّببُ الذي أخبَرَ به الرَّسولُ ﷺ أنَّ شِدَّةَ الحَرِّ من فَيحِ جَهنَّمَ.

وهذا العِلمُ الذي أخبَرَ به النَّبيُّ عَلِيلَةٍ لا يُدرِكُهُ عُلَماءُ الفَلَكِ بعُلومِهم وعُقولِهم؛ لأَنَّه شيءٌ فوقَ ما يَعرِفونَهُ، ولكنَّنا نحن نُؤمِنُ بأنَّ ما قاله النَّبيُّ عَلَيْةٍ حقُّ لا مِرْيةَ فيه.

و «جَهَنَّم»: اسمٌ من أسهاءِ النَّارِ، أعاذَنا اللهُ منها.

## من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - الأمْرُ بالإبرادِ بصَلاةِ الظُّهرِ إذا اشتَدَّ الحَرُّ.

وهل الأمْرُ هنا أمْرُ إباحةٍ ورُخصةٍ، أو أمْرُ نَدبٍ، أو أمْرُ إيجابٍ؟

الجواب: كُلُّ هذا مُحتمَلٌ، يَحتمِلُ أنَّه للرُّخصةِ؛ لأنَّ الأصلَ الأمْرُ بتقديمِ الصَّلاةِ، فيكونُ الأمْرُ بغيرِ ذلك -أي بالتأخيرِ- رُخصةً، وإذا كان رُخصةً فإنَّه يُنظَرُ إلى ما يكونُ أرفَقَ بالنَّاسِ.

وقيل: إنّه أمرُ تشريعٍ وهو الصَّوابُ، ثُمَّ هل هو واجِبٌ، أو ليس بواجِبٍ؟ يُنظَرُ؛ فإذا كان في الحُضورِ إلى الصَّلاةِ في وَقتِ الحرِّ مَشقَّةٌ تُذْهِبُ الخُشوعَ، فإنَّ الإبرادَ واجِبٌ.

٢- أنَّ الإبرادَ عامٌ سواءٌ كان في الحَضرِ أو في السَّفَرِ، وقد جاء ذلك صريحًا في السَّفَرِ؛ فقد كان النَّبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سفرٍ فقام بِلالٌ ليُؤذِّنَ فقال له النَّبيُّ عَلَيْهِ:
 «أَبْردُ» ثم قام ليُؤذِّنَ فقال: «أَبرِدْ»، ثم قام ليُؤذِّنَ فقال: «أَبْرِدْ» حتى رأوْا فَيْءَ

التُّلولِ<sup>(۱)</sup>. وهذا يَعْني أنَّ الشَّمسَ تجاوزتِ الزَّوالَ بكثيرٍ، وهذا هو الذي يحصُلُ به الإبرادُ.

فالإبرادُ إذَنْ لا يتحقَّقُ إلا إذا أُخِّرت صلاةُ الظُّهرِ إلى قريبِ من صلاةِ العَصرِ؟ لأَنَّه حينئذٍ يحصُلُ الإبرادُ، أمَّا ما يَفعَلُهُ النَّاسُ من كَونِهم يُبرِدونَ بها فيُؤخِّرونَها بعدَ الأذانِ بنِصفِ ساعةٍ أو إلى ساعةٍ أحيانًا، فهذا ليس بإبرادٍ؛ لأنَّنا أخَّرْناها لزيادةِ الحرِّ في الواقِع؛ لأنَّ مِقْياسَ الحَرارةِ عند الذينَ يَقيسونَ الحرارةَ أعلى ما تكونُ السَّاعةُ الواحدةُ بعدَ الظُّهرِ، أي: بعدَ الزَّوالِ بساعةٍ، ومَعنى ذلك أنَّنا إذا أخَّرْنا صلاةَ الظُّهرِ إلى ما بعدَ الزَّوالِ بساعةٍ، فمَعناهُ أنَّنا أخَّرْناها إلى شِدَّةِ الحرِّ. لكِنَّ الإبرادَ أَنْ تُؤخِّرَها إلى قُربِ العَصرِ؛ ويدُلَّ لذلك ما سبَقَ ذِكرُهُ؛ حيث ثبَتَ في (صَحيح البُخاريِّ) أنَّ الرسولَ ﷺ كان في سفرٍ فأرادَ بِلالِّ أَنْ يُؤذِّنَ، فقال له النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ: ﴿ أَبْرِدْ ﴾ ثُمَّ أرادَ أَنْ يُؤذِّنَ فقال: ﴿ أَبْرِدْ ﴾ حتى رأَوْ افَيْءَ التُّلولِ. والتَلُّ: عِبارةٌ عن الشَّيءِ المُرتفِعِ عن الأرضِ، وفَيْئُهُ لا يكونُ إلا بعدَ أنْ تَنحدِرَ الشَّمسُ كثيرًا؛ وعلى هذا فينبغي في الإبرادِ أَنْ يُؤخَّرَ إلى قُربِ صَلاةِ العَصرِ، أي: بحيث ننصرِ فُ من الظُّهرِ وقد بَقِيَ على العصرِ نِصفُ ساعةٍ، فنؤخِّرُ صلاةَ الظُّهرِ إلى آخِر وَقتِها، هذا هو الإبرادُ الشرعيُّ.

لكنَّ النَّاسَ الآنَ صاروا لا يُبرِدونَ وليس جَهلًا بالشُّنَّةِ ولا عجزًا عن تنفيذِها، ولكنَّهم يقولون: إنَّ الأرفَقَ بالنَّاسِ اليَومَ أنْ تُصلَّي الظُّهرُ في وَقتِها حتى يَستريحَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...، رقم (٦١٦) من حديث أبي ذر رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

النَّاسُ بعدَ الغَداءِ ما شاءَ اللهُ أَنْ يستريحوا، وحتى يكونَ من حينِ ما يَنتهون من أعمالِهِم، وإنَّ ذلك أيسَرُ عليهم؛ فمن ثَمَّ هجَرَ النَّاسُ الإبرادَ وصاروا لا يُبرِدونَ. لكن لو حدَثَ هذا في أُناسٍ مُعيَّنينَ كانوا في سَفَرٍ أو نحوِ ذلك، أو في مكانٍ بعيدٍ عن المساجِدِ، وأرادوا أَنْ يُصلُّوا الظُّهرَ، نقولُ: الأفضَلُ أَنْ تُبردوا وأَنْ تُؤخِّروها حتى تروْا فَيْءَ التُّلولِ، ثم بعدَ ذلك تُصلُّون.

فإنْ قال قائِلُ: كيف نَجمَعُ بيْنَ حديثِ: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا...» وحديثِ أنسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كُنَّا مع النَّبِيِّ عَلَيْهِ نُصلِّي في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يَستطِعْ أحدُنا أَنْ يُمكِّنَ جبهتَهُ من الأرضِ بسَطَ ثَوبَهُ فسجَدَ عليه؟ (١)

فنقولُ: إنَّ حديثَ الإبرادِ كان بعد ذلك.

٣- الإشارةُ إلى طَلَبِ الخُشوعِ في الصَّلاةِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا كان في شِدَّةِ الحَرِّ فإنَّه سوف يَقِلُّ خُشوعُهُ؛ لأنَّ الحرَّ المُزعِجَ يُوجِبُ انشغالَ القَلبِ.

فهل نقولُ: مِثلُ ذلك التَّدفئةُ؛ يَعْني مثلًا لو أنَّ الإنسانَ قام لصَلاةِ الفَجرِ وصار عليه غُسلٌ، فاغتسَلَ، فهل نقولُ: لا يُصلِّي ما دام يَنتفِضُ من البَردِ، بل يتدفَّأُ أولًا ثم يُصلِّي؟

الجوابُ: نَعَمْ، يَدِفَأُ أُولًا ثم يُصلِّي؛ لأنَّ العِلَّةَ واحدةٌ وهي ذَهابُ الخُشوعِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب بسط الثوب في الصلاة للسجود، رقم (١٢٠٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر، رقم (٦٢٠).

٤- حُسنُ تعليم الرَّسولِ ﷺ، وما أحسنَهُ وأجملَهُ وأوضحَهُ وأبينَهُ! وذلك حيث قَرَن الحُكمَ بعِلَّتِهِ؛ حيث قال: «فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ
 جَهَنَّمَ».

# وقَرْنُ الأحكامِ بالعِلَّةِ فيه مَصالِحُ ومَنافِعُ وفَوائِدُ:

منها: أنَّ الإنسانَ يَعرِفُ أنَّ هذه الشَّريعةَ كاملةً مبنيةٌ على الحِكمةِ.

ومنها: أنَّ الإنسانَ يطمئِنُّ إلى هذا الحُكمِ؛ لأنَّ الإنسانَ بَشَرٌ، فإذا حَكَم الشَّرعُ بشَيءٍ وأعلَمنا بحِكمَتِهِ ازدادَ الإنسان يقينًا وثباتًا.

ومنها: أنَّه إذا كانتِ الجِكمةُ مُتعديةً أمكَنَ أنْ يُقاسَ على هذا ما يُوافِقُهُ في تلك العِلَّةِ؛ لأنَّ العِلَّةَ المنصوصةَ يُلحَقُ بها كلُّ ما وافَقَ المحكومَ به في هذه العِلَّةِ.

٥- وُجودُ النَّارِ الآنَ؛ وقد دلَّ على ذلك القُرآنُ والسُّنَّة: أما القُرآنُ فقال اللهُ تعالى: ﴿ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّذِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران:١٣١]، و(أُعِدَّ) فعلُ ماضٍ، والإعدادُ بمعنى التَّهيئةِ. وأما السُّنَّة: فإنَّ النَّبيَّ عَيْلَةٌ عُرضت عليه النارُ وهو يُصلِّ صَلاةَ الكُسوفِ (١)، وشاهَدَها بعَينِهِ، ورأى فيها المُعذَّبينَ.

# فإذا قال قائلٌ: أين مَوضِعُ النَّارِ؟

قُلنا: الظاهرُ أنَّ موضِعَها في أسفلِ السَّافِلينَ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ أَخبَرَ أنَّ رُوحَ الكَافِرِ يأمُرُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ تُكتَبَ في سِجِّينٍ (٢)، في الأرضِ السابعةِ السُّفلي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، رقم (۱۰۵۲)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم (۹۰۷)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٨٨)، من حديث البراء رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فإذا قبال قبائِلُ: نحن لا نُشاهِدُها الآنَ، بل إنَّنا نَحفِرُ إلى مـدَّى بعيـدٍ ولا نُشاهِدُها؟

قُلنا: لا يلزمُ أَنْ نُشاهِدَها، فالأمورُ الغَيبيةُ مَحجوبةٌ عنا، ليس لنا فيها إلا مُجرَّدُ التَّسليم، وما لم يظهرِ اليومَ رُبَّها يظهرُ بعد حينٍ.

٦- أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قد يُخْرِجُ من النَّارِ الحرارةَ حتى تصلَ إلى الأرضِ؛ لقولِهِ وَيَالِيَّةِ: «فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

فإنْ قال قائِلٌ: إذا كُنَّا في الطَّرَف الشَّمالي من الأرضِ، أو في الطَّرَف الجَنوبيِّ الأَقْصى من الأرضِ، وليس عندَهم إلَّا البُرودةُ، فهل نقولُ: إذا دخَلَ فَصلُ الصَّيفِ الذي يكونُ حارًا في المناطِقِ الأخرى فإنَّهم يُبْردونَ بالصَّلاةِ؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّ قَولَهُ ﷺ: «أَبْرِدُوا» يعني أخِّروها إلى أنْ يبرُدَ الجُوُّ، وهؤلاء جُوُّهُم باردٌ لا يحتاجُ إلى تأخيرِ الصَّلاةِ.

١٦٠ - وَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ:
 «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التَّرْمِذِيُّ وَابْنُ جَبَّانَ (١).
 جبّانَ (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ٤٦٥)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في وقت الصبح، رقم (٤٢٤)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الإسفار بالفجر، رقم (١٥٤)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب الإسفار، رقم (٥٤٨)، وابن ماجه: كتاب الصلاة، باب وقت صلاة الفجر، رقم (٦٧٢)، وصححه ابن حبان (١٤٨٩).

## الشَّرحُ

قَولُهُ عَلَيْهِ: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ» يَعْني: لا تُصلُّوا حتى تتيقَّنوا الصَّبح؛ خوفًا من أَنْ يتعجَّل الإنسانُ ويُصلِّي وهو شاكٌ في طُلوع الفَجرِ؛ لأنَّ طُلوعَ الفَجرِ أمرٌ خفيٌّ، وهو يظهَرُ شيئًا فشيئًا، فرُبَّما يتعجَّلُ الإنسانُ بمُجرَّدِ ما يَرى إضاءةً يظنُّها الصُّبحَ فيُصلِّي.

وقيلَ: مَعْنى: «أَصْبِحُوا بِالصَّبْحِ» أي: أطيلوا قِراءة الصَّلاةِ حتى يكونَ الإصباحُ واضحًا جليًّا ويُسفِرُ جدَّا؛ لقَ ولِهِ ﷺ: «فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ»؛ لأنّنا لو فسَّرْناها بالمَعْنى الأوَّلِ لكان فِعلُها قبلَ الإصباحِ ليس فيه أجرُ أصلًا، ولم يكن التعليلُ أنه أعظمُ الأجرِ، وهذا المَعْنى قويٌّ جدًّا؛ أنَّ معنى: «أَصْبِحُوا بِهَا» أي: أطيلوا الصَّلاة فيها حتى يظهَرَ الصَّباحُ جليًّا، وهو بمَعْنى الحديثِ الثاني: «أَسْفِرُوا بِالصَّبْح».

#### من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- إنْ قُلنا بالمعنى الأوَّلِ: وُجوبُ الانتظارِ في صَلاةِ الصُّبحِ حتى نتيقَّنَ الصُّبحَ، وإنْ قُلنا بالثاني: فمشروعيةُ إطالةِ القراءةِ.

٢- أنَّ الأُجورَ تختلِفُ في عِظمِها وصِغرِها؛ لقَولِهِ ﷺ: «فَإِنَّهُ أَعْظَمُ» و «أعظمُ»
 اسمُ تفضيلٍ يدلُّ على وُجودِ مُفَضَّلٍ ومُفَضَّلٍ عليه.

٣- نِعمةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ على عبادِهِ؛ حيث سمَّى الثَّوابَ أجرًا، مع أنَّه سبحانه هو الموفِّقُ للعملِ الصَّالِحِ، ومع ذلك يُسمِّي ثوابَه على العملِ الصَّالِحِ أجرًا، أي: بمنزلةِ الأُجرةِ التي يستحِقُها العاملُ على مَن استأجَرَهُ، ومِثلُ ذلك قولُهُ تعالى:

﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحن: ٢٠]، يعني: هل جزاءُ العملِ الصَّالِحِ الذي أحسَنَ فيه صاحِبُهُ إلا الإحسانُ في الثَّوابِ؛ فيُقالُ: اللَّهمَّ لك الحمدُ، أنت تُحسِنُ أولًا ثم تُحسِنُ ثانيًا؛ لأن الذي وفَّقكَ للإحسانِ أولًا هو اللهُ عَنَّوَجَلَّ، ومع ذلك أثابَكَ على الإحسانِ الذي هو فضلُهُ عليك.

٤ - استدلَّ به بعضُ أهلِ العِلمِ على أنه ينبغي تأخيرُ صَلاةِ الفَجرِ حتى يبينَ الفجرُ والنَّهارُ، وقالوا: إنَّ هذا مَعْنى «أَسْفِروا» و «أَصْبِحوا».

ولكنَّ الصحيحَ خِلافُ ذلك، وأنه يُسَنُّ التبكيرُ بالفَجرِ كما هو هديُ النَّبيِّ صَلَّالِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ويُجابُ عن هذينِ الحديثَينِ بأحدِ أمرَينِ:

الأمرُ الأول: إمَّا أنَّ مَعنى «أسفِروا بالصُّبحِ» أي: لا تُصلُّوا حتى تتيقَّنوا أن الإسفارَ قد حصَلَ، فلا تتعجَّلوا بها، وكذلك يُقال في «أصبحوا».

أو يُقال -وهو الأمرُ الثاني-: إنَّ معنى «أصْبِحوا» و«أسْفِروا» أي: أكثِروا القِراءة وزيدوا فيها حتى تَنصَرفوا من الصَّلاةِ، وقد بانَ الفجرُ وظهرَ. وكِلا الأمرينِ صحيحٌ، وإنَّما احتَجْنا إلى هذا ليكونَ هذا قولًا مُطابقًا لفِعلِ الرَّسولِ عَلَيْ وهو التَّبكيرُ بصَلاةِ الفَجرِ.

···· @ ····

١٦١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ. وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْمُ لَهُ اللَّهُ مُنْ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

#### الشَّرْحُ

قَولُهُ ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّبْحِ رَكْعَةً» يَعني أنه صلَّى ركعةً ثم طلعتِ الشَّمسُ، فتكونُ الركعةُ الأولى في الوَقتِ، والرَّكعةُ الثانيةُ بعد الوَقتِ.

وقَولُهُ ﷺ: «قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ» المُرادُ قبلَ أَنْ يتبيَّنَ قرئُها الأعلى؛ لأنَّ وقتَ الفَجرِ يخرُجُ بتبيُّنِ قَرنِ الشَّمسِ الأعلى؛ فليس بلازمِ أَنْ تخرُجَ كُلُّها.

وقُولُهُ ﷺ: «فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ»، أي: أدرَكَ وقتَها، أي: كأنَّه صلَّاها كلَّها في الوَقتِ. الوَقتِ.

وقَولُهُ عَلَيْهِ: «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ»، أي: قبلَ أَنْ يغرُبَ قرنُها الأعلى؛ لأنَّه لا يُصدَّق أنها غربتْ إلَّا إذا اختفت نهائيًّا «فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ».

وقَولُهُ: «رَكْعَةً» في الموضعَينِ المُرادُ بها: الرَّكعةُ الكاملةُ بسجدَتَيْها؛ ويدلُّ لذلك قَولُهُ في الحديثِ الثاني: «سَجْدَةً» إشارةٌ إلى أنَّه لا بُدَّ من إدراكِ السُّجودِ الأوَّلِ والثاني حتى يتمَّ بذلك إدراكُ الرَّكعةِ، وليس المُرادُ بالرَّكعةِ في الحديثِ الركوعَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨).

والجِكمةُ من تخصيصِ وَقتِ الصُّبحِ والعَصرِ بالذِّكرِ في الحديثِ؛ لأنَّ علامةَ خُروجِ الوَقتِ فيهما ظاهرةٌ، وهو طُلوعُ الشَّمسِ وغُروبُها، أمَّا إدراكُ خُروجِ وَقتِ الظُّهرِ وهو كُونُ ظِلِّ الشَّيءِ مِثلَه؛ فيصعُبُ؛ إذْ يخفى على كثيرٍ من النَّاسِ أنه أدرَكَ رَكعةً أو أقلَ أو أكثرَ، وهكذا بالنِّسبةِ لَخُروجِ وَقتِ المغرِبِ والعِشاءِ.

# من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- أنَّ الوقت يُدرَك بإدراكِ ركعةٍ؛ لقولِه ﷺ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً»، وهذا هو القولُ الراجحُ: أنه لا يُدرَكُ إلا بركعةٍ، وأنَّ جميعَ الإدراكاتِ لا تكونُ إلا بركعةٍ، فإدراكُ الجُمْعةِ لا يكونُ إلا بركعةٍ، وإدراكُ الجهاعةِ لا يكونُ إلا بركعةٍ، وإدراكُ الجهاعةِ لا يكونُ إلا بركعةٍ، وإدراكُ المهاعةِ لا يكونُ إلا بركعةٍ، وهذا القولُ هو الذي تدلُّ عليه السُّنَة كها في هذا الحديثِ.

وذهَبَ بعضُ العُلَماءِ رَحِمَهُ واللهُ إلى أنَّ الإدراكَ يحصُلُ بإدراكِ تكبيرةِ الإحرامِ؛ لأنَّ إدراكَ الجُزءِ كإدراكِ الكُلِّ، فمَن أدرَكَ تكبيرةَ الإحرامِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمسُ في الفَجرِ -على كلامِهِم- فقد أدرَكَ الفَجرَ، ومَن أدرَكَ مع الإمامِ قدْرَ تكبيرةِ الإحرام قبْلَ السَّلام فقد أدرَكَ الجماعة.

لكنَّ أصحابَ هذا القَولِ استثنَوْا إدراكَ الجُمُعةِ؛ يَعني إدراكَ المَسْبوقِ للجُمُعةِ؛ حيث قالوا: لا يُدرِكُها إلا بركعةٍ كاملةٍ. وهذا تناقُضٌ. وعلى هذا فالصَّوابُ أن جميعَ الإدراكاتِ لا تكونُ إلا بركعةٍ كاملةٍ.

# ينبني على هذا مسائِل، منها:

لو أنَّ المرأةَ أدركتْ مِقدارَ ركعةٍ من الصَّلاةِ ثم طَهُرت من الحَيضِ، فهل تَلزَمُها الصَّلاةُ؟ الجوابُ: نعم، إذا أدركتِ المرأةُ من وَقتِ الصَّلاةِ قدرَ ركعةٍ وجبت عليها الصَّلاةُ؛ لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» في العَصرِ، و«فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ» في الطَّلاةُ؛ لِقُولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّبْحَ» في الطَّجرِ.

ومِثلُه إذا بلَغَ الصَّبيُّ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ بمِقدارِ رَكعةٍ ولم يُصَلِّ الفجرِ فإنَّه يُلزَمُ بأداءِ صَلاةِ الفَجرِ.

فإن أدركتْ أقلَ من ذلك -يعني طَهُرت من الحَيضِ قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ بدقيقتَينِ أو ثلاثةٍ - فليس عليها صَلاةٌ. وعلى القَولِ بأنها تُدرَكُ بتكبيرةِ الإحرامِ تلزمُها الصَّلاةُ. لكنَّ الصحيحَ الأولُ.

لو أنَّ المرأةَ حاضتْ بعدَ دُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ بمِقدارِ رَكعةٍ، فهل تَلزمُها الصَّلاةُ إذا طَهُرت؟

الجوابُ: نعم تلزَمُها الصَّلاةُ إذا طهُرَت. وعلى القَولِ الثاني: إذا حاضتْ بعدَ دُخولِ الوَقتِ بقدرِ تكبيرةِ الإحرام لزِمَتْها الصَّلاةُ.

ومسألةُ إدراكِ الوَقتِ من أوَّلِهِ فيها خِلافٌ:

فمن العُلَماءِ مَن يقولُ: إن المرأة إذا أدركت مِقدارَ رَكعةٍ من الوَقتِ ثم حاضت، لا تلزَمُها الصَّلاةُ؛ لأنَّه قد أُذِنَ لها أن تُؤخِّرَ الصَّلاةَ إلى آخِرِ الوَقتِ، فإذا حاضت قبلَ آخِرِ الوَقتِ فلا صلاةَ عليها. وهذا القولُ قويُّ جدًّا؛ لأن المرأةَ لم تُفرِّط حتى نُلزِمَها بالقضاءِ، وإذا كانت لم تُفرِّط وقد أُذِن لها أن تُؤخِّر، فكيف نُلزِمُها بلكنَّ القضاءَ أحوطُ.

٢- أنَّ مَن أدرَكَ ركعةً من العَصرِ لم تلزَمْهُ الظُّهرُ، فلو أنَّ المرأة طهرَت من الحَيضِ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ بركعةٍ أو ركعتينِ أو ثَلاثٍ، لزمتْها صَلاةُ العَصرِ، ولا تَلزَمُها على القولِ الراجِحِ صلاةُ الظُّهرِ؛ لأنَّ صَلاةَ الظُّهرِ أتتْ عليها وخرَجَ وَلا تَلزَمُها على القولِ الراجِحِ صلاةُ الظُّهرِ؛ لأنَّ صَلاةَ الظُّهرِ أتتْ عليها وخرَجَ وَقتُها، وهي ليست من أهلِ الصَّلاةِ، ولو كان يَجِبُ عليها أنْ تقضيها لكان هذا بينًا في كِتابِ اللهِ أو سُنَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ؛ ولهذا قال: «فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» ولم يُنبَّه على وُجوبِ صَلاةِ الظُّهرِ في هذه الحالِ، أما إذا كان هذا من كلامِ العُلَهاءِ، فأقوالُ العُلمَاءِ تكونُ خطأً وتكونُ صوابًا.

ولهذا كان القَولُ الراجحُ: أنَّ المرأةَ إذا طهْرَت قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمسُ لم يلزَمْها إلا صلاةُ العَصرِ، وإذا طهُرَت قبلَ خُروجِ وَقتِ العِشاءِ الآخرةِ لم يلزَمْها إلا صَلاةُ العِشاءِ الآخرةُ.

أمَّا قولُ مَن قال: تلزَمُها أيضًا الصَّلاةُ التي تُجمَعُ معها؛ لأنَّهما يَشترِكانِ في الوَقتِ -فيُقالُ: إنَّ كلامَهم يُنتقَضُ بها لو حاضتِ المرأةُ بعدَ دُخولِ وَقتِ الظُّهرِ مثلًا، فإنَّها إذا طهرَت لا يلزَمُها إلا قضاءُ الظُّهرِ؛ فأيُّ فَرقٍ؟!

٣- أنَّ الرَّجُلَ إذا صلَّى الصَّلاة في آخِرِ الوَقتِ وأدرَكَ منها رَكعة، فقد أدرَكَها وصارتْ صلاتُهُ أداءً؛ لأنه أدرَكَ ركعة، وكذلك في العَصرِ: إذا أدرَكَ رَكعةً قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدرَكَ صَلاة العَصرِ، وإن كان ثلاثَ ركعاتٍ بعدَ الغُروبِ. وليس مَعنى هذا أنه يجوزُ أنْ تُؤخَّر صلاةُ العَصرِ حتى لا يَبقى إلا مِقدارُ ركعةٍ، وأن تُؤخَّر صلاةُ العَصرِ حتى لا يَبقى إلا مِقدارُ ركعةٍ، وأن تُؤخَّر صلاةُ الفَجرِ حتى لا يَبقى إلا مِقدارُ ركعةٍ، لكن لو أنَّ الإنسانَ حصَلَ له شاغِلُ قد شَعَلَهُ حتى أدرَكَ هذا القَدْرَ قُلنا: إنك مُدركٌ ذلك تفضُّلًا من اللهِ عَنَّوَجَلَ .

٤- ويُستفادُ مِن هذا الحديثِ أنَّ حديثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَعَوَاللَهُ عَنْهَا السابقُ (۱) في أوَّلِ بابِ المواقيتِ ونَحْوِهِ مما فيه تَوْقيتُ وَقْتِ صلاةِ العَصْرِ باصْفرارِ الشَّمْسِ، وأمَّا وقتُ الضَّرورةِ فإنَّهُ أَنَّ المرادَ وقتُ الاختيارِ يكونُ إلى اصْفرارِ الشَّمْسِ، وأمَّا وقتُ الضَّرورةِ فإنَّهُ يَمْتَدُّ إلى غُروبِ الشَّمسِ، وبهذا يُجْمَعُ بين الحَديثيْنِ، وإلا فظاهِرُهُما التَّعارُضُ، يمْتَدُّ إلى غُروبِ الشَّمسِ، فلا يجوزُ أنْ لكن يُجْمَعُ بينهما بأنَّ للعَصْرِ وَقتَينِ: وقتُ اختيارٍ إلى اصْفرارِ الشَّمْسِ، فلا يجوزُ أنْ تُوخَرَ في حالِ الاختيارِ إلى ما بعدِ اصْفِرارِ الشَّمسِ، ووقتُ ضَرورةٍ وذلك إلى الغُروبِ.

١٦٢ - وَلِسُلِم، عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْ الْحُوهُ، وَقَالَ: «سَجْدَةً» بَدَلَ «رَكْعَةً»، ثُمَّ قَالَ: وَالسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ (٢).

#### الشَّرْحُ

قَولُهُ: «وَقَالَ: سَجْدَةً بَدَلَ رَكْعَةً» يَحتمِلُ أَنَّ القائِلَ هو الرسولُ ﷺ ويَحتمِلُ أَنَّه الراوي، ولكنَّه فسَّرَ هذا بقَولِهِ: «وَالسَّجْدَةُ إِنَّهَا هِيَ الرَّكْعَةُ»؛ لأَنَّ السُّجودَ يُطلَقُ على الصَّلاةِ كلِّها كها في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ فَأَسَّجُدُوا لِللهِ وَاعْبُدُوا اللهِ وَهو حديثُ أَبِي هُرَيرةَ فيكونُ مَعنى هذا الحديثِ نفسَ مَعنى الحَديثِ الذي قبلَه وهو حديثُ أبي هُرَيرةَ وَخَالِنَهُ عَنْهُ.

··· @ ···

<sup>(</sup>١) حديث رقم (١٥١)

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة، رقم (٦٠٩).

١٦٣ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضَالِكَ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»(١).

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ وحديثُ عُقبةَ بنِ عامِرٍ الآتي فيهما بيانُ أوقاتِ النَّهيِ:

فقُولُهُ ﷺ: «لَا صَلَاةً» (لا) نافيةُ للجِنسِ، وهي تَعني: أنَّ جِنسَ هذا المنفيِّ لا يصحُّ، فتشمَلُ صلاةَ الفرضِ وصلاةَ النَّفلِ، والصَّلاةُ ذاتُ الرُّكوعِ والسُّجودِ، وما ليست بذاتِ رُكوعِ وسُجودٍ؛ كصلاةِ الجِنازةِ.

وقولُهُ ﷺ «بَعْدَ الصَّبْحِ» يَحتمِلُ أنَّ المُرادَ بعدَ صَلاةِ الصَّبحِ، ويَحتمِلُ أنَّ المُرادَ بعدَ صلاةِ الصَّبحِ، ويَحتمِلُ أنَّ المُرادَ بعدَ صلاةِ الصَّبحِ؛ فإنَّه المُرادَ بعدَ صلاةِ الصَّبحِ؛ فإنَّه قال: «لَا صَلاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ»، وكذلك ورَدَ في أحاديثَ أُخرى التَّصريحُ بأنَّ المُرادَ الصَّلاة بعد الصَّبح حتى المُرادَ الصَّلاة بعدَ الصَّبحِ حتى الطَّلوع، وعنِ الصَّلاةِ بعدَ العَصرِ حتى الغُروبِ» (٢).

فَإِذَا قَالَ قَائلٌ: إِذَا كَانَ وَقَتُ النَّهِيِ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ لا يَدْخُلُ إِلَّا بَعْدَ صَلاةِ الصُّبِحِ، فَهِل تُجْيِزُونَ للرَّجُلِ أَنْ يُصلِّيَ بِينِ الأَذَانِ والإِقامةِ مَا شَاءَ مِن تَطوُّعِ، أَو أَنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، رقم (٥٨٦)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، رقم (٥٦٦).

## يقتصِرُ على راتبةِ الفَجرِ؟

نقول: لا نمنَعُهُ من التَّطوُّع؛ لأنه ليس لدينا دليلٌ على المنع، لكنَّنا لا نُحبُّ له أَنْ يتطوَّعَ إلا بالراتبةِ فقط؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهِ كان لا يُصلِّي بعد طُلوعِ الفَجرِ إلَّا ركعتَينِ خفيفتَينِ (١).

فإذا قال قائلٌ: ما تقولونَ في رَجُل دخَلَ المسجدَ بعد أذانِ الفَجرِ: هل يُصلِّي تحيَّةَ المسجدِ أولًا ثم راتبةَ الفَجرِ ثانيًا، تحيَّةَ المسجدِ أولًا ثم راتبةَ الفَجرِ ثانيًا، أو يُصلِّي تحيَّة المسجدِ أولًا ثم راتبةَ الفَجرِ ثانيًا، أو يُصلِّي ركعتَينِ ينويها عن التحيَّةِ والراتبةِ؟ فهذه أربعةُ احتمالاتٍ:

فنقول: الاحتمالُ الأولُ: إذا صلَّى التحيةَ فقط فقد أصاب السُّنَّة في كَونِهِ لم يَخوم حتى صلَّى ركعتَينِ، لكن فاتنهُ راتبةُ الفَجرِ؛ لأنه لم يَنوِها، وقد قال النَّبيُّ ﷺ: "إنَّمَا الأعمالُ بالنَّيَّاتِ وإنَّمَا لكُلِّ امرِئِ ما نَوَى "(٢).

الاحتمالُ الثاني: إذا صلَّى بنِيَّةِ الراتبةِ فقط دون تحيَّةِ المسجدِ، فقد أدرَكَ الراتبةَ وسقطت تحيةُ المسجدِ بها، وحصَلَ له امتِثالُ أمرِ النَّبيِّ عَلَيْهٍ في قولِهِ: «فلا يَجلِسُ حتى يُصلِّي ركعتَينِ»(٢)؛ فيكون إذَنْ أتى براتبةِ الفَجرِ وأتى بتحيةِ المسجدِ؛ لأنَّها سقطت يُصلِّي ركعتَينِ»(٢)؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان بعد الفجر، رقم (۲۱۹)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر...، رقم (۷۲٤) من حديث عائشة رَضِّاًللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عَلَيْق، رقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله عَلِيْقَ: "إنها الأعمال بالنية"، رقم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب رَضَائِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم(١١٦٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين...، رقم (٧١٤) من حديث أبي قتادة الأنصاري رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

بالراتبة؛ كما لو دخَلَ والإمامُ يُصلِّي الفريضةَ، فنوى الفريضةَ فقط سقطت عنه تحيةُ المسجدِ.

الاحتمالُ الثالثُ: أنْ يُصلِّيَ أولًا تحيةَ المسجدِ ثم يُصلِّيَ الراتبة، فهذا جائزٌ، لكن قد يُمنَعُ منه خوف إقامةِ الصَّلاةِ؛ لأنه يُخشى أنه لو صلَّى التحية ثم الراتبة أن تُقام الصَّلاةُ وهو لم يُصلِّ الراتبة؛ وحينئذٍ نقولُ له: صلِّ الراتبة.

الاحتمالُ الرابعُ: إذا صلَّى ونوى الراتبةَ والتحيةَ جميعًا، فإنه يُجزِئُهُ.

فصارتِ الاحتمالاتُ أربعةً:

الأوَّلُ: أن ينويَ التحيةَ فقط.

الثاني: أن ينويَ الراتبةَ فقط.

الثالثُ: أن ينويَهما جميعًا. وفي هذه الاحتمالاتِ الثلاثةِ يقتصرُ على ركعتَينِ.

الرابع: أن يُصلِّيَ التحيةَ أولًا ركعتَينِ ثم يُصلِّيَ الراتبةَ ركعتَينِ.

وقُولُهُ عَلَيْهِ: «حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» المُرادُ: حتى يطلُعَ قرئُها الأولُ، ولكن قد جاء في حديثِ عُقبة (۱) -وكذلك في حديثِ ابنِ عُمَرَ رَضَائِلَهُ عَنْهَا -: أنَّ النَّهيَ يمتدُّ إلى أن ترتفعَ الشَّمسُ قِيدَ رُمحِ (۲)؛ فيكونُ النَّهيُ من صلاةِ الصَّبحِ إلى أن ترتفعَ الشَّمسُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (۸۳۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، رقم (٣٨)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٢٨) من حديث ابن عمر رَضِّوَالِيَّهُ عَنْهَا.

قِيدَ رُمحٍ؛ أي: قدرَ الرُّمحِ، والرُّمحُ طولُهُ نحوُ مترِ برُؤيا العَينِ، وهو في الواقِعِ آلافُ الأميالِ، والشَّمسُ تقطَعُ هذه المسافة بنحوِ عَشْرِ دقائقَ إلى رُبع ساعةٍ، فإذا مضى بعدَ طُلوعها رُبعَ ساعةٍ فقد زال وقتُ النَّهي وحلَّتِ الصَّلاةُ.

وقُولُهُ ﷺ: «وَلَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ»، أي: بعدَ صَلاةِ العَصرِ حتى لو جَمَعها مع الظُّهرِ جمعَ تقديمٍ فإنه يدخُلُ وقتُ النَّهيِ «حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ»، أي: يغيبُ قرئها الأُعلى، يعني تغيبُ كلُّها.

فإن قال قائلٌ: ما هي الحِكمةُ في ذلك؟

قُلنا: الحِكمةُ في هذا أشار إليها النَّبيُّ ﷺ: أنَّ الشَّمسَ تطلُعُ بين قرنَيْ شيطانِ (١)، فإذا رآها المُشركونَ سَجَدوا لها، وكذلك في الغُروبِ تغرُبُ بين قرنَيْ شيطانٍ، ولعلَّهم يَسجُدونَ لها استقبالًا عندَ طُلوعِها، ووداعًا عندَ غُروبِها، فنُهينا عن الصَّلاةِ في هذَينِ الوقتين؛ لئلَّا يكونَ ذلك ذريعةً إلى التشبُّهِ عندَ غُروبِها، فنُهينا عن الصَّلاةِ في هذَينِ الوقتين؛ لئلَّا يكونَ ذلك ذريعةً إلى التشبُّه بهم.

قُولُهُ: «لَا صَلَاةً» ذكرْنا أن المُرادَ العمومُ، والمَعْني أيُّ صلاةٍ تكون، لكن يُستثنى من ذلك أشياءُ سيأتي ذِكرُها إن شاء الله.

مسألةٌ: هل المُرادُ بالنَّفي في الحديثِ نفيُ وُجودِ الصَّلاةِ، أو نَفيُ صِحَّتِها، أو نفيُ كمالِها؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (۳۲۷۳)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (۸۲۸)، من حديث ابن عمر ريخاً الله عَذَهُما.

الجوابُ: فيه احتِهالُ، والقاعدةُ: أنَّ النفيَ يُحمَلُ أولًا على نفي الوُجودِ، فإن لم يُمكِنْ فعلى نفي الصِحَّةِ، ونفي الصِّحَّةِ نفيٌ لوُجودِها شرعًا، أي: لوُجودِ المنفيِّ شرعًا. فإن لم يُمكِنْ؛ بأن دلَّ الدليلُ على أنَّ المنفيَّ صَحيحٌ، وجَبَ أن يُحمَل على نفي الكهالِ.

وهُنا هل الْمُرادُ أَن الصَّلاةَ منفيَّةٌ وقوعًا بمَعنى: لا يُمكِنُ أَن تقَعَ؟

الجوابُ: لا؛ لأنه رُبَّما يُصلِّي الإنسانُ في هذا الوَقتِ؛ إذَنِ النفيُ هنا للصِّحَةِ، ونفيُ الصِّحَةِ يدلُّ على التَّحريمِ؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ دلَّ الدليلُ على فسادِهِ فهو حرامٌ؛ ولهذا من القواعدِ المُقرَّرةِ عندَ العُلَماءِ: أنَّ كلَّ شرطٍ فاسدٍ أو عقدٍ فاسدٍ فهو حرامٌ؛ لأنَّ مُباشرتَهُ مع فسادِهِ نوعٌ من اتِّخاذِ آياتِ اللهِ هزوًا؛ فمَعنى: «لَا صَلَاةً» أي: لا تصِحُّ. وليس نفيًا للكمالِ؛ لأن الأصلَ أنَّ المنفيَّ لا وُجودَ له إما حِسَّا أو شرعًا، ما لم يرِدْ دليلٌ على أنَّ المُرادَ بالنَّفي نفيُ كمالِهِ، وهنا لم يرِدْ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - ظاهِرُهُ أنه لا تصحُّ الصَّلاةُ في هذَينِ الوقتَينِ، لا الفريضةُ ولا النافلةُ،
 لا المقضيةُ ولا المؤدَّاةُ.

ولكنَّ هذا الحديثَ لا يُرادُ به العُمومُ؛ فقد دلَّتِ السُّنَّة على استثناءِ أشياءَ من ذلك؛ منها:

## أولًا: الفريضةُ:

فالفريضةُ لا نهيَ عنها، فمتى ذكَرَ الإنسانُ أنَّ عليه فريضةً، صلَّاها ولو في هذَينِ الوقتَينِ. مِثالُ ذلك: رَجُلٌ لها صلَّى الفجرَ تذكَّرَ أنه صلَّى العِشاءَ بغيرِ وُضوءٍ،

فهنا يُصلِّي العشاءَ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، أي: يُصلِّيها حين ذكَرَها؛ لأنَّ الفرائضَ ليس لها وقتُ نهي فلا بُدَّ أن تُفعَل؛ ودليلُ ذلك: قولُ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها» أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها» أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها» أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها إذا ذكرَها»

فإن قال قائلٌ: هذا الحديثُ بينه وبين حديثِ أبي سعيدٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ عُمومٌ وخُصوصٌ من وَجهٍ، فكيف رجَّحتُم عمومَ حديثِ قضاءِ الصَّلاةِ على عُمومِ حديثِ النَّهي عن الصَّلاةِ في هذينِ الوقتَينِ؟

فالجوابُ: أنَّ قضاءَ الصَّلاةِ الواجبةِ واجبٌ، والأصلُ في الأمرِ في قَولِهِ ﷺ: «فلْيُصلِّها إذا ذكرَها» أنه على الفَورِ فيقتضي أن تُصلَّى الفريضةُ من حينِ أن يعلَمَ بها الإنسانُ.

وأيضًا حديثُ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصَّبْحِ» قد استُثني منه أشياء بالنَّصِّ وبعضُها بالإجماع، وقد ذكرَ العُلَماءُ أنَّ العامَّ إذا خُصَّ فإنَّ دلالتَهُ على العُمومِ تكونُ ضَعيفة، بل إنَّ بعضَهم يقولُ: إذا خُصَّ العامُّ فإنَّ دلالتَهُ على العُمومِ تبطُلُ، لكن الراجحَ أنها لا تبطُلُ، وأنه لا يخرُجُ من العُمومِ إلا ما استثني بالتَّخصيصِ.

ثانيًا: إعادةُ الصَّلاةِ:

يَعني إذا جاءَ إنسانٌ بعدَ أن صلَّى الفجرَ ودخَلَ المسجدَ وصلَّى النَّاسُ، فإنه يُصلِّي معهم ولو كان بعدَ صَلاةِ الفَجرِ؛ ودليلُ ذلك: أن النَّبيَّ ﷺ حين انصَرَفَ من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

صَلاةِ الصُّبِحِ فِي مَسِجِدِ الْحَيْفِ فِي حَجَّةِ الوَداعِ رأى رجُلَينِ لَم يُصلِّيا، فقال لهما: «ما منعكما أن تُصلِّيا معنا؟» قالا: يا رسولَ اللهِ صلَّينا في رحالِنا، فقال: «إذا صلَّيتُما في رحالِكما ثم أتيتُها مسجدَ جماعةٍ، فصَلِّيا معهم؛ فإنَّها لكما نافلةٌ»(١) أي: الصَّلاةُ المُعادةُ، فصرَّحَ النَّبيُ عَلِيْ أنَّها يُصلِّيانِ وأنَّها نافلةٌ.

وظاهـرُ الحديثِ أنَّ إعادةَ الجماعةِ في وَقتِ النَّهيِ إذا كانتِ الجماعةُ أصليةً، لا أيُّ جماعةٍ يَلْقاها الإنسانُ، وفي ذلك إشارةٌ إلى مُلاحظةِ الشَّرعِ إلى اجتِماعِ الكلمةِ وألا يتفرَّقَ النَّاسُ.

لو قالَ قائلٌ: اسْتِدْلالُ بعضِهم على عَدَمِ وُجوبِ صلاةِ الجهاعةِ بحديثِ: «صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا» ولم يُنْكِرْ عليهما النبيُّ ﷺ كيف نُجيبُ عليه؟

الجوابُ: أنَّ هذا الاسْتِدْلالَ مِن بابِ الاحْتجاجِ بالمُتشابِهِ على المُحْكَمِ، فهذانِ الرَّجُلانِ يُحْتملُ أنَّهُم خافا ألَّا يُدْرِكَا صلاةَ الجماعةِ مع رسولِ اللهِ عَلَى الْمُحْتملُ أنَّها كانا جاهِلَيْنِ ، ويَحْتملُ أنَّها كانا مُتَأوِّلينَ، وما دامَ الاحتمالُ مَوْجودًا فإنَّهُ يَسْقُطُ الاسْتِدْلالُ بأحدِ الاحتمالُ مَوْجودًا فإنَّهُ يَسْقُطُ الاسْتِدُلالُ بأحدِ الاحتمالَينِ ناقضَهُ الآخَرُ واسْتَدَلَّ بالاحْتمالِ الآخَرِ، وهذا معنى قَوْلهم: «إذا وُجِدَ الاحتمالُ سَقَطَ الاسْتِدْلالُ».

ثالثًا: سُنَّة الظُّهرِ البَعْديةُ إذا جَمَعَ الظُّهرَ مع العَصرِ جمعَ تَقديمٍ:

لأنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يُصلِّيَها بين الظُّهرِ والعَصرِ؛ لأنَّها مَجموعَتانِ، فيقضيها بعد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ١٦٠)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، رقم (٨٥٨) من حديث يزيد بن الأسود العامري رَضَيَالِنَهُ عَنْهُ.

صَلاةِ العَصرِ؛ كمَريضٍ يجمعُ بين صلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ، فيُصلِّي الظُّهرَ ثم يُصلِّي الظُّهرَ ثم يُصلِّي العَف العَصرَ، ثم يُصلِّي راتبةَ الظُّهرِ البَعْديةَ؛ لأنه لا يتمكَّنُ من صلاةِ الراتبةِ البَعْديةِ إلا بعدَ صلاةِ العَصرِ، أمَّا القَبْليةُ فلا؛ لأنَّه قد فات وقتُها ولا فائدةَ من أنْ يُصلِّيها بعدَ العَصرِ.

# رابعًا: ركْعَتا الطُّوافِ:

فإذا طاف الإنسانُ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أو بعدَ صَلاةِ العَصرِ، فإنَّه يُصلِّي ركعتَينِ خلفَ المقام؛ لها سيأتي إن شاءَ اللهُ تعالى في الحديثِ، ولأنَّها تبَعُ للطَّوافِ.

# خامسًا: سُنَّة الوُضوءِ:

فإذا توضَّأَ إنسانٌ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أو بعدَ صَلاةِ العَصرِ، فإنه يجوزُ له أنْ يُصلِّي سُنَّة الوُضوء؛ لعُمومِ قَولِهِ ﷺ: «مَنْ تَوَضَّأَ نحوَ وُضوئي هذا ثم صَلَّى ركعتَينِ لا يُحَدِّثُ فيهما نفسَه، غُفِرَ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ»(۱).

#### سادسًا: تحيَّةُ المسجدِ:

إذا دخَلَ إنسانٌ المسجدَ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أو بعدَ صَلاةِ العَصرِ، فإنَّه يُصلِّي تحيةَ المسجدِ؛ لأنَّها ذاتُ سببٍ.

#### سابعًا: صَلاةُ الاستخارةِ:

رجُلٌ طرَأَ عليه أمرٌ يُريدُ أنْ يستخيرَ اللهَ فيه، وهو أمرٌ يَقتضي العَجَلةَ دون التَّاخيرِ، فله أنْ يُصلِّيَ صلاةَ الاستخارةِ بعدَ العَصرِ؛ لأنَّ لها سببًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثًا، رقم (١٥٩)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله، رقم (٢٢٦) من حديث عثمان بن عفان رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

إذَنِ الأفرادُ كثيرةٌ، فتأخُذُ من هذه الأفرادِ الواردةِ قاعدةً؛ وهي: أنَّ كُلَّ صلاةٍ ذاتِ سببِ فليس عنها نهيٌ.

وبناءً على هذه الأدلَّةِ نقولُ بالقولِ الثاني -وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ رَحَمَهُ اللهُ - وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمَدَ رَحَمُهُ اللهُ يُستَنى من هذا العُمومِ: الفرائض، وكلُّ نافلةٍ لها سببٌ (۱). وهذا هو القولُ الراجِحُ، وهو مذهبُ الإمامِ الشَّافعيِّ رَحَمُهُ اللهُ (۱)، واختاره شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيمية رَحَمُهُ اللهُ (۱)، ومشايخُنا الكِبارُ؛ كابنِ سعدي (۱) وابن بازٍ (۱) رَحَهُ مَا اللهُ. يدلُّ لذلك: أنَّ في بعضِ ألفاظِ أحاديثِ النَّهيِ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ أنه قال عَيْ اللهُ عَرَّوُا الصَّلاة في هذه الأوقاتِ أنه قال عَيْ الصَّلاة في بعضِ ألفاظِ أحاديثِ النَّهيِ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ، وأمَّا من صلَّى السببِ فإنه لم يَقصِدِ الصَّلاة في هذه الأوقاتِ، وعلى هذا فعِلَّةُ النَّهيِ عن الصَّلاةِ في الوقتينِ تزولُ في الصَّلاة في هذه الأوقاتِ، وعلى هذا فعِلَّةُ النَّهيِ عن الصَّلاةِ في الوقتينِ تزولُ في السَّجودِ لها.

ويدلُّ لذلك أيضًا: أنه إذا كانتِ العِلَّةُ هي الابتعادُ عن مُشابَهةِ المُشركينَ، فإنَّ الصَّلَة ذاتَ السَّبَ تُبعِدُ قصدَ التشبُّهِ بالمُشركينَ، ووجهُهُ: أنَّها مَقرونةٌ بالسَّبَ فلها سببٌ ظاهِرٌ يُوجِبُ مشروعيَّتها؛ فلا يكونُ هناك مُشابَهةٌ للمُشركينَ.

<sup>(</sup>١) الهداية (ص: ٩٣)، والروايتين والوجهين (١/ ١٦٠)، والمغني (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) الحاوي الكبير (٢/ ٢٧٤)، والمجموع (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ السعدي] (١١٦/١٢).

<sup>(</sup>٥) الإفهام في شرح عمدة الأحكام لابن باز (ص: ١٦٥).

المهمُّ أنَّ القولَ الراجحَ في هذا: أنه يُستَثنى من هذا العُمومِ الفرائضُ، وكلُّ نافلةٍ لها سببٌ.

٢- من فَوائِدِ هذا الحديثِ: سدُّ ذرائِعِ الشِّركِ وإنْ كانت بعيدةً؛ لأن أصلَ الرِّسالةِ مبنيَّةٌ على التَّوحيدِ، فكلُّ طريقٍ يُمكِنُ أنْ ينفُذَ الشَّيطانُ منه إلى قَلبِ الإنسانِ فيُلْقِيَ فيه الشِّركَ، فإن النَّبيَ ﷺ سدَّهُ سَدًّا مُحكمًا. إذَنْ نأخُذُ من هذا: أنَّ جميعَ وسائِلِ الشِّركِ مُحرَّمةٌ، لكنَّ الوسيلةَ قد تكونُ قريبةً وقد تكونُ بعيدةً، فلعظمِ المقامِ سدَّ النبيُّ ﷺ كلَّ وسيلةٍ ولو كانت بعيدةً.

٣- أنَّ النَّهِيَ مُقيَّد بصَلاةِ الإنسانِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ علَّقَ النَّهِي بالصَّلاةِ لا بالوَقتِ؛ ولذلك لو فُرِض أنَّ أحدًا من النَّاس فاتَتْهُ صَلاةُ العَصرِ وتطوَّعَ بنافلةٍ قبلَ أنْ يُصلِّيها هو، فإنَّ ذلك يجوزُ؛ لأنَّ العِبرةَ بصَلاتِهِ هو.

٤- أنَّ الصُّبحَ يُطلَقُ ويُرادُ به الصَّلاةُ، كما يُفسِّرُ ذلك لفظُ مُسلِم: «لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» واستعمالُ الصُّبحِ بمَعْنى الصَّلاةِ موجودٌ بكثرةٍ في السُّنَّةِ.

#### ··· @ @ ···

١٦٤ - وَلَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اللهُ عَنْهُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اللهُ مُسُ اللهُ عَنْهُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اللهُ مُسُ اللهُ عَنْهُ وَحِينَ تَتَضَيَّفُ اللهُ عَنْهُ وَحِينَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (۸۳۱).

## الشَّرْحُ

قُولُهُ رَضَالِللَهُ عَنْهُ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ»: هذا حَصْرٌ، لكنَّ الحصرَ لا يَمنَعُ مِن وُجودِ غِيرِه إذا دلَّ عليه دليلٌ؛ ولهذا تجدونَ كثيرًا ما يقولُ الرَّسولُ ﷺ: «ثَلَاثُ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهنَّ حَلاوة الإيهانِ...»(١)، وتارة يقول: «ثلاثةٌ لا يُكلِّمُهُمُ اللهُ...»(١)، ويأتي عددٌ آخَرُ.

وقولُهُ: «ثَلَاثُ سَاعَاتٍ» المُرادُ بالسَّاعةِ في اللَّغةِ العربيَّةِ وفي الشَّرعِ: الوَقتُ المُحدَّدُ، سواءٌ طالَ أو قَصُرَ؛ ولهذا تجدونَ حديثَ التقدُّمِ إلى الجُمُعةِ: «مَنْ جاءَ في السَّاعةِ الأُولى... ومَن جاءَ في السَّاعةِ الثَّانيةِ...» (٣) إلخ، مع أنَّ هذه الساعاتِ تختلِفُ طُولًا وقِصَرًا بحسبِ الوَقتِ والفُصولِ.

فالسَّاعةُ في اللَّغةِ وفي الشَّرعِ: كُلُّ وَقتٍ مُحَدَّدٍ، طالَ الزَّمَنُ أو قَصُرَ، إلا إذا قيلَ: ساعةٌ من نَهارٍ، فهي لا تتجاوزُ النَّهارَ.

وقَولُهُ: «يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ»، أيَّ صلاةٍ، فَريضةً أو نافلةً؛ وذلك لأنَّ: (أَنْ) مَصدريَّةٌ وهي بعدَ النَّهيِ، فإذا أُوِّلَ الفِعلُ بالمصدرِ صار كأنَّه نكِرةٌ بعدَ النَّهيِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب حلاوة الإيهان، رقم (١٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيهان، رقم (٤٣) من حديث أنس بن مالك رَضِّيَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بهائه، رقم (٢٣٦٩)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار...، رقم (١٠٨) من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَلُهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب فضل الجهاعة، رقم (٨٨١)، ومسلم: كتاب الجمعة، باب الطيب والسواك يوم الجمعة، رقم (٨٥٠) من حديث أبي هريرة رَضِّاَلِلَّهُ عَنْهُ.

فتُفيدُ العُمومَ، لكنَّ هذا العُمومَ سبَقَ أنه خُصِّصَ بمُخصِّصاتٍ تقدَّمَتْ.

وقَولُهُ: «وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا» القَبْرُ بِمَعْنى الدَّفنِ، يَعْني نَهانا أَن نَدفِنَ المَوْتى في هذه السَّاعاتِ.

ثُمَّ فَسَّرَها فقال: «حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً» «بازغة» حالٌ مُؤكِّدةُ؛ لأنَّ البُزوغَ والطُّلُوعَ بمَعنَى واحدٍ؛ فتكونُ «بازغة» حالًا مُؤكِّدةً لعامِلِها. «حَتَّى تَرْتَفِعَ» ولم يُبيَّن الرَّفعُ، لكنه قد بُيِّنَ في أحاديثَ أُخرى: «حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ» (١)، أي: قَدْرَ رُمحٍ، والمُرادُ بالرُّمحِ ما يُرمى به في القِتالِ وهو نحوُ مِتٍ، وتقريبُ ذلك في السَّاعةِ المُصطلَحِ عليها الآنَ ما بين عَشرِ دقائِقَ إلى رُبع ساعةٍ.

قَولُهُ: «وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الطَّهِيرَةِ» يعني حين تَحتَمي الشَّمسُ حتى تزولَ.
وقَولُهُ: «حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ»، أي: حين يَقِفُ واقفُ الظَّهيرةِ، وذلك أنَّ
الشَّمسَ إذا توسَّطتِ السَّاءَ صارت كأنَّا قائمةٌ لا تتحرَّكُ «حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ»

وهذا يُقدَّرُ بِعَشرِ دَقَائِقَ فَأَقلَّ.

قَولُهُ: «وَحِينَ تَتَضَيَّفُ» أي: تميلُ «الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ»، وقيلَ: حين تَشرَعُ في الغُروبِ، والصَّحيحُ الأوَّلُ أنها حينَ تميلُ للغُروبِ، فإذا كانت عن المَغربِ بمِثلِها في المَشرِقِ يَعْني بمِقدارِ رُمحٍ؛ حينئذٍ يدخُلُ هذا الوَقتُ الذي ذكرَهُ عُقبةُ بنُ عامِرٍ رَضَيْ النَّبِيِّ وَعَنِيْ مِينَ حين يَبقى على مَغيبِها مِقدارُ رُمحٍ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۱۱)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (۱۲۷۷)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب النهي عن الصلاة بعد العصر، رقم (۵۷۲)، من حديث عمرو بن عبسة رَضِيًالِيَّهُ عَنْهُ.

هذه ثلاثُ ساعاتِ، وتُسمَّى هذه السَّاعاتُ عندَ الفُقَهاءِ: أوقاتُ النَّهيِ القصيرةُ، فإذا أضَفْنا هذه السَّاعاتِ الثَّلاثَ إلى قَولِهِ ﷺ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الصَّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» وكذا قولُهُ ﷺ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ العَصِرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ» تكونُ الأوقاتُ خَسةً، ويجتمعُ فيما قَرُبَ من الغُروبِ النَّهيُ الخاصُّ والعامُّ؛ لأنَّ تَكُونُ الأوقاتُ خَسةً، ويجتمعُ فيما قَرُبَ من الغُروبِ النَّهيُ الخاصُّ والعامُّ؛ لأنَّ قولَهُ: «حِينَ تَتَضَيَّفُ» يدخُلُ في النَّهي عن الصَّلاةِ بعد العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ؛ فصارت أوقاتُ النَّهي ثلاثةً بالاختِصارِ، وخَسةً بالبَسطِ:

فبالبَسطِ: من بعدِ صَلاةِ الفَجرِ إلى طُلوعِ الشَّمسِ، ومِن طُلوعِ الشَّمسِ إلى أَل ترتفِعَ قِيدَ رُمحٍ، وعندَ قيامِ الشَّمسِ حتى تزولَ، ومن بعدِ صَلاةِ العَصرِ حتى تتضيَّفَ الشَّمسُ للغُروبِ، ومن ذلك حتى تغرُبَ.

وبالاختِصارِ: من صَلاةِ الفَجرِ حتى تَرتفِعَ الشَّمسُ قِيدَ رُمحٍ، ومن قيامِها حتى تزولَ، ومن بعدِ صَلاةِ العَصرِ حتى تغرُبَ.

هذه الأوقاتُ يُنهى فيها عن كُلِّ صَلاةٍ ليس لها سببٌ من النَّوافِلِ، أما الفرائِضُ فلا نَهْيَ عنها وسبَقَ الكَلامُ على هذا.

لكن بَقِيَ الكلامُ على قَولِهِ: ﴿ وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا ﴾، والحِكمةُ من ذلك لم تظهَرْ لي جيِّدًا لماذا نُهِيَ عن دَفنِ الميِّتِ في هذا الوَقتِ؟ لكن الذي يهُمُّنا هو الحُكمُ ؛ لأنَّنا مُتَعَبَّدونَ بالأحكامِ، ولسنا مُكلَّفينَ بمَعرفةِ الحِكمِ والأسرارِ؛ لأنَّ هذا قد تَعجَزُ عنه عُقولُنا ، لكنْ علينا أنْ نَسْمَعَ ونُطيعَ.

فإذا وَصَلْنا بِجِنازةٍ إلى القَبرِ وقد بزغتِ الشَّمسُ لكن لم ترتفِعْ قِيدَ رُمحٍ، فإنَّنا لا ندفِنُ الميِّتَ حتى لو أنَّ القبرَ قد هُيِّئَ ولم يبقَ إلَّا تنزيلُ الميتِ ودفنُهُ، فإنه لا يجوزُ أن يُدفَنَ في هذا الوَقتِ، بل ننتظِرُ إلى أنْ ترتفِعَ قِيدَ رُمحٍ ثم ندفِنَهُ. كذلك أيضًا إذا وَصَلْنا بالميِّتِ إلى القَبرِ وقد قامَ قائِمُ الظَّهيرةِ فإنَّنا ننتظِرُ حتى تزولَ الشَّمسُ. وإذا وَصَلْنا بالميِّتِ إلى القَبرِ وقد بَقِيَ على غُروبِ الشَّمسِ قِيدَ رُمحٍ، فإنَّنا لا ندفِنُهُ حتى تَغيبَ الشَّمسُ. وفيها عدا هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ لا بأسَ أنْ نقبُرَ الأمواتَ فيها.

#### من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - النَّهِيُ عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ الثَّلاثةِ، ويُستَثنى من ذلك ما تقدَّمَ.

٢- النَّهيُّ عن دَفنِ الأمواتِ في هذه الأوقاتِ الثلاثةِ.

ولكِنْ إذا قال قائِلٌ: لو أضطُرِرْنا إلى الدَّفنِ في هذه الأوقاتِ الثلاثةِ فهل يجوزُ؟

الجواب: نعم، لو كان هناك ضرورةٌ؛ مِثلَ شِدَّةِ حرارةِ الشَّمسِ، ولا يستطيعُ المُشيِّعونَ أن يَبقوا فيها حتى تزولَ الشَّمسُ، أو يكونَ هناك مطرٌ لا يُحتملُ، أو يكونُ هناك مطرٌ لا يُحتملُ، أو يكونُ هُناك خوفٌ؛ فيُضطرَّ النَّاسُ إلى أن يَدفنوا الميِّتَ في هذه الأوقاتِ.

٣- جوازُ دَفنِ الميِّتِ في أيِّ ساعةٍ سِوى هذه السَّاعاتِ الثَّلاثِ؛ ووجهُ ذلك:
 أنَّ النَّهيَ عن شَيءٍ مُعيَّنٍ يدُلُّ على الإباحةِ فيها سِوى هذا الشَّيءِ؛ فيكونُ دلالتُهُ على جوازِ الدَّفنِ في أيِّ وَقتٍ دلالةَ مَفْهومٍ.

وهل يجوزُ الدَّفنُ ليلَا؟

الجواب: نعم، يجوزُ الدَّفنُ ليلًا؛ لأنَّ ذلك ثبَتَ بالسُّنَّةِ (١)، والنَّبيُّ عَلَيْهُ تُوفِيَ يَكَلِيْهُ تُوفِيَ يَكَلِيْهُ تُوفِيَ يَكَلِيْهُ تُوفِي يَكِلِيْهُ تُوفِي يَكِلِيْهُ وَلَى يُدفَنْ إلا ليلةَ الأربعاءِ (٢).

فإنْ قِيلَ: أليس النَّبيُّ عَلَيْ قَد زجَرَ أن يُدفَنَ الرَّجُلُ ليلا؟

قُلنا: بلى، لكِنَّ سَبَبَهُ أَنَّ الرَّجُلَ الذي ماتَ ودُفِن لم يُحْسِنِ الصَّحابةُ رَضَالِيَهُ عَنْهُمْ كَفَنَهُ، فنهى النَّبيُ عَلَيْهُ عَن الدَّفنِ ليلًا في مِثلِ هذه الحالِ<sup>(٣)</sup>. فإذا ماتَ الإنسانُ في اللَّيلِ ولم نَستطِعْ أَنْ نُعْسِّلَه التَّعْسِيلَ الذي يَنبَعي، أو لم نجِدِ الكَفَنَ الذي يُطلَبُ أو ما أشبَهَ ذلك، فحينئذِ نقولُ: لا تَدفِنُ ليلًا. أمَّا إذا كانتِ الأمورُ مُتوفِّرةً، كما هو في وَقتِنا الحاضِرِ، فإنَّه لا بأسَ بالدَّفنِ ليلًا.

فإذا قال قائِلٌ: لو حصَلَ أمطارٌ غزيرةٌ فهل لنا أنْ نُؤخِّر؟

فالجوابُ: نعم لنا أن نُؤخِّرَ؛ لأنَّ ذلك يُؤدِّي إلى ألَّا يَدفِنَهُ النَّاسُ على وجهٍ مطلوبٍ هذا من جِهةٍ، ومن جهةٍ أُخرى يُؤدِّي إلى أنَّ القبرَ يمتلئُ ماءً.

وَالْخُلاصةُ: أَنَّ حديثَ عُقبةَ بنِ عامِرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يدلُّ على جَوازِ الدَّفنِ في جَميعِ أوقاتِ اللَّلاثة.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب الدفن بالليل، رقم (١٣٤٠)، من حديث ابن عباس رَضَوَ اللَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٦/ ١١٠)، من حديث عائشة رَضَالِلَّهُ عَنْهَا. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ، رقم (١٦٢٨)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب في تحسين كفن الميت، رقم (٩٤٣) من حديث جابر بن عبد الله رَخَاللَهُ عَنْهُما.

وَالْحُكُمُ الثَّانِي؛ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ:

١٦٥ - حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ» (١). 177 - وَكَذَا لِأَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، نَحْوُهُ (٢).

## الشَّرْحُ

قَولُهُ: ﴿وَالْحُكُمُ الثَّانِي﴾ هو في الواقع ليس حُكمًا، لكنَّ الحُكمَ في المسألةِ الثَّانيةِ، وهي ﴿حِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهيرةِ»؛ لأنَّ حديثَ عُقبةَ بنِ عامِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ فيه ثلاثُ مسائِلَ والحُكمُ واحِدٌ وهو النَّهيُ، ولذلك تُعتبَرُ عبارةُ المؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ فيها تسامُح، فالمُرادُ الحُكمُ في المسألةِ الثانيةِ وهي حين يقومُ قائِمُ الظَّهيرةِ.

وقَولُهُ: «عِنْدَ الشَّافِعِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَزَادَ: «إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ» الشَّاهِدُ هو قَولُهُ: «إِلَّا يَوْمَ الجُمُعَةِ» فاستَثنى يَومَ الجُمُعَةِ، أي: أنَّه ليس فيه نهي عندَ زوالِ الشَّمسِ.

وهذه المسألةُ فيها خِلافٌ بين العُلَماءِ رَحِمَهُ مِاللَّهُ:

منهم مَن يقول: إنَّ يَومَ الجُمُعةِ ليس فيه نَهيٌ، يَعني عندَ قيامِ الشَّمسِ، لكنَّهم المَّ مَن يقولُ: إنَّ يَومَ الجُمُعةِ ليس فيه نَهيٌّ، يَعني عندَ قيامِ الشَّمسِ، لكنَّهم لم يَستدِلُوا بأنَّ الصَّحابةَ رَضِيَكَ عَنْهُمُ كانوا إذا لم يَستدِلُوا بأنَّ الصَّحابةَ رَضِيَكَ عَنْهُمُ كانوا إذا

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في «الأم» (١/ ١٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبري» (٢/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال، رقم (١٠٨٣)، وأعله بالإرسال والانقطاع؛ فقال: «هو مرسل؛ مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة».

وفي إسناده أيضًا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.

دَخُلُوا المسجدَ صاروا يُصلُّون حتى يحضُّرَ الإمامُ (۱) بدُونِ نكبرٍ، وهذا يدلُّ على أنَّ الحُّكمَ مُتقرِّرٌ عندَهم أنَّه لا نَهْيَ عن الصَّلاةِ يومَ الجُّمُعةِ عندَ الزَّوالِ، وممَّنِ اختارَ هذا القَولَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ اللهُ وكأنَّه جعَلَ المُخصِّصَ للعُموماتِ عَمَلَ الصَّحابةِ دُونَ الاعتِهادِ على هذا الحَديثِ الضَّعيفِ (۱).

 ومنهم مَن يقولُ: إنَّ الجُمُعةَ كغَيرِها، وهذا أقرَبُ إلى الصَّواب؛ لأنَّه ما دامَ عندَنا لَفظٌ من كَلام الرَّسولِ ﷺ فإنَّه يُعمَلُ به ولا يُخصَّصُ بمُجرَّدِ أن هذا عملُ الصَّحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمُ؛ لأنَّه يُحتاجُ إلى إثباتِ أنَّهم كانوا يتطوَّعونَ إلى أن يحضُرَ الإمامُ تطوُّعًا مُطلقًا ليست تحيَّةَ مَسجدٍ، فالصَّحيحُ العُمومُ وهو أنَّ الإنسانَ الذي يَنتظِرُ الإمامَ يومَ الجُمُعةِ لا يجوزُ له أن يتطوَّعَ إذا قارَبَ الزَّوالَ إلا مَن دخَلَ المسجدَ فلا بُدَّ من تحيَّةِ المسجدِ، وأمَّا قولُهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلاةُ وَالسَّلامُ -في فَضلِ مَن جاء يومَ الجُمُعةِ- وفيه: «وصَلَّى ما كُتِبَ له»(٦)، أي: مما كُتِبَ له أنْ يُصلِّيَ حتى يأتيَ وَقتُ النَّهي؛ لأنَّ شرعَ اللهِ تعالى لا يُخالِفُ قدرَه، فاللهُ تعالى يكتُبُ له ما شاءَ ولكنَّه قد قيَّدَهُ بالشَّرع، فيُحمَلُ هذا الْمُطلَقِ على الْمُقيَّدِ، هذا القَولُ هو الأقرَبُ للصَّوابِ، وإنْ كان الأوَّلُ قريبًا من الصُّوابِ؛ لأنَّ كُونَ الصَّحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ وَيَفْعَلُونَ ذلك يَبعُدُ أَنْ يكونوا يَفعَلُونَهُ بدُونِ أن يطَّلِعوا على تَرخيصِ الرَّسولِ ﷺ له، لكِنَّ الذي يُنكَرُ ما يَفعَلُهُ بعضُ النَّاسِ اليَومَ، تَجِدُهُ مُتقدِّمًا إلى الجُمُعةِ، فيُصلِّي ما كُتِب له ثم يقرَأُ القرآنَ أو غيرَه حتى إذا لم

<sup>(</sup>١) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ١٠٣، رقم ٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة، رقم (٩١٠) من حديث سلمان الفارسي رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

يبقَ على الزَّوالِ إلا عَشْرُ دقائِقَ أو نحوُها قام يُصلِّي، وهذا رأيناهُ كثيرًا وهو من الغَلَطِ؛ لأنَّ هؤلاءِ لم يَفعَلوا كَفِعلِ الصَّحابةِ مِن كَونِهم يُصلُّون حتى جاءَ الإمامُ بل هُمْ جالِسونَ، فلمَّا جاء وَقتُ النَّهيِ قاموا يُصلُّون، لكن على رأي مَن يَرى أنَّه لا نَهْيَ عن الصَّلاةِ يَومَ الجُمُعةِ عندَ الزَّوالِ فيباحُ لهم ذلك.

إِلَّا أَنّنا نقولُ: لا يَنبَغي لكم أن تَحرِصوا على الصَّلاةِ في وَقتِ اختلَفَ العُلَماءُ في جَوازِ الصَّلاةِ فيه، وظاهِرُ هذا اللَّفظِ -إن صح- «إلَّا يَومَ الجُمُعةِ» أنَّه لا فَرقَ بين مَن كان في مَسجدِ الجُمُعةِ ومَن كان خارِجَه، لكن إذا استدلَلْنا بفِعلِ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُم، فالصَّحابةُ إنَّما يَفعَلُونَ ذلك فيما إذا حَضَروا إلى صَلاةِ الجُمُعةِ، فيكون هذا خاصًا بمَن حضَرَ يَومَ الجُمُعةِ، له أنْ يُصلِّي حتى يأتِيَ الإمامُ.

#### ....

١٦٧ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (١).

#### الشَّرْحُ الشُّرْحُ

قُولُهُ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ» وجَّهَ الخِطابَ إليهم؛ لأنَّهم هُمُ القائِمونَ على

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٨٠)، وأبو داود: كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، رقم (١٨٩٤)، والنسائي: كتاب والترمذي: كتاب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر، رقم (٨٦٨)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، رقم (٥٨٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، رقم (١٢٥٤)، وصححه ابن حبان: رقم (١٢٥٤).

المسجدِ الحَرامِ، و(مَنافُ) هو الأبُ الرابعُ للرَّسولِ ﷺ؛ لأنه مُحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ الحَرامِ عبدِ المُطلَّدِ بنِ هاشِمِ بنِ عبدِ مَنافٍ؛ فلأنَّهم هُمُ القائِمونَ على المسجدِ الحَرامِ ولهم السُّلطةُ أن يَمنَعوا أو يَفسَحوا.

وقولُهُ ﷺ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى» يَعْني صلَّى فيه، «أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»، بعدَ الفَجرِ، أو بعدَ العَصرِ، أو عندَ قيامِ الشَّمسِ، في أيِّ وقتِ لا تمنعوهُ؛ وذلك لأنَّ المسجدَ للهِ عَنَقِجَلَّ ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلّهِ ﴾ [الجن: ١٨] وقد قال اللهُ عَنْقِجَلَّ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذكرَ فِيهَا السَّمُهُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١١٤]، وكلمةُ ﴿ أَن يُذكرَ فِيهَا السَّمُهُ ﴿ ﴾ [البقرة: ١١٤]، وكلمةُ ﴿ أَن يُذكرَ فِيهَا السَّمُهُ ﴿ يَعني أَنَّ النَّهِي مُنصَبُّ ﴿ وَلَن يُذكرَ فِيهَا السَّمُهُ ﴿ يَعني أَنَّ النَّهي مُنصَبُّ عَلَى مَنع ذِكرِ اسمِ اللهِ في المساجِدِ، وكذلك مَنعُ المساجدِ أصلًا وإقفالُ الأبوابِ لغيرِ سببٍ شرعيً في وقتٍ يحتاجُ النَّاسُ فيه إلى المساجدِ.

#### من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- حِكمةُ النَّبِيِّ عَيْدٍ مَنَافٍ » وهل يَعْني ذلك أنه لغيرِ القائِمينَ على المَسجِدِ الحَرامِ أَنْ يَمنعوا؟ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ » وهل يَعْني ذلك أنه لغيرِ القائِمينَ على المَسجِدِ الحَرامِ أَنْ يَمنعوا؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّ الحُكمَ واحِدٌ، لكن وُجِّه الخطابُ إليهم لكونهم هُمُ الوُلاةُ عليه. ونظيرُ ذلك -أي: نظيرُ تَوجيهِ الخِطابِ إلى مَن هُم أليَقُ به من غيرِهم - قولُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «يَا مَعشَرَ الشَّبابِ مَنِ استَطاعَ منكُمُ الباءةَ فلْيتزوَّجْ »(۱)، وهذا الأمرُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «يَا مَعشَرَ الشَّبابِ مَنِ استَطاعَ منكُمُ الباءةَ فلْيتزوَّجْ »(۱)، وهذا الأمرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب قول النبي ﷺ: من استطاع...، (۲۰، ۵)، ومسلم: كتاب النكاح، باب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد...، (۱٤،۰) من حديث ابن مسعود رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

للشَّبابِ وغَيرِهم، كلُّ مَن يُريدُ الزَّواجَ وفيه شَهوةُ الزَّواجِ فإنَّه يُؤمَرُ بهذا.

٢- نهيُ مَن قام على المسجدِ الحرامِ أَنْ يَمنَعَ أحدًا طافَ فيه وصلَّى بسُلطةِ الوِلايةِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ عَمَّم فقال: «أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» وإنها قيَّدتُ ذلك لأُجْلِ أَنْ نَرُدَّ قولَ مَن يقولُ: إنَّ المسجدَ الحَرامَ ليس فيه نَهيٌ عن الصَّلواتِ؛ لأنَّ الرَّسولَ ﷺ خاطبَهَم خِطابَ وليٍّ، يعني لا تَحمِلنَكُمُ الوِلايةُ على أن تَمنعوا النَّاسَ من الصَّلاةِ أو الطَّوافِ في المسجدِ.

يَبقى النَّظَرُ هل للإنسانِ أنْ يطوفَ أو يُصلِّيَ في أيِّ وَقتٍ؟

هذا إلى الشَّرِع، وبالنَّظَرِ إلى النُّصوصِ الأخرى نَجِدُ أَنَّ الطوافَ ليس فيه وقتُ نَهِ أما الصَّلاة ففيها أوقاتُ النَّهيِ المعروفة، فالحديثُ ليس فيه دليلٌ على جَوازِ الصَّلاةِ فِي المسجدِ الحَرامِ فِي أَيِّ وَقتٍ؛ لأَنَّ كونَ الصَّلاةِ تجوزُ أو لا تجوزُ لا يُخاطبُ به الوُلاة، بل الذي يُخاطبُ به هُم عامَّةُ النَّاسِ، فإذا أراد أحدُ أَنْ يُصلِّي فلا تمنعوه، ولذلك «لا تَمْنَعُوا»، أي: بسُلطةِ الولايةِ، لكن لو قام يُصلِّي في وَقتِ النَّهيِ ومنعوهُ بحُكمِ الشَّرعِ فلهم ذلك؛ لأنَّ هذا من بابِ مَنعِ المُنكرِ؛ لأنَّ بعضَ العُلَماءِ رَحَهُ واللهُ اللهُ على الله الله على أنَّ الإنسانَ يُصلِّي في المسجدِ الحرامِ أيَّة ساعةٍ شاءً، بل بعضُ عمَّمَ حتى في مساجدِ مكَّةً وأنَّه لا نَهْيَ فيها.

فيُقالُ: هذا غلطُّ؛ لأنَّ الخِطابَ مُوجَّهُ لبَني عبدِ مَنافٍ بحُكمِ الوِلايةِ يَعني: لا تمنعوهُ. أمَّا كَونُهُ يُصلِّي أو لا يُصلِّي فهذا يَرجِعُ إلى الأدلَّةِ الأخرى، فإذا كان في وَقتٍ جاز له أنْ يُصلِّي فيه فليُصلِّ، وإلَّا فلا، على أنَّ بعضَ أهلِ العِلمِ حَمَلَ الصَّلاةَ في هذا الحديثِ بالصَّلاةِ التي قُرنتُ بالطَّوافِ وهي رَكْعَتا الطَّوافِ فقط دُون الصَّلواتِ

الأُخرى، فالصَّلواتُ الأخرى يكونُ حُكمُ المسجدِ الحَرامِ فيها حكمَ غيرِهِ من المساجِدِ، وعلى هذا فمَن طاف وأرادَ أنْ يُصلِّيَ ركعتَيِ الطَّوافِ فله أنْ يَفعَلَ ذلك أيَّة ساعةٍ شاء حتى لو طاف بعد صلاةِ العَصرِ أو بعدَ صَلاةِ الفَجرِ فإنَّه يُصلِّي ركعتَينِ قالوا: والدَّليلُ على هذا أنه قرَنَ الصَّلاةَ بالطوافِ.

مَسَّالَةٌ: يُوجَدُ في مساجِدِ بعضِ البلادِ مُبالِغونَ في مَدحِ الرَّسولِ ﷺ وبعضِ الصَّالحينَ، فهل يُمْنعونَ من دُخولِ المساجدِ؟

الجوابُ: الذين يَأْتُون إلى المساجِدِ لِيُحدثوا فيها بِدَعًا، يُمنَعُونَ منها إلَّا إذا كان يُخشى منه الفِتنةُ؛ كما لو أنهم إذا مُنعوا حصَلَ قِتالُ في المساجِدِ والأسواقِ، فهنا ندفَعُ أعلى الشَّرَّينِ بأَدْناهما.

٣- أنَّ الطَّوافَ ليس بصلاةٍ؛ لأنَّه قال: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَنَّةَ سَاعَةٍ» وقد ذَكَرْنا أن الفاعِلَ الذي هو غيرُ وُلاةِ الأمرِ يَرجِعُ أمرُهُ إلى الشَّرعِ. فهل نَهى الرَّسولُ عَلَيْهُ عن الطَّوافِ في الأوقاتِ الخمسةِ يَعني أوقاتِ النَّهيِ؟

الجواب: لا، وهذا مما يُؤيِّدُ ما اختارَهُ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ الطوافَ ليس بصَلاةٍ، وأنَّ الطهارةَ فيه ليست بشَرطٍ (١)، وسبَقَ الكَلامُ على هذا.

٤- أنَّه لا يجوزُ لوُلاةِ الأُمورِ أن يَمنَعوا النَّاسَ من حُقوقِهم وهو كذلك،
 لكن إذا اقتضتِ المصلحةُ أن يَمنَعوهم من حُقوقِهم فلهم ذلك.

والدَّليلُ: فِعلُ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنهُ حيث إنَّ الإنسانَ إذا طلَّقَ زوجتَهُ ثلاثًا بفَم واحدٍ، من حقِّهِ أنْ يُراجِعَها، يَعني إذا قال: أنتِ طالِقٌ، أنتِ طالِقٌ، فمِن

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۲/۲۲۲).

حقّهِ أن يُراجِعَ في عَهدِ النّبيِّ عَلَيْهُ وأبي بَكرٍ، وَسَنتَيْنِ من خِلافةِ عُمَر -رضي الله تعالى عنهما -. وليّا تتابَعَ النّاسُ في هذا وصاروا يُكْثِرونَ الطّلاقَ الثّلاثَ، مَنعَهم عُمَر وَضَالِيّلَهُ عَنهُ من الرُّجوعِ وحَرَّمَ الزَّوجة عليهم مع أنَّ الحقّ لهم (۱)، ولهم أن يُراجعوا، لكن رأى من المصلحةِ أنْ يَمنعَهم من هذا الحقّ حتى يَمتنعوا من الطّلاقِ الثّلاثِ؛ لأنَّ الطلاق الثَّلاثِ؛ لأنَّ من اللّه عُرَّمٌ؛ لأنَّه من اللّهبِ بكِتابِ الله.

وكذا أُمَّهاتُ الأوْلادِ -وأمُّ الولدِ هي الأَمَةُ التي أتت بوَلَدِ من سيِّدِها - كانت تُباعُ في عَهدِ الرَّسولِ ﷺ وأبي بَكرٍ وسَنتَيْنِ من خِلافةِ عُمَر، ثم تجرَّأ النَّاسُ على التَّفريقِ بين الأُمِّ ووَلَدِها وهو طفلٌ صغيرٌ، والولدُ يَبكي لها وقد ينصهِرُ قلبُ الأُمِّ، فمنعهم عُمَرُ من بَيع أُمَّهاتِ الأولادِ، مع أنَّ لهم أن يَبيعوها (٢).

إِذَنْ نقولُ: ليس لوليِّ الأمرِ أن يمنعَ النَّاسَ من حُقوقِهم إلَّا لمصلحةٍ أو حاجةٍ أو ضرورةٍ.

مَسألةٌ: إذا وُجِد من الوُلاةِ مَن لا فِقهَ عندَهم في تَقديرِ المصالِحِ، فهل نُقيِّدُ جوازَ مَنعِ حُقوقِ النَّاسِ بأنْ يُقالَ بأنَّ الوليَّ لا بُدَّ أنْ يعرفَ المصالِحَ من عَدَمِها؟

الجوابُ: الواقِعُ أنَّ تقديرَ المصالِحِ أو الحاجةِ أو الضرورةِ أمرٌ صعبٌ؛ لأنَّ الإنسانَ قد يرى الشَّيءَ مصلحةً وغيرُهُ يراه غيرَ مصلحةٍ؛ لكنَّ الوليَّ الأمينَ الذي عندَه إيهانٌ ودِينٌ لا بُدَّ ألَّا يرى الشيءَ مَصلحةً إلا وهي واضحةٌ عنده أو يُشاورُ فيها. ولكن مع ذلك حتى لو فُرِض أنَّ الرَّجُل ليس بأمينٍ وأنَّ المصلحةَ لم تتحقَّقُ، يَبقى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، رقم (١٤٧٢) من حديث ابن عباس رَضَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم (٣٩٥٤) من حديث جابر بن عبد الله رَسِمَالِللْهُمَنْهُا.

عندَنا وُجوبُ السَّمعِ والطَّاعةِ له، وهُنا نقولُ: يُردُّ الخِطابُ للرَّعيَّةِ وهو السَّمعُ والطَاعةُ.

٥- الردُّ على طائفةٍ مُبتدعةٍ وهُمُ الجبريةُ: والجبريةُ يقولونَ: ليس للإنسانِ مشيئةٌ ولا إرادةٌ، وفِعلُهُ هو مُجبَرُ عليه. ولا شكَّ أننا لو أتينا بواحدٍ منهم وجَلَدْناهُ أَشدَّ الجَلدِ وقُلنا له: اعْذُرْنا نحن مُجبَرونَ، لم يُوافِقْ. ورُوي عن عُمَر رَضَالِللهُ عَنْهُ أنه أَتي بسارقٍ وأمَرَ بقطع يَدِهِ، فقال: مهلًا يا أميرَ المؤمنينَ، واللهِ ما سَرَقتُ إلا بقدر اللهِ. فقال: ونحنُ لا نقطعُ يدَكَ إلَّا بقدرِ اللهِ (۱). وعُمَرُ رَضَالِلهُ عَنْهُ يقطعُ يدَهُ بقدرِ اللهِ وشرع اللهِ، وذاك يَسرِقُ بقدرِ الله دُون شَرع اللهِ.

٦- أنَّه يُباحُ التطوُّعُ بالطَّوافِ ولو في أوقاتِ النَّهيِ؛ لأنه لا يُوجَدُ نَهيٌ عنه،
 وتكونُ رَكْعَتا الطَّوافِ بعدَه ذاتَ سببٍ، فيُصلِّيها ولو في وَقتِ النَّهي.

··· @ ···

١٦٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِكُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ» رَوَاهُ اللَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَقْفَهُ (١).

#### الشَّرْحُ

هذا الحديثُ يَنبَغي أن يليَ بيانَ أوقاتِ الصَّلواتِ الحَمسِ، لا أن يكونَ في سياقِ أوقاتِ النَّهيِ، ولكن لعلَّ المُؤلِّفَ رَحْمَهُ اللَّهُ حينها كتَبَ الكِتابَ غفَلَ عن هذا، وكلُّ إنسانٍ مُعرَّضٌ للنِّسيانِ.

<sup>(</sup>١) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٣/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني: رقم (١٠٥٦) مرفوعا، رقم (١٠٥٧) موقوفا على ابن عمر رَضَّالِلَهُ عَنْهُا.

قُولُهُ ﷺ: «الشَّفَقُ» يُشيرُ إلى آخِرِ وَقتِ صَلاةِ المغربِ حين يغيبُ الشَّفَق. فإذا قال قائلٌ: فها هو الشَّفَقُ، أهو الحُمرةُ أم البَياضُ؟

نقول: بَيَّنَ في هذا الحديثِ -سواءٌ كان من كَلامِ ابنِ عُمَرَ رَضَيَلِكُ عَنْهَا أَم من كَلامِ النَّبِيِّ عَمَرَ رَضَيَلِكُ عَنْهَا أَم من كَلامِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ وَالنَّالَ عَلَى الشَّمسِ. النَّبيِّ عَلَيْكِ وَاللَّهُ مَسِ.

وهذه الحُمرةُ تستمرُّ إلى نحوِ تِسعينَ دقيقةً، رُبَّها تزيدُ قليلًا جدًّا أو تنقُصُ أكثَر، يَعني رُبَّها تصلُ إلى تِسعينَ دقيقةً حسَبَ الفُصولِ. لكن متى غاب الشَّفَق وابيضَّتْ جهةُ الغُروبِ فمَعنى ذلك أنَّ وَقتَ المغربِ انتهى ودخَلَ وقتُ العِشاءِ.

وهناك شَفَقٌ آخَرُ غيرُ الحُمرةِ وهو شَفَقُ البَياضِ، وشَفَقُ البَياضِ يتأخَّرُ كثيرًا إلى نَحوِ ثُلُثِ اللَّيلِ، وهذا لا عِبْرةَ به، العِبرةُ بشَفَقِ الحُمرةِ.

#### ··· @ ·•

١٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ ثَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أي صلاة الصبح-فَجْرٌ ثَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ -أي صلاة الصبح-وَجُرُّ أَخْرٌ فَيهِ الطَّعَامُ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (١).

#### الشَّرْحُ

قَسَّمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي هذا الحَديثِ الفَجرَ من حيثُ الحكمُ إلى قِسمَينِ: «فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» وهذا هو الفجرُ الصَّادِقُ الذي لا ظُلمةَ بعدَه.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٣٥٦)، والحاكم (١/ ١٩١).

وقولُهُ عَيَا الصَّلَةِ: «فَجُرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ» يَعني على الصَّائِمِ. «وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ» يَعني صَلاةَ الصُّبحِ. «وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» صَلاةَ الصُّبحِ. «وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» يَعني صَلاةَ الصُّبحِ. «وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» يَعني للصَّائِمِ.

وهذانِ الفَجرانِ يختلفانِ من حيث الحُكمُ الشَّرعيِّ، ويختلِفانِ في الحُكمِ القَّديِّ، ويختلِفانِ في الحُكمِ القَدَريِّ، يَعني حِسًّا وشرعًا، فالفرقُ بيْنَهما حسًّا ذَكَره في الحديثِ الذي بعدَه:

#### ----

١٧٠ - وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ» وَفِي الْآخَرِ: «إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان»(١).

#### الشَّرْحُ

قُولُهُ: «مُستطيلًا» هكذا باللَّامِ، لكن في (صحيحِ مُسلِم) عن سَمُرةَ بنِ جُندبِ رَضَالِكُهُ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَغُرنَّكُم من سُحورِكم أذانُ بِلالٍ، ولا بياضُ الأُفْقِ المستطيلُ هكذا، حتى يستطيرَ هكذا» (٢). وحكاه حمَّادُ بيدَيهِ قال: يَعني مُعترضًا. هذا لفظُ مُسلِم. وفي لفظِ أحمَدَ والتِّرمذيِّ: «لا يَمنَعَنَّكم من سُحورِكم أذانُ بِلالٍ ولا الفجرُ المستطيلُ ولكنِ الفجرُ المستطيرُ في الأُفْقِ» (٣).

وهذا اللَّفظُ أصحُّ وأتمُّ مُطابقةً للواقِعِ -من لَفظِ الحاكِمِ- لأنَّ الفجرَ الصَّادقَ مستطيرٌ كالطَّيرِ يمُدُّ جناحَيهِ ويَبسُطُهما.

أخرجه الحاكم (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٣)، والترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في بيان الفجر، رقم (٧٠٦).

فالفرقُ بين الفَجرِ الصَّادِقِ والفَجرِ الكاذِبِ من وُجوهٍ:

أولًا: الفجرُ الصَّادقُ الذي تَحَلُّ فيه الصَّلاةُ ويُحرِّمُ الطَّعامَ: يكونُ مُسْتَطِيلًا مِن الشَّمالِ إلى الجنوبِ، وأمَّا الفجرُ الكاذبُ: فبالعَكسِ؛ يكونُ من الشَّرقِ إلى الغَربِ فهو كذَنبِ السَّرْحانِ يكونُ مُستطيلًا في السَّماءِ يَعني يكونُ طُولًا لا عَرْضًا.

ثانيًا: الفجرُ الصَّادقُ لا ظُلمةَ بعدَه، بل يزدادُ النُّورُ حتى يشمَلَ الأُفُقَ كلَّه، وأما الفجرُ الكاذبُ: فيُظلَمُ بعدَ هذا ويزول، ثم بعد ذلك يخرُجُ الفجرُ الصادقُ.

ثالثًا: الفجرُ الصَّادقُ نُورُهُ مُتَّصلٌ بالأُفُقِ، وأمَّا الفجرُ الكاذِبُ: فنُورُهُ غيرُ مُتَّصلٍ؛ بمَعْنى أنَّك إذا رأيتَ أسفَلَ الأُفُقِ لم تَرَ نورًا.

قال شيخُنا عبدُ الرَّحمنِ السعديُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الفرقُ بيْنَهما نحوُ نِصفِ ساعةٍ، يَعني أنَّ الكاذبَ يخرُجُ قبلَ الصَّادِقِ بنحوِ نِصفِ ساعةٍ، ثم يَضْمحِلُ، فصار الفَرْقُ بيْنَهما من الناحيةِ الكونيَّةِ - يَعني الحُكمَ الكونيَّ القَدَريَّ - من وُجوهٍ ثلاثةٍ.

أمَّا من ناحيةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ: فهو أنَّ الصَّادِقَ تَحِلُّ فيه الصَّلاةُ -أي صَلاةُ الفَجرِ - ويحرُمُ فيه الطَّعامُ على الصَّائِمِ، وأمَّا الكاذِبُ: فيحِلُّ فيه الطَّعامُ -أي للصَّائِم - وتحرُمُ فيه الصَّلاةُ لَمِن أراد أنْ يُصلِّيَ الفَجرَ.

#### من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنَّ الفَجرَ الصَّادِقَ يترتَّبُ عليه من الناحيةِ الشَّرعيةِ شيئانِ: حِلُّ الصَّلاةِ،
 وتحريمُ الطَّعامِ:

أمًّا حِلُّ الصَّلاةِ: فلأنَّ النَّبيَّ عَيْكِيْ وَقَّتَ الصَّلواتِ: الفَجرَ من كذا إلى كذا...

وأمَّا تحريمُ الطَّعامِ فلِقَولِ اللهِ تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ﴾ [البقرة:١٨٧].

٢- الرَّدُّ على ما ذهَبَ إليه بعضُ السَّلَفِ من أنَّ الإنسانَ يأكُلُ ويَشرَبُ إلى أن يعُمَّ الضِّياءُ الأُفْقَ كُلَّه، يَعني قُربَ طُلوعِ الشَّمسِ، فإنَّ هذا قال به بعضُ السَّلَفِ، لكنه ضعيفٌ؛ لأنَّه يُخالِفُ الآيةَ الكريمة؛ حيث قال اللهُ تعالى: ﴿حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ السَّلَفِ، لكنه ضعيفٌ؛ لأنَّه يُخالِفُ الآيةَ الكريمة؛ حيث قال اللهُ تعالى: ﴿حَقَىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ﴾ فمتى تبيَّنَ وجَبَ الإمساكُ لكن يُرخَّص للإنسانِ الذي يكونُ الإناءُ في يَلِهِ أن يُكمِلَها. وأمَّا أنْ يستأنِفَ بعد تَبَيُّنِ الصُّبحِ فلا يجوزُ.

٣- حِكمةُ اللهِ عَنَّوَجَلَ في ظُهورِ هذا الفَجرِ الذي نُسمِّيهِ الكاذِبَ وذلك من أجْلِ أنْ يستعدَّ الإنسانُ للإمساكِ في الصِّيامِ ولصَلاةِ الفَجرِ، ويَعرِفُ أنه قد قرُبَ طُلوعُ الفَجرِ حتى يَختِمَ صَلاةَ اللَّيلِ بالوِترِ الذي يُريدُ أن يختِمَها به.

#### .....

١٧١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ اللَّاعْمَالِ الصَّلَةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّلِةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ، وَأَصْلُهُ فِي الْأَعْمَالِ الصَّحِيحَيْنِ)(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، رقم (۱۷۳)، وصححه الحاكم (۱/ ۱۸۸)؛ وأصله في البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، رقم (۵۲۷)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان كون الإيهان بالله تعالى أفضل الأعمال، (۸۵).

#### **الشَّرْحُ**

قَولُهُ: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» يَعني الأعمالَ البَدَنيَّةَ؛ لأنَّ الأعمالَ تنقسمُ إلى قِسمَينِ:

أعمالٌ بَدَنيَّةٌ في الجوارِحِ الظَّاهرةِ، وأعمالٌ قلبيَّةٌ في الجوارِحِ الباطنةِ، والكلامُ في الحديثِ عن الأعمالِ البدنيَّةِ الظاهرةِ.

قَولُهُ: «الصَّلاة» كلمةٌ عامَّةٌ؛ تشملُ الفجرَ والظَّهرَ والعصرَ والمغربَ والعِشاء؛ فتشمَلُ كُلَّ الصَّلواتِ، لكن سبقَ لنا أنَّ بعضَ الصَّلواتِ الأفضلُ تأخيرُها وهي العِشاءُ مُطلقًا والظُّهرُ في شِدَّةِ الحَرِّ، وعليه فيكونُ ما تقدَّمَ مُحصِّطًا لهذا العُمومِ، ولكن الذي أشارَ إليه المُؤلِّفُ في (الصَّحيحينِ) ليس بهذا اللَّفظِ، بل بلفظٍ آخَرَ وهو أنَّ النَّبيَ عَيَا قال: «أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ الصَّلاةُ عَلى وَقْتِهَا» فإذا كانتِ الصَّلاةُ على وَقْتِها فمَعناهُ إِنْ كان ميقاتُها في أوَّلِ الوَقتِ فهي أفضَلُ، وإنْ كان ميقاتُها في آخِرِهِ فهي أفضَلُ، وين كان ميقاتُها في أوَّلِ الوَقتِ فهي إفضَلُ، وإنْ كان ميقاتُها في آخِرِهِ فهي أفضَلُ. فيكونُ مُطابقًا للأحاديثِ الأُخرى ولا يُحتاجُ إلى استثناءٍ.

١٧٢ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضَيَلِنَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ» أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا (١).

١٧٣ - وَلِلتَّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ دُونَ الْأَوْسَطِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ أَنْضًا (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارقطني: رقم (٩٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل، رقم (١٧٢).

# الشَّرْحُ

قَولُهُ: «أَوَّلُ الْوَقْتِ» يَعني في الصَّلاةِ «رِضْوَانُ اللهِ» يَعني أنه أفضَلُ ممَّا بعدَه؛ لأنَّ رِضا اللهِ عَنَّوَجَلَّ أعلى أنواعِ النَّعيمِ، ولهذا إذا سأَل الربُّ تَبَارَكَوَتَعَالَ أهْلَ الجنَّةِ: ماذا يتمنُّونَ عليه؟ قالوا: إنَّك أعطيتَ لنا كذا وكذا، قال: «أُحِلُّ عَلَيْكم رِضُواني فلا أَسخَطُ عليكم بعدَهُ أبدًا» (١)؛ فرِضَا الله تَبَارَكَوَتَعَالَ -وفَقَنا اللهُ له- أفضَلُ أنواعِ النَّعيمِ، كذلك أيضًا الصَّلاةُ في أوَّلِ الوَقتِ هي أفضَلُ الصَّلواتِ.

وقَولُهُ: «أَوْسَطُهُ» يَعني ما بين الأوَّلِ والآخِرِ، «رَحْمَةُ اللهِ» لا ينالُ به الإنسانُ رِضوانَ اللهِ، ولكنَّه ينالُ به الرَّحمة، وهي أعْلى من قَولِهِ: «وَآخِرُهُ عَفْوُ اللهِ» يَعني أنَّ اللهَ عفا عنا ورخَّصَ لنا أنْ نُؤخِّرَ الصَّلاةَ في آخِرِ الوَقتِ.

لكنَّ هذا الحديثَ يقولُ عنه المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ جِدًّا» و «جدًّا» يَعني أَجِدُّه جِدًّا، أي: أُحِقُّه حَقًّا.

وإذا كان ضَعيفًا فلماذا ذكَرَهُ مع أنَّ الضَّعيفَ لا يجوزُ أن تُبْني عليه الأحكامُ؟

الجوابُ: ذكرَهُ من أَجْلِ أَلَّا يغترَّ به أحدٌ إذا قرأهُ؛ لأنَّه إذا كان هذا الحديثُ في (الدَّارقُطنيِّ) وقرأهُ القارئُ وهو لا يعلَمُ سيقبَلُهُ ويَعتمِدُ عليه، ولكن إذا بيَّنَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللّه ضَعْفَهُ -وهو من الحُفَّاظِ المُعتبرينَ- حينئذٍ يسقُطُ الاستدلالُ به، وهذا تصرُّفٌ جيِّدٌ من المُؤلِّفِ رَحَمُ اللَّهُ وعليه فنقولُ: أوَّلُ الوَقتِ أفضَلُ فيها يُسنُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، رقم (۲۰۶۹)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسخط، رقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ.

تقديمُهُ، وآخِرُ الوَقتِ أفضَلُ فيها يُسنُّ تأخيرُهُ، وما بيْنَ ذلك فهو رُخصةٌ، وهذا هو الذي تدلُّ عليه الأحاديثُ السَّابقةُ.

### ----

١٧٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ» أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إِلَّا النَّسَائِيِّ: (١).

وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» (٢). ١٧٥ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (٢). ١١٣ مَهُ مُحُ

مكانُ هذه الأحاديثِ في هذا الموضِعِ ممَّا يُؤخَذُ على الْمُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ، فلو جعَلَهُ بعدَ الأحاديثِ السَّابقةِ في النَّهيِ عن الصَّلاةِ في أوقاتِ النَّهيِ لكان أنسَب، ولكن كما سبَقَ أنَّ الإنسانَ قد يَسهو ويَغفُلُ.

قَولُهُ عَلَيْهِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ».

«لَا صَلَاةً» سَبَقَ لنا الكَلامُ على مِثلِ هذا التَّعبيرِ وأنه أولًا: لِنَفي الوُجودِ فإنْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/٤/۱)، وأبو داود: كتاب التطوع، باب من رخَّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة، رقم (۱۲۷۸)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين، رقم (٤١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق: رقم (٤٧٦٠)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق: رقم (٤٧٥٧)، والدارقطني: رقم (٩٦٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٢/ ٤٦٥).

لم يُمكِنْ، فلِنَفي الصِّحَّةِ، فإن لم يُمكِنْ فلِنَفي الكَمالِ.

وفي قُولِهِ ﷺ: «لَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ» يَعني بعدَ طُلوعِ الفَجرِ «إِلَّا سَجْدَتَيْنِ»، أي: إلَّا رَكعَتَيِ الفَجرِ؛ لأنَّ المُرادَ بالسَّجدتَينِ هنا الرَّكعَتانِ، وهما راتبةُ الفَجرِ.

وهذا الحديثُ يُعارِضُ الأحاديثَ السَّابقةَ الصَّريَحةَ فِي أَنَّ النَّهيَ يتعلَّقُ بفِعلِ الصَّلاةِ لا بطُلوعِ الفَجرِ، وحينئذٍ لا بُدَّ لنا من أحدِ المسلكينِ: إمَّا أَنْ نقولَ: إنَّ هذا شاذٌ فيُرَدُّ؛ لأنَّه من المعلومِ أنَّ الضَّعيفَ لا يُمكِنُ أَنْ يُقاوِمَ الصَّحيحَ. وإمَّا أَنْ يُقالَ: نفيُ الصَّلاةِ هناك نفيٌ للتَّحريمِ، ونفيُ نفيُ الصَّلاةِ هناك نفيٌ للتَّحريمِ، ونفيُ الصَّلاةِ هنا فيٌ للتَّحريمِ، ونفيُ الصَّلاةِ هنا نفيٌ للمشروعيَّةِ، بمَعنى: أنَّه لا يُشرعُ للإنسانِ أَنْ يُصلِّيَ بعدَ طُلوعِ الفَجرِ إلَّا رَكعتَي الفَجرِ.

وَأَيُّهِما أَوْلَى: أَن يُحمَلَ على المَعْنى الأوَّلِ ونقولُ: إِنَّه شَاذٌٌ ونرُدُّ الحديثَ، أو نُؤوِّلُهُ الله معنَى يتطابقُ مع الحديثِ الثاني؟

الجوابُ: الثَّاني؛ لأَنَّه متى أمكَنَ الجمعُ وجَبَ، فنقولُ: مَعنى قَولِهِ ﷺ: «لَا صَلاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ»، أي: لا صلاةَ مشروعةً؛ فلو صلَّيتَ راتبةَ الفَجرِ وجلستَ تنتظِرُ صَلاةَ الفَجرِ، فإنَّ الأفضلَ -بناءً على هذا الحديثِ- ألَّا تُصلِّي، ولأنَّ النَّبيَّ تنتظِرُ صَلاةَ الفَجرِ، فإنَّ الأفضلَ -بناءً على هذا الحديثِ- ألَّا تُصلِّي، ولأنَّ النَّبيَّ كان يُخفِّفُ راتبةَ الفَجرِ<sup>(۱)</sup>، فإذا كان يُخفِّفُ شيئًا مشروعًا فكيف نأتي بشَيءٍ غيرِ مَشروع. وعليه فنقولُ: لا تُشرعُ الصَّلاةُ ما بيْنَ طُلوعِ الفَجرِ إلى إقامةِ الصَّلاةِ اللَّا راتبةَ الفَجرِ، أو تحيَّةَ المسجدِ فيمَن دخلَ المسجد؛ لأنَّ تحيَّةَ المسجدِ لها سببٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يقرأ في ركعتي الفجر، رقم (١١٧١)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب ركعتي سنة الفجر، رقم (٧٢٤)، من حديث عائشة رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهَا.

خاصٌ فتُصلِّيها، فلو فَرَضْنا أنَّ رجُلًا صلَّى في بيتهِ راتبةَ الفَجِرِثم جاءَ إلى المسجِدِ ووَجَدَ النَّاسَ لم يُصلُّوا، فإنَّه لا يجلسُ حتى يُصلِّي رَكعتَينِ. أمَّا النَّهيُ على سَبيلِ التَّحريمِ فيها بين أذانِ الفَجرِ وصَلاةِ الفَجرِ، فليس كذلك؛ لأنه تقدَّمَ مثلُ هذه الأحاديثُ الصَّحيحةُ أنَّ الحُكمَ مُعلَّقُ بالصَّلاةِ لا بطُلوعِ الفَجرِ، وعلى هذا فتكونُ الصَّلاةُ فيها بيْنَ طُلوعِ الفَجرِ وإقامةِ صَلاةِ الفَجرِ ليست مَشروعةً إلَّا ما كان له سَبَب، أو كانت راتبةُ الفَجرِ، ولكِنْ لو فعلَ الإنسانُ وصلَّى فلا نُؤثِّمُهُ؛ لأنَّ وقتَ النَّهيِ إنَّها يَدخُلُ بعدَ الصَّلاةَ ، ونقولُ: إنَّ مَعنى قولِهِ ﷺ: «لَا صَلاَةَ بَعْدَ صَلاةِ الفَجرِ مُحَرَّمةٌ. وبهذا نَجمَعُ الفَجرِ»، أي: لا صلاةَ جائزةً؛ لأنَّ الصَّلاةَ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ مُحَرَّمةٌ. وبهذا نَجمَعُ بيْنَ الأدِلَّةِ.

١٧٦ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضَالِتَهُ عَنَا قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» بَيْتِي فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ(۱).

١٧٧ - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا- بِمَعْنَاهُ (٢). الشَّوْءُ

«أُمُّ سَلَمَةَ» هي إحْدى زوجاتِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ تزوَّجَها النَّبِيُّ عَلَيْةٍ بعدَ مَوتِ زَوجِها، والقِصَّةُ مشهورةٌ؛ حين دخَلَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ على أبي سَلَمةَ فوجَدَهُ قد تُوُفِّيَ وقد شخُصَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٦/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد العصر (١٢٨٠).

بِصرُهُ، فأغمَضَ عِيَا عِننيهِ، وقالَ: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لأبي سَلَمَةَ، وارفَعْ درجَتَهُ في المَهْديِّينَ، وافسَحْ له في قَبرِهِ، ونَوِّرْ له فيه، واخلُفْه في عَقِبِهِ» (١). خسُ دَعَواتٍ، منها ما عَلِمْناهُ في الدُّنيا، ومنها ما لم نَعلَمْهُ، لكن الذي أجابَ شيئًا رأيناهُ يتفضَّلُ بإجابةٍ ما لم نَرَهُ؛ فَخَلَفَهُ فِي عَقِبِهِ؛ حيث تزوَّجَها الرَّسولُ ﷺ بعدَ مَوتِ زَوجِها أبي سَلَمَةَ، وكانت رَضِيَالِيَّهُ عَنْهَا قد سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَيْلَةً يقولُ: «ما من مُسلِم يُصابُ بمُصيبةٍ فيقولُ: اللَّهُمَّ أَجُرْنِي فِي مُصيبتي واخلُفْ لِي خيرًا منها إلَّا آجرَهُ اللهُ وأخلَفَهُ خيرًا منها»(٢)، وكانت تقولُ: مَنْ خيرٌ من أبي سَلَمةَ؟ تقولُ هذا لا شكًّا في كَلام الرَّسولِ ﷺ، لكن تُفكِّرُ مَنْ هذا الذي سيكونُ خيرًا من أبي سَلَمةَ، وإلَّا فهي جازِمةٌ بأنه سوف يُخلِفُ اللهُ عليها خيرًا من أبي سَلَمَةَ، فإذا هو رَسولُ اللهِ ﷺ خَلَفُ أبي سَلَمَةَ في عَقِبِهِ، تَرَبَّى ابنُه وبِنتُهُ عندَ الرَّسولِ ﷺ في حِجْرِهِ، وإنَّما سُقْنا هذا لنُبيِّنَ أنَّ الإنسانَ إذا دعا عندَ المَصائِبِ فإنَّه يُستجابُ له؛ ولهذا لرَّا ضجَّ أُناسٌ من أهْلِ أبي سَلَمَةَ قال النَّبِيُّ ﷺ: «لا تَدْعُوا على أنفُسِكم إلَّا بخيرٍ؛ فإنَّ الملائكةَ يُؤمِّنونَ على ما تَقولونَ»(٣)؛ وإنَّها قال هذا لأنَّه في الجاهِلِيَّةِ: إذا ماتَ الإنسانُ فإنَّهم يَدْعُونَ بالوَيلِ والثَّبُورِ فيقولون: وا ثُبوراهُ! وا وَيْلاهُ! وما أشبَهَ ذلك.

وأُمُّ سَلَمَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا، وهِيَ من أعقَلِ النِّساءِ وأذْكى النِّساءِ، وقِصَّتُها مع النَّبيِّ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم (۹۲۰) من حديث أم سلمة رَضِّمَالِيَّكُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب ما يقال عند المصيبة، رقم (٩١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر، رقم (٩٢٠) من حديث أم سلمة رَضِحًالِلَّهُ عَنْهَا.

في صُلحِ الحُديبيةِ مَشهورةٌ (١) -تقول: إنَّ النَّبيَّ عَيَلِيْ صلَّى العَصرَ ثم دَخَلَ بيتَها فصلَّى رَكعتَينِ: قَولُها: «صَلَّى الْعَصْرَ»، أي: صَلاةَ العَصرِ، «ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي» كلمةُ «بَيْتِي» مضافًا إليها، فهل أُضيفَ إليها على سَبيلِ اللِّلْكِ أو على سَبيلِ الاختِصاصِ؟

الظَّاهِرُ -والله أعلم- أنَّه بيتُها على سَبيلِ المِلْكِ، وأنَّ الرَّسولَ ﷺ ملَّكَ زوجاتِهِ تلك البيوتِ، هذا إنْ لم يثبُتْ أنَّهَنَّ بعدَ موتِهِ جَعَلْنها في بَيتِ المالِ؛ لأنَّ الرَّسولَ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعدَ مَوتِهِ لا يُورَثُ، فإنْ ثبَتَ هذا فالإضافةُ إليهِنَّ إذًا تكونُ على سَبيلِ الاختِصاصِ.

فسألتْهُ فقال ﷺ: «شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ» والذي شَغَلَهُ وَفْدٌ قَدِمَ إليه، وكان النَّبيُّ ﷺ ينظُرُ إلى المصالِحِ فيُقدِّمُ العُليا على ما دُونها، فكونُهُ يَستقبلُ هؤلاءِ الوَفْد لِيُؤلِّفَ قُلوبَهم ويجلبَ المحبَّةَ منهم له، ومنه لهم - أفضَلُ من كونِهِ يُصلِّي الرَّاتبة، سواءٌ بنيَّة قضائِها أو بغيرِ نيَّة قضائِها.

«فَقُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: «لَا» ومُرادُها أَفنَقْضيهما في هذا الوَقتِ؟ قال: «لَا»؛ لأنَّ هذا الوَقتَ وَقتُ نَهي، وهُما -أي الرَّكعَتانِ تطوُّعٌ- وليس هُناك سببٌ يُبيحُ أَنْ تُصَلَّيا في وَقتِ النَّهي؛ لأنَّه بالإمكانِ أَنْ يُصلِّيهما بعدَ المغربِ، لكِنْ هذا عما اختُصَّ به النَّبيُ ﷺ وهو عَلَيهُ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ كان إذا عَمِلَ عملًا أثبتَهُ (٢)، فلما قَضَى ركعتَي الظُّهرِ بعدَ العَصرِ استمرَّ عليها.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد، رقم (٢٧٣١، ٢٧٣٢)، من حديث المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جامع صلاة الليل، رقم (١٤١/٧٤٦)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

فإنْ قال قائِلٌ: فهل تقولونَ بهذا في سُنَّةِ الفَجرِ لو جاءَ والإمامُ يُصلِّي الفَجرَ، ولم يُدرِكِ الرَّاتبةَ فهل تقولونَ: إنَّه لا يُصلِّيها بعدَ الصَّلاةِ؟

قُلنا: لا، بل نقولُ له: أنْ يُصلِّيها بعدَ الصَّلاةِ، والفَرقُ بيْنَها وبيْنَ هذه المسألةِ التي في الحَديثِ: أنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ إنَّما قضى سُنَّةَ صلاةٍ سابقةٍ، ليست سُنَّةَ العَصرِ بخِلافِ مَن قضى سُنَّةَ الفَجرِ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ، فلا حَرَجَ الأنَّ هذه السُّنَّةَ تابعةٌ للصَّلاةِ التي هي صَلاةُ الفَجرِ، فيكونُ ذلك من أسبابِ إباحةِ الصَّلاةِ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ.

وقال بعضُ أَهْلِ العِلمِ: إنَّكَ لا تَقضي سُنَّةَ الفَجرِ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ إذا جِئتَ وسُنَّةُ والإمامُ قد شرَعَ في الصَّلاةِ، بل تُؤخِّرُها إلى الضُّحَى؛ لأنَّ ذلك وقتُ نَهي، وسُنَّةُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (۹۷)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك رَضِّوَالِلَّهُ عَنْهُ.

الفَجرِ بعدَ صَلاةِ الفَجرِ لا تنفَعُ؛ لأنَّها ليست أداءً ولكنَّها قضاءٌ، فإذا كانتِ قضاءً فلا فَرْقَ بين أنْ تكونَ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أو بعدَ ارتِفاعِ الشَّمسِ.

وعلى كُلِّ حالٍ فالإنسانُ مُحُيَّر في هذه المسألةِ: إنْ شاءَ قَضى راتبةَ الفَجرِ بعدَ الفَجرِ مُباشرةً، وإنْ شاءَ أخَّرَها إلى الضُّحَى، وتأخيرُها إلى الضُّحى أوْلى؛ خُروجًا من الخِلافِ، ولكن ليس حرامًا أنْ يُصلِّيها بعدَ صَلاةِ الفَجرِ.





١٧٨ – عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: طَافَ بِي – وَأَنَا نَائِمٌ – رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ عَلْمَ وَالْإِقَامَةَ فَقَالَ: فَلَا إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ: فَلَا إَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: فَلَا إَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

## الشَّرحُ

قولُهُ: «بَابُ الأَذَانِ».

الأَذَانُ فِي اللَّغةِ: الإعلامُ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَأَذَنُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ وَوَ أَذَنُ مِنَ ٱلْخَجِّ ٱلْأَكْبِ أَنَّ اللهَ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبِ أَنَّ ٱللهَ اللهَ مَن ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, ﴾ [التوبة: ٣]، أي: إعلامٌ أنَّ اللهَ بريءٌ من المُشرِكينَ ورسولُهُ.

لكنّه في الشَّرع: إعلامٌ خاصُّ، فهو أخصُّ من مَعْناهُ في اللُّغَةِ، وهكذا جميعُ التَّعريفاتِ الشَّرعيَّةِ أخصُّ من التَّعريفاتِ اللُّغَويَّةِ، يَعني أنَّه يُقصَدُ بها بعضُ المَعنى اللَّغويِّ إلَّا في مَوطِنٍ واحِدٍ -فيها يَحضُرني الآنَ- وهو الإيهانُ؛ فإنَّ الإيهانَ في الشَّرعِ اللَّغويِّ إلَّا في مَوطِنٍ واحِدٍ -فيها يَحضُرني الآنَ- وهو الإيهانُ؛ فإنَّ الإيهانَ في الشَّرعِ أعمُّ من الإيهانِ في اللَّغةِ؛ إذْ إنَّ الإيهانَ في اللَّغةِ إنَّها هو: إقرارُ القلبِ فقط، وأمَّا في أعمُّ من الإيهانِ في اللَّغةِ؛ إذْ إنَّ الإيهانَ في اللَّغةِ إنَّها هو: إقرارُ القلبِ فقط، وأمَّا في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٤٩٩)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، رقم (١٨٩)، وصححه ابن خزيمة (٣٧٠).

الشَّرعِ: فيدخُلُ فيه جميعُ الأعمالِ الصَّالحةِ؛ ولهذا قال عُلَماءُ أَهْلِ السُّنَّةِ: إِنَّ الإيمانَ هو الإقرارُ المُستلزِمُ للإذْعانِ والقَبولِ، وليس أيُّ إقرارٍ، فالصَّلاةُ مثلًا في اللَّغةِ هي الدُّعاءُ، لكنَّها في الشَّرعِ من الإيمانِ؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ النَّدَعاءُ، لكنَّها في الشَّرعِ من الإيمانِ؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ ﴾ [البقرة: ١٤٣]، يَعني صلاتَكم إلى بَيتِ المَقدِسِ.

وهُنا (الأذانُ) في اللَّغةِ: الإعلامُ، وفي الشَّرعِ: إعلامٌ خاصٌّ، وهو: «الإعلامُ بحُلولِ فِعلِ الصَّلاةِ، على وجهٍ مخصوصٍ»، يَعني أنه حلَّ فِعلُ الصَّلاةِ. وهذا الذي ذكرْناهُ أوْلى مِن أَنْ يُقالَ: الإعلامُ بدُخولِ الوَقتِ؛ لأَنَّه إذا كانتِ الصَّلاةُ ممَّا يُستحَبُّ تأخيرُ ها فإنَّه يُؤخَّرُ الأذانُ؛ ودليلُ ذلك ما ثَبَتَ في (صَحيحِ البُخاريِّ) أنَّ النَّبيَّ تأخيرُ ها فإنَّه يُؤخَّرُ الأذانُ؛ ودليلُ ذلك ما ثَبَتَ في (صَحيحِ البُخاريِّ) أنَّ النَّبيَّ كان في سَفَرٍ فقامَ بِلالٌ لِيُؤذِّنَ فقال: «أَبْرِدْ»، ثُمَّ قام لِيُؤذِّنَ فقال: «أَبْرِدْ»، ثُمَّ قام لِيُؤذِّنَ فقال: «أَبْرِدْ»، ثُمَّ قام لِيُؤذِّنَ فقال: «أَبْرِدْ»، ولو كان إعْلامًا بدُخولِ الوَقتِ لكان يُؤذِّنُ من أوَّلِ الوَقتِ.

فَمَثَلًا لَو كُنَّا فِي سَفَرٍ وأَرَدْنَا أَنْ نُؤخِّرَ الصَّلاةَ، فهل نُؤذِّنُ إِذَا دَخَلَ الوَقتُ وإِنْ لَم نُصَلِّ إِلَّا فِي آخِرِ الوَقتِ؟

الجوابُ: لا، بل نُؤذِّنُ حين إرادةِ الصَّلاةِ، لكن في وَقتٍ يتمكَّنُ فيه المَدْعوُّونَ إلى الصَّلاةِ من الاستِعْدادِ لها بالوُضوءِ وغَيرِهِ. أمَّا داخِلَ البِلادِ فالأذانُ يكونُ عندَ دُخولِ الوَقتِ وإنْ كان النَّاسُ لا يُصلُّونَ فَورًا؛ لأنَّ الذين في البيوتِ يَحْتاجونَ لسَماع الأذانِ حالَ دُخولِ الوَقتِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، رقم (٥٣٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر...، رقم (٦١٦) من حديث أبي ذر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ هو إعْلامٌ بحُلولِ فِعلِ الصَّلاةِ على وَجهٍ مَخصوصٍ، ليس أَيُّ إعْلامٍ، فَمَثَلًا لُو قَالَ: «الصَّلاةَ، الصَّلاةَ، الصَّلاةَ» فإنَّه لا يكفي، بل لا بُدَّ أَنْ يكونَ على وَجهٍ مَخصوصٍ، وهو الذِّكرُ الواردُ عن النَّبيِّ عَلَيْ كَمَا سيأتي، إِنُ شاءَ اللهُ.

وهذا الأذانُ أَصْلُ مَشروعيَّتِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لِمَّا هَاجَرَ إِلَى المدينةِ وصارَ للأُمَّةِ الإسلاميَّةِ دَولةٌ ولها كِيانٌ، وكَثُرَ المُسلِمونَ وشُرِعَتْ صَلاةُ الجماعةِ صار النَّاس لا يَدْرونَ عن الوَقتِ، فأرادوا أَنْ يَجعَلوا لهم عَلامةً لدُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ حتى يَجتَمِعوا إليها، فقُدِّمَتِ اقتِراحاتُ:

منها: البُوقُ، يُنفَخُ فيه حتى يكونَ له صَوتٌ.

ومنها: النَّاقوسُ، وهو يُشبِهُ الجَرَسَ لكن له صَوتٌ قويٌّ؛ لأنه كَبيرٌ.

ومنها: نارٌ تُوقَدُ حتى يَراها النَّاسُ فيعلَموا أنَّه دخَلَ الوَقتُ.

وكلُّ هذه الاقتراحاتِ رُفِضَتْ؛ لأنَّ هذه كُلَّها دُعاءٌ لعِباداتٍ شِركيَّةٍ؛ فالنَّاقوسُ للنَّصارى، والبُوقُ لليَهودِ، والنَّارُ للمَجوسِ؛ فرُفِضَتْ هذه الاقتِراحاتُ.

ولأهمّيّة هذا الأمْرِ اهتمّ المُسلِمونَ لذلك كثيرًا. وما السَّبيلُ الذي يَجمَعُ النَّاسَ عندَ دُخولِ الوَقتِ؟ فرأى عبدُ اللهِ بنُ زَيدِ بنِ عبدِ رَبِّهِ رَضَالِتَهُ عَنهُ في المَنامِ طائفًا يطوفُ به، يَعني رجلًا يطوفُ به، وبيَدِهِ ناقوسٌ فقال له: أتبيعُ عليّ هذا؟ قال: وما تصنعُ به؟ قال: أعْلِمُ به للصَّلاةِ. قال: ألا أدُلُّك على خَيرٍ منه؛ تقولُ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ... وذكرَ الأذانَ، ثُمَّ أتَى عبدُ اللهِ رَضَالِتُهُ عَنهُ إلى رَسولِ اللهِ عَلَيْ فقصَ عليه الرُّوْيا، فقال: «إِنَّهَا لَرُوْيَا حَقِّ، اذْهَبْ فَأَلْقِهَا عَلى بِلَالٍ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ»، فلمَّا سَمِعَ عُمَرُ رَضَالِتُهُ عَنهُ أذانَ بِلالٍ رَضَالِتُهُ عَنهُ جاءَ إلى الرَّسولِ عَلَيْ وأخبَرَهُ أَنَه رأى مِثلَ ما رأى عُمَرُ رَضَالِتَهُ عَنهُ أذانَ بِلالٍ رَضَالِتَهُ عَلَى الرَّسولِ عَلَيْهُ وأخبَرَهُ أَنَّه رأى مِثلَ ما رأى

عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ، فتطابقتِ الرُّؤيَيَانِ على هذه الصِّفةِ، وأَيَّدَها النَّبيُّ ﷺ، ومن المَعلومِ أنَّها لم تثبُتْ مشروعيَّتُها إلَّا بعدَ إقرارِ الرَّسولِ ﷺ لها؛ حيثُ قال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ».

قولُهُ: «طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ فَقَالَ: تَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ وَحَمَهُ اللّهُ فِكرَهُ وهو رَحَمَهُ اللّهُ يتصرَّفُ في أحاديثِ هذا الكِتابِ تصرُّفًا أحيانًا يكونُ مُخِلًّا؛ حيث يَخِذِفُ من الحَديثِ ما يتوقَّفُ فهمُ بقيّبِهِ على وُجودِهِ، وهو نَفسُهُ رَحَمَهُ اللّهُ ذكرَ في النُّخبةِ (١) أنَّه لا يجوزُ حَذفُ الشَّيءِ من الخَبرِ وللباقي فيه تعلُّقُ، لكنَّه لا يَحَذِفُ شيئًا لا يتمُّ المَعْنى إلَّا به، إلَّا أنَّه هُنا يَخِذِفُ شيئًا وُجودُهُ خَيْرٌ من حَذفِهِ طلبًا للاختِصارِ؛ لأنَّه ألَّفَ هذا الكِتابَ من أَجْلِ أن يُحفَظَ عن ظَهرِ قَلبٍ.

«اللهُ أَكْبَرُ» هذه جُملةُ اسميَّةُ حُذِفَ منها المُتعلِّقُ بقولِهِ: «أَكْبَرُ»؛ لأنَّ أصلَها: «أَكْبَرُ من كُلِّ شَيءٍ» ولكنَّه حُذِفَ المُتعلِّقُ من أَجْلِ إرادةِ العُمومِ؛ يَعني «أَكْبَرُ»، أي: له الكِبرياءُ المُطلَقُ بدُونِ قَيدٍ، فلو قُلتَ: أَكْبَرُ من كُلِّ شَيءٍ، قد تكونُ الدَّلالةُ واحدةً لكنَّه يُضعِفُ العُمومَ حين تقولُ: من كُلِّ شَيءٍ.

و «اللهُ أَكْبَرُ» الثَّانيةُ والثَّالثةُ والرَّابعةُ، قد يتبادَرُ إلى الذِّهْنِ ويظُنُّ الظَّانُّ أَنَّ هذا من بَابِ التَّوكيدِ اللَّفظيِّ للأُولى، كقَولِكَ للرَّجُلِ: قُمْ قُمْ قُمْ يا رَجُل، فتُعيدُ عليه الأَمْرَ تُريدُ التَّوكيدَ.

لكنَّ الذي يظهَرُ أنَّها جُمَلٌ مُستأنَفةٌ كُلُّ جُملةٍ مُنفصلةٍ عن الأخرى؛ بمَعْنى أنَّه

<sup>(</sup>١) نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر (ص: ١١٩).

لا بُدَّ من وُجودِ الثَّانيةِ والثَّالثةِ والرَّابعةِ، ويكونُ هذا من بَابِ التَّقريرِ، أي: تَقْريرِ كِبْرياءِ اللهِ عَرَّفَحَلَّ فِي القَلبِ؛ لأنَّ المُؤكَّدَ يجوزُ حَذفُهُ إذا لم يُذكَرْ إلَّا فَضلةً، لكنَّ هذا الحَديثَ لا بُدَّ فيه من وُجودِ كُلِّ جُملةٍ: اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ.

بعدَ هذا التَّكبيرِ والتَّعْظيمِ للهِ عَنَّوَجَلَّ تقولُ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ»، ومَعْنى: لا إلهَ إلَّا اللهُ، أي: لا معبودَ حقُّ إلَّا اللهُ.

وقولُنا: «حَقُّ» أوْلى من كلمة «بِحَقِّ»؛ لأنَّك إذا قُلتَ: لا مَعبودَ بحَقِّ؛ احتجْتَ إلى تَقديرٍ آخَرَ؛ وهو: لا مَعبودَ كائِنٌ بحَقِّ، أو واقِعٌ بحقِّ، أمَّا إذا قُلتَ: لا مَعبودَ حَقُّ إلَّا اللهُ، لم تَحتَجْ إلى تَقديرِ شَيءٍ، هذا من جِهةٍ، ومِن جِهةٍ أُخرى يكونُ مُطابقًا لقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَتَ ٱللهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُو ٱلْبَكُولُ ﴾ [الحج: ٦٢].

إِذَنِ التَّقديرُ: ﴿ لَا مَعْبُودَ حَقُّ إِلَّا اللهُ ﴾ أمَّا مَعبُودٌ باطلٌ فموجودٌ عال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا أَغْنَتُ عَنْهُمْ عَالِهَ أَهُمُ عَالِمَ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا زَادُوهُمْ عَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ [هود:١٠١] التي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فهو إلهُ اسمًا وليس حقًا ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ \* إِلاَّ مَا سِوى اللهِ فهو إلهُ اسمًا وليس حقًا ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ \* إِلاَّ أَسْمَاءُ سَمَيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَا وَكُمُ مَا أَنزَلَ اللهُ يَها مِن سُلطني ﴾ [دوسف: ٤٠] ، وقال تعالى: ﴿ أَفَرَمَيْمُ اللَّنتَ وَالْمُزَى اللهُ وَمَنَوْهُ النَّالِكَةَ اللَّمُ حُرَدَةً مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ الل

واعلَمْ أَنَّكَ متى أقرَرْتَ بأنَّه لا مَعْبودَ حقُّ إلَّا اللهُ، فإنَّ إقرارَكَ هذا مُستلزِمٌ لتَوحيدِ الرُّبوبيَّةِ؛ إذْ إفرادُ اللهِ بالعِبادةِ مُتضمِّنٌ لإفرادِهِ بالرُّبوبيَّةِ؛ لأَنَّكُ لن تَعبُدَ إلَّا مَن هو رَبُّ.

و ﴿ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ﴾ لم يذكُرْ تمامَ نَسَبِهِ: وهو مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عبدِ المُطَّلِبِ بنِ هاشم؛ لأنَّه مَعلومٌ لكُلِّ إنسانٍ أنَّ مُحَمَّدًا المُوصوفَ بالرِّسالةِ هو: مُحَمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ.

وهذا التَّقريرُ يُفيدُ أَنَّه لا يَلزَمُ الإنسانَ كُلَّما ذُكِرَ الرَّسولُ قالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ، بل يجوزُ أَنْ يقولَ: إِنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ بدُونِ أَنْ يقولَ: عَلَيْ لأَنَّ الصَّلاةَ على النَّبِيِّ عَلَيْ بعدَ فَراغِ الأذانِ ليست من جُمَلِ الأذانِ، وإلَّا فمن المَعلومِ الصَّلاةَ على النَّبيِّ عَلَيْ الأذانِ الله عَمَ ذلك: «اللَّهُمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ...» (أَ النَّبيَّ عَلَيْ أَمَرَ بذلك لكنَّها ليست من جُملةِ الأذانِ.

«رَسُولُ اللهِ» ردُّ على المُكذِّبينَ له الذين قالوا: إنَّه ساحِرٌ، مَجنونٌ، شاعرٌ، كاهِنٌ، فهو عبدٌ لا يُعبَدُ، ورَسولٌ لا يُكذبُ.

واعلَمْ أنَّ هذه العُبوديَّةَ التي وُصِفَ بها الرَّسولُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ووُصِفَ بها بقيَّةُ الأنبياءِ، هي أخصُّ أنواعِ العُبوديَّةِ؛ لأنَّ العُبوديَّة: عامَّةٌ، وخاصَّةٌ، وأخَصُّ من الخاصَّةِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، رقم (٦١٤) من حديث جابر بن عبد الله رَضِّالِيَّكَ عَنْهَا.

فَالْعُبُودِيَّةُ الْعَامَّةُ فِي قَولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَا ءَاتِى الرَّحْمُنِ عَبْدًا ﴾ [مريم: ٩٣]، كُلُّ الْحَلقِ عبيدٌ للهِ، واللهُ تعالى سيِّدُهم، يَفْعَلُ فيهم ما يشاءُ؛ يُعِزُّ مَن يشاءُ ويُذِلُّ مَن يشاءُ، ويَهْدي مَن يشاءُ ويُضِلُّ مَن يشاءُ، ويُؤتي اللّكَ مَن يشاءُ ويَنزعُ المُلكَ مَن يشاءُ، هو عَرَّقَجَلَّ المَلِكُ السيِّدُ، وما سِواهُ مَمْلُوكُ عابدٌ للهِ عَرَّقَجَلَّ بالعُبُوديَّةِ الْعَامَّةِ (١).

«حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» «حَيَّ» بِمَعْنى أُقبِلُوا وهي اسمُ فعلٍ لا يَلحَقُهُ عَلامةُ الفِعلِ، يَعني لا تقولُ للجَهاعةِ: حَيُّوا، ولا للاثنينِ: حَيَّا، وإنَّها تقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ، للواحِدِ والاثنينِ والجَهاعةِ؛ ولهذا نقولُ: إنَّه اسمُ فِعلِ.

والضَّابِطُ لأسماءِ الأفْعالِ: هو كُلُّ لفظٍ دلَّ على مَعْنى الفِعلِ ولم يَقبَلْ عَلامتَهُ، فهو اسمُ فِعلٍ أمْرٍ، وإنْ دلَّ على مَعْنى الماضي فهو اسمُ فِعلِ أمْرٍ، وإنْ دلَّ على مَعْنى الماضي فهو اسمُ فِعلِ أمْرٍ، وإنْ دلَّ على مَعْنى المُضارعِ فهو اسمُ فِعلِ مُضارعٍ؛ فكُلُّ ما دلَّ على مَعْنى المُضارعِ فهو اسمُ فِعلِ مُضارعٍ؛ فكُلُّ ما دلَّ على مَعْنى المُضارعِ فهو اسمُ فِعلِ مُضارعٍ؛ فكُلُّ ما دلَّ على مَعْنى الفِعلِ ولم يَقبَلْ عَلامتَهُ فهو اسمُ فِعلِ.

«حَيَّ» بِمَعْنَى أَقبِلْ «عَلَى الصَّلَاةِ» يَحتمِلُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ (أَلَ) التي في الصَّلاةِ للعَمومِ، للعَهدِ الحُضوريِّ، أي: على الصَّلاةِ الحاضِرةِ، ويَحتمِلُ أَنْ يُقالَ: إِنَّ (أَلَ) للعُمومِ،

<sup>(</sup>١) وقال شيخنا الشارح رَحِمَهُ أَللَّهُ في (القول المفيد على كتاب التوحيد) (ص: ٣٠-٣١):

٣١- عبودية خاصة، وهي عبودية الطاعة العامة، قال تعالى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْـٰنِ ٱلَّذِينَ يَسْشُونَ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَ

٣- خاصة الخاصة، وهي عبودية الرسل -عليهم الصلاة والسلام-، قال تعالى عن نوح: ﴿إِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ عَن محمد: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ﴾ وقال في آخرين من الرسل: ﴿ وَإِذَكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْتُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَدِ ﴾. فهذه العبودية المضافة إلى الرسل خاصة الخاصة؛ لأنه لا يباري أحد هؤلاء الرسل في العبودية ».

أي: أقبِلْ على الصَّلاةِ، فيكونُ أوَّلَ ما يدخُلُ فيها الصَّلاةُ الحاضرةُ، ولعلَّ هذا أقرَبُ، أَنْ نَجعَلَهُ عامًّا، يَعني: أقبِلْ على الصَّلاةِ؛ فإنَّها خيرٌ مَوضوعٌ.

«حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» كلمة جامعة تتضمَّنُ النَّجاة من كُلِّ مَكروه، والفَوزُ بكُلِّ مَطلوبٍ، ومُناسبة فِكرِ الفَلاحِ هنا بعدَ فِكرِ الصَّلاةِ ظاهِرة جدًّا؛ كأنَّه يقولُ: حيَّ على الصَّلاةِ؛ لأنَّ بها الفَلاحَ، فالصَّلاة كُلُها فَلاحٌ، كُلُّها خَيرٌ؛ ولهذا كانت ممَّا يُستعانُ به على الصَّلاةِ؛ لأنَّ بها الفَلاحَ، فالصَّلاة عُرَّهَا فَلاحٌ، كُلُّها فَي الصَّلاةِ الله عَرَّهَ عَلَى الله عَرَّهُ عَلَى الله عَرَّهُ عَلَى الله عَرَّهُ عَلَى الله عَرَّهُ عَلَى الله الله عَرَّهُ عَلَى الصَّلاةِ (١). النَّهُ عَلَى الصَّلاةِ (١).

أَمَّا: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ» فهي كالجُمَلِ الأُولى.

«لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ اللهُ سَبَقَ مَعْناها.

هذا هو الأذانُ: فهو ذِكْرٌ، وإعْلانٌ بكِبْرِياءِ اللهِ عَرَّوَجَلَّ، وشَهادةٌ بالحَقِّ، وإعْلانٌ بالتَّوحيدِ، وإعلانٌ بالرِّسالةِ، ودَعْوةٌ إلى الصَّلاةِ، ودَعْوةٌ إلى الفَلاحِ، فالدِّينُ الإسلاميُّ -ولله الحمد- تعلياتُهُ لها هذه المَزيَّةُ العظيمةُ، وجذا نَعرِفُ فضائِلَ الإسلام.

أَمَّا الأُمَمُ السَّابِقةُ فليس فيها إلَّا نواقيسُ، وأبواقٌ، ونيران، ورُبَّما يكونُ عَلاماتٌ أُخرى كالصَّفيرِ وغَيرِهِ.

قولُهُ: «فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَالِيْ فَقَالَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ» في هذه الجُملةِ حَذفٌ؛ يَعني: أتيتُهُ فأخبرتُهُ، فقال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ» وهذا من الإيجازِ بالحَذفِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ﷺ من الليل، رقم (١٣١٩)، من حديث حذيفة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

قولُهُ: ﴿إِنَّهَا﴾، أي: الرُّؤيا التي قَصصتَها عليَّ ﴿لَرُؤْيَا حَقِّ»، أي: صِدقٍ، وليست رُؤيا باطلةً. ثم أمَرَهُ أنْ يَذهَبَ إلى بِلالٍ من أَجْلِ أنْ يُعلِمَهُ بالأذانِ؛ لأنَّه أنْدى صوتًا منه.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - هِدايةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لهذه الأُمَّةِ للحَقِّ؛ حيث رَفَضوا الاقتراحاتِ التي يُعلَمُ بها للصَّلاةِ، حتى هُدوا إلى هذا الأمْرِ الذي ثبَتَ بهذه الرُّؤْيا.

العَمَلُ بالرُّؤْيا، وأنَّ الشَّرِعَ إذا شَهِدَ للرُّؤْيا بالصِّدقِ فإنَّه يُحكمُ بها؛ لأنَّ الرَّسولَ عَيَهِ الصَّدةِ وَالسَّدَمُ قال: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ»، وإلَّا فإنَّ الرُّؤْيا لا يثبُتُ بها الشَّرعُ والرُّؤْيا الصَّالحةُ جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبوَّةِ ولهذا إلَّا إذا أقرَّها الشَّرعُ والرُّؤْيا الصَّالحةُ جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبوَّةِ ولهذا كان أوَّلَ ما بُعِثَ الرَّسولُ ﷺ يَرى الرُّؤْيا في المَنامِ فتَجيءُ مِثلَ فَلَقِ الصُّبحِ (١)، وأوَّلُ ما بُعِثَ الرَّسولُ ﷺ يَرى الرُّؤْيا في المَنامِ فتَجيءُ مِثلَ فَلَقِ الصَّبحِ (١)، وأوَّلُ ما بُعِثَ الرَّسولُ على هذا الوَجهِ في رَبيعِ الأوَّلِ، وبَقِيَ على هذا سِتَّةَ أشهُرٍ وهي: مَا بُدِئَ به الوَحيُ على هذا الوَجهِ في رَبيعِ الأوَّلِ، وبَقِيَ على هذا سِتَّةَ أشهُرٍ وهي: رَبيعُ الأوَّلِ، والثَّانيةُ ورَجَبٌ، وشَعْبانُ، ثم في رَمَضانَ نَزَلَ عليه الوَحيُ.

وإذا نَسَبْتَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ لثَلاثٍ وعِشْرِينَ سَنةً -التي هي زَمَنُ نُبوَّةِ النَّبِيِّ ﷺ-صارت جُزءًا من سِتَّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النُّبوَّةِ.

لكِنْ هل تَثبُتُ الأحكامُ الشَّرعيَّةُ بالرُّؤيا؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟، رقم (٣)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ؟، رقم (١٦٠) من حديث عائشة رَضَاللَهُ عَنْهَا.

# الجَوابُ: نقولُ: لا تَخلو الرُّؤيا من أقسام:

القِسمُ الأوَّلُ: أَنْ يَكُونَ فِي هذه الرُّؤْيا تأييدٌ لشَيءٍ ثابتٍ فِي الشَّرعِ، عُمِلَ بها وصارتْ من المُقوِّياتِ؛ مِثالُهُ: ما وَقَعَ لابنِ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا فِي رَجُلٍ سأَلَهُ عن مُتعةِ الحَجِّ، فأجابَهُ ابنُ عبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهَا بأنَّ مُتعةَ الحَجِّ حَتُّ، وعُمَرُ رَضَالِتُهُ عَنْهُ كان يَنهى عن مُتعةِ الحَجِّ، يُريدُ من النَّاسِ أَنْ يَعتَمروا فِي وقتٍ ويحَجُّوا فِي وقتٍ، فرأى هذا الرَّجُلُ فِي المَنامِ أَنَّ رَجُلًا يقولُ له: حجُّ مَبرورٌ وعُمرةٌ مُتقبَّلةٌ، فأتَى إلى ابنِ عبَّاسٍ وأخبَرَهُ ففرحَ بهذا الشَّرعُ فتُفيدُ التَّبيتَ والتَّقويةَ على صِحَّةِ ما ذَهَبَ إليه الإنسانُ، أو على رُجحانِهِ لأنَّهَا حُتُّ.

ومن ذلك ما ذكرَهُ ابنُ القَيِّمِ رَحَمُهُ اللهُ عن شَيخِهِ ابنِ تيميةَ رَحَمُهُ اللهُ: أَنَّهَا تُقدَّمُ الجَنائزُ بين أيدينا النّبيَّ عَلَيْ في المَنامِ فسألَهُ عن أشياءَ، من جُملةِ ما سألَهُ: أَنَّهَا تُقدَّمُ الجَنائزُ بين أيدينا ما نَدْري أمسلِمونَ هُمْ أَمْ كُفَّارٌ؟ فقال له النّبيُّ عَلَيْ (عليك بالشَّرطِ يا أحمَدُ) (٢)، يعني: اشترط؛ فقُلْ مَثلًا: اللَّهُمَّ إِنْ كان مُؤمنًا فاغفِرْ له وارْحَمُهُ وعافِهِ واعْفُ عنه. إلى آخِرِ الدُّعاءِ. وهذه الرُّؤيا يَشهَدُ لها الشَّرعُ؛ فإنَّ اللهَ تَعالى يقولُ في تَعليقِ الدُّعاءِ: ﴿وَلَلْنَاسِهُ أَنَ لَعَنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلكَذِينِ ﴾ [النور:٧]، فعُلِق الدُّعاءُ بالشَّرطِ، وتقولُ المرأةُ: ﴿ وَلَلْنَاسِمَ أَنَ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور:٩]، فقد شَهِدَ وتقولُ المرأةُ: ﴿ وَلَلْنَاسِمَ أَنَ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّدِقِينَ ﴾ [النور:٩]، فقد شَهِدَ الشَّرعُ بصِحَةِ هذه الرُّؤيا بتعليقِ الدُّعاءِ على شَرطٍ، كها أنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ أيضًا الشَّرعيَّة أيضًا الشَّرعُ بالشَّرطِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ أَهْلِها ﴾ [يوسف:٢٦]، يعني:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والقران والإفراد بالحج، رقم (١٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين عن رب العالمين (٣/ ٣٠٠).

حَكَمَ حَاكِمٌ: ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [يوسف:٢٦، ٢٧]. واستفتَتْ ضُباعةُ بنتُ الزَّبيرِ النَّبيَ ﷺ وهي تُريدُ الحَجَّ وهي شاكيةٌ، فقال لها: «حُجِّي واشْتَرِطي؛ فإنَّ لك على رَبِّكِ ما اسْتَثْنَيتِ » (١).

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ الرُّؤْيا إِنْ كَانَ الشَّرِعُ يَشْهَدُ لَهَا بِالصِّحَّةِ فَهِي صحيحةٌ، وتكونُ هذه الرُّؤْيا من بابِ التَّنبيهِ لا مِن بابِ التَّشريعِ ابتداءً؛ لأَنَّه إذا قال قائلٌ: كيف تقولون بشَرطِ أَنْ يَشْهَدَ لَهَا الشَّرعُ إذا شَهِدَ لَهَا فَمَا الفَائدةُ مِنها؟ نقولُ: الفائدةُ أَنَّهَا قد تُنبِّهُ أو تُبيِّنُ أشياءَ يكونُ الإنسانُ غافلًا عنها وهي داخِلةٌ في عُموماتِ الكِتابِ والسُّنَّةِ.

القِسمُ الثّاني: إذا كانت ثُخالِفُ الحقّ فهي مَرفوضةٌ، وهي من وَحيِ الشّيطانِ، ومرّ بي أنَّ عبدَ القادرِ الجيلانيَّ رَحِمَهُ اللّهُ رأى في المَنامِ نورًا عظيمًا لا يُوجَدُ له نظيرٌ، فخاطَبَهُ منه مُخاطِبٌ يقولُ له: إنَّه أسقَطَ عنه فَريضةً من الفَرائِضِ –وأظنُّها الصَّلاة – فقال له عبدُ القادِرِ: كَذَبْتَ ولكنَّك شيطانٌ. يقولُ: فتمزَّقَ النُّورُ(٢). هذه الرُّؤيا قَطعًا كَذِبٌ؛ لأنها تُخالِفُ الحقَّ. فإذا كانت تُخالِفُ الحقَّ فلا تُقبَلُ. ومِن ذلك لو ادَّعى مُدَّع كَذِبٌ؛ لأنها تُخالِفُ الحقَّ. فإذا كانت تُخالِفُ الحقَّ فلا تُقبَلُ. ومِن ذلك لو ادَّعى مُدَّع الآنَ أَنَّه رأى النَّبيَ عَلَيْهُ وأنَّه أخبَرَهُ بحُكمِ مَسألةٍ في الدِّينِ، فإنَّنا نَرُدُّ عليه رُؤياهُ حتى لو قال: إنِّي رأيتُهُ، نقولُ: ليس بصَحيحِ؛ لأنَّ الدِّينَ كامِلٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المُحْرِم التحلّل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧) من حديث عائشة رَضَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: الموافقات للشاطبي (٢/ ٤٧٥ - ٤٧٦)، وشذرات الذهب لابن العماد (٦/ ٣٣٣).

القِسمُ النَّالثُ: ما لا تُخالِفُ الحقَّ ولا تُوافِقُهُ، ولكنْ يكونُ لها شَواهِدُ تدُلُّ على صِدقِها فَيُعمَلُ بها؛ ومِثالُها: ما جَرى لثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَيَّاسٍ وَعَلَيْكَعَنْهُ حينَهَا استُشهِدَ فِي وَقْعةِ اليهامةِ فِي قِتالِ مُسيلمةَ الكذَّابِ، فقُتِلَ وَعَلَيْكَعَنْهُ ومرَّ به شخصٌ استُشهِدَ فِي وَقْعةِ اليهامةِ فِي قِتالِ مُسيلمةَ الكذَّابِ، فقُتِلَ وَعَلَيْكَعَنْهُ ومرَّ به شخصٌ فَسلَبَ دِرعَهُ، وأخذَهُ إلى رَحلِهِ ووضَعَهُ تحتَ بُرمةٍ -قِدرٍ من الفَخَّارِ - فلمَّا كان في اللَّيلِ رأى صاحِبٌ لثابتِ بنِ قيسٍ ثابتًا في المنامِ وأخبَرَهُ بها جَرى، وقالَ له: إنَّ اللَّيلِ رأى صاحِبٌ لثابتِ بنِ قيسٍ ثابتًا في المنامِ وأخبَرَهُ بها جَرى، وقالَ له: إنَّ اللَّرعَ تحتَ بُرمةٍ في أطرافِ الجيشِ، وحَولَهُ فَرَسٌ يَسْتَنُّ فِي طُولِهِ، فلمَّا أصبَحَ اللَّرعَ تحتَ بُرمةٍ في أطرافِ الجيشِ، وحَولَهُ فَرَسٌ يَسْتَنُّ فِي طُولِهِ، فلمَّا أصبَحَ الرَّجُلُ ذَهَبَ إلى خالدِ بنِ الوليدِ وَعَلَيْكَعَنْهُ وأخبَرَهُ بالحَبِرِ، فذَهَبوا إلى أطرافِ الجيشِ ووَجَدوا البُرمةَ قد أُكفِئَتْ على الدِّرعِ كها قالَ ثابتُ للرَّجُلِ في المَنامِ، وثابتُ بنُ قيسٍ رَحَيَّ لِلْكُمْ أَنفَذَ وصيَّتَهُ مع أنها كانت في المَنامِ، لكِنْ لها قرائِنُ. قال أهلُ العِلمِ: أبا بَكرٍ رَحَيَّ لِللَّهُ قَالُ أَفْذُ وصيَّةُ مع أنها كانت في المَنامِ، لكِنْ لها قرائِنُ. قال أهلُ العِلمِ: هذه أوَّلُ وصيَّةِ أُنفِذَت من رُؤيا في المَنامِ (۱).

وفي حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ زَيدِ بنِ عبدِ رَبِّهِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ الرُّؤْيا حَقَّ بشَهادةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ.

وفي قَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ» دليلُ على أنَّ الرُّؤْيا قد تكونُ حقًا وفي قُولِهِ عَلَيْهِ الصَّلاة عَلَى الرُّؤْيا الصَّادقة لا تكونُ إلَّا حقًا؛ ولهذا قال النَّبِيُّ عَلَيْهِ:

«الرُّؤْيا الصَّادقة جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربعينَ جُزءًا من النَّبوَّةِ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد (٤/ ٣٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ٦٥ رقم١٣٠٧)، وصححه الحاكم (٣/ ٢٣٥) من حديث أنس بن مالك رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، والحديث أصله في صحيح البخاري دون موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التعبير، باب القيد في المنام، رقم (٧٠١٧)، ومسلم: كتاب الرؤيا، باب منه، رقم (٢٢٦٣) من حديث أبي هريرة رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

٤- ومِن فَوائِدِ الحَديثِ: أنَّ الأذانَ الذي رآهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدِ بنِ عبدِ رَبِّهِ ليس فيه تَرجيعٌ، والتَّرجيعُ: هو أنْ يأتيَ بالشَّهادتَينِ سِرَّا ثم يأتي بهما جهرًا، فتكونُ ثمانيَ مرَّاتٍ، وهذا التَّرجيعُ علَّمَهُ النَّبيُّ عَيِّلِهُ أبا مَحْذورةَ مُؤذِّنَ مكَّةَ (۱)، لكنَّ بِلالًا مُؤذِّنَ المدينةِ لم يُؤمَرُ به فيكونُ من بابِ اختِلافِ الصِّفاتِ في العِبادةِ.

٥- أَنَّه ينبغي تأكيدُ الخَبَرِ إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ أَكَّدَ الخَبَرَ: «إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقِّ» بِمُؤكِّدَينِ؛ أَحَدُهما: «إِنَّ»، والثَّاني: اللَّامُ.

٦- أنّه يَنبَغي أَنْ يُختَارَ للأذانِ مَن هو أنْدى صَوتًا؛ لأنّ النّبيّ ﷺ اختارَ بلالًا لأنّه كذلك، فيَنبَغي أَنْ يكونَ المؤذّنُ نَدِيَّ الصَّوتِ، يَعني رفيعَ الصَّوتِ بِنَدَاوَةٍ؛ لأنّ بعض النّاسِ يكونُ رفيعَ الصَّوتِ لكنْ تجدُ صوتَهُ دقيقًا جدًّا لا يكونُ بنَداوةٍ، وبعض النّاسِ صوتُهُ رفيعٌ لكنّه يكونُ غليظًا. فيكونُ الصَّوتُ نديًّا، أي: رفيعًا يُناسِبُ السَّماعَ.
 السَّماعَ.

فإنْ قال قائِلٌ: وهل يُشترَطُ أنْ يكونَ المؤذِّنُ عالِمًا بالعربيَّةِ؟

الجوابُ: لا، فإذا أدَّى الأذانَ على وَجهِ ليس فيه لحنٌ يُحيلُ المَعْنى كفى، أمَّا إذا كان لحنٌ يُحيلُ المَعْنى كفى، أمَّا إذا كان لحنٌ يُحيلُ المَعْنى فإنَّ أذانَهُ لا يَصحُّ، فإذا قال: «آللهُ أكبَرُ» لم يَجُزِ الأذانُ؛ لأنَّ الجُملة تتحوَّلُ من خَبَريَّةٍ إلى استفهاميَّةٍ.

وإذا قال: «اللهُ أكبارُ» فلا يصحُّ أيضًا؛ لأنَّ (أكبار) على وَزْنِ (أسباب) مُفرَدُها: (كَبَر)، كَـ(سَبَب)، والكَبَرُ هو الطَّبلُ، فإذا مدَّ الباءَ تغيَّرَ المَعْنى بلا شكُ؛ فلا يصحُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، رقم (٣٧٩) من حديث أبي محذورة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وإذا قال: «اللهُ آكبَرُ» فلا يصحُّ؛ لأنَّه أدخَلَ الاستِفهامَ على خَبَرِ المُبتدأِ، والتَّقديرُ: اللهُ أهو أكبَرُ، وهذا لا يستقيمُ.

وإذا نصَبَ الجُزأينِ في: أشهَدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولَ اللهِ، وهذا يقَعُ من كَثيرِ من المُؤذِّنينَ، وقد وَجَدْنا أنَّ في ذلك لُغةً عربيَّةً، فعلى هذه اللُّغةِ يكونُ الأذانُ ليس فيه لحنٌ، وهذا هو الذي يَنبَغي أنْ يُفتى به؛ نظرًا لأنَّنا لو ألْزَمْنا المُؤذِّنينَ بأنْ يقولوا «رسولُ» بالضَّمِّ لوَجَدْنا كثيرًا منهم يُحِلُّ بذلك، وما دام له وَجة في اللُّغةِ العربيَّةِ فالذي يَنبَغي: أن يُفتى بصِحَّتِهِ.

وكذلك لو أبدَلَ الهَمْزةَ واوًا، فقال: «اللهُ وَكبر»، فإنَّ ذلك سائغٌ لُغةً؛ فيصحُّ الأذانُ.

### \_\_\_\_\_

\* وَزَادَ أَحْمَدُ فِي آخِرِهِ قِصَّةً قَوْلِ بِلَالٍ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ: "الصَّلَاةُ خَبْرٌ مِنَ النَّوْمِ»(١).

### الشَّرحُ

هذه الجُملةُ تُقالُ في أذانِ الفَجرِ خاصَّةً؛ لأنَّ النَّبِيِّ يَشَخَّةُ أَمَرَ بِهَا بِلالًا، فقالَ: «إِذَا أَذَّنْتَ الأَوَّلَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَبْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فكان يقولُها رَضَالِفَعَنهُ، وهذا كالتَّأْكيدِ لقولِهِ: «حَىَّ عَلَى الصَّلَاةِ».

وإِنَّمَا زِيدَتْ فِي أَذَانِ الفَجرِ؛ لأنَّ الغالِبَ على النَّاسِ أَنْ يَنامُوا، فزِيدَتْ هذه

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٤٢) من حديث عبد الله بن زيد رَضِّ اللهُ عَنْهُ.

تأكيدًا، وتكونُ بعدَ: «حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ» -لا بعد فَراغِ الأذانِ- كما يدُلُّ عليه السِّياقُ في أحاديثَ أخرى.

واعلَمْ أَنَّ لَفظَ الحَديثِ: «الأَذَانَ الأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ» فتوَهَّمَ بعضُ النَّاسِ أَنَّ المُرادَ به: الأذانُ الأوَّلُ الذي يكونُ في آخِرِ اللَّيلِ؛ وحصَلَ هذا الوَهْمُ من وَجهَينِ:

الأوَّلُ: ورَدَ في بَعضِ ألفاظِ هذا الحَديثِ: «وإذا أذَّنْتَ بالأوَّلِ من الصُّبحِ فقُلِ: الصَّلاةُ خَيرٌ من الشَّومِ» (١) فقالوا: قال: «تقولُ في الأذانِ الأوَّلِ» فلكَّ خيرٌ من النَّومِ» (١) فقالوا: قال: «تقولُ في الأذانِ الأوَّلِ» فدلَ هذا على أنَّ الأذانَ الثانيَ لا تُقالُ فيه.

الثَّاني: قالوا: يُؤيِّدُ ذلك أيضًا أنَّه يقولُ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ» وهذا دَليلٌ على أنَّها صَلاةُ تطوُّع؛ لأنَّ الفَريضةَ ما يُقارَنُ بيْنَها وبيْنَ النَّومِ، وإنَّما يُقارَنُ بيْنَ النَّومِ. النَّافلةِ التي يُخيَّرُ الإنسانُ بيْنَ فِعلِها وتَركِها وبيْنَ النَّومِ.

فصاروا يُؤذّنونَ في آخِرِ اللَّيلِ ويقولون: «الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّومِ»؛ فأخطؤوا في الفَهمِ وأخطؤوا في التَّطبيقِ؛ لأنَّ قولَهُ: «الأذانُ الأوَّلُ» احتِرازٌ من الإقامةِ؛ فإنَّ الإقامةَ تُسمَّى أذانًا، لأنَّها إعلامٌ بالقيامِ إليها؛ ولهذا جاءَ في الحديثِ الصَّحيحِ: «بَيْنَ كُلِّ أذانين صلاةٌ»(٢)، فالمُرادُ بقولِهِ: «الأذانُ الأوَّلُ» في الحديثِ: الأذانُ الذي يكونُ بعدَ طُلوعِ الصَّبح؛ لأنَّ الأذانَ الذي قبلَ طُلوعِ الصَّبحِ ليس لصَلاةِ الصَّبحِ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٨) من حديث أبي محذورة رَضَى اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة، رقم (٦٢٤)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صلاة، رقم (٨٣٨) من حديث عبد الله بن مغفل المزني رَضِّحَالِلَهُ عَنْهُ.

كما صرَّحَ بذلك النَّبيُ عَلَيْ حين قال: "إنَّ بلالًا يُؤذِّنُ بليلٍ ليُوقِظَ نائِمَكم ويَرجِعَ قائِمَكم، فكُلوا واشْرَبوا حتَّى تَسمَعوا أذانَ ابنِ أمِّ مكتومٍ "(). ولأنَّ الأذانَ للصَّلاةِ لا يكونُ إلَّا بعدَ دُخولِ وَقتِها؛ لِقَولِ النَّبيِّ عَلَيْ : "إذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فليُؤذِّنُ لكم أحدُكُم، ولْيَؤُمَّكُم أكبَرُكُم "() أو قال: "أكثرُكُم قُرآنًا "()؛ فالأذانُ الذي يكونُ قبلَ الفَجرِ ليس لصَلاةِ الفَجرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، رقم (٦١٧)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٢) من حديث ابن عمر رَضِحَالِلَهُعَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم، رقم (٦٨٥)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رَضِّوَ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب منه، رقم (٤٣٠٢) من حديث عمرو بن سلمة رَضَالِلَّهُ عَنْهُ.

وهذا من الأشياء التي نُنبّة عليها دائمًا: أنَّ بعض النَّاسِ يَفهَمونَ من النُّصوصِ ما لا يُرادُ بها، والأُمَّةُ تَعمَلُ على خِلافِ فَهمِهِم، ثم يَنفرِدونَ بهذا الفَهمِ تطبيقًا عَمَليًّا، فيُخالفونَ النَّاسَ، وهم مَعْذورونَ؛ لأنَّهم مُجتهِدونَ، لكن لا يجوزُ لهم التَّسرُّعُ فيها يُخالفون ما عليه النَّاسَ إلَّا بعدَ أنْ يتبيَّنَ الحقُّ تبينًا واضحًا؛ فحينئذٍ لا بُدَّ من بَيانِ الحقِّ.

قولُهُ: «الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» أفادتْ هذه الجُملةُ أنَّ الصَّلاةَ خَيرٌ من النَّومِ، لكن هل هي خَيرٌ من البَيعِ والشِّراءِ والتِّجارةِ؟

الجَوابُ: نَعَمْ، وإنَّمَا قال: «خَيرٌ من النَّومِ» لمُناسبةِ الحالِ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى في صَلاةِ الجُمُعةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى في صَلاةِ الجُمُعةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى في صَلاةِ الجُمُعَةِ ذَلِكُمُ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ يعني: خَيرٌ لكم من البَيعِ، فلكُلِّ مَقامٍ مقالٌ.

وفي قولِهِ: «الصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» يَقتضي أَنْ يكونَ في النَّومِ خيرٌ. وهو كذلك حتى إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قال لعبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضَالِللهُ عَنْهُ حينَ قال: لأقومنَّ الليلَ ما عِشتُ – قال له: «قُمْ وَنَمْ، وصُمْ وأَفْطِرْ، فإنَّ جَسَدِكَ عليك حقًّا، وإنَّ لعينِكَ عليك حقًّا» (١)، فالنَّومُ فيه خَيرٌ لاسيَّما إذا استعانَ الإنسانُ به على طاعةِ اللهِ، إلَّا أنَّ كثيرًا من النَّاسِ في الحقيقةِ يُفْرِطون في النَّومِ ويَزيدون فيه كما يُفْرِطون في الأكلِ والشُّربِ، والذي يَنبَغي: ألَّا يزيدَ الإنسانُ على القَدْرِ الذي يكون حفظًا لجِسمِهِ فقط؛ لأنَّ زيادةَ النَّوم كما أنَّما إسرافٌ فهي ضَرَرٌ أيضًا على البَدَنِ؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، رقم (١١٥٣)، ومسلم: كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا...، رقم (١١٥٩) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُا.

لأنَّ البَدَنَ يَسترخي أكثَرَ مما يَنبَغي، فيحصُلُ بذلك ضَرَرٌ عليه؛ فالاقتصادُ في كُلِّ شَيءٍ حتى في النَّومِ من الأُمورِ المَشْروعةِ. واللهُ أعلمُ.

### ......

١٧٩ - وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» (١).
هذا بيانٌ لمَوضِعِها؛ وأنَّه يكونُ بعد قولِهِ: «حيَّ على الفَلاحِ».

### .....

٠٨٠ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ الْأَذَانَ فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، وَلَكِنْ ذَكَرَ التَّكْبِيرَ فِي أَوَّلِهِ مَرَّتَيْنِ فَقَطْ. وَرَوَاهُ الخَمْسَةُ فَذَكَرُوهُ مُرَبَّعًا (٢).

### الشَّرْحُ

التَّرجيعُ: هو أَنْ يذكُرَ الْمُؤذِّنَ الشَّهادتَينِ جميعًا: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ» سِرَّا بيْنَه وبيْنَ نَفْسِهِ، ثم يذكُرُهما جَهْرًا. وليس كما يظُنُّه بعضُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن خزيمة: رقم (٣٨٦)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٤٢٣) وقال البيهقي: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، رقم (٣٧٩). وأخرجه أحمد (٣/ ٤٠٨)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٥٠٠)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان، رقم (١٩١)، والنسائي: كتاب الأذان، باب كيف الأذان، رقم (١٩١)، والنسائي: كتاب الأذان، باب كيف الأذان، رقم (٢٣١)، وابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه، باب الترجيع في الأذان، رقم (٧٠٨) من حديث أبي محذورة رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

العامَّةِ أَنَّ الإنسانَ يُرجِّعُ الصَّوتَ، أي: يُحسِّنُهُ ويتغنَّى به، ولكنَّ التَّرجيعَ أَنْ يَرْجِعَ إلى الشَّهادتَينِ بعدَ أَنْ ذكرَهما سِرًّا فيذكُرُهما جَهْرًا. وعلى هذا يكونُ الأذانُ إذا كان فيه التَّرجيعُ تسعَ عَشْرةَ جُملةً؛ لأنَّه سيذكُرُ «أشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ» أربعَ مرَّاتٍ، فيه التَّرجيعُ تسعَ عَشْرةَ جُملةً. و«أشهَدُ أَنْ يكونُ تِسعَ عَشْرةَ جُملةً.

وأبو مَحذورةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ كَانَ مُؤذِّنًا فِي مكَّةَ، علَّمَهُ النَّبِيُّ ﷺ الأذانَ، فذكرَ فيه التَّرجيعَ، لكن ذكرَ التَّكبيرَ في أوَّلِهِ مرَّتَينِ، هذا روايةُ مُسلِمٍ.

ولكن الحَمسةَ ذكروهُ مُربَّعًا، فهل نأخُذُ بروايةِ الحَمسةِ؛ لأنَّ معهم زيادةَ عِلمٍ أو بروايةِ مُسلِمٍ؟

نقولُ: ما دامتِ الزِّيادةُ صحيحةً، فإنَّنا نأخُذُ بها، ثُمَّ هي أيضًا مُطابقةٌ لحَديثِ عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عبدِ ربِّهِ، فيكونُ ذلك مرجِّحًا، وعلى هذا فيُحمَلُ ما رواهُ مُسلِمٌ - في أنَّه علَّمَهُ الأذانَ والتَّكبيرَ في أوَّلِهِ مرَّتينِ - على أنَّ أحدَ الرُّواةِ نَسِيَ فذكرَهُ مرَّتينِ.

## من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

انَّ العِباداتِ الواردةَ على وُجوهٍ مُتنوِّعةٍ، الأفضَلُ فيها أنْ تُفعَلَ على كُلِّ الوُجوهِ الواردةِ؛ فيفعَلُ هذا تارةً وهذا تارةً، أمَّا إذا اقتصرَ على وَجهٍ واحدٍ فلا شكَّ أنَّه قد أتى بها يَنبَغي، لكنَّه لم يَفعَلِ السُّنَّة كُلَّها. ومن العِباداتِ الواردةِ على وُجوهٍ مُتنوعةٍ: الأذانُ؛ فتارةً ورَدَ بالتَّرجيعِ، وتارةً بعدمِهِ؛ لذا يَنبَغي للإنسانِ أنْ يأتي بالتَّرجيعِ أحيانًا؛ لها ذكرْنا، ولأمْرِ النَّبِيِّ يَعْلِيْهُ أبا مَحذورةَ رَضِاً لِسَّهُ عَنْهُ به.

ويَرى بعضُ أَهْلِ العِلمِ أَنَّه لا يَنبَغي التَّرجيعُ في الأذانِ ولا يُسَنُّ؛ قالوا: لأنَّ بلالًا وابنَ أُمِّ مَكتومٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُا وهما مُؤذِّنَا الرَّسولِ ﷺ في المدينةِ - لم يُرجِّعا، وقد

تُوفِّيَ الرَّسولُ عَلِي على هذا الأذانِ، فينبَغي أنْ يكونَ هو الثَّابتُ.

ولكنَّ القولَ الأوَّلَ أصحُّ: أَنْ نعمَلَ بالتَّرجيع أحيانًا لنُحصِّلَ السُّنَة، ولأَنَنا لسنا نقولُ: اعمَلْ بالتَّرجيع ودَعْ عدمَ التَّرجيع، بل نقولُ: اعمَلْ بهذا وبهذا. إلَّا أنَّ الظَّاهرَ في ذِكرِ التَّرجيعِ في حَديثِ أبي مَحذورةَ لسَبَبِ يَختَصُّ بِهِ وَهُو أَنَّه ليَّا سَمِعَ النَّبيُّ الظَّاهرَ في ذِكرِ التَّرجيعِ في حَديثِ أبي مَحذورةَ لسَبَبِ يَختَصُّ بِهِ وَهُو أَنَّه ليَّا سَمِعَ النَّبيُّ صوتَهُ مع نَفَر كانوا يَحكون الأذانَ استِهزاءً، دَعا به وبرَّكَ عليه، ثُمَّ أمرَهُ أَنْ يَذَهَبَ إلى مكَّةَ ويُؤذِن وأمرَهُ بالتَّرجيع؛ وذلك من أَجْلِ أَنْ يثبُتَ الإخلاصُ في قَلبِهِ أَوَّلا قبلَ أَنْ يُعلِنهَ للنَّاسِ؛ فالظَّاهرُ أَنَّ التَّرجيع؛ وذلك من أَجْلِ أَنْ يثبُتَ الإخلاصُ في قلبِهِ أَوَّلا قبلَ أَنْ يُعلِنهَ للنَّاسِ؛ فالظَّاهرُ أَنَّ التَّرجيعَ إنَّها أَمَرَ به أبا مَخذورةَ لسببٍ يَختصُّ به، ولكنَّ العُلهَاءَ يقولون: إنْ رجَّعَ فلا بَأْسَ، وإنْ لم يُرجِّعْ فهو أحسَنُ.

ومن العباداتِ الواردةِ على وُجوهِ مُتنوِّعةٍ قراءةُ القُرآنِ بالقراءاتِ الواردةِ؛ لأنَّ كلَّها سُنَّة، لكنْ بشَرطِ ألَّا يكونَ في ذلك مَفسدةٌ؛ كأنْ يقرَأ بها أمام العامَّةِ؛ لأنَّ العامَّة لا يُدركون هذه المعاني، فإذا أرادوا أحدًا يقرَأُ على خِلافِ القِراءةِ المَعْروفةِ عندَهم حصَلَ في هذا تَشْويشٌ وبَلبَلةٌ، ولكن لكُلِّ مقامٍ مَقالٌ، فمثلًا إذا كُنتَ فيها بينك وبيْنَ نَفسِك فاقْرَأ بها.

مَسألةٌ: ما حُكمُ التَّلحينُ في الأذانِ؟

الجوابُ: التَّلحينُ في الأذانِ هو التَّطريبُ فيه؛ بأنْ يأتيَ به على صورة الطَّرَبِ الذي لا يحيلُ المَعْنى، وهو مكروهُ؛ قال العُلَماءُ: يُكرَهُ الأذانُ ملحَّنًا أو ملحونًا.

مَسألةٌ: بعضُ المُؤذِّنينَ يُضيفُ في نهايةِ الأذانِ يقولُ: «الصَّلاةُ والسَّلامُ عليك يا رسولَ اللهِ»، ويقولُ بعضُهم: «صلُّوا».

الجوابُ: هذا بِدعةٌ يُنهى عنها، ولا نقولُ ببُطلانِ أذانِهِ؛ لأنَّها بِدعةٌ بعدَ الأذانِ.

١٨١ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ، إِلَّا الْإِقَامَةَ، يَعْنِي: إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الِاسْتِثْنَاءً (١). وَلِلنَّسَائِيِّ: «أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهٍ بِلَالًا» (١).

# الشَّرْحُ

قولُهُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أُمِرَ بِلَالٌ» إذا قال الصَّحابيُّ: «أُمِرَ» أو «أُمِرْنا» أو: «أُمِرَ النَّاسُ» فالآمِرُ الرَّسولُ ﷺ، وهذا يُسمَّى عندَ أهْلِ المُصطَلَحِ: مَرفوعًا حكمًا.

وقولُهُ: «أُمِرَ بِلَالٌ» لأنَّه مُؤذِّنٌ، لا لاسمِهِ وعَينِهِ، بل لِوَصفِهِ.

«أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ» أَنْ يَجعَلَهُ شفعًا؛ وذلك باعتِبارِ كُلِّ جُملةٍ وَحدَها؛ وذلك بأنْ يُكبِّرَ أَربعَ مرَّاتٍ فِي أُوَّلِهِ؛ وهذا شَفعٌ، ويقولَ: «أشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ» مرَّتينِ؛ وهذا شَفعٌ، ويقولَ: وهذا شَفعٌ، ويقولَ: «حيَّ على الصَّلاةِ» مرَّتينِ؛ وهذا شَفعٌ، ويقولَ: «حيَّ على الفَلاحِ» مرَّتينِ؛ وهذا شَفعٌ، ثم يختمه بتكبيرتينِ؛ وهذا شَفعٌ؛ وبالتَّوحيدِ: «لا إلهَ إلاّ اللهُ»، وقد أجمعوا على أنَّ قولَ: «لا إلهَ إلاّ اللهُ» في آخِرِهِ مرَّةٌ واحدةٌ؛ لأَجْلِ أَنْ تكونَ هذه العِبادةُ مقطوعةً على وِترٍ؛ فالصَّلاةُ وِترٌ؛ والصِّيامُ مقطوعةً على وِترٍ؛ فالصَّلاةُ وِترٌ؛ والصِّيامُ وِترٌ، وجميعُ العباداتِ كلِّها مقطوعةٌ على وِترٍ؛ فالصَّلاةُ وِترٌ؛ والصِّيامُ وِترٌ، والحَيامُ على وِترٍ؛ فالصَّلاةُ وِترٌ؛ والصِّيامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى، رقم (٦٠٥)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة، رقم (٣٧٨)؛ والاستثناء ذكر في بعض روايات مسلم؛ فقد قال بعد إخراجه: زاد يحيى في حديثه عن ابن علية: فحدثت به أيوب، فقال: "إلا الإقامة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتب الأذان، باب بدء الأذان، رقم (٦٢٧).

فالصَّلاةُ وِترٌ؛ ثُختَم به صَلاةُ اللَّيلِ وصَلاةُ النَّهارِ، أمَّا الأوَّلُ فالوِترُ المَعْروفُ، وأمَّا الثاني فصَلاةُ المَغربُ.

والصِّيامُ وِترٌ؛ لأنَّه شهرٌ واحدٌ.

والحجُّ وِترٌ؛ فيومُ عَرَفةَ يومٌ واحدٌ، ويومُ النَّحرِ يومٌ واحدٌ، وأيامُ التَّشريقِ ثلاثةٌ إلَّا لَمَن تعجَّلَ فقد رخَّصَ اللهُ له. وهَلُمَّ جرَّا.

فختمُ الأذانِ بـ: «لا إلهَ إلَّا اللهُ» ليكونَ وترًا، كذلك إذا أردتَ أنْ تعتبِرَ الأذانَ بجَميع جُمَلِهِ فهو وِترٌ.

قولُهُ: «وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ» أي: يَجعَلُها وِترًا.

وقولُهُ: «إِلَّا الْإِقَامَةَ» فسَّرَها الراوي بقولِهِ: «يَعْنِي إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» لئلًا يكونَ فيه تناقضٌ في قولِهِ: «وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ» فبيَّنَ أنَّ الإقامة الثانية غيرُ الإقامةِ الأُولى هي: جميعُ الإقامةِ، أي: الذِّكرُ المَشْروعُ كُلُّه، والتَّانيةُ هي: «قد قامتِ الصَّلاةُ».

وقولُهُ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» يُريدُ بها الصَّلاةَ الحاضِرةَ لا شكَّ، ليس جميع الصَّلواتِ، كما قُلنا في قولِهِ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» في الأذانِ.

وقولُهُ: «وَلِلنَّسَائِيِّ: «أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَالًا». وهذه الرِّوايةُ تُفيدُ بيانَ الآمِر في قولِهِ: «أُمِر بِلَالٌ»؛ فروايةُ النَّسائيِّ من المرفوعِ صَريحًا، وروايةُ (الصَّحيحينِ) من المرفوعِ حُكمًا، أمَّا الحُكمُ -من حيث إنَّ هذا هو السُّنَّة - فإنَّه لا يَختلِفُ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أَنَّ أَذَانَ بِلالٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مَشروعٌ بأَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لقولِهِ: ﴿أُمِر بِلَالٌ».

٢- عِظمُ شَأْنِ النَّبِيِّ عَيْكِيْ لدى الصَّحابةِ رَضَالِتَهُ عَنْهُم، وأنَّه هو الآمِرُ النَّاهي عندَهم؛ بحيث لا يُفهَمُ من «أُمِرَ» إلَّا أنَّ الآمِرَ الرَّسولُ عَيْكِيْ.

٣- أنَّ الفِعلَ المبنيَّ للمجهولِ فيها يكونُ أمرًا أو نهيًا، إذا قاله الصَّحابيُّ فيَعني به النَّبيَّ عَلِيُهِ الأَنَّه عَلِيهِ هو الذي له الأمرُ والنَّهيُ، فإذا سَمِعتَ في الحديثِ عن الصَّحابيِّ: «أُمِرَ النَّاس» وما أشبَهَ ذلك، فالآمِرُ هو الرَّسولُ عَلَيْهِ، وإذا سَمِعتَ: «أُمِرْنا» فالآمِرُ هو الرَّسولُ عَلِيهِ، وإذا سَمِعتَ: «نُهينا» فالنَّاهي هو الرَّسولُ عَلِيهِ، وإذا سَمِعتَ: «نُهينا» فالنَّاهي هو الرَّسولُ عَلِيهِ، وإذا سَمِعتَ: «نُهينا» فالنَّاهي هو الرَّسولُ عَلِيهِ،

# فإذا قال قائِلٌ: ما حُكمُ هذا؟

نقول: حُكمُهُ الرَّفعُ، فها دُمنا نقولُ: إنَّ الآمِرَ والنَّاهيَ هو الرَّسولُ ﷺ فحُكمُهُ الرَّفعُ، يَعني كأنَّه قال: أَمَر رسولُ الله ﷺ، أو: نَهى رسولُ اللهِ ﷺ.

فإن قال قائِلٌ: لماذا يُعبِّر الصَّحابيُّ بهذا اللَّفظِ المبنيِّ لِهَا لم يُسَمَّ فاعِلُهُ، مع إمكانِهِ أَنْ يُعبِّرَ بالفِعلِ المبنيِّ للفاعِلِ؟

قُلنا: لعلَّه نَسِيَ كيفيَّةَ الصِّيغةِ ولكنَّه حَفِظَ المَعْنى؛ لهذا يقولُ: أُمِرَ، أو: أُمِرنا، أو ما أشبَهَ ذلك.

فإنْ قال قائِلٌ: أفلا يجوزُ أن يَفهَمَ الصَّحابيُّ ما ليس بأمْرٍ أمرًا؟ فالجوابُ: هذا بعيدٌ من وجهَينِ:

الوَجهُ الأُوَّلُ: أنَّ الصَّحابةَ أعلَمُ النَّاسِ بخِطابِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ.

الوَجهُ الثَّاني: أنَّ الصَّحابةَ أورَعُ النَّاسِ، فلا يُمكِنُ أنْ يَجزِمَ بأنَّ الرَّسولَ ﷺ أَمَر، أو أنَّ النَّاسَ أُمِروا، إلَّا عن يَقينِ.

وبهذا بطَلَ قولُ مَن يقولُ: إنَّ ما صُدِّر بلَفظِ «أُمِر» أو «أُمِرنا» أو ما أشبَهَ ذلك، لا يذُلُّ على الأمْرِ؛ لاحتِمالِ أنَّ الصَّحابيَّ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ فَهِمَ ما ليس بأمْرٍ أمرًا، فيُقالُ: هذا بعيدٌ للوجهينِ اللَّذينِ ذَكَرْناهما.

٤- أنَّ الأذانَ يُشفَع؛ لقولِهِ رَضَالِتُهُ عَنهُ: «أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ» وهو كذلك، فالتَّكبيرُ في أوَّلِهِ أربعةٌ، أو اثنتانِ؛ على حسبِ ما جاءَتْ به السُّنَّة، والشَّهادةُ بالتَّوحيدِ اثنِتانِ، والشَّهادةُ بالرِّسالةِ اثنِتانِ، والحَيعَلَتانِ اثنتانِ اثنتانِ، والتَّكبيرُ في آخِرِهِ اثنتانِ، والتَّشهُّدُ والشَّهادةُ بالرِّسالةِ اثنِتانِ، والحَيعَلَتانِ اثنتانِ اثثانِ اثالاً للكونَ وترًا.
 واحدةٌ، وهذا بالاتِّفاقِ؛ لأنَّها كلمةٌ يُختَم بها الأذانُ ليكونَ وترًا.

٥- الفَرقُ بيْنَ: «أُمِر»، و «أَمَر النَّبِيُّ ﷺ؛ لأنَّ الأولَ مبنيٌّ لِهَا لم يُسمَّ فاعِلُه، ولولا عِلمُنا بحالِ الصَّحابةِ وأنَّ الآمِرَ عندَهم والنَّاهي هو الرَّسولُ ﷺ، لقُلْنا: إنَّ «أُمِر» مَبنيٌّ لِهَا لم يُسمَّ فاعِلُه؛ فلا نَدْري مَن الذي أَمَرَ بلالًا، أهو الرَّسولُ ﷺ، وأُمِرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ بلالًا» صارَ الأمرُ واضِحًا؛ لأنَّه بُنِيَ لِهَا سُمِّى فاعِلُه.

٦- أنَّ الإقامةَ تكونُ وِترًا، ولكن كيف تكونُ وِترًا؟

إذا أَخَذْنا بِظَاهِرِ الْحَديثِ فهي على النَّحوِ التالي: «اللهُ أكبرُ، أشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَ اللهُ، أَشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاحِ، قد قامتِ الصَّلاةُ قد قامتِ الصَّلاةُ قد قامتِ الصَّلاةُ ولا اللهُ ال

وإلى هذا ذهَبَ كثيرٌ من المُحدِّثينَ وقالوا: إنَّهَا تُوتِرُ على مُقتضى هذا اللَّفظِ. ولكن هذا إحْدى صِفاتِها في الحقيقةِ، ومِن صِفاتِها: أن تَشْفَعَ في التَّكبيرِ أوَّلًا، وتَشْفَعَ في التَّكبيرِ أوَّلًا، وتَشْفَعَ في التَّكبيرِ أوَّلًا، وتَشْفَعَ في التَّكبيرِ أوَّلًا، وتشفَعَ التَّكبيرِ أخيرًا، والغالبُ عليها الوِترُ؛ التَّكبيرِ أخيرًا، والخالبُ عليها الوِترُ؛ لأنَّ الشَّهادتينِ وِترٌ، والحَيعَلتينِ وِترٌ، وكلمةُ الإخلاصِ في آخِرِها وِترٌ.

فالاحتِهالُ الأوَّلُ هو ظاهِرُ اللَّفظِ، والاحتِهالُ الثاني يُمكِنُ أَنْ يَحتملَهُ اللَّفظُ ويُعقالَ: إنَّه ليَّا كان أغلبُها وِترًا صحَّ أَنْ يُقالَ: «وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ»، ثُمَّ إِنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ علَّمَهمُ الإقامةَ فجعَلَها إحدى عَشْرةَ كلمةً، وهذا هو الذي عليه جُمهورُ أَهْلِ العِلمِ: على أَنَّ التَّكبيرَ في أَوَّلِها مرَّتينِ، والتَّكبير في آخِرِها مَرتَينِ؛ فتكونُ إحدى عَشْرةَ جُملةً.

٧- مَشروعيَّةُ قولِهِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» في الإقامةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: هل هذه الجُملةُ تأكيدٌ لقَولِهِ: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ»؟

قُلنا: لَا؛ لأنَّ «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» مع كَونِهم حاضِرينَ، يُرادُ بها الصَّلاةُ المعنويةُ؛ بمَعْنى: أقبِلوا على الصَّلاةِ بقُلوبِكم، كما أنتم حاضِرونَ بأجسادِكُم. وأمَّا: «قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ» فهي إشعارٌ بالقِيام إليها.

ولذلك اختَلَفَ العُلَماءُ رَحِمَهُمُ اللهُ هل يُشرَعُ للمَأمومِ أَنْ يقومَ إذا كان جالسًا من حينِ أَنْ يَشرَعَ المُؤذِّنُ فِي الإقامةِ، أو إذا قال: «حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ»، أو إذا قال: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»، أو إذا كبَّرَ الإمامُ تَكبيرةَ الإحرام؟

على خِلافٍ، والأَمْرُ في هذا واسِعٌ، اللهِمُّ ألَّا يقومَ حتى يَرى الإمامَ قد جاءَ ليُصلِّي، سواءٌ قامَ عندَ أوَّلِ الإقامةِ، أو عندَ قولِهِ: «حيَّ على الصَّلاةِ»، أو عندَ قولِهِ:

«قد قامتِ الصَّلاةُ»، أو عندَ قَولِ الإمامِ: اللهُ أكبرُ، لكنَّ الأخيرَ أضعَفُها؛ لأنَّه قد تفوتُهُ تكبيرةُ الإحْرامِ؛ فالذي يَنبَغي: أن يتهيَّأَ قَبلَ ذلك.

٨- الفَرقُ بيْنَ الأذانِ والإقامة؛ فإنَّ جُمَلَ الأذانِ أكثرُ من الإقامة؛ لأنَّ الإقامة تكونُ غالبًا للنَّاسِ وقد حَضروا، والأذانُ للنَّاسِ وهُم في بُيوتِهم، وإنَّما قُلنا: «لأنَّ الإقامة غالبًا»؛ لأنَّما قد تكونُ الإقامةُ لمن ليس في المسجِدِ؛ بدَليلِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» (١).

أمَّا مَن جعَلَ الإقامةَ مِثلَ الأذانِ ويَزيدونَ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» فيكونُ أكثَرَ من الأذانِ، فقُولُهُم ضَعيفٌ وهو مَذهَبُ أبي حَنيفةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢) وكُلُّ الأحاديثِ التي خالفتْ حَديثَ أنسِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ كلُّها ضعيفةٌ.

ومن الفُروقِ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ: أنَّ الأذانَ يَتَرَسَّلُ فيه المُؤذِّنُ؛ لأَنَّه يُنادي للبَعيدِ، فيترسَّلُ، وأمَّا الإقامةُ فيَحْدِرُها، يَعني يُسرِعُ فيها؛ لأنَّ الإقامةَ غالبًا تكونُ للقريب.

9- أنَّه يَنبَغي الإيضاحُ فيما إذا حصَلَ اشتِباهٌ ولو من بَعيدٍ؛ لقولِهِ: «يُوتِرَ الْإِقَامَةَ إِلَّا الْإِقَامَةَ يَعْنِي إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»؛ لأنَّنا لو أخَذْنا بالظَّاهِرِ: «إلَّا الإقامة» الْإِقَامَة يَعْنِي إِلَّا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ»؛ لأنَّنا لو أخَذْنا بالظَّاهِرِ: «إلَّا الإقامة» لكان يَظنُ الظَّانُ أنَّه تناقض، ولكنَّه بُيِّن بأنَّ المُرادَ: «قد قامتِ الصَّلاةُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، رقم (٦٣٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...، رقم (٦٠٢) من حديث أبي هريرة رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) مختصر اختلاف العلماء (١/١٨)، والتجريد للقدوري (١/١١)، وبدائع الصنائع (١/١٤). (١٤٨/١).

• ١ - مُراعاةُ الحالِ في التَّشريعِ: ففي الأذانِ يُشفَع لتكثُرُ جُمَلُهُ حتى يتسنَّى لَمَن لم يَسمَعْ أَوَّلَهُ أَنْ يَسمَعَ آخِرَه، وكذلك يتأنَّى ويتَرسَّلُ فيه، ويكونُ على مكانٍ عالٍ. أمَّا في الإقامةِ فعلى العَكس، والفَرقُ واضِحٌ؛ لأنَّ الإقامةَ إنَّما هي لأقوام حاضِرينَ في الغالِبِ -وإلَّا قد يَسمَعُها مَن كان خارجًا - فلذلك صارت وِترًا وصارتْ تُحْدَرُ، في الغالِبِ -وإلَّا قد يَسمَعُها مَن كان خارجًا - فلذلك صارت وِترًا وصارتْ تُحْدَرُ، ولا يُترسَّلُ فيها، وصارتْ أخفضَ صَوتًا من الأذانِ. وتتَّضِحُ هذه المُراعاةُ في التَّشريعِ في النَّاسُ يُؤذِّنونَ في المنائِرِ ويُقيمونَ كذلك. في الزَّمَنِ الماضي. أمَّا في حالِنا الحاضِرةِ فالنَّاسُ يُؤذِّنونَ في المنائِرِ ويُقيمونَ كذلك.

إذَنْ نَأْخُذُ فَائدةً وهي: مُراعاةُ الحالِ في التَّشريعِ، وهذه القاعِدةُ لها فُروعٌ كَثيرةٌ:

منها: لمَّا حُرِّمت الخمرُ وكان النَّاسُ قد أَلِفُوها، صار التَّحريمُ عليهم بالتَّدريجِ، لا جزمًا عليهم من أوَّلِ الأمْرِ.

كذلك أيضًا في الصّلاةِ: فأوَّلُ ما فُرِضَت كانت رَكعتَينِ في الحَضَرِ وفي السَّفَرِ، ولمَّا هَاجَرَ النَّبيُّ عَلَيْهِ إلى المدينةِ زِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ<sup>(۱)</sup>، فصار الظُّهرُ والعَصرُ والعِشاءُ أربعًا. وعلى هذا إذا رأينا شَخصًا على مُنكرٍ كشُربِ الدُّخانِ مثلًا نقولُ له: إذا كُنتَ لا تَستطيعُ تَركَهُ فورًا فاشرَبْ لك في اليَومِ خَمسَ سِجاراتٍ، ثم أربعًا ثم ثلاثًا وهكذا.

وعِندَ التَّأَمُّلِ تَجدُ أَمثلةً كثيرةً لهذا، بل إنَّ كلَّ الشَّرائِعِ فيها المُراعاةُ؛ كها قال اللهُ تعالى: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ [المائدة:٤٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة، باب يقصر إذا خرج من موضعه، رقم (۱۰۹۰)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها، رقم (٦٨٥)، من حديث عائشة رَضِّاللَّهُ عَنْهَا.

11 - ومن الفَوائِدِ الحَديثيَّةِ أَنَّه إذا اختلَفَ الشَّيخانِ، البُخارِيُّ ومُسلِمٌ، في كلمةٍ: فإذا كان المَعْنى واحدًا، فلا حاجة أنْ يُنصَّ على الاختِلافِ، لاسيَّما على القولِ الرَّاجِح: بجَوازِ روايةِ الحَديثِ بالمَعْنى. وإذا كان بزيادةٍ أو نقص، فلا بُدَّ أنْ تُبيِّنَ؛ لئلَّا يظُنَّ السَّامعُ أو القارئُ أَنَّ هذا لفظَهما جميعًا؛ ولهذا قال المُؤلِّفُ رَحَمَهُ اللهُ: «وَلَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ الاسْتِثْنَاء».

### ......

١٨٢ – عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رَضَيَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ، هَاهُنَا وَهَاهُنَا، وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ(١).

وَلِابْنِ مَاجَهْ: «وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذْنَيْهِ»(٢).

وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ: حَيِّ عَلَى الصَّلَاةِ» يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ»(٣). وَأَصْلِهِ فِي (الصَّحِيحَيْنِ)(١).

### الشَّرْحُ

أصلُ هذا الحديثِ في (الصّحيحَينِ) بألفاظٍ مُتقاربةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٠٨/٤)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذان، رقم (١٩٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب الأذان والسنة فيه، باب السنة في الأذان، رقم (٧١١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في المؤذن يستدير في أذانه، رقم (٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان، رقم (٦٣٤)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، رقم (٥٠٣).

قولُهُ: «رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ» يَعني: بالنَّظَرِ إليه، و «فَاهُ» بمَعْنى: فَمِهِ، و فيها لُغتانِ فَصيحتانِ:

اللُّغة الأُولى: بإثباتِ الميم، وعلى هذه اللُّغةِ تكونُ مُعربةً بالحَرَكاتِ.

واللَّغةُ الثَّانيةُ: بحَذفِ الميمِ، وعلى هذه اللَّغةِ تكونُ مُعربةً بالحُروفِ، فإذا قُلتَ: «هذا فَمُهُ» فاللَّغةُ صحيحةٌ، وهو مُعرَبٌ بالحَرَكاتِ، وإذا حُذِفَتِ الميمُ أعربتَهُ بالحُروفِ فقُلتَ: «هذا فُوهُ»، وهو الأشهَرُ.

قولُهُ: «هَاهُنَا وَهَاهُنَا» في روايةِ الصَّحيحينِ: «يَلتَفِتُ يَمينًا وشِمَالًا» وهو أيضًا كذلك في روايةِ أبي داوُدَ.

قولُهُ: «وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ» الجُملةُ حاليةٌ؛ أي: والحالُ أنَّ إصبعَيهِ في أُذُنيهِ، والْمُرادُ بالإصبعَينِ في أُذُنيهِ أَمْرانِ:

الأمرُ الأوَّلُ: أَنَّه أَرفَعُ للصَّوتِ؛ فإنَّ الصَّوتَ إذا انسدَّتْ مَحَارِجُ الأُذُنينِ صار للهُ مُخرِجٌ واحدٌ، فصار أعْلى وأرفَعَ، وإذا كانتِ الأُذُنانِ مفتوحتَينِ فإنَّه يَضعَفُ الصَّوتُ.

والأمرُ الثَّاني: أنَّه إذا رآهُ البعيدُ الذي لا يَسمَعُهُ أو الأصمُّ عرَفَ أنَّه يُؤذِّنُ؛ فبذلك يكونُ وضعُهُ لإصبعَيهِ في أُذُنيهِ فائدةً لمَن يُؤذِّنُ ولمَن يُشاهِدُهُ.

وقولُهُ: «وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ» هذا التَّعبيرُ من البلاغةِ؛ لأنَّه من إطلاقِ الكُلِّ وإرادةِ الجُزءِ؛ لأنَّه لم يجعَلْ كُلَّ الإصبعَينِ في الأُذُنِ ولكن البعضُ. والهمزةُ والباءُ من «إصبَع» مُثلَّثتانِ، يَعني يجوزُ فيهما الضَّمُّ والفَتحُ والكسرُ، فتكونُ اللُّغاتُ تِسعًا

من ضَربِ ثَلاثٍ في ثَلاثٍ، ولهذا لا أحدَ يَلحَنُ بالنِّسبةِ للتَّصريفِ في «إصبَع» (١). قولُهُ: «وَلِابْنِ مَاجَهْ: وَجَعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنيْهِ».

ولا فَرْقَ بِيْنَ هذه وهذه فيما يظهَرُ، إلَّا أنَّ هذه صريحةٌ في أنَّه جعَلَهما في أُذُنيهِ، والأُولى جُملةٌ حاليَّةٌ كما سبق.

قولُهُ: «وَلِأَبِي دَاوُدَ: «لَوَى عُنُقَهُ، لَمَّا بَلَغَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ» يَمِينًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ».

«لَوَى عُنُقَهُ» عندَ الحَيعَلَتينِ يمينًا وشِمالًا.

لكن هل مَعْنى الحَديثِ أنَّه جعَلَ اليَمينَ لـ«حيَّ على الصَّلاةِ» في الجُملتينِ، والشِّمالَ لـ«حيَّ على الصَّلاةِ» يمينًا، والشِّمالَ لـ«حيَّ على الطَّلاحِ» في الجُملتينِ؟، أو أنَّه قال: «حيَّ على الطَّلاةِ» يمينًا، ثم «حيَّ على الفَلاحِ» شِمالًا؟

في هذا رَأْيانِ لشُرَّاحِ الحَديثِ:

فمنهم مَن قال: إنَّ مَعناهُ: أنَّه قال: «حيَّ على الصَّلاةِ» يَمينًا في الجُملَتينِ، و«حيَّ على الفَلاحِ» شِمالًا في الجُملَتينِ.

ومنهم مَن قال: جعَلَ لكُلِّ جِهةٍ حظَّا من «حيَّ على الصَّلاةِ» ومن «حيَّ على الضَّلاةِ» ومن «حيَّ على الفَلاحِ». فعلى هذا المَعْني يكونُ القولُ بأنَّه وزَّعَهما أقْوى، أمَّا الأوَّلُ فرُبَّما يُؤيِّدُه

<sup>(</sup>١) وفيها لغة عاشرة؛ وهي «أُصُبُوع» ونظمت لغاته في قوله [من البسيط]: تثليث با «إصبع» كذاك همزتُه ... تسع اللغات مع الأصبوع قد كملا وانظر: تاج العروس (صبع).

قولُهُ: لمَّا بلَغَ «حيَّ على الصَّلاةِ» يمينًا وشِمالًا على الترتيب؛ فيكونُ «حيَّ على الصَّلاةِ» يمينًا، و «حيَّ على الفَلاحِ» شِمالًا في الجُملتينِ، والعملُ على هذا.

والجِحمةُ من ذلك: ليكونَ النِّداءُ إلى الصَّلاةِ وإلى الفَلاحِ من الجِهتَينِ اليَمينِ والشَّمالِ.

# من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - حِرص الصَّحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ على مَعرفةِ السُّنَّة في كيفيةِ الأذانِ؛ وذلك من تتبُّعِ أبي جُحَيفة لأذانِ بلالٍ، ويتفرَّعُ على هذا أنَّه يَنبَغي أن يتتبَّعَ الإنسانُ صِفة العِبادةِ عَنْ له عِلمٌ بها وتَطبيقٌ، فمَثلًا لو رأيتَ عالمًا يُصلِّي فإنَّك تتبعُ صلاتَه حتى تأخُذ بها، إذا عَلِمْنا أنَّ الرجُل حريصٌ على تَطبيقِ السُّنَّة. كذلك لو رأيناهُ في الطَّوافِ أو في السَّعيِ أو في الوُقوفِ يَفعَلُ شيئًا، وهو عمَّن يُوثَقُ بعِلمِهِ ودِينِهِ، فإنَّنا نتبعُهُ.

٢- مَشروعيَّةُ الالتفاتِ يمينًا وشِمالًا في «حيَّ على الصَّلاةِ»، «حيَّ على الفَلاحِ»،
 على الوجهَينِ اللَّذينِ ذَكَرْ ناهما.

لكن هل هذا الحُكمُ باقٍ مع مُكبِّراتِ الصَّوتِ الآنَ؟

الظّاهرُ لا؛ لأنّه لا حاجة لهذا، بل إنّه لو التفَتَ يَمينًا وشِمالًا عن مُقابلةِ اللّاقِطِ لانخفَضَ الصَّوتُ؛ لذلك نقولُ: لا يَلتفتُ، لكنْ يَنبَغي في تَركيبِ السَّمَّاعاتِ في المنارةِ أنْ يُراعى هذا، بأنْ تكونَ واحدةً في اليَمينِ وواحدةً في الشَّمالِ إذا لم يُمكِنْ أنْ تُوزَّع السَّمَّاعاتُ على الجِهاتِ الأربع.

٣- أنَّه يُسنُّ وَضعُ الإصبعَينِ في الأُذُنينِ عندَ الأذانِ من أوَّلِهِ إلى آخرِهِ، لا أنْ
 يضَعَ يَدَيهِ على أُذُنيهِ.

# وهل هذه السُّنَّة باقيةٌ إلى الآنَ؟

الجواب: نعم، ما دُمنا نقولُ: إنَّ العِلَّة في ذلك عُلُوُّ الصَّوتِ وانحصارُهُ بخُروجِهِ من الفَمِ، فنقولُ: هذه العِلَّةُ موجودةٌ الآنَ حتى فيها إذا أذَّن بمُكبِّرِ الصَّوتِ.

3- أنَّ الالتفاتَ إنَّما يكونُ في العُنُقِ فقط ولا يَستديرُ بمَعْنى أنَّه لا يَلتفِتُ بجَميعِ بَدَنِهِ ولا يَستديرُ ولو في منارةٍ على الصَّحيحِ، وكانتِ المناراتُ في الماضي يُجعَل لها حوضٌ مُحيطٌ بها ويُؤذِّنُ المُؤذِّنُ في الحَوضِ الذي من جِهةِ القِبلةِ، ويكونُ عُنُق المنارةِ مانعًا من سَهاعِهِ بالنِّسبةِ لمن كانوا خلفَ القِبْلةِ، فكان بعضُهم يقول: إذا كان في منارةٍ فإنَّه يستديرُ من أَجْلِ أَنْ يَسمَعَ كُلُّ مَن حولَ المنارةِ صَوتَ المُؤذِّنِ، لكنَّ الصَّوابَ أنَّه لا يستديرُ حتى في المنارةِ، ولو التفَت بجَسَدِهِ فلا شيءَ عليه، لكنَّ الأفضَلَ الاقتصارُ على ما ورَدَ الالتفاتُ فيه وهي الحَيعَلتَانِ وأَنْ يكونَ بالعُنُقِ فقط.

مَسألةٌ: قد يقولُ قائِلٌ: إذا كانت العِلَّهُ في الالتفاتِ في الحَيعَلَتينِ انتشارَ الصَّوتِ يمينًا وشِمالًا، فليكنِ الالتفاتُ في كُلِّ الأذانِ؟

الجوابُ: نقولُ: إنَّما كان الالتفاتُ في الحَيعَلَتينِ لأنَّهما دُعاءٌ، بخِلافِ بقيَّةِ الأَذانِ فهو ذِكرٌ.

١٨٣ - وَعَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ» رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة (٣٧٧).

# الشَّرْحُ

قولُهُ: «أَعْجَبَهُ» أي: استَحسَنَهُ، والإعجابُ يأتي بمَعْنى الاستِحسانِ؛ ومنه قولُهُ: «أَعْجَبَهُ» أي: النَّبيُّ عَلَيْهِ يُعجِبُهُ التَّيمُّنُ في تنعُّلِهِ وترجُّلِهِ وطُهورِهِ وفي قولُ عائشة رَضَائِيهُ عَنهَا: «كان النَّبيُّ عَلَيْهِ يُعجِبُهُ التَّيمُّنُ في تنعُّلِهِ وترجُّلِهِ وطُهورِهِ وفي شَأْنِهِ كُلِّهِ» (١).

قولُهُ: «فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ» أي: علَّمه إيَّاهُ لِيُؤذِّنَ.

## من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنّه يَنبَغي اختيارُ حَسِنِ الصَّوتِ في الأذانِ، وحُسنِ الصَّوتِ يكونُ بثَلاثةِ أُمورٍ: حُسنِ الأداءِ، وحُسنِ النَّغمةِ، وقُوَّةِ الصَّوتِ، فإذا اجتمعتْ هذه الأُمورُ الثَّلاثةُ في المُؤذِّنِ فهو أكمَلُ ما يكونُ.

الأوَّل: أَنْ يكونَ حَسَنَ الأداءِ؛ يَعني مثلًا: يُؤدِّي الكلماتُ على ما يَنبَغي. والثَّاني: أَنْ يكونَ حَسَنَ النَّغمةِ؛ لأَنَّ بعضَ النَّاسِ يكونُ عندَه حُسنُ أداءٍ لكن صوتَهُ ليس بلذيذٍ.

والثَّالثُ: أنْ يكونَ قويَّ الصَّوتِ، أي: رفيعَ الصَّوتِ؛ لأنَّ ذلك أبلَغُ في الإعلامِ. وعلى هذا فاستِعمالُ مُكبِّرِ الصَّوتِ في الأذانِ من الأُمورِ المطلوبةِ؛ لأنَّه أبلَغُ في إيصالِ الأذانِ إلى النَّاسِ وأسمَعُ لهم، ولهذا -الآن والحمدُ لله- ارتاحَ النَّاسُ وصاروا يَسمعون الأذانَ وهُم في الحُجَرِ، ويَسمعونَهُ وهُم بَعيدون، بخِلافِ ما إذا لم يكن هناك مُكبِّرُ صَوتٍ، ولهذا إذا انقطَعَ مُكبِّرُ الصَّوتِ في يَومٍ من الأيامِ تجدُ بعضَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب التيمن في الوضوء والغسل، رقم (١٦٨)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب التيمن في الطهور وغيره، رقم (٢٦٨).

النَّاس تفوتُهم الصَّلاةُ؛ لعدمِ عِلمِهم بالأذانِ، فوُجودُ مِثلُ هذه الأجهزةِ من نعمةِ اللهِ عَنَّوَجَلَ على العِبادِ في هذا الزَّمانِ وتيسيرِهِ لهم.

فإنْ قال قائِلٌ: لو وُجِدَ مُؤذِّنٌ راتِبٌ وآخَرُ أحسَنُ منه صَوتًا، فهل نَعزِلُ المُؤذِّنَ الرَّاتِبَ لِنَضِعَ بدَلَهُ حَسَنَ الصَّوتِ؟

نقول: لا، بل نُبقي الأوَّلَ على مكانِهِ؛ لعُمومِ قَولِ النَّبِيِّ عَيَّكِيْهُ: «لا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلطانِهِ» (١) ، فإذا كان الإمامُ إذا وُجِدَ أحسَنُ منه لا يُؤخّر ويُقدَّم هذا، فالأذانُ مِثلُهُ، بل أوْلى. وقد ذكر شيخُ الإسلامِ رَحَمَهُ اللهُ في كِتابِ الوقفِ قاعدة مفيدة فقال: «مَنْ نُزِّلَ تَنزيلًا شرعيًّا لا يجوزُ صَرفُهُ بلا مُوجِبٍ شَرْعيًّ » (١) . وهذه القاعدة عامَّةٌ في الأذانِ أو الإمامةِ أو الولايةِ.

٢- أنّه يَنبَغي لولي الأمرِ أنْ يُعلِّم المؤذّنين كيف يُؤذّنونَ؛ إمّا على وَجهِ الدَّوراتِ، يَعني: يجعَلُ دوراتٍ في كُلِّ بلدةٍ لمدَّةٍ أُسبوعٍ أو أسبوعَينِ، أو شَهرٍ أو شهرَينِ، حسَبَ ما تقتضيهِ الحاجةُ؛ ووجهُ ذلك من قولِهِ: «فعلَّمَهُ الأذانَ» أي: علَّمَهُ كيف يُؤذّنُ بالأداءِ، ولم يقتصِرْ على أن يسمَعَ أبو محذورةَ الأذانَ من بلالٍ، بل علَّمَهُ النَّبيُ عَلَيْهُ بنفسِهِ.

ويتفرَّعُ على هذه الفائِدةِ:

أَنَّه يَنبَغي للعالِمِ أَنْ يُعلِّمَ الْمُؤذِّنَ كيف يُؤذِّنُ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٣) من أبي مسعود الأنصاري رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبرى لابن تيمية (٥/ ٢٩).

فمثلًا يُعلِّمُهُ ألَّا يمُدَّ الهمزة في لَفظِ الجلالةِ «الله»؛ لأنَّه بمدِّها تكونُ الجُملةُ استفهاميةً. وكذلك أيضًا لا يمُدُّ اللَّامَ فيها مدَّا زائدًا؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ يمُدُّها أكثر من سِتِّ حَرَكاتٍ، وهذا لا يَنبَغي. كذلك أيضًا في «أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ» ولا يمُدُّ الهمزة أو الباء في «أكبَرُ».

وكذلك يُعلِّمُهُ أَنْ يُبيِّنَ الهمزةَ في «اللهُ أكبرُ» لأنَّ بعضَ المُؤذِّنينَ يقولُ: «الله وَكْبَر» وهو وإنْ كان جائزًا في اللَّغةِ العربيَّةِ؛ لأَنَّه إذا ضُمَّ ما قبلَ الهمزة تُقلَبُ الهمزةُ واوًا، لكنَّ الأكملَ أنْ تقولَ: «اللهُ أكبرُ»، كذلك أيضًا يُبيِّنُ الهمزةَ في «أشهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ»، ولا يمُدُّها مدًّا أكثرَ مما يَنبَغى.

وفي «أشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ» يُعلِّمُهُ أَنَّ «رسولُ» بالضَّمِّ؛ لأنَّ كثيرًا من المُؤذِّنينَ يَنصِبُ «رسول» وهذا على المشهور في اللُّغةِ العربيَّةِ لا يجوزُ، بل يُبطِلُ الأذانَ؛ لأنَّ «رسول» بالنَّصبِ على المشهورِ في اللُّغةِ العربيَّةِ عطفُ بيانٍ، وعليه فالجُملةُ لمَعلَّقةً، وهذا يُوجِبُ أَنْ يكونَ الأذانُ باطلًا، إلَّا أننا وَجَدْنا في اللُّغةِ العربيَّةِ مَن يُجُوِّز نصبَ اسمِ «إنَّ» وأحواتِها ونصبَ باطلًا، إلَّا أننا وَجَدْنا في اللُّغةِ العربيَّةِ مَن يُجُوِّز نصبَ اسمِ «إنَّ» وأحواتِها ونصبَ خَبِرها أيضًا، ثم إنَّك لو سألتَ المُؤذِّنَ الذي يقول: «أشهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا رسولَ الله» ماذا تعني بهذه الجُملة؟ لقالَ: أعني أنَّ مُحمَّدًا هو رسولُ الله، ولا شكَّ أنَّه يُريدُ أَنْ يكونَ «رسول» خبرًا لا بدلًا أو عطفَ بيانٍ، وعلى هذا نقولُ: الأذانُ صحيحٌ ولو بنصبِ الجُوْاينِ. ولكنْ من الأفضَلِ لَمَن علَّمَ المُؤذِّنَ أَنْ يقولَ: «أشهَدُ أَنَّ محمدًا رسولُ الله» بالضَّمِّ، حتى يكونَ مُتمشِّيًا على المشهورِ من اللُّغةِ العربيَّةِ.

أَمَّا «حيَّ على الصَّلاةِ» فإنَّ بعضَ المُؤذِّنينَ يقولُ: «حَيَّا» بالمدِّ ويمُدُّها سِتَّ

أو سَبِعَ أو عَشرَ حركاتٍ، وهذا خطأُ؛ لأنَّ «حيَّ» ليس فيها مدُّ أبدًا، لا طبيعيٌ، ولا ستُّ حَرَكاتٍ، ولا أكثرُ ولا أقلُ، بل إذا قُلتَ: «حيَّا» أشبَهَ أنْ يكونَ فِعلًا ماضيًا فيه ألفُ اثنينِ، كها تقولُ: «حَيَّا زيدًا الرَّجُلانِ» أي: بادَراهُ بالتحيَّةِ، فإذا قُلتَ: «حيًّا على الصَّلاة» كأنَّها فعلٌ ماضٍ اتَّصلَ به ألِفُ اثنينِ، فيتغيَّرُ المَعْنى. ومِثلُ ذلك في «حيَّ على الفَلاح».

ويُعلِّمه أنَّه يجوزُ الوُقوفُ على التَّاءِ في المُفرَدِ فتقولُ: «حيَّ على الصَّلاتْ» بالتَّاءِ على لُغةٍ، لكن الأفصحَ قولُهُ: «حيَّ على الصَّلاهْ» بالهاءِ.

٣- أنّه لا غضاضة على الإمام الأعظم في تعليم عامَّة النَّاس؛ لأنَّ النَّبيَ عَلَيْهُ علَّم أبا محذورة الأذان بنفسه، لا يترفَّعُ ويقولُ: اجعَلْ واحدًا من النَّاس يُعلِّم، بل يُعلِّم أبا مُحذورة الأذان بنفسه، لا يترفَّعُ ويقولُ: اجعَلْ واحدًا من النَّاس يُعلِّم، بل يُعلِّم هو بنفسه؛ اقتداءً بالرَّسولِ عَلَيْهُ واحتسابًا للأَجْرِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا علَّم غيرَهُ شيئًا من الشَّريعةِ وعَمِلَ به، صار له أجرُ ما علَّمه.

مَسألةٌ: ما الحُكمُ إذا نَسِيَ المُؤذِّنُ جُملةً من الأذانِ ولم يتذكَّرْ إلَّا بعدَ الأذانِ؟ الجوابُ: إنْ كان عن قُربِ أتى بالجُملةِ وما بعدَها، وإن طالَ الفَصلُ أعادَ الأذانَ.

مَسألةٌ: ما حُكمُ أذانِ الألثَغ (١)؟

الجوابُ: لا يصحُّ؛ لأنَّه أبدلَ حَرفًا بآخَرَ، إلَّا إذا لم نَجِدْ غيرَهُ فاتَّقُوا اللهَ ما اسْتَطَعْتُمْ.

<sup>(</sup>١) اللثغة: تحول اللسان من حرف إلى حرف؛ كقلب السين ثاء، والراء غينًا. «المعجم الوسط» مادة: لثغ.

١٨٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَـالَ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الْعِيدَيْنِ، غَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

١٨٥ - وَنَحْوُهُ فِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُا، وَغَيْرُهُ (٢). الشَّوْحُ

قولُهُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ» المعيَّةُ هُنا تَقتضي الاجتماعَ في المكانِ.

قولُهُ: «العيدينِ» يَعني بها عيدَي الفِطْرِ والأضْحى.

قولُهُ: «غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ» يَعني أكثَرَ من ذلك، فيكون أقلُّه ثلاثًا.

قولُهُ: «بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ»، أي: بغيرِ أذانٍ لدُخولِ وَقتِ صَلاةِ العيدَينِ وهو ارتِفاعُ الشَّمسِ قِيد رُمحٍ، ولا إقامةٍ عندَ فِعلِ الصَّلاةِ، بل كان ﷺ إذا خرَجَ إلى المسجدِ دخَلَ في الصَّلاةِ فورًا.

## من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - مشروعيَّةُ صَلاةِ الجَهاعةِ في العيدَينِ؛ لقولِهِ: «صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيَلِيَّةٍ».

وهل الجَماعةُ شَرطٌ لِصحَّةِ صَلاةِ العيدِ؟

الجوابُ: في هذا خِلافٌ بيْنَ أَهْلِ العِلمِ:

فمنهم مَن قال: إنَّها شرطٌ لصِحَّةِ صلاةِ العيدِ؛ بمَعْنى أنَّ الإنسانَ إذا فاتته

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة العيدين، باب منه، رقم (٨٨٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب العيدين، باب المشى والركوب إلى العيد...، رقم (٩٥٩)، ومسلم:كتاب صلاة العيدين، باب منه، رقم (٨٨٦).

صَلاةُ العيدِ لم يُشرَعْ له قَضاؤُها، وهذا هو القولُ الرَّاجحُ: أنَّ صلاةَ العيدِ شُرعت على على هذا الوَجهِ، -أي: بجاعةٍ - فإذا فاتتِ الإنسانَ فلا يُصلِّيها؛ لأنَّها شُرعت على وَجهٍ مُعيَّن، ولم يُنقَل عن النَّبيِّ عَيَّالِةً أنَّه أمرَ بقضائِها، ولا أنَّ أحدًا من الصَّحابةِ قَضاها؛ فتَبْقى على هذا الوَجهِ (۱).

فإنْ قال قائِلٌ: أليستْ صَلاةُ الجُمُعةِ شُرِعت على وَجهٍ يُخالِفُ بقيَّةَ الصَّلواتِ، ومع ذلك إذا فاتتْهُ صلَّى بدَلَها الظُّهرَ؟

قُلنا: بلى، لكنَّ الظُّهرَ فيه فَرضُ الوَقتِ، فإذا تعذَّرت صَلاةُ الجُمُعةِ صار بَدَلها فَرضُ الوَقتِ فيصلِّ الظُّهرَ.

فإنْ قال قائِلٌ: ألا يُمكِنُ أنْ نقيسَ هذا على هذا؟

نقول: أولًا: لا قياسَ في العِباداتِ.

ثانيًا: أنَّ صَلاةَ العيدِ ليس لها بَدَلٌ؛ فكيف نقيسُ؟!

٢- أنَّه لا يُشرَعُ الأذانُ ولا الإقامةُ لصلاةِ العيدَينِ؛ لأنَّ النَّبيّ ﷺ لم يَفعَلْ ذلك، ولو كان هذا من شَرع اللهِ لفعَلَهُ، أو أمرَ به.

٣- الاستِدلالُ بتَركِ النَّبِيِّ ﷺ للشَّيءِ مع وُجودِ سَببِهِ، وأنَّه إذا ترَكَ الشَّيءَ مع وُجودِ سَببِهِ، وأنَّه إذا ترَكَ الشَّيءَ مع وُجودِ سَببِهِ؛ كان ذلك دليلًا على عدمِ مَشروعيَّتِهِ.

وهذه فائِدةٌ مُهمَّةٌ: «كُلُّ شَيءٍ وُجِدَ سببُهُ في عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ولم يَشرَعْ فيه النَّبِيُّ عَلِيْهِ شيئًا، فإحْداثُ شيءٍ له يُعتَبَرُ بِدعةً » وهذه قاعِدةٌ تَنفَعُكَ، ولها فُروعٌ كثيرةٌ منها:

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه المسأله في «الشرح الممتع» لفضيلة شيخنا الشارح رَحَمَهُ اللَّهُ (٥/ ٥٥٥).

انَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كان إذا دخل بيتَهُ فأوَّلُ ما يبدأُ به السِّواكُ، فلو قال قائِلٌ: إذا دَخَلُ السِّواكِ؛ لأنَّ بيتَ اللهِ أعزُّ من بَيتِ الإنسانِ؟ دَخَلْنا المسجدَ هل تُشرَعُ البُداءةُ بالسِّواكِ؛ لأنَّ بيتَ اللهِ أعزُّ من بَيتِ الإنسانِ؟

فالجواب: لا يَشرَعُ للإنسانِ إذا دخلَ المسجدَ أن يتسوَّكَ.

فإذا قال: أقيسُ ذلك على دُخولِ البَيتِ؟

قُلنا: لا قِياسَ في العباداتِ؛ والسَّببُ مُختلِفٌ: هذا دُخولُ مَسجدٍ، وهذا دُخولُ بَيتٍ؛ فلا قِياسَ. ثم نقولُ: لو كان هذا مَشروعًا -أي: التَّسوُّكُ عندَ دُخولِ المسجدِ- لفَعَلَهُ النَّبيُّ عَلَيْهِ؛ لأنَّ السَّبَ موجودٌ.

فَحَديثُ جَابِرٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ يُستدلُّ به على هذه القاعدةِ العَظيمةِ، وهي: «كُلُّ ما وُجِدَ سَببُهُ في عَهدِ النَّبِيِّ ولم يَفعَلْهُ، فَفِعلُهُ بدعةٌ».

هل يُمكِنُ أَنْ نقولَ: وكذلك الاحتفالُ بمَولِدِ الرَّسولِ؟

الجواب: نعم، نقول: إنَّ الاحتِفالَ بمَولِدِ الرَّسولِ بِدعةٌ بلا شكِّ؛ لأنَّ سببةُ موجودٌ في عهدِ النَّبيِّ ولم يفعَلْهُ. ثم نقولُ: هل الرَّسولُ لا يعلمُ أنَّه سُنَّة، أو يعلَمُ أنَّه سُنَّة ولم يُبيِّنه؟ وكِلا الأمرينِ مُحالُ؛ مُحالُ أنْ يدَّخِرَ اللهُ تعالى عِلمَ هذا لمن يأتي بعدَ أربعائة سنة ويحجُبه عن رَسولِ اللهِ وخُلَفائِهِ الرَّاشِدينَ، ومِن المُحالِ أنْ يكونَ الرَّسولُ وَلَيْ عَلِمه ولم يُبيِّنْه لأُمَّتِهِ.

٤- الرَّدُّ على مَن قال من الفُقهاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ: إنَّه يُنادى للعيدَينِ بقَولِ: «الصَّلاةُ جامعةٌ»؛ وَجهُ ذلك: أنَّ جابرًا رَضَى اللهُ نَفى الأذانَ والإقامةَ ولم يذكرِ «الصَّلاةُ جامعةٌ». والصَّحيحُ أنَّ هذا بِدعةٌ وليس بسُنَّة؛ لأنَّ ذلك لم يَرِدْ عن النَّبِي عَيَالِيْهِ، ولو كان ذلك ثابتًا لوَرَدَ.

فإنْ قال قائِلٌ: ألا يصحُّ قياسُها على صَلاةِ الكُسوفِ؛ فقد نادى لها الرَّسولُ عَلِيْ بـ «الصَّلاةُ جامعةٌ»؟

قُلنا: لا يصحُّ؛ لأنَّه لا قياسَ في العِباداتِ، مع اختِلافِ السَّبِ؛ فسببُ صَلاةِ الكُسوفِ كُسوفُ الشَّمسِ أو القَمرِ، وسَببُ صَلاةِ العيدَينِ العيدُ؛ ولأنَّ صَلاةَ الكُسوفُ الشَّمسِ أو القَمرِ، وسَببُ صَلاةِ العيدَينِ العيدُ؛ ولأنَّ صَلاةَ العيدَينِ تأتي وقد عَلِمَ النَّاسِ بذلك ولا يحتاجون إلى نداءٍ، وأمَّا الكُسوفُ فإنَّه يأتي مُباغتًا؛ فلذلك احتاجَ إلى النِّداءِ بـ «الصَّلاةُ جامعةٌ»؛ لذا لا يُمكِنُ أنْ نقيسَ هذا على هذا.

واعلَمْ أنَّ هذه العِبارةَ: «لا قياسَ في العِباداتِ» يظنُّها بعضُ النَّاس أنَّها مُضطربةٌ وليس كذلك، بل هي مُنضبطةٌ:

فالفُقَهاءُ قالوا: يجبُ على مَن اغتسَلَ للجنابةِ أَنْ يُسمِّي، قياسًا على الوُضوءِ، ويجبُ على مَن تيمَّمَ عن حَدَثٍ أَكبَرَ أو أصغَرَ أَنْ يُسمِّي؛ لقياسِ الفَرعِ على الأصْلِ. فهذا وإنْ قُلنا به، فإنَّه لا يُنافي قولَنا: «لا قياسَ في العِباداتِ»؛ لأنَّ السَّبَ واحدٌ وهو الحَدَثُ في الوُضوءِ وفي الجنابةِ، وكذلك في التيمُّمِ عن الوُضوءِ وعن الجنابةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: لو وقَعَ العيدانُ والنَّاسُ لم يستعدُّوا لهما، وهذا يقَعُ كثيرًا في عيدِ الفِطرِ، بمَعْنى أنَّه لا يثبُتُ دُخولُ شَهرِ شوَّالٍ إلَّا في الصَّباحِ، فكيف نُعلِمُ النَّاس؟

نقولُ: أقربُ شَيءٍ أَنْ يُطاف في الأسواقِ ويُقال: أيَّها النَّاسُ، قد ثبَتَ دُخولُ الشَّهرِ فاخرجوا إلى المُصلَّى، وإذا كان في وَقتٍ لا يُمكِنُ أداءُ الصَّلاةِ فيه، فلْيَقُلْ:

أَيُّهَا النَّاسُ، قد ثبَتَ دُخولُ الشَّهرِ فاخْرُجوا غدًا إلى المُصلَّى؛ لأنَّ صلاةَ العيدِ لا تُقضى إلَّا في نظيرِ وَقتِها.

وقد حدَثَ هذا عندَنا قبلَ سَنواتٍ، حيث لم نَعلَمْ بدُخولِ الشَّهرِ إلَّا قُبيلَ النَّوالِ، فأفطَرَ النَّاسُ؛ لأَنَّه ثبَتَ أنَّ اليومَ عيدٌ لكن وُعِدوا أنْ يخرُجوا من اليوم الثاني ويُصلُّوا في المُصلَّى.

الصَّلَاةِ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ - فِي الحَدِيثِ الطَّوِيلِ فِي نَوْمِهِمْ عَنِ الصَّلَاةِ - «ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (۱).

الشَّرْحُ
الشَّرْحُ

القِصَّةُ مُحْتَصَرَةٌ؛ وهي أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْ كَانَ فِي سَفَرٍ، وكَانَ يُحِبُّ السَّيرَ فِي اللَّيلِ، ويقولُ: «اسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّبُّةِ، وَالْقَصْدَ تَبْلُغُوا» (٢) فناموا في آخِرِ اللَّيلِ. ومن المَعْلُومِ أنَّ الإنسانَ إذا كان مُرهقًا ونامَ في الْقَصْدَ تَبْلُغُوا» (لاَ فنام اللَّيلِ، ولاسيَّا إذا كان الجُوُّ مُلائمًا، فإنَّه سوف يَستغرِقُ في النَّومِ كثيرًا، فقال: «مَنْ يَراقِبُهُ؟ فقال بِلالُّ: أنا، فنام النَّبيُّ عَلَيْهُ، ونام الصَّحابةُ، ونام بلالٌ ولم يَستيقِظْ، فيا أيقظَهم إلَّا حرُّ الشَّمسِ، فأمَرَهم النَّبيُّ عَلَيْهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة..، رقم (٦٨١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب الدين يسر، رقم (٣٩)، وكتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل، رقم (٦٤٦٣)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِللَّهُ عَنْهُ، واللفظ مركب من الموضعين.

يَرتَحِلُوا من مَكَانِهِم هذا، وقال: «إِنَّهُ مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ». ثم نَزَلَ وصلَّى كما كان يُصلِّي كُلَّ يَومٍ. فأذَّن بلال، وصلَّوُا الرَّاتبة، وصلَّوُا الفريضة. ومُقتضى قولِهِ: «كُلَّ يَومٍ» أَنَّه جَهَرَ بها.

# من فَوانِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ بَشْرٌ يَلحَقُهُ مَا يَلحَقُ النَّاسَ مِن النَّومِ واليَقَظةِ؛ فإنَّه لم
 يُحِسَّ بطُلوعِ الفَجرِ.

فإذا قال قائِلٌ: أليس قد ثبَتَ عن النَّبيِّ عَلَيْ أَنَّه تنامَ عيناه و لا ينامُ قلبُهُ (١)؟

قُلنا: بلى ثبَتَ عنه هذا، فهو عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تنامُ عيناهُ ولا ينامُ قلبُهُ؛ ولهذا قال العُلَماء: إنَّه لا يُنتقَضُ وُضوؤُهُ بالنَّوم؛ لأنَّ قلبَهُ واعٍ لا ينامُ. لكنَّ إدراكَ الفَجرِ ما يُدرَكُ بالعَينِ، والعَينُ قد نامت. فلم تُدرك؛ وعلى هذا فيزولُ الإشكالُ الذي قد يَحصُلُ لبَعضِ النَّاسِ في هذا الحَديثِ.

٢- حُسنُ خُلُق النّبيِّ ﷺ؛ لأنّه لم يُوبِّخ بلالًا الذي التزَمَ أن يرقُبَ الفَجرَ لهم، بل سألَهُ فقال: يا رسولَ اللهِ، أَخَذَني الذي أَخَذَك، يَعني النّومَ، فسكَتَ النّبيُّ صَلَّاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

٣- أنَّ النَّائمَ مَعذورٌ لا يأثَمُ، وهذا مُقيَّدٌ بها إذا لم يكُنْ عندَه مَن يُوقِظُه، أمَّا إذا
 كان عندَه مَن يُوقِظُه للصَّلاةِ وأيقظوهُ للصَّلاةِ ولكنَّه تباطأً وتكاسَلَ فهو غيرُ مَعذورٍ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب قيام النبي ﷺ بالليل في رمضان وغيره، رقم (١١٤٧)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﷺ في الليل، رقم (٧٣٨)، من حديث عائشة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهَا.

فلو قيلَ له: قُمْ للصَّلاةِ، وتنبَّهُ وصحا، ولكنَّه عاد فنامَ، فلا عُذرَ له، إنَّما لو لم يكن هناك مَن يُوقِظُه وقد عَمِلَ الاحتياطَ ولكن لم يتمكَّنْ أنْ يُصلِّيَ إلَّا بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ، فلا حرَجَ عليه؛ لأنَّ النَّومَ ليس فيه تفريطٌ.

٤- أنَّه يَنبَغي إذا نام جماعةٌ في مكانٍ وناموا عن الصَّلاةِ أنْ يَرتَحِلوا عنه؛ لأنَّ الشيطان حضَرَهم. فهل تُسلَّمُ هذه الفائدةُ أو لا تُسلَّمُ؟

قد يُقَالُ: تُسلَّم هذه الفائدةُ، وأنَّه إذا كانوا جماعةٍ في سَفَرٍ، أو في بيتٍ وَحْدَهم، ثم ناموا حتى طَلَعَتِ الشَّمسُ، فإنَّهم يُصلُّون في مَكانٍ آخَرَ، وإذا كانوا في غُرفةٍ في البَيتِ يُصلُّون في غُرفةٍ أخرى.

وقد يُقالُ: إنَّه ليس بمَشروع، ولا تُسلَّمُ هذه الفائِدةُ، بل يُصلُّون في مَكانِهِم؛ لأنَّ هذا من أُمورِ الغَيبِ ولا نَدْري أيحضُرُ الشَّيطانُ في غَيرِ هذه الواقعةِ أو لا يحضُرُ. أو نقولُ: إنَّ هذه قضيَّةٌ خاصَّةٌ بالنَّبيِّ عَيَالِةٍ اطَّلع على أنَّ الشَّيطانَ حضَرَهم فأمَرَ أنْ يَرتَحِلوا عنه؟ فيه احتِمالُ.

وقد يُؤيِّدُ القولَ الأوَّلَ -أنَّهُم يَرتِّحِلُون؛ لأنَّ الشَّيطانَ حضَرَهم-: أنَّ النَّبيَّ ﷺ وَقَد يُؤيِّدُ القولَ الأوَّلَ الشَّيطانُ فِي أخبَرَ عن رَجُل نام حتى أصبَحَ ولم يُصَلِّ الفَجرَ فقال: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطانُ فِي أَخْيِهِ» (١) يَعني: فأقعَدَهُ عن صَلاةِ الفَجرِ، فاللهُ أعلَمُ. وأنا مُتردِّدُ في أنْ تكونَ هذه قضية عَينٍ عَلِمها النَّبيُّ وقد لا تحصُلُ لغيرِه، أو يُقالُ بالعُمومِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (۳۲۷۰)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح، رقم (۷۷٤) من حديث ابن مسعود رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ.

ولكنْ إذا كان لا يشُقُّ عليهم أنْ يَرتَّحِلوا، فالأوْلى أن يَرتَّحِلوا ولو لم يكُنْ في ذلك إلَّا التَّذكيرُ بهذه الواقعةِ التي وَقَعَتْ لرَسولِ اللهِ ﷺ لكان هذا خيرًا.

٥- أنَّه إذا فاتتِ الصَّلاةُ بنَومٍ فإنَّه لا يَسقُطُ الأذانُ لها، فالأذانُ مَشروعٌ حتى للمقضيَّاتِ. هذا إذا كانوا جماعةً ولم يُؤذَّن، أمَّا إذا كان الإنسانُ في البَلَدِ فأذانُ البلدِ كافٍ.
 البلدِ كافٍ.

٦- أنَّ الأذانَ إنَّما هو للإعلامِ بفِعلِ الصَّلاةِ لا بالوَقتِ؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ أَمَرَ بالأذانِ هنا.

٧- أنَّ الرَّواتبَ تُقضى كما تُقضى الفرائضُ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ صلَّى الراتبة ثم
 صلَّى الفريضة، وهذا فيما إذا لم يَستيقِظْ إلَّا بعدَ طُلوعِ الشَّمسِ ظاهرٌ.

لكنْ أرأيتُمْ لو استيقَظَ قُبيل طُلوعِ الشَّمسِ وتوضَّأَ ثم لم يَبْقَ على طُلوعِها إلَّا مِقدارُ رَكعتَينِ، فهل يُصلِّي الراتبةَ أوِ الفريضةَ؟

الجوابُ: يُصلِّ الراتبة أولًا، ثم يُصلِّ الفَريضة ولو خرَجَ الوَقتُ؛ لأنَّ وَقتَ صَلاةً الفَريضة في حقِّ النَّائمِ إذا استيقَظَ؛ لقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَن نام عن صَلاةً أو نَسِيَها فليُصلِّها إذا ذكرَها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك»(۱)، فليس هناك وَقتُ يَضيقُ في حقِّهِ عن فِعلِ العِبادةِ، فيكونُ الوَقتُ مُتَّسِعًا لفِعلِ العِبادةِ بجميعِ شُروطِها ومُكمِّلاتِها، لكن يجبُ فورًا قضاءُ الفوائِتِ، ولا يجوزُ له تأخيرُها.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، رقم (٥٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

فإذا قال قائِلٌ: إذا ضاقَ الوَقتُ فإنَّه من المَعْروفِ أنَّ الفريضةَ تُقدَّم على النَّافلةِ؟

نقول: الوَقتُ لم يَضِقْ في حقِّ النَّائمِ؛ ولهذا نأمُرُه أنْ يتوضَّأَ بالماءِ، وأنْ يَغتسِلَ بالماءِ ولو خرَجَ الوَقتُ، ولا نقولُ: تيمَّمْ؛ لئلَّا يخرُجَ الوَقتُ.

مَسَالَةُ: لو استيقَظَ أحدُ الجماعةِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ، وكان بإمكانِهِ أَنْ يتوضَّأُ ويُصلِّيَ ولو وَحْدَه، أو يَنتظِرَ ويُصلِّيَ ولو وَحْدَه، أو يَنتظِرَ الجماعة؟

نقولُ: الآنَ تعارَضَ شَرطٌ وواجبٌ، شَرطٌ مُتَّفق عليه وهو الوَقتُ، وواجبٌ وهو الجينُ الله وهو الوَقتُ، وواجبٌ وهو الجهاعةُ، والظاهرُ أنَّه يُصلِّي ليُدرِكَ الوَقتَ ثم يُوقِظَ القَومَ.

مَسَالَةٌ: إذا كان هناك شخصٌ مُرهَق يخافُ أنْ ينامَ عن الصَّلاةِ مع قُربها، هل له أن يَجمَعَ؟

الجوابُ: نَعَمْ له أَنْ يَجَمَعَ إذا كانت تُجَمَعُ إلى ما قبلَها، وإذا كان يَعرِفُ من نَفسِهِ أَنَّه إذا نامَ لم يَستيقِظ، وليس عليه ضررٌ في أَنْ يتلَّهى بشَيءٍ حتى لا ينامَ، فليفعَلْ.

٨- أنّه إذا قُضِيَت صَلاةُ اللّيلِ في النّهارِ فإنّها تُصلّى جهرًا، مثل: لو دَعاك إنسانٌ إلى عَشاءِ بين المغرِب والعِشاءِ، وفيه لحمُ إبلٍ، وأكلتَ منه ولم تَعلَمْ، فلمّا كان من النّهارِ أخبرَكَ صاحبُ الطّعامِ أنّ ما أكلتَه لحمُ إبلٍ؛ فيجبُ عليك أنْ تتوضّاً وتُعيدَ صَلاةَ العِشاءِ؛ لأنك صليتَها بدُون وُضوءٍ، وفي هذه الحالِ تُصلّيها جهرًا؛ لأنّها مقضيةٌ، فتُقضى كما لو كانت في الوقتِ.

والعكش: فلو قضيتَ صَلاةَ النَّهارِ في اللَّيلِ، فإنَّها تُصلَّى سرَّا، والدليلُ على هذا سُنَّة قوليَّةٌ وفِعليَّةٌ:

أما القوليَّةُ: فقولُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّةِ: «مَن نامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصلِّها إذا ذكرَها»، فقولُهُ: «فليُصلِّها» الضميرُ يعودُ على فِعلِ الصَّلاةِ وكيفيَّتِها، وهذا الحديثُ نستفيدُ منه فائدةً وهو: ما إذا نَسِيَ صَلاةً حَضرٍ وذكرَها في السَّفَرِ فيُصلِّيها أربعًا، وإذا نسيَ صَلاةً سَفرٍ وذكرَها في السَّفَرِ فيُصلِّيها أربعًا، وإذا نسيَ صَلاةً سَفرٍ وذكرَها في الحَضرِ فيُصلِّيها رَكعَتَينِ؛ لقولِهِ: «فلْيُصلِّها».

وأمَّا الفِعليَّةُ: فحَديثُ أبي قتادةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ: «فصلَّى النَّبيُّ ﷺ كما كان يَصنَعُ كلَّ يَومٍ».

وأيضًا من العِباراتِ المَشْهورةِ عندَ العُلَماءِ: «القَضاءُ يَحْكي الأداء»، «يَحْكي» يَعني «يُشابِهُ»، وهذا ليس عامًّا في كُلِّ شَيءٍ، فهذا قضاءُ رمضانَ لا يَحْكي أداءَه، فإنَّ رمضانَ لا بُدَّ أَنْ يكونَ مُتتابعًا، لضرورةِ كونِهِ في الشَّهرِ نفسِهِ، وقضاؤُهُ لا يُشترَطُ أَنْ يكونَ مُتتابعًا، وإنَّما على سَبيلِ العُموم، هذه القاعدةُ صحيحةٌ؛ ولهذا يحسُنُ أَنْ يُكونَ مُتتابعًا، وإنَّما على سَبيلِ العُموم، هذه القاعدةُ صحيحةٌ؛ ولهذا يحسُنُ أَنْ نُسمِّيها ضابطًا؛ لأنَّ الضَّابطَ «هو الذي قد يَختلِفُ الحُكمُ فيه في بَعضِ الصُّورِ» والقاعدةُ لا تَختلِفُ، القاعدةُ على اسمِها قاعدةٌ. فالحاصِلُ أنَّه إذا قضى صَلاةَ جَهرٍ في نَالٍ فإنَّه يُسِرُّ بها؛ لأنَّها مقضيةٌ، والمقضيةُ نالمُ واللهُ يَسِرُّ بها؛ لأنَّها مقضيةٌ، والمقضيةُ كحالِ المُؤدَّاةِ.

9- مَشروعيَّةُ الجهاعةِ في المقضيةِ، يَعني إذا فات الوَقتُ وقامَ الإنسانُ من النَّومِ، أو تذكَّرَ إذا كان ناسيًا وهُم جماعةٌ، فإنَّم يُصلُّون جميعًا، كما لو كانت مُؤدَّاةً؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلِيْهِ صلَّاها بأصحابِهِ جماعةً. وهل تُصلَّى جماعةً وُجوبًا، أو استحبابًا؟

الجوابُ: يَرى الفُقَهاءُ أنَّه استحبابًا، والظَّاهرُ لي: أنَّه وجوبًا؛ لأنَّه لا دليلَ على سُقوطِ الجهاعةِ في هذه الحالِ.

• ١ - مَشروعيَّةُ الأذانِ والإقامةِ للمقضيَّةِ؛ بدليلِ فِعلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّه أَمَرَ بالأذانِ والإقامةِ.

وهل ذلك على وَجهِ الاستِحْبابِ أو على وَجهِ الوُجوبِ؟

الجواب: المَذهَبُ: أنَّه على وَجهِ الاستِحْبابِ، والصَّوابُ أنَّه على وَجهِ الوُجوبِ الْأَالِ اللَّهِ على وَجهِ الوُجوبِ اللَّا إذا كان النَّاسُ في بَلَدٍ يُؤذَّن فيه فأذانُ البلدِ يكفي.

وهل يُثوِّب في هذا الأذانِ، فيقولُ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ»؟

الجوابُ: نعم، الظَّاهرُ أنَّه يُثوِّبُ، ورُبَّما يكونُ هذا أوكَدُ؛ لأنَّهم ناموا عن الصَّلاةِ حتى خرَجَ وقتُها.

#### ··· @ ···

١٨٧ - وَلَهُ؛ عَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى المُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ»(١).

#### الشَّرْحُ

«وَلَهُ» أي: مُسلِم. وهذا في حَديثِ جابرِ الطَّويلِ في صِفةِ حجِّ النَّبيِّ عَيَّكِ حجَّةَ الوَداعِ، وهذا الحَديثُ من أجمَعِ الأحاديثِ في صِفةِ الحجِّ، بل يَصلُحُ أَنْ يكونَ مَنسَكًا لأنَّه مُستوفِ؛ ولا يحتاجُ إلَّا إلى إضافةِ بعضِ الأدِلَّةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي على، رقم (١٢١٨).

يقولُ جابرٌ رَسَحَالِتُهُ عَنهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ﴾ وذلك أنَّه دَفَعَ من عَرَفة بعدَ أَنْ غرَبَتِ الشَّمسُ، وفي طَريقِهِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ ﴾ وذلك أنَّه دَفَعَ من عَرَفة بعدَ أَنْ غرَبَتِ الشَّمسُ، وفي طَريقِهِ نزَلَ عَلَيْهُ فبالَ وتوضَّأَ وُضوءًا خَفيفًا، فقال له أُسامةُ بنُ زَيدٍ وكان رديفَهُ: الصَّلاةُ يزلَ عَلَيْهُ أَمَامَكَ ﴾ ثم دفع حتى وصَلَ إلى المُزدلِفةِ بعد أَنْ دخلَ وقتُ العِشاءِ، فنزَلَ وأَمَرَ بلالًا فأذَنَ مرَّةً وأقامَ مرَّتَينِ وذلك لأنَّ الصَّلاتَينِ ليَّا جُعِمَا كان وَقتُهما واحدًا، وإذا كان وَقتُهما واحدًا فالأذانُ الواحِدُ كافٍ، أمَّا الإقامةُ فإنَّا إعلامٌ بالقيامِ للصَّلاةِ فلا بُدَّ إذَنْ من إقامتينِ.

وهذا من أصحِّ الأحاديثِ فيها يَلزَمُ عندَ الجَمعِ بين الصَّلاتَينِ، وهو أيضًا أقيَسُها نظرًا: أنْ يكونَ الأذانُ واحِدًا والإقامةُ مرَّتَينِ.

في قولِهِ: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» إذا قال قائِلٌ: لماذا لم يُصَلِّ الرَّسولُ عَلَيْهِ؟

قُلنا: لا يُمكِنُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قائدُ الأُمَّةِ ولو وقَفَ ونزَلَ النَّاسُ هُناكُ في طَريقِهِم ليتوضَّؤوا ويُصلُّوا، كان في ذلك مَشقَّةٌ عظيمةٌ؛ ولأنَّ من عادتِهِ عَلَيْهِ أَنَّه إذا جدَّ به السَّيرُ ودفعَ -يعني: سار- قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمسُ، أخَّر المغرِبَ إلى العِشاءِ، وفي وُقوفِهِ بعَرَفة عربتِ الشَّمسُ قبلَ أنْ ينصرِفَ، لكنَّه عَلَيه الصَّلاهُ والمسَلامُ لم يُقدِّم العِشاء؛ لأنَّه أحبَّ أنْ يُبادِرَ النَّاسُ بالانصِرافِ من عَرَفة قبلَ أنْ تحدُثَ ظُلمةُ اللَّيل؛ فلهذا لم يُصلِّ النَّبيُ عَلَيْهِ إلَّا حينَ نزلَ مرَّةً واحدةً في المزدلفةِ.

وقد شذَّ ابنُ حَزِمٍ رَحِمَهُ اللَّهُ ومَن معه قالوا: إنَّه لو صلَّى في أثناءِ الطَّريقِ لم تَصِحَّ صلاتُهُ؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ قال: «الصَّلاةُ أَمَامَكَ» ولا شكَّ أنَّ قولَهم ضَعيفٌ جدًّا (١)؛

<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار (٥/ ١٢٥).

لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» (١) كُلُّ الأرضِ، وفي الحديثِ الذي في (السُّنَن): «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالحَيَّامَ» (١)، لكنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لم يَشَأُ أَنْ يَتُوقَفَ ليُصلِّي بالنَّاس؛ لِهَا فيه من المشقَّةِ العظيمةِ، ومن المَعْلومِ أنَّ النَّاسَ كانوا يُسافِرونَ على إبلٍ ويَصعُبُ على كُلِّ واحدٍ أَنْ يُنيخَ البعيرَ ويُصلِّيَ، وإنْ تَركوها مُطلقةً رُبَّها ضيَّعوها.

# من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- الجمعُ في مُزدلِفة بين المغربِ والعِشاءِ، وهذا واضِحٌ لَن لم يُصَلِّ إليها بعدَ دُخولِ وَقتِ العِشاءِ، فإنَّه يَجمَعُ بين المغربِ والعِشاءِ، ويكونُ الجمعُ جمعَ تأخيرٍ لمُوافَقَتِهِ للسُّنَّة، ولأنَّه أريحُ للإنسانِ. لكن إذا وصَلَ إلى مُزدلفة قبلَ أنْ يحينَ وَقتُ العِشاءِ، فهنا اختلَف كلامُ أهْلِ العِلم في هذه المَسألةِ:

فمنهم مَن قال: يُصلِّي المغربَ والعِشاءَ، ولو كان جمعَ تَقديمٍ، ويكونُ بأذانٍ واحدٍ وإقامتَينِ.

ومنهم مَن قال: يُؤخِّرُ المغربَ إلى العِشاءِ حتى يدخُلَ الوَقتُ، فيَجمَعُ جمعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب قول النبي ﷺ: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا»، رقم (٤٣٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب منه، رقم (٥٢١) من حديث جابر ابن عبد الله رضيًا يَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٨٣)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة، رقم (٢٩٤)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رقم (٣١٧)، وابن ماجه: كتاب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة، رقم (٧٤٥) من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

تأخير؛ لأنَّ الرّسول ﷺ جمّع جمع تأخير، وقال لأسامة رَضَالِتَهُ عَنهُ: «الصّلاةُ أَمَامَكَ»، وظاهرُ فِعلِ ابنِ مَسعودٍ رَصَالِتَهُ أَنّه إذا وصَلَ قبلَ أَنْ يأتي وَقتُ العِشاءِ فإنّه يُصلِّي المغربَ وَحْدَها ثم يُصلِّي العِشاءَ وَحْدَها ولأنَّ ابنَ مَسعودٍ رَصَالَتُهُ عَنهُ وصَلَ قريبًا من العِشاءِ ثم صلَّى المغرب، وأمَرَ بعَشائِهِ فقُدِّم فتعشَّى، ثم أمَرَ المؤذِّن فأذَّن فصلَّى العِشاء، وقال: هكذا فعلَ الرَّسولُ ﷺ (۱). والمعنى: هكذا فعلَ، يَعني أنّه إذا صلَّى العِشاء، وقال: هكذا فعلَ الرَّسولُ ﷺ (۱). والمعنى أنّه فعلَ ذلك بمُزدلفة ولانه عَلَى مُن حُلُل واحدة، وليس المعنى أنّه فعلَ ذلك بمُزدلفة وهذا هو الذي بمُزدلفة بالاتفاقِ جمع جمع تأخير، وأنّه لم يَصِلْ إليها إلّا مُتأخِّرًا، وهذا هو الذي أختارُهُ، وذكرْناه أيضًا في (المنهج لمُريدِ العُمرةِ والحَجِّ): أنّه إذا وصَلَ مُبكِّرًا صلَّى المغربَ بأذانٍ وإقامةٍ ثم يُؤخِّرُ العِشاءَ حتى يأتي وَقتُها بأذانٍ وإقامةٍ ثم

لكن إذا قال الإنسانُ: أنا أُحبُّ أنْ أُقدِّمَ العِشاءَ مع المغربِ؛ لأَجْلِ أَنْ أُستريحَ، أُو لأَنِّي الآنَ على وُضوءٍ وأخشى ألَّا أُجدَ ماءً، فقال: أنا أريدُ أنْ أُصلِّيَ المغربَ والعِشاءَ جمعَ تقديمِ -فله ذلك.

٢- أنَّ مَن جَمَعَ بين الصَّلاتينِ كفاه أذانٌ واحدٌ وإقامتانِ، ومِثلُ ذلك الفوائتُ فلو فَرَضْنا أنَّ الإنسانَ عليه خمسُ صَلواتٍ فائتةٍ، فإنَّه يُؤذِّنُ أذانًا واحدًا، ويُقيمُ لكُلِّ فريضةٍ.
 لكُلِّ فريضةٍ.

وهنا مَسألةٌ: إذا جازَ الجمعُ هل يكونُ وَقتُ الصَّلاتينِ وقتًا واحدًا، أو هُما وَقتانِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، رقم (١٦٧٥).

<sup>(</sup>٢) المنهج لمريد العمرة والحج (ص: ٣١).

الجواب: اختار شيخُ الإسلامِ رَحَمُهُ اللهُ أَنْ يكونَ الوَقتُ واحدًا، وبناءً على كلامِهِ لا تُشترطُ اللوالاةُ بيْنَ الصَّلاتَينِ سواءٌ كانت مجموعةً إلى الأخرى جمعَ تقديم أو جمعَ تأخير، فمثلًا: لو صلَّى المغربَ وهو ممن يُباحُ له الجمعُ في وَقتِها، ثم بدا له أن يَجمَعَ إليه العِشاءَ بعدَ ساعةٍ مثلًا، فهو عندَ الشَّيخِ رَحَمَهُ اللهُ مُصيبٌ إذا جَمعها؛ لأنَّه ليَّا أُبيحَ الجمعُ صار الوقتُ واحدًا، والوقتُ الواحدُ يجوزُ أَنْ تُصلَّى الصَّلاةُ في أوَّلِ الوَقتِ أو في آخِرِ الوَقتِ (١).

لكنَّ المشهورَ -من المذهب- أنَّه إذا كان الجمعُ تقديمًا فلا بُدَّ من المُوالاةِ، وإذا كان تأخيرًا فلا بأسَ في تَركِ المُوالاةِ (٢).

مسألةٌ: ما وجْهُ مَنْ قالَ بلُزومِ المُوالاةِ في جَمْعِ التَّقديمِ بين الصَّلاتَينِ وعَدَمِ لُزومِها في جَمْعِ التَّأخيرِ؟

الجواب: ليس هناك دليلٌ بَيِّنٌ، لكنْ ربَّما يَسْتَدِلُّونَ بفِعْلِ النبيِّ عَلَيْهُ فِي مُزْدَلِفةً فِي مُزْدَلِفة بعد دُخولِ وقْتِ العِشاءِ صَلَّى المَغْرِبَ، ثم أناخَ كُلُّ إنْسانِ بَعيرَهُ فِي مَنْزلِهِ، ثم أقامَ فصَلَّى العِشاءَ، وأمَّا اشتراطُ المُوالاةِ في جَمْعِ التَّقديمِ فقالوا: لأنَّ الجمعَ يَقْتَضي الضمَّ، يعني: جَمْعَ الصَّلاتينِ بعْضِهما إلى بعضٍ، وهذا لا يكونُ مع التَّباعُدِ.

<sup>(</sup>١) شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (٢/١٥).

<sup>(</sup>٢) الروض المربع (ص: ١٤٦)، وكشاف القناع (٢/٨).

١٨٨ - وَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا قَالَ: «جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» (١).

وزَادَ أَبُو دَاوُدَ: «لِكُلِّ صَلَاةٍ»(٢).

وَفِي رِوَايَةِ لَهُ: «وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»(٣).

## الشَّرْحُ

هذا الحديثُ لا يُعارِضُ حَديثَ جابِرٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ السَّابِقَ:

أولًا: أنَّ هذا الحَديثَ لم يُعيِّنْ متى كان هذا.

ثانيًا: لو فُرِض أَنَّه مُتعيِّنٌ في ليلةِ المُزدلفةِ، فإنَّه لا مُنافاةَ بينه وبين حَديثِ جابرٍ؛ لأنَّ قولَهُ: «بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ». فسَّرَ هذا لفظُ أبي داوُدَ حيث قال: «لِكُلِّ صَلَاةٍ» وعلى هذا تكونُ الزيادةُ صحيحةً لتُوافِقَ حَديثَ جابرٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ». وعلى هذا تكونُ الزيادةُ صحيحةً لتُوافِقَ حَديثَ جابرٍ رَضَيَالِتُهُ عَنْهُ: «بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ».

وقولُهُ: «وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا» يُمكِنُ أَنْ يُفسَّر: يَعني لكُلِّ واحدةٍ، أي: لم يُنادِ لكُلِّ واحدةٍ، وإنَّما نادى لواحدةٍ فقط، وإذا قُدِّر أنَّ هذا الحَمْلَ لا يصحُّ، فإنَّنا نقولُ: حَديثُ جابرٍ رَضَالِللَهُ عَنْهُ مُثبِتٌ، وحَديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضَالِللَهُ عَنْهُا نافٍ، والمُثبِتُ مُقدَّمُ على النَّافي، لكنَّ الوَجهَ الأوَّلَ؛ أوْلى من أَجْلِ أَنْ يُطابِقَ حَديثَ جابرٍ رَضَالِللَهُ عَنْهُ، ولا نحتاجُ إلى التَّرجيج.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، رقم (١٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع (١٩٢٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع (١٩٢٨).

١٩٩، ١٨٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضَالِلَهُ عَالَا: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُحَوِّذُنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لِلَّا يُحَوِّذُنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجُ (١).

# الشَّرْحُ

قولُهُ ﷺ: ﴿إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ﴾ نفهَمُ من هذا أنَّ المُرادَ بالأذانِ هُنا أذانُ الفَجرِ، يَعني الذي يكونُ آخِرَ اللَّيلِ، ليس أذانَ العِشاءِ، ولا أذانَ المغربِ، وإنْ كان كلُّ منهما في اللَّيلِ.

فإذا قيلَ: ما سببُ أذانِ بلالٍ رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ؟

نقول: بيَّنتُهُ الرِّوايةُ الأُخرى؛ قال: «لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» القائِمُ يَرجِعُه، يَعني ليتوقَّفَ عن الصَّلاةِ من أَجْلِ السُّحورِ، والنَّائمُ يُوقِظُه حتى يتسنَّى له أَنْ يتسحَّر؛ وبهذا نَعرِفُ أَنَّه ليس بين أذانِ بلالٍ رَضِيَليَّهُ عَنْهُ وابنِ أُمِّ مكتومٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مُكتومٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ وابنِ أُمِّ مكتومٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وابنِ أُمِّ مكتومٍ رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ اللَّهُ مَعْدارُ ما يتسحَّرُ به الصَّائِمُ، فليس من أوَّلِ اللَّيل، ولا من آخِرِهِ بحيث تكونُ المُنتَةُ قصيرةً لا يتمكَّنُ الإنسانُ من أَنْ يتسحَّرَ.

وما ورَدَ: «أَنَّه ليس بين الأذانينِ إلَّا أَنْ يَنزِلَ هذا ويَرقَى هذا»(٢) فإنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّه إذا لم يكُنْ بيْنَهما إلَّا هذا، فكيف يُمكِنُ أَنْ يأكُلَ النَّاسُ ويَشربوا؛ ولهذا تُعتَبَرُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان قبل الفجر، رقم (٦٢٢)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم (١٠٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم: في كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، رقم
 (۲) من حديث ابن عمر رَضِحَالِلللهُ عَنْهُا.

هذه الرِّوايةُ شاذَّةً، ولا تصحُّ، بل بيْنَهما وقتٌ يتمكَّنُ النَّاسُ فيه من الأكْلِ والشُّربِ.

قولُهُ: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا» الأمرُ هنا للإباحةِ، لقولِهِ: «حتى يُؤذِّنَ» ويأتي إن شاءَ اللهُ في الفَوائِدِ حُكمُ هذا.

قولُهُ: «حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» واسمُهُ: عبدُ اللهِ، وقيلَ: عمرٌو، ونُسِبَ إلى أُمِّهِ لاشتِهارِهِ بها.

ويُؤذِّنُ إذا طلَعَ الفَجرُ كما جاءَ ذلك في روايةٍ أُخرى في البُخاريِّ: «فإنَّه لا يُؤذِّنُ حتى يطلُعَ الفَجرُ»(١).

قولُهُ: (وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ) هو مُدرَجٌ؛ قال المُؤلِّفُ: (وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى) فهذا كَلامٌ مُدرَجٌ؛ قال المُؤلِّفُ: (وَفِي آخِرِهِ إِدْرَاجٌ)، من قولِهِ: (وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى) فهذا كَلامٌ مُدرَجٌ، يَعني ليس من كَلامِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بل أدرَجَهُ بعضُ الرُّواةِ.

والإدْراجُ: أَنْ يُدخِلَ الراوي كَلامًا في الحَديثِ من غَيرِ بَيانٍ أَنَّه مِن قَولِهِ، وقد ذكرَ أهلُ الحَديثِ أنَّ الإدراجَ يكونُ في الأوَّلِ، ويكونُ في الآخِرِ، ويكونُ في الوَسَطِ<sup>(٢)</sup>.

قال أبو هُرَيرةَ رَضَالِلَهُ عَنهُ حينَ وَجَدَ أُناسًا يتوضَّؤونَ ولا يُسبغونَ الوُضوءَ: أَسْبِغوا الوُضوءَ «وَيلٌ للاعْقابِ من النَّارِ»(٢)، فهذا إدراجٌ في أوَّلِهِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، رقم (۱۹۱۸، ۱۹۱۹).

<sup>(</sup>٢) انظر: «نزهة النظر شرح نخبة الفكر» لابن حجر (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من رفع صوته بالعلم، رقم (٦٠)، ومسلم: كتاب الطهارة،

وقالَ أيضًا فيها رواهُ عن النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرَّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الْوُضُوءِ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ (١). قال المُحقِّقونَ إِنَّ قولَهُ: ﴿فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ » مُدرَجٌ ، المُحقِّقونَ إِنَّ قولَهُ: ﴿فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ وَتَحْجِيلَهُ فَلْيَفْعَلْ » مُدرَجٌ ، فيكونُ إِدْراجًا فِي الآخِرِ.

وقال الزُّهْرِيُّ في حَديثِ بَدءِ الوَحيِ: «كان النَّبيُّ ﷺ يَتَحَنَّتُ في غارِ حِراءِ –والتحنَّتُ التَّعبُّدُ–…» (\*) فهذا مُدرَجٌ من كَلامِ الزُّهريِّ، وهو إدْراجٌ في وَسَطِهِ أرادَ به أَنْ يُفسِّرَ مَعْنى: «التحنُّثِ» (\*).

والحَديثُ الذي معنا فيه إِدْراجٌ في آخِرِهِ.

وإذا تعارَضَ القَولُ بالإدْراجِ وعَدَمِهِ فالأصلُ عدمُ الإدراجِ.

فاذا قال قائِلٌ: وهل يجوزُ الإدراجُ؟

باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، رقم (٢٤١) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِحَالَتُهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء، رقم (١٣٦)، ومسلم: كتاب الطهارة: كتاب الصيام، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء، رقم (٢٤٦) من حديث أبي هريرة رَضِّقَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب التفسير، باب ﴿ مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾، رقم (٤٩٥٣)، ومسلم: كتاب الطهارة: كتاب الإيهان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ، رقم (١٦٠) من حديث ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رَضَالِللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٣) قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (٨/ ٧١٧): قوله: «قال والتحنث: التعبد» هذا ظاهر في الإدراج، إذ لـو كان من بقية كلام عائشة لجاء فيه: قالت، وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه.

قُلنا: إذا كان معلومًا جازَ، وإنْ كان غيرَ مَعلومٍ لم يَجُزْ؛ لأنَّه يُوهِمُ أَنْ يكونَ مَن أَصْلِ الأحاديثِ، وفي الغالِبِ أَنْ يكونَ مَعلومًا بحَذفِ بعضِ الرُّواةِ لهذا الله المحاديثِ، وفي الغالِبِ أَنْ يكونَ مَعلومًا بحَذفِ بعضِ الرُّواةِ لهذا الله وَبكونِهِ لا يُمكِنُ أَنْ يكونَ من كَلامِ الرَّاوي الأوَّلِ.

# من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - حِرصُ النّبيِّ عَلَيْكُ على أُمّتِهِ عيث بيّنَ لهم متى يحرُمُ الأكْلُ ومتى يَجِلُ.
 ٢ - جوازُ اتِّخاذِ مُؤذّنينِ في مسجدٍ واحدٍ وهذا لا شكَّ في جَوازِهِ عندَ الحاجةِ الما لسَعةِ المسجدِ وإما لاختِلافِ الوَقتِ يَعني بحيث يكونُ أَحَدُهما يُؤذّنُ في وَقتٍ والثّاني في وَقتٍ آخَرَ.
 والثّاني في وَقتٍ آخَرَ.

أمَّا كُونُهُ لاتِّسَاعِ المسجدِ فهذا يجوزُ أَنْ يُؤذِّنَ الرَّجُلانِ في هذا المسجدِ في آنِ واحدٍ؛ كما أَدَرْكنا ذلك في المسجدِ الحَرامِ؛ فالمسجدُ الحَرامُ قبلَ أَنْ تُوجَدَ مُكبِّراتُ الصَّوتِ كان فيه مَنابِرُ في جِهاتٍ مُتعدِّدةٍ، فيُؤذِّنونُ دَفعةً واحدةً، لكن لا على أنَّه أذانٌ جماعيٌّ، بل كُلُّ يُؤذِّنُ وَحْدَهُ إِلَّا أَنك تسمعُ الجَميعَ، وكذلك أيضًا في المسجدِ النبويِّ وذلك لدُعاءِ الحاجةِ لاتِّساع البَلدِ.

كذلك إذا كان أحَدُهما يُؤذّنُ في وَقتٍ آخَرَ، أي: قبلَ وَقتِ الصَّلاةِ وهذا لا يتأتَّي إلَّا في الفَجرِ فقط، حيث يُؤذّنُ المُؤذّنُ في آخِرِ اللَّيلِ، لا لصَلاةِ الفَجرِ قطعًا، ولكنّه لغَرَضٍ آخَرَ وهو الذي بيَّنه النَّبيُ ﷺ: بأنّه إيقاظُ النَّائمِ وإرجاعُ القائِم، ولكنَّ ظاهرَ هذا التَّعليلِ أنَّ هَذَينِ الأذانينِ من هَذَينِ المؤذّنينِ في رَمَضانَ خاصَّةً؛ لأنّه هو الوَقتُ الذي يكونُ فيه السُّحورُ، فاحتاجَ النَّاسُ إلى أن يُوقَظوا إنْ كانوا لأَيْمينَ ويَرجعوا إن كانوا قائِمينَ، وفي غَيرِ رَمَضانَ لا يُشرَعُ، وإلى هذا ذهَبَ بعضُ نائِمينَ ويَرجعوا إن كانوا قائِمينَ، وفي غَيرِ رَمَضانَ لا يُشرَعُ، وإلى هذا ذهَبَ بعضُ

أَهْلِ العِلمِ وقالوا: إنَّ الأذانَ الذي قبلَ الفَجرِ لا يُشرَع إلَّا في رَمَضانَ فقط؛ لأنَّه الشَّهرُ الذي يحتاجُ النَّاسُ فيه إلى مَن يُوقِظُهم ويُعلِمُهم بحُلولِ وَقتِ السُّحورِ.

ولكنَّ الظَّاهرَ أنَّه إذا كان النَّاسُ في البلدِ يَرغَبون فيمَن يُوقِظُهم للتهجُّدِ في آخِرِ اللَّيل، فإنَّه لا بأسَ بذلك ولو في غَيرِ رَمَضانَ، وعليه عملُ النَّاسِ اليَومَ.

٣- أنَّه يجوزُ الأذانُ للفَجرِ قبلَ الوَقتِ؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: ﴿إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ عِلَيْلٍ » هكذا استدلَّ كثيرٌ من أهْلِ العِلمِ وقالوا: إنَّ الأذانَ قبلَ الوَقتِ لا يجوزُ إلَّا أذانُ الفَجرِ.
الفَجرِ.

ولكنْ عندَ التأمَّلِ يتبيَّنُ أَنَّ هذا لا يجوزُ، أي: لا يجوزُ أَنْ يُؤذِّنَ للفَجرِ قبلَ دُخولِ وَقتِهِ من هذا الحَديثِ نفسِهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ بيَّنَ أَنَّ هذا الأذانَ ليس لصَلاةِ الفَجرِ ولكنَّه لإيقاظِ النَّاسِ وإرجاعِ القائِمِ. ويدُلُّ لهذا أيضًا أَنَّ النَّبيَّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال لمالكِ بنِ الحُويرثِ رَضَالِللَهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ﴾(١)، قال لمالكِ بنِ الحُويرثِ رَضَالِللَهُ عَنْهُ: ﴿إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ﴾(١)، وحفظ الصَّلاةُ إذا دخلَ وَقتُها، وهذا نصُّ صريحٌ في أنَّ الأذانَ لا يكونُ إلَّا بعدَ الوقتِ.

وعلى الرأي الأوَّلِ الذي يقولُ: إنَّه يجوزُ أَنْ يُؤذَّن للفَجرِ قبلَ وَقتِهِ، قالوا: يبدأُ الأذانُ من مُنتصَفِ اللَّيل؛ لأنَّه الـوَقتُ الذي يزولُ به الـوَقتُ الاختياريُّ لصَلاةِ العِشاءِ. وهذا لا شكَّ أنَّه ضعيفٌ جدًّا؛ لأنَّه لو كان بلالُ يُؤذِّنُ من مُنتصَفِ اللَّيل،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم (٦٢٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رَضِّالِيَّةَعَنْهُ.

فإنَّه لا يُشكِلُ على النَّاسِ حتى يَمتَنِعوا بأذانِهِ من السُّحورِ، ولَّمَا كان الرَّسولُ ﷺ يُنبِّهُ على هذا، لكنَّه يُؤذِّنُ في وَقتٍ قَريبِ من الفَجرِ.

فإنْ قال قائِلٌ: قرِّبوا لنا الوَقتَ؟

قُلنا: لعلَّ بيْنَهما نِصفَ ساعةٍ، بين الأذانِ الأولِ الذي هو لإرجاعِ القائِمِ وإيقاظِ النَّائِم، وبين أذانِ الفَجرِ الذي هو لدُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ، ويُؤيِّدُ ما ذكرْنا أنَّه في عَهدِ النَّبيِّ عَيَّا كَان مع بلالٍ مُؤذِّنٌ يُؤذِّنُ بعدَ الفَجرِ، نعم لو أنَّ الرَّسولَ عَيَا أنَّه في عَهدِ النَّبيِّ عَلَيْ كان مع بلالٍ مُؤذِّنٌ يُؤذِّنُ بعدَ الفَجرِ، نعم لو أنَّ الرَّسولَ عَيَا أنَّه في عَهدِ النَّبيِّ عَلَيْ اللهِ عَلَى أنَّه يجوزُ الأذانُ للفَجرِ قبلَ دُخولِ الوَقتِ، الكنِ الآنَ عبدُ الله بنُ أُمِّ مكتومٍ قام بفريضةِ الأذانِ بعدَ الوَقتِ.

٤- جوازُ أذانِ الأعمى؛ ووجهُ ذلك: أنَّ عبدَ اللهِ بنَ أُمِّ مكتومٍ أعْمى ومع ذلك جعلَهُ النَّبيُ ﷺ مُؤذِّنًا، لكن بشَرطِ: أنْ يكونَ عندَه مَعرفةٌ للوَقتِ إمَّا بنَفسِهِ، وإمَّا بغيرِهِ، وأمَّا أنْ نُنصِّبَ مُؤذِّنًا أعمى لا يَعرفُ الوَقتَ بنَفسِهِ ولا عندَه مَع فَخ بِرُهُ به فلا يجوزُ؛ لأنَّه من شَرطِ المؤذِّنِ أنْ يكونَ عالِهًا بالوَقتِ.
 يكونَ عالِهًا بالوَقتِ.

٥- أنَّه يجوزُ العملُ بخَبَرِ الواحدِ في الأذانِ؛ لقولِهِ ﷺ: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» لأنَّه إذا نادى وجَبَ الإمساكُ.

٦- جوازُ اعتِهادِ المُؤذِّنِ على خَبرِ غَيرِهِ؛ لقولِهِ: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُؤذِّنُ حَتَى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ» ولكن بشَرطِ أَنْ يكونَ هذا الغيرُ مَوثوقًا به؛
 بأنْ يَعرِفَ الأوقات، وليس كذوبًا فهو مَوثوقٌ به من حيث الصِّدقُ ومن حيث الخِبرةُ.
 الخِبرةُ.

٧- جوازُ الأكلِ والشُّربِ للصَّائِم حتى يتبيَّنَ الفجرُ ويتَّضِحَ؛ وذلك من قَولِ الرَّسولِ عَلَيْ كَمَا فِي (صَحيح البُخاريِّ): «فإنَّه لا يُؤذِّنَ حتى يطلُعَ الفَجرُ »(١) وقولُهُ: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لَا يُنَادِي، حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ، أَصْبَحْتَ» وهذا مدلولُ القُرآنِ الكريم؛ لِقَولِهِ تعالى: ﴿فَالْنَنَ بَشِرُوهُنَ وَابْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمُ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ كَقَ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧]. وهذا هو الحِكمةُ من قولِهِ تعالى: ﴿حَقَى يَتَبَيَّنَ ﴾ ولم يقُلْ: حتى يطلُعَ.

ويتفرَّعُ على ذلك: أنَّه لا يجوزُ العملُ بالحِسابِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿حَتَىٰ يَبَيَنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴿ وَإِذَا كَانَ لَا يجوزُ أَنْ نعمَلَ بالحِسابِ فِي دُخولِ وَقَتِ النَّهارِ؛ لأنَّ دُخولِ وَقَتِ النَّهارِ؛ لأنَّ دُخولَ الشَّهرِ به يكونُ الصَّومُ والإفطارُ، ودُخولَ النَّهارِ أو دُخولَ اللَّيل يكونُ به الإمساكُ والإفطارُ، أما المغربُ فأمرُهُ ظاهرٌ؛ لأنَّه مُقيَّد بغُروبِ الشَّمسِ وهو علامةٌ ظاهرٌ؛ لأنَّه مُقيَّد بغُروبِ الشَّمسِ وهو علامةٌ ظاهرةٌ معروفةٌ، وأما الفَجرُ فهو خفيُّ؛ ولهذا إذا اختلَفَ حِسابانِ من خبيرَينِ أَحَدُهما يقولُ: يطلعُ الفَجرُ السَّاعةَ التاسعة، والثاني يقولُ: يطلعُ الساعة التاسعة والنَّي يقولُ: يطلعُ الساعة التاسعة والنَّي فَولُ: يطلعُ الساعة التاسعة والنَّي فَا فَحُدُ بالثاني.

٨- أنَّ مَن أكلَ السَّحورَ ظانًا أنَّ الفَجرَ لم يطلُعْ، ثم تبيَّنَ له بعد ذلك أنَّ الفَجرَ قد طَلَعَ، فإنَّ صومَه صحيحٌ، ولا إثمَ عليه؛ وذلك لأنَّه فعَلَ ما أُذِنَ له فيه، ومَن فعَلَ ما أُذِنَ له فيه فليس عليه شَيءٌ، وهو لم يترُكُ واجبًا حتى نقولَ: يجبُ عليه، ولكنَّه فعَلَ ما أُذِنَ له فيه فليس عليه شَيءٌ، وهو لم يترُكُ واجبًا حتى نقولَ: يجبُ عليه، ولكنَّه فعَلَ مُحرَّمًا، فيُعذَرُ بالجَهلِ. وهذا القَولُ هو الرَّاجحُ في هذه المَسألةِ: أنَّه إذا أكلَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي على: «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال»، رقم (۱۹۱۸، ۱۹۱۹).

الإنسانُ وهو لم يَعلَمْ بطُلوعِ الفَجرِ، ثم تبيَّنَ له أنَّه أكَلَ بعدَ طُلوعِهِ، فإنَّه لا قضاءَ عليه، لا في الفَرضِ ولا في النَّفلِ.

١٩١ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ الْفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ، فَيُنَادِيَ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَضَعَّفَهُ (١).

#### الشَّرْحُ

الحَديثُ -كما قال أبو داوُدَ- ضعيفٌ، لكنْ على تقديرِ صِحَّتِهِ مَعناهُ: أنَّ بلالًا وَضَالِكَهُ أَذَّنَ قبلَ الفَجرِ فسوف يغترُّ النَّاسُ بأذانِهِ وَضَالِكُهُ أَذَّنَ قبلَ الفَجرِ فسوف يغترُّ النَّاسُ بأذانِهِ فإنْ كانوا صُوَّمًا امتَنَعوا عن الأكْلِ والشُّربِ، وإن كانوا غيرَ صُوَّمٍ صلَّوُا الصَّلاةَ قبلَ وَقتِها، فأمَرَه النَّبيُ عَلَيْهُ أَنْ يَرجِعَ ويُعلِمَ النَّاسَ بأنَّه أخطأً وهذا مفهومٌ من قولِهِ: (أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ» يَعني: بلالًا «نَامَ» يَعني أنَّه غلَبهُ النَّومُ وقامَ ولم يتحرَّ الوقت، وليس على ظاهِرِهِ (إنَّ الْعَبْدَ نَامَ» لأنَّه لو كان على ظاهِرِهِ لكان يُؤخَّرُ الأذانُ ولأنَّ النَّائمَ لا يَستيقِظُ، لكنَّ المَعنى: أنَّه نام فقام دون أن يتحرَّى الأذانَ فأذَّنَ ، فأمَرَه النَّبيُ عَلَيْهُ أن يَرجِعَ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ على تَقديرِ صِحَّتِهِ:

١ - أنَّ الرُّجوعَ إلى الحقِّ واجبٌ، فإذا أخطاً الإنسانُ في أيِّ شَيءٍ وتبيَّنَ له الحقُّ، وجَبَ عليه الرُّجوعُ إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في الأذان قبل دخول الوقت، رقم (٥٣٢)، وقال: «هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد بن سلمة».

٢- أنَّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يُعبِّرَ عن نَفسِهِ بالوَصفِ الذي يدُلُّ على الغَفلةِ؛
 لقولِهِ: «أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ».

٣- أنَّ الإنسانَ إذا أذَّنَ قبلَ الوَقتِ وجَبَ عليه إعلامُ النَّاس بأنَّه أذَّنَ قبلَ الوَقتِ؛ لئلَّا يغتَرُّوا بالإمساكِ عن الأكْلِ والشُّربِ إن كانوا صائِمينَ، أو بتقديمِ الصَّلاةِ إن كانوا يُريدون الصَّلاةَ.

ولكن هل يقولُ هذا اللَّفظَ الذي أَمَرَ به الرَّسولُ عَلَيْهُ بلالًا؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّه قد يكونُ المُؤذِّنُ حُرَّا ليس عبدًا، والمقصودُ أَنْ يُعلِمَ النَّاسَ.

أمَّا إذا لم يصِحَّ الحَديثُ، فإنَّنا نرجعُ إلى القواعِدِ العامَّةِ، وهو أنَّ الإنسانَ إذا أخطاً يجبُ عليه أنْ يُصحِّحَ الخطاً بأيِّ وسيلةٍ، سواءٌ بهذا اللَّفظِ أو بغيرِهِ؛ حتى لا يغترَّ النَّاسُ بذلك؛ لأنَّنا لو قُلنا: اصْبِرْ وإذا دخَلَ الوَقتُ فأذِّنْ، ثم فعلَ، فإنَّ النَّاسَ سوف يُصلُّون مرَّتينِ، ورُبَّما يَتهاوَنونَ ولا يُصلُّون ويقولون: هو الذي أذَّن وغَرَّنا؛ فالإثمُ عليه.

#### ··· @ ···

١٩٢ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّهُ عَلَيْهِ (١) النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

١٩٣ - وَلِلْبُخَارِيِّ: عَنْ مُعَاوِيَةً رَضَالِلَهُ عَنْهُ مِثْلُهُ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، رقم (٦١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم (٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، رقم (٦١٢).

## الشَّرحُ

قولُهُ ﷺ: «إِذَا سَمِعْتُمْ» أي: إذا سَمِعتُموهُ، سواءٌ كُنتُمْ في المسجدِ أو خارِجَ المسجدِ. المسجدِ.

وقولُهُ عَلَيْ اللهُ ال

# من فَوائِدِ هَذَينِ الحَديثَينِ:

١- حِكمةُ اللهِ عَزَقِجَلَ وفَضلُهُ على عبادِهِ؛ حيث جعَلَ لغيرِ القائِمِ بالعبادةِ نصيبًا من أُجْرِ هذه العِبادةِ؛ وعِوضًا عن هذه العِبادةِ؛ فإنَّ المؤذِّنَ لا شكَّ أَنَّه قائمٌ بعِبادةٍ من أشرفِ العِباداتِ، وثَوابُهُ يـومَ القيامةِ أَنَّه من أطولِ النَّاسِ أعناقًا، فالمؤذِّنُ أطولُ النَّاسِ أعناقًا؛ لأنَّهم رَفَعوا ذِكرَ اللهِ عَنَّكِجَلَّ وأَعْلنوا به، فكان من جَزائِهم أَنْ يرفَعَ اللهُ سُبْحَانهُ وَتَعَالَى أعناقَهُم يومَ القيامةِ فوقَ الخَلْقِ حتى يتميَّزوا بهذه الميْزةِ.

فلمَّا شرَعَ اللهُ الأذانَ للمُؤذِّنِ، شرَعَ لغَيرِ المُؤذِّنِ أَنْ يُتابِعَه، ولولا هذا الشَّرعُ لكانت مُتابعتُهُ بِدعةً.

ومن ذلك أيضًا: أنَّ اللهَ تعالى شرَعَ للحُجَّاجِ الواقِفينَ بعَرَفةَ الدُّعاءَ والابتِهالَ للهِ عَزَفَجَلَ، وشرَعَ لغيرِهِم أنْ يصوموا يومَ عَرَفةَ، وقال النَّبيُّ ﷺ في صيامِ عَرَفةَ:

«أحتسِبُ على اللهِ أَنْ يُكفِّرَ السَّنَة التي قبلَهُ والسَّنَة التي بعدَه» (١). والصَّائِمُ له دَعْوةٌ مُستجابةٌ. وشرَعَ للحُجَّاج ذَبْحَ الهَدْيِ في مُستجابةٌ. وشرَعَ للحُجَّاج ذَبْحَ الهَدْيِ في مِنْى، وشرَعَ لِغَيرِهِم ذَبْحَ الأضاحي في بِلادِهِم، ولهذا قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمُهُ اللّهُ إِنَّ الأضحيةَ فرضُ عَينٍ على الإنسانِ القادِرِ (١)؛ لأنَّهَا بمنزلةِ ذَبْحِ الهدايا للحُجَّاج.

٢- أنَّه لا بُدَّ أنْ يسمَعَهُ ويَدْري ما يقولُ؛ لأنَّه قال: «فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ».

فإنْ كان يَسمَعُ الصَّوتَ لكن لا يَفهَمُ ما يقولُ فهل يُتابِعُهُ؟

الجوابُ: الظاهر أنّه لا يُتابِعُهُ إلّا إذا كان قد أدرَكَ الجُملةَ الأُولى وعَرَفها، وصار يَسمَعُ الصَّوتَ لكن لا يُدرِكُ الحُروفَ، فهنا قد نقولُ: إنّه يُتابِعُهُ؛ لأنّه إذا فَهِمَ التَّكبيرةَ الأولى فالتي بعدَها تكونُ الثَّانيةَ وهلُمَّ جرَّا. أما إذا كان يسمَعُ دويَّه لكنّه لا يَدْري ما يقولُ، فإنّه لا يُشرَعُ له المُتابَعةُ. ولو تحرَّى الأذانَ وصار يُتابعُ بناءً على التحرِّي لم ينفعهُ؛ كما لو رأى رجلٌ أصمُّ مُؤذِّنًا قد وضَعَ إصبعَيهِ في أُذُنيهِ، فإنَّه لا يُتابِعُهُ؛ لأنَّ المُتابِعة مُتعلِّقةٌ بالسَّماعِ وهذا لم يسمَعْ.

٣- مشروعيَّةُ مُتابَعةِ الأذانِ؛ لقولِهِ: «فَقُولُوا».

وهل الأمْرُ للوُجوبِ، أو للاستِحْبابِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم، رقم (١١٦٢) من حديث أبي قتادة رَضِّوَالِيَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۳/ ۱۹۲).

اختلَفَ العُلَماءُ رَحِمَهُ اللّهُ فقال بعضُهُم: إنَّه واجبٌ؛ لأنَّ الأصلَ في الأمْرِ الوُجوبُ. وإلى هذه ذهَبَ بعضُ أهْلِ الظَّاهِرِ (١).

ولكنَّ جُمهورَ العُلَماءِ على أنَّه ليس بواجبٍ؛ واستدلُّوا لذلك بأنَّ النَّبيَّ عَلَيْهُ قال لللكِ بنِ الحُورِثِ رَضَّ لَكُمَّ وَمَن معه: «إذا حَضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم» (٢)، ولم يقل: ولْيُتابِعْهُ الآخرُ، ولو كان ذلك واجبًا لم يُؤخِّر بيانَهُ عن وَقتِ الحَاجةِ؛ لأنَّ المقامَ مقامُ تعليم، والحاجةُ داعيةٌ إلى بَيانِ وُجوبِ المُتابعةِ لو كانت واجبةً. وهذا هو الصَّحيحُ أنَّ مُتابعةَ المؤذِّنِ ليست بوَاجبةٍ، لكنَّها سُنَّة لا يَنبَغي للإنسانِ تَركُها.

مَسَأَلَةً: قال بعضُ العُلَماءِ: إنَّ (أل) في قولِهِ: «إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّنَ» للعَهدِ، والمُرادُ: إذا سَمِعتَ مُؤذِّنك، فها الجوابُ عن ذلك؟

الجوابُ: القاعِدةُ تقولُ: إذا دارَ الأمرُ بين أنْ تكونَ (أل) للعُمومِ أو للعَهدِ، فالأصلُ أنَّها للعُمومِ إلّا بدليلِ.

٤ - ظاهِرُهُ أَنَّه يقولُ هذا الذِّكْرَ -وهو مُتابَعةُ المُؤذِّنِ - في أيِّ مكانٍ كان وعلى أيِّ حالٍ كان:

في أيِّ مكانٍ: يَعني سواءٌ في السُّوقِ، أو في المسجدِ، أو في البَيتِ، بل ظاهرُهُ حتى في الحيَّامِ؛ لأنَّ الحَديثَ مُطلَقٌ، وإذا كان مُطلقًا فإنَّه يبقى على إطلاقِهِ إلَّا بدليلٍ،

<sup>(</sup>١) انظر: المحلي (٣/ ١٤٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد، رقم (٦٢٨)،
 ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٤).

وعلى أيِّ حالٍ كان: يَعني حتى لو كان على الإنسانِ جَنابةٌ، أو كان على غَيرِ وُضوءٍ، أو كان أو في قِراءةِ القرآنِ، أو ما أشبَهَ ذلك، فإنَّه يُجيبُ الْمُؤذِّنَ.

وعليه فنقول: إذا سَمِعتَ المُؤذِّنَ وأنتَ تَقرَأُ القُرآنَ، فالأفضَلُ أنْ تقولَ مِثلَ ما يقولُ وإنْ سكَتَ عن القِراءة؛ لأنَّ هذا ذِكرٌ مُقيَّد بزَمَنٍ مَحصوص، والقِراءةُ ليس لها وَقتُ، متى شِئتَ فاقرَأْ. ولا نقولُ أيضًا: يَجمَعُ بيْنَها؛ لأنَّه لو قرَأَ غفلَ عن استماعِ المُؤذِّن، وإنْ تابَعَ المُؤذِّن غفلَ عن القِراءةِ.

وهذه قاعِدةٌ في الأذْكارِ المُطلَقةِ والأذْكارِ المُقيَّدةِ: «أَنَّ الأَذْكارَ المُقيَّدةَ تَقضي على الأذْكارِ المُطلَقةِ».

فمثلًا: عندَ سَمَاعِ نُباحِ الكِلابِ أَو نَهيقِ الحميرِ وأنتَ تَقرَأُ القُرآنَ، فاقطَعِ القِراءة واستعِذْ باللهِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ. وإذا عطَسَ الإنسانُ وهو يَقرَأُ القُرآنَ، فإنَّه يقطَعُ القِراءة ويقولُ: «الحمدُ للهِ»، وإذا سَمِعَ أذانَ الدِّيكِ وهو يَقرَأُ القُرآنَ، فإنَّه يقطعُ قِراءة القُرآنِ ويَسأَلُ اللهَ من فَضلِهِ.

<sup>(</sup>۱) الفروع (۲/۲۸)، والإنصاف (۱/ ۱۹۱، ۳/۱۰۸)، والروض المربع (۲۰۳/۱)، وكشاف القناع (۲/۱۳، ۲٤٥).

الْمُهِمُّ: أَنَّ الذِّكرَ الْمُقيَّدَ يَقضي على الذِّكرِ الْمُطلَقِ، وإنْ كان الذِّكرُ الْمُطلَقُ أفضَلَ منه؛ فمَثلًا قِراءةُ القُرآنِ أفضَلُ من الذِّكرِ المُقيَّدِ، لكنَّ الْمُقيَّدَ في حينه يُقدَّم على المُطلَقِ.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا كان في صَلاةٍ وسَمِعَ الْمؤذِّنَ فهل يُجيبُ الْمؤذِّنَ؟

نقولُ: اختار شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ اللّهُ أَنَّه يُجيبُ؛ لأنَّ إجابةَ المُؤذِّنِ من الذِّكرِ وهو لا يُنافي الصَّلاة، وقد أمَرَ بها النّبيُّ الذِّكرِ ولا يُنافي الصَّلاة، وقد أمَرَ بها النّبيُّ وَعَلَيْهُ أَمرًا مطلقًا، فإنَّه يُجيبُهُ (۱).

ولكنَّ المشهورَ في المَذهَبِ أَنَّه لا يُجيبُهُ (٢)، وهذا هو الصَّحيحُ؛ لأنَّ الأذانَ ذِكرٌ طويلٌ يُوجِبُ انشغالَ المُصلِّي عن صَلاتِهِ به، والصَّلاةُ فيها شُغلٌ؛ كما قال النَّبيُّ ﷺ: «إنَّ في الصَّلاةِ لَشُغلًا» (٢)، بخِلافِ الذِّكرِ الذي يتأتَّى بجُملةٍ واحدةٍ، مِثلَ أنْ يحمَدَ اللهَ تعالى إذا عطَسَ وهو يُصلِّي، لأنَّها كلمةٌ واحدةٌ وحَدهُ سُنَّة، لكنَّ الأذانَ فيه كلماتُ وَمُتابَعةٌ أيضًا؛ لأنَّه سيَستمِعُ إلى أذانِ المُؤذِّنِ ثم يُجيبُ، والمُصلِّي لا يَنبَغي له الإنصاتُ إلاَّ لقراءةِ إمامِهِ فقط في غيرِ الفاتِحةِ، فالصَّحيحُ أنَّ المُصلِّي لا يُجيبُ المُؤذِّن.

لكِنْ هل يَقضيهِ إذا فرَغَ من الصَّلاةِ؟

المشهورُ عندَ أصحابِ الإمامِ أحمَدَ: أنَّه يَقضيهِ (١)، ويَحتمِلُ أنَّه لا يَقضيهِ؛ لاسيَّا

<sup>(</sup>١) الاختيارات (ص:٦٠)

<sup>(</sup>٢) الفروع (٢/ ٢٨)، والإنصاف (٣/ ١٠٨)، وكشاف القناع (١/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة، رقم (١٢١٦) من حديث ابن مسعود رَضَاًلِيَّكَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) الفروع (٢/ ٢٨)، والإنصاف (٣/ ١٠٨)، وكشاف القناع (١/ ٥٤٥).

مع طُولِ الفَصلِ؛ لآنَّه سُنَّة فاتَ محلُّها.

مَسألةٌ: لو سَمِعَ أكثرَ من مُؤذِّنٍ فمَن يُجيبُ؟

الجوابُ: الحكديثُ مُطلَقُ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّنُ» فلو أذَّنَ مُؤذِّنُ وتابعتَهُ وانتهى، ثم أذَّنَ آخَرُ فتابِعْهُ –فإنَّه يُشرَعُ له ذلك؛ لأنَّ الحكديثَ مُطلَقٌ، ولم يقُلْ: إذا سَمِعتُمُ النِّداءَ الأوَّلَ، بل أطلَقَ، فيشمَلُ كُلَّ ما سَمِعَ.

لكن إذا اختلطَتِ أصواتُ المُؤذِّنينَ فبداً الثَّاني عندَما أكمَلَ الأوَّلُ التَّكبيراتِ الأربعة، فهاذا يصنَعُ؟

إِنْ تَابَعَ اختلَفَ التَّرتيبُ بِالنِّسبةِ لِتُتابِعةِ الأُوَّلِ، ففي هذه الحالِ نرى أَنَّه يُتابِعُ الأُوَّل ويَستمِرُّ معه. لكن أحيانًا يكونُ الثَّاني أقْوى صوتًا من الأُوَّل، فيُغطِّى عليه ويَختَفي صَوتُ الأُوَّل، فهُنا نُتابِعُ الثَّانيَ؛ لأنَّ الأُوَّل نَسَخَهُ الثَّاني في الواقِع، كشريطٍ سُجِّلَ عليه كلامٌ آخَرُ، فالثَّاني سوف تَبدأُ معه من أوَّلِ الأذانِ، فلا يضرُّكَ مُتابَعتُهُ.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا سَمِعَ أوَّلَ الأذانِ دون آخِرِهِ فهل يُكمِلُ؟ أو نقولُ: إنَّ هذا الذِّكرَ مَقرونٌ بسببٍ، والسَّبَبُ قد زالَ؛ فلا يُكمِلُ؟

نقول: ظاهِرُ حَديثِ أبي سعيدٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ أَنَّه إذا انقطَعَ سَماعُ الأذانِ انقطَعَتْ مُتابَعتُهُ.

فإنْ قال قائِلٌ: وما الحُكمُ لو سَمِعَ آخِرَ الأذانِ دُونَ أَوَّلِهِ، فهل يُجيبُهُ؟ نقولُ: الظَّاهرُ أَنَّه يُجِيبُهُ.

لكنْ هل نقولُ له: أجِبْه الآنَ ثم كَمِّلْ ما مَضى بعدَ الفَراغِ؟

نقول: لا؛ لأنَّه لو فعَلَ هذا اختَلَّ تَرتيبُ الأذانِ، لكن نقولُ له: ابدَأِ بالأذانِ ثم أجِبْ في آخِرِهِ.

مَسَأَلةٌ: لو سَمِعَ الإنسانُ أذانًا مُسجَّلًا، هل يُتابِعُهُ؟

الجواب: لا؛ لأنّي لا أرى أنّ الأذانَ المُسجَّلَ أذانٌ، بل هو حكايةُ صُوتِ مُؤذّنٍ، ولهذا تَجِدُ الشَّريطَ المُسجَّلَ قد سُجِّلَ فيه أذانُ مُؤذّنٍ قد ماتَ مُنذُ زَمَن بَعيدٍ، فهذا لا يحصُلُ به الفَرض، ولا يُجزِئ عن الفَرْضِ، ولا يستحقُّ أنْ يُتابَعَ؛ لأنّه عبارةٌ عن حكايةِ صوتٍ وليس هُناك مُؤذّنٌ.

كما أنَّه لا يُمكِنُ لأحدٍ أنْ يجعَلَ مُسجِّلًا إمامًا له يَقتدي به، ولو فعَلَ لم يُجزِئهُ؛ فالأذانُ مِثلُهُ.

فإنْ قال قائِلُ: هُناك فَرْقٌ؛ ففي مَسألةِ الإمامةِ المَقصوُد وُجودُ إمامٍ بين يَدَيِ المَامومينَ ليُقتدى به، أمَّا الأذانُ فالمَقصودُ منه الإعلامُ، وقد حصَلَ؟

فيُقال: هذا غلطٌ، ليس الأذانُ لُجرَّدِ الإعلامِ، بل هو عبادةٌ مقصودةٌ من المُؤذِّنِ يقومُ بها عن الجميع؛ لأنَّها فرضُ كِفايةٍ، فلا يصحُّ الاعتمادُ على المُسجِّلِ. مَسألةٌ: لو فُرِضَ أنَّ رجُلًا قد صلَّى وسَمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ، فهل يُتابِعُهُ؟ الجوابُ: ظاهِرُ الحَديث أنَّه يُتابَعُ؛ لأنَّه مُطلَقٌ وليس فيه تقييدٌ.

لكنَّ الفُقَهاءَ رَحَهُ وَاللَّهُ قالوا: لا يُتابَعُ؛ لأنَّ المُؤذِّن يقولُ: «حيَّ على الصَّلاةِ» وهذا الذي قد صلَّى لا يُقالُ له: «حيَّ على الصَّلاةِ»؛ لأنَّه أدَّى الفَريضة. قالوا: فليَّا كان غير مَدعُوِّ بهذا الأذانِ لم يُشرَعْ له أن يُتابِعَهُ. ولكن لو أخذ الإنسانُ بظاهِرِ

الحَديثِ وقال -الحمدُ للهِ- لا يضُرُّني هو ذِكرٌ، وإذا كان ذِكرًا وعندي لفظٌ عامٌٌ أو مُطلَقٌ من الرَّسولِ عَلَيْهُ، فلهاذا لا أتعبَّدُ للهِ بذلك؟! وكَوْني غيرَ مَدعُوِّ بهذا الأذانِ الآنَ فنَعَمْ؛ لأنِّي قد صلَّيتُ.

وعلى هذا نقولُ للذين يُتابِعونَ الأذانَ الْمُباشِرَ عبرَ التِّلفازِ أو المِذْياعِ: إن لم يكونوا قد صلَّوْا فإنَّه يُتابعونَهُ، وإنْ كانوا قد صلَّوْا فعلى الخِلافِ الذي ذَكَرْناه.

مَسَالَةٌ: على القَولِ بأنَّ مَن صلَّى ثم سَمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ أنَّه لا يُشرَعُ له الْمَتابَعةُ؛ لأَنَّه غيرُ مَدعُوِّ جذا الأذانِ، هل يُشرَعُ للمَريضِ أو المرأةِ مُتابَعةُ المُؤذِّنِ؟

الجوابُ: نعم، المريضُ والمرأةُ كلُّهم يُجيبون؛ لأنَّهم مَدعُوُّونَ أَنْ يُصلُّوا، وإِنْ كَانوا غيرَ مَدعُوِّينَ لِحُضورِ المسجدِ. نظيرُ ذلك في الإقامةِ يقولُ: «حيَّ على الصَّلاةِ» وهم كلُّهم حاضِرونَ.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا عَلِمْنا أنَّ المُؤذِّنَ قد أذَّنَ قبلَ الوَقتِ، فهل نُتابِعُهُ؟ نقولُ: لا؛ لأنَّ أذانَهُ غيرُ مَشروعٍ، فلا حُكمَ له.

مَسَأَلَةٌ: إذا دخَلَ المسجدَ والمُؤذِّنُ يُؤذِّنُ، هل يُصلِّي تحيَّةَ المسجدِ أو يُتابِعُ الأذانَ؟

الجوابُ: يُتابِعُ المُؤذِّنَ؛ لأَنَّه وُقوفٌ يَسيرٌ ثم يُصلِّي تحيَّةَ المسجدِ، إلَّا يومَ الجُمُعةِ إذا كان المؤذِّن يُؤذِّنُ الثَّانيَ، فإنَّه يُصلِّي تحيَّة المسجدِ ولا يُتابِعُ.

مَسَأَلَةٌ: هل يُتابِعُ الإقامةَ؟ وهل يُشرَعُ أَنْ يقولَ أثناءَ الإقامةِ: أقامَها اللهُ وأدامَها؟ الجوابُ: الصَّحيحُ أنَّه لا يُتابعُ في الإقامةِ؛ لأنَّ الأحاديثَ الواردةَ في ذلك ضَعيفةٌ، ولا يُشرَعُ أنْ يقولَ: أقامَها الله وأدامَها.

٥- أنّه إذا أجابَ المُؤذّنُ فإنّه لا يَرفَعُ صَوتَهُ كَصَوتِ المُؤذّنِ؛ لأنَّ المُرادَ بالمِثْليّةِ في الحديثِ في أصلِ الذّكرِ، وليس في رَفْعِ الصَّوتِ، والفَرقُ بين المُؤذّنِ وبين السَّامِع في الحديثِ في أصلِ الذّكرِ، وليس في رَفْعِ الصَّوتِ، والفَرقُ بين المُؤذّنِ وبين السَّامِع في هذه الحالِ أنَّ المُؤذِّنَ يُؤذِّنُ لغيرِهِ، وهذا يُجيبُ المؤذّنَ، فهو ذِكرٌ لا يُشرَعُ الجهرُ به كجهرِ المؤذّنِ.

١٩٤ - وَلِسْلِم عَنْ عُمَرَ رَضَيَلِكَ عَنْ فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، سِوَى الْحَيْعَلَتَيْنِ، فَيَقُولُ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»(١).

### الشَّرْحُ

قولُهُ: ﴿فِي فَضْلِ الْقَوْلِ كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ ﴾؛ لأنَّ النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ أَخبَرَ أَنَّ مَن قالَ مِثلَ ما يقولُ الْمُؤذِّنُ، ثم صلَّى على النَّبِيِّ عَيَلِيْهُ، ثم سأَلَ للنَّبِيِّ عَيَلِيْهُ الوسيلة، فإنَّه تَحِلُّ له الشَّفاعةُ (٢).

قولُهُ: «كَلِمَةً كَلِمَةً» يَعني إذا قال المُؤذِّنُ: «اللهُ أكبرُ»، قال هو: «اللهُ أكبرُ»، ولا يسكُتُ حتى يُكمِلَ الأذانَ ثم يُعيدُهُ السَّامعُ، بل يُتابِعُهُ كلمةً كلمةً. قولُهُ: «سِوَى الحَيْعَلَتيْنِ» فيقولُ: لاحَولَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، رقم (٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

"الحَيْعَلَتَانِ" تثنيةُ "حَيْعَلَةٍ" وهي اسمٌ مَنحوتٌ؛ يَعني أُخِذَ من كلمةٍ حَرفٌ ومن كلمةٍ أُخرى حَرفٌ آخَرُ؛ فالحَيْعَلةُ بمَعْنى "حيَّ على كذا".

والحَيعَلَتانِ هُما: «حيَّ على الصَّلاةِ»، «حيَّ على الفَلاحِ»، ومَعْنى: «حيَّ» أَقْبِلْ، أو أَقْبِلُوا، فهي صالحةُ للمُفرَدِ والجَمَاعةِ؛ لأنَّهَا اسمُ فِعلٍ، واسمُ الفِعلِ لا يتغيَّرُ. وقولُهُ: «على الصَّلاةِ» أي: الحاضِرةِ.

و «حيَّ على الفَلاحِ» أي: أقْبِلوا على الفَلاحِ، أو أقْبِلْ على الفَلاحِ، والفلاحُ فَوزُّ بالمطلوبِ والنجاةُ من المَرْهوبِ.

«لا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ» «حَوْلَ»: أي: التحوُّلُ من حالٍ إلى حالٍ. و «قُوَّة» القُوَّةُ: ضدُّ العُنفِ.

والمُناسبةُ في هذا التَّرتيبِ: أنْ يُبدَأَ أُولًا بالدَّعوةِ إلى العملِ، ثم بنتيجةِ العملِ وفائدتِهِ وهو الفَلاحُ.

فيقولُ السَّامعُ المُتَابعُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ» ولا يقولُ: «حيَّ على الصَّلاةِ» حيَّ على الفَلاحِ»؛ لأنَّ السَّامعَ مَدعُوُّ، ولو قال: «حيَّ على الصَّلاةِ» صار داعيًا، ولا يُجمَعُ بيْنَهما أيضًا؛ يَعني لا يقولُ: «حيَّ على الصَّلاةِ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا باللهِ» حيَّ على الفَلاحِ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ». ومَن زعَمَ أنَّه يقولُ مِثلَ ما يقولُ في حيَّ على الفَلاحِ لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ». ومَن زعَمَ أنَّه يقولُ مِثلَ ما يقولُ في الحَيعَلتينِ ثم يَعقُبُهُ بـ «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» فزَعْمُهُ ضَعيفٌ، وما مَثَلُهُ إلَّا كمَثلِ الحَيعَلتينِ ثم يَعقُبُهُ بـ «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» فزَعْمُهُ ضَعيفٌ، وما مَثَلُهُ إلَّا كمَثلِ مَن قال: «سَمِعَ اللهُ لَن حَمِدَهُ ربَّنا ولك الحمدُ» مع أنَّ النَّبيَ عَلَيْهِ قال في الإمامِ: «إذا قال: سَمِعَ اللهُ لَن حَمِدَهُ، فقُولُوا: ربَّنا ولك الحمدُ» فلا يُجْمَعُ بيْنَهما.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب إنها جعل الإمام ليؤتم به، رقم (٦٨٩)، ومسلم: كتاب

فالمُناسِبُ إِذَنْ أَنْ يقولَ بعدَ الحَيعَلَتينِ كلمةَ الاستعانةِ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ باللهِ» فكأنّه يقولُ: سمعًا وطاعة، وأسألُ الله أَنْ يُعينني. ولهذا نقولُ: إنَّ هذه الجُملة استعانةٌ وليست استِرجاعًا، كما يَفعَلُهُ بعضُ النَّاسِ إِذَا أُصيبَ بمُصيبةٍ قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ باللهِ»؛ لأنَّ ذِكرَ المُصيبةِ هو: «إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعونَ»، قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلاّ باللهِ»؛ لأنَّ ذِكرَ المُصيبةِ هو: «إنَّا للهِ وإنَّا إليه راجِعونَ»، أمَّا هذا- أي: «حيَّ على الصَّلاةِ»- فإنَّه طلبٌ، والطَّلَبُ يُحتاجُ إلى إجابةٍ، والإجابةُ إذا لم يُعِنْكُ اللهُ فإنَّه لا يُمكِنُكُ فِعلُها.

وممَّا يَنبَغي أَنْ يُتنبَّهَ له أنَّ إجابةَ الْمؤذِّنِ تكونُ مُتابَعةً لا ترديدًا.

### من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنَّ إجابةَ المُؤذِّنِ تكونُ كلمةً كلمةً؛ كُلَّما قال كلمةً تقولُ أنتَ كلمةً. فإنْ
 بَقيتَ ساكتًا حتى يتمَّ الأذانُ ثم أتيتَ به، فإنَّك لم تحصِّلِ السُّنَّة.

٢- أنَّ المَشْروعَ للإنسانِ أنْ يقولَ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ، إلَّا في الحَيعَلَتينِ: «حيَّ على الصَّلاةِ حيَّ على الفَلاحِ»، فيُسَنُّ أنْ يقولَ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ»؛
 لأنَّ قولَهُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» كلمةُ استعانةٍ يَستعينُ بها الإنسانُ على الأمرِ الذي يُريدُ.

وظاهِرُ الحَديثِ والذي قبلَهُ: أنَّ المُؤذِّنَ لصَلاةِ الفَجرِ إذا ثوَّبَ -أي: إذا قال: «الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّومِ» - فإنَّ السَّامِعَ يقولُ مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ؛ لأَنَّه لم يُستَثْنَ إلاَّ الحَيعَلَتانِ؛ وعليه: فإذا قال المُؤذِّنُ لصَلاةِ الفَجرِ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ» فقُلِ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ». هذا ظاهِرُ السُّنَّةِ.

الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (٤١١) من حديث أنس بن مالك رَضِّ اللهُ عَنْهُ.

وقال بعضُ أَهْلِ العِلمِ: إِنَّه إِذَا قَالَ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ» فإنَّك تقولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ»؛ لأنَّ قولَ المُؤذِّنِ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ» خبرٌ بمَعْنى الطَّلبِ، فكأنَّه يقولُ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ فأقْبِلْ واتْرُكِ النَّومَ.

وقال غيرُهُم: إنَّه إذا قال: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ» فإنَّك تقولُ: صَدَقْتَ وبَرَرتَ؛ أي: أنتَ صادِقٌ بارٌّ، فهذه ثلاثةُ أقوالٍ:

القولُ الأولُ: أَنْ تقولَ مِثلَ قَولِ الْمُؤذِّنِ.

القولُ الثاني: أنْ تقولَ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ».

القولُ الثالثُ: أنْ تقولَ: «صَدَقْتَ وبَرَرتَ».

ولا شكَّ أنَّ القولَ الأولَ هو المُوافِقُ لظاهِرِ السُّنَّةِ؛ فليُعتمَدْ.

أمَّا قولُ مَن يقولُ: إنَّك تقولُ: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ»؛ لأنَّ قولَهُ: «الصَّلاة خيرٌ من النَّومِ» مَعْناها: أقبِلْ إلى الصّلاة، فإنَّها خيرٌ لك -فهذا له وُجهة نظر، ولكنَّ عُمومَ الحَديثِ يُخالِفُهُ؛ وهو قولُهُ: «فقُولوا مِثلَ ما يقولُ المؤذّنُ» فالأخذُ بالعُمومِ أوْلى. ثم إنَّ الإنسانَ قد ذكر كلمة الاستعانةِ في قولِ المؤذّنِ: «حيَّ على الصّلاةِ حيَّ على الفَلاح» فاستَغْنى بها.

وأمَّا قولُ مَن قال: إنَّك تقولُ: صَدَقتَ وبَرَرتَ؛ لأَنَّه أَخبَرَ أَنَّ الصَّلاةَ خيرٌ من النَّوم، فتُصدِّقُهُ فيما أُخبَرَ، و «بَرَرتَ» لأَنَّه يحُثُّ النَّاسَ على الحُضورِ -فنقولُ: إنَّ خبَرَهُ بأنَّ الصَّلاةَ خيرٌ من النَّومِ ليس بأصدَقَ من خبَرِهِ بأنَّ «اللهُ أكبرُ»، فكلمةُ «اللهُ أكبرُ» لا شكَّ أنَّها أصدَقُ قولًا، ومع ذلك يقولُ المُتابعُ: «اللهُ أكبرُ» ولا يقولُ:

صَدَقتَ وبَرَرتَ. وكُونُ قولِهِ: «الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ» خبرًا فيُقابَلُ بالتَّصديقِ فنقولُ: وقولُهُ: «اللهُ أكبرُ» خَبَرٌ يُقابَلُ بالتَّصديقِ، ولا قائِلَ به.

### \*.00.\*

١٩٥ - وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي. قَالَ: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» أَخْرَجَهُ الخَمْسَةُ، وَحَسَّنَهُ التَّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ (١).

# الشَّرْحُ

قولُهُ: «عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ» هو من نَقيفٍ، واستأمَنَهُ النَّبَيُ ﷺ على الطَّائِفِ؛ لأَنَّه قال: «اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي»، أي: في الصَّلاةِ، لأَنَّه قال: «أَجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي»، أي: في الصَّلاةِ، فقال: «أَنْتَ إِمَامُهُمْ» وهذا عقد ولايةٍ لإمامةِ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الذي يتولَّى عقد إمامةِ الصَّلواتِ هو وليُّ الأمرِ.

قوله ﷺ: «وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ» يَعني إذا طلَبَ منك بعضُ الجماعةِ أَنْ تُطيلَ بهم في القِراءةِ أو الرُّكوعِ أو السُّجودِ إطالةً زائدةً على السُّنَّة، وآخرون طلَبوا منك التَّخفيفَ –أي: الضُّعَفاءُ– فالواجبُ الاقتداءُ بالأضعَفِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٤/ ٢١)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب أخذ الأجرة على التأذين، رقم (٥٣١)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، رقم (٢٠٩)، وابن والنسائي: كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا، رقم (٢٧٢)، وابن ماجه: كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، رقم (٢١٤)، وصححه ابن خزيمة (٢٢٣)، والحاكم ماجه: كتاب الأذان، باب السنة في الأذان، رقم (٢١٤)، وصححه ابن خزيمة (٢١٩)، والحاكم (١٩٩٨).

قوله ﷺ: "وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا" أَمَرَ الذي نصَّبه إمامًا أَنْ يتَّخِذَ مُؤذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا دُنيويًّا؛ كالدَّراهِمِ أو الثيّابِ مُؤذِّنًا -أي: أَنْ يُنصِّبَ مُؤذِّنًا - لا يأخُذُ على أذانِهِ أجرًا دُنيويًّا؛ كالدَّراهِمِ أو الثيّابِ أو الطَّعامِ أو الشُكنى في البَيتِ، وما أشبَهَ ذلك، يَعني يكونُ مُؤذِّنًا مُحتسِبًا.

# من فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - جوازُ طَلَبِ الإمامةِ؛ ووَجهُ ذلك: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أقرَّ عثمانَ بنَ أبي العاصِ
 رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ ووافَقَهُ على طَلَبِهِ، وهذا أقوى ما يكونُ من إثباتِ هذا الحُكمِ.

ولكن لو قال قائِلٌ: أليس النَّبيُّ عَلَيْ حين سأَلَهُ رجلٌ الإمارة قال: «إنَّا لا نُولِي هذا مَن سأَلَهُ ولا مَن حرَصَ عليه»(١). وقال لعبدِ الرَّحنِ بنِ سَمُرةَ رَضَيُلَفَءَنهُ: «لا تَسأَلِ الإمارة؛ فإنَّك أُعطيتها عن مَسألةٍ وُكِلْتَ إليها، وإن أُعطيتها عن غيرِ مَسألةٍ أُعِنْتَ عليها؟»(٢).

قُلنا: بلى، لكن يُحمَلُ هذا الحَديثُ:

إمَّا على التَّفريقِ بين طلبِ الإمارةِ والإمامةِ؛ لأنَّ الإمامةَ وظيفةٌ دينيَّةٌ محضةٌ، والإمارةُ فيها سُلطةٌ وفيها نَوعٌ من الاستِعلاءِ وما أشبَهَ ذلك، فهو مُتَّهمٌ.

وإِمَّا أَنْ يُقالَ: إِنَّه إذا طَلَبَها وهو أحقُّ النَّاسِ بها، فإنَّ طلَبَهُ هذا يكونُ بمنزلةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، رقم (٧١٤٩)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم (١٧٣٣) من حديث أبي موسى الأشعري رضِيَالِيَهُ عَنْدُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيهان، باب الكفارة قبل الحنث وبعده، رقم (۲۷۲۲)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها، رقم (۱۲۵۲).

التَّنبيهِ لوليِّ الأمرِ، وليس طلبًا محضًا، وأنَّ الإنسانَ إذا رأى من نَفسِهِ أنَّه أحقُّ النَّاسِ وأوْفى النَّاس بهذه الوظيفةِ فله طَلبُها.

وهذا الوَجهُ أحسَنُ، ورُبَّما نقولُ: إنَّ الوَجهَينِ صحيحانِ، لكنَّ هذا أقرَبُ إلى الصَّوابِ؛ ويُؤيِّدُهُ أنَّ نبيَّ اللهِ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قال: ﴿الجُعَلْنِي عَلَى خَزَابِنِ اللهِ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قال: ﴿اجْعَلْنِي عَلَى خَزَابِنِ اللهِ الصَّوابِ؛ ويُؤيِّدُهُ أنَّ نبيَّ اللهِ قد ضاعَ وأنَّه هو ذو الأَرْضُ إنِي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة:١٨٧]؛ لأنَّه رأى أنَّ بَيتَ المالِ قد ضاعَ وأنَّه هو ذو حفظٍ وعِلْم، فطلبَهُ لعدم وُجودِ مَن يقومُ مقامَهُ.

# ويتفرَّعُ على هذه الفائدةِ:

أنَّ الإمامَ أو مَن له الأمرُ إذا سألَهُ شخصٌ ذو كِفايةٍ أَنْ يُولِّيَهُ على عملٍ دِينيً، فله أَنْ يُولِّيَهُ.

٢- أنَّ نَصْبَ الأئمةِ إلى وليَّ الأمرِ؛ لأنَّه طلَبَ من النَّبيِّ ﷺ وهو وليُّ الأمرِ بلا شكِّ، وكذلك مَن يُنيبُهُ وليُّ الأمرِ، كما في وزارةِ الشُّؤونِ الإسلاميَّةِ والأوقافِ والدَّعْوةِ والإرْشادِ في وَقتِنا، وكذلك الوزاراتُ الأخرى في البلادِ الإسلاميَّةِ، فإنَّ الوزيرَ يُعتَبَرُ نائبًا عن وليِّ الأمرِ.

فإنْ قال قائِلٌ: إن اختار أهلُ الحيِّ رَجُلًا، واختارتِ الوزارةُ رَجُلًا، فمَنِ الذي يُقدَّمُ؟

فالجوابُ: يُقدَّمُ مَن تختارُهُ الوزارةُ، ولكن يَجِبُ على الوزارةِ في هذه الحالِ أنْ تنظُرَ فيمَن اختارتْ، وفيمَن اختارَهُ أهلُ الحيِّ بعَينِ العِلمِ والإنصافِ.

فإنْ قال قائِلٌ: إذا كُنَّا في بَلَدٍ ليس فيه وِلايةٌ إسلاميَّةٌ، فمَن الذي يُقدَّمُ للإمامةِ؟

قُلنا: قال النَّبيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَـؤُمُّ القَومَ أَقرؤُهُمْ لَكِتابِ اللهِ» (١) فيجبُ على أهلِ الحيِّ أَنْ يَختاروا أقرَأُهم لَكِتابِ اللهِ، ثم مَن يليهِ، على حَسَبِ ما جاءتُ به الشُّنَة.

٣- مُراعاةُ الأضعَفِ في كُلِّ شَيءٍ؛ لأنَّك إذا راعيتَ الأضعَفَ لم تضُرَّ الأقوى، وإنْ راعيتَ الأقوى شَقَقْتَ على الأضعَفِ، أو أضرَرْتَ به، حتى في المشين لو فُرِضَ أَنَّ أُناسًا يتَّبِعونَكَ -مثلًا- فيهم مَنْ مَشْيهُ ضَعيفٌ وفيهم مَن مَشيهُ قويُّ، فإنَّك تُراعي الأضعَف، إلَّا أنْ يكونَ في مُراعاتِهِ ضررٌ، فالضَّرَرُ مَنفيٌ شرعًا، لكن بدُونِ ضَرَرِ اقتدِ بالأضعَف.

٤ - أنَّ تعيينَ الْمؤذِّنِ إلى إمامِ المسجدِ؛ لقولِهِ: «وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا».

هذا إذا قُلنا: إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ لم يُولِّهِ إلَّا على إمامةِ الصَّلاةِ، لكن إذا قُلنا: إنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ جعَلَهُ أميرًا على الطَّائِفِ، فيكونُ تعيينُه المُؤذِّنَ لا لأَنَّه إمامُ المسجدِ، ولكن لأنَّ له الولايةَ على البلدِ كُلِّها.

٥- وصيَّةُ الإمامِ للوُلاةِ الذين تحتَهُ من الأُمَراءِ والأئمَّةِ والقُضاةِ، وما أشبَهَ ذلك، لها تَقتضيهِ الحالُ؛ لقولِهِ: «وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ ذلك، لها تَقتضيهِ الحالُ؛ لقولِهِ: «وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ، وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا»، وكان من هَدْيِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ أَنَّه إذَا أُمَّرَ أُميرًا على جيشٍ أو سَريَّةٍ أَمَرَهُ بتَقُوى اللهِ عَنَّهَ عَلَى من معه من المُسلِمينَ خيرًا.

٦- أنَّ الأفضَلَ أنَّ المُؤذِّنَ لا يَأْخُذُ أجرًا على أذانِهِ، بل يجعَلُ الأذانَ خالصًا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود البدري رَضِحَالِلَهُعَنْهُ.

للهِ عَنَّوَجَلً؛ لِمَا في الأذانِ من الأجرِ العَظيمِ، ومِثلُ ذلك جميعُ الولاياتِ الدينيَّةِ لا يُؤخَذُ عليها أجرٌ، كالإمامةِ والتَّدريسِ وغَيرِها.

٧- أنّه يَنبَغي العُدولُ عمَّن طَلَبَ من المُؤذِّنينَ أجرًا -أي: مالًا أو شيئًا من أُمورِ الدُّنيا- لقولِهِ: "وَاتَّخِذْ مُؤَذَّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» ولهذا نصَّ فُقهاؤُنا وَحَهُ اللَّهُ على تَحريمِ أُجرةِ الأذانِ والإقامةِ، بأنْ تتَّفِقَ مع شَخصٍ وتقولَ له: أستأجرُك على أنْ تُؤذِّنَ، فقال: ليس عندي مانعٌ، لكن كُلُّ أذانِ بعَشَرةِ ريالاتٍ، يُريدُ أنْ تكونَ على أنْ تُؤذِّنَ، فقال: ليس عندي مانعٌ، لكن كُلُّ أذانِ بعَشَرةِ ريالاتٍ، يُريدُ أنْ تكونَ أجرةً حتى إذا تخلَّفَ يُخصَمُ عليه، ولو نقصَ في الأذانِ يُخصَمُ عليه من الأُجرةِ. فهذا لا يجوزُ؛ بدليلِ قولِ النَّبيِّ عَلَيْهُ: "وَاتَّغِذْ مُؤذَنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» والتعليل؛ فهذا لا يجوزُ؛ بدليلِ قولِ النَّبيِّ عَلَيْهُ: "وَاتَّغِذْ مُؤذَنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا» والتعليل؛ لأنّه عملٌ على الآخرةِ لا يُمكِنُ أن يُتَّخذَ وسيلةً للدُّنيا؛ إذِ الآخرةُ أشرَفُ وأعظَمُ من أنْ تكونَ وسيلةً لأمرِ الدُّنيا، بل الدُّنيا وسيلةً للآخرةِ وليستِ الآخرةُ وسيلةً للدُّنيا؛ لأن وسيلةً للدُّنيا؛ إذِ الآخرةُ وسيلةً للدُّنيا؛ لأنَ والله يقولُ: ﴿ بَلُ تُؤثِرُونَ الْحَيَوْةَ الدُّنيَا قَ وَالْخَرَةُ خَيْرٌ وَالْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٦-١٥].

وليًّا سُئِلَ الإمامُ أَحَمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عن رَجُلٍ قال: لا أُصلِّي بكم التَّراويحَ إلَّا بكذا وكذا، فقال: «نعوذُ باللهِ! مَنْ يُصلِّي خَلْفَ هذا؟!»(١) لأن هذا ما قصَدَ إلَّا دُنيا مَحْضةً في أمرِ دِينيًّ.

فإنْ قال قائِلُ: ما شأننا مع الواقِعِ الآنَ، فالأئمَّةُ والمُؤذِّونَ يأخُذونَ أجرًا؟ الجوابُ: أنَّ هذا ليس بأجرٍ، بل هو رِزقٌ من بَيتِ المالِ للمَصالِحِ العامَّةِ، ومن المصالِحِ العامَّةِ الأذانُ والإقامةُ، كها أن العُلَهاءَ يأخُذونَ أجرًا على تَدريسِهِم لا لأجْلِ عِوضٍ، ولكنْ لأنَّ هذا من بَيتِ المالِ الذي يُصرَفُ للمَصالِحِ العامَّةِ؛ ولهذا

<sup>(</sup>١) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: ٩١).

قال الفُقَها ُ رَحِمَهُ وَاللّهُ لا يحرُمُ أَخذُ رِزقٍ من بَيتِ المالِ إذا لم يُوجَدْ مُتطوِّعٌ، وهذه من حِماية بَيتِ المالِ عندَ العُلَهَاءِ: أنَّهم اشتَرَطوا ألَّا يُوجَدَ مُتطوِّعٌ، فإنْ وُجِدَ مُتطوِّعٌ تحصُلُ به الكفايةُ حَرُمَ أَنْ يُعطي المُؤذِّنُ من بَيتِ المالِ؛ لأنَّه لا داعيَ له الآنَ، وإنْ لم يكن له داعٍ فإنَّه لا يجوزُ إعطاؤُهُ، وعلى هذا لو أَخذنا من بَيتِ المالِ عَشرةَ ريالاتٍ مثلًا لهذا المؤذِّن لكان حرامًا؛ إذ إنَّ العَشرةَ ريالاتٍ تَنفَعُ بيتَ المالِ.

فإذا كان المُعطَى جَعالةً وليس بأُجرةٍ؛ بأنْ قال: مَن أذَّنَ في هذا المسجدِ فله كلَّ شَهرٍ كذا وكذا، بدُونِ اشتِراطٍ فهذه فيها خِلافٌ: فمِنَ العُلَماءِ مَن يقولُ: إنَّه لا بأسَ بها؛ لأنَّ هذا ليس بأُجرةٍ، وهناك فَرقٌ بين الجِعالةِ والإجارةِ؛ فالإجارةُ عقدٌ مُلزِمٌ من الطَّرَفينِ فيُلزَمُ المُؤجِّرُ بالدَّفعِ ويُلزَمُ المُستأجِرُ بالعملِ، بخِلافِ الجِعالةِ. ومنهم مَن يقولُ: فيها بأسٌ؛ لأنَّ هذا المُؤذِّن إنَّما جاءَ من أَجْلِ العِوَضِ (١).

٨- إذا أُعطِى الإنسانُ شيئًا من بَيتِ المالِ للتَّدريسِ، أو للإمامةِ، أو للأذانِ أو لرعايةِ المسجدِ، أو ما أشبَه ذلك - فإنَّه لا بأسَ به ولا حرَجَ عليه في ذلك، وإنها الذي لا يَنبَغي: أن يُتطلَّبَ هذا الأمرُ ويُطالَبَ فيه أو في الزِّيادةِ فيه، لا في التَّدريسِ ولا في الإمامةِ ولا في غَيرِه، وهو إلى التَّحريمِ أقرَبُ؛ لأنَّ هذا يَدخُلُ في قولِ الرَّسولِ عَلَيْدِالصَّلَامُ لعُمر رَضَيَالِتَهُ عَنهُ: «ما جاءَكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ، فخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبعُهُ نفسَكَ »(٢). فأنتَ على كُلِّ حالٍ، ادْخُلْ في هذا الشَّيءِ، وما أتاك فخُذْهُ، وما لا فلا تُتْبعُهُ نفسَكَ »(٢). فأنتَ على كُلِّ حالٍ، ادْخُلْ في هذا الشَّيءِ، وما أتاك

<sup>(</sup>١) ونص شيخنا الشارح رَحِمَدُاللَّهُ في «الشرح الممتع» (٢/ ٥٨) على جواز ذلك، وقال: «لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذَّن، وكذلك الإقامة».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة، رقم (١٤٧٣)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب إباحة الأخذ لمن أعطي من مسألة ولا إشراف، رقم (١٠٤٥).

فَخُذْهُ، ولا حرَجَ عليك، ولكن لا تُطالِبُ بزيادةِ راتِبِ وما أَشْبَهَ ذلك. أَمَّا إذا عُرِضَتِ الوظيفةُ للمُسابقةِ فيها فلا حرَجَ عليك أَنْ تتقدَّمَ، وليس هذا من بابِ طَلَبِ الزِّيادةِ. وكذلك أيضًا لو قيلَ لك: اكتُبْ مثلًا خِدْماتِكَ لأَجْلِ أَنْ ننظُرَ هل تستحقُّ أَن تُرقَّى أو لا، فلا حرَجَ عليك في الكِتابةِ؛ لأنَّ هذا ليس بطلَبٍ منك، وإلَّا فالوَرَعُ والأسلَمُ ألَّا تطلُبَ ولا التَّرقيةَ.

مَسَالَةً: هل يجوزُ للمُسلِمينَ أَنْ يُعيِّنوا شخصًا يُؤذِّنُ فيهم ويُجمَعُ له راتِبٌ؟ الجوابُ: نعم، لا بأسَ بشَرطِ ألَّا يُشارِطَهم ويقولَ: لا أُؤذِّنُ إلَّا بكذا وكذا. مَسَالَةٌ: لو أَنَّ إنسانًا أراد أَن يُوكِّلَ أحدًا فقال له الوكيلُ: أَنَا أَقبَلُ ذلك بشَرطِ أَنْ يكونَ الراتبُ لي، فهل يصحُّ له ذلك؟

الجوابُ: قد يُقالُ: لا يجوزُ؛ لأنَّ عملَهُ هذا واضِحٌ منه أنَّه يُريدُ الدُّنيا. وقد يُقالُ: إنَّ هذا فيه مَصلحةٌ؛ وهو سدُّ البابِ على هؤلاءِ الجَشِعينَ الذين يأخُذونَ الراتب. ثم يجعلون مَن يُؤذِّنُ أو يُصلِّي بنِصفِ الراتبِ، وقد ذكرَ شيخُ الإسلامِ رَحْمَهُ اللهُ في كتابِ الوقفِ في (الاختياراتِ) أنَّ هذا من أكْلِ المالِ بالباطلِ؛ قال: «ومنهم قَومٌ يَستنيبونَ في أعْمالِهِم بيسير ويأخُذونَ ما فضَلَ؛ لأنَّ هذا لم يَعمَلُ شيئًا»(۱).

مَسَالَةٌ: كيف نُوفِّقُ بين كَونِ المؤُذِّنِ يأخُذُ أجرًا، وبين قولِهِ: ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَوٰةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ الللللِّلُولُولِيَّ اللل

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي (ص:١١٥).

الجوابُ: أنَّ مَن أَخَذَ رِزْقًا مِن بَيتِ المالِ ليستعينَ به على عملِهِ، فلا بأسَ بذلك، سواءٌ كان مُؤذِّنًا أو مُدَرِّسًا أو إِمَامًا أو غيرَهُ، لكن مَن عَمِلَ العبادةَ ليأخُذَ؛ فقد قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحَمُهُ ٱللَّهُ: «ليس له في الآخِرةِ مِن نصيبٍ»(١).

#### ··· @ ···

١٩٦ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ...» الحَدِيثَ أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (١).

# الشَّرْحُ

قولُهُ: «الحَدِيثَ» منصوبٌ بفِعلٍ مَحذوفٍ؛ والتَّقديرُ: اقرَأِ الحَديثَ.

قولُهُ عَلَيْتِهِ: «وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» و(أل) في قولِهِ: «الصَّلاة» للعَهدِ الذِّهنيِّ، والمُرادُ بها الصَّلاةُ المُكتوبةُ، وهي خمسٌ معروفةٌ، والمُرادُ بحُضورِها: دُخولُ وَقتِها وإرادةُ فِعلِها.

وقولُهُ عَلَيْهِ: «لْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» يَعني بحيث يُسْمِعُكُم؛ لأَنَّه إذا لم يُسمِعْهم فإنَّه ليس بمُؤذِّنٍ لهم.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (١٦/ ٩٩٥)، وشرح العمدة لابن تيمية - كتاب الحج (١/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ٤٣٦)، والبخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٢٧)، (٦٣٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بمَن أحقَّ بالإمامة، رقم (٦٧٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب من أحقُّ بالإمامة، رقم (٥٨٩)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الأذان في السَّفَر، رقم (٢٠٥)، والنسائي: كتاب الأذان، باب أذان المنفردين في السفر، رقم (٢٠٥)، وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب مَن أحقُّ بالإمامة، رقم (٩٧٩).

وهذا الحديثُ له قِصَّةٌ: فإنَّ مالكَ بنَ الحُويرثِ رَضَالِلَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَامَ الوُفودِ -وهو العامُ التَّاسِعُ- ومعه عِشرونَ نَفَرًا كُلُّهم شَبابٌ، وقد أقاموا عِندَهُ عِشرينَ يومًا، قال: وكانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ رَؤُوفًا رحيًا، فليًّا رآنا قد اشْتَقْنا إلى أهْلِنا قال: «ارْجِعوا إلى أهْليكم فعلموهُم وأدِّبوهُم» (١).

وهذه مَسَأَلَةٌ مُهمَّةٌ؛ حيث أمرَهم النَّبيُّ عَلِيَّ أَنْ يُعلِّموا أهليهم ويُؤدِّبوهُم، فبدأ بالتَّعليمِ قبلَ التَّاديبِ، وكثيرٌ من النَّاسِ تحمِلُهُ الغيرةُ على أن يبدأ بالتَّاديبِ قبلَ التَّعليمِ، فإذا وجَدَ ابنَهُ مثلًا تركَ الجهاعة أو تركَ ما لا يَنبَغي تَرْكُه ضرَبَهُ فورًا، وهذا خِلافُ الحِكمةِ بل علمٌ قبلَ أنْ تُؤدِّب، فإذا علَّمتَ فقد أقمتَ الحُجَّة، ثم بعدَ ذلك أدِّب. وفيها أنَّ الإنسانَ مسؤولٌ عن أهلِهِ يُعلِّمُهُم ويُؤدِّبُهُم.

وقال في جُملةِ ما أوْصاهُم بهم: «إذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» فَفَعَلوا وانصَرَ فوا من عندِ النَّبيِّ عَيْلِيَةٍ مُتعلِّمين مُمْتَثِلينَ لِهَا وصَّى به.

نُلاحِظُ في هذا الحديثِ أنّه لم يُبَيَّنْ مَن الأحقُّ بالأذانِ، بخِلافِ الإمامةِ، قد بيَّنَ مَن الأحقُّ، فقال عَلَيْ (وأحقُّهُم بالإمامةِ أقرَوُهُم (أ)، فيُقال: الأحقُّ بالأذانِ: الأعلَمُ بالوقتِ، والأوثَقُ، والأنْدى صوتًا، فعندَ ابتداءِ تَنصيبِ المُؤذِّنِ نختارُ مَنْ جَمَعَ هذه الأوصاف.

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم، رقم (۲۰۰۸)، ومسلم: كتاب المساجد، باب من أحق بالإمامة، رقم (۲۷۲/ ۲۹۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٢) من حديث أبي سعيد الخدري رَضَالِلَهُ عَنهُ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- أنَّ الأذانَ لا يصحُّ قبلَ دُخولِ الوَقت؛ لِقَولِهِ ﷺ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ» ولا يُمكِنُ أنْ تحضُرَ قبلَ دُخولِ الوَقتِ.

٢- أهميةُ الصَّلاةِ؛ حيث فُرِضَ النِّداءُ لها.

٣- وُجوبُ الأذانِ، وأنَّه فَرضٌ؛ لقولِهِ ﷺ: «فَلْيُؤَذِّنْ» واللامُ للأمرِ، والأصلُ في الأمرِ في العِباداتِ الوُجوبُ.

٤- أنّه يجبُ على المُؤذّنِ أنْ يَرفَعَ صوتَه حتى يَسمعَهُ مَن يُؤذّنُ له، لا أنْ يُؤذّنَ أَذانًا خفيفًا؛ لقولِهِ: «فَلْيُؤذّنْ لَكُمْ». ولهذا قال العُلَماءُ: إنَّ رَفعَ الصَّوتِ بالأذانِ رُكنٌ في الأذانِ لا بُدَّ منه.

فإنْ أذَّنَ في جِهةٍ بعيدةٍ وحضَرَ فهل يُكتفي بهذا الأذانِ؛ مِثلَ ما لو كانوا في البَرِّ، وذهَبَ أَحَدُ من قَومِهِ، ثم حضَرَ البَرِّ، وذهَبَ أَحَدُ من قَومِهِ، ثم حضَرَ البَرِّ، وذهَبَ أَحَدُ من قَومِهِ، ثم حضَرَ إليهم؟

الجوابُ: لا؛ لأنَّه لم يُؤذِّنْ لهم، ولا بُدَّ أَنْ يُسمِعَ مَن يُؤذَّنُ لهم.

٥- أنَّ الأذانَ فرضُ كِفايةٍ؛ لقولِهِ: «أَحَدُكُمْ» وهو كذلك، وليس فرضَ عَينٍ، فإذا أذَّنَ أَحَدُهم كَفى عن الجَميع، لكنَّ المشروعَ في حقِّ مَن لم يُؤذِّنْ أَنْ يُجيبَ المؤذِّنَ.

٦- أنَّ مُتابَعة المُؤذِّنِ غيرُ واجبةٍ، لكن إنْ تابَعَهُ الإنسانُ وأتَى بها يُسَنُّ بعدَ
 المُتابَعةِ، فهو على خيرٍ، وإنْ لم يُتابعْ فلا شَيءَ عليه.

ووَجهُ الدَّلالةِ: أنَّه لم يأمُرِ الآخرينَ بالمُتابَعةِ مع أنَّ الحالَ تَقتَضي بيانَ ذلك لو كان واجبًا؛ إذ إنَّ هؤلاء قَومٌ وَفَدوا وتعلَّموا شَرائِعَ الإسلامِ عن قُربٍ ورَجَعوا إلى أهْليهم. وهذا القَولُ هو الصَّوابُ وهو الذي عليه جُمهورُ العُلَماءِ.

وذهَبَ أهلُ الظَّاهِرِ رَحَهُمُّ اللَّهُ إلى أنَّ إجابةَ المُؤذِّنِ واجبةٌ (١)، وأخَذوا بالأمْرِ: «إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤذِّنُ» (٢).

ولكنَّ الصَّوابَ قولُ الجُمهورِ، وأنَّ إجابةَ المُؤذِّنِ سُنَّة لا يأثَمُ الإنسانُ بتَركِها.

٧- أنَّ الأذانَ لا يَصِحُّ إلَّا من واحدٍ؛ لقولِهِ: «أَحَدُكُمْ» فلو شرَعَ في الأذانِ وليَّا بلَغَ «حيَّ على الصَّلاةِ» أَكمَلَهُ آخرُ فإنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّ الحَديثَ يقولُ فيه الرَّسولُ وَليَّا بلَغَ «حيَّ على الصَّلاةِ» أَكمَلَهُ آخرُ فإنَّه لا يصحُّ؛ لأنَّ الحَديثَ يقولُ فيه الرَّسولُ وَلِيَّةٍ: «فَلْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».

فإنْ قال قائِلٌ: لو شرَعَ شَخصٌ في الأذانِ ثم أتاهُ ما يَمنَعُهُ من إكمالِهِ؛ بأنْ أُغمِيَ عليه مثلًا، فهاذا نَعمَلُ؟

فالجوابُ: أَنْ نقولَ: يأتي شَخصٌ آخَرُ ويُعيدُ الأذانَ من جديدٍ.

٨- أنَّه لا بُدَّ من إسلام المُؤذِّن، وأنَّه لو أذَّن غيرُ المُسلِمِ فإنَّه لا يُقبَلُ منه الأذانُ
 ولا يصحُّ؛ لقولِهِ: «لْيُؤذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» وهو يُخاطِبُ المُؤمِنينَ. وإذا كان لا بُدَّ من

<sup>(</sup>١) المحلى بالآثار (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي، رقم (٦١١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن عن سمعه، رقم (٣٨٣) من حديث أبي سعيد الحدري رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ.

إسلامِ المُؤذِّنِ فهو دليلٌ على أنَّ الأذانَ عِبادةٌ؛ ولهذا اشتُرِطَ فيها الإسلامُ، وإذا كان عِبادةٌ فإنَّه لا يُجزِئُ الأذانُ من المُسجِّلِ؛ حيث إن بعضَ النَّاسِ يَسأَلُ ويقولُ: لو وَضَعتَ مُسجِّلًا أمامَ مُكبِّرِ الصَّوتِ وبداً يُؤذِّنُ فهل يُجزِئُ.

الجوابُ: لا يُجزِئُ؛ لأنَّ الأذانَ عبادةٌ لا بُدَّ أنْ يَفعَلَها الإنسانُ، وإلا لقُلنا: يجوزُ أنْ يضعَ مُسجِّلًا أمامَ النَّاسِ في صُورةِ صَلاةٍ، ويَجعَلُهُ يُصلِّي بهم، وهذا لا يَقولُ به أَحَدٌ.

9- أنّه يُستحَبُّ للإنسانِ أنْ يتعلَّمَ أُدِلَّةَ الوَقتِ؛ لأنّه إذا عَلِمَها استطاعَ أنْ يُوضِلُ إلى أمرٍ يُوذِّنَ فِي الوَقتِ، وعلى هذا يكونُ تعلُّمُ أُدِلَّةِ الوَقتِ مُستحبًّا؛ لأنّه يُوصِلُ إلى أمرٍ مَطلوبٍ شرعًا وقد قال أهلُ العِلمِ: ما لا يتمُّ المطلوبُ إلّا به فهو مَطلوبٌ؛ وعلى هذا فشِراءُ السَّاعاتِ من أجلِ هذا الغَرضِ يكونُ مطلوبًا، ولا مانِعَ أنْ يَنوِيَ الإنسانُ بشِراءِ السَّاعةِ الاستدلالَ بها على وقتِ الصَّلاة، وعلى غَيرِه؛ كوقتِ الدِّراسةِ أو وقتِ العمل، أو ما أشبَهَ ذلك.

#### ....

١٩٧ - وَعَنْ جَابِرِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٌ قَالَ لِبِلَالٍ: «إِذَا أَذَنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحُدُرْ، وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ...» الحَدِيثَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَضَعَّفَهُ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الترسُّل في الأذان، رقم (١٩٥) وقال: «حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم -يعني صاحب السقاء- وهذا إسناد مجهول». اه

# الشّرحُ

هذا الحديثُ ضَعيفٌ كها قال المؤلِّفُ رَحْمَهُ اللهُ، ولكنَّ بعضَ أهْلِ العِلمِ حسَّنهُ واستدلَّ به وبنى عليه حُكمًا؛ وقال: إنَّه يَنبَغي أنْ يترسَّلَ في الأذانِ، وأنْ يَحدُرَ في الإقامةِ ولا يترسَّلُ. وقالوا: إنَّ الفَرْقَ بيْنَهما أنَّ الأذانَ يكونُ للبعيدِ ومَن في البيوتِ، فكونُهُ يترسَّلُ ويتمهَّلُ لأَجْلِ أنْ يَسمعوهُ أوْلَى من كَونِهِ يحدُرُ ويُسرِعُ، ثم إنَّ مَن فاتَهُ أوَّلُ الأذانِ يسمَعُ آخِرَهُ. وأمَّا الإقامةُ فإنَّها لَمِن حضَرَ في المسجدِ، فلا حاجةَ إلى التمهُّلِ فيها بل يُسرِعُ بها. لكنَّهم قالوا: إنَّه يُكرَهُ أنْ يكونَ الأذانُ مُلحَّنًا به، يعني: مُطربًا به؛ بأنْ يَجعَلَهُ كألحانِ الغِناءِ؛ لأَنَّه يُخرِجُهُ عن كَونِهِ عِبادةً؛ لأنَّ ألحانَ الغِناءِ تُبعِدُ القَلبَ عن كونِ هذا الشَّيءِ من العِبادةِ، فيكون وَسَطًا مُترسًلًا.

قولُهُ: «إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ» يَعني: لا تَستعجِلْ، قِفْ على كُلِّ جُملةٍ. وأمَّا الإقامةُ فهي للحاضِرينَ؛ ولهذا قال:

«وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُرْ» يَعني: أَسْرِعْ، ولكِنْ مع ذلك يقولُ الفُقَهاءُ: إِنَّه يَقِفُ بالشُّكونِ على كُلِّ جُملةٍ وإِنْ كان يَحدُرُ ولا يترسَّلُ.

قولُهُ: «وَاجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ» يَعني: والمُتوضِّئُ من وُضوئِهِ؛ فبيْنَ الأذانِ والإقامةِ مِقدارُ ما يفرُغُ الآكِلُ من أكْلِهِ؛ لأنَّه لا صَلاةَ بحَضْرةِ الطَّعامِ، ولو أقامَ سريعًا والنَّاسُ على أطعِمَتِهم شقَّ عليهم تَركُ الطَّعامِ وشقَّ عليهم تَركُ الطَّعامِ وشقَّ عليهم تَركُ الصَّلاةِ مع الجهاعةِ؛ فلهذا يَنبَغي أَنْ يُراعِيَ النَّاسَ؛ فيَجعَلَ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ مِقدارَ ما يفرُغُ الآكِلُ من أكْلِهِ والمُتوضِّئُ من وُضوئِهِ، ويكونُ مِقدارُ ذلك عَشْرَ دقائِقَ وما حَولَها، لاسيَّما إذا كان مَن يُصلِّ لهم غيرَ حاضِرينَ.

قال أهلُ العِلمِ: وهذا لا يُنافي كُونَ الرَّسولِ ﷺ يُبادِرُ بالصَّلاةِ؛ لأنَّ التشاغُلَ بها يَتعلَّقُ يُبادِرُ بالصَّلاةِ؛ لأنَّ التشاغُلَ بها يتعلَّقُ بالصَّلاةِ من وُضوءٍ ونَحوِهِ، قد يكونُ من المُبادرةِ بها، وإنْ لم تُفعَلْ هي بنَفسِها فيكونُ التَّشاغُلُ بها من أوَّلِ الوَقتِ نوعًا من المُبادرةِ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - تَوجيهُ النّبيِّ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ العُمَّالَ والمُؤذّنينَ والمُقيمينَ -وكذلك عُمَّالُ الزّكاةِ وغيرِهِم - إلى ما يُطابِقُ الشَّريعة، وهذا يدلُّ على كَمالِ نُصحِهِ وعلى كَمالِ تَبليغِهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.
 تَبليغِهِ صَالَاتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ.

٢- أنَّ ظاهِرَهُ يدلُّ على أنَّ الإقامة إلى المؤذِّن، وليس كذلك إلَّا إذا عَمَّده الإمام، فيكونُ وكيلًا عن الإمام، وإلَّا فإنَّ المؤذِّن أملَكُ بالأذانِ والإمام أملَكُ بالإقامة، لكنْ إذا أنابَهُ وقال: اجعَلْ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ كذا وكذا، فذلك جائِزٌ، ولكنَّه مع ذلك لا يُقيمُ حتى يَرى الإمام؛ ولهذا نَهى النَّبيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أصحابَهُ أَنْ يَقوموا حتى يَرَوهُ؛ لأنَّهم رُبَّها يَقومون أو تُقامُ الصَّلاةُ والإمامُ لم يَحضُرْ، فيكونُ أنْ يَقوموا حتى يَرَوهُ؛ لأنَّهم رُبَّها يَقومون أو تُقامُ الصَّلاةُ والإمامُ لم يَحضُرْ، فيكونُ في هذا مشقَّةٌ على النَّاسِ لقيامِهِم وُقوفًا، أو يكونُ هناك فاصِلٌ بين الإقامةِ والصَّلاةِ.

٣- أنَّه لا يَنبَغي أنْ يُبادِرَ بالإقامةِ بل يَجعَلُ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ قَدْرَ ما يفرُغُ
 الآكِلُ من أَكْلِهِ والمُتوضِّئُ من وُضوئِهِ.

٤- مُراعاةُ أَحُوالِ النَّاسِ وأَنَّه يَنبَغي لِمَن ولَّاه اللهُ على عِبادِهِ أَنْ يُراعِيَ
 أَحُوالَهم.

فإنْ قال قائِلٌ: هذه المُدَّةُ قصيرةٌ بالنِّسبةِ للصَّلواتِ التي لها رَواتِبُ قبلَها مِثلَ الظُّهرِ والفَجرِ.

فنقول: إذَنْ يُضافُ إلى هذا أن يتمهَّلَ مِقدارَ ما يفرُغُ الآكِلُ من أَكْلِهِ والْمُتوضِّئُ من وُضويِّهِ والمُتنفِّلُ من نافِلَتِهِ.

فإنْ قال قائِلٌ: هل الأَوْلى أَنْ يَجِعَلَ وقتًا محددًا لا يزيدُ ولا ينقُصُ، أو يَجعَلَ هذا تَبَعًا للأَحْوالِ والقَرائِنِ؟

فالجوابُ: الأوَّلُ؛ لئلَّا يَغُرَّ النَّاسَ، فمثلًا لوكان في يَومٍ يتقدَّمُ وفي يَومٍ يتأخَّرُ لغُرَّ النَّاسُ ولم يكونوا على وتيرةٍ واحدةٍ.

ولو أنَّ وليَّ الأمرِ حدَّدَ وقتًا معينًا؛ كثُلُثِ ساعةٍ أو نِصفِ ساعةٍ أو رُبعِ ساعةٍ، فهل يَلزَمُ ذلك أو لا يَلزَمُ؟

فالجوابُ: الأصلُ أنَّه لازِمُّ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ: قال لبلالٍ: «اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ»، فالأصلُ أنَّه لازِمُّ، لكِنْ إذا رأى الإمامُ وأهلُ الحيِّ أنَّ من المصلحةِ أنْ يُؤخَّرَ الوَقتُ فهذا حَسَنٌ، إلَّا أنَّه يَنبَغي للإمامِ أنْ يُخِبِرَ المسؤولينَ بأنَّه رأى من المصلحةِ التأخيرَ.

٥- أنَّ السُّنَّةَ في الأذانِ: هو التَّرشُّلُ والتمهُّلُ، وفي الإقامةِ: الحَدْرُ والاستِعْجالُ وعدمُ التَّانِّي.

مَسألةٌ: ما حُكمُ الإقامةِ والصَّلاةِ عَبْرَ مُكبِّرِ الصَّوتِ؟

الجوابُ: أمَّا الصَّلاةُ فأقرَبُ ما فيها الكَراهةُ؛ لأنَّ الرَّسولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ خرَجَ على أصحابِهِ وهم يُصلُّون ويجهرون بالقراءةِ؛ فقال: "إنَّ المُصلِّيَ يُناجي ربَّه

عَرَّفَكَلَّ فلْينظُرْ مَا يُناجِيهِ ولا يَجَهَرْ بعضُكم على بَعضٍ بِالقُرآنِ (')، ولا شكَّ أنَّ الصَّلاة عَبْرَ المُكبِّرِ إذا كانتِ المساجدُ قريبةً يجهَرُ بعضُهم على بَعضٍ في القِراءةِ ويَشْغَلُ عُبْرَ المُكبِّرِ إذا كانتِ المساجدُ قريبةً يجهَرُ بعضُهم على بَعضٍ في القِراءةِ ويَشْغَلُ شُغُلًا بيِّنَا، ثم إنَّه لا فائِدةَ منه، بل إنَّه يجلِبُ الكَسَلَ والتَّهاوُنَ بالحُضورِ مُبكِّرًا إلى الصَّلاةِ، أمَّا الإقامةُ فأهونُ؛ لقولِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ: «إذا سَمِعتُمُ الإقامةَ فامْشُوا إلى الصَّلاةِ»(').

### ···· @ ···

١٩٨ - وَلَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْلِاً: قَالَ: «لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئَ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (٣).

# الشَّرْحُ

قولُهُ: «وَلَهُ» أي: التِّرمِذيِّ.

قولُهُ ﷺ: «لا يُؤَذِّنُ» هذا نَهي صِيغتُهُ (لا) المقرونةُ بالمُضارع.

قولُهُ عَيْكِيةٍ: «إِلَّا مُتَوَضِّئٌ» يَعني إلَّا مَن كان على وُضوءٍ؛ سواءٌ توضَّأَ قبلَ الأذانِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٤٤)، والنسائي في (الكبرى): كتاب الاعتكاف، باب هل يعظ المعتكف...، رقم (٣٣٥٠) من حديث أبي حازم التهار عن البياضي رَضِّوَالِيَّهُءَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار، رقم (٦٣٦)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...، رقم (٢٠٢) من حديث أبي هريرة رَضَيَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء، رقم (٢٠٠)، وقال: «وهذا أصح من الحديث الأول: وحديث أبي هريرة لم يرفعه ابن وهب، وهو أصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من أبي هريرة».

بوَقَتِ طُويلِ أَو تُوضًا عندَ الأذانِ، اللهِمُّ أَنْ يكونَ على وُضوءٍ. لكنَّ الحَديث - كما يقولُ المُؤلِّفُ – ضَعيفٌ عندَ التَّرمِذيِّ رَحَمَهُ اللهُ، وعلى تقديرِ صِحَّتِهِ فإنَّه يكونُ من بابِ الوُجوبِ؛ ويدُلُّ عليه عُمومياتُ السُّنَّة؛ من ذلك قولُ عائشةَ رَضَالِلهُ عَنْهَ: «كان النَّبيُّ عَلَيْهُ يَذكُرُ على كُلِّ أحيانِهِ» (١)، والأذانُ ذِكرٌ، فيجوزُ أن يُؤذِّنَ ولو لم يكن مُتوضَّئًا، لكنَّ الأفضَلَ أَنْ يكونَ على وُضوءٍ؛ لأنَّه ذِكرٌ، والذِّكرُ يَنبَغي أَنْ يكونَ على وُضوءٍ؛ لأنَّه ذِكرٌ، والذِّكرُ يَنبَغي أَنْ يكونَ الإنسانُ فيه على طَهارةٍ.

# فإنْ قال قائِلٌ: وماذا تقولون في الجُنُبِ؟

نقول: الجُنُبُ أبعَدُ حالًا من المُحدِثِ حَدَثًا أصغَرَ؛ ولهذا نصَّ الفُقَهاءُ رَحَهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ عَرَقِبَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَقِبَلَ عَلَى أَنَّ الجُنُبَ يَجُوزُ له أَنْ يَذَكُرَ اللهَ عَرَقِبَلَ بِحَميعِ أَنْواعِ الذِّكرِ ما عدا قِراءة القُرآنِ، فالصَّوابُ أَنَّ أذانَ الجُنُبِ ليس بمكروهٍ، وأنَّه لا بأسَ أَنْ يُؤذِّنَ وهو جُنُبٌ، إلَّا أَنَّ الأَفضَلَ أَنْ يكونَ على طَهارةٍ.

فإنْ قال قائِلٌ: ما تقولون في حالِ النَّاسِ اليَومَ؛ حيث إنَّهم يُؤذِّنُون داخِلَ المسجدِ عَبْرَ مُكبِّرِ الصَّوتِ؟

نقولُ: على مَن أرادَ الأذانَ أنْ يتوضَّأَ جازَ له المُكثُ في المسجدِ ثم بعدَ الأذانِ يخرُجُ ليغتسِلَ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنَّ الأفضَلَ للإنسانِ أنْ يُؤذِّنَ على طَهارةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، (١/ ٦٨)، ومسلم: كتاب الحيض، باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها، رقم (٣٧٣).

١٩٩ - وَلَهُ: عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَمَنْ أَذَنَ فَهُوَ يُقِيمُ» وَضَعَّفَهُ أَيْضًا (١).

# الشَّرْحُ

قولُهُ عَلَيْهِ: (وَمَنْ أَذَنَ فَهُو يُقِيمُ) أي: فهو الذي يُقيمُ، و(مَن) هذه عامَّةٌ، تشمَلُ مَن أذَّنَ بالأصالةِ ومَن أذَّنَ بالوكالةِ: والمُؤذِّنُ بالأصالةِ بأنْ يكونَ هذا المسجدُ له مُؤذِّنُ خاصٌ فيُؤذِّنُ، فهو نفسُهُ الذي يُقيمُ.

والمُؤذِّنُ بالوكالةِ كمَن وكَّله مُؤذِّنٌ مُوظَّفٌ لا يُخرُجُ من وَظيفتِهِ إلَّا بعدَ أذانِ الظُّهرِ، فحضَرَ إلى المسجدِ وقد أذَّنَ هذا الوكيلُ فهو الذي يُقيمُ، لكنْ لو أقامَ الأصيلُ فلا بأسَ، وله وُجهة نَظرٍ الأَنَّه يقولُ: أذِّنْ وأقِمْ عنِّي لغيابي، والآنَ حضرتُ فأنا الأصلُ.

فإذا تشاحًا فقال الوكيل: أنا أذّنتُ فأقيمُ، وقال الأصيلُ: أنا صاحبُ الأذانِ فأقيمُ - فنأخُذُ بقَولِ الأصيلِ؛ لأنّه يَقدِرُ أنْ يقولَ له: أنا عزلتُكَ وليس لك وكالةٌ. أمّا مع عدم التّشاحِ فإنّه يُقيمُ الوكيلُ.

من فَوائِدِ هذا الحَديثِ: أنَّه يَنبَغي أنْ يُباشِرَ الإقامةَ مَنْ يُباشِرُ الأذانَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (١٦٩/٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، رقم (١٤) أخرجه أحمد (١٩٥)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء أن أذّن فهو يقيم، رقم (١٩٩)، وابن ماجه: كتاب الأذان، والسنة فيه، باب السنة في الأذان، رقم (٧١٧)؛ وقال الترمذي: «وحديث زياد إنها نعرفه من حديث الإفريقي، والإفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره»، قال أحمد: «لا أكتب حديث الإفريقي»، «ورأيت محمد بن إسهاعيل يقوي أمره، ويقول: هو مقارب الحديث».

وهذا لا شكَّ هو عملُ بلالٍ رَضَّالِلَهُ عَنهُ في عَهدِ النَّبيِّ عَلَيْلِهُ، سواءٌ صحَّ هذا الحَديثُ أَمْ لم يصحَّ.

٠٠٠ – وَلِأَبِي دَاوُدَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: أَنَا رَأَيْتُهُ - يَعْنِي: الْأَذَانَ – وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ. قَالَ: «فَأَقِمْ أَنْتَ» وَفِيهِ ضَعْفٌ أَيْضًا (١).

### الشَّرْحُ

عبدُ اللهِ بنُ زَيدٍ رَضَّ اللهَ عنهُ سبَقَ في أوَّلِ الأذانِ أنَّه رأى في المنامِ أنَّ رَجُلًا معه ناقوسٌ فقالَ له: أتبيعُ هذا النَّاقوسَ؟ قال: لأيِّ شَيءٍ؟ قال: مِن أَجْلِ أنْ أَضرِبَ به عندَ دُخولِ الوَقتِ. فقال له: ألا أدُلُّك على خيرٍ مِن هذا.. وذكرَ له الأذانَ. ليَّا رآهُ هو قال: أنا الذي أُوذِنُ؛ لأنَّه هو صاحبُ الرُّؤيا، ولكن سبَقَ أنَّ النَّبيَّ: قال: «ألْقِهِ عَلَى بِلالٍ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ»(١) فألقاهُ على بلالٍ، فكان بلالُ رَضَيُلِلهُ عَنهُ هو المُؤذِّنُ وهو الذي يُقيمُ؛ ولذلك كان هذا الحديثُ ضعيفًا.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - أنَّه يجوزُ أنْ يتولَّى الإقامةَ غيرُ المُؤذِّنِ، لكن إذا خِيفَ من عداوةٍ أو بغضاءَ
 بين المُؤذِّنِ وبين الذي يُقيمُ بدَلَهُ، فلا يَنبَغي أنْ يُفعَلَ هذا.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر، رقم (١١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٤/٢٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب كيف الأذان، رقم (٤٩٩)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان، رقم (١٨٩) من حديث عبد الله بن زيد رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

٢٠١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «المُؤذَّنُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ». رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ وَضَعَّفَهُ (١).

٢٠٢ - وَلِلْبَيْهَقِيِّ نَحْوُهُ: عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ (٢). الشَّرْحُ

هذه وظيفةُ المُؤذِّنِ أنَّه أملَكُ بالأذانِ؛ بمَعْنى أنَّ له القَولَ والكَلِمةَ في الأذانِ؛ وذلك ليَّا كان المُؤذِّنُ هو الذي يتولَّى الأذانَ والإمامُ في الغالِبِ ليس بحاضٍ مار أملكَ بالأذانِ. لكن ليس مَعْنى ذلك أنَّ له السُّلطةَ بحقٍّ أو بغَيرِ حقِّ، فإذا كان يُؤذِّنُ قبلَ الوَقتِ فإنَّه يُمنَعُ ، وإذا كان يتأخَّرُ فإنَّه يُنبَّهُ ، ولا يقولُ: الأمرُ إلىَّ وليس لكم حقُّ التكلُّمِ. لكن على كُلِّ حالٍ هو الذي يَملِكُ الأذانَ ، ويَجِبُ عليه أنْ يُراعِيَ الوَقتَ بدِقَّةٍ ، فيُراقِبَ الشَّمسَ ، ويُراقِبَ الشَّفَق ، ويُراقِبَ الفَجرَ ، ويُؤذِن على حسبِ ما جاءَ بلشَّة . ولو أرادَ الإمامُ أنْ يُؤذِن فلِلْمُؤذِن أن يمنعَهُ ؛ لأنَّه أملَكُ بالأذانِ .

أمَّا الإقامةُ فإنَّما إقامةٌ للصَّلاةِ، والصَّلاةُ لا تكونُ إلَّا بحُضورِ الإمامِ، ويكونُ الإمامُ هو الذي يَملِكُ الإقامة؛ يَعني الذي يأمُرُ بالإقامةِ، وأنه متى حضَرَ تُقامُ الصَّلاةُ، وقبلَ حُضورِهِ لا تُقامُ الصَّلاةُ، ويُنتظُرُ الإمامُ حتى يَأْتِي، ولو أنَّ المُؤذِّن ليَّا الصَّلاةُ، وقبلَ حُضورِهِ لا تُقامُ الصَّلاةُ، ويُنتظُرُ الإمامُ حتى يَأْتِي، ولو أنَّ المُؤذِّن ليَّا رأى الإمامَ قد تأخّر بنَحوِ خَسِ دقائِقَ أو شِبهِها، أقامَ، لكان قد فعلَ فِعلًا مُحرَّمًا؛ لأنَّ مذا اعتِداءٌ على حقّ الإمامِ وافتِئاتٌ عليه؛ فإنَّ الصَّحابةَ رَضَالِيَهُ عَنْمُ كانوا لا يُقيمون الصَّلاةَ حتى يحضُرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، حتى إنَّه تأخّر ذاتَ ليلةٍ في صَلاةِ العِشاءِ وجَعَلوا الصَّلاةَ حتى يحضُرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ، حتى إنَّه تأخّر ذاتَ ليلةٍ في صَلاةِ العِشاءِ وجَعَلوا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (٥/ ١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي (٢/ ١٩).

يَحَصُبُونَ بِابَهُ يقولُون: يا رسولَ اللهِ! الصَّلاةُ(١). ولو كان أحدٌ يَملِكُ الإقامةَ لأقاموا، إلا إذا كان قد قال لهم: إذا تأخَّرتُ لُدَّةِ كذا وكذا فصَلُّوا، فإنَّه إذا مضتِ المُدَّةُ التي قدَّرَها يُصلُّون ولا حرَجَ، وإلَّا فإنَّه يَنتظِرُ.

لكِنْ لو ضاقَ الوَقتُ أو شَقَ عليهم الانتظارُ، فإنهم يُراسِلونهُ إِن قرُبَ بيتُهُ فيَدهبون إليه ويقولون: احضِرْ، وإنْ لم يقرُبْ فلهم أنْ يُصلُّوا؛ لأنّه لا يُمكِنُ أنْ يَبقوا على هذه المشقَّةِ أو يَبقوا حتى يخرُجَ الوَقتُ. ويَنبَغي للإمامِ إذا كان من النّاسِ الذين لهم أشغالُ أنْ يقولَ لهم: إذا تأخّرتُ لمُلدَّةِ كذا وكذا فصلُّوا؛ حتى لا ينتظِرُ النّاسُ ويشُقَّ عليهم. ثم يَنبَغي له أيضًا إذا لم يقُلْ لهم هذا، ثم جاء ووَجَدهم قد صلّوا، فإنّه لا يَنبَغي له أنْ يغضَبَ عليهم وأنْ يُعنفَ أو يقولَ لهم: أعيدوا الصّلاة، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ لمَا تأخَّرَ عن الصَّلاةِ في الصُّلحِ مع بني عَمرِو ابنِ عَوفِ، وكان معه المغيرةُ بنُ شُعبة رَيَخيلَكَهُ عَنْهُ وأتى على قَومِهِ ووَجَدهُم يُصلُون، وفَاتَهُ منها رَكْعةٌ أيضًا، فلمَّا سَلُّموا قال: "أَصَبْتُمْ وأحسَنْتُم»، يَغبِطُهُم أنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لوَقِيةِ الرَّحْنِ بنُ عَوفٍ رَيَخِلِكُهُ عَنْهُ وأحسَنْتُم»، يَغبِطُهُم أنْ صَلَّوا الصَّلاةَ لوَقِيةِ الرَّعْنِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب التمني، باب ما يجوز من اللو، رقم (٧٢٣٩)، ومسلم: كتاب المساجد، باب وقت العشاء وتأخيرها، رقم (٦٤٢)، من حديث ابن عباس رَضِّالِلَّهُ عَنْهُا، بنحوه.

وقوله: «أنهم حصبوا بابه ﷺ؛ أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب، رقم (٦١١٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة النافلة في بيته، رقم (٧٨١)، من حديث زيد بن ثابت رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ، في انتظار الصحابة رسول الله ﷺ في قيام الليل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تقديم الجهاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام...، رقم (٢٧٤م) من حديث المغيرة بن شعبة رَضِّ لَيْكَ عَنْهُ.

فَالْخُلاصةُ: أَنَّ الْمُؤذِّنَ مَسؤولٌ عن الأذانِ، والإمامُ مَسؤولٌ عن الإقامةِ. إذَنِ الْمُؤذِّنُ أَعظَمُ مَسؤوليَّةً وأشقَ عملًا من الإمامِ لاسيَّا في العَصرِ الأوَّلِ؛ حيث لا يُوجَدُ ساعاتٌ تَضبِطُ له الوَقتَ فتَجِدُهُ من آخِرِ اللَّيلِ يرقُبُ طُلُوعَ الفَجْرِ، ومِن أوَّلِ الليلِ يرقُبُ مَغيبَ الشَّفَقِ، وعندَ الزَّوالِ كذلك، وعندَ العَصرِ كذلك، فالمؤذِّنُ الليلِ يرقُبُ مَغيبَ الشَّفَقِ، وعندَ الزَّوالِ كذلك، وعندَ العَصرِ كذلك، فالمؤذِّنُ أشقَّ عملًا من الإمامِ؛ ولهذا كان الأذانُ أفضَلَ من الإمامةِ من حيث المرتبةُ في الأَجْرِ؛ لأنَّ عليه من المسؤوليةِ أكثرَ بكثيرٍ من الإمام.

قد يقولُ قائِلٌ: إذا كان الأذانُ أفضَلَ من الإمامةِ فلهاذا لم يتولَّهُ الرَّسولُ ﷺ ولا أبو بَكرِ ولا عُمَرُ ولا عُثهانُ ولا عليٌّ رَضِيًا اللَّهُ عَنْهُمْ؟

فالجوابُ: لأنَّهم مُشتِغلونَ بالخِلافةِ وتَدبيرِ أُمورِها، فهم لا يتفرَّغونَ؛ لأنْ يَرقُبوا الفَجرَ، أو يَرقُبوا مغيبَ الشَّفَقِ، أو يَرقُبوا زوالَ الشَّمسِ، أو يَرقُبوا دُخولَ وَقَبِوا الْعَصرِ، ولا شكَّ أنَّ الأذانَ أفضلُ منَ الإقامةِ.

فإنْ قال قائِلٌ: أَيُّهما أعظَمُ مَسؤوليَّةً؟

فالجوابُ: الْمؤذِّنُ أعظَمُ مَسؤوليَّةً من وَجهٍ؛ لأنَّ الْمؤذِّنَ يترتَّبُ على أذانِهِ صَلاةُ النَّاسِ في بُيوتِهم، وإمساكُهُم وإفْطارُهُم في صَومِهِم.

والإمامُ أعظمُ مَسؤوليَّةً من جِهةِ إمامَتِهِ بالنَّاسِ، فيَجِبُ عليه أنْ يتعلَّمَ أحكامَ الصَّلاةِ، وأحكامَ الإمامةِ، وأنْ يَجعَلَ صلاتَهُ على نَحوِ صَلاةِ النَّبيِّ عَيَلِيْ حيث قال: «صَلُّوا كما رَأْيتُمُونِي أُصلِّي»<sup>(۱)</sup>، وهذا يَلزَمُ منه أنْ يَعلَمَ كيف كان الرَّسولُ عَلِيْ يُصلِّي يُصلِّي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، رقم (٦٣١)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب بمَن أحقُّ بالإمامة، رقم (٦٧٤) من حديث مالك بن الحويرث رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ. ولكنه عند مسلم دون موضع الشاهد.

فيُصلِّي كما يُصلِّي. لا كما نَسمَعُ من بَعضِ الأئمَّةِ يُصلِّي بالنَّاس، ولكن لا يطمئِنُّ في الرُّكوعِ، ولا في الرَّفعِ منه، ولا في السُّجودِ، ولا في الجُّلوسِ بيْنَ السَّجدَتينِ، وهذا خطأٌ عظيمٌ لاسيَّما إذا كان في المسجدِ من كِبارِ السِّنِّ، أو من الضُّعَفاءِ، فمن هذه الناحيةِ يكونُ الإمامُ أعظمَ مسؤوليَّةً.

# والخُلاصةُ:

أنَّ كلَّ واحد منهما عليه مَسؤوليَّةٌ لكنَّ عَمَلَ المُؤذِّنِ أَشْقُ؛ ولهذا جاء في الحَديثِ الصَّحيحِ: «أَطوَلُ النَّاسِ أعْناقًا يومَ القيامةِ: المُؤذِّنونَ»(١).

#### .....

٢٠٣ - وَعَنْ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةً (٢).

## الشَّرْحُ

هذا إخبارٌ يتضمَّن الحثَّ على أَنْ نَحرِصَ على الدُّعاءِ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ، وهذا يشمَلُ الدُّعاءَ الذي يكونُ بعدَ إجابةِ المُؤذِّنِ مِثلَ: «اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القائِمَةِ، آتِ مُحمَّدًا الوَسيلةَ والفَضيلةَ وابعَثْهُ مَقامًا مَحْمودًا الَّذي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سهاعه، رقم (٣٨٧) من حديث معاوية بن أبي سفيان رَضِّ اللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣/ ١١٩)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة، رقم (٥٢١)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رقم (٢١٢)، والنسائي في (الكبرى): كتاب عمل اليوم والليلة، باب الترغيب في الدعاء بين الأذان والإقامة، رقم (٩٨١٢)، وصححه ابن خزيمة: رقم (٤٢٥).

وَعَدْتَهُ اللهِ وَيَشْمَلُ غَيرَهُ ؟ كَأَنْ يَدَعُوَ الإنسانُ بِهَا يَشَاءُ مِن خَيرَيِ الدُّنيا والآخِرةِ ، ويَشْمَلُ أَيضًا الدُّعاءَ في غَيرِ الصَّلاةِ ، والدُّعاءَ في الصَّلاةِ ؛ كها لو كُنتَ تُصلِّي الرَّاتِبةَ فإنَّ الرَّاتِبةَ بيْنَ الأَذَانِ والإقامةِ -كراتِبةِ الفَجرِ وراتِبةِ الظُّهرِ وسُنَّةِ المغربِ التي ليست براتِبةٍ - فإنَّك إذا دَعُوتَ اللهَ تَعالى في هذه الصَّلاةِ ، فقد دَعُوتَ بيْنَ الأَذَانِ والإقامةِ ، وقد أُخبَرَ النَّبيُ ﷺ أَنَّ الدُّعاءَ في هذا الوَقتِ لا يُردُّ.

قولُهُ ﷺ: «لَا يُرَدُّ» يَعني أنَّ اللهَ لا يرُدُّ الدُّعاءَ؛ لأنَّ ردَّ الدُّعاءِ وقبولَهُ عندَ اللهِ عَزَّوَجَلَ.

قولُهُ ﷺ: «بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ» يَعني من كُلِّ صَلاةٍ: سواءٌ الفَجرُ، أو الظُّهرُ، أو الظُّهرُ، أو العَصرُ، أو المَغرِبُ، أو العِشاءُ، أو الجُمُعةُ، فإنَّه لا يُرَدُّ. والغَرَضُ من هذا الخبِر من رَسولِ اللهِ ﷺ الحبُّ على اغتِنامِ هذا الوَقتِ بالدُّعاءِ؛ فإنَّه حَريٌّ بالإجابةِ.

# من فَوائِدِ هذا الحَديثِ:

١- أنَّ الوَقتَ ما بيْنَ الأذانِ والإقامةِ وَقتُ لإجابةِ الدُّعاءِ؛ لقولِهِ ﷺ: «لَا يُردُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ» وظاهِرُ الحديثِ العُمومِ، وأنَّه لا فَرْقَ بين الرِّجالِ والنِّساءِ. وظاهِرُهُ أيضًا أنَّه لا فَرْقَ بين مُنتظِرِ الصَّلاةِ وغَيرِ مُنتظِرِ الصَّلاةِ. وظاهِرُهُ أيضًا أنَّه لا فَرْقَ بين مُنتظِرِ الصَّلاةِ وغيرِ مُنتظِرِ الصَّلاةِ. وظاهِرُهُ أيضًا أنَّه لا فَرْقَ بيْنَ المُتوضِّئِ وغيرِ المُتوضِّئِ.

٢- فضيلةُ الدُّعاءِ، ولا شكَّ أنَّ الدُّعاءَ عِبادةٌ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ آسْتَجِبْ لَكُوْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، رقم (٦١٤) من حديث جابر بن عبد الله رَضِّ اللهُ عَنْهُا.

دَاخِرِينَ ﴾ [غافر: ٦٠] فقال ﴿أَدْعُونِ ﴾ ثم قال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ولا شكَّ أنَّه عِبادةٌ؛ لأنَّ الداعيَ يظهَرُ أمامَ اللهِ بمَظهَرِ اللَّحتاج المُفتَقِرِ الذي يشعُرُ بأنَّ اللهَ تعالى هو الذي بيَدِهِ الأُمورُ، وهُو الذي يُعطي ويَحرِمُ.

٣- أنَّ الرَّادَّ للدُّعاءِ والقابِلَ له هو اللهُ عَرَّفَجَلَ، ويتفرَّعُ على هذه القاعِدةِ فائدةٌ عظيمةٌ؛ وهي: أنَّ الإنسانَ إذا دعا على آخَرَ، فهل يخافُ المَدْعُوُّ عليه من دُعائِهِ؟

الجوابُ: لا يخافُ إلَّا إذا كان ظالمًا؛ لأنَّ الإنسانَ إذا دعا على غيرِ ظالِمٍ فإنَّ الذي يُجِيبُهُ هو اللهُ عَرَقِجَلَ، ولو أجابَهُ على دُعائِهِ لكان اللهُ تعالى يُعينُ الظالمينَ، وحاشاهُ من ذلك، بل قال عَرَقِجَلَ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنَنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنّهُ, لَا يُقْلِحُ من ذلك، بل قال عَرَقِجَلَ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَا مِنَنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنّهُ, لا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ [الأنعام: ٢١]. وعلى هذا فلا تَخَفْ من دُعاءِ من يَدْعو عليك بغير حقّ الأنَّ الشَّلِمُ أبدًا. لكن إنْ المستجيبَ للدُّعاءِ هو الله عَرَقِجَلَ، وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لا ينصُرُ الظَّالِمَ أبدًا. لكن إنْ كُنتَ ظالمًا فاحْذَرْ؛ لأنَّ النَّبيَ ﷺ قال لمُعاذٍ رَحَالِكُ عَنْهُ وقد بعثهُ إلى اليَمَنِ وأمَرَهُ بأَخْذِ كَا اللّهُ عَنْهُ اللهِ حِجابٌ ﴾ الزَّكاةِ من أموالِهِم -: ﴿ واتَّقِ دَعُوةَ المَظْلُومِ؛ فإنَّه ليس بينَها وبيْنَ اللهِ حِجابٌ ﴾ (١). وللدُّعاءِ آدابٌ معلومةٌ في الكُتُبِ المؤلَّفةِ في ذلك.

فإنْ قال قائِلٌ: إنَّ الإنسانَ قد يَدْعو بيْنَ الأذانِ والإقامةِ، ولا يَرى إجابةً، فها مَوقِفُنا من هذا الحَديثِ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء، رقم (١٤٩٦)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، رقم (١٩) من حديث ابن عباس رَجَالِللهُ عَنْهَا.

الجوابُ: اعلَمْ أنَّ القاعدة في هذا: أنَّه إذا جاءتْ مِثلُ هذه النَّصوصِ التي فيها الإخبارُ، ثم تخلَّفَ الخَبَرُ بناءً على ظَنِّكَ، فإنَّه لن يتخلَّفَ إلَّا لوُجودِ مانِعٍ يَمنَعُ منه أو وُجودِ سَبَبٍ أَقْوى ممَّا ذُكِرَ:

فَمَثَلًا قُولُ الرَّسُولِ ﷺ: «حين ذكرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يمُدُّ يَدَيهِ إلى السَّمَاءِ: يا ربِّ يا ربِّ، ومَطعَمُهُ حرامٌ، ومَلبَسُهُ حرامٌ، وغُذِّي بالحَرامِ، فأنَّى يُستَجابُ لذلك» (١) . أسبابُ الإجابةِ في حقِّ هذا الرَّجُلِ مَوجودةٌ وهي السَّفَرُ وكونُهُ أَشعَثَ أَغبَرَ، ويمُدُّ يَدَيهِ إلى السَّمَاءِ يَدْعو ربَّهُ: يا ربِّ يا ربِّ، ومع ذلك استبعَدَ النَّبيُّ ﷺ أَنْ يُستجابَ له؛ لأنَّه يأكُلُ الحَرامَ، فهذا مانِعٌ من مَوانِعِ إجابةِ الدُّعاءِ مع توافُر شُروطِهِ.

ومِثلُ ذلك أيضًا أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قال: «لو أنَّ أَحَدَكُم إذا أتى أَهْلَهُ قال: بِسمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيطانَ وجَنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقتَنا؛ فإنَّه إنْ يُقَدَّرْ بيْنَهما وَلَدُ لَم يضُرَّه الشَّيطانُ أبدًا» (٢) ، مع أنَّ كثيرًا من النَّاس يقولون هذا، ولكنَّ الشَّيطانَ يَسْتولي على أوْلادِهِم ويُوقِعُ فيهم الضَّرَر: إمَّا ضررًا بدنيًّا أو ضررًّا معنويًّا؛ وذلك لوُجودِ مانِع يَمنَعُ من حُصولِ ما أُخبَرَ به النَّبيُّ عَلَيْهِ، أو لوُجودِ سببٍ أقْوى حصَلَ فيه تَفْريطٌ من ولي الأمْرِ؛ مِثلَ أنْ يكونَ هذا الوَلَدُ كَبِرَ وتَرَعزَعَ صَاحَبَ أُناسًا لا خَيرَ فيهم، وأبوهُ وليً الأمْرِ؛ مِثلَ أنْ يكونَ هذا الوَلَدُ كَبِرَ وتَرَعزَعَ صَاحَبَ أُناسًا لا خَيرَ فيهم، وأبوهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وترتيبها، رقم (١٠١٥) من حديث أبي هريرة رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا أتى أهله، رقم (٦٣٨٨)، ومسلم: كتاب النكاح، باب ما يستجيب أن يقوله عند الجهاع، رقم (١٤٣٤) من حديث ابن عباس

لم يَنْهَهُ عنهم ولم يُراقِبْهُ؛ فيكونُ الأبُ قد أضاعَ ما وجَبَ عليه من رعايةِ الوَلَدِ، والوالِدُ حصَلَ له سببٌ قويٌ وهو صُحبةُ هؤلاءِ الأشرارِ.

وفي هذا الحَديثِ: يُخبِرُنا النَّبيُّ ﷺ أَنَّ هذا الوَقتَ سببٌ لإجابةِ الدُّعاءِ، والسَّبَبُ قد لا يَحصُلُ مُسبِّبُهُ لوُجودِ مانِعٍ؛ كما لو دَعا بإثمٍ أو قطيعةِ رَحِم أو ما أشبَهَ ذلك.

وهذه قاعِدةٌ يَنبَغي لطالِبِ العِلمِ أَنْ يَعرِفَها حتى لا تتناقَضَ عندَه الأدِلَّة ؛ وهي: أَنَّ الشَّارِعَ يَذكُرُ الأسباب، والمُرادُ أَنَّ هذه أسباب، لكن قد يُوجَدُ لها موانِعُ أقوى منها. فمَنعَتْ هذا السَّبَب، أو يُوجَدُ سَبَبٌ أقوى من السَّبَ المَذْكُورِ ؛ وهذا كما يكونُ في الدُّعاءِ وغيرِهِ يكونُ أيضًا في الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، فالمواريثُ مثلًا لها أسبابٌ لكن إذا وُجِدَ مانعٌ من مَوانِعِ الإرْثِ، لم تُؤثِّرُ هذه الأسبابُ.

فلْتُلاحَظْ مِثْلُ هذه المسائِلِ؛ فإنَّ الله عَنَّهَ عَلَى شَرِعِهِ وقَدَرِهِ يَربِطُ الأشياءَ بعضها ببعضٍ، وقد يتخلَّفُ السَّبَ، وقد يُوجَدُ المُسبَّبُ على غَيرِ المُسبَّبِ المَعْلوم؛ لأنَّ الأمْرَ كلَّه بيَدِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى ولكِنْ ليَسَشُرْ داعي اللهِ أَنَّه ما من إنسانٍ يَدْعو اللهَ إلَّا الأمْرَ كلَّه بيَدِ اللهِ عَنَّهَ عَلَى ولكِنْ ليَسَشُرْ داعي اللهِ أَنَّه ما من إنسانٍ يَدْعو اللهَ إلَّا حصَلَ قَطعًا على أجرٍ، لأنَّ الدُّعاءَ عِبادةٌ من أفضلِ العِباداتِ، ثم إنَّه إمَّا يستجيبُ اللهُ له، وإمَّا أنْ يَصرِفَ عنه من السُّوءِ له، وإمَّا أنْ يَصرِفَ عنه من السُّوءِ الذي انعقدَتْ أسبابُهُ من هذا الداعي ما هو أعظمُ مَّا دعا به، فلن يَعدِمَ داعي الله الذي انعقدَتْ أسبابُهُ من هذا الداعي ما هو أعظمُ مَّا دعا به، فلن يَعدِمَ داعي الله تعَلَيْ والحَديثِ الظَّنَّ باللهِ عَرَقَجَلً؛ ولهذا جاءَ في الحَديثِ: «ادْعُوا اللهَ وأنتُم مُوقِنونَ بالإجابةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات، باب منه، رقم (٣٤٧٩) من حديث أبي هريرة رَضَّوَاللَّهُ عَنهُ.

مَسَأَلَةً: ما الحُكمُ فيمَن يَستعجِلُ برَكعَتَيْ تحيَّةِ المسجدِ التي بيْنَ الأذانِ والإقامةِ حتى يتمكَّنَ من الدُّعاءِ؟

الجوابُ: هذا من الخَطَأ؛ لأنَّ الدُّعاءَ في الصَّلاةِ أفضَلُ من الدُّعاءِ خارِجَ الصَّلاةِ في السُّحو في السُّجودِ وبيْنَ السَّجدَتينِ وفي التشهُّدِ.

فإِنْ قال قائِلٌ: أَيُّهُما أَفضَلُ الصَّلاةُ أَو تِلاوةُ القُرآنِ؟

فنقول: الصَّلاةُ أفضَلُ إذا كان يَنتظِرُ الصَّلاةَ لاسيَّا إذا كانت راتِبةً، أمَّا إذا كانت نَفْلًا مُطلقًا فيَنظُرُ الإنسانُ ما هو أصلَحُ لِقَلبِهِ وأخشَعُ؛ فأحيانًا يكونُ الإنسانُ مُستعِدًّا للقِراءةِ ويخشَعُ في القُرآنِ ولا يخشَعُ في الصَّلاةِ، فالقِراءةُ هنا تكونُ أفضَلَ له.

٤ • ٢ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضَيْلِيَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ قَالَ حِبنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَا اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ، وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا عَمْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ، حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ». أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ (١).

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سقط من بعض النسخ، وهو موجود في نسخ أخرى، منها النسخة التي علق عليها سهاحة الشيخ عبد العزيز بن باز رَحمَهُ ٱللَّهُ.

والحديث أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء، رقم (٢١٤)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء عند الأذان، رقم (٥٢٩)، والترمذي: كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا أذَّن المؤذن، رقم (٢١١)، والنسائي: كتاب الأذان، باب الدعاء عند الأذان، رقم (١٦٥٦)، وابن ماجه: كتاب الأذان، باب ما يقال إذا أذن المؤذن، رقم (٧٢٢).

### الشَّرْحُ

قولُهُ ﷺ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ» أي: حينَ يَسمَعُ النِّداءَ كاملًا -ليس حينَ يَسمَعُ أوَّلَهُ - كما جاءَ ذلك مُفسَّرًا في حَديثِ آخَرَ؛ أنَّ: مَن قال مِثلَ ما يقولُ المُؤذِّنُ ثم صلَّى على النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثم سأَلَ اللهَ الوسيلةَ للرَّسولِ ﷺ حلَّتْ له الشَّفاعةُ (١)؛ فيكونُ قولُهُ: «حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ» أي: حين يَسمَعُهُ كامِلًا. وممَّا يُستَفادُ من الحَديثِ فيكونُ قولُهُ: «حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ» أي: حين يَسمَعُهُ كامِلًا. وممَّا يُستَفادُ من الحَديثِ الآخرِ: أنَّ مَن سَمِعَ النِّداءَ ولم يُتابعْ، فإنَّه لا يُشرَعُ له الدُّعاءُ بعدَه. ومما يُستَفادُ أيضًا مَشروعيَّةُ الصَّلاةِ والسَّلامِ على النَّبِيِّ ﷺ بعدَ مُتابَعةِ المؤذِّنِ.

قولُهُ عَيَّا اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ » ما أكثَر أَنْ تأتي «اللَّهُمَّ » في الدُّعاءِ ، قال أهلُ اللُّغةِ: وأصلُها: «يا اللهُ » فحُذِفت (يا) النِّداءُ تَبرُّكًا بسَبْقِ الاسمِ الأعظمِ وهو اللهُ ، ثم عُوِّضَ عنها الميمُ دُونَ بقيَّةِ الحُرُوفِ؛ لأَنَّ الميمَ تدُلُّ على الجَمعِ ؛ كأَنَّ مَن يُنادي اللهَ عَرَّفَجَلَ قد جَمَعَ قَلبَهُ ولِسانَهُ على هذا الدُّعاءِ.

قولُهُ ﷺ: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» «ربَّ» هذه عَطفُ بَيانٍ أو بَدَلٌ، وإنْ شِئتَ فاجْعَلْهُ مُنادًى مُستقِلًا، أي: اللَّهُمَّ يا ربَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ.

وهذه الدَّعوةُ هي الأذانُ، وهي دَعْوةٌ تامَّةٌ؛ لأنَّ فيها تعظيمَ اللهِ بالتَّكبيرِ، والشَّهادةِ له بالتَّوحيدِ، والشَّهادةِ لِنَبيِّهِ بالرِّسالةِ، والدَّعوةِ إلى الصَّلاةِ، والدَّعوةِ إلى الصَّلاةِ، والدَّعوةِ إلى الطَّلاحِ، والنَّعظيمِ مرَّةً ثانيةً، ثم إلى التَّوحيدِ مرَّةً ثانيةً، وتُختَمُ بذلك. أيُّ دَعْوةٍ مِثلُ هذه الدَّعوةِ ؟!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (٣٨٤) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِيَّهُ عَنْهُما.

وقولُهُ ﷺ: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» وَجهُ كَونِهِ عَنَّهَجَلَّ ربَّا لهذه الدَّعْوةِ: لأنه هو الذي شَرَعَها، ولأنَّها صَدَرَتْ من مَخلوقِ اللهُ ربُّهُ.

و «التَّامَّةِ» هي تامَّةٌ من كُلِّ وَجهٍ في صِيَغِها، وفي عَدَدِها، وفي كُلِّ ما تَضمَّنَتْهُ.

وقولُهُ عَلَيْهِ: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» قد يقولُ قائِلُ: هذه الدَّعْوةُ التَّامَّةُ فيه اسمٌ من أسْهاءِ اللهِ، وصِفةٌ من صِفاتِهِ، وفيها أيضًا كَلامٌ للمَخْلوقينَ، فكيف قال: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ» مع أنَّ أسهاءَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وصِفاتِهِ ليست خَلوقةً؟

قُلنا: إنَّ «ربَّ» إذا أُضيف إلى صِفةٍ من صِفاتِ اللهِ أو إلى اسمٍ من أسْماءِ اللهِ؛ فإنَّها بِمَعْنى «صاحِب».

«وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ» مَعْناها الَّتي ستُقامُ، هكذا ذكرَ بعضُ أَهْلِ العِلمِ، ووَجهُ قولِهِ: أَنَّ هذا الأذانَ للصَّلاةِ القائمةِ التي ستُقامُ قريبًا، فعبَّرَ بالوَصفِ الدَّالِ على الحَالِ لِقُربِ الأذانِ من الصَّلاةِ.

ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ «وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ»، أي: ذاتِ الاستِقامةِ والتَّهامِ حتى يتطابَقَ مع قولِهِ: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ»؛ لأنَّ القائمةَ بمَعْنى القيِّمةِ المُستقيمةِ المُشتملةِ على رياضٍ مُتنوِّعةٍ من العِباداتِ: قيامٍ ورُكوعٍ وسُجودٍ وجُلوسٍ وهَيْئاتٍ وحَرَكاتٍ في اللّهِ، أيضًا أقوالُها: قُرآنٌ وتَسبيحٌ وتَعظيمٌ ودُعاءٌ؛ فهي رَوضةٌ مُشتمِلةٌ على أنْواعٍ اللّهِ، أيضًا أقوالُها: قُرآنٌ وتَسبيحٌ وتعظيمٌ ودُعاءٌ؛ فهي رَوضةٌ مُشتمِلةٌ على أنْواعٍ كثيرةٍ من الرِّياضياتِ -يَعْني رياضاتِ العِبادةِ - لا يُوجَدُ في غيرِها من العِباداتِ. والقاعِدةُ أنَّه متى احتَمَلَ النَّصُّ المَعْنينِ جميعًا بدُونِ مُنافاةٍ، فإنَّه يُحمَلُ عليهما جميعًا، والقاعِدةُ (القائمةِ) لها مَعْنيانِ:

المَعْنى الأوَّل: التي ستُقامُ؛ لأنَّ الأذانَ لها.

المَعْنى الثاني: القائمةُ، أي: ذاتُ القيامِ بمَعْنى المُستقيمةِ التَّامَّةِ؛ لِهَا تَشتمِلُ عليه من أنواعِ النِّاواعِ العِبادةِ.

قولُهُ: «آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ» «آتِ» بِمَعْنى: أَعْطِ، و «اَثْتِ» بِمَعْنى اذْهَبْ إليهم، وهذه قاعِدةٌ: بالمدِّ بِمَعْنى الإعطاء؛ قال اللهُ تعالى: ﴿وَءَانَى الْمَالَ عَلَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى الْمُعْنَى اللهُ تعالى: ﴿وَءَانَى الْمَالَ عَلَى خُبِّهِ عَنَى الْمُحْمَّةِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

« مُحَمَّدًا » عَلَمٌ على رَسولِ اللهِ ﷺ ، وله أعْلامٌ مُتعدِّدةٌ ؛ لكَثْرةِ أوْصافِهِ الطَّيِّبةِ ، فله مِن كُلِّ وَصفٍ عَلَمٌ ؛ قال حسَّانُ بنُ ثابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ (١):

وَشَــقَ لَـهُ مِـن اسْمِهِ لِيُجِلَّـهُ فَذُو الْعَرْشِ عَمُودٌ وَهَـذَا مُحَمَّدُ

وليًّا عَلِمَ الْمُشرِكونَ أَنَّ كلمةَ (مُحَمَّدٍ) تَعْني الثَّناءَ والتَّحميدَ، صاروا يُسمُّونَهُ بـ(مُذَمَّم)(٢) –والعياذُ باللهِ – والذَّمُّ لهم.

إِذَنْ «مُحَمَّدٌ» عَلَمٌ على رَسولِ اللهِ ﷺ فهو مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ، وله أَسْهاءٌ أعلامٌ كثيرةٌ لِكَثرةِ أَوْصافِهِ الحَميدةِ.

قولُهُ: «الوَسِيلَة» والوَسيلةُ قد بيَّنَها الرَّسولُ ﷺ بأنَّها دَرَجةٌ في الجَنَّةِ لا يَنبَغي أَنْ تكونَ إِلَّا لعبدٍ من عِبادِ اللهِ قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» إِذَنْ هي دَرَجةٌ عاليةٌ، أَنْ تكونَ إِلَّا لعبدٍ من عِبادِ اللهِ قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» إِذَنْ هي دَرَجةٌ عاليةٌ، أَعْلى دَرَجاتِ الخَلْقِ: مُحَمَّدٌ ﷺ.

<sup>(</sup>١) ديوان حسان بن ثابت رَضَالِيَّكُ عَنْهُ (ص: ٥٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب ما جاء في أسهاء رسول الله ﷺ، رقم (٣٥٣٣)، من حديث أبي هريرة رَضِوَالِيَّهُ عَنْهُ. وانظر: سيرة ابن هشام (١/ ٣٥٦).

قولُهُ: «الفَضيِلَة» الفَضلُ في ذاتِهِ؛ لأنَّ عُلُوَّ المَكانِ قد يكونُ لَمِن لا يستحِقُهُ في ذاتِهِ وفي فَضلِهِ، فأنتَ تَسأَلُ اللهَ تعالى الوَسيلة، وهي المنزِلةُ العُليا والفَضيلةُ لِرَسولِ اللهِ عَلَيْهِ، فيَجمَعُ بيْنَ عُلُوِّ المكانِ وعُلُوِّ المكانةِ.

قولُهُ: "وَابْعَنْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ". "ابْعَنْهُ" يَعْنِي يَومَ القيامةِ. "مَقَامًا مَحْمُودًا"، أي: مَقَامًا يُحمَدُ عليه، ولم يُعيِّنِ الحامِدَ إشارةً إلى أنَّ كُلَّ أحدٍ يَحمَدُهُ صَلَواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه. ومِن المقامِ المَحْمودِ: الشَّفاعةُ العُظمى التي لا يتقدَّمُ إليها مُلواتُ اللهِ وسَلامُهُ عليه. ومِن المقامِ المَحْمودِ: الشَّفاعةُ العُظمى التي لا يتقدَّمُ إليها أُولو العَزمِ من الرُّسُلِ؛ لأنَّ النَّاسَ يَومَ القيامةِ يُحشَرونَ في مكانٍ واحدٍ، يُسمِعُهم الداعي ويَنفُذُهم البَصَرُ، حُفاةً عُراةً غُرْلًا، لا ماءَ ولا ظِلَّ، ولا أكْل ولا لِباسَ، شاخِصة أبصارُهُم، ويَلحَقُهم من الغَمِّ والكربِ ما لا يُطيقونَ، حتى إنَّ الإنسانَ يَنسى قريبَه؛ ﴿ فَإِذَا نَفِخَ فِي ٱلصَّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِ وَلَا يَسَاءَلُونَ أين ولدي، أين عمِّي، أين أخي، بل: ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرُ أَنْمَ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اله

يتساءً للنَّاسُ: مَن يُنجيهم من هذا الكَربِ، فيُلْهَمونَ أَنْ يأتوا إلى آدَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَبِي البَشرِ، فيسالونَهُ الشَّفاعة فيَعتذِر، فيَذهَبونَ إلى نُوح عَلَيْهِ السَّلامُ فيَعتذِر، إلى إبراهيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فيَعتذِر، فيَعتذِر، فيَعتذِر، كُلُّ منهم يرى أَنَّه فعَلَ فِعلًا لا يُناسِبُ عَلَيْهِ السَّلامُ فيَعتذِرُ، كُلُّ منهم يرى أَنَّه فعَلَ فِعلًا لا يُناسِبُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، رقم (٦٥٢٧)، ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة، رقم (٢٨٥٩) من حديث أم المؤمنين عائشة رَضِّكَالِلَّهُ عَنْهَا.

أَنْ يكونَ شفيعًا من أَجْلِ هذا الفِعلِ؛ فآدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ: إِنَّه أَكَلَ من الشَّجَرةِ التي أَمي عنها. ونُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ: إِنَّه سأَلَ ما ليس له به عِلمٌ. وإبراهيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ: إِنَّه قتلَ نفسًا لم يُؤمَرْ بقَتلِها. يقولُ: إِنَّه كَذَبَ ثلاثَ كِذْباتٍ. ومُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ يقولُ: إِنَّه قتلَ نفسًا لم يُؤمَرْ بقَتلِها. وعيسى عَلِيْهِ السَّلَامُ لا يَذكُرُ شَيئًا يحولُ بيْنَه وبيْنَ الشَّفاعةِ، ولكنَّه يُحيلهم على مُحمَّد عَلَيْهِ اللهُ له أَشرَفُ منه فيقولُ: اذْهَبوا إلى مُحمَّدٍ، عبدٍ غفرَ اللهُ له ما تقدَّمَ من ذَنْبِهِ وما تأخَر. فيأتونَ إلى مُحمَّد عَلَيْهِ السَّفاعة عند ربِّ العالمين، فيشفعُ إلى اللهِ عَرَقِجَلَ، فيأتونَ إلى مُحمَّد عَلَيْهُ يَسألونَهُ الشَّفاعة عند ربِّ العالمين، فيشفعُ إلى اللهِ عَرَقِجَلَ، فيُجيبُ اللهُ تعالى شفاعتَهُ، ويَقْضي بيْنَ العِبادِ فيريجهم من هذا المَوقِفِ(١).

إِذَنْ هذا المَوقِفُ يَحَمَدُهُ فيه الأوَّلُونَ والآخِرُونَ؛ لأَنَّه خلَّصَ النَّاسِ من كَربٍ عَظيمٍ. هذا من المقامِ المَحْمُودِ الذي قال اللهُ تَعالَى فيه: ﴿عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا عَمْدُدًا﴾ [الإسراء:٧٩]، ولهذا قال: «الذي وَعَدْتَهُ».

## فإذا قال قائِلٌ: أَهَذَا وَعُدُّ؟

قُلنا: نعم؛ كما قال بعضُ السَّلَفِ: «عسى» من الله واجِبةٌ، إذَنْ فهو وَعْدٌ، والذي عَلَّمنا هذا الدُّعاءَ هو رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ؛ فنَستفيدُ من هذا أنَّ «عسى» من اللهِ وَعْدٌ؛ فإذا قَرَأْنا قَولَ اللهِ تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلمُستَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ عِنَهُمْ وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَالْإِلَانِ فَالْوَلِدَانِ عَلَى اللهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ ﴾ [النساء: ٨٥-٩٩]، نقولُ: هذا وَعْدٌ ولا بُدَّ أنْ يقعَد عَنهُمْ هُ [النساء: ٨٨-٩٩]، نقولُ: هذا وَعْدٌ ولا بُدَّ أنْ يقعَد.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن، باب ﴿ ذُرِّيَةَ مَنْ كَمَلْنَا مَعَ نُوجٌ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُولًا ﴾، رقم (٤٧١٢)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة، رقم (١٩٤)، من حديث أبي هريرة رَضِخَالِلَهُ عَنْهُ.

بعضُ المُحدِّثينَ زادَ في آخِرِهِ: "إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ" (الجُملةُ اختلَفَ فيها المُحدِّثونَ: أصحيحةٌ هي أمْ لا؟ وقد صحَّحَها شيخُنا عبدُ العزيزِ بنُ بازِ (١) وَهِمَهُ اللهُ وَناهيك به في عِلمِ الحَديثِ؛ فإنَّني لا أعلَمُ له مَثيلًا في المملكةِ، لكنَّه مرَّةً صحَّحَه، ومرَّةً حسَّنه.

وعلى كُلِّ حالٍ فالجُملةُ: «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» هي مُطابِقةٌ تمامًا لِهَا جاءَ في دُعاءِ الْمُؤمِنينَ في القُرآنِ: ﴿رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تَحْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ١٩٤].

وحينئذٍ لا إنكارَ على مَن زادها بل يُحمَدُ.

## مِن فُوائِدِ هذا الحَديثِ:

١ - مَشروعيَّةُ هذا الدُّعاءِ عندَ سَهاعِ المُؤذِّنِ، وظاهِرُ الحَديثِ أَنَّ أَيَّ مُؤذِّنٍ يُؤذِّنُ أَذَانًا مشروعًا؛ فإنَّه يُقالُ بعدَه هذا الدُّعاءُ، وعليه فالأذانُ الأوَّلُ ليَومِ الجُمُعةِ الذي سَنَّه عُثهانُ (٢) يُتَابَعُ، ويُدْعى بعدَه بهذا الدُّعاءِ؛ لأنَّه أذانٌ مَشروعٌ.

وقد تَكَايَسَ قَومٌ -أي: طَلَبُوا الكَيْسَ- ولكنَّهُم تكايَسُوا إلى أسفَلَ؛ قالوا: الأذانُ الأوَّلُ يَومَ الجُمُعةِ غَيرُ مَشروعٍ، بل تجرَّأَ بعضُهُم -والعياذ بالله- وقال: إنَّه بِدعةٌ، وسُبحانَ اللهِ أَنْ يجرُوَ جريءٌ على أذانٍ سَنَّه خليفةٌ من الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ وأقرَّهُ عليه الصَّحابةُ رَضَالِيَكَ عَنْهُم، فلم يُنكِروا عليه، حتى يأتي ضَعيفُ التصوَّرِ وضَعيفُ عليه الصَّحابةُ رَضَالِيَكَ عَنْهُم، فلم يُنكِروا عليه، حتى يأتي ضَعيفُ التصوَّرِ وضَعيفُ

<sup>(</sup>١) أخرجها البيهقي في السنن الكبرى (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رَحْمَهُ ٱللَّهُ (۱۰/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب الأذان يوم الجمعة، رقم (٩١٢).

التَّفكير ويقولُ: هذا بِدعةٌ، أليس ما سَنَّه الخُلَفاءُ الرَّاشِدونَ مَّا أُمِرْنَا باتِّباعِهِ؟! قال النَّبيُّ وَيَلِيُّةٍ: «عَليكُمْ بسُنَّتي وسُنَّةِ الحُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْديِّينَ من بَعدِي (())، ثم ألسنا دُونَ الصَّحابةِ بمراحِل، والصَّحابةُ فَوقَنا بدَرَجاتٍ، ومع ذلك لم يُنكِروا على عُثمانَ رَضَيَالِلهَ عَنهُ، ولو كان شيئًا لأنْكَروا عليه كها أنْكروا عليه الإتمامَ في مِنَى؛ لأنَّهم رَضَيَالِلهُ عَنهُ لا تأخُذُهم في اللهِ لَوْمةُ لائِم.

فالأذانُ الأوَّلُ يَومَ الجُمُعةِ أذانٌ مَشروعٌ: بإشارةِ النَّبيِّ عَلَيْهِ، وبسُنَّةِ الخليفةِ الرَّاشِدِ عُثمانَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وبإجماعِ الصَّحابةِ فيها نَعلَمُ؛ وعليه فمُتابَعتُهُ سُنَّةٌ مَشروعةٌ، والدُّعاءُ بعدَه بهذا الدُّعاءِ أيضًا مشروعٌ.

٢- أنَّ مَن لم يَسمَعِ النِّداءَ، فإنَّه لا يقولُ هذا الدُّعاءَ، يَعْني لو فُرِضَ أنَّ إنسانًا استيقَظَ من النَّومِ بعدَ إكْمالِ المُؤذِّنينَ أذانَهم، وَدَعا جذا الدُّعاءِ فإنَّنا نقولُ: هذا ليس بمشروع؛ لأنَّه لم يَسمَعِ النِّداءَ، والنَّبيُّ عَلَيْ رَتَّبَ هذا على مَن سَمِعَ النِّداءَ.

٣- أنَّه يَنبَغي أَنْ يُصدِّرَ الإنسانُ دُعاءَهُ بِمِثلِ هذه الجُملةِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ...»، وهذا كَثيرٌ في القُرآنِ والسُّنَّةِ.

٤ - أَنَّ الأَذَانَ مِن الدَّعَواتِ التَّامَّةِ؛ لِقَولِهِ: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ».

٥- شَرَفُ الأذانِ؛ حيث أضافَ النَّبيُّ ﷺ الرُّبوبيَّةَ إليه فقالَ: «رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۲٦/٤)، وأبو داود: كتاب السنة، باب في لزوم السنة، رقم (۲٦٧١)، وابن والترمذي: كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، رقم (۲۲۷٦)، وابن ماجه: المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢) من حديث العرباض بن سارية رَضَائِنَهُ عَنْهُ.

٦- الثَّناءُ على الصَّلاةِ بأنَّما صَلاةٌ قائِمةٌ مُستقيمةٌ؛ لِقَولِهِ ﷺ: «وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ».

٧- أنَّ زيادةَ كلمةِ «سيِّدنا» عند قولِهِ: «آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ» بِدْعةٌ؛ لأنَّ النَّبِيَ ﷺ لم يُعَلِّمُها أُمَّتَهُ.

فإنْ قال الزَّائدُ لهذه الكلمةِ: ألستَ تُؤمِنُ بأنَّ رسولَ اللهِ سيِّدُنا؟

قُلنا: بلى، ومن سِيادَتِهِ لنا ألّا نَزيدَ على ما عَلَمَنا؛ لأنّنا إذا زِدْنا على ما عَلَمَنا وَضَعْنا أنفُسَنا أعلَمَ منه بشَريعةِ اللهِ وأسَدَّ رأيًا، والذي يَجعَلُ الرَّسولَ ﷺ سيِّدًا حقيقةً هو الذي لا يتقدَّمُ بيْنَ يَدَيهِ ولا يَبتدِعُ في دِينِهِ ما ليس منه، بل يُعظِّمُهُ ويَجَرَمُهُ.

٨- جَوازُ ذِكرِ اسمِ الرَّسولِ ﷺ باسمِهِ عندَ الحَبَرِ، أمَّا عندَ دُعائِهِ ونِدائِهِ في حياتِهِ فيُقالُ: يا رسولَ اللهِ، يا نبيَّ اللهِ، ولا يُقالُ: يا مُحمَّدُ؛ لِقَولِ اللهِ تعالى: ﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءَ بَعْضِكُم بَعْضًا ﴾ [النور: ٣٣] على أَحَدِ التَّفسيرَينِ في هذه الآية.
 الآية.

٩ - فَضيلةُ الرَّسولِ ﷺ؛ حيث جعلَ اللهُ تعالى له الوَسيلةَ والفَضيلة، وذلك بالإضافةِ إلى ما سبَقَ من أنَّ الوَسيلةَ دَرَجةٌ في الجنَّةِ لا يَنبَغي أنْ تكونَ إلَّا لعَبدِ من عِبادِ اللهِ، قال: «وأرْجُو أنْ أكونَ أنا هو».

٠١ - الإيمانُ بالبَعثِ؛ لِقُولِهِ: «وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا».

١١ - فَضيلةُ الرَّسولِ ﷺ حيثُ أَمَرَنا أَنْ ندعُوَ بهذا الدُّعاءِ الذي لا بُدَّ أَنْ يُستجابَ؛ لأَنَّه لو كان لا يُستجابُ لكان أَمرُ النَّبِيِّ ﷺ إِيَّانا به عَبَثًا ولَغْوًا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ أَمَرِنَا وَحَثَّنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هذه الدَّعُوةِ، وقد حَصَلَت له؟

فالجَوابُ على ذلك:

أَوَّلًا: أَنَّه رُبَّما يكونُ من أسبابِ الحُصولِ دُعاءُ الأُمَّةِ؛ لأنَّ أسبابَ الحُصولِ قد تكونُ أكثَرَ من سَبَبِ.

ثانيًا: أَمَرَنا الرَّسولُ عَلَيْهُ وحثَّنا على ذلك من أَجْلِ أَنْ نذكُرَ ما للرُّسولِ عَلَيْهُ من حقًّ علينا، فنَدعُوَ له عندَ كُلِّ أَذانٍ، أي: في اليَومِ واللَّيلةِ خمسَ مرَّاتٍ على الأقلِّ.

فإنْ قال قائِلُ: كيف أَمَرَنا وحثَّنَا على الصَّلاةِ عليه مع أنَّ اللهَ تعالى أخبَرَ بأنَّه يُصلِّى عليه، في قَولِهِ تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيَهِكَتُهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَى مَا لَنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَى مَا لَنَّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَى مَنُواْ صَلَّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]؟

فالجَوابُ: أنَّه أمَرَنا بذلك لِصلحتِنا، فإنَّ مَن صلَّى عليه مرَّةً واحدةً صلَّى اللهُ عليه مرَّةً واحدةً صلَّى اللهُ عليه بها عِشرًا (١)، إذَنِ المصلحةُ لنا، لكن أُمِرْنا بذلك وهي للرَّسولِ ﷺ من أَجْلِ أَنْ نذكُرَه ﷺ وألَّا يغيبَ عن قُلوبِنا.

فإنْ قال قائِلٌ: كيف أمَرَنا وحثَّنَا على الصَّلاةِ عليه مع أنَّ سُؤالَ الغَيرِ أنْ يدعُوَ له غيرُ مُستحسَنِ؟

فَالْجُوابُ: أَنَّهُ لَمْ يَسَأَلُ أَنْ نَدْعُوَ لَهُ لِمَصلحتِهِ هُو عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ ؟ لأَنَّه وَيَلِيْهُ يَعلَمُ أَنَّ هذا حاصِلٌ لَه لكن لِصلحتِنا نحن.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القول مثل قول المؤذن، رقم (٣٨٤)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِلَهُ عَنْهُما.

١٢ – التَّوسُّلُ إلى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بصِفاتِهِ؛ لِقَولِهِ: «الذي وَعَدْتَهُ». ولا شكَّ أنَّ هذا الوَصْفَ من وَسيلةِ الإجابةِ؛ فإنَّ النَّاسَ حتى فيها بيْنَهم يقولُ: يا فُلانُ، أعْطِني كذا وكذا؛ لأنَّك وَعَدتني، من أَجْلِ تأكيدِ إجابَتِهِ المَطلوبَ.

١٣ - أنَّه يَنبَغي أنْ يقولَ: «اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» فيتوسَّلَ إلى اللهِ
 عَرَّفَجَلَّ بها شَرَعَهُ من هذه الدَّعْوةِ، وهي دَعْوةُ الأذانِ، فإنَّها دَعْوةٌ تامَّةٌ.

١٤ - إثباتُ الشَّفاعةِ للرَّسولِ ﷺ؛ لِقَولِهِ: «حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ»
 والشَّفاعةُ نَوعانِ:

النّوعُ الأوّلُ: الشّفاعةُ العامّةُ؛ وهي أنْ يَشفَعَ النّبيُّ عَلَيْهِ فِي أَهْلِ المَوقِفِ أَنْ يُقضى بَيْنَهم، فهذه عامّةٌ في جَميع الخَلْقِ، لكنّها خاصّةٌ بالرّسولِ عَلَيْهِ، بمَعْنى أنّه لا يتقدّمُ إليها أحَدٌ سِوى الرّسولِ عَلَيْهِ. ولا يُشترَطُ في هذه الشّفاعةِ رضا اللهِ عن المَشفوعِ له؛ لأنّ من ضِمنِها أعداءَ اللهِ من المُشرِكينَ والكُفّارِ؛ فإنّهم يَدخُلونَ في هذه الشَّفاعةِ.

النّوعُ النّاني: الشّفاعةُ الخاصّةُ للعُصاةِ من المُؤمِنينَ دُونَ غَيرِهِم، وهُمُ الذين استَحَقُّوا دُخولَ النّارِ دُون الخُلودِ فيها ألّا يَدخُلُوها، وفيمَن دَخَلَها يَشفَعُ له أنْ يخرُجَ منها، وهؤلاءِ يَشفَعُ فيهم النّبيُّون والصّّدِيقونَ والشُّهَداءُ والملائكةُ والصَّالِحونَ.

وهذا النَّوعُ من الشَّفاعةِ يُنكِرُهُ الوَعيديَّةُ من المُعتزِلةِ والحَوارِجِ؛ لأنَّ المُعتزِلةَ والحَوارِجِ؛ لأنَّ المُعتزِلةَ والحَوارِجَ يَرَونَ أَنْ لا شفاعةَ في عاصٍ قد عَصى بكبيرةٍ؛ لأنَّ المُعتزِلةَ والحَوارجَ كُلُّ منهم يقولُ: إنَّ فاعِلَ الكبيرةِ مُحُلَّدٌ في النَّارِ، والمُخلَّدُ في النَّارِ ليس له شَفاعةٌ.

لَكِنَّ أَهْلَ الحَقِّ يَقُولُون: إِنَّ هذه ثَابِتةٌ وتُواتَرَتْ بها الأحاديثُ عن رَسُولِ اللهِ صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

١٥ - هذا النَّوابُ العَظيمُ لِمَن قال هذا الدُّعاءَ أَنْ تَحِلَّ له شَفاعةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ. أي: الشَّفاعةُ الخاصَّةُ.

> تَمَّ المُجَلَّدُ الأَوَلُ بِحَمْدِ الله تَعَالَى وَتَوْفِيقِهِ وَيَلِيهِ بِمَشِيئَةِ الله عَزَّ وَجَلَّ المُجَلَّدُ الثَّانِي وَأَوَّلُهُ بَابُ شُروطِ الصَّلَاة - كِتَابِ الصَّلاةِ

# فِهْرسُ الأحَاديثِ والآثار

| الصفحة     | الحديث                                                                       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۱۰،۱۷٦    | أَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ الله بِهِأَبْدَأُ بِهَا بَدَأَ الله بِهِ               |
| ۵۷۱،۳۰۳    | ابدَأْنَ بِمَيامِنِها وَمَواضِعِ الوُّضوءِ مِنْها                            |
| ٣٠٩        | ابْدَةُ وا بِهَا بَدَأَ اللهُ بِهَِ                                          |
| V99.V0.    | أَبْرِدْأبرد                                                                 |
| ٤٧٣        | اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ                                                     |
| ٤٧٨ ، ١٨٣  | اتَّقوا المَلاعِنَ الثلاثَ                                                   |
| <b>то</b>  | أَيْمُوا فإنَّا قُومٌ سَفْرٌ                                                 |
| 0 • 7      | أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ |
| VA9        | أَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا                   |
| 0 8 7      | احْتَجِبي مِنْهُ يا سَودَةُ                                                  |
| ۸٦٠        | أحتسِبُ على اللهِ أَنْ يُكفِّرَ السَّنَة التي قبلَهُ                         |
| ٧٩٠        | أُحِلُّ عَلَيْكم رِضْواني فلا أَسخَطُ عليكم بعدَهُ أبدًا                     |
| 17 •       | أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ                                        |
| ۲۹۸        | احلِقوهُ كلَّه أوِ اترُكُوهُ كلَّه                                           |
| <b>A9V</b> | ادْعُوا اللهَ وأنتُم مُوقِنونَ بالإجابةِ                                     |
| 007        | إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الجُمُعةَ فلْيَغْتَسِلْ                               |
| ٥٨٢        | إِذَا أَتَى أَحَدُكُم أَهلَهُ فَلْيَستَتِرْ                                  |

| ٥٦•           | إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٧           | إِذَا أَتَيْتَ مَضِجِعَكَ فَتَوضَّأْ                                          |
| <b>۸۱۱</b>    | إِذَا أَذَّنْتَ الأَوَّلَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ فَقُلِ                          |
| <b>۸</b> ۸۲   | إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ، وَإِذَا أَقَمْتُ فَاحْدُرْ                       |
| 779           | إِذَا استَيْقَظَ أَحَدُكُم مِن مَنامِهِ فَتَوضًّأً                            |
| <b>**</b>     | إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ              |
| ۸٤٢، ۲۲۲      | إِذَا اسْتَنْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا          |
| ν ξ ٩         | إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوا بِالصَّلَاةِ                            |
| ٥٢٠           | إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ                                  |
| ۰۲۳           | إِذَا تَطَهَّرَ الْإِنْسَانُ فِي بَيْتِهِ وَخَرَجَ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ    |
| پهِ           | إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِ |
| ٣٥٠           | إِذا توضَّأَ أحدُكُم فلَبِسَ خُفَّيْه فلْيَمسَحْ علَيْهما                     |
| ٣٧٠           | إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ                                 |
| ۲۷۳           | إِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ                                                  |
| ٣٠٣           | إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَؤُوا بِمَيَامِنِكُمْ                               |
| ξοξ           | إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، فَقَالَ: إِنَّكَ أَحْدَثْتَ              |
| ۰۳۰           | إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا                      |
| ۳۱۸، ٤٥٨، ١٢٨ | إذا حَضَرَتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنَّ لكم أحدُكُم                               |
| ١٥٤           | إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ                                          |
| ۸۲۳           |                                                                               |

| ለለገ        | إذا سَمِعتُمُ الإقامةَ فامْشُوا إلى الصَّلاةِ                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸۱،۸۵۸    | إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ        |
| ١٨٥        | إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُم إِذَا شَرِبَ فَاجَلِدُوهُ                      |
| ٧٣٧        | إذا صَلَّى أَحَدُكُم للنَّاسِ فلْيُخفِّفْ                                     |
| ۲۳۷        | إِذا صُمْتُم فاسْتَاكُوا في الغداةِ                                           |
| ۸٦۸        | إذا قال: سَمِعَ اللهُ لَمَن حَمِدَهُ» فقُولوا                                 |
| ٦٧         | إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ                       |
| ٠٠٠٠٠      | إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْقُرُوحُ          |
| ۰۳۳        | إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ                                             |
| <b>YV1</b> | إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَن شَييءٍ فَاجَتَنِبُوه                                   |
| ٤٠٩        | إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا                                  |
| ۲۲۱        | إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ                 |
| ۳۷۲        | إِذَا وَلَغَ الكَلَبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُم، فَلْيَغْسِلْهُ                   |
| ۸٠         | إِذْئُهَا أَنْ تَسْكُتَ                                                       |
| 173, PP3   | ارتَقَيْتُ فوقَ ظهرِ بَيْتِ حَفصةَ لبعضِ حاجَتِي، فرأَيْتُ الرَّسولَ ﷺ يَقضِي |
| ۳۲۳        | ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ                                                  |
| 121.09V    | الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ والْحُتَّامَ                   |
| ۸۰۶،۱۳۲    | أَسَأَلُكَ بِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهُ نَفْسَكَ                    |
| Y Y 9      |                                                                               |
| ۲۷۳        | أَسْبِغُ الوُّضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ                             |

| ۳۳۸         | أَسْتَأْنِي بِهِمْ لَعَلَّ اللهَ أَن يُحَرِجَ                     |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۸         | اسْتَعِينُوا بِالْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ |
| ٣٣١         | استَغفِروا لأَخيكُم واسأَلوا له التَّثبيتَ                        |
| 011         | اسْتَنْزِهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةً                     |
| ٧٤٣         | أَسْفِروا بالصُّبحِ                                               |
| ٦٢٥،٥٠٨     | أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ                      |
| ۸۹۱         | أَصَبْتُمْ وأحسَنْتُم                                             |
| Vοξ         | أَصْبِحُوا بِالصُّبْحِ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ          |
| <b>۲۷7</b>  | أَصَلَّيْت بأُصحابِكَ وأنتَ جُنبٌ                                 |
| 790,778     | اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النَّكَاحَ                          |
| ۸۹۳         | أطوَلُ النَّاسِ أعْناقًا يومَ القيامةِ: المُؤذِّنونَ              |
| ۰۸۹،۲۳٦     | أُعطِيتُ خمسًا لَمْ يُعطَهُنَّ أَحَدٌ منَ الأَنبياءِ قَبْلي       |
| ٤٣٤         | أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبثِ والخَبائِثِ                          |
| <b>~9</b> V | اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّا                                       |
| ٤٣٣         |                                                                   |
| ٤٣٣         | اغْسِلوهُ بِهاءٍ وسِدْرِ                                          |
| ٧ <b>٨٨</b> | أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا            |
| ٦٨٣         | افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي         |
| ٣٣A         | أَفَلا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا                                   |
| ٥٨          | أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ                                    |

| ٣٨٠         | اقتَدوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدي أَبِي بَكْرٍ وعُمَرَ             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| A • Y       | أَلَا إِنَّ الْعَبْدَ نَامَ                                        |
| 101         | أَلَا أُنْبَئِكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ                          |
| <b>YYY</b>  | إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ                                          |
| ٥٤٩         | أَلْقِ عَنْكَ شعرَ الكُفرِ واخْتَتِنْ                              |
| AA9         | أَلْقِهِ عَلَى بِلالٍ؛ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ            |
| ٦٠          | أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا                                         |
| ٦٦          | أَلْقُوهَا؛ وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَّحُوهُ                          |
| <b>YYY</b>  | إلى أَنْ يكونَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثلَيهِ                           |
| ٦٨٠         | أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟      |
| ٦٠١         | أَلَيْسَ يُحِلُّونَ ما حرَّمَ اللهُ فتُحِلُّونَه                   |
| 017,7.1     | أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ البَوْلِ          |
| ٤ ۸ ٧       | أَمَّا أَحَدُهُما فكانَ لا يَستَتِرُ مِنَ البَوْلِ                 |
| 9.7         | الأمْرُ أَشَدُّ من أَنْ يَهمَّهُم ذلك                              |
| ٥٠٩         | أَمرَ العُرنِيِّينَ أَن يَشرَبوا مِنْ أَبواكِ الإبِلِ وأَلْبانِها. |
| ٤٣٠         | أمرَ النبيُّ ﷺ العرنيين: أَنْ يَلحَقوا بإبلِ الصدَقةِ              |
| <b>^1 ^</b> | أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْةٍ بِلَالَّا                               |
| ۸۱۸         | أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ    |
| 770         |                                                                    |
|             | إِنَّ الدِّينَ يُسْرِّ                                             |

| 1 & 9  | إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢     | إِنَّ العُلماءُ ورثةُ الأَنبياءِ                                                 |
| ۳۰۱    | إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ                                            |
| ٥٣٥    | إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَستَحْيِي مِن عَبدِهِ                               |
| ٤٨٣    | إِنَّ اللهَ لَيُبغِضُ الفاحِشَ البَذِيءَ                                         |
| ۲ ٤    | إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عنِ العَبدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ                       |
| ۳۸۸    | إِنَّ اللهَ ورَسولَه يَنهَيانِكُم عَنْ لُحُومِ الحُمرِ الأَهليةِ                 |
| o      | إِنَّ اللهَ يُثْنِي عَلَيْكُمْ                                                   |
| ٥٩     | إِنَّ المَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ                                     |
| ۹١     | إِنَّ المَاءَ لَا يُجْنِبُ                                                       |
| ٠١     | إِنَّ المَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، إِلَّا مَا غَلَبَ                          |
| ۸۸٦    | إِنَّ الْمُصلِّيَ يُناجِي ربَّه عَزَّوَجَلَّ فلْينظُرْ ما يُناجِيهِ              |
| 17.680 | إِنَّ المؤمِنَ لا يَنْجُسُ                                                       |
| V & 9  | أَنَّ النَّارَ اشتكتْ إلى اللهِ عَزَّوَجَلَّ فأَذِنَ لها بنَفَسَيْن              |
| Λξξ    | أَنَّ النَّبِيِّ ﷺ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ  |
| ۲۸۳    | أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ |
| ٤٤٦    | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ احْتَجَمَ وَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ                 |
| ۸۲۹    | أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْهِ أَعْجَبَهُ صَوْتُهُ، فَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ            |
| o • 9  | أنَّ النبيَّ ﷺ أمرَ في بولِ الأعرابيِّ الَّذي بالَ في طائفةِ المسجدِ بذَنُوبٍ    |
| ٤٧١    | أنَّ النبيَّ عَيِّا أَمَرَه أَن يَأْتِيَ بِأَحجارِ                               |

| ٣٠٤                | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ تَوَضًّا، فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِأَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ تَوَضًّا |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸١٥                | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ                   |
| ξ•ξ                | أَنَّ النَّبِيِّ عَيَّكِ اللَّهِ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ     |
| ٣٦٠                | أنَّ النبيَّ عَلَيْ كَانَ إذا خرجَ مَسيرةَ ثلاثةِ أميالٍ                                     |
| YV9                | أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ                          |
| ۸٩                 | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ رَضَٱللَّهُعَنْهَا                  |
| 0 2 7 . 2 2 1      | أنَّ النبيَّ عَلَيْةِ كانَ يقرَأُ في صَلاةِ الجمعةِ بـ (سَبِّح)                              |
| ٣٥٢                | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ                                      |
| 177                | أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ                                  |
| 977, 777, ۸۸7, ۲٥٨ | إِنَّ أُمَّتِي يُدْعُون يُومَ القيامةِ غرًّا مُحُجَّلينَ                                     |
| ۸۱۳                | إِنَّ بِلالَّا يُؤذِّنُ بِلَيلٍ لِيُوقِظَ نائِمَكم ويَرجِعَ قائِمَكم                         |
| کُتُومٍ٠٠٠         | إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَ      |
|                    | إِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةً                                                        |
| ٥٨٠،٩٣             | إِنَّ حَيضَتَكِ لِيسَتْ فِي يَدِكِ                                                           |
| 7 8 9              | إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ                                                  |
| ٣٤٣                | أَنَّ رَحمةَ اللهِ سبَقَتْ غَضَبَه                                                           |
| ٤٢٣                | إِنْ شِئْتَا                                                                                 |
| ۸٦٣                | إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلًا                                                                |
| ١٧٠                | أَنَّ قَدَحَ النَّبِيِّ عَلِيًّةٍ انْكَسَرَ                                                  |
| ξ <b>ξ Υ</b>       | بِ<br>إِنْ كَانَ الشِّفَاءُ فِي شَيْءٍ فَفَى ثَلاثٍ                                          |

| 107             | أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٧             |                                                                         |
| ٥٣٥             | إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ الناسُ مِن كَلامِ النُّبوَّةِ الأُولى              |
| ٦٩٢             | إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَناتِ آدَمَ                    |
| 117             | إنَّ هذِه المساجِدَ لا تَصلُحُ لشيءٍ مِنَ هذا البَولِ                   |
| AVY             | إنَّا لا نُولِّي هذا مَن سألَهُ                                         |
| ۸٧١             | أَنْتَ إِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ                            |
| ٩٠٤             | إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ اللِّيعَادَ                                        |
| 770             | أَنِكْتَها                                                              |
| דייד            | انْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَمَرَنِي    |
| ۳۲۸             | إِنَّهَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ                                     |
| ۷٦٣،٥٦٠،٥٥٤،٤٠٠ | إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّياتِ                                       |
| ٤٥١             | إِنَّهَا الوُّضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا                        |
| YYY             | إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم                                         |
| ٥٨٩             | إِنَّهَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَاللَّهُ يُعطِي                      |
| 780             | إِنَّهَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لَيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ                  |
| ۷۱۳، ۸۰۲        | إِنَّمَا كَانَ يَكُفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا                           |
| ۸۳۲             | إِنَّهَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ                   |
| 700             | إِنَّمَا هِيَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ |
|                 | ِ<br>إِنَّهَا يَلْبَسُ الْحَرِيَرِ فِي الدُّنْيا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ  |

| ١٢٤         | أَنَّه إذا وَقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>797</b>  | أَنَّه توضَّأَ فغسَلَ يدَّيْه حتَّى أَشْرَعَ في العضدِ                     |
| ۲۸۲         | أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ عَلَيْكُ يَأْخُذُ لِأَذْنَيْهِ مَاءً              |
| ٣٧٢         | أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ          |
| ذؤابتِه ٢٩٥ | أنَّه صلَّى معَ النَّبِيِّ عَلَيْةٌ صلاةَ الليلِ فأخَذَ الرسولُ عَلَيْةٌ ب |
| ٧٨٦         | إِنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَان                                               |
| ١٣٤         | إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ                 |
| ٧٤٦         | إِنَّهُ لَوَقْتُهَا لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي                   |
| ١٢٢         | إِنَّهُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ                             |
| ٥ ٢ ٤       | إِنَّه مَسْجِدي هَذا                                                       |
| ٧٨٦         | إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفْقِ                                |
| ٧•٦         | أنها تُحمَى عليها في نارِ جَهنَّمَ فيُكوى بها جَنبُهُ وجبينُهُ .           |
| ١٨٣         | إنَّها رِجسٌ                                                               |
| ٧٩٨         | إِنَّهَا لَرُ قُولَا حَقِّ                                                 |
| YVV         | إِنَّهَا لَنْ تُجْزِئَ عَنِ أَحَدٍ بعدَكَ                                  |
| ١٩٣،١٠٧     | إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ   |
| ١٩٤         | إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُم                                     |
| ١٢٨         | إنَّهَا مِنَ المَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ                        |
| ۰۱۰،۲۲۷     | إِنَّهُما لا يُطهِّرانِ                                                    |
| o \         | ِ<br>إِنَّهُا لَيُعَذَّبانِ                                                |

| 73           | إِنِّ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلى نَفْسِي                                            |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ο <b>γ</b> λ | إِنِّي لَا أُحِلُّ المَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنْبٍ                              |
| /A9          | أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللهِ، وَأَوْسَطُهُ رَحْمَةُ اللهِ                    |
| ١٥٤          | أَيُّهَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ                                             |
| ν ξ          | أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟                                               |
| ۲٤۸          | بالِغْ في الاستِنْشاقِ إلَّا أن تَكونَ صائِمًا                                    |
| 177          | بَدَأً بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ                  |
| <b>ሾ</b> ٦٤  | بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ  |
| าา∨          | بَلْ أَنَا وَارَأْساهُ                                                            |
| ٧١٠،٧٠٦      | بِيْنَ الرَّجُلِ وبِيْنَ الشِّرِكِ والكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ                      |
| <b>۸۱۲</b>   | بَيْنَ كُلِّ أَذانين صلاةً                                                        |
| 797          | تَبلغُ الحِليةُ منَ الْمؤمِنُ حيثُ يَبلغُ الوضوءُ                                 |
| ٥١٢، ١٩٣     | تَحْتُهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ                           |
|              | تَغْتَسِلُئ                                                                       |
| ۳۹۸          | تَوَضَّأُ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ                                                      |
| ٤٢٨،٤٢٥      | تَوضَّووا مِمَّا مسَّتِ النارُ                                                    |
| 787          | تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلاةٍ                                                         |
|              | التَّيَمُّهُ ضَرْبَتَانِ                                                          |
| vv 1         | ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ |
| VVY          | ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بهنَّ حَلاوةَ الإيهانِ                              |

| ٧٧٢،٥٩٠      | لَلاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ، ولا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢١          | نُمَّ أَدْخَلَ عِيَالِيَّ يَدَهُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ                  |
| ۸۳۸          | ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ عَلِيْةٍ                         |
| ٥٧٢          | ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى فَرْجِهِ، وَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ                       |
| ٣٢١          | ثُمَّ تَكَضْمَضَ عَلَيْةٍ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا، يُمَضْمِضُ وَيَسْتَنْثِرُ |
| 777          | ثُمَّ مَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، وَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ        |
| 110          | جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي طَائِفَةِ المَسْجِدِ، فَزَجَرَهُ النَّاسُ    |
| ٣٦٣          | جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ       |
| 7.7          | جُعِلَتْ تُربَتُها لَنا طَهورًا ً                                           |
| ۸٤٦،٦١٩      | جُعِلَتْ لِيَ الأرضُ مَسجدًا وطَهُورًا                                      |
| <b>Λ ξ 9</b> | جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ المَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ    |
| ۸ • ۸        | حُجِّي واشْتَرِطي                                                           |
| ٠٢٦          | الحَمدُ للهِ الَّذِي أَذاقَنِي لَذَّتَهُ، وأَبْقَى فِيَّ مَنْفَعَتَهُ       |
| ٠٢٦          | الحَمدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأَذَى وعافانِي                       |
|              | الحَياءُ شُعبةٌ مِنَ الإيهانِ                                               |
| ٥٠٣          | الحَيَاءُ مِنَ الإِيهانِ                                                    |
| YA1          | خالِفوا الْمُشرِكينَ وفِّروا اللِّحَى                                       |
| ٥٠٧،٤٧٠      | خُدِ الإِدَاوَةَ                                                            |
| 19V          | خُذيها واشتَرِطي لَهُمُ الولاءَ                                             |
| 197          |                                                                             |

| ۲۳۷      | خلوفُ فَمِ الصائِم أطيبُ عِندَ اللهِ                                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| ٩١       |                                                                           |
| ١٥٤      | يِبَاغُ جُلُودِ المَيْتَةِ طُهُورُهَا                                     |
| ገሉ፣      | نَحَلَتِ العُمْرَةُ فِي الحَجِّ                                           |
| ٤١٧      | نَعْ ما يَريبُكَ إِلَى ما لا يَريبُكَ                                     |
| ۲۰۳، ۹۶۳ | دَعْهُما فإِنِّي أَدخَلْتُهما طاهِرتَيْن                                  |
| ۸٤٠،٤٦٥  | ذاكَ رجُلٌ بالَ الشَّيْطانُ في أُذُنَيْهِ                                 |
| 10.      | الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الفِضَّةِ إِنَّهَا يُجُرْجِرُ فِي بَطْنِهِ   |
| ۸۲٥      | رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ                           |
| 7        | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوبِي هَذَا                  |
| ٣٢٠      | رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْصِلُ بَيْنَ المَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاقِ   |
| ለዓኘ      | الرَّجُلُ يُطيلُ السَّفَرَ أَشعَتَ أَغْبَرَ يمُدُّ يَدَيهِ إلى السَّمَاءِ |
| ١٤٨      | رَحِمَ اللهُ امْرَأً كَفَّ الغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ                        |
| ۸•۹      | الرُّؤيا الصَّادقةُ جُزءٌ من سِتَّةٍ وأربعينَ جُزءًا                      |
|          | سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وعَوْراتِ بَني آدَمَ                   |
| ٣٧٩      | السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ       |
|          | السِّواكُ مَطهرةٌ للفَم، مَرضاةٌ للرَّبِّ                                 |
| ١٧٦      | سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْحَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا؟                    |
| ٧٩٣      | شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ       |
| ٧٨٤      | الشَّفَقُ الحُمْرَةُ                                                      |

| ٥١٥          | صدقَ اللهُ وكذبَ بطنُ أَخيكَا                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٤          | صدَقَكَ وهُوَ كَذُوبٌ                                                             |
| ٦١/          | الصَّعِيدُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ                                                    |
| 791          | الصَّلاةُ نُورٌ                                                                   |
| V <b>ξ</b> ( | صَلُّوا قَبَلَ المَغرِبِ، صَلُّوا قَبَلَ المَغرِبِ                                |
| ۱۹۸          | صَلُّوا كَمَا رَأَيتُمُونِي أُصلِّي                                               |
| ۲٥,          | الصَّلَواتُ الخمسُ، والجُمعةُ إِلَى الجُمعةِ                                      |
| ۸۳۶          | صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْظِةِ الْعِيدَيْنِ، غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ |
| ٥٧١          | صِنْفانِ مِنْ أَهْلِ النارِ لَمْ أَرَهُما                                         |
| ۹٥.          | طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ                            |
| 79           | الطُّوافُ بالبَيْتِ صَلاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَباحَ فيهِ الكلامَ                 |
| ١٢٥          | عائِشةُ (عندما سُئلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَن أحبُّ الناسِ إليكَ)                  |
| 01/          | عَلَّمْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الخَلَاءِ أَنَّ نَقْعُدَ عَلَى اليُسْرَى           |
| ۸٠١          | عليك بالشَّرطِ يا أَحَمُدُ                                                        |
| ٥٧٢          | علَيْكَ بِالصَّعيدِ فإنَّهُ يَكفيكَ                                               |
| ۹ • ۵        | عَليكُمْ بسُنَّتِي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْديِّينَ                 |
| ، ۳۳         | العُمرةُ إلى العُمرةِ كَفَّارةٌ لِما بَيْنَهُما                                   |
| V • 4        | العهدُ الَّذي بيْنَنا وبيْنَهم الصَّلاةُ                                          |
| ۳۸'          | العَيْنُ وِكَاءُ السَّهِا                                                         |
| ٤٤٥          | الْعَيْنُ وِكَاءُ السَّهِا                                                        |

| 00 •             | غُسْلُ يَوْمِ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                  | غُفْرَانَكَ                                                        |
| ٥٤٢              | الغُلامُ لَكَ يا عَبْدَ بنَ زَمعةً                                 |
| ٦٧               | فإذا نَبقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرَ                                |
| ٧٤٢              |                                                                    |
| ۸۸۹              | فَأَقِمْ أَنْتَ                                                    |
| ν ξ Λ            | ً<br>فإنَّما بُعِثتُمْ مُيسِِّرينَ، ولم تُبعَثوا مُعَسِّرينَ       |
| ۸٥٦              |                                                                    |
| ٧٨٥              | الْفَجْرُ فَجْرَانِ                                                |
| ٤٣٢              | الفخرُ والخَيْلاءُ في الفَدَّادينَ أهل الوَبَرِ                    |
| ٧٦٣              | فلا يَجلِسُ حتى يُصلِّيَ ركعتَينِ                                  |
| ٧٢٤              | فَلْيَتَحَرَّ الصَّوابَ ثم لِيَبْنِ عَلَيْهِ                       |
| ۳٦٣              | فمسَحَ على ناصِيتِه وعلى العِمامةِ والخُفَّيْن                     |
| 779              | قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، هلَّا سَأَلُوا إِذا لَم يَعلَمُوا      |
| 0 • 0            | قَدْ سَتَرْتُها عَلَيْكَ في الدُّنيا وأَنا أَغْفِرُها لكَ اليَوْمَ |
| ٤٩٩              | قَدِمْنا الشَّامَ فُوجَدْنا مَراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ  |
| ۲ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳۰ ۲۳ | القُرآنُ حُجةٌ لكَ أو علَيْكَ                                      |
| r ٦٩             | قضَى النبيُّ عَلِيَّةٍ بِالشُّفعةِ فِي كلِّ ما لم يُقسَمْ          |
| ۱۱٤              | قُمْ وَنَمْ، وصُمْ وأَفْطِرْ، فإنَّ لِحَسَدِكَ عليك حقًّا          |
| ۰۱،۳۱            | ُ<br>قُولوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ |

| AV           | كَانَ ﷺ هُو وعائشةُ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهَا، يَغْتَسِلان مِن إناءٍ واحدٍ             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٥          | كَانَ آخِرُ الأَمرَيْنِ مِنَ النبيِّ ﷺ تَركَ الوُضوءِ مِمَّا مسَّتِ النارُ          |
| ٣٧٦          | كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى عَهْدِهِ يَنْتَظِرُونَ العِشَاءَ              |
| ٤٦٧          | كَانَ الرَّسُولُ ﷺ يقولُ في كُلِّ رَكَعَتَيْنِ التَّحيةَ                            |
| ٤٤٩          | كانَ الصَّحابةُ يَنتظِرونَ العِشاءَ                                                 |
| ٣١٣          | كَانَ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ المَاءَ                                  |
| ٧٦٣          | كان النَّبِيُّ ﷺ لا يُصلِّي بعد طُلوع الفَجرِ إلَّا ركعتَينِ خفيفتَينِ              |
| TOA          | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا      |
| ۸٥٢          | كان النَّبِيُّ عَلِيَّةً يتحنَّثُ في غارِ حِراءٍ                                    |
| AAV          | كان النَّبِيُّ عَلِياتُ يَذِكُرُ على كُلِّ أحيانِهِ                                 |
| νξο          | كان النَّبِيُّ عَلَيْكُ يُصلِّي المغربَ إذا وَجَبَتْ                                |
| ۸۳۰،۲۵۲،۲۹٤  | كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعجِبُهُ التَّيمُّنُ في تنعُّلِهِ وترجُّلِهِ                    |
| ٣٠١          |                                                                                     |
| ٥٦٨          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ |
| ٤٥٧          |                                                                                     |
|              | كَانَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ فَيْبَاشِرُنِي                        |
|              | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ                                        |
| <b>{ 7 7</b> |                                                                                     |
| ٤٤١          | كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ                 |
|              |                                                                                     |
| ٧٣١          | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الْعَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا                  |

| 0 84        | كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعِ                             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 7 • ٢       | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ المَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ          |
| ۲۳۲         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقَرَأُ فِي الجمعةِ: سبِّح، والغاشيةَ                      |
| 007         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ، مَا لَمْ يَكُنْ جُنْبًا              |
| 070         | كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ                                       |
| £ £ 0       | كَانَ لَا يَحِجِزُهُ عَنِ القُرآنِ شيءٌ إِلَّا الجَنابة                           |
| ۱۳۷         | كان يستحبُّ أَنْ يُؤخِّر من العِشاءِ                                              |
| ۱۳٤         | كانَ يُصيبُنا ذَلِكَ فنُؤمَرُ بِقَضاءِ الصَّوْمِ                                  |
| 401         | كانَ يُعجِبُه التيمنُ في تَنعُّلِه                                                |
| ۲۳۲         | كَانَ يَقَرَأُ بـ: الجُمُعَةِ، والمُنافِقين                                       |
| 133         | كانَ يَقرَأُ في صَلاةِ الجُمعةِ بـ (الجُمعة)                                      |
| 790         | كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ على عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بَعْدَ نِفَاسِهَا    |
| ۲۳۱         | كَسْرُ عَظْمِ اللِّيِّ كَكُسْرِهِ حَيًّا                                          |
| ۳۱۸         | كلُّ أمرٍ ذِي بالٍ لا يُبدَأُ فيهِ باسمِ اللهِ                                    |
| 177         | كُنَّا لَا نَعُدُّ الكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا              |
| <b>V0 Y</b> | كُنَّا مع النَّبِيِّ عَلَيْةٍ نُصلِّي في شِدَّةِ الحَرِّ                          |
| ٧٤٤         | كُنَّا نُصَلِّي المَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْكَةٍ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا     |
| 444         | كُنَّا نَقُولُ: السَّلامُ عَلَيْك أَيُّها النبيُّ وهُوَ حَيٌّ                     |
| ٥٨١         | كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلِيلَةٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ            |
| 490         | كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فَأَمَرْتُ المِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ |

| لَا أَلْفَيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا على أَريكَتِه، يَأْتِيهِ الأَمرُ |
|------------------------------------------------------------------------|
| لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا، فَاغْسِلُوهَا |
| لَا تَحَرَّوُا الصَّلَاةَ                                              |
| لَا تَدْعُوا على أنفُسِكم إلَّا بخَيرٍ                                 |
| لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ        |
| لَا تُزرِموهُ                                                          |
| لا تَسأَلِ الإمارة؛ فإنَّك أُعطيتَها عن مَسألةٍ                        |
| لَا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، وَلا تَسْتَدْبِرُوهَا بِغَائِطٍ         |
| لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ                       |
| لَا تُصَلُّوا إلى القُبورِ                                             |
| لَا تَغْلِبنَكُّمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاتِكُمُ العِشَاءِ       |
| لَا تَفْعَلْ، بِعِ الجمعَ بالدراهمِ                                    |
| لَا تُقبَلُ صَلَاةٌ بغيرِ طُهورٍ                                       |
| لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ                                |
| لَا صَلاةً بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمْسُ                    |
| لَا صَلَاةً بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَّا سَجْدَتَيْنِ                       |
| لَا صَلَاةً بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ                                   |
| لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ                                   |
| لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَلا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ                        |
| لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٌّ                                           |
|                                                                        |

| ۳۱٤             | لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Y 1 9           | لَا وَكَسَ ولا شَطَطَ                                         |
| γο              | لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَّاءِ الدَّائِمِ             |
| V • A           | لَا يَرِثُ الكافرُ الْمُسلِمَ                                 |
| 709             | لَا يَرِثُ المُولودُ حَتَّى يَستَهِلَّ صارِخًا                |
| ۸۹۳             | لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ       |
| V •             | لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ              |
| λ ξ             | لَا يَغتَسِلِ الرجُلُ بفَضلِ المرأةِ                          |
| ۳۸۷ ۲۸۷         | لا يَغُرنَّكُم من سُحورِكم أذانُ بِلالٍ                       |
| 707             | لا يَغمِسْ يدَه في الإناءِ حتَّى يَغسِلَها ثلاثًا             |
| ٤٣٤ ، ٤٧        | لا يَقبَلُ اللهُ صلاةَ أَحَدِكُم إذا أحدَثَ                   |
| ٤٥              | لا يَمَسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ                                |
| ovo             | لا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُم ذَكَرَهُ بِيَمينِه                   |
| ٤٨٤             | لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ |
| ٧٨٦             | لا يَمنَعَنَّكم من سُحورِكم أذانُ بِلالٍ                      |
| ٠٣٩،٥١٧،٤٥٠،٤٢٢ | لَا يَنصرِفْ حتَّى يَسمَعَ صَوْتًا أو يَجِدَ ريحًا            |
| ۸۸٦             | لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ                              |
| ۸۳۱             | لا يَوُّمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلطانِهِ               |
| ۳۸۳             |                                                               |
| ٧٢٦             | لا، اقْدُرُوا له قَدْرَهلا، اقْدُرُوا له قَدْرَه              |

|             | لًا، إِنَّهَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ                                                           |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٧٦         | لا، إِنَّهَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ                         |
| ١٤٧         | لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ                                 |
| ٦٥٤         | لِتَجْلِسْ فِي مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ المَاءِ                              |
| ۲۷۳         | لْقَدْ تُوفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وما طائرٌ يُقلِّبُ جناحَيْه في السهاءِ                       |
| ۲۰۳         | لَقَدْ كُنْتُ أَحُكُّهُ يَابِسًا بِظُفُرِي مِنْ ثَوْبِهِ                                     |
| ۲۰۳         | لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرْكًا                                 |
| ٤٨٩         | لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ           |
| 788         | لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ                                                                    |
| ۲۸۱         | لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَمَرَ النبيُّ عِيَالِيَّةٍ أَبَا طَلْحَةً                      |
| ٧٩٤         | اللَّهُمَّ اغفِرْ لأبي سَلَمَةَ، وارفَعْ درجَتَهُ في المَهْديِّينَ                           |
| ۰۲٦،٤٦٣،٤٦١ | اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُّبُثِ وَالْخَبَائِثِ                                   |
| λ9 ξ        | اللَّهُمَّ ربَّ هذه الدَّعْوةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القائِمَةِ                             |
| ١٥٤         | لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا                                                                   |
| ۸۹٦         | لو أنَّ أَحَدَكُم إذا أتَى أَهْلَهُ قال: بِسمِ اللهِ                                         |
| ror         | لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ. |
| ۰۳۲،۲۳۰     | لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ                              |
| ١٥٠         | لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ                                                 |
| ۰۱۸،۳۹۰     | لَيْسَ في النومِ تفريطٌ                                                                      |
|             | لَيْسَ مِنَ الرِّ الصِّيَامُ في السَّفَر                                                     |

| ۲۷۸                     | ما جاءَكَ من هذا المالِ وأنتَ غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائِلٍ، فخُذْهُ       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ν ξ λ                   | مَا خُيِّر رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيْنَ أَمْرَينِ إِلَّا اختارَ             |
| ٠٨٠                     | مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ |
| ٧٣٧                     | ما صلَّيتُ وراءَ إمامٍ قطُّ أخفَّ صلاةً                               |
| ٥٤٥                     | ما عِندَكَ يا ثُمَامةُ                                                |
| 790                     | مًا فَوْقَ الْإِزَارِ                                                 |
| ٤٣٢، ٧١٧                | مَا قُطِعَ مِنَ البَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ             |
| ٧٩٤                     | ما من مُسلِم يُصابُ بمُصيبةٍ فيقولُ                                   |
| ١٦٧                     | ما مَنَعَكَ يا فُلانُ أن تُصلِّيَ معَ القومِ؟                         |
| <b>ν</b> τλ ΑΓ <b>ν</b> | ما منَعَكما أن تُصلِّيا معنا؟                                         |
| ٣٣٤                     | مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُسْبِغُ الوُضُوءَ            |
| ١ ٤ ٤                   | مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ                                |
| 71                      | المَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ                         |
| ٥٢٨                     | المَاءُ مِنَ المَاءِ                                                  |
| V • •                   | مُرْهُ فَلْيُراجِعْها ثُمَّ لْيُطَلِّقْها                             |
| o • Y                   | مَنْ أَتَى الغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ                                   |
| ٥٦٤                     | مَنْ أحبَّ أَنْ يُبسَطَ لَهُ في رِزقِه                                |
| ۳۹٤                     | مَنْ أَدرَكَ رَكعةً أَوْ قالَ: سَجدةً مِنَ العَصرِ                    |
| ۳۹۳                     | مَنْ أَدْرَكَ رَكْعةً مِنَ الصَّلاةِ، فقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ        |
| V 1 V                   | مَن أَدرَكَ رِكعةً من العَصر قبلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمسُ              |

| V 0 V                                   | مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ                  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢٠                                     | مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ، أَوْ رُعَافٌ، أَوْ قَلَسٌ                                      |
| 777                                     | مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللهُ                          |
| ٦٤٥                                     | منَ السُّنةِ إِذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقامَ عِنْدَها       |
| 788                                     | مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً  |
| 780                                     | منَ السُّنةِ وَضْعُ الكَفِّ عَلى الكَفِّ في الصَّلاةِ                                 |
| ۸۱۵                                     | مِنَ السُّنَّةِ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ       |
| Y • A                                   | مَن تَشَبَّه بِقُومٍ فَهِوَ مِنهُم                                                    |
| ٤٧                                      | مَنْ تعلَّمَ عِلمًا مِمَّا يُبتَغى بِه وجهُ اللهِ، لا يَتعَلَّمُه                     |
| ۷٦٩،٢٤٤                                 | مَنْ تَوضَّأَ نَحوَ وُضوئي هَذا، ثُمَّ صلَّى رَكعَتَيْن                               |
| 000                                     | مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الجُمْعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ                                   |
| VVY                                     | مَنْ جاءَ في السَّاعةِ الأُولى                                                        |
| ۲ <b>۲۲</b>                             | مَن زادَ عَلَى هَذا فَقَدْ أُساءَ                                                     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مَن عَمِلَ عمَلًا ليسَ عَلَيْه أَمْرُنًا فهُو رَدٌّ                                   |
| ٤٣٢                                     | مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ                  |
| ۸۹۸                                     | مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ |
| ٤٤٣                                     | مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَه لا شَريكَ لَه                              |
| ١٠٤                                     | مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيَّهُ                                  |
| ۳۹                                      | مِن مُحَمَّدٍ رسولِ اللهِ، إلى هِرقلَ عَظيمِ الرومِ                                   |
| ٤١٦                                     | مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ                                                   |

| 727, 777, 777, 787, 132 | مَنْ نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها فلْيُصَلِّها                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۸۹۰                     | الْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ                                 |
| <b>٤ ٢ ٧</b>            | نَعَمْ (حينها سأَلَه سعدُ بنُ عبادةَ: أيتصدقُ بمِخرافِه)           |
| 01.                     | نعَمْ (عندما سُئِلَ: أَنُصلِّي في مرابضِ الغنم؟)                   |
| ٥٩٩                     | نَعَمْ (عندما سُئِلَ: أَنُصلِّي في مرابضِ الغنمِ؟)                 |
| ٥٦٦                     | نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ                                |
| 777 ( 8 • 7             | نِعْمَ النِّساءُ نِساءُ الأَنْصارِ، لم يَمنَعْهُنَّ الْحَيَاءُ     |
| ٥٣٣                     | نَعَمْ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟                           |
| ٧٦                      | نهَى النبيُّ أن يَجلدَ الرجلُ امرأتَه جلدَ العبدِ                  |
| 1.7                     | نَهى النبيُّ عَن كلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّباعِ                     |
| ۸۳                      | نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تَغْتَسِلَ المَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ |
| رعِ                     | نَهِي رسولُ الله ﷺ عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى الطُّلر          |
| ١٨٦                     | نهي النبي عَلَيْ عَن كلِّ ذِي نابٍ منَ السِّباعِ                   |
| Y10                     |                                                                    |
| ١٨٤                     | هل عَلِمْت أَنَّ اللهَ قَدْ حرَّمَها؟                              |
| 0 & 1                   | هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟                                             |
| 0 •                     | هُوَ الطُّهُورُ مَاؤُّهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ                       |
| ۸۹٥                     |                                                                    |
| ۸٧٩                     | وأحَقُّهُم بالإمامةِ أَقرَؤُهُم                                    |
| <b>۸۱۲</b>              |                                                                    |

| ۸٧۸         | وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٨         | وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ                                          |
| ٧٢٨         | وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ                                                 |
| ٧٣٩         | وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانًا؛ إِذَا رَآهُمُ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ  |
| ٦٠٧         | وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا                                         |
| ٦٠٦         | وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا، إِذَا لَمْ نَجِدِ المَاءَ         |
| 187         | وجَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ آنِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا                      |
| ٧٤٦         | ورَجُلٌ دَعَتْهُ امرَأَةٌ ذاتُ مَنصِبٍ وجَمالٍ                           |
| <b>VV</b> A | وصَلَّى ما كُتِبَ له                                                     |
| V10         | وَقْتُ الظُّهْرِ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ                                |
| ٣٩٥         | وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيْلِ                                        |
| <b>TAY</b>  | ولكِنْ مِنْ غائِطٍ وبَوْلٍ ونَوْمٍ                                       |
| 177         | وَمَسَحَ ﷺ بِرَأْسِهِ، فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ                  |
|             | وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً                                            |
| <b>۸۸۸</b>  | وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ                                            |
| ۸٥١         | وَيِلُ للأعْقابِ من النَّارِ                                             |
| VV9         | يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ |
| ٣٧٤         | يَا رَسُولَ اللهِ، أَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ                           |
| ٧٨٠         | يَا مَعشَرَ الشَّبابِ مَنِ استَطاعَ منكُمُ الباءةَ فلْيتزوَّجْ           |
| <b>ξοΥ</b>  | يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلَاتِهِ                            |

| ٦٧٧          | يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۷٤٨،١١٣      | يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنَفِّرُوا        |
| ገ <b>ለ</b> ገ | يَسَعُكِ طَوافُكِ لِحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ                           |
| ٤٦٥          | يُصلِّيها إِذا ذكَرَها                                            |
| ۳۹۸          | يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَهِ                                    |
| r9v          | يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ                                   |
| ۲۱۰          | يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الجَارِيَةِ، وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الغُلَامِ |
| ١٠٤          | يَقْطَعُهَا الكَلْبُ الأَسْوَدُ                                   |
| ٧١٠          | يقولُ اللهُ تعالى: أُخْرِجوا من النَّارِ مَن كان                  |
| 771          | يَكْفِيكِ الْمَاءُ، وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُهُ                      |
| Ανε          | يَؤُمُّ القَومَ أقرؤُهُمْ لكِتابِ اللهِ                           |
|              |                                                                   |

## فِهْرِسُ الفوائِدِ

| غحة | ائدة ال                                                                                                                                       | الة         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ۱٧. | مُلُ أَدِلَّةِ الأحكامِ الَّتِي تَعبَّدَنَا اللهُ بها شَيْئانِ: الكِتابُ والسُّنَّةُ                                                          | أصْ         |
|     | صحَّ عنِ النبيِّ عَيْكِ منَ السُّنَّةِ فله حُكمُ الكِتابِ تمامًا؛ لأنَّ النبيَّ عَيْكِ حذَّرَ مَنْ                                            | ما          |
| ١٧. | ملُ بالقُرآنِ ولا يعملُ بالسُّنَّةِ                                                                                                           | يع          |
|     | ُصلانِ اللَّذانِ تَنْبَني عليهِما الأحكامُ الَّتي تَعبَّدَنا اللهُ بها هُما: الكِتابُ والسُّنَّةُ،                                            | الأ         |
| ۱۸. | الإجماعُ فإنَّه دليلٌ مُستنِدٌ على الكِتابِ والسُّنَّةِ                                                                                       |             |
| ١٨  | ئتابُ العزيزُ لا يحتاجُ إلى نظرٍ في إثباتِهِ؛ لأنَّه ثابتٌ بطريقِ التَّواترِ المفيدِ للعلمِ<br>طعيِّ، الَّذي لا يَعتَريه الشكُّ ولا التردُّدُ | الك<br>القَ |
| ١٨  | ، أنكرَ حَرْفًا واحدًا مِن كِتابِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ مِمَّا لم يكُنْ قِراءةً؛ فإنَّه كالَّذي أنكرَ<br>رآنَ كلَّه، فيكونُ كافرًا               | مَن         |
| ۱۸  | اظرُ في الكتابِ العزيزِ لا يحتاجُ إلى النَّظرِ في ثُبوتِهِ؛ لأنَّه ثابتٌ بالتَّواتُرِ القَطعيِّ<br>ي لا يَعتريهِ الشكُّ                       | النَّا      |
|     | بُدَّ مِن تَعَبٍ في إثباتِ ما يُنسبُ إلى رَسولِ اللهِ ﷺ ومِن ثُمَّ احتَجْنا إلى مُصطَلَحِ                                                     | K.          |
| ۲•  | وغُ المَرامِ مِن أُدِلَّةِ الأحكامِ) كِتابٌ مبارَكٌ: وهوَ كتابٌ مُختصرٌ؛ لكِنَّه مُفيدٌ فائدهُ                                                | (بُل        |
| ۲۱  | ليمة                                                                                                                                          |             |
|     | دَأَ الْمُؤَلِّفُ الكِتابَ بـ(الحمدُ للهِ) اقْتداءً بكتابِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، فإنَّ القرآنَ الكريمَ                                          | _           |
| ۲۳  | هُ فاتحةُ الكتابِ                                                                                                                             | ٲۊۜٞڶؙ      |
|     | سولُ عَلَيْ كَانَ يَعَلُّمُ أَصِحَابَه خُطِبةَ الحَاجِةِ الَّتِي يَخَطُبُونَهَا فِي مُقدِّمةِ كلِّ حاجةٍ                                      | الر،        |

| ۲٣. | وهيَ مَبدوءةٌ بــ(الحمدُ للهِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الرسولُ ﷺ كَانَ يَبِدأُ خُطَبَهَ بِالْحِمدِ والثَّناءِ؛ فلِذلكَ ابتدأً العُلماءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ كُتُبَهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٣. | بذلكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲٥. | النِّعمُ الظاهرةُ والباطنةُ تَكونُ حِسِّيَّةً ومَعنويةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | أحسَنُ ما قيلَ في الصَّلاةِ على الرسولِ ﷺ ما قالَهُ أبو العاليةِ الرياحيُّ رَحِمَهُٱللَّهُ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲٦. | إِنَّهَا ثَنَاءُ اللهِ على عبدِه في المَلَأُ الأُعْلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | قاعدةٌ يَنبغي لطالبِ العِلمِ أن يَعْلَمَها، وهيَ: «كلُّ لفظٍ يحتملُ مَعنيَيْنِ على السَّواءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲٩. | -يَعني: في الدَّلالةِ عَلَيْهما - ولا مُنافاةَ بينَهما، فإنَّه يُحْمَلُ عليهِما جميعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲٩. | النبيُّ ﷺ أرسلَه اللهُ إلى الإنْسِ والجِنِّ منذُ بُعِثَ إلى يومِ القيامةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | مِنْ خصائِصِ الرَّسولِ ﷺ: أنَّ الإنسانَ لوِ اجتمعَ بِه لحظةً واحدةً مؤمِنًا به؛ فهوَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣١. | مِن أصحابِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | أصحابُ الرسولِ ﷺ يَجِبُ على الأُمَّةِ مِن بعدِهم أن يَشكُروهم؛ لأنَّهم ساروا في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣١. | نُصرةِ دِينِه سيرًا حثيثًانانسين المشار المثال المسارة على المسارة على المسارة |
|     | لا يوجدُ أحدٌ أغنمُ مِن أهلِ العِلمِ؛ لأنَّ غيرَ أهلِ العِلمِ إنَّها يَرِثون مالًا يزولُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٢. | وأمَّا أهلُ العِلمِ فيَرِثُون شرائعَ الأنبياءِ عليهم الصَّلَاةُ والسَّلامُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | أَتْبَاعُ النبيِّ عَلَيْهُ وأصحابُهُ الَّذينَ ورِثوا عِلْمَهُ همُ الَّذينَ جَمَعُوا بينَ العِلْمِ والعملِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٣. | والدَّعوةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٥. | الأحْكَامُ جَمَّ خُكْمٍ، والحُكْمُ هوَ: إثباتُ شيءٍ لشيءٍ نفيًا أو إيجابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٣٦. | الأدِلَّةُ العَقليَّةُ: هي المُتلقَّاةُ منَ العقلِ، مِثلُ: كونِ الجزءِ أقلَّ منَ الكلِّ، والكلِّ أكبرَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | الأدلَّةُ العاديةُ: هي الْمَلَقَّاةُ منَ التجاربِ؛ مثل أن يَقولَ: (السكنجبينُ مسهِّلُ للبطنِ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٦. | أو ما أَشبَهَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ٤٨ | في طلبِ العِلمِ؛ لأنَّه مِن أفضلِ القُرباتِ                                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | طالبُ العلمِ لُو نوَى بطلبِه حِفْظَ الشَّريعةِ، فإنَّ هذه نيةٌ صالحةٌ؛ لأنَّ حِفْظَها مِن                    |
| ٤٨ | أهمّ المهيّاتِ                                                                                               |
|    | الدَّعْوةُ إلى اللهِ لا بُدَّ أن تَكُونَ مَبنيَّةً على عِلمٍ، فمَن يَدعو إلى اللهِ على جَهلٍ فإنَّ           |
| ٤٨ | ضرَرَهُ أكثرُ مِن نفعِه                                                                                      |
| ٤٩ |                                                                                                              |
|    | الطَّهارةُ منَ النَّجاسةِ تَكونُ بالماءِ وغيرِه، فكلُّ ما يُزيلُ النَّجاسةَ فإنَّه مُطَهِّرٌ، سواءٌ          |
| ٤٩ | كَانَ مَاءً أَو بِنزِينًا، أَو أَيَّ مَادَةٍ أُخرَى تَزُولُ بِهَا النَّجَاسَةُ                               |
|    | للماءِ الطُّهورِ قاعدةٌ وهيَ: أنَّ كلَّ ماءٍ نزلَ منَ السَّماءِ، أو نبَعَ منَ الأرضِ فإنَّهُ                 |
| ٤٩ | طهورٌ مطهِّرٌ                                                                                                |
|    | أبو هُريرةَ رَضَيَالِتَهُ عَنْهُ: هُوَ أَكْثُرُ الصحابةِ رِوايةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لأنَّه اعتَنَى بالحديثِ، |
| ٥٠ | وحَفِظَهُ، وصارَ متفرغًا له                                                                                  |
|    | مياهُ البِحارِ تُمثِّلُ ثلاثَةَ أرباعِ الكرةِ الأرضيةِ تقريبًا، وقد جعلَها اللهُ عَزَّوَجَلَّ مالحةً         |
| ٥١ | تقبلُ كلَّ شيءٍ، ويذوبُ فيهاً كلُّ شيءٍ                                                                      |
| ٥٣ | حِرصُ الصَّحابةِ رَضِيَلِيَّهُ عَنْهُمْ على تَلقِّي العلمِ                                                   |
|    | مياهُ البِحارِ طهورٌ يَجوزُ التطهُّرُ مِنها منَ الحَدثِ الأصغرِ والأكبرِ والنَّجاسةِ بدونِ                   |
| ٥٣ | استِثناءِا                                                                                                   |
| ٥٣ | جوازُ زيادةِ الجَوابِ على السَّؤالِ إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلِك                                               |
|    | قاعدةٌ مُفيدةٌ وهيَ: «كلُّ حلالٍ فهوَ طاهرٌ، وليسَ كلُّ طاهرٍ حلالًا، وكلُّ نجسٍ                             |
| ٥٥ | فهوَ حرامٌ، وليسَ كلُّ حرامٍ نجسًا»                                                                          |
|    | جميعُ مَيتاتِ البحرِ حَلالٌ، وَجميعُ حيتانِه وأسماكِه حلالٌ حيُّها وميتُها، ولا يُستثنَى                     |

| ٥٥. | مِن ذلكَ شيءٌ، وهذا هوَ القولُ الراجحُ                                                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الماءُ إذا تغيَّرَ بسمَكِ ماتَ فيهِ فإنَّه يَكُونُ طهـورًا؛ لأنَّه تَغيَّرَ بشيءٍ طاهـرٍ حلالٍ          |
| ٥٦. | فلا يضرُّ                                                                                               |
| ٦٣. | الأصلُ في الماءِ الطُّهارةُ، ولا يحكمُ بنَجاستِه إلَّا بالتغيُّرِ                                       |
|     | الأدِلَّةُ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ يحملُ بعضُها على بعضٍ؛ لأنَّها خرَجَت مِن مِشْكاةٍ                 |
| ٦٣. | واحدةٍ، ولا يمكنُ أنْ نَجعلَها مُتفرقةً مُتوزعةً                                                        |
| ٦٣. | الماءُ إذا تغيَّرَ طعمُه أو لونُه أو ريحُه، تغيُّرًا ظاهرًا بيِّنًا، انتقلَ مِنَ الطهورِ إلى النَّجاسةِ |
|     | المَاءُ ينقسمُ إلى قِسمَيْنِ فَقَطْ: طهورٍ، ونجسٍ، وليسَ ثمَّةَ قِسْمٌ ثالثٌ يسمَّى طاهِرًا،            |
| ٦٤. | خلافًا لما عليهِ كثيرٌ منَ الفقهاءِ                                                                     |
|     | لو زالَتِ النَّجاسةُ بنفسِها معَ الرِّياحِ والشمسِ بدونِ أيِّ عملٍ يكونُ أيضًا طهورًا؛                  |
| ٦٥. | لزوالِ علةِ النَّجاسةِ                                                                                  |
|     | لو كانَتِ النَّجاسةُ نَرى أَثَرَها في جانبٍ، لكِنْ بقيةُ الجوانبِ لم تتغيَّرْ، ثُم أَخَذْناها           |
| ٦٦. | وما حولَها مِمَّا تغيَّرَ؛ بقِيَ الباقي طَهورًا                                                         |
|     | مسألةُ شُربِ الماءِ: إذا كانَت طهوريتُهُ بالمعالجةِ بالكِيهاوياتِ؛ فهذا يَرجعُ إلى نظرِ                 |
| ٦٦. | الأطباءِ، إذا قالوا: إنَّه لا يضرُّ، فلْيُشْرَبْ؛ لأنَّه زالَت نَجاستُه                                 |
|     | أيُّها المسلمُ احتَطْ لنفسِكَ، الَّذي يغلبُ على ظنِّك أنَّ النَّجاسةَ تُؤَثِّرُ فيه احتَطْ فيه،         |
| ٦٩. | لا تَستعمِلُه إِلَّا لحاجةٍ                                                                             |
| ٧١. | شُمولُ الشَّريعةِ الَّتي جاءَ بها محمدٌ ﷺ؛ فهيَ شاملةٌ لمصالحِ الناسِ في المعادِ والمعاشِ               |
| ٧٣. | يجوزُ الاغتِسالُ في الماءِ الدائمِ عَن غيرِ جَنابةٍ كما لوِ اغتسلَ للتَّنْظيفِ                          |
|     | يَنبغي لطلبةِ العِلْمِ أَنْ يَنشُرواً بينَ الناسِ أَنَّ الجِماعَ يوجبُ الغُسْلَ وإِنْ لم يَحصُلْ        |
| ٧٣. | ان اَلَان الله الله الله الله الله الله الله ال                                                         |

| <b>V</b> 0. | المضارعُ إذا اتَّصلَ بنونِ التوكيدِ لفظًا وتقديرًا صارَ مبنيًّا على الفتح                                          |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ جاءَت بالنَّظافةِ والبُعْدِ عنِ الأوْساخِ والأقْذَارِ؛ وذلكَ للنهيِ                        |
| <b>VV</b> . | عنِ الاغْتِسالِ في الماءِ الراكدِ                                                                                  |
| ٧٨          | لا يجوزُ للإنْسانِ أنْ يَغتسلَ في الماءِ الدائمِ وهوَ جُنبٌ                                                        |
| ۸١          | النَّهيُ عنِ الاغتِسالِ في الماءِ الدائمِ مُطلقًا، سواءٌ للجَنابةِ أو لغيرِها                                      |
|             | لا يبولُ الْإنسانُ في الماءِ الدائمِ الَّذي لا يَجري مُطْلَقًا، إلَّا أَنَّنا استثنَيْنا الأنهارَ والأوديةَ        |
| ۸۲          | الكبارَ وما أَشبهَ ذلكَ، فإنَّ هَذا جائزٌ بالاتِّفاقِ                                                              |
| ۸٣          | النَّهيُ هو: طَلَبُ الكفِّ على وجهِ الاستِعلاءِ بصيغةٍ نَخصوصةٍ                                                    |
| ٨٥          | الصحبةُ بالنسبةِ للرسولِ ﷺ خاصَّةً يُكتفَى فيها بساعةٍ واحدةٍ وأقلَّ مِن ساعةٍ                                     |
|             | الصحابيُّ هوَ مَنِ اجتمعَ بالنبيِّ ﷺ مؤمِنًا به ولو لحظةً وماتَ على ذلكَ، ولو لم يَعلَمْ                           |
| ٨٥          | به الرَّسولُ عَيَالِيَّهِ                                                                                          |
|             | يجوزُ للرَّجلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَهْلِهِ وَلَيْسَ بِينَهُ وَبِينَ أَهْلِهِ عَوْرَةٌ؛ يَعني يَجُوزُ أَنْ يَغتسلَ |
| ۸۸          | وهو عارٍ وأَنْ تَغتسلَ وهي عارِيةٌ                                                                                 |
| ۸۸          | يَنبغي للزَّوجِ أن يَفعلَ كلَّ ما يَكونُ فيه الألفةُ بينَه وبينَ زوجتِه ورفعُ الكلفةِ                              |
| 91          | تَواضعُ النبيِّ ﷺ حيثُ كان يغتسلُ بفَضلِ زوجتِهِ                                                                   |
| 97          | الجَفْنةُ: إِناءٌ، لكِنَّه يكونُ واسعًا، وجمعُها: جِفانٌ                                                           |
| ٩٤.         | اغتِسالُ الجُنُبِ منَ الماءِ القليلِ لا يَنقلُه عنِ الطهوريَّةِ                                                    |
| ٩٤.         | إذا فعلَ الإنسانُ العبادةَ حسبَ ما أُمِرَ فإنَّه لا يجبُ عليهِ إعادتُها؛ لأنَّه امتثلَ أمْرَ اللهِ                 |
| ١.          | قاعدةٌ عندَ العلماءِ الأُصوليِّين يقولونَ: «القيدُ الأغلبيُّ لا مفهومَ له» ٦                                       |
|             | يَنبغي للإنْسانِ إذا رأَى الشخصَ مُستغربًا لحالٍ منَ الأحوالِ أنْ يُزيلَ عَنه هذا                                  |
| ١.          |                                                                                                                    |

|                                              | الهِرَّةُ طاهرةٌ معَ أنَّها مُحَرَّمةُ الأكلِ، وكلُّ مُحَرَّمِ الأكلِ فإنَّه نجسٌ؛ لأنَّ الأصلَ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١١٠                                          | «أَنَّ جَمِيعَ مُحَرَّمِ الأَكلِ منَ الحيوانِ نَجسٌ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 119                                          | ارْتكابُ أَخَفًّ المُنكَرينِ أَوْلى منِ ارتكابِ أعظمِ المُنكَرينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119                                          | يَجِبُ على الإنسانِ أَنْ يُنَزِّلَ كُلَّ إِنسانٍ مَنزلتَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                                          | النبيُّ عَيَالِيُّهُ لا يملكُ أَنْ يُحَلِّلَ أَو يُحَرِّمَ إِلَّا بإذنِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۳                                          | حُسنُ تعليم الرسولِ ﷺ في إلقائِهِ الخطاب، وذلكَ بالإجمالِ ثُم التفصيلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 178                                          | الحكمةُ في أَنَّ مَيتةَ الجرادِ حلالٌ هيَ: أنَّه ليسَ له دمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | جميعُ حَيواناتِ البحرِ حلالٌ، سواءٌ كانَ على صورةِ آدميٍّ أو صورةِ سَبُع، أو صورةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 178                                          | تُعبانٍ، أو صورةِ كَلْبٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 170                                          | حِلُّ الكَبِدِ ولو كانَتْ تَقْطُرُ دمًا، لكِنْ بشرطِ أن تَكونَ مِن مُذكَّاةٍ، معَ أنَّها دمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۳.                                          | شُمولُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ في بيانِ أمراضِ الأبدانِ وبيانِ أمراضِ القُلوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                              | ليسَ في الشَّريعةِ الإسلاميةِ حَيوانٌ يكونُ بعضُه حلالًا وبعضُه حرامًا، أو بعضُه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱۳۱                                          | له حكمُ الطَّهارةِ، وبعضُه له حكمُ النَّجاسةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۲                                          | الماءُ لو تغيَّرَ بطعمِ الذُّبابِ المغموسِ فيه لم يَنجُسْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١٣٦                                          | ما قُطِعَ منَ الشاةِ وهي حيةٌ فهوَ كمَيتتِها؛ نجسٌ حرامٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٣٦                                          | ما قُطِعَ منَ الحوتِ فهوَ طاهرٌ حلالٌ؛ لأنَّ الحوتَ ميتتُهُ طاهرةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۱                                          | ما قُطِعَ منَ الجرادةِ فهوَ حَلالٌ طاهرٌ؛ لأنَّ مَيتتَها حلالٌ طاهرةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                              | ما قُطِعَ منَ الآدميِّ فهوَ طاهرٌ وليسَ بحَلالٍ؛ لأنَّ مَيتةَ الآدميِّ طاهرةٌ وليسَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۱                                          | بحلالٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                              | يجبُ على العالِمِ إذا اقتضَتِ الحالُ أن يَذكرَ الحكمَ الشرعيَّ لوقوعِ الناسِ في مُخالفتِهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>,                                    </b> | نان مرام الأراد الأراد المراد |

| 1 { { | تحريمُ آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ في النَّهيِ التَّحريمُ                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 8 0 | جوازُ استِعمالِ آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ في غيرِ الأكلِ والشربِ                                             |
| ۱٤٨   | لا يَنبغي للإنسانِ أَنْ يَأْسَى على ما فاتَه مِن أُمرِ الدُّنْيا منَ التَّنعمِ فيها                          |
| 10.   | الشُّربُ في إناءِ الفضةِ مِن كبائِرِ الذنوبِ؛ حيثُ رُتِّبَ عليهِ وعيدٌ                                       |
|       | إذا دُبغَ جلدُ الميتةِ الَّتي تحلُّ بالذَّكاةِ فإنَّهُ يَطْهُرُ، وإذا دُبغَ جلدُ البهيمةِ الَّتي لا تحلُّ    |
| 107   | بالذكاةِ فإنَّه يَبقَى على نجاستِه، لكِنْ يُستعملُ في اليابسِ                                                |
|       | جوازُ مُساكنةِ أهلِ الكِتابِ في أَرْضِهم، لكِنَّه مَشروطٌ بأن يكونَ قادرًا على إقامةِ                        |
| 174   | دِينِه، وإلَّا وجَبَت عليه الهجرةُ                                                                           |
|       | جوازُ مُكافأةِ الكافرِ؛ إذا أَهدَى إليكَ شيئًا أو صنَعَ إليك مَعْروفًا، فإنَّك تُكافِئُه،                    |
| 179   | وهذا لا شكَّ أنَّه مِن مَحاسنِ الدينِ الإسلاميِّ                                                             |
|       | جوازُ مُخاطبةِ المرأةِ الأجنبيةِ، ولكِنْ بشرطِ أَمْنِ الفِتنةِ، وبشرطِ الحاجةِ إلى                           |
| 179   | مخاطَبتِها                                                                                                   |
| 11/0  | الأصلُ في الأشياءِ الطُّهارةُ حتَّى يقومَ دليلٌ على نَجاستِها، كما أنَّ الأصلَ في الأشياءِ                   |
|       | الحِلَّ حتَّى يقومَ دليلٌ على تَحريمِها                                                                      |
| 1 * * |                                                                                                              |
| ۱۷۷   | الخمرُ مُحَرَّمٌ بالكتابِ والسُّنَّةِ وإجْماعِ المسلمينَ، وتَحريمُهُ مِمَّا يُعْلَمُ بالضرورةِ من            |
| , , , | دِينِ الْإسلامِ<br>الحَمرُ ليسَ نَجِسًا نجاسةً حِسِّيَّةً، لكِنَّه نجسٌ نجاسةً مَعنويةً، ومِفتاحُ كلِّ شرِّ، |
| ۱۸٤   | الحمر ليس عبِسه عبد عِسية عود عبس عبد وي حرب على عرب وهو أُمُّ الخبائثِ<br>وهو أُمُّ الخبائثِ                |
|       | المسائلُ العامَّةُ الَّتِي يُطْلَبُ فيها شيوعُ الخبَرِ يَنبغي أَنْ يَقُومَ بها مَن كَانَ أَعلى صوتًا         |
| ١٨٩   | وأندَى صوتًا                                                                                                 |

| 119          | بنبغي إعْلانُ الأحكامِ الشرعيَّةِ بأَقْوَى ما يحصلُ به الإعلانُ                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۹۳          | كُلُّ رِجْسٍ حرامٌ؛ لأنَّ كُلَّ نجسٍ فهوَ رِجْسٌ                                                           |
|              | بَنبغي للمُعَلِّمِ في الفصلِ وغيرِه إذا ذكرَ الأحكامَ للناسِ أنْ يَقرنَها بالدليلِ، سواءً                  |
| 190          | كان نصًّا أو عَلةً؛ لأجلِ أنَّ النفسَ تَقبلُها وتطمئنُّ إليها                                              |
| 197          | كَانَ مِن عَادَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَن يَخَطُبَ النَّاسَ إِمَّا خَطَّبَةً راتبةً وإمَّا خَطَّبةً عارضةً |
|              | يَنبغي لأَميرِ الحاجِّ والمسؤولِ عنِ الحاجِّ أنْ يخطبَ الناسَ في مِنَّى؛ ليُعلِّمَهم ما                    |
| 199          | يتعلقُ بالمناسكِ، فإن لم يَتيسَّرْ ذلكَ بالنسبةِ لأَميرِ الحاجِّ فنُوَّابُهُ                               |
|              | كُلُّ حيوانٍ حلالٍ فإنَّ جميعَ ما يخرجُ مِنه يكونُ طاهرًا، ما عدا الدمَ المسفوح؛ فإنَّ                     |
| 7.7          | الدمَ المسفوحَ رِجْسٌ بنصِّ القرآنِ، لكِنْ غيرُ ذلكَ طاهرٌ                                                 |
|              | إذا كبرَ الغلامُ ووصلَ إلى حدٍّ يَتغذَّى فيهِ بالطعامِ، أو يكونُ غذاؤُه بالطعامِ أكثرَ؛                    |
| 317          | فإنَّ حُكْمَهُ كالبالغِ، يَعني: لا بدَّ مِن غَسلِ بولِهِ                                                   |
|              | الأقربُ عِندي: أنَّ دمَ الاستحاضةِ كدمِ الحيضِ، يَعني أنَّه يجبُ التحرُّزُ مِنه، لكِنْ                     |
| <b>71</b>    | أبيحَ وطءُ الزوجِ للحاجةِ                                                                                  |
| 77.          |                                                                                                            |
|              | الحيوانُ المحرَّمُ الأكلِ عرقُه نجسٌ، وما يخرجُ مِن أَنفِه أو فمِه نجسٌ، إلَّا ما يشقُّ                    |
| <b>Y Y V</b> | التحرزُ مِنه كالهرةِ                                                                                       |
| 777          | الوَضوءُ -بالفتحِ-: الماءُ الَّذي يُتوَضَّأُ به                                                            |
| 777          | الوُّضوءُ -بالضمِّ-: التَّوضُّوُّ، يَعني الفعلَ                                                            |
|              | الوُّضوءُ: مُشتقٌ في اللغةِ منَ الوضاءةِ، وهو الحُسنُ والجمالُ والنَّظافةُ من الأقذارِ                     |
| 778          | والمؤذياتِ                                                                                                 |
|              | ذكرَ بعضُ أهل العلم أنَّه يُكرَهُ التسوُّكُ للصائم بعدَ الزوالِ، واحتَجُّوا بحديثٍ                         |

| 747   | صريح غير صحيح، وحديثٍ صحيحٍ غيرِ صريحٍ                                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | لا يَنبغي أَنْ تُتُركَ عُموماتُ الأدلَّةِ الدَّالةِ على استِّحبابِ السِّواكِ في كلِّ وقتٍ مِن       |
| 747   | أجلِ استِنباطٍ غيرِ مسلَّمٍأ                                                                        |
|       | لو أنَّ الإنسانَ أخذَ يتسُّوَّكُ والإمامُ يخطبُ يومَ الجمعةِ، قُلنا: لا تَتسوَّكُ إلَّا إذا         |
| 749   | أرادَ به خَيرًا، مثلُ أَنْ يُصيبَه النُّعاسُ فيتسوَّكُ مِن أجلِ أَن يَذهبَ عنه النُّعاسُ            |
| ٢٣٩   | هذه الشَّريعةُ هيَ شريعةُ اليُسرِ والتسهيلِ، وليسَ فيها مَشقةٌ                                      |
| 7 2 0 | يَنبغي للمُعلِّمِ أَن يَسلكَ الوسائلَ الَّتي تُقرِّبُ المَعنى إلى المتعلِّمِ                        |
|       | لا يُشترطُ في الوضوءِ مُقارنةُ الاستِنجاءِ خلافًا للعامةِ الَّذينَ يَظنُّون أنَّه لا يُمكنُ         |
| 787   | أن يُتوضًاً إلَّا بالاستنجاءِ                                                                       |
| 707   | يَنبغي للمُعلِّمِ أَن يُسندَ ما عَلِمَهُ إلى سُنَّةِ الرسولِ عَلَيْهُ                               |
|       | إذا تعبَّدْتَ للهِ بطهارةٍ أو صلاةٍ أو غيرِها فاستحضِرْ شيئيْن: الإخلاصَ للهِ، والمتابعة            |
| 707   | لرسولِ اللهِ ﷺ                                                                                      |
| 704   | يَنبغي لَنْ توضَّأَ أَن يُصلِّيَ رَكْعتينِ يَحْرِصُ فيهما على ألَّا يَتجولَ قلبُه هُنا وهناكَ       |
|       | إثباتُ الأسبابِ، وأنَّ لَها تأثيرًا في مُسبباتِها، وهذا هو الحقُّ أنَّ الأسبابَ ثابتةٌ،             |
| 704   | وأنَّ لها تأثيرًا في مُسبباتِها                                                                     |
|       | الأسبابُ على اسمِها أسبابٌ، وأنَّ الَّذي جعَلَها سَببًا هو اللهُ عَزَّوَجَلَّ، وأنَّها لا تُؤَثِّرُ |
| 708   | معَ وُجودِ الموانعِ، سواءٌ كانت أسبابًا شرعيةً أم طبيعيةً                                           |
|       | كيفيَّةُ مسحِ الأذُنينِ هيَ: أن يُدخلَ الإنسانُ السبَّابتَيْنِ في صِماخَيْهما، ويَمْسحَ بإجمامَيْهِ |
| 770   | ظاهِرَهما                                                                                           |
|       | الإنسانُ إذا استَيْقَظَ منَ النَّومِ لا يَجوزُ أن يَغمسَ يَدَه في الإناءِ حتَّى يَغسلَها ثلاثًا     |
| 177   | للنهي، والأصلُ في النهي التَّحريمُ                                                                  |

| لوُضوءُ: هوَ تطهيرُ الأعضاءِ الأربَعةِ على صِفةٍ نَحْصوصةٍ ٢٧٤                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فاعدةٌ شَرعيةٌ هيَ: سدُّ الذَّرائِعِ الموصلةِ إلى ما يُنهَى عنه                                   |
| حِرصُ النبيِّ ﷺ على إكمالِ الوّضوءِ، وأنَّه لا يَنبغي التهاونُ به                                 |
| إذا كانَ الإنسانُ مأمورًا بإسباغِ الوضوءِ، وهوَ مِن شروطِ الصَّلاةِ، فإكمالُ الصَّلاةِ            |
| مِن بابٍ أَوْلَى                                                                                  |
| إذا كُنا مَأمورِينَ بأن نَحْرِصَ على شُروطِ الصَّلاةِ ونَعتَنيَ بها فالصَّلاةُ مِن بابٍ           |
| أَوْلَىأ. ٢٧٥                                                                                     |
| ما وصلَ إلى المعدةِ منَ الشَّرابِ عن طريقِ الأنفِ فهوَ كالَّذي يصِلُ إليها عَن طريقِ              |
| الفم فيُفطرُ به الصَّائمُ                                                                         |
| الصَّائمُ لا يُسنُّ لهُ المبالغةُ في الاستنشاقِ، سواءٌ كانَ صومُه نفلًا أم فرضًا ٢٧٦              |
| الرَّسولُ ﷺ كَانَ ذَا لِحِيةٍ كَثَيْفَةٍ وعريضةٍ وعظيمةٍ، وهيَ مِن جمالِ وجهِ الرجلِ،             |
| ومِن سُننِ المرسَلينَ، ومِن سُننِ الفِطرةِ                                                        |
| الذِّراعُ: هُو ما بينَ طرفيَ المرفقِ إلى طرفِ الإصبعِ الوُسطَى ٢٨٤                                |
| لا يَنبغي الإسرافُ في اسْتِعمالُ الماءِ، وأنَّ الإنسانَ يَقتصرُ على أَدنَى ما يُمكنُ إسباغُ       |
| الوُّضوءِ به                                                                                      |
| الرَّسولُ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التيامنَ في شأنِهِ كلِّهِ                                               |
| الشَّرْعُ شاملٌ مُنَظِّمٌ للعِباداتِ والعاداتِ، وأنَّ العبدَ الموفَّقُ يمكنُه أنْ يَتعبدَ للهِ في |
| كلِّ شُؤونِهِ                                                                                     |
| استحبابُ البَداءةِ باليَمينِ في التطهرِ: (اليَدانِ والرِّجْلانِ) وقد تَواتَرَتْ به السُّنَّةُ ٣٠٢ |
| قاعدةٌ مهمةٌ: عندَما تَرِدُ النُّصوصُ مِن كتابِ اللهِ تعالى أو سُنةِ رَسولِه ﷺ بعضُها             |
| عُكِمٌ بَيِّنٌ وبعضُها مُشْتَبِهٌ، فيجبُ ردُّ المشتبهِ إلى المحكم                                 |
|                                                                                                   |

|     | يُسْرُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ بجوازِ المسحِ على العهامةِ، وبالاقتصارِ على المسحِ في طهارةِ                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲.7 | الرأس؛ لَمْشَقَةِ غَسلِهِ فِي كُلِّ وضوءٍ أَ                                                                              |
|     | الْمُهَاجِرُونَ أَفْضِلُ مِنَ الأَنْصَارِ؛ لأَنَّ اللهَ قَدَّمَهِم، ولأَنَّ المُهَاجِرِين رَضَى اللَّفَ عَنْهُمْ جَمَعُوا |
|     | بينَ الهجرةِ والنُّصْرةِ، فهُم نصَروا النبيُّ ﷺ وهاجَروا مِن دِيارِهم إلى رَسولِ اللهِ                                    |
| ۲۱۱ | علية<br>علية<br>وعلية                                                                                                     |
|     | ذَكَرَ العلماءُ رَحَهُمُ اللَّهُ فِي أُصولِ الفِقهِ أَنَّ (كانَ) تدلُّ على الدوامِ غالبًا إذا كانَ خبرُ ها                |
| ۲۳۲ | فعلًا مضارعًا                                                                                                             |
| ٣٣٣ | يَنبغي للإنسانِ أن يَكونَ مُقتصِدًا في العبادةِ، لا يَزيدُ عليها، لا كَميَّةً ولا كيفيَّةً                                |
| ٣٣٧ | عُبوديَّةٌ عامَّةٌ: هي التعبُّدُ للهِ تعالى كونًا، والتَّعبدُ للهِ تعالى كونًا شاملٌ لجميع الخلقِ                         |
|     | عُبوديَّةٌ خاصَّةٌ: هيَ العبوديَّةُ بالشرعِ، أيِ: التعبدُ للهِ تعالى بشَرعِه، هذَّهِ هيَ الَّتي                           |
| 441 | يُحمدُ عليها الإنسانُ                                                                                                     |
| ٣٤. | الحتُّ على إسباغِ الوُضوءِ؛ لِما يَترتَّبُ عليه منَ الفَضيلةِ إذا ذُكِرَ الذِّكْرُ بعدَهُ                                 |
|     | حِكمةُ الشّريعةِ بالتناسُبِ في شرائِعِها؛ حيثُ إنَّه لمّا حصَلَت الطَّهارةُ الحِسّيَّةُ الظَّاهرةُ                        |
| 451 | نُدِبَ إلى الطَّهارةِ المَعنويَّةِ                                                                                        |
| 481 | التَّوحيدُ تَطهيرٌ للقلبِ منَ الشِّركِ، والوُّضوءُ تَطهيرٌ للأعْضاءِ منَ الحدَثِ                                          |
|     | الإنسانُ إذا فَعَلَ ما يَكُونُ سببًا للطُّهارةِ والتَّوبةِ فإنَّه لا يَعتمدُ على ذلكَ ويُعجبُ                             |
| 454 |                                                                                                                           |
| 434 | التَّوبةُ مَنزلةٌ عاليةٌ يَنبغي للمؤمِنِ أَنْ يَسألَ ربَّهُ إيَّاها                                                       |
| 458 | استِحقاقُ التَّوبةِ المطلَقةِ لا يَكُونُ إلَّا بالتَّوبةِ مِن جَميعِ النُّنوبِ                                            |
|     | المرادُ بالخُفَّيْنِ: ما يُلْبَسُ على الرِّجْلِ من جُلودٍ ونحوِّها، وأمَّا ما يُلبسُ علَيْها من                           |
| 450 | قهاش ونحوه فيُسمَّى جواربَ، كالشراب                                                                                       |

|     | لسُّنَّةُ مُتواترةٌ عنِ النبيِّ ﷺ في جوازِ المسحِ على الْخُفَّيْن، وأنَّه مَشروعٌ، وأنَّ الإنسانَ            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 457 |                                                                                                              |
|     | قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: ﴿إِنَّ عامةَ الصحابةِ فُقراءُ لا تَخلو خفافُهم              |
| 401 | مِن شُقوقِ»                                                                                                  |
| 401 | إذا ورَدَتِ النُّصوصُ مُطلقةً فإنَّه يجبُ علَيْنا أن نَأخذَها على إطْلاقِها                                  |
| 400 | مسحُ الخفِّ مِن أعْلاهُ موافقًا للعقلِ وللرَّأيِ السَّليمِ الصَّوابِ                                         |
| 400 | لو تَعارضَ العقلُ والشرعُ فالواجبُ تَقديمُ الشرعِ                                                            |
|     | السَّفَرُ جاءَ في النُّصوصِ مُطلقًا، والشيءُ إذا جاءَ في النُّصوصِ مُطلقًا يُحملُ على                        |
| 409 | العُرْفِ إذا لم يكُنْ له حَقيقةٌ شَرعيةٌ                                                                     |
|     | كُلُّ حِرامٍ يُضطَّرُّ الإنسانُ إليهِ وتَندفعُ ضرورتُه به يكونُ حلالًا، وهذا مَّا يَدلُّ                     |
| 777 | على أنَّ الشريعةَ تُراعِي الأحوالَ                                                                           |
|     | لا مَسْحَ على الخفِّ في الجنابةِ؛ لأنَّ حدثَ الجنابةِ أغلظُ مِن حدثِ البولِ والغائطِ؛                        |
| 777 | ولِهذا ليسَ فيها مَسحٌ إلَّا في حالِ الضَّرورةِ                                                              |
| 417 | الصُّوابُ: أَنَّه يجوزُ أَنْ يَمْسحَ على العمامةِ الصَّمَّاءِ الَّتي ليسَت ذاتَ ذؤابةٍ ولا مُحَنَّكةً        |
|     | لا يَنبغي أَنْ نُشدِّدَ على عِبادِ اللهِ في شيءٍ لم يَثبُتْ في شَريعةِ اللهِ، وهذهِ قاعدةٌ يجبُ              |
| 419 | على الإنسانِ أَنْ يَهتمَّ بها                                                                                |
|     | ما فعَلَهُ الصَّحابةُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْهِ، فهوَ حُجَّةٌ، سواءٌ علِمْنا أنَّه اطَّلعَ عليهِ أم لم        |
| ٣٧٧ | نَعلَمْنَعلَمْ                                                                                               |
|     | مَا فُعِلَ فِي عَهِدِ الرَّسُولِ ﷺ أَو قَيلَ فِي عَهِدِهُ فَهُوَ حُجَّةٌ سُواءٌ عَلِمْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ |
| **  | اطَّلَعَ عليهِ أم لم نعلَمْ                                                                                  |
| ٣٧٨ | القولُ الراجحُ جوازُ ائتهام المفترضِ بالمتنفلِ                                                               |

| ٣٨٧ | نساءُ الصَّحابةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُنَّ لا يَمنعُهنَّ الحياءُ منَ الفِقهِ في الدِّينِ والسُّؤالِ عَنه             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۸۹ | كلُّ نجسٍ حرامٌ، وليسَ كلُّ حرامٍ نجسًا                                                                          |
|     | إِنْ كَانَ الَّدَمُ مِنَ السَّبِيلَيْنِ، أي: من القُبلِ أو الدُّبرِ؛ فإنَّه يَنْقُضُ الوضوءَ ويلزمُ              |
| ٣٨٩ | الإنسانَ إذا كانَ مُستمرًّا أن يَتوضَّأَ لكلِّ صَلاةٍ                                                            |
| 474 | تَفَرُّقُ الأحكام بتَفرُّقِ الأسبابِ، فالحيضُ سببٌ لتركِ الصَّلاةِ فلا تُصلِّي                                   |
|     | أَلْحَقَ الْعُلْمَاءُ رَجِمَهُمُ اللَّهُ بِالْمُستحَاضِةِ كُلَّ مَن حَدَثُه دائمٌ كَمَنْ بُولُهُ دائمٌ، وغائطُهُ |
| 497 | دائمٌ، والرِّيحُ تخرجُ مِن دُبرِهِ دائمًا، فإنَّه يُلْحَقُ بالمُستحاضَةِ                                         |
| 499 | جوازُ إخْبارِ الإنسانِ عَن نفسِه بها يُستحيَى مِنه للحاجةِ                                                       |
| ٤٠٠ | الصُّوابُ: أنَّ خبرَ الواحدِ مُلزِمٌ، تقومُ به الحُجَّةُ                                                         |
| ٤٠٠ | ينبغي للإنسانِ أنْ لا يَتحدَّثَ عندَ صهرِهِ بها يتعلقُ بالنِّساءِ لِها في ذلكَ منَ الإحراج                       |
|     | لا يَنبغي للإنسانِ أن يَمنعَهُ الحياءُ عَن التفقُّهِ في دينِ اللهِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لا يَستحيي                 |
| ٤٠٢ | منَ الحقِّ                                                                                                       |
| ٤٠٥ | مَنِ ادَّعي أنَّ مسَّ المرأةِ لشهوةٍ بتَقبيلٍ أو غيرِ ذلكَ يَنقضُ الوضوءَ فعليهِ الدليلُ                         |
|     | قالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ مسَّ المرأةِ مُطلَّقًا ينقضُ الوُّضوءَ، سواءٌ كانَ لشهوةٍ أو لغيرِ                     |
| ٤٠٥ | شهوةٍ، ولا شكَّ أنَّه أضعفُ الأقوالِ ولا دليلَ عليهِ                                                             |
| ٤١٤ | جوازُ السُّؤالِ عَمَّا يُستحيَى مِنه إذا دعتِ الحاجةُ إلى ذلكَ                                                   |
|     | يَنبغي للمُفتي إذا أَفتَى بشيءٍ أن يَذْكُرَ الدَّليلَ أو التَّعليلَ؛ ليَطمئِنَّ السائلُ، لا سيَّما               |
| ٤١٤ | إذا وجدَهُ قدِ استغربَ الحُكمَ أوِ استنكرَهُ                                                                     |
| ٤٢٨ | لا يُمكنُ أَنْ يُقالَ النسخُ إلَّا بشَرطَيْن: العِلمِ بالتاريخِ، وتعذُّرِ الجَمْعِ                               |
| 879 | لا يُوجِدُ في الشَّريعةِ الإسلاميةِ حيوانٌ تتبعضُ أحكامُه بحسبِ أجزائِه أبدًا                                    |
|     | يُباشرُ تغسيلَ الرجالِ، والمرأةُ تُباشرُ تغسيلَ النساءِ، إلَّا الزوجَيْنِ فإنَّهما لا بأسَ أنْ                   |

| 247 | يُغَسِّلُ أحدُهما الآخرَ                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٦ | ينبغي للإنسانِ الاستِعدادُ لفعلِ العبادةِ قبلَ أن يُباشرَها                                               |
| ٤٣٩ | تبليغُ الرِّسالةِ والشَّريعةِ يكونُ باللفظِ المسموعِ، وبالكتابِ المقروءِ                                  |
| ٤٤٨ | الصوابُ أنَّ جميعَ ما يخرجُ منَ البدنِ لا ينقضُ الوضوءَ إلَّا ما خرجَ منَ السَّبيلَيْنِ                   |
|     | النَّوْمُ الناقضُ للوُّضوءِ إِنَّهَا هُوَ مَا يُسْتَطِلْقُ بِهِ الوِّكَاءُ، وهُوَ النَّومُ العميقُ الَّذي |
| ٤٥٠ | يَسترخي به الدُّبُرُ                                                                                      |
|     | النَّومُ الَّذي يَحُسُّ الإنسانُ معَه بنفسِه إنْ أحدثَ فإنَّه لا ينقضُ الوضوءَ مطلقًا،                    |
| 103 | سواءٌ كَانَ قَائِمًا أَو قَاعَدًا أَو مُضْطَجِعًا                                                         |
|     | لو كانَ الإنسان على وُضوءٍ وشكَّ هلِ انتقضَ وُضوؤُه أم لا؟ فالأصلُ أنَّ وضوءَه                            |
| 203 | باقٍ                                                                                                      |
|     | إِن وجَدْتَ مِن نفسِكَ أَنَّهَا تريدُ سوءًا أَو فَحْشاءَ؛ فاعلَمْ أَنَّ الشيطانَ هو الَّذي                |
| 804 | زيَّنَ لكَ ذلكَ                                                                                           |
| 808 | يَنبغي للإنْسانِ أَن يُلاقيَ عَدُوَّهُ بحزمٍ وقوةٍ                                                        |
|     | مِن حِكمةِ اللهِ عَزَّةَجَلَّ أَنَّه جعلَ لذِكرِهِ أسبابًا حتَّى يَستيقظَ الإنسانُ ويَنتبهَ لذِكرِ        |
| 800 | اللهِ؛ لأنَّ الإنسانَ قد تَستولي عليهِ الغَفْلةُ ويَنسَى ذِكرَ اللهِ                                      |
|     | نِعمةُ اللهِ علَيْنا بالتخلِّي منَ الأكلِ والشربِ لا شكَّ أنَّها نِعمةٌ عظيمةٌ له علَيْنا أنْ             |
| 800 | نَشْكَرَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْها                                                                  |
|     | قيلَ: إنَّه لا يمكنُ أن يُوضعَ الطَّعامُ بينَ يدَيْك إلَّا وللهِ تَعالى فيهِ أكثرُ من ثَلاثِهائةِ         |
| १०२ | نِعمةٍنِعمةٍ                                                                                              |
|     | إذا كَانَ الإنسانُ ذا قضاءِ أو حُكمٍ أو إمرةٍ أو وَزارةٍ أو ما أَشبَهَ ذلك؛ سُنَّ له أنْ                  |
| १०१ | يَتَّخِذَ الخاتم؛ اقتداءً بالرسولِ عَلَيْكُ أَ                                                            |

|              | لا يَنبغي الدُّخولُ إلى الخلاءِ بشيءٍ فيهِ ذكرُ اللهِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ كانَ إذا أَرادَ دُخولَ           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०१          | الخلاءِ وضعَ خاتَمَهُ                                                                                   |
|              | العلماءُ رَحِمَهُ وَاللَّهُ صرَّحوا بأنَّ دُخولَ المتخلِّي بالمصحفِ مُحُرَّمٌ؛ لأنَّ عظمةَ المصحفِ      |
| ٤٦٠          | أعظمُ مِن مُجُرَّدِ عَظمةِ الذِّكْرِ                                                                    |
| ۲۲3          | يجِبُ اللَّجُوءُ إلى اللهِ تعالى في جَلْبِ المنافعِ ودَفْعِ المضارِّ                                    |
|              | إِثْبَاتُ قُدرةِ اللهِ وسُلْطانِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وأنَّ قُدرةَ اللهِ وسُلطانَه فوقَ كلِّ قُدرةٍ |
| ٤٦٤          | وسلطانٍ                                                                                                 |
| १७१          | حِكمةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ حيثُ كانتِ الأماكنُ الخبيثةُ مأوًى للنفوسِ الخبيثةِ الشريرةِ                  |
|              | مَنقبةُ أَنسِ بنِ مالكٍ رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ وذلكَ بخِدمتِهِ النبيَّ ﷺ، فإنَّ هذِه مَنقبةٌ وفَضيلةٌ    |
| 473          | لأنس رَضِحَالِلَهُ عَنْهُ                                                                               |
| १२९          | الصوابُ: جوازُ الاقتِصارِ على الاسْتِنْجاءِ بالماءِ في تطهيرِ الخارجِ منَ السَّبِيلَيْنِ                |
|              | لا يُمكِنُ أَنْ ثُحَدَّ المحبةُ بأحسَنَ مِن لَفْظِها، فالمحبةُ هي المحبةُ، والكراهةُ هي                 |
| 273          | الكراهةُ، والحُزْنُ هوَ الحُزْنُ                                                                        |
|              | يَنبغي للإنْسانِ إذا كانَ في بَرِّيَّةٍ وأرادَ قضاءَ الحاجةِ أن يَبتعدَ حتَّى لا يُرى،                  |
| 273          | وما أبعدَ ما يَمشي إذا كانَ في أرضٍ مستويةٍ                                                             |
|              | لِيُعْلَمْ أَنَّ الإسلامَ لا يُقاسُ بِمَنِ انتسبَ إليهِ، فالمُسلمونَ اليومَ قَدْ أضاعَ بعضُهم           |
| <b>£ Y Y</b> | كثيرًا مِن آدابِ الإسلامِ وأخلاقِهِ                                                                     |
| ٤٧٥          | تَحريمُ التَّخَلِّي في الطريقِ، وتحريمُ التَّخَلِّي في الظلِّ                                           |
| ٤٧٧          | لا يُحْرَمُ التخلِّي في الظلِّ مُطلقًا، بل في الظلِّ الَّذي يقصدُه الناسُ                               |
|              | المواردُ: جمعُ مَوْردٍ، وهوَ ما يرِدُه الناسُ للشُّربِ أو الاستِسقاءِ مِن حوضٍ أو غديرٍ                 |
| ٤٧٨          | أو ساقيةٍ أو نهر، أو ما أَشبَهَ ذُلكَ                                                                   |

|     | تلويثُ الطُّعامِ بالخبثِ حرامٌ؛ ولهذا نُهيَ عنِ الاستجمارِ بالعَظمِ؛ لأنَّه زادُ إخوانِنا          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٨٠ | منَ الجنِّ                                                                                         |
| ٤٨٢ | الدِّينُ الإسلاميُّ دينُ الأدبِ والخُلقِ الرفيعِ                                                   |
|     | إذا أرادَ الرجُلانِ أن يَتغوَّطا فإنَّ السُّنَّةَ أن يَبتعدَ كلُّ واحدٍ مِنهما عَنِ الآخرِ حتَّى   |
| 283 | لا يَراهُ                                                                                          |
| ٤٨٢ | النَّهِيُ عنِ التَّحَدُّثِ على قضاءِ الحاجةِ، حتَّى وإنْ كانَ أحدُهما لا يَرى الآخرَ               |
| ٤٨٦ | جوازُ مسِّ الإنسانِ ذكرَهُ بيدِه اليُمني في غيرِ حالِ البولِ                                       |
| ٤٨٧ | اليمينُ خيرٌ منَ اليسارِ، وهذا مُطَّردٌ في الأمورِ الكونيةِ والأمورِ الشَّرعيةِ                    |
|     | بيانُ شمولِ الشَّريعةِ الإسلاميةِ لكلِّ ما يحتاجُ الناسُ إليهِ؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ علَّمنا            |
| 193 | حتَّى الخراءةَ                                                                                     |
| ٤٩٤ | تحريمُ العُدُوانِ على حقِّ الغيرِ؛ لنهي النبيِّ عَيْكِيٌّ عنِ الاستنجاءِ بالرَّجيعِ أو العَظْمِ    |
| ٤٩٨ | تحريمُ استِقبالِ القبلةِ واستِدبارِها حالَ الغائطِ أوِ البولِ                                      |
|     | الإنسانُ إذا استقبلَ القبلةَ حالَ الصَّلاةِ ولوِ انحرفَ يسيرًا فإنَّ ذلكَ لا يضُرُّهُ والَّذي      |
| ٤٩٨ | يضُرُّه أَنْ يَنْحَرِفَ كثيرًا                                                                     |
| १११ | لا يجوزُ استقبالُ القبلةِ واستدبارُها بغائطٍ أو بولٍ ولو في البُنيانِ                              |
| ٥٠٧ | المجتهدُ إذا أخطأً فإنَّه لا يُلامُ على خطئِهِ؛ لأنَّه مُجتهدٌ                                     |
|     | جوازُ استِخدامِ الغيرِ في إعدادِ الأحجارِ الَّتي يستجمرُ بها، وأنَّ ذلكَ لا يُنافي                 |
| 077 | الحياء؛ لأنَّه فعَلَّهُ مَن هُوَ أَشدُّ الناسِ حياءً، وهُوَ رَسُولُ اللهِ ﷺ                        |
|     | الاحْتلامُ بلا إِنْزالِ لا يجِبُ فيه الغُسلُ، حتَّى لو أحسَّ الإنسانُ باللَّذَّةِ ولكِنْ لم        |
| ۲۳٥ | يخرُجْ شيءٌ فلا غُسلَ عليهِ                                                                        |
|     | المرأةُ ومِثْلُها الرَّجلُ لو رأى بعدَ استِيقاظِه أثرَ الجنابةِ وتيقَّنَ أنَّه مَنِيٌّ، وجبَ عليهِ |

| 570   | الغُسلُ، وإنْ لم يَذكُرِ احْتلامًا                                                                               |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٧   | لا يجبُ الغسلُ بانتقالِ المنيِّ إذا لم يَخرُجْ                                                                   |
|       | الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ مَبنيَّةٌ على الحقائقِ لا على الأوْهامِ، ولا على الظُّنونِ، إلَّا فيها                   |
| ٥٣٨   | طُلِبَ منَ الإنسانِ فعلُه                                                                                        |
|       | يَنبغي للمستدلِّ أَنْ يَذْكُرَ الدَّليلَ الَّذي يَقتنعُ به المخاطبُ مِنَ الناحيَتَيْنِ الشَّرعيةِ                |
| 0 & 1 | والحِسِّيَّةِ، وكذلكَ العقليَّةِ إذا أمكنَ                                                                       |
|       | الصَّوابُ عِندي كالمقطوعِ بِه: أنَّ غُسلَ الجُمُعةِ واجبٌ على كلِّ إنسانٍ، وما تركتُه                            |
| ٥٥٣   | منذُ علِمْت بهذا الحديثِ لا صيفًا، ولا شتاءً، ولا حرًّا، ولا بَرْدًا                                             |
| ٥٦٣   | لا بأسَ أَنْ تُعَلَّلَ الأَحْكَامُ الشَّرعيةُ بها يعودُ على البدنِ مِن مَصلحةٍ                                   |
|       | جوازُ إضافةِ التَّحليلِ والتَّحريمِ إلى الرَّسولِ عَيَلِيُّهُ، وأنَّه عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يُحَلِّلُ |
| ••••• | ويُحَرِّمُ، كَمَا أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ يُحَلِّلُ وَيُحَرِّمُ                                        |
|       | لا يَجوزُ للحائضِ أَنْ تَمَكَثَ في المسجدِ، سواءٌ مكَثَتْ جالِسةً، أو مُضْطَجِعةً،                               |
| 0 7 9 | أو مترددةً فيه                                                                                                   |
| ٥٨٢   | جوازُ تَعرِّي الزَّوجَيْن بعضِهما عندَ بعضٍ؛ لأنَّ الاغتسالَ لا بُدَّ فيهِ منَ التعرِّي                          |
| ٥٨٧   | دلَّ على مشروعيةِ التَّيَمُّمِ: القُرْآنُ، والسُّنَّةُ، وإجماعُ المسلِّمينَ                                      |
| 097   | يَجُوزُ لعادم الماءِ أن يُصلِّيَ في أولِ الوقتِ، ولا يلزمُهُ أنْ ينتظرَ لآخرِ الوقتِ                             |
| 098   | مِنَّةُ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ على هذِه الأُمةِ حيثُ خصَّها بخصائصَ لم تكُنْ للأممِ السَّابقةِ            |
| 098   | فضيلةُ النبيُّ عَلَيْ حيثُ أعطاهُ اللهُ تَعالى ما لم يُعطِ أحدًا منَ الأنبياءِ قبلَهُ                            |
|       | لا تَصِحُّ الصَّلاةُ في المَقْبَرةِ لا فرضًا ولا نفلًا، سواءٌ كانَ ذلكَ بينَ القبورِ، أو خلفَ                    |
| 097   | القبورِ، أو أمامَ القبورِ                                                                                        |
|       | أُوصِي إخْواني مِن غيرِ هذهِ البلادِ أَنْ يَبثُوا هذا الوعيَ في العامةِ: أَنَّه لا يجوزُ لأحدِ                   |

| 1.5 | أن يَسكنَ دارَ شخصٍ بغيرِ رضاهُ حتَّى بحكمِ القانونِ                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5 | الصحيحُ أنَّ الصَّلاةَ في الأرضِ المغصوبةِ صَحيحةٌ، لكنَّه آثمٌ بالبقاءِ                         |
|     | يصحُّ التَّيَمُّمُ على الأرضِ الحجَريةِ، والأرضِ الرَّمليةِ، والأرضِ النَّدِيَّةِ، كلُّ          |
| 7.7 | الأرضِ جُعِلَت مَسجدًا وطهورًا                                                                   |
|     | الصُّوابُ: أنَّ جميعَ الأراضِي يَصِحُّ التَّيَمُّمُ مِنها بدونِ استِثناءٍ، لكِنِ اشترطَ اللهُ في |
| ٦٠٤ | ذلكَ أَنْ تكونَ طيبةً                                                                            |
| ٦٠٤ | لا يجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عَن وقتِها ولو للعِلمِ بوُجودِ الماءِ قريبًا                           |
|     | لا يمكنُ تغييرُ الشَّريعةِ باختلافِ الزمنِ؛ لأنَّه لو جازَ ذلكَ لم تكُنْ رِسالةُ النبيِّ         |
| ٦٠٥ | عَيَيْكِ عامةً، لكِنْ ما قُيِّدَ بالمصالحِ فإنَّه يتغيرُ باختلافِ الأحوالِ                       |
|     | مَن تَيَمَّمَ في الوقتِ ثُم خرجَ الوقتُ وهوَ على طهارتِه فتيممُهُ لا يَبْطُلُ، لا يَبْطُلُ       |
| ۸۰۲ | التَّيَمُّهُ إِلَّا بزوالِ مُبيحِهِ                                                              |
|     | جوازُ بعثِ الغيرِ في حاجةٍ، فإن كانَت دعوةً أو قِتالًا أو ما أشبَهَ ذلكَ فهيَ عِبادةٌ،           |
| 111 | وإِنْ كَانَت حَاجَةً خَاصَةً فَهِيَ جَائِزَةٌ ﴿                                                  |
|     | يجوزُ العملُ بالقياسِ في عهدِ النبيِّ ﷺ؛ لكِنَّه مشروطٌ بِما إذا لم يَتمكَّنْ منَ                |
| 717 | الوصولِ إلى النصِّ، فإِنْ تَمكَّنَ لم يَجُزْ، أمَّا إذا لم يَتمكَّنْ فلا بأسَ                    |
|     | محلُّ التَّطهيرِ في التيممِ عُضوانِ فقَطْ هُما: الوجهُ، واليدانِ، وهُما أشرفُ الأعضاءِ           |
| 715 | بالنِّسبةِ للوضوءِ                                                                               |
|     | الحدثُ الأصغرُ والأكبرُ سواءٌ في طهارةِ التَّيَمُّمِ بخِلافِ الماءِ                              |
| 715 | كلُّ مَسوحٍ فإِنَّ تكرارَ مسحِه مكروةٌ؛ لأنَّ فيه نوعَ مُضادَّةٍ للحكمِ الشرعيِّ                 |
|     | المرسلُ إذاً قَوِيَ بشهادةِ قواعدِ الشَّريعةِ لَه صارَ حُجَّةً، وكذلكَ إذا قوِيَ بقبولِ          |
| 175 | العلياءِ لَه فإنَّه يكونُ حُجَّةً                                                                |

|     | التَّيَمُّمُ إذا تعذَّرَ استعمالُ الماءِ يقومُ مقامَهُ في كُلِّ شيءٍ، حتَّى لو تَيَمَّمَ لنافلةٍ فلَهُ أنْ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | يُصَلِّيَ فريضةً، ولو تيمَّمَ لقِراءةِ القرآنِ فلَهُ أَنْ يُصلِّيَ فريضةً                                  |
| 777 | متى تَعذَّرَ استعمالُ الماءِ ولو طالَ الزَّمنُ؛ فإنَّ التيممَ جائزٌ                                        |
| 777 | قاعدةٌ: «القَيْدُ الَّذي يكونُ على سبيلِ المُبالغةِ قلةً أو كثرةً ليسَ لَه مَفهومٌ»                        |
|     | الإنسانُ إذا فعلَ العبادةَ يَظُنُّ أنَّ فِعْلَها واجبٌ عليهِ؛ فإنَّه يُثابُ على ذلكَ، ولو أخطأً؛           |
| 779 | لأَنَّه عَمِلَ طاعةً للهِ وتَقَرُّبًا إليهِ؛ فيُؤْجَرُ على هذا                                             |
| 779 | إصابةُ السُّنَّةِ خيرٌ مِن كثرةِ العملِ                                                                    |
|     | تشجيعُ مَن أصابَ السُّنَّةَ في عملِه حتَّى يَقوى على معرفةِ السُّنَّةِ؛ ليَكونَ مُصيبًا                    |
| ٦٣. | لها                                                                                                        |
| ٦٣٣ | مَن كَانَ عَلَيهِ جِراحةٌ ويخافُ إذا غسَلَها أَنْ يَتضرَّرَ بموتٍ أو بها دونَهُ، فإنَّه يَتيممُ            |
|     | الجبائرُ: جمعُ جَبيرةٍ، وهيَ ما يُشدُّ على الكسرِ، وسُمِّيَتْ جبيرةً بمَعنى جابرةٍ                         |
| ۲۳۷ |                                                                                                            |
|     | إذا حَصَلَ للإنسانِ جُرحٌ يضرُّهُ الماءُ غَسلًا ومَسْحًا وقد عصَبَ عليه عِصابةً، فإنَّهُ                   |
| 78. | يمسحُ هذه العِصابةَ ويكفيهِ                                                                                |
| 781 | طهارةُ التَّيَمُّمِ طهارةُ ترابٍ، بَدَلٌ، فإذا وُجِدَ الْمُبْدَلُ منهُ تعيَّنَ استعمالُهُ                  |
|     | الإنسانُ إذا جُرحَ ولم يتمكَّنْ منِ استعمالِ الماءِ في المجروحِ، فإنَّه يَعْصِبُ على                       |
| 784 | الجُرْحِ خِرقةً ويمسحُ علَيْها، فإن كانَ الماءُ يضرُّهُ ولَوْ بالمسحِ فإنَّه يَتَيَمَّمُ                   |
|     | الحكمُ يَتبعضُ لُوُجودِ أسبابِ ذلكَ، فيكونُ الواجبُ في شيءٍ غيرَ الواجبِ في                                |
| 784 | شيءِ آخرَ                                                                                                  |
|     | الصحابيُّ إذا قالَ: مِنَ السُّنَّةِ. فتارةً يكونُ المرادُ بها الواجبَ، وتارةً يكونُ المرادُ بها            |
| 788 | المُسْتَحَتَّ                                                                                              |

| إذا تيمَّمَ الإنسانُ لصلاةٍ وبَقِيَ على طهارتِهِ فإنَّهُ لا يلزمُه إعادةُ التيممِ إذا دَخَلَ    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وقتُ الثانيةِ                                                                                   |
| الصُّوابُ: أنَّ دمَ الحيضِ دمٌ معروفٌ متَى وُجِدَ ثبتَ حكمُهُ، ومتَى انتفَى انتفَى              |
| حُكَمُهُ حُكَمُهُ                                                                               |
| الشَّكْوَى للمخلوقِ جائزةٌ بشرطِ أنْ لا تُنْبِئَ عنِ السَّخطِ منَ الخالقِ ١٦٦                   |
| القولُ الَّذي تطمئنُّ النفسُ إليهِ، أنَّ الصُّفْرةَ والكُدْرةَ ليسَتا بشيءٍ مُطلقًا، سواءٌ      |
| قبلَ الحيضِ أو بعدَ الحيضِ، مُتَّصِلةً بالحيضِ أو مُنْفَصِلةً                                   |
| القولُ الراجحُ عِندي: أنَّ الصُّفْرةَ والكُدْرةَ ليسَتا بحيضٍ مُطلقًا ١٧٤                       |
| جوازُ الاستمتاعِ بالحائضِ في كلِّ شيءٍ إلَّا النكاحَ، يَعني: إلَّا الوطءَ ١٧٥                   |
| القولُ الرَّاجحُ: إنَّ المعتادةَ ترجعُ إلى عادتِها، وإنَّ مَن ليسَ لها عادةٌ، أو لها عادةٌ      |
| فنسِيَتْها ترجعُ إلى التَّمييزِ، وإنَّ مَن ليسَ لها تَمييزٌ ترجعُ إلى عادةِ النساءِ ١٦٩         |
| يَنبغي للعالِمِ إذا طُلِبَ مِنه الإرشادُ إلى معرفةِ الحكمةِ أَنْ يُبَيِّنَ ذلكَ بصدرٍ مُنشرحٍ،  |
| إِنْ تَبِيَّنَتْ لهُ الحَكمةُ، وإلَّا يقُلِ: اللهُ أعلمُ                                        |
| جميعُ المناسِكِ لا تُشترطُ لها الطُّهارةُ، مِثلُ السعيِ والوُقوفِ والمبيتِ والرَّمْيِ،          |
| لكِنَّ الأفضلَ أنْ يَفعلَها على طَهارةٍ                                                         |
| يقولُ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ أَللَهُ: «لا دليلَ على اشتِراطِ الطَّهارةِ في الطَّوافِ» ١٩٠       |
| يجوزُ للحائضِ إذا حاضَت بعدَ الطَّوافِ أنْ تَسعَى، ويَحْرُمُ على المعتكفِ أنْ يَخْرُجَ          |
| إلى المسعَىالله المسعَى المستعلى المسعَى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعلى المستعل   |
| أَهْلُ الشُّنَّةِ والجماعةِ يَرُونَ أنَّ الإِيمانَ يزيدُ وينقصُ مِن وجوهٍ ثلاثةٍ: اليقينِ،      |
| والقولِ، والفعلِ ١٩٣                                                                            |
| النَّفَاسُ: هو الدُّمُ الَّذي يخرجُ عندَ الولادةِ، أو قبلَها بيَومينِ أو ثلاثةٍ معَ الطَّلقِ ٩٦ |

| ٧.٣          | لا شَيءَ مِن أعمالِ الإسلامِ تَرْكُه كُفرٌ إلا الصَّلاةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٠٤          | ي<br>لا يُوجَدُ عبادةٌ يكونُ الإنسانُ فيها مُناجيًا للهِ إِلَّا الصَّلاةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧٠٤          | لصَّلاةُ لا تسقُطُ بأيِّ حالٍ من الأحْوالِ حتى لو فاتَ بعضُ الشُّروطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | لصَّلاةُ تشتمِلُ على أعمالٍ قلبيَّةٍ وأعمالٍ بَدَنيَّةٍ ظاهِرةٍ، فإذا عجَزَ عنِ الأعمالِ البدنيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٧٠٤          | لظاهرةِ لَزِمَ العملُ القلبيُّ الباطنيُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠٤          | لصوابُ أنَّ الصَّلاةَ لا تسقُطُ ما دامَ العقلُ ثابتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>V•V</b>   | نارِكُ الصَّلاةِ لا شكَّ في كُفرِهِ ولو أقرَّ بفَريضَتِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | لُو ماتَ تارِكُ الصَّلاةِ حَرُمَ على أوليائِهِ وأَهْلِهِ أَنْ يُغسِّلُوهُ، أَو يُكفِّنُوهُ، أَو يُصلُّوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٧٠٨          | عليه، أو يَأْتُوا بِه للمُسلِمينَ يُصلُّونَ عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | نَارِكُ الصَّلاةِ لا تحلُّ ذَبيحتُهُ حتى لو ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عليها؛ لأنَّها مَيتةٌ؛ حيث ذبَحَها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٧ • ٩        | مُرتدًامُرتدًا على المنطقة المنط |
| ٧ • ٩        | مَن لا يُصلِّي يُحشَرُ يومَ القيامةِ مع فِرعَونَ وهامانَ وقارونَ وأُبيِّ بنِ خَلَفٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | مِن أعجَبِ الأعاجيبِ أنَّ الرَّجُلَ تجدُّهُ لا يُصلِّي، ويصومُ رَمَضانَ، مع أنَّ رَمَضانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧ • ٩        | يأتي في المرتبةِ الرَّابعةِ مِن أَرْكانِ الإسلامِ الخمسةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | مَن يُصلِّي أحيانًا ولا يُصلِّي أحيانًا، فهذا لا يكفُرُ؛ لأنَّ الأصلَ بقاءُ الإسلامِ حتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>V11</b>   | بَتبيَّنَ من الأَدِلَّةِ زَوالُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | الذي يترُكُ الصَّلاةَ نهائيًّا لا تُجالسُهُ، ولا تُساكِنْهُ، وإن كان البيتُ لك فاطْرُدْهُ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>V 1 Y</b> | وإنْ كان البيتُ له فاخرُجْ عنه، إلا إذا كُنتَ ترجو هدايتَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              | لَمُواقِيتُ: جَمُّ ميقاتٍ، من الوَقتِ وهو الزَّمَنُ؛ يعني الأزمنةَ التي حدَّدَ الشَّرعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۷۱۳          | إيقاعَ الصَّلاةِ فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | إنسانٌ ليس عندَه ماءٌ يتطهَّرُ به من الحَدَثِ ويُطهِّرُ به ثوبَهُ وبدنَهُ مِن النَّجاسةِ، نقولُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ٧١٤                                          | له: تيمَّمْ إنِ استطعتَ، وإلا فَصَلِّ على حَسَب حالِكَ                                                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱٤                                          | إنسانٌ لا يستطيعُ اسْتقبالَ القِبْلةِ، نقولُ له: صَلِّ على حَسَبِ حالِكَ                              |
| ۷۱٤                                          | الوقتُ هو أوكَدُ شُروطِ الصَّلاةِ، وتجبُ مُراعاتُهُ وإنْ تخلَّفت بعضُ الشُّروطِ                       |
| ٧١٦                                          | ليس هناك وقُتُ مُشتَرَكً بيْنَ صلاةِ الظُّهرِ والعَصرِ                                                |
|                                              | للعَصِرِ وَقتانِ: وقتُ اختيارٍ: إلى أنْ تصفَرَّ الشَّمسُ، ووقتُ ضَرورةٍ: إلى أنْ تغرُبَ               |
| <b>V ) V</b>                                 | الشَّمسُ                                                                                              |
| ٧٢٢                                          | وقتُ العَصرِ يدخُلُ بانتهاءِ وَقتِ الظُّهر مُباشرةً، ويَنْتهي باصْفرارِ الشَّمسِ                      |
|                                              | وقتُ المغربِ ليس كما يتوهَّمُهُ كثيرٌ من النَّاسِ ضيِّقًا، بل يمتدُّ مِن غُروبِ الشَّمسِ              |
| <b>Y                                    </b> | إلى مَغيبِ الشَّفَقِ، وبذلك يدخُلُ وقتُ العِشاءِ                                                      |
| <b>V Y Y</b>                                 | وقتُ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ، ونصفُ اللَّيلِ خارجٌ عنِ الوَقتِ                                    |
| ۷۲۳                                          | وَقتُ الصُّبحِ من طُلوعِ الفَجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ، وهذا تفصيلٌ جليٌّ واضحٌ                       |
|                                              | نقولُ لَمَنْ كَانُوا فِي مَكَانٍ ليس فيه ليلٌ ولا نهارٌ، في خلالِ أربعٍ وعِشرينَ ساعةً:               |
| 777                                          | اقْدُرُوا له قَدْرَهُ                                                                                 |
| <b>٧</b>                                     | النَّبيُّ عَلَيْةً كَانَ يُبادِرُ بِصَلاةِ العَصرِ، وهذه هي السُّنَّةُ                                |
|                                              | إذا كُنَّا جَماعةً في مكانٍ في سَفَرٍ، ونحنُ سنَبْقى لا ننامُ مُبكِّرينَ، فإنَّ الأفضَلَ في           |
| ٧٣٢                                          | حقِّنِا أَنْ نُؤخِّرَ صَلاةَ العِشاءِ                                                                 |
| ٧٣٢                                          | صَلاةُ النِّساءِ في بُيوتِهِنَّ، الأفضَلُ لَهُنَّ أَنْ يُؤخِّرْنَ الصَّلاةَ إلى آخرِ وَقتِها          |
|                                              | قد يكونُ الإنسانُ مُرْهقًا في يَومِهِ، وإذا نامَ ولو ساعةً بيْنَ المغرِبِ والعِشاءِ صارَ              |
| ٧٣٣                                          | نشيطًا، فهذا نقولُ له: إنَّ النَّومَ هنا لا يُكرَهُ؛ لأنَّه نومٌ يُرادُبه التَّقوِّي                  |
|                                              | النَّومُ في أولِ اللَّيل باتفاقِ الأطِبَّاءِ أفضَلُ للجِسمِ من النَّومِ في آخِرِ اللَّيلِ، وأنَّهُ هو |
| ٧٣٤                                          | الباكورةُ للَّيل، فيكونُ هو الباكورةُ للنَّوم                                                         |

| ٧٣٧ | لا تُترَكُ السُّنَّةُ من أَجْلِ تضجُّرِ بعضِ المأمُومينَ                                                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | النَّبِيُّ عَلَيْةٍ كَانَ يَكُرَهُ النَّومَ قبلَ العِشَاءِ، وهذه الكّراهةُ: إمَّا أنها كَراهةٌ نَفسيَّةٌ،         |
| ٧٣٨ | أو كَراهةٌ شَرعيَّةٌأو كَراهةٌ شَرعيَّةٌ                                                                          |
| ٧٣٨ | كَراهةُ الحَديثِ بعدَ العِشاءِ، إلَّا أنه ورَدَ تخصيصُهُ فيها إذا كان لحاجةٍ أو مَصلَحةٍ                          |
| ٧٤. | الغَلَسُ: هو اختِلاطُ ظُلمةِ اللَّيلِ بنُورِ الفَجرِ بحيث لا يَغلِبُ أَحَدُهُما الآخَرَ                           |
|     | حُسنُ رِعايةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لأُمَّتِهِ، وأنَّ الإمامَ أو الراعيَ يَجِبُ أنْ يَعْمَلَ |
| ٧٤١ | حسَبَ ما تَقتضيهِ مَصلَحةُ غيرِهِ إذا لم تُخالِفِ الشَّرعَ                                                        |
| ٧٤١ | يَنبَغي للإمامِ مُراعاةُ النَّاسِ في التَّقديمِ والتَّأخيرِ في صَلاةِ العِشاءِ خاصَّةً                            |
|     | الفَجِرُ الصَّادِقُ هو الذي يشُقُّ الظُّلمةَ؛ لأنَّه يَمتدُّ من الشَّمالِ إلى الجَنوبِ، ويتَّصِلُ                 |
| V   | بالأُفقِ، ولا ظُلمةَ بعدَهُ                                                                                       |
| ٧٤٣ | الأفضَلُ في الصُّبحِ المُبادرةُ والتَّغليسُ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْ كان يُصلِّيها بغَلَسٍ                         |
|     | تشريعُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَكُونُ من شَرعِ اللهِ إذا أقرَّهُ اللهُ تَعالى عليه، أمَّا إذا اجتهَدَ ولم            |
| ٧٤٨ | يُقِرَّهُ اللهُ تَعالى عليه فالأمرُ واضِحٌ                                                                        |
| ٧٤٨ | رَأْفَةُ النَّبِيِّ ﷺ بِأُمَّتِهِ، وأنَّه يُحِبُّ لهم الأيسَرَ والأسهَلَ                                          |
|     | الفائدةُ في تأخيرِ صَلاةِ العِشاءِ إِلَى آخِرِ الوَقتِ هو أنها أقربُ إِلَى آخِرِ اللَّيلِ، وآخِرُ                 |
| ٧٤٨ | اللَّيلِ أفضَلُ من أوَّلِهِ في مَسألةِ الصَّلاةِ                                                                  |
| ٧٥٠ | الأمْرُ بالإبرادِ بصَلاةِ الظُّهرِ إذا اشتَدَّ الحَرُّ                                                            |
|     | الإبرادُ لا يتحقَّقُ إلا إذا أُخِّرتْ صلاةُ الظُّهرِ إلى قريبٍ مِن صلاةِ العَصرِ؛ لأنَّهُ                         |
| ۷٥١ | حينئذِ يحصُلُ الإبرادُ                                                                                            |
| ۷٥٣ | حُسنُ تعليمِ الرَّسولِ ﷺ وما أحسَنَهُ وأجملَهُ وأوضحَهُ وأبينَهُ!                                                 |
|     | لو أنَّ المرأةَ طَهُرَتْ منَ الحَيضِ قبلَ غُروبِ الشَّمسِ برَكعةٍ أو رَكعتَينِ أو ثَلاثٍ،                         |

| ٧٦٠          | زمتْها صَلاةُ العَصرِ، ولا تَلزَمُها على القولِ الرَّاجِحِ صلاةُ الظُّهرِ                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | القَولُ الراجحُ: أنَّ المرأةَ إذا طهرَتْ قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمسُ لم يلزَمْها إلا صلاةً               |
| ٧٦٠          | العَصرِ                                                                                               |
|              | الرَّجُلُ إذا صلَّى الصَّلاةَ في آخِرِ الوَقتِ وأدرَكَ منها رَكعةً، فقد أدرَكَها وصارتْ               |
| ٧٦٠          | صلاتُهُ أداءً؛ لأنه أدرَكَ ركعةً                                                                      |
| <b>٧</b> ٦٦  | منَ القواعدِ الْمُقرَّرةِ عندَ العُلَماءِ: أنَّ كلَّ شرطٍ فاسدٍ أو عقدٍ فاسدٍ فهو حرامٌ               |
|              | إذا توضًّا إنسانٌ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أو بعدَ صَلاةِ العَصرِ، فإنه يجوزُ له أنْ يُصلِّي              |
| <b>٧</b> ٦٩  | سُنَّةَ الوُضوءِ                                                                                      |
|              | إذا دخَلَ إنسانٌ المسجدَ بعدَ صَلاةِ الصُّبحِ أو بعدَ صَلاةِ العَصرِ، فإنَّه يُصلِّي تحيةً            |
| <b>٧</b> ٦٩  | المسجدِ؛ لأنَّها ذاتُ سببٍ                                                                            |
|              | رجُلٌ طرَأً عليه أمرٌ يُريدُ أنْ يستخيرَ اللهَ فيه، وهو أمرٌ يَقتضي العَجَلةَ دون التَّأخيرِ،         |
| <b>٧</b> ٦٩  | فله أنْ يُصلِّيَ صلاةَ الاستخارةِ بعدَ العَصرِ؛ لأنَّ لها سببًا                                       |
|              | جميعُ وسائِلِ الشِّركِ مُحرَّمةٌ، لكنَّ الوسيلةَ قد تكونُ قريبةً وقد تكونُ بعيدةً، فلعِظم             |
| <b>//</b> 1  | المقامِ سَدَّ النُّبيُّ عَلَيْهِ كُلُّ وسيلةٍ ولو كانت بعيدةً                                         |
|              | السَّاعَةُ فِي اللُّغةِ وفِي الشَّرعِ: كُلُّ وَقتٍ مُحُدَّدٍ، طالَ الزَّمَنُ أو قَصْرَ، إلا إذا قيلَ: |
| <b>Y Y Y</b> | ساعةٌ من نَهارٍ، فهي لا تتجاوزُ النَّهارَ                                                             |
| ٧٨١          | نَهِيُ مَن قام على المسجدِ الحَرامِ أَنْ يَمنَعَ أحدًا طافَ فيه وصلَّى بسُلطةِ الوِلايةِ              |
|              | الذين يَأْتُون إلى المساجِدِ لِيُحدّثوا فيها بِدَعًا، يُمنَعونَ منها إلَّا إذا كان يُخشى منه          |
| <b>Y</b>     | الفِتنةُ                                                                                              |
|              | لا يجوزُ لوُلاةِ الأُمورِ أن يَمنَعوا النَّاسَ من حُقوقِهم وهو كذلك، لكنْ إذا اقتضتِ                  |
| ٧٨٢          | المصلحةُ أن يَمنَعوهم من حُقوقِهم فلهم ذلك                                                            |

|            | يُباحُ التطوُّعُ بالطُّوافِ ولو في أوقاتِ النَّهيِ؛ لأنه لا يُوجَدُ نَهيٌّ عنه، وتكونُ رَكْعَتا    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٤        |                                                                                                    |
|            | متى غابَ الشَّفَقُ وابيضَّتْ جهةُ الغُروبِ فمَعنى ذلَّك أنَّ وَقتَ المغربِ انتهى                   |
| ٧٨٥        | ودخَلَ وقتُ العِشاءِ                                                                               |
|            | الفجرُ الصَّادقُ الذي تَحَلُّ فيه الصَّلاةُ ويَحْرُمُ الطَّعامُ: يكونُ مُستطيرًا من الشَّمالِ      |
| ٧٨٧        | إلى الجنوبِ                                                                                        |
|            | الفجرُ الكَاذَبُ: يكونُ من الشَّرقِ إلى الغَربِ فهو كذَنبِ السِّرْحانِ يكونُ مُستطيلًا             |
| ٧٨٧        | في السَّماءِ، يَعني يكونُ طُولًا لا عَرْضًا                                                        |
|            | الفجرُ الصَّادقُ لا ظُلمةَ بعدَهُ، بل يزدادُ النُّورُ حتى يشمَلَ الأُفْقَ كلَّهُ، وأما الفجرُ      |
| ٧٨٧        |                                                                                                    |
|            | الفجرُ الصَّادقُ نُورُهُ مُتَّصلٌ بالأُفْقِ، وأمَّا الفجرُ الكاذِبُ: فنُورُهُ غيرُ مُتَّصلِ؛       |
| ٧٨٧        | بمَعْنى أَنَّك إذا رأيتَ أسفَلَ الأُفْقِ لم تَرَ نورًا                                             |
|            | الفَجِرُ الصَّادِقَ يترتَّبُ عليه من الناحيةِ الشَّرعيةِ شَيئانِ: حِلُّ الصَّلاةِ، وتحريمُ         |
| ٧٨٧        | الطَّعامِ                                                                                          |
|            | لا تُشرَعُ الصَّلاةُ ما بيْنَ طُلوعِ الفَجرِ إلى إقامةِ الصَّلاةِ إلَّا راتبةَ الفَجرِ، أو تحيَّةَ |
| <b>V97</b> | المسجدِ فيمَن دخَلَ المسجدَ                                                                        |
|            | الصَّلاةُ فيها بيْنَ طُلوعِ الفَجرِ وإقامةِ صَلاةِ الفَجرِ ليست مَشروعةً إلَّا ما كان له           |
| ٧٩٣        | سَبَبٌ، أو كانت راتبةً الفَجرِ                                                                     |
|            | الإنسانُ إذا شُغِلَ عن الرَّاتبةِ فإنَّه يَقْضيها إذا زالَ شُغُلُّهُ؛ لعُمومِ قَولِهِ ﷺ: «مَن      |
| ٧٩٦        | نامَ عن صَلاةٍ أو نَسِيَها فَلْيُصلِّها إذا ذَكَرَها»                                              |
| ٧٩٨        | جميعُ التَّعريفاتِ الشَّرعيَّةِ أخصُّ من التَّعريفاتِ اللُّغَويَّةِ                                |

|     | اعلَمْ أَنَّكَ متى أقرَرْتَ بأنَّه لا مَعْبُودَ حَقُّ إلَّا اللهُ، فإنَّ إقرارَك هذا مُستلزِمٌ لتَوحيدِ        |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۰۳ | الرُّبوبيَّةِ؛ إذ إفرادُ اللهِ بالعِبادةِ مُتضمِّنٌ لإفرادِهِ بالرُّبوبيَّةِ                                   |
|     | اعلَمْ أَنَّ العُبوديَّةَ التي وُصِفَ بها الرَّسولُ عَلَيْةٍ ووُصِفَ بها بقيَّةُ الأنبياءِ، هي أخصُّ           |
| ۸۰۳ | أنواع العُبوديَّةِ                                                                                             |
| ۸•٤ | الضَّابِطُ لأسهاءِ الأفْعالِ: هو كُلُّ لفظٍ دلَّ على مَعْنى الفِعلِ ولم يَقبَلْ عَلامتَهُ                      |
|     | الرُّؤْيا إِنْ كَانَ الشَّرِعُ يَشْهَدُ لَهَا بِالصِّحَّةِ فَهِي صحيحةٌ، وتكونُ هذه الرُّؤْيا مِن              |
| ۸۰۸ | بابِ التَّنبيهِ لا مِن بابِ التَّشريعِ ابتداءً                                                                 |
| ۸۱۰ | يَنْبَغي أَنْ يكونَ الْمُؤذِّنُ نَدِيَّ الصَّوتِ، يَعني رفيعَ الصَّوتِ بِنَدَاوَةٍ                             |
|     | التَّرجيعُ: هو أَنْ يذكُرَ الْمُؤذِّنَ الشَّهادتَينِ جميعًا: «أَشهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، أَشهَدُ أَنّ |
| ۸۱٥ | مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ» سِرَّا بَيْنَهُ وبيْنَ نَفْسِهِ، ثم يذكُرُهما جَهْرًا                                |
|     | العِباداتُ الواردةُ على وُجوهٍ مُتنوِّعةٍ، الأفضَلُ فيها أنْ تُفعَلَ على كُلِّ الوُجوهِ                        |
| ۲۱۸ | الواردةِ؛ فيَفعَلُ هذا تارةً وهذا تارةً                                                                        |
| ۲۱۸ | يَرى بعضُ أَهْلِ العِلمِ أَنَّه لا يَنبَغي التَّرجيعُ في الأذانِ ولا يُسَنُّ                                   |
|     | التَّلحينُ في الأذانِ هو التَّطريبُ فيه؛ بأنْ يأتي به على صورةِ الطَّرَبِ الذي لا يحيلُ                        |
| ۸۱۷ | المَعْني، وهو مَكروة؛ قال العُلَماءُ: يُكرَهُ الأذانُ ملحَّنًا أو مَلْحونًا                                    |
| ۸۲۱ | الصَّحابةُ أعلَمُ النَّاسِ بخِطابِ النَّبِيِّ عَلَيْةً                                                         |
|     | الصَّحابةُ أَوْرَعُ النَّاسِ، فلا يُمكِنُ أَنْ يَجزِمَ بأنَّ الرَّسولَ ﷺ أَمَرَ، أو أنَّ النَّاسَ              |
| ۸۲۱ | أُمِروا، إِلَّا عَنْ يَقَينٍ                                                                                   |
|     | يُسَنُّ وَضعُ الإصبعَينِ في الأُذُنينِ عندَ الأذانِ من أوَّلِهِ إلى آخرِهِ، لا أنْ يضَعَ يَدَيهِ               |
| ۸۲۸ | على أُذُنيهِ                                                                                                   |
|     | يَنبَغي اختيارُ حَسَنِ الصَّوتِ في الأذانِ، وحُسْنُ الصَّوتِ يكونُ بثَلاثةِ أُمور:                             |

| ۸۳۰        | حُسْنِ الأداءِ، وحُسْنِ النَّغمةِ، وقُوَّةِ الصَّوتِ                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳۱        | يَنبَغي لوليِّ الأمرِ أَنْ يُعلِّمَ الْمُؤذِّنينَ كيف يُؤذِّنونَ                                                   |
|            | لا يُشرَعُ الأذانُ ولا الإقامةُ لصلاةِ العيدَينِ؛ لأنَّ النَّبيَّ عَلَيْ لم يَفعَلْ ذلك، ولو كان                   |
| ۸۳٥        | هذا من شَرْعِ اللهِ لفعَلَهُ، أو أمَرَ به                                                                          |
|            | فَائِدةٌ مُهمَّةٌ: ﴿ كُلُّ شَيءٍ وُجِدَ سَبَهُ فِي عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَلَم يَشْرَعْ فيه النَّبيُّ عَلَيْهُ |
| ۸۳٥        | شيئًا، فإحْداثُ شيءٍ له يُعتَبَرُ بِدْعةً»                                                                         |
| ለ٣٦        | لا قياسَ في العِباداتِ، مع اختِلافِ السَّببِ                                                                       |
|            | النَّائمُ مَعذورٌ لا يأتُمُ، وهذا مُقيَّدٌ بها إذا لم يكُنْ عندَه مَن يُوقِظُهُ، أمَّا إذا كان عندَه               |
| ٨٣٩        | مَن يُوقِظُهُ للصَّلاةِ وأيقظوهُ للصَّلاةِ ولكنَّهُ تباطأً وتكاسَلَ فهو غيرُ مَعذورٍ                               |
| ٨٤١        | إذا فاتتِ الصَّلاةُ بنَومٍ فإنَّه لا يَسقُطُ الأذانُ لها، فالأذانُ مَشروعٌ حتى للمَقْضيَّاتِ                       |
| <b>13</b>  | إذا قُضِيَتْ صَلاةُ اللَّيلِ في النَّهارِ فإنَّها تُصلَّى جهرًا                                                    |
|            | إذا قَضي الإنسانُ صَلاَةَ جَهرٍ في نهارٍ جَهَرَ فيها، وإذا قَضي صَلاةَ سِرٍّ في لَيلٍ فإنَّهُ                      |
| ٨٤٣        | 9 9 9 9 9                                                                                                          |
|            | مَشروعيَّةُ الجهاعةِ في الصَّلاةِ المَقْضيَّةِ، يَعني إذا فاتَ الوَقتُ وقامَ الإنسانُ من النَّومِ،                 |
| <b>184</b> | أو تذكَّرَ إذا كانَ ناسيًا وهُم جماعةٌ، فإنَّهم يُصلُّون جميعًا، كما لو كانت مُؤدَّاةً                             |
| <b>12</b>  | مَن جَمَعَ بين الصَّلاتينِ كفاهُ أذانٌ واحدٌ وإقامتانِ، ومِثلُ ذلك الفوائتُ                                        |
| ۱٥٨        | الإدْراجُ: أَنْ يُدخِلَ الرَّاوي كَلامًا في الحَديثِ من غَيرِ بَيانِ أَنَّه مِن قَولِهِ                            |
|            | جوازُ الأكلِ والشُّربِ للصَّائِمِ حتى يَتبيَّنَ الفجرُ ويتَّضِحَ                                                   |
|            | لا يجوزُ أَنْ نَعمَلَ بِالْحِسابِ فِي دُخولِ وَقتِ الشَّهرِ، فكذلك لا يجوزُ أَنْ نعمَلَ                            |
| ለ٥٦        | بالحِسابِ في دُخولِ وَقتِ النَّهارِ                                                                                |
|            | مَن أَكَلَ السَّحورَ ظانًّا أنَّ الفَجرَ لم يطلُعْ، ثم تبيَّنَ له بعد ذلك أنَّ الفَجرَ قد طَلَعَ،                  |

| ٨٥٦ | فإنَّ صومَهُ صحيحٌ، ولا إثمَ عليه                                                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | الرَّاجِحُ أَنَّهِ إِذَا أَكُلَ الإِنسانُ وهو لم يَعلَمْ بطُلوعِ الفَجرِ، ثم تبيَّنَ له أَنَّه أَكُلَ بعدَ                         |
| ٨٥٦ | طُلوعِهِ، فإنَّهُ لا قضاءَ عليه، لا في صيامِ الفَرضِ ولا في النَّفلِ                                                               |
|     | الرُّجوعُ إلى الحقِّ واجبٌ، فإذا أخطأً الإنسانُ في أيِّ شَيءٍ وتبيَّنَ له الحقُّ، وجَبَ                                            |
| ۸٥٧ | عليه الرُّجوعُ إليه                                                                                                                |
| ٨٥٨ | يجوزُ للإنْسانِ أَنْ يُعبِّرَ عن نَفسِهِ بالوَصفِ الذي يدُلُّ على الغَفلةِ                                                         |
| ٨٥٨ | الإنسانُ إذا أذَّنَ قبلَ الوَقتِ وجَبَ عليه إعْلامُ النَّاسِ بأنَّه أذَّنَ قبلَ الوَقتِ                                            |
|     | حِكمةُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ وفَضلُهُ على عبادِهِ؛ حيث جعَلَ لغيرِ القائِمِ بالعبادةِ نصيبًا من                                       |
| ८०९ | أُجْرِ هذه العِبادةِ؛ وعِوَضًا عن هذه العِبادةِ                                                                                    |
|     | الْمُؤذِّنُونَ أَطُولُ النَّاسِ أَعْنَاقًا؛ لأنَّهُم رَفَعُوا ذِكْرَ اللهِ عَنَّفَجَلَّ وأَعْلَنُوا به، فكانَ من                   |
| 109 | جَزائِهِم أَنْ يرفَعَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْناقَهُم يومَ القيامةِ                                                       |
|     | ليًّا شرَعَ اللهُ الأذانَ للمُؤذِّنِ، شرَعَ لغَيرِ المُؤذِّنِ أَنْ يُتابِعَهُ، ولو لا هذا الشَّرعُ لكانت                           |
| ८०९ | مُتابَعَتُهُ بِدُعةً                                                                                                               |
|     | القاعِدةُ تقولُ: إذا دارَ الأمرُ بين أنْ تكونَ (أل) للعُمومِ أو للعَهدِ، فالأصلُ أنَّها                                            |
| 171 | للعُمومِ إِلَّا بِدَلِيلٍللعُمومِ إِلَّا بِدَلِيلٍ                                                                                 |
|     | إذا سَمِعتَ الْمؤذِّنَ وأنتَ تَقرَأُ القُرآنَ، فالأفضَلُ أنْ تقولَ مِثلَ ما يقولُ وإنْ سكَتَّ                                      |
| 778 | عن القِراءةِعن القِراءةِ                                                                                                           |
|     | قاعِدةٌ في الأذْكارِ المُطلَقةِ والأذْكارِ المُقيَّدةِ: «أنَّ الأذْكارَ المُقيَّدةَ تَقضي على الأذْكارِ                            |
| 778 | المُطلَقة»ا                                                                                                                        |
|     | عندَ سَماعِ نُباحِ الكِلابِ أو نَهيقِ الحميرِ وأنتَ تَقرَأُ القُرآنَ، فاقطَعِ القِراءةَ واستعِذْ<br>باللهِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ |
| 777 | باللهِ من الشَّيطانِ الرَّجيمِ                                                                                                     |

| ۸٦٣         | الذِّكْرُ الْمُقيَّدُ يَقضي على الذِّكرِ المُطلَقِ، وإنْ كان الذِّكرُ المُطلَقُ أفضَلَ منه                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٨         | لا أرى أنَّ الأذانَ المُسجَّلَ أذانٌ، بل هو حكايةُ صُوتِ مُؤذِّنٍ                                            |
|             | لا يُمكِنُ لأحدٍ أَنْ يجعَلَ مُسجِّلًا إمامًا له يَقتدي به، ولو فعَلَ لم يُجزِئْهُ؛ فالأذانُ                 |
| ٥٢٨         | مِثْلُهُ                                                                                                     |
|             | ليس الأذانُ لُجرَّدِ الإعلامِ، بل هو عبادةٌ مقصودةٌ من المُؤذِّنِ يقومُ بها عن الجميعِ؛                      |
| ٥٢٨         | لأنَّها فرضٌ كِفايةٍ، فلا يصُّحُّ الاعتهادُ على المُسجِّلِ                                                   |
|             | إجابةُ الْمؤذِّنِ تكونُ كلمةً كلمةً؛ كُلَّما قال كلمةً تقولُ أنتَ كلمةً. فإنْ بَقيتَ ساكتًا                  |
| ۸٦٩         | حتى يتمَّ الأذانُ ثم أتيتَ به، فإنَّك لم تحصِّلِ السُّنَّةَ                                                  |
| ٨٦٩         | المَشْروعُ للإنسانِ أَنْ يقولَ مِثلَ ما يقولُ الْمؤذِّنُ، إلَّا في الحَيَّعَلَتينِ                           |
|             | المُؤذِّنُ لصَلاةِ الفَجرِ إذا ثوَّبَ -أي: إذا قالَ: «الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّومِ» - فإنَّ السَّامِعَ        |
| ٨٦٩         | يقولُ مِثلَ ما يقولُ الْمُؤذِّنُ                                                                             |
|             | مُراعاةُ الأضعَفِ في كُلِّ شَيءٍ؛ لأنَّك إذا راعيتَ الأضعَفَ لم تضُرَّ الأَقْوى، وإنْ                        |
| ۸٧٤         | راعيتَ الأقوى شَقَقْتَ على الأضعَفِ، أو أضرَرْتَ به                                                          |
|             | الأفضَلُ أَنَّ الْمُؤذِّنَ لا يَأْخُذُ أجرًا على أذانِهِ، بل يجعَلُ الأذانَ خالصًا للهِ عَنَّوَجَلَّ؛ لِمَا  |
| <b>۸٧</b> ٤ | في الأذانِ من الأجرِ العَظيمِ                                                                                |
|             | إذا أُعطِىَ الإنسانُ شيئًا من بَيتِ المالِ للتَّدريسِ، أو للإمامةِ، أو للأذانِ أو لرِعايةِ                   |
| ۲۷۸         | المسجدِ، أو ما أشبَه ذلك - فإنَّه لا بأسَ به ولا حَرَجَ عليه في ذلك                                          |
|             | مَنْ أَخَذَ رِزْقًا مِن بَيتِ المالِ ليستعينَ به على عملِهِ، فلا بأسَ بذلك، سواءٌ كانَ                       |
|             | مُؤَذَّنَا أو مُدَرِّسًا أو إِمَامًا أو غيرَهُمُؤذَّنَا أو مُدَرِّسًا أو إِمَامًا أو غيرَهُ                  |
| ۸۸۱         | لا بُدَّ من إسلامِ المُؤذِّنِ، وأنَّه لو أذَّنَ غيرُ المُسلِمِ فإنَّه لا يُقبَلُ منه الأذانُ ولا يصحُّ       |
|             | لا يَنبَغي أَنْ يُبادِرَ الْمُؤَذِّنُ بالإقامةِ بل يَجعَلُ بيْنَ الأَذانِ والإقامةِ قَدْرَ ما يفرُغُ الآكِلُ |

| ۸۸٤       | من أَكْلِهِ وَالْمُتُوضِّئُ مِن وُضُوئِهِ                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٨٤       | مُراعاةُ أَحْوالِ النَّاسِ ويَنبَغي لِمَنْ ولَّاهُ اللهُ على عِبادِهِ أَنْ يُراعِيَ أَحْوالَهم      |
|           | السُّنَّةُ في الأذانِ: هو التَّرشُلُ والتَّمهُّلُ، وفي الإقامةِ: الحَدْرُ والاستِعْجالُ وعدمُ       |
| ۸۸٥       | التَّاتِّي                                                                                          |
|           | الصُّوابُ أنَّ أذانَ الجُنُبِ ليس بمَكروهِ، ولا بأسَ أنْ يُؤذِّنَ وهو جُنُبٌ، إلَّا أنَّ            |
| ۸۸۷       | الأفضَلُ أنْ يكونَ على طَهارةٍ                                                                      |
| ۸۸۷       | الأفضَلُ للإنسانِ أَنْ يُؤذِّنَ على طَهارةٍ                                                         |
|           | يَنبَغي أَنْ يُباشِرَ الإقامةَ مَنْ يُباشِرُ الأذانَ، وهذا لا شكَّ هو عملُ بلالٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ |
| ۸۸۸       | في عَهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ                                                                        |
|           | يجوزُ أَنْ يتولَّى الإقامةَ غيرُ المُؤذِّنِ، لكن إذا خِيفَ من عَداوةٍ أو بَغْضاءَ بين المؤذِّنِ     |
| ۸۸۹       | وبين الذي يُقيمُ بَدَلَهُ، فلا يَنبَغي أَنْ يُفعَلَ هذا                                             |
| ۸٩٠       | الصَّحابةُ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُمْ كانوا لا يُقيمونَ الصَّلاةَ حتى يحضُرَ رسولُ اللهِ ﷺ             |
| <b>79</b> | الْمُؤذِّنُ مسؤولٌ عن الأذانِ، والإمامُ مَسْؤولٌ عن الإقامةِ                                        |
|           | لا تَخَفْ مِن دُعاءِ مَن يَدْعو عليك بغَيرِ حقٍّ؛ لأنَّ المُستجيبَ للدُّعاءِ هو اللهُ عَزَّوَجَلَّ، |
| ٥٩٨       | وهو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ لا يَنْصُرُ الظَّالِمَ أَبدًا                                           |
|           | الوَسيلةُ: بيَّنَها الرَّسولُ ﷺ بأنَّها دَرَجةٌ في الجنَّةِ لا يَنبَغي أَنْ تكونَ إلَّا لعبدٍ من    |
| 4 • 1     | عِبادِ الله                                                                                         |

## فِهْرِسُ الْمُوضُوعاتِ

| 454AI)          | الموضوع                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| f               | المقدمة                                                          |
| مالح العثيمينِ٧ | نبذةٌ مختصرةٌ عَن فضيلةِ الشيخِ العلامةِ محمدِ بنِ ص             |
|                 | مُقدِّمةُ المؤلف                                                 |
| <b>YY</b>       | مقدمةِ كتاب بلوغ المرامِ                                         |
| ۲۳              | شرحُ فضيلةِ الشيخِ لمقدَمةِ بلوغِ المرامِ                        |
| ٤٥              | كتابُ الطَّهارةِ                                                 |
| ٤٥              | أنواعُ الطَّهارةِ                                                |
| ٤٥              | الطَّهارةُ المعنويَّةُ                                           |
| ξο              | الطَّهارةُ الحِسِّيَّةُ                                          |
| <b>٤</b> ٦      | الطَّهارةُ منَ النَّجاسةِ                                        |
| ٤٦              | السببُ في بدايةِ المصنفِ كتابَه بالطَّهارةِ                      |
| ξ 9             | بابُ المياهِ                                                     |
| ٤٩              | تعريفُ الماءِ                                                    |
| ٤٩              | قاعدةُ الماءِ الطَّهورِ                                          |
| 0 •             | <ul> <li>حديثُ (١): هوَ الطَّهورُ ماؤُه الحلُّ ميتتُه</li> </ul> |
| ٥٣              | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                           |
| ٥٣              | حرصُ الصحابةِ على تَلقِّي العلم                                  |

| ٣         | ماءُ البحرِ طهورٌ بدونِ استثناءٍ إلَّا ما يقيِّدُه                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۳       | خُسنُ تعليمِ الرسولِ وإجابتِه                                                |
| ۳         | جوازُ زيادةِ الجوابِ على السؤالِ                                             |
| ٥ ٤       | تغيرُ الماءِ بمُكثِه لا يضرُّ                                                |
| ٥ ٤       | تحريمُ مَيتةِ البَرِّ                                                        |
| ٥٥        | جميعُ الأسماكِ والحِيتانِ حلالٌ                                              |
| ٥٦        | طهارةُ الماءِ الَّذي ماتَ فيه سمَكِّ                                         |
| ٥٧        | شروطُ صحةِ الحديثِ                                                           |
| o q       | <ul> <li>حدیثُ (۲): إنَّ الماءَ طهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ.</li> </ul>          |
| ٦٠        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                       |
| ٦•        | المَاءُ طهورٌ مطهرٌ مِن كلِّ نجاسةٍ                                          |
| 7 •       | الأصلُ في الماءِ الطَّهارةُ                                                  |
| 7 •       | الماءُ إذا تغيرَ بطاهرِ فهوَ طهورٌ                                           |
| 7 •       | طَهوريةُ الماءِ إذا غمسَ الإنسانُ يدَه فيهِ                                  |
| 1         | جوازُ تخصيصِ السُّنةِ بالإجماعِ                                              |
| ٠٠        | <ul> <li>حدیثُ (۳): إنَّ الماءَ لا يُنجِّسُه شيءٌ</li> </ul>                 |
| <b>11</b> | <ul> <li>حدیثُ (٤): المَاءُ طَهُورٌ إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ</li> </ul> |
| ٠٣        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                       |
| ١٣        | أنَّ الأصلَ في الماءِ الطَّهارةُ                                             |
| ) بعضٍ    | أنَّ الأدلةَ منَ الكتابِ والسُّنةِ يُحملُ بعضُها على                         |

| جسًا                     | أنَّ الماءَ إذا تَغيرَ طعمُه أو لونُه أو ريحُه تَغيرًا ظاهرًا بينًا صارَ ن |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٦٤                       | أنَّ الماءَ يَنقسمُ إلى قِسمينِ فقَطْ: طَهورٍ، ونجسٍ                       |
| ٦٤                       | قاعدةٌ: إِنَّ الماءَ يَنقسمُ إلى قِسمينِ لا ثالثَ لَهما                    |
| ٦٤                       | قاعدةٌ: إِنَّ المَاءَ لا يَنجسُ إِلَّا بِالتغيُّرِ                         |
| لنَّجاسةِ، صارَ نجسًا ٢٥ | قاعدةٌ: إنَّه إذا تغيرَ أحدُ أوصافِه: الطعمُ أو اللونُ أوِ الريحُ با       |
| ٦٥                       | قاعدةٌ: إِنَّ النَّجاسةَ الَّتي تؤتُّرُ في الماءِ هيَ الَّتي تحدثُ فيهِ    |
| ٦٥                       | قاعدةٌ: إنَّ الأصلَ في الماءِ الطَّهارةُ                                   |
| ٦٧                       | <ul> <li>حديث (٥): إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْن لم يحمِلِ الخبثَ</li> </ul>  |
| ٦٧                       | تعريفُ القُلَّتينِ                                                         |
| ٦٩                       | الكلامُ في صحةِ الحديثِ وتَضعيفِه                                          |
| V •                      | <ul> <li>حديثُ (٦): لا يغتسلُ أحدُكُم في الماءِ الدائمِ</li> </ul>         |
| ٧١                       | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                     |
| ٧١                       | رعايةُ الشَّريعةِ للصحةِ                                                   |
| ٧١                       | شُموليةُ الشَّريعةِ                                                        |
| ٧١                       | تَحريمُ أو كراهةُ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ وهوَ جُنبٌ                   |
| ٧٢                       | جوازُ الاغتسالِ في الماءِ غيرِ الدائمِ                                     |
| ٧٢                       | أقسامُ الماءِ غيرِ الدائمِ                                                 |
| ٧٢                       | تعريفُ الماءِ الدائم                                                       |
| ٧٣                       | ·                                                                          |
| ٧٣                       |                                                                            |

| ٧٦           | اشتمالُ الحديثِ على مَسأَلتينِ كلُّ واحدةٍ مُستقلةٌ عنِ الأُخرى                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥           | <ul> <li>حَديثُ (٦): وللبخاريِّ: لا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ في الماءِ الدائِمِ</li> </ul> |
| VV           | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                  |
| VV           | مجيءُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ بالنظافةِ                                                   |
| ٧٨           | عدمُ جوازِ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ وهوَ جنبٌ                                        |
| ٧٨           | جوازُ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ للتبرُدِ والتنظفِ                                     |
| ٧٨           | جوازُ الاغتسالِ في الماءِ الجاري لجنابةٍ وغيرِها                                        |
| ٧٩           | قولُ داودَ الظاهريِّ بجوازِ التغوُّطِ في الماءِ الدائمِ                                 |
| ۸١           | النهيُ عنِ الاغتسالِ في الماءِ الدائمِ مُطلقًا                                          |
| ۸١           | النهيُ عنِ البولِ ثُم الاغتسالِ                                                         |
| ۸١           | لا يَجوزُ أن يبولَ في الماءِ ثُم يغتسلَ مِنه                                            |
| ذي لا يجري١٨ | قولُ أهلِ الظاهرِ: يَجوزُ للإنسانِ أن يَبولَ في إناءٍ ثُم يَصُبُّه في الماءِ الَّا      |
| ۸۲           | روايةُ أبي داودَ: أنَّه لا يغتسلُ في الماءِ الدائمِ منَ الجنابةِ                        |
| ۸۲           | خلاصةً هذا الحديثِ وألفاظُه                                                             |
| ۸٣           | <ul> <li>حدیثُ (۷): نهی رسولُ اللهِ ﷺ أن تَغتسلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ</li> </ul>        |
| ۸۳           | تعريفُ النهي                                                                            |
| ۸٧           | مِن فوائدِ هذا الحديثِمن فوائدِ هذا الحديثِ                                             |
| ۸۸           | إرشادُ النبيِّ عَلِيَّةً إلى ما فيهِ مَصلحةُ الأمةِ                                     |
| ۸۸           | يجوزُ للرجلِ أن يَنظرَ إلى أهلِه                                                        |
| ۸۸           | يَنبغي للزوج أن يفعلَ ما فيهِ ألفةٌ بينَه وبينَ زوجتِه                                  |

| أَةِ فَإِنَّه لا يرتفعُ حدثُه٨٨ | سألةٌ: يَرى بعضُ أهلِ العلمِ أن الرجلَ لوِ اغتسلَ بفضلِ المر                   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٩                              | <ul> <li>حديثُ (٨): أنَّ النبيَّ عَلَيْةٍ كانَ يغتسلُ بفضلِ ميمونةً</li> </ul> |
| ٩٠                              | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                         |
| ٩٠                              | الإشارةُ إلى تعددِ زوجاتِ الرسولِ ﷺ                                            |
| ٩٠                              | جوازُ الإخبارِ عمَّا يحدثُ في بيتِ النبيِّ ﷺ                                   |
| ٩١                              | جوازُ الإفضاءِ بما يُستحيَى مِنه مِن أجلِ نشرِ العلمِ                          |
| ٩١                              | مثلُ هذا لا يدخلُ في النهيِ عَن إفشاءِ السرِّ                                  |
| ٩١                              | تواضعُ النبيِّ ﷺ حيثُ كانَ يغتسلُ بفضلِ زوجتِه                                 |
| ٩١                              | <ul> <li>حديثُ (٩): اغتَسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ ﷺ في جَفنةٍ</li> </ul>        |
| ٩٣                              | مِن فوائدِ الحديثِ                                                             |
| ٩٣                              | عدمُ تأثُّرِ الماءِ إذا اغتسلَ مِنه الجنبُ                                     |
| ٩٣                              | الاقتصارُ على ذِكرِ العلةِ دونَ الفعلِ                                         |
| ٩٤                              | جوازُ اغتسالِ الرجلِ بفضلِ طَهورِ المرأةِ                                      |
| ٩٤                              | اغتسالُ الجنبِ منَ الماءِ القليلِ لا يَنقلُه عنِ الطهوريةِ                     |
| ٩٤                              | حسنُ تعليمِ الرسولِ عَلَيْهُ                                                   |
| 90                              | <ul> <li>حدیث (۱۰): طهور اناء أَحَدِکُم إذا وَلَغَ فيهِ الكَلْبُ</li> </ul>    |
|                                 | مِن فوائِدِ هذا الحديثِ                                                        |
| ٩٨                              | نَجاسةُ الكَلْبِ                                                               |
| ٩٩                              | غسلُ ما أصابَ فمَ الكلبِ عِندَ صيدِه                                           |
| 1 • •                           | غسأً ما بالَ عليه الكلتُ                                                       |

| 1 • 1 | لا بدَّ مِنِ استعمالِ الترابِ في تطهيرِ نجاسةِ الكلبِ                                                    |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٣   | لو وقَعَت نجاسةُ الكلبِ على غيرِ الأواني فإنَّها تغسلُ سبعَ مراتٍ                                        |
| ١٠٤   | عمومُ ذلكَ في كلِّ الكلابِ                                                                               |
| 1.0   | نجاسةُ الكلبِ مُغلظةٌ                                                                                    |
| ١٠٦   | أنَّ الغسلَ لا بدَّ أن يَكونَ مِن مالكِ الإناءِ الَّذي ولغَ فيهِ الكلبِ                                  |
| ١٠٦   | الكلبُ محرَّمُ الأكلِ                                                                                    |
| ١٠٧   | <ul> <li>حدیث (۱۱): إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا هِيَ مِنَ اَلطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ</li> </ul> |
| 1 • 9 | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                   |
| ١٠٩   | توضيحُ ما يزيلُ الدهشةَ والاستغرابَ                                                                      |
| 11 •  | الهرةُ طاهِرةٌ معَ أنَّها مُحَرَّمةُ الأكلِ                                                              |
| 11.   | عدمُ نجاسةِ الهرةِ ليست على عُمومِها                                                                     |
| 11 •  | عدمُ نجاسةِ الماءِ الَّذي شرِبَت منهُ الهرةُ                                                             |
| 111   | لا فرقَ بينَ أن تكونَ هذهِ الهرةُ أكلَتْ شيئًا نجسًا أم لم تَأْكُلْ                                      |
| 111   | المشقةُ تَجلبُ التيسيرَ                                                                                  |
| 111   | النجاساتُ الَّتِي يشقُّ التحرُّزُ مِنها معفقٌ عَنها                                                      |
| 111   | طهارةُ الفأرةِ                                                                                           |
| 117   | نجاسةُ الماءِ إذا شربَ مِنه حيوانٌ مُحرمُ الأكلِ وهوَ دونَ الهرةِ                                        |
| ١١٣   | رحمةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ بالخلقِ                                                                         |
| 110   | <ul> <li>حدیث (۱۲): جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد</li> </ul>                                           |
|       | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                   |

| 117    | جهالةُ الأعرابِ                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 117    |                                                                          |
| 117    | تحريمُ البولِ في المسجدِ                                                 |
| 117    | وجوبُ المبادرةِ بإنكارِ المنكرِ                                          |
| ١١٨    | حسنُ رعايةِ النبيِّ ﷺ للأمةِ                                             |
| ١١٨    | الأرضُ لا تطهرُ إلَّا بالماءِ                                            |
| 119    | تطهيرُ المساجدِ منَ النَّجاسةِ فرضٌ كفايةٍ                               |
| 119    | أنَّه إذا لم يُمكِنْ إزالةُ المنكرِ إلَّا بها هوَ أنكرُ فإنَّنا لا ننكرُ |
| 119    | يَنبغي لَنْ أَنكرَ المنكرَ أَن يُبيِّنَ السببَ                           |
| 119    | يجبُ على الإنسانِ أن يُنزلَ الناسَ منازِلَهم                             |
| ١٢٠    | <ul> <li>حدیثُ (۱۳): أُحِلَّت لَنا مَیْتتانِ ودمانِ</li> </ul>           |
| ٠٢٢    | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                   |
| ٠٢٢    | النبيُّ عَيْكِيْ لا يملكُ أن يُحللَ أو يُحرمَ إلَّا بإذنِ اللهِ          |
| رِ ۲۳  | حسنُ تعليمِ الرسولِ في إلقائِه الخطابَ بالإجمالِ ثُم التفصيلِ            |
| ٠ ٢٣   | الجرادُ ميتتُهُ حلالٌ                                                    |
| ۱۲٤ ۲۲ | جميعُ حيواناتِ البحرِ حلالٌ                                              |
| ١٢٥    | الكبدُ حلالٌ ولو كانَ يَقطرُ دمًا                                        |
|        | الأصلُ في الميتاتِ التحريمُ                                              |
|        | <ul> <li>حديثُ (١٤): إذا وقَعَ الذُّبابُ في شَرابِ أَحَدِكُم</li> </ul>  |
| ١٣٠    | مِن فو ائدِ هذا الحديثِ                                                  |

| ١٣٠ | شمولُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ في بيانِ أمراضِ الأبدانِ                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٠ | الذبابُ ليسَ بنجسٍ لا حيًّا ولا ميتًا                                      |
| ١٣٠ | الذبابُ إذا وقعَ في الطعامِ الجامدِ لا يغمسُ                               |
| ١٣١ | القياسُ على الذُّبابِ كلَّ شيءٍ لَيسَ له دمٌ يسيلُ                         |
| ١٣١ | بِيانُ قدرةِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                            |
| ١٣٢ | عدمُ نجاسةِ الماءِ إذا تغيرَ بطعمِ الذُّبابِ المغموسِ فيهِ                 |
| ١٣٢ | أنَّ الذبابَ حرامٌ                                                         |
| ١٣٣ | ظاهرُ الأمرِ في قولِه: «فَلْيَغْمِسْه» للإِرشادِ                           |
| 144 | بحثُ لُغويٌّ في سكونِ اللامِ في قولِه: «فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ» |
| ١٣٣ | تِتمةٌ: إذا غمسَ الذبابَ ونزعَ فإنَّ الشرابَ يشربُ                         |
| ١٣٤ | <ul> <li>حديثُ (١٥): ما قُطِعَ منَ البهيمةِ وهي حَيةٌ فهوَ ميتٌ</li> </ul> |
| ١٣٧ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                     |
| ١٣٧ | وجوبُ تبيينِ الحكمِ الشرعيِّ لوقوعِ الناسِ في مُخَالفتِه                   |
| ١٣٧ | ما قُطعَ منَ البهيمةِ وهي حيةٌ فهوَ كُميتتِها                              |
| ١٣٨ | حرصُ النبيِّ ﷺ على البلاغِ وهدايةِ الخلقِ                                  |
| 149 | استِثناءُ العلماءِ المسكَ وفأرتَه والطريدةَ                                |
| ١٤٠ | بابُ الآنيةِ                                                               |
|     | الأصلُ في الأواني: الحلُّ                                                  |
| ١٤٠ | حديثُ (١٦): لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ                            |
| ١٤٣ | ستُ تَحديثِ حُذيفةَ مِذا الحديثِ                                           |

| ١٤٤   | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٤   | تحريمُ آنيةِ الذهبِ والفضةِ                                                  |
| ١٤٤   | لا فرقَ بينَ الآنيةِ الكبيرةِ والصغيرةِ                                      |
| ١ ٤ ٤ | حسنُ تَعليمِ الرسولِ عَلَيْةٍ بذِكرِ العلةِ عندَ ذكرِ الحكمِ                 |
| 1 8 0 | جوازُ استعمالِ آنيةِ الذهبِ والفضةِ في غيرِ الأكلِ والشربِ                   |
| 1 2 7 | عدمُ مخاطبةِ الكفارِ بفروعِ الإسلامِ                                         |
| ١٤٨   | الإنسانُ لا يَنبغي لهُ أن يَأْسَى على ما فاتَه مِن أمرِ الدُّنيا             |
| ١٤٨   | إثباتُ الآخرةِ وما فيها منَ النعيمِ                                          |
| ١٤٨   | يَنبغي أن يُسلَّى الإنسانُ عمَّا فاتَه منَ نعيمِ الدُّنيا                    |
| ١٤٨   | يجبُ على الإنسانِ أن يدفعَ عن نفسِه ما يخافُ منَ التهمةِ                     |
| 10    | <ul> <li>حديثُ (١٧): الَّذي يشربُ في إناءِ الفضةِ إنَّما يُجرجِرُ</li> </ul> |
| 10    | تعريفُ الجَرجرةِ                                                             |
| 10 •  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                       |
| 10 •  | الشربُ في إناءِ الفضةِ مِن كبائرِ الذنوبِ                                    |
| 101   | منَ الأئمةِ مَن قالَ: إنَّ فاعلَ الكبيرةِ كافرٌ                              |
| 101   | الأكلُ في آنيةِ الفضةِ مِن كبائرِ الذنوبِ                                    |
| 107   | جوازُ استِعمالِ الفضةِ في غيرِ الشربِ والأكلِ                                |
| ۱۰۳   | الجزاءُ مِن جِنسِ العملِ                                                     |
| ١٥٤   | ■ حديثُ (١٨): إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهْرَ                           |
| ١٥٤   | <ul> <li>حدیث (۱۹): دِباغُ جُلودِ المَیْتةِ طُهورُها</li> </ul>              |

| ١٥٤        | <ul> <li>حدیثُ (۲۰): مرَّ النَّبِيُّ عَلَیْهِ بِشاةِ یَجُرُّ ونها</li> </ul>       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٥٨        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                             |
| ١٥٨        | دبغُ الجلودِ يُطهِّرُها                                                            |
| ١٥٨        | أَيُّ إِهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ                                                   |
| 109        | الإشارةُ إلى أنَّ (أل) في قولِه: «الإِهاب» في اللفظِ الأولِ للعُمومِ               |
| 109        | الإشارةُ إلى أنَّ النَّجاسةَ يُرادُ إزالتُها بأيِّ مُزيلٍ                          |
| ۱٦٠        | مِن فوائِدِ حديثِ سلَمةَ بنِ الْمُحبَّقِ:                                          |
| ۱٦٠        | جلودُ الميتةِ دباغُها تَطهيرٌ لها                                                  |
| ٠٦٠        | مِن فوائدِ حَديثِ مَيمونةً:                                                        |
| ٠٦٠        | حِرصُ النبيِّ ﷺ على حفظِ الماليةِ                                                  |
| ۱٦٠        | حسنُ دعوةِ النبيِّ عَلَيْكِ                                                        |
| ١٦٠        | أنَّ النبيَّ ﷺ لا يعلمُ الغيبَ                                                     |
|            | دباغُ جلدِ الميتةِ يطهرُ بالماءِ والقرظِ                                           |
| ۱۲۱        | <b>■ حديثُ (٢١)</b> : إنَّا بأرضِ قومٍ أهلِ كتابٍ                                  |
| ٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ | مِن فوائدِ هذا الحديثِمن                                                           |
| ٠٠٠٠٠ ٣٢٠٠ | جوازُ مُساكنةِ أهلِ الكتابِ                                                        |
| ۱٦٤        | حرصُ الصحابةِ رَضِيَالِيَّهُ عَنْهُمْ على السؤالِ                                  |
| ۱٦٤        | أنَّه لا يجوزُ استِعمالُ أَواني الكفارِ إلَّا بشَرطَيْن                            |
| ۱٦٤        | حرصُ النبيِّ على مباعدةِ المسلمِ لغيرِ المسلمِ                                     |
| ۲۲۱        | <ul> <li>حديثُ (٢٢): أنَّ النبيّ عَلِيلًا وأصحابَه تَوضَّؤوا مِن مزادةٍ</li> </ul> |

| 179  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 179  | جوازُ استِنزالِ صاحبِ الماءِ عندَ الضرورةِ                                     |
| ١٦٩  | بركةُ هذا الماءِ آيةٌ مِن آياتِ الرسولِ                                        |
| 179  | يَنبغي لَمَنْ صُنعَ إليهِ معروفٌ أن يُكافئ صاحبَه                              |
| ١٦٩  | طهارةُ جلدِ الميتةِ إذا دُبغَ                                                  |
| 179  | جوازُ مُكافأةِ الكافرِ                                                         |
| 179  | جوازُ مُحاطبةِ المرأةِ الأجنبيةِ                                               |
| ١٧٠  | عدمُ جوازِ سفرِ المرأةِ المسلمةِ وحدَها                                        |
| ١٧٠  | <b>- حديثُ (٢٣): أنَّ قدحَ النبيِّ عَلَيْقَةُ انكسَرَ</b>                      |
| ١٧١  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                         |
| ١٧١  | حِرْصُ النبيِّ عَلَيْ عَلَى حَفْظِ ماليةِ الشيءِ                               |
| ١٧١  | حفظُ ماليةِ الشيءِ ركنٌ مِن أركانِ الاقتصادِ                                   |
| ١٧١  | تواضعُ النبيِّ ﷺ حيثُ كانَ يشربُ في الأَواني ولو كانَ فيها كَسرٌ               |
| ١٧١  | جوازُ السلسلةِ مِنَ الفضةِ تربطُ بها الأوانِي                                  |
| ٠٠٠٠ | جوازُ مباشرةِ الفضةِ الَّتي ربطَ بها الإناءُ عندَ الشربِ والأكلِ               |
| ٠٧٤  | بابُ إِزالَةِ النَّجاسَةِ وبيانِها                                             |
| ٠٧٤  | وسائلُ تطهيرِ الماءِ                                                           |
| ١٧٥  | لا تُشترَطُ النيةُ لإزالةِ النَّجاسةِ                                          |
| ٠٧٦  | <ul> <li>حَديثُ (٢٤): سُئلَ رَسولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخمرِ تُتخذُ خَلًا</li> </ul> |
| ٧٨   | مراحلُ تَحريم الخمرِ                                                           |

| ۱۸۰ | إذا خُلِّلَت بعلاجٍ مِن فعلِ الآدَميِّ                                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱ | فوائدُ هذا الحديثِ                                                                |
| ۱۸۱ | تحريمُ الخمرِ                                                                     |
| ۱۸۱ | سدُّ الذرائعِ                                                                     |
| ۱۸۱ | حرفُ الجوابِ يَقومُ مقامَ الجملةِ                                                 |
| ۲۸۱ | ■ حديثُ (٢٥): لمَّا كانَ يومُ خيبرَ أمرَ النبيُّ ﷺ                                |
| ۱۸۹ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                            |
| 119 | تحريمُ لحومِ الحمرِ الأهليةِ                                                      |
| ۱۸۹ | يَنبغي إعلاًنُ الأحكامِ الشَّرعيةِ بأقوَى ما يحصلُ بِه الإسلامُ                   |
| ١٨٩ | جوازُ التوكيلِ في إبلاعُ العلمِ والشَّريعةِ                                       |
| ۱۸۹ | جوازُ التِّخاذِ المُترجمِ                                                         |
| ١٨٩ | جوازُ استِعمالِ مُكبِّرِ الصوتِ في إبلاغِ الخطبةِ وفي الإذاعةِ                    |
| ١٩٠ | جوازُ الجمع بينَ اسمِ اللهِ واسمِ الرسولِ عَلَيْهُ بالواوِ في الأحكامِ الشَّرعيةِ |
| 197 | الأصلُ في النهي التحريم                                                           |
| 197 | إطلاقُ اللحم يشملُ جميعَ أجزاءِ البدنِ                                            |
| 197 | جوازُ لحومِ الْحُمُرِ الوَحشيةِ                                                   |
| 194 | كُلُّ رجسٍ حرامٌكُلُّ رجسٍ حرامٌ                                                  |
|     | ريق الحمير وما يخرجُ مِن أنفِها، وما يخرجُ من عينِها مِن دمعٍ، وعرقِها، كلُّه     |
| 198 | طاهر                                                                              |
| 190 | حسنُ تعليم النبيِّ عَلَيْةِ                                                       |

| 190                                        | فوائدُ قَرنِ العلةِ بالحكمِ                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190                                        | مسألةٌ: هل يَجوزُ استِعمالُ لبَنِ الحمارةِ في الأمراضِ                                                                                                                                                                                      |
| احلتِها                                    | <ul> <li>حدیثُ (۲٦): خطبنا النبيُّ ﷺ بمنًى وهو على ر</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| ١٩٨                                        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                      |
| ١٩٨                                        | حرصُ النبيِّ عَلَيْقٍ على تبليغِ الأحكامِ                                                                                                                                                                                                   |
| الناسَ في منَّىا                           | يَنبغي لأميرِ الحاجِّ والمسؤولِ عنِ الحاجِّ أن يخطبَ                                                                                                                                                                                        |
| 199                                        | يَنبغي أن يَكونَ الخطيبُ مرتفِعًا                                                                                                                                                                                                           |
| 199                                        | جوازُ الخطبةِ على الراحلةِ                                                                                                                                                                                                                  |
| 199                                        | تواضعُ النبيِّ ﷺ حيثُ لم يطلُبْ منبرًا عاليًا                                                                                                                                                                                               |
| 199                                        | طهارةُ لعابِ البعيرِ                                                                                                                                                                                                                        |
|                                            | <ul> <li>حديثُ (٢٧): كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ اللهِ عَلَيْةِ لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| اللهِ عَلَيْ فَرْكًا، فَيُصَلِّي فِيهِ ٢٠٣ | <ul> <li>حدیثُ (۲۸): لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| ۲۰٦                                        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۰۲                                        | جوازُ التصريحِ بما يُستحْيَى مِن ذِكرِه عندَ الحاجةِ .                                                                                                                                                                                      |
| Y•V                                        | يَنبغي إزالةُ أثرِ المَنيِّ                                                                                                                                                                                                                 |
| Y•V                                        | المَنيُّ ليسَ بنجِسٍ                                                                                                                                                                                                                        |
| Y • V                                      | يُمكنُ أن يُقاسَ على المنيِّ كلُّ ما يُستحيَى مِن رُؤيتِ                                                                                                                                                                                    |
| Y • V                                      | مِن فوائدِ هذا الحديثِ بلفظِ مُسلمٍ                                                                                                                                                                                                         |
| Y•V                                        | منَ العِشرةِ بالمعروفِ أن تَخدمَ المرأَةُ زوجَها                                                                                                                                                                                            |
| ۲۰۸                                        | جوازُ الاقتصارِ على فركِ المنيِّ إذا كانَ يابسًا                                                                                                                                                                                            |

| ۲ • ۹               | أنَّه كالصريحِ في طهارةِ المنيِّ                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ۲ • ۹               | <i>2</i>                                                                  |
| ۲۱۰                 | ومِن فوائدِ اللفظِ الثاني لمسلمِ:                                         |
| Y 1 •               | جوازُ تأكيدِ الشيءِ بأيِّ مؤكِّدٍ                                         |
| Y1.                 | أنَّ الشيءَ في معدنِه لا يحكمُ بأنَّه نجسٌ                                |
| يِ الغلامِي         | <ul> <li>حدیث (۲۹): یُغسَلُ مِن بولِ الجاریةِ ویُرشُّ مِن بولِ</li> </ul> |
| Y 1 Y               | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                    |
| Y 1 Y               | أنَّه دليلٌ على التفريقِ بينَ الذكرِ والأُنثى                             |
| 718                 | أنَّ بولَ الغلامِ الصغيرِ والجاريةِ الصغيرةِ نجسٌ                         |
| بيهِ الحالُ         | حكمةُ الشَّريعةِ وتفريقُها في الأمورِ على حسبِ ما يقتض                    |
| 718                 | أنَّ العذرةَ مِنَ الغلامِ والجاريةِ على حدٍّ سواءٍ                        |
| ۲۱٤                 | أنَّ الغلامَ إذا كبِرَ وتغذَّى بالطعامِ فحكمُه حكمُ البالغِ               |
| <b>7 ) &amp;</b>    | جوازُ التصريحِ بذِكرِ البولِ                                              |
| لَه ثُم تَقرصُه ٢١٥ | <ul> <li>حدیث (۳۰): قال في دم الحیض يُصیبُ الثوبَ: تحتُّ</li> </ul>       |
| ۲۱۲                 | مِن فوائدِ هذا الحديثِ:                                                   |
| ۲۱۶                 | دمُ الحيضِ نجسٌدمُ الحيضِ نجسٌ                                            |
| ۲۱٦                 | أَنَّه لا يُعفَى عَن يَسيرِهأنَّه لا يُعفَى عَن يَسيرِه                   |
| r ۱ ۸               | بيانُ أنَّ الصحابةَ رَضِّيَ لِيَّهُ عَنْهُمْ عَنْدُهم بَساطةٌ في الأمورِ  |
| 119                 | يجِبُ إزالةُ عينِ النَّجاسةِ                                              |
| ۲۲۰                 | التدرجُ في إزالةِ النَّجاسةِ                                              |

| <b>***</b>  | جوازُ صلاةِ المرأةِ في ثيابِ حيضِها إذا طهَّرَتْها               |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| YY •        | عندَ إزالةِ النَّجاسةِ يَنبغي ألَّا يُكثرَ صبَّ الماءِ           |
| <b>***</b>  | النَّجاسةُ لا تُزالُ إِلَّا بالماءِ                              |
| صَّلاةِ     | إزالةُ النَّجاسةِ مِنَ الثوبِ الَّذي يُصلِّي فيهِ شرطٌ لصحةِ ال  |
| 771         | أنَّ النضحَ يطلقُ على الغسلِ                                     |
| 771         | <ul> <li>حدیثُ (۳۱): یَکفیكَ الماءُ ولا یضُرُّك أثرُه</li> </ul> |
| 771         | يُستفادُ مِن هذا الحديثِ                                         |
| <b>YY1</b>  | أَنَّه إذا بقِيَ لونُ الدمِ فإنَّه لا يضرُّ                      |
| ئ عددٍ      | إزالةُ النَّجاسةِ على القولِ الراجحِ تحصلُ بأيِّ مزيلٍ وبأيِّ    |
| <b>777</b>  | هل تَتحققُ إِزالةُ النَّجاسةِ بغيرِ الْمَاءِ؟                    |
| 77 <b>7</b> | أَقسامُ النَّجاسةِ                                               |
| 778         | تعريفُ النجاساتِ                                                 |
| YYA         | بابُ الوضوءِ                                                     |
| YYA         | تعريفُ الوضوءِ                                                   |
| YYA         | فوائدُ الوضوءِ                                                   |
| Y**         | <ul> <li>حدیثُ (۳۲): لولا أَنْ أشقً على أُمتِي</li> </ul>        |
| ۲۳۳         | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                           |
|             | شفقة النبي عَيَالِي                                              |
|             | للنبي على أن يجتهدَ في الأحكام                                   |
|             | تأكدُ استعمال السواك                                             |

| ۲۳٤                       | الأصلُ في الأمرِ الوجوبُ                                                                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٥                       | مسألةً: هَلْ تحصُّلُ فضيلةُ السواكِ بغيرِ العودِ؟                                                        |
| 740                       | مسألةً: هلِ الوضوءُ خاصٌّ بهذهِ الأمةِ؟                                                                  |
| ۲۳٦                       | مسألةً: ما الأحوالُ الَّتي يسنُّ فيها السواكُ؟                                                           |
| <b>۲</b> ۳۷               | مسألةً: هَل يُستثنَى مِن ذلكَ وقتٌ منَ الأوقاتِ؟                                                         |
| <b>የ</b>                  | مسألةً: هَلْ يُستثنَى مِن ذلكَ أن يَكونَ الإنسانُ بحضرةِ الناسِ؟                                         |
| ۲۳۹                       | هذهِ الشريعةُ هيَ شريعةُ اليسرِ والتسهيلِ                                                                |
| ۲۳۹                       | <ul> <li>حدیثُ (۳۳): أَنَّ عُثْمَانَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ كَفَّیْهِ</li> </ul> |
| 7 & 0                     | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                   |
| 7 8 0                     | تواضعُ الصحابةِ رَضَاًلِنَّهُ عَنْهُمْ                                                                   |
| 7 8 0                     | يَنبغي للمعلمِ أن يَسلكَ الوسائلَ الَّتي تُقرِّبُ المعنَى إلى المتعلمِ                                   |
| 7 8 0                     | جوازُ الوضوءِ لقصدِ التعليمِ                                                                             |
| Υ <b>ξ</b> ٦ Γ <b>3</b> Υ | يُشرِعُ غسلُ الكفَّيْن ثلاثَ مراتٍ قبلَ الوضوءِ                                                          |
| <b>Y &amp; V</b>          | لا يُشترطُ في الوضوءِ مقارنةُ الاستنجاءِ                                                                 |
| <b>Y &amp; V</b>          | تقديمُ المضمضةِ والاستنشاقِ على غسلِ الوجهِ                                                              |
| Υ ٤ Λ                     | الخلافُ في أنَّ الاستنشاقَ والاستِنثارَ والمضمضةَ واجِبةٌ أم سُنةٌ                                       |
| Υ ξ Λ                     | المضمضةُ والاستنشاقُ داخِلانِ في غسلِ الوجهِ                                                             |
| ۲ ٤ ٩                     | غسلُ الوجهِ بعدَ المضمضةِ والاستنشاقِ                                                                    |
| ۲٤٩                       | التثليثُ في غسلِ الوجهِ                                                                                  |
| 7                         | الترتيبُ بينَ اليدِ اليُمنَى واليُسرَى                                                                   |

| 7 8 9 | مسحُ الرأسِ وأنَّه لا يغسلُ                              |
|-------|----------------------------------------------------------|
| Y & 9 | وجوبُ استيعابِ الرأسِ                                    |
| Yo.   | حكمةُ الشرعِ ورحمتُه في تشريعِ العباداتِ                 |
| Y01   | غسلُ الرِّجلينِ إلى الكعبينِ                             |
| 701   | الترتيبُ بينَ الرِّجْلِ اليُمنَى واليُسرى                |
| Y01   | وجوبُ إنهاءِ الغسلِ إلى الكَعبينِ                        |
| 707   | يَنبغي للمعلمِ أن يُسندَ ما علَّمَه إلى سُنةِ الرسولِ إ  |
| ۲۰۳   | يَنبغي لَمِن تَوضَّأَ أَن يُصلِّيَ ركعتينِ               |
| Yow   | أنَّ هذا مِن أسبابِ مَغفرةِ الذنوبِ                      |
| Yow   | إثباتُ الأسبابِ وأنَّ لها تأثيرًا                        |
| ٢٥٢   | الترتيب بينَ الأعضاءِ                                    |
| 77    | <ul> <li>حدیثُ (۳٤): ومسَحَ برَأْسِه واحِدةً</li> </ul>  |
| 177   | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                   |
| 177   | لو غسلَ الرأسَ بدلًا عنِ المسحِ لم يُجزِئ                |
| 177   | الواجبُ في مسحِ الرأسِ مرةٌ واحدةٌ                       |
| 177   | تخفيفُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ وسهولتُها ويُسرُها          |
| ۲٦١   | حديثُ (٣٥): ومسحَ رسولُ اللهِ ﷺ برأسِه                   |
| ۲٦٢   | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                   |
| ۲٦٢   | آنَّه لا بدَّ منَ المسحِ                                 |
| سعيهِ | <ul> <li>حدث (٣٦): ثُم مسَحَ ﷺ برأسه وأدخل إح</li> </ul> |

| 770             | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 770             | مشروعيةُ مسحِ الأذنينِ                                                            |
| 770             | بيانُ كيفيةِ مسحِ الأذنينِ                                                        |
| 770             | لا يشرعُ تكرارُ مسحِ الأذنينِ                                                     |
| 770             | لا يُؤخَذُ تكرارُ مسحِ الأذنينِ                                                   |
| 770             | لا يُؤخذُ ماءٌ جديدٌ للأذنِ                                                       |
| لاثًالاثًا      | <ul> <li>حدیث (۳۷): إذا استیقَطَ أَحَدُكم مِن نومِه فلْيَستنثِرْ ثا</li> </ul>    |
| ٧٦٧٧٢           | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                            |
| ٧٦٧٧٢           | أمرُ مَنِ استيقظَ بالاستنثارِ ثلاثًا                                              |
| ٧٦٧             | تكرارُ التطهيرِ ثلاثًا                                                            |
| ٠٧٢٧            | اعتبارُ التثليثِ في كثيرٍ منَ الأحكامِ الشَّرعيةِ                                 |
| ٧٦٧             | أَنَّ اللهَ تَعالى قد يُسلِّطُ بعضَ عبادِه على بعضٍ                               |
| ۸۶۲ ۸۶۲         | حسنُ تعليمِ النبيِّ عَلَيْهُ                                                      |
| ۸۶۲             | ثبوتُ نُبوةِ النبيِّ عَلَيْةٍ                                                     |
| ۸۶۲ ۸۶۲         | عمومُ الأمرِ بالاستنثارِ في كلِّ نومٍ                                             |
| ۲٧٠             | <ul> <li>حديثُ (٣٨): إذا اسْتَيْقَظَ أَحَدُّكُم مِن نَومِهِ فلا يغمِسْ</li> </ul> |
| ۲۷۱             | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                            |
| دَه في الإناءِد | أنَّ الإنسانَ إذا استيقظَ مِن نومِه فإنَّه لا يجوزُ أن يغمسَ يأ                   |
| ۲۷۱             | أَنَّه يجوزُ أن يَغمسَ بعضَها                                                     |
| ۲۷۱             | يجِبُ تطهيرُ ما يشكُّ في كونِه نجسًا                                              |

| 7 / 7                                        | ئباتُ نبوةِ الرسولِ عَلَيْةِ                                                                                  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                                     | حسنُ تعليمِ النبيِّ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ |
| <b>7 Y Y</b>                                 | سلوكُ جانبِ الاحتياطِ                                                                                         |
| <b>7 V Y</b>                                 | سألةٌ: إذا غُمَسَ يدَه في الإناءِ قبلَ أن يَغسلَها ثلاثًا فهَلْ يتغيَّرُ الماءُ                               |
| 7 / 7                                        | نُموليةُ الشَّريعةِ                                                                                           |
| 777                                          | <ul> <li>حديثُ (٣٩): أسبغِ الوضوءَ وخلِّلْ بينَ الأصابعِ</li> </ul>                                           |
| 770                                          | بِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                        |
| 770                                          | وجوبُ الإسباغ في الوضوءِ                                                                                      |
| 770                                          | قاعدةُ سدِّ الذرائعِ                                                                                          |
| 770                                          | حرصُ النبيِّ ﷺ على إكمالِ الوضوءِ                                                                             |
| 770                                          | وجوبُ الاعتناءِ بالصَّلاةِ                                                                                    |
| 740                                          | الأمرُ بتخليلِ الأصابع                                                                                        |
| 700                                          | مشروعيةُ المبالغةِ في الاستنشاقِ                                                                              |
|                                              | أنَّ ما وصلَ إلى المعدةِ مِنَ الشرابِ عَن طريقِ الأنفِ فهـ وَ كالَّذي يصـ لُ إلَيْها عَن                      |
| 777                                          | طريقِ الفمِ فيفطرُ بِه الصائمُ                                                                                |
| 777                                          | لا يسنُّ للصائم المبالغةُ في الاستنشاقِ                                                                       |
| 777                                          | الأخذُ بالاحتياطِ                                                                                             |
| <b>Y                                    </b> | أمرُ النبيِّ عَلِيلَةً لواحدٍ منَ الأمةِ أمرٌ للجميع                                                          |
| <b>۲</b> ۷ ۸                                 | <ul> <li>حديثُ (٤٠): أنَّ النبيَّ عَيَالِيْ كانَ يُخلِّلُ لِحِيتَه في الوضوءِ</li> </ul>                      |
| <b>7</b>                                     | تعريفُ اللحيةِ                                                                                                |

| ۲۸.          | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۸۰          | استحبابُ تخليلِ اللحيةِ                                                                                                        |
| ۲۸۰          | يَنبغي تطهيرُ الشَّعرِ النابتِ على محلِ الفرضِ                                                                                 |
| 7 / 1        | كثافةُ لِحِيةِ الرسولِ عَلَيْكَةِ                                                                                              |
| ۲۸۳          | <b>- حديثُ (٤١):</b> أنَّ النبيَّ عَيَّكِ أُتِيَ بثُلُثَيْ مدًّ                                                                |
| 414          | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                         |
| 475          | أنَّ النبيَّ عَلِيْ كَانَ لا يُسرفُ في استِعمالِ الماءِ                                                                        |
| 475          | أنَّه لا يَنبغي الإسرافُ في استعمالِ الماءِ                                                                                    |
| 440          | استِحبابُ دَلْكِ الأعضاءِ                                                                                                      |
|              | <ul> <li>حديثُ (٤٢): أَنَّهُ رَأَى اَلنَّبِيَّ عَلَيْهُ يَأْخُذُ لِأُذْنَيْهِ مَاءً غَيرَ السَاءِ اللَّذِي أَخَذَهُ</li> </ul> |
| 710          | لِرَأْسِهِلِوَأُسِهِ                                                                                                           |
| <b>Y A Y</b> | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                         |
| <b>Y</b>     | مسحُ الأذُنينِ بها بقِيَ منَ الرأسِ                                                                                            |
| <b>Y</b>     | أَنَّه يأخذُ ماءً جديدًا لكلِّ عضوٍ                                                                                            |
| <b>Y</b>     | <b>- حديثُ (٤٣)</b> : إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ                                        |
| 441          | مِن فوائدِ هذا الحديثِمِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                   |
| 791          | جيءُ أمةِ محمدٍ على هذا الوصفِ يومَ القيامةِ                                                                                   |
| 791          | اختِصاصُ هذا النورِ بأعضاءِ الوضوءِ فقَطْ                                                                                      |
| 791          | الجَزاءُ مِن جنسِ العملِ                                                                                                       |
| 791          | فضيلة هذه الأمة                                                                                                                |

| 797        | فضيلةُ الوضوءِ                                                                               |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>797</b> | فضيلةُ الصَّلاةِ                                                                             |
| Y 9 Y      | إثباتُ البعثِ والجزاءِ                                                                       |
| Y9Y        | ذَهَبَ بعضُ أهلِ العلمِ إلى أنَّه يَنبغي أن يَزيدَ على محلِّ الفرضِ.                         |
| ۲۹۳        | <ul> <li>حديثُ (٤٤): كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُعجبُه التيمنُ</li> </ul>                           |
| Y 9 V      | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                       |
| Y 9 V      | محبةُ الرسولِ ﷺ للتَّيامنِ                                                                   |
| Y 9 V      | استِحبابُ البدءِ باليمينِ عندَ لبسِ النعلِ                                                   |
| Y 9 A      | هلِ اتِّخاذُ الشعرِ سُنةٌ أو ليسَ بسُنةٍ؟                                                    |
| Y 9 9      | الشرعُ شاملٌ منظمٌ للعباداتِ والعاداتِ                                                       |
| Y 9 9      | تقديمُ اليمينِ على اليسارِ                                                                   |
| ٣٠٠        | يَنبغي للإنسانِ أن يَعتنيَ بنفسِه في النظافةِ                                                |
| ٣٠١        | جوازُ التنعُّلِ                                                                              |
| ٣٠٢        | استِحبابُ البداءةِ باليمينِ في التطهرِ                                                       |
| ٣٠٣        | <ul> <li>حدیث (۵۶): إذا تَوضَّأْتُم فابْدَؤُوا بِمَیامِنِکُم</li> </ul>                      |
| ٣٠٤        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                       |
| ۳•٤        | التيامُنُ في الوضوءِ ثابتٌ بالسُّنةِ الفعليةِ والقوليةِ                                      |
| ۳۰٤        | <ul> <li>حدیثُ (٤٦): أَنَّ اَلنَّبِيَّ عَلَیْهُ تَوَضَّأً، فَمَسَحَ بِنَاصِیَتِهِ</li> </ul> |
| ۳•٦        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                       |
| ۳•٦        | يُسرُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ بجوازِ المسح على العمامةِ                                        |

| 4.1  | جوازُ المسح على العمامةِ                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <ul> <li>◄ حديثُ (٤٧): ابْدَؤُوا بِما بَدَأَ اللهُ بِه</li> </ul>                            |
| ٣١١  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                       |
| ٣١١  | تقديمُ ما قدَّمَه اللهُ عَزَّوَجَلَّ                                                         |
| ٣١١  | اعتبارُ العمومِ دونَ خصوصِ السببِ                                                            |
| ٣١١  | العِنايةُ بتدبرِ القرآنِ وتقديمِ ما قدَّمَ                                                   |
| ٣١١  | وجوبُ الترتيبِ بينَ الأعضَاءِ                                                                |
| 717  | مسألةٌ: إذا توضَّأَ الإنسانُ منكسًا                                                          |
| 414  | ■ حديثُ (٤٨): كانَ النبيُّ ﷺ إذا تَوضَّاً أدارَ الماءَ                                       |
| 414  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                       |
| 414  | الحديثُ قد يكونُ ضعيفَ السندِ صحيحَ المتنِ والعَكسُ                                          |
| ٣١٣  | وجوبُ غسلِ المرفقِ                                                                           |
| 317  | ■ حديثُ (٤٩): لا وُضوءَ لَمِنْ لم يَذكُرِ اسمَ اللهِ علَيْهِ                                 |
| ۲۱۲  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                       |
| ۲۱۲  | الوضوءُ لا يصحُّ بدونِ تسميةٍالوضوءُ لا يصحُّ بدونِ تسميةٍ                                   |
| ۲۱۳  | أهمّيةُ التسميةِأ                                                                            |
| ٣١٧. | أنَّ مَن لم يذكُرِ اسمَ اللهِ على وُضوئِه لم يصحَّ                                           |
|      | التسميةُ في الوضوءِ سُنةٌ                                                                    |
|      | ُ<br>فضيلةُ ذِكرِ اللهِ تَعالى باسمِه                                                        |
|      | <ul> <li>حديثُ (٥٢): رأيتُ رَسولَ اللهِ عَلَيْةِ يفصلُ بينَ المضمضةِ والاستِنشاقِ</li> </ul> |

| ثاً         | <ul> <li>حدیثُ (٥٣): ثُمَّ تَمَضْمَضَ ﷺ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَا</li> </ul>                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TT1</b>  | <ul> <li>حدیثُ (٥٤): ثُم أَدخَلَ يدَهُ فمَضمَضَ</li> </ul>                                         |
| <b>****</b> | صفاتُ المضمضةِ والاستنشاقِ                                                                         |
| <b>***</b>  | ■ حديثُ (٥٥): ارجِعْ فأحسِنْ وُضوءَكَ                                                              |
| ٣٧٤         | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                             |
| ٣٢٤         | وجوبُ استيعابِ الأعضاءِ بالتطهيرِ                                                                  |
| ٣٢٤         | وجوبُ إزالةِ ما يمنعُ وصولَ الماءِ                                                                 |
| <b>***</b>  | وجوبُ الأمرِ بالمعروفِ                                                                             |
| <b>***</b>  | تركُ المأمورِ لا يعذرُ فيه بالجهلِ                                                                 |
| ٣٢٨         | اشتِراطُ الموالاةِ                                                                                 |
|             | <ul> <li>حدیثُ (٥٦): کانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يَتوضَّأُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
|             | مِن فوائِدِ هذا الحديثِ                                                                            |
|             | الاقتِصادُ في استِعمالِ الماءِ                                                                     |
| <b>"""</b>  | الاقتصادُ في العبادةِ                                                                              |
| <b>TTT</b>  | يَنبغي للإنسانِ أن يَكونَ مُقتصِدًا في العبادةِ                                                    |
| <b>TTT</b>  | الاقتِداءُ برسولِ اللهِ عَلَيْكَةٍ                                                                 |
| <b>ምም</b>   | <ul> <li>حدیث (٥٧): ما مِنکُم مِن أحدٍ يَتوضَّأً</li> </ul>                                        |
| <b>778</b>  | إعرابُ ما مِنكُم مِن أحدٍ                                                                          |
|             | ِ إِعْرَابُ (لا إِلهَ إِلَّا اللهُ)                                                                |
|             | ِ مِن فو ائدِ هذا الحديثِ                                                                          |

| ٣٤. | الحثُّ على إسباغِ الوضوءِ                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                              |
|     | لا بدَّ مِنَ الإسلامِ لحصولِ الثوابِ                                         |
| 451 | حكمةُ الشَّريعةِ بالتناسبِ معَ شرائِعِها                                     |
| 781 | لا بدَّ مِنَ النطقِ باللسانِ فيها يُعتبرُ قولًا                              |
| 481 | إثباتُ توحيدِ الألوهيةِ                                                      |
| 481 | بطلانُ جميعِ الآلهةِ سِوى اللهِ                                              |
| 781 | تأكيدُ الكلهاتِ المهمةِ                                                      |
| 481 | شهادةُ نبوةِ محمدٍ عَلَيْكِ مقترنةٌ بشهادةِ التوحيدِ                         |
| 451 | الردُّ على الغُلاةِ في النبيِّ ﷺ                                             |
| 457 | الردُّ على مُنكِري رسالةِ النبيِّ عَلَيْكَةً                                 |
| 454 | فضيلةُ النبيِّ عَلَيْةِ                                                      |
| 737 | وجوبُ تَصديقِ النبيِّ عَلَيْةٍ فيها أَخبَرَ بهِ                              |
| 457 | فضيلةُ الذِّكرِ بعدَ الوضوءِ الكاملِ                                         |
| 454 | إثباتُ وجودِ الجنةِ وأنَّ لها أبوابًا                                        |
| 454 | أبوابُ الجنةِ ثمانيةٌ                                                        |
| ٣٤٣ | أنَّ مَن قامَ بها ذُكِر تيسَّرَت له أبوابُ الخيرِ                            |
| ٣٤٣ | الردُّ على الجِبريةِ الَّذينَ يُنكِرون مشيئةَ العبدِ                         |
| ٣٤٣ | سؤالُ اللهِ القبولَ دونَ الاعتهادِ على فعلِ ما يكونُ سببًا للطهارةِ والتوبةِ |
| ٣٤٣ |                                                                              |
| 455 | التطهرُ منزلةٌ عاليةٌ يجدرُ بالمسلم أن يَسألَ ربَّه إيَّاها                  |

| 7 2 2 | لجمعُ بينَ طهارةِ الظاهرِ وطهارةِ الباطنِ                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥ ٤ ٣ | بابُ المسحِ على الحُفينِ                                                |
| 450   |                                                                         |
| ٣٤٦   | <b>= حديثُ (٥٨)</b> : دَعْهُما فإِنِّي أَدْخَلْتُهما طاهِرتَيْنِ        |
| ٣٤٨   | مِن فوائدِ هذا الحديثِمن                                                |
| ٣٤٨   | جوازُ استخدامِ الحُرِّ                                                  |
| ٣٤٨   | جوازُ سؤالِ الغَيرِ بشرطٍ                                               |
| ٣٤٨   | فضيلةُ المغيرةِ بنِ شُعبةً                                              |
| ٣٤٨   | حسنُ خلقِ النبيِّ ﷺ                                                     |
| ٣٤٨   | جوازُ خَلع النعلينِ منَ الغيرِ                                          |
| ٣٤9   | البناءُ على الأصلِ                                                      |
| ٣٤9   | حسنُ تَعليمِ الرسُولِ ﷺ                                                 |
| 459   | عدمُ المسح على الخُفَّينِ إذا لُبِسا على غيرِ طهارةٍ                    |
| 401   | المسحُ على الخُفَّيْن أفضلُ منَ الغَسلِ                                 |
| 401   | المسحُ على الخُفَّيْن يَكُونُ علَيْهما معًا                             |
| ٣٥١   | يُسرُ الشَّريعةِ وسهولتُها                                              |
| 404   | <ul> <li>حديثُ (٩٥): أنَّ النبيّ ﷺ مسحَ أعلَى الخفِّ وأسفلَه</li> </ul> |
| 404   | <b>عديثُ (٦٠)</b> : لَوْ كانَ الدِّينُ بالرأيِ                          |
| ٣٥٥   | فوائدُ هذا الحديثِ                                                      |
| ۳٥٥   | لو تَعارضَ العقلُ والشرعُ فالواجبُ تقديمُ الشرعِ                        |

| 400         | الدِّينُ ليسَ بالرأيِ                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 400         | إسنادُ الأحكامِ الشَّرعيةِ إلى مَن لَهُ التشريعُ                                                               |
| 400         | المسحُ على الظاَهرِ وليسَ على الباطنِ                                                                          |
| <b>4</b> 0V | الردُّ على الرافضةِ الَّذينَ يَزعُمون أنَّ عليًّا إمامُ الأئمةِ                                                |
| 401         | الاستِدلالُ بفِعلِ النبيِّ ﷺ                                                                                   |
| <b>40</b> V | <ul> <li>حدیثُ (۲۱): كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَلَّا نَنْزِعَ خِفَافَنَا</li> </ul> |
| ١٢٣         | فوائدُ هذا الحديثِ                                                                                             |
| ١٢٣         | مراعاةُ التيسيرِ على الأُمةِ                                                                                   |
| 411         | بيانُ حِكمةِ التشريعِ                                                                                          |
| 777         | مَن كانَ لابسًا للخفِّ فإنَّه لا يَنزعُه                                                                       |
| 777         | المسافرُ يَمسحُ ثلاثةَ أيامِ بليالِيها                                                                         |
| 417         | لا مَسحَ على الخفِّ في الجنابةِ                                                                                |
| 417         | المسحُ يكونُ في الحدثِ الأصغرِ                                                                                 |
| 777         | الغائطُ والبولُ والنَّومُ ناقضٌ للوضوءِ                                                                        |
| ٣٦٣         | مسألةٌ: هَلْ حديثُ صَفوانَ هُنا حصرَ نواقضَ الوضوءِ                                                            |
| ٣٦٣         | <ul> <li>حديثُ (٦٢): جعَلَ النبيُ عَلَيْ ثلاثةَ أيامٍ للمُسافرِ</li> </ul>                                     |
| ۲٦٤         | <ul> <li>حدیث (٦٣): بعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَریةً فأَمَرَهم</li> </ul>                                            |
| 410         | مِن فوائدِ هذا الحديثِمِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                   |
| 410         | مَشروعيةُ بعثِ السَّرايامشروعيةُ بعثِ السَّرايا                                                                |
| ٣٦٦         | جوازُ المسح على العمائم                                                                                        |

| يوده و                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| مَسَأَلَةٌ: هَلْ تُجيزون المسحَ على الطاقيةِ والغُترةِ؟                                |
| مسألةً: هَلْ تُجيزون المسحَ على الرأسِ إذا كانَ ملبدًا؟                                |
| مسألةً: هل يَلزمُ النساءَ نزعُ الحليِّ الَّذي يلبسُ على الرأسِ أم تَمسحُ عليهِ؟        |
| جوازُ المسحِ على الجواربِ                                                              |
| نوجيهُ المبعُوثينَ لِما يُهمُّهم مِن أمرِ دِينِهم                                      |
| <ul> <li>حدیث (٦٤): إذا تَوضًا أَحَدُكم ولبِسَ خُفَيْه</li> </ul>                      |
| مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                 |
| لا يَجوزُ المسحُ على الخُفَّيْن إلَّا إذا لبِسَهما بعدَ استكمالِ الطَّهارةِ            |
| ترجيحُ القولِ بأنَّه لو غسَلَ الرِّجْلَ اليُّمني وأدخلَها الخفَّ، ثُم اليُسرى وأدخلَها |
| الخفَّ، فإنَّه لا يمسحُ                                                                |
| ترجيحُ المسحِ على الخلعِ للابسِ الخفِّ                                                 |
| الصَّلاةُ في الَّفُقَيْن                                                               |
| لا مسحَ على الخُفَّيْن في الجنابةِ                                                     |
| <ul> <li>حديثُ (٦٥): أنَّه رخَّصَ للمُسافرِ ثلاثةَ أيامِ</li> </ul>                    |
| وجوبُ اشتِراطِ الطَّهارةِ قبلَ اللبسِ                                                  |
| <ul> <li>حدیث (٦٦): یا رَسولَ اللهِ أَمسَحُ على الخُفِّ</li> </ul>                     |
| كلامُ العلماءِ في صحةِ الحديثِ                                                         |
| ً                                                                                      |
|                                                                                        |
| حُجيةُ ما فعَلَه الصحابةُ في عهدِ النبيِّ عَلَيْةً                                     |
|                                                                                        |

| <b>TYA</b>  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
|             | أنَّ عملَ الصحابةِ حُجةً                                             |
| ٣٨١         | هلِ النَّومُ ناقضٌ للوضوءِ؟                                          |
| ٣٨٣         | الوضوءُ لا يجبُ إلَّا للصلاةِ                                        |
| ٣٨٣         | <ul> <li>حدیثُ (۲۸): یا رَسولَ اللهِ إنّي امرأةٌ أُستحاضُ</li> </ul> |
| ٣٨٦         | الفرقُ بينَ دمِ الحيضِ والاستحاضةِ                                   |
| <b>*</b> AY | مِن فوائدِ هذًا الحديثِ                                              |
| <b>TAY</b>  | الحياءُ لا يمنعُ نِساءَ الصحابةِ منَ الفقهِ في الدِّينِ              |
| ٣٨٨         | الحائضُ لا تُصلِّي                                                   |
| ٣٨٨         | الاقتصارُ في الجوابِ على ما يُفيدُ                                   |
| ٣٨٨         | حكمةُ النبيِّ عَلَيْكُ في قرنِه العلةَ بالحكمِ                       |
| ٣٨٩         | العرَقُ لا يمنعُ الصَّلاةَ                                           |
| ٣٨٩         | تفرقُ الأحكامِ بتفرُّقِ الأسبابِ                                     |
| ٣٨٩         | رجوعُ المستحاضةِ إلى عادتِها                                         |
| ٣٩١         | وجوبٌ غَسلِ دمِ الحيضِ                                               |
| ٣٩٢         | وجوبُ التطهَرِ مَنَ النَّجاسةِ                                       |
| ٣٩٥         | ■ حديثُ (٦٩): كنتُ رجلًا مذَّاءً                                     |
| ٣٩٩         |                                                                      |
| <b>٣99</b>  | جوازُ الإخبارِ عن نفسِه بها يُستحيَى منهُ للحاجةِ                    |
|             | جوازُ التوكيل في الاستفتاءِ                                          |

| 499 | جوازُ خبرِ الواحدِ في الأمورِ الدينيةِ                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| ٤٠٠ | لا يتحدثُ عندَ الأصهارِ بما يتعلَّقُ بالنساءِ                            |
| ٤٠٠ | كمالُ أدبِ الصحابةِ                                                      |
| ٤٠٠ | وجوبُ الوضوءِ منَ المذي                                                  |
| ٤٠١ | وجوبُ غسلِ الذكرِ والأنثينِ منَ المذيِ                                   |
| ٤٠٢ | الحياءُ لا يمنعُ الإنسانَ منَ التفقهِ في الدينِ                          |
| ٤٠٣ | مسألةٌ: الخارجُ منَ الذكرِ أربعةُ أنواع                                  |
| ٤٠٤ | ■ حديثُ (٧٠): أنَّ النبيَّ عَلِيَّةٍ قبَّلَ بعض نسائِه                   |
| ٤٠٥ | خلافُ العلماءِ: هَلْ مسُّ المرأةِ ينقضُ الوضوءَ؟                         |
| ٤٠٦ | القولُ الصحيحُ في ذلكَ                                                   |
| ٤٠٨ | ■ حديثُ (٧١): إذا وجدَ أحدُكم في بَطنِه شَيئًا                           |
| ٤١٠ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                   |
| ٤١٠ | الدينُ الإسلاميُّ يُريدُ مِن أهلِه أن لا يَبقَوْا في قلقٍ وارتباكٍ وريبٍ |
| ٤١٠ | لو غلبَ على ظنِّه أنَّه أحدثَ فلا يلزمُه الوضوءُ                         |
| ٤١١ | المساجدُ ليسَتْ محلًّا للوضوءِ                                           |
| ٤١٢ | <b>- حديثُ (٧٢):</b> إنَّها هوَ بَضعةٌ مِنكَ                             |
| ٤١٤ | مِن فوائدِ هَذا الحديثِ                                                  |
| ٤١٤ | جوازُ السؤالِ عمَّا يُستحيَى مِنه إذا دعَتِ الحاجةُ                      |
| ٤١٤ | مشَّ الذَّكَرِ لا يوجبُ الوضوءَ                                          |
| ٤١٤ | حسنُ تعليم الرسولِ ﷺ                                                     |

| ٤١٤ | يَنبغي للمُفتي إذا أفتَى بشيءٍ أن يذكرَ الدليلَ أوِ التعليلَ                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤١٥ | اختلافُ حكم مسِّ الذكرِ عَن بقيةِ الأعضاءِ                                            |
| ٤١٥ | <ul> <li>◄ حديثُ (٧٣): مَن مسَّ ذكرَه فليتوضَّأْ</li> </ul>                           |
|     | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                |
| ٤١٧ | مَن مسَّ ذكَرَه فإنَّه مأمورٌ بالوضوءِ                                                |
| ٤١٩ | مسألةً: مسُّ الأُنثَيَيْن هَلْ يَنقضُ الوضوءَ؟                                        |
| ٤١٩ | مسألةٌ: مَن مسَّ ذكَرَ غيرِه فهَلْ يَنتقضُ وضوؤُه؟                                    |
| ٤٢٠ | مسألةٌ: مسُّ المرأةِ ذكرَ ولدِها وهيَ تُطهرُه هَلْ يَنتقضُ وضوؤُها؟                   |
| ٤٢٠ | مسألةٌ: مسُّ الدبرِ هل يَنقضُ الوضوءَ؟                                                |
| ٤٢٠ | ■ حديثُ (٧٤): مَن أصابَه قيءٌ أو رعافٌ                                                |
| ٤٢١ | سببُ عَجِيءِ المؤلفِ بهذا الحديثِ                                                     |
| ٤٢٢ | مِن مُنكراتِ هذا الحديثِ                                                              |
| ٤٢٣ | <ul> <li>حديثُ (٧٥): أنَّ رجُلًا سألَ النبيَّ ﷺ: أتوضَّأُ مِن لحومِ الغنمِ</li> </ul> |
| ٤٢٥ | مِن فوائدِ هذا الحديثِمِن فوائدِ هذا الحديثِ                                          |
| ٤٢٥ | حرصُ الصحابةِ على تعلمِ العلمِ                                                        |
| ٤٢٥ | لحمُّ الغنمِ لا يجبُّ الوضوءُ مِنه                                                    |
|     | إثباتُ المشيئةِ للعبدِ                                                                |
|     | وجوبُ الوضوءِ مِن لحمِ الإبلِ                                                         |
|     | ■ حديثُ (٧٦): مَن غسَّلَ ميتًا فليغتسِلْ                                              |
|     | مِن فو ائِدِ هذا الحديثِ                                                              |

| ٤٣٥                                           | وجوبُ الاغتسالِ على مَن غسَّلَ ميتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥                                           | مشروعيةُ تغسيلِ الأمواتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٣٦                                           | الاستِعدادُ للعبادةِ قبلَ فعلِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٦                                           | وجوبُ الوضوءِ للصلاةِ على الميتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٣٦                                           | ■ حديثُ (٧٧): أَنْ لا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢٣٩                                           | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٣٩                                           | تبليغُ الرسالةِ والشَّريعةِ يكونُ باللفظِ المسموعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٣٩                                           | جوازُ كتابةِ الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٤٣٩                                           | عظمةُ القرآنِ، وأنَّه يجبُ أن يُنزَّهَ عنِ النجسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٢٣٩                                           | وجوبُ الوضوءِ لمسِّ المصحفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٣٩                                           | المصحفُ لا يمسُّه إلَّا طاهرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٤٤١                                           | <ul> <li>حدیثُ (۷۸): کانَ رسولُ اللهِ ﷺ یذکرُ الله عَلی کلِّ أَحیانِه</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٤٤                                           | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>{ { { { { { { { { { { }} } } } } } } }</b> | معرفةُ عائشةَ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا بأحوالِ النبيِّ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَ |
| <b>{ { { { { { { { { { { }} } } } } } } }</b> | فضيلةُ إدامةِ ذِكرِ اللهِ والاستمرارِ فيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>{ { { { { { { { { { { }} } } } } } } }</b> | لا يُشترطُ للذِّكْرِ أن يكونَ على طهارةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٤٦                                           | <ul> <li>حديثُ (٧٩): أنَّ النبيَّ عَيَالِيَّ احتجَمَ وصلَّى ولم يَتوضَّأ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٤٧                                           | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٤٧                                           | استِعمالُ الحجامةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ξξΛ                                           | الحجامةُ لا تَنقضُ الوضوءَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| £ £ A | خروجُ الدمِ مِنَ البدنِ وإن كانَ كثيرًا لا ينقضُ الوضوءَ                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ £ 9 | <b>- حديثُ (٠٨): العينُ وِكاءُ السَّهِ</b>                                                                       |
| ٤٤٩   | ■ حديثُ (٨٠): ومَن نامَ فلْيَتوضَّأْ                                                                             |
| ٤٥٠   | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                           |
| ٤٥٠   | الريحُ ناقضٌ للوضوءِ                                                                                             |
| ٤٥٠   | النَّومُ لا ينقضُ الوضوءَ إذا لم يَستطلِقِ الوكاءَ                                                               |
| ٤٥٠   | <ul> <li>حدیث (۸۱): إنّها الوضوء على مَن نامَ مضطجِعًا</li> </ul>                                                |
| ٤٥١   | الكلامُ في صحةِ الحديثِ                                                                                          |
| 207   | <ul> <li>حديثُ (٨٢): يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ في صلاتِه، وحديثُ (٨٣، ٨٤)</li> </ul>                       |
| 207   | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                           |
| 807   | الشيطانُ قد يُسلَّطُ على بَني آدمَ في الصَّلاةِ ليُفسدَ صلاتَه عليهِ                                             |
| 807   |                                                                                                                  |
| ٤٥٣   | بيانُ شِدةِ عداوةِ الشيطانِ لبَني آدمَ                                                                           |
| 204   | التحذيرُ منَ الوساوسِ                                                                                            |
| 204   |                                                                                                                  |
| 804   | النصوصُ قد تَأْتِي مُقيِّدةً للشيءِ بناءً على الغالبِ                                                            |
| 804   | ■ حديثُ (٨٥): إذا جاءَ أحَدَكُم الشيطانُ فقالَ                                                                   |
| १०१   | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                           |
| १०१   | َ عَدَقَ الْإِنسانَ يَنبغي أَن يُلاقِيَ عدوَّه بحَزمِ وقوةٍأنَّ الإِنسانَ يَنبغي أن يُلاقِيَ عدوَّه بحَزمِ وقوةٍ |
| ٤٥٥   | بابُ قضاءِ الحاجةِ                                                                                               |

| ٤٥٧ | <ul> <li>حدیث (۸٦): کان رسول الله ﷺ إذا دخل الخلاء</li> </ul>                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٥٨ | بِن فُوائِدِ هذا الحديثِ                                                        |
| ٤٥٨ | جوازُ لُبسِ الخاتَمِ                                                            |
| ٤٥٩ | لا يَنبغي الْدخولُ إلى الخلاءِ بشَيءٍ فيهِ ذِكرُ اللهِ                          |
| ٤٦٠ | نعظيمُ ما فيهِ ذِكرُ اللهِ                                                      |
| ٤٦٠ | <ul> <li>حديثُ (٨٧): اللهُمَّ إنِّي أَعوذُ بكَ منَ الخُبثِ والخبائثِ</li> </ul> |
| ٤٦٣ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                          |
| ٤٦٣ | افتقارُ النبيِّ ﷺ إلى اللهِ                                                     |
| ٤٦٣ | استِحبابُ هذا الذِّكرِ عندَ دخولِ الخلاءِ                                       |
| ٤٦٣ | يجبُ اللجوءُ إلى اللهِ تَعالى في جلبِ المنافعِ ودفعِ المضارِّ                   |
| ٤٦٤ | إِثْبَاتُ قُدرةِ اللهِ وسُلطانِه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ                        |
| ٤٦٤ | حِكمةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                       |
| ٤٦٥ | إثباتُ الشياطينِ خِلافًا لَمَنْ أَنكَرَهم                                       |
| ٤٦٦ | <ul> <li>حدیث (۸۸): کان رسول الله ﷺ یدخُلُ الخلاء</li></ul>                     |
| ٤٦٨ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                          |
| ٤٦٨ | استخدامُ الأحرارِ                                                               |
| ٤٦٨ | مَنقبةُ أنسِ بنِ مالكِ رَضِّالِلَّهُ عَنْهُ                                     |
| ٤٦٨ | جوازُ مساعدةِ الإنسانِ في طهارتِه                                               |
| ٤٦٨ | جوازُ التعاونِ في خدمةِ الشرفاءِ                                                |
|     | الاستِعدادُ لها يَنبغي أن يَفعلَ                                                |

| ٤٦٩        | تأكيدُ السُّترةِ في الصَّلاةِ وعندَ التخلِّي                    |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٤٦٩        | جوازُ الاستنجاءِ بالماءِ دونَ الأحجارِ                          |
| ٤٧٠        | <ul> <li>حديثُ (٨٩): قالَ لي النبيُّ ﷺ: خُذِ الإداوة</li> </ul> |
| ٤٧١        | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                          |
| ٤٧١        | جوازُ استِخدامِ الأحرارِ                                        |
| ٤٧١        | أنَّ أمرَ الخادِمِ بالشيءِ لا يُعدُّ سؤالًا مذمومًا             |
| ٤٧١        | فضيلةُ المغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِاً لِللَّهُ عَنْهُ               |
| ٤٧١        | جوازُ الاقتصارِ على الماءِ في الاستِنجاءِ                       |
| <b>EVY</b> | شِدةً حياءِ النبيِّ عَلَيْةً                                    |
| <b>EVY</b> | يَنبغي للإنسانِ أن يَبتعدَ عنِ الناسِ عندَ قضاءِ الحاجةِ .      |
| ٤٧٢        | شُموليةُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ على أكملِ الآدابِ وأحسنِ         |
| ٤٧٣        | <b>- حديثُ (٩٠)</b> : اتَّقوا اللَّعَّانَيْنِ                   |
| ٤٧٥        | مِن فوائدِ هَذا الحديثِ                                         |
| ٤٧٥        | تحريمُ التخلِّي في الطريقِ                                      |
| ٤٧٥        | المُتسببُ في الإثمِ كالمباشِرِ                                  |
| ٤٧٥        | جوازُ لعنِ مَن فعَلَ ذلكَ                                       |
| ٤٧٦        | <u>-</u>                                                        |
| ٤٧٦        | جوازُ التخلِّي في جانبٍ منَ الطريقِ لا يَستطرقُه الناسُ.        |
|            | لا يحرمُ التخلِّي في الظلِّ مُطلقًا                             |
|            | " حديثُ (٩١): والمَوارد                                         |

| ٤٧/ | تعريفَ الموارِدِتعريفَ الموارِدِ                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٥ | ■ حديثُ (٩٢): أو نَقْع ماءٍ                                                              |
| ٤٧٥ | الفرقُ بينَ المواردِ ونقعِ الماءِا                                                       |
| ٤٧٥ | <ul> <li>حديثُ (٩٣): النهي عن قضاءِ الحاجةِ تحتَ الأشجارِ المثمرةِ</li> </ul>            |
| ٤٨٠ | <ul> <li>حديثُ (٩٤): إذا تغوَّطَ الرجُلانِ فلْيَتُوارَ كلُّ مِنهما عَن صاحبِه</li> </ul> |
| 113 | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                   |
| 213 | الدينُ الإسلاميُّ دِينُ الأدبِ والخُلقِ الرفيع                                           |
| 211 | إذا أرادَ الرجُلانِ أن يَتغوَّطا فالسُّنةُ أن يَبتعدَ كلُّ مِنهما عنِ الآخرِ             |
| ٤٨٢ | النهيُ عنِ التحدثِ على قضاءِ الحاجةِ                                                     |
| 244 | إِثْبَاتُ الْمَقْتِ لللهِ عَزَّوَجَلَّ                                                   |
| ٤٨٤ | تحريمُ أن يَجتمعَ اثنانِ يقضيانِ حاجتَهما ويَتحدَّثانِ                                   |
| ٤٨٤ | <b>عديثُ (٩٥): لا ي</b> مسَّ أَحَدُكم ذَكَرَه بيمينِه وهوَ يبولُ                         |
| ٤٨٦ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                   |
| ٤٨٦ | نهيُ الإنسانِ عَن مسِّ ذكرِه بيمينِه وهو يبولُ                                           |
| ٤٨٦ | جوازُ مسِّ الإنسانِ ذكرَه بيمينِه في غيرِ حالِ البولِ                                    |
| ٤٨٧ | تكريمُ اليدِ اليُمنَى                                                                    |
| ٤٨٧ | اليمينُ خيرٌ مِنَ اليسارِ                                                                |
|     | جوازُ التصريح بلفظِ البولِ                                                               |
|     | النهيُ عنِ التمسح منَ الخَلاءِ باليمينِ                                                  |
| ٤٨٩ | النهيُّ عن التنفس في الإناءِ                                                             |

| 819                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩١                                                                                            |
| ٤٩١                                                                                            |
| 897                                                                                            |
| 297                                                                                            |
| 297                                                                                            |
| 893                                                                                            |
| 898                                                                                            |
| 898                                                                                            |
| 898                                                                                            |
| ٤٩٤                                                                                            |
| 898                                                                                            |
| १९०                                                                                            |
| 890                                                                                            |
| 897                                                                                            |
| 897                                                                                            |
| ٤٩٨                                                                                            |
| ٤٩٨                                                                                            |
| ٤٩٨                                                                                            |
| ٤٩٨                                                                                            |
| 291<br>291<br>291<br>297<br>292<br>292<br>293<br>293<br>293<br>293<br>293<br>293<br>293<br>293 |

| ٤٩/   | الأكملُ أن تكونَ القِبلةُ عنِ اليمنِ أو الشِّمالِ                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٩/   | الانحِرافُ اليسيرُ لا يَكفي                                                                |
| ٤٩/   | جوازُ الخِطابِ بلفظٍ يعمُّ الأمةَ ولفظٍ يخصُّ بعضَ الأمةِ                                  |
| ٤٩٥   | لا يجوزُ استقبالُ القِبلةِ أوِ استِدبارُها بغائطٍ أو بولٍ ولَوْ في البُنيانِ               |
| 0 • 1 | حِكمةُ الرسولِ ﷺ                                                                           |
| 0.1   | <b>- حَديثُ (٩٨): مَن أَتَى الغائطَ فلْيَست</b> ِرْ                                        |
| ٥٠٢   | مِن فوائدِ هَذا الحديثِ                                                                    |
|       | الإِشارةُ إلى أنَّ الناسَ فيما سبقَ يَقضون حوائِجَهم في الأماكنِ البَريَّةِ أوِ الداخِليةِ |
| ٥٠٢   | في البلدِ بشرطِ أن تَكونَ مُنخفضةً مُطمئِنَّةً                                             |
| ٥٠٢   | وجوبُ الاستتارِ على مَن أَتَى الغائطَ                                                      |
| 0.4   | <ul> <li>حديثُ (٩٩): أنَّ النَّبيّ ﷺ كانَ إذا خرجَ منَ الغائطِ</li> </ul>                  |
| 0 • 0 | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                     |
| 0 • 0 | اتباعُ السُّنةِ في الدعاءِ عندَ الخروجِ منَ الخَلاءِ                                       |
| ٥٠٦   | <b>- حديثُ (۱۰۰</b> ): أَتَى النبيُّ عَلَيْهُ الغائطَ                                      |
| ٥٠٧   | مِن فوائدِ هَذا الحديثِ                                                                    |
|       | مَنقبةُ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ                                                             |
| ٥٠٧   | جوازُ استخدام الأحرارِ                                                                     |
|       | أمرُ الخادم ونَحُوهِ لا يعدُّ سؤالًا مذمومًا                                               |
|       | جوازُ الاستِعانةِ بالغيرِ في الطَّهارةِ                                                    |
|       | الاجتهادُ إذا خالفَ النصَّ فهوَ باطلٌ                                                      |

| ٥٠٨                     | لا بدَّ في الاستجهارِ مِن ثلاثةِ أحجارٍ                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                         | الاستِجارُ مطهِّرٌ                                                       |
|                         | الأرواثُ نجِسةٌ                                                          |
| 01.                     | حُسنُ خلقِ النبيِّ عَلَيْهُ                                              |
| بُستنجَى بعَظم أو رَوثٍ | <ul> <li>حَديثُ (۱۰۱): إِنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ نَهى أَن يُـ</li> </ul>      |
| •                       | المرادُ بالعظم في الحديثِ                                                |
|                         | <ul> <li>◄ حديثُ (٢٠٢): استَنزِهوا منَ البولِ</li> </ul>                 |
| 011                     | <ul> <li>حديثُ (١٠٣): أَكْثَرُ عَذَابِ القَبْرِ مِنَ البَوْلِ</li> </ul> |
|                         | مِن فوائدِ الحديثِ                                                       |
| 017                     | وجوبُ التنزُّهِ منَ البولِ                                               |
|                         | لا يُعفَى عَن يسيرِ البولِ                                               |
|                         | وجوبُ الاستِنزاهِ مِن كلِّ بولٍ                                          |
|                         | إثباتُ عذابِ القبرِ                                                      |
| ٥١٦                     |                                                                          |
| 017                     | عدمُ الاستنزاهِ منَ البولِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ                          |
| فلاءِ أَن نَقعدَ        | <ul> <li>حديثُ (١٠٤): علَّمَنا رسولُ اللهِ ﷺ في الح</li> </ul>           |
|                         | قاعدةٌ مُهمةٌ فيما يظنُّ أنَّه مَصلحةٌ                                   |
|                         | • عديثُ (١٠٥): إذا بالَ أَحَدُكم فلْيَنتُرْ ذكَرَه                       |
|                         | <ul> <li>حدیث (۱۰٦): إنَّ اللهَ يُثني علَيْكم</li> </ul>                 |
|                         | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                   |
|                         | ラッ こうごんしん                                                                |

| الجميعُ بينَ الاستجمارِ والماءِ أفضلُ مِنَ الاقتصارِ على أَحَدِهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٥٢٣   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| أنَّ النبيَّ ﷺ لا يعلمُ الغيبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢٣   |
| أنَّ الأعلى مَنزلةً ومَرتبةً قد يَستفيدُ مِمَّن دونَه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 078   |
| أفعالُ اللهِ لا تَحتاجُ إلى توقيفٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 078   |
| <ul> <li>حدیثُ (۱۰۷): وصحَّحه ابنُ خُزیمةَ بدونِ ذِکرِ الحجارةِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 070   |
| يُستفادُ مِن هذا البابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 070   |
| ما يُسَنُّ عندَ دخولِ الخلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 070   |
| ما يَقُولُه إذا خرجَ منَ الخلاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥٢٦   |
| تحريمُ التغوُّطِ بها يَكونُ أذًى للناسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٢٧   |
| جوازُ استخدام الغَيرِ في إعدادِ الأحجارِ الَّتي يَستجمرُ بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٢٧   |
| يكرهُ مَسُّ الذَكَرِ باليمينِ حالَ البولِ٧٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥٢٧   |
| الاستِجهارُ لا بدُّ أن يَكُونَ بثلاثةِ أحجارٍ فأكثَرَ ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| الاستِنزاهُ منَ البولِ واجبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| لا يجوزُ الاستجمارُ بها يَكونُ مُحتَرمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| بابُ الغسلِ وحكم الجُنبِ ٢٨ c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| تعريفُ الغُسلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| تعريفُ الجنبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| ري :<br>- حديثُ (١٠٨): الماءُ مِنَ الماءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| عمومُ الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| عموم الحديث<br>مَفهو مُ الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| هفهم احدنب عند المستحدث | U 1 T |

| ۰۳۰.  | <ul> <li>حديثُ (١٠٩): إذا جلسَ بينَ شُعَبِها الأربعِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۳۲.  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۳۲ . | التَّكْنيةُ عَمَّا يُستحيَى مِن ذِكْرِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۰۳۲.  | أنَّ الغُسلَ واجبٌ إذا حصلَ الجهدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥٣٣   | ظاهرُ الحديثِ يدلُّ على وجوبِ الغُسلِ سواءٌ كانَ الجِماعُ بحائلٍ أو غيرِ حائلٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۰۳۰.  | - حديثُ (١١٠): قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ في المرأةِ تَرَى في مَنامِها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       | <ul> <li>حدیثُ (۱۱۱): قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمَرَأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ قَالَ:</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۳۳ . | «تَغْتَسِلُ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٣٤ . | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٣٤ . | الأدبُ العالي في الصحابةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٥٣٤.  | وصفُ اللهِ تَعالى بالحياءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۰۳٦.  | النساءُ يَحتلِمْن كما يَحتلمُ الرجالُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۰۳٦.  | الاحتلامُ بلا إنزالٍ لا يُوجبُ الغُسلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۰۳٦.  | لو رأَى الإنسانُ بعدَ استيقاظِه أثرَ الجنابةِ وتَيقَّنَ أنَّه منيٌّ وجبَ الغُسلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰۳۷ . | لا يجبُ الغسلُ بانتقالِ المَنيِّ إذا لم يَخرُجْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰۳۸ . | لا يجبُ الغُسلُ معَ الشكِّلله المعرِّ الشكِّ العُسلُ مع الشكِّ العُسلُ العُسلُ مع الشكِّ العُسلُ العُسلُ مع الشكِّ العُسلُ |
| ۰۳۹.  | الشريعةُ الإِسلاميةُ مَبنيةٌ على الحقائقِ لا على الأوهامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۰۳۹.  | جوازُ استِكشافِ الأمرِ حتَّى منَ الكبراءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۹.   | تواضعُ النبيِّ ﷺ التواضعَ الجمَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٠٤٠.  | أنَّ «نعَمْ» تَسدُّ مسدَّ الجملةِ في الجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| بلاغةُ اللغةِ العربيةِ                                          |
|-----------------------------------------------------------------|
| الشبهُ يَكُونُ للوالِدينِ جميعًا                                |
| الإنسانُ قد يُشبهُ أخوالَه                                      |
| تعدادُ الأدلةِ وتَنويعُها                                       |
| يَنبغي للمستدلِّ أن يَذكرَ الدليلَ                              |
| ربَّما يستدلُّ بالشبهِ عَلى ثبوتِ النسبِ                        |
| <ul> <li>حدیث (۱۱۲): کان رسول الله ﷺ یغتسِل مِن أربع</li> </ul> |
| مِن فوائِدِ هذا الحديثِ                                         |
| مَشروعيةُ الغسلِ منَ الجنابةِ                                   |
| مَشروعيةُ الغُسلِ يومَ الجمعةِ                                  |
| مَشروعيةُ الغُسلِ منَ الحجامةِ                                  |
| الاغتسالُ مِن تَغسيلِ الميتِ                                    |
| <b>- حديثُ (١١٣):</b> قِصةُ ثُمامةَ بنِ أَثالٍ عندَما أسلمَ     |
| مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                          |
| جوازُ ربطِ الأسيرِ الكافرِ في ساريةِ المسجدِ                    |
| مُلاطفةُ الأسيرِ                                                |
| جوازُ مُكثِ الكافرِ في المسجدِ                                  |
| أمرُ الكافرِ إذا أسلمَ بالاغتِسالِ                              |
| ثلاثةُ أشياءَ تَنبغي لَنْ أسلمَ                                 |
| • حديثُ (١١٤): غُسلُ يوم الجمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتلم          |

| ۰۰۰     | تعريفُ الواجبِ                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 00Y     | أدلةُ وُجوبِ الغُسلِ يومِ الجمعةِ                                                   |
| 000     | <b>= حديثُ (١١٥):</b> مَن تُوضًاً يومَ الجمعةِ                                      |
| ٥٥٦     | الكَلامُ في صحةِ الحديثِ                                                            |
| ٥٥٧     | <ul> <li>حدیث (۱۱٦): کان رسول الله ﷺ يُقرِئُنا القرآن ما لم يكُنْ جُنبًا</li> </ul> |
| ٥٥٨     | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                              |
| ٥٥٨     | حِرصُ النبيِّ عَلِي إبلاغِ القرآنِ                                                  |
| ٥٥٨     | أَنَّ النبيَّ ﷺ لا يُقرِئُهم إذا كانَ جنبًا                                         |
| ook     | لا يَنبغي أن يُستحيَى في أمورِ الدينِ                                               |
| ٥٥٨     | الحائضُ لا تقرَأُ القرآنَ                                                           |
| ۰۰۹     | ظاهرُ الحديثِ الامتناعُ منَ القرآنِ مُطلقًا                                         |
| 009     | جوازُ قراءةِ القرآنِ للمُحدِثِ حدَثًا أصغرَ                                         |
|         | تَعظيمُ القرآنِ الكريمِ                                                             |
| ٥٦٠     | <ul> <li>◄ حديثُ (١١٧): إِذَا أَتَى أَحَدُكم أَهْلَه</li> </ul>                     |
| ۰۰۰ ۱۰۰ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                              |
| ۲۱ م    | الكنايةُ علَّا لا يَنبغي ذِكرُه باسمِه الخاصِّ                                      |
| ۲۲ ٥    | الزوجةُ تُسمَّى أهلًا                                                               |
| ۰ ۳۲ ه  | كمالُ الشَّريعةِ الإسلاميةِ فيما يَتعلقُ بالأديانِ                                  |
| ۰ ۳۲ ٥  | الأمرُ بالوضوءِالله الأمرُ بالوضوءِ                                                 |
| ۰ ۳۲ ٥  | لا بأسَ مِن تعليلِ الأحكامِ الشَّرعيةِ                                              |

| يَنبغي للإنسانِ ألَّا يُرهقَ نفسَه بأيِّ عمَلِ منَ الأعمالِ                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>عديثُ (١١٨):</b> كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يَنامُ وهوَ جُنبٌ                                          |
| مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                            |
| لا يُستحيَى مِنَ الحقِّ                                                                           |
| جوازُ نومِ الجُنبِ بلا وضوءٍ                                                                      |
| <ul> <li>حديثُ (١١٩): كانَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ إذا اغتسَلَ من الجنابةِ يبدأُ فيَغسلُ</li> </ul> |
| یکیْه                                                                                             |
| التَّعبيرُ بالفعلِ عنِ الإرادةِ إذا كانَ قريبًا مِنها                                             |
| تعريفُ الجنابةِ                                                                                   |
| <ul> <li>◄ حديثُ (١٢٠): ثُم أَفرغَ على فرجِه وغسَلَه بشِمالِه</li> </ul>                          |
| مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                            |
| يجوزُ للمرأةِ أن تُصرِّحَ بها قد يُستحيَى مِنهُ لبيانِ الحقِّ                                     |
| يَنبغي للإنسانِ أن يَغتسلَ على الكيفيةِ المَذكورةِ                                                |
| أنَّه يبدأُ بالوُضوءِ قبلَ الغُسلِ                                                                |
| العِنايةُ بغسلِ الرأسِ في الجنابةِ                                                                |
| تكرارُ غسلِ الرأسِ 3٧٥                                                                            |
| لا يَنبغي تكرارُ الغَسلِ في بقيةِ البدنِ                                                          |
| عدمُ اشتِراطِ الدلْكِ                                                                             |
| مَشرُوعيةُ غسلِ الرِّجْلين بعدَ انتهاءِ الغُسلِ                                                   |
| أنَّ الفرجَ يُغسلُ بالشِّمالِ                                                                     |

| ovo         | استِعمالُ ما يساعدُ على التنظيفِ بسُرعةٍ إذا كانَ الماءُ قليلًا             |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ovo         | جوازُ التمسحُ بالمنديلِ                                                     |
| ٥٧٦         | جوازُ نفضِ الماءِ باليدِ                                                    |
| ov7         | ■ حديثُ (١٢١): إنِّي امرأةٌ أشدُّ شعرَ رَأسِي                               |
| ovv         | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                      |
| مِنه٧٧٥     | صراحةُ نِساءِ الصحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ فِي السؤالِ عَمَّا قد يُستحيَى |
| ovv         | جوازُ شدِّ شعرِ الرأسِ                                                      |
| ovv         | لا يَجِبُ نقضُ شعرِ المرأةِ عندَ الغُسلِ                                    |
| ovv         | يَكفي أن يَحثيَ الإنسانُ على رأسِه ثلاثَ حَثياتٍ                            |
| ova         | <ul> <li>حديثُ (١٢٢): إنِّي لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ أو جُنبٍ</li> </ul>   |
| ٥٧٨         | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                      |
| ٥٧٨         | جوازُ إضافةِ التحليلِ والتَّحريمِ إلى الرَّسولِ عَيَالِيُّ                  |
| ov9         | تعظيمُ المساجدِ                                                             |
| ov9         | لا يَجوزُ للحائضِ أن تَمكتَ في المسجدِ                                      |
| ٥٨٠         | لا يَجوزُ للحائضِ أن تَعبُرَ المسجدَ                                        |
| ۽ واحِدٍ١٨٥ | <ul> <li>حدیث (۱۲۳): کنتُ أغتسلُ أنا ورَسولُ اللهِ ﷺ مِن إِناءِ</li> </ul>  |
| oat         | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                      |
| o           | صراحةُ نِساءِ الصحابةِ رَضَالِلَهُ عَنْهُنَّ                                |
| o           |                                                                             |
| ٥٨٢         | جوازُ تعرِّي الزوجَيْن بعضِهما عندَ بعضِ                                    |

| ٥٨٢ | جوازُ اغتِرافِ الجنبِ منَ الماءِ ليَتطهَّرَ بهِ                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣ | بِهَاءُ المَاءِ الَّذِي تُغمسُ فيه اليدِ الَّتِي فيها الحدثُ على طَهورِه    |
| ٥٨٣ | ■ حديثُ (١٢٤): إنَّ تحتَ كلِّ شعرةٍ جَنابةً وحديثُ (١٢٥)                    |
| ٥٨٤ | مِن فوائدِ الحديثَيْنِ                                                      |
| ٥٨٤ | عمومُ الجنابةِ لجميعِ البدنِ                                                |
| ٥٨٥ | وجوبُ استيعابِ الجلدِ ظاهرِه وباطنِه في الغُسلِ                             |
| ٥٨٥ | فيهِ دليلٌ على تعليقِ الأحكامِ بعِللِها                                     |
| ٥٨٧ | بابُ التيممِ                                                                |
| ٥٨٧ | التيممُ في اللغةِ والشرعِ                                                   |
| ٥٨٧ | شروطُ التيممِ                                                               |
| 019 | <ul> <li>حدیثُ (١٢٦): أُعطیتُ حَسًا لم يُعطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلي.</li> </ul> |
| 098 | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                      |
| 098 | مِنةُ اللهِ سُنْحَانَهُ وَتَعَالَى على هذِهِ الأمةِ                         |
| 098 | فَضِيلةُ النَّبِيِّ عَلَيْكِهِ                                              |
| 098 | حُسنُ تَعليم الرسولِ عَلَيْةِ للأُمةِ                                       |
| 098 | إعطاءُ الرسولِ عَلَيْ سلاحَ رعبِ العدقِ                                     |
| 090 | اللهُ تَعالى جعلَ الأرضَ مَسجدًا وطهورًا                                    |
| 097 | جميعُ الأرضِ تصحُّ فيها الصَّلاةُ                                           |
| 097 | أماكنُ لا يُصلَّى فيها                                                      |
|     | المكانُ النجسُ                                                              |

| المَقبرةُ                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الحشُّ والحمامُ                                                                               |
| أن تَكُونَ الصَّلاةُ إلى قبرِ                                                                 |
| أعطانُ الإبلِ                                                                                 |
| الأرضُ المغصوبةُالله على المغصوبةُ                                                            |
| جميعُ الأرضِ مَكانٌ للتيممِ                                                                   |
| لا يَجِبُ طلبُ الماءِ قبلَ دخولِ الوقتِ                                                       |
| الإشارةُ إلى فعلِ الصَّلاةِ في أولِ وقتِها                                                    |
| لا فرقَ بينَ الرجلِ والمرأةِ في التيممِ                                                       |
| يجوزُ لَمِن دخلَ عليهِ وَقتُ الصَّلاةِ ولم يجِدِ الماءَ أن يُصلِّيَ بالتيثُّمِ وإن كانَ يعلمُ |
| وجودَ الماءِ في آخرِ الوقتِ                                                                   |
| لا يَجُوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عَن وقتِها                                                        |
| لا يَجوزُ تأخيرُ الصَّلاةِ عَن وقتِها                                                         |
| جوازُ النسخِ في الأحكامِ                                                                      |
| فضيلةُ النبيِّ ﷺ بإعطائِه الشفاعة                                                             |
| إثباتُ الشفاعةِ                                                                               |
| عمومُ رسالةِ النبيِّ عَلِيلَةِ                                                                |
| لا يُمكنُ تَغييرُ الشَّريعةِ باختلافِ الزمنِ                                                  |
| لا عمومَ في رسالةِ أَحَدٍ منَ الرسلِ إلَّا النبيَّ ﷺ                                          |
| <ul> <li>حدیث (۱۲۷): وجُعِلَت تُربتُها لَنا طَهورًا</li> </ul>                                |

| ٦٠٦          | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                               |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>፣ • ፕ</b> | لا يصحُّ التيممُ معَ وجودِ الماءِ                                    |
| ገ • Y        | <ul> <li>حديثُ (١٢٨): وجُعِلَ التُّرابُ لِي طَهورًا</li> </ul>       |
| ٦•∨          | التيممُ مُطهرٌ ورافعٌ للحدثِ                                         |
| ٦٠٨          | <ul> <li>حديثُ (١٢٩): بَعَثَني النبيُّ عَيَّكِيْ في حاجةٍ</li> </ul> |
| 711          | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                               |
| 711          | جوازُ بعثِ الغيرِ في حاجةٍ                                           |
| 711          | جوازُ التصريحِ بِما يُستحيَى مِنه عندَ الحاجةِ                       |
| 711          | عدمُ جوازِ التيممِ معَ وُجودِ الماءِ                                 |
| 717          | مُقتضَى القياسِ مُساواةُ الفرعِ للأصلِ                               |
| 717          | جوازُ العملِ بالقياسِ في عهدِ النَّبيِّ عَلَيْهِ                     |
| 717          | لا قياسَ معَ النصِّ                                                  |
| 717          | لا يُؤمرُ بالإعادةِ مَنِ اجتهدَ فأخطأ                                |
| 717          | محلُّ التَّطهيرِ في التيممِ: الوجهُ واليدانِ                         |
| ۳۱۳          | استِواءُ الحدثِ الأصغرِ والأكبَرِ في طهارةِ التيمُّمِ                |
| 717          | لا يُكرِّرُ المسحَ في التيممِ                                        |
| 717          | التيممُ ضربةٌ واحدةٌ للوجهِ والكفَّيْن                               |
| ٣١٣٣         | المُستعملُ في الطُّهارةِ لا يكونُ طاهرًا غيرَ مطهرٍ                  |
| 318          | وجوبُ استِيعابِ الوجهِ في مسحِ التيممِ                               |
| 718          | مَشروعيةُ النفخ بعدَ الضربِ                                          |

| بُ الترتيبِ في التيممِ                                             | وجوا     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| ِ التيممِ للجنبِ                                                   | جوازُ    |
| يثُ (١٣٠): التيممُ ضَربتانِ                                        | = حد     |
| وائدِ هذا الحديثِ                                                  | مِن فو   |
| مِن ضَربتَيْن في التيممِ                                           | لا بُدَّ |
| ، بينَ التيممِ والماءِ                                             | الفرقُ   |
| بيثُ (١٣١): الصعيدُ وَضوءُ المسلِمِ و(١٣٢)                         | - حد     |
| الإرسالِ عندَ المُحدِّثينَ                                         | معنى     |
| رائدِ هذا الحديثِ                                                  | مِن فو   |
| التيمم بجميع أجزاء الأرضِ ١٦٦                                      | جوازُ    |
| لتيممِ مُقامَ الماءِلتيممِ مُقامَ الماءِ                           | قيامُ ا  |
| التيمم عندَ تَعذرِ استعمالِ الماءِ                                 | جوازُ    |
| استعهالِ المبالغةِ في الكلامِ                                      | جوازُ    |
| نُ طَهارةِ التيممِ بوُجودِ الماءِنُ طَهارةِ التيممِ بوُجودِ الماءِ | بُطلادُ  |
| مَ معَ وجودِ الْماءِ فطهارتُه غيرُ صحيحةٍ                          | لو تَيم  |
| بُ إِزالَةِ المَانِعِ فِي أَعضاءِ الطَّهارةِ                       | وجود     |
| يتُ (١٣٣): خرَجَ رجُلانِ في سفَرٍ                                  |          |
| اِثِدِ هذا الحديثِ                                                 | مِن فو   |
| الماءِ لا يَجِبُ إذا علِمَ الإنسانُ أنَّه ليسَ حولَه ماءٌ          | طلَبُ    |
| شَّمَ وصلَّى ثُم وجدَ الماءَ فإنَّه لا يعيدُ الصَّلاةَ             | إذا تيأ  |

| 779 | جوازُ الاجتهادِ في عَهْد النبيِّ ﷺ                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779 | حِلمُ النبيِّ عِيَالِيْ وعدمُ توبيخِه لَمِنِ اجتهدَ ولو أخطأً                                   |
| 779 | إثابةُ الإنسانِ على الخطّأ في الطاعاتِ                                                          |
| 779 | إصابةُ السُّنةِ خيرٌ مِن كثرةِ العملِ                                                           |
| 74. | تشجيعُ مَن أصابَ السُّنةَ في عملِه                                                              |
| 74. | <b>- حديثُ (١٣٤): إذا</b> كانَت بالرجالِ الجِراحةُ                                              |
| 744 | مِن فوائدِ هذا الأثرِ                                                                           |
|     | يَرى ابنُ عباسٍ أنَّ المرادَ بالمرضِ هُنا الجروحُ الَّتي حصَلَت منَ الجهادِ أو مِن              |
| 777 | غيرِه                                                                                           |
| 744 | مَن كَانَ عَلَيْه جِراحةٌ ويَخافُ إذا غَسَلَها أن يَتضرَّرَ بِمَوتٍ أو بِها دونَه فإنَّه يتيممُ |
| 747 | <b>■ حديثُ (١٣٥</b> ): انكَسَرَت إِحدَى زَندَيَّ                                                |
| 747 | تَعريفُ الجبائرِ                                                                                |
| ۸۳۲ | <ul> <li>حدیث (۱۳٦): إنَّما كانَ يَكفيهِ أن يَتيممَ</li> </ul>                                  |
| ۸۳۲ | الكلامُ على صحةِ الحديثِ                                                                        |
| 78. | هَلْ يُشترطُ أَن يَضعَ الجَبيرةَ على طهارةٍ؟                                                    |
| 781 | هَلْ تَمسحُ الجبائرِ في الحدثِ الأصغرِ والأكبرِ                                                 |
| 781 | هَلْ لَها مدةٌ مُعينةٌ؟                                                                         |
| 788 | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                          |
| 727 | مَضرةُ الإفتاءِ بالجهلِمضرةُ الإفتاءِ بالجهلِ                                                   |
| 187 | الدُّعاءُ على الظالِم بمِثلِ ظُلمِه                                                             |

| ₹0Λ         | جوازُ إطلاقِ الفُتيا في سؤالِ النبيِّ ﷺ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٥٨         | تسليطُ الشيطانِ على الإنسانِ تسليطًا حسِّيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70 <b>9</b> | رجوعُ الْستحاضةِ إلى عادةِ النساءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٦٦٠         | تحريمُ الصومِ والصَّلاةِ على الحائضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 77          | عادةُ النساءِ قُد تَكُونُ سِتةَ أيامٍ أو سَبعةَ أيامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠٦١         | الرجوعُ إلى الغالبِ في الأحكامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٦٦١         | أنَّ الغالبَ في النساءِ أن يَحِضْنَ في كلِّ شهرٍ مرةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٦١         | تخييرُ المستحاضةِ في الغُسلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٦٦١         | صراحةً نساءِ الصحابةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦٦٢         | الأصلُ: البناءُ على ما كانَ مَعروفًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٦٦٢         | مرجعُ الصحابةِ رَضَالِيَّهُ عَنْهُمْ إلى رسولِ اللهِ ﷺ في الاستِفتاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سبعةً       | وجوبُ الاغتِسالِ على المستحاضةِ إذا تَحيَّضَت سِتةَ أيامٍ أو ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٦٦٢         | , we also the control of the control |
| ٦٦٣         | جوازُ الجمعِ للمُستحاضةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٦٦٣         | ثُبُوتُ الجمعِ الصوريِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٦٦٤         | بيانُ تَفاضلِ الأعمالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٦٤         | <ul> <li>حدیثُ (۱٤۱): امکُثی قدرَ ما کانَتْ تَحبسُكَ حیضتُكِ .</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لَاةِ ١٦٥   | <ul> <li>حديثُ (١٤٢): وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَا</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٦٦٦         | مِن فوائدِ هَذا الحديثِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| דדד         | قَدْ يقولُ قائلٌ: إنَّ الاستحاضةَ تَأْتِي عَن وراثةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ٦٦٦                          | الاستِفتاءُ عنِ الشيءِ المؤلِمِ يُسمَّى شَكوى                            |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ٦٦٦                          | الشَّكوى للمخلوقِ جائِزةٌ بشرطٍ                                          |
| ٦٦٧                          | الرجوعُ إلى العادةِ في المستحاضةِ                                        |
| ٦٦٧                          | الحيضُ يحبسُ المرأةَ عنِ الصَّلاةِ وعنِ الصيامِ                          |
| ٦٦٧                          | أنَّ المعتادةَ ترجعُ إلى عادتِها                                         |
| ٦٦٧                          | إذا تَمَّتِ العادةُ بالنسبةِ للمستحاضةِ وجبَ علَيْها الغُسلُ             |
| ٦٦٨                          | جوازُ اجتهادِ الإنسانِ في العباداتِ                                      |
| ٦٦٨                          | لا يجبُ على المستحاضةِ أن تَغتسلَ لكلِّ صلاةٍ                            |
| ٦٧١                          | <ul> <li>حديثُ (١٤٣): كُنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ</li> </ul>    |
| ٦٧٢                          | اختِلافُ العلماءِ حولَ هذا الحديثِ                                       |
| ٦٧٤                          | القولُ الراجحُ                                                           |
| ١٧٤                          | <ul> <li>حدیث (۱٤٤): اصْنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النَّكاحَ</li> </ul>       |
| <b>٦٧٤</b>                   | مِن فوائدِ هَذا الحديثِ                                                  |
| <b>٦٧٤</b>                   | تشديدُ اليهودِ في التطهُّرِ منَ النَّجاساتِ                              |
| ٠٧٥                          | جوازُ الاستِمتاعِ بالحائِضِ في كلِّ شيءٍ إلَّا النكاحَ                   |
| ٠٧٥                          | <ul> <li>حدیثُ (۱٤٥): کانَ رسولُ اللهِ ﷺ یَامُرنی فأتَّزِرُ</li> </ul>   |
| ٦٧٦                          | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                   |
| ٦٧٦                          | أمرُ الرجلِ امرأتَه بالاتِّزارِ إذا أرادَ التمتُّعَ بِها وهيَ حائضٌ      |
| 177                          | جوازُ استِمتاعِ الرجلِ بزَوجتِه بدونِ إزارٍ إذا كانَت طاهِرةً .          |
| َّن يَأْمَرَها بالاتزارِ ١٧٦ | يشرعُ للمرأةِ إِذا كَانَتْ حَائضًا وأرادَ زُوجُها أَنْ يَستمتعَ بِهَا أَ |

|     | صراحة نساءِ الصحابةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُنَّ فِي الأمرِ الَّذي يُستحيَى مِنهُ إذا كانَ في ذلكَ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777 | مَصِلحةٌ                                                                                      |
| 777 | الخُلاصةُ في مسألةِ المستحاضةِ                                                                |
| 777 | ■ حديثُ (١٤٦): يتصدقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ                                                 |
| ٦٨٠ | <b>- حديثُ (١٤٧): ألَيْسَ إذا حاضَتِ المرأةُ</b>                                              |
| 77  | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                        |
| 77  | حسنُ خُلقِ الرسولِ ﷺ                                                                          |
| 77  | ينبغي للعالِم إذا طُلِبَ منهُ الإرشادُ إلى معرفةِ الحِكمةِ أن يُبيِّنَ ذلكَ                   |
| 77  | قد تَقَررَ في الدينِ الإسلاميِّ أنَّ المرأةَ إذا حاضَت لا تُصلِّي ولا تَصومُ                  |
| ٦٨٣ | الحائضُ لا تُصلِّي نفلًا ولا فرضًا                                                            |
| ٦٨٣ | ■ حديثُ (١٤٨): افعَلي ما يَفعلُ الحاجُّ                                                       |
| ٥٨٢ | مِن فوائدِ هذا الحديثِ                                                                        |
| ۹۸٥ | جوازُ إدخالِ الحجِّ على العُمرةِ عندَ تَعذُّرِ إتمامِها                                       |
| ٦٨٦ | القارنُ في الحجِّ فعلُه كفعلِ المُفردِ                                                        |
| ٦٨٨ | جميعُ المناسِكِ لا تُشترطُ لها الطَّهارةُ                                                     |
| ٦٨٨ | الطَّهارةُ في الطوافِ أفضلُ وأَوْلى                                                           |
| 797 | يَنبغي للإنسانِ أن يُسلِّيَ المصابَ بذِكرِ ما كانَ مثلَ مُصيبتِه أو أشدَّ                     |
| 197 | الحيضُ دمُ طبيعةٍ، وليسَ دمَ عقوبةٍ                                                           |
| 197 | الإيهانُ يزيدُ وينقصُ                                                                         |
| 198 | ■ حديثُ (١٤٩): ما فوقَ الإزار                                                                 |

| <ul> <li>حدیثُ (۱۵۰): کانَتِ النُّفَساءُ تَقعدُ أربَعینَ یومًا</li> </ul> | 790                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| تعريفُ النفاسِ                                                            | 797                                          |
| الفرقُ بينَ الحيضِ والنفاسِ                                               | 791                                          |
| كِتابُ الصَّلاةِ                                                          | ٧٠٢                                          |
| بَابُ المَوَاقِيتِ                                                        | ٧٠٢                                          |
| أَدِلَّةُ فَصْلِ الصَّلاةِ                                                | ٧٠٢                                          |
| حُكمُ تارِكِ الصَّلاةِ جاحِدًا لها                                        | ٧٠٥                                          |
| ما يَترتَّبُ على تَركِ الصَّلاةِ من أحْكام                                | <b>V•V</b>                                   |
| مسألةٌ: ما حُكمُ أبناءِ الذي لا يُصلِّي؛ ۚ هل يُنسَبونَ إليه إذا تابَ؟١٠  | ٧١٠                                          |
| مسألةٌ: ما حُكمُ مَن يُصلِّي مرَّةً ويَترُكُ أخرى                         | ٧١١                                          |
| مسألةٌ: هل يُستتابُ تاركُ الصَّلاةِ، وما مُدَّةُ استتابَتِهِ؟             | ٧١١                                          |
| مسألةٌ: كيف يتمُّ لي مُعاملةُ تارِكِ الصَّلاةِ؟                           | ٧١٢                                          |
| مسألةٌ: ما المرادُ بقَولِهِ: ﴿سَاهُونَ﴾                                   | ٧١٢                                          |
| تعريفُ المواقيتِ ١٣٠٪                                                     | ۷۱۳                                          |
| مسألةٌ: إذا دارَ الأمرُ بيْنَ مُراعاةِ الوَقتِ أو مُراعاةِ الطَّهارةِ ١٤٪ | ۷۱٤                                          |
| مسألةٌ: لو أخَّرَ الإنسانُ غُسلَ الجنابةِ بغيرِ عُذرٍ ١٤٪                 | ۷۱٤                                          |
| مسألةٌ: انتظارُ المريضِ الذي ظهرتْ عليه علاماتُ الاحتضارِ ١٥٧             | <b>V10</b>                                   |
|                                                                           | V10                                          |
| مَعْنى الزَّوالِ وعلامتُهُمَعْنى الزَّوالِ وعلامتُهُ                      | <b>V10</b>                                   |
|                                                                           | <b>V                                    </b> |

| <b>V I V</b>                           | رَقتُ المَغرِبِرَقتُ المَغرِبِ                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| V \ V                                  | رَقتُ العِشاءِ                                                           |
| V \ A                                  | وَقَتُ الصُّبحِ                                                          |
| VY •                                   | فَوائِدُ التَّوقيَتِفوائِدُ التَّوقيَتِ                                  |
| VY1                                    | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                 |
| VY1                                    | أنَّ السُّنَّةَ تأتي مُفصِّلةً للقُرآنِ                                  |
| VYY                                    | تيسيرُ اللهِ تَعالى وسَعتُهُ على العِبادِ                                |
| <b>VYY</b>                             | تعيينُ أوقاتِ الصَّلاةِ على حسَبِ ما جاءَ في هذا الحديثِ                 |
| VYY                                    | أَنَّهُ ليس بيْنَ وَقتِ الظُّهرِ والعَصرِ زَمَنٌ                         |
| <b>VYY</b>                             | أنَّ وقتَ العَصرِ يدخُلُ بانتهاءِ وَقتِ الظُّهرِ مُباشرةً                |
| VYY                                    | أنَّ وقتَ المغربِ ليس كما يتوهَّمُه كثيرٌ من النَّاس ضيِّقًا             |
| <b>V</b> YY                            | أنَّ وقتَ العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ                                    |
| ٧٢٣                                    | أنَّ وَقتَ الصُّبحِ من طُلوعِ الفَجرِ ما لم تطلُعِ الشَّمسُ              |
| ٧٢٣                                    | أنَّ مَن صلَّى قبلَ هذه الأوقاتِ فلا صلاةً له                            |
| VY                                     | مسألةٌ: هل يجوزُ أنْ يُصلِّيَ الصَّلاةَ مع الشَّكِّ في دُخولِ وَقتِها    |
| VY0                                    | الحِكمةُ في تَوقيتِ الصَّلواتِ                                           |
| ٧٢٥                                    | مَسألةٌ: هُناك أماكنُ ليس فيها نهارٌ ولا ليلٌ                            |
| ۰۲۲                                    | اختلافُ العُلَماءِ في هذه المسألةِ                                       |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | مَسألةٌ: في بَعضِ البلادِ يطولُ وقتُ المغربِ جدًّا إلى قريبِ الفَجرِ     |
| ۷ <b>۲۷</b>                            | مسألةٌ: ما الفائِدةُ من كَونِ الصَّلاةِ بعدَ اصفرارِ الشَّمسِ في العَصرِ |

| VYV   | مسألةٌ: ورَدَ في الحديثِ أنَّ وقتَ العَصرِ يَنْتهي باصْفرارِ الشَّمسِ             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٢٨   | مسألةٌ: هل يَجِبُ على الإنسانِ أنْ يَتيكَمَّمَ إذا لم يجدِ الماءَ                 |
| ٧٢٨   | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٥٢): والشَّمسُ بَيضاءُ نقيَّةٌ</li> </ul>                     |
| ٧٢٨   | <b>= حَديثُ (١٥٣):</b> والشَّمسُ مُرتفِعةٌ                                        |
| V T 9 | من فَوائِدِ الحديثَينِ                                                            |
| V Y 9 | أنَّ النَّبِيَّ عَلِيْةٍ كان يُبادِرُ بِصَلاةِ العَصرِ                            |
| v     | مَشروعيَّةُ الْمُبادَرةِ بِصَلاةِ العَصرِ                                         |
| ٧٣٠   | هل يجبُ التَّأْخيرُ لصَلاةِ الجماعةِ                                              |
| گةv٣١ | مسألةٌ: لو أمرَهُ أبوهُ أنْ يُؤخِّرَ الصَّلاةَ آخِرَ الوَقتِ كي يُصلِّيَ معه جماء |
| ٧٣١   | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٥٤): كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يُصلِّي العَصرَ ثم</li> </ul>         |
| ٧٣٢   | تأخيرُ صَلاةِ العِشاءِ                                                            |
| ٧٣٢   | كَراهةُ النَّومِ قَبلَ العِشاءِ                                                   |
| ٧٣٦   | قِراءتُهُ ﷺ في الصَّلاةِ                                                          |
| ٧٣٨   | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                         |
| ٧٣٨   | أَنَّ النَّبِيَّ عَيْظِةٍ كَانَ يَكْرَهُ النَّومَ قبلَ العِشاءِ                   |
| ٧٣٨   | كَراهةُ الحَديثِ بعدَ العِشاءِ                                                    |
| ٧٣٨   | الْمُبادَرةُ بِصَلاةِ الغَداةِ                                                    |
| ٧٣٨   | إطالةُ القِراءةِ في صَلاةِ الفَجرِ                                                |
| ٧٣٩   | مَسألةٌ: إذا كُنتُ في بلدٍ أهلُهُ يُداوِمونَ على صَلاةِ الفَجرِ بإسْفارِ          |
| ٧٣٩   | <ul> <li>■ حَديثُ (١٥٥): والعِشاءُ أحيانًا وأحيانًا</li> </ul>                    |

| νξ•          | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٠          | أنَّ الرَّسولَ عِيَلِيَّةٍ كان يُراعي حالَ المأمُومينَ                               |
| νει          | حُسنُ رعايةِ الرَّسولِ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ لأُمَّتِهِ                   |
| ٧٤١          | أَنَّهُ يَنبَغي للإمامِ مُراعاةُ النَّاسِ في التَّقديمِ والتَّأخيرِ                  |
| ٧٤١          | أنَّ الإنسانَ يُعذَرُ بالتَّأنُّو عن الصَّلاةِ إذا كان لا يَخشَى الفَواتَ            |
| ٧٤١          | أنَّ السُّنَّةَ تقديمُ صَلاةِ الصُّبحِ                                               |
| ٧٤١          | هل يُفرَّقُ بيْنَ الشِّتاءِ والصَّيفِ بالنِّسبةِ لتَقديمٍ صَلاةِ الفَجرِ؟            |
| V            | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٥٦): فأقامَ الفَجرَ حين انشَقَّ الفَجرُ</li> </ul>               |
| V            | الفَجرُ الصَّادقُ والفَجرُ الكاذِبُ                                                  |
| ٧٤٣          | <ul> <li>حَديثُ (١٥٧): كُنَّا نُصلِّي المَغرِبَ مع النَّبيِّ ﷺ</li> </ul>            |
| V            | الانصِرافُ منَ الصَّلاةِ                                                             |
| V & 0        | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                            |
| νξο          | أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ كان يُبادِرُ بصَلاةِ المغربِ                                |
| γξο          | هل يجوزُ تَأْخيرُ المَغرِبِ عن أوَّلِ وَقتِها                                        |
| ٧٤٦          | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٥٨): أعْتَمَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ ذاتَ ليلةٍ بالعِشاءِ</li> </ul> |
| ٧٤٦          | مَعْنى الإعْتام                                                                      |
| ν <b>ξ V</b> | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                             |
| / <b>ξ V</b> | جَوازُ تأخيرِ الصَّلاةِ للإمامِ عنِ الوَقتِ المُعتادِ                                |
| / <b>٤ V</b> |                                                                                      |
| / <b>{ V</b> | أنَّ الأفضلَ في صَلاة العِشاءِ التأخيرُ                                              |

| ٧٤٧         | مُراعاةُ المَشقَّةِ، وأنَّه مع المَشقَّةِ تُيسَّرُ الأُمورُ        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٧٤٧         | أنَّ النَّبِيِّ عَلِيِّةِ يَستقِلُ بالتَّشريع                      |
| ٧٤٨         |                                                                    |
| V           | <b>- حَديثُ (١٥٩): إذا اشتَدَّ الحرُّ فأبْرِدوا بالصَّلاةِ</b>     |
| ٧٥٠         | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                          |
| ٧٥٠         | الأمْرُ بالإبْرادِ بصَلاةِ الظُّهرِ إذا اشتَدَّ الحَرُّ            |
| ٧٥٠         | أنَّ الإِبْرادَ عامٌّ سواءٌ كان في الحَضَرِ أو في السَّفَرِ        |
| <b>V0 Y</b> | الجَمعُ بيْنَ هذا الحَديثِ وحَديثٍ لأنَسٍ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُ    |
| <b>V0 Y</b> | الإشارةُ إلى طَلَبِ الخُشوعِ في الصَّلاةِ                          |
| ۷٥٣         | حُسْنُ تَعليمِ الرَّسُولِ ﷺ                                        |
| ۷٥٣         | فَوائِدُ قَرْنِ الْأَحْكَامِ بِالعِلَّةِ                           |
| ۷٥٣         | وُجودُ النَّارِ الآنَ                                              |
| ۷٥٣         | مَوضِعُ النَّارِمَوضِعُ النَّارِ                                   |
| ٧٥٤         | أنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ قد يُخرِجُ منَ النَّارِ الحرارة |
| ۲٥٤         | <b>- حَدِيثُ (١٦٠):</b> أَصْبِحُوا بِالصُّبِحِ                     |
| <b>V00</b>  | مَعْنى «أَصْبِحُوا بالصَّبح»                                       |
| V00         | من فَوائِدِ هَذَا الحَديثِ                                         |
| V 0 0       | رُجوبُ الانتظارِ في صَلاةِ الصُّبحِ حتى نتيقَّنَ الصُّبحَ          |
| <b>V</b> 00 | انَّ الأُجورَ تختلِفُ في عِظَمِها وصِّغَرِها                       |
| V00         | يِعمةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى على عبادِهِ                      |

| ٧٥٦                                    | ُستدلَّ به بعضُ أهلِ العِلمِ على أنَّهُ يَنْبغي تأخيرُ صَلاةِ الفَجرِ           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٥٦                                    | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٦١): مَن أدرَكَ من الصُّبحِ رَكْعةً</li> </ul>              |
| V 0 A                                  | الحِكمةُ مِن تَخْصيصِ وَقتِ الصُّبحِ والعَصِرِ بالذِّكرِ في الحديثِ             |
| V 0 A                                  | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                       |
| V 0 A                                  | أنَّ الوَقتَ يُدرَكُ بإدْراكِ ركعةٍ                                             |
| V 0 A                                  | لو أنَّ المرأة أدركتْ مِقدارَ ركعةٍ من الصَّلاةِ ثم طَهُرَتْ منَ الحَيضِ        |
| ٧٥٩                                    | لو أنَّ المرأة حاضت بعدَ دُخولِ وَقتِ الصَّلاةِ بمِقدارِ رَكعةٍ                 |
| ٧٥٩                                    | الخلافُ في مسألةِ إدراكِ الوَقتِ من أوَّلِهِ                                    |
| ٧٥٩                                    | أنَّ مَن أدرَكَ رَكعةً من العَصرِ لم تلزَمْهُ الظُّهرُ                          |
| رَكُها                                 | أنَّ الرَّجُلَ إذا صلَّى الصَّلاةَ في آخِرِ الوَقتِ وأدرَكَ منها رَكعةً، فقد أد |
| ۰،۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٦٢): والسَّجْدةُ إنَّما هي الرَّكْعةُ</li> </ul>            |
| ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ■ حَديثُ (١٦٣): لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ                                         |
| ۰٦٣                                    | مَن دخَلَ المَسجِدَ بعدَ أذانِ الفَجرِ                                          |
| ٧٦٥                                    | الحِكْمةُ مِن هذا النَّهيِ                                                      |
| ٧٦٥                                    | مسألةٌ: هل المُرادُ بالنَّفي في الحديثِ نفيُ وُجودِ الصَّلاةِ                   |
| /٦٦                                    | هل المُرادُ أن الصَّلاةَ مَنْفيَّةٌ وقوعًا بمَعنى: لا يُمكِنُ أن تقَعَ؟         |
| /77                                    | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                       |
| /٦٦                                    | ظاهِرُهُ أَنَّهُ لا تصحُّ الصَّلاةُ في هذَينِ الوقتَينِ                         |
| /٦٦                                    | الصَّلَواتُ المُسْتثناةُ من هذا الحَديثِ                                        |
| /V1                                    | سدُّ ذرائِع الشِّركِ وإنْ كانت بعيدةً                                           |

| أنَّ النَّهيَ مُقيَّد بصَلاةِ الإنسانِ                                     | ٧٧١         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| أنَّ الصُّبحَ يُطلَقُ ويُرادُ به الصَّلاةُ                                 |             |
| <ul> <li>حَدیثُ (۱۶٤): ثلاثُ ساعاتِ کان رَسولُ اللهِ ﷺ یَنْهانا</li> </ul> | <b>YY</b> 1 |
| المرادُ بالسَّاعةِ                                                         | <b>YY</b> 1 |
| أوقاتُ النَّهْيِأوقاتُ النَّهْيِ                                           | ٧٧٤         |
| حكمةُ النَّهيِّ عن قَبرِ الميِّتِ في هذه الأوْقاتِ                         | ٧٧٤         |
| مِن فَوائِدِ هَذَا الْحَديثِ                                               | ٧٧٥         |
| النَّهيُ عن الصَّلاةِ في هذه الأوْقاتِ الثَّلاثةِ                          | <b>VV</b> 0 |
| النَّهيُ عن دَفنِ الأمواتِ في هذه الأوقاتِ الثلاثةِ                        | ٧٧٥         |
| جوازُ دَفنِ الميِّتِ في أيِّ ساعةٍ سِوى هذه السَّاعاتِ الثَّلاثِ ٧٥/       | ۷۷٥         |
| هل يجوزُ الدَّفنُ ليلًا؟٥٧٠                                                | ۷۷٥         |
| الخُلاصةُ                                                                  | ٧٧٥         |
| ■ حَديثُ (١٦٥) وحَديثُ (١٦٦):                                              | <b>YYY</b>  |
| اخْتلافُ العُلماءِ في استِثْناءِ يَومِ الجُمُعةِ منَ النَّهيِ٧٧٧           | <b>YYY</b>  |
| <b>■ حَديثُ</b> (١٦٧): يا بني عبدِ مَنافٍ                                  | <b>٧</b> ٧٩ |
| من فَوائِدِ هذا الحَديثِ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                   | ٧٨٠         |
| حِكمةُ النَّبِيِّ ﷺ في تَوجيهِ الخِطابِ إلى مَن هو أَليَقُ به ٨٠٪          | ٧٨٠         |
| نَهِيُ مَن قامَ على المسجدِ الحَرامِ أَنْ يَمنَعَ أحدًا طافَ فيه           | ٧٨١         |
| هل للإنسانِ أنْ يطوفَ أو يُصلِّيَ في أيِّ وَقتٍ؟                           | ٧٨١         |
| مسألةٌ: هل يُمنَعُ الْمُبالِغونَ في مَدح الرَّسولِ من دُخولِ المَسجِدِ٨٠   | VAY.        |

| ٧٨٢              | نَّ الطَّوافَ ليس بصلاةٍ                                                             |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨٢              | نَّه لا يجوزُ لُولاةِ الأُمورِ أَنْ يَمنَعوا النَّاسَ من حُقوقِهم                    |
| ٧٨٣              | مَسألةٌ: إذا وُجِدَ منَ الوُلاةِ مَن لا فِقة عندَهم في تَقديرِ المصالِح              |
| ٧٨٤              | لردُّ على طائفةٍ مُبتدعةٍ وهُمُ الجبريةُ                                             |
| ٧٨٤              | نَّه يُباحُ التطوُّعُ بالطَّوافِ ولُو في أوقاتِ النَّهي                              |
| νλξ              | = حَديثُ (١٦٨): الشَّفَقُ الحُمْرةُ                                                  |
| ٧٨٥              | مَعْنى الشَّفَقِ ومُدَّتُهُمَعْنى الشَّفَقِ ومُدَّتُهُ                               |
| ٧٨٥              | <b>- حَدِيثُ (١٦٩):</b> الفَجِرُ فَجْرانِ                                            |
| ٧٨٦              | <b>- حَدِيثُ (۱۷۰)</b> : إِنَّه يَذْهَبُ مُستطيلًا                                   |
| <b>YAY</b>       | الفرقُ بين الفَجرِ الصَّادِقِ والفَجرِ الكاذِبِ                                      |
| ٧٨٧              | من فَوائِدِ هذا الْحَديثِ                                                            |
| <b>YAY</b>       | أنَّ الفَجْرَ الصَّادِقَ يترتَّبُ عليه من الناحيةِ الشَّرعيةِ شيئانِ                 |
| مَّ الضِّياءُ    | الرَّدُّ على ما ذهَبَ إليه بعضُ السَّلَفِ أنَّ الإنسانَ يأكُلُ ويَشرَبُ إلى أن يعُزُ |
| ٧٨٨              | الأَفْقَ كُلَّه                                                                      |
| ٧٨٨              | حِكمةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ في ظُهورِ هذا الفَجرِ الذي نُسمِّيهِ الكاذِبَ              |
| ٧٨٨              | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٧١): أفضَلُ الأعْمالِ الصَّلاةُ</li> </ul>                       |
| ٧٨٩              | الأعْمالُ قِسمانِ                                                                    |
| ۷۸ <b>۹</b> ،۷۸۹ | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٧٢): أوَّلُ الوقتِ رِضُوانُ اللهِ ، وحَديثُ (١٧٣)</li> </ul>     |
|                  | قَولٌ في دَرَجةِ هذا الحَديثِ                                                        |
| V41/V41          | ■ حَديثُ (١٧٤): لا صَلاةَ بعدَ الفَح ، و حَديثُ (١٧٥)                                |

| V97                               | مُعارَضةُ هذا الحَديثِ للأحاديثِ السَّابقةِ                                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <b>■ حَديثُ (١٧٦): شُغِلتُ ع</b> ن رَكْعَتينِ، <b>وحَديثُ</b> (١٧٧)                                          |
| ٧٩٤                               | من فَضائِلِ أُمِّ سَلَمةَ رَضَى لِيَكُ عَنْهَا                                                               |
| ٧٩٦                               | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                     |
| ٧٩٦                               | أنَّ الإنسانَ إذا شُغِلَ عن الرَّاتبةِ فإنَّه يَقْضيها إذا زالَ شُغُلُّهُ                                    |
| ٧٩٨                               | بابُ الأذانِ                                                                                                 |
| ٧٩٨                               | <b>■ حَديثُ</b> (۱۷۸): إنَّها لَرُؤْيا حَقًّ                                                                 |
| ٧٩٨                               | الأذانُ في اللُّغةِ                                                                                          |
| V9A                               | الأذانُ في الشَّرعِ                                                                                          |
| Α•٦                               | من فَوائِدِ هذا الْحَديثِ                                                                                    |
| ۸•٦                               | هِدايةُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لهذه الأُمَّةِ للحَقِّ                                                    |
| ۸•٦                               | العَمَلُ بالرُّؤْيا                                                                                          |
| ۸•٦                               | هل تثبُتُ الأحْكامُ الشَّرعيَّةُ بالرُّؤيا؟                                                                  |
| ۸۱۰                               | أنَّ الأذانَ الذي رآهُ عبدُ اللهِ بنُ زيدِ بنِ عبدِ رَبِّهِ ليس فيه تَرجيعٌ                                  |
| ۸۱۰                               | أنَّه يَنْبغي تأكيدُ الخَبَرِ إذا دَعَتِ الحاجةُ إلى ذلك                                                     |
| ۸۱۰                               | أَنَّه يَنبَغي أَنْ يُختَارَ للأذانِ مَن هو أَنْدى صَوتًا                                                    |
| ۸۱۰                               | هل يُشتَرَطُ أَنْ يكونَ المُؤذِّنُ عالِمًا بالعربيَّةِ؟                                                      |
| ۸١٤                               | مُقتَضى قَولِهِ: «الصَّلاةُ خَيرٌ من النَّومِ»                                                               |
| ۸۱٥                               | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٧٩): من السُّنَّةِ إذا قال المُؤذِّنُ</li> </ul>                                         |
| ۸١٥                               | <ul> <li>حَديثُ (۱۸۰): أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ عَلَّمَهُ الْأَذَانَ فَذَكَرَ فِيهِ التَّرْجِيعَ</li> </ul> |

| ۸۱٥ | ئعْنى التَّرجيع                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۱٦ | ىن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                   |
| ۸۱٦ | لعِباداتُ الواردةُ على وُجوهٍ مُتنوِّعةٍ، الأفضَلُ أنْ تُفعَلَ على كُلِّ الوُجوهِ الواردةِ |
| ۸۱۷ |                                                                                            |
| ۸۱۷ | سَالَةٌ: بعضُ الْمُؤذِّنينَ يُضيفُ في نهايةِ الأذانِ يقولُ: الصَّلاةُ والسَّلامُ           |
| ۸۱۸ |                                                                                            |
| ۸۱۸ |                                                                                            |
| ۸۲۰ | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِمِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                         |
| ۸۲۰ |                                                                                            |
| ۸۲۰ | عِظَمُ شَأْنِ النَّبِيِّ عَيَّالِمٌ لدى الصَّحابِةِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُمْ                  |
|     | الفِعلُ المبنيُّ للمجهولِ فيها يكونُ أمرًا أو نهيًّا، إذا قاله الصَّحابيُّ فيَعني بــه     |
| ۸۲۰ | النَّبِيُّ عَلَيْتُهُ                                                                      |
| ۸۲۱ | فَهِمُ الصَّحابيِّ للأمْرِ                                                                 |
| ۸۲۱ | أنَّ الأذانَ يُشفَعُأنَّ الأذانَ يُشفَعُ                                                   |
| ۸۲۱ | الفَرقُ بِيْنَ: «أُمِرَ»، و «أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْكِهُ»                                 |
| ٨٢١ | أنَّ الإقامةَ تكونُ وِترًا                                                                 |
| ۸۲۲ | مَشروعيَّةُ قولِهِ: «قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» في الإقامةِ                                  |
| ۸۲۳ | الفَرقُ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ                                                            |
|     | أنَّه يَنبَغي الإيضاحُ فيها إذا حصَلَ اشتِباهٌ ولو مِن بَعيدٍ                              |
|     | مُراعاةُ الحالِ في التَّشريعمُراعاةُ الحالِ في التَّشريع                                   |

|              | إذا اختلَفَ الشَّيخانِ، البُخاريُّ ومُسلِمٌ، في كلمةٍ: فإذا كان المَعْني واحدًا، فلا حاجةً    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٨          | أَنْ يُنصَّ على الاختِلافِ                                                                    |
| ۸۲٥          | <ul> <li>حَديثُ (١٨٢): رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَأَتَتَبَّعُ فَاهُ</li> </ul>             |
| ۲۲۸          | المرادُ بوَضع المُؤذِّنِ إِصبَعَهُ في أُذُنِهِ                                                |
| ۸۲۸          | الحِكْمةُ من لَوْيِ العُنْقِ عندَ الحَيَّعَلَتينِ                                             |
| ۸۲۸          | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                     |
| ۸۲۸          | حِرصُ الصَّحابةِ رَضِيَالِلَّهُ عَنْهُمْ على مَعرفةِ السُّنَّةِ في كَيْفيَّةِ الأذانِ         |
| ۸۲۸          | مَشروعيَّةُ الالتفاتِ يمينًا وشِمالًا في «حيَّ على الصَّلاةِ»، «حيَّ على الفَلاح»             |
| ۸۲۸          | هل هذا الحُكمُ باقٍ مع مُكبِّراتِ الصَّوتِ الآنَ؟                                             |
| ۸۲۸          | يُسنُّ وَضعُ الإصبعَينِ في الأُذُنينِ عندَ الأذانِ من أوَّلِهِ إلى آخرِهِ                     |
| A Y 9        | هل هذه السُّنَّةِ باقيةٌ إلى الآنَ؟                                                           |
| <b>P</b> Y A |                                                                                               |
| <b>179</b>   | مَسألةٌ: إذا كانت العِلَّةُ في الالتفاتِ في الحَيَّعَلَتينِ انتشارَ الصوتِ                    |
| 444          | <ul> <li>حَدیثُ (۱۸۳): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أعجَبَهُ صَوتُ أبي مَعْذورةَ</li> </ul>             |
| ۸۳۰          | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                      |
| ۸۳۰          | ِ<br>نَّه يَنبَغي اختيارُ حَسَنِ الصَّوتِ في الأذانِ                                          |
| ۸۳۱          | و وُجِدَ مُؤذِّنٌ راتِبٌ وَآخَرُ أحسَنُ منه صَوتًا                                            |
| ۱۳۸          | نَّه يَنبَغي لوليٍّ الأمرِ أَنْ يُعلِّمَ الْمُؤذِّنينَ كيف يُؤذِّنونَ                         |
| ۸۳۳          | نَّه لا غَضاضةَ على الإمام الأعظم في تعليمِ عامَّةِ النَّاسِ                                  |
| ۸۳۳          | مَسألةٌ: ما الحُكمُ إذا نَسِيَ الْمؤذِّنُ جُملةً منَ الأذانِ ولم يتذكَّرْ إلَّا بعدَ الأذانِ؟ |
|              |                                                                                               |

| ۸۳۳             | مَسألةً: ما حُكمُ أذانِ الألثَغِ؟                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٨، ٤٣٨        | <ul> <li>حَديثُ (١٨٤): صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْةِ الْعِيدَيْنِ ، وحَديثُ (١٨٥).</li> </ul>                                |
| ۸۳٤             | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                                          |
| ۸۳٤             | مشروعيَّةُ صَلاةِ الجَمَاعةِ في العيدَينِ                                                                                         |
| ۸۳٤             | هل الجماعةُ شَرطٌ لِصِحَّةِ صَلاةِ العيدِ                                                                                         |
| ۸۳٥             | أنَّه لا يُشرَعُ الأذانُ ولا الإقامةُ لصلاةِ العيدَينِ                                                                            |
| ۸۳٥             | الاستِدلالُ بتَركِ النَّبِيِّ عَيْكِةً للشَّيءِ مع وُجودِ سَببِهِ                                                                 |
| ለ٣٦             | حُكمُ الاحتِفالِ بِمَولِدِ النَّبِيِّ عَيْكِيُّةٍ                                                                                 |
| ةُ جامعةٌ » ٨٣٦ | الرَّدُّ على مَن قالَ مِن الفُقَهاءِ رَحِمَهُمُاللَّهُ: إنَّه يُنادى للعيدَينِ بقَولِ: «الصَّلا                                   |
| ۸۳۷             | قياسُ العيدَينِ على صَلاةِ الكُسوفِ                                                                                               |
| ۸۳۷             | لو وقَعَ العيدانُ والنَّاسُ لم يستعدُّوا لهما                                                                                     |
| ۸۳۸             | <ul> <li>حَديثُ (١٨٦): في الحَديثِ الطَّويلِ في نَومِهِم من الصَّلاةِ</li> </ul>                                                  |
| ۸۳۸             | قِصَّةُ الحَديثِ                                                                                                                  |
| ۸۳۹             | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                                          |
| ۸۳۹             | أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَشَرٌ يَلَحَقُهُ مَا يَلَحَقُ النَّاسَ مِنِ النَّومِ واليَقَطَةِ                                           |
| ٢٩              | حُسْنُ خُلُقِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ إِلَى النَّبِيّ |
| ٢٩              | أنَّ النَّائِمَ مَعذورٌ لا يأثَمُ                                                                                                 |
| ۸٤٠             | أنَّه يَنبَغي إذا نامَ جماعةٌ في مكانٍ وناموا عن الصَّلاةِ أَنْ يَرتَّحِلوا عنه                                                   |
| ۸٤١             | أنَّه إذا فاتتِ الصَّلاةُ بنَومٍ فإنَّه لا يَسقُطُ الأذانُ لها                                                                    |
| ۸٤١             | أنَّ الأذانَ إنَّما هو للإعلام بفِعلِ الصَّلاةِ لا بالوَقتِ                                                                       |

| ٨٤١       | أنَّ الرَّواتبَ تُقضى كما تُقضى الفرائضُ                                                         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٤١       | لو اسْتَيْقَظَ قُبيلَ طُلُوعِ الشَّمسِ وتوضَّأ ثم لم يَبْقَ على طُلوعِها إلَّا مِقدارُ رَكعتَينِ |
| <b>13</b> | إذا ضاقً الوَقتُ                                                                                 |
| <b>13</b> | مَسألةٌ: لو استيقَظَ أحدُ الجهاعةِ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ                                          |
| <b>13</b> | مَسألةٌ: إذا كان هناك شخصٌ مُرهَقٌ يخافُ أنْ ينامَ عن الصَّلاةِ مع قُرْبِها                      |
| <b>13</b> | أنَّه إذا قُضِيَتْ صَلاةُ اللَّيلِ في النَّهارِ فإنَّها تُصلَّى جهرًا                            |
| <b>73</b> | مَشروعيَّةُ الجماعةِ في المَقْضِيَّةِ                                                            |
| ۸٤٣       | مَشروعيَّةُ الأذانِ والإقامةِ للمَقْضِيَّةِ                                                      |
| ۸٤٤       | <ul> <li>◄ حَديثُ (١٨٧): أنَّ النَّبيَّ عَالِيًّ أتَى المُزدلفة</li></ul>                        |
| 757       | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                         |
| ٨٤٦       | الجمعُ في مُزْدَلِفةً بين المغربِ والعِشاءِ                                                      |
| ٨٤٧       | أنَّ مَن جَمَعَ بين الصَّلاتينِ كفاهُ أذانٌ واحدٌ وإقامتانِ                                      |
| ٨٤٧       | مَسألةٌ: إذا جازَ الجمعُ هل يكونُ وَقتُ الصَّلاتينِ وقتًا واحدًا                                 |
| ٨٤٨       | مسألةٌ: ما وجْهُ مَنْ قالَ بلُزومِ المُوالاةِ في جَمْعِ التَّقْديمِ بين الصَّلاتَينِ             |
| ٨٤٨       | <ul> <li>حَديثُ (١٨٨): جَمَعَ النَّبيُّ عَلَيْهُ بيْنَ المَغرِبِ والعِشاءِ</li> </ul>            |
| ۸٥٠       | <b>■ حَديثُ (١٨٩، ١٩٠): إنَّ بِلالًا يُؤذِّنُ بلَيلٍ</b>                                         |
| ۸٥١       | لإِذْراجُ: مَعْناهُ وحُكمُهُللاِذْراجُ: مَعْناهُ وحُكمُهُ                                        |
| ۸٥٣       | من فَوائِدِ هذا الحَديثِمن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                 |
| ۸٥٣       | حِرصُ النَّبِيِّ عِلِي أُمَّتِهِ؛ حيث بيَّنَ لهم متى يحرُمُ الأكْلُ                              |
| ۸٥٣       | جو ازُ اتِّخاذِ مُؤذِّنَين في مسجدِ واحدِ                                                        |

| <b>10</b>  | نَّه يجوزُ الأذانُ للفَجرِ قبلَ الوَقتِ                                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>100</b> | جوازُ أذانِ الأعْمَى                                                                                     |
| <b>100</b> | جوازُ اعتِمادِ الْمُؤذِّنِ على خَبَرِ غَيرِهِ                                                            |
| ۲٥٨        | جوازُ الأكلِ والشُّربِ للصَّائِمِ حتى يتبيَّنَ الفجرُ ويتَّضِحَ                                          |
|            | انَّ مَن أَكَلَ السَّحورَ ظَانًّا أنَّ الفَّجرَ لم يطلُعْ، ثم تبيَّنَ له بعد ذلك أنَّ الفَجرَ قد طَلَعَ، |
| ۲٥٨        | فإنَّ صومَهُ صحيحٌ                                                                                       |
| ۸٥٧        | ■ حَديثُ (١٩١): نِداءُ بِلالٍ «أَلَا إِنَّ العبدَ نامَ»                                                  |
| ۸٥٧        | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                 |
| ۸٥٧        | أنَّ الرُّجوعَ إلى الحقِّ واجبٌ                                                                          |
| ۸٥٨        | أنَّه يجوزُ للإنسانِ أنْ يُعبِّرَ عن نَفسِهِ بالوَصفِ الذي يدُلُّ على الغَفلةِ                           |
| ۸٥٨        |                                                                                                          |
| ٨٥٨        | ■ حَديثُ (١٩٢): إذا سَمِعتُمُ النِّداءَ ، وحَديثُ (١٩٣)                                                  |
| ८०९        | من فَوائِدِ هَذَينِ الحَديثَينِ                                                                          |
| ८०५        | حِكمةُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وفَضلُهُ على عِبادِهِ                                                          |
| ۸٦٠        | أَنَّه لا بُدَّ أَنْ يَسْمَعَهُ ويَدْرِيَ ما يقولُ                                                       |
| ۸٦•        | مشروعيَّةُ مُتابَعةِ الأذانِ                                                                             |
| ۸٦•        | مَسألةٌ: قال بعضُ العُلَماءِ: إنَّ (أل) في قولِهِ: «إذا سَمِعتُمُ المُؤذِّنَ» للعَهدِ                    |
| 171        | ظاهِرُهُ أَنَّه يقولُ هذا الذِّكْرَ في أيِّ مكانٍ كانَ وعلى أيِّ حالٍ كانَ                               |
| ۸٦٣        | إذا كانَ في صَلاةٍ وسَمِعَ الْمؤذِّنَ فهل يُجيبُ الْمؤذِّنَ؟                                             |
| 178        | مَسألةٌ: لو سَمِعَ أكثَرَ من مُؤذِّنٍ فمَن يُجيبُ؟<br>مَسألةٌ: لو سَمِعَ أكثَرَ من مُؤذِّنٍ فمَن يُجيبُ؟ |

|       | مَسألةٌ: لو سَمِعَ الإنسانُ أذانًا مُسجَّلًا، هل يُتابِعُهُ؟                                      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٢٨   | مَسألةٌ: لو فُرِضَ أنَّ رجُلًا قد صلَّى وسَمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ، فهل يُتابِعُهُ؟               |
| ለገገ   | مَسألةٌ: على القولِ بأنَّ مَن صلَّى ثم سَمِعَ مُؤذِّنًا يُؤذِّنُ أَنَّه لا يُشرَعُ له المُتابَعةُ |
| ለገገ   | مَسألةً: إذا دخَلَ المسجدَ والْمؤذِّنُ يُؤذِّنُ                                                   |
| ለገገ   | مَسألةً: هل يُتابعُ الإقامةَ؟                                                                     |
| ለጓጓ   | أَنَّه إذا أجابَ الْمُؤذِّنُ فإنَّهُ لا يَرفَعُ صَوتَهُ كَصَوتِ الْمُؤذِّنِ                       |
| ۸٦٧   | <ul> <li>حَديثُ (١٩٤): فَضلُ القَولِ كَما يقولُ المُؤذِّنُ</li> </ul>                             |
| ۸٦٩   | من فَواتِدِ هذا الحَديثِ                                                                          |
| ለገዓ   | أنَّ إجابةَ الْمؤذِّنِ تكونُ كلمةً كلمةً                                                          |
| ለገዓ   | أنَّ المَشْروعَ للإنسانِ أنْ يقولَ مِثلَ ما يقولُ الْمؤذِّنُ، إلَّا في الحَيَّعَلَتينِ            |
| ۸۷۱   | ■ حَديثُ (١٩٥): أنتَ إمامُهُم                                                                     |
| ۸٧٢   | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                          |
| ۸٧٢   | جوازُ طَلَبِ الإمامةِ                                                                             |
| ۸۷۳   | أَنَّ نَصْبَ الْأَئِمَّةِ إلى وليِّ الأمرِ                                                        |
| ۸٧٣   | إذا اختارَ أَهْلُ الحيِّ إمامًا واختارتِ الوزارةُ آخَرَ                                           |
| ٠٠٠٠٠ | مُراعاةُ الأضعَفِ في كُلِّ شَيءٍ                                                                  |
|       | أنَّ تعيينَ الْمؤذِّنِ إلى إمامِ المسجدِ                                                          |
| ١     | - وصيَّةُ الإمامِ للوُّلاةِ الذين تحتَهُ من الأُمَراءِ والأئمَّةِ والقُضاةِ                       |
| ٠٠٠   | أنَّ الأفضَلَ أنَّ المُؤذِّنَ لا يَأْخُذُ أجرًا على أذانِهِ                                       |
| \Y0   | أنَّه يَنبَغي العُدولُ عمَّن طَلَبَ من المُؤذِّنينَ أجرًا                                         |

| ۲۷۸  | ذا أُعطِىَ الإنسانُ شيئًا من بَيتِ المالِ للتَّدريسِ، أو للإمامةِ؛ فلا بأسَ به                                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۷۷  | مَسألةٌ: هل يجوزُ للمُسلِمينَ أنْ يُعيِّنوا شخصًا يُؤذِّنُ فيهم ويُجمَعُ له راتِبٌ؟                              |
| ۸۷۷  | مَسألةٌ: لو أنَّ إنسانًا أرادَ أنْ يُوكِّلَ أحدًا                                                                |
| ۸۷۷  | مَسَالَةٌ: كيف نُوفِّقُ بين كَونِ المؤُذِّنِ يَأْخُذُ أَجرًا                                                     |
| ۸۷۸  | ■ حَديثُ (١٩٦): وإذا حضرتِ الصَّلاةُ                                                                             |
| ۸۷۹  | قِصَّةُ الحَديثِ                                                                                                 |
| ۸۸۰  | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                        |
| ۸۸۰  | أنَّ الأذانَ لا يصحُّ قبلَ دُخولِ الوَقتِ                                                                        |
| ۸۸۰  |                                                                                                                  |
| ۸۸۰  | رُجوبُ الأذانِ                                                                                                   |
| ۸۸.  |                                                                                                                  |
| ۸۸.  | فيه دليلٌ على أنَّ الأذانَ فَرضٌ                                                                                 |
|      | أنَّ الأذانَ فرضُ كِفايةٍأنَّ الأذانَ فرضُ كِفايةٍ                                                               |
| ۸۸۰  | أنَّ مُتابَعةَ الْمُؤذِّنِ غيرُ واجبةٍ                                                                           |
|      | أنَّ الأذانَ لا يَصِحُّ إلَّا مِن واحدٍ                                                                          |
|      | أنَّه لا بُدَّ من إسلام المُؤذِّنِأنَّه لا بُدَّ من إسلام المُؤذِّنِ                                             |
|      | أنَّه يُستحَبُّ للإنسانِ أنْ يتعلَّمَ أدِلَّةَ الوَقتِ                                                           |
|      | ت .<br>- حَديثُ (١٩٧): إذا أذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ                                                                  |
|      | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                         |
|      | سَ عُورِفِ مُعَادِّ العُمَّالَ والمُؤذِّنينَ والمُقيمينَ إلى ما يُطابِقُ الشَّريعةَ                              |
| 1/16 | نو جيه النبي رتيج النبي ويبي النبي النبي النبي النبي النبي النبي ريب الموادين والموادين والمسيدين إلى الما يسريك |

| ۸۸٤        | ظاهِرَهُ يدلُّ على أنَّ الإقامةَ إلى المؤذِّنِ                                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۸٤        | أنَّه لا يَنْبَغي أَنْ يُبادِرَ بالإقامةِ                                          |
| λλ ξ       | مُراعاةُ أَحْوالِ النَّاسِ                                                         |
| ۸۸٥        | هل الأَوْلَى أَنْ يَجِعَلَ وَقتًا محددًا لا يزيدُ ولا ينقُصُ                       |
| ۸۸٥        | مَسأَلةٌ: ما حُكمُ الإقامةِ والصَّلاةِ عَبْرَ مُكبِّرِ الصَّوتِ                    |
| ۸۸٦ ۲۸۸    | ■ حَديثُ (١٩٨): لا يُؤذِّنُ إلَّا مُتوضِّئٌ                                        |
| AAV        | حكمُ أذانِ الجُنبِ                                                                 |
| AAY        | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                           |
| <b>AAY</b> | أنَّ الأفضَلَ للإنسانِ أنْ يُؤذِّنَ على طَهارةٍ                                    |
| <b>۸۸۸</b> | ■ حَديثُ (١٩٩): مَن أَذَّنَ فهو يُقيمُ                                             |
| <b>۸۸۸</b> | من فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                           |
| <b>۸۸۸</b> | أَنَّه يَنبَغي أَنْ يُباشِرَ الإقامةَ مَنْ يُباشِرُ الأذانَ                        |
| ۸۸۹        | ■ حَديثُ (٢٠٠): فأقِمْ أنتَ                                                        |
| ۸۸۹        | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                          |
| ۸۸۹        | أَنَّه يجوزُ أَنْ يتولَّى الإقامةَ غيرُ الْمؤذِّنِ                                 |
| ۱۹۰، ۹۸۸   | <ul> <li>حَديثُ (۲۰۱): المُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ. وحَديثُ (۲۰۲)</li> </ul> |
| ۸۹۲        | أَيُّهُما أعظَمُ مَسؤوليَّةً الْمؤذِّنُ أم الإمامُ                                 |
|            | ■ حَدِيثُ (٢٠٣): لا يُرَدُّ الدُّعاءُ بَيْنَ                                       |
|            | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                          |
|            | َ<br>أَنَّ الوَقتَ ما بيْنَ الأذانِ والإقامةِ وَقتٌ لإجابةِ الدُّعاءِ              |

| ۸۹٤.    | فضيلةُ الدُّعاءِ                                                                                         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۹٥.    | أنَّ الرَّادَّ للدُّعاءِ والقابِلَ له هو اللهُ عَنَّوَجَلَّ                                              |
| ۸۹٥.    | إذا دعا الإنسانُ بيْنَ الأذانِ والإقامةِ، ولم يَر إجابةً                                                 |
| ۸۹۸.    | مَسألةٌ: ما الحُكمُ فيمَن يَستعجِلُ برَكعَتَيْ تحيَّةِ المسجدِ التي بيْنَ الأذانِ والإقامةِ              |
| ۸۹۸.    | أَيُّهُما أَفْضَلُ الصَّلاةُ أَو تِلاوةُ القُرآنِ؟                                                       |
| ۸۹۸     | <ul> <li>◄ حَديثُ (٢٠٤): مَن قال حينَ يَسمَعُ النِّداءَ</li> </ul>                                       |
| ۹ • ٤ . | مِن فَوائِدِ هذا الحَديثِ                                                                                |
| ۹ • ٤ . | مَشروعيَّةُ هذا الدُّعاءِ عندَ سَهاعِ الْمؤذِّنِ                                                         |
| ۹ ۰ ٥ . | أَنَّ مَن لم يَسمَعِ النِّداءَ، فإنَّه لا يقولُ هذا الدُّعاءَ                                            |
| ۹ • ٥ . | أَنَّه يَنبَغي أَنْ يُصَدِّرَ الإنسانُ دُعاءَهُ بمِثلِ هذه الجُملةِ: «اللَّهُمَّ رَبَّ»                  |
| 9.0     | أنَّ الأذانَ من الدَّعَواتِ التَّامَّةِ                                                                  |
| ۹ ۰ ٥ . | شَرَفُ الأذانِ                                                                                           |
| 9.7.    | الثَّناءُ على الصَّلاةِ بأنَّها صَلاةٌ قائِمةٌ مُستقيمةٌ                                                 |
| ۹•٦.    | أَنَّ زيادةَ كلمةِ (سيِّدنا) عند قولِهِ: «آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ» بِدْعةٌ |
| ۹•٦.    | جَوازُ ذِكْرِ اسمِ الرَّسُولِ ﷺ باسمِهِ عندَ الخَبَرِ                                                    |
| ۹ • ٦ . | فَضيلةُ الرَّسولِ عَلَيْ حيث جعَلَ اللهُ تعالى له الوَسيلةَ والفَضيلةَ                                   |
|         | الإيهانُ بالبَعثِ                                                                                        |
| ۹•٦.    | فَضيلةُ الرَّسولِ عِليَّ حيثُ أَمَرَنا أَنْ ندعُوَ بهذا الدُّعاءِ                                        |
| ۹•٧.    | الحِكمةُ من هذا الدُّعاءِ وقد تحقَّقَ له ﷺ                                                               |
| ٩•٨.    | التَّو شُلُ إلى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِصِفاتِهِ                                                     |

| ٩٠٨                                    | أَنَّه يَنبَغي أَنْ يقولَ: «اللهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ» |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠٨                                    | إثباتُ الشَّفاعةِ للرَّسولِ عَلَيْةٍ                                       |
| ٩٠٨                                    | الشَّفاعةُ نَوعانِ                                                         |
| عةُ النَّبِيِّ ﷺ                       | هذا الثُّوابُ العَظيمُ لِمَن قال هذا الدُّعاءَ أَنْ تَحِلَّ له شَفاء       |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | فِهْرِسُ الأَحَادِيثِ والآثَارِفِهْرِسُ الأَحَادِيثِ والآثَارِ             |
| ۹۳٥                                    | فِهْرِسُ الفَوائِدِفهرسُ الفَوائِدِ                                        |
| ₹٦٧                                    | فِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِفِهْرِسُ المَوْضُوعَاتِ                             |
|                                        |                                                                            |

